



لأِي عَبْدِاللهِ عَسَقَهِ بَنِ إِسْمَاعِيلَ بَنِ إِسْنَاهِيمَ آيَنِ اللَّهِيرَةِ بَنَ يَرُوزُسِهُ النَّحَسَارِيثِ الجُعْسَةِينَ تَعِيقَ اللهُ تَعَسَالَى عَسْهُ وَيُفَعَسَا مِيهِ الميرين

الجُ لذالثَّالِثُ

خَالِ لِللَّكِيْنُ القسَاهِرة

## كافة حقوق الطبع محفوظة

و (ر فرس القالد الماه والمقالات

الإدارةوالمكتبة : ١٤٠٠ شارع جوهر القائد .أمام جامعة الإرهر تليفون : ١٩٢٩ - ٩١٨٧١٩ ـ ٩٣٦٥٠٠



بِّذِي عَنِيدَاللهِ مُحْتَمَّدِ بْنِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْتَلَامِينَ آنِي المُعِيزَةِ بْنَ بْزِيرْلِسَهُ الْيُحْسَانِكَ الْجُصْبِيِّيُ تَعِينَى اللهُ تَعْسَالَى عَنْهُ وَيُفْعَمَنَا مِيهِ أميسن

الجزء السابع

كَانُولِ لِحَلَيْثُ القسَاهِرة



## 7 11 11 12 17

( التَّرْغِيبُ (١) في النَّكاحِ )

لِقُولِهِ ٢٠٠ مَّنَاكَى: مَا نُسْكِحُوا ماطَابَ لَسُكُمْ مِنَ النَّسَاء ٢٠٠ مَرَرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا كُمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ أَخْبَرَنَا <sup>(0)</sup> بَحْيَدُ بْنُ أَبِي مُحَيْدِ الطَّويلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاء ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النِّي عَنْ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النِّيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّيِّ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل عِنْ قَدْ (اللهُ عَلْمَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنِهِ وَمَا تَأْخَرُ قَالَ (اللهُ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا قَالِي (اللهُ أُصِّلًى اللَّيْلَ أَبِدًا ، وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ السَّمْرَ وَلاَ أَنْطِيرٌ ، وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَذِلُ النَّسَاء فَلَا أَثَرَوَّجُ أَبَداً، فَإَه رَسُولُ اللهِ عِنْ " فَقَالَ أَنْهُمُ الَّذِينَ كُلْمُ كَذَا وَكَذَا أَما وَاللَّهِ إِنَّى لاَّخْشَاكُم لللهِ وَأَثْنَاكُ لَهُ ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ ، وَأَصَلَّى وَأَرقُدُ ، وَأَنْزَوْجُ النَّسَاء مرفَنَ رَعَبِ عَنْ سُنتِي فَلَمْسَ مِنْي حَرْثُ عَلَيْ تَمِعَ حَسَّانَ بْنَ

مِنَ النَّـاءِ الآبَةَ (٢) مِنَ النَّـاءِ الآبَةَ

طامير (1) أُعْبِرُكُ.

(٠) قَدْ عَنْدُ أَلَيْهُ لَهُ

(r) (r)

إِرْ اهمَ عَنْ يُونْسَ بْنِ زِيدَ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَغْبَرَنِي عُرُوةً أَنَّهُ سَأَلُ مَائِشَةً عَنْ فَوْلِهِ تَمَالَى: وَإِذْ خِفْتُهُ أَنْ لاَ تُشْمِطُوا فِي الْبَتَالَى كَا تُسْكِعُوا ما مَالَبَ لَسَكُمْ مِنَ النُّسَّاه مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبِّاعَ كَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تَعْدِلُوا فَوَالْحِسِدَةُ أَوْ ما ملككت أَيَّا أَنكُمُ ذَٰلِكَ أَذَى أَذَٰ لاَ تَمُولُوا . قالَتْ بَالَئِنَّ أَغْنِي الْبَيْبَةُ تَسكُونُ فحَجْر وَلِيمًا كَيْرُغَبُ فِي مَالِمًا وَجَالِمًا ، يُرِيدُ أَنْ يَهْزُوجُهَا بِأَدْثَى مِنْ سُنَّةِ صَدَاتِهَا ، كَثْهُوا أَنْ تَشْكَعُوهُنَّ الاَّ أَنْ يُفْسِطُوا لَمُنَّ فَيُكَلِّولُوا الصَّدَاقَ ، وَأُمِرُوا بِنِكَامِ مَنْ سِوَاهُنَّ قَوْلِ النِّي عَلَى مَنِ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءةَ فَلْتِتَوْوَج لِلْأَنَّهِ (1) أَغَمَنْ النِّعَتِرِ وَأَحْمَنَ لِلْفَرْجِ ، وَهَلَ يَتَرَوْجُ مَنْ لاَ أَرَبَ لَهُ فَ النَّكَاحِ مِرْثُنَا عُرَهُ بِنُ حَفْضِ حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّتَنَا الأَعْمَسُ قَالَ حَدَّنَى إِرْاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ كُنْتُ مَمْ مَبْدِ أَنْهِ ، فَلَقَيَهُ عُثَالُ عِنَّى فَقَالَ يَا أَمَّا عَبْدِ الرَّهُنُ إِذْ فِي إِلَيْكَ سَاجَةً غَلَّيًّا ٣٠ فَقَالَ عُنْهَانُ هَلِ لَكَ بَا أَبَا عَبْدِ الرَّهْمَٰنِ فِي أَنْ نُزُوِّجُكَ بِكُرًّا ثُذَكّرُكُ مَا كُنْتَ تَنْهَدُ ، كَلَمَّا رَأَى عَبْدُ أَنْهِ أَذْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَٰذَا (\*\*) أَشَارَ إِلَى فَقَالَ يًا عَلْفَةٌ ، كَا تُنْتِيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ بِقُولُ : أَمَا لَئُنْ قُلْتَ ذَٰلِكَ ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّي مَنْ بَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءةَ كَلْيَثَزُوجْ ، وَمَنْ أَمْ يَسْتَطِعْ فَكَلْيهِ بِالسَّوْمِ وَإِنَّهُ لَهُ وِجالِهِ بِالسِبِ مِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْبَارَةَ فَلْيَسُمُ ﴿ مَرْضًا مُمَرُ بْنُ حَفْس بْن فِياتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَنْهَسُ قَالَ حَدَّثَنَى مُحَارَّةُ عَنْ عَبْدِ الرُّهُن أَبْن زِّيدَ قَالَ دَعَلْتُ مَمْ عَلَقْنَةً وَالْأَسْرُدِ عَلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ كُنَّا مَعَ النِّي عِنْ حَبَابًا لاَ نَجِدُ حَبَنًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ إِمَنْفَرَ الشَّبَّابِ مَن أستنطاعَ الْبَاءةَ كَالْيَرِّوَجْ ، كَإِنْهُ أَعَنَنُ الْبَعَرِ ، وَأَحْصَنُ الْفَرْجِ ، وَمَنْ كَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وجاء بالبُّ كَثَرُةِ النَّسَاء هَدَّثُنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

مُوسَى أَغْبَرَكَا هِشَامُ بْنُ يُوسُكَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءِ قالَ حَضَرْنَا مَمْ أَيْنِ عَبَّاسِ جَنَازَةَ مَيْنُونَةَ بِمَرفَ ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ هَٰذِهِ زَوْجَةُ النّي عَلَّى كَاإِذَا رَفَعْتُم نَشْمَها فَلاَ تُزَعْرِعُوها (١) وَلاَ تُزَاثِيلُوها وَأَرْفَقُوا ، فَإِنَّهُ كَانَ عِيدًا النِّي عَلَى نِنعُ كَانَ يَقْيمُ لِنَمَانِ وَلاَ يَقْيمُ لِوَاحِدَةِ مَوْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْ يُوْرَثِيعِ حَدَّثَنَا سَيِيدٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّي ﷺ كَانَ يَعُلُونُ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْدَآةٍ وَاحِدَةٍ وَلَهُ تِينِتُمْ نِينُونَ ۚ هِ وَقَالَ لِياخَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْ زُرَيْمٍ حَدَّثَنَا سَبِيدُ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنْسًا حَدَّتُهُمْ عَنِ النَّيْ عَلَى حَرَّثُ عَلَى بْنُ الحَكُم الْأَنْسَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً عَنْ رَفِّيةً عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيُّ عَنْ سَيِيدٍ بْن جُبَيْرِ قَالَ قَالَ لِي أَبْنُ عَبَّاسِ هَلْ تَزَوَّجْتَ، قُلْتُ لاَ ، قَالَ تَتَزَوَّجْ كَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الامَّةِ أَكُنْوُهَا نِسَاء باب من هاجَرَ أَوْ عَمِلَ خَيْرًا لِتَذُو بِحِ أَمْرَأَةٍ فَلَهُ ما نَوى حَدُثُ يَعِيٰ بِنُ فَرَعَةَ حَدَّثَنَا مالِكُ عَنْ يَعِي بْن سَيِيدِ عَنْ كُمَّدِ بْن إبْرَاهِيمَ أَنْي الْحَادِثِ عَنْ عَلْفَهَ ۚ بْنِ وَقَاصِ عَنْ مُحَرَّ بْنِ الْخَطَّابِ رَمْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِالَ قالَ النِّي ﷺ الْمَتَلُ بِالنَّبَةِ ، وَإِنَّا لِأَمْرِي مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِيغِرَتُهُ إِلَى أَشِّ وَرَسُولِهِ ، فَيِجْرَتُهُ إِلَى أَنَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ وَمَنْ كَانَتْ عِبْرَتُهُ إِلَى دُنِّنَا يُسِيبُهَا أُو أَرْأَةِ يَسْكِمُنَا ، فَهِبْرَتُهُ إِلَى ما هَاجَرَ إِلَيْهِ الْعِبِ مُرْوِيجِ الْمُسْرِ الَّذِي مَتهُ الْقُرْآنُ وَالْإِسْلَامُ فِيهِ سَهِلُ ٣٠ عَنِ النِّي عَلَى عَرَثْنَا مُحَدُّ بِنُ الْفَتَى حَدَّثَنَا بِعَنى حَدَّتَنَا إِنْمُمِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى تَبْسُ عَن أَبْن مَسْمُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ كُنَّا نَفْزُو مَتر النِّي يَكُ لِنسَ لَنَا نِسَاهُ مَعْلُنَا يَارَسُولَ اللهُ أَلا فَنتَخْمِي مَنهَانَا عَنْ ذٰلِكَ إلب قَوْلِ الرَّجُلِ لِأَجِيهِ أَظُورُ أَى زَوْجَتَى شِيْتَ حَتَّى أَثْرُلَ الْكَ عَنْهَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْن أَنْ عَوْفِ حَرْثُنا مُمَّدُ بْنُ كَنْ يَهِ عَنْ سَغْيَالَ عَنْ مُعَيْدِ الطَّويل قالَ سَمْتُ أَنَّى

(۱) تزهَرُهَا (۱) سَهُلُ يُنْ سَعْدِ () قَدَّا الْمُثَّالِيَّا () غَنْهُانَ شِي مُظَّلُونِي (ا) فَنْهُانَ شِي مُظَّلُونِي

أَنْ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ كَالَّخِى النِّيُّ عَيَّكُ ۚ يَيْنَهُ ۗ وَيَنْ سَنْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْسَارِيُّ وَعِنْدَ الْأَنْسَارِيُّ أَمْرَأَتَانِ فَتَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَحْلَهُ وَمَالَهُ فَقَالَ بَارِكَ أَفَهُ لَكَ فِي أَحْلِكَ وَمَالِكَ ذُلُونِي عَلَى السُّوفِ ، فَأَتَى السُّوقَ فَرَيْحَ شَبّنا مِنْ أُقِطٍ وَشَبْنًا مِنْ تَمْنِ ، فَرَآهُ النَّيْ مِنْ بَعْدَ أَبَّامٍ وَعَلَيْهِ وَمَرْ مِنْ صَغْرَةٍ ، فقال مَهْ يَمْ وَ إِعْدَدُ الرُّحُمْنَ فَقَالَ تَزَوْجُتُ أَنْسَارِيَّةً قَالَ فَاسَقْتَ (٥) قَالَ وَزْذَ نَوَاهِ من ذَهَبِ قَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقِ بِالسِبُ مَا يُكْرَهُ مِنْ النَّبِتُلُ وَٱلْخِصَاءِ مَوْثُنَا أَعْمَدُ أَنْ يُونُسُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَنْدِ أُغْبَرْنَا أَنْنُ شِهاب سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْسَبّ يَقُولُ صَمِيْتُ سَمَدَ بْنَ أَبِي وَقَاسِ يَقُولُ رَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عُمَّانَ بْنِ مَظْمُونٍ البُّمِّيُّ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَا خَتَصَيْنًا مِرْثُ أَبُو الْبَانِ أُخْبِرَنَّا شُمَيْتُ عَن الزُّهُرَى قالَ أَخَرَ بِي سَمِيدُ إِنْ الْسَيِّبِ أَنَّهُ سَمِمَ سَمْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَمُّولُ لَقَدْ رُدَّ ذٰلِكَ يَسْفي النِّي عَلَى عَنْهَانَ ٣٠ وَلَوْ أَجَارَ لَهُ النَّبَتْلُ لَا خُتَصَيْنًا وَرُفُّ ثُنَّيْنَة بْنُ سَيد حَدُثْنَا جَرِيرٌ عَنْ إِنْمُسِيلَ عَنْ قَبْسِ قالَ قالَ عَبْدُ أَنْهِ كُنَّا نَنْزُو مَعَ رَسُولِ أَفْدِ عَال وَلِيْسَ لَنَا شَيْءٍ ، فَقُلْنَا أَلا نَسْتَخْمِي ، فَنَهَا مَنْ ذٰكِ ، ثُمَّ رَخْصَ لَنَا أَنْ تَشْكِمَ المَرْأَةَ بِالثُّونِ ، ثُمُّ قَرّاً عَلَيْنَا : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرَّمُوا طَيّبَاتِ ما أَحَلّ أَلْنهُ لَكُمْ وَلاَ تَشْتُدُوا إِنَّ أَلَٰتَهَ لاَ يُحِبُّ المُشْدِينَ . وَقالَ أَصْبَعُ أَخْبَرَ نِي أَبْنُ وَهْب عَنْ يُونُسَ بْن يَزِيدَ عَن أَبْن شِهاب عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ تُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّى رَجُلُ شَابٌ وَأَنَّا ٣٠ أَخَافُ عَلَى قَدْيِي المَّنْتَ وَلا أَجدُ ما أَترَوِّج بِهِ النَّمَاء ، فَمَكَتَ عَنَّى ، ثمُّ قُلْتُ مِثْلَ فَالِكَ ، فَمَكَتَ عَنَّى ، ثُمُّ قُلْتُ مِثْلَ ذَاكِ ، مَسَكَتَ مَنَّى ، ثُمَّ مُلْتُ مِثْلَ ذَاكِ ، فَقَالَ النَّيْ عَلَيْ إِلَّا مُرْزِرَة جَفّ الْتَلَمُ بِمَا أَنْ لَا فِي ، فَأَخْتُص عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ الب يُكاحِ الْأَبْكادِ . وَقَالَ

أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ أَبْنُ مَبَّاسِ لِمَائِشَةً لَمْ يَسْكِحِ النِّي لِنَّى إِكْرًا غَيْرُكِ وَرَشْن إِنْمُمِيلُ بِنُ مَبْدِ أَنَّهُ قَالَ حَدَّتَنِي أَخِي مَنْ سُلِيْانَ مَنْ هِشَامٍ بْن عُرْزَةَ مَنْ أَبِيهِ مَنْ مائشةَ رَضَىَ أَفَهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ أَنْدُ أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِياً وَفِيهِ شَجَرَةُ عَدْ أَكِلَ مِنْهَ ، وَوَجِعْتَ شَجِيًّا لَمْ ثُوا كُلْ مِنْهَ فِي أَبُّهَا كُنْتَ ثُرْتِمُ بَسِيرَكَ ، قالَ نى الَّذِي \* كَمْ بُوتَعْ مِنْهَا كَنْنِي أَنَّ رَسُولَ أَلَدْ عِلَى كُمْ ۚ بَثَزَوَّجْ بَكُرًّا فَيْرُهَا مَوْثُ مُبَيْدُ بِنُ إِنْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَةً عَنْ هِشَامِ عَنْ أَيهِ عَنْ مَالِشَةً قالت قال رَسُولُ أَوْ ﷺ أُرِيكُكِ فِي الْعَامِ مَرْ تَنْيِ ، إِذَا رَجُلُ بَعَيْكُ فِي سَرَقَةِ حَرِرٍ فَيَقُولُ المنيع أشرَّ أَنُكَ ، كأ كشيفُها كإذا هي أبْت ، كأنولُ إنْ يَكُنْ هذا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْنِدِ ب " التَّبْبَاتِ . وَقَالَتْ أَمُّ حَبِيبَةَ قَالَ النَّيْ " عَلَى لاَ تَنْزِمَنْنَ عَلَى بَنَاتِكُنْ وَلاَ أَخْوَاتِكُنَّ مَرْثُنَا أَبُوْ النُّعَانِ حَدَّثَنَا هُنَيْمٌ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ مَنِ الشَّفِي مَنْ جابر بْنِ مَبْدِ أَلَهُ قَالَ تَشَكَّنَا مَتِمَ النَّيُّ عَلَيْهِ مِنْ غَزْوَةٍ نَتَمَبَّكُ عَلَى بَعِيرٍ لِي نَطُوفٍ فَلَمَّةِنِي رَآكِبٌ مِنْ خَلْنِي فَنَضَى بَسِرِي بِسَنَرَةٍ كَانَتْ مَنَهُ كَا نَطَلَقَ بَسِيرِي كَأَجْوَدِ ما أَنْ رَاهِ مِنْ الْهِلِي كَاإِذَا النِّي عَلَى فَقَالَ مَا يُسْجِكُ ؟ ثُلْثُ كَنْتُ حَدِيثَ مَهْدِ برُس، قالَ بكُرًا (30 أَمْ ثَبُبًا ؛ قُلْتُ ثَبِّبً \* 00 ، قالَ فَيَلَّ جارِيَّةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ ، قَالَ أَصْلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً أَيْ مِشَاء لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّيثُة وَنُسْتَعِدُ النَّبِيةَ مِرْثَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَة حَدَّثَنَا عُمَارِبُ قَالَ سَمِثْ جابِرَ بْنَ مَبْدِ أَلْهِ رَمِنِيَ أَفَةُ عَنْهُمَا يَقُولُ ثَرَوَّجْتُ ، فَقَالَ لِى رَسُولُ أَلَٰهِ يَكُ مَا تَرَوَّجْتَ ؟ فَعَلْتُ \* رَوَّجْتُ ثَبُها ، فَقَالَ مالَكَ وَلِلْمُذَارَى (٢٠ وَلِمَاجِهَا ، فَذَكَّرَتُ ذَٰلِكَ لِمَنْرُو بْنِ دِينَار فَقَالَ مَوْرُو سِينْ جَارِ بْنَ عَبْدِ أَقْدِ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ أَنْذِ عَلَى مَلا جاريةَ تُلاَعِمُ وَتَلاَعِيُكُ بِالسِبُ تَزْوجِمِ السُّنَادِ مِنَ الْسَكِيارِ مَرَثُنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ بُوسُكَ

مَدْتَنَا اللَّيْثُ مَنْ يَزِيدَ مَنْ عِرَاكِ مَنْ مُرْوَةً أَنَّ النِّي عَلَى تُعَلَّبَ مَائِشَةً إِلَى أَبِي بَكْر، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُر إِنَّا أَمَّا أَخُوك، فَقَالَ أَنْتَ أَخِي فَ حِين اللهِ وَكِمَّا بو وهي لِي حَلاَلُ بِالْبِ إِلَىٰ مَنْ يَشْكِحُ ، وَأَيُّ السَّاءَ خَيْرٌ ، وَمَا يُسْتَعَبُّ أَنَّ يَتَعَبَّ لِنُمْلَنِدِ مِنْ غَيْدِ إِيمَابِ حَرِثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرُ أَا شُمَيْبُ حَدَّقَا أَبُو الْوَادِ عَن الْأُعْرِج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ خَيْرٌ نِسَاء رَكِيْنَ الْإِبلَ صَا لِحُو ١٠٠ نِسَاد تُرَيْشِ أَخْنَاهُ عَلَى وَلَهِ ٢٠٠ في صَغْرِهِ وَأَرْمَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَلتٍ يكيمِ ا أَنْخَاذِ السَّرَادِيِّ ، وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَّةُ ، ثُمَّ تَرَوَّجُهَا ٍ **مَرَثْنَا مُوسَى بْنُ** إِنْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَاحِدِ حَدَّثَنَا مَا لِحُ بْنُ مَا لِحْ إِنْمُتَنَا إِنْ حَدَّثَنَا الشَّفِي قال حَدَّثَنِي أَبُو بُرُدَةً عَنْ أَبِيهِ قالَ قال رَسُولُ أَنَّهِ عَنَّهُ أَيُّمَا رَجُل كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةً كَمُلُّهَا كَأَحْسَنَ تَعْلِيهَا ، وَأَدِّيَّا كَأَحْسَنَ تَأْدِيهَا ، ثُمُّ أَفْتَهَا وَتَزَوَّجَهَا قَلُهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِيَّابِ آمَنَ بِنَيْهِ وَآمَنَ " بِي قَلَّهُ أَجْرَانِ ، وَأَيَّا تَمْلُوكِ أُدِّى جَتَّى مَوْالِيهِ وَحَتَّى رَبِّهِ كُلُّهُ أَجْرَانِ . قالَ الشَّنيُّ خُذْهَا بِمَيْرِ ثَيْء قَدْ كَانَ الرِّجُلُ بِرُحَلُ فِيهِ دُونَهُ (1) إِلَى الدِينَةِ . وَقَالَ أَبُو بَكُر عَنْ أَبِي حصينِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً مَنْ أَيِهِ عَنِ اللِّي ﷺ أَعْتَمَا ثُمُّ أَمنتهَا مَرْثُ اسْيدُ بُنُ تَليدِ مَالَ أَخْبَرَ فِي \* أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبُوبَ عَنْ مُحَدٍّ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً قَالَ قَالَ النَّيُّ عَنِينًا \* حَدَّثَنَّا شُلَيْانُ عَنْ خَقَادِ بْن زَيْدِ عَنْ أَيْوب عَنْ تُحَدِّد (1) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً \*\* كَمْ يَكَذُبِ إِبْرَاهِيمُ ۚ إِلاَّ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ : "يَبْمَا إِبْرَاهِيمُ مَرًّ بِجِبَّار وَمَتَهُ سَارَةُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَأَعْطَاهَا هَاجَرَ ، قالَتْ كَفَ أَلَّهُ يَدَ الْحَافِي وَأَخْدَتَنَى آخِرَ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَسِلْكَ أَشْكُمْ ۚ يَا بَنِي ماه النَّبَاء ﴿ مَرْثُ ثُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُعْيِدِلُ بْنُ جَعْمَرٍ عَنْ مُحَيِّدٍ عَنْ أَنِّسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَّم النِّي تَنْ أَ

مُنْيِنَ وَلِلَّدِينَةِ ثَلَاثًا مُنِنَى عَلَيْهِ بِمَفيَّةً بِنْتِ حُتَّى ، فَدَعَوْثُ السَّلِينَ إِلَى وَلِيتَهِ **فَمَا كُانٌ فِيهَا حُبِنَّ خُبُرُ وَلاَ لَهُمِ أُبِرَّ (\*) بِالأَنْطَاعِ ، فَأَلْقَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَنْطِ** وَالسُّن فَكَانَتْ وَلِينَةُ ، فَقَالَ السُّهُلُونَ إِحْدَى أُمَّاتِ الْوَصِينَ أَوْ يِمَّا مَلَكَت يَمِينُهُ ، فَقَالُوا إِنْ حَمَيْهَا ، فَهَى مِنْ أُمَّاتِ اللَّوْمِينِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُهُمَا ، فَهَى مِنّ مَلَكُتُ يَمِنُهُ ، فَلَمَّا أَرْتَحَلَ وَملَّى (" لَمَا خَلْفَهُ وَمَدَّ أَلْمُجابِّ يَيْتَهَا وَيَنْ النَّاس البيب من جَمَلَ عِنْقِ الْأَمَّةِ مِمَدَانِهَا ﴿ وَرَحْنَ ثُنَّيْهُ بْنِ سَبِيدِ حَدَثْنَا خَادُ مَن كَامِي وَمُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ أَنَّ رَسُولَ أَلَّذِ عَلَيْ أَعْتَقَ مَنيَّة وَجَعَلَ عِنْهَا مَنْدَاتُهَا ﴿ إِلَهِ مِنْ وَهِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ثَمَالَى: إِذْ يَكُونُوا فُتْرًا، بُنْنِيمُ اللهُ مِنْ فَعَلِي حَرَث قُبَيْنَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَزِيزِ بْنُ أَبِي حَزِم عَن أبيهِ عَن سَهِلُ بْنِ سَمَدْدِ السَّامِدِي قَالَ جَامِتِ أَمْرَأَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَظِي قَالَتَ يَا رَسُولَ اللهِ جِئْتُ أَحَبُ لَكَ تَشْيِي قَالَ فَنَفَلَ إِلَيْهَا وَسُولُ أَنْهِ يَنْكُ فَصَلَّدُ النَّفَلَ فِيهَا وَمَوَرَّبُهُ ثُمُّ مَا أَمَا اللهِ وَسُولُ اللهِ عَلَى رَأْسَهُ كَلَمَّا رَأْتِ الزَّاةُ أَنَّهُ كُمْ يَقْفِي فِيهَا عَيْنَا جنكت فَعَامَ رَجُلُ مِنْ أَصَحَا بِو فَقَالَ يَا رَسُولَ أَفْدِ إِذْ كَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةُ <sup>(4)</sup> فَرَوَّجْنِها فَقَالَ وَمِلْ مِنْدَكَ مِنْ شَيْء ؟ قالَ (٥) لاَ وَأَنْهُ يَا رَسُولَ أَنْهِ، فَقَالَ أَذْمَتِ إِلَى أَمْدِك كَا تَظُرُ هِلْ تَحِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجِعَ فَقَالَ لاَ وَاللهِ ما وَجَدْتُ شَيْئًا ، فَقَال رَسُولُ أَنْهِ ﴾ أَشَارُ وَلَوْ عَامًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَمَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَأَنْهِ بَارَسُولَ أَنْهِ وَلاَ خامًا مِنْ حَدِيدِ وَلْسَكِنْ هَذَا إِزَارِي قالَ سَهِلُ مَا لَهُ رِدَاهِ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ أَثْثِي عَلَيْهُ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبَسْتُهُ لَمْ يَكُنْ مَلَهُمَا مِنْهُ شَيْءٍ وَإِنْ لَبَسْتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ٥٠ مَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَّى إِذَا طَالَ تَعِلْسُهُ عَلَمَ فَرَّآهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مُوالِدًا كَأْمَرٌ بِهِ فَلَهُمِي كُلَّنَا جَاءَ قَالَ مَا ذَا مَسْكَ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ مَنِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ

(1) اتر الأطاع (1) اتر الأطاع (1) دخل (1) المرابعة الجداد (1) المرابعة الجداد (1) المرابعة (1) ا

(1) رَمِنْهِ الْآلَا (2) مِنْهُ الْآلَا (3) أَنِّ مِنْهُ الْآلَا (4) مَا أَمِنْهُ الْآلَا (5) مَا أَمِدُ إِنْ الْمَالِمُ الْآلَا (6) مَوْلِكُ

كَنَا عَدَّدَهَا فَقَالَ تَقُرُونُهُنَّ عَنْ ظَهْر قَلْبِكَ قَالَ نَتَمَ قَالَ أَذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكُمْ كَمَا عِمَا مَمَكَ مِنَ الْقُرُآنِ ﴿ إِلَّهِ كُفَّاهِ فِي اللَّهِ بِي وَقَوْلُهُ \* وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ المَّاهُ بَشَرًا كَفِيَنَةُ نَسَبًا وَمِهِزًا <sup>(1)</sup> وَكَانُ رَبُّكَ مَدِيرًا ﴿ مِرْثُنَا أَبُو إِذِيانَ أَخْتَرَا شُمَيْتِ مَن الرُّهْرِيْ قالَ أَخْبَرَ فِي خُرِوهُ بِنُ الْوَنْبِرِ مَنْ مائِشَةَ رَمَنِيَ اللهُ عَنْهَا أَذَ أَبَّا خُذَيْهَةٌ ۚ بْنَ عُنْبَةَ بْن رَبِيتَةً بْن مَبْدِ تَعْس، وَكانَ يَمَّنْ شَهِدَ بَدُوّا مَمَ النَّيْ يَكُ كَبْلّ سَالِمًا ، وَأَشَكَمُهُ بِنْتَ أَخِيهِ ، هِيْدَ <sup>00</sup> بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنَ فُتُبَةَ بْنِ رَبِيَّةَ وَهُوَ مَوْلَى لِا مْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْسَارِ، كَيَا تَبَقَّى النِّيُّ مُنَّ فِي إِنَّا ، وَكَانَ مَنْ تَبَقَّى رَجُلاً فَ الجَامِلِيَّةِ دَمَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَائِهِ، حَتَّى أَثْرَلَ أَلَثُهُ : أَدْعُوهُمْ إِلاَّ بَأْسِمُ إِلَى عَنْ إِلِهِ وَمَوَالِيكُمْ . فَرُدُوا إِلَى آبَائِمِ ، فَنَ كُم يُمْمَ لَهُ أَبُ كُاذَ مَوْلُ وَأَغَافَ الذِّينِ ، َجَامِتْ سَهْلَةُ ۚ بِنْتُ سُهِيْلٍ بِن مَرْوِ الْتُرْمِينُ ثُمَّ الْعَارِىٰ وَهِيَ اَمْرَأَهُ أَبِ حُدَيْفَةَ ٣٠ النِّيُّ وَقِيلًا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ أَقْدِ إِنَّا كُنَّا تَرَى سَالًا وَلَمَّا ، وَلَذَ أَزَّلَ أَلْهُ فيهِ ما قد عَلِيْتَ فَلَا كَرَ الْحَدِيثَ فَرَثُنا مُنْيَدُ بْنُ إِنْمُولِلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً مَنْ مِشَامِ عَنْ أبيهِ مَنْ مَا لِيثَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَى مُبْاعَةَ بِنْتِ الرُّبِيْرِ، فَقَالَ لَمَا لْسُلْكِ أَرَمْتِ الْحَجَّ ، قَالَتْ وَأَيْ لِا \* صَأْجِدُنِي إِلاَّ وَبِمَةَ فَقَالَ لَمَا حُبِّي وَأَشْتَرِ فِي فُولِي ( اللَّهُمُ عَلَى ( حَيْثُ حَبَسْتَني، وَكَانَتْ تَمْتَ الْيَقْدَادِ بْن الْأَسْوَدِ وَرَثْنَا سُنَدُ حَدُثَنَا بَعَيْ مَنْ عَيْدٍ أَنْهِ قال حَدَثَى سَبِدُ بْنُ أَبِي سَبِدِ مَنْ أَيهِ مَنْ أَن هُرُيرَةً وَمِنِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّيْ يَكُ قَالَ نُسْكُمُ الْزِأَةُ لِأُوبَيْمِ: لِمَا لِمَا وَلِمُسَبِمَا وَجَمَا لِمَا وَلِيدِيهِا ، مَا عَلْمَوْ بِذِلِكِ الدِّبن مَر بَتْ يَدَالاً مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَوْرَهُ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهُلِ قِالَ مَرَّ رَجُلُ عَلَى رَسُولِ أَلَهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهُلِ قِالَ مَرَّ رَجُلُ عَلَى رَسُولِ أَلَهِ عَنْ عَهُلُ مَا تَشُولُونَ فى هٰذَا؟ قَالُوا حَرَى إِنْ حَمَلَتِ أَنْ يُسْكُمَ وَإِنْ شَفَحَ أَنْ يُشَفَّمُ وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَمَ

قالَ ثُمَّ سَكَتَ خَرًّ رَبُّلُ مِنْ فَقَرَاهِ الْسُلِيعِينَ فَقَالَ مَا تَتُولُونَ فِي هَٰذَا ؟ قَالُوا حَرِيُّ إِنْ حَمَلَتِ أَنْ لاَ يُشْكَحَ وَإِنْ شَفَمَ أَنْ لاَ يُشَفَّعَ وَإِنْ قالَ أَنْ لاَ يُسْنَتَعَ فَقَالَ رَسُولُ أَنْهِ عَلَى مُلْدَاعَةِرُ مِنْ مِنْ الْأَرْضِ مِثْلٌ مُلْدًا بالبُ الْأَكْفَاء في المَالِ وَتَزَّوْج الُقِلُ النَّفِيةَ مَرْثِي يَغِي بن بُكني حَدَّثَنَا اللَّيثُ مَنْ عُفَيل عَن أَبْن شِهاب ال أَغْيَرِ فِي مُرْوِهُ أَنَّهُ سَأَلَ مَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَإِنْ (" خِنْتُم اللهُ تُسْطُوا ف الْبِتَالَىٰ مَالَتُ بَا أَبْنَ أَنْفِي مُنْدِهِ (\*) الْيَنِينَةُ مُسَكُّونُ في حَمْر وَلِيمًا كَيَرْضَ في جَالِمًا وَمَا لِمَا وَ يُرِيدُ أَذْ يَنْتَقِعَ مَنَاهَا ، كَنْهُوا عَنْ نِكَاحِينٌ ، إِلَّا أَذْ يُضْعِلُوا ف إكْمَاكِ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا بِنِكَامِ مَنْ سِوِاهُنَّ ، وَالْتُ وَأَسْتُفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ عَلْكَ بَمْدَ ذَلِكِ كَأَثْرَلَ اللهُ وَ ٢٠ يَسْتَقَتُونَكَ فِي النَّسَاء إِلَى وَرَّ غَبُونَ أَنْ تَشْكِعُوهُنَّ ، كَأَثْرَلَ اللهُ كَلُمْ أَذُ الْذِينَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَالِ ومانِ رَغِبُوا فِي نِكَاحِا وَنَبْتِها ٥٠ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَإِذَا ( ) كَانَتْ مَرْهُوبَةَ عَنْهَا فِي فِيلَّةِ المَالِ وَالْجَمَالِ ، تُرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنْ النَّسَاء ، قالَتْ فَكَمَّا يَثُرُ كُونَهَا حِيْنَ يَرْ فَبُونَ عَنَّهَا فَلَيْسَ كُمُ أَنْ يَشْكِعُوهَا إِذَا رَئِبُوا فِهَا ، إِلاَّ أَنْ يُشْسِطُوا لَهَا وْيُسْلُوهَا حَتَّهَا الْأُونَى فَ (١٠ السَّدَاقِ باب ما يُتَى مِنْ شُوْم الدَّأَةِ ، وَقَوْلِهِ ثَمَالَى : إِنَّ مِنْ أَوْوَاحِكُمْ وَأُولاَدِيمُ عَدُواً لَكُمْ مِرْثُ إِنْمُمِيلُ قال حَدْثَني مالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ مُزَةً وَسَالِمَ أَنْهَىٰ عَبْداللهِ بْن مُمَرَ عَن عَبْداللهِ بْن مُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٢٥ أَثْدِي لَكِنَّ وَال : الشَّوْمُ ( فَ فِللزَّأَةِ ، وَالْمَارِ ، وَالْفَرَسِ مَدِّثُ عَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ ( ) حَدِّثَنَا يَرِيدُ بُنُ زُوَيْدٍ حَدِّثَنَا مُمَرٌّ بِنُ كَغَّدِ الْسَنتَلَافِيْ عَنْ أَبِيهِ عَن آبْن مُمَرَ قالَ ذَ كَرُوا الشُّومْ عِنْدَ النِّي عَلَى قَفَالَ النِّيمُ عَلَيْ النَّالُ اللَّهِ اللَّهُ كَانَ الشُّومُ في فَيْء فِنِي النَّالَّ وَالْوَأَةِ وَالْفَرَى ﴿ حَرْشُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسَفُ أَخْبَرُنَا مالِكُ عَنْ أَبِي الرِّمِ عَنْ سَهل

(1) وَسُلُمُنا (٠) والاكاك (١) مِنَ المِدَاق (٧) النَّيُّ لاه) في حامش السرع الذي بدنا ما نمه قال للفاقظ أبوذرقال البخاري وضى الله عنمه شُؤامُ لالنوس إذا كان عرونا وسُوامُ للرَ أيسُوه خُلْتِها وَسُوْمُ أَلَكُ وسُوه جارها قَالَ مَعْمُرُ وَيُؤْمُ الْفُرِسِ إِذَا لَمْ يُمُزُّ عَلَيْهِ الْعُمْنَ اليوتينية (١) النهال

(۱) مَا لَمُرَا الْجُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْم (۱) مَا لَمُنْ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرامُ الْمُرْمُ الْمُرِمُ الْمُرْمُ الْمُرِمُ الْمُرْمُ الْمُولِ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ ال

أَنْ سَمَٰدٍ أَنَّ رَسُولَ أَفْدٍ ﷺ قَالَ إِنْ كَانَ فِ شَيْءٍ هَٰ فِي الْفَرَى وَالْرَأَةِ وَالْمَسْكُنّ مَدَّثُ اَدَهُ حَدَّثَنَا شُنْبَةُ مَنْ سُلَيْانَ النِّيعَ قالَ سَمِثُ أَمَّا خَمَّانَ التَّهْدِي مَن أُسكَعة أَنِن زَيْدٍ رضِيَ اللهُ عَنْهُما عَن النَّيْ مَنْ إِنَّ فَال مَا تَرْ كُتُ بَسْدِي فِينَةٌ أَمْرٌ عَلَى الرَّجِلِ منَ النَّسَاءُ إلى الْمُرَّة تَمَن الْمَدِّد مَوْثُنَا مَبْدُ أَنَّهُ فِنْ يُوسِكُ أَخْرُوا مِلِكُ عَنْ رَبِيتَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ نُحَدٍّ مَنْ مَا يُشِيَّةَ رَضِيَّ أَفَهُ عَمَّا قَلْتُ كَانَ فِي رَبِرَةَ ثَلَاثُ سُنَنَ عَنَقَتْ فَشَيْرَتْ ، وَقَالَ رَسُولُ أَفَهُ عَلَى الْوَلاَءِ لِلْ أَمْتَنَى وَدَخِلَ رَسُولُ أَنْ يَكِ عَنْ وَبُرْعَةُ عَلَى النَّارِ فَتَرُّبَ إِلَيْهِ خُبْرٌ وَأَلْمُ مِنْ أَدْمِ النَّيْتِ فَقَالَ لَمْ ٧٠ أَرَّ الْبُرْيَةَ ، فَقِيلَ لَمْ مُ تُصُدُقَ ٥٠ عَلَى بَرِيرَةَ ، وَأَنْتَ لاَ كَأْكُلُ السّنتَهَةَ قال هُوَ عَلَيْهَا ٣٥ صَدَقَةً ، وَلَنَا عَدِينَةٌ ﴿ إِلَٰ عِلْ يَتَزُونَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَيمٍ ، لِقَوْلِدِ تَمَالَى: مَنْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ، وَقَالَ مَلَّ بْنُ الْخُسَيْنِ مَلَيْمَ السَّلامُ يَشِي مَنْنَ أَوْ ثُلَانَ أَوْ رُبِّهِعَ . وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : أُولِي أَجْنِيعَةٍ مِثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبُّهُمَ ، يَشِي سُنْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَّاعَ ﴿ **مِيْرِثُنَا** مُخَدُّ أُغْبَرَانَا عَبْدَةُ مَنْ هِشِكْمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مالشِّفَةً وَإِنْ <sup>(4)</sup> خِفْتُمْ ۚ أَنْ لاَ تُشْسِطُوا فِي الْبِتَالَىٰ . قَالَ أ<sup>وه</sup> الْبِنْيَتَةُ تَـكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّ ا فَيْتَزُوجُهَا عَلَى مالِما وَ بُسِيهِ مُعْبَتْهَا وَلاَ بَسْدِلُ في مالِما فَلْيَزُّوجُ ما (٥٠ طات لَهُ مِنَ النَّسَاء سِواهَا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ بِاسِ وَأَبَّا ثُسَكُمُ الْلَاتِي أَرْمَنْ تَكُمُ وَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّسَاعَةِ (٧) ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَوَثَّ النَّمِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالك عَنْ مَبْدِ أَلَهُ بِنْ أَبِي بَكْرِ مَنْ مَرْزَةً بِنْتِ مَبْدِ الرَّحْنُ أَنَّ مَائِشَةً زَوْجَ النِّي عَلَّ أَخْيَرَتُهَا أَنَّ رَسُولَ ٱلَّهِ يَكُلُّ كَانَ مِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِتْ مَوْتَ رَجُل يَسْتَأْذِذُ ف يَبْت حَنْمَةَ ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ أَقْدِ مِلْنَا رَجُلُ بَسَتَأْذِنُ فِي يَتْكِ ، فَقَالَ النَّي يَكُ أْرَاهُ فُلَانًا ، لِمَ خَفْمَةَ مِنَ الرَّمَاعَةِ ، قالَتْ عائِمَة لَوْكَانَ فُلَانُ خَيًّا ، لِمَنْهَا مِنَ

الرَّمنَاعَةِ دَعَلَ عَلَى "، فَقَالَ تَعَمَرِ إلرَّمنَاعَةُ ، تَحْرَمُ ما تُحَرَّمُ الْوِلاَدَةُ **حَدَث**ن مُسَدَّدُ مُدِّنْنَا يَخِي ۚ مَنْ شُمَّةً عَنْ قَنَامَةً عَنْ جابر بْنِ زَيْدٍ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ قِيلَ النِّي أَبْنَةَ خَرْزَةَ قَالَ إِنَّهَا أَبْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّصْاَعَةِ ، وَقَالَ بِشُرُ بُنُ ۖ حَدَّثَنَا شُنْمَةُ مَعْتُ قَنَادَةً مَعْتُ جَارِرَ نَ زَيْدٍ مِثْلًهُ أُخْبِرَا مُشْيَبٌ عَن الزُّهْرِيُّ قالَ أُخْبِرَنِي عُرُوهُ بْنُ الزُّنيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ ٱبْنَةَ ٣٠ أَبِي مُلَةَ أُخْرَتُهُ أَذْ أُمْ حَبِيبَةَ بِنْتَ لَهِي سُفْيَالَةَأَغْيِرَتُهَا أَنَّهَا قالَتْ بَارَسُولَ اللهِ أنسكِمَ خْتِي مِنْتَ (D) أَن سُعْيَالَ مَثَالَ أَوْتُجِيِّينَ ذَقِعِ ؟ مَثَلْتُ نَمَ السَّتُ الَّ عِصْلِيَةِ (D) وَأُحَبُّ مَنْ شَادَّكَنِي فَ خَيْدٍ أُخْيِى ، فَعَالَ النِّيُّ عَلِيَّةٍ إِنَّ ذَلِّكِ لاَ يَمِلْ لِي ، قُلْتُ كَإِنَّا مُحَدِّثُ أَنَّكَ ثُرِيدُ أَنْ تَشْكِحَ مِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ أَمُّ سَلَّمَةً قُلْتُ ثَمَّمْ فَقَالَ لَوْ أَنَّهَا كُمْ تَسَكَّنُ وَبِينِي فَ حَجْدِي مَا حَلْتُ لِي ، إِنَّهَا لَا بُنَّةُ أَخِي مِنَ الرَّمَنَاعَةِ هَٰلاَ تَعْرَصْنَنَ مَلَى "بَنَاتِكُن وَلاَ أَخْوَاتَكُن ، قالَ هُرُوةُ وَثُونَيْنَةُ مَوْلَاثُهُ لِأَبِى كَلَمَبِكَانَ أَبُوكُمِبِ أَصْتَمَهَا كَأَرْصَنَتِ النِّي ﷺ كَلَمَّا ملتَ أَبُر أُمْثِلِهِ بِشَرَّحِيبَةٍ (\*) قال من لهُ ماذَا النيت، قال أَبُو كَمْبَ لَمْ أَلْقَ بَمْدَكُمْ غَيْرَ (\*) أَنَّى شُقيتُ في هَانِهِ بِسَنَافَتِي ثُونِيَّةَ ﴿ بِالْبِ مُنْ قَالَ لاَ رَمَاعَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ ثُيمٌ الرَّسْاعَة ، وما **مَرَثُنَا** أَبُوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُفيتُهُ عَنِ الْأَشْشَتِ أَيهِ مَنْ سَنْرُونِ مَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ أَلْنُهُ عَنْهَا أَنَّ النِّي ۖ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِيْدُهَا ، نَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجُمُّهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ إِنَّهُ أَخِي، فَقَالَ أَعْلُونَ إِخْوَانُكُنَّ كَاعًا الرَّمَاعَةُ مِنَ الْجَاعَةِ بِالسِّ لَبِّي الْفَعْلِ حَرْثُ عَبْدُ أُخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ هُرُوَّةً بْنِ الرُّكِيْدِ عَنْ مَالِيْفَةَ أَنَّ

- 35 O (۲) بذ (i) (r) Title (1) عال الأمَامَا وَالصَدَلِ وَكُمَّا لَسَتَ الله عملة بنم الم وسكود الماء أى عالية من ضرة فعرى الم مع الوابئة (٥) قوله بشرَّ جيئة كذا فالمشيل والحوى ومعناه سو. ألحال ويقال فيه المُعنَّا المَوْيَةُ وَلِنْدُهِا بشر عببة اهمناليونينية Jis (1) (٧) ف جع الجين لم أكل يهدكم شيراغيراه مناليونينية (۱) مزوبل (١) ما إخرانكن

أَفْلَمَ أَمَا أَبِي الْفُمَيْسِ جَاء يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوْ مَهَّا مِنْ الرَّمَاكَةِ بَعْسَة أَلَّهُ تَرَّكُ المَيَاتُ، مَأْتِيثُ أَنْ آذَنَ لَهُ ، عَلَمَّا جاء رَسُولُ أَلَهُ عِنْ أَخْبَرُتُهُ بِاللَّى صَنَّتُ فَأَمْرَىٰ أَذْ آذَذَ لَهُ إِلَى أَمَادَةِ الْرَفِيمَةِ مَرْثُنَا عَلَى ثُنْ مَبْدِ أَقْدِ حَدَّثَنَا إِنْهُمِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ أُخْبَرَنَا أَيْوِبُ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ بِنَ أَبِي مُلَيْكُمَةَ قَالَ حَدَّتَى هُبِيْدُ أَنْ أَبِي مَرْجَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالْ وَقَدْ سَمِيْتُهُ مِنْ هُفَيْةَ لَكِنِي عَلِيثٍ مُبيدٍ أَخْفَظُ ، قالَ تُزَرِّجْتُ أَمْرَأَةً فَاءَنْنَا أَمْرَأَةٌ سَوْدَاهِ ، فَقَالَتْ أَرْضَتُسُكُما كَأَتِلْتُ النِّي عَلَى فَقُلْتُ تُزَوِّجْتُ فَلَانَةَ بنْتَ فَلَانِ بَقَاءَتَنَا أَمْرَأَةً سَوْدًا و فَقَالَتْ لِي إِنْ قَدْ (١) أَرْصَة تُسَكِّمَ ، وهي كاذِبَة "، قَافَرَض (١) قَالَيْتُهُ مِنْ قَبَل وَجْهِهِ ، قُلْتُ إِنَّا كاذبة ، قال كَيْف بِهَ وَقَدْ زَحَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَتَ كُمَّا دَهْما عَنْك ، وَإَمْعَارَ الْعُمِيلُ إِنْ يَدَيْدِ السَّابَةِ وَالْوُسْطَى يَحْدَى أَيْوِبَ بِاللِّهِ مَا يَحِلُ مِنَ النَّسَاء وَمَا يَحْرُمُ وَقَوْ لِهِ نَمَا لَى: حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّا ثُكُمُ ("وَ بَنَاتُكُمْ وَأُخَرَّأُنُّكُمْ وَمُمَّاثُكُمْ وَعَالَاتُكُمُ وَبَنَاتُ الْأَحْ وَبَنَاتُ الْأَحْسَدِ إِلَى آغِرِ الاَيْتَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ إِذْ أَلْهُ كَان عَلِيهًا حَكِيهًا . وَقَالَ أَنَسٌ : وَالْحُمْنَاتُ مِنَ النَّسَاء ، ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الْمَرَاثُر حَرَامُ الأَمامَلَكَتْ أَعَانُكُمْ ، لاَ يَرَى بَأْمَا أَذْ بَنْزِحَ (أَ الرَّجُلُ جَارِيَّةُ ( أَمِنْ غَيْده . وَقَالَ : وَلاَ تَشْكِيمُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى بُوْمِنَّ . وَقَالَ أَيْنُ عَبَّاسِ : ما زادَ عَلَى أَرْبَعِ فَهُوْ حَرَامٌ كَأَمْهِ وَأَبْنَتِهِ وَأُخْتِهِ . وَقَالَ لَنَا أَحْدُ بِنُ حَبْل حَدَّثْنَا يَحَيٰ بنُ سَمِيدٍ عَنْ سُفيَانَ حَدَّتَى حَبِيبٌ عَنْ سَمِيدٍ ٢٠ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ حَرُمَ مِنَ النَّسَمِ سَبْعٌ ، ومِن الصَّهْرِ سَبْعٌ . ثُمَّ قَرَّأً : حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّاتُكُمْ الْآيَةَ وَجَعْرَ حَبْدُ أللهِ بنُ جَمْفَرِ بَيْنَ ٱبْنَةِ عَلِيَّ وَأَمْرَأُهِ عَلَى \* وَقَالَ ٱبْنُ سِيرِينَ : لاَ يَأْسَ بِدِ ، وَكُر هنهُ الحَسَنُ مُرَّةً ، ثُمَّ قالَ لاَ بَأْسَ بِوِ ، وَبَعِمَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَيْنَ أَبْغَقَ هَمُ

في لَيْلَةٍ ، وَكُرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدِ الْقَطْلِيمَةِ ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِمٌ ، لِقَوْلِهِ تَمَالَى : وَأُحِلُّ لَكُمْ ما وَرَاء ذلكُمْ . وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ إِذَا زَنَى بِأَخْتِ أَمْرَأَتِهِ كُمْ تْحَوْمُ عَلَيْهِ أَمْرًأَتُهُ . وَيُرْدَى عَنْ يَعَيْ الْكَنِيْدِيُّ عَن الشُّنْيِّ وَأَبِي (١٠ جَنَفَر فِيمَنْ يَكُسَبُ إِللَّمَا إِنَّ أَدْخَلَةُ فِيهِ ، فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أَمَّهُ ، وَيَحَنَّى لَمْذَا غَيْرُ مَعْرُوف آم ٣ يُكَابَعُ هَلَيْكُو . وَقَالَ عِكْرِيتُهُ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ إِذَا زَنَى بِهَا لَمْ " تَحْرُمُ عَلَيْدِ أَمْرَأَتُهُ ، وَ يُذْ كُونُ عَنْ أَبِي نَصْرِ أَنْ أَبْنَ عَبَّاسِ حَرَّتَهُ وَأَبُو نَصْرِ هَٰذَا لَمْ يَعْرَفُ بِسَاعِهِ مِن أَبْنِ عَبَّاسٍ ، وَيُرُوِّى عَنْ مِمْرَانَ بْنِ حُمَيْنِ وَجابِر بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَن وَ بَعْض أَهْل الْيِرَاق تَحْرُمُ ( ) عليه و وقالَ أَبُوهُ رَيْرَة لاَ تَحْرُمُ حَتَّى يُلْزِقَ ( ) بِالْأَرْض يَمْنِي يُجَامِعَ ٢٠٠ ، وَجَوَّزَهُ أَبْنُ الْمُسَبِّبِ وَعُرْوَةُ وَالرُّحْزِيُّ ، وَقَالَ الرُّحْزِيُّ قَالَ عَلَى ۖ لاَعَوْمُهُ وَهَٰذَا ٣٧ مُرْسَلُ ۚ ﴿ لَكِ فَهُ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّذِينِ فَي حُبُورِكُم ۚ أَمِنْ نِسَائِكُمُ ۗ الْمَرْقِي دَخَلْتُمْ بِينٌ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : اللَّخُولُ وَالنَّبِيسُ وَاللَّاسُ هُوَّ الْجُمَاعُ وَمَنْ قَالَ بَكَابُ وَلَدِهَا مِنْ بَنَاتِهِ فِي التَّخْرِيمِ لِنَوْلِ النِّيِّ عَلَيَّ اللَّهِ خَبِيبَةَ لاَ تَمْرَّ مَنْنَ عَلَى بَنَائِكُنّ (٢) ، وَكَذَٰلِكَ حَلاَئِلُ وَلَهِ الْا بْنَاء هِنْ حَلاَئِلُ الْأَبْنَاء ، وَهُلْ ثُمَتَى الرَّبِيّة إِنْ لَمْ تَكُنْ فَى حَجْرِهِ ، وَوَفَعَ النِّي عَلَّ رَبِيتَ لَهُ إِلَى مَنْ يَكُفُلُهَا ، وَسَلَّى النَّيْ الله أَنْ أَبْنَتِهِ أَبْنًا مَرْثُ الْحُبَدِي حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ حَدَّثَنَا مِثِمَامٌ عَنْ أَبِهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمّْ حَبِيبَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ أَفْدِ هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفيَّانَ ، قال كَأَفْلَ مَاذَا ؟ تُلْتُ تَنْكِحُ ، قالَ أَتُحِينَ ؟ ثُلْتُ لَسْتُ لَكَ عُمْلِيةَ ، وَأَحَتُ مَنْ شَرِّ كَنِي ١٠٠ فِيكَ أُخْتِي ، قالَ إِنَّهَا لاَتَحِلُّ لِي ، قُلْتُ بَلِنَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ ، قالَ أَبْنَةَ أَمْ سَلَمَةً ، قُلْتُ نَمَمْ ، قالَ لَوْ لَمْ ثَكُنْ رَبِيتِنِي ما حَلَّتْ لِي أَرْضَمَنْنِي وَأَبَاها ثُورَيْنَةُ فَلاَ تَمْرِمِنْنَ عَلَىٰ بَنَاتِكُنَ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ . وَقالَ اللَّبْثُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ' دُرَّهُ بلث

(1) وَكَبِنْ سَتُمْرُ אים על ביין ו (1) مُورِّمُ عَلَيْهِ . كذا ق النَّحَ للسَّدَّ يدنًا على التسمالاتي تحرُّمُ بعَلَيْهِ أَى نَكَامِامُ قُل والذي فالونينية عُرْمُ الأقرقية وستوط انظ عليه () عُلْزَقَ (١) يُجَانِعُ مكنا ق اليونينية والح على هذه الرواية ثلزن وتجامح باللوقية وأنأه أحلاكفا يهامش المرع الذي يدنا (v) وَهُوَ مُرْسَلُ (١) باسب . کنا فى القرع الذي بيدنا (١) وَالْأَلْفُوَاتِكُنَّ (۱۰) شَرِ كَنِي . كِلَانِي

بالشيطين في اليونينية

1 (n) (١) بِلْتَ أَبِي سَلَا (r) كَنْتُ لِكَ ص (١) مَنْ شَرَكَه. (i) ۱۰) از کمل

أَنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُفَيَّلُ عَن أَنْنِ شِهَابِ أَنَّ مُرْوَةً فِنَ الرُّبِيْرِ أَخْبِرَهُ أَنْ زَيْقَتَ أَيْنَةً <sup>00</sup> أَبِي سَلَمَةَ لَغَيْرَتُهُ أَنْ أُمْ حَبِيبَةَ قَالَتْ ثُلْثُ يَا رَسُولَ ٱللهِ **أَنْكِيخ** أُخْتَى بِنْتَ أَبِي سُفِيَانَ ، قَالَ وَثُمِينِّنَ ؟ قُلْتُ نَتَمْ لَنْتُ ٣ يُمُفْلِيَةِ ، وَأُحَبِثُمَنْ شَارَكَنِي (٥) في خَيْرِ أُخْتِي فَقَالَ النَّيْ عَلَيْ إِذْ ذَلِكِ لاَ يَمِنْ لِي ، فَكُنْ بَا رَسُولَ اللهِ فَوَالْهُ إِنَّا لِتَتَعَدَّثُ أَنَّكَ ثُرِيدُ أَنْ تَشْكِعَ دُرَّةً بِنْتَ أَنِي سَلَةً ، قال بِنْتَ أُمْ سَلَّةً فَقُلْتُ نَمَ قَالَ فَرَاقَةٍ لَوْ لَمْ تَكُنْ في حَجْرِي ماحَلَتْ لِي إِنَّهَا لَا بُنَّةُ ( النَّي مِنَ الرَّمْنَاعَةِ أَرْمَنَتْنِي وَأَبَا سَلَّمَةَ ثُورِيْةُ فَلاَ تَدْرِمَنْنَ عَلَى بَنَاتِكِنْ وَلاَ أَعْوَاتِكنّ ب لا تُنكِمُ الزَاهُ عَلَى مَنْهَا عَرْثُ عَبْدالُ أَنْبِرَ ا عَبْدُ اللهِ أَنْبِرَ اللهِ عَنِ الشُّعْيُ تَعِمَ جابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ نَعْي رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ ثُنْكُمَ الرَّأَةُ عَلَ تَمَنَّهَا أَوْ خَالَتِهَا وَقَالَ دَاوُدُ وَأَبْنُ مَوْنِ عَنِ الشَّنِيُّ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مَوْفَ عَبْدُ أَلْهُ أَيْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَنَا مالكِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَن الْاعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمَا يُخِنعُ بَانِي الرَّأَةِ وَتَمَنِّيا ، وَلاَ بَيْنَ الرَّأَةِ وَعَالَتِها ، مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ مَنِ الرُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّتَى بَيمَةُ أَنْ ذُوِّكِ أَنَّهُ مَعِمَ أَبَا مُرْيَرُهُ يَقُولُ نَعَى النَّي عَلَى أَذْ تُشْكُمَ الْرَأَةُ عَلَى تَمْيًا وَالْرَأَةُ وَنَالَتُهَا ۚ فَتُرَى عَالَةَ أَبِيها بِيلْكَ اللَّهِ لَذِ لِأَنَّ مُرْوَةَ حَدَّتَى عَنْ مائِشَةَ قالَتْ حَرِّمُوا مِنَ الرَّمَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ باسبُ الشَّنَادِ وَرَثْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ ثُمَرٌ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ أَلْهِ مَا ي نَمَّى مَن الشَّنَارِ ، وَالشَّتَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ (") أَبْنَتُهُ عَلَى أَذْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ أَبْنَتُهُ لَبْسَ يَيْنَهُا مِنَدَاقٌ بِاسِبُ مِنْ يَفْرُأَة أَنْ تَبَتَ قَسْمًا لِأَحَدِ وَوَثُنَا كُذَّ بُنُ

أَنِي ``سَلَةَ بِاسِبِ وَأَنْ تَجَتَنُوا يَيْنَ الْاغْتَيْنِ إِلاَّ ماقَدْ سَلَفَ عَرْفُ عَبْدُ الْقِ

سَلاَمٍ حَدَّثَنَا أَنْ مُضَيَّلِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنْ اللَّا فَي وَهَذِنَ أَفْسَهُنَّ الِنِّي عَنَّى فَقَالَتْ مَائِمَةُ أَمَا تَسْتَعِي الْرَأَةُ أَنْ تَهَبَّ تَفْسَهَا لِلرَّجُلِ ، لَغَنَّا ثَرَكَتْ : ثُوْجِيُّ مَنْ نَشَاء مِنْهُنْ قُلْتُ بَا رَسُولَ ٱللهِ ما أَرَى رَبُّكَ إِلاّ يُسَارِعُ في هَوَ لَا . وَوَاهُ أَبُو سَيِيدِ الْمُؤَدِّبُ وَتُحَدُّ بْنُ بِشْر وَعَبْدَةً عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ مَنْ عَائِشَةً يَزِيدُ بَنْفُهُمْ مَلَى بَنْسِ بِالبُ نِيكَامِ أَلْحُزِيرٍ مَوْثُ مَالِكُ أَنْ إِنْمُطِلَ أَخْبَرَ فَا<sup>00</sup> أَنْ عُينْنَةَ أَخْبَرَنَا مَرْو حَدَّثَنَا ٣ جارِ بُنُ زَبْدِ عَالَ أَنْسَأَنَا أَنْنُ عَبَّكِسِ رَمْنِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا تَزَوَّجَ النِّيُّ عَلَيْ وَهَٰوَ نُخْرِمٌ المِسبِ مَنْ رَسُولِ <sup>(1)</sup> أَفْهِ عَلَى مَنْ نِيكَامِ لِلُمُنَةِ آخِرًا مَرْثُنَا ( اللهِ ثِنُ النَّمِيلَ حَدَّثَنَا أَنْ عُينَةَ أَنَّهُ سَيِعَ الزُّهْزِيُّ يَقُولُ أُخْبِرَنِي الْحَسَنُ بْنُ نُحَدِّبْنِ عَلَى ۖ وَأَجُوهُ عَبْدُ أَنْهِ ٣٠ عَنْ أَبِيهَا أَنْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِأَبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النِّيَّ ﷺ فَفْ عَنِ الْتُمَةِ وَعَنْ كُومِ الحُمُو الْأَعْلِيَّةِ وَمَنْ خَيْرَ ﴿ وَرَكُ أَمَّدُ إِنْ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنا شُنْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرُةَ قَالَ تَعِمْتُ أَبْنَ عَبَّلَى سُئِلَ ٢٠٠ عَنْ مُثْمَةِ النَّسَاء فَرَحْضَ ، فَقَالَ لَهُ مَوْتَى لَهُ إِنَّا ذٰلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ ، وَفِي النَّسَاء قِيلَةٌ أَوْ تَحْوَمُ ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس نَسَمْ مَرْشَا عَلِي حَدُثَنَا سُفَيَانُ قالَ تَمَرُّوعَنِ الحَسَن بْن عَمَّدٌ عَنْ جابر بْن عَبْدِ أَثْهِ وَسَلَمَةً بْنَ الْأَكْوَجِ قَالاَ كُنَّا فِجَيْشِ، فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ (^^ أَللهِ ﷺ غَمَّالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنْ لَكُمْ أَنْ تَسْتَشْمُوا كَأَسْتَشْمُوا ``. وَقَالَ أَبْنُ أَبِي ذِنْب حَدَّتَني إِيِّكُ بِنُ سَلَمَةً بِنِ الْأَكْوَعِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ أَنَّهِ عَلَى أَيَّا رَجِلُ وَأَمْرَأَةٍ تَرَاهَنَا مَنِفُرَّةُ ٥٠٠ مَا يَيْمَهُمُا ثَلَاَتْ لَيَالِ ، مَإِذْ أَحَبًا أَنْ يَثَرَابِكَا أَوْ يَتَنَازَكا تَنَازَكا ضَا أَدْرِي أَشَى مَ كَانَ لَنَا خِلَمَةً ، أَمْ النَّاسِ عالمَّة ، قالَ أَبُو عَبْدِ أَثْدِ ، وَ يَكُنَّهُ (١١٠ عَلِيُ عَنِ النِّيِّ ﷺ أَنَّهُ مَنْشُوخٌ ﴿ بِاسِبُ عَرْضِ الْرَأَةِ قَشْمَهُ ، عَلَى الرَّجِلِ الصَّالِحُ

Jan (1) .ي. زبم ليرن (۱) اغرتا (١) التي E ... ( .) (۱) حَبِدُ لَقِيْنَ مُحَدًّ (۷) يُشَالُ: كنابيطاء منالتية للعبدة (٧) لم يخبط ألباء الثانة مر أستكوا في الوينيـــا وكالغ التعوضط فاستنموا بلتظ الاس وبلتظ للاش اه عن علش ألترع (١٠) بيشرة ما كينهما

(11) وَقُدُ بَيْنَهُ

(۱) ترخموم بن مدود المرتبغ بن ميران (۱) المرتبغ (1) ا

عَرَثْ عَلَى فِنْ عَبْدِ أَنْهِ حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ (١٠) قال سَمِنتُ ثَابِتَا الْبِكَاتِي قال كُنْتُ عنْدَ أُنَس وَعِنْدَهُ أَبْنَةٌ لَهُ قَالَ أَنَسُ جاءتِ أَمْرُأَهُ إِلَى رَسُولِ أَثْدِ عَلَى تَدْرِضُ عَلَيْدِ قَمْتِهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ أَنْهِ أَلَكَ بِي حَلَجَةٌ ، فَقَالَتْ بِنْتُ ٣٠ أَنَس مَا أَقَلْ حَيَامِهَا وَاستواْتَاهُ وَاسْوَ أَنَاهُ، قَالَ هِيَ خَبْرٌ مِنْكَ رَغِبَتْ فَى النِّي مَا فَعُرَضَتْ عَلَيْدِ نَفْتَهَا وَرُث سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَانَ قالَ حَدَّنَى أَبُو حازِمٍ عَنْ سَهِلْ أَنْ أَمْرَأَةُ عَرَّصَتْ فَنْسَهَا عَلَى النَّيُ عَلِي فَعَالَ لَهُ رَجُلُ بَارِسُولَ أَلَهُ زَوْجُنِها فَعَالُ الماعِنْلَكَ قال ما عِنْدِي شَيْءٍ ، قال أَذْهَبْ فَأَلْهُ بِسِ وَلَوْ عَاكُمْ مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبَ ثُمٌّ رَجِعْ ، فَقَالَ لاَ وَأُلَّهِ ما وَجَدْتُ سَيْنًا وَلا خاتَمَا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِينَ هٰذَا إِزَارِي وَلَمَّا نَسْفُهُ قَالَ سَهُلُ وَمَا لَهُ رِدَاهِ ، فَقَالَ النِّي عِنْ وَمَا تَمْنَتُمُ بِإِزَادِكَ إِنْ لَبَسْتَهُ ( كَمْ يَكُن عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْهِ ، وَإِنْ لَبِسُنْهُ لَمْ يَكُن عَلَيْكَ منه نَيْء جَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ غَبْلَسُهُ قَامَّ فَرَّآهُ النِّي عَنْ فَدَعاهُ أَوْ دُعَى لَهُ ، فَقَالَ لَهُ مَاذَا مَنَكَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ مَعى سُورَةُ كُذَا وَسُورَةُ كُذَا (أ) لِسُور يُعَدُّدُها، فَقَالَ النَّيْ عِلَى أَمْلَكُنَا كَمَا ال عَا مَنَكَ مِنَ الْقُرَآنِ ﴿ بِاسِبُ عَرْضِ الْإِنْسَانِ أَبْنَتُهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الْمَذِي حَيْثُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَنَّهِ حَدَّثَنَا إِرْاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ صَالِحٍ أَبْنَ كَبْسَانَ عَن أَبْن شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَائِهُ بِنُ عَبْدِ أَقَةٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ أَقَهِ بْنَ مُحَرّ رَضِيَ أَقَهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّ مُمَرَّ بْنَ الْحَطَّابِ حِينَ تَأْيَمَتْ حَمْمَةُ بَنْتُ مُمَرَّ مِنْ خُنَيْس بْن حُذَافَةَ السَّمْنِيُّ وَكَانَ مِنْ أَصَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتُونُّقَ بِاللَّذِينَةِ فَقَالَ مُمّرٌ بْنُ الْحَطَّابِ أَتَبْتُ عُمَّانَ مْنَ عَمَّانَ ، فَمَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةً ، فَقَالَ سَأَنْفُرُ فِي أَمْرِي فَلَيْفُتْ لَيَالَ ثُمُّ لَيْنَى فَقَالَ قَدْ بَهَا لِي أَنْ لاَ أَثْرَوَّجَ بَرْمِي مَٰذَا قال المُ مُرَّ فَلَقِيثُ أَبًا بَكْرِ الصَّدِّيقَ فَقُلْتُ إِنْ شِلْتَ زَوَّجْنَكَ حَفْمَةَ بِنْتَ ثُمَرَ، فَمَسَتَ أَبُو بَكْر

كُمَّ يَرْجِعِ إِلَىٰ شَبْنًا ، وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنَّى عَلَى غُثْمَانَ ، فَلَيْنُتُ لَبَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَنْكُمُمُمَّا إِيَّاهُ فَلَقِيِّنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَمَكَ (١) وَجَدْتَ عَلَى "حِينَ عَرَسْتَ عَلَى تَعَفْمَةً كَمَا أَرْجِعَ إِلَيْكَ مَيْنَا قَالَ مُمْرُ ثُلْتُ نَمَمْ قَالَ أَبُو بَكُرٍ مَإِنَّهُ كَمْ يَتَنْهَىٰ أَذْ أَرْجِمَ إِلَيْكَ فِيها عَرَضْتَ عَلَى اللَّ أَنْ كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ع قد ذ كرها عَلَمْ أَكُن لِأُفْتِي سِرٌ رَسُولِ اللهِ عِنْ وَلَوْ تَرَكَا رَسُولُ اللهِ عِنْ مَهُنَّا وَرَثُ ثُنَيْةً حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَرِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مالِكِ أَنَّ زَيُّفَتَ أَبُّنَةً ٣ أَبِي سَلَمَةً أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّا فَذ تَعَدُّننا أَنْكَ مَا كِمُ دُونًا بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ أَعَلَى أُمْ سَلَةَ لَوْكُ أَنْكِع أُمَّ سَكَةَ ماحلتُ لِي إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَّمَاعَةِ إِسبِ مُ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَهَوْ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِياعَرْضُمْ بِهِ مِنْ خِطْلَةِ النَّسَاء أَوْ أَكْنَلْتُمْ فِي أَنْسُكُمْ عَبِهِ أَلَهُ الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ حَلِيمٌ أَكْنَتُمْ ٣٠ أَشْتَرُهُمْ ، وَكُلُّ شَيْءُ مُنْتَهُ ١٠٠ فَهُوَّ مَكُنُونٌ \*. وَقَالَ لِي طَلَقْ حَدَّثَنَا وَاثِيَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا عَرَّضَتُمْ \* " يَقُولُ إِنِّى أُربِكُ التَّزُوجِجَ وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ بَبَسَّرَ \* " لِي أَمْرَأَةُ صَالِحَةٌ وَهَالَ الْفَاسِمُ بِقُولُ إِنَّكِ عَلَى ۖ كَرِيمَةُ وَإِنَّى فِيكِ زَاغِبُ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِنُ إِلَيْكِ خَيْرًا أَوْ نَحْقَ هَلْنَا ، وَقَالَ مَطَلَهُ بُسَرَّضُ وَلاَ يَبُوحُ يَقُولُ إِنَّ لِي حَاجَةَ وَأَبْشِرِي وَأَنْتِ بحَمَّدِ الله كَافِقَةُ وَتَقُولُ هِيَ قَدْ أَنْتُمُ مَا تَقُولُ وَلاَ تَمِدُ شَبْنًا وَلاَ يُواعِدُ وَلِيْهَا بِنَيْرِ عِلْمِما وَإِنْ وَاعَدَتْ رَّجُلاً في عِلْتُهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدُ لَمْ يُعَرَّقْ رَيْتُهُما . وَقَالَ الحَسَنُ : لاَ تُوَاعِيدُوهُنَّ سِرًّا الزُّفَا . وَيُذْكُرُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ ١٩٥ الْكِيَّابُ أَجَلَهُ مَنْقَضِى ٥٠٠ الْيدَّةُ باب النَّقَلَ إِلَى الرَّأَةِ قِبَلَ النَّرْوِ بِحِي مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِيْمَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مائِشَةً رَضِيَ أَلَهُ عَنَّهَا قَالَتْ قَالَ لِى رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ

(۱) أَنْدُ رَجِدُنَ (ا) الله وَجَدُدُ وَجَدُن (ا) الله وَجَدُدُ وَجَدُن (ا) الله الله وَالله وَالله

رَأَيْنَكُ (١) في المَنَام يَجِيء بكِ اللَّكُ في سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ ، فَقَالَ فِي هُذِهِ أَمْرَأَتك لَشَفْتُ مَنْ وَبِصْك الثَّوْبَ عَإِذَا أَنْت مِيَ ٣٠ ، فَقُلْتُ إِنْ مِكُ حَلَّا مِنْ عِنْدِ أَنِّي حَدَّثَنَا يَمْتُوبُ عَنْ أَبِي حازمٍ عَنْ سَهِلَ بْن سَمْدٍ أَنْ أَمْرَأَةً جات رَسُولَ (٢٠ أَلَهُ عَنَى فَقَالَتْ بَا رَسُولَ أَلْهِ جِنْت لِأَحْبَ لَكَ تَعْيى فَقَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ أَنَّهِ عَلَيْ فَصَعْدَ النَّفَارَ إِلَيْهَا وَمَوَّكَ ثُمَّ مَا أَمَّا وَأَسَهُ \*\* كَلَّكَ وَأَي الرّ أَنَّهُ لَمْ يَقَض فِيهَا شَيْدًا جَلَّسَتْ ، فَقَامَ رَجُلُ مِنْ أَصَابِهِ فَقَالَ أَى رَسُولَ أَقِهِ إِذْكُمْ تَكُن لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوْجِنِهَا ، فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ لاَ وَأَثْهِ } رَسُولَ ألله ، قالَ أَذْمَتْ إِلَى أَمْدِيكَ فَأَنْفُرُ مَلْ تَجَدُ عَبْثًا ، فَلَمَبَ ثُمُّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَأَفْ يَا رَسُولَ أَنْهُ مَا وَجَلْتُ سُبُكَ ، قَالَ أَنْظُرُ وَلَوْ خَاتَّكَا مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجْمَ فَقَالَ لاَ وَأَنَّهِ يَا رَسُولَ أَنَّهِ وَلاَ خَاتَمًا <sup>(1)</sup> مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَـكِنْ هُذَا إِرَادِي ، قالمَ سَهِلُ مَالَةُ رِدَادٍ ، فَلَهَا نِصْفُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ أَنَّذِي اللهِ مَا تَصْنَتُمُ بِإِزَادِكَ إِنْ لَبَسْتَهُ كُمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْدٍ، وَإِنْ لَبَسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ٥٠ شَيْدٍ، كَفِلَسَ الرَّجُلُ حَقّى طَالَ تَعِلْمُهُ ، ثُمُّ قامَ فَرَآهُ رَسُولُ أَلَّهُ مِنْ لِينًا قَامَرَ بِهِ فَدُعِي ، قَامًا جاء قالَ ماذًا مَمَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قالَ مَنى سُورَةَ (٧) كَذَا وَسُورَةَ كَذَا وَسُورَةَ كَذَا عَدَّدَهَا (٧) قَالَ أَتَقُرُواْهُنَّ عَنْ طَهْرِ قَلْبِكَ ؟ قَالَ نَمَعْ ، قَالَ أَذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكُنُّكُما عِا مَمَكَ بِ مَنْ قَالَوَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِرَلِيَّ ، لِقَوْلِ أَلَثْهِ ثَمَالَىٰ : فَلاَ نَمْضُأُوهُنَّ ، وَكَذَاكِ الْبِكُرُ ، وَقَالَ : وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُوامِنُوا . وَقَالَ : وَأَنْكُوهُوا الْأَبَّالِي مِنْكُمْ . قَالَ يَحْيُ (" بْنُ مُلَيْانَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْب عَنْ يُونُسَ • حَدَّثَنَا (٠٠٠ أَحْمَدُ بْنُ مَا لِحْ حَدَّثَنَا عَيْسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهاب قَلْ أَخْبَرَ إِنْ هُرُوهُ بِنُ الرُّمِيْدِ أَنَّ مَائِشَةَ زَوْجَ النَّيْ ﷺ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ الشُكاحَ ف

() أُدِيْطِي () مِنَ النَّيْمِ

(٢) بانت ال وسول الله

(1) وَذَ كُلِّ الْكِيْبِينَ الْمُثَارِّةُ

(٠) وَالْآخَارَمُ

(أ) طَلِكَ مِنْ (٧) قال الفيطلاق بنصب سوزة في للواضع الثلاثة في الونينة وفرحا هيلوها

(۸) عادٌها

(٩) قال يمي حكفًا فالنبغ المتدويد تأويه موح البيل: وفي التسسطالي حدثنا يمي طي أنها أول سند

(١٠) وَحَدَّثُنَا أَجَدُ بِنَ

مالج

الجُاهِلِيةُ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَعْمَاهِ ، فَيَكَاحُ مِنْهَا فِنكَاحُ النَّاسِ الْبَوْمَ بَعْمَلُ الرَّجُلُ إِلَى إِلَى الرَّجُلِ وَلِيثُهُ أَوِ ٱبْنَتُهُ فَيُصْفِقُهَا ثُمَّ يَنْكَيْمُهَا ، وَيَكَاحُ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ بَعُولُ لِأَمْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرُتُ مِنْ طَنْهِمُ أَرْسِلِي إِلَى فُلاَنٍ كَاسْتَبْضِي مِنْهُ وَيَنتَزِكُمَا زَوْجُهَا وَلاَ يَشْهَا أَبِدًا، حَتَّى يَنْبَيَّلَ خَلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِمُ مِنْهُ ، فَإِذَا نَبَيَّلَ خَفُهُا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أُحَبِّ، وَإِنَّمَا يَفْسَلُ ذَٰلِكَ رَغْبَةً في نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَٰذَا الشَّكَاحُ يَكَاحَ الأَسْتَيْمَاعِ ، وَيَكَاحُ آخَرُ يَبْشَيرُ الرَّهْطُ مَادُونَ الْشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلِ الْرَأْةِ كُلُّهُمْ يُعِيمُهَا كَإِذَا تَعَلَىٰ وَوَصَنَتْ وَرَّ عَلَّهُما لَبَالِي ١٠٠ بَدْدَ أَنْ تَصَمّ خَلْهَا أَرْسَلَتْ إلَيْهِمْ كَلَمْ يَسْتَصَلَحْ رَجَلُ مِنْهُمْ أَنْ يَمَنَيْعَ حَتَّى يَجْنَبِسُوا عِنْدَهَا تَقُولُ كَمْمُ قَدُّ هَرَقْتُمُ ٣ اللَّبِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُ وَقَدْ وَلَنْتُ فَهُو ٓ أَبْلُكَ ۖ يَا فَكَانُ ثُمَّتَى مَنْ أَحَبَّتْ إِ أَشِيهِ فَيَلْعُقُ بِهِ وَلَهُ هَا لاَ يَسْتَعَلِيمُ أَنْ يَتَنَيَّ بَهِ (\*\* الرَّجُلُ ، وَلِيكاحُ الرَّاسِعِ يَحْشَيعُ النَّاس الْكَثِيرُ فَيَدْخُاولَ عَلَى المَرْأَةِ لاَ تَمْتَنَعُ (ال عِمْنَ جاءهَا وَهُنَّ الْبَنَا يَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَاكِاتٍ تَكُونُ عَلَّما ، فَنْ (٥٠ أَرَادَهُنَّ ، دَخَلَ عَلَيْهِنَّ ، فَإِذَا خَلَت إحداهُنُ وَ وَضَمَتْ خَلْهَا جُمِمُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ ثُمُّ أَخْفُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرُونَ َ اَلْتَامَا ٣٠ بِهِ ، وَدُمِيَ أَبْتُهُ لَا يَعْتَمُ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَنَّا بُمِينَ مُخَدُّ عَلَيْقَ بِالْمَق مَدَمَ يَكَاحَ الجَاهِلِيَّةِ كُلُهُ إِلاَّ نِسَاحَ النَّاسِ الْبَوْمَ ﴿ مَرْشًا يَحْنِي ْ حَدَّنْنَا وَكِيمٌ عَنْ هِشَامٍ أَبْنِ مُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةً : وَمَا أَيْنَلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكَيَّابِ فِي بَتَالَى النَّسَاء اللَّاقِي لا تُواْتُونَهُنَّ ما كُتِي لَمُنَّ وَتَرْفَهُونَ أَنْ تَنْكِعُوهُنَّ . قَالَتْ هَلْمَا فِي الْيَتِيتَةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، لَمَلَّهَا أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتُهُ في مالهِ ، وَهُو ٓ أَوْلَى بِهَا ، فَيْرِفُ أَنْ أَنْ يَنْكَعَهَا ، فَيَمْفُلُهَا أَنْ لِمَالُهَا ، وَلاَ بُنْكَتُهَا غَيْرَهُ ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدُ فِي مَالِهَا ﴿ وَمُعْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَّدِ حَدَّثَنَا حِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَسْتَرُ حَدَّثَنَا

وه مراقع المن المناهم المناهم

الزُّهْرِيُّ قالَ أَخْيَرُ فِي سَالِمُ ۗ أَنَّ أَيْنَ ثُمَنَ أَخْيَرَهُ أَنَّ ثُمَنَ حِسَى مُأْيِّفَ حضمتُهُ بِنْتُ مُمَرَّ مِن أَنْ حُلَافَةَ السَّهْنَى ، وَكَانَ مِنْ أَصَابِ النَّيِّ ﷺ مِنْ أَهْلِ بَنْو تُولُنَ إِللَّهِ يَنَّهُ فَقَالُ مُرُّ لَنَيتُ عُمَّالَ بْنَ مَعَالَ فَمَرَسْتُ عَلَيْ فَقُلْتُ إِنْ مُعْتَ أَنْكُمْ عُنَّكَ حَقْمَةَ، فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرَى، فَلَبَعْتُ لِبَالِينَ ثُمَّ كَتِينِ، فَقَالَ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَتْرَوَّجَ يَرْمِي هَٰذَا ء قَالَ مُمَرُّ فَلَقَيتُ أَبَا بَكُر ، قَتُلِتُ إِذْ شِئْتَ أَنْكُمْنَكَ حَنْمَةَ مَرْثُنَا أَحْدُ بْنُ أِلِي مَرْو قالَ حَدَّثَنَى أَبِي قالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ فَالاَ تَشْفُلُوهُنَّ قال حَدَّثَنَى مَتْقِلُ إِنَّ يَسَلُّو أَنَّهَا تَزَلَتْ فِيهِ قال رَوَّجْت أَخْتَا لِي مِنْ رَجُل فَطَلَّتُهَا ، حَتَّى إِذَا أَنْفَسَتْ عَدُّهُا إِله يَخْطُبُا ، فَقُلْتُ لَهُ زَوِّجْنُكَ وَفْرَسْتُكَ ٥٠ وَأَ كُرِنتُكَ فَعَلَقْتَهَا ، ثُمُّ جِنْتَ عَضْلُهُا ، لاَوَلَهْ لاَ تَمُودُ إِلَيْكَ أَبِداً ، وَكَانَ رَجُلًا لاَ بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ الدِّنَّاةُ رُّيدُ أَنْ زَّرْجِهَ إِلَّهِ كَأَنْزَلُ اللهُ مُنْدِهِ الآيةَ فَلَا تَمْشُلُوهُنَّ فَقُلْتُ اللَّذَ أَفْلَ بَا رَسُولَ اللهِ قالَ فَزَرَّجْهَا إِيَّاهُ بِالسِبِّ إِذَا كانَ الْوَلِئُ هُوَ النَّاطِيبَ وَحَمَلَتِ الْمُنِيرَةُ بْنُ شُكِبَةَ أَرْزَأَةً هُوَ أَوْنَى النَّاسِ بِهَا كَأْمَرْ رَجُلًا فَزُوَّجَهُ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَوْفِ لِأَمْ حَكَيمٍ بِنْتِ قَارِطْ أَنْجُمْلِينَ أَمْرَكُ إِنَّى ؟ قَالَتْ نَمَمْ فَقَالَ قَدْ زُوْجَتُكِ وَقَالَ عَطَالُهُ لِيُصْهِدُ أَنَّى قَدْ نَكَمْتُكَ أَوْ لِيَأْمُنْ رَجُلاً مِنْ فَشِيرَيْهَا ، وَقَالَ سَهِلُ قَالَتِ أَمْرَأَهُ لِلنِّي رَائِي أَهَبُ لَكَ فَنْسِي فَقَالَ رَاجُلُ يَارَسُولَ الله إِنْ لَمْ تَكُنُ لَكَ بِمَا حَاجَةٌ فَرَوْجَنِيهَا ﴿ وَمِنْ أَنِّنُ سَادَمِ أُخْبَرَنَا أَبُومُنَاوِيةَ حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ أَيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِ قَرْلِهِ : وَ بَسْتَغْتُونَكُ فِي النَّسَاء قُل أَقَدُ مُغْتِيكُمْ فِيهِنَّ إِنَّى آغِرِ الآبَّةِ ، قالتْ هِيَ الْبَيْنَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ قَدْ شَرَكَتْهُ فِي مَالِهِ كَيْرَاعَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَرَّجَهَا وَيَكُرُهُ أَنْ يُزَوْجَهَا فَيْرَهُ فَيَذْخُلُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فَيَخْبِسُهَا ، فَتَهَاهُمُ أَلْتُ عَنْ ذلك حَدَّث أَخْدُ بْنُ الْفَدَّام حَدَّثَنا

(۱) والمرشك

فُمْنَيْلُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا أَبُو عَارِم حَدَّثَنَا سَهَلُ بْنُ سَمْدٍ كُنَّا عِنْدَ النِّي عَلَيْهِ جُلُوسا جَفَاءَتُهُ ٤٠٠ لُمْرَأَةٌ تَمْرِضُ تَفْسَهَا عَلَيْهِ خَفَفَنَ فِيهَا النَّفَارَ ٣٠ وَرَفَعَهُ ٣٠ فَلَمْ يُرِدُهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصِمَا مِ زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللهُ قالَ (لهُ أَعِنْدَكُ مِنْ ثَيْهِ قالَ ماعندى مِنْ شَيْءَ قَالَ وَلاَ خَاتَما " مِنْ حَدِيدِ ، قالَ وَلاَ خَاتَما " مِنْ حَدِيدِ ، وَلَكِنْ أَشْقُ يُرْدُنَى هَلْنِهِ كَأُصْلِهِ النَّمْفَ ، وَآخَدُ النَّصْفَ ، قَالَ لاَ هَلْ مَمَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْء قَالَ نَمَمْ ، قَالُ أَذْهَبْ قَقَدْ زُوَّجُنُكُما إِعَامَتِكَ مِنْ الْقُرْآنِ السِّ إِنْكَامِ الرَّجُلِ وَلَنَّهُ الصَّفَارَ ، لِقَوْلِهِ (٥٠ تَمَالَى وَالَّلَّائَى لَمْ يَحِيثُنَ جَمَلَ عِدَّتُهَا ثَلاَّنَةَ أَنْهُر قَبْلَ الْيُلُوخِ وَرَثُن كُمُّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ مِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَمَّا أَنَّ النَّيِّ مِنْ مِنْ وَجَهَا وَهِي بنتُ سِتَّ سِينَ ، وَأَدْخِلَتْ عَلَيْدِ وَهِي بنت ينع وتمكَّفُت عِنْدَهُ يسنا باب ترويج الأب أبنته مِن الإمام، وقال مُمَرُّ حَمَلَ النَّيْ عَلَيْهِ إِنَّ حَمْمَةَ فَأَنْكَعْنُهُ مَرَثُ مُنَلِّ نُنُ أَسِدِ حَدَّثَنَا وُمَنِبُ عَنْ هِشَامٍ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَيهِ عَنْ مَائِشَةَ أَنَّ النِّي ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُيَ بنْتُ سِتٌّ سِنِينَ ، وَكَيى بِهَا وَهِي بِنْتُ نِسْمِ سِنِينَ ، قالَ (٥٠ هِشَامٌ : وَأَنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ يَسْم سِينِ ﴿ بِاللَّهِ السُّلْطَانُ وَلِي مُعَولٍ (١٠ النَّبِي مَثِلُ زَوَّجْنَا كَمَا جِمَا مَمَكُ مِنَ الْقُرْآنِ حَرَث عَبْدُ إِلَّهِ بِنُ يُوسُكَ أَخْبَرَانَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِمِ مَنْ سَهِلْ بن سَمْدِ قالَ جابتِ أَمْرًا أُهُ إِلَى رَسُولِ أَهْدِ عَلَيْ فَقَالَتْ إِنَّى وَهَبْتُ مِنْ (١٠ نَفْسِي فَقَامَتُ طَوِيلاً فَقَالَ رَجُلٌ زَوْجَنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنَّنْ الْتَ بِهَا حَاجَةٌ ، قال (١١٠ حَلْ عِنْدَكُ مِنْ شَيْء تُصْدِقُهَا قالَ ما عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِي ، فَقَالَ إِنْ أَصْلَيْتُهَا إِلَّهُ جَلَسْتَ لا إِزَارَ الك كَالْتَسِنْ شَبْنًا ، فَقَالَ مَا أَجِدُ شَبْئًا ، فَقَالَ النَّسِنْ وَلَوْ خَاتَّمَا مِنْ حَدِيدٍ كَفَرْ يَجد ، فَقَالَ أَمْنَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْء قالَ نَمَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُورِ سَمَّاهَا فَقَالَ

(1) البَعْرَ أَرَادُ (1) البَعْرَ (1) البُعْرَ (1) البُعْرُ (1) البُعْ

(۱۱) شال

(۱) عال من (۱) لاتستان مكانا (۱) الاتستان في البونيسة (۱) سنت (۱) سنت (۱) المنت (1) المنت (۱) المنت (1) ا

زَرِّجْنَا كَمَا (٥٠ عِنَا مَتَكَ مِنَ الْقُرَآنِ ﴿ لِمِبِ ۚ لَا يُشْكِيعُ الْابُ وَفَيْرُهُ الْبِكَر وَالنَّيْبَ إِلاَّ برِصَاهَا حَرَثُ مُنَاذُ بْنُ فَصَالَةٌ حَدَّثَنَا حِشَامٌ عَنْ يَحْنِي مَنْ أَبِي سَلَنَةٌ أَنَّ أَبَّا مُرْيَرَةً ۚ حَنْبُهُمْ أَنَّ النِّي ۚ يَكُ قَالَ لاَ تُشْكَعُ ۖ <sup>00</sup> الْإِنَّمُ حَنَّى نُسْتَأْسَ ، وَلاَ تُسْكَمُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأَذَذَ ، قالُوا يَا رَسُولَ الله وَكَيْفَ إِذْمُا ؟ قالَ أَنْ تَسَكُتَ وَرُفْ اللَّهِ مِنْ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقِ مَالَ أَخْبَرَاكَ (\* اللَّيْثُ مَن أَبْن أَبِي مُكَيْكُة مَنْ أَبِي مَمْرُومُونَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّا قَالَتْ ؟ رَسُولَ أَثْدِ إِنَّ الْبِكُرُ تُسْتَعِي <sup>(4)</sup> قَالَ رِمَنَاهَا مَنْشُهَا ۚ بِاسِبُ إِذَا زَوْجَ أَبْنَتُهُ وَهِي كَارِهَةٌ ۚ ، فَيَكَاعُهُ تَرْدُوهُ مَرْثُ إِنْهُ مِنْ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّكُنْ بْنِ الْفَكْرِمِ عَنْ أَيِدِ مَنْ عَبْدِ الرَّهُن وَنُحُمُّم أَبْغَ يُزِيدَ بْنِ جَارِيَّةً عَنْ عَنْسَاء بنتِ عِنْامِ الْأَسْتَارِيَّةِ لَنْ أَبَاهَا زَوْجَهَا وَمَن نَبْبُ شَكَرِهَتْ ذَالِكَ ، مَأْتَ رَسُولَ أَثَدْ عِلَى فَرَدْ يَكَامَهُ مَوْثَا إِسْمُ فَنْ أَخْبَرُنَا يَزِيدُ أَخْبَرُنَا يَحْنِي أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ نُخَدٍ حَدَّقَةُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْنِي بْنَ يَزِيدَ وَنُحُمْ بْنَ يَزِيدَ حَدَّقَاهُ أَنَّ رَجُلاً يُدْفَى خِلْمَا أَنْكُمْعَ أَبْنَةً لَهُ نَحْوَهُ بُ تُزْرِيجُ الْيُنِينَةِ ، لِتَوْلِهِ : وَإِذْ ۞ خِفْتُهُ أَنْ لاَ تَشْبِطُوا فِي الْبَتَالَىٰ وَا أَنْكِيمُوا ، وَإِذَا مَالَ الِمُرَلِيُّ زَرُجْنِي فَلَاَّةَ ۚ فَكِيْتَ سَاعَةً لَمُو مَالَ ما يَتكَ مَقَال مَنِي كَذَا وَكَذَا أَرْ لَبَنَا ثُمَّ قَالَ زَوْجُتُكُمًّا خَيْوَ جَائزٌ فِيهِ سَهُلٌ عَنِ النَّبِي اللَّهِ حَدَّثْنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبِدَ فَا شُمَيْتِ عَن الرُّهْرِيُّ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَى عُمَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ أَبْنُ الزُّمِيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ مَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ لَهَا بِما أَشَاهُ وَإِنْ ٧٠ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُشْمِطُوا فِي الْيَتَالَىٰ إِلَى ٥٣ ملمَلَكُنْ أَيْمَا ثُكُمُ ۚ قالْتُ مائِشَةُ كِمَا أَبْنَ أُخْنِي هَٰذِيهِ الْيَنْيَنَةُ تَسَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيُّهَا كَيْرَافَبُ فِي جَالِياً وَمُلِياً أَذْ يَنْتَقِعِنَ مِنْ (٨) صَدَاقِهَا فَنْهُوا عَنْ يَكَاحِينَ إِلاَّ أَنْ يُشْعِفُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاق

وَأُحِرُوا بِنِيكَامٍ مَنْ سِوَاهُنْ مِنَ النَّسَاءِ، قالَتْ عائِشَةُ أَمْنَفْتَى (١٠ النَّاسُ وَسُولَ أَلَّهُ عِظْ بَعْدَ ذَٰكَ فَأَرُلَ اللهُ : وَ بَسْتَفْتُونَكَ فِ النّسَادِ إِلَى ﴿ وَرَحْفِرُونَ ﴿ وَأَرْزَلَ اللهُ هَزَّ وَبِحُلٌّ أَمْمُ فِي هُذِهِ الآبَةِ أَنَّ الْيُنَيِّنَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَمَالُ وَجَالِ رَغِبُوا في نكاحها وَنَسَبِهَا وَالصَّلَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا في فِيلَّةِ المَّالِ وَالجِمَالِ ثُرَّ كُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرُهَا مِنَ النَّبَاء ، قَالَتْ فَـكُمَا ۚ يَثُرُ كُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا ، فَلَيْسَ لَمُمُ أَنْ يَنْكِعُوهَا إِذَا رَعْبُوا فِيهَا إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأُوثَى مْنَ الصَّدَاق بْالْسَبْ الْإِذَا قالَ الظَّاطِبْ الْوَلْ زَوَّجْنِي فَالَانَةَ قَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَدَّا وَكَذَا جاز النسكاحُ وَإِذْ كَمْ يَقُلُ إِلزُّوبِمِ أَرْمَنِيتَ أَوْ قِلْتَ حَدِّثْ أَبُو النُّمْنَانِ حَدَّثَنَا حَلَّادُ أَنْ زَيْدٍ مَنْ أَبِي حازِمٍ مَنْ سَهْلِ (D أَنَّ أَمْرَأَةً أَنْتِ النَّيِّ يَنَكُ فَمَرَصَتْ عَلَيْهِ نَفْسها ِ فَقَالَ مَالِي الْبَوْمَ فِي (\*) النَّسَاء مِنْ حَاجَةٍ ، فَقَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ أَلَثْهِ زَوْجُنِيها ، قالَ ماهندلة ؟ قال ما عندني شيء ، قال أعطها وَلَوْ خاتَا مِنْ حَديد ، قال ما عندي شيء قال أَمَّا عِنْدَكُ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قال كَذَا وَكَذَا ، قال " فَقَدْ مَلَّكُ ثُكُما عَا مَمْكَ مِنْ الثُرْآلُ المِب لا بَغْطُبُ عَلَى خِطْبة أخيه حَتَّى بَسْكِمة أَوْ يَدَمَ مَرْثُنَا مَكَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا (٧) أَبْنُ جُرَيْجِ قَالَ سَمِنْتُ قَافِهَا يُحَدَّثُ أَنْ أَبْنَ مُحَرّ رَضِي أَهُهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهْى النَّيُّ عَلَيْكُ أَنْ يَبِيعَ بَمْضُكُمْ عَلَى يَسْجِ بَمْضِ وَلاَ يَخْطُبَ (١) الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أُخِيهِ حَتَّى يَعْرُكُ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنْ لَهُ الْمَاطِبُ مَرْثُ يَحْيُىٰ بْنُ بُكَدِّر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَنغَر بْنِ رَبِيتَةً عَنِ الْاهْرَجِ قال قالَ أَبُو هُرُيْرَةَ يَأْثُرُ عَنِ النِّي يَنْكُ قَالَ إِيَّا كُمُّ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الحديثِ ، وَلا تَجَسَّسُوا ، وَلاَ تَحَسَّسُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَكُونُوا إِخْوَانًا ، وَلاَ بِخْطُبُ ٢٧ الرَّجُلُ عَلَى خِفْلِهُ أَخِيهِ حَقَّى يَشْكِمَ أَوْ يَزُلُا ﴿ لِمِبِ مُنْسِيرِ زُلْاِ ٱلْخِمْلَةِ مَرْثُنَا أَبُو الْبَانِ

(i) 42.01 (1) (٠) أَنْ تَنْسَكِمُوهُنَّ (١) سَهُلُ بِن سَعْدِرَ فِيَ 200 AN (ه) بالنساء عَدِ اللهُ عَلَىٰ الْحُلِيَا ، لاَ " خَاتَما إِلَى تَوْلِهِ مامِنْدي مند البارة عراجة بياسي وبنى النبخ للمندة يدتاوق أولها وآغرها عائمة أبي ذر مصححا عليها وثابتة في صلب نسسخ أغرى وعليها شرح (١) قال تد (٢) عَن أَبِنِ جُرَجُمِ (١) والأتخطأت مكذاق أفنخ ونال ف أفتح بالجزم طى النهى ويجوذالنع طيأته نق والنمب علما ع يهم على ألد لا في توله ولا يخطب زائدة اء ملتسا (٩) لم يضيطالباء في اليوعيثية

وشيطيا في أكرح بازنع

أَخْرَبَا شُمَيتُ عَن الزُّحْرِيِّ قالَ أُخْبَرَنِي سَالِمٌ بْنُ مَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ مَهِمَ عَبْدَالمَةٍ بْن مُمَرَّ رَضِيَ أَقَدُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّ ثُمَرَ بْنَ الْحَقَّابِ حِينَ تَأْيِّمَتْ حَنْمَةً ، قال ثُمَرُ لَتِيتُ أَبَا بَكْرٍ ، فَقُلْتُ إِنْ شِيْتَ أَنْكَمْتُكَ حَفْمَةً بِنْتَ مُحَرَّ اللَّهِ ثُمُّ لِإِلَى ثُمُ حَطَبْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى فَلَقِينِي أَبُو بَكُر فَقَالَ إِنَّهُ كُمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجَمَ إِلَيْكَ فِيا عَرَصْتَ الأَأْتَى قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَدْ ذَ كَرَمَا كُمْ الْكُنْ لِالْمُنِينَ سِرَّ رَسُولِ أَثْثِي رَبِّي وَلَوْ تُرْكُهَا لَقَبَلْتُهَا \* تَابَعَهُ يُونُسُ وَمُوسَى بِنُ عُثْبَةً وَأَنْ أَبِي عَيْقٍ عَن الرُّهْرِيُّ بِالسِّ المُطْلِدَ وَرَثْ فَبِعَهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَرَ قال سَمِنتُ أَيْنٌ مُمَرّ يَتُولُ جاء رَجُلانِ مِنَ المَشْرِقِ خَطْبَا فَقَالَ النَّيْ عَلَى إِنَّ مِنَ الْبِيَانِ يعْرًا (١٠ إلى مَرْب الدُّفْ ف النَّكَامِ وَالْوَلِيَةِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ عَدُّنَا ١٠ بشرُ بْنُ الْفَصِّلِ حَدَّثَنَا خَلِلهُ بْنُ ذَكْرَانَ قالَ قالَتِ الزُّيِّعُ بِنْتُ مُمَوِّدَ بْن عَمْراه جاء النَّيْ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّ جُوَّرُ يَاتُ لَنَا ، يَضْرِبْنَ بِاللَّفْ وَيَنْدُبْنَ مَنْ ثَيْلَ مِنْ آبَانًى يَوْمَ بَدْر ، إِذَّ قالتْ إِحْدَاهُنَّ وَفِينَا كَيْ يَمْلِمُ مَا فَي غَدِ ( ) فَقَالَ دَعِي هُذَهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِنَ ب عَوْلِ اللهِ تَمَالَى (0) : وَآثُوا النَّسَاء صُدَقَاتِينٌ نِحْلَةً ، وَكَثْرَةِ اللَّهْ وَأُدْنَى ما يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاق . وَقَوْ لِهِ تَمَاكَى ٥٠ : وَآ نَبْتُمْ إِحْدَاهُنَّ تِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْثًا . وَقَوْلِهِ جَلَّ ﴿ كُرُهُ أَوْ تَشْرِصُوا لَمُنَّ ٣ ، وَقِالَ سَهِلُ قَالَ النَّيْ ﷺ وَقَوْ عَاتَمَا مِنْ حَدِيدٍ ﴿ وَرَكُنَا شُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْفَرْيزِ بْنِ صُهيّتِ عَنْ أَبْسَ أَنَّ مَبْدَ الرَّحْنَ بْنَ عَرِف تَزَوَّجَ أَمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاتٍ ، فَرَأَى النَّي ﷺ

بقىلمنة <sup>00</sup> الشريسي <sup>00</sup> فستألةِ فقال إلى تَرَوَّجْثِ أَمْرَأَةً عَلَى وَزُوْ نُوامْ وَمَنْ قَالَمَةً عَنْ أَنْسَ أَنْ عَبْدَ الرَّحْلُ مِنْ عَرْفِ زَرْجَ أَمْرَأَةً عَلَى وَزُوْ نِرَاهٍ مِنْ ذَهَبِ

() قَيْسَوْرًا () مَنْ يَشْرِئِنِ الْتَعَلَّلِي () مَنْ مَنْشِقُ () مان علي مي بسكون العال في اليونينية وفرحها وبالمنفض متوثّق فيرمها اه فسطلاني () مَنْ وجل ص

(۱) ثَيَّاتَيهُ

(٩) الْمَرُ رس

إسبب ُ النَّذُوبِج عَلَى النُّرْآنَدِ وَ بَنْيْرِ مَتَاق مَرْثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِنْ أَبَا حَارَمٍ يَقُولُ سَمِنْ سَمْلُ بْنَ سَمْدِ السَّاعِدِيُّ يَقُولُ إِنَّى لَنِي الْمَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ أَنَّهُ مِنْ اللَّهِ إِذْ قَالَتَ أَمْرَأُهُ فَقَالَتْ يَارَسُولَ أَنَّهُ إِنَّا فَذْ وَهَبَتْ تَفْتَهَا لَكَ فَرَّ نها رأيكَ فَرْ يُجِبُا مَيْنا ثُمُّ قامَتْ فَقَالَتْ بَارْسُولَ اللهِ إِنَّا قَدْ وَهَبَتْ نَفْتُهَا لَك فَرَّ فِيهَا رَأُيكُ كُمْ يُجِبًا شَيْنًا ثُمَّ قاستِ الثَّالِيَّةَ فَتَأَلَتْ إِنَّا فَنْزُهَبَتْ تَفُسَّهَالَكَ فَرَّ فِيها رَأْبِكَ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ بَارَسُولَ أَنَّهِ أَنْكُمْنِيها قالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لا ، قَالَ أَذْهَبْ فَأَطْلَبْ وَلَوْ عَاتَما مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبٌ فَطَلَبَ ، ثُمَّ جاء فَقَالَ ما وَجِدْتُ شَيْئًا وَلاَ عَامًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ (١١ مَلْ مَنَكَ مِنَ الْمُرْآنِ شَيْءٍ ؟ قال مَى سُورَةُ كُذَا وَسُورَةُ كَذَا قالَ أَذْهَبُ قَقَدْ أَنْكَمَتْكُما عِامَنكَ مِنْ الْفُرْآنِ باسب اللَّهْر بِالْمُرُوض وَخاتَم مِن حديد مترث ايمني حدَّثنا وَكِيمْ عَنْ سُفيًّانَ عَنْ أَبِي حازم عَنْ سَهِل بْن سَمْدِ أَنَّ النِّي عَلَى الرَّجُل تُزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتُم مِنْ حديد باسب الشروط ف النسكاح ، وقال مُمرُّ مَقاطِعُ الحُفُوق عِنْدَ الشُّرُوطِ ، وَقَالَ الْسُورُ " اللَّهِ مَنْ النِّي يَتِي فَ كُرَ صِهِرًا لَهُ فَأَنَّى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَ تَهِ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدُثَى فَصَدَفَنِي " ، وَوَعَدَنِي فَوَفَ (" لِي حَدِثَ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللِّك حَدَّثْنَا لَئِثُ (\*) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَيب عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً عَنِ النَّي عِلَيْ قَالَ أَحَنُّ مَا أَوْفَيْتُمْ نَينَ الشُّرُوطِ ، أَن تُوفُوا بهِ مَا أَسْتَخَلَفْتُمْ بهِ الفُرُوجَ ، باسب الشُّرُوطِ الَّتِي لاَ تَحِلُّ في النَّكَامِ . وَقَالَ أَنْ مَسْمُودٍ : لاَ تَشْتَرُط المُّوْأَة مُلَاقَ أُخْبِهَا ﴿ وَرَثُنَا عُبَيْدُ أَنَّهِ بِنُ مُولِى عَنْ زَكَرَ إِنَّا هُوَ أَنْ أَبِي زَائِدُةً عَنْ سَمَّدِ بْن إِبْرَاهِمِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّيَّ عَلِي قال لاَ يَحِلُ لِا مْرَأَةِ تَمَالُ طَلَاقَ أَخْتِهَا ، لِتَسْتَفُر مَ تَصْفَتْنَا ، وَإِنَّا لَهَا ما قُدْرَ لَها ،

(1). عَلَّى (1). الْأَيْثُورُ أَنْ كَثَرْتَةً (2). وَمَسْتَقَقَى (1). فَرَّعَانِ (2). اللَّيْتُنْ (ه) والمتأثرة أو الما المتأثرة الما المتأثرة الما المتأثرة المتأث

هُ الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوَّجِ ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّعْنِ بْنُ عَوْفٍ هَنِ النِّي يَا لِي مَرْثُ ا عَبْدُ أَنْذِ بْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ تُحَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَفِّس بْنَ مَالِكِ رَضَى اللهُ عنهُ أَنَّ عَبْدَ الرُّعْنَ بْنَ عَرْفِ جَاء إِنَّى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَبِهِ أَثْرُ مُعْرَةٍ ، فَسَأَلُهُ رَسُولُ اللهِ عَظْى كَأَخِرَهُ أَنْهُ تَرَرَجَ أَرْأَةً مِنَ الْإِنْسَارِ ، قَالَ كَمْ سُنْتَ إِلَيَا ؟ قال زنةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَب ، قال رَسُولُ أَفْدِ عَلَى أَوْلِمَ وَلَوْ بِنَاةٍ بِالْبُ وَلَا مِنَا مُندَّهُ حَدَّثَنَا يَعِيُّ عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ أَنَى قَالَ أَوْلَمَ النِّي عِلْى يِرْبُقِ كَأُوسَعَ المُعْلِينَ خَيْرًا ، غَزَسَ كَا يَصْنَتُمُ إِذَا نَزُوحَ ، قَأَنْ حُجَرَ أَنْهَاتِ الْرَّمِينِيُّ يَلْعُووَ يَدْعُونَ ٥٠ ثُمُّ أَنْسَرَفَ فَرَأَى وَجُلَيْنِ فَرَجَمَ لاَ أَدْرِى آغَيْرَتُهُ أَوْ أُنْبَرَ بِخُرُوجِها ﴿ إِسِ كَنْتَ يُدْعَى لِلْمُتَزَوْجِ مَرْشَا سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا خَلَاهُ هُوَ أَيْنُ زَيْدِ عَن ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ النِّي عَلَى مَلِّي مَبْدِ الرَّحْنِ بْن عَوْفٍ أَزْر مُنْزَةِ ، قالَ ما هَذَا ؟ قالَ إِنَّى تَزَوَّجْتُ أَرْأَةً عَلَى وَرْنِ تَوَاقِ مِنْ ذَهَبِ قالَ بَارِكَ أَشُ لَكَ أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاقِ عِلْبِ أَشَاهُ لِلنَّاهِ " اللَّوْقِي يَعْدِينَ " الْمُرُّوسَ وَلِنْتُرُوسَ ۚ صَرَّتُنَا فَرْوَةُ (\*\* حَدَّثْنَا عَلَى بْنُ مُنْهِر عَنْ هِمْنَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَا يُنْةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَرَرَّجَنِي النِّيمُ يَرَاثِتُ كَأَنْفِي أَنْى كَأَدْخَلَتْنِي ٱلدَّارَ ، كَإِذَا نِينوتُهُ مِنّ الأُنْسَارِ فِ الْبَيْتِ ، فَقُلْنَ عَلَى الْخَابِرِ وَالْبِرَكَةِ ، وَعَلَى خَيْرِ طَائْرِ المِسِبُ مَنْ أُحَبِّ الْبِنَاءِ فَبْلَ الْفَرُّو ﴿ مَرْضًا حَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءَ حَدَّثَنَا أَنْنُ \*\* الْلِكَرَك مَن حَنتر عَنْ مَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ عَنِ النَّبِيُّ وَلِلْهِ قَالَ غَزًا كِي مِنَ الْأَنبِياء فقال لقَوْمِهِ لاَ يَتْبَعْنِي ٧٠ رَجُلُ مَكَ بُعُمْمَ أَمْرَأَةٍ وَحَلَّ يُرِيدُ أَذْ يَغِيْ بِهَا وَلَمْ يَغِيْ يَا ۚ بِإِسِ مِنْ بَنَى بِأَرَاقً ، وَهِيَ بِلْتَ يُسْمِ سِيْنِ ﴿ مَرْمُنَا تَبِعَهُ لِلْمُعْبُهُ حَدَّثَنَا سُفِيّانُ مَنْ هَضِمَامٍ إِنْ يُمْرَدَةً عَنْ مُرْدَةً أَنْ ثُرَجَ النِّي عَلَيْهَ طَلِمْةً وَهَنَ أَبْنَةً \*\*

يت (١٠) وَ بَنَى بِهَا وَهِي أَبْنَةُ ١٠٠ زِينِج، وَمَكَنَتْ عِنْدَهُ زِينَمَا الْمِلِكُ الْبِنَاءِ ف السُّغَرَ حَوْثُ اللَّهُ عَنْ صُلاَمٍ أَخْبَرَاكَا إِنْهُيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ مُحَيْدٍ حَنْ أَلْس قَالَ أَمَّامُ النَّبِي ﷺ بَيْنَ خَبْبِرَ وَللَّدِينَةِ ثَلَانًا مُيْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةً بنْتِ حُتَى ۚ فَدَعَوْثُ السُلِينَ إِلَى " وَلِينَهِ ، فَاكانَ فِيهَا مِنْ خُبْرُ وَلاَ لَلْمِ أُمَّرَ بِالْأَنْطَاعِ فَأَلْقَ فِيهَا مِن التُّنْرِ وَالْأَفِطِ وَالسُّن ، فَكَانَتْ وَلِيمَنَّهُ ، فَقَالَ الْمُثْلِمُونَ إحْدَى أَمُّات الْوُمنِينَ ، أَوْ يِمَّا مَلَكَتْ يَمِنُهُ ، فَقَالُوا إِنْ حَمِّيمَا فَعْيَ مِنْ أَمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَعْدُمُهُما فَعْيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِنُهُ ، فَلَنَّا أَرْتَعَلَ وَطَّي ٥٠ لَمَا خَلْفَهُ وَمَدَّ أَلْمُجَابَ كَيْنَهَا وَيَوْنَ النَّاسَ باب أَلْنَاء بِالنَّهَارِ بِمَنْدِ مَرْكَبِ وَلا نيرانِ حَدَثْن (١٧ فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المَفْرَاء حَدَّثْنَا عَلَى بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عالَيْتَة رَضِي أللهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّيْ يَلِيُّ فَأَتَنْنِي أَنْي فَأَدْخَلَتْنِي ٱللَّارَ ، فَلَمْ يَرُعْنِي إلاّ رَسُولُ أَنَّهِ عَنْ صَى باب أَلا عَالم وَتَحْوِهَا لِلنَّسَاء مَدَّن تُنْبَيَّةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَّا مُعْيَانُ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ النُّسْكَدِرِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حَلَ المُخَذَّمُ أَغَامًا ، قُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ وَأَنَّى لَنَا أَغَامُ ؟ قالَ إنَّهَا سَتَكُونُ اللَّهِ النَّسْوَةِ اللَّانِ ( اللَّهِ يَن ( اللَّوْأَةُ إِلَى زَوْجِها ( ١٠٠ مَرَثُنَّ الْفَضْلُ بْنُ يَمَثُّوبَ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ سَابِقِ حَدَّثَنَا إِسْرَالْيِلُ عَنْ هِشِكَم بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَيهِ مَنْ مَائِشَةً أَنَّهَ زَفِّ إِمْرَأَةً إِلَى رَجُلِ مِنَ الْأَنْسَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ع المائِشة ماكانَ مَتَكُمُ لَمُونَ ، قَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُمْجِبُهُمُ اللَّهُوثُ بِالسِّبِ الْمُدَيَّةِ لِلْمَرُوسِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عُنْهَانَ ، وَأَسُّهُ الجَنْدُ عَنْ أَنَس نْمِ اللِّهِ قَالَ مَرَّ بنا في متنجد بيي رِفَاعَةً فَسَمِيثُهُ بِقُولُ كَانَ النِّي مُ عَلَيْهِ إِذَا مَرَّ بِحِنْبَاتِ أُمُّ سُلَيْمٍ وَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا تُمْ قَالَ كَانَ النِّي يَكُ عَرُّوسا برَيْنَ ، فَقَالَت إِلَهُ شُلَيْمٍ لَنَ أَمْدَيْنَا لِرَسُولِ ١٧٠ أَنْهِ

(۱) ست سنين (۱) سند (۱) سند (۱) هُو آن تاكتم (۱) على وكيستيد (۱) سكانا في البونينية وتملي باليا. (۱) الله (۱) بيدين (1) بيدين (2) بيدين (3) بيدين (4) بيدين (4) بيدين (5) بيدين (6) بيدين (7) بيدين (8) بي

(١) وتسكلم ماشاه (۲) اثره هو قبر مشبوط نُ الرعِيةِ وَسُمَّا فِي مِنْ النخ النصدة يدنأ بكير الحبزة وسكون الثلثة اله () إِلَى تَوْلِهِ وَأَفَهُ لاَ يَسْتَغِي مِنَ الْكُنَّ (1) عدتنا (٠) جَمَلَ أَنْ عِيد (١) وَجَسَلَ الْسُلِينَ فيو بَرْكَةً . هَكَنَا في النسخ للشدة بأيدينا والذي في القسطلاني أن رواية أبي ذرَّجُمِلَ بالبناء للنعول ويركة بالرفع (٠) لَوْ أَنَّ أُحَدَّكُمْ هذه روابة الكشمين وانبره لَوْ أَحَدُهُمْ

و الله عدية ، فقلتُ لَمَا أَنْسَلِ ، نَسَلَتُ إِلَى ثَمْرٍ وَثَمْنِ وَأَنِيطٍ كَأَعْلَلْتُ يُرْتَةِ ، كَأَرْسَلَتْ بِمَا مَتِي إِلَيْهِ ، كَأَضْلَلْتُتْ بِهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ لِي مَنْهَا ، ثُمُّ أَمْزَنِي سَمَّاهُمْ ، وَأَدْعُ لِي مَنْ لَقيتَ قَالَ فَغَمَلْتُ الَّذِي أَمْرَنِي فَقَالَ أَدْمُ لِي رِجَالاً ى الله وَمَنْمَ يَدَيْهِ عَلَى تَلْكَ الْحَبْسَةِ وَتَسَكَّارٍ (١) مَنْ حَرْجَ وَكِنْ فَقَرٌ يَتَعَدَّثُونَ قَالَ وَجَمَلْتُ أَفْتَمْ ثُمُّ عَرْجَ النِّي عَلَى تَعُول لُمُرَاتِ وَخُرَجْتُ فَ إِنْرُو ٣٠ فَقُلْتُ إِنَّمُ فَذَ ذَهَبُوا فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْيَنْتَ وَأَرْخَى السُّرُ عِ ، وَهُوَ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بِيُونَ النِّي إِلاَّ أَنْ ، وَلَكُنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا ، فَإِذَا عْي مِنْ أَلْمَقْ . قَالَ أَبُو هُبَانَ قَالَ أَنْسُ إِنَّهُ خَدَمَ رَسُولَ أَلْد هُ أَسْتَيْفَارَةِ النَّبِكِ لِلْمَرُوسِ وَغَيْرِهَا ۚ ﴿ وَلَيْنِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ إِنْ إِثْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامِرِ عَنْ أَيْسِهِ عَنْ مَائِشَةً رَضِيَ أَلَنَّا عَنْهَا أَنَّا أُسْتَمَارَتُ مِنْ أَسْماء قلاَدَةً فَهَاكَكُتُ فَأَنِهُ مَلَ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ أَلَمُ عَلَيْ أَلَمُ مِنْ أَصِحَابِهِ فِي طَلَبَهَا كَأَذَرَكَتْهُمُ الصَّارَةُ فَسَاوًا بِنَيْرِ وُمُنُوه، فَلَمَّا أَتُوَّا النِّيَّ ﷺ شَكَوْا ذِلِكَ إِلَيْهُ كَثَوْلَتْ آيَةٌ التَّبَيْمُ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُمْنَدْ جَرَاكِ ٱللَّهُ خَيْرًا فَوَالْذِ مانزلَ بك أَمْرُ قَعَلْ، إِلاَّ حِمَلَ (\*) لَكِ مِنْهُ غَرْرَجًا، وَخِيلَ (\*) لِلْسُنِلِينَ فِيهِ يَرَكَةُ مَا يَشُولُ الرَّجُلَ إِذَا أَنِّي أَحْدَلَهُ نَنْ سَائِعٍ بِنَ أَبِي الجَنْدِ حَنْ كَرَيْثِ حَنْ أَنِن حَبَّاسِ قالَ عَلَ النَّيْ بِيَّاجُ أَمَا (\*\* كَوْ أَذَ

أُحَتَمُمُ يَقُولُا حِينَ بَأْنِي أَهْدَكُ ۚ بِأَسْمِ الْثِي اللَّهُمَّ جَنَّتِنِ الشَّيْطَانَ وَجَنّبِ الشَّيْطَانَ ما وَرُقْتَنَا ۚ ، ثُمُّ فَقُرْ كِينَهُما فِ ذُلك أَن نُفِيَ وَلَهُ لَمْ يَشُرُّهُ شَبْطَانُ أَبِدًا الْوَلِيَةُ حَنْ أَ. وَقَالَ مَبْذُ الرَّحْنَ بْنُ عَرْفِ قَالَ لِي النِّي يَكُ أَرِيْ وَلَوْ بِسَانِ مَرْثُ يَحْيُ بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّبْتُ عَنْ غَتَيْلَ عَنْ أَنْ شِهَابِ قَالَ أَخْيَرَ فِي أُنَّسُ بْنُ مالك رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ أَيْنَ عَشْر سِنِينَ مَثْنَمَ رَسُولِي أَلْهِ مِنْ لِلَّذِينَة فَسَكَانَ ١٠٠ أَمَّانَى يُواطلِنْنَى ٢٠٠ عَلَى خِدْمَةِ النَّى اللَّهِ عَلَيْكُ خَذَتُهُ عَشْرَ سِينَ، وَتُوزَّفَى النِّي يَنْ وَأَوْا أَبْنُ مِشْرِينَ سَنَّةً ، فَكُنْتُ أَعْمَ النَّاسِ بِشَأْنِ ٱلْحِبَابِ حِينَ أَثْرُلَ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَا أَثْرِلَ فِي مُنْتَنَى رَسُولِ أَهْدِ ﷺ بِزَيْنَتِ أَبْنَةِ ٣ جَحْشِ أَمْنِحَ النَّي وَاللَّهِ بِهَا عَرُوسًا فَدَمَا الْفَرْمَ فَأَصَا بُوا مِنَ الطُّهَامِ ثُمَّ خَرَجُوا وَ بَيْقَ رَخْطُ مِنْهُمْ عِنْدَ النَّى يَكِ وَالْمَالُوا الْمُسَكِّنَ فَقَامَ النَّيْ يَكَ نَفَرَجَ وَخَرَجْتُ مَنهُ لِكَنِي يَخْرُجُوا إِنْتُمِي النَّيْ يَافِي وَمُثَيْثُ حَتَّى جاء عَنَبَةَ حُجْرَةِ عائِمَةً ، أُمَّ ظَنَّ أُنَّهُمْ حَرَّجُوا فَرَجَمَ وَرَجَسْتُ مَنهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ عَلَى زَيْنَ ۖ فَإِذَا أُمْ جُأُونَ لَمْ يَقُومُوا فَرَجَمَ النَّيْ يَكُ وَرَجَمْتُ مَنهُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ فَتَبَةً خُجْرَةٍ عائِمَةً وَظَنَّ أَنَّهُمْ حَرَّجُوا فَرَجَمَ وَرَجَمْتُ مَتَهُ مَاإِذَا مُمْ قَدْ خَرَجُوا ، فَضَرَبَ النَّيْ يَرْكُ يَهِنِي وَيَبْنَهُ بِالنَّذِي وَأَنْزِلَ أَلْمِجَابُ إب ألزينة ولو بشاق مترش على حدثنا سُفيانُ قال حدثني مُعيد أنَّه تبع أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ قَالَ سَأَلَ النَّيُّ عَنِّكُ عَبْدَ الرَّاحْنُ بْنَ عَوْفِ وَتَرَوَّجَ أَمْرَأُهُ مِن الْأَنْسَارِكُمْ أَصْدَقْتُما ، قَالَ وَزْنَ نَوافِي مِنْ ذَهَبِ وَعَنْ تُحَيْد تَمِثُ " أَتَمَا قَالَ لَّمَا تَدَمُوا اللَّدِينَةَ تَزَلَ الْهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ ، فَنَزَلَ عَبْدُ الرُّعْمِيٰ بْنُ هَوْفٍ عَلَى سَتُد بْن الرَّبِيعِ فَقَالَ أُقايِمُكَ مالِي وَأَنْزِلْ لَكَ عَنْ إِخْدَى أَمْرَأَنَي ، قالَ بَارْكَ أَلْلهُ لكَ فِ أَمْدِكَ وَمَالِكَ ، خَزَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَأَشْزَى ، وَأَصَابَ شَبْنًا مِنْ أَيِطٍ

(۱) فَكُنَّ (۱) إِرْسِطِينَتْنِي ، أَرْ يُوْالْفِئْنَّيْنِ (۱) بِنْنُوْد (۱) تَجْهَرُ

وَسَمْنَ فَلْزَوَّجَ فَقَالَ النِّي مِنْ أَرْبِهِ وَلَوْ بِشَافٍ مِرْثُنَا سُلَبْالُ بَنُ حَرْب خَمَادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسَ قالَ ما أَوْلَمَ النَّيُّ ﷺ عَلَىٰ شَيْدِ مِنْ لِمَانْهِ ما أَوْلَمْ عَلَى رَسُولَ أَنَّةٍ مِنْ الْمَثْنَ صَفِينٌ وَتَزَوَّجُهَا وَجَمَلَ عِنْهَا صَدَاتَهَا ، وَأَوْ لَمَ فَلَبُهَا بحبس إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ يَكَانِ قَالَ سَمِنْ أَنَا يَقُولُ بَنِيَ النَّيْ عَلَىٰ إِنْ رَأَةٍ فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالاً إِلَى الطَّمَامِ بِاسِبُ مَنْ أَوْ لَمْ عَلَى بَعْض منْ بَعْض حَرْثُ مُستدَّدُ حَدَّثَنَا خَادُ بْنُ زَيْد عَنْ ثَابِتِ قالَ ذُكِرَ كَوْدِيجُ زَيْنَبُ أَبْنَةِ " جَعْن عِنْدَ أَنَى فَقَالَ مَا وَأَبْتُ النِّي عَلَى أَوْلَمْ عَلَى أَحَدِ مِنْ نِسَائُهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاءٍ ۖ بِالسِّبُ مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ حَدَّثنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُور بْن صَفْيَةٌ عَنْ النِّيُّ يَرَاثُ عَلَى بَعْض لِسَالُه ِ يُدُّونُ مِنْ شَمِيرٍ مَامُ الْوَلِيمَةِ وَاللَّمْوَةِ وَمَنْ أَرْكَمْ سَنِمُةَ أَبَّامٍ وَنَحْوَهُ ، وَكُمْ يُوَقَّتِ النِّي يَكُ يَوْما وَلاَ حَدِّثُ عَبْدُ أَلَٰذٍ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ أَ مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ أَلَٰذٍ بْنَ مُمَرّ رَضِيَ أَنْهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِينًا قَالَ إِذَا دُعِيَّ أُحَدُكُمُ إِلَى الْوَلِيمَةِ ۖ فَلْيَأْتِهَا مَرْثُنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَنَى مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي قالَ : فُكُوا الْمَا لِيَّ ، وَأُجِيبُوا الدَّاعِيِّ ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ هَرَّتُ الْحَسَنُ بْنُ الرَّسِعِ حَدَّثَنَّا أَبُو الْأَحْرَصِ عَنِ الْأَشْمَتِ عَنْ مُمَارِيَّةَ بْن سُوَيْدِ قَالَ الْبَرَاءِ بْنُ عَارْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَمْرَانَا النَّبِي ۗ إِنَّ بِسَنِمِ وَتَهَا فَا عَنْ أَمْرَنَا بِمِيادَةِ الْمِيضَ ، وَأَنْبَاعِ أَلِمَازَةِ ٣٠ ، وَنَشْبِتِ الْمَاطِسِ ، وَإِبْرَارِ الْفُتَمِ ٣٠ وَنَصْرِ المظلومِ ، وَإِنْسَاء السَّلامَ ، وَإِجابَةِ الدَّاعِى : وَتَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الدَّحَة

(r) بِنْتُهِ. (r) الرَّحْمُور

(١) الجَنَّارِينِ

(٠) التَّمْرِي

ئوله ونهاما من سبع للمدود: مناست والسام الحرير بذكر في المباس أناده المسطلاني كنبه مصححه

وَمَنْ آنِيَةِ الْنِصْدْ، وَعَنْ الْبَاآرِي ، وَالْفَسْيَةِ ، وَالْإِسْتَبْرَى ، وَالْدْبِيَاسِ \* تَا بَعَهُ أَبُو مَوَانَةَ وَالشَّيْمَانِيُّ مَنْ أَشْتَ فَ إِنْشَاء السَّلاَمِ ﴿ مَرْضًا ثُنِّيمًا ۖ بُنُّ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا هُبُدُ الْعَرْيزِ بْنُ أَبِي حَارْمٍ عَنْ أَبِي<sup>00</sup> حَارْمٍ عَنْ بَسَلَ بْن سَعْدٍ قَالَ دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاحِينِيُّ وَسُولَ ٱللَّهِ عَلَى أَنْ عُرْسِهِ وَكَانَتِ ٱلرَّأَنَّهُ يَوْمَنْذِ خادِمَهُمْ وَهِي الْعَرُوسُ عَلَى سَيِهِ لُ تَدُولُونَ ما سَقَتْ رَسُولَ أَنْدِ عِنْ أَنْفَسَتْ لَهُ كَرَاتِ مِنَ اللَّيْلِ كَلَّمَّا أَكلَ مُ مَنْ ثَرَكَ الدَّعْرَةَ فَقَدْ عَملي اللهُ وَرَسُولَهُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ أَيْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَن أَيْن شِهابَ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَمْنِيَ اللهُ هَنَّهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطُّمَامِ طَمَامُ الْوَلِينَةِ ، يُدْهَى لَمَا الْأَغْنِياهِ ، وَيُتَّرِكُ الفُّقْرَاهِ وَمَنْ تَرَكَ ٱلدَّعْوَةَ فَقَدْ عَلَى أَلَهُ وَرَسُولَهُ عَلِي بِاسِبُ مِنْ أَجِلِ إِلَى كُرَّامِ مَوْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي جَزَةً عَنِ الْأَحْمَسِ عَنْ أَبِي حَدِيمٍ عَنْ أَبِي حُرَيْرَةً عَنِ النَّجُ ا تَنْ قَالَ لَوْ دُعِتُ إِلَى كُرَاعِ لَأَجَبْتُ ، وَلَوْ أَمْدِينَ إِلَى ذِرَاعُ ٣٠ لَقَبَلْتُ عِلب إِجَابَةِ ٱلدَّاعِي فِي المُرْسِ وَغَيْرِهَا ٢٠٠ مَرْشُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلَّذِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا الحَجَّاجُ بْنُ عَمَّدٍ قالَ قالَ أَبْنُ جُرَيْجِمِ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُفْيَةٌ عَنْ فَافِيمِ قالَ سَمِنتُ عَبْدَ أَقَٰدٍ بْنَ مُمَنِّ رَمِنِيَ أَفَدُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَفَٰذٍ عِلَى أَجِيبُوا هَذِهِ السَّفَوَّةَ إِذَا دُعِيتُمْ ۚ لَهَا ، قالَ كَانَ <sup>(1)</sup> عَبْدُ أَلَّهِ يَأْتِي ٱلنَّعْوَةَ فِي النُرْسِ وَغَيْرِ الْنُرْسِ وَهُوَ صَائمٌ اسب مُ ذَهَابِ النَّسَاء وَالصَّبْيَانِ إِلَى الْمُرْسِ العَرْثُ عَبْدُ الرَّسْنِ بْنُ الْمِارَاثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ عَنْ أَفَسٍ بْنِ مَالِكِي رَمْنِيَ اللهُ عَنَّهُ قَالَ أَبْمَرَ النَّيْ ﷺ نِسَاء وَمِينِيَانَا مُعْبِلينَ مِنْ عُرْس فَقَامَ ثُمُثَنًّا (\*) فَقَالَ اللَّهُمُّ أُ تُمُ مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَّ المحبُّ عَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكِرًا فِي السَّفَوْفِ ، وَرَأْى أَبْنُ ٢٠ مَسْمُودٍ مُورَةً فِي البَيْتِ فَرَجَعَ ، وَدَمِا أَبْنُ مُمَنَّ أَبًا أَبُوبَ فَرَأَى في

(4) من قيه (5) ركوني (5) ركوني (5) ركوني (5) ركوني (5) ركوني (6) ركوني (6)

(٦) أبر سيوه

() يُحُونُونَ مكنا النسليد اليوبية المحال الما لمركة الأول (ع) السكراً الأول (ع) السكراً المحقق (ع) السكراً المحقق (ع) السكراً المحقق (ع) المسكراً المحقق المسلم المحقق المحقول المحقق المحقول المحتول المحتول

البَيْتِ سِنْراً عَلَى الْجِدَارِ ، فَقَالَ أَيْنُ عَمَرَ عَلَبُكَ عَلَيْهِ النَّسَاهِ ، فَقَالَ مَنْ كُنْتُ أُخْطُ عَلَيْهِ وَإِن أَكُن أَخْشَى عَلَيْكَ وَالله لاَ أَطْعَمُ لَكُمْ طَمَامَافَرَجَمَ مَوْثَ السَّمِيلُ اللّ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ فَاقِيمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ نَحَمَّدِ عَنْ مَائِشَةً زَوْجِ النِّي يَؤْكِي أَنَّهَا أُخْبَرَنَّهُ أَمَّا ٱشْنَرَتْ ۚ يَمْرُ كُنَّةً \*\* مِهَا تَصَاوِيرُ ، فَلَمَّا رَّآهَا رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ فَامْ عَلَى الْبَاب لَإُ يَدْخُلُ ، فَمَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكُرَاهِيةَ " فَقُلْتُ يَا رَسُولَ أَثْهُ أَتُوبُ إِلَى أَثْه وَإِلَى رَسُولِهِ ، ما ذَا أَذْنَبَتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ أَثْدِينَ ما بَالُ هُذِهِ النُّمْرُ فَذِ ، قالت فَقُلْتُ ٱشْتَرَيْتُهَا لَكَ لَتَقَمُّدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ أَفَدْ ﷺ إِنَّ أَصحابَ هَذِهِ الصُّورَ بُمَدَّ مُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، وَ يُقَالُ لَهُمْ أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ، وَقَالَ إِذْ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لاَ تَدْخُلُهُ اللَّالِاكِكَةَ ﴿ لِهِبِ مُ قِيامِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجَالِ فِي الْمُرْس وَخِدْمَيْهِمْ بِالنَّفْسِ ﴿ صَرَّتُ سَبِيدٌ بْنُ أَبِي مَرْبَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَمَّانَ قالَ حَدُّتَنِي أَبُو حازم عَنْ سَهِلْ قالَ كُمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِينُ دَمَا النِّي عِنْ وَأَصْحَابَهُ فَا صَنَعَ لَمُهُمْ طَمَامًا وَلاَ فَرَّبُهُ إِلَيْهِمْ إِلاَّ أَمْرَأَتُهُ أَمُّ أُسَيْدٍ بَلْتَ تَمَرَاتٍ ف تَوْر مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْل ، فَلَمَّا فَرَخَ النَّيُّ عَلَيْكُ مِنَ الطُّعَامِ أَمَاتُنَّهُ لَهُ فَسَقَتْهُ تُنْحَفُهُ ٣٠ بذلك باب النَّفيم والشَّرَاب الَّذِي لا بُسْكِرُ ف النُّرْس حَدْث يَحَىٰ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّامْنِ الْقَارِئُ عَنْ أَبِي حارَمٍ قَالَ سَمِنْتُ سَهِلَ بْنَ سَمْدٍ أَنْ أَبَا أَسَيْدِ السَّاعِدِيِّ دَعَا النِّي ﷺ لِمُرْسِدٍ فَكَانَتِ أَمْرُ أَنَّهُ خَادِمَهُمْ بَوْمَيْذِ وَهِيَ الْمَرُوسُ ، فَقَالَتْ أَوْ (" قَالَ أَنْدُرُونَ ما أَنْفَتَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى أَنْفَتَ لَهُ غَرَاتِ مِنَ اللَّيْلُ في تَوْرِ ﴿ إِلَهِ الْمُنَارَاةِ مَمَّ النَّسَاء وَقَوْلِ النِّي عَلَيْ إِنَّمَا المُرأةُ كالضَّلَعِ ﴿ وَمُرْثُ عَبْدُ الْمَرْيِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَنْ أَبِي الرِّنَّادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي مُرْتِرَةً أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى قالَ الْرَأَةُ كَالشَّلَعِ إِنْ أَتْنَا كَتَرْجًا

وَإِنِ أَسْتَشَنْتَ بِهَا أَسْتَشَنْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوْبَهُ \* " بِاسبِ الْوَمَاةِ بِالنَّسَاء وَوْش إِسْكُنَّ بْنُ فَمْر حَدَّثْنَا حُسَيْنٌ (١٠ الْجُننَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةً عَنْ أَبِي جارِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النِّيُّ يَرْكُ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَلَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يُؤْذي جارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنَّسَاء خَيْرًا فَإِنَّهُ خُلِقَىٰ مِنْ صِلَعِ وَإِذَّ أَعْوَجَ نَيْء فِي الضَّلَم أَعْلاَهُ كَإِنْ ذَهَبْتَ تُعْيِمُهُ كَتَرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْرِجَ ، فَأَسْتَوْمُوا بِالنَّسَاء خَيْرًا وَرَثُنَ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفِيانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَار عَن أَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كُنَّا نَتَّى الْكَلَّامَ وَالِأَنْسِاطَ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى مَهْدِ النِّي يَنْ مَنْيَةَ أَنْ بُمُنزَّلَ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَرَثُنَا أَبُو النُّمْانِ حَدَّثَنَا خَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ النَّيُّ يَرْفُحُ كُلُكُمْ رَاجِ وَكُلْكُمْ مَنوالٌ ، فَالْإِمامُ ٣٠ رَاجِ وَهُورَ سَنُوثُلُ ، وَالرَّجُلُ رَامِ عَلَى أَهْمَلِهِ وَهُوَ سَبُولُكُ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى يَبْت زَوْجِهَا وَهِيَّ سَنُواْلَةٌ ۚ ، وَالْمَبُّهُ رَاءِ عَلَى مالِ سَيِّدهِ وَهُوَ سَنُواْلٌ ، أَلاَّ فَسَكُلُمُ رَاءِ وَكُلُّكُمْ مَنُولُ اللَّهِ مُسَن الماشَرَةِ مَمَ الْاهْلِ مَرْثُن " سُلَبْالُ بْنُ عَبْدِ الرُّهُن وَعَلَىٰ بْنُ حُجْدِ قَالاً أُخْبَرَنَا عِسَى بْنُ بُولْسَ حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوّة عَنْ عَبْد أَلَّهُ بْن غُرْوَةَ عَنْ غُرْوَةَ عَنْ عَائِشةَ قَالَتْ جِلِّيَّ إِحْدَى عَشْرَةَ أَمْرَأَةً فَتَمَا هَدُنَّ وَتَمَا نَدُنَّ أَنْ لاَ يَكْنُدُن مِنْ أَخْبَارٍ أَزْوَاجِهِنَّ شَبْنًا ، قالَتِ الْأُولَى زَوْحي لَلْمُ جَلَ غَنُ إِنْ عَلَى رَأْس جَبِلِ لاَ سَهِلْ فَيُرْتَقَىٰ وَلاَ سَمِينِ فَيُنْتَقَلُ ، قالَتِ الثَّانِيةُ زَوْجِي لاَ أَبُثُ خَبَرَهُ إِنَّى أَعَافُ أَنْ لاَ أَذَرَهُ إِنَّ أَذْ كُرْهُ أَذْ كُرْ مُحَرَّهُ وَ بُحَرَّهُ وَالْت الثَّالِيَّةُ زَوْجِي الْمَشَنِّقُ إِذْ أَنْعَلِينْ أَطَلَقْ وَإِذْ أَسَكُتْ أَعَلَقْ، قالَتِ الرَّابِمَةُ زَوْجِي كُلِّيل نِهَامَةً لاَ حَرٌّ وَلاَ نُرُّ ولاَ نخافةً ولاَ سَآمَةً، قالت الْخَاسَةُ زَوْجي الْ دَخلِ

1) حَوَّجٌ ٢) لَشَّبُنُ ٢) وَالْأَمَامُ ٤) وَالْأَمَامُ مَا مُشَّلًا حَدَى ه) مَشَّلًا حَدَى في البونِينِية (1) وما ابولدى (۲) فَأَشْتُتُمُ (۲) مَشْسِهُ كسرالمِيم من الفرغ

نَهِدَ ، وَإِن خَرَجَ أُسِدَ ، وَلاَ بَسَالُ مَمَّا عَهِدَ ، فالتِ السَّادسَةُ زَوْجي إِنْ أَكُلَّ لَنَّ ، وَإِنْ شَرِبَ أَشْتُفٌ ، وَإِنْ أَمْمَلَجَمَ ٱلْتَفَّ ، وَلاَ يُولِخُ الْكُفِّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ ، قَالَتِ السَّا بَمَةُ زَوْجِي غَيَا بَاهِ أَوْ هَيَا يَاهِ طَبَّاقَاهِ كُلُّ دَاهِ لَهُ دَاهِ شَجَّكِ أَوْ طُكِ أَوْ جَمَّ كُلاًّ لَكِ ، قالَتِ الثَامِنَةُ زَوْجِي المَّنَّ مَنْ أَرْثَبِ ، وَالرَّبِحُ رِجُ زَرْثَبِ ، وَالَّتِ التَّاسِمَةُ زَوْجِي رَفِيمُ الْمِيادِ ، طَوِيلُ النَّجَادِ ، خَطْيمُ الرَّمادِ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ ، قالَتِ الْمَاشِرَةُ زَوْجِي مالكُ وَما مالكُ ، مالكُ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ ، لَهُ إِبلُ كَيْيَرَاتُ الْبَارِكِ ، قلبلاَتُ الْسَاوح ، وَإِذَا مَيِنَ مَوْتَ الْزُحَرِ ، أَبْغَنُ أَنْهُنَّ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ زَوْجِي أَبُوزَرْع، فَا (١١ أَبُوزَرْعِ أَنَاسَ مِنْ حُلِيّ أَذُنَّ ، وَتَلَّا مِنْ شَحْمٍ عَشُدَى ، وَيَجَّعْنِ فَجَحَتْ إِنَّ نَفْسِى، وَجَدَّنِي فِ أَهْل فُيْئَةٍ بِشِقٌ . فَجَمَلَتِي فِي أَهْلِ صَهيل وَأَطيطٍ ، وَوَائِس وَمُنَقٌّ ، فَيِنْدَهُ أَثُولِ فَلأ أَتْبُتُحُ ، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبُّحُ ، وَأَشْرَبُ فَأَتَّفِيهُ ٢٠٠ ، أَمُّ أَبِي زَرْمِ ، فَا أَمُّ أَبِي زَرْمِ ، فَكُوبُها رَدُاحٌ، وَيَنْهَا فَسَاحٌ، أَنْ أَبِي زَرْعِ، فَا أَنْنَ أَبِي زَرْعِ، مَضْعَنُهُ ٣ كَسَتِلْ شَعْلِيَةٍ ، وَ يُشْبِعُهُ ذِرَاحُ الجَغْرَةِ ، بِنْتُ أَبِي زَرْجٍ ، فَنَا بِنْتُ أَبِي زَرْجٍ ، طَوْمُ أَبِهَا ، وَطَرْمُ أَنَّهَا ، وَيِنْ كِمَانُها ، وَغَيْطُ جارَتِها ، جارِيَةُ أَبِي زَرْجِ ، فَعا جارِيَةُ أَبِي زَرْجٍ ، لاَ تَبُتُ حَدِيثَنَا تَبْتِينًا ، وَلاَ تُنقَتُ مِيرَتَنَا تَنْقِينًا ، وَلاَ تُمَلُّ يَتَنَا تَمْشِيشًا ، قالَتْ خَرَجَ أَبُو زَرْجِ وَالْا وْطَابُ ثُخْضَنُ ، فَلَقَى أَنْزَأَةٌ مَنْهَا وَلَدانِ لَمَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّا تَتَبْ، فَطَلَّتْنَى وَتَكَمَّهَا ، فَتُكَمَّتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا ، وَكِبَ شَرِيًّا ، وَأَخَذَ خَطُبًا ، وَأَرَاحَ عَلَى نَسَا ثَرِيًّا ، وَأَحْمَالَى مِنْ كُلُّ رَائْحَةً زَوْجًا ، وَقَالَ كُلِي أُمَّ زَرْعٍ ، وَمِيرِي أَهْلَكِ ، قَالَتْ فَافَرَ جَمْتُ كُلُّ شَيْء أَعْلَا يِهِ ما بَلَغَ أَسْتَرَ آنِيَة أَبِي زَرْعٍ ، قَالَتْ مائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَن كُنْتُ

لَكِ كَا بِي زَرْجِ لِأَمْ زَرْجِ قَالَ أَبُو (") حَبْد أَتَّهُ قَالَ سَبِيدُ بْنُ سَلَمَةَ حَرْد " حشاء وَالأ مُشْعَنُ يَاتَنَا تَشْبِشًا. قالَ أَبُو صَدِ اللَّهِ وَقالَ بَعْضُهُمْ كَاتَّقَدَّتُمُ بالبيم ، وَهُــذَا أَ. **حَدَّثَ**ا عَبْدُ اللهِ بْنُ تَحَدِّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أُخْبَرَ فَا مَتَمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيْ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الْجَسَ بَلْسُونَ بِحِرَابِهِمْ فَسَرَّ فِي رَسُولُ اللهِ عَلَى وَأَنَا أَنْفُلُ فَ أَنَّا أَنْسَرَفُ ، فَأَقْدُرُوا قَدَّرُ الجَّارِيَةِ الحَدِيثَةِ السِّنَّ تَسْتَمُ مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ أَبْنَتَهُ يَظَال زَوْجِهَا مِوْثِنَا أَبُو الْمَان أَخْرَنَا شُمَنْتُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قالَ أُخْبَرَ نِي هُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِن أَبِي ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُمْ أَزَلُ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلُ مُمَرَّ بْنَ الخَطَّابِ عَن المَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النِّي ﷺ اللَّذَيْنِ قالَ أَفْهُ نَمَالَى: إِنْ تَثُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَفَتَ تُلُو بُكما ، وَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِإِذَاوَةِ فَتَبَرُّزْ ، ثُمُّ جا، فَسَكَنِتُ عَلَى يَدَاهِ مِنْهَا فَنُوصًا ، فَقُلْتُ لَهُ بَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَن الْرَأْتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّي يَكِ اللَّتَانَ قَالَ اللَّهُ تَمَالَى : إِنْ تَتُورًا إِلَى اللَّهُ فَقَدْ صَفَتْ قُلُو يُكُمَّا ، قَالَ وَاعَمَا لَكَ تَلَمُ أَنَ هُمَا عَائِشَةُ وَخَفْعَةُ ثُمُّ أَسْتَقَبَلَ مُعَرُّ الحَديثَ يَسُوفُهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجِارُ لي مِنَ الْا نُصَادِ في بَنِي أُسَبَّةً بِيْ زَيْدٍ وَهُمْ مِنْ حَوَالِي المَدِينَةِ ۚ وَكُنَّا تَتَنَاوَبُ النَّزُولَ عَلَ النَّىٰ ﷺ فَيَثْرِلُ يَوْمًا ، وَأَثْرَلُ يَوْمًا ، فَإِذَا زَّالْتُ جُنُّتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَر ذَلكَ الْبَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ أَوْ غَبْرِهِ ، وَإِذَا نَزَلَ فَمَلَّ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَكُنَّا مَعْشَرَ فُرَيْسَ نَعْلِبْ النُّسَاء، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْسَارِ إِذَا قَوْمٌ تَغَايِبُهُمْ نِسَاوَاهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاوَانَا بَأَخُذُنَّ مِنْ أَمِّب نِسَاهُ الْأَنْسَارِ فَمَسْخِينْتُ ٢٠٠ عَلَى أَمْرًأَ بِي فَرَاجَمَتْنِي فَأَنْكُرْت أَنْ تُرَاجِمَني قالَتْ وَ لِمْ تُشْكِرُ أَنْ أَرَاجِتَكَ فَوَالْذِ إِنَّ أَزْوَاجَ الذِّي يَرَكُ لَيُرَاجِفْنَهُ وَإِنْ إِحْدَاهُنّ لَنَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْل ، فَأَفْرَكَنى ذٰلِكَ وَثُلْتُ لَمَا قَدْ عَلَبَ مَنْ فَكَ ذٰلِكِ مِنْهُنّ

(ن) وقد ال أو مدالة الله سيد الى وقد وعلا أصع عدد الجد ساقلة من يحدث لم يحدث المنت الشدد إليان الخرية بادما الما اليوبيان الخرية بادما المنت المستدان وقد شرب في الموبية المراوع في قد لا كوبينة المراوع في قد المراوع المراوة المراوع المراوع المراوع المراوع المراوع المراوع المراوع المراوة المراوع المراع المراوع المراوع

> (r) الدمثام (r) فتنغيثُ

() فَتَزُونَا () وَقُلْ مُنْشِئَةً فِيْ اللهِ يَعْلَى مُنْشِئَةً فِيْ اللهِ تَعْلَى اللهِ مُنْسِلِهِ مِنْ تَمْرُ قِبِلُ اللهِ مُنْسِلِهِ اللهِ فِيْ اللهِ مُنْسِلِهِ

ثُمُّ جَمْتُ ثَلَىٌّ بِمَا بِي ، قَنْزَلْتُ فَدَعَلْتُ ثَلَى خَنْمَةَ فَقُلْتُ كَمَا أَىْ حَنْمَةُ أَثْقَاضِيهُ إِحْدَاَ كُنَّ النِّيِّ ﷺ الْبَوْمَ حَتَّى اللَّيلُ ٢ قالَتْ نَمَمْ ، فَقُلْتُ فَدْخِبْتِ وَخَسِرْتِ أَكَتْ أَمِينَ أَذْ يَغَضَبَ اللهُ لِنَصَب رَسُولِتِ اللهِ تَعَلَيكِي لاَ نَسْتَكُورِي اللَّي عَلَيْ وَلاَ تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءُ وَلاَ تَهْجُرِيهِ وَسَلِينِي مابَدًا أَكِ وَلاَ يَشُرُّنُّكِ أَنْ كانَتْ جارَتُك أُوسًا مِنْكِ وَأَسَبُّ إِلَى النِّي مَنْ يُلِي رُبِهُ مَا إِنْهَ ، قالَ مُمّرُ وَكُنّا مَدْ تَعَدَّثنا أَذْ عَسُالَ تُشْيِلُ الْخَيْلَ لِنَزُّونَا \*\* ، فَتَرَانَ صَاحِي الْأَنْصَادِئْ يَوْمَ فَوْتَكِمِ ، فَرَجَمَ إِلَيْنَا حِشَاء فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ أَنْمُ هُونَ ، فَفَرَعْتُ غَفَرَجْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ فَدْ حَدّث الْيَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ ، قُلْتُ ما هُو أَجاه عَسَّالُ ؟ قالَ لا ، بَلْ أَعْلَمُ مِنْ ذَٰلِكَ وَأَهْوَلُ ، طَلَّقَ النَّيْ إِنَّ نِسَاءُ ١٠٠ ، فَقُلْتُ عَابَتْ حَفْمَةُ وَعَسِرَتْ ، فَلا كُنْتُ أَظُنُّ هَلْنا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ ۚ فَتَعْتُ عَلَى ۚ بِإِلَى ، فَصَلَّتْ صَلاَّةَ الْفَجْرِ مَمَّ النَّيْ ﴿ فَا فَكَ فَلَ مَلَ النَّىٰ مِنْ مُنْ مُنْ إِنَّا لَهُ كَأَعْتُرُلُ فِيهَا ، وَدَعَلْتُ عَلَى حَفْمةَ فَإِذَا هِي تَبْكِي ، فَعُلْتُ ما يُتَكِيكُ أَلَمْ أَكُنْ مَذْرْتُكَ مَنْنَا أَمْلَقْكُنَّ النَّيْ يَكِيُّ فَالْتُ لاَ أَدْرى هَا هُوَ ذَا مُنتَزِلٌ فِي المَشْرُبَةِ يَغَرَجْتُ خِفْتُ إِلَى الْنِبْرِ كَإِذَا حَوْلَهُ رَحْعَا كَيْسِكِي بَعْشُهُمُ · فِلَسْتُ مَتَهُمْ قَلِيلاً ، ثُمَّ غَلَبَني ما أَحِدُ فِخَتُ الشُّرُيَّةَ الَّتِي فِيهَا النِّي عَلَى فَقَلْتُ لنُلاَم لَهُ أَسْوَدَ اسْتَأْدَنْ لِمُمَرّ ، فَدَخَلَ الْنُلاَمُ فَسَكَلَّمَ النَّيْ عَلَيْهُ ثُمُّ رَجْمَ فَعَالَ كُلَّتْ النِّيُّ يَا إِنَّ وَذَكُو ثُكَ لَهُ فَسَمَتَ فَا نَسَرَفْتُ حَيٌّ جَلَسْتُ مَمَّ الرَّحْطِ الَّذِينَ عِنْدَ النِّنْهَرِ ثُمُّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ خِفْتُ فَقُلْتُ الْفَلَامِ أَسْتَأْذِنْ لِسُرَّ ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَمَ فَقَالَ قَدْ ذَكَرَ تُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، فَرَجَتْتُ فَلَمْتُ مَمْ الرَّحْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْجِي ، ثُمُّ غَلَبَيْ ما أُجِدُ ، فِغَثُ النُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِشُرّ ، فَنَخَلَ ثُمُّ رَجَمَ إِلَى فَقَالَ قَدْ ذَ كُوتُكَ لَهُ فَصَنَتَ ، فَلَنَا وَلَئِتُ مُنْصَرِفًا ، قالَ إِذَا النُّلَامُ يَدْعُونِي ، فَقَالَ قَدْ

أَذِنَ لَكَ النَّيْ يَنْ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ أَفْدٍ يَنْ ۚ فَإِذَا هُوَ مُصْطَجِعٌ عَلَى رِمالِ حَمِير لَبْسَ يَيْنَهُ وَيَنْنَهُ فِرَانَ قَدْ أَثْرُ الرَّمَالُ بَجِنْبِهِ مُتَّكِيًّا (٥٠ عَلَى وسَادَةِ مِنْ أَدْم حَشَوْهَا لِيتٌ، فَسَلَّتُ عَلَيْهِ ثُمُّ قُلْتُ وَأَنَا قَائمٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَطْلُقْتَ نِسَالَكَ هَرَمَة إِلَى بَصَرَهُ فَقَالَ لاَ فَقُلْتُ أَنْهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَامُ أَسْتَأْ لِسُ يَا رَسُول الله لود وأيِّنني وَكُنَّا مَنِشَرَ ثُرَيْن نَفْلِتُ النَّسَاء فَلَنَّا قَدِمْنَا اللَّهِينَةَ إِذَا قَوْمُ تَعْلَيْهُمْ نِسَاوْا مُ فَنَبْسُمُ النِّي عِلِيَّ ثُمُّ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْمَة فَقُلْتُ كُمَّا لاَ يَشُرَّنُّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أُرضًا مِنْكِ وَأَحَبُ إِلَى النَّيْ عَلَى يُرِيدُ عَائِشَةً ، فَنَهُمْمُ النَّيْ مَنْكُ تَبَسُّنَةً (\*\* أُخْرَى ، كَلَسْتُ حِينَ رَأَيْثُهُ تَبَسَّمَ فَرفَتْتُ بَصَرَى فِي يَنْتِهِ فَوَالْقُو مَا رَأَيْتُ فِي يَنْتِهِ شَبْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أُهَبَةٍ كَلاَثَةٍ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْمُ اللهِ فَلْيُرَسْمُ عَلَى أُسِّكَ كَإِنَّ فارسًا (") وَالرُّومَ قَدْ وُسْمَ عَلَيْهم وَأُمْمُلُوا اللَّذِيَّا وَمُمْ لاَ يَنبُدُونَ اللَّهَ خَلَسَ النَّيْ يَنَّ وَكَانَ مُسَّكِنًا فَقَالَ أُو فِي هَذَا ا أَنْتَ يَا أَيْنَ الْمَطَّابِ ، إِذْ أُولِئِكَ قَوْمٌ تُجلوا طَيَّاتِهِمْ فِي الحِيَاةِ ٱلدُّنْيَا ، فقُلْتُ إَ وَسُولَ أَنَّهِ أَسْتَغُورُ لِي ، فَأَعْتَلَ النَّيْ يَكُ لِسَاءُ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أُفْتَتْهُ حَفْمَةُ إِلَى مَا يُمَةَ يِسْمًا وَعِشْرِينَ لَيْنَةً، وَكَانَ قَالَ مَا أَنَا بِدَاخِلِ عَلَيْمِنُ شَهِرًا مِنْ شِيدًةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ عاتَبَهُ أَلَّهُ ۚ فَلَمَّا مَضَتْ نِسْمٌ وَعِشْرُونَ لَيشلَةٌ دَخَلَ عَلَى عائِشَةَ ، فَبَدَأُ بِهَا فَقَالَتْ نَهُ عائِشَةُ بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ كُنْتَ مَدْ أَفْسَنتَ أَذْ لاَ تَدْخُلُ عَلَيْنَا شَهِرًا ، وَإِنَّا أُسْبَثْتَ مِنْ نِسْمِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا ، فَعَالَ الشَّهْرُ البِيعُ وَعِشْرُونَ ٥٠ ، فَكَانَ ٥٠ دَلِكَ الشَّهْرُ لِينمَّا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، قالت عائِيَةَ ثُمَّ أَثْرَلَ اللهُ شَالَى آيَةَ التَّغَيْرِ ١٠٠ فَبَدَأَ بِي أَوْلَ أَمْرَأُةٍ مِنْ نِسَائِمِ فأخْرَثُهُ ثُمُّ خَيِّرٌ نِسَاءُ كُلُّهُنَّ قَقُلْنَ مِثْلَ ما قالَتْ عائِشَةُ إسب مَوْم الزَّأَةِ إِذْنِ زَوْجها

(۱) مُشْرِی (۲) تَبْسِمُ (۲) تَبْسِمُ (۲) الْمِرْسِيّ (۲) الْمِرْسِيّ (۱) لَيْنَالِهُ (۱) لَيْنَالُهُ (مِن مُكنا (۲) التَّشْفُرُ مِن مُكنا (۱) التَّشْفُرُ مِن مُكنا (د) التَّشْفُرُ مِن أَمْسِلُ (د) التَّشْفُرُ مِن أَمْسِلُ (د) التَّشْفُرُ مِن أَمْسِلُ (د) أَمْسِلُ (د) أَمْسِلُ (د) أَمْسِلُ (د) أَمْسِلُ (د) أَمْسِلُ (د) أَمْسُلُ (دُولُ أَمْسُلُ (د) أَمْسُلُ (د) أَمْسُلُ (دُولُ أَمْسُلُ (دُولُ أَمْسُلُ (دُولُ أَمْسُلُ الْمُعْلِلُ (دُولُ أَمْسُلُ الْمُعْلِلُ (دُولُ أَمْسُلُ الْمُعْلِلُ (دُولُ أَمْسُلُ (دُولُ أَمْسُلُ (دُولُ أَمْسُلُ (دُولُ أَمْسُلُ (دُولُ أَمْسُلُ الْمُعْلِلُ (دُولُ أَمْسُلُ الْمُعْلِلُ (دُولُ أَمْسُلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ (دُولُ أَمْسُلُ الْمُعْلِلُ (دُولُ أَمْسُلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ (دُولُ أَمْسُلُ الْمُعْلُلُ الْمُعْلُلُ الْمُعْلِلُ (دُولُ أَمْسُلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْ

كشرة التخيير بيامين

تَعَلَّوْعًا ﴿ وَمَنْ عَمَّدُ بْنُ مُعَايِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَفْ أَغْيَرَنَا صَعْتَرٌ مَنْ مُمَّام بْنِ مُنْبُّه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّي عَلَيْهِ لاَ تَصُوْمُ ١٠٠ الْرَأَةُ وَبَسُلُهَا شَاهِدُ إلاّ بإذْ ي إلب إذًا بَاتَتِ المَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ دَوْجِهَا مَرْثُنَا " مُحَدُّ بْنُ بَشَار حَدَّنْنَا إَنْ أَبِي عَدِي<sub>ّ</sub> عَنْ شُنْبَةَ عَنْ سُلنِهانَ عَنْ أَبِي حازِم عَنْ أَبِي هُوَيْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّىٰ مَرْقِينَ قَالَ إِذَا دَعَا الرُّجُلُ أَمْرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهِ ، قَالَتِ أَنْ تَجَىء ، لَمَتَهُا اللَّافِكَة حَتَّى تُصنبع مَرْثُ عَنْدُ بْنُ عَزِعْرَةَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ تَنَادَهُ عَنْ زُرَاوَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبُّ ﷺ إِذَا بَانْتِ الْرَأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَسَنَّهَا الْلَائِكَةُ مَنَّى تَرْجِمَ الإِسِ لا تَأْذَنُ ١٣٠ الرَّأَةُ في يَنْت زَوْجِهَا لِاحْدِ الأَ بإذْنهِ مَرْضُنا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتِ حَدَّثْنَا أَبُو الزَّنَادِ مَن الْاعْرَبِعِ مَنْ أَن هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ ٣ رَسُولَ أَلْهُ عَلَى لَا يَعِلُ لِلْرَأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُمَا شَاهِدُ إِلاَّ بِإِذْهِ ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي نِيْتِهِ إِلاَّ إِذَهِ ، وَمَا أَفَقَتْ مِنْ تَقَقَّدَ عَنْ غَيْر أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤِدِّي إِنَّهِ شَطْرُهُ ، ورَوَاهُ أَبَرَ الزَّادِ أَيْمًا مَنْ مُوسَى مَنْ أَيهِ مَنْ أَي هرَيْرَةً في السَّوْم بالب مرف شدَّدُ حَدَّثَنَا إِنْهُمِيلُ أَخْبَرَ اَ النِّنِي عَنْ أَبِي غُنَّانَ عَنْ أُسَامَةً عَنِ النِّي يَهِ عَلَى قَتْ عَلَى بَابِ الْجِنَّةِ فَكَانَ مَامَّةً مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِنُ ، وَاصِحَابُ الجَدْ غَبُوسُونَ ، غَيْرَ أَنَّ أَصِحَابَ النَّادِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّادِ ، وَقْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَلَمْهُ مَنْ دَخَلَهَا النَّسَاهِ ﴿ إِلِّ كُفْرَانِ الْمُسْدِ وَهُوَ الزُّوعُ وَهُو الْخَلِيطُ مِنَ الْمَاشَرَةِ فِيهِ عَنْ أَبِي سَبِيدٍ عَنْ النَّيْ اللَّهِ عَنْ أَفْهِ أَيْنُ يُوسُكَ أُخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَّاء بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ أَفْهِ بْن عَبَّاسَ أَنَّهُ قَالَ خَسَفَتِ الشَّنْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ أَفَهِ عَلَيَّ فَصَلَّى رَسُولُ أَلَهُ عَلَيُّ

وَالنَّاسُ مَمَهُ ، فَقَامَ قِياماً طَوِيلاً نَحَوًّا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، ثُمٌّ ذَكَمَ وُكُوعاً طُويلاً

(٢) لاَ تَاذَن

(ع) من التي صل الله

نُمْ رَفَعَ فَفَامَ فِيَامًا طَرِيلاً وَهُوْ ذُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّالِ ، ثُمَّ رَكَمَ رُكُوعًا طَوبلاً وَهُو دُونَ الرُّ كُوعِ الْأَوَّلِ ('') : ثُمُّ سَجَدَ : ثُمُّ قامَ ، فَقَامَ قِيامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقيام الْأُولِي ، ثُمُّ رَكَمَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّ كُوعِ الْأُولِ ، ثُمُّ رَفَمَ فَقَامَ فيأما طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأُوَّلِ ، ثُمَّ رَكَمَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأُولِ، ثُمَّ دَفَعَ، ثُمُّ سَجَدَ، ثُمُّ أَنْسَرَفَ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشِّسُ، فَقَالَ إِنَّ الشِّسْ وَالْقَمْرَ آيَتَانِ مِنْ آبَاتِ أَقْدِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِلَوْتِ أَحَدِ وَلاَ لِلَّهَاتِدِ، فَإِذَا رَأْ يُمُ ذلك فَأَذْ كُرُوا أَلْدٌ ، قَالُوا يَا رَسُولَ أَلَّهُ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَتَامَكَ هُـذَا ، ثُمُ رَأَيْنَاكَ تَكَنَّكُونَ ، قَتَالَ إِنَّى رَأَيْتُ الْجُنَّةَ أَوْ أُرِيثُ الْجَنَّةَ، فَتَنَارَفْ مِنْهَا عُنْفُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَا كُلُّمُ مِنْهُ مِا بَعِيتِ ٱلدُّنْيَا ، وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْفَلَرًا فَطَ وَرَأَيْتُ أَكُثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاء ، قالُوا لِم ۖ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قالَ بِكُفْرِهِنْ \* ، فيلَ يَكُفُرْنَ بِأَثْهِ ؟ قَالَ يَكُفُرُنَ الْسَبِيرَ ، وَيَكْفُرْنَ الِأَحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إخدَاهُنَّ الدَّهْرَ ، ثُمَّ رَأْتُ مِنْكَ شَيْنًا ، قالَتْ ما رَأَيْتُ مِنْكَ غَيْرًا قط مَرْثُ عُمَّانُ بْنُ الْمَيْشَرِ حَدَّثَنَا عَوْفُ عَنْ أَبِي رَجاء عَنْ يَمْرَانَ عَن النَّيْ عَلِّي قالَ أطلَّمَتُ فِي الجَنَّةِ ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَحْلِهَا الْفُقْرَاءِ ، وَأَطْلَمْتُ فِي النَّارِ ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءَ ه تَابَّمَةُ أَيُّوبُ وَسَلَّمُ بَنُ زَرِيرِ الإسبِ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَنَّ ، قَالَهُ أَبُو جُمَّيْفَةَ عَنِ النِّي عَلَيْهِ حَرَثُ مُتَمَّدُ بِنُ مُعَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَنْدِ أَخْبَرَنَا الْاوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى يَحْيى بنُ أَبِي كَشِير قالَ حَدَّثَنَى أَبُوسَلَمَةٌ بنُ عَبْدِ الرُّحْن قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ أَثَّهِ بْنُ تَحْرُو بْنَ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَٰهُ ﷺ يَا عَبْدَ أَلَٰهِ أَكَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ ، قُلْتُ بَلَى كِا رَسُولَ ٱللَّهِ ، قالَ فَلاَ تَفْسُل ، مُ وَأَنْطُو ۚ ، وَثُمْ وَثَمْ ، ۚ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنْ لِيَبْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنّ

(1) الزَّاكُوعِ الْأَوْلِيُّ الْمَوْلِيُّ مِنْ صَحِفَدَ. "مكذان جمع الاسول الشددة لمانة ودفع في المطيزة من وإداد تم وضع السطلاني والسين سعيد المبلم أه مصمحه (لا) يَكُنُّهُ أنَّ أَنْ

أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مُوسِى بْنُ عُفْبَةً عَنْ نَافِيمِ مَنَ أَبْن مُمْرَ رَضِيَ اللهُ مَعْهُماً مَن النَّى يَنْكُ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعِ وَكُلُّكُمْ مَسْوَالُ عَنْ رَعِيِّتِهِ وَالْامِيرُ رَامِ وَالرَّجُلُ رَاعِ عَلَىٰ أَهْل يَبْدِي ، وَالْمِرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى يَنْتِ زَوْجِهَا وَوَقَيْعٍ ، فَكُلُّكُمْ رَاجِ وَكُلُّكُمْ مَسْوَلُ عَنْ رَعِيتِهِ بِاسِبُ قَوْلِ أَنَّهِ تَمَالَى: الرَّجالُ فَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاء عِمَّا فَضَلْ اللهُ بَشْفَهُمْ عَلَى بَسْضِ إِنَى قَوْلِهِ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيًّا كَبَيًّا ﴿ مَرْفُ عَالَهُ بْنُ غُلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْالُ قالَ حَدَّثَنى تَحَيْدٌ مَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ مَنْهُ قالَ آلَى رَسُولُ اللهِ (۲) عبرا عَلَى مِنْ نِسَالُهِ شَهْرًا وَقَدَدُ (ا في مَشْرُ أَوْ لَهُ فَفَوْلَ لِنِسْمِ وَعِشْرِينَ فَتِيلَ بَارَسُولَ الله إِنَّكَ آلَيْتَ عَلَى ٢٠٠ مَمْزِ ، قالَ إِنَّ الشَّهْرَ نِسْعٌ وَعِشْرُونَ اللَّبِ مَعْزِةِ النِّي (۱) نيانغ عَلَىٰ نِسَاءُهُ فِي غَيْرٍ يُتُومِنَ ، وَيُذَّكُّو عَنْ مُنَارِيَّةً بْنِ حَيْدَةً وَفُنْهُ ٣ غَيْرَ أَنْ لاَ تُهْمَرَ إِلاُّ فَالْنِيْتِ وَالْآوَلُ أَمَتَمُ مِرْثُ أَبُوهامِمٍ مَنْ أَبْنِ جُرَيْمٍ وَحَدَّنَى مُحَدُّ أَنْ مُعَالِلَ أَخْبِرَنَا عَبْدُ أَنْهُ أَخْبِرَنَا أَنْ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيُ بِنُ عَبْدِ أَنْهِ بْن صَيْنِيَّ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّعْلَىٰ بِنِ الحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَنُهُ أَنَّ النَّيّ عَلَيْ حَلَفَ لاَ يَدْخُلُ عَلَى بَعْضَ أَهْلِ (1) شَهْرًا ، فَلَمَّا مَضَى يَسْتَهُ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدًا عَلَيْهِنَّ أَوْ رَاحَ ، فَقِيلَ لَهُ بَا نَيَّ أَثْهِ حَلَفْتَ أَنَّ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهِرًا ؟ قالَ إِن الشَّهْرُ يَكُونُ نِينْمَةَ وَعِشْرِينُ يَوْمًا ﴿ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَّةَ حَدَّثَنَا أَبُويَهُفُورِ قالَ تَذَاكُونَا عِنْدَ أَبِي الضَّلَى، فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَبَّاس قَالَ أَمْتِيمُونَا يَوْمًا وَنِسَاءِ النِّيِّ ﷺ يَتِكَانَ عِنْدَكُلُّ أَمْرًأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا ، خَرَيْتُ

> إِلَى المُسْجِدِ ، كَإِذَا هُوَ مَلْآنُ مِنَ النَّاس ، كَبَّاء ثُمَرُ بْنُ النَّطَّابِ ، فصِّعدَ إِلَى النَّيّ عَلَىٰ وَمَوْ فَ هُوْفَةً إِنَّهُ فَسَلًّمْ كَانَ نُجِيهُ أَحَدُهُ ثُمُّ سَلًّمْ كَانَّهُ نُجُهُ أَحَدُه ثُمَّ سَلًّمْ كَارًّ

لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا بِاسِبِ للرَّأَةُ رَاعِيَةٌ في يَبْتِ زَوْجِهَا **مَدُثَنَا مَبْدَانُ** 

(١) وَالْأَجْعَةِ أَ

يُحِيُّهُ أَحَدُ، فَنَادَاهُ فَمَخَلَ عَلَى النِّي عَنْ فَقَالَ أَمْلَقْتَ نِسَاءَكَ ؟ فَقَالَ لا ، وَلْكِنْ آلِتُ مِنْهُ فَهُوا ، فَكَنْ نِنمَا وَعِشْرِينَ ، ثُمُّ دَخلَ عَلَى نِسَالُو اللهِ ما يُسكُرَهُ مِنْ مَرْبِ الشَّنَاهُ وَتَوْلِهِ (٥٠ : وَأَضْرِ بُوهُنَّ مَرْ الْ غَيْرَ مُبَرِّحٍ مَرْثُ الحَدُّ أَنْ بُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفِيانُ مَنْ هِشَامِ مَنْ أَبِيهِ عَنْ مَبْدِ أَنَّهِ بْنِ زَمْتَةَ مَنِ النِّي عَلْ عَلَ لاَ يَعْدِهُ ٣ أَعَدُ كُمُ أَمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِينَ يُحَامِعُا فِ آخِرِ الْيَوْمِ بالسب لآتُطيعُ الرَّأَةُ زَوْجَهَا فِي مَنْصِيَةٍ حَرْشُ خَلاَّدُ بْنُ يَمْنُ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ فَافِيمِ مَنِ الْحَسْنِ هُوَ أَبْنُ مُسْئِلِ مَنْ صَفِيَّةً عَنْ عائِمَةً أَنَّ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْسَارِ زَوَّجَتِ أَبْشَهَا فَتَهَمُّطُ شَمُّرُ رَأْسِهَا ، كَفَاحِتْ إِنَّ النِّي يَكِيلُ فَذَكَّرَتْ ذَٰلِكَ لَهُ ، فَقَالَتْ إِنْ زَوْجَهَا أَمْرَ فِي أَذْ أُسِلَ فِي ضَمَرِهَا ، فَقَالَ لاَ إِنَّهُ قَدْ لُمِنَ الْمُوسِلاَتُ " باسب وَإِنِ أَمْرَأَةُ عَالَمَتْ مِنْ يَعْلِهَا نُشوزًا أَوْ إِعْرَاسًا ﴿ **مَرْثُنَ** أَنِنُ <sup>۞</sup> سَلاَمَ أَغْبَرْنَا أَبُو مُعُويَةً مَنْ هِشَامِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ مَائِشَةً رَضِيَ أَنْهُ عَنْهَا وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِها نشُوزًا أَوْ إِهْرَامَنَا ، قَالَتْ هِيَ الدَّرَأَةُ تَكَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لاَ يَسْتَكَذِّرُ مِنْهَا كَيْرِيدُ طَلَاتُهَا ، وَيَنْزُوْج غَبْرُهَا ، تَقُولُ (٥٠ لَهُ أَشْبِكَنِي وَلاَ تُطَلُّقني ، ثُمُّ تُزَوَّج غَيْرِي ، يَفَأْتُ فَي حِلِّ مِنَ النَّفَقَةُ مَلَى وَالْقِيسَةِ فِي ، فَذَلِكَ فَوْلُهُ تَمَالَى : فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهما الذيمالكا ينتها ملنا والمنه عَبْرُ باب النزل ورث استدد حدثا يَمْيُ ابْنُ سَمِيدٍ مَنِ أَبْنِ جُريْجٍ مَنْ عَطَاء مَنْ جابِرِ قالَ كُنَّا نَنْزِلُ عَلَى مَهْدِ النَّيْ (١) عَلَى مَرْثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَالَ تَمْرُثُو أَخْبَرَ بِي عَطَاءِ سَيْمَ جابرًا رَمِنِيَ أَفَّهُ مَنْهُ قَالَ كَنَّا نُمْزِلُ وَالْفُرْآلُ بَانْزِلُ وَهَنْ تَمْرُو مَنْ عَطَّاهِ عَنْ جَابِرِ قالَ كُنَّا مَنْ إِنْ أَسْمَا عَدْدِ النَّيْ عَنْ وَالْفُرْ آلَ يَنْزِلُ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَّد بن أشماء حَدَّثْنَا جُورِينَةً مَنْ مالِكِ بْنِ أَنِّسِ مَنِ الزَّهْرِينُ مَنِ أَبْرِ تُحَيِّرِيزٍ مَنْ أَبِي سَيبدٍ

) وكوال الله و المرابع من من الله و الله و

لَتَفْعَلُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا مَا مِنْ نَسَتَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَاتَةِ إِلاَّ هِيَ كَائِنَةٌ السِ الْقُرْعَةِ بَيْنُ النَّسَاء إِذَا أَرَادَ سَفَرًا ﴿ وَرَشَّ أَبُو ثُمَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْنَ قَالَ حَدُّتَى أَبُنُّ أَبِي مُلَيْكُةً عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَائِشَةً أَنَّ النِّي ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَفْرَحَ بَنْ يُسَالُّهِ فَطَارَتِ الثُّرُعَةُ لِمَا ثِشَةً وَحَفْصَةً ، وَكَانَ النِّي عَلَي إِذَا كَانَ بِاللَّيل سَارَ مَمْ عَائِشَةً يَتَعَدَّثُ فَقَالَتْ حَفْمَة. أَلاَ تُرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَسِرِي وَأَرْكَبُ بَسِيركِ تَنْظُرِينَ وَأَنْظِرُ ، فَقَالَتْ بَلَى فَرَكِيتْ فَاء النَّيْ عَلَيْهِ إِلَى جَلَ عائِشَةَ وَعَلَيْ خَفْمَةُ فَسَلِّمَ عَلَيْهَا ثُمُّ سَارَ حَتَّى زَرُلُوا وَأَفْتَقَدَنْهُ عَائِشَةُ ، فَلَنَّا زَرُلُوا جَمَلَتْ رَجْلَيْهَا بَيْنَ الْإِذْخِرِ وَتَقَوُّلُ يَا رَبِّ (١٠ سَلْطُ عَلَىَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةَ لَلْدَّفَنِي وَلاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَبْنًا بِالسِبِ الدَّالَة سَبَتُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لضَرَّهَا ، وَكَيْفَ يُغْبَعُ أَسُ ذلك حَرِّمْنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ عَنْ هِيمَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بَنْتَ وْمَتَةَ وَحَبَّتُ يَوْمَهَا لِمَا لِشَةً ، وَكَانَ النَّيْ ﷺ يَقْدِيمُ لِمَا لِشَةَ يَتَوْسِا وَتِوْم سَوْدَةً اللَّهِ الْمَدُلُ بَيْنَ النَّسَاء : وَلَنْ نَسْتَطَيْمُوا أَنْ تَمْدَلُوا بَيْنَ النَّسَاء · إِنَّى نُوَلِّهِ : وَاسِمَا حَكِيمًا بِاللَّهِ إِذَا تَزَوَّجَ الْسِنْكُرَ عَلَى النَّبْلَبِ وَوَثَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَّا بِشْرٌ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ أَنَّسِ رَضَى اللهُ عَنْهُ وَلَوْ شيئت أَذْ أَقُولَ قَالَ النَّيْ عَلَيْهِ وَلَكِنِ قَالَ النُّمَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكُرْ أَمَّامَ عِنْدَهَا سَبْمًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّبْبُ أَمَّامَ عِنْدَهَا ثَلَاتًا ﴿ إِلَيْ إِذَا تَزَوَّجَ النَّبْبُ عَلَى الْبِكْر مَرْثُ يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّتَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُفْيَانَ حَدَّتَنَا أَبُوبُ وَعَالِهُ عَنْ

أَبِي فِلاَبَةَ هَنْ أَفَسِ قَالَ مِنَ السُّنَةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُّ الْبِكْرَ عَلَى النَّبْ أَعَامَ عِنْدَهَا سَبْنًا وَقَسَمَ ، وَإِذَا تَزُوْجَ النَّبْ عَلَى الْبِكْرُ أَعَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَا ثُمَّ قَسَمَ

الخُدْرِيْ قالَ أَسَيْنَا سَيِّيا فَكِنَّا تَمْزِلُ ، فَسَأْلَنَا رَسُولَ الله عِنْ فَقَالَ أُوَّ إِنْكُمُ

(۱) رَتْ (۲) يُمُشَيَّمُ جو هكذاً بالسبطين في اليونينية

قَالَ أَبُو تِلاَبَةَ ، وَلَوْ شِنْتُ لَقُلْتُ إِذْ أَنْسًا رَفَّهُ إِلَى النِّي عَلَى وَقَالَ عَبُدُ الرِّزَّاق أَخْبَرَ كَا سُفْيَانُ عَنْ أَيْوِبَ وَعَلِيهِ قَالَ عَالِمُ وَلَوْ شَيْتُ قُلْتُ رَخْمَهُ إِلَى النَّيْ يَالِيُّ باب من طَافَ مَلَى نِسَالُهِ فِي غُسُل وَاحِدِ مَوْثُ عَبْدُ الْاعْلَى بْنُ مَوَادِ حَدَّثَنَا يْزِيدُ بْنُ زُرِيدِم حَدُقَا سَعِيدُ عَن قَنَادَةً أَنَّ أَنْسَ بْنُ مالِكِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ آبِي أَلْهِ عَال كَانَ بَعَلُوفُ مَنْ يَسَانُهِ فَ اللَّيْةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَنِذٍ نِنتُ نِنوَ فِي بالب دُخُولِ الرُّجُلِ عَلَى يُسامُّهِ فِي الْيَوْمِ حَرَّثُ اللَّهِ فَرْوَهُ حَدَّثَنَا (") عَلَى بْنُ مُنْهِر عَنْ هِشامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ أَفْ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ أَنَّذِ عَنْ إِذَا أَنْسَرَفَ مِنَ الْمَصْر دَخَلَ عَلَى نِسَالُهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةً ، فَأَحْتَبَسَ أَكْثَرَ ٣٠ ما كَانَ يَعْتِس بِالسِبِ إِنَّا أَسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءُ فِي أَذْ يُرَّمْنَ فِي يَشْتِ بَعْضِهِنّ عَاذِنْ لَهُ حَرَثُ السَّمْدِيلُ قال حَدَّثَنَى سُلَقِانُ بنُ بلالِ قال هَشَامُ بنُ عُرُورَةً أُخْبِرَ في أَبِي عَنْ مَا يُشَةَ رَضِيَ أَقَهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ (") أَنْهِ يَكُ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ أَلْدي مَاتَ قِيدٍ أَيْنَ أَنَّا فَدَا أَيْنَ أَنَا فَدَا يُرِيدُ يَوْمَ مَا أِشَةَ فَأَذِذَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيثُ شَاء فَكَانَ فِي يَبْتِ فَاثِشَةَ حَقَّى مَاتَ عِبْدَهَا ، قَالَتْ مَاثِشَةُ فَلَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كُلَّ يَدُورُ عَلَى فِيهِ فِي يَبْتِي ، قَتَبَضَهُ اللهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَجْرِي وَسَعْرى ، وَخالَطَ ريقة ويق باسب حب الريل بَسْن نِسَالُهِ أَنْسَلَ مِنْ بَسْض طَرْث عَبْدُ الْمَزْرِ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ عَنْ بَحْيِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ سَمِعَ أَبْنَ عَبّاس عَنْ مُمّر رَضِيَ أَفَةُ عَنْهُمْ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةً ، فَقَالَ يَا بُنَيَّةٍ (٥) ، لاَ يَشُرُّ نَكِ هـٰـذِهِ الَّني أُمجبَبَا حُسْتُهَا حُبُّ رَسُولِ أَلْهِ عِنْ إِلَامًا ، يُرِيدُ مَائِشَةَ ، فَقَسَسَتُ عَلَى رَسُولِ أَلْهِ عَنْ فَتَبَنَّمَ باب أَلْتَشَبِّع عِما لَمْ يَنَلْ وَما يُنْفَى مِن أَفْيِخَار الضَّرَّةِ وَوَثْ سُلَيْانُ أَبْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا مَقَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطْبِهَ ۚ مَنْ أَسْمَاء عَنِ النِّي بَلِّكُ

(۱) من و (۲) من (۲) (۵) الني (۵) الني (۲) کابنيز کسرالنا. الله الله و وأسام أقاده و مدنو (۲) مشخص (۲) مشخص (۲) مشخص کنامر (اندختیل الروجة الد العانی جامر این عص (۲) کرینی - کخا هو (۲) کرینی - کخا هو باتحدید و الاورنسیة البرنسیة (۱) التی (۵) التی (۱) التی

عَدَّتَنِي ٥٧ عَمَّدُ بْنُ الْنَتَى حَدَّثَنَا عَنِي ٰعَنْ هِشَامٍ خَدَّتَنَى فاطيَةُ عَنْ أَسَمَاء أَلْأَ أمرَأَةً الْنِيرَةِ قَالَ سَمَنْهُ بْنُ عُبَادَةً لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَمْ أَمْرَأَنِي غَيْرً مُمُنْفِع ٣ فَقَالَ النَّيْ عِنْ أَنَعْجَبُونَ مِنْ فَيْرَةِ سَعْدٍ ، لَا أَ نْ مُمَرُّ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَمْمَسُ عَبْدِ أَقْدِ عَنِ النِّي مِنْ أَجْلِ ذَاكِ أَغْيَرُ مِنَ أَفْدٍ، مِنْ أَجْلِ ذَٰكِ بِ إِلَيْهِ اللَّهُ مِنَ أَنْهِ حَرَثُنَا عَبْدُ أَنَّهِ بِنُ مَنْكُمَّ مَنْ مالِكِ مَنْ هِيْنَامٍ مَنْ أَيِهِ مَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا أَذَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَنْ عائِشَة منَ اللهِ أَنْ بَرَى عَبْدَهُ. أَوْ أَمَّنَهُ يَزُ فِي " يَمْنِي ْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنْ هُرُوَّةً بْنَ الزُّانِيْرِ حَدَّنَهُ عَنْ أَمْهِ أَسْمَاء أَنَّهَا سَمِتَ يَمُولُ لاَ شَيْءٍ أُغَيْرً ۗ مِنَ الله ، وَعَنْ يَحْنِي أَنْ أَبَا سَلَمَةً حَدَّثَهُ أَنْ وَكَانَ بَخْبِزُ جَارَاتُ لِي مِنَ الْأَنْسَارِ ، وَكُنَّ لِينُونَ صِدْقِ ،

وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الرُّنَيْرِ الَّتِي أَفْطَمَهُ رَسُولُ أَلَثْ بِنَا ﴿ عَلَى رَأْسَى وَهُمْ مِنَّى فَلَى تُلُقَىٰ فَرْسَخِ ، فِخَتْتُ يَوْما وَالنَّوى فَلَى رَأْسِي ، فَلَقيتُ رَسُولَ أَلله عِلْ وَمَتَهُ فَمَرٌ مِنَ الْأَنْصَالِ ، فَدَعَانِي ثُمَّ قالَ إِخْ إِخْ لِيَحْيِلَنِي خَلْفَهُ ، فَاسْتَغْيَيْثُ أَنْ أُسِيرَ مَمَ الرَّجِالِ ، وَذَ كَرْثُ الرُّ يِرْرَ وَغَيْرَتَهُ وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ ، فَمَرَّفَ رَسُولُ الله عِنْ أَنْ نَدَ أَسْتَفَيِّتُ فَفَى جَنْتُ الرُّيْرَ فَقُلْتُ لَقَيْنِي رَسُولُ أَلَّهُ عِنْ وَعَلَى رَأْسِي النَّوى ، وَمَنَهُ فَفَرٌ مِنْ أَصَابِهِ ، فَأَنَاخَ لِأَوْكَبَ ، فَأَسْتَغَيِّنْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَ لَكُ ، فَقَالَ وَأَنْهُ كَمُنْكِ النَّوى كَانَ أَشَدَّ عَلَى " ( ) مِنْ رُكُو بِكِ مَتَهُ ، قالت حنى أرْسَلَ إِلَى أَبُو بَكْر بَمْدَ ذَلِكَ بِخَادِم يَكُفّيني سِيَاسَةَ الْفَرَس فَكَأُغًا أَعْتَفي مَرْثُ عَلَى حَدُّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةً عَنْ خَمَيْدٍ عَنْ أَنْسِ وَالَ كَانَ النَّيْ يَزُّقِي عِنْدَ بَمْض نِسَانُهِ ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِمَنْحَفَةِ فِهَا طَمَامٌ ، فَضَرَّبَت الَّتي النَّي عِنْ فِي مِيْمًا يَدَ الخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ ۖ فَا نَفَلَقَتْ فَيَمَ النَّي مَنْ فِي فِلْقَ الصَّحْفَةِ ثُمُّ جَمَلَ يَجْمَعُ فِهِمَ الطُّمَامَ النِّي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ فِارَتْ أَمْكُمْ ، ثُمَّ حَبَسَ الْحَادِمَ حَتَّى أُنِّيَّ بِمَحْنَةٍ مِنْ عِنْدِ التِي هُوَ فِي رَيْنِهَا ، فَدَفَمَ الصَّحْفَةُ الصَّحِيحَةَ إِلَى اللَّيْ كُسْرَتْ تَعَفَّتُهُا ، وَأَمْسَكَ المَكْسُورَةَ فِي يَنْتِ ١٠٠ اللَّيْ كُتَرَتْ مَرْف ١٠٠ كُمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقدِّمِيُ حَدْثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدٍ أَقْهِ عَنْ كُمَّدٍ بْنِ الْمُسْكَدِر عَنْ جارِ بْنِ عَبْدِ أَشِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّي عَلَّى قَالَ دَخَلْتُ الْحِنَّةَ أَوْ أَتَبْتُ الْحِنَّةَ فَأَبْصَرْتُ فَصْرًا ، فَقُلْتُ لِنَنْ هَلَنَا ؟ قَالُوا لَمُسَرِّ بْنِ الخَطَّابِ ، فَأُرَدْتُ أَنْ أَدْخُلُهُ فَلَمْ يَنْمُنِي إِلاَّ عِلْي بِنَيْرَ تِكَ ، قالَ تُحَرُّ بْنُ أَلْعَلَابٍ بَا رَسُولَ الله " بأبي أنَّ وَأَنْي يًا نَيَّ أَلَهُ أَوْ عَلَيْكَ أَغَارُ مَوْرُثُ عَيْدَانُ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ أَلَهُ عَنْ يُونِسَ عَن الزُّهْرِي قَالَ أَخْرَ فِي أَنُ السُّبِّبِ عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ قَالَ يَيْمَا تَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ أَلَّهُ وَكُ جُلُوسٌ

(۱) عَلَبُكِ (۲) البَيْتِ (۱) علوا (۱) علوا (۱) عدوا (۱) مدي (۱) كُنْدِ عَلَى عَشَى (١) كُنْدِ عَلَى عَشَى (١) بَكْدُرُةِ قِ (١) بَكْدُرُةِ قِ (١) بَكْدُرُةِ قِ (١) بَنْدُونِي (١) بَنْدُونِي

(۱۱) بعدِّيث

هَالَ رَسُولُ الله عَنْ يَهْمَا ٥٠ أَمَّا مَا ثُمُّ رَأَ يُنْنِي فِي الْمِنَةَ كَإِذَا اَمْرَأَةُ كَنَوَمَنْأ إِلَى جانِب قَشِر ، قَقُلْتُ لِمَنْ هُلَا ؟ قال (1) هُذَا إِلْمُترَ ، فَذَ كَرْتُ فَيْرَتَهُ (1) فَوَالْبُتُ مُدْبراً ، فَبَكَىٰ تُمْتُرُ وَمَوْرَ فِي الْجَلِيسِ ثُمَّ قَالَ أَوْ صَلَيْكَ يَا رَسُولَ أَهْدِ أَفَارُ **باسب** غَيْرَةِ النَّسَاءَ وَوَجَٰدِهِنَّ ﴿ مَرْثُنَ <sup>00</sup> عُنِيَنَهُ بَنُ إِسْلِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةٌ عَنْ هِشَامٍ مَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةَ رَمِنِي أَلْلُهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ أَلَّذٍ عَلَيْ إِنَّى لَأَعْمَرُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاصِيَّةً ، وَ إِذَا كُنْتِ عَلَيْ غَمَنْي، قالَتْ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ تَنْرِفُ ذَلِكَ ، فَقَالَ أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنَّى رَامِنِيَّةً كَإِنَّكِ تَقُولِينَ لاَّ وَرَبُّ نُحَّدٍ ، وَإِذَا كُنْتِ غَمْنَي ( اللَّهُ عَلْتِ لاَ وَرَبُ إِن اهِيمَ ، قالَتْ قُلْتُ أَجِلَ وَأَنْهِ بَا رَسُولَ أَنْهِ ما أَهْنَبُرُ إِلاَّ أَسْمَكَ حَرَثَى أَخْدُ إِنْ أَبِي رَجادِ حَدِّثَنَا النَّمْرُ عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَايْشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ ما فيرتُ عَلَى أَدْرَأَةِ إِرْسُولِ أَنْهِ ﷺ كَا فِرْتُ عَلَى حَدِيجَةَ كِكَثْرُةِ ١٠٠ ذِكْر رَسُولِ أَلَّهُ مِنْ إِيَّاهَا وَتَنَالُهِ عَلَيْهَا ، وَقَدْ أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ أَلَّذٍ مِنْ أَنْ يُكِشِّرُهَا ٢٠ بيئتٍ كَمَا فِي الْمُنَّذِ مِنْ تَصَبِ بِالبِ ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ٱبْنَتِهِ فِي الْفَيْرَةِ وَالْإِنْسَافِ مَرْثُ ثُبَيْنَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِنْوَرِ بْنِ تَخْرَمَةَ قالَ تعِمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَقُولُ وَمَوْرَ عَلَى الْنِشَبَوِ إِنَّ بَنِي هِشَامٍ بِنْ الْمَنِيرَةِ اَسْتَأْذُنُوا ﴿ فَ أَنْ يُسْكِعُوا أَبْنَتُهُمْ عَلِي ثِنْ أَبِي مَالِبٍ ، فَلَا آذَنُ ، ثُمَّ لا آذَنُ ، ثُمَّ لا آذَنُ ، إلا أَنْ يُرِيدَ ٱبْنُ أَبِي طَالِبِ أَنْ يُطَلَّنَ ٱ بْنَتِي وَيَنْكِحَ ٱبْنَتَهُمْ ۚ كَإِنَّا هِيَ بَصْمَةٌ مِنْ يُرِيئِنِي ما أُرَّابِهَا وَيُؤذِنِنِي ما آذَاهَا مَكُنَّذًا قالٌ بِاللِّ يَقِلُ الرَّبِالُ وَبَكْثُرُ النَّسَاء وَقالَ أَبُومُوسَى عَنِ النِّي مَنِي النِّي وَرَى الرَّجُلَ الْوَاحِدَ يَتَبَمُهُ (٥) أَوْبَسُونَ أَمُرَّأَةً (٥٠٠ يَأْدُنَ بهِ مِنْ قِلَةِ الرَّبِالِ ، وَكَنْرَةِ النَّسَاء مِنْ صَاحْنُ مَنْ أَمْرَ الْحَوْضِيُّ حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ قَبَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِأَحَدُنْتُكُمْ حَدِيثًا ٥١٠ سَمِثُهُ مِنْ رَسُولِ

أَثَّةٍ يِنْ لِلَّهُ مُعَدِّثُكُمُ بِهِ أَحَدُ غَيْرِي مَيِسْتُ رَسُولَ أَثَّهِ يَنِي بَعُولُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْلِلْمُ ، وَيَكُثُرُ الْمَهِلُ ، وَيَكُثُرُ الرُّفَا ، وَيَكُثُرُ شُربُ الْمَشْ ، وَ يَقِلَّ الرَّجال ، وَ يَكُذُرَ النُّسَاء ، حَتَّى يَكُونَ يِخَسْبِينَ أَمْرَأَةً الْقَيْمُ الْوَاحدُ بِاسب لاَ يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَ مَرَأَهُ إِلاَ ذُو عَرَبِمِ وَالشُّخُولِ عَلَى النَّبِيَّةِ مَرْثُ فَبَيْنَة بن سييد حَدَّثْنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْفَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عارِ أَنْ رَسُول أَقْدِ عَلَى قَالَ إِبَّاكُمُ وَالشُّخُولَ عَلَى النَّسَاء، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَفْسَارِ بَا رَسُولَ أَقْد . أَفَرَأُنِتَ الْمَنوَ (1) قالَ الْمَنوُ المَوْتُ مَرَّثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَثْهِ حَدَّتَنَا سُفيَانُ حَدِّتَنا عَرُو مَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ مَن النِّي عَلَّى قَالَ لاَ يَخْلُونَ رَجُلُ إِلْ رَأْهِ إِلاّ مَمَّ ذِي تَحْرَمٍ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللهِ أَمْرَ أَنِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَأَكُنتُنثُ ف غَزْوَ كِذَا وَكَذَا ، قَالَ أَدْجِع خُجَّ مَعَ أَنْزَأَتِكَ ﴿ لِهِبُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَخِلُونَ الرَّجُلُ بِالرَّأَةِ عِنْدَ النَّاسِ ﴿ وَرَثُنَا ٢٠٠ كُمَّدُ بَنَّ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُفتِهُ عَنْ هِشَامِ قَالَ مَعِنْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جابتِ أَمْرًأَهُ مِنَ الْأُنْسَار إِلَى النِّي عِنْ عَلَا بَهَا ، فَقَالَ وَأَقْدِ إِنَّكُنَّ " لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى السِّهُ ما يُنطَى مِنْ دُخُولِ الْمُنْشَبِّمِينَ بِالنَّسَاهِ عَلَى الْمَرَأَةِ **مَرَثُنَا <sup>(1)</sup> عَنْ**اذُ بُنُ أَبِي عَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامَ بْن هُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةٍ <sup>(٥)</sup> أُمَّ سَلَمَةً عَنْ لُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّيْ عَلُّكُ كَانَ عِنْدَهَا وَفِ الْبَيْتِ تُحَيِّنُ ۖ فَقَالَ اللُّخَيِّثُ لِاخِي أُمَّ سَلَمَةً ۚ صَبْدِ أَلْهِ بْنِ أَبِي أُمِّيَّةً إِنْ فَضَعَ اللَّهُ لَـكُمُ الطَّافِ عَنْدًا أَدُلُّكَ كَلَى أَبْنَةِ ٣٠ غَيْلاَنَ فَإِنَّهَا تُعْبلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْرُرُ بِثَانِ ، فَقَالَ النِّيمُ مَنْ لا يَدْخُلُنْ هَذَا عَلَيْكُمْ " باب تَظَر المَرْأَةِ إِنَّى الْحَبْشِ وَتَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرٍ رِيعَةٍ عَرْضًا إِسْخُقُ بْنُ إِرْ الهيمَ الْمُنْظَلِّي عَنْ عِيسَى عَنِ الْأُوْزَاعِيُّ هَنِ الزُّهْرِيُّ مَنْ عُرُّوهَ مَنْ طائِمَةَ رَضِيَ أَللُّهُ عِنْهَا قالَتْ رَأَيْتُ النّيّ

۵۷ ملک:

يَنْ يُسْتُرُنِي برِدَاتُهِ ، وَأَمَّا أَشْلُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْتَبُونَ فِ السَّجِدِ ، حَتَّى أَ كُونَ أَنا الَّذِي (١) أَسْأُمُ فَأَقْدُرُوا قَدْرُ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنَّ الْحَرِيمَةِ عَلَى اللَّهُ المسب خُرُوج النَّسَاه لِمَوَاجُهِنَّ **حَدَّثُ <sup>(٢)</sup> خَرْ**وَةُ بْنُ أَبِي الْغَرْاه حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُشهر عَنْ مِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةُ قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَنْتُهَ لِيْلاً فَرَآهَا تُمَرُ فَمَرَ لَهَا فَقَالَ إِنَّكِ وَأَوْدُ بِالسَوْدَةُ مِا تَحْفَيْنَ عَلَيْنًا ، فَرَجَمَتْ إِلَى النَّيْ يَنْ فَذَ كُرِّت ذَٰلِكَ لَهُ وَهُوَ فِ خُجْرَتِي يَتَمَشَّى ۚ ، وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَمَرْقًا ، فَأَثْرُلَ \* عَلَيْدِ فَرُفِمَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ قَدْ أَذِنَ (" لَكُنَ أَنْ تَعَرَّجْنَ لِلْوَاجُكُنَّ عِلِب ُ أَسْتِنْدَانِ الَمْ أَوْ رَوْجَهَا فِي اللُّمُ وِجِ إِنِّي السَّمْجِدِ وَغَيْرِهِ ﴿ وَرَثْنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ أَفْهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الرُّهْزِينُ مَنْ سَائِلٍ مَنْ أَبِيهِ مَن النِّي عَلَى إِذَا اَسْتَأَذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُم ۖ إِلَى المَسْجِدِ فَالاَ يَمْنَهُمُ المِاسِ ما يَحِلُ مِنَ اللَّهُ عُولِهِ ، وَالنَّظَرِ إِلَى النَّسَاء في الرَّسَاعِ مَرْثُ عَبْدُ أَهْدِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَانَا مالِكُ عَنْ هِشَامِ بِن عُرُومً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قالَتْ جاء تَهَى مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَسْتَأَذَنَ عَلَى ۖ فَأَيِّيثُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ أَفْدِ عَلَى كَفَاء رَسُولُ أَلَدْ عَلَى فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ إِنَّهُ تَمْك كَأْذَنِي لَهُ ، قالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّمَا أَرْضَتَتْنِي الْرَأَةُ ، وَكَمْ يُرْضِنني الرَّجُلُ ، وَالَّتْ فَقَالَ رَسُولُ أَنْهِ عِنْ إِنَّهُ مَنَّكِ وَلَيْلِيعِ عَلَيْكِ، وَالَّتْ مَا إِشْهُ وَذَٰ إِنَّ بَندَ أَنْ صُرِبَ (٥٠ عَلَيْنَا ٱلْحِبَابُ ، قالَتْ عائِشَةُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّمَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ إحب لا تُبَاشِر الرَّأَةُ الرَّأَةَ فَتَنْتَمَّا لِزَوْجِهَا مَوْثُنَا عُمَّدُ بْنُ يُوسِفَ حَدَّثَنَا سُعْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ أَلَا بِنِ مَسْمُودٍ رَمْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ النِّي عَنِينَ لاَ تُبَادِيرُ المَرْأَةَ المَرْأَةَ فَشَنْتُهَا لِرَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْفُرُ إِلَيْهَا ﴿ مَرَفُ عُمْرُ بْنُ خَفْص بْن فِيَاثٍ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا الْأَحْمَىُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ سَمِثْ عَبْدَ أَفْهِ

قالَ قالَ النِّيْ يَلِنَتْهِ لاَ تُهَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةُ فَتَنْفَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إليَّهَا ﴿ إِسِ قَوْلِ الرَّجُلِ لَا طُوفَنَ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَاتُهِ (١٠ حَرَيَّنَيْ خَمُّوُدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّوَّاق أَخْبَرَ ثَا مَعْمَرٌ عَنِ أَبْنِ طَارِسُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ سُلَيْانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهَا السَّادَمُ لَاطُوفَنَّ ٢٠ اللَّيْلَةَ عِاثَةِ أَمْزَأَةٍ ، لَلِدُ كُلُّ أَمْرَأَةٍ غُلاَمًا يُقَاتِلُ في سبيل أنهِ ، فَقَالَ لَهُ اللَّكَ قُلْ إِنْ شَاء أَلَتُهُ ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِى، فَأَطَافَ بِهِنَّ ، وَكُمْ كَلِد مِنْهُنَّ إِلاّ أَمْرَأَةٌ نِمِنَكَ إِنْسَانِ ، قالَ النَّيُّ ﷺ فَوْ قالَ إِنْ شَاءَ أَلَنُّ كُمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ أَرْجُي لِلَجَتِدِ ۚ إِلَٰكُ ۚ لَا يَعَلَٰرُنُ أَمْلَهُ لَيُلاَّ إِذَا أَمَالَ الْنَبْيَةَ خَافَةَ أَنْ يُحَرِّبَهُمْ أَوْ يَلْتَيِسَ غَثَرَانِهِمْ مَرْفُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُنْبَةُ حَدَّثَنَا كُارِبُ بْنُ دِثَار قالَ سَمِثُ جارِرَ بْنَ عَبْدِ أَقْدِ رَمْنِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّيْ عَلَى يَكُرَهُ أَذْ يَأْنِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مُرُّوقًا مِرْمِنَا عَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبِرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبِرَنَا عامِيمُ بْنُ سُلَيْانَ عَن الشُّعْنَى ۚ أَنَّهُ مَعِمَ خِابِرَ بْنَ عَبْدِ أَقَدِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَقْدِ عِنْ إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْنَيْنَةَ فَلاَ يَعَلَّنُونَ أَحْدَلُهُ لَيْلاً بِالسِبُ طَلَبِ الْوَلَةِ وَرَثْنَا سُنَدُهُ عَنْ هُمَتَنِيم عَنْ مَتِيَّار عَن الشُّغَيُّ عَنْ جابر قالَ كُنْتُ مَمْ رَسُولِي أَنَّهِ عَنْ فَي فَرْوَةٍ فَلمَّا فَفَلْنَا تَمَمِّكْتُ فَلَى بَيعِ يَعْلُونِ فَلَحِقَنِي رَآكِبٌ مِنْ خَلْنِي فَالْتَقَتْ فَإِذَا أَنَا برسُولِ أَقْدِ عَلَيْ قَالَ مَا يُسْجِكُ ؟ قُلْتُ إِنَّى حَدِيثُ عَهْدِ بِبُرْسِ ، قَالَ فَبِكُرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيْبًا ؟ قُلْتُ بَنْ ثَبِياً ، قالَ فَهَلاً جارِيَةً ثَلاَعِبُما وَثَلاَعِبُكَ ، قالَ فَلَنَّا قَدِمْنَا ذَهَبُنا لنَدْخُلَ فَقَالَ أَشِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً أَيْ عِشَاء لِكَيْ تَنْشِطَ الشَّيْةُ وَفَسْتَحِدَّ اللَّهِيَّةُ قال وَحَدَّثَنَى الثُّقَّةُ أَنَّهُ قَالَ فِي مُسْدًا المَّدِيثِ الْكَيْسَ الْكَيْسَ بَاجِارِم، يَعْنِي الْوَلَدَ حَرَّمُنَا مُمَّدُ بْنُ أَوْلِيدٍ حَدَّثَنَا مِحَدُّ بْنُ جَنفر حَدَّثَنَا شُنْبَةُ عَنْ سَيَّارِ سَن الشَّنيْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدٍ أَقْدِ رَضِيَ أَقَدُ عَنْهَا أَنَّ النِّيَّ ﷺ قَالَ إِذَا دَعَلْتَ لَيْلًا فَلاَ تَدْعُلُ

(۱) على نياتي . كذا فى اليونينية وفروها قال التسطلانى وفى نسخة على نسأنى اهـ دن لأطفئ.

(١) وَ كَنْتُسُطُ الثَّعْنَةُ (٦) جُرْحُ رَسُولِي ٱللَّهِ (۱) میتری

عَلَى أَصْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدُ النَّهِيَّةُ وِتَعْتَشِطَ الشَّيَّةُ قالَ قالَ رَسُولُ أَذْ يَا فَي فَمَلَيْك بِالْكَيْسُ الْكَيْسُ ، تَابَعَهُ مُبَيْدُ أَنَّهِ عَنْ وَهَب عَنْ جَابِر عَن النَّي ﷺ ق الْسَكِيْسِ ﴿ إِسِبِ لَسْتَحِدُ النَّبِيَّةُ وَتَكَشِّطُ ١٠٠ حَدِثْنَى يَتَّقُوبُ إِنَّ إِرْ المِيمَ حَدَّثَنَا هُمُنَيْمٌ ۚ أَغْبَرَنَا سَيَّارٌ عَن الشَّنيُّ عَنْ جَابِرٍ بْنُ عَبْدٍ أَقَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النِّي ﷺ في غَرْوَةِ ، وَلَمَّا تَقَلَنَا كُنَّا قَرِيا مِنَ الدِّينَةِ نَسَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرِ لِي قَطُوفٍ فَلَمِتْنِي رَآكِبُ مِنْ خَلْنِي فَنَضَنَ بَعِيرِي بِمَنْزَةٍ كِانَتْ مَنَهُ فَسَارَ بَعِيرِي كَأَحْسَن ما أَنْتَ رَاوِسِنَ الْإِبْلِ ، فَا تُتَفَتُّ كَإِذَا أَنَّا بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقُلْتُ بَارَسُولَ الله إِنَّى حَدِيثُ عَمْدِ بِشُرْمَنِ ، قَالَ أَنْزُوَّجْتَ ﴾ قُلْتُ نَدَمْ ، قَالَ أَ بِكُرًّا ۞ أَمْ فَيْهَا ؛ قَالَ قُلْتُ مِنْ ثَبَيّا ، قالَ فَيلاً بِكُرًّا تُكُونِها وَتُلاَعِبُكَ ، قالَ مَلناً قَدِيناً فَهَنّا لِيَدْعُلُ (). بطّم فَقَالَ أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْعُلُوا لِيكَرُّ أَيْ مِناء ، لِكِنْ تَقْتَصِدُ السُّيّةُ ، وَنَسْتَمِدُ النّيةَ ، () مُنّم ب ولا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُمُولَتِينَّ إِلَى قَرْلِهِ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النَّسَاء مَرْثُ ثُبَيْتُ بْنُ سَبِيدٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي -ارِيمٍ قالَ أَخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَنّ شَيْء دُودِيَ ٣٠ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فَسَأَلُوا مَهْلَ بْنَ سَنَدِ السَّاعِدِيُّ وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَنِيَ مِنْ أَصِحَابِ النِّي عَلَيْهِ بِاللَّذِينَةِ فَقَالَ وَمَا بَنِيَ مُنِ <sup>(1)</sup> النَّاس أَحَدُ أَهْلُ بِدِ مِنْ كَانَتْ فاطِيَةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ تَنْسِلُ اللَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَعَلَى مَا فِي وِالسَّاه عَلَى تُرْسِهِ ، فَأَخِذَ حَصِيرٌ مُثَرِقَ خَفْتِي بِهِ جُرْحُهُ بِاللَّهِ وَالَّذِينَ لَمْ يَبَلُعُوا الْمُلَّمُ (٥) مَرْثُ أَحْدُ إِنْ مُحَلِّم أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَنْهِ أَخْبَرَنَا شَفِيانُ مَنْ عَبْدِ الرَّحْنُ بْن مابس تَعِسْتُ أَنْ عَبَاسَ رَمْنِيَ أَلَٰذُ عَمْمًا إِسَأَلَٰهُ رَبُحُلُ شَهِدْتَ مَعْ رَسُولِ أَفْهِ عَلَى الْهِيدَ أَضِيَّ أَوْ فِطْرًا ؟ قَالَ نَمَمْ ، وَلَوْلاَ شَكانِي مِنْهُ ما شَهِدْتُهُ ، يَشِي مِنْ صِنْرِهِ ؟ قالَ خَرَجَ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْكُ فَصَلَّى ثُمُّ خَطَبَ وَلَمْ ۚ يَذْكُرُ أَذَانَا وَلاَ إِفاتَةٌ ، ثُمُ أَنَى النّسَاء

فَرَعَظَمُنْ وَذَكَرُمُنَ وَأَمْرَهُنَ بِالسَّدَعَةِ ، فَرَأَيْتُهُنْ يَهْوِينَ (() إِلَى آذَانِينَ وَخُلُوفِين يَدَفَنَنَ إِلَى بِالْآلِيهَ أَوْلَمْنِ الرَّجُلِ أَبْنَتُهُ فَى النَّاصِرَةِ عِنْدَ الْمِنَابِ مَعْرَثُ عَبْدُ اللهِ هَنْ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ وَالْمَنْنِ الرَّجُلِ أَبْنَتُهُ فَى النَّاصِرَةِ عِنْدَ الْمِنَابِ مَعْرَثُ عَبْدُ اللهِ أَنْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ النَّالِمِ عَنْ أَبِيهِ مَنْ عائِشَةَ فَالتَّهُ ما نَهْنَى أَبُو بَهُمْرٍ وَجَمَّلَ يَشْلُمُنِي يَكِوهِ فَى خاصِرَتِي فَلاَ يَشْدُنِي مِنَ النَّقَرُكِ إلاَّ تكانُ رَسُولِ أَنْهُ يَتِكُ وَأَمْنُهُ فَلَى غَذِي .

## بِسُمُ اللهِ الزَّمْنِ الرَّحِيمِ السَّمُ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ السَّالِ الطَّلَاقِ السَّابِ الطَّلَّاقِ السَّابِ السَّابِ الطَّلَاقِ السَّابِ السَّابِيلِي السَّابِ السَّابِ السَّابِ السَّابِيلِي السَّابِ السَّابِيلِي السَّابِ السَّابِ السَّابِيلِي السَّابِيلِيلِي السَّابِيلِيلِيلِي السَّابِيلِي السَّابِيلِي السَّابِيلِيلِيلِي السَّابِيلِيلِي

قَوْلُ (\* ) أَهُ ثِمَا لَى: يَا أَيُّهُا النِّي إِذَا طَلَقَتُمُ النَّسَاء فَطَلَقُومُنُ لِيدُنِينَ وَأَحْسُوا النِيدة . أَخَصْبَنَا كُ حَفِظْنَا مُو حَلَّاتُى النَّدَة أَنْ يُعَلَقُومُ النَّفَعَ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ اللَّهِ قَلْ حَدُنَى مالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَالَيْهِ اللَّهِ عَلَى حَدُقَى مالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَلْ حَدُنَى مالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى حَدُورَ مِنْ اللَّهُ عَنْ مَا اللَّهُ عَلَى مَدُورَ اللَّهِ عَنْ عَلَى حَدُورَ ما لِعَنْ عَلَى حَدُورَ مَولِ اللَّهِ عَنْ خَلِكَ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ خَلِكَ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَلَى مَدُورُ اللَّهِ عَلَى مَدُورُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَ

(1) يُتُويِنَ (2) وتَوْلُولُولُولُو (3) يُسِيَّدُهُ بيا منا الدان الدون الزيدنا نبيا الدونية بنحيا طنومة مينا العالم لوفرة مناب السائلان مناب السائلان (1) تحصُّمُ أَيْنُ مُحَرِّ أَنَّهُ مُلِكِّلٌ آمُواتُهُ مُحَمِّ في الدونية من غير وقم في الدونية من غير وقم (1) أرائ (2) منظر (2) منظر (3) منظر (4) منظر (4) منظر (5) منظر (5) منظر (5) منظر (5) منظر (6) منظر (6)

قالَ أَرَأَيْتَ <sup>(١)</sup> إِنْ عَبَرَ وَأَسْتَعْتَقَ ، وَقَالَ <sup>00</sup> أَبُو مَسْتَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ مَنْ سَمِيدِ بْن جُنِيْد مَن أَنْ ثَمَرَ قالَ حُبِيَتْ عَلَى بَعَالُيقَة باسب مَن طَلَّقَ وَهَلْ يُوالِمِهُ الرَّجُلُ أَمْرَأَتُهُ بِالطِّلانَ وَوَثْنَا الْحُمَيْدِي حَدِّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ قَالَ سَأَلْتُ الزَّهْرِيُّ أَيُّ أَزْوَاجِ النِّيُّ ﷺ اَسْتَمَاذَتْ مِنْهُ قَالَ أَغْتَرَبِي عُرُوهُ عَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهَا أَذَا أَنَّهَ الجَرْنِ لَمَّا أَدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ أَلْهِ عَلْ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوذَ بِاللَّهِ مِنْكُ مَ فَقَالَ لَمَا لَقَدْ عُلْتِ بِطَلِيمٍ ، ٱلْحَتْي بِأَهْلِكِ ، قَالَ أَبُو مَبْدِ أَنَّهِ رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيمٍ مَنْ جَذَّهِ عَنِ الزَّهْرِيُّ أَنَّ مُرْوَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ عائِشَةَ قالَتْ **مَرْثُنَّ ا** أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَبُدُ الرَّحْنِ بْنُ غَسِيلِ عَنْ مَحْزَةً بْنِ أَبِي أُسَيَّدٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَمَ النِّي يَكُ خَيَّ أَهْلَلْقَنَا إِلَى عالِمٍ يُقَالُ لَهُ الشُّوطُ حَتَّى أَنْتَهِينًا إِلَى حَالِطَينُ كَفِلَسْنَا " يَنْتَهُمَا فَقَالَ النَّي عَلَيْ أَجَلِسُوا هَا هُنَا وَدَخَلَ ، وَقَدْ أَنْ الْجَرِيدُ ، قَأْثُرُ لَتْ فِي يَثْتِ ثُنُّ فَلْ فِي يَنْتِ أُمِّيتُهُ بنت التَّمْكُانِ بْنِ شَرَّاحِيلٌ ، وَتَمَعَا ذَاكِبُها حَلِينَةٌ ٤٠٠ كَمَّا دَخَلَ مَلَيْهَا النَّي عَلَى قال هَى نَفْسَكَ لِي قَالَتْ وَهَلْ تُهَبُّ الْلِكَة تَفْسَهَا لِلسُّوْقَةِ (\*) قَالَ فَأَهْرَى يِكِيهِ بَضَمُ بَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ فَقَالَتْ أَغُرِدُ بِالْقِينِكَ فَقَالَ ٥٠ قَدْ مُنْتِ عِمَاذِ ثُمَّ حَرّج عَلَيْنَا فَقَالَ بِا أَبَا أُمِّيدٍ ، أَ كُنُهَا وَازِقِيَّتُنِّ ، وَأَلْفِهَا بِأَهْلِها . وَقَالَ الْحُمِّنُ بنُ الوليد النِّنسَا بُورِي عَنْ عَبْدِ الرِّحْنِ عَنْ عَبَّاس بْنِ مَهْلِ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي أُمَيْدِ قَالاً تُزَوِّجَ النَّى عَلَيْهِ أَمْيَةَ بنتَ شَرَاحِيلَ ، فَلَنَّا أَدْخِلَتْ عَلَيْهِ بِسَطَ يَعَدُ الَّهَا ، فَكَأَمُّا كرحت ذلك ، فأمر أبا أسيد أن يُحمَّزها ويتكسُوما مَونيَنْ واوفين مراث الله عَبْدُ أَنَّهِ بِنْ تُحَدٍّ حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنَ عَنْ حَزّةً عَنْ أبيه وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ بِلْذَا عَرْثُنَا حَبَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا

مُحَامُ بْنُ يَحْيٌ مِّنْ قَتَادَةً مَنْ أَبِيغَلاَّب يُونُسَ بْن جُنيْد قالَ ثُلْثُ لِا بْن ثُمِّرَ وَجُلُّ طَلَّقَ أَمْرَأَتُهُ وَهِيْ حَانِضٌ فَقَالَ تَمْرُفُ أَنْ كُمَرَ إِذْ أَنْ كُمَرَ طَلَقَ أَمْرَأَتُهُ وَهِمْ وَيُونُ كَأَنَّى مُمِّرُ اللِّيمَ عَلِي فَذَكَرَ ذَاكِ لَهُ `فَأَمَّرُهُ أَنْ يُرَاجِمُهَا ۚ فَإِذَا طَهُرُتْ فَأَرَادَ أَنْ يُعْلَقُهَا فَلِيُعْلَقُهُا ، قُلْتُ مَلَ عَدَّ ذٰلِكَ مَلَاقًا ؟ قَالَ أَرَّأَبْتَ إِنْ عَجَزَ وأستَحْمَقَ ﴿ مَنْ أَجَارَ (١٠ طَلَاقٌ الثَّلَاتِ ، لِقَوْلِ اللهِ تَمَالَى : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ يَمْرُونِ أَوْ تَشْرِيحُ بِإِحْسَانِ . وَقَالَ أَبْنُ الزِّيدِ في مَريض طَلَقَ لاَ أَرِّي أَنْ تَرْت مَبْثُوتَتُهُ ٧٧ ، وَقَالَ الشَّفِيُّ تَرِقُهُ ، وَقَالَ أَبْنُ شُبْرُمَةَ تَزَوَّجُ إِذَا أَنْفَضَتِ الْمِدَّةُ ؟ قَالَ نَتَمْ ، قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ مَاتَ الزَّوْجُ الْآخَرُ فَرَجَتَهَ عَنْ ذَٰلِكَ ۖ عَيْرُكُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُكُ أَخْبِرَا مَالِكٌ عَنِ أَنْيَ شِهَابِ أَنَّ سَهْلُ بْنَ سَنْدٍ السَّاعِدِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ هُوَ يُمِرًا الْمُتَّبِلَانِيَّ جَهُ إِلَى مَاسِمِ بْنَ عَدِينَ الْأَنْسَادِيُّ . فَقَالَ لَهُ كَا عاصِمُ أُرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَمَ أَمْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيْقَتُنلُهُ فَتَقَتْلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْسُلُ سَلْ لِي بَا عاميمُ مَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عِلْي مَسَالًا علىم عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ 🐞 الْمَــَا ْلِلْ وَمَاتِهَا ، خَنِّي كَبُرُ عَلَى ماصِيمٍ ما تَبِيعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ كَلَّمَا رَجَتَم عاميم إلى أهذا باء عُو نير مُقَالَ بَاعامِيمُ ماذًا قالَ الَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ عامِيمُ كُمْ " تَأْ بِنِي بِحَنِيرَ قَدْ كَرِهَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ المَسْئَلَةَ الَّتِي سَأَلُكُ عَنْهَا ، قالَ عُوْ يُمِرُ وَالْحُهِ لَا أَنْتَعِي حَنَّى لَمَناأَلُهُ عَنْهَا كَأَفْهَلَ عُرَاعِيرٌ حَنَّى أَنَّى رَسُولَ الْهِ عَلِيَّ وَسَعَا ٣٠ النَّاس فَقَالَ ﴾ رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ أَمْرَأُتِهِ رَجُلاً ، أَيَقَتُكُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَم كَيْفَ يَغْمُلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ (١٠) الله فيك وَفي صَاحِبَيْكِ كَاذْهَبْ كَأْتِ بِهَا ، قالَ سَهُلُ تَتَكَرْعَنَا وَأَنَا مَتَمَ النَّاسَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ كَلَّنا فَرَخا قالَ عُونِيرٌ ، كَذَبْتُ عَلَيْهَا بَارَسُولَ أَفْدِ ، إِذْ أَسْتَكُمُّا ، فَطَلَقْهَا بَلَانًا ، قَبَلَ أَذْ بَأَمْرَهُ

() جُودَّ (۲) مَبَنُّوْتَةَ . سخفا هو منصوب في اليونينية (۲) وَسَمَّلًا . سخفا هو بالضبطين في اليونينية (ن) أُنْزِلُ فيكُ

الرُّ بِسْ أَنَّ عَائْشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ اسْرَأَةَ وَفَاعَةَ الْفُرَطَى جَاءِتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَنْ فَقَالَتْ يَا وَسُولَ أَلَدُ إِنَّ رِفَاعَةَ مَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقٍ ، وَإِنِّي نَكَفْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرُّعْمَٰن بْنَ الرُّمِينُ القُرُطَى ، وَإِنَّا مَمَّهُ مِثْلُ الْمُدُّنَّةِ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى لَسَلَّكِ تُريدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ صَرَحْيٌ مَحَّدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ عُبَيْدِ أَلَهِ قَالَ حَدَّثَنَى الْقَاسِمُ بْنُ تُحَدِّ عَنْ هَائِشَةَ أَنَّ وَجُلاً طَلَّقَ أَمْرَأَتُهُ (\*) ثَلَامًا ، قَتَزَوَّجَتْ فَطَلَقَ ، فَشُئْلِ النَّبُّ يَثِيُّ أَنْحِلُ لِلْأَوْلِي ؟ قالَ لاَ (r) أَثْرُأَةً عَنِّي يَدُّوهِنَ عُسَيِّلُتُهَا كُمَّا ذَأْقَ الْاوَّلُ بِلِبِ مَنْ خَيَّرَ نِسَاءُ ٥٠٠ ، وَقَوْلِ أَلله ب (٦) أَزُولَاجَهُ تَمَالَى : قُلْ لِازْوَاجِكَ إِنْ كُنْثَنَّ تُرَدْنَ الْحَيَّاةَ ٱلدُّنِّيَّا وَزِينَتُهَا فَعَالَيْنُ أُسَّتَّمُكُنّ د. (٤) وَتُوْلُ وَأَشَرَّهَكُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا ﴿ وَمُنْ أَعْرَهُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدُّتُنَا مُسْئِرٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عائِشَةَ وَضِيَ أَللهُ عَنْهَا ۚ فَالَتْ خَيِّرَنَا وسُولُ أَللهِ بِأَكْ فَاخْتَرْنَا ٱللهَ وَرَسُولَهُ كَارٌ بِيَدَّذَ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَبْئًا ﴿ **حَرَّثُنَا مُسَدِّدُ حَدَّثَنَا يَحَي**ُ عَنْ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عامِرٌ عَنْ مَسْرُوق قالَ سَأَلْتُ عائِشَةَ عَن النَّذِرَةِ فَقَالَتْ خَيْرُنَا النَّي عَنْ أَفْسَكَانَ مَلَانَا ، قال مَدْرُونُ لاَ أَبالِي أَخْيَرُ ثَهَا وَاحِدَةً أَوْ مِاثَةَ بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَ في بإسب إذا قال قارَتْكَ أَوْ سَرْحْتُكِ أَو اللَّذِيُّهُ أَو الْبَرِّيَّةُ أَوْ ما عُنِيَ بِدِ الطَّلَاقُ فَهُوَ تَنِي بَيِّدٍ، قَوْلُ ( ) أَيَّهُ عَنَّ وَجَلَّ : وَسَرَّخُوهُنَّ سَرَاحاً جَبِيلاً ، وَقَالَ وَأُسَرَّحُكُنَّ سَرَاحاً جِيلاً ، وَقَالَ : كَإِنْسَاكُ يِمَذُونِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِخْسَانٍ . وَقَالَ : أَوْ قَالِ تُوهُنَّ

بِمَنْرُوفِ , وَتَالَمْتْ عَائِسَةُ قَدْ عَلِرَ النِّي ۚ يَئْكُ أَنَّا أَبُوىٌ كَمْ كِكُونَا بَأْمُرانِي بفيرانِد بإسب من عالَ لِأَمْرَأَتِهِ أَمْنِ عَلَى َّحْرَامْ . وَقَالَ الْحَسَنُ نِيْتُهُ ، وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْم

رَسُولُ أَذَهِ يَنْ اللَّهُ قَالَ أَبْنُ شِهَابِ فَكَانَتْ يَلْكَ شُنَّةَ الْتَلَاعَيْنِ ﴿ مَرْمُنَا سَعِيدُ بنُ غُفَيْر قالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ (1) قالَ حَدَّثَنَى عُقَيِّلُ عَن ابْن شِهاب قالَ أُخْبَرَنِي عُرُوهُم بْنُ

(١) اللُّبُّ مَنْ عَقِيلُ

إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا نَقَدْ حَرُّمت عَلَيْهِ ، فَسَدُّوهُ حَرَّاماً بِالطَّلَاقِ وَالْفِراقِ ، وَلِيس ملذا كَالَّتِي يُحَرِّمُ الطَّمَامَ لِأَنَّهُ لاَ يُقَالُ لِعِلْمَامِ (١٠ أَلْنُ حَرَامٌ ، وَيُقَالُ لِلْمُعَلَّقَةِ حَرَامٌ وَقَالَ فِي الطَّلَانِ ثَلَاثًا . لاَ تَحْلِلْ لَهُ حَتَّى تَشَّكِحَ زَوْجًا فَيْرَهُ ، وَقَالَ اللَّيثُ عَنْ نَافِيعِ كَانَ <sup>00</sup> أَبْنُ تُحَرَّ إِذَا سُئِلَ تَحَمَّنْ طَلَّنَ ثَلَاثًا ، قالَ لوْ طَلَقْتَ بَرَّةً أَوْ مَرَّ يَيْنِ ، وَإِنَّ النِّي عِنْ أَمْرَنِي بِهٰذَا ، وَإِنْ مَلْقُتُهَا ١٤ وَالرَّاتُ حَرُّمَتْ حَتَّى تَشْكِحَ زوجا غَيْرُكُ <sup>©</sup> مَ**رُثُنَا مُمُدُّ** حَدُّنَنَا أَبُومُهَا بِيَّةَ خَدُثْنَا هِيثَامُ بْنُ مُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ طَلَّتَى رَجُلُ أَمْرَأَتَهُ كَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا وَكَانَتْ مَعَهُ مثلُ اْلْهَانْدَبَّةِ فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْء ثُرِيدُهُ فَلَمْ يَلْبَتْ أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَتِ النِّي ﷺ فَقَالَتْ كَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّ زَوجِي مَلْلَقِنِي ، وَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرُهُ فَلَدْخَلَ بِي وَلَمْ بَكُنْ سَهُ إِلاَّ مِثْلُ الْمُكْدَبِّةِ كَلَمْ يَقُرُّنِي إِلاَّ هَنَةً ١٠٠ وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنَّ إِلَى شَيْهُ فَأُحِلُّهُ لِزَوْجِي الْأُوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ أَشْرِيكُ لِا تَحِلُّينَ لِرَوْجِكِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَدُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَدُوقِ ( مُعَيِّلَتَهُ باب يَ تُحَرَّمُ ما أَحلَ اللهُ الله مَدهن الحسن أَنْ صَبَّاحٍ ثَمِعَ الرَّبِيعَ بْنَ قَافِعِ حَدَّثْنَا مُعَارِيَّةُ عَنْ يَخْيُ بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ يَعْلَي أَبْنَ حَكَيْمٍ عَنْ سَمِيدٍ بْنِ جُمَيْرٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا حَرَّمَ المَرْأَتَهُ لِنسَ ٥٠٠ بِشَيْءُ وَقَالَ لَكُمْ ٥٠٠ في رَسُولِ اللهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ عَدِهِنَّي الحَسَنُ أَبْنُ نَحَدٍّ بْنِ صَبَّاحٍ (\*\* حَدَّثْنَا حَجَّاجٌ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قالَ زَعْمَ عَطَالَهِ أَنَّهُ سَمِع عُيَيْدٌ بْنَ تُحَيْدٍ يَقُولُ تَمِمْتُ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النِّي يَكُ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (١١٦) جَعْشِ وَيَعْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ (١١١) أَيِّثَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النِّي عَنِي فَلْتُقُلُ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَنَافِيرَ أَكَلْتَ مَنَافِيرَ فَدَخِلَ عَلَى إِحْدَاهُمْ فَقَالَتْ لَهُ ذَٰلِكَ فَقَالَ لاَبَلُ (١١٠ شَرِيْتُ صَلَاً عِنْدَ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (١٠٠ جَعْش

(۱) يَسَلُّمُ \* (٢) حَدَّثْنَى نَافِعُ 36 Ji (T) ا (٤) مالتها (١) هُنَّةً . كَنَّا في اليونينية والفروع بنون مخننةوق رواية اين السكن نختأ بموحدة مشددة الى مرة واحدة أفاده التسطلاني الألاماء (A) أو تذوق اس (۱۰) قد-کاد لک (۱۱) السبكار (۱۲) بنت (١٢) أَنْ أَيْنُنَا (11) لا بلي (١٠) بنت

اللهِ ، لِمَا يُشَةَ وَحَمْمَةَ ، وَإِذْ أَسَرَّ النِّيُّ إِلَى بَمْض أَزْوَاجِهِ ، لِقَوْلِهِ ، إِنْ شَرِبْتُ مَسَارً **مَدَّثُنَ** '' فَرْدَةُ بْنُ أَبِي الْمَنْرَاهِ حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً عَنْ أَلِيهِ عَنْ مَانْشَةَ رَضَىَ اللهُ عَمْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله ﴿ يَكُ بُحِبُّ الْمَسَلَ وَالْمَأْوَاء ٢٠٠ وَكَانَ إِذَا أَنْمَتَرَفَ مِنَ الْمَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائُهِ ، فَيَدْنُومِنْ إِحْدَاهُنَّ ؛ فَدَخَلَ عَلَى حَمْمَةً () كالحال تنوا إلى بنْت مُمَرً ، كَأَخْبَسَ أَكْثَرَ ما كَانَ يَحْتَبِنُ ، فَعَرْتُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَٰلِكَ ، فَقيلَ لِي ألَّهِ يعنى لمائثة الح أَمْنَتْ كَمَا أَمْرَأَةُ مِن قَوْبِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَل خَمَقَتِ النِّي عَلَى مِنْهُ شَرْبَةٌ فَقُلْتُ (۲) والقادي أَمَا وَأَنَّهُ لَنَحْتَانَ لَهُ ، فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْتَةً إِنَّهُ سَيَدْ فُومِنْكِ عَلِزًا دَمَّا مِنْكِ فَقُولِي أَكَلْتَ مَنَافِيرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ اللَّهِ فَقُولِي لَهُ مَا هُذِهِ الرَّحُ الَّتِي أَجدُ مُنَّك (٤) فلك وَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ سَتَتْنِي حَفْصَةٌ شَرْبَةً عَسَلٍ ، فَقُولِي لَهُ جَرَسَتْ نَحْلَةُ الْمُرْفَعَلَ ، (٠) أنادية وَسَأْتُولُ ذَٰلِكِ ، وَثُولِي أَنْتِ يَا صَفَيْةٌ ذَلِكِ ٤٠ قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةٌ ، فَوَالْثِهِ ما هُوَ إِلاّ أَنْ قَامَ عَلَىٰ الْبَابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُتَهِدِيَهُ <sup>(٥)</sup> بِمَا أَمَرْتِنِي <sup>٥١</sup> بِدِ فَرَقًا مِنْكِ ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ يَا رَسُولَ ٱلله أَكَلْتَ مَنَافِيرَ ؟ قَالَ لا ، قَالَتْ شَا هُذِهِ الرُّيُّحُ أَلَى وسكون التاء اھ أجدُ منْكَ ؟ قال سَقَتْني حَفْصَةُ شَرْبة عَسَل، فَقَالَتْ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْمُرْفُطَ، فَلَا (٧) مِنْ عِدْةِ الْآيَةَ وَارْ إِنَّ قُلْتُ لَهُ تَحْوَ وَلَكِ ، كَلَمَّا وَارْ إِلَى صَفِيةٌ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ وَلِكَ ، كَلَمَّا وَارْ إِلَى (۵) وَرُدِيَ حَفْصَةَ قَالَتْ بَارَسُولَ ٱللهِ أَلاَ أُسْتِيكَ مِنْهُ ؟ قَالَ لاَسَاجَةَ لِي فِيهِ ، قَالَتُ تَقُولُ سَوَدَهُ وَأَنَّهِ لَقَدْ حَرِّدْنَاهُ ، قُلْتُ كَمَا أَسَكُنَى ﴿ لِللَّهِ لِلْأَطَلَانَ فَبْلَ الشَّكَاحِ ، وَقَوْلُ أَنَّهِ تَمَانًىٰ : بَإِنَّا ۚ اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَمَتُمُ الْوَٰسِاتِ ثُمَّ طَلْقَتُمُوهُنَّ مِن قَبل أَذْ تَسْوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ هِلَّةٍ ٣ تَمْتَدُونَهَا فَتَسُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَّاحاً

جِيلاً . وَقَالَ أَيْنُ عَبَّاس جَمَّلَ أَنْلُهُ الطَّلَاقَ بَعْدَ النَّسَكَامِ ، وَيُرْوَى ( فَ فَاكِ عَنْ

وَلَنْ أَعُودَ لَهُ ، وَتَذَرَّلَتْ: بِمَا أَجَّا النِّيلُ إِنْ نَعَرُّمُ مَا أَخَلَ اللَّهُ أَكَ ١٠٠ إِنَّى إِذْ تَتُوبًا إِلَى

(١) أنزيني . كذا هم مضبوطٌ في غير اليونينية وضيط فيها بغثح الرام

عَا " وَتَعَمِد بْنَ الْمُسَبِّبُ وَعُرُوَّةً بْنَ الزُّ بَيْنِ وَأَبِى بَكُرُ بْنُ عَنْدِ الرَّحْنُ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْد أَقْهُ بْن غُنْبَةً وَأَبَانَ بْنِ غُمَّانَ وَعَلَى بْن حُسَّيْن وَشُرِّئح وَسَمِيدِ بْنِ جُبَيْر وَالقَاسِم وَسَالِمٌ وَطَاوُس وَالْحَسَن وَعِكُرمَةَ وَعَطَاء وَحَامِر بْن سَمْدٍ وَجَابِر بْن زَيْدٍ (١) وَنَافِيعِ أَنْ جُبَيْرٍ وَمُحُدٍّ بْنِ كَمْبِ وَسُلَمْانَ بْن يَسَادِ وَتُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بْن عَبْدِ الرَّاهْن وَتَمْرُو بْنِ هَرَمِ وَالشُّغَيُّ أَنَّهَا لاَ تَطْلُقُ ۖ بالبِ ۚ إِذَا قالَ لِلاَمْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكُرَّهُ هُذِه أُخْتِي فَلاَ نَيْ، عَلَيْهِ ، قالَ النَّيْ يَزِّئِ قالَ إِبْرَاهِمُ لِسَارَةَ هَذِهِ أُخْتِي وَذَٰلِكَ ف ذَاتِ أَفْدِ عَزْ وَجَلٌ المِسْكِ الطَّلَاقِ فِي الْإِغْلَاقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ وَأَلْجَنُون وأمرها والفَلَط والنَّمْيَان في الطِّلاق والشَّراك وَغَيْرِهِ لقول النِّي عَلَيْ الْاعْمَالُ بِالنِّيةِ وَلِكُلُ أَمْرِي مَا نَوَى ، وَتَلاَ الشُّمْيُ ؛ لاَ تُوَّاخِذْنَا إِنْ نَسِبناً أَوْ أَخْطَأْنَا ، وَمَا لاَ يَجُورُ مِنْ إِقْرَارِ الْمُوسُوسِ . وَقَالَ النَّيْ عَنْ الَّذِي أَفَرَّ عَلَى نَشْبِهِ أَلِثَ جُنُونٌ . وَقَالَ عَلَىٰ بُقَرَ خَنْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَى ، فَطَفَقِنَ النَّبِي ۚ يَالِيهُ خَرْزَةً ، فَإِذَا خَرْزَةُ قَدْ كَيلَ مُحْرَةٌ عَيْنَاهُ ، ثُمُ قال خَمْزَةُ هَلْ أَنْ أَنْتُمْ إِلاَ عَبِيدُ لِأَبِي ، فَمَرَفَ النَّي يَكِ أَنَّهُ قَدْ أَمْلَ ، تَفْرَجَ وَحَرَجْنَا مَنهُ ، وَقَالَ عُمَّانُ ؛ لِيْسَ لِجَنُونِ وَلاَ لِسَكْرَانَ مَالَاقَ. وَقَالَ أَنْ مَبَّاسٍ : طَلَاقَ السَّكْرَانِ وَالسُنتَكْرَ ، لَبْسَ بَجَائْر . وَقَالَ عُقْبَةٌ فَنُ عَامِر لاَ يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُوسَوسِ ، وَقَالَ عَطَانِهِ : إِذَا بَدًا <sup>(٣)</sup> بِالطَّلَاقِ فَلَهُ شَرْطُهُ ، وَقَالَ فَافِعُ طَلَّقَ رَجُلُ أَمْنَ أَنَّهُ الْبُنَّةُ إِنْ خَرَجَتَ ، فَقَالَ أَبْنُ مُحَرَّ إِنْ خَرَجَتَ \*\* فَقَدْ بُنَّتْ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ تَغَرُّم عُ اللَّهُ مِنْ يَشَيْهِ ، وَقَالَ الرُّهُرَى فِيمَنْ قَالَ إِنْ لَمْ الْفَلَ كَذَا وَكَذَا فَالرّأَني طَالِقُ ثَلَاثًا يُسْتَلُ مَمًّا قالَ ، وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ بِلِكَ الْبَدِينِ ، فإنْ متمى أَجَلا أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ فَلَبُّهُ حِينَ حَلَفَ جُمِلَ ذَٰلِكَ في دِينِهِ وَأَمانَتِهِ. وَقالَ إِبر اهيمُ إِنْ قَالَ لِلاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ نَبِتُهُ ، وَخَالَاقُ كُلَّ بَوْ مِيلِسانِهمْ ، وَقَالَ فَنَادَهُ إِذَا قَالَ إِذَا

() وَسَالِمُ (۲) وَسَالِمُ (۲) وَسَالِ (۲) بَدَاً . كما فى الليونينية بلما من عبر من (٤) إِنْ خَرَجْتِ فَقَدْ بِنْتُ (۱) آبات بینه (۱) (۲) آبات بینه (۲) (۱) روی (۱) (۱) آباد (۱) (۱) آباد بینه (۱) (۱) آباد (۱)

حَمْلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَنْشَاهَا مِنْدَكُلُّ طُهُرْ مَرَّةً وَإِنِ أَسْنَبَانَ خَلْهَا فَقَدْبَالْتُ (١) وَقَالَ الْحَدَّرُ: إِذَا قَالَ ٱلْحَتِي بِأَصْلِكِ نِيَّنَهُ . وَقَالَ أَنْ مُبَاسِ : الطَّلَاقُ مَنْ وَطَرِ وَالْمَكَانُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجُهُ اللَّهِ . وَقَالَ الرُّهُرَىُّ : إِنْ قَالَ مَا أَنْتِ بِأَمْرَأَنِ بَيْتُهُ ، وَإِنْ نَوِي طَلَاقًا فَهُو مَا نَوَى وَقَالَ عَنَى ۚ أَمَّ \* ٥٥ كَنفَمْ أَنَّ الْفَلَمَ رُفِعَ عِنْ الْمَنْونِ حَقَّ يُفِينَ ، وَعَنِ الصِّيِّ حَقَّى يُدُوكَ ، وَهَنِ النَّا ثُمْ حَتَّى يُسْتَنْفِظَ وَقَالَ عَلَّ وَكُلُّ الطَّلَاقِ جائزٌ ، إلاَّ طَالَقَ المُشُورِ حَرَثَنَّ مُسُلِمٌ بنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا هِشَامٌ حَدَّثْنَا فَتَاذَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُونَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَجَاوَزَ عَنْ أُمَّنِي ما حَدَّثَتْ بِو أَنْفُتَهَا ما لَمْ تَعَلَىٰ أَنْ تَشَكَلُمْ ، قالَ <sup>(1)</sup> قَتَّادَةُ : إذاً طَلَّتَى فِي تَفْسِهِ فَلَيْسَ بِثَىٰهُ مِرْشِ أَمْنِتُمُ أُخَرَّنَا (٥) أَنْ وَمْفَ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْنِ ثِيهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةً ٥٠ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَنَّى النِّي اللّ وَهُوَ فِي الْسَنْجِدِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى كَأَهْرَضَ عَنْهُ فَتَنَكَّى لِشِتْهِ الَّذِي أَعْرَضَ فَشَهذ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَمَّاذَاتٍ ، فَدَعاهُ فَقَالَ هَلْ بِكَ جُنُونٌ هُلُ أُحْصِفْتَ قال نَعَمْ كَأْمَرَ بهِ أَنْ يُرْجَمَ بِالْصَلَّى ، مَلَنَّا أَذْلَقَتْهُ الْمُجَارَةُ جَنَّ حَقَّ أَدْرِكَ بِالْحَرَّةِ مَقْتُلُ معتث أَبُو الْبَانِ أُخْبَرُ مَا شُكَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أُخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةٌ بْنُ عِبْدِ الرَّهُنِ وَسَعِيدُ أَنْ السُبَبِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَنَّى رَبُّلُ مِنْ أَسْلَمْ وَسُولَ الَّذِينَ كَا وَحَقَّ فِ السّنجدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ بَا رَسُولَ أَقَدُ إِنَّ الْاَخِرَ فَدْ زَقَى بَشِنِي تَفْسَهُ ، فَأَهْرَضَ عَنْهُ ، فَتَنَمَّ لِشِقْ وَشِهِ الَّذِي أَمْرُصَ وَسَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْأَشِرَ قَدْ رَبَّى كَأُهْرَضَ عَتُهُ فَتَنَدَّى لِينِنْ (٣٠ وَيَجْوِ الَّذِي أَعْرَضَ قِسَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ مَنْهُ فَتَشْغَى لَهُ الرَّاسِةَ ، كَلِمَّا شَهِدَ عَلَى تَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَلْتِ دَعَاهُ فَقَالَ ، هَلْ الْ جَنُونُ ؟ قالَ لا ، فَتَالَ النِّي عَنِي إِنَّهُ أَذْهَبُوا بِهِ كَأُرْجُوهُ ، وَكَانَ قَدْ أَحْمِنَ وَمَنِ الزُّهْرَى قال أَخْبَرَنِ

مَنْ مَبِمَ جَارِرَ بْنَ مَبْدِ أَفِي الْأَفْسَارَىَّ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَّهُ فَرَجْنَاهُ بِالْمَسَلَّى بالْدِينَة كَلَّا أَذَلَقَتْهُ ٱلْمِيْهَارَةُ بَهَوْ حَتَّى أَذَرَكْنَاهُ إِلْمَرَّةِ فَرَجْنَاهُ حَتَّى ماتَ باب أغْلَم وَكَيْفَ لَلطَّالِرَقُ فِيهِ، وَقَوْلِ ١٩٠٠ أَلَّهِ تَمَالَى : وَلاَ عَيِلُّ لَــُكُمْ أَنْ تَأْخُدُوا يَمَا آ تَبَشُّوهُمُّ عَيْبًا ٢٠ إِنِّي تَوْ لِهِ الطَّا لِمُونَّ ، وَأَجازَ مُمَرُ النَّهُامْ دُونَ السُّلْطَانِ ، وَأَجازَ عُمْانُ الخُلْحَ ذُونَ عِنَاصِ رَأْسِهَا ، وَقَالَ طَأْوُسُ: إِلاَّ أَنْ يِخَافَا أَنْدِلاَ بَغِيها حُدُودَ اللهِ فِيها أَفْرَضَ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما عَلَى صَاحِيهِ فِي الْمِشْرَةِ وَالصُّعْبَةِ وَلَمْ يَقُلْ فَوْلَ السُّفَهَاء لا يَعِلْ حَتَّى تَثُولُ لَا أَعْتَسِلُ لَكَ مِنْ جُنَائِةً مِرْثُ " أَزْهَرُ بْنُ جَبِل حَدَّثَنَا عَبْد الْوَهَابِ التَّقْفِيُّ حَدَّثَا خَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَنْنِ عَبَّاسِ أَنْ أَمْرَأَةً ثَامِتٍ بْن فَبْس أَنْتِ النِّي عَلَى فَقَالَتْ يَا رَسُولَ أَنْهِ ثَابَتُ بْنُ نَبْسَ مَا أَعْتِبُ عَلَيْدِ فِي خُلَق وَلا وِين ، وَلَكِنَّى أَكْرُهُ الْكُفْرَ فِي الْإِمْنِلاَمِ ، فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَى أَرَّدُونَ عَلَيْهِ حَدِيقَتُهُ قَالَتْ نَمَ قَالَ رَسُولُ أَقَدِ عَلَى أَفْبَل الْحَدِيقَةَ وَمَلَقْهَا تَعَلِيقَةً " مَرْث (\*\* إِسْطَنَّى الْوَاسِطِيُّ حَدَّثْنَا عَالِهُ مَنْ عَالِيهِ الْحَذَّاء مَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أَخْتَ عَبْد اللهِ بْن أَيْنَ بِلِنَا وَقِلَ يُرِدُينَ حَدِيقِتَهُ قَالَتْ نَمَمْ فَرَدُهَا وَأَمْرَهُ بُعَلَقْهَا ٢٠ ، وَقَالَ إِبراهِم أَبْنُ طَهْمَانَ مَنْ خَلِيرٍ مَنْ هَكِنْ مِتَةَ مَنِ النِّي ﷺ وَطَلَقُهَا وَمَنِ أَبْنِ (٧٧ أَبِي تَمِيمَةَ مَنْ عِكْرِيتَةَ مَن أَبْنِ عَبَّالَ أَنَّهُ قالَ جاءتِ أَنرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَبْسِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِكَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إَنِّى لاَ أَعْنُبُ عَلَى ثَابِتٍ في دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ ، وَلٰسَكِنْي ٢٠ لاَ أُملِيقَهُ ، فَعَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ مُقَرِّدُ مِنَ عَلَيْهِ حَدِيقَتِهُ ! قالَتْ نَبَمَ ﴿ وَرَحْتُ ١٠٠ كُمَّذُ أَيْنُ حَبْدٍ أَفَةٍ بْنِ الْلِكَارَكِ الْخُرَّى ۚ حَدَّثَنَا فُرَادُ أَبُو نُوحٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ حادمٍ حَنْ أَيْوبَ مَنْ مِكْرِيَّةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ جاءتِ أَمْرَأَةُ ثَابِتِ بْن فَبْس أَنُّ شَمَّامِ إِلَى النَّي (١٠٠ مِنْ اللَّهِ مَثَالَتْ بَارَسُولَ أَثْدِ ما أَشْمُ عَلَى ثَابِتٍ في دين وَلاَ

(1) وَمُوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 662 (3) \$1 623 (m) أَنَّ لاَ يُتِيهِا حُدُّودَ لَلْهِ (1) قَلْ أَبُو مَنْدُ أَنَّهُ لَا يتابغ فيدعوا أن متاس (ە) مەننى (١) ئىملىلىغىدا . كىنىا ھو منبوط في الدع بالمزم وكذا ضبطه التسطلاني (٧) وَعَنْ أَيُّوبَ بْنَ أَبِي (A) ولكن Sec (4) (١٠) رَسُولِ أَنَّهُ

(۱) الشُرَدِ (۱) الشُردِ (۱) وَقَى فَوْالِهِ . وَهُوْلُهِ (١) مَنْ فَوْلِهِ . وَهُوْلُهِ (١) مَنْ مُنْ لَكُمْ مِنْ أَهْلِيَ (١) المُؤْمِنُ (١) مُنْ أَنْهُمُ

خُلُق ، الاَّ أَنَّى أَخَافُ الْكُفْرَ ، فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَى كَثَرُدِّينَ (٥٠ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ فَقَالَتْ نَمَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمْرَهُ فَفَارَهَا حَرْشِ اسُلَيْانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبِ عَنْ عَكْرَمَةَ أَنَّ جِيلَةَ ۚ فَذَكَّرَ الْحَدِيثَ ﴿ إِلِّكُ الشُّقَاقِ وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْمِ عِنْدَ الضُّرُورَةِ ٣٠ ، وَتَوْلِهِ ٣٠ تَمَالَى : وَإِنْ خِنْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِما ٣٠ كَا بْشُوا حَكَّا مِنْ أَهُمْلُه (° إِلَى نَوْلِهِ خَبِيراً مِرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدِّنَنَا اللَّبْثُ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكُةً عَنِ الْمِينَوَرِ بْنِ غَنْرَمَةً ٢٠٠ قالَ سَمِينَ النِّيَّ ﷺ يَقُولُ إِنْ بَنِي للنَّبِيرَةِ ٱسْتَأَذْنُوا في أَنْ يَسْكِحَ مَلِي ٱلْبَنْتُهُمْ فَلاَ آذَنُ السِ لاَ بَكُونُ يَيْمُ الْامْتَةِ مَلَاقًا ٣٠ مَرْثُنا إشْمُمِيلُ بْنُ عَبْدِ أَنَّهِ قَالَ حَدَّتَنَى مَالِكَ عَنْ رَبِيعَةً بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰ عَن الْقَاسِمِ بْن مُحَدٍّ عَنْ مَا أَشَةَ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النِّيْ ﷺ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَّن إحدى السُّنَن أَمُّا أَعْتِقَتْ (٥٠ فَشُيْرَتْ فِي زَوْجِهَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنَّ الْوَلاَء لِمَنْ .أَعْتَنَى وَدَخَلَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ وَالْبُرُمَةَ نَفُورُ بِلَهْمٍ ، فَقُرُّبَ إِلَيْهِ خُبْرٌ وَأَدْمٌ مِنْ أُدْمِ البّينةِ ، فَقَالَ أَلْمُ أَرّ البُرْمَةُ ١٠ فِيها كُلُمْ ، قَالُوا بَلَى ، وَلَكِينَ ذَاكِ كُمْ تُصُدُقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ السَّلَقَةَ ، قالَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِينًا المستع عَيارِ الْأَمَّةِ تَمْنَ الْمَبْدِ وَرَثُنَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُنبَةُ وَمَمَّامٌ عَنْ فَتَادَةً عَنْ عَكْرِمَةَ مَن أَنْ مَبَّاسِ قَالَ رَأَيْتُهُ مَبْدًا يَنْنِي زَوْجَ بَرِيرَةً ﴿ مَرْتُنَا عَبْدُ الْأَغْلَ أَبْنُ مُعَّادٍ حَدَّثَنَا وُهِيَّبُ حَدُّثَنَا (١٠٠ أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاس قالَ ذَاك مُنيِثٌ مَبْدُ بَنِي فُلَانٍ بَننِي زَوْجَ بَرِيرَ ۚ كَأَنِّي أَشْكُ إِلَيْهِ بَنَّتِتُهَا فِي سِكَكِ الدّبِنةِ يَتْكِى عَلَيْهَا مَوْمُنْ ثُنَيْهُ بُنُ سَيِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِيّة عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَلَٰذَ عَنْهِا قَالَ كَانَ زَوْجُ يَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ ، يُحَالُ لَهُ مُنيِثْ ، عَبْدًا لِبَنِي فُلاَنٍ كَأْنَى أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَعْلُوفُ وَرَاءِهَا فَسِكَكِ الْعَدِينَةِ بِاسِ

النِّي تَنْ فَهِ ذَوْجِ رَبِيرَةً ﴿ وَرَفُ اللَّهِ مَا أُخْبَرَانًا عَبْدُ الْوَهُابِ حَدَّثَنَا عَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُنيِثٌ كَأَنَّى أَظُلُ إِلَيْ يَعْلُونُ حَلَقْهَا يَشَرِي وَدُمُوعُهُ فَسِيلُ عَلَى لِلْيَتِهِ ، فَقَالَ النِّي ثَيْكُ لِمِبَّاس يا عَبَّاسُ أَلاَ تَعَجُّبُ مِنْ حُبِّ مُمْنِيثٍ بَرِيرَةً ، وَمِنْ بُنْضِ بَرِيرَةً مُنبِيثًا ، فَقَالَ النِّبي عَلَيْهِ لَوْ رَاجَتْتِهِ ، قَالَتْ " بَا رَسُولَ اللهِ تَأْمُرُنِي ، قَالَ إِنَّا أَنَّا أَشْفَحُ ، قَالَتْ لا " ساجّة إِلَى فِيهِ بِالْبِ مِنْ الْمُنْ اللهِ إِنْ رَجِاءِ أُخْبَرَانًا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكُم مَنْ إِرْاهِيمَ عَن الْأَمْوَرِدِ أَنَّ مَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ نَشَتْرِيَ بَرِيرَةَ كَأَنِّي مَوَالِهَا إِلَّا أَنْ يَشْغَرِ مُوا الْوَلَاءَ ، فَذَ كَرَتْ (4) لِلنِّي عِلْكَ فَقَالَ أَشْغَرِها وَأَفْتِقِها كَمْ غَا أَوْلاَهُ لِلَّهُ لِلَّهِ أَمْنَقْ، وَأَلْقِ النَّيْ عِلِيُّ بِلَهْمِ ، فَقِيلَ إِنَّ هُذَا مَا تُصُدِّقَ (٥ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ هُوَ لَمُا مَدَقَةٌ ۚ وَلِنَا هَدِيُّةٌ ۗ عَرْثُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُنتِهُ ، وَزَادَ فَشُيْرَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، بِمب قَوْلِ أَلَهُ تَمَالَى : وَلاَ تَنْكِيتُوا اللَّهْرِكاتِ حَتَّى يُوْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةِ وَلَوْ أَعْبَيْنَ كُمْ مَرْفُ ثُنَيْبَةً حَدَّتَنَا لَيْنُ ٢٠٠ عَنْ نَافِيمِ أَنْ أَبْنَ مُمَر كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ بِكَاحِ النَّمْرَانِيَّةِ وَالْبَهُودِيَّةِ ، قالَ إِنَّ أَلْلَهُ حَرَّمَ المُشْركاتِ عَلَى الْوَّمِينِينَ وَلاَ أَغُمُ مِنِ الْإِشْرَاكِ شَيْنًا أَكْبَرَ ٣٠ مِنْ أَنْ تَتُولَ الرَّأَةُ وَبُهَا عِبسَى وَهُوَ عَبْدُ مِنْ عِبَادِ أَلْدِ المِبُ نِكَاحِ مِنْ أَشْلَمْ مِنَ الشَّرِكَاتِ وَعِدَّيِّنَ حَرْثُ (4) إر الهيم مِنْ مُوسى أَخْبَرَ مَا هِشَامُ عَن أَيْنِ جُرَيْجٍ ، وَقَالَ عَطَالَة عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَتَّذِلْتَيْنِ مِنَ النَّيِّ عَلَى وَالْوَامِنِينَ كَانُوا مُشْرِكِي أَهْل حَرْب بُقاتِلْهُمْ وَيُقَامُنُونَهُ ، وَمُشْرِكِي أَهْل عَهْدٍ ١٩٠٧ لَا يُقَاتِلُهُمْ وَلاَ يُقَاتِلُونَهُ ، وَكانَ ١٠٠١ إذا هَاجُرُتِ أَمْرٌ أَهُ مِنْ أَهَلِي الحَرْبِ لَمْ تَخْطَبْ حَتَّى تَخْيِصَ وَتَطَفَّرُ ، وَإِذَا مَلَهُوتْ جَلّ لَهَا النَّكَامُ، وَإِنْ هَاجَرَ رُوجُهَا قَبَلَ أَنْ تَشْكِيحَ ، وُدُّتْ إِلَيْهِ ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْثُ

(1) مدتنی (2) مقالت (3) مقالت (4) مقد می است (5) مقد می است (6) مقد می است (7) مقد می است (8) مقد می است (8) مقد می است (9) مقد می است (10) می است (10) مقد می است (10) مقد می است (10) مقد می است (10) م

ان محل

(م) وَرُدِينَ (د) (م) بِنْرَبُّ (م) بِنْرَبُّ (م) بَنْرِبُ (ه) أَيْنَ أَنْ اللَّذِنُ (ه) أَيْنَ أَنْ اللَّهُ وَقَلَ اللَّذِنُ (ه) بَنْنِي فِي وَلَّ اللَّهُ فِي اللهِ (ه) بَنْنِي فِيْنُ فِي لَا يَعْمِلُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَيْنَ (ه) بَنْنِي فَيْنُ فِي لَا يَعْمِلُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَيْنَا اللَّهِ فَيْنَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ

وان مناكر واسرعا بلتع

الناف تركسر الراء ذلا وجة لمنافوق لجديزهاستارالاصلى

منهُمْ أَوْ أَمَّةً مَ فَهُمَا حُرَّانِ ، وَكَمُّنَا مَا لِلْهَاجِرِينَ ، ثُمُّ ذَكَّرَ مِنْ أَهْلِ الْغَدِ مثل حَدِث تُحَامَد ، وَإِنْ هَاجِرَ عَبْدُ أَنْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهُلِ الْعَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا ، وَرُدَّت أُكَّانُهُمْ ، وَقَالَ مَطَأَهِ عَن أَبْنِ عَبَّاسَ كَانَتْ قَرِيبَةُ (١) بِنْتُ (٥٠ أَبِي أُمَّيَّةَ حنْدَ مُمَرَّ أَيْنَ الْخَطَّابِ ، فَطَلَّتْهَا قَتَزَرَّجْهَا شَاوِيَّةُ بْنُ أَبِي سُمْيَانَ ، وَكَانَتْ عِياضٍ بْنِ غَنْمِ الْفَهِرْيِّ ، فِطَلَّقْهَا ۚ كَثَرَّوَّ جَهَا عَبْدُ أَلَّهُ بْنُ \* إِذَا أَسْلَتَتِ الْشُرِكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ ٱللَّذِيِّ أَو الْحَرْبِي وَقَالَ حَبْدُ الْوَارِثِ مَنْ عَالِدِ مَنْ عَلِكُمِمَةً مَنْ أَبْنَ مَبَّاسَ إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيُّ فَيْلَ زُوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُّمَتْ عَلَيْهِ ، وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّااِئِيمَ سُئِلَ مَسَالَة مَن أَسْلَتَتْ ثُمَّ أَسْلَمْ زَوْجُهَا فِي الْمِيدُةِ أَهِيَ أَمْرَأُنَّهُ ؟ قالَ لاَ ، إِلاَّ أَنْ نَشَاء هِيَ بِيَكَاحِ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ ، وَقَالَ تُجَاهِدٌ ؛ إِذَا أَسْلَرٌ فِي الْمِدَّهِ يَتَزَوَّجُهُ وَقَالَ أَنْكُ ثَمَالَى : لاَ هُنَّ حِلٌّ لَمُمْ وَلاَ هُمْ يَجِلُونَ كَمُنَّ • \* " وَقالَ الْحَسَنُ وَفَكَاذَةُ في تجريبيَّانِ أَسْلُمَا هُمَا عَلَى نَكَامِهِمَا وَإِذَا<sup>نِهِ</sup> مَتِنَى أَحَدُهُمَا صَلَحِهُ وَأَنِي الآخرُ وَإِنَ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَقَالَ أَنْ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِتِعَالَه أَمْرَأَهُ مِنْ الْفَرِكِينَ جامتُ إلَى السُّلِينَ أَيُمَا وَمَنُ ٢٠ زَوْجُهَا مِنْهَا لِقَوْلِهِ شَالَى وَآتُوكُمْ وَأَنْفَقُوا قَالَ لاَ إِنَّا كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّيْ عَلَى وَيَنْ أَهُلُ الْمَهْدِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هُذَا كُنَّهُ فَي سُلْمٍ بَيْنَ النَّي عَلَى وَرَيْنَ مُرَيْشِ مَرَثُ ١٠٠ أَنْ بُكَيْدِ مَدَّتَنَا اللَّيْثُ مَنْ مُقَيَّلِ مَن أَنْ شِهَابِ وَقَالَ إِرْ الهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَى أَبْنُ وَهْبِ حَدَّنَى لَكُ بُولُسُ قَالَ أَبْنُ شِهَابِ أُخْبَرَنِي حُرُوهُ بْنُ الرُّ بِيْرِ أَنَّ مَائِشَةَ رَمْنِيَ أَلَمُ عَنْهَا زَوْجَ النَّيْ عَلَى قَالَتَ كَانَتِ<sup>00</sup> الْمُؤْمِنَاتُ مُهُنَّ بِغَوْلِ لَقَهِ ثَمَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَّ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ نَ إِلَى آخِرِ الْآفِدِ قَالَتْ مَا يُشَةُ فَمَنْ أَمْرَ بِهَذَا الشَّرْط

مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أُقَرَّ بِالِحْنَةِ فَسَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ إِذَا أَمْرَزَنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِمِنَّ قَالَ لَمُنْ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ أَنْطَائِعْنَ فَقَدْ بَايَتُ كُنَّ ، لاَ وَاللَّهِ ماسَنْتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ عَالَى بَدَ أَمْرَأُوْ فَطَ غَبْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلاَّمِ، وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الشَّاه إلا عا أَمْرَهُ اللهُ يَقُولُ لَمُنْ إِذَا أَخَذَ عَلَيْنٌ قَدْ بَايَتُكُنَّ كَلاَمًا باسب قَوْلِ أَلَّهِ ثَمَا لَى: الْذِينَ يُؤَلُونَ مِنْ نِسَائَهِمْ تَرَبُّسُ أَرْبَهَةٍ أَشْهُرُ (١٠)، إِلَى قَرَّزُلِهُ سَمِيمُ عَلَيْهُ ۚ فَأَنَّا وَالْوَا وَجَعُوا ﴿ وَمَرْتُ الشَّمْدِيلُ ثِنَّ أَنِي أَوَ يْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سَلَيْمَانَ عَنْ مُحيْدٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ تَعِيمَ أَنِّسَ بْنَ مَالِّكِ يَقُولُ آ لَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ نِسالُهِ وَكانَتِ أَفْتَكُتْ رَجْلُهُ كَأَمَامَ فِي مَشْرُسِيٍّ لَهُ نِيسًا وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ زَّلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ آ لَيْتَ ٣٠ شَهْرًا فَقَالَ الشَّهْرُ لِمِنْ وَعِشْرُونَ **حَرَّنَ ثَنَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّ**يْثُ عَنْ نَافِيمِ أَنَّ أَيْنَ ثُمَرَ رَضِيَ أَلَٰتُهُ عَنْهُما كَانَ يَقُولُ فِي الْإِبلاِّهِ الَّذِي تَنَّى أَلَٰتُهُ ، لاَ يَجلُ لِأُحَدِ بَعْدَ الْأَجْلِ إِلاَّ أَنْ يُسْكِ بِالْمُرُوفِ أَنْ يَعْزِمَ بِالطَّلْاقِ ٢٠٠ كَمَا أَمْرَ أَلْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ . وَقَالَ لِي إِسْمُعِيلٌ حَدَّثَنَى مَالِكٌ عَنْ فَافِيعٍ عَنْ أَبْنُ مُحَرَّ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ يُوقَفُ (2) حَتَّى يُطَلَّقَ وَلاَ يَقَمُّ عَلَيْهِ الطَّلَقُ حَتَّى يُطَلَقَ ، وَ يُذْكَرُّ ذٰلِكَ عَنْ عَمَّانَ وَعَلَىٰ وَأَبِي الْمُودَاه وَعَائِشَةَ وَآثَنَىٰ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النِّي يَنْ ﴿ إِسِبُ خُكُمْ الْمَغْتُودِ فِي أَهْدِلِهِ وَمَالِهِ . وَقَالَ أَبْنُ السُّبَّبِ : إِذَا فَقِدَ فِي الصَّفْ عِبْدَ الْقِتَالِ نَرَبُّهُنُ أَمْنَ أَنَّهُ سَنَةً ، وَأَشْتَرَى أَبْنُ سَنْمُودِ جارِيَّةً وَأَلْتَسَنَ (" صَاحِبَمَا سَنَةً ، فَلَمْ بَحَدُهُ ٧٠ وَقُتُدَ ، وَأُخَذَ يُسْطِي الْدُرْهُمَ وَالْدُرْ مَمَنِي ، وَقَالَ اللَّهُمُّ عَنْ فُلاَنِ (٧٠ وَعَلَيَّ ، وَقَالَ هَكَذَا لَا فُمْنَاوا ٥٠ بِالْلَقَطَةِ ٥٠ ، وَقَالَ الرُّمْرِيُّ فِي الْاسِيرِ 'يُشَامُ شَكَانُهُ لاَ كَتْرَوْمُ ٥٠٥ أَمْرَأُنَّهُ وَلاَ يُشْتَمُ مَالُهُ فَإِذَا أَقْطَمْ غَبَرُهُ فَمُنَّتُهُ سُنَّةُ الفَقُودِ حَرَثْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِأَتْهِ حَدَّثَنَا سُفيَّانُ عَنْ يَعْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَرِيدُ مَوْلَى الْنَبْيِثِ أَنَّ النَّيّ

و،) فَإِنْ وَلَوْا فَإِنَّ أَلَٰهُ عَنُورُ رَحِيمٍ وَإِنْ مَزَ مُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ آفَةً سَيِعٍ () ٱلْمِنْتَ شَيْرًا الطَّأَوْنَ · 45 & (c) (ه) فأنتُ (٧) عَنْقُلُانِ فَإِنْ أَنَى (١) ر الم فُلانُ فَسَلِي وَ عَلَى ً ده) أفتتانا (٥) بِالْقَطَادُ فِقَالَ أَبْنُ عَيْكُس نَعُوَّهُ ٥٠٠ لاَتَزَدَّجُ

الله أنَّتُ

وَالسَّفَاءِ ، تَشْرَبُ المَّاءِ وَتَأْكُلُ الشَّجَرِ ، حَتَّى يَلْقَاهِا رَبًّا ، وَسُيْلَ عَن الْقَمَادِ ، فَقَالَ أَحْرُفُ وِكَامِهَا وَعِنَامَتِهَا ، وَعَرَّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءِمَنْ بَعْرُفْهَا ، وَإِلاَّ فَأَخْلِطُهَا Ji (1) عَالِكَ قَالَ سُفَيَّانُ فَلَقيتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرُّحْنِ ، قَالَ شُفَيَّالُ : وَلَمْ أَخْفَطْ عَنْهُ (١) بَاكُالنَّهَارِ وَقُولِ عَيْثًا غَيْرَ هَذَا ، فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ بَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْتِيثِ فِي أَفْرِ الضَّالَةِ هُوَ عَنْ أَنَّهِ ثَمَالَى زَيْدِ بْن خالدٍ؟ قالَ نَمَمْ ، قالَ يَحْيِي ۚ وَيَقُولُ رَبِيمَة عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْتِمِثِ عَنْ زَيْد (٢) في زُوجِهَا الآيَّةُ أَبْن عَلِيهِ ، قَالَ شَعْيَاتُ فَلَقِيتُ رَبِيمَةَ فَقُلْتُ لَهُ بِالْبِ ٢٠٠ فَدْ سَمِمَ اللهُ فَوْلَ (1) تَعْنُقُ ، سَكذا هو منصوب في الغرع الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ٥٠٠ إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَعَلِمْ كَالِمُلَّكُمُ سِيِّنِ سِنكينا • وَقَالَ (٠) وَفِي تُنْصَ لِي إِسْمُسِلُ حَدَّثَنَى مالِكُ أَنَّهُ سَأَلَ أَبْنَ شِهابِ عَنْ ظِهارِ الْمَبْدِ ، فَقَالَ نَحْوَ (4 ظِهار الْمُرَّ ، قال مالك وصيامُ الْمَنْدِ شَهْرًانِ ، وقالَ الْمَسَنُ إِنْ الْمُنْ طِهَادُ الْحُرُّ وَالْمَنْدِ مِن (١) رَعلَى تُولِي الرُّور سهو (۷) وأثار الْحَرِيَّةِ وَالْأَمَّةِ سَوَّاتِهِ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ ؛ إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَسِّهِ فَلَيْسَ بِشَيْء إِنَّا الظُّهَارُ (٨) أَنْ خَدِ النَّصْفَ مِنَ النَّسَاء ، وَ فِي الْمَرَيَّةِ لِمَا قَالُوا أَيْ فِيا قَالُوا ، وَ فِي بَنْض (" مَا قَالُوا ، وَهُذَا أُولَى (٩) فأشارت لِأَنَّ أَلٰهَ لَمْ يَثُلُ عَلَى الْنُكَرِّ ، وَقَوْلِ ١٥٥ الزُّورِ الحِبُّ الْإِشَارَةِ فَ الطَّلَاق (١٠) أَيْ أَسَمُ وَالْأَمُورِ ، وَقَالَ أَنْ كُمْرَ قَالَ النِّي إِلَيْ لِيُنَدِّبُ أَقَدُ بِنَهِمِ الْمَانِ وَلَكِن يُمَكُّبُ يِلْذَا ، فَأَهَارَ ٧٠ إِلَى لِمَانِهِ ، وَقَالَ كَمْبُ بْنُ مَالِكِ أَهَارَ النَّبِيُّ ﴿ إِلَّى أَىٰ ١٠٠ خُذِ النَّمْنَفَ ، وَقَالَتْ أَسْمَاهِ صَلَّى النَّيُّ مَلِيَّ فِى الْكُشُوفِ ، فَقُلْتُ لِمَا ثِينَةً ما شَأْنُ النَّالَ وَهِيْ تُعَلَّى ، فَأَوْمَأْتُ بِرَأْسِهَا إِلَى الشُّسْ ، فَقُلْتُ آيَةٌ كَأُومَأْتْ (١) برأُسها

عَلَىٰ سُنِلَ مَنْ صَالَةِ الْنَمَرِ ، فَقَالَ ١٠٠ خُذُما وَإِنَّا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّك وَسُيْلَ عَنْ صَالَّةِ الإبل ، فَنَضِبَ وَأُخَرَّتْ وَيَغْتَنَّاهُ . وَقَالَ مَالَّكَ وَلَمَا مَتِهَا أَخْذَاه

أَنْ (٥٠٠ تَمَمْ . وَقَالَ أَنَسُ أَوْمَا النَّيْ ﴿ إِلَى إِلَّهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَذْ بَتَقَدَّمَ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّانِ أُومَا النِّي إِنْ يِكِهِ لا عَرَّجَ ، وَقَالَ أَبُو تَنَادَهُ قَالَ النَّي فَ فَ العَّبْدِ

الْمُعْرِمِ لَمَّتَهُ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَذْ يَحْلِ عَلَيْمًا () أَوْ أَحَارَ إِلَيْهَ (\*) قَالُوا لاَ قالَ مَسكُلُوا مَرْثُنَا عَبْدُ أَلَهُ بِنُ تُحَدِّد حَدَّثَنَا أَبُو مابِ عَبْدُ الَلِكِ بْنُ تَمْرِو حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ خَالِدٍ هَنْ هِكْرِيَّةَ عَنَ أَبْنِ عَبَّلِسِ قَالَ طَافَ رَسُولُ أَفَدٍ ﷺ قَلَى بَعِيرِهِ وَكَانَ كُلَّمَا أَبِّي عَلَى الرُّكُن ، أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرْ ، وَقَالَتْ زُرَقْبُ ، قَالَ النِّي عَلَيْ فَتُبْحَ مِنْ رَهْم يَأْجُوجَ وَتَأْجُوجَ مِثْلُ هَلَيْهِ وَعَقَدَ لِينْمِينَ ﴿ وَرَثْنَا سُمَّدُ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ اللَّفَطّل حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةً حَنْ تُخَدِّ بْنِ سِيرِينَ حَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِم عَلَى فَى الجُسُنَةِ سَاعَة ۗ لاَ يُوافِينُهَا مُسْزِمِ ٣٠٠ فَامُرُ يُسَلِّى ، فَسَأَلَ ٣٠٠ أَلَهُ خَيْرًا إِلاً أَعْطَاهُ وَعَالَ بِيَنِهِ وَوَسَعَ أَعْلَتُهُ (° عَلَى بَطْنِ الْوُسْطَى وَأَغْنِمْسِ ، قُلْنَا يُزهمُهُها • وَقَالَ (١٠) الْا وَ بْنِي حَدِّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ شُنْبَةَ بْنِ الْحَبَّاجِ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَفَس بْنِ مَالِكِ قَالَ عَمَا يَهُودِيٌّ فَيْ عَيْدِرَسُولِ أَنْهِ ﷺ عَلَى جَارِيَةٍ كَأَخَذَ أَوْمَنَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا وَرَصَعَ رَأْسَهَا كَأَنَّى بِهَا أَمْلُهَا وَسُولُنَ ٱلَّهِ مُلِنَّةً وَهَيْ ف آخِر رَمَنَ وَقَدْ أَمْشِيَّتْ ، فَبَالَ لَمَا رَسُولُ أَفْدِ عَلَى مَنْ تَشَكِّي فَالَاثُ لِنَهْ الَّذِي تَشَلَّما عَلَمْنَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ <sup>( )</sup> لاَ ، قَالَ ثَقَالَ لِرَجُلِ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي تَتَلَهَا فَأَشَارَتْ أَنْ لاَ فَقَالَ فَفَادُنُ لِقَاتِلِهَا كَأْشَارَتْ أَذْ نَمَمْ ، كَأْمَنْ بِدِ رَسُولُ أَفْهِ عَلَى فَرُضِحَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَمَرَ نُ مَرْثُ اللَّهِ مَةُ حَدُثَنَا سُفَيَالُ عَنْ عَبْدِ أَقْدِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مَنَ وَمْنِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ تَعِمْتُ النَّيْ يَنْفُولُ الْقِينْنَةُ مِنْ (للهُ عَنَّا وَأَسَارَ إِلَى المَشرق مترشنا عَلَىٰ بْنُ عَبِّدِ ٱلْهِ حَدَّثَنَا جَرِيمُ بْنُ عَبْدِ الْحَبِدِ مَنْ أَبِي إِسْلَقَ الشَّيْبَانِ، مَنْ عَبْدِ ٱلْهِ أَنِنِ أَبِي أُونَى قَالَ كُنَّا فِ سَغَرِ مَتَ رَسُولِ ٱللَّهِ مَنْ كَا غَرْبَتِ الشَّسْسُ قَالَ لِرَجُلِ أَرُّ لَ كَأَجْدَحْ لِي ، قَالَ بَارَسُولَ اللهِ لَوْ أَسْتَيْتَ ، ثُمُّ قَالَ أَنْزِلَ كَأَجْدَحْ ، قالَ بَا رَسُولَ أَذْ لَوْ أَسْتَبْتَ إِنْ عَلَيْكَ نَهَارًا ، ثُمُّ قالَ أَثْرُكُ فَأَجْدَحْ ، تَعَزَلَ خَدْمَ لَهُ

ئوله مثل هئد وعد **م**كنّا في جيم الاصول البصدة يدنا ووقع في نسخ الطبع مثل هذه وهذه وعد الح ظيم (١) عَبْدُ مُسْلِمُ

# (a)

(ه) مع أغلته ملتوحة ق البونيئية والاعه مثلثة الهموء والم كما في الناموس (١) كنا فالبرينية الط تال موصوع فوق لفظة وغال بدون رقم ولا تصميح

(٧) أَنْ لاَ قَاٰدَنْ إِرْجُل

(٨) مين ِعَاهُمَا

(۱) عَنِ أَبِّن سَنْعُودِ للعتمدة تبعاً لليونينية ولم يذكر فالنتح إلاالنصب وجوّز التســظلاني نيه الرجهان أه (۱) زَنَتْ (ا) يُوسِمُهَا . سكذا هو فى اليونينية ونتيح الواو وشدد السين في القرح (٠) وَالْاَتَكُنِّيمُ (1) ال كال من الساوات (٧)- پکتاب سے (٨) إلا إشارة (١) لاَ يَكُونُ

فِ الثَّالِيَةِ، فَشَرِبَ رَسُولُ أَلَّهِ عِلْيَةٍ ثُمَّ أَوْتَأُ بِيَدِهِ إِلَى النَّرْق ، فَقَالَ إِذَا رَأَيْمُ اللَّيْلَ قَدْ أَفْلَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَضْلَ المَّالَمُ وَرَشْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَنَلْمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْنُ زُرَيْعِ عَنْ شُلَيْهَانَ النِّيمِ عَنْ أَبِي عُنْهَانَ عَنْ (١٠ عَبْدِ اللَّهُ بِن مَسْتُعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ عِنْ ﴿ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ فِدَاهِ بِلاَلِي أَوْ قَالَ أَذَانُهُ مِنْ سَجُورِهِ كَإِنَّمَا يُنَادِي أَوْ قَالَ يُوَذِّنُ لِيَرْجِعَ قَاتُكُمُ ٣٠ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ كَأَنَّهُ يَعْنى المنبَّحَ أُوِ الْفَجْرُ وَأَطْهُرَ يَزِيدُ يَدَيْدِ ثُمَّ مَذَ إِحْدَاهُمْ مِنَ الْأُخْرَى ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنى جَنْفِلُ بْنُ رَبِيمَةَ عَنْ عَبْدِ الرِّخْنِ بْنِ مُرْمُزَ سَمِنْ أَبَا مُرَيْرَةَ قالَ رَسُولُ أَفْدِ عِنْ مَثَلُّ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمُثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِما جُبَّنَانِ مِنْ خَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ تَدْبَيْهِما إلَى تَرَافِيهِماً ، كَأَمَّا الْنُفِقُ فَلَا يُنْفِقُ شَبْنًا ۚ إِلاَّ مادَّتْ عَلَى جَلْدِهِ حَتَّى تُجُنَّ بَنَافَهُ وَتَنْفُو أَثَوَّهُ ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ يُنْفِقُ إِلاَّ زِمَتُ (" كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضَعَهَا خَوْ يُوسِعُهَا (" فَلاَ تَنَّسِمُ °° وَ يُشِيرُ بِإِصْبَيهِ إِلَى حَلْفِهِ بِاسِبُ الْمَانِ وَتَوْلِ اللهِ تَعَالَى: والنِّينَ يِرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ كُمْ شُهِدَاهِ إِلاَّ أَنْفُهُمْ إِلَى قَوْلِهِ (١٦ مِنَ الصَّادِقِينَ كَهٰذَا تَذَكَ الْأُخْرَسُ الْمُرْأَتَهُ بَكِنَابَةٍ ٣ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ بِلِيمَاء مَتْرُوفٍ، فَهٰوَ كَالْتَكَلِّمِ لِأَنَّ النَّيِّ يَرَاكُ قَدْ أَجَازَ الْإِشَارَةَ فِي الْفَرَّائِسْ ، وَهُوْ قَوْلُ بَعْض أَهْلِ الْمِيْجَازِ وَأَهْلِ الْمِلْمِ، وَقَالَ اللهُ شَالَى: فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُسْكُمْ مَنْ كَانَ ف الَمْدِ صَبِيًّا ، وَقَالَ الضَّحَّاكُ إِلاَّ رَشًّا إِشَارَةً (٨) ، وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ لاَ حَدَّ وَلاَ لِمَانَ ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الطَّلَاقَ بَكِتَابِ أَنْ إِشَارَةٍ أَنْ إِيَّاءِ جائزٌ ، وَلَيْسَ بَنْيَ الطَّلَاق وَالْقَذْفِ فَرْقْ ، فَإِنْ قَالَ الْقَدْف لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِكَلاَمِ ، قِيلَ لَهُ كَذَٰلِكَ الطَّلَاقُ لاَ يَجُوزُ (١٠ إِلَّا بِكَلَّامٍ، وَإِلاًّ بَطَلَ الطَّلَانُ وَالْقَدْفُ وَكَذَٰاكِ الْمِثْقُ وَكَذَٰاكِ الْمُثِّر وَقَالَ الشَّدْقِي وَتَتَادَةُ إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِنْ كَأَشَارَ بِأَصَابِهِ تَبَّيّنُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ وَقَالَ

إِرَاهِيمُ الْأَخْرَسُ ۚ إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ يَدِهِ وَمَّهُ ، وَقَالَ خَلَادُ الْأَخْرَسُ وَالْا إِنْ ١٠٠ قَالَ بِرَأْسِهِ جَازَ صَرَّتُ ثُنَيْنَةً حَدَّثَنَا لَيْنَ ٢٠٠ عَنْ يَحْيُ بْنِ سَيِيدِ الْأَنْسَادِي أَنَّهُ سَمِمَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ أَلَا أُخْبِرُكُمُ بِخَيْرٍ دُورِ الْأَفْحَا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ أَنْهِ ، قَالَ بَنُو النَّجَّارِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُوعَبْدِ الْأَشْهِلِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَافُتِهُمْ بَنُوالْحَارِثِ بْنِ لِلْزَرْسِ ، ثُمُّ الَّذِينَ يَافُتُهُمْ بَنُوسَاعِدَةَ ، ثُمَّ قال يبده فَتَبْضَ أَصَابِمَهُ ، ثُمَّ بَسَطَهُنَّ كَالرَّابِي بِيَدِهِ ، ثُمَّ قالَ وَفِي كُلُّ دُورٍ الْأَنْسَارِ خَيْرُ ، وَرُثُ عَلَىٰ بُنُ مَبْدِ أَفْدِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ أَبُو عَازِمٍ سَمِثْتُ مِنْ سَهُل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ صَاحِبِ رَسُولِ أَفْدِ عِنْ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَفْدِ عِنْ بَيْثُ أَمَّا وَالسَّاعَةُ ٣٠ كَهْذِهِ مِنْ هَذِهِ أَوْ كَمَا تَنْ ، وَقَرَنْ بَيْنَ السِّبَّابَةِ وَالْوُسْطَىٰ مَرْثُ الدَّمُ حَدَّثَنا شُعْبَةً حَدُّثَنَا جَبَلَةً بْنُ سُعَيْمٍ سِمِنتُ أَبْنَ ثَمَرَ يَقُولُ قالَ النَّيْ عِلْقَ الشَّنِنُ حَكَدًا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، يَشِي ثَلَابِينَ ، ثُمُّ قالَ وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا صَهَا ، يَشِي نِيشا وَعِشْرِينَ يَقُولُ مَرَّةً فَلَاَيْنَ وَمَرَّةً نِسْماً وَعِشْرِينَ مَرَّشْنَ (\* مَمَّدُ بْنُ الْمُنْفَى حَدُّثَنَا يَحْيِي بْنُ سَيِيدٍ عَنْ إِنْمُمِيلَ عَنْ نَبْسٍ عَنْ أَبِي ٢٠ مِسْنُودِ قالَ وَأَشَارُ النَّيْ ﷺ يِيَدِهِ تَحْقَ الْيَتِينِ الْإِجَانُ هَا هُنَا مَرَّ تَهْدِ أَلاَ وَإِنَّ الْفَسْوَّةَ وَعِلْظَ الْقُلُوبِ في الْفَدَّادِينَ حَيْثُ يَعَلَلُمُ فَوْنَا النيَّعْالَانِ رَيعَةً ٢٠٠ وَمُضَرَ مِرْزُثِ عَرُو بِنُ زُرَارَةً أَغْبَرَ تَاعَبْدُ الْنُرَيْرِ بْنُ أَبِي الرَّمِ مَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهِلْ قالَ رَسُولُ أَنْذِينَ إِنَّ وَأَمَّا ﴿ وَكَافِلُ الْبَيْمِ فْ الْجَنَّةُ مُعْكَذَاءُ وَأَشَارَ بِالسِّبَّابَةِ ٥٠ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ كَيْنَهُمَا مَنْبَنًا باسب وإذَا عَرِّضَ بِنَنْيِ الْوَلَةِ مَدَّشًا يَحِيى بْنُ فَزَعَةَ حَدَّمَنَا مالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ سَيبِدِ أَنْ السُّنبُّ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً أَذَّ رَجُلاً أَنَّى النِّي عَنْ فَقَالَ بَارَسُولَ ٱللهِ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ أُسْوَدُ ، فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِيلِ ؟ قالَ نَمَمْ ، قالَ ما أَلْوَانُهَا ؟ قالَ خُرْ ، قالَ هَلْ

(ا) إِنْ قَالَ بِرَأْسِدِ أَيْ أشادكل منهما برأسه أفاده القسطلاني () النَّاعَةُ • كِنا ضبطف الونينية بالنصب وألرقم (٤) سنط وهكذا التالية الأن در" وقال بدلما ثلاثا (١) مدين (٢) عن ابن ميمود (٧) رَبِيمَةُ وَمُفَرّ كذا شما مفتوحان في الب نينة وال القسطلاني بدل من الفُدُّادِينَ (A) وأنا • كذا إثبات الواو قبل أنا في البرنينيـــة والتر عوجيسائطة من أصول

المالية

(1) W (1)

فَهَا مِنْ أُورَىٰ ؟ قَالَ نَمَمْ ، قَالَ كَأَنَّى ذَٰكِ ؟ قَالَ لَمَنَّهُ ٥٠ ثَرْكَهُ مِنْ ٢٠ . قَالَ فَلَعَلّ أَبْنَكَ مِلْنَا نُرْعَهُ بِالِبِ إِخْلَافِ للْلَامِن مِرْشَا مُوسَى بِنُ إِنْمُمِيلَ حَدَّثَنَا جُوَّرْيِيَّةٌ مَنْ نَافِيمٍ مَنْ مَبْدِ أَنْهِ رَحْيَى أَنْهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ ٱلْأَفْسَارِ فَلَفَ أَمْزَأَتُهُ كَلْمُنْكُمُ النَّيْ عَلِي ثُمَّ فَرَّقَ مِيْنَهُما بِابِ يَيْدَأُ الرَّجُلُ إِللَّاهُن مَدَّفَى عَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي هَدِينٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ مَنْهُمَا ۚ أَذَّ مِلاَلَ بَنْ أُمِّيَّةً قَلَفَ أَمْرَأَتُهُ ۚ بَغَّاء فَشَهِدَ وَالنَّي اللَّهِ يَقُولُ : إِذَا أَنْ اَعِيْرُ أَذَ أَعَدَكُما كاذب ، فَهَلْ مِنْكُما قَالِبٌ ، ثُمَّ قامت فَصَهدت ، بِ اللَّمَانِ وَمَنْ طَلَّتَى بَنْذَ اللَّمَانِ ﴿ مَرْثُ إِنْفُيهِلُ قَالَ حَدَّثْنَى مَالِكُ عَن أَبْن شِهَابِ أَنَّ سَهِٰلَ إِنَّ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَّيْرًا الْمَجْلَافِيَّ جاء إلى عاصم فن عَدِىّ الْأَنْسَارِيُّ فَقَالَ لَهُ بَا عَلَيمُ أَرَّأَيْتَ رَجُلاً وَجَنَا مَعَ أَرَّأَتِهِ رَجُلاً أَيقَشُكُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْدَلُ سَلْ لِي بَاعامِيمُ عَنْ ذَلِكَ ٢٥ ، فَسَأَلَ عامِيمُ وَسُولَ أَفْدِ يَكُ مَنْ ذَٰكِ ، فَكَرَةِ رَسُولُ أَنْهِ مِنْ الْسَائِلَ وَمَاتِهَا حَقَّى كَبُرُ مَلَى عَامِمِ ما تعيمَ مِنْ رَسُولِ أَنْدِ يَكُ فَلَمَّا رَجَمَ عَلَمِمْ إِلَى أَهْدِ بِلَّهِ عُوْثِيرٌ فَقَالَ بَاعِلْمِمُ ماذَا فال لَكَ رَسُولُ أَنْدِ عِنْ مَثَالَ عَلَيمٌ لِيُو يُحِرِكُمْ كَأَرِي بِغَيْدٍ فَذْ كَرِهَ رَسُولُ أَنْدٍ عَلَى المَسْتَلَةَ الَّذِي سِرَّالْتُهُمُ عَنْهَا ، فَقَالَ عُوَ يُبِرُ وَأَهْدِ لاَ أَتْهَى ٢٠٠ ، سَقَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا ، فَأَقْبَلَ عُنْ يُورُ حَتَّى جاء رَسُولَ أَنْهِ مِنْ وَسَطَ النَّاس ، فَقَالَ بَا رَسُولَ أَفْدٍ أُورَأَيْتَ وَبُحُلاً وَجَدَ مَمْ أَمْرَ أَيْدِ رَجُلاً أَيْقُتُهُ فَتَتَكُلُونَهُ ، أَمْ كَيْتَ يَغْلُ ؟ فَقَالَ وَسُولُ أَفْدِ الله قَدْ أَثْرُلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ كَأَذْهَبْ فَأْتِ بِهَا، قَالَ سَهُلُ فَتَلَاقَنَا وَأَمَّا مَمَّ النَّاس عِنْدُ رَسُولِ أَنَّهِ يَا لِلَّهِ كَلَمَّا فَرَعَامِنْ تَلاَعْهِما قَالَ عُرْيُينٌ كَذَّبْتُ عَلَيْهَا بَا رَسُولَ أَشْ إِذْ أَسْتَكُنْهَا ، فَطَلَقْهَا ثَلَانًا ، فَبْلِ أَذْ بَأَثِرُ مُرَسُولُ أَشِي عِلْ عَالَ أَبْنُ شِبَاب

فَكَانَتْ سُنَّةَ الْتَكَوْمِتِينِ بِاسِ النَّلاَمُن فِي السَّجِدِ مَرْثُنَا يَعَيٰ أُخْبَرَ مَا (١٠ عَبْدُ الزَّوْاقِ أَغْبُرُ مَا أَنْ جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنْ يُهَابِ عَنِ اللَّامَقَةِ وَعَنِ السُّنَّةِ فِهَا عَنْ حَدِيثِ سَهِلْ بْنِ سَنْدِ أَجِي بنِي سَاعِدَةً أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْسَارِ جَاء إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ عِلرَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَنْ أَنْزَأُتِهِ رَجُلاً أَيْمَشُكُ أَمْ كَيْنَ يَفْتُلُ ؟ فَأَثْرُلَ اللهُ في شَأْنِهِ ما ذَكَرَ ف " الفُرْآنِ مِنْ أَمْر الْتَلاَعِتَان ، فَقَالَ الَّذِي لَكِيٌّ قَدْ قَفْي أَفَدُ فِيكَ وَفَ أَمْرَأُ إِنَّ ، قَالَ فِتَكَرَّعَنَا فَالْسُجِدِ وَأَنَا شَاهِدُ كَلْنَا فَرَسَا قَالَ كَذَبْتُ عَلَيْهَا بَا رَسُولَ أَنَّهِ ۚ إِنْ أَسْتَكُمًّا ، فَطَلَتُهَا ثَلاَتًا، فَبْل أَنْ بَأْمُرَهُ وَسُولُ أَلَّهِ مِنْ حِينَ فَرَهَا مِنَ التَّلاَعُنِ فَغَارَفُهَا عِنْدَ النِّي يَنْكُ فَقَالَ (٣٠ ذَاكَ تَمْرِينَ بَيْنَ كُلُ مُتَلاَعِنَيْنِ ، قَلَ أَبْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَبْنُ شِهَابِ فَكَانَتْ السُّنَّةُ بَعْدَهُمْ أَنْ يُمَرِّنَ بَيْنَ لُلُتَلَاعِنَيْنِ ، وَكَانَتْ حَامِلًا ، وَكَانَ أَبْنَهَا يُدْفَى لِأُمَّهِ ، قالَ ثُمَّ جَرَت السُّنَّةُ في مِيرَاتِهَا أَنَّهَا مَرِثُهُ وَبَرِيثُ مِنْهَا ما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ (\*\* قالَ أَبْنُ جُرَيْج عَن أَبْنِ شِهَابٍ مَنْ شَهْل بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ في هَٰذَا الْحَدِيثِ إِنَّ النِّيَّ ﷺ قَالَ إِنْ جَاءتْ بِدِ أَحْرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَهُ فَلاَ أَرَاهَا إلاَّ قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا وَإِنْ جاءتْ بهِ أَسْوَدُ أُهْيَنَ ذَا ٱلْيَتَانِي فَلَا أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَى عَلَيْهَا ، فَاعتْ بِهِ عَلَى الْكَذُّورِ مِن ذَٰلِكَ ۚ بِلَٰكِ مُوْلِ النِّي يَكُ لَوْ كُنْتُ رَاحًا بِمَنْرِ يَنْذَذِ مَرْثُنَا سَبِيدُ بْنُ غُفَيْرِ قَالَ حَدَثَى اللَّيْثُ عَنْ يَحْيُ بْن سَبِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّهْلِ بْنِ الْقَاسِمِ عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدِّدٍ مَنَ أَبْنِ مَبَّاسَ أَنَّهُ ذُكِرَ الثَّلاَعُنُ عِنْدَ النِّي ﷺ فَتَالَ مَاسِمُ بْنُ عَدِي فِي ذٰلِكَ قَوْلاً ثُمُّ ٱلْمُترَفَ كَأَنَّاهُ رَجُلُ مِنْ قَوْمِهِ بَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَمَّ أَمْرَأَتِهِ رَجُلاٍّ فَقَالَ عَامِمٌ مَا أَبْتَلِيبُ بِهٰذَا (\* ) إِلَّا لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِدِ إِلَى النِّي عَلَى فَأَخْبَرَ مُ بِالَّذِي وَجَدَ مَلَكِهِ أَمْرَأْتَهُ ، وَكَانَ ١٠٠ ذٰلِكَ الرَّجُلُ سُعَمَرًا ۚ عَلِيلَ اللَّهِم سَبْعاً الشَّمَ

(۱) خَدْلاَبِكُونِ العال لاكثو الرواة ويكسرها الاصيلي اله من اليونينية (۲) لُكَافِئِ (۱) مِنْ تَأْسِو (۵) مِنْ حَبْدِ التلافيدية الرواية من التلافيدية الرواية من التكوية

وَكَانَ الَّذِي أَدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَكَهُ مِنْدَ أَهْلِهِ خَذْلًا \* ۖ آدَمَ كَثِيرَ اللَّهُم فَقَالَ النَّ عَلَىٰ اللَّهُمَّ بَيْنَ ، فَهَامِتْ شَبِيهَا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَّرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ ، فَلاَعَنَ النِّيْ ﷺ بَيْنَهُمَا قَالَ رَجُلُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ فِي الْجَلِّسِ، هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبُّ ﷺ لَوْ رَجَعْتُ أَحَدًا بِغَيْدٍ يَنْنَةٍ ، رَجَتْ مُسنِيهِ ؟ فَقَالَ لا ، رَفْكَ أَنْزَأَهُ كَانَتْ تُعْلَمِرُ ف الْإِسْلاَمِ السُّوءِ ، قالَ أَبُو مَا لِلْمِ وَعَبْدُ أَقَدْ بِنُ بُوسُفَ خَدِلاً بِاسْبِهُ صَدَّاقِ الُلاَعَنَةِ ﴿ حَدَثَىٰ عَرُو بْنُ زُوَارَةَ أَغْيَرَا الْعُبِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَبِيدِ بْن جُنِيْد قَالَ تُلْتُ لِإَبْنِ ثُمَرٌ رَجُلُ قَذَفَ أَمْرَأَتُهُ فَقَالَ فَرَّقَ النَّيْ ﷺ وَمِنْ أَخْوَىٰ آبِي الْمَنْإِلَانَ ، وَقَالَ أَقُدُ مِنْ إِمُ أَنَّ أَحَدُكُما كَاذِب ٥٠٠ فَهَلْ مِنْكُما تَا يُبُ كُأْنِيا ، وَقَالَ ألله يعتمُ أَنْ أَحَدَكُمُ كاذِب فَهَل مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَيَّا فَقَالَ اللهُ يَعْرُ أَنْ أَحَدُكُما كاذب فَهَلْ مِنْكُمَّا قَائِبٌ قَأْنِيا فَفَرَّقَ يَيْنَهُما قَالَ أَيُّوبُ فَقَالَ لِي فَرُو بْنُ دِينَار إِنَّ فِي الْمَدِيثِ عَبْدًا لاَ أَرَاكَ تُحَدَّثُهُ عَلَى قالَ الرَّجُلُ مالِي قالَ فِيلَ لاَ مالَ الكَ، إِذْ كُنْتَ صَادِفَا فَقَدْ دَخَلْتَ بَهَا ، وَإِنْ كُنْتُ كَاذِهَا فَهُوَ أُبْعَدُ مِنْكَ الْمِسِ قَوْلِ الْإِمامِ لِلْتُلَاعِنَيْنِ إِنَّ أَحَدَكُما كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُما كَاثِيبٌ ٣٠ صَرْمَنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قال عَرْدُ تَمِنتُ سَبِيدَ بْنَ جُنِيرُ قالَ سَأَلْتُ أَبْنَ مُحَرّ عَن الْمُنلاَعِيَيْنِ (\* فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ عِنْ لِلْمُنكَاعِيَيْنِ حِينَائِكُما عَلَى أَنْهِ أَحَدُكُما كَاذِبٌ لا سبيل آك عَلَيْهَا ، قالَ مالي قالَ لا مال آك ، إِذْ كُنْتَ مَتَعْتَ عَلَيْهَا فَوْ عَا أَسْتَخْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُبْتَ كَذَّبْتُ مَلَجًا فَذَاكَ أَبْسَدُ لَكَ ، فال مُعْيَانُ حَيْظَتُسَهُ مِنْ أَمْرُو وَقَالَ أَيُّوبِدُ سَمِيتُ سَيِيدَ بْنَ جُنِيْدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبْنَ مُمَرّ رَجُـلُ لاَعَنَ أَمْرَأْنَهُ هَنَالَ بِإِمنبَتَيْكِ وَفَرَّنَ سُفيَّانُ بَيْنَ إِمنبَتَيْو السُّبَّابَةِ 

كاذبٌ فَهَلْ مِنْكُماً تَائِبُ ثَلَاثَ مَرَّاتِ قالَ سُفْيَالُ حَفِظْتُهُ مِنْ مَمْرُو وَأَيُوبَ كَا أَهْرَ لَكَ بِلَبِ التَّفَرِينِ بَيْنَ الْتَلَاّعِيْنِ حَدَّثَىٰ إِرْاهِيمُ بْنُ الْنَذِرِ حَدَّثَنَا أَفَى لَبْنُ عِياض عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيمِ أَنَّ أَبْنَ مُمَرَّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَى مَرَّنَ بَنَّ رَجُل وَأَمْرَأَةِ فَلَقَهَا وَأَحْلَفُهُما مِرْثُ (٥٠ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعَيْ عَنْ هُبَيْدِ لَلْتِهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ أَبْنِ مُحْرَ قَالَ لِآهَنَ النَّيْ يَرُّكُ جَبْنَ رَجُل وَأَمْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْسَارِ وَمَرَّقَ يَيْنَهُمُا بِاسِ يَلْعَثُن الْوَلَدُ بِالْلَاعِنَةِ مَوْنِ يَعَيْ بْنُ بُكَيْدٍ حَدَّثْنَا مالِكُ قالَ حَدَّثَى نَافِعٌ عَنِ أَبْنِ تُحْرَ أَنَّ النِّي عَلَّى لاَعَنَ بَيْنَ رَجُل وَالْمَرَّأَتِهِ كَا تُتَنَّى مِنْ وَلَيْهَا فَقَرَّقَ تَيْنَهُما وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالدِّأَةِ باب قرال الإمام اللَّهُمُّ يَيْنُ حَرَثُ إِنْهُمِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى شَلَيْنَانُ بِنُ بِلاَّكِ عَنْ يَحْنَى بِن سَميد قال أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الرُّحْنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَّدٍّ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قالَ ذُكِرَ الْتَلَاعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ أَقْدِ عَلَى فَقَالَ مليمُ بْنُ عَدِيٍّ فِ ذَٰلِكَ تَوْلاً ثُمُّ أَصْرَفَ، كَأَتُهُ رَجُلٌ مِنْ فَوْمِهِ ، فَذَ كُوْ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَمَتُمْ أَوْاَيْدِ رَجُلاً ، فَقَالَ عاميمُ ما ٱبْتُلِيتُ بِهِذَا الْاَنْزِ إِلاَّ لِتَوْلِي ، فَلَحْبَ بِو إِلَى رَسُولِ أَفْدِ يَكُ كَأَخْبَرُهُ بِاللِّيي وَجِنَا عَلِيْهِ أَنْ أَنَّهُ \*، وَكَانَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ مُمْتَفَرًّا فَلِيلَ اللَّحْبِرِ مَنْطَ الشُّمَرِ ٢٠٠ ، وَكَانَ اللَّيى وَجَمَّة عِنْدَ أَهْدِ إِنَّادَمَ غَيْدًا كَثِيرَ اللَّهِمْ جَمْداً نَطَلِطاً ، فَقَالَ رَسُولُ أَنْدٍ عَلَى اللَّهُمَّ بَيِّنْ فَوَصَٰتَتْ شَبِيهَا بِالرَّجُلِ النِّي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عَنْدَهَا ، فَلَاعَنَ رَسُولُ أَهْدِ مَنْ يَعْتُمُ ، فَقَالَ رَجُلُ لِأَبْن عَبَّاسِ ف أَخِيْسِ هِيَ أَلْقِ قالَ رَسُولُ أَنْدٍ عِ لَوْ رَبَعْتُ أَحِدًا بِشَيْرٍ يَتَنَهُمْ لَرَبَعْتُ مُلْدِهِ ؟ فَقَالَ أَبْنُ عَبَّلِي لاَ ، يِثَكَ أَمْرَأَهُ كَانَتْ تُعْفِيرُ السُّوعِ فِ الْإِسْلامِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ مَا تَدَوَّا مُمَّ تَرُوَّجَتْ بَعْدَ الْمِدَّةِ زَوْجًا غَيْرُهُ كُلِّمْ بَهَسَّهَا ﴿ مَرْشَنَا ٢٠٠ مَمْزُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثْنَا بَغِي ْ حَدَّثْنَا هِشَامٌ قالَ حَدَّثَى

يا مدين المشارة مدا (۱) عَنِ اللَّمِينِ (۲) يِنْتَ (۲) مَنْ (۵) مَنْهَ (۵) مايَّمَائِحُ مَ كَذَا فِي البونِنِيَة الْتَحْتَةِ والنوفِةِ (۵) معنَّ

أْبِي مَنْ مَالِشَةَ مَنِ النِّيِّ ﴿ إِنَّهُ مَرْثُنَا عُنَانُ بْنُ أَبِي شَبِّبَةٌ خَدَّثْنَا مَبْدَةُ مَنْ هِشَاء عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَا يُشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَفَاعَةَ الْقُرُطَى ۚ تُزَوِّجَ ٱمْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقُهَا كَتَزَوَّجَتْ آخَرَ كَأَنْتِ النِّيِّ عَلَى فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لاَ يَأْتِهَا ، وَأَنَّهُ لِنسَ مَتَهُ الأ مِثْلُ مُدْبَةٍ ، فَقَالَ لاَ ، حَتَّى تَذُوقِ صُيَالَتَهُ ، وَيَدُّونَ صُيَّالَتَكِ بِاسِبُ وَاللَّاقُ يَيشنَ مِنَ الْهَيِضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ أَرْ نَبْتُمْ . قَالَ تُجَاهِدُ : إِنْ لَمُ تَعْلَمُوا يَحِشْنَ أَوْ لاَ يَحِيضْنَ وَالْلاَئِي فَمَدْنَ عَنِ الْحَيْضِ (١) وَالْلاَئْيَ لَمْ يَحِيضْنَ فَمِدَّ ثُهُنَّ ٱلاَثَةُ أَشْهُرٍ بُ وَالْوَلَاتُ الْاحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَنَىٰ خَلَهُنَّ ۚ مَرْشًا يَمْنِي بْنُ بُكُيْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ فَنْ جَنْفَرِ بْن رَبِيمَةً هَنْ عَبْدِ الرِّعْن بْن هُرْسُرَّ الْأَهْرَ ج قَالَ أَغْبَرَ في أَبُوسَلَةَ بْنُ عَبْدِ الرِّحْنِ أَنَّ زَيْنَبَ أَبْنَةَ ۞ أَبِي سَلَّةَ أَخْبَرَتُهُ عَنْ أَمَّا أُمُّ سَلَقَةً زَرْجِ النِّي ﷺ أَذْ الرَّأَةُ مِنْ أَحْتَمَ ، إِنَّالَ كَمَّا مُبَيِّئَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجَا كُونُقَ عَنْها " وَهِيْ خُيلٌ غَفَلَتِهَا أَبُو السَّنَا بِل ثُنُ بَسْكَكِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَسْكَمَهُ ، فَقَالَ وَأَنْه ما بَصْلُتُ <sup>00</sup> أَنْ تَشْكِيهِ حَتَّى تَسْتَتَى آخِرَااْلاُجَابِينِ ، فَكَثَّتْ قَرَيها مِنْ مَشْر لَيْالِ ثُمَّ جاءتِ النِّي عَلَى قَقَالَ أَنْكِيعِي ﴿ وَرَشَا يَنِي اللَّهِ عَنِ اللَّبْتِ هَنْ بَرِيدَ أَذَ أَنْ شِهابَ كَنْبَ إِلَيْهِ أَذْ عَيْدَ أَلَّهِ إِنْ عَبْدِ أَلَّهِ أَخْبَرُهُ عَنْ أَسِهِ أَنَّهُ كَتَبَ إِنَّى أَبْنِ الْأَرْفَمِ أَنْ بَسْأَلَ سُبَيْعَةَ الْاسْلَيَّةَ كَبْفَ أَتَّنَاهُمَا النَّبِي عَلَى فَقَالَتَ أَنْنَانِي إِذَا وَصَنْتُ أَنْ أَشْكِحَ ﴿ مَرْثُنَا \* كَبْنِي أَنْ تَرْعَةً حَدَّثْنَا مَالِكُ مَنْ هِشَام أَنْ عُرُوهَ عَنْ أَيِهِ عَنِ الْمِنْوَرِ بْنِ تَخْرَمَةَ أَنَّ شَبَيْمَةَ الْاسْطَيِّةَ كُسِّتَ بَعْدَ وَقَامِ زَرْجِيَا بِلِيَالِ ، فَهَامِتِ النِّيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَتُهُ أَذْ تَشْكِيحٍ ، كَأَذِذْ لَمَا فَسُكَحَتْ كُ فَوْلُ أَلَّهُ تَمَالَى : وَالْطَلَقَاتُ يَتْرَبِّسُنَ إِلْقُسُمِنَ ثَلَكَةٌ قُرُوهِ . وَقَالَ إِرْ اهِيمُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ فِى الْمِيَّةِ خَفَاصَتْ عِيْدَهُ ثَلَاثَ حِيْضِ بَاغَتْمِينَ الْأُوَّلِ وَلاَ

تَحَتَّيبُ بِدِ لِمَنْ بَسْدَهُ ، وَقَالَ الزُّحْرِيُّ تَحَتَّيبٌ ، وَحَدْدًا أَحَبُّ إِلَى سُفَيَّانَ يَعْنِي قَوْلًا الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ مَنتَرُ ؛ يُقَالُ أَقْرَأْتِ المَرْأَةَ إِذَا دَمَّا حَيْشُهَا ، وَأَقْرَأَتْ إِذَا دَمَّا لَهُرُهَا وَ يُقَالُ مَا فَرَأْتُ بِمَنَّى نَطْ إِذَا لَمْ تَجْمَعُ وَلَدًا فِي بَطَنْنِهَا ۚ بِاللَّبِ ۗ تِصَّافَةِ فاطيمَةَ بنت قَيْس وَقَوْلِهِ (١): وَأَتَقُوا أَلَهُ رَبُّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ يُوتِينَّ (٢) وَلاَ يَخْرُجُنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ فِلَحِمَةِ مُنْيِنَّةِ وَرَثُكَ حُدُودُ أَقَّهُ وَمَنْ يَتَمَدَّ حُدُودَ أَلَهُ فَقَدْ ظَلَرَ نَفْسَهُ لْأَتَلْدِي لَمَلَّ أَفَهُ يُحُدِثُ بَمْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا أَشَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنَّمُ مِنْ وُجِدْكُمُ وَلا تُضاَرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ خَلْ فَأَفْقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَمْن عَلْهُنَّ ، إِلَى قَوْلِهِ بَعْدَ صُعْرِ يُسَرًّا حَرَشْنَا إِسْلِيلُ حَدَّثَنَا (" مالك عَنْ يَحْنَى بْن سَبِيدٍ عَن الْقَاسِمِ بْن تُحَدِّد وَسُلَيْانَ بْن يَسَادِ أَنَّهُ سَمِيمُمَا يَذْ كُرَانِ أَنَّ يَعْي بْنَ سَمِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَقَ بنْتَ عَبْدِ الرُّحْنِينِ الحَكَم فَا تَتَقَلَهَا عَبْدُ الرُّحْنِ فَأَرْسَلَتْ عائِشَةُ أَمُّ الْمُومِينِ إِلَى مَرْوَانَ (4) وَهُوَ أَمِيرُ المَدينَةِ أَتَّى اللَّهَ وَأَرْدُدُهَا إِلَى يَيْبًا قالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَجَانَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ الحَكَمْ غَلَبِنِي وَقَالَ الْقَامِمُ بْنُ مُخَدِّ أَوْ مَا بَلَغَكِ شَأْنُ وَامْلِيَةً بِنْتِ قَبْسِ وَالْتَ لاَ يَضُرُّكُ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيثَ وَامْلِيَّةَ فَقَالَ مَرُوانُ بِنُ الْحَكَمِ إِنْ كَانَ مِكِ شَرٌ عَسَبُكِ ما بَيْنَ مَلَدَيْنَ مِنَ الشَّرُّ وَوَثُنِ (٥٠ تُحَدُّ بِنُ يَشَارِ حَدَّثَنَا خُندَرٌ حَدَّثَنَا شُعَبَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْنُ بْنِ الْفَاسِمِ عَنْ أبيهِ عَنْ هائِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ مَا لِفَاطِيّةَ أَلاّ تُنَّقَى أَلْهُ ، يَنْنِي فِى فَوْلِهِ <sup>(1)</sup> لاَ سُكْنَى وَلاَ فَقَقَةَ مَرْثُ مَرْو بْنُ عَبَّاسِ حَدُثْنَا أَبْنُ مَهْدِيّ حَدَّثْنَا سُفَيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّهْمٰنِ بْن الْقَلِيمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عُرُوهُ إِنْ الرُّينِ لِمَا يُشَةَ أَلَمْ فَرَيْنَ (٥٠ إِلَى فَازَاةَ بنت المسكم طَلَّقُهَا وَوْجُهَا الْبَتَّةَ كَفَرَجَتْ فَقَالَتْ بنْسَ ما صَنَتَتْ (للهُ قالَ أَلَمُ تَسْمَى في قول الطِيَّةَ ، قَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لِنِسَ كَمَا خَيْرٌ فِي ذِكْرٍ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَزَّادَ أَبْنُ أَبِي الزَّنَادِ

(۱) وَتَوْلِواْ أَالَّهِ (۱) مِنْ يُنْوَنِينَ الْآيَّةَ (1) مَنْ وَكَانَ مِنْ الْآيَةَ (1) مَنْ وَكَانَ مِنْ الْمَاكَةَ (1) فَى قَوْلِيْنَ (2) أَنْ قَوْلَانِيْنَ الْمُسَاعِقِينَ (3) فَى قَوْلِيْنَ (4) الْمَا تَرَى

وَخْشِ غِفَيْنَ عَلَى تَاحِيَتِهَا ، كَلِذَٰ إِنَّ أَرْخَصَ لَمَا النِّينُ ﷺ بِالِّبُ لُلُعَلَّقَةِ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا في مَسْكَنْ زَوْجِهَا أَنْ يُفْتَحَمَّ عَلَيْهَا أَوْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا <sup>(0)</sup> فِاحِشَةِ وَصَرَحْيُ " حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَفَّدِ أَخْبَرَنَا أَنْ جُرَيْجٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ هُرُوهَ أَذَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذُلِكَ عَلَى فاطِيةَ ﴿ بِاسِبُ قَوْلِ ٱللَّهِ تَعَالَى : وَلاَ يَحِلُّ لَكُنَّ أَنْ (۱) على أمثنايو يَكُنُنَ مَا خَلَقَ أَنْهُ فِي أَرْحَامِينَ مِنَ الْحَيْفِ وَالْحَبَلِ ٥٠٠ حَرَثْنَا سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ (۲) حداق حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمْ عِينَ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مَاثِشَةً رَضِيَ ٱللَّهُ عَنَّما (۲) وَالْمَالُ عَلَتْ لَنَا أَرَادَ رَسُولُ أَنْدِ عِنْ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا مَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِيالْهَا كَشِيبَةً فَعَالَ كَمَا عَمْرى ٤٠ أُوَّ حَلْقَ إِنَّكِ كَالِسَنْنَا، أَ كُنْتِ أَفَسْتِ بَوْمَ الْنَمْر ؟ قالَتْ تَمَم ، قال كَانْفِرِي إِذًا إلى وَبُولِتُهُنَ أَعَقُ بِرَدُمِنٌ فِ الْبِيدَةِ وَكَيْفَ يُرَاجِمُ ( · المَرَأَةُ (٠) تُرَاجَعُ لَلَرَأَةُ إِذَا طَلَقْهَا وَاحِدَةً أَوْ تِنْتَيْنِ حَرَثِي ثُمَّةً أَنْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ (١) وأستراد الحَسَن قالَ زَوِّجَ مَعْقِلُ أُخْتَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقة ۗ وَصَرَحْى خَدُّ بْنُ القَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَهْلَى حَدَّثْنَا سَعِيدُ مَنْ قَنَادَةً حَدَّثْنَا الْحَسَنُ أَنْ مَثْتِلَ بْنَ بَسَار كَانْتُ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُل فَعَلَقُهَا ثُمَّ خَلَّى بَعْهَا حَتَّى أَتْقَضَتْ عِلَتُهَا ثُمَّ خَعَلَتِهَا ، خَبِي مَنْقِلٌ مِنْ ذَلِك أَشَا فَقَالَ خَلِّي عَنْهَا وَهُوْ يَقْدِرُ مَلَيْهَا ثُمَّ يَضْلُبُهَا لَفَالَ بَيْنَهُ وَيُنْهَا ، فأثرَل الله : وَإِذَا مَلْلَتُمُ النَّسَاء فَبَكَنْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَمْشُلُوهُنَّ إِلَى آخِر الآبَةِ ، فَنَعاهُ رَسُولُ أَنْهِ يَنْ فَعُراً عَلَيْهِ مَتَرَكَ الْمَيةَ وَأَسْتَقَادَ " لِأَثِرَ أَنَّهِ مَرْثَ كُتَبَّةُ حَدَّثَنَا اللَّيث عَنْ نَافِيمِ أَنَّ أَيْنَ مُمَرَّ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَّا طَلَّنَّ أَمْرَأَةً لَهُ وَهِي حائِضٌ

> تَطْلِيقَةٌ وَلَمِدَةً ، فَأَمْرَهُ وَسُولُ أَفْدِ مِنْكُ أَذْ يُرَاجِمُهَا ثُمُّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمُّ تَحْيِضَ عِنْدَهُ حَيْفَةَ أُخْرَى ثُمَّ بُمُلِهَا حَتَّى تَطْهُرُ مِنْ حَيْفِهَا ۖ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ بُطَلْلُهَا

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مَا بَتْ مَا ثِشَةً أَشَدَّ الْمَبْبِ وَقَالَتَ إِذْ فَاطِيَّةَ كَانَتْ فَ شَكَانٍ

(١) عَلْمُ يَ خُلُقٍ

فَلْيُطَلِّقُهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْل أَنْ يُحَامِنْهَا ، فَيناكَ الْمِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ (١) لَمَا النَّسَاء ، وَكَانَ عَبْدُ أَلَيْهِ إِذَا سُنِلَ عَنْ ذَلِكَ ، قالَ لِأَحَدِهِمْ إِنْ ٢٠٠ كُنْتَ مَلَقَتُهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَشْكِحة زَوْجًا غَيْرَهُ (\*\*) وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَن اللَّيْثِ حَدَّتَنَى نَافِعٌ قَالَ أَبْنُ مُمَرَ لَوْ مَلَلَقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّ آثِنِ كَإِنَّ النِّيُّ ﷺ أَمْرَنِي مِلْمَا الب مُرَاجَمَةِ الْحَافِين حَرَثْ حَجَاجٌ حَدَثَنَا يَرِيدُ بْنُ إِرْاهِيمَ حَدَّثَنَا تُحَدُّ أَنْ سِيرِينَ حَدَّتَنَى يُونُسُ بْنُ جُيِّرُ سَأَلْتُ أَبْنَ عَرَرَ فَقَالَ مَلَقَ ٱبْنُ حَرَّ أَمْراأَتَهُ وَهِي عَالِمِنْ ، فَسَأَلَ مُحَرُ النِّي عَلِي كَا مَرَهُ أَنْ يُراحِمَهَا ثُمَّ يُطَلِّنَ مِن قُبُل عِدْتِها قُلْتُ فَتَنْدُ يِتِكُ التَّطْلِيقَةِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَبِرَ وَأَسْتَخْتُنَ بِاسِي مُعُدُّ الْتَوَقَ عَنْهَا زُوْبُهَا أَدْيَسَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا، وَمَالَ الزُّهْرِيُّ لاَ أَرَى أَنْ تَمْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمَوْفَى عَمْ الملَّيْنِ لِأَنَّ عَلَيْهَا الْمِدَّةَ وَرَشْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مالكُ عَنْ عَبْد اللهِ بْنَ أَبِي بَكُمْرِ بْنِ تُحَدِّ بْنِ مَمْرُو بْنِ حَزْمٍ مَنْ مُحَيْدِ بْنِ فَافِيمِ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (4 أَى سَلَمَةَ أَمَّا أَخْيَرُهُ مُنهِ الْأَحْدِيثَ الثَّلاَّةَ قَالَتْ زِيْقَبُ دَخَلْتُ عَلَى أَمْ حَيبتة زَوْجِ النِّي عِنْ عَلَى عَيْنَ ثُولَى أَبُوهَا أَبُوسُلْيَانَ بْنُ حَرْبٍ ، فَدَعَتْ أَمْ حَبِيبَةَ بطيب فِيهِ (٥) صُغُرَةُ ١٦) خَلُونَ أُو غَيْرُهُ فَدَعَنَتْ مِنْهُ جارِيةَ ثُمُّ مَسَّتْ بِعَارِضَهَا ثُمَّ قالَتْ وَاللَّهُ مَالِي بِالطَّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرًا أَنَّى مَينتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ لا يَحِلُ لِا مُراأَةٍ تُوْمِنُ بِأَفْهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيَّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لِيَالِ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ فَلَحَلْت عَلَى زَيْنَبَ أَبْنَةِ ٢٧ جِعْش حِينَ ثُوثُقَ أَخُوهَا فَلَعَتْ بِعِلِيبٍ فَسَنَتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ أَمَا وَاللهِ مالي بِالطَّيب مِنْ حَاجَةٍ غَيْرً أَنَّى بَيمث رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ عَلَى الْنِبْدِ لاَ يَحِلُّ لِأَمْرَأَةٍ ثُولِينُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِي أَنْ تَحِدّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاّتُ لِبَالِ إِلاّ عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِنتُ

() شَلَقُنَ و في نسخ معتمدة بالتوقية وفي أخرى معتمدة بالتعتبة (ا) قَوْ كُنْتُ (ا) يَشْرُكُ (ه) يَشْرُكُ (ه) فيها مَشْرُهُ (ا) مُشِرَّهُ (ا) مُشْرَهُ خَلُونِي أَوْ (ر) أنت مُنالِمَ . مُمُ الله مرز النوع وقل النوري هو يشم الملاء (م) يُرَّ مُنَا الله (م) يُنْرَ مُنَا الله (م) ينتو (م) ينتو (م) مل عينييل (م) لا تشكير (م) ينتو أي سلمة (م) ين

أَمْ سَلَمَةَ تَشُولُ جاءتِ أَمْرَأَةُ إِنَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ بَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبْنِي ثُونُق عَنْهَا رَوْجُهَا وَقَدِ أَشْتُكُتْ مَيْنَهَا أَفَتُكُمُّهُما ﴿ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ لِلَّ مَرَّ نَانٍ أَوْ ثَلَاثًاكُلُّ ذَٰلِكَ يَتُولُ لاَ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى إِنَّا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ وَعَشْرُ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنْ فِي الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ، قال مُعَيْدُ فَقُلْتُ لِرَيْنَبَ وَمَا رَّمِي بِالْبَسَرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ ، فَقَالَتْ زَيْفَ كَانَتِ الدِّأَةُ إِذَا تُوثُق عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثَبَابِهَا وَلَمْ كَمْنٌ طِيبًا حَتَّى ثُمَّرٌ بها ٣٠ سَنَّةً ثُمُّ تُواتَى بِدَابَّةٍ جِمَارٍ أَوْ شَاقٍ أَوْ طَائرٌ فَتَفَتَضْ بِهِ ۖ فَقَلَّمَا تَفْتَضْ بِشَيْءِ إِلاِّ ملتَ ثُمُّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَسَرَةً فَقَرْبِي ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ ماشاءتْ مِنْ طِيبٍ أَنْ فَيْرِهِ مُثِلَ مالك مَا تَفْتَهَنُّ بِهِ ؟ قَالَ تَمْسَعُ بِهِ جِلْدَهَا بِالسِبُ الْكُفَلِ الْمَاذَّةِ مَرْشَنَا ٱذَّهُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثْنَا شُمْتِهُ حَدِّثْنَا خُمَيْدُ بْنُ فَافِيمِ مَنْ زَيْفَ أَبْنَا فِي أَمْ سَلَمَة مَنْ أَنْهَا أَذَّ أَمْرَأَةَ ثُونُ فَ رَوجُها ، خَشُوا عَيْنَها ٤٠٠ ، فَأَتَوا رَسُولَ أَلْه عَ كَأَسَأَ ذَنُوهُ ف الْكُول ، فَقَالَ لاَ تَكَمَّلُ (" قَدْ كانَتْ إِحْدَاكُنَّ غَكْثُ ف شَرَّ أَخْلاَمِها أَوْ شَرٌّ رَبِّينَهَا ، فَإِذَا كَانَ حَوْلُ ۚ فَرَّ كَلْبُ رَمَتْ بِبَكَرَةٍ فَلَا حَتَّى تَمْفِي ٓ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرٌ ، وَتَعِنتُ زَيْنَبُ أَبْنَةً ٣٠ أُمُّ سَلَمَةً تُحَنْثُ عَنْ أُمُّ حَيِبَةً أَذَ النَّي عَلَى عَلْ لاَ يَحِيلُ لِاُمْزَأَةٍ مُسْلِمَةً تُوْمِنُ بِأَلَٰذٍ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحَدَّ فَوْقَ فَلاَقَةِ أَلْم إِلاَّ عَلَم رَوْجِهَا أَرْبَهَ أَفْهُرُ وَعَشْرًا مَرْثُنَا شُمَدُدُ حَدَثَنَا بِشُرُ حَدَّثَنَا سَلَمَةً بِنُ عَلَقَهَ عَنْ كُمَّدِ بْن سِيرِينَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةً شَهِيناً أَنْ نحيدً أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ إِلاَّ برّوج " بُ الْقُسُطِ الْمَادَةِ عِنْدَ الطُّهُ حَرَّثَى عَبْدُ أَنَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَلدُ أَيْنُ رَيْدٍ عَنَ أَيْوِبَ عَن حَفْمَةَ عَنْ أُمَّ عَطَيَّةً قَالَتْ كُنَّا نُعْلَى أَنْ تُحِدَّ قَلَى سَيْتٍ فَوْنَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْرًا وَلاَ تَكَثَّبُولَ وَلاَ نَظُيْبٌ وَلاَ تلْسَ

نَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ تَوْبَ عَصْب رَقَدْ رُخْصَ لَنَا عِنْدَ الطَّهْرِ إِذَا أَغْنَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ نُبْذَةِ مِنْ كُسْتِ أَطْفَار ، وَكُنَّا نُعْفِي عَن اَتَبَاعِ الْجَنَائِرِ إِمْ تَلْبَسُ الْحَادَةُ ثِيَابَ الْمَصْبِ صَرَتْنِ الْفَصْلُ بْنُ ذَكَنْ حَدَّنْنَا عَبْدُ السَّلاَمِ مِنْ بٍ عَنْ هِشِكُم عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ <sup>00</sup> النِّيُّ ﷺ لاَ بَحِلْ لِا مُزَأَةٍ نُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ أَنْ نُحِدَّ فَرْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ كَاإِنَّهَا لاَ تَكثَّعِلُ وَلاّ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلاَّ تَوْبَ عَصْب ، وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حِدَّثَنَّا حَغْصَةً حَدَّثَنَى امْعَطِئَةَ فَلَى النِّي يَكَ وَلاَ تَمَنَّ طِيبًا إِلاَّ أَذْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرُتُ وُ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّرُنَّ مِنْكُمْ ۗ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا ، نُبِلْمَةً مِنْ قُسْطِ وَأَظْفَارِ (٣٠) حَرَثْنَى إِسْنُتُنَ بْنُ مَنْعُمُورِ أَخْبَرَانَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا شِبْلُ مَن أَبْن أَبِي تَجيحٍ مَنْ تُجَاهِدٍ : وَالْذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَمَذَّرُونَ أَرْوَاجًا ، قالَ كَانَتْ هَذِهِ الْمِدَّةُ تَمَّدُّ عِنْدَ أَهْلِ رَوْجِهَا وَاجِبًّا ، فَأَنْزَلَ اللهُ : وَالَّذِينَ يُتُوَفُّونَ مِنْكُمْ ۚ وَيَنْدُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِالْوْوَاجِيمْ سَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَبْرَ إِخْرَاجِ وَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ مَلَيْكُمْ فِيها فَمَلْنَ فِي أَنْشُومِنَّ مِنْ مَتْرُوفٍ قَالَ جَمَلَ أَثْثُهُ لَمَا عَلَمَ السُّنَّةِ سَبُّعَةً أَنْهُرُ وَعِشْرِينَ لَبُلَّةً وَسِيَّةً ، إِنْ شَامَتْ سَكَنَتْ في وَصِيَّهَا ، وَإِنْ شَامَتْ خَرَجَتْ ، وَهُوْ قَوْلُ أَنْهِ تَمَالَى : غَيْرَ إِخْرَاجٍ وَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ، قَالْمِذْهُ كَمَا هِي وَاجْبٌ عَلَيْهَا زَمْمَ ذَٰلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَالَ عَطَامٍ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسَ نَسَفَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِنْتُهَا مِنْدَ أَهْلِهَا فَتُشَدُّ حَيْثُ عَامِتْ ، وَقَوْلُ <sup>@</sup> الله نَمَانَى: غَيْرً إِخْرَاجٍ، وَقَالَ صَلَّاء : إِنْ شَامِتِ أَعْنَدَّتْ مِنْدَ أَهْلِهَا (٥٠) ، وَسَكَنَتْ في مْرَجَتْ لِتَوَالِ أَنْهِ فَلاَ جُمَاحَ عَلَيْسَكُمْ فِيا فَمَكُنْ ٢٠٠ قالَ عَطَالَةِ

(1) في أَشْبِينُ

(۱) يَشْتِيانِ سَلَمْ (۱) يَشْتِ (۱) يَشْتِ (۱) يَشْتِيدُ (ا) يُشْتِيدُ

كَيْيِر عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ تَمْرُوبْنِ حَزْمٍ حَدَّثَنِي مُحَيْثُهُ بْنُ لِيم عَنْ زَيْنَبَ ٱلْبُنَةِ ١٠٠ أُمُّ سَلَمَةً عَنْ أُمَّ حَبِيبَةً ٱلْبُقِّر ١٠٠ أَبِي سُمُيَّانَ لَلَّا جَآهَا مَنْ أَبِهَا دَعَتْ بِطِيب فَسَعَتْ ذِرَاعَتْهَا وَقَالَتْ مالِي بِالطِّيب مِنْ حَلِجَةٍ لَوْلاً أَنْ عِمْتُ النِّيَّ عِنْ يَقُولُ لاَ يَحِلُ لِا مُرْأَةٍ تُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِيرِ ثُحِيًّا قَلَ سَيْتٍ وْقَ ثَلَاتٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا بِاسب مَثْرِ الْنَيْ وَالشَّكَامِ الْفَاسِدِ بَعْلَ الْحَسَّنُ؛ إِذَا تَزَوْجَ تُمَرِّكُمَّ ٢٠ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ ، فُرِّقَ بَيْنَتْهَا وَلَهَا ما أُخَلَّتُ، لِيْسَ لَمَا غَيْرُهُ ، ثُمَّ قالَ بَعْدُ لَمَا صَدَاتُهَا ﴿ وَرَثُنَا عَلَى ثُنَّ عَبْدِ أَقْدِ حَدَّثْنَا سُفيَانُ مَن الرُّهْرِيُّ مَنْ أَبِي بَكْرِ بْن عَبْدِ الرُّهْن مَنْ أَبِي مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ مَنْهُ قَالَ نَعْي لنَّى عَنْ عَنْ ثَمَّن الْكَلْب، وَخُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَرَّ الْبُغَيُّ مَرْثُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا مُعْيَةُ حَدَّثَنَا عَرِنُ بْنُ إِلَى جُمِيْفَةَ عَنْ أَيهِ قَالَ لَمَنَ النِّي عَلَّى الْوَارْعَةِ وَالمُسْتَوْرْعَةَ رَآ كِلِ الرَّا وَمُوكِلَهُ ، وَمَهٰى عَنْ ثَنَى الْكَلْبِ ، وَكَسْبِ الْبُنِّي ، وَلَمْنَ الْمُعَوْرِينَ مَرْثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَنَدِ أَخْبَرَا شُعْبَةً عَنْ مُحَّدِ بْنُ جُمَادَةً عَنْ أَبِي خَدِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ اللَّهِ مِنْ عَنْ كَسْبِ الْإِماء بابِ للَّهْرِ الْمُنْخُولِ <sup>(1)</sup> عَلَيْهَا وَكَمْتَ ٱلدُّخُولُ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَاللَّهِسِ ﴿ وَرَثُ الْحَرُو بْنُ زُوَارَةً أَخْبَنَا إِنْمُمِيلُ عَنْ أَيْوِبَ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُنَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِأَ بْنِ فَمَرَّ رَجُلُ قَذَفَ أَمْرَأَتُهُ فَقَالَ فَرّق نَيُّ اللهِ عَلَيْكَ ۚ بَيْنَ أَخَوَىْ بَنِي الْبَصْلِانِ ، وَقَالَ اللهُ بَعْلَمُ أَنَّ أَحَدُكُما كافِيتُ ، فَهَلْ مِنْكُما تَائِبٌ فَأَيّا ، فَقَالَ أَنْهُ بَعْدُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذِبُ ، فَهَلْ مِنْكُما تَائِبُ فأيّا فَقُرَّقَ يَيْنَهُما قالَ أَيُّوبُ فَقَالَ لِي عَرْوُ بِنُ دِينار فِي المَدِيثِ فَيْهُ لاَ أَرَاكُ عُكَنَّهُ وَلَ قَالَ الْأَجُلُ مَالِي قَالَ لاَ مَالَ لَكَ إِذْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْدَ عَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا خَمْنَ أَبْنَدُ مِنْكَ بِالسِبُ ٱلْمُنْتَةِ رَلَقِي أَمْ يُمْرَضَ لَمَا لِقَوْلِهِ تَمَاكَى ﴿ لَأَجْنَاحَ

يَنَامُ اللهِ الرَّحْنُ والنَّحِيمِ ﴾ ﴿ يَنَامُ اللهِ الرَّحْنُ والنَّحِيمِ ﴾ ﴿ كَالُّبِ النفقات ﴾ ﴿ النفقات النفقات ﴾ ﴿ النفقات النف

وَنْفَسْلِ النَّقَةَ عَلَى الأَمْلِ (\*\* وَ وَ مَثْالَّونَكَ مَاذَا يُفَقُونَ عَلِي الْمَقُورُ كَذَلِكَ مِيْكُ أَلَّهُ لَكُمُ الآجابِ لَمَلَّكُمُ تَقَفَّكُونَ فِي اللَّهِ الآجَابِ وَ وَقالَ الْحَسَنُ وَ الْفَقْ الْفَعْلُ الْفَعْلُ مَنْ الْجِي حَدِّثَنَا شُبْتُهُ عَنْ عَدِي بْنِ الْجِي اللَّهَ الْفَقُو الْفَعْلُ مَن اللَّهِ إلَى حَدِّثَنَا شُبْتُهُ عَنْ عَدِي بْنِ الْجِي اللَّهِ عَمْدَ الْا نَسَادِي فَقَلْتُ عَنِ اللَّهِ عَلَى مَن اللَّهِ عَنْ أَلِي مَسْدُو الْا نَسَادِي فَقَلْتُ عَنِ اللَّهِ عَلَى مَن اللَّهِ عَنْ أَلِي مَسْدُو الْا نَسَادُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَنِ اللَّهِ عَلَى مَن اللَّهِ عَلَى أَحْدِي وَهِ اللَّهِ عَنْ أَلِي مَن اللَّهِ عَلَيْكَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْفَاعُونَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى عَلَيْكُ عَنْ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَلْعَلَى عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلْمُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ

(0) أو تقريرًا كُنْ
 رئيستا أن قول بجيرًا
 (0) من مين الكشكة
 (0) من مين
 (0) من الأعلى
 (0) من الأعلى
 (1) الأعلى
 (2) من الأعلى
 (3) من الأعلى
 (4) من الأعلى
 (5) من الأعلى
 (6) من الأعلى

() فَانتَظَرُ (٢) فَالثَّلُثُ (٢). مَدَثَةً "كذا هو النبطين في اليونينية

عَنْ عِلْمِي بْنِ سَعَادٍ عَنْ سَمَادٍ وَرَشِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النِّيُّ ﷺ يَشُودُنِني وَأَنَا مَريضٌ عِكَّةً ، فَتَلْتُ لِي مَالُ أُومِي عَالِي كُلِّهِ ؟ قالَ لاَ ، ثُلْتُ فالشَّظُ و (١٥٠ قالَ لاَ ، ثُلْتُ فالثُّلُثُومُ ؟ قالَ الثُّلُّثُ وَالثُّلُثُ كَنِيرٌ أَنْ تِمَامَ وَرَتَنَكَ أَغْنِياء غَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمُ هَالَةٌ يَشَكُفَفُونَ النَّاسَ في أَيْدِيهِمْ ، وَسَهُمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ ٣٠ حَتَّى اللَّفَةَ تَرْفَقُهُا فِي أَمْرُ أَبِكَ ، وَلَكِلَّ أَلْذَ يَرْفَلُكَ ، يَنْتَقِمُ بِكَ أَلَنْ، وَيُضَرُّ بِكَ أَضَرُونَ، باسب مُ وُجُوبِ النَّفَقَدَ عَلَى الْاهْلُ وَالْسِيَالِي ﴿ وَرَحْنَا مُمَرُّ بِنُ حَفْس حَدَّثَنَّا أَبِي حَدَّثْنَا الْأَخْمَنُ مِرْثِ أَبُو مَا لِل قالَ حَدَّثَنَى أَبُو هُرُيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قال النَّى يَرْفِي أَفْضَلُ الصَّدَعَةِ ما تَرَكَ غِنَّى وَالْبَدُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْبُدِ السُّفَلَى وَأَبْدَأُ بَنَ تَمُولُ ، تَقُولُ الرَّأَةُ : إِمَّا أَنْ تُعلَّمتني ، وَإِمَّا أَنْ تُعَلَّقَنِي ، وَيَقُولُ الْمَبْدُ : أَطليني وَٱمْنُتُمْدِلْنِي ، وَ يَقُولُ الِا بُنُّ : أَطْدِسْنِي إِلَى مَنْ تَدَهُنِي ، فَقَالُوا بَا أَبَا هُرَيْزَةَ سَمِسْت هٰذَا مِنْ رَسُولِ أَفَٰدِ ﷺ قَالَ لاَ هٰذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ ۚ ﴿ وَثِنَا سَعِيدُ بْنُ غُفَيْرٍ قَالَ حَدَّتَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ خَالِدٍ بْن مُسَافِرِ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنِ أَبْنِ الْسَيِّبِ عَنْ أَبِي مُرْرَزَّةً أَنَّ رَسُولَ أَنْدٍ ﷺ قالَ خَيْرُ السِّدَقَةِ ما كَانَ عَنْ ظَهَر غِنَّى وَأَبْدَأُ عِنَ تَمُولُ بِاسِبُ حَبْسِ نَقَفَرْ الرَّجُلِ قُونَ سَنَةٍ عَلَى أَهْدِلِهِ ، وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْسِيَالِ صَرَثْنَى كُمُّذُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرْنَا وَكِيمٌ مَن أَبْن هُيَئْةً قَالَ قَالَ لِى متنت قالَ لِي التَّوْرِيُّ هَلْ سَمِنتَ فِي الرَّجُلِ يَحْتَمُ لِأَهْلِهِ فُونَ سَنْيَتِمٍ ۚ أَوْ بَنْض السُّنَةِ قَالَ مَنْتَرُ كُلِّمْ يَحْضُرْنِي ، ثُمَّ ذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ أَبْنُ شِهِكِ الزُّهْرِي عَنْ مَالِكِ بْنَ أَوْسَ عَنْ تُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّي عَلَّى كَانَ يَبِيمُ تَحْلُ بَنِي النَّفير وَ يَمْسِلُ لِأَحْدَلِهِ ثُونَ سَنَيْهِم \* مَوْثُ مَيدُ بْنُ عُفَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهِكِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أُوسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ وَكَانَ مُخَدُّ بْنُ جُنْبِر

أَ بْنِ مُعْلِمِهِ ذَكَرًا بِي ذِكْرًا مِنْ حَدِيثِيرِ فَا نُعْلَفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى مالكِ بْن أُوم خَسَأَكُ ثَمَالَ مالِكُ ٱلْطَلَقَتُ حَتَّى أَدْعُلَ عَلَى مُحرَ إِذْ أَتَاهُ ساجِبُهُ بَرُعًا فَقَالُ حَلْ الْك فىهُمَّالَ وَعَبْدِ الرَّعْمَٰن وَالرُّبَيْدِ وَمِهَدٍ بَسَتَأْذِيُونَ، قالَ نَهَمْ كَأْ ذَنَ (٢٠ كَمُهُ ، قالَ فَدَخَلُوا وَسَلَّمُوا خَلَسُوا، ثُمَّ لَبِثَ يَرْفا فَلِيلاً ، فَقَالَ لِمُثرٌ هَلْ الَّكَ فَ عَلى وَعَبَّاس، قَالَ نَمَةٍ ، كَأَذَذَ كُمُنَا ، كَلَمَا تَخَالَ سَلَّمَا وَجَلْسًا ، فَقَالَ عَبَّاسُ يَا أُمِيرَ المؤمنينَ أَضْ رَيْنِي رَايِنَ هَٰذَا ، فَقَالَ الرَّهُمُ عُنْمَانُ وَأَصَابُهُ ۚ بَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْض رَيْنَهُمُا وَأَرْ حَ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ ، فَقَالَ مُعَرُّ : أَنَّيْدُوا أَنْشُدُكُمُ ۚ بِأَنْهِ الَّذِي بهِ ٣٠ تَقُومُ السُّمَاهِ وَالْأَرْضُ هَلُ تَتْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ أَلَهُ عِنْكُ قَالَ لاَ نُورَثُ مَا تَرَكَّنَا صَدَقَةُ يُرِيدُ رَسُولُ أَلَّذِي عَلَيْ تَفْسَهُ ، قالَ الرَّحْطُ قَدْ قالَ ذٰلِكَ ، كَأَفْبَلَ مُمّرُ عَلَى عَلَى وَعَبّاس فَعَالَ أَنْشُدُكُما بِأَثْدُ مَنْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَبِيُولَ أَقْدِ عَلَى قَالَ ذَٰكِ ؟ قَالاَ قَدْ قَالَ ذَٰكِ ، قَالَ مُمَرُ ۚ وَإِنَّى أَحَدُهُكُمْ عَنَ هَذَا الْأَشْرِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ ٣٠ خَصَّ رَسُولَهُ ۖ ﷺ في هُذَا للَّمَالِ بِشَيْءَ كَمْ يُشْطِيدِ أَحَدًا غَيْرَهُ ، قالَ أَفَتْهُ : ما أَفاهِ أَفَتْهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ (<sup>0)</sup> دُونَكُمْ ، وَلاَ أَسْتَأْثَرَ بها عَلَيْكُمْ ۚ لَتَدْ أَعْطَا كُنُوهَا وَيَثْمَا فِيكُمْ حَتَّى بَتَّى مِنهَا مُذَا المَّالُ ، فَكَانَ رَسُولُ أَنْهِ عَلَى يُنْفِنُ قَلَ أَحْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهمْ مِنْ هُذَا المَّالِ ، مُ " يَأْخُذُ مَا بَنَى ، فَيَجْمَلُ مَجْمَلَ مَالِ أَثْنِ ، فَسَلِ بَذَٰكِ يَسُولُ أَثْنِ عَلَى سَيَاتَهُ ، أَنْشُدُ كُمُّ ۚ بِأَلَٰهِ ٢٧ ۚ هَلُ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ ؟ قَالُوا نَمَمْ ، قَالَ لِسَلَى وَعَبَّاسَ أَنْشُدُكُمَا بِأَلْثِ هَلْ تَمْلَكَ ذِلْكَ ؟ فَالاَ نَمَمْ ، ثُمَّ تُوَفَّى أَلَٰهُ نَبِيَّهُ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكُر أَنَا وَلَى رَسُولِ أَثْنِ فَقَبْضُهَا أَبُو بَكُمْرٍ يَسُلُ ٧٠ فِيهَا بِمَا تَمِلُ بِوفِيهَا رَسُولُ أَلَنَّهِ ﷺ وَأَنْهَا حِينَتِذِ وَأَفْبَلَ هَلَى عَلَى وَصَالِمِ تَرْهُمَانِ أَنَّ أَمَّا بَكُمْ كَذَا وَكَذَا ، وَأَفَدُ بَيْلَمُ أَنَّهُ فيها مادِقٌ

(1) فَأَذِّرَنَّ مكذا مو مشيوط في الدرع الدسه بين المفرة وكمر الدال وسع الترف الحائة صل مل ويتكون المفرة وصع المال أمر (2) بالله (3) كان قل خَصَّ (4) مَنْ قَلْ خَصَّ (5) مَنْ قَلْ خَصَّ (6) ما المنظرها (6) ما المنظرها (7) أَنْشُدُ كُمُ أَنَّةً

(٧) فَسَبِلَ

(۱) والامثنا " " (۲) واله

بَارْ رَاشِيهُ تَابِمُ لِلْعَقِّى ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرٍ ، فَقُلْتُ أَنَا وَلَى رَسُولِ أَفْهِ عَكْ وَأَبِي بَكْرٍ ، فَتَبَعْنُهُمُا سَنَتَيْنِ أَمْلُ فِيهَا عِمَا مَيلَ رَسُولُ أَنْهِ عِلْقُ وَأَبُو بَكْرٍ ، ثُمُ جِنْهُ إِنِي وَكَلِينَ كُمَّ وَاحِدَةً وَأَمْرُكُمَّا جَمِيعٌ جِنْنِي نَسْأَلَى نَصِيبَكَ مِن أَبْنِ أَخِيكَ، وَأَتَى هٰذَا ١١٠ يَنَأَلَىٰ نَصِيبَ أَمْرَأَتِهِ مِنْ أَبِهَا ، فَقُلْتُ إِنْ شِغْنًا وَفَتْتُ إِلَيْكُما عَلَ أَنَّ عَلَيْكُما مَهْدَ أَلَهُ وَمِيثَاقَةُ لَتَشْكَرُنِ فِيهَا بِمَا حَيلَ بِهِ رَسُولُ أَلِيهِ عَلَى وَبِمَا مَلَ بِهِ فِهَا أَبُو بَكُر ، وَعَا تَمِلْتُ بِهِ فِهَا مُنْذُ وُلِيُّهَا ، وَإِلَّا فَلَا تُسَكِّلُنا فِي فِيها تَقُلْمُا أَدْفَعُ إِلَيْنَا بِذَاكَ ، فَدَفَعُتُما إِلَيْكُما بِذَاكِ أَنْشُدُكُ بِأَنْهِ مِنْ دَفَتُما إِنَهَا بِذَاكِ فَقَالَ الرَّهُ مِنْ نَمَمْ قَالَ مَأْفَلِ عَلَى عَلَى وَصَالَىٰ فَقَالَ أَنْشُدُكُما بِأَفْدِ هَلْ دَفَتُهَا إلَيْكُما بذلك ، قالاً نَمَمْ ، قالَ أَفَتَلْتَعِسَانِ مِنْي فَضَاء غَيْرَ ذلك ، فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ النَّمَاه وَالْأَرْضُ لاَ أَتْضَى فِهَا قَضَاء غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَفُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ تَعَبِّزُ ثَمَّا عَنْهَا فَأَدْفَاهَا عَأَنَا أَسْتُمْ نِيكُمَا هَا بِأَنْبُ وَقَالُ ٱللهُ تَمَا لَىٰ: وَالْوَالِبَاتُ يُرْمَنِينَ أُولاَدَهُنَ حَوْلَيْنِ كِيلَانْ يِلَنْ أَرَّادَ أَنْ مُيْمٌ الرَّمَاعَةَ إِنِّي فَرَادِ بِمَا تَسْتُلُونْ بَصِيرٌ وَقَالَ وَخَلُهُ وَفِصَالُهُ تَلاَثُونَ شَهْرًا . وَقَالَ : وَإِنْ تَمَاسَرُتُمْ فَيَتَذُوْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِينَ ذُوسَتَةٍ مِنْ سَتَيْهِ وَمَنْ قُدِرٌ عَلَيْهِ رِزْنَهُ إِلَى قَوْلِهِ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ، وَقَالَ بُونُسُ عَنَ الرُّهْرِي نَفي أَفْهُ أَنْ تُمْنَارٌ وَالِدَةُ بِوَلِيَمَا وَذَٰلِكَ أَنْ تَقُولَ الْوَالِيَةُ لَمْتُ مُرْضِبَتَهُ وَهَى أَمْثَلُ لَهُ غِذَاء وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا ، فَلَبْسَ لَهَا أَنْ تَأْبِي بَعْدَ أَنْ يُتُعلِبَهَا مِنْ تَغْسِهِ ما جَمَلَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِلْمَوْ لُودِ لَهُ أَنْ يُضَارً بِولَدِهِ وَالِيَتَهُ ، فَيَسْتَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ صِرَارًا كَمَا إِلَى غَيْرِهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ يَسْتَرْضِهَا عَنْ طِيبِ نَفْس الْوَالِدِةِ ْ فَإِنْ <sup>07</sup> أَرَادًا فِصَالاً عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَنَشَاوُرُ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِما بَشْـدَ أَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ عَنْ تَرَاضَ مِنْهُما وَتَشَاوُر ، فِصَالُهُ فِطَامُهُ ۚ بِالنَّبِ ۗ مُفَقَّةِ الرَّأَةِ إِذَا عَابَ

عَنْهَا رَوْنِيُهَا وَتَفَقَدُ الْوَلَهِ مِرْثُ أَبْنُ مُقَاتِلِ أَغْبَرَنَا عَبْدُ أَلَٰذٍ أَغْبَرَنَا بُونُسُ عَنِ أَنْن شِهَابٍ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ أَنَّ (1) عائِشَةَ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهَا قالَتْ جاءتْ هِنْهُ (1) بنْتُ عُثِيَّةً فَقَالَتْ بَا رَسُولَ أَفْهِ إِذْ أَبَا سُعْيَانَ رَجُلُ سِسْبِكُ ، فَهَلْ عَلَى عَرَجُ إِذْ أَطْمِيم مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا ، قالَ لاَ إِلاَّ بِالْمَرُّوفِ ﴿ وَرَثُنَّا بَخِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق عَنْ مَنْ مَنْ مَنَّامِ قَالَ مَمِنْتُ أَمَّا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النِّي يَكِ قَالَ إِذَا أَثْقَلَت المَرْأَةُ مِنْ كَنْبِ زَوْجِهَا عَنْ ٣٠ غَيْرِ أَمْرِهِ كَلَّهُ يَسْتُ أَجْدِهِ بِاسِبُ عَمْلِ الدَّأْةِ ف يُلتِ زَوْجِهَا مَرْثُنا مُستَدُّ حَدَّثَنَا بَعْني عَنْ شُعْبَةٌ قَالَ حَدَّتَني الحَكُمُ عَن أَنْ أَبِي لِنِلَى حَدِّثَنَا عَلَى أَذَ عَالِمَةً عَلَيْهَا السَّلَامُ أَنْتِ النَّيِّ عَلَيْهِ تَشْكُو إِلِيَّهِ مَا تَلْقُ فِي بِكِهَا مِنَ الرَّهٰي ، وَ بَلْغَهَا أَنَّهُ جَاءُ رَثِينٌ كَلَمْ تُصَادِفْهُ ، فَذَ كَرَتْ ذَلِكَ لِمَا ثِشَةً ، كَلَمَّا جاء أَخْبَرَتُهُ مائِشَةُ عَلَى جَاءًا وَقَدْ أَخَذْنًا مَضَاجِمَتًا ، فَذَهَبْنَا تَقُومُ فَقَالَ عَلَى شَكَانِكُما ، كَفَاء فَقَمَدَ يَيْنِي وَيَيْنَها ، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ فَدَمَيْهِ ( عَلَى بَطْنى فَقَالَ أَلاَ أَدُلُكُما عَلَى هَدْ مِمَّا سَأَلتُما إِذَا أَحَدُثُما مَناجِمَكُما أَوْ أَوْبُمَّا إِلَى فِرِاشِكُما فَسَيْعًا ثَلَاثًا وَثَلَائِينَ ، وَأَحْدَا ثَلاَثًا وَثَلاَئِنَ ، وَكَبْرًا أَرْبَهَا وَثَلاَئِينَ فَهُو خَيْرٌ لَـكُما مِنْ خَادِم بِالْبُ عَادِم الزَّأَةِ مَرْثُ الْحَمَيْدِيُّ مَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ أَنْ أَبِي زِيدَ مَمِمَ مُجَاهِداً مَمِثُ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ عَلَى بْن أَبِي طَالِبَ أَذَ فاطِينَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَنْتِ النِّي ( ﴿ عَلَى نَشَأَلُهُ عَادِمًا فَقَالَ أَلاَ أُخْرِكِ سا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ ، ثُسَبِّعِينَ اللهَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَحْسَدِينَ الله ثلاثًا وَثَلَائِينَ ، وَتُسَكِّبُونِ أَفْدُ أَرْبَهَا وَثَلَائِينَ ، ثُمَّ قالَ سُفْيَالُ : إحداهُنَّ أَرْبَهُ وَفَلاتُونَ فَا تُرْكُمُ الله عِنْ وَلا لَيْلَةَ صِنْ إِنْ قالَ وَلا لَيْلَةَ صِنْ إلى عِنْمَةِ الرَّجُل ن أَهْلِهِ مَوْثُنَا كُمَّدُ بْنُ مَرْعَرَضَعَدَّتْنَا شُنْبَةُ عَنِ الْمُكَثِّمِ بْنِ عُنْبُنَةٌ عَنْ إِبْراهِيمَ

(9) (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)

(٠) إِلَى النَّبِيُّ

عَن الْأَسْرُرَدِ بْنِ يَزِيدَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا مَاكَانَ النِّيمُ ﷺ يَصْنَعُ في الْبَيْتِ قالَتْ كَانَ (١٠) في مِنْقَ أَهْلِهِ وَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ بِاسْبِ إِذَا كُمْ يُثْقِي الرُّجُلُ ، فَلِلْمَرَادً إِنَّا تُأْخُدَ بِنَهْرِ عِلْمِهِ ما يَكْفيهَا وَوَلَتَعَا بِالْفَرُوفِ مَوْثُ <sup>00</sup> ُخُدُّ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ هِشَالِمِ قالَ أُخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ ُعَائِشَةٌ أَنَّ هِيْدَ <sup>00</sup> بنْتَ عُنْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ أَشْهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ سَحِيحٌ ، وَلَهْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفينِي وَوَلَئِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاّ يَمْلُمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكُمْبِكِ وَوَلَقَكُ بِالمَرُوفِ • باب مِنظِ الْرَأَةِ زَوْجَهَا فَ ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ مَرْثُ عَلَى بُنُ عَبْدِ أَقْهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثَنَا أَبْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَهْرِيجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَّسُولَ أَنْهِ عَلَى عَالَ خَيْرٌ نِسَاء رَكِنْ الْإِبلَ فِسَاء تُرَيْضٍ ، وَقَالَ الْآخَرُ صَالِح " نِسَاء تُريش ، أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ في صِغَرِهِ ، وَأَرْماهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتٍ يكيهِ ، وَيُذْكُرُ عَنْ مُمَاوِيَةَ وَأَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بالسب كِسْوَةِ الدُّوَّأَةِ بِالْمَرُوفِ عَدْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِي بْنُ مَبْسَرَةً قَالَ مَمِنتُ وَيْدَ أَيْنُ وَهُمْبِ عَنْ عَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آتَى إِلَى النِّي عَلَى حُلَّةٌ (٥) سِيَرَاهِ فلَبَسْمُهَا، فَرَأَيْتُ النَّفَسَ فَ وَجْهِ ، فَشَقَتْتُما بَيْنَ نِسَاقَ بِالبُّ عَوْنِ الرَّأَةِ زَوْجَها في وَلَدِهِ ﴿ وَمُرْثُنَّا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا خَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ تَمْرِوعَنْ جابِرٍ بْنِ عَبْدِ أَقْهِ رَضِي أللهُ عَنْهُمَا قالَ هَلَكَ أَبِي وَتَرَاكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ نِسْعَ بَنَاتٍ ، كَثَرَوَّجْتُ أَمْرَأُهُ ثَبْيًا ، عَمَّالَ لِي رَسُولُ أَنْهِ عِنْ يَ رَوَّجْتَ " يَا جَارِ ُ ؟ فَتُلْتُ نَمَ \* . فَقَالَ بِكُرًا \* أَمْ ثَيْبًا مُلْتُ بَن ثَبِهَا ، قالَ ضَلاَّ جارِيّة تُلاَّمِهُما وَتُلاَّمِيكَ ، وَتُضاحِكُما وَتُضاحِكُك ، قال فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ أَلَهْ ِ مَلَكَ ، وَتَرَكُ بَنَاتٍ ، وَإِنِّي كُرِهْتَ أَنْ أَجِيتُهُنَّ بيثُلِهِنّ كَنْزَوَّجْتُ أَمْرًأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ ، فَقَالَ بَارَكُ أَثْثُهُ <sup>(0)</sup> أَوْ خَيْرًا ب**اب** 

نَفَتَةَ الْمُشِيرِ عَلَى أَهْدِلِهِ عَرَثُ أَخْدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِثِرَاهِمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَنْنُ شِهَابٍ عَنْ مُمَيْدٍ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنّى النّيّ عَنْ رَجُلُ عَمَالَ مَلَكُنْتُ ، قالَ وَلِم ؟ قالَ وَقَمْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ، قالَ فَأَعْتِنْ رَقَبَة ، قَالَ لَبْسَ عِنْدِي ، قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِمَيْنِ ، قَالَ لاَ أَسْتَطِيعُ ، قَالَ فَأَمْهُمْ سَتِّنَ مِسْكِينًا ، قَالَ لاَ أَحِدُ فَأْتِنَ النَّيْ يَرْتَ فِيهِ ثَرْ ، فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ ؟ قالَ هَا أَنَا ذَا ، قالَ تَصَدَّقْ بِهٰذَا ، قالَ عَلَى أَخْوَبَحَ بِنَّا يَا رَسُولَ أَلْهِ ، فَوَالنَّى بَشَكَ بِالْحَنُّ مَا بَنَّ لَا بَنْيَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْرَجُ مِنَّا ، فَضَحِكَ النَّيْ عَالَا حَتَّى بَنَتْ أَنْيَابُهُ ، قالَ كَأْ نَتُمْ إِذًا باب وَعَلَى الوارِثِ مِثْلُ ذَاكِ ، وَهُلْ عَلَى المَرَّأَةِ مِنْهُ شَيْءٍ ، وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمُا أَبْكُمُ ، إِلَى قَوْلِهِ صِرَاطِ مُنتَقِيرٍ وَرَثُنَا مُوسَى بْنُ إِنْمُمِيلَ حَدَّثْنَا وُهَيْبُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِهِ عَنْ زَيْنَتَ أَبْنَةِ (١) أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، قُلْتُ بَا رَسُولَ ٱللهِ حَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ في يَنِي أَبِي سَلَمَةً أَنْ أَثْنِي عَلَيْهِمْ وَلَنْتُ بِتَارَكَّنْهِمْ مَكَذَا وَمَكَذَا إِنَّا ثُمْ بَيّ ، قال نَمَمُ لَكِ أَجْرُ ما أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ مَرْثُ مُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ أَبْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيِهِ عَنْ مائِشَةَ رَضِيَ أَقَدُ عَنْهَا قَالَتْ هِنِّد بَارَشُولَ أَلَدْ إِنَّ أَبَا شَفْيَانَ رَجُلُ شَعِيعٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَامِ أَنْ آخُذَ مِنْ مالِهِ ما يَكْفِينِي وَبَنَّ قالَ خُدِي بالمَرْوفِ \* \*\* قَوَانُ النِّيِّ عِنْ إِلَى مَنْ تَرَكَ كَاذًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِنِّي ﴿ مِرْثُنَا يَخِيلُ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُتَيْل عَن أَبَن شِهاب عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ۚ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْتَوَقَّ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسَأَلُ هَلْ تَرَكَ لِتَهْ يُعِدِ فَضَلاً (\*\* ، كَإِنْ حُدَّتَ أَنَّهُ تَرَاكَ وَفاهِ صَلَّى ، وَإِلاَّ قالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ۚ فَلَنَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ ، قالَ أَنَا أُونَى بِالْدَّٰمِينِينَ مِنْ أَنْفُسِهمْ ، فَنَ

(۱) بِنْتَ (۲) **بائب** تَوْليالَّهِ (۲) تَشَاء ثُونِيْ مِن المُولِينِينَ مَتَرَكَ دَينَا فَعَلَى قَصَاوُهُ ، وَمِن تَرَكَ ملا كَاوِر حَيْدِ بِهِبُ المَلْمِينِ مِن المُولِينِينَ مَرْتُ فَعَلَى مَن عَنْهَ لِلْ الْمَسْعِينِ مِن المُولِينِينَ مَرْتُهُ أَنَّ وَيَقْبَ أَبْنَةَ اللّهِ الْمَيْرَاثُهُ أَنْ أَنْ وَيَقْبَ أَبْنَةَ اللّهَ إِنْ سَلَمْةَ أَخْبَرَتُهُ أَنْ أَمْ حَيِينَةً مَن عَلَيْقِ وَالْمَيْرِينَ مُرُوثُهُ أَنَّ فَرَيْقَ أَنْفِي اللّهَ أَنْ اللّهُ مَن عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْفِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## ينم الله الزَّمْن الرَّحِيم الله الرَّحْيم الرَّحِيم الرَّحْيم الرَّحْيم الرَّحْيم الرَّحْيم الرَّحْيم الرّحْيم الرّحْي الرّحْيم الرّحْيم الرّحْي الرّحْيم الرّحْيم الرّحْيم الرّحْيم الرّحْيم الرّحْيم ا

وَهِوَالِ اللهِ تَعَالَى: كُلُوا مِن طَيُبَاتِ ما رَزَفَنَا كُمُ ، وَقَوْلِهِ " كُلُوا مِن طَيُبَاتِ ما رَزَفَنَا كُمُ ، وَقَوْلِهِ " كُلُوا مِن طَيُبَاتِ ما مَن اللهُ عَلَمُ مَنْ مَن اللهُ عَلَمُ مَنْ مَن اللهُ عَلَى وَاللهِ عَنْ أَبِي وَاللهِ عَنْ أَبِي مُولَى الاَ اللهُ عَرَى اللهُ عَنْ أَبِي وَاللهِ عَنْ أَبِي مُولَى الاَ اللهُ عَرَى اللهُ عَنْ أَنِي اللهِ عَنْ أَبِي وَاللهِ عَنْ أَبِي مُولَى الاَ اللهُ عَنْ رَضَى اللهُ عَنْ أَن اللهِ عَنْ أَن اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ أَلِي عَنْ أَلِي عَنْ أَلِي عَنْ أَلِي عَنْ أَلِي عَنْ اللهُ عَلِي عَلَيْكُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِيْلُولُ اللهُ الله

(ا) مِنْ للُوَالِكُتْ قال السطالان كذا في الفرع كامله والدين الموالات من الموال اه (۲) بنت (۲) بنت (۲) بنت

> (t) الدائد ريا

(٠) وَإِنَّ ذَالِثِي

المانية (٦) المانية (٣)

(v) بنت (A) بنت

(٢) أغنوا - وهذه الوالة مي للوانة فلارة -

الْمُعَلَّابِ ، وَالْسَيَّوْرُأَنُّهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ أَنِّي ، فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَعَمَا عَلَى كَسَيْتُ فَيْر بَعِيدٍ عَفَرَرْتُ لِرَبْعِي مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَى مَاثُمُ عَلَى رَأْسِي فَعَالَ بَا أَبَا مُرْيَرَةَ (١) فَقُلْتُ لَبِيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ كَأَخَذَ يبدِي فَأَمَانِي وَعَرَفَ الَّذِي بِي قَا نُطْلَقَ بِي إِلَى رَحْلِهِ فَأَمَّرَ لِي بِسُنِّ مِنْ لَنِّي فَصَرِبْتُ مِنْهُ ، ثمَّ قالَ عُدْ 🗥 كَا أَبَا هِرِ قَمُنْتُ فَشَرِبْتُ ، ثُمَّ قالَ عَدْ فَمُذْتُ فَشَرِبْتُ ، حَتَّى أَسْتَوَى بَعْلِي فَسَارً كَالْقَيْحِ وَالْ فَلَقَيِتُ مُمَرَ وَذَ كَرَثُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أُمْرَى وَقُلْتُ لَهُ تَوَيِّلُ ٢٩٠ أَلْهُ ذٰلِكَ مَنْ كَانَ أَمَنَى بِهِ مِنْكَ بَاحْمَرُ وَأَنْهِ لَقَدَ أَسْتَغُرَأَتُكَ الآبَةَ وَلَأَنَا أَمْراً لَمَا مِنْكَ عَلَىٰ مُمَرُ وَافَةٍ لَأَذَٰ أَكُونَ أَدْخَلَتُكَ أَصَّبُّ إِلَىٰ مِنْ أَذْ يَكُونَ لِي مِثْلُ مُجْر النّتيم بُّ التَّنْسَةِ عَلَى العلَّمَامِ وَالْأَكْلِ بِالْبَدِينِ \*\* مَوْثَنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَ كَا سُفيَّانُ قال الوّلِيدُ بْنُ كَشِيرٍ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ كَبْسَانَ أَنَّهُ سَمِيَّ مُمَّرِّ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ بِثُولُ كُنْتُ غُلاَماً في حَجْرِ رَسُولِ أَثْنِي ﷺ وَكَانَتْ بَنِنِي بَعْلِيشُ في السَّخْفَة قَبَالَ لِي رَسُولُ أَلَيْ عَلَى إِعْلَامُ سَمَّ أَقَدْ وَكُلْ بِينِيكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِكَ \* (" الْأَكُلُ عِبًّا يَلِيهِ ، وَقَالَ أَنْسُ قَالَ النَّبِي عَلَّهِ فَ الرَّالَتْ يَفْتُ طِينَتِي بَنْدُ أَذْ كُوا أَمْمُ أَلَثِهِ وَلَيْأَكُنُ كُلُّ رَجُل مِمَّا يَلِيهِ حَدَثَى ٥٠ عَبْدُ الْمَزِيرَ بَنِّ جَبْد ٱللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى كُمَّكُ بْنُ جَمْفَرَ عَنْ كُمَّدِ بْنِ تَعْرِو بْنِ سَلْطَةَ ٱلدَّبِلِّي عَنْ وَهُب بْنِ كَيْسَاذَ أَبِي تُنتِمْ عَنْ ثُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ أَبْنُ أُمْ سَلَمَةَ وَوْجِ النِّي مُلَّكَ قال أَكُلْتُ يَوْماً مِنْ رَسُولِ أَنْهِ عِنْ طَمَاماً خَمَلْتُ آكُلُ مِنْ فَوَاحِي الصَّعْفَةَ فَعَالَ لِي رَسُولُ أَنَّةٍ يَا إِنَّ كُلْ مِمَّا يَلْبِكَ صَرَّتْ مَبِثُ أَنَّةٍ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ وَهِ إِنْ كَيْسَانَا أَنِي تُعَيِّرِ قَالَ أَيْنَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَى بِعِلْمَامٍ وَمَعَهُ رَبِيبُهُ مُحَرُّ بِنُ أَبِي سَلَمَةٌ قَتَالَ نَمَمُ أَلَٰذَ وَكُالَ بِمُمَا يَلِيكُ ۚ كِلۡابِبُ مِنْ تَنْبُمُ حَوَالَى الْفَصْنَةِ مَمَ

(1) المأتامير (1) وتأثامير (1) موثاً عليه المتعاقب المستعلمة المس

(San (S)

صَاحِبِهِ إِذَا كُمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَةً حَ**رَثُنَا** تُنَبِّنَهُ عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْعَلَقَ بْنُ <sup>(۱)</sup> أَبِي مَلْلُحَةً أَنَّهُ صَمِمَ أَنَمَنَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ خَيَّاطًا دَمَا رَسُولَ ٱللِّهِ ﷺ لِطَمَام صَنَّمَهُ ، قالَ أَنْسُ فَذَهَبْتُ مَمَ رَسُولِي أَقَدٍ ﷺ فَرَأَيْتُهُ ۚ يَتَنَبُّمُ ٱلذَّابُهِ مِنْ حَوَالَى الْقَصْعَةِ قَالَ فَلَمْ أَزَلُ أُحِبُ الدُّالِهِ مِنْ يَوْمِينُذِ بِأَسِبِ النَّيْسُ فِي الْأَكْلِ وَغَيْرِهِ ٣٠

وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ ، قالَ فَا نَطْلَقَ أَبُو طَلْحَةً حَتَّى لَتِي رَسُولَ أَثْنِي كُلَّ كَأَبْلَ أَبُو طَلْحَةً وَرَسُولُ أَقْدِ مِنْ عَنَّى دَعَلاً ، فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهُ عَلَى مَلَى يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ ، كَأْتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، كَأَمَرُ بِهِ فَقُتُ وَعَصَرَتْ أَمْ شُلَيْمٍ مُكُنَّةً لَمَا فَأَدَمَتْهُ ، ثُمَّ قالَ فِيهِ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ مَا شَاء أَنْهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ قالَ أَنْذُنْ لِيَشَرَّةٍ ، فَأَذِنْ كَمْمُ فَأَكُلُوا

وَرَثِنَا عَبْدَانُ أَخْبُرَنَا عَبْدُ أَنْهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ مَنْ أَشْتَتَ مَنْ أَبِيهِ مَنْ مَسْرُون عَن عائِشَةَ رَضِيَ أَلْلَهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّيْ ﷺ بُحِيثُ النَّيْشُرَ مَا أَسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَتَنْشَلِهِ وَرَبُّلِهِ ، وَكَانَ قالَ بِوَالسِّيطِ قَبْلَ هَذَا فِي شَأْنِهِ كُلَّهِ بِاسِبُ مَنْ أَكُلَ حَق أَنَّهُ بْنِ أَبِي طَلَّحَةً مِع شَبِعَ ﴿ وَرَثُنَا إِنْهُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ إِسْطُقَ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ () عَلَ لَحَرِينَ أَنِيسَكَةً أَنَّهُ تَعِيمَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ أَبُو مَلَمْعَةَ لِأُمَّ سُلَيْمٍ لَقَدْ تَعِينْتُ صَوْتَ رَسُولِ أَنْهِ عِنْ ضَيِفًا أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْهِ ؟ فَأَعْرَجَتُ أَقْرَاحًا مِنْ شَّبِير ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِارًا لَمَا فَلَفَّتِ الْخُبْرُ بِمَفْيِهِ ثُمَّ دَمُّتُهُ ثَمْتَ قَوْبِي وَرَدَّ ثِي يتنفيه ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ أَنْهِ ﷺ قَالَ فَذَمَبْتُ بِهِ فَرَجَدْتُ رَسُولَ أَنْهِ ﷺ فِ المَسْجِدِ وَمَنَهُ النَّاسُ فَقَمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ عَلَى أَرْسَلَكَ (٢٠ أَبُوطُلُحَة (٤) لِمَلْمَاء فَقُلْتُ نَتَمْ ، قالَ بِطَمَامِ ( ٤٠ ؟ قالَ فَقُلْتُ ثَتَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ أَفَّهِ عَلَى إِلَىٰ مَتَهُ قُومُوا فَا نُطَلَقَ وَا نُطْلَقَتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَقَّى جنَّتُ أَبَا طَلْعَةَ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ بَا أُمّ سُلَيْم قَدْ جَاءِ رَسُولُ أَنْذِي عَلَى إِلنَّاسِ وَلِنسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّمَامِ مَا نُعَلِّمِهُمْ ، فَقَالَتِ أَنْهُ

فَالَ لِي النِّي اللَّهِ كُلُّ مو مكذابدو لمعطى الالف ف النبخ الصَّدة بيدنا وعد الالث في شرح التسطِلاني وضع الطبع "

شَبِمُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قالَ ٱلنَّذَ لِنَصْرَة ، فَأَذَذَ كَمُمُ ۚ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِمُوا ثُمُ نْرَجُواْ ، ثُمَّ قَالَ أَنْذَذْ لِنَشَرَة فَأَذِنَ لَمُمْ فَأَكَلُوا حَقَّى شَبِمُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ أَذِنّ لِمَشَرَةٍ كَأَكُلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبَعُوا ، وَالْقَوْمُ أَمَّا ثُونَ يَجُلاً ﴿ وَرَشَّنَا مُوسًى حَدَّثَنَّا مُشْتِيرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَحَدَّثَ أَبُو عُنَّانَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّخْنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَمِنِيَ أَنْهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَمَ النَّيْ ﷺ كَارَبِينَ وَمِالْةٌ ، فَقَالَ النِّي لِلَّهِ ۚ هَٰٓلَ مَعَ أَحَدٍ سِنْكُمْ طَمَامٌ كَإِذَا مَتَ رَجُلِ صَاعٌ مِنْ طَمَامٍ أَوْ نَحَوْهُ فَمُحِنَ ثُمٌّ جَاء رَجُلُ مُشركُ مُشْمَانٌ طَوِيلٌ بَشَنَم يَسُومُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ مَنِّكُ أَيْثِمُ أَمْ صَطِيَّةٌ ۖ أَوْ قَالَ هَيَةٌ ؟ قَالَ لا م بَلْ بِيْعْ، قالَ كَاشْتُرَى مِيْهُ شَاةً فَصُيْبَتْ كَأَمْرَ كِيْ أَلَّهِ عَلَى بِسَوَادِ الْبَعَلْن بُشُوى وَأَيْحُ ٱللَّهِ مَا مِنْ \* التَّلاَئِينَ وَبِيَاتَةٍ إِلاَّ قَدْ حَزَّ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَعْلَتِهَا ، إِنْهُ كُلَّتَ شَاهِداً أَعْطَاهَا إِيَّاهُ ، وَإِذْ كَانَ عَانِياً خَبَّاهَا لَهُ ، ثُمَّ جَمَّلَ فِيهَا ٢٥ قَصْمَتَهُن مَأْكُلْنا أَجْمُونَ وَمُنْبِنْنَا وَفَصَلَ فِي الْقَصْنَتَيْنِ، خَمَالُتُهُ كَلَى الْبَعِيرِ أَوْكَا قالَ ﴿ مَثَا مُسْلِمُ حَدَّثَنَا رُهَنِيهٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَنْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَفَدُ عَنْهَا تُؤَفِّقُ النَّيْ تَكُ حِينَ شَبِعْنَا مِنَ الْاَسْوَرَةِ بْنِ التَّمْرُ وَالمَّاهِ عِلْبِ لَبْسَ عَلَى الْأَعْلَى عَرَجُ ( الله تَوْلِهِ لَمَلَّكُمْ تَمْقِلُونَ مَوْثُنَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ أَنَّهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ يَحْنِي بْنُ سَمِيدٍ سَمِنتُ بُشَيْرٍ بْنَ بَسَارَ يَقُولُ حَدَّثَنَا سُورَيْدُ بْنُ النُّشَانِ قالَ خَرَجْنَا مَمْ رَسُولِ أَفْرِ يَالِيَ إِلَى خَيْرَرٌ كَلَمَّا كُنَّا إِلصَّهْبَاء قالَ يَحْيُ وَهِيَ مِنْ خَيْرَ عَلَى رَوْحَةٍ دَعا رَسُولُ أَنَّهِ ﷺ بِعَلَمْمٍ فَنَا أَيْنَ إِلاَّ بِسَوِينِ فَلُكْنَاهُ كَأَكُلْنَا مِنْهُ ثُمَّ دَمَا بِمَاء فَضَمَعَن وَمَضْمَشْنَا ، فَصَلَّى بِنَا لَلَمْرِبَ وَلَمْ يَتَوَصَّأْ ، قالَ سُعْبَانُ سَمِيتُهُ مِنْهُ عَوْداً وَبَدّا ، \$ الْنَابْرِ لَلْرَخْنِ وَالْأَكْلِ عَلَى النَّيْرَانِ وَالسَّفْرَةِ مَرَثُنَا مُخَدُّ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا حَمَّامٌ عَنْ تَنَادَةَ فَالَ كُنَّا عِنْدَ أَنَّى وَعِنْدَهُ خَبَّازُ لَهُ مِقَالَ مَا أَكُلَ النَّي عَلَى خُبْزًا

را) ما فی النّگذین (۲) فیما تشمّتنین (۲) فیما تشمّتنین منا فی البونینة والدرع وفی بار الحجة منا بدار دیما کنبره کنبره

(r). وَلاَ عَلى الْأَعْرَبِحِ حَرَّجُ وَلاَ عَلَى لَلْرِيضِ حَرَّجُ الْآيَةَ (۱) على سُكَرُّ مِكَ به بهذا الفيد في الوينية ورضا وسنطا الفيطان من البن والتكاف والراء و من جم التوريين اله و من على خوان قطة (١) على خوان قطة (١) مَلْ وَرَيَّاكُ اللَّهِ وَيُوْلُكُ اللَّهِ وَيُوْلُكُ اللَّهِ (١) الجيم و من قاد كالمُحَدِّة و من المناسقة المنا

مُرَقَقًا، وَلاَ شَاةً مَسْمُوطَةً حَتَّى لَـقَى اللَّهَ ﴿ مَرْشُ عَلَى أَنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثْنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ يُونُسَ قالَ عَلَى هُوَ الْإِسْكَافُ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ مَا عَلِمْتُ النِّيِّ يَا إِنَّ أَكُلَّ عَلَى شَكَرُجَةِ (\* فَطُّ، وَلاَ خُبِرَ لَهُ مُرَفَّنٌ فَطْ وَلاَ أَكُلَ عَلَى خِوَانِ ٣٠ ، فِيلَ لِقَتَادَةً فَمَـلَى ٣٠ ماكانُوا يَأْكُلُونَ ؟ قالَ عَلَى السَّفر وَرُثُ ا أِنْ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ لَا مُحَدُّ بِنُ جَنْفَرَ أَخْبَرَ فِي خَيْدُ أَنَّهُ سَمَ أَنسَا يَقُولُ قامَ النِّيُّ عَلَىٰ كَيْنِي بِصَفِيَّةَ فَدَعَوْتُ الْسُلِمِينَ إِلَى وَلِينَهِ أَمْرَ بِالْأَضْاعِ فَبُسطَتْ فَأَلْقَ عَلَيْهَا الشَّرُّ وَالْمَأْقِطُ وَالسَّننُ وَقالَ تَمرُوعَنْ أَنْسِ بَنِي جِا النِّي ۚ يَكُ أَمْ صَنعَ حبسًا وَرَثُنَا نُخَدُّ أُخْبَرَ مَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ رَهْبِ بِنِ كَيْسَانَ ، قالَ كَانَ أَهْلُ الشَّأْمِ يُعَيُّرُونَ أَيْنَ الزُّينِ ، يَقُولُونَ يَا أَيْنَ ذَاتِ النَّطَاقَانِي ، فَقَالَتْ لَهُ أَسْلَه يَا مُنِنَّ إِنَّهُمْ مُتِمِّرُونَكَ بِالنَّطَاقَيْنِ ، هَلْ تَدْرى ما كانَ النَّطَاقانِ إِنَّمَا ،كَانَ نِطَاقِي شَقَقَتُهُ ْ نِصْفَيْنِ ، فَأَوْكَيْتُ قِرْبُةَ رَسُولِ لَلَّهِ ﷺ بِأَحَدِهمِ وَجَمَلْتُ فى سُفْرَتِهِ آخَرَ، قالَ فَكَانَ أَهْلُ الشَّأْمِ إِذًا عَيَّرُوهُ وِالنَّطَاقَيْنِ، يَقُولُ إِيَّما وَالْإِلَّة • يَلْكَ (٤) شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عارُهَا • وَوَثُنْ أَبُو النُّنْبَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَرَّانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَيِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ عَن أَبْنِ عَبَّاس أَنْ أَمَّ مُفَيِّدٍ بنْتَ الحَارِثِ بْن حَزْنِي خَالَةَ أَبْنَ عَبَّاسَ أَهْدَتْ إِلَى النِّي ﷺ تَمْنَا وَأَقِطَا وَأَمْيًّا ، فَدَعا بِينٌ ۖ فَأَكِلْنَ عَلَى ما يْدَتْهِ وَتُرْكَهُنَّ النِّي مُ إِنَّ كَالمُسْتَقَدْرِ لَهُنَّ وَلَو كُنَّ حَرَّاماً ما أَكِلْنَ عَلَى ما يُدَّهِ النِّي السؤيق منزثنا سُلَيْهاللهُ إِنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا عَمَّالهُ والله أتر بأكلينَ عَنْ يَحْبِي ۚ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النَّمْعَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ (\* أَنَّهُمْ كانُوا مَعَ النِّي عَنْ عَيْرَ ، فَضَرَت الصَّلاَّةُ فَلَمْ بَجِدْهُ إِلاَّ سَوِيقًا فَلَاكَ (") مِنْهُ ، فَلُكْنَا مَنَهُ ، ثُمُّ دَعَا عَاءَ فَعَسْمَضَ ،

وَمِلَيْنَا وَلَمْ بَتَوَمِناً بِإِبِ (() ما كانَ النِّي عَلَى لاَ بِأَكُلُ حَقَّى بُسَعًى لَهُ ماحُورُ حَدَثُ عَمَّدُ بِنُ مُعَاتِلِ أَبُو الحَسَنِ أَخْبِرَنَا عَبْدُ أَفِيهِ أَخْبَرَنَا بِوَلُسُ عَنْ الزُّهْرَىٰ قَالَ ٱخْبَرَىٰ أَبُو أَمَانَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ خُنَيْفِ الْأَنْصَارِیْ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاس أُخْبَرَهُ أَنَّ خَالِةَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُمَالُ لَهُ سَيْفُ أَنَّهِ أُخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَمْ رَسُولِ أَنْدُ عَلِيُّ عَلَى مَيْتُونَةَ وَهِيْ خَالَتُهُ وَخَالَةُ أَيْنِ هَيَّاسِ فَرَجِدَ عَنْدُهَا مِنَيًّا نَحْنُوذًا قَدمَتْ ٣٠ بو 🗥 أُخْتُهَا حُفَيَتَهُ بِنْتُ الحَارِثِ مِنْ تَجْدِ ، فَقَدَّمَت العَنْبُ لِرَسُولِ أَفْدِ ﷺ وَكَانَ قَلَمَا يُعَدِّمُ يَدَّهُ لِطَهَامِ حَتَّى يُحَدِّثَ بِو رَيُسَتَّى لَهُ ، فَأَخْرَى رَسُولُ أَثْد عِلْ ، مَثَلَلْتِ أَمْرَأَهُ مِنَ النَّدُوَةِ الْمُشَّرِدِ أَخْبِرُنَ <sup>(0</sup> رَسُولَ اللهِ عِلْكُ تَنَسَّنُنَّ لَهُ حُو العنبُ ؟ رَسُولَ اللَّهِ فِرَخَة رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَدَهُ عَن العنبُ فَقَالَ عالِهُ أَبْنُ الْوَلِيدِ أَحْرًامُ المنتَبُ يَا رَسُولَ أَفْدِ ؛ قالَ لاَ ، وَلَكِينَ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضَ فَوْسى ، كَأْجِدُنَى أَمَانُهُ ، قالَ عَلِيهُ كَأَجَنَّوْرُهُهُ كَأَكْلَتُهُ ، وَرَسُولُ (\*) اللَّهِ عَلَى يَنْفَارُ إِلَّ مُلكمُ الواحدِ بَكْنِي الإنتني مَوْث مَندُ اللهِ بن بُوسْف أَخْبَرَنا مالك وَحَدَّثَنَا إِنْهُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزَّادِ عَنِ الْآغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ مَنْهُ أَنَّهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى طَمَامُ الإِنْ ثَنْبُوكِ إِلَى الثَّلاَةَةِ ، وَطَمَامُ باسب الدُوْمِنُ يَأْ كُلُ فَ مِتَى وَالبِيدِ " وَوَشَا " تَحَدُّ الثلاثة كافي الأربعة أَنْ بَشَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّد عَدَّثَتَا شُمْبَةً عَنْ وَاقِدِي بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ فَافِيمِ قَالَ كَانَ أَبْنُ عُمَرَ لاَ بَأَكُلُ حَتَّى يُوانَى عِسْكَانِي بَأَكُلُ مَنهُ كَأَدْخَلْتُ رَجُلاً بِأَكُلُ مِنهُ كَأَكِلَ كَمْنِيرًا فَقَالَ يَا فَافِيمُ لاَ تُدْخِلُ هُذَا عَلَى تَبِيتُ النِّيمَ عَلَى يَقُولُ الْوَامِنُ يَأْكُلُ ف سِمَّى وَلَحِدٍ ، وَالْسَكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْنَاهِ (اللهِ مَرْثَنَ أَخَدُ إِنْ سَلاَم أَغْبَرَنَا عَنْدَةُ مَنْ مُنْيِدِ أَلَهِ مِنْ أَفِيمِ مَن أَنْ مُمِنْ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهَا عَلْ رَسُولُ أَلَّهُ عِلْجَ

(7) بابل مكذا بالترور في اليونيسة مكذا بالترور في اليونيسة محرون اللسائل أنه به بدن (7) بابل (4) المبيات (4) المبيات (5) والآبي (6) والآبي (7) بابل مرور من التي (8) بابل بابل بابل (9) مدني (ا) مدني

در وسلمات الباتينومر أولى

إذ لاوائدة في تسكروها الم

أَنَّهِ بِأَكُلُ فِي سَبْنَةِ أَمْنَاهِ ، وَقِالَ أَبْنُ بُكَيْدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ مَنَ قَافِعٍ مَنِ أَبِّن مُجرَ عَن النَّىٰ عَلَّ بِيشَابِ عَرْضًا عَلَى بْنُ عَبْدِ أَنِّهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ مَرْو قَالَ كَانَ أَبُو مَيكِ رَجُلاً أَكُولاً فَقَالَ لَهُ أَبْنُ مُن إِنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى قالَ إِنَّ الْسَافِرَ يَأْكُلُ ف مَنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ إِنْهِ وَوَسُولِد مَرْثُ إِنْهُ مِنْ مُلكُ مَنَّ أَبِي الزُّنَّادِ مَنِ الْأَمْرِيمِ مَنْ أَبِي مُرْيَرَةً رَضِيَ اللهُ مَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ أَلْهُ عِلَيْ يَا كُول السُنام في ميتى واحيس والسَّكافي أكل في سَبْنَوَ أَسْلَم مرَث اسْتَنادُ بنّ حَرْبِ حَدِّنْكُ شُعْبَةً عَنْ عَدِي إِنْ ثَاقِيتٍ عَنْ أَبِي عَلَيْمٍ عَنْ أَبِي مُرْوَةً أَنْ دَيْعُلاً كَانْ بِأَكُنُ أَكُلاَ كَثِيمًا كَأُسْلَمَ مَكَانَ بِأَكُنُ أَكُلاَ فَكِيلاً ، فَذُكِرَ وَالِكَ لِلنَّي و فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ مِنْ يَأْ كُلُّ فِي مِنْي وَاحِدٍ ، وَالْسُافِرَ يَأْ كُلُ فِيسَبِّعَةِ أَسْمَامٍ ، باب ألأكل متكيًا مَدَثِنَا أَبُو ثُنَيْمٍ حَدَثَنَا مِنْتُو عَنْ عَلَى ثَنِ الْأَثْمَ سَيتُ أَبَا جُمَيْفَةً يَمُولَ اللَّرَسُولُ أَنْهُ عِلَى لا آكُنُ " مَنْكِدًا حَرَقْتِي فَفَالُ أَنْ أَبِي شَيْبَةً أَخْبَرَةً جَوِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَلَّ بْنِ الْأُقْرِ عَنْ أَبِي جُعَيْفَةً قالَ كُنْتُ مِنْدَ النِّي يَكُ فَقَالَ إِرْجُل مِنْدَهُ لاآ كُنُّ وَأَمَّا مُشَّكِيٌّ السِّهُ المُواه وَقُولُ أَلَّهُ تَمَالَى: خَاء بِمِجْلِ حَنِيذٍ أَىْ مَشْوِى ﴿ مَرْثُ عَلِيْ بُنُ عَبْدِ لَلْهِ حَدَّيْنَا هِشَامٌ بْنُ يُوسُكُ أَخْبَرَنَا مَعْشَرُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ عَنِ أَبْنِ عَبّاس عَنْ خَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ أَيْنِ النِّي عَلَّى بِضَبٍّ مَشْوِّى َ فَأَهْزَى إِلَيْهِ لِينَأْ كُلّ فَتَيْل لَهُ إِنَّهُ مِنْتُ ، كَأَمْنَاكَ بَدَهُ ، فَقَالَ خَالِهُ أَعْرَامُ هُوَ ؟ قالَ لاَّ إِهِ وَلَكِيَّهُ لاَ يَكُونُ بأَرْضَ قَوْمِي ، فَأَجِدُنِي أَمَانُهُ ، فَأَكُلَ خَلِيهُ وَرَسُولُ أَنْهِ يَكُ يَنْفُرُ ، قالَ مالك عَن

أَنْ شِهَاب بِعَسَبِ عَنُوذٍ ﴿ بِاسِبِ اللَّزِينَ ، قالَ النَّفِرُ : المَزْرِدُ مِنْ الشَّكَالَةِ ،

-----إِذَّ الْمُؤْمِنَ ۚ يَا كُلُّ فَ مِنَّى وَاحِدٍ وَإِذَّ الْسَكَافِرَ أَوِ النَّافِنَ فَلَا أَفْدِي أَيْهُمَا قالَ عُبَيْدُ

कुराइ में ल

وَالْحَرِرَةُ مِنَ اللَّبَنِ حَدِثْنِ " يَعَلَى بْنُ مُكَذِهِ حَدَّثْمَا اللَّيْثُ عَنْ عُتَيْلُ عَن أَبْن نِهِكِ قَالَ أَخْبَرَنِي تَحْوُدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِ ، وَكَانَ مِنْ أُصَابِ النِّي بِنْ يَمْنُ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْسَارِ أَنَّهُ أَنَّى رَسُولَ أَلَّهِ ﷺ فَقَالَ يًا رَسُولَ أَنْهِ إِنِّي أَنْكُرُتُ بَصَرى وَأَنَا أُصَلِّي انْوَمِي كَإِذَا كَانْتِ الْأَمْطَأَرُ سَأَلَ الْوَادِي اللَّذِي رَيْنِي وَرَيْنَتِهُمْ كُمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آنِيَ سَنْجِدَهُمْ فَأَصَلَّى لَهُمْ ، فَوَدِدْتُ ْ يَارَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْنِي فَتُصَلَّى فَى يَنْتِي فَأَتَّخِذُهُ مُصَلَّى فَقَالَ سَأَفْمَلُ إِنْ شَاء اللهُ عَلَ عِبْبَانُ فَنَدَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَأَبُو بَكُر حِينَ أَرْتَمْمَ النَّهَارُ ، فَأَسْتَأَذَنَ النَّي عَظْ كَأَذِنْتُ لَهُ كَلَمْ يَجْلِينْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قالَ لَى أَيْنَ ثُحِبُ أَنْ أُصِّلَّى مِنْ يَتْك ؟ فَأَمْرَتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ النَّي عَلِيَّةً فَكَبِّرَ فَسَفَفْنَا فَصَلَّى رَكْمَتُينِ ثمَّ سَمَّ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِير صَنفنَاهُ فَعَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالُ مِنْ أَهْلُ ٱلدَّارِ ذُولُو عَدَدِ كَأَجْمَتُ عُول ، فَقَالَ قَائِلَ مِنْهُمْ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ ٱللَّحْشُنِ ؟ فَقَالَ بَمْضُهُمْ ذَٰلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ أَلَهُ وَرَسُولَكُ ، قال النِّي عَنْ لاَ تَعَلَىٰ ، أَلاَ رَّاهُ قال : لاَ إِلهُ إِلاَّ أَللهُ ، يُريدُ بذَلِكَ وَجْهُ أَلَّهُ ، قَالَ أَلَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْرٌ ، قَالَ تُلْنَا فَإِنَّا زَى وَجْهَهُ وَلَصِيحَتُهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ ، فَقَالَ فَإِذْ أَهُ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مِنْ قَالَ لاَ إِنْهُ إِلاَّ أَهُمُ بَيثتني بذٰلِكَ وَجْهَ ألله قال أنْ شهاب، ثُمَّ سَأَلْتُ الحُمَيْنَ بْنُ مُحَدِّدِ الْانْصَارِيُّ أَحَدِّ بَنِي سَايِم وَكَانَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ احديثِ تَحُرُدِ فَصَدُّقَهُ الماسِ الْأَفِطِ، وَقَالَ مُعَيْدُ سَمِتُ أَنْسَا بَنَى النَّهِ عَيْثَةً بِسَنَيَّةٌ ، قَالْتَى السَّدْرَ وَالْأَنِيطَ وَالسَّلْنَ ، وَقَالَ تَمَرُّو بْنُ أَبِي تَمْرُو عَنْ أَنْسِ صَنْعَ النِّي عَلِي حَبْثًا مَرَثُنا مُسْئِمٌ بنُ إِبْرَاهِمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بشر عَنْ سَمِيدِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى النَّي يَكُ ضِبّاباً وَأَنْظَا وَلَبْنَا فَوُمْنِعَ الضَّبُّ عَلَى ما يُدَتِهِ ، فَلَوْ كَانَ حَرَامًا كَمْ يُوضَعْ ، وَشَرِبَ اللَّبّنَ ،

ا (1) حدثنا (۱) آخیال (۲) رمانتو (۲) بَدِ

وَأَكُلَ الْأَثِيلَ ۚ ﴿ إِلَٰكُ الشَّالَٰقِ وَالشَّبِيرِ عَرْثُنَا يَغَيْ بْنُ بُكَذِرِ حَدَّثَنَا يَقُوبُ أَنْ مَنْدِ الرَّمَٰنِ عَنْ أَبِي عَلْيِمِ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَنَدٍ قَالَ إِنْ كُنَّا لَتَفْرَحُ بِيَوْمِ الجُسُوّ كانَتْ لَنَا مَجُوزٌ ٱلْمَٰحُدُّ أَصُولَ السُلْقِ ، فَتَجْعَلُهُ فِي فِنْدِ كَمَا فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَيِدٍ إِذَا سَلَّيْنَا زُرْنَاهَا فَقَرَّاتُهُ إِلَيْنَا وَكُنَّا قَرْحُ بِيَرُمُ الجُمُدَّ مِنْ أُجْلِ ذَٰكِ وَمَا كُنَّا تَتَمَّدَّى، وَلاَ تَقِيلُ إلاَّ بَعْدَ الجُنُمَةِ ، وَأَقْهِ ما فِيهِ شَعْمٌ وَلاَ وَوَلا مُ النَّهْ وَأَنْشَالِ اللَّمْمِ مِرْشُ عَبْدُ أَلَّهِ بنُ عَبْدِ الْوَهْابِ عَدَّثْنَا عَادُ عَدَّثَنا أَبُوبُ عَنْ تُحَدِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ وَعِنْ أَنَّهُ عَنْهُما قَالَ تَمَرَّقَ رَسُولُ أَنَّهِ مَنْ كَنِها ، ثُمَّ قام فَمَلِّي وَكَا ۚ يَتُومُنَّا أَ، وَمَنْ أَبُوبَ وَمامِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ أَتَتَمَلَ النَّيْ عَلَى عَرْقًا مِنْ فِيدٍ كَأَكُلُ ثُمَّ مِنْ قَامٌ يَتَوَمَّنَّا بِالسِبُ تَمَنَّى الْمَعْدُ وَهَيْمَ عَمَّدُ بْنُ الْكُنِّي قَالَ حَدَّتَنِي \*\* عَنْهَانُ بْنُ ثُمَّرَ حَدَّثَنَا فُلْيَحٌ جَدَّثَنَا أَبُو عَارِمِ اللَّذِينُ حَدُثَنَا هَبُدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي فَنَادَةً هَنْ أَبِيهِ قَالِ خَرَجُنَا مَمَّ النَّبِي ۚ إِلَّكُ نَحْوَ تَكُذّ مَرْثُ ١٠٠ عَبْدُ الْمَرْيِرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثْنَا عَدُّ بْنُ جَعْمَرِ مَنْ أَبِي الدِم مَن عَبْدِ الله أَبْنِ أَبِي قَنَادَةَ السَّلَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كُنتُ يَوْمًا جَالِسًا مَتَ رِجَالٍ مِنْ أَصحاب النِّيُّ ﷺ في مَنْذِلِ في طَرِيقِ مَنْكُهُ وَوَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاذِلْ أَمَامناً وَالْغَرْمُ مُمْرِسُنَ وَأَنَا غَيْرٌ نُمْرِيمٍ كَأَبْسَرُوا حَاراً وَحْشِيًّا وَأَنَا مَشْنُولَ أَخْسِفُ ثَنِلِ فَلْمُ بُولِذُنُونِ لَهُ ٣٥ وَأَعَبُوا لَوْ أَنِّي أَبْسَرَتُهُ ۚ كَالْتَقَتُّ فَأَبْسَرُتُهُ فَتُسْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجُهُ ثُمٌّ زَكِيْتُ وَنَسِيتُ السِّوْمَ وَالرَّمْعَ فَعَلْتُ كَمُمُ كَاوِلُونِي السَّوْمَ وَالرَّمْعَ فَقَالُوا لاَ وَالْهُ لاَ نُسِينَكَ عَلَيْهِ بِشَيَّهِ، فَمَعْنِفْ مُعَزَّلْتُ كَأَخَلْتُهَا ثُمَّ زَكِيْتُ فَشَدَنْتُ عَلَى أَلْحِار مَّمَّوَنَهُ ثُمَّ مِنْتُ بِهِ وَقَدْمَاتَ فَوَقَنُوا فَيِهِ بِأَكْلُونَهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُوا ف أكليم إِيَّاهُ وَهُمْ خُومُ ۚ فَرُخْنَا وَخَيَّاتُ الْمَشُدّ مَنِي كَأَذْرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ

ذٰلِينْ فَقَالَ مَتَكُمْ مِنْهُ ۚ مَنْيُ فَنَاوَتُهُ الْمَشْدَ فَأَكُلُهَا حَقَّى تَتَرَّقَهَا وَهُو تُحْرِمُ قالَ أَنْ <sup>(لِكَ</sup>جَنْغَرَ وَحَدَّتَى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ صَلَّاء بْنِ بَسَارِ عَنْ أَبِى قَتَادَةً مِثْلَةُ و كفلير اللَّهُ إلسُكُنِّي عَرْضَ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ كَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهُونَ قالَ أَخِرَيْ جَعَدُ ثُنْ مُوْوِيْ أُمَيَّةَ أَنْ أَبَاهُ مَوْوِيْنَ أُمِيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَأَى النِّي عَظْ بَمْنَةُ مِنْ كَرِيفٍ هَاةٍ فَ بِكِيهِ فَدُمِيَ إِلَى السَّلاّةِ فَالْقَاهَا وَالسُّكُمْنِ أَلْبِي بَمْنَةُ مِنَا ثُمَّ عَلَمْ تَعَلَّى وَأَهُ بَوْرَتًا إلى اللهِ ماعل الذِّي عَلَى مَلَانًا وَوَا عَدُ إِنْ كَوْرِ أَخْبَرُ كَاسُنْيَانُ مَنِ الْأَمْسِ مَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عُرْيَةٌ قَالَ مَامِلِ النِّي عَلَيْهِ مَنَامًا قَدُّ إِنِ أَشْتُمَاءً أَكَلُهُ وَإِذْ كَرِمَهُ تَرَّكُهُ المُسْتِ النُّسْتِرِي الشَّيعِ مَثْثُنا سَبِيدُ بْنُ أَبِي رَبِّمَ حَدَّثَنَا أَبُو فَسَانَ قال حَدَّنَى أَبُو لِحَيْمِ أَنَّهُ سَأَلَ سَهُلًا حَلُ رَأَيْثُمْ فِي زَمَانِ النِّي مِنْ النِّيِّ ا قَالَ لاَ ، فَتُلْتُ كُنْثُمْ ٣٠ تَتَغُلُونَ الشَّيْرِ ١ قَالَ لا ولكين كنا تقلقه إب ما كان الله على وأصابه بأخارة معث أبر النُّمَانَ حَدَّثَنَا حَلَدُ بْنُ زَيْدٍ حَنْ مَبَّاسِ الْجُرَيْرِيُّ حَنْ أَبِي عُمَّانَ المَّدْيِيُّ حَنْ أَبِي هُرَيْنَةَ قَالَ قَدْمَ النِّي مَنْ إِنَّ مَوْمًا بَيْنَ أَصَا بِو تَمْزًا كَأَفْهَى كُلَّ إِنْسَانٍ سَبْعَ تَمَرَّاتٍ كَأَمْطَا فِي سَبْعَ كَثَرَاتِ إِحْدَاهُنَّ حَمْفَةٌ كَلَّمْ يَكُنْ فِينٌ كَرَّةٌ أُمْجَبَ (" إِنَّ مِنْهُا شَكَّتُ في مَضَاعِي " مَرَفُن " مَبْدُ أَقْدِ بْنُ كَلَّدٍ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِير حَدَّثَنَا شُنْبَةُ عَنْ إِنْمُينِلَ عِنْ بَسْ مِنْ سَمْدٍ قالَ رَأْ يَنْنِي سَابِحَ سَبْعَةٍ مَعَ النِّي عَلَيْ مالْنَا طَلَمُ إِلاَّ وَرَقُ الْلَٰبَةِ أَوِ الْمُتَكِّوَ عَنَى يَضَعَ أَحَدُنَا مَا تَضَعُ الثَّاةُ ، ثمُ أَمنبَعَتْ بتُق أُسَدِ نُتَزُونِ ٥٠ عَلَى الْإِمْلاَمِ خَسِرْتُ إِذَا وَمَلَ سَنْمِي حَرَّتُ فَتَبَثُّ بِنُ سَيَّدٍ حدَّثَنَا يَتَقُوبُ مَنْ أَبِي عَلِيمٍ قالسَّالْتُسْمَلُ بْنَ سَنْدٍ فَقَلْتُ عَلَ أَكُلَّ رَسُولُ الْهِ عِنْ التَّيُّ قَالَ شَهْلُ مارَأًى رَسُولُ أَنْهِ عِنْ التَّيُّ مِنْ حِينَا بَسَتَهُ أَنْهُ حَيَّ بَسَنَهُ اللهُ

(1) عارضه بن بسر. عل أبر جنر عل زَنَّهُ (2) تَتَكُنُّ فَلَ كُنْهُ (3) تَتَكُنُّ فَلَ كُنْهُ (4) أَتَتِ نَسَبَأَعِي (5) مَنْهِ (6) مَنْهُ (7) مَنْهُ (8) مَنْهُ (9) مَنْهُ (9) مَنْهُ () تَحَدُّهُ الْمُؤْدُ (و) مُحَمِّ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنَالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلِم

قال مَقَلْتُ هَلْ كَانَتْ لَـكُمْ فَي عَنْدِ رَسُولِ أَنْهِ يَكُمْ بَنَآخِلُ ؟ قالَ مَا رَأَى رَسُولُ أَيْدِ مِنْ اللهِ مُنْفَارً مِنْ حِينَ أَنْتَنَهُ أَنْدُ حَتَّى فَبَضَهُ (١) قالَ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ وَأَكُونَ الشَّمِيرَ غَيْرَ مَنْخُولِ ؟ قَالَ كُنَّا تَطْعَنُهُ ۞ وَتَنْفُخُهُ، فَيَطِيرُ مَا طَارَ وَمَا بَنَيَ ثُرَّيْنَاهُ وَأَكْلُنَاهُ ۚ صَرَّتَى إِسْلَقُ بْنُ إِرْ العِيمَ أَغْبَرُ فَارَوْحُ بْنُ مُهَادَمُ حَدَّثَنَا أَبْنَ أَبِي ذِلْب عَنْ سَبِيدِ اللَّذِينِي عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَزَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهم شأةٌ مَصْلَيةٌ فَدَعَوْمُ كَأَنِّي أَنْ يَأْكُلُ قالَ (" خَرِج رَسُولُ أَقْدِ عَلَي مِن اللَّهْ ا كَمْ يَشْبَعْ مِنَ الْخُبْرِ (" الشِّيدِ حَرْثُ عَبْدُ أَقْدِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعَادُّ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ يُونُسَ مَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْس بْن مالِكِ قالَ ملاً كُلَّ النِّي عِنْ مَنْ عَنْ يَعِولُ وَلا ف مُسكُرُجَةِ وَلاَ خُبِزَلَةُ مُرَقَّتُ ، فَلْتُ لِقَتَادَةَ عَلَى ٥٠ مَا يَأْكُلُونَ \* قال عَلَى الشُّفَو حَرَثُ قُتَبْنَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْمُورِ عَنْ إِرْاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَالِيَّةً رَمْنِي أَوْهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ آلَ كُمُّدِ عَلَى مُنذُ ثَدِيمَ للدِينَةَ مِنْ طَمَامِ الْبُرُ ثَلَاتَ لَيَالٍ تِهَاعًا حَتَّى نُبِضَ بِهِبِ التَّلْبِينَةِ حَرْثُنَا يَعِيْ أَنْ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مَن مُعْتَلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ مُرْوَةً عَنْ مائِشَةَ رَوْجِرِ النِّي عَلَيْ أَبَّا كانتُ إِذَا مات الَيْتُ مِنْ أَهْلِهَا كَأَجْتَتَعَ لِلْكِ النَّسَاء ثُمَّ تَفَرَّفْنَ إِلاَّ أَهْلَهَا وَخَاصَّتُهَا أَمْرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِئةَ فَطَبُخَتْ ، ثُمَّ سُنِعَ ثَرِيدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِئةُ عَلَيْهَا ثُمَّ قالَتْ كُلْنَ مِنْهَا ۖ فإنى سَمْتُ رَسُولَ أَنْ يَكِ يَقُولُ التَّلْبِينَة بَكُهُ لِنُوَّادِ الَّذِيضَ تَذَهَبُ بِمَعْنِ الْمُزْنِ باسب النَّريدِ مَرَثُنا عَدُّ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُنْبَةُ عَنْ مَرُونُ مُرَّةَ الْمُنَائِي عَنْ مُرَّةَ الْمُنْدَانِينَ عَنْ أَنِي مُؤسِّي الْأَشْدَرِي عَنِ النِّي عَلَى قال كَلَ مِنَ الرُّجالِ كَنِيرٌ ، وَكُمْ يَكُمُلُ مِنَ النُّسَاءَ إِلَّ مَنْ يَمُ بنْتُ يَمْرَالُ ، وَآسَيَةٌ أَمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ، وَفَضْلُ مَا أَيْشَةَ عَلَى النَّسَاءَ كَفَضْلِ النَّرِيدِ عَلَى سَأَرُّ الطَّمَّامِ مَوْثَ مَرْهُ

أَنْ عَنِيْ حَدَّثَنَا عَلِيهِ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ عَنْ أَبِي طُوَّالَةٌ عَنْ أَنَّس عَرَالنِّي يَرُكُ قال فَسْلُ مَعِمَ أَبَاحَامِ الْمُأْشَهِلَ بْنَ حَامِ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنِ عَنْ كَامَةَ بْنِ أَسَ عَنْ أَلَس وَمِنِيَ اللَّهُ مَنَّ قَالَ وَعَلْتُ مَمَّ النِّي رَائِعَ عَلَى غُلاَمٍ لَهُ خَيَّاطٍ فَقَدَّمَ إِلَّهِ فَعْمَةً فِيهَا يِدُ، عَلَى وَأَقِيلُ مَلَى جَلَىٰ ، عَلَى خَمَلَ النَّي عَلَى إِنْسَتُمُ ٱلدُّبَّاءِ عَالَ خَمَلُتُ أُنتبَتُهُ كُلُّتُهُ بَيْنَ يَدْيُو قالَ فَا وَلَتْ بَنَدُ أُحِبُّ النَّاء باب عَاذِ سَنْزُمَاذُ وَالْكَيْف البلنب م**رثن مُذَبَّةً بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا حَمَّامُ بْنُ** بَغَنِي مَنْ تَنَادَةً قَالَ كُنَّا ٱلْإِن أَنْنَ بْنَ مَالِيهِ رَمْنِيَ اللَّهُ عَنَّهُ وَخَبَّازُهُ قائمٌ ، قال كُلُوا كَنَا أَفَارُ النِّي عَلَى وَأَى رَغِيفًا مُرتَكًا حَتَّى لَلِنَ بِاللَّهِ وَلا رَأَى شَاةً سَمِطًا ٥٠ سَيْنَهِ نَطُّ حَرَثُنا مُخَدُّ بنُ مُعَالل أَخْبِرَا عَبَدُ أَنْهِ أَخْبَرَا مَتَنَرٌ عَنِ الزَّحْرِيُّ عَنْ جَعْنَرِ بْنِ تَمْرُو بْنِ أَبَيَّةَ العنسْريّ مَنْ أَيِهِ قَالَ رَأْبُتُ رَسُلَ أَلْهِ عِنْ يَعْتَرُ مِنْ كَيف شَاءً كَأَكُلُ " مِنْهَا ، فَدُعِيَ إِنَّى المَّلَاةِ قَقَامَ فَطَرَحَ السُّكُينَ فَعَنَّى وَلَمْ يَتَوَمُّنَّا بِالسِّ مَا كَانَ السُّلُفُ يدُّغِرُونَ فِي بُيُونِيمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنَ الطَّمَامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ ، وَقَالَتْ عَالِشَةُ وَأَسْمَاه مَنْفِنَا لِلِنِّيْ عَلِي وَأَبِي بِكُرِ سُغُوْمًا ﴿ وَرَكُ عَالَمُونَ بِنَ يَغِي ْ حَدَثَنَا شَفْيَانُ مَن عَبْد الرَّحْنُ بْنِ حابِسِ مَنْ أَبِيهِ قالَ ثُلْثُ لِمَا أَيْنَةَ أَنْعَى النِّيُّ ﷺ أَذْ يُوا كُلَّ <sup>(4) كُ</sup>لُومُ <sup>(4)</sup> الْأُمَا حَيَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، قالَتْ ما فَسَلَهُ إِلاَّ في عام ِ جاعَ النَّاسُ فِيهِ ، كَأَرَادَ أَنْ يُعلِّم النَّيْنُ النَّفِيرَ \*\* ، وَإِذْ كُنَّا لَمَزْتُمُ الْسَكْرُاعَ مَنَّا كُلُهُ بَنْدَ خَسْ عَشْرَةً ، فيلَ ما أَمْنَطُ ۚ كُمُّ إِلَيْهِ نَشَجِكَتْ ، قالتْ ماهَبِـمَ آلُ تُخَدِّ مِنْكُ مِنْ خُبُرِ بُرُ مَأْدُومِ نَلَاثَةَ أَيْلِمِ حَنَّى لِمِنْ إِنْهِ ، وَقَالَ أَنْ كَنْبِر أُخْبِرَ تَا سُنِيَانُ حَدَّثنَا مَبْدُ الرَّحْن أَنْ َ طَالِسَ بِهِلْنَا ۚ حَمَرَ عُنْ عَبْدُ ٱلَّٰذِينَ كُمَّذٍ حَدْثَنَا شُفْيَالٌ عَنْ مَمْرُوعَنْ عَطَاء عَن

رو بُورِی کما بدائد ۱۳ وقری کما بدائد ۱۳ وقری پر ۱۷ وقری کما

جارِ قالَ كُنَّا كَثَرَرُهُ كُلُومَ الْمُعْنِي عَلَى حَيْدِ النَّيِّ عَلَيَّ إِلَى اللَّذِينَةِ كَانِمَةٌ تُحَدُّعَر أَنْ طُيْنَةَ } وَقَالَ أَنْ جُرَيْجٍ قَلْتُ لِسَالَهِ، أَقَالَ حَقَّى جَنَّا اللَّذِينَةُ \$ قَالَ لاَ إلى الْحَيْسُ ﴿ وَرَقُنَا فُنَيْبَةً ۚ حَدَّثَنَا إِنْهُيلِ إِنْ جَنْفَرِ مَنْ تَمْرُو بْنَ أَبِي تَمْرُو موثل الْطَلِّبِ بْنَ عَبْدِ أَنْهِ بْن حَنْطَبِ أَنَّهُ مَعِمَ أَنْسَ بْنَ مالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ ﴿ لِأَبِي طَلْمَةَ النَّسِنْ غُلاَمًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْنُشْنِي ء تَفْرَجَ بِي أَبُوطَلْمَةَ ، يُرْدِطْنِي وَرَاهُ ، فَكُنْتُ أَعْدُمُ رَسُولَ أَهْمَ يَكُ كُلًّا زُلَ فَكُنْتُ أَشَهُ إِكْثِرُ أَنْ يَعُولَ اللَّهُمُّ إِنَّى أَعُوذُ مِكَ مِنَ آلْمُمُّ وَالْمَزِنِ ، وَالْمَبْزِ وَالْكُمَّالِ ، وَالْبُغْلِ وَالْجُبْنِ ، وَصَلَّمِ الدِّينِ ، وَغَلَبَةِ الرَّجالِ ، كَلَّمْ أَزِلَ أَعْلِمُهُ حَتَّى أَفْبَلُنَا مِنْ شَيْرَ وَأَفْبَلَ بَعَيْبَةً بنت حْق قدْ عازَهَا ، فَكُنْتُ أَراهُ يُحَوَّى وَ زَاءُ ١٨ بِبَامَةٍ أَوْ بِكِسَاهُ ثُمُّ يُرْدِفْهَا وَزَاءُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاء صَنَعَ حَيْسًا في يَعَلَمِ ، ثُمَّ أَرْسَلِّنِي فَدَعَوْثُ رِجَالاً فأكُلوا ، وَكَانَ ذَالِكَ بِنَامُهُ بِمَا ، ثُمُّ أَقْبَلَ حَقَّى إِذَا بَمَا لَهُ أُحُدُ ، قال هٰذَا جَبَلُ يُحِيِّنَا وَتُحَيِّهُ ، كَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى اللَّدِينَةِ عَالَ اللَّهُمَّ إِنَّى أُحَرِّمُ مَا يَئِنَ جَبَلَئِهَا مِثْلَ ماحَرَّمَ بِهِ إِرْاهِيمُ مَنَّكَةُ ؛ اللَّهُمُّ ۚ وَإِلَّا لَمُمْ فَى مُدْهِمِ ۚ وَصَاعِيمٍ ۚ ﴿ بِالسِّبِ ۚ الْأَكْلِ فَى إِنَّاء مُفَضَّفِي وَرَثُنَا أَبُو كُنتِم حَدُقَنَا سَيْثُ بِنُ أَبِي سُلَيَاذَ قالَ سَمِنتُ مُجَامِداً يَقُولُ حَدَثَني عَبْدُ الرَّعْنَ بْنُ أَبِي لَيْنَى أَنْهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُدَّيْفَةَ ، فَاسْتَسْتَقَ فَسَقَاهُ عُبُوسِيٌّ ، فَلَا وَمَنْمَ الْقَدَسَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ "" بدِ ، وَقَالَ لَوْلاً أَنَّي "" نَبَيْتُهُ غَيْرٌ ترَّةٍ وَلاَ ترَّ تَنِيْ ، كَأَنَّهُ يَمُولُ لَمْ أَفْلُ هُذًا ، وَلَـكِنْي سَمِتُ النِّي يَكُ يَمُولُ لِا تَلْبَسُوا المريرَ وَلاَ أَلْه ياجَ وَلاَ نَشْرَ يُوا فِي آ نِيعَ اللَّهُ عَبِ وَالْفِشَّةِ وَلاَ كَا كُلُوا فِي صَافِهَا وَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنَّيَا (4) وَلَنَا فِ الْآخِرَةِ بِالْبِ وَكُرُ الطُّلَامِ وَرَثُنَا تُنَبُّهُ حَدُّثْنَا أَبُوهِ الْهَ عَنْ تَتَادَةً عَنْ أَنِّي عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْتَرَى قال قالَ رَسُولُ أَلَهُ يَكُ مَثِلُ الْوَامِنِ اللَّذِي يَقْرَأُ

ر ونیکر

الْمُتَوْآنَ كَنْتَلِ الْأُرْكِبَةِ ، ويمُهَا مَلَيْتٍ ، وَمَلَىٰهُا مَلِيِّ ، وَمَنْلُ الْوَصْ الَّذِي لاَ يَقَرَّأُ الْقُرْآنَ كُنْلُ النَّدْيْنِ ، لا ربح لَما ، وَمَلَعْهُما خُلُو ، وَمَثَلُ الْمُنافِقِ اللَّهِ يَتْرَأُ الْقُرْآنَ مَثِلُ الرِّجْانَةِ ، ويحمًّا طَيْبٌ ، وَمَنْهُا مُرٌّ وَمَثَلُ الْنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْفُرْآلُ كَشَل الْمُنْفَلَةِ ، لَيْسَ لَمَا رِيحٌ ، وَمَلْمَنْهَا مُرٌ مَرْثِنَا سُمَدُدُ حَدَّثَنَا عَالِهُ حَدَّثَنَا عَبِثُ الله بْنُ عَبْدِ الرُّكُونَ عَنْ أَنْسِ عَن النَّبِي عَلَيْ قَالَ فَمثلُ مائِشَةَ عَلَى النَّسَاءَ كَفَمَّالِ النَّريدِ عَلَى سَائِرِ الطُّمَامِ وَرَشْنَا أَبُو كُتِنْمِ حَدَّثْنَا مَالِكُ عَنْ شَيَّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَرُونًا عَن النِّي عِلِي قالَ السَّفَرُ فِعِلْمَةً مِنَ الْمَذَابِ، يَفْتُمُ أَحَدَكُمُ ۚ نَوْتَهُ وَمَلَمَاتَهُ كَإِذَا تَعْلَى تَهْنَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُمَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ بِاللهِ الْأَذِم حَرَثْ تُنْيَةً نُنُ سَميدٍ حَدَّثَنَا إِنْمُبِيلُ بْنُ جَمْفَرَ عَنْ رَبِيعَةً أَنَّهُ مَبِيعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَدٍّ يَقُولُ كانَّ في رِيرة الكِثُ سُنَى، أَرَادَتْ مَا يُشَةً أَنْ تَصْرَبَا فَتُشِهَا ، فَقَالَ أَمَالُهَا وَلَنَا الْوَلَاء ، فَذُ كَرِنَ ذَلِكَ إِرْسُولِ أَفْهِ عِنْ فَقَالَ لَوْ شَعْت شَرِطْتِهِ كَلَيْن، وَإِنَّا الْوَلاَه لِين أَمْنَنَى قَالَ وَأَمْنَتَتْ تَخُيِّرُتْ فِي أَنْ تَهُرِّ تَمُتَ زَوْجِها أَوْ تُفَارِقُهُ وَدَخِلَ رَسُولُ اللهِ وَ يَوْمَا نِيْتَ مَا يُشَةً وَتَلَى النَّارِ بُرْمَةٌ تَنْمُورُ فَدَمَا بِالْفَقَاء فَأَتِيَّ بِحُبْرُ وَأَدْمِ مِنْ أَدْم الْبَيْتِ فَقَالَ أَلَمْ أَرَكُمَا قَالُوا بَلَى بَا رَسُولَ أَثْذٍ ، وَلَكِيَّاهُ كُلُمْ تُصُدُقَ بِهِ عَلَى رَيرَةَ كَأَمْدَتُهُ لَنَا مَقَالَ مُوَ مَدَقَةً عَلَيْهَا وَمَدِيَّةٌ لَنَا بِالسِّبُ ٱلْمَلْوَاء وَالْسَتِل مَدَّمَى إسْعُقُ بْنُ إِرَاهِمِ الْمُنْقَالِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِمُكُمِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ مائِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْما قالَتْ كانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يُحِبُّ الْحَلْواء وَالْمَسَلِ. وَرَثْ عَنْدُ الزُّعْن بْنُ شَبْبَةَ قَالَ أُخْبَرَ فِي أَبْنُ أَبِي النُّدَيْكِ عَنِ أَبْنِ أَبِي ذِنْبِ عَن اللَّهُوي عَنْ أَن هُرُيرَةَ عَالَ كُنْتُ أَلْزَمُ النِّي عَلَى لِشِيعِ ٢٠٠ بَعْلِي حِينَ لا آكُلُ الطَّبِيرَ وَلاَ أَلْبَسُ الحَرِيرَ . وَلاَ يَخْدُسُنِي فَلَانُ وَلاَ فَلاَنَةً ، وَأَلْمِشُ بِثَلْقِ بِالْحَصْبَاء ، وَأَسْتَقْرِئُ

ره نتستنا • نال عياض فتشتفها بالشين للمحبة والقاء (١) قَالَ مُعَدِّينَ يُوسُفّ سَيِعْتُ عُمَّدُ بِنَ إِلْنَعِيلَ يَتُولُ إِذَا كَانَ الْقُرْمُ عِلَى المَادَةِ لَيْنَ مُمْ أَنْ يُنَاوِلُوا مِنْ مَائِدُةِ إِلَى مَا يُدَةٍ أُخْرَى وَلَـكُنَّ يتاول بمفهم بمفافي والت الْسَائِدَةِ أَوْ يَدْعُ (١) (t) يَنْبُعُ (د) فَرَأَيْثُ رَسُولَ الله (١) أَوْ يَدَعُوا . هَكَنَا ف النرع

الَّ جُلُ الآيَّةَ وَهْمَ مَنِي كُنْ يَتْقَالِبَ بِي كَيُمْلِمَنِي • وَخَيْرُ النَّلَى لِلْمُعَا كَيْنِ جَعْفَمُ أَنُّ أَبِي طَالِبٍ ، يَتَقَلِبُ فِي فَيُعْلَمِنُنَا مَا كَانَ فِي يَثْنِهِ ، حَتَّى إِنْ كَالَّهُ لَيُخرجُ إِلَيَّا الْمُكَةَ لِيْسَ فِيهَا مَنَ وَلَتَشَعَّمُهُ ٢٥ فَتَكُنَّ ما فيها باسب الدَّبَّة معرَّ مَرْد بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بنُ سَندِ عَن أَبْن عَوْنِ عَنْ أَعَلَةَ بْنِ أَنْس عَنْ أَنْس أَنّ رَسُولة أَنْدِ عِنْ أَنِّي مَوْلَى لَهُ خَيَّامًا كَأْنَ بِدُلِّهِ خَلَلَ بِأَكُلُهُ كُلَّ أَزَلُ أُحِبُّهُ مُنذُ رَأَيْتُ رَسُولَ أَلَّهُ عِنْ يَأْكُلُهُ بِالْبُ الزُّجُلُ يَسْكُلُكُ الطَّلَامَ لِإِخْوَانِهِ مَرْثُنَا حُمَّدُ بْنُ يُوسُف حَدَّثْنَا سُفيَانُ عَنِ الْأَصْتِ عَنْ أَبِي وَالْلِ عَنْ أَبِي سَنْعُورٍ الْأَ نْصَارِيَّ قَالَ كَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلْ يَقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ ، وَكَانَ لَهُ غُلاَّمٌ كُلَّمُ . فَقَالَ أَمِنْتُمْ لِي طَمَامًا أَذْهُورَسُولَ أَنْ ﷺ خَلَيْنَ خَنْتُهُ ، فَتَمَا رَسُولَ أَنْهِ ﷺ خامِسَ خَسْنَةٍ فَتَبِعَهُمْ وَجُلُ هَقَالَ النَّبِي عَلَيْ إِنَّكَ وَعَوْقَنَا خامِسَ خَسْنَةٍ وَهَذَا رَجُلُ نَدْ تَهِمَنَا ، كَإِنْ هَيْمَتَ أَذِنْتَ لَهُ ، وَإِنْ هَنْتَ زَكْنَهُ ، قالَ بَلُ أَذِنْتُ لَهُ ٣٠ ، باسب من أمناف رَجُلاً إلى المسلم وَأَقْبَلَ مُوعَلَى عَلَي حَدَّثَى عَبُدُ اللهِ بنُ مُنير سَمِمَ النَّسْرَ أَخْتَرَنَا أَبْنُ حَوْنِ قَالَ أَخْبَرَ فِي ثُمَامَةُ بْنُ حَبْدِ أَهْدِ بْنُ أَنَس عَنْ أَنَس رَضَىَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ غُلاماً أَنشِي مَعَ رَسُولِ إَلَهِ عَلَى فَدَخَلَ رَسُولُ أَلَهِ عَا عَلَى غُلَامِ لَهُ خَيَّاطِ ، كَأَنَّاهُ بِعَمْنَة فِيها طَعَامُ وَعَلَيْهِ دُرَّاهِ ، فَجَعَلَ رَسُولُ أَهْ عَكُ يَنْتُبُمُ ٣٠ الدُّهِ ، قال كَلَمَّا رَأَيْتُ ذَاكِ جَمَلْتُ أَجْمُهُ بَنِّنَ يَدَيْدِ ، قالَ كَأْفَلَ الْنُكُومُ عَلَى حَلِيهِ ، قالَ أَنَى لاَ أَزَالُ أُحِبُّ الذَّاءِ بَندَ ما رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مسَمّ مَا مَنْعَ ۚ بِالْبِ ثُمُ لَذَى إِنْ مَرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةٌ عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْلْتَى بْن عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّسَ بْنَ مالِكِ أَنَّ خَيَّاطًا دَمَا النِّي عَلَيْهِ لِطَلَمَ صَنَعَهُ ، فَذَهَبَتُ مَمَ النِّي بَيْكُ فَقَرَّبَ خُبُرٌ شَعِيرِ ، وَتَرَعَّا فِيهِ دُبَّاءِ وَفَدِيدُ رَأَ نثُ

نْيُ عِنْ يَشْتِهُ اللَّهُ مِنْ حَوَالَى الْقَمْتَةِ ، ثَلَرْ أَوَّلْ أُحِبُ اللَّهِ إِلْهَ بَوْمِنْدِ ، وْ الْقَلْمِيدِ ﴿ وَرَحْنَا أَبُو النَّهِ مِنْ اللَّهِ إِنَّا أَنِّسَ مَنْ إِسْاقَ بْنِ عَبْدِ أَلَّه مَنْ نَفَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ رَأَبْتُ النَّبِيُّ ﷺ أَنِّيَ رِيمَرَتُهُ (\* فِيهَا دُبَّاهِ وَقَدِيدُ فرَأَيْهُ بِتَنْبُمُ الدِّبَاء بَأَكُلُهُا ﴿ مَرْثُ فَيهِ مَدُّنَّنَا سُفْيانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْن عابس عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَحْيُ أَلَّذُ عَنْهَا قَالَتْ مَافَمَلَهُ إِلاَّ فَيْ عَامِر جَامَ النَّاسُ أَرادَ أَنْ يُطْمِعَ الْنَفَىٰ الْفَقِيرِ، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْسَكُرَاعَ بِبُدْ خَسْ عَشْرَةً ، وَما شَبعَ آلُ عَلْدِ عَلَى مِنْ خُبُرُ بُرِ مَأْدُومِ ثَلاَنًا الحسب من خَاوَلَ أَرْ فَتُمْ إِلَى صَاحِيهِ عَلَى الْمَائِدةِ شَيْئًا قالَ وَقَالَ أَنْ البَارَكِ لاَ بَأْسَ أَنْ يُنَاوِلَ بَنْضُهُمْ بَمْضًا وَلاَ يُنَاوِلُ مِنْ هُلُهِ للمَالِدةِ إِلَى مائدةِ أُخْرِي وَرَثْنَا إِنْفِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ إِسْفُقَ أَبْنِ مَنْدِ أَقْدِ بُنِ أَبِي طَلْعَةَ أَنَّهُ مَعِمَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ إِنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ أَشْ عَلَى إِلَمْ مَنْنَهُ ، قالَ أَنْنُ فَلَعَيْتُ مَمْ رَسُولِ أَنَّهِ عَلَى إِلَى ذَٰلِكَ الطَّمَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى خُبْزًا مِنْ شَمِيدٍ ، وَتِرَقًا فِيهِ ذُبَّاهِ وَقَدِيدٌ ، قَالَ أَنَسُ فَرَأَيْتُ رسُولَ أَنْ عِنْ مِنْ مَنْ مَا اللَّهُ مِن حَوْلِ المستَعْفَةِ " ، كَلَمْ أَوْلَ أُحِبْ الدَّبَّاء مِن يَوْمِينَذِ \* وَقَالَ ثُمَامَة عَنْ أَنس مَجْمَلْتُ أَجْمَعُ ٱلذَّاكِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ ﴿ إِسْسِتُ الرَّطَب بِالْقِيَّاءِ وَرَثِنَ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ يَهَدَّنَى إِرْ اهيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ أبيهِ عَنْ عَبْدِ أَفْهِ بْنَ جَنْفَرٍ بْنَ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَأَيْتُ النِّي عَلِي بَأْكُلُ ب مزش مُسَدَّد حَدَّثنا خَلْدُ يْنُ زَيْدِ عَنْ عَبَّاس الجُرَيْرِي عَنْ أَبِي قُنْهَاذَ قَالَ تَضْيِقْتُ أَبِّا هُرُسِرَةً سَيْهًا . فَسَكَانَ هُو وَأَشِرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَسْتَقِبُونَ اللَّيْلَ أَثَلَانًا ، يُمثِّلُ هَلِنَّاه ثُمُّ يُوفِظ هذا ، وَتَبِمَّتُهُ بَقُولُ فَتَمَّ وَسُولُ اللهِ عَلِي بَيْنَ أصحابِهِ تَمْرًا، كَأَمَا بِي سَبَثُمُ تَمَرَاتِ إِخْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ ۖ حَرَثُنَا ثَمَنَّةُ بْنُ المصبَّا

(ا) بَرْسَقُ (٢) السَّخَةِ . هكذا في السخ للمندة بأدرة وفي المُستَلاقِ للطبوع والدين وفسسخ الذن المطبوعة الشعة

(و) تفاست (۱) فرعك (٣) وَلَمْثَلُ بِنْكُ (ا) مُزُونُ وَحَرِينُ ا بناء وقال أن مباس متر وشات ما يُتر شين الْسَكُرُ وم وَعَبْرِ فَاكِيَّ يْمَانُ عُرُونُهُمَا ٱلْمُنْبِكُمُ • قال نخد الله يونق قَالَ أَبُوجَنَّمُ قَالَ نَحْدُ آنُ إِنْ مُمِيلَ كَفَلَا لَيْسَ مِنْدِي مُتِداً ثُمَّ قَالَ كَبُلُ لَيْسَ فِيهِ مُلَكَّةً

نَدُثْنَا إِسْلِينٌ بْنُ زَكْرَ بَاهِ عَنْ ملسِرِ عَنْ أَبِي عُنْانَ عَنْ أَبِي هُمَارَةَ وَمِنْ اللّهُ عَنْه فَتَمَ الذَّي بِنِكِ يَنْتَنَا قُواً ، كَأْمَا بَنِي مِنْهُ خَسَّ أَرْبَمْ كَرَاتٍ وَحَقَفَةٌ ، ثُمَّ وَأَبْتُ ب الرُّطَب وَالنَّرْ وَقُولِ أَنَّهِ تَمَالَى : وَهُرْى إِلَّكِ بِمِدْمِ النُّمَاةِ ثَمَّا قَطْ عَلَيْكِ رُطِّنا جَيًّا • وَقَالَ كُمَّدُ بْنُ يُوسُفَّ مَنْ سُؤْلِكَ عَنْ مَنْهُ وِرِ بْنِ مَغِيَّةً حَدَّ كُنِّي أَنِّي مَنْ مَائْتَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوفَّة وَسُوَّالُ أَنَّهِ عِنْكُ وَقَدْ سَبِينَا مِنَ الْأَسْوَوَيْنِ النَّهْ وَالْمَا حَوْثَ سَبِيدٌ بْنُ أَبِي مَرْمٌ حَدَّثَنَّا أَبُو نَسَلَانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُوحَادِمٍ مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ السَّمْنِ بْنِ عَبْدِ أَقْدِ بْنِ لْكِ رَبِعَةَ عَنْ جَابِرٍ بْنِ صَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كَانَ بِللَّدِينَةِ يَهُودِينٌ وَكَانَ يُسْلِفُنِ فَ ثَمْرِي إِلَى ٱلْجَيْدَادِ ، وَكَانَتْ جِلَارِ الْأَرْضُ ٱلَّتِي جِلَزِينِ رُومَةً ، خَلَلَتَتْ <sup>(4) عَ</sup>ظُلَا علما ﴿ فِنَاءَ إِنْ الْمَهْرُونُ عِنْدُ الْجَلَادِ وَأَمْ أَلْبُدُ مِنْهَا شَبْنًا ۚ كَفِلْتُ أَسْتَنظِرُهُ إِلَى قابل كَيَأْنِي كَأَخْبِرُ بِذَلِكِ النَّيْ ﷺ مَثَالَ لِأَمْعَا بِو أَشْتُوا نَسْتَنْظِرُ بِكَارِ مِنَ الْيَهُودِي لَهَا وَإِنْ فِي نَعْلِي لَهُمَلَ النِّي عِنْ إِنَّكُمْ الْبَوْدِيَّ ، لَيَقُولُ أَمَّا التَّكَيْمِ لا أُعْلِرُهُ ، كَفَّا رَأَى النَّيْ عَلَى عَلَمْ فَعَالَ فِي النَّهْلِ ، ثُمَّ جاءهُ فَكَلَّهُ كَأَلَى مُعْمَتُ فِلْتَ جِلَكِلِ رُمْلَبٍ فَوَمَنَتْهُ بَيْنَ بَدَى النَّيْ ﷺ فَأَكُلُ ثُمَّ قَالَ أَنْ مَرِيشُكَ <sup>00</sup> بَلِيارُ كَالْفِيرَالَٰهُ فَقَالَ ٱلْأَرُانُ لِي فِي ، فَقَرَعَتُكُ فَدَخَلَ فَرَقَدَ ثُمُّ ٱسْتَلِقُظَ بِفَتْكُ بَعْبَضَةِ أُخْرَى كَأَكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَامَ خَسَكُمْ الْيَهُودِيُّ فَأَنِي مَلَنِهِ فَقَامَ فِ الرَّمَابِ فِ السُّلْ الثَّانِيَةَ ثُمَّ قَالَ يَا جَارِ مُحَدُّ وَأَفْسَ فَرَضَتَ فِي الْمِنَادِ كَفِنَدُتْ مِنْهَا مَا فَسَيْنَهُ وَفَضَلَ مِنْهُ ٣ ، غَوْرَجْتُ حَتَّى جَنْتُ النَّيْ عِلَى فَيَشَرَّتُهُ فَقَالَ أَشْهِتُ أَنِّى رَسُولُ أَلَّهِ <sup>(1)</sup> وُ أَكُلِ الْمُنَارِ مَرْضًا ثُمَرُ بُنُ مَنْس بْنِ فِياتٍ مَدِّنَا أَبِي مَدِّنَا لامحسَنُ قال حَدَّتَني تُجَاهِدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِنْ مُحرَّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ يَلْنَا تَحْنُ

عِنْدَ النِّي عِلَى جُلُونُ إِذَا أَيْنَ بِمُثَارِ تَعْلَةٍ ، فَقَالَ النِّي عِلَى إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ لَلَا بَرَكَتُهُ كَبْرَكَةِ السُّهْرِ، فَعَلَقَتْ أَنَّهُ يَنِي النَّفَاةَ ، فَأَرَفْتُ أَنْ أَفُولَ مِنَ النَّفَاةُ يًا وَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ النَّفَتُ كَإِذَا أَمَّا مليرًا عَشَرَةِ أَمَّا أَحْدَثُهُمْ فَسَكَتُ ، فَقَالَ النَّيْ يَكِكُ مَى النَّفَةُ إلى أنتبرت موثن أجْمَةُ بنُ عَبْد أنْ حَدَّثَنَا مَرُوالُ أَخْبِرَا هَلَيْمُ إِنْ هَائِيمِ أَغْبُرَاكَا عَلِيرُ إِنْ سَنْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّ يَكِ مَنْ تَصَبَّعَ كُلُّ يَوْمُ سَبَّعَ تَمْرَاتِ ٣ تَجْوَةً كَمْ يَشُرُهُ ٣ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ شُمُّ وَلاَ سِخْرُ بْ الْفِرَانِينَ النُّزُّ وَرَثِ آمْمُ حَدُثْنَا شُعَبُّ حَدَّنَا جَبَةً بُنْسُمَنِمِ وَال أَمابَنَا عَلَمُ سَنَّةً مِنْمَ أَبْنِ الزُّمِينِ وَزَقْنَا ٣٠ غَمَّا ، فَــَكَانَ مَبْدُ أَنَّهِ بْنُ مُمْرَ بَمْرُ بنَا وَتَحْنُنُ اللُّهُ عَلَى مَن يَقُولُ لاَ تُعَارِنُوا ، كَإِنَّ النَّي إِنَّكُ فَعَى مَن الْقِرَادِ ١٠٠ ، ثُمَّ يَقُولُ إلاّ أَنْ يَسْتَأْذِذَ الرَّجُلُ أَحَادُ • قالَ شُعْبَةُ الْإِذْنُ مِنْ قَوْلِ أَبِّن مُمَرَ بِالبِّ الْيَعَّاء مَرَيْنِ (") إِنْمُسِلُ بْنُ عَبْدِ أَفْدِ قَالَ حَدَّنِّي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَنْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِنتُ عَبْدَ أَفَهِ بِنَ جَنفَرَ قَالَ رَأَيْتُ النِّي ﴿ يَأْكُلُ الرُّلُبَ بِالْفِيَّاءِ بِإِسَّاكُ بَرَّكَةِ النُّفُّلِ (٢) مَرْثُنَا أَبُو تُنهُر حَدَّثْنَا عُمُّدُ بْنُ طَلْمَةَ مَنْ زُيَّدِ مَنْ مُجَاهِدِ قال سَمِنتُ أَنْ مُمَرَّعَنِ النِّي عِنْكُ قالَ مِنَ ٣ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ ۖ تَكُونُ مِثْلَ السُهْرِ وَهِيَ النَّفَةُ إحبُّ جَمْعِ اللَّوْمَنِيْ أُو الطَّمَاعَيْنِ بِمَرَّةٍ عَدَرُنَا أَنِنُ مُفَاتِلٍ أَغْبَرَنَا عَبْدُ أَفْدِ أُغْبَرَنَا إِيْرَاهِيمُ بْنُ سَمَادٍ عَنْ أَبِيهِ هَنْ عَبْدِ أَلَٰهِ بْن جَنْفَرِ رَضِيَ أَلْنُهُ عَلْهَمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ أَفَدِ عِنْهُ كِأَكُلُ الرُّبِلَبِ بِالْقِيَّاءِ بِالسِّبِ مِنْ أَذْخَلَ السَّيْفَانَ عَصْرَةً عَشَرَةً ، وَالْجُلُونِ عَلَى الطَّمَامِ عَشَرَةً عَشَرَةً ﴿ وَرَثُ السَّلْتُ بِنُ مُحَّدٍّ حَدَّثْنَا مَنَادُ بْنُ زَيْدٍ مَن الجَمْدِ أَبِي عَنَّانَ مَنْ أَنْسِ وَمَنْ هِشَامٍ مَنْ تُحَّدِّ مَنْ أَنْسِ وَمَنْ يَّانٍ أَبِي رَبِيمَةً عَنْ أَنْسِ أَنْ أُمَّ سُلَيْمٍ أُمَّهُ مَمَدَتْ إِلَى مُدٍّ مِنْ شَبِيرٍ جَشَّتُهُ

الم المرابع ا

حَدُّنَّنَا أَبُومَهُوانَ عَبْدُ أَنَّهِ بِنُ سَمِ قَالَ مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَعَلَا كَلْيَتُمُّونَا أَوْ لِيَنتُولُ نَ مَن أَيْن شهاب قالَ أَخْتَرَ نِي أَبُوسَكُمَةٌ ۚ قَالَ أَ

رَجْنَا مَمَ رَسُولِ أَنْهِ مَلِيَّ إِلَى خَيْرَ ۖ اَلَكَا كُنَّا بِالسَّهْبَاءَ قَالَ بَعْنِي وَهَى مِنْ

(r) فَانْخِلُوا (r) يُمُوُّلُ فِ النَّوْمُ: (r) زَمَّمَ أَنَّ النِّيِّ (c) أَيْمَا أَنَّ النِّيِّ

(1) أَيْطُبُّ مَكَكُ فَي الروانِية بِطَدِج الله عَلَى الطَّاء الكَّلِيدِ والسَّلَاقِ ومر بنارب المهجش أجنو ومر بنارب المهجش أجنو

وأبية وستاها واحد اه (ه) شين عَلَى رَوْحَةٍ دُمَا مِطْفَامٍ فَمَا أَنِيَ إِلاَّ بِسَوِيقِ فَلُكُنَّاهُ كَأَكُنَا مَتَهُ (١٠ ثُمَّ دُمَا عِلَم سْنَا مَتَهُ ، ثُمُّ صَلَّى بِنَا المَثْرِبَ ، وَلَمْ يَتَوَسَّأً ﴿ وَقَالَ سُفَيَانُ كَأَنَّكَ نَسْتُهُ مِنْ يَعْي للسب كن الأصابع ومقلها قبل أَنْ تُعْبَعَ بِالنَّدِيل مَرْثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ أَنْهِ حَدَّثْنَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ عَطَاء عَن أَبْنِ عَبَّاس. أَنْ النِّي عَلَيْ قَالَ إِذَا أَكُلُ أَحَدُكُمُ فَلَا يَشِيحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْفَهَا أَوْ يُلْيِقُهَا باب الْمِنْدِيلِ مَدَثُمُ الرَّاهِيمُ بْنُ النُّدُورَ قالَ حَدَّنَى مُحَدُّ بْنُ فُلَيْمِ قالَ حَدَّتَنى أبي عَنْ سَيِيدٍ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ أَقْهِ رَحْيَ أَلْهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَأَلَهُ عَن الْوُسُوهِ عِمَّا سَسَّتِ النَّارُ ، فَقَالَ لاَ فَدْ كُنَّا زَمَانَ النِّي عِنْ لا أَجَدُ مِثْلَ ذٰلِكَ مِنَ الطَّمَامِ إلاَّ قليلاً فَإِذَا تَحَنُّ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ فَنَا مَنَادِيلُ إِلاَّ أَكُنَّنَّا وَسَوَاَّعَدَنَا وأَفْدَلْمَنَا ، ثُمُ باب ما يَقُولُ إِذَا فَرَخَ مِنْ طَمَامِهِ وَرَثُنَ أَبُرُ مُتَيْمٍ حَدَّثُنَا سُفيَّانُ عَنْ تَوْرِ عَنْ خَلِيهِ بْنِ مَنْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَادَةً أَنَّ النِّيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَمَ مانِدَتَهُ قالَ الحَمَدُ فِيهِ كَـنِيرًا مَلَيْهَا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكُنِيٍّ وَلاَ مُودِّعِ وَلاَ مُستتفّق عَنْهُ رَبُّنَا ﴿ مَرْشُنَا أَبُو مُلْمِيمِ مِّنْ ثَوْرٍ بْنِ يَزِيدُ مَنْ خَالِدٍ بْنِ مَنْدَالَ مَنْ أَبِي أَمَلْتَهُ أَذَّ النِّي ﷺ كَانَ إِذَا فَرْخَ مِنْ طَمَامِهِ ، وَقَالَ مَرَّةً إِذَا رَفَمَ مَائِدَتَهُ قَالَ : الحَبَدُ فِيْ الَّذِي كَفَانَا وَأَرُوانَا غَيْرَ مَكُنْقٍ وَلاَ مَكْنُورِ ، وَقَالَ مَرَّةً ؛ الحَدُدُ ٢٠٠ فَيْرَ رَبًّا غَيْر مَنْكُونَ وَلاَ مُوتَدِّعِ وَلاَ مُسْتَنَقَى رَبِّنَا بِالسِبُ الْأَكْلِ مَعَ الْلَادِمِ وَوَثْنَا حَنْفُ أَنْ ثُمَرَ حَدَّثَنَا شُنتَةً عَنْ مُحَدِّدِهُوٓ أَنْ زِيَادٍ قَالَ سِينَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النّي يَظِير عَلَىٰ إِذَا أَنَّى أَحَدَكُمُ حَادِمُهُ حَلَمُهِ فَإِنْ لَمْ يُجَلِّينَهُ مَنَّهُ فَلَيْنَادِ لَهُ أَكُلَةً أَوْ أَكُلْنَيْنِ أَوْ لَقُنَّةً أَوْ لَنُمْنَيْنِ ، فَإِنَّهُ وَلِي حَرٌّ وَعِلاَجَةٌ ﴿ لِلسِّبِ ۚ الطَّاعِمُ السَّاكِرُ مِثْلُ المَامْ الماري " باسب الرَّجُل يُدعى إلى ملكم يَنتُولُ وَملنا متى وَقالَ أَنَن الماري

ا به این است. وی ویک المنت رکا وی و در این مردس عمل مان تعامل مردس و) المتركة المنظامة المتعلقة المنطقة ا

إِذَا دَعَلْتَ عَلَى مُنظِيلًا يُتَهَمُ فَسَكُلُ مِنْ طَمَامِهِ وَأَثْرِبَ مِنْ ضَرَابِهِ عَدَّمُنا اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَيِهِ حَدَّثَنَا أَبُولُسَايَةً حَدَّثَنَا الْأَثْمَسُ حَدَّثَنَا غَفِينَ حَدَثَنَا أَبُو سَنُودٍ الْأَنْسَادِيُّ قَالَ كَانْ دَجُلُّ مِنَ الْأَنْسَارِ يُكُنِّي أَبَاشَيْبِ وَكَانَ لَهُ فَاذَمْ لَمَامٌ ، كَأَنِّي النِّيِّ بَيْظِيرٌ وَمَا مُعَمَا إِلِهِ فَمَرِّفَ (١٠ الْجُوعَ فَى وَمِنْهِ النِّي عَلَيْ فَلَعَبَ إِلَى خُلاَمِهِ اللَّمَّامِ فَقَالَ أَمْنَتْ لِي مَلَمَامًا لاَيْكُنِي خَمَّةٌ لَمَلْي أَدْعُو النِّي كَلَكَ خليسَ فَسُدَة ، مَسَنَعَ لَهُ مُلَيُّهَا ثُمَّ أَنَاهُ فَلَمَاهُ فَبَعِيْمُ رَجُلُ فَقَالَ النَّيْ ﷺ يَا أَبَا شُعَيْبٍ إِذْ رَجُلاً نِهِنَا ، كِإِنْ شِيْتَ أَذِنْتَ لَهُ ، وَإِنْ شِيْتَ ثُرَّكْتُهُ ، قَالَ لاَ بَلْ أَذِنْتُ لَهُ ، وْ إِذَا حَضَرَ الْشَاءَ فَلَا يَسْتِلْ مَنْ مَشَالُو ﴿ مَرْثَ أَبُو الْبَانَ أَخْرَ نَاشُتِنَا عَنِ الزُّهْرِيُّ ، وَقَالَ اللَّيْتُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أُخْبَرَنِي جَنْفُرُ بْنُ مَوْوِيْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ مَمْرُويْنَ أُمِّيَّةً أَخْبَرُهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ 🐮 يَحْتَجُ مِنْ كَنِينَ شَاةٍ فِي يَدِهِ فَدُعِيَ إِلَى السَّلاَةِ ، فَأَلْقَاهِا وَالسُّكَنِّنَ الَّتِي كَانَ يَعْتَذُ بِهَا ، ثُمُّ عَامَ فَمَتِلَى وَلَا يَتَوَمَنَّا ۚ حَيْرُكَ الْمُنْلَى بُنُ أُسَدِ حَدَّثَنَا وُحَبِّبُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَي فِلاَبَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي لِنِّكُ قَالَ إِذَا وُمنِيمَ الْشَاء وَأَلْمِيت المَّلَاتُهُ ، فَا بُدَوًا بِالْمَشَاءِ ، وَعَنْ أَبُوبَ عَنْ نَافِيعِ عَن أَبْنِ مُمَنَّ عَنِ النِّي اللهِ تَحْوَهُ ﴿ وَمَنْ أَيْوِبُ مَنْ فَافِيعٍ مَنِ أَبْنِ ثُمَرٌ أَنَّهُ نَشَى رَثَّةً ، وَهُوْ يَسْمَعُ فِرَاهُمَّ الإمام ﴿ وَرَثُنَا كُنَّدُ بِنُ يُومُنُفَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ مَنْ هِشَامِ بَنِ مُرْوَةً مَنْ أَبِيهِ مَنْ طائِشة عن النِّي عَلَىٰ قالَ إِذَا أُفِيتِ السَّلاةُ وَحَضَرَ الْمَشَاهِ ، قَا بُنوا بالنشاء ، قالَ وُهيَبُ وَيَحَيُّ بنُ سَيِيدِ عَنْ حِسَامِ إِذَا وُمنِمَ الْمَشَاء عاسب قَوْلِ اللَّهِ مَمَالَى: كَإِذَا مَلِيثُمْ ۚ فَا تَقْتِيرُوا ﴿ حَرَجْنَى عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَدَّدٍ حَدَّثَنَا بَتَقُوبُ بْنُ إِرَاهِيمَ أَقَالَ عَدُنْنَى أَبِي مَنْ صَالِحٍ عَنِ أَنِي شِهَابِ أَذَّ أَنَسَا قَالَ أَنَا أَعْرُ النَّاسِ بِأَلْجِبَابُ كَانَ

أَيْنَ بَنْ كَنْ يَسَلَّنُ مِ مَنْ السَّيحَ وَسُولَ اللهِ عَلَى مَرُوساً بِزَيابَ أَبْدَ (٥٠ جَعْشِ وَكُلُّ مَرُوساً بِزَيابَ أَبْدَ (٥٠ جَعْشِ وَكَلَّ مَرُوساً بِزَيابَ أَبْدَ مَشُلُ اللهِ وَكَلَّ مَرَّوْلُ اللهِ مَلَكَ مَنْ مَنْ أَمْنِ مَنْ أَنْهُمْ مَنْ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ مَنْ مَنْ أَنْهُمْ مَنْ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَنْكُ مَنْ مَنْ أَنْهُمْ مَنْ اللهِ مَنْكُ أَنْهُمْ مَنْ اللهِ مَنْكُ أَنْهُمْ مَنْ اللهُ مَنْ أَنْهُمْ مَنْ اللهُ مَنْ أَنْهُمْ مَنْ اللهُ مَنْ أَنْهُمْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ أَنْهُمْ مَنْ اللهُ مَنْ أَنْهُمْ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُمُ اللهُ الم

## بسم الله النَّحْنُ الرَّحِيمِ السَّم الله النَّحْنُ الرَّحِيمِ الْحَقِيقِينَ السَّم العقيقينَ اللَّه العقيقينَ

(0) بَرَجَعَ فَرَبَتْتُ (0) رَكَّنَ عَلَيْدِالِيكِابُ (0) قَ

(ن) بائت

(۰) التي (۲)

(v) قَوَمَنَكُثُ (u) وَمُنْكُثُ (۱) محق (۲) واروا (۳) فسلطي (۵) مدتن (۵) مدتن (۱) آبن علم النسي

يَّ مَا شَدِيدًا لِأَنَّهُمْ قِيلَ لَمُمُ إِنَّ الْبَهُودَ قَدْ سَعَرَ ثَكُمُ فَلاَ يُولُدُ لَكُمُ مَرَّ اللهُ مَطَرُ بِنُ الْفَضْل حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبِرَا مَبْدُ أَلْهِ بْنُ مَوْنِ مَنْ أَنْس بْن سِيدِينَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَبْنٌ لِأَبِي طَلْعَةَ بَشُتَكِي خُوَّجَ أَبُو مَلَلْعَةَ قَتَٰبُعَنَ الصَّيُّ فَلَنَّا رَجَعَ أَبُوطَلْعَةَ قَالَ مَافَعَلَ أَبِي قَالَتْ أَمْ شُكَيْمٍ هُوَ أَسْكُنُ مَا كَانَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْنَشَّاء فَتَشَّى ثُمَّ أَمَابَ مِنْهَا ۚ فَلَمَّا فَرَّمْ قالْتُ وَاو لِّي كَلَّنَا أَسْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَنِّي رَسُولَ لَلْهُ عِنْ كَأَخْبَرَهُ فَقَالَ أَعْرَسُكُمُ اللُّيلَةَ عَال الذَّى عَلَى فَأَنَّ أَبِهِ الذَّى عَلَى وَأَرْسَلَتْ مَنهُ بَسَرَاتِ كَأَعَلَهُ الذَّى عَلَى فَعَالَ أَمَنهُ شَيْءٍ ؟ قَالُوا نَتَمْ أَمْرَاتُ كَأَعَدُهَا النِّي عَلَيْ فَضَفَهَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ خَمَلُها في ف يُو وَسَمَّاهُ عَبْدَ أَقَدْ مَزَّضٌ لَن كُمَّدُ بِنُ الْفَيْ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ أَنْ عَرْنِ عَنْ تُحَدِّ عَنْ أَنِّس وَسَاقَ الْحَدِيثُ ۚ بِاسْبِ ۗ إِمَامَةِ الْأَذَى مَنِ وَرَثُنَا أَبُو النُّسُانَ حَدَّثَنَا خَلَدُ بِنُ زَيْدِ مَنْ أَبُوبَ مَنْ كُمَّدٍ مَنْ • وَقَالَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا خَمَّادٌ أَخْبَرَ ٱ أَيُوبُ سَلْمَانَ بْن ماير ، قالَ سَم الْنَازَم عَقيقَةٌ بُ عَن أَبْنَ سِيدِينَ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النِّيُّ عَلَى وَقَالَ غَبْرُ وَاحِدٍ إِنْ وَرَوَاهُ بَرِيدٌ بْنُ إِرْ العِيمَ عَن أَبْنَ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ قَوْلَةُ ۗ ۗ وَقَالَ رَسُولَ أَفْدِ ﷺ يَقُولُ مَمَ الْنُلَامِ عَقِيقَةً زُرِيْشُ بْنُ أَنِّس هَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ أَمْرَنِي أَبْنُ سِيرِينَ أَنْ أَسْأَلَ الْحَسَنَ

مِنْ تَعِيمَ حَدِيثَ الْمَقِيقَةِ فَسَأَلَتُ فَقَالَ مِنْ مَكُرَةً بْنِ جندَبِ بِالبِ الْفَرَجِ مِنْ تَعِيمَ عَيْدُ مَنْ اللّهِ الْفَرَجِ مَنْ مَنْ اللّهِ الْفَرَجُ مَنْ اللّهِ اللّهَ عَنْ أَيْلُ اللّهَ عَنْ أَيْلُ اللّهَ عَنْ أَيْلُ اللّهَ عَنْ أَيْلُ اللّهُ عَنْ أَيْلُ اللّهَ عَنْ اللّهُ عَنْ أَيْلُ اللّهَ عَنْ أَيْلُ اللّهَ عَنْ أَيْلُ اللّهَ عَنْ اللّهُ عَنْ أَيْلُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا عَلَّا اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا

سم الله الرّفان الرّبيم الله الرّبيم الله الرّبيم الله الرّبيم الله الرّبيم الله المرّبية ال

وَهُوْلُهُ مَالَى : بَا أَيُّهَا اللَّينَ آمَنُوا لَيَتِلُونَ مَنْ أَنْهُ بِينَهِ مِنَ المسّيّدِ ( اللّهُ وَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللل

وري اول الاول ساكنة ورق الاول ساكنة المسلال مند مي ورق السيلال مند مي ورق المسلال المسلل الم

عُ تَذُمَّا الصوابِ يَقِدُهَا `

اه من اليونينية

JA (V)

الله الله الله كُلْبًا غَيْرَهُ ، عَلَيْهِتَ أَذْ يَكُونَ أَعَلَهُ مَنهُ ، وَبَدْ فَتَلَهُ فَلاَ كُأْكُلُ كُلُ الْ أَمْمُ أَنْهُ عَلَىٰ كَأَنِكَ وَكُمْ تَذَكُرُهُ <sup>(1)</sup> عَلَى غَيْرِهِ بِالبُ مَبَيْدِ الْمِيْرَانِي وَالْمَالَكُمْ تُمَرَّ فِى الْمَتْتُولَةِ بِالْبُنْدُنَةِ بِنْكَ الْمَوْتُونَةُ وَكَرِمَهُ سَالِمٌ وَالْقَائِمِ وَجُهِمِيهُ وَإِرْاهِمِيمُ وَعَمااً \* وَالْمَسَنُ ، وَكُرَة المُسَنُ رَفِي البُّنْدُونَةِ فِي الْثُرِي وَالْأَمْصَارِ ، وَلا يَرى بأساً فها سوال مرشن سُلَيْالُ بنُ حَرْب حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مِن مَيْدِ اللهِ بن أَبِي السَّفَر مِن الشُّنيُّ قالَ تَعِينَتُهُ عَلَيمٌ بْنَ حَايِمٍ وَمَنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ سَأَلْتُ رُسُولَ ٱلَّهِ عَلَى حَن الْمِرَاض فَقَالَ إِذَا أُمِينَتَ عِنْدُهِ فَسَكُلْ ، فَإِذَا ١٠٠ أُمابَ بِرَوْمِنِهِ فَتَثَلَ كَإِنَّهُ وَفِيدُ هَلاَ كَأْكُل قَمَلْتُ أُرْسِلُ كَلْمِي قالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْتِكَ وَسَمَّيْتَ شَكُولَ فَكُنُّ كَإِنْ أَكُلَ قَالَ فَلَا ثَأْكُلِ كَانَهُ لَمْ كُمْسِكَ عَلَيْكَ إِنَّا أَمْنَتُكَ عَلَى تَقْسِهِ، قَلْتُ أُرْسِلُ كُلِّي عَلْمِدُمَتِهُ كُلْبًا آخَرَ عَالَ لاَ كَأْكُنْ كَإِنِّكَ إِنَّا مَثَّيْتَ عَلَى كُلْبِكَ وَكم ثُمَّمُ رُ ما أَسابَ الْمِدْتَاسُ بَرَرْمِنِهِ مَرْشُنَا فَيَسَمَةُ ؟ حَدَّثَنَا مُفْيَالُ عَنْ مَنْشُورٍ عَنْ إِرْتَاهِيمَ عَنْ مَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَايِمٍ رَتَغِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ أَقْدِ إِنَّا تُرْسِلُ الْسَكِلاَبِ الْتَلْمَةَ قَالَ كُلْ مَا أَسْتَكُنْ عَلَيْكَ مُلْتُ وَإِنْ تَعْلُنَ قَالَ وَإِنْ تَعَلَّنَ قُلْتُ وَإِنَّا رَبِي بِالْمِرَاضِ قَالَ كُلُ مَا عَزَقَ وَمَا أَمَاتِ بَعَرْمَنِهِ فَلَا تَأْكُلُ ﴿ بِالسِبُ صَيْدِ الْقَوْسِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِيرَاهِيمُ : إِذَا صَرَبَ صَيْدًا خَبَانَ مِنْهُ يَهُ أَوْ رِجُلُ لاَ تَأْكُلُ (\* اللَّذِي بَانَ وَتَأْكُلُ (\* سَأَرُهُ ؛ وَقَالَ إِرْ اهِمِ الذَا ضَرَبْتَ مُثَنَّهُ أَوْ وَسَعَلَهُ فَكُلُهُ وَقَالَ الْأَثْمَثُ مَنْ زَيْدِ أَسْتَعْلَى عَلَى رَجُلِ مِنْ آلِ عَبْدِ لَلْهِ حَارٌ كَأْمَرَهُمْ أَنْ يَشْرِ هُوهُ مَنْتُ تَبْسُرَ دَعُوا ماستَقا مِنْهُ . وَكُلُوهُ ۚ **مَرْثُ**نَا مَبْدُ أَلَهِ بِنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَبْرَةً قَالَ أُخْبَرَنِي رَبِيتُهُ بْنُ يَزِيدَ الْمَشْقَ عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ عَنْ أَبِي تَتَلَبَةَ لِالْشَيِّ قَالَ ثُلْتُ بَانِي ۖ أَفَدِ إِنَّا ۚ بِأَرْضٍ قَوْمٍ أَعْلِ<sup>(٣)</sup>

الْكِيَّابِ أَلْنَا كُلُ فِي آيِنَتِهِ ، وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَمِيدُ بَعَوْسِي وَبَكَلْنِي الَّذِي لَبْسَ عُمّ إِنْ وَوَ وَكُلْى المدّر ، فَا يَسْلُحُ لِي ، قال أمّا ماذَ كَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِيّابِ وَإِنْ وَجَدُتُمْ فَيْهُما فَلا تَأْكُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَجَدُوا فَاغْمِلُوهَا وَكُوا فِيهَا ، وَما ميدت بِقَوْسِكَ فَذَكَرْنَ (٥٠ أَمْمَ اللهِ فَسَكُلُ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْعَلَمْ فَذَكَرْنَ أَمْمَ الله فَكُن وَما مِينَتَ بِكَلِكَ غَيْرٍ ٣٠ مُعَلِّ فَأَذَرَكَ ذَكَانَهُ فَسَكُلُ المِسِبُ الْمُذَّفِ وَالْبَنْدُ قَدِ مِرْمُنْ اللهِ يُوسُفُ بَنُ رَاشِيدٍ حَدُثَنَا وَكِيمٌ وَيَزِيدُ بِنُ هَارُونَ وَالْفَظُ لِلَزِيدَ عَنْ كَمْسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ بْن بُرِّيْدَةً عَنْ عَبْدِ أَنْهِ بْن مُنفَلّ أَنَّهُ وَأَى رَجُلاً يَغْدُفُ فَقَالَ أَنَّا كَغَدْفُ كَإِنْ رَسُولَ أَثْدِ عَلَى نَجُلاً خَمْ مَنِ الخَذْفِ أَنْ كَانَ يَكُونُ المُّذْفَ وَقِلْ إِنَّهُ لاَ يُصَادُ بِهِ مَنِنْ وَلاَ يُسْكِينًا " بِهِ عَدُو ۗ وَلكِنْهَا قَدْ تَكُسِرُ السُّنَّ ، وَتَمْقَأُ الْدَيْنَ ، ثُمَّ رَآهُ بَندَ ذٰكِ بَعْذِفُ فَقَالَ لَهُ أُعَدْثُكَ مَن رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهُ مَلَى مَن اعْلَدْفِ أَوْ كَنِهَ اللَّذَفَ وَأَنْتَ تَخْذِفُ لاَ أَكُلُكَ كَنْنَا وَكُذُنَا بِاسِبُ مَن أَفْتَنَى كُلْبًا لِنِسَ بكنبِ مِينَدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ وَرَثْنَا مُوسَى أَبْنُ إِنْهُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ شُنلِم حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلْهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ مُمَرَّ رَمْنِيَّ أَلَهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ عَلَيَّ قَالَ : مَنِ أَفَتَنَا كُلْبًا لِبُسَ بِكَلْبِ ماشِيّةِ أَوْ مَارِيَةٍ تَقَمَّ كُلَّ يَوْمِ مِنْ مَمَادٍ قِيرًا لِمَانَ فِي عَرْثُ الْسَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمٍ أَلْحَبْرَنَا حَنْفَلَةُ بْنُ أَبِي سُفَيَانَ قالَ سَمِنتُ سَالِمَا يَقُولُ سَمِنتُ مَّبَّذَ أَنْهِ بْنَ مُمَرّ يَقُولُ شِمِنتُ النِّيِّ ﷺ بَعُولُ مَنْ أَفْتَنَى كُذًا إِلاَّ كَلْبُ ١٠٠ صَارِ لِمَنْدِ أَوْكَلْبَ مَاشِيّةٍ ، فَإِنّهُ يَتْفَعُ مِنْ أَجْدِهِ كُلِّ يَوْمِ فِيرَاطَانِ (" حَدْثُ عَبْدُ أَلَّهُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ فَا مالك عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ أَثْنِي مُن عَبْدِ أَثْنِي اللَّهُ عَلَى وَسَوْلُ أَنَّهِ عَنْ عَبْدِ أَثْنَى كُلْبًا إِلا كُلْب ماشِيَةٍ أَوْ مَنَادٍ (4) تَقَعَلَ مِنْ تُمَلِّي كُلُّ يَوْمٍ فِيرِ المَانِ بالب إذا أَكُلَ الْسَكَلْبُ

(۱) وَرَبُّ كُوْنَ الْمُوْنِ (۱) وَيَوْنَ كُونَ الْمُؤْنِ (۱) وَيَوْنَا لَمُؤْنِ (۱) وَيُوْنَا لِمُؤْنِ (۱) وَيُوْنَا لِمُؤْنِ (۱) وَيُوْنَا لِمُؤْنِ (١) أُمِيلَ كُمُّ الْآيَّةِ (٢) الْسُورَ الْوَالْ الْحَرَالِيهِ (١) عَنْي يَعْرِالُهِ الْحَدِيدِ اللهِ اللهِ كذا إلياء السحية الى بعد ورد إلياء السوية (١) عَدْلُهِ (١) عَدْلُهِ (١) عَدْلُهِ (١) عَدْلُهُ (١) عَدْلُهُ

. وَقُولُهُ نَمَالَى : يَسْأَلُونَكَ ماذَا أُحِلُ كَمُمْ قُلْ أُحِلِّ <sup>(٢٠</sup> َلَكُمُ الطَّيَّاتُ وَما عَلْتْ مِنَ الْجَوَارُ مِ مُكَلِّبِينَ السَّوَالَٰذُ ٣ وَالْكُواسِبُ ، أَجْتَرَعُوا أَكْنَسَبُوا ، تُتَلَّزُنْ بَنُ مِنَا عَلَتَكُمُ أَلَثُ فَكُلُوا مِنَا أَمْسَكُنْ عَلَيْكُمْ ، إِلَى فَوْلِهِ ؛ سَريمُ أَلْيَابٌ . وَقَالَ أَنْ عَبَّاسٍ : إِنْ أَكُلَّ الْكَلْبُ قَتَدُ أَفْسَدَهُ إِنَّا أَمْسَكَ عَلَى تَشْبِ وَاقَهُ مِتَوُلُ مُمَلِّونَهُنَّ مِنَّا عَلَّسَكُمُ اللهُ فَتُفْرَبُ وَمُثَلَمٌ حَتَّى يَثْرُكُ ٣٠ وَكَرِحَهُ أَبْنُ عُمَرً ، وَقَالَ عَطَاهُ إِنْ شَرِبَ ٱللَّمْ وَأَهُ يَأْكُنْ فَكُنْ مِرْشَ قُتِبَةً بِنُ سَبِيدٍ حَدُثْنَا عُمَّدُ بْنُ نُسْمَيْلِ عَنْ يَكَانٍ عَنِ الشَّعْيِ عَنْ عَدِي بْنِ حَلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ أَفْهِ عَلَى تُلْتُ إِنَّا قَوْمُ نَسِيدُ بِلْنِهِ الْكِلاَبِ فَقَالَ اللهِ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَ بَكَالُمُلْةَ وَذَكَرَتَ أَمْمَ اللهِ فَكُلُ مِمَّا أَسْكَنَ عَلَيْكُمْ (٥٠ وَإِنْ تَتَلَقَ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ كَإِنَّى أَخَافَ أَنْ يَكُونَ إِنَّا أَسْتَكَهُ عَلَى تَشْجِهِ ۖ وَإِنْ خَالَطُهَا كِلاَّبُ مِنْ غَبْرِهَا فَلاّ تَأْكُلُ الإسب الميد إذَا عابَ عَنْهُ يَوْتِينِ أَوْ الْاَقَةُ حَرَثُنَا مُوسَى إِنْ إلنميلَ حَدُّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَرِيدَ حَدَّثَنَا عاصِمٌ عَنِ الشَّنِيُّ عَنْ عَدِيٌ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّي عِن اللَّهِ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَسَيِّيتَ كَأَسْتِكَ وَقَتَلَ فَكُنُ وَإِنْ أَكُلَ فَارَ تَأْكُلُ كَإِنَّا لَمُسْتَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِذَا خَالَطَ كِلاَّبَا لَمْ بُذْكُرَ أَنْمُ أَقْهِ عَلَيْهَا كَأَمْسَكُنْ وَقَتَلُنْ <sup>00</sup> فَلَا ثَأْ كُلْ ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرى أَيَّا قَتَلَ ، وَإِنْ رَبَيْتَ الصيَّدَ فَرَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لِبْشَ بِو إِلاَّ أَثَرُ سَبْيكَ فَـكُلْ ، وَإِنْ وَهُمْ ف المّاه فَلاَ تُأْ كُلُ • وَقَالَ عَبْدُ الْاغْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عامِرِ عَنْ عَدِيٍّ أَنَّهُ قَالَ النِّي ﷺ يَرْمِي المِينَة فَيَتَثَمَّرُ ٢٠٠ أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَقَةَ ثُمَّ يَحِدُهُ مَيْنًا وَفِيهِ سَهْنُهُ قالَ يَأْ كُلُ باسب إذا وَجَدَ مَمَ الصَّيْدِ كُلْباً آخَرَ مَرْثُنا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن مَبْدِ أَنَّهِ بْنَ أَبِي السِّفَرِ مَن الشَّنْبِيِّ مَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ ثَلْتُ بَا رَسُولَ أَفْدِ إِنَّى

أَرْسِلُ كُلْنِي وَأُمِّنِي \* فَقَالَ النِّي مُ عَلِّي إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَسَمِّيْتَ ، فَأَعَدُ فَقَتَلَ **عَأَكُلَ فَلَا كَأَ كُلُ كَإِنَّا أَمْنَتَكَ عَلَى قَشْيهِ ، فَلْتُ إِنِّى أَرْمِيلُ كُلْبِي أَجِدُ (٥ مَنَهُ** كُلُّهَا آخَرُ الأَلْدَى أَلِيُّهَا أَخَذَهُ فَقَالَ لا تَأْخُلْ وَإِنَّا تَنَّيْتَ عَلَى كَلْك وَلَم ثُمَّمْ عَلَى فَيْرِهِ ، وَسَأَلُتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمِرْاضِ مَثَالَ إِذَا أُصَبْتُ بِحَدِّهِ فَكُنُّ وَإِذَا أُصَبْتَ بِمَرْمَنِهِ فَقَتَلَ وَإِنَّهُ وَدِيدٌ فَلاَ تَأْكُلُ عِلمِكُ مَاجَاهِ فِي التَّمَيُّدِ مَرَشَى مُحَدُّ أَخْبِرِينَ أَبْنُ قُبْسَيل عَنْ يَكُنِ عَنْ علي عَنْ عَلِي بْن حَامِ وَضِيَ اللهُ عَنْ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ أَفْدِ عِنْ فَعَلْتُ إِنَّا فَوْمُ تَتَمَيَّدُ بِهٰذِهِ الْكِلاَبِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَ إِنَّ الْمُلْةَ وَذَكُونَ أَعْمَ أَوْ فَكُلْ مِمَّا أَسْتَكُنْ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ بَأَكُلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلُ كُونُ وَإِنَّى أَعْافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّا أَسْنَكَ عَلَى نَشْيِهِ ، وَإِنْ عَالَطُهَا كَلْبُ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلُنَ مِرْهُنَ أَبُو عَلَيْهِمْ عَنْ خَيْوَةً ٥٠ وَحَدَّثَنَى أَخَدُ بْنُ أَبِي رَجَاء حَدَّثَنَا سَلَمَهُ إِنْ سُلَغِاذَ حَنِ أَبْنِ الْبَارَكِ عَنْ حَيْوَةً إِنَّ أَمْرَيْحٌ قَالَ سَمِيتُ رَبِيعَةً بِنَ يَزِيدَ ٱلنَّمَشْقَ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَجُو إِدْرِيسَ مَاثِدُ أَقَّهِ قَالَ سَمِثْتُ أَبَا مَثْلُبَةَ الْمُشَنِيّ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أَبَنْتُ رَسُولَ أَلَهِ عَلَى فَعُلْتُ بَارِسُولَ أَلَهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمِ أَهْل الْكِتَابِ أَنْ كُلُ فَ آ نِيَتِيمْ ، وَأَرْضِ مَيْدٍ أَسِيدُ بِقَوْمِي ، وَأُسِيدُ بِكُلْبِي الْمَقْمِ ، وَالَّذِي لَبْسَ مُعَلًّا ، فَإُخْبِرْ فِي ما النَّبِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَٰكِ ؟ فَقَالَ أَمًّا ما ذَكرت أَنَكَ " إِلَوْنَ فَوْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آيِيتِهِمْ فَإِذْ وَجَنَّتُمْ \* فَهُوٓ آيَيتِهِمْ ْ فَلَا تَأْ كُنُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَعِيدُوا بَا هَيْلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا ، وَأَمَّا ملذَ كَرْتَ أَفَّكَ (٥٠ بِأَرْضِ مَنْدٍ ، فَمَا مِينْتَ بِقَرْسِكَ كَأَذْ كُرُ أَنْمَ أَقْدِثُمُّ كُلُ ، وَمَا مِيدُتَ بِكَلْبُكَ الْمَثْمُ فَأَذْ كُو أَمْمَ أَنْهُ ثُمَّ كُلُ وَمَا مِينَ وَبِكَذِكَ الَّذِي لَيْسَ مُمَثَّما ٢٠ فَأَذْرَكْتَ ذَ كَانَهُ فَكُلُ حَرَّثُوا مُسْتَدَّدُ حَدَّثَنَا بَعْيِ عَنِ شُعْبَةً قالَ حَدَّتِنَى هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ

(۱) تأثیر (۱) چوکا بی شرخ. (۱) رجانت (۱) رجانت (۱) سنان بیکلی

Ch in (۱) مخرشون 1<sup>2</sup>4n (a) (١) أَبِنْ سُلِكِانَ الْبَنْيِ t- (v) ۰ (c) طَلَ قَرْسِي (c) مَقْقًا (١٠) مُحَارُ وَ حَسَي (۱۲) مُثلث أم

ةً أَنِّي بُنِّ مَالِكَ رَمَنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ أَنْسَبُنَا أَرْبُنُا عِزَّ النَّهُ وَالْوَ فَسَيَعَ مَعَلَيْهَا حَقّ لَنِينَ (١) مُسَيِّتُ عَلَيْهَا حَتَى أَخِذَتُهَا خِنَتْهَا إِلَى أَنِ طَلْعَتُ لِمِسْتُ إِلَى اللَّي اللَّهِ بوركما " ويَغَذَنها " فَعَبَلَهُ مِنْ إِنْ النَّمْ اللَّهِ مِنْ أَبِي النَّمْ مَوْلَ مِنْ بْنِ مُنْيَدِ أَنْهِ مَنْ نَافِيمِ مَوْلَى أَبِي فِتَادَةَ مَنْ أَبِي فَتَافَةً أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولَ أَنَّهِ مِنْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِيَمْضِ طَرِيقِ مَكَّةُ تَعَلَّمْ مَنَمَ أَصَابِلَهُ مُخْرِمِينٌ (0) وَهُوْ غَيْرُ مُثْرِمٍ مَرَأَى مِعَاراً وَحْبُياً كَأَسْتَوى عَلَى فَرَسِهِ ثُمُّ سَأَلَ أَصْحَابُهُ أَلْدَرْتُالُولُهُ ستوطا كأبُوا، فسَأَجُمُ رُحْمَهُ كأبَرًا، كأَعَلَهُ ثُمُّ حَدْكَى الْمِيلِ فَعَثْلَهُ كُأْكُلَ مِنْهُ بَسْنُ أَصَابِ رَسُولِ أَنْهِ عِنْ وَأَلِي بَسْمُهُمْ ، فَلَنَا أَذَرَكُوا رَسُولَ أَنْهِ عِلْ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَثَالَ إِنَّا هِيَ مُكْنَةَ أَمْنَتَكُنُوهَا أَقَدُ مِرْثُ إِنْفِيلُ قَالَ حَدَّثَنَّى مالِكُ عَنْ زَيْدٍ بِنِ أَسْتَمْ مَنْ صَطَاء بْنِ يَسَارِ مَنْ أَبِي فَنَادَةَ مِثْلُهُ ، إِلاَّ أَنَّهُ عَلَ مَلْ متتكم مِنْ خَيْدِ شَيْء المسب التَّمَيْدِ عَلَى أَجْبَالِ مَدَثُنا ( ) يَمْنُ بْنُ سُلَيْاذَ ( ) قال حَدَّنَى أَنْ رَهْبِ أَخْبَرْنَا مَمْرُو أَنْ أَبَا للنَّمْرِ حَدَّثُهُ مَنْ نَافِيعٍ مَوْلَى أَبِي فَنَاذَةَ وَأَبِي مَا لِمُرِمُونَكِي التَّوْأَمَةِ سَمِتُ ٣٠ أَبَا فَنَادَةً قَالَ كُنْتُ مَمَّ النَّيْ عِلْى فِيا بَنَّ مَنكُةُ وَالْمِينَةِ وَهُمْ عُمْرٍ مُونَ ، وَأَنَا رَبُّكُلٌ ﴿ إِنَّ عَلَى فَرِمِ ٥٠ ، وَكُنْتُ رَحَّاء عَلَى الْمِبْالِ فَيَتْنَا أَنَا عَلَى ذَٰلِكَ إِذْ رَأَيْتُ النَّاسَ مُتَشَوُّ فِينَ لِثَيْءٍ، فَذَهَبَتُ أَنْفُرُ ، كَإِذَا هُوَ يَعَارُ وَحْش فَقُلْتُ لَمُمْ مَا هَٰذَا ٢٠٠ قَالُوا لاَ نَدْرى قُلْتُ مُوَ يَعَارُ وَحْثَى ٢٠٠ فَقَالُوا هُوَ مَا رَأَيْتَ وَكُنْتُ نَسِيتُ سَوْمَلِي فَقُلْتُ كُمُ ۚ فَاذِلُونِي سَوْمِلِي فَعَالُوا لاَ نُعِيثُكُ حَلَّيْ ۚ مَنزَلْتُ مَأْخَذَتُهُ ثُمُّ ضَرَبْتُ فِي أَثْرِهِ كَلَمَّ بِكُنْ إِلاَّ ذَلَكَ \*\*\* حَتَّى عَقرَتُهُ كأنيثُ إِلَيْهِمْ فَقُلْتُ كُمُمْ قُومُوا فَاحْتَيْلُوا فَالُوالاَ نَشَتُهُ خَتَى جَنَّهُمْ بِهِ، فَأَلَى بَعْنُهُمْ ، وَأَكُلَ يَنْفُهُمْ ، فَقُلْتُ ١٠٠٠ أَنَا أَسْتَوْنِكُ لَكُمُ الذَّى اللَّهِ فَأَذَرُكُنَّهُ

لَفَدَّنَّهُ الْمَدِيثَ فَقَالَ لِي أَبِنَى مَتَكُمْ شَيْءٍ مِنْهُ 1 قُلْتُ نَمَمْ • فَقَالَ كُلُوا فَهْرَ مُكُمَّ أَمْلَتَكُنُوهَا ١٠٠ أَلَهُ بِالبِ قَوْلِ أَقْدِ مَنَانَى: أُحِلُّ لَكُمْ مَنِدُ الْبَعْرِ. وَقَالَ مُحرُّ صَيْدُهُ مَا أَصَطِيدَ ٣٠ وَطَمَامُهُ مَا رَبِّي بِهِ ، وَقَالَ أَبُّو بَكْرِ الطَّافِ حَلاَّكِ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّلِي مَلَكُهُ مَيْنَتُهُ ، إِلاَّمَا فَلَوْتَ مِنْهَا <sup>۞</sup> ، وَأَجْرِيُّ <sup>۞</sup> لاَ كَأْكُلُهُ الْيَهُودُ وَتَحْنُ كَأْ كُلُهُ ، وَقَالَ شُرَّيَّحُ صَاحِبُ النِّي عَلِيَّ كُلُّ شَيْء فِي الْبَعْرِ مَذْبُوحٌ ، وَقَالَ عَمَالَه أَمَّا الطَّيْرُ كَأْدَى أَنْ يَدُجَّمَهُ ، وَقَالَ أَنْ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِتَعَلَّاهِ مَنِهُ الْأَنْهَارِ وَفِلْآتِ السَّيْلِ أَسِيَدُ تِمْزٍ مَكُوًّا قَالَ نَسَمْ ، ثمَّ ثَلاَ : هٰلمَا حَلْبٌ فُرَاتُ (\*) وَهُذَا مِلْحُ أُجَاجُ وَمِنْ كُلَّ تَأْكُلُونَ لَمْنًا طَرِيًّا، وَزَكِبَ الْحَمَنُ عَلَيْوِ السَّلاّمُ فَلَى سَرْجٍ مِنْ جُلُودِ كِلاّب الدُّه ، وَقَالَ الشُّمْنِيُّ : لَوْ أَنْ أَهْلِي أَكَلُوا الضَّفَادِعَ لَا مُّشْتُمُمْ ، وَلَمْ يَرَ الحَسَنُ بِالسَّلَقَعَاةِ بَأْسًا. وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : كُلْ بِينْ مِيَنْدِ الْبَعْثِي نَصْرَاَفِي (١٠ أَوْ يَهُودِي أَوْ يَجُرِّيعِ ، وَقَالَ أَبُو السَّرْدَاء فِي الْرِي ٥٠٠ ذَيْحَ الْمَنزَ النِّينَانُ وَالسُّسُ مَدَّثَ مستَدُّ حَدَّثَنَا جَنِي عَن أَبْن جُرَيْجِ قال أَخْبَرَنِى تَعَرُّو أَنْهُ تَعِيمَ جاراً وَمِينَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ عَزَوْ كَا جَيِشَ اللَّبَهِ لِوَالْرَ ١٨ أَبُو عَيْدَة فَكُنَّا جُوعًا مُهَدِداً كَأَلْقَ الْبَعْرُ حُوثًا مَيْنًا لَمْ يُرْمِئُهُ ٥٠ يُقَالُ لَهُ الْمَنْيِرُ فَأَكُلْنَا مِنْهُ نِعْف شَهْرُ فَأَعَذَ أَبُر عُبِيدة عَظلًا مِنْ مِطَامِهِ فَرَّ الرَّاكِبُ ثَمَّتُهُ مَرُفُ السَّامِ مَنْ أَلْهِ فِنْ تُحَدِّ أَخْبَرَنَا (١١٠ سُعُبَانُ مَنْ مَرْدِ قَالَ تَعِينَتُ جَارِيًا يَقُولُ بَشَنَهُ النِّي ثَلَقَ فَلَاَّعَانَةٍ زَّاكِبِ وَأُمِيرُنَا أَبُو هُنِينَةَ تَرْصُدُ عِبِوا لِفِرِيشِ قَأْما بَنَا جُرِعُ شَدِيدٌ حَتَى أَكُنَّا اللَّهَا ، فَمُنْىَ جَيْشَ اللَّهَا وَأَلْقَ الْبَعْرُ حُوثًا يُقَالُ لَهُ الْمَتْبَرُ كَأَكُنَّا فِيشَ شَهْرِ وَأَدَّمَنَّا بِودَكِهِ حَتَّى مسَلَحَتْ أَجْسَامُنَا وَلَ مُلْعَدُ أَبُر مُيِّدُةَ مِنِلَا مِنْ أَمْنَادُهِ فَنَسَبُهُ فَرَّ الرَّاكِ تُحَتُّهُ ، وَكانَ فِيَّا رَجُلُ كَلَنَّا أَشْتَذَ الجُرِعُ ثَعَرَ بُلَاتَ جَزَالُو ثُمَّ فَلَاتَ جَزَالُو ثُمَّ فَهَاهُ أَبُو عُيَيْدَةً

(٠) أَشْتَكُمُوهُ
 (٣) أَشْفِلُهُ مُوكِدًا
 حكمر الطادونجان
 اليونية

(م) مانکورٹ سِنْ (0) والمریث

(ه) وُلَمْتَنَا أَيْ تَشْرَاكُ وا) وَلِنْمَاكَةُ تَشْرَاكِيُّ ون) الرّبي ، هو بغا الفيط في اليونينية وفي بهض النسخ للمشدة المؤلف في المؤلفة وفي المؤلفة في المؤلفة المؤ

(۸) رَأْمِيرُنَّا وَأَثْرُ

(۱) كَمْ تَوْ مِثْلَةً (۱۰) عَلَيْنِ (۱۰) عَلَيْنِ

> # (11) منتا

ره المنظم عوالة عوالة المنظم المنظم

أَنْ َ أَنِي أَوْفَى رَمْنِي أَفَهُ مَنْهُمَا قَالَ فَزَوْنَا مَعَ النَّي عَلَى سَبْعَ فَزَوْاتِ كَأْكُلُ مَنَّهُ الْجَرَّادَ عَالَ سَعُبَالُ ٧٠ وَأَبُو مَوَالَةٌ وَإِسْرَائِيلُ مَنْ أَبِي يَتَفَوْد حَنْ إَيْ ا آية الجُون والبَّهُ ورَثُ أَبُو مليم عَنْ حَبُوءً أَبْنِ شُرَيْحِ قَالَ حَدَّثَنَى رَبِيتَةُ بْنُ يَزِيدَ السَّنشَيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِذْرِيسَ الخَوْلاَلِيُّ قالَ حَدُثَى أَبُر تَعْلِبَةَ لَمُلْتَى قالَ أَبْتُ النِّي عَلِّكُ مَثْلُتُ يَا رَسُولَ أَفْدٍ إِنَّا بِأَرْضِ أَمْلِ الْسَكِيَابِ نَناأَ كُلُ فَى آيَتِيجَ وَيِأْرَضِ صَبَّدٍ أُسِيدُ بِغَرْسِي وَأُسِيدُ بِكُلْم الْمُثَرِّ وَبِكُلْيِ النِّي لِنْسَ عِمْمَلْمٍ ، فَقَالَ النَّيِّ ﷺ أَمَّا مَا ذَ كَنْتَ أَمَّكَ ٣٠ إِأَرْضَ أَمْلِ كِتَابِ فَلاَ أَا كُلُوا فِي آيِكِيم إلاّ أَنْ لاَجَدُوا بُنَّا كَإِنْ إِنَّا كَافْمُ أَوْمًا وَكُلُوا ، وَأَمَّا مَا ذَكُونَ أَنْكُمُ ٣ إِأَرْضِ صَيْدٍ ، فَاصِيْتَ بِقَوْسِكِ ، فَاذْكُرْ أَمْمَ أَذْهِ وَكُلْ ، وَمَا مِينَتْ بِكُلُكَ الْعَلْمِ كَاذْ كُرِ أَمْمَ أَنْهِ وَكُلْ ، وما مينت بِكَلْبِكَ اللِّي لَبْسَ عِمُسَلِّم ، فَأَذْرَكَتَ ذَكَانَهُ فَسَكُلُهُ (D مَرْثُنَ الْسَكُنُّ بْنُ إِرَاهِيمَ قَالَ حَدُثَنَى بَرِيدٌ بْنُ أَبِن مُنْيَدٍ مَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْرَعِ قَالَ لَمَّا أَسْتُوا يَوْمَ فَتَشُوا خَيْرٌ أَرْقَدُوا النَّبِرَانَ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى \*\* مَا أُوقَدُتُمْ حَلْيِهِ النَّبِرَانَ ، قَالُوا كُورِمِ الْخُدُرِ الْأُونْسِيَةِ ، قَالَ أَحْرِيقُوا 10 ما فيها ، وَالْتَحْيِرُوا قُلُورُهَا رَجُلُ مِنَ الْغَوْمِ فَقَالَ ثَهَرِيقُ ما فِيها وَتَنْسِلُها ، فَقَالَ ٣ النَّي تُكُّ أَوْ ذَلَا إِل النسْبِيةِ عَلَى أَلَدْ بِيعَةِ وَمَنْ تُرَاكَ مُتَسَدًّا . قالَ أَيْنُ عَبَلى : مَنْ نَسِيَ عَلَا بأُمَّ. وَقالَ أَنْهُ ثَمَالَى: وَلاَ أَكُوا مِمَّا لَمْ يُذُكِّرِ أَمْمُ أَفْهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيْمَنِّي، وَالنَّاسي يُسَمَّى السِمَّا ، وَقَوْلُهُ : وَإِنَّ الشَّبَاطِينَ لِنُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَاشِمْ لِيُجَاوِلُوكُمُ وَإِنْ

أَكْلِ الجَرَادِ حَرَثُ أَبُو الْرَلِيدِ حَدَّنَا شُنْبَةً مَنْ أَبِي يَنْفُورِ قال تعيث

سَيِيدِ بْن مَسْرُوق عَنْ مَبَايَةً بْن رِفاعَةً بْن رَافِيعِ عَنْ جَدِّهِ رَافِيعِ بْنِ خَدِيجٍ قال - كُنَّا مَنَ النِّي ﷺ بِنِي الْمُلَيْفَةِ كَأْصَابَ النَّاسَ جُوعٌ كَأُمَبْنَا إِيلاً وَغَنَاً ، وَكانَ لنَّيُّ مَنْكَ فَ أَخْرَيُكِ النَّاسِ فَمَجَالُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَدُفِعَ إِلَيْهِمُ النِّي مُ مَاكَ (١٠ فَأَمْر بِالتُكُورِ كَأَ كُفِيْتُ ، ثُمَّ قَمَّ فَمَكَلَ عَشَرَةً ٣ مِنَ أَلْنَمْ بِيَدِي ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ ، وَكَانَ فِ الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَهُ فَطَلَبُوهُ كَأَعْيَاهُمْ وَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِبَهْمٍ فَبَسَهُ أَلْمُهُ فَقَالَ النِّي عَلِي إِنَّ لِمُلْذِهِ الْبَهَامُ أَوَابِدَ كَأُوابِدِ الْرَحْسُ فَا نَدَّ عَلَيْكُمْ "كَأَمْنَعُوا هِ هَكَذَا ، قالَ وَقالَ جَدَى إِنَّا لَنَرْجُو أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقَ الْمَدُرَّ غَدًا وَلَيْسَ مَتَنَا مُدَّى أَفْنَذْ مُحُ وِالْقَصَب، فَقَالَ مَا أَثْبَرَ ٱللَّمْ وَذُكِرَ ٱمْمُ ٱللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ ، لَبْسَ السِّنَّ وَالطَّفْرُ ، وَسَأَخْبُرُ كُمُ \* نَا عَنْهُ ، أَمَّا السَّنَّ عَظَمٌ \* ، وَأَمَّا الظُّنُرُ فُدَى الْمَبْشَةِ بابب ما ذُبِحَ عَلَى النِّسُبِ وَالْأَسْنَامِ ﴿ حَرْثُ امْنَلِّى بْنُ أَسْدٍ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزيز يَمْنِي أَنَىٰ الْخُسُتَارِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُمَّيْةَ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ أَفَيْ يُحَدِّثُ مَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَبِي زَيْدَ بْنَ مَمْرِو بْنِ ثُمَيْلٍ بِأَسْفَلَ بَلْمَتَحَ (\*\* وَذَاكَ فَيْلَ أَذْ يُؤَدِّلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْوَحْىُ فَقَدَّمْ ٣٠ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى شفرَة فيها لْحُمْ كَأَلِى أَنْ يَأْ كُلَّ مِنْهَا ، ثُمَّ قالَ إِنَّى لاَ آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْسَا بِكُمْ وَلاَ آكُنُ إِلاَّ يِمَّا <sup>(()</sup> ذُكِرَ أَسْمُ أَلَيْهِ عَلَيْهِ ﴿ بِالْبِ ۖ فَوْلِ النَّيِّ عَلَى فَلْيَذُنْخُ عَلَى أَسْمِ أَلْهِ ۚ حَدَّثُنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَسْرَةِ بْنِ قَسْ عَنْ جُنْدَب بْنِ سُفَيَانَ الْبُعَلِيُّ قَالَ تَصَيِّنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ أَضِيَّةٌ ٥٠ ذَاتَ يَوْمٍ كَإِذَا أَنْسُ ٢٠٠٪ قَدْ ذَبَحُوا تَحَابَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلَمَّا أَنْسَرَفَ رَآهُمُ النِّي عَلَى أَنَّهُمْ قَدُّ ذَبَعُوا قَبْلَ المسَّالَةِ فَقَالَ مَنْ ذَبِّحَ قَبْلَ المسَّلاَةِ فَلْيَدْبَعْ مَكَاتَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَعْ حَقَّى مِثْلِثًا فَلَيْنَاعُ فَلَى أَمْمِ أَنْهِ المحب ما أَنهُرَ اللَّهُ مِنْ الْتَعْتُبِ وَالْرَوْةِ وَالْحَدِيدِ

أليونينيةمن غيررقم عليه (١) فَمَانَدُ عَلَيْكُمْ بِهِمَا (١) وَمَا عَدُنْكُمْ (٠) نَسَعُلُ (٧) فَتُكُمُّ مَ إِلَّى رَسُولُ اللَّهِ かべ 趣: إلاً ماذ كر الله النفاة (١) (۱۰) ناس

(۱) مدتن (۲) المنسود (۲) المنسود (r) مَوْتَهَا () فَدْ كُنْكِ () فَأَمْرُهُ بِالْحَلِيدُ ره بِثَاةِ (٧) فَذَ يَعْتُمُ إِنْ سهر (۱) عَبَايَةً بن رِفَاعَةً (۱) نگارا ستان (۱۰) نامنسوا به هکتاژ (١١) عَنِ أَبْنِ كُتُب (۱۲) بثاة (۱۲) فَلَدْ كُتْبًا

وَرَثُنَا ٥٠ مَّذُ ثُنَّ أَنِي بَكُر ٣٠ حَدَّثَنَا مُسْتَيرٌ عَنْ عُنِيْدِ أَفْهِ عَنْ قَافِيمٍ سَمِمُ أَنْ كَنْتُ بْنِ مَالِكِ بُخْبِرُ أَبْنَ تُحْبَرُ أَنْ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَّةَ لَكُمْ كَانَتْ تَرْهَى فَتَهَا بتلْم، فأبصرَتْ بشاةٍ مِنْ فَعَمِا مَوْقا ٣٠ ، فَكَتَرَتْ حَمَراً فَذَبَحَتْها ١٠٠ ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ لاَ تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النِّي ﷺ كَأَسْأَلَهُ أَوْحَتَّى أَرْسِلِ إِلَيْهِ مِنْ بَسَأَلُهُ كَأَنَى النَّىٰ ﷺ أَوْ بَمَتَ إِلَيْهِ فَأَمْرَ (\*) النَّيْ يَتِيْ بِأَكُلِهَا مِرَّفٌ مُوسَى حَدُثنَا جُورِيةٌ عَنْ نَافِيمِ عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ أَغْبَرَ مَبْدَ اللهِ أَنْ جاريةَ لِكَسْب بْن مَالِّك تُرَهُى غَنَماً لَهُ بِالجُبَيْلِ النَّبِي بِالسُّوقِ وَهُوَ بِسَلْعِ ، كَأْمِيبَتْ شَاةٌ ٣٠ فَكَمَرَتْ حَجَراً نَذَجَتَمَا ٣ فَذَ كَرُوا لِلِّي عَلَى فَأَرَهُمْ إِلَى عَلَى فَرَكَّنَّا مَبْدَلُ اللَّهُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَمِيدٍ بْنِ مَسْرُوق عَنْ هَايَةً بْنِ <sup>(١)</sup> وَافِيغِ عَنْ جَدُّهِ أَنَّهُ **قَلَ بَارِسُولَ** الله لِنْسَ لَنَا مُدَّى ، فَقَالَ ما أَنْهَرَ اللَّمْ وَذُكِرَ أَنْمُ اللَّهِ فَكُلُ ٢٠٠ ، لِسَ العَلْمُر وَالسِّنَّ ، أَمَّا الفَلْوُ ثُلُتِي الْحَبَشَةِ ، وَأَمَّا السِّنَّ فَنَكُمْ وَنَدَّ بَعِيرٌ غَفِيَّتُهُ ، فَعَالَهُ إِنَّ لِمُنْذِهِ الْإِبلِ أَوَابِدَ كَأُوَابِدِ الْوَحْسِ، فَمَا عَلَبَكُمْ مِنْهَا فَأَمْنَعُوا (١٠٠ تَمَكَذَا بُ ذَيعة الزَّأْدِ وَالْامَة وَهُن مَدَن أَخْبَرُنَا عَبْدُ عَن مُيِّدِ أَثْدِ مَنْ نَافِيعِ عَن أَبْنِ ١١٧ كَكُنب بْن مالِكِ عَنْ أَبِيهِ أَنْ أَمْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَبْرِ خَسُلًا النَّيْ يَالِكُ عَنْ ذَلِكَ فَأَمْرَ بِأَ كُلِهَا • وَمَالَ الَّذِثُ حَدَّثَنَا فَافِرُ أَنَّهُ تَعْيمَ رَجُلاً مِنَ الأَنْسَارِ يُغْبِرُ عِندَ أَنْهِ عَنِ النِّي عَلْيُ أَنْ جَارِيَّةً لِكَتْبِ بِلِنَا مَعْرَتُ إِنْجُيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكٌ عَنْ قَافِيعِ عَنْ رَجُلِ مِنَ الْأَنْسَارِ عَنْ مُعَاذِ بْن سَمْدٍ أَوْ سَمْدِ بْن مُمَاذٍ أَخْرَهُ أَنَّ جارِيةً كِكَنب بن مالِي كانت ثَرَجْى خَنَا بسَلْمِ كَأْمِيتَ شَاةٌ (١١) مِنْهَا ، فَأَذْرَكَتُهَا فَذَبَكَتُهَا ١٠٠٠ مِتَجَرٍ ، فَصُلِلَ النَّبِي عَلَى فَقَالَ كُلُوهَا المسب ُ لاَ يُذكِّي إِلسَّنُ وَالْمَفْهِ وَالفَلْثُر ﴿ مَرْضَا فَبِيصَةٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَا مَةَ

أَبْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَانِيعٍ بْنِ عَدِيجٍ قالَ قالَ النِّي عَلَيْكُ كُلُّ بَيْنِي مَا أَنْهَزَ أَلسَّمَ إِلاَّ السَّنَّ نِ الْمَدَىٰ عَنْ مِشَامَ بِنْ عُرُونَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَايْشَةَ رُضِيَ أَنْكُ عَنَهَا أَذَ مَوْمًا عَالُوا لِلنِّي عَلَّكُ إِنْ مَوْمًا بِأَثُوبًا ٣٠ إِلَّاهُمِ لِاَنْدُونِي أَذَ كِرَ أَشْمُ أَقْدِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ ، فَقَالَ تَشُوا عَلَيْهِ أَنْهُمْ وَكُلُوهُ ، قالَتْ وَكَانُوا حَدِهِي عَهْدٍ بِال تَابُّمَهُ عَلِي 'مَنِ الدَّرَاوَرْدِي ، وَتَابَّمَهُ أَبُو طالِد وَالمُلْفَارِي ومِها مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَرْلِهِ تَمَاكَى : الْيَوْمُ أَحِلُ لَسَكُمْ ، وَطَمَامُ الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ سِلَّ لَكُمْ وَطُمَاثُ الزُّهْزِيُّ لَا بَأْسَ بذبِيحَةِ نَصَارِيُّ ٢٠٠ الْمَرْبِ ، وَإِنْ سَيْتَهُ يُسَمَّى لِنَـيْرِ أَنْهِ فَلاَ سْمَنَهُ فَقَدْ أَحَلُهُ آلَٰهُ ﴿ وَتَمْيَرَ كُفْرَهُمْ ، وَيُذَّكَّرُ مَنْ عَلِيْ لْمَـنَّ وَإِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ بِدَيبِحَةِ الْأَفْلَفِ مَرَقَّنَ أَثَرُ الْوَالِيدِ حَدَّثَنَا شُنبَة مَنْ تُحَيْدِ بْنِ هِلِرَالِهِ مَنْ عَبْدِ أَنَّهِ بْنِ مُنْفَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ كُنّا فَرَىٰي إِنْمَانُ بِهِرِابٍ فِيهِ شَعْمُ كَثَنُونَ <sup>00</sup> لِآخُذَهُ ، فَٱلْتَفَتُ كَلِوْا النِّي يَكِي كَأَسْتَمْيَتْ مِنْهُ ، وَقَالَ أَنْ مَبَّاسِ طَمَامُهُمْ وَالْحُمُمُ اللَّهِ ا نَدُّ مِنَ الْبَهَاشْمِ فَهُورَ عِسَنْزِلَةِ الْوَحْسِ ، وَأَجازَهُ أَبْنُ مَسْمُودٍ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : ما أُعْبِزَكُ مِنَ الْبَهَائُم مِمَّا في يَدَيْكَ فَهُوْ كالصِّيَّا وَفي بَعِيرِ تَرَمَّى في بِعْرِ مِنْ حَيثُ فَنَدُونَ عَلَيْهِ فَذَكُهِ ، وَرَأَى ذَلِكَ عَلَى ۚ وَأَبْنُ مُمَنَّ وَمَائِشَةً يْ حَدَّتُنَا سُنيَانُ حَدَّتَنَا أَبِي مَنْ مَبَابَةً بْنِ رِفَاعَةً بْنِ رَا عَنْ رَانِيعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ كَإِرْسُولَ أَقْدِ إِنَّا لِاتُو الْمَدُودُ فَدَا وَلَيْسَتْ مَعْنَا مُدّى فَتَهَالَ أَعْجَلُ<sup>هِم</sup>َ أَنْ لَمِنْ<sup>دُم</sup>ُ مَا أَنْهَرُ ٱلنَّمَّ وَذُكِرَ أَسْمُ أَلَٰذٍ فَسَكُلُ لِبْسَ ال

مخبرط في اليونينية وتشيد الياء وأن يمش ألنسخ تعكوى التزب 1 1 1 Tal (0) (١) وَقَالَ أَيْنُ عَبَّاس للمايح وغيرماييوة وصل وربي متزسة أمر من العية (۱۰) أرد

عَمَالُهُ لِاذَائِحُ وَلاَ مَنْعَرَ الآفِ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ ، قُلْتُ كُرَّ أَنَّهُ ذَبْحُ الْبُقَرَّةِ ، فَإِنَّ ذَبَحْتَ سَيَّنًا تَهُونَ ، وَنُولُ أَقْدُ تَمَالَى : وَإِذْ قَالَ مُوسَى كُوْ أَنْ تَذَّبِحُوا بَقَرَةً (٦) ، وَقَالَ : فَذَّبِحُوهَا وَمَا مدّثنا غلادُ نُهُ يَمَنَّى خُبَرَ ثَنِي فَاطِيَةً بِنْتُ الْنَذِرِ أَمْرَانِي عَنْ أَثْمَاء بِنْتَ أَبِّي تَابَعَهُ وَكِيمٌ وَأَبْنُ عُينَةً عَنْ هِشَامٍ فِي النَّحْرِ دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ، فَقَالَ أَنَسُ خَلَى النِّي ﷺ أَنْ ثَمْنِيرَ الْبَهَائُمُ ۖ **مَوْثُنَا (\*\* أَخْ**دُ بْنُ

عله في الوليث، وترومها وسَّمة في الماييع بالقم تم قال وحكل فيه السكسائل عن

(٠) كأخبرى

() مَرْةُ إِلَى تَدْكَمُوهَا

(v) جدتا عنام

(A) arts

(۲) النبي (۱)

aria (1·)

عْلَىٰ بْنُ سَيِيدٍ بْن مَمْرُو عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَيِمَةٌ يُحَدِّثُ عَنِ أَبْنُ ثُمَرً رِمِيهَا فَشَى إِنِّهَا أَبْنُ مُمَرّ حَنَّى ٥٠ حَلَّما ثُمَّ أَفَهَلَ مِا وَبِالْفُلاَمِ مَنهُ فَقَالَ أَرْجُرُوا غُلاَمَكُمْ \*\* عَنْ أَنْ يَصَّبَرَ \*\* هٰذَا الطَّهْرَ لِلْقَتْلِ ۚ عَلِنَى سَمِنْتُ النَّى ﷺ نَعَى \*\* أَنْ تُصنيرٌ بِهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِفَتْلَ **حَرَثُ** أَبُو النَّمْنَانِ حَدَّانَا أَبُوعَوَانَةَ حَنْ أَبِي بِشْ عَنْ سَبِيدٍ بْنِ جُبَيْرُ قَالَ كُنْتُ مِنْدَ أَبْنِ مُحَرَّ فَزُّوا بَنِيُّةٍ أَوْ بَغَرَ نَسَبُوا دَجاجَةَ يَرْمُونَهَا كَلَمَّا رَأُوا أَنِنَ مُمَنَّ تَفَرِّقُوا عَنْهَا وَقَالَ أَنِنُ تُمَنَّ مَنْ فَعَلَ هَٰذَا إِنَّ النَّيَّ يَالِكُ لَتِنَ مَنْ فَعَلَ هَلَنَا و عَابَمَهُ شَلَيْنَانُ عَنْ سَنْبَةً عَرَثُ الْمُنْالُ عَنْ سَبِيدِ عَن أَبْنِ مُحرّ لَدَحَ النَّيْ عَلَى مَنْ مَثْلَ بِالْحَيْوَانِ ، وَقَالَ عَدِيٌّ عَنْ سَعِيدِ عَن أَبْن عَبَّاس عَن النِّي يَ عَلَى حَرَقُنَا حَبَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَدَى بْنُ تَابِتِ قالَ نَهِمْتُ عَبْدَ اللَّهُ بِنَ يَزِيدَ عَنِ النِّي يَكِيُّ أَنَّهُ نَعْي عَنِ النُّهِبَةِ (\*\* وَالْمُثَلَّةِ -حَرُثُ بَعْي حَدِّنَا وَكِيمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبُ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَم رَنِيْ عَنْ أَبِي مُوسَى بَنْنِي الْأَشْتَرَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النِّي عَلَيْكَ بَأْكُلُ دَجِاجاً مَرْثِنَ أَبُومَتِنْ حَدَّثَنَا هَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِينَةُ عَنِ القَاسم عَنْ زَهْدَم قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُولِى الْأَشْعَرِىٰ وَكَانَ يَيْنَنَا وَيَنْ ٣٧ هَٰذَا الحَي مِنْ جَرْمٍ إِخَاهِ قَأْتِينَ بِطُمَامٍ فِيهِ لَخُمُ دَمِاجٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُ جَالِسٌ أَحْرُ كَلَمْ بَدْنُ مِن السَامِهِ قال أَنذُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ أَنْهِ عِنْ إِلَى مَا كُلُ مِنْهُ ، قالَ إِنْ رَأَيْتُهُ أَكُلَ شَبْنًا عَدُوثُهُ . كَلَفْتُ أَنْ لا آكُلَهُ ، فَقَالَ أَدُنُ ١٨٠ أَخَرُوكَ ١٧٠ أَوْ أَحَدُثُكَ إِنِّي أَتِبْت النِّيِّ (١٠٠ عَلَى فَنَ مَرِ مِنَ الْأَشْعَرِيَّانِ فَوَافَقَتُهُ وَهُوْ فَصَلْبَانُ وَهُوْ يَقْدِمُ نَمَنا مِنْ يِّم الصَّدْوَةِ وَأَسْتَصْمَلْنَاهُ لَقَلَفَ أَذْ لاَ يَحْدَلْنَا ، قالَ ما عنْدى ما أَحْلُكُمْ عَلَيْهِ ،

(2) سُنَّى سَلَّهِ اللهِ الله

أحاثك

(t) أُخَبِرُّكُ كنا منبطُ ف الزع التي

(١٠) رَسُولَ أَنْهِ

أيدنا والخيف والتسديد رئيما البرينية ده مر الري الحال المحال الم المحال الم المحال الم المحال الم المحال الم

ثُمُّ أَنِّ رَسُولُ اللهِ عَلَى بِمَهْدِ مِنْ إِبِلِ ، فَقَالَ أَنْ الْأَصْتِرِيُّونَ أَنْ الْأَصْتِرِيُّونَ ، قَالَ فَأَعْطَانَا خَسْ ذَوْدٍ غُرٌ ٧٠ ٱلدُّرَى ، فَلَمْثَنَا غَيْرٌ بَهِيدٍ ، فَقُلْتُ لِلْأَصَالِي نَسِيَ رَسُولُ أَذْ يَكُ عَينَهُ ، فَوَالْهُ أَنْ تَعَلَّنَا رَسُولَ أَلْمَ عَينَةً لا تُعْلِيمُ أَبِعَكَ فَرَجَمْنَا إِلَى النِّي عَلَى فَقُلْنَا يَا رَسُولَ أَهُ إِنَّا أَسْتَعْتَلْنَاكَ، فَلَقْتَ أَذْ لاَ تَحْمُلْعَا فَطَنَنَّا أَنَّكَ نَسِتَ عِينَكَ ، فَقَالَ إِذْ أَقْهُ هُوَ مَلَكُمْ ، إِنَّى وَأَشْبِ إِنْ عُمُ اللَّهُ لاّ أَخْلِكُ عَلَى يَمِن نَأْزَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَنَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتُصْلُّقُهَا باب مُ لُوم اللَّيل ورفن المُيندِي عَدَّتَنَا سُفِيانٌ حَدَّثَنَا مِشَامٌ عَنْ كَامْلِيةً عَنْ أَنْمَاهُ قَالَتْ تَحَرَّنَا فَرَسًا عَلَى عَنْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﴿ كَأَكُلُنَاهُ ﴿ مَرْفُ سُنَدَّةً حَدُّنْنَا خَلَادُ بِنُ زَيْدٍ عَنْ مَمْرُو بْن دِينَار عَنْ مُحَدِّ بْنِ عَلَى عَنْ جابِي بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ أَلَٰهُ عَنْهُمُ قَالَ نَعْى النِّي ﷺ بَوْمَ خَيْرَ عَنْ لِحُومِ الحُسُّر ، وَرَحْمَنَ فَى لَحُومِ الْمَيْلُ بِاسِبُ خُومِ الْحُرُ الْإِنْدُيِّةِ، فِيهِ أَمَّنْ سَلَمَةً مَن النَّيْ اللهُ مَعْثُ اسْدَةً أَخْبَرَ مَا عَبْدَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمِ وَنَافِيعِ عَنْ أَبْنِ ثُمَرٌ رَمِي أَلْلُهُ عَنْهُمَا فَلَى النَّىٰ ﷺ عَنْ لَمُومِ الْحُدُرُ الْاحْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْرٌ ﴿ وَثِنَا مُسْدُدُ حَدَّثَنَا يَخِيْ مَنَ مُبَيِّدِ أَنْهِ حَدَّثَنَى ٣٠ كَافِيمُ مَنْ عَبْدِ أَنْهِ قَالَ تَعْلَى النِّينُ ﷺ مَنْ خُومِ الحُمُرِ الْأَمْلِينَةِ عَايَمَهُ أَبْنُ الْبَارَاكِ مَنْ عُبَيْدِ اللهِ مَنْ كَافِيمٍ ﴿ وَقَالَ أَبُو أُسُلَمَةً مَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَائِ مَوْثُ عَبْدُ أَنْهُ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَا مَالِكُ فَن أَبْن شِهاب مَنْ مَبْدِ أَنْهِ وَالْمَسَنِ أَنْهَىٰ كُلَّدِ بْنَ عَلَى عَنْ أَبِيما عَنْ عَلَى رَضِي أَلْهُ عَنْهُمْ قَالَ فَلَى رَسُولُ أَلْهِ عَلَى عَن الْمُنتذِ عامَ خَيْرَ وَلُمُومِ ٣٠ مُحُرُ الْإِنْسِيَةِ ﴿ وَثَنَّا سُلْفِلْا إِنْ خَرْبِ حَدَّثْنَا خَالَة عَنْ تَمْرُو مَنْ تَخُدُ بْنِ عَلِيِّ مَنْ جابِرٍ بْنِ مَبْدِ أَنْهِ قَالَ نَلَى النَّجُ عَلَيْ بَوْمَ خَبْرَ مَنْ كُومِ الْحُنُرُ وَرَحْسُ فِي كُومِ اللَّيْلِ ﴿ وَرَضَا مُسْتَكَّةٌ خَلَاتِنَا بَعَيْ مَنْ هُنَبَّةً عَلَى

حَدَّثَنَ عَدَىٰ ۚ هَنَ الْبَرَاءِ وَأَيْنَ أَبِي أَوْنَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ۚ قَالاً نَعْيِ النِّي ﷺ عَنْ كُوم المُشُ مَرَقْنَ إِسْنَاقُ أَغْبَرُاكَا يَتَقُوبُ إِنْ إِرْاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ أَنِي شِهَابِ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا تَمْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَّى لُمُومَ المُنْبُرُ " الْأَهْلِيدِ • تَابَعَهُ الزُّينِدِينُ وَعُلَيْلٌ عَن " أَبْنِ شِهاب • وَقالَ مالك ومَنشرٌ وَالْمَا أَجِشُونُ وَيُونُسُ وَأَبْنُ إِسْعَنَى عَن الزَّهْرِيِّ نَهْى النِّيُّ ﷺ عَنْ كُلُّ ذِي نَابِ مِنَ السُّبَاعِ مِرْثُنْ (\*) تُحَدُّ بُنُ سَلاَمٍ أُخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَحَابِ النَّقَوْ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُزَّدِ عَنْ أَنَس بْن مالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ جَاءُ جاء فَقَالَ أَكلَت الْحُدُ ، ثُمُ جاء مُ جاء فَقَالَ أَكِلَتِ الْحُدُ ، ثُمُ جاء جاء فَقَالَ أَنْبِنتِ الحُمُّونُ ، فَأَمَّوَ مُنَادِيا فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ أَفَةً وَرَسُولَهُ يَهْبَاكِكُمْ عَنْ كُومِ الحَمُر الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّا رَحْنُ كَأْكُنِفُتِ (1) الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَقُورُ بِاللَّهْمِ حَرَّمْنَا عَلَيْ بْنُ عِبْدِ أَشْ حَدَّتُنَا سُفَيَانَ قَالَ مَرْرُوقُكُ لِلْمَ إِلَّهِ بِنِ زَيْدٍ يَزْمُونَ أَنَّ رَسُولَ أَنْهِ عَلَى نَهُى عَنْ مُحُرُ الْإَهْلِيَةِ فَقَالَ قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الحَكَمُ بْنُ تَحْرُو الْنِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبُصْرَةِ ، وَلَكِينَ أَنِي ذَاكَ (\*) الْبَعْرُ أَبْنَ عَبَّاسِ وَفَرّاً : قُلْ لاَ أَجِدُ فِيها أُوحِيَ إِلَى عُمَّرُما باب أَكْلِ كُلُّ ذِي قَابِ مِنَ السَّباعِ مَرْثُ عَبْدُ أَلَّهُ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ مَا مَالِكُ عَن أَنْ يَهِهَابِ عَنْ أَبِي إِذْرِينَ الْخَوْلَا نِيْ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَفَدْ عِنْ أَعَلَى عَنْ أَكُلُ كُلُّ ذِي قَابِ مِنَ السَّبَاعِ \* تَا بَعَهُ بُونسُ وَمَعْتَزُ وَأَبْنُ مُنِيَّنَةً وَالمَاجِشُونُ عَنِ الزَّهْرِي عَلِيبٍ خُلُودِ المَيْتَةَ عَرَثْنَا زُجَيْرُ أَيْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا يَتَقُرِبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَدَّثْنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ شِهَابِ أَنْ عُبِيْدَ أَفِهِ بْنَ عَبْدِ أَفْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ خُبِّدَ أَنَّذِي بْنَ عَبَّاس رَضِي أَلْلُهُ عَنْهُما أُخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ أَفِيْ عِنْ عِنْ إِسْمَاةٍ مَيْنَةً فِقَالَ هَلا أَسْتَشَتَنتُمْ إِهَابِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْنَةً "

() مُجْرِ الْأَمْلِيَّةِ () مَتَّوِ الْأَمْرِئَ () مَتَّوِ الْأَمْرِئَ () مَتَّكِيْلَةِ فِي () هُنَّ كُمِنْتِ (۱) في سَكِيلِ اللهِ. (١) الجُلِيسِ (ء) فَتَسُوا

قالَ إِنَّمَا حَرُمُ ﴿ ۚ أَكُلُهُمَا مِنْ ثُنَّ عَلَّاكُ بِنُ عُنْهَانَ حَدَّثَنَا مُؤَدُّ بِنُ عِنْهِ عَنْ ثَابت أَنْ تَعِلْانَ قَالَ سَمِتْ سَمِيدَ بْنَ جُنَيْرِ قَالَ سَمِتُ أَبْنَ عَبَّاس وَضِيَ أَثَّهُ عَنْهَا يَقُولُ مَرَّ النَّيْ يَرْكُ بِسَنَّةٍ مِنْ مَنِنَةٍ فَقَالَ مَا عَلَى أَهْلُهَا لَوِ أَنْفَكُوا بِإِهَابِهَا الحِبُ الْمِيناكِ ورث مُستدد عن " عبد الواحد حد من الما عن أن القيقاع عن أبي زُرعة بن عَرُو بَن جَرِير عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ أَنَّهِ ﷺ ما مِنْ مَكْلُومٍ يُسَكِّلُ فِي ٣ أللهُ إلاَّ جاء يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَكُلْمُهُ يَدْنَى ٱللَّوْنُ لَوْنَ دَّمْ وَالرْبحُ رَبحُ سِنكِ مَدَّثْنَا كُمُّذُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثْنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُودَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيْ يَرَاكُ قَالَ مَثَلُ جَلِيس (١) الصَّالِح وَالسَّوْء كَعَامِلِ الْمِناكِ وَنَافِيخ الْكُرر، غَامِلُ الْمنك، إِمَّا أَنْ يُحُذِيكَ، وَإِمَّا أَنْ بَيْنَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجَدّ مِنْهُ رِيَا طَيَّةٌ ، وَنَافِحُ الْكِيرِ ، إِمَّا أَنْ بَحْرَقَ ثِيابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجَدَّرِ بِمَا خَيثَةً ، إلب الأرن عن أبر الوليد حَدَّثِنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَام بْن زَيْدِ عَنْ أَنْس رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْبَا وَتَحَنُّ عِرْ الظَّمْرَانِ فَسَمَّى الْقَوْمُ فَلَيَبُّوا " كَأَخَذُ كُمَّا ِجَنُّتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةً فَذَبِّحُهَا فَنَمْتَ بِوَرَكِنِهَا ۚ أَوْ قَالَ بِفَخِذَنِهَا ۚ إِلَى النَّىٰ ﷺ فَقَيْلُهَا بِالسِبُ الفَنْبُ عَدَّمْنَا مُولِنِي بْنُ إِنْهُمِيلَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزَيْزِ بْنُ مُسْلِم حَدُّثَنَا عَبْدُ أَلَدُ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْ مُعَرِّ رَضِيَ أَلَثُ عَنْهُمَا قَالَ النَّيْ يَرْكُ الضَّبّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلاَ أَحَرَمُهُ مَرَسًا عَبْدُ أَللهِ بنُ سَنَامَةَ عن مالِكِ عَن أَبْن شِهاب عَنْ أَبِي أَمَامَةً بِن سَهِلَ عَنْ عَبْدِ أَلَهُ بِن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْمُنَا عَنْ عَالِدِ بَنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ دَخَلَ مَتَرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِينَتَ مَيْنُونَةَ ۚ كَأْنِيٓ بِضَبِّ عَنُوذٍ ۚ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَيْهِ يَتِيهِ فَقَالَ بَمْعَنُ النُّسْوَةِ أُخْبِرُوا رَسُولَ أَنَّهِ عِنْهِ عِا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ فَقَالُوا هُوَ مَنَبُّ يَا رَسُولَ أَنْهِ فَرَفَعَ يَنَهُ، فَقَلْتُ أَحْرَامُ هُوَ يَا رَسُولَ أَنْهِ ؟ فَقَالَ لاَ

وَلْكُونَ لَمْ يَكُنْ إِلَوْمِ فَوْمِي ، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ ، قالَ عَالِيَّ فَأَجَدَّرُونُهُ فَأَكلتُهُ وْرَسُولُ اللَّهِ عِنْ يَنْظُرُ بِهِبِ إِذَا وَقَتْتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّنْ الْجَامِدِ أَو الْدَاكِ وَاللَّهُ الْمُدِّينُ حَدَّثنَا سُفَيَالُ حَدَّثنَا الرَّهْرِيُّ عَلَى أَخْبَرَ فِي مُينِدُ أَفْهِ بنُ عَبْد أَفْ أَيْنِ هُنْهِةَ أَنَّهُ شِيمَ أَبْنَ مَبَّاسِ بُحَدَّثُهُ مَنْ مَيْنُونَةَ أَنَّ كَأْرَةً وَقَمَتْ في مَثْن فَاتَتَ فَسُيْلَ النَّيْ عِنْهُ عَمْهَا فَقَالَ أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُأُوهُ ، قِيلَ لِسُمْنِيَالَ كَانْ مَعْتراً يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَيِيدِ بْنِ المُسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا سَمِسْتُ الزُّهْرِيُ يَقُولُ إِلاَّ مَنْ مُنِينَدٍ أَقْدِ مَنِ أَبْنِ مَبَّاسِ مَنْ مَيْنُونَةَ عَنِ النِّي عَلَى وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِرَاواً وَرَحْنَ عَبْدَالُ أَخْبَرَ كَا عَبْدُ أَنْهِ مَنْ يُونُسَ مَنِ الرَّحْرِيُّ مَن اللَّالِمَ تَمُوثُ ف الرِّيْتِ وَالسَّمْن وَحْقَ جامِدٌ أَوْ غَيْرُ جامِدِ الْفَأْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا ، قالَ بَلَفَنَا أَذْ رَسُول إِنْهِ عَلَى أَمْنَ بِعَلَامَ مَا مَن فِي مَنْ كَأَمْنَ إِمَا فَرُبَ مِنْهَا فَعَلْ حَ ثُمُّ أَكِلَ عَنْ حَدِيث عَيْدُ أَقْدُ بِن مَنْدِ أَقْدِ مَرْثَ عَبْدُ الْمَزِيزِ بِنُ عَبْدِ أَقْدِ حَدَّثَنَا مالِك عَن أَبْن شِهاب عن هُيِئِدٍ أَلَهُ بِن عَبْدِ أَلَهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْشُونَةٌ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمُ قَالَتْ سُئِلَ النِّي عَلَىٰ عَلَىٰ مَا رَوْ سَتَطَتَ فِي تَمْنِ فَقَالَ أَلتُوهَا وَمَا حَوْكَمَا وَكُانُهُ ۖ بِاسب الْوَسْمِ وَالْتَلْرِ فِي الصُّورَةِ مَرْثُ عُبَيْدُ أَلَّهِ بْنُ مُوسَى مَنْ خَنْظَلَةً مَنْ سَالِم مَن أَنْ مُورَ أَنَّهُ كُرَّةً أَنْ كُمْدً الصُّورَةُ (١) ، وقالَ أَنْ كُمْرَ لَهِي النَّيْ عَلَّ أَنْ تَضْرَبَ ثَالِمَةٌ تُعْبَيْةٌ حَدِّثَنَا الْمُنْتَذِينُ عَنْ حَنْظَلَةٌ وَقَالَ نُشْرِبُ السُّورَةُ (\*\* حَرْثُ أَبُو الْوَلْمِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ مَنْ أَنْسِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النِّي ﷺ بِأَخ لى جُمِّنْتُكُهُ وَمُوْ فِي مِنْ بَدِلَهُ فَرَأَيْتُهُ بَيمُ شَاةً " حَسِبْتُهُ قالَ فِي آذَانِهَا باب إِذَا أَصَابَ قَوْمُ " غَنِيمَةً فَلَنَجَ بَنْضُهُمْ غَمَا أَوْ إِبلاً بِنَيْرِ أَنْرِ أَصْحَابِهِمْ كَمْ ثُواْ كُلْ عَلَدِيثِ رَافِعٍ هَنِ النِّي مِنْ النِّي وَقَالَ مَأْوُسُ وَعِكْرِمَةُ فِي ذَيتَةِ السَّارِقِ أَطْرَحُوهُ

() المؤرّرُ (ع) المؤرّرُ (ع) المؤرّرُ (ه) فكه (ه) المؤرّدُ

(٠) مِنْ أَوْائِلِ . كَذَا للشدة وفيعضها أوابل بالبادالوحدة تبعا اليونينية وق يبضها إبل ان وَأَرْادَ (۱) إثارُعَة (١) منْعَبَاية بْن رَافع (۱۰) أرتي (١١) ما أنور ألمَّ أوْ نَهُرُ (١١) آب إذًا أكلَ الكُنْظَرُ لِتَوْلِ اللَّهِ تَاكُلُ (m) إِلِّي فَلَا إِنْمَ عَلَكُمْ

للرُّف مُسَكِيُّةٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْاحْرَصِ حَدَّثَنَا سَيِيدُ بْنُ سَنْرُونَ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْن خَدِيجٍ قَالَ تُلْتُ لِنِّي ﷺ إِنَّا ١٩ نلتي الْمَدُّو فَدًّا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَّى ، فَقَالَ ما أَنْهَرَ لَهُمْ وَذُكِرَ أَمْمُ اللَّهِ فِسَكُلُوا ٢٠ ما ٢ بَكُنْ سِنْ وَلاَ طَفُرٌ وَسَأْحَدُ ثُلكُمْ مَنْ ذَاكِ ، أمَّا السِّنَّ فَسَفْمٌ ، وَأَمَّا الظُّنُو ٣٠ فُدَّى المبتَدَةِ وَتَقَدَّمَ مَرَعَالُ النَّاسَ كَأَمَا بُوا مِنَ النَّنَا ثُمِ (" وَالنَّيْ عَلَى الْخِر النَّاسِ فَنَصَبُوا قُدُوراً قَأْمَرُ بِمَا فَأَ كُفِقَتْ وَقَمَمَ مِيْنَهُمْ وَعَدَلَ بَسِراً بِمَثْرِ شِياهِ ، ثُمُّ لَدُّ بَسِرٌ مِنْ أَوَا لِل (\*) الْقَوْمِ ، وَلَمْ يَتَكُنْ مَتَعَهُمْ خَيْلٌ ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْرٍ خَبَسَهُ اللهُ فَقَالَ إِذَ لِمُنْذِهِ الْبَهَاشْمِ أَوَابِدَ كَأُوَابِدِ الْوَحْسُ فَلَا فَلَلَ مِنْهَا هَلْنَا فَافْسَلُوا مِثْلَ هَلْنَا بِاسِ إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ ، فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِنَهْرِ فَقَشَلُهُ ۚ فَأَرَادَ ٧٠ إِصْلاَحَهُمْ ٥٠٠ فَهَق جازُرٌ خِلْبَرِ رَافِيعِ مَن النِّي عَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ أَنْ سَلاَّمِ أَخْبَرَانًا مُمَّرُ بْنُ عُبَيْدِ الطُّنَافِينُ عَنْ سَمِيدٍ بْنُ سَسْرُوقِ عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً " عنْ جَدَّهِ وَافِيعٍ بْنِ خَدْجَجٍ رَضِيَ اللهُ عَنُّهُ قَالَ كُنَّا مَمْ النَّيْ عَلِيُّكُ فِي سَفَرَ فَنَدَّ بَمِيرٌ مِنَ الْإِبَلِ ، قالَ فَرَماهُ رَجُلُ بِتهثير خَبْسَة ، قال مُ قال إذ كما أوابد كأوابد الوحش ، فَ عَلَبَكُم مِنها فَاصْتَوا بِهِ مَكَذًا ، قالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ أَفْدِ إِنَّا نَكُونُ فِي الْفَارِي وَالْأَسْفَارِ كَمُرِيدُ أَنْ نَذْتَمَ فَلاَ تَكُونُ مُنتى ، قال أرنْ (١٠٠ مانهَرَ (١١٠ أَوْ أَنْهَرَ اللَّمَ وَذُكِرَ أَنْمُ أَلْهِ فَكُلْ غَيْرُ السِّنْ وَالنَّلْفُ ، كَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ وَالظُّنْرُ مُدَى الْمَشْةِ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ أَكُل المضَّمَلُ ، لِقَوْلِهِ تَمَالَى : إِ أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيَّاتِ مَا رَزَقَنَا كُمُ \*\*\* وَأَشْكُرُوا بِنِي إِنْ كُنْهُمْ إِبَّاهُ تَسْبُدُونَ إِنَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ النَّيْةَ وَالنَّمَ وَمَلْمَ اغْلَرْير وَمَا أَهِلٌ بِهِ لِنَدِيْرِ أَهْدِ فَنِ إَشْطُرٌ غَيْرٌ بَاغِ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْكُ ، وَقالَ فَن أَشْطُرُ ف مُحْمَةٍ غَبْرُ مُتَتَبَانِدٍ لِإِنْمٍ ، وَتُقَرِّلُهُ : فَسَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ أَسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ

كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَنْ لاَ تَأْكُلُوا اللهِ مِنَا أَذُ كُرِ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدَ فَسُل تَسَكُمْ مَا حُرَّمَ عَلَيْتُكُمْ إِلاَّ مَا اَصْطَرْنَمْ إِلَيْسَهِ وَإِنْ كَيْمِراً لِيَسْلُونُ بِأَهْوَائِهِمْ بِفَيْرِ عِلْمَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُتَدِينَ اللهُ فَيْ لاَ أَجِدُ فِيها أُوحِيَ إِلَى عُرْمَ اللهِ عَلَى مَا عَلَيْ مِنْ اللهُ اللهُ يَكُونَ مَيْنَةً أَوْ دَمَا مَتَعُومً اللهُ أَوْ كَا مَعْمُ خِيْرِ عَلُورُ رَحِينَ أَوْ فِيمَا أَهِلَ لِنَهْ فِي أَنْ إِنَّ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

بنم الله الرَّمْن الرَّمَّمِ اللهِ الرَّمَاعي الرَّمَاعي الرَّمَاعي الرَّمَاعي الرَّمَاعي الرَّمَاعي الرَّمَاعي

بالبّ (المنظم المنظم ا

(r) وَقَرْ لُهِ عَلَىٰ وَعَلَا (r) إِلَى أَرْدَمًا سَنْدُمًا (ا) قال أَنْ عَنَّاس : اسفدها كاحنا رْ() إِلَى فَوْلِهِ فَالْأَ أَقْتُ هُنُور رَحِي (1) الْأَنْسِيةُ كُنَّةٍ رُبِّر أمن الفرع . اليَّامِيُّ (١) أَنْ نُسُلِّي

446

נו לוצל לצוועד

الْجُهَيَّ قَالَ مَسَمَ النَّبُّ مَكِنَّ بَيْنَ أَصْحَابِهِ صَمَا يَا خَسَارَتْ لِيقُبُهُ جَدُعَهُ تَقَلْتُ بَارَسُولَ أَذْ مِا رَتْ " جَدْمَة قالَ مَنْ بها المس الأُمْنِيَةِ النسافِ والنساء مراث مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفيَانُ مَنْ عَبْدِ الرُّحْلِيٰ بْنِ الْقَاسِمِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ عَالِشَةَ رَضِيَّ أَفْهُ (۱) مارت ل عَنْما أَذْ الذِّي عَلَىٰ هَذَلَ مَلَيْهَا وَحَامَتَ بِسَرَفَ قِبْلَ أَذْ تَدْخُلُ ثَكَّة وْهِي تَجْبِكِي فَقَالَ مَالِكَ أَنْفِسْتِ؟ كَالَتْ ثَمَمْ ، قانْ إِذْ هَلْنَا أَمْرُ كَنِّينَهُ أَلْكُ عَلَى بَنَاتٍ آدَمَ كأفْضِي ه (۲) حدثق ما يُقْفِي الْحَاجُ ، فَبَرَّ أَنْ لاَ تَشْلُونِ بِالْبَيْتِ ، فَلَبَّاكُنَّا بِينَّى ، أَبِتُ بِلَفهر بكّر ، (۱) أغرة مَتَلَتُ ما هذا ا عَالُوا حَى رَسُولُ أَفَ عِنْ مِنْ أَزْوَاجِهِ الْبَقَرِ السب ما يُسْتَعَى (٠) إن از ان مِنْ اللَّهُ مِي يَوْمُ النَّفِ مَوْمُنا مِنْدَقَةً أَخْبَرَانَا أَنْ مُلِلَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَن أَيْن سِيرِينَ (١) كَمَنْ فَي قَ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ النَّيْ مَنْ إِلَى إِنْ مَا النَّفْرِ مَنْ كَانَ ذَيْحَ قَبْلَ السَّلاَةِ فَلَيْهِدْ 35°C (1) فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّ هَذَا يَوْمُ يُشْتَغَى فِيهِ اللَّحْمُ ، وَذَكَّرَ جبراتَهَ وَغِنْدِى جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىٰ كُلُم فَرَحْمَنَ لَهُ فِ ذَٰكِتَ فَلَآ أَذْرَى بَلَغَتِ الرُحْمَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لاَ ثُمَّ أَنْكُنَا النَّيْ عِلْكَ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَّتَهُمَّا وَمَامَ النَّلَمُ إِلَى فَنَيْنَةٍ فَنْوَزْهُوهَا أَوْ قَالَ فَتَجَزَّهُوهَا بِالسِيهُ مَنْ قَالَ الْأَمْنَيْ وَمْ أَنَّ النَّهْ وَوَثَنَ

نُسْتُكُهُ وَأَمَابَ مُشُلَّةً الْمُنلِينَ ﴿ إِسْبَ مِنْنَاةٍ الْإِمَارِ الْأَمَاكِينَ بَيْنَ النَّاسِ وَرَثُنَا مُنَاذُ بْنُ مَعَالَةَ حَدَانَنَا هِشَامُ مَنْ يَمْنِي مَنْ بَشْعَةَ الْجُهَيِّ مَنْ طُنَّةَ بْن ماير

مُحَدُّ بْنُ سَازَم حَدُّثَنَا <sup>00</sup> عَبْدُ الْوَحَابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ كُنْدِ عَنِ أَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكُرُهُ رَضِيَ اللَّهُ مَنْهُ مَنِ اللَّيْ يَكُ قَالَ الرَّمَانُ (٥) قَدِ ٱسْتَدَارَ كَيَنْكِيهِ (١) يَوْمَ خَلَقَ أَفَهُ السَّلُوَاتِ وَالْأَرْضَ ، السَّنَّةُ أَثَنَا عُشَرَ شَهْزًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةُ عُرُمُ ، ثَلاَتُ ٢٠ مُنْوَ إلِيَاتُ ، ذُو الْقَمْدَة ، وَذُو الْمَيَّةِ ، وَالْمُرَّمُ ، وَرَجْبُ مُضَرَّ اللِّي بَيْنَ جُمادَى وَمَنْبَانَ ، أَيُّ شَهِي هٰذَا ؛ عُلْنَا أَفْ وَرَسُولُهُ أَمْلًا ، مَسَكَتَ عَنِي طَنَا أَنَهُ

(١) وَمُ النَّمْ

سَيُسَيِّهِ بِسَيْرٍ أَمْهِ ، قَالَ أَيْسَ ذَا (٢٠ الْحَجَّةِ ؟ قُلْنَا بَلَى ، قالَ أَيُّ بَلَدِ هُذَا ؟ قُلْنَا الله وَرَسُولُهُ أَفْلُمُ و فَسَكَتَ حَقَّى طَنَتًا أَنَّهُ سَبُسَيِّهِ بِشَيْرِ أَمْهِ ، قالَ أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ ثُلْنًا بَلَى ، قالَ فَأَى يَوْمِ هِلْنَا ؟ ثُلُنَا أَثْدُ وَرَسُولُهُ أَغَيْرٌ ، فَسَكَتَ حَتَّى طَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِشَيْرِ أَسْمِهِ ، قالَ أَلَيْسَ بَوْمَ النَّمْرِ قُلْنَا بَلَى قالَ وَإِنَّا دِماءَكُمُ وَأَمْوَ الْكُمْ قَالَ مُخَدُّ وَأَسْبُهُ قَالَ ، وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَّامٌ ، كَعُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، في إِلَيْكُ هَٰذَا فِي مَهْرِكُمْ ٣٠ ، وَسَتَلْقُونَ رَبُّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْالِكُمْ ، أَلاَّ فَلَا تَرْجِعُوا بَندِي مَثلاًلا ، يَشْرِبُ بَمْشُكُمُ وِقابَ بَمْضِ ، أَلا يُبَيْلِغِ الشَّاهِدُ الْمَالِبَ فَلَكُلُّ بَعْضَ مَنْ يَتَلُنْهُ أَنْ يَكُونَ أَوْلَى ٥٠ لَهُ مِنْ بَعْض مَنْ سَمِتهُ ، وَكَانَ ١٠٠ تُحَّدُ إِذَا ذَكْرُهُ (\*) قالْ صَدَقَ النِّي ﴿ ثُمَّ قَالَ أَلاَ هَلْ بَلَنْتُ ، أَلاَ هَلْ بَلَّنْتُ (\*) ، المب الأصلى والنَّم بالمُتلَّى. حدَّث الله بمنذ إله بَكْر الْقدَّل حدَّث عَالِدُ بِنُ الْحَارِثِ حَدِّثْنَا مُبَيْدُ أَنَّهِ عَنْ تَافِيمِ قَالَ كَانَ عَبْدُ أَنَّهِ بِنْحَرُ فِ الْمُحْرِ قَالَ عَيْدُ أَفَّهِ يَعْنِي مَنْعَرَ النِّيِّ عَلَى مَرْشَ بَعْنِي بْنُ بُكَبْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مَنْ كَنبر أَبْنِ فَرْقَدِ عَنْ نَافِيمِ أَنَّ أَنْنِ ثُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَخْبَرُهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ بَذْجُ وَيَنْعَرُ بِالْمُنَلَى بِالسِيْ ﴿ فَ أَمْنُعِيَّةِ النَّيِّ مِنْ بَكَبْشَيْنِ أَفْرَنَيْ وَيُذْكَرُ تَمِينَيْنِ ، وَقَالَ يَحْيُ بْنُ سَيِيدِ تَعِبْتُ أَبَا أَمَامَةً بْنَ سَمِلُ قَالَ كُنَّا نَسَنُ الأَصْعِيّة بِللدِينةِ ، وَكَانَ السُنائِونَ يُسَنُونَ مِرْثَ آدَمُ بَنْ أَبِي إِياسٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ مُهِينْبِ قالَ سَمِنْتُ أَفَرَ بْنَ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كانَ الذَّي عِلْ يُضَعَّى بكَبْشَيْنِ وَأَنَا أَضَعَّى بِكَبْشَيْنِ مَرْث قُيْبَة بَنَّ أُسَيِيدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَمَّاب عَنْ \* أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنُ أَمْرُ تَيْنِ أَمْلَعَيْنِ فَذَبِّحَهُمَا يِكِيهِ ﴿ وَأَبَّمُهُ وُمَيْثِ مَنَ أَيُّوبَ وَقَالًا إِنْمُ يِنْ

 (۱) مَنْحُ بِدِ أَلْثُنَّ (۱) وَلَأْ تَشْلُحُ (۱) مِنْزُ

وَرْدَانَ عَنْ أَبُوبَ عَن أَبْن سِيرِينَ عَنْ أَنْسَ ﴿ وَيُرْثُ ا تَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ يَرِيدَ عَنْ أَبِي الْخَبْرِ عَنْ عُقْبَةً بن عامِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّي يَكِيُّ أَعْطَاهُ غَمَّا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ صَعَايًا ، فَبَنِيَّ عَتُودٌ فَذَ كَرَّهُ النَّىٰ بِأَنَّى فَقَالَ صَهُ أَنْتَ بُو ۖ (١٠ بِالسِبُ قَوْلُوا النِّي عَنْ اللَّهِ يَرُدُهَ صَعْم بِالْجَدْعِ مِنَ الْمَرْ وَلَنْ تَجْزَى عَنْ أُحَد بَمْدُكَ مِرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ عَبْد أَفْهِ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ عامِر عَن الْبَرَّاه أَبْنُ عَازِبٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ صَعّى خال لى يُقَالُ لَهُ أَبُو رُودَةَ قَبْلَ الصَّلاة، فقال لَهُ رَسُولُ الله عِنْ شَامُكَ شَاهُ لَلْمِ ، فَقَالَ بَا رَسُولَ اللهِ إِذَّ عِنْدِي دَاجِنَا جَدَعَة مِنَ المَصْرَ قالَ أَذْبَعَهَا وَلَنْ (٢٠ تَصَلُّحَ لِغَيْرِكَ، ثُمُّ قالَ: مَنْ ذَبْحَ فَبْلَ الصَّلاَفِ كَإِنَّا يَذْ بِحُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَسْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ مَمَّ لُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْسُلِينَ ، تَاسَّهُ عُبَيْدَةُ عَنِ الشَّمْنِيُّ وَإِبْرَاهِيمَ وَتَابِّعَهُ وَكِيمٌ عَنْ حُرَيْثِ عَنِ الشَّمْيُّ ، وَقالَ عام وَدَاوُهُ مِن الشُّمْيِ عِنْدِي عَنَاقُ آبَ ، وَقَالَ زُيَنْهُ وَفِرَاسٌ عَنِ السُّمْيُ عِنْدِي مِذَعَهُ وَقَالَ أَبُو الْا حْوَس حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنَانٌ جَذَعَةٌ وَقَالَ أَبْنُ عَوْنِ عَنَانٌ جَذَعُ عَنَاتُ لَّنِ **مَرْثُنَا <sup>(\*)</sup> كُمِّنَ** بْنُ بَشَار حَدَّتَنَا كُمُّدُ نُ جُنفرَ حَدَّثَنَا شُفْيَةً عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبي جُحَيْفَةَ عَن الْبَرَّاهِ قَالَ ذَبَّحَ أَبُو بُرُدَةً فَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ النِّي عَلَى أَبْدِلْهَا قال لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا جَذَعَةٌ ، قَالَ شُعْبَةُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ ، قَالَ أَجْمَلُهَا مَكَاتَهَا وَلَنْ نَجْذِى عَنْ أَحَدِ بَمْدَكَ ، وَقالَ حانِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَبُوبَ عَنْ مُحَدٍّ عَنْ أنس عَن النِّي مَنْ قَالَ عَنَانَ جَذَعَهُ المسب مَن ذَجَ الْأَصَاحِي بيده مَرَّث آدَمُ بْنُ أَبِي إِيلَى حَدَّثْنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ أَنَسَ قَالَ صَحَّى النَّيْ يَكُ بَكَنْشُنْ أَمْلُخَبْنِ فَرَأْتُهُ وَاضِما نَدَعَهُ عَلَى صِفَاحِيما بُسَمِّي وَبُكَبْرُ فَذَبِّحَهُما ييده ب مَنْ ذَبِّع صَحِيَّةَ غَيْرٍهِ ، وَأَعَانَ رَجُلُ أَنْ تُمَّرَ في بَدَّنَّتِهِ ، وَأَمَّرَ أَبُومُولِي

بَتَكَوِدَ أَنْ يُضَّمِّنَ بِأَنْيَشِينَ ﴿ مَرْفُ قَنْبُهُ حَدُقَنَا شُمُيَانُ مَنْ مَادِ الرَّحْنِ بْنِ الْتَاسِمِ مِنْ أَيهِ مَنْ مَائِشَةَ رَضِيَّ أَلْهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعْلَ عَلَى رَسُولُ أَفْ يَكُلُ بسَرِفَ وَأَوْ أَبْكِي ، فَقَالَ مالِكِ أُغَيِنْتِ ؛ فُلْتُ نَتِمْ ، فالَ مَلْنَا أَمْرَكَتْتُهُ أَفَهُ عَلَى بَنَاتِ آدُمُ ٱللَّهِي مَا يَعْنِي الْحَاجُ قَيْرٌ أَنْ لاَ تَعْلُونِ بِالْيَنْتِ وَمَنْكَى رَسُولُ ٱلَّهِ عَكْ حَنْ نِسَالُو بِالْبُقَرَ ، بالب أَلْتُنِم بَعْدُ السَّلاَّةِ مِدَفْنَا سَبَّاجُ بِنُ الْنِبْالِ " حَدَّثْنَا هُنتِهُ قَالَ أَخْبَرَ نِي زُيِّيتُ قَالَ سِمِنتُ الشَّنعِي عَنْ الْبَرَّاء رَضِيَ أَفَهُ عَنْهُ قَالَ بَعِينتُ النِّي عَلَىٰ بَعْشُكِ عَنْالَ إِذْ أُولُ مَا بَدْناً ٣ مِنْ يَوْمِنا مَذَا أَذْ نُسَلِّق ثُمْ زُومِينَ فَنْتَكُونُ ، فَمَنْ هَلَلَ هَلْمَا فَقَدْ أَمَابَ شُلْتُنَا ، وَمَنْ أَعْنَ كَالِّمَا هُوْ كَلْمٌ بُقَدْمُهُ لِأَمْنِكِ لَئِسْ مِنَ النُّسُكِ فِي مَنَى وَقَالَ أَبُو بُرْدَةً يَا رَسُولَ أَنْدٍ ذَعِنتُ قِبْلَ أَنْ أُصَلَّ وَعِنْدى جَلْمَةُ خَيْرٌ مِنْ شُيِئَةٍ ، فَقَالَ أَجْمَلُهَا مَكَاتُهَا ، وَلَنْ تَجْزِي أَوْ تُوفِي مَنْ أَحَدِ بَعْدَك بُلِبُ مِنْ ذَبِّعَ قِبْلَ السَّلَاةِ أَمَاةَ ﴿ مَرْفُ عَلَىٰ بُنُ مَبْدِ أَفِّهِ حَدُثْنَا إِنْفُيهِ لُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ مَنْ أَيْوِبَ مَنْ مُحَدِّ مَنْ أَنِّي مَنِ النِّيمُ عَلَىٰ قَالَ مَنْ ذَبِّح قَبْلَ السَّلاّةِ فَلَيْمِهِ ، فَقَالَ رَجُلُ هَلَنَا يَوْمُ يُشْتَغَى فِيهِ اللَّحْمُ ، وَذَكَّرَ ٣ مِنْ جِيرَانِهِ فَسكَأْنَ النِّي يَالَهُ عَذَرَهُ وَعِنْدِي جَدَّعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَانَيْنِ فَرَخُصَ لَهُ النِّيُّ بِإِلَّهُ فَلاَ أَدْرى بَلْنَتِ ٥٥ الرَّخْمَةُ أَمْ لا ، ثُمُّ أَنْكُمَّا إِلَى كَبْشَيْنِ ، يَنْنِي مُدَّبِّتِهَا ، ثُمَّ إِنْكُمَّا النَّاسُ إِلَى غُنيتَةِ فَذَبَعُوهَا مِرْشِنَ آدَمُ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ حَدَّثْنَا الْأَسْوَرُهُ بْنُ قَبْسَ تَمِسْتُ جُنْدَبَ بْنَ سُفَيَانَ الْبُجَلِّي قالَ شَهِدْتُ الذِّي عَلَى يَوْمَ النَّعْرِ فَقَالَ (" مَنْ ذَاعَ قَبَلَ أَنْ يُعَنَى عَلَيْمِدُ مَتَامَدا أَخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يَفْخَ فَلْيَذَاخِ مَوْثُ مُوسَى بْنُ إِنْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَرَانَةَ مَنْ فِرَلْسِ مَنْ عالِرِ عَنِ الْبَرَّاهِ قَالَ مَنْي رَسُولُ أَفْد مَا ذَاتَ يَوْمٍ ؛ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلاَّتَنَا ، وَاسْتَقَبْلَ فِبِنْكَنَا ، فَلاَ يَذْبَعْ حَتَّى يَنْصَرِفَ<sup>00</sup>،

ر) (ا) عداً (۲) و يَضَم (١) مِنْ ذَالِكِ . كَالما بالضبطان في اليونينية (٠) تَشْبَعْنَا قَالِ القائد، عياض يقل بالسبعث وأعرف فبالماديث وكتب اللغة أم من اليونينية (1) الر<sup>4</sup>جل 50 17 5 (V) (۸) غارامتا (١) أخي أمّا تَتَادَةً . صوابه أخي تنادة وهو أَنْ النُّعْمَانِ النَّقْرَى وقد تقدم في باب عدة من شهد داعلى السواب اه من اليونينة

فَقَامَ أَبُو بُرُدَةً بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ بَارَسُولَ أَنَّهِ فَمَلْتُ ، فَقَالَ هُوَ <sup>(١)</sup> شَيْءٌ تَحَبِّلْتُهُ ، فالَ فَإِنَّ عِنْدِي جَدَّمَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْ آذْبَعُهَا ؟ قالَ نَمَمْ ، ثُمَّ لاَ تَجْزِي عَنْ أُحَد بَعْدَكَ ، قال عايرٌ من عَيْرُ نَسِيكَتِهِ ٣٠ باب وَضْعِ الْقَدَم عَلَى صَفْحِ اللَّهِ يعَدِّ مَدَّثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ تَنَادَةً حَدَّثَنَا أَنَسُ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَذّ النِّي ۚ يَئِكُ كَانَ يُمْمَنِّي بَكَبْشَيْنِ أَمْلُعَيْنِ أَثْرَ نَبْنِ، وَوَصَعَ ٣٠ رِجْلُهُ عَلَى صَفْعَيْهَمَا وَيَذْبُحُهُمَا يَدِهِ بِالْبِ النَّكْبِي عِنْدَ اللَّهِ مِرْثُنَا تُعَيِّنَهُ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِّسِ قالَ صَعِّى النِّي إِنَّ بَيْكَ بِكَبْثَيْنِ أَمْلَتَيْنِ أَمّْرَ نَيْنِ ذَبَّتَهُما يبدو وَتَمَّى وَكُبَّرٌ وَوَضَعَ رِجْلُهُ عَلَى صِفَاحِهِما ﴿ بِاللِّهِ إِنَّا بَسَتَ بَعَدْيهِ لِللَّهُ تَم عُرْمُ عَلَيْدِ شَيْء مَرْثُ أَخَدُ بِنُ مُمَّدٍ أَخْرَنَا عَبْدُ أَذِ أَخْرَنَا إِنْلِمِيلُ عَن السَّمْيُ عَنْ مَسْرُونَ أَنَّهُ أَتَّى عَائِشَةً ، فَقَالَ لَمَا يَا أَمْ المُؤْمِنِينَ إِذَّ رَجُلاً رِيَسْتُ بِالْمَدْي إِلَى الْكَمْنَةِ وَيَجْلِينُ فِ الْمِسْرِ فَيُومِي أَنْ تُصَلَّة بَدَنَتُهُ ، فَلاَ يَزَالُ مِنْ ذَلِكِ (1) الْيَوْم عُرِماً حَتَّى بَعِلِ النَّاسُ ، قالَ فَسَمِنْتُ تَعْفِيقَهَا (٥٠ مِنْ وَرَاء أَخْيِجاب ، فَقَالَتْ لَقَدْ كُنْتُ أَفْيِلُ فَلَائِدٌ هَدِي رَسُولِ أَثَةٍ يَكُ فَيَبَنَّتُ مَدْيَهُ إِلَى الْكَنْبَةِ فَا عِمْمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرَّجَالِ ٣٠ مِنْ أَمْنَلِهِ حَتَّى يَرْجِحَ النَّاسُ الحِبُّ مَا يُؤْكُنُ مِنْ كُلُومِ الْأَصَاحِيَّ وَمَا مُيْزَوِّدُ مِنْهَا حَبَرْتُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ أَفَّهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ فال مَمْرُو أُخْبَرَنِي فَطَانُهُ سَمِعَ جَامِرَ بْنَ عَبْدِ أَفْهِ رَضِيَ أَفْهُ عَنْهَمَا قَالَ كُنَّا تَنْزَوْدُ لُحومَ الْأَصَاحِيُّ عَلَى عَهْدِ النِّيُّ يَزْتُ إِلَى اللَّدِينَةِ وَقَالَ غَيْرٌ (٧) رَزُّهِ كُومَ الْمَدْي مَرْسُ إِسْمُمِيلُ قالَ حَدَّنَى سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيىٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ أَبْنَ خَبَّابِ أَخْبَرَ أَنَّهُ سَمَ أَبًّا سَمِيدٍ يُحَدَّثُ أَنَّهُ كَانَ عَالِياً فَقَدِمَ ، فَقُدَّمَ إِلَيْهِ خَمْ ، قالَ (^ وَهُذَا مِن لْحَمْ صَحَاكِانًا ، فَقَالَ أُخْرُوهُ لاَ أُذُوتُهُ قَالَ ثُمَّ قُتُ خَفْرَجْتُ حَتَّى آتِيْ أَخِي أَبَا <sup>(١)</sup>

قَتَادَةً وَكَانُ أَخَاهُ لِأَمْهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَذَ كَرْتُ ذَائِكَ لَهُ ، فَقَالَ إِنَّهُ فَدْ حَدَثَ بَمُدَك أَنُّ مَرْثُ الْبُومليمِ مَنْ يَرِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ مَنْ سَلَدَّ بْنِ الْأَكْرِمِ قالَ قالَ النَّي عَ مَنْ مَنَعًى مِنْكُمْ فَلاَ يُصنِعَنَّ بَعْدَ ثَالِيَّةٍ وَفَ (١٠ يَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْمَامُ الْمُقِيلُ قَالِهَا يَارْسُولَ أَنْ نَفْعَلُ كَإِ فَمَلْنَا عَامَ المَافِي قَالَ كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَإُدَّخِرُوا كَإِنَّ ذَٰلِكَ الْمَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَمْدُ فَأَرَدُتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا مَرْشُنَا إِسْلِيلٌ بْنُ عَبْدِ الَّذِ كُلُّ حَدُنَى أُخِي عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ يَمْنِي أَنِ سَبِيدٍ عَنْ مُمْرَةً بنْتِ عَيْدِ الرُّطْنِ عَنْ وَالنَّهُ وَمَنَّ أَنَّهُ عَنْهَا قَالَتْ النَّدِيَّةُ كُنَّا أَعَلَمُ بِنَّهُ \* فَتَقْدَمُ بِو إِلَى النِّي تلك الدينة فقال لا تأكلوا إلا ثلاقة أيام، ولنست بمزية، وللكين أراد أنْ يُعليم مِنْهُ وَأَنْهُ أَهْلَمُ مَرْثَ عِبَالْ أَنْ مُوسَى أَخْبَرَ فَا عَبْدُ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَ فَي " يُونُسُ عَن الزُّهْرِيُّ قالَ حَدَّثَنَى أَبُوعُبِيْدِ مَوْلَى أَنْ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْمِدَ بَوْمَ الْاسْلَى مَتر مُحرَّ بْنِ الْمُطَابِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ فَمَلَّى قَبْلَ الْمُطْبَةِ ثُمُّ خَطَبَ النَّاسَ فقَالَ بَا أَيُّا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ أَفْي عَلَى قَدْ عَاكُمُ عَنْ مِنْهِمٍ هَٰذَيْنِ الْمِيدَيْنِ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِيطَرَكُمُ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمُ ۖ أَكُونَ نُسُكَّكُمْ \* " قال أُبو عُبِيْدِ ثُمُّ شَهِدْتُ مَتَمْ ( " كُمُّالَ بْن عَفَالَ ، فَسَكَالَ ( " ذٰلِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَعَلَى فَبْل الْكُمْلِيَّةِ ، ثُمَّ خَمْلَ فَقَالَ يَا أَيُّ النَّاسُ ، إِنَّ هَذَا بَوْمٌ قَد أَجْتَمَمُ لَسَكُمْ فيه مِدَال فَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَلْتَظُرُ الجُمُنَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَوَّالِي فَلَيْنَتَظِرْ ، وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَرْجع فَقَدُ أَذِنْتُ لَهُ ، قَالَ أَبُو مُنِيْدِ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلَّى قَبَلَ الخُطْبَةَ مُ خَطَّبَ النَّاسَ فَقَالَ إِذْ رَسُولَ أَفْدِ عِلَى خَاكُمُ أَذْ تَأْكُلُوا كُلُومَ نُسُكِكُمُ فَوْنَ الْكَنْ وَ وَعَنْ مَثْلَةِ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ أَبِي عُبُيْدٍ تَحْوَنُ ﴿ مَرَضُ ۗ ۖ مُحَدُّ نُهُ عَبْدُ الرَّبِيمِ أَخْبَرَا كَا يُعْقُوبُ بْنُ إِرْاهِمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ أَخِي أَبْنِ شِهابٍ هَيْ تَمْو

ا وَتَهَيِّ فَى مُعْرُو اللهِ المِلْمُولِي المِلْمُولِي المِلْمُولِيِيِّ اللهِ المِلْمُو أَبْنِ ثِنِهَا بِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ أَفَهِ بِنِ أَمُمَرَ رَضِيَ أَفَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ أَفْهِ ﷺ كُلُوا مِنَ الْأَصَاحِيُّ ثَلَاثًا وَكَانَ عَبْدُ اِفْهِ بِأَكُلُّ بِالرَّبْتِ حِبِنَ (\* يَغْيِرُ مِنْ مِنْ مِنْ أَجْل خُلُومِ الْمُدَنِّي .

## نِيم الله الزَّمْن الزَّمْن الرَّحْم في الله الرَّحْم في الله الرَّحْم في الله الرّحة في المراجعة المراجعة الم

وَقَوْلُ أَللهُ نَمَا لَى: إِنَّمَا الْمُنَّرُ وَالْبُيرِ وَالْأَفْسَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسُ (") مِنْ الشَّيْطَانِ وَأَجْتَنَبُوهُ لَمَلَكُمْ تُعْلِيُكُونَ وَرَثْنِ عَبْدُ أَقْدِ بْنُ يُوسُفَ أَخْتَرَا مالِك عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدُ أَنَّهِ بْنُ تُحَرَّ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ أَلْهُ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخُرْدُ فِي ٱلدُّنْيَاثُمُ كَمْ يَثُبُ مِنْهَا حُرْمَا فِي الْآخِرَةِ وَرُثُ أَبُو الْيَافِ أَخْبَرَا شُعَيْثُ عَنِ الرَّحْزِيُّ أَخْبَرَ نِي سَيِيدُ بْنُ السُّبِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلِئَكُ أَنِيَ لَيْـٰلَةَ أَسْرِى مِهِ وَإِلِماء بِمُدَحَيْنِ مِنْ خَرْ وَلَبَنَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمُ أَخَذَ اللَّبْنَ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ الْحَنْدُ للهُ الَّذِي هَذَاكَ الْفَطْرَة وَلَّوْ (\*\* أَخَذْتَ الْخَبْرُ خَوَتْ أُمُّنُكَ \* تَابَعُهُ مَعْمَرُ وَأَبْنُ الْمَادِ وَغُنَّانٌ بْنُ مُمَرَ وَالزَّيَّدِينُ عَنِ الزَّهْرِي مَرْفَ سُندُمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشِكَمُ حَدَّثَنَا تَنَادَهُ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الْمُهُ عَنْهُ قالَ سَمِيت مِنْ رَسُولِ (\*) أَنْهِ ﷺ حَدِيثًا لاَ يُحَدُثُكُمْ بِو غَيْرِي، قالَ مِنْ أَشْرَاط السَّاعَةِ أَذْ يَطَهٰرَ الْجَلُ ، وَيَعَلَ الْبِيمُ ، وَيَعَلْمَ الزَّبَّ ، وَتُصْرَبَ (\*) الْحَثُ ، ويَعَلَ الرَّجال ، وَ يَكُثُرُ النَّسَاءِ ، حَتَّى يَكُونَ فِلَمْسِنَ ١٠ أَمْرَأَةً قَيْمُهُنَّ رَجُلُ وَاحدُ مَرْثِنَ أَتَد أَنْ صَالِحْ حَدَّثَنَا أَنْ وَهِبِ فَالَ أَخْبَرَ يَنْ يُونُسُ عَن أَبْن شِهَابِ قَالَ سَمِنتُ أَبّا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرِّعْنِ وَأَيْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولاَنِ قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ النَّي

(۱) منی پینتیز (۱) ریش الآیا (۲) ریش الآیا (۲) منب ال افزار (الایک رن واد دار این مساکر اد

(a) بَيْنِيُّ رَسُولًا لَكُو

(أ) يَحْنَى تَكُونَ لِلْسَبِينَ الرَّالَّة لِيُتُهِنَّى مَعْكَلًا الرَّالَة لِيَبُعْنَى مَعْكَلًا الله الله على المينا ماكر خبين المتالل الكروبي فر من الكشيبن حتى يَشْرَمَ

عَنِي قَالَ لَا يَزْ فِي (١) حِينَ يَزْ فِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ لَلْمَنْ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴿ قَالَ أَبْنُ شِهَابِ وَأَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَبِي بَكْر بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنْ أَبَا بَكُر كانَ يُحَدُّنُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ثُمَّ يَقُولُ كَانَ أَبُو بَكُر بُلْحِقُ مَتَهُنَّ وَلاَ يَنْشَبُ نُهُنَّةً ذَاتَ شَرَف يَرْفَعُ النَّاسُ إِنَّهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَبَهُمُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ عِاسِيهُ الْحَدُّ مِنَ الْبِنَبِ وَرَثُ اللهُ الْحَسَنُ بْنُ صَبَّامٍ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ سَابِق حَدَّثَنَا مالكُ هُوَ أَبْنُ مِنْوَلِ عَنْ فَافِيعِ عَنْ أَبْنِ تُحَرّ رَضِيَ أَللَّهُ مَنْهُما قَالَ لَقَدْ حُرَّمت الخَمْرُ وما إِللَّهِ يَنْ مِنْهَا شُيْءٌ حَرَّثُ أَخْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا أَبُوشِهاب عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ تَافِيم عَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيْ عَنْ أَفَسِ قالَ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْمَرُّ حِينَ حُرِّمَتْ ، وما نَجَدُ يَنْنَى بِالْدِينَةِ خَرْرَ الْاغْنَابِ إِلاَّ قَلِيلاً ، وَعالَمْةَ خَرْرَنَا الْبُسْرُ وَالسَّرُ مَدث مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْنَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ حَدَّثَنَا عامِرٌ عَن أَبْن مُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قام مُمَرُّ عَلَى النَّبَرِ ، فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ ، نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرُ وَهِي مِنْ خَسْتَةٍ : الْبِينَبِ وَالثَّمْرُ وَالْمُسَلِ وَالْمِنْطَةِ وَالشَّبِيرِ ، وَالْمَنْ ما خاترَ الْمُثَلِّ بِاسِبِ \* نَزَلَ تَحَرْبُمُ اللَّم المعود إنها بمكون عنه الوكون من البُسْر والسُّر عرزاً إلهُ من البُسْر والسُّر عرزاً إللهُ بن أنَّس عن إسْعَلَقَ بْنِ عَبْدٍ أَلَهْ بْنَ أَبِي مَلْحَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَسْقِ أَبًا هُبِيْدَةَ وَأَبًا طَلْحَةً وَأَبِّيَّ بْنَ كَسْبِ مِنْ فَضِيخٍ زَهْدٍ وَتَمْر ۚ خَاءهُمْ آتِ فقَالَ إِنْ المَلْمَةُ قَدْ شُرَّمَتْ فَقَالَ أَبُو طَلْعَةَ ثُمْ بَا أَنَسُ كَأَهْرُهُمَّا ﴿ كَأَهْرَفُتُمُ عَرَثُ اسْدَدْهُ حَدُّتَنَا مُمْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَعِمْتُ أَنْسًا قَالَ كُنْتُ قَائَمًا عَلَى الحَى أَسْتِيم مُحُومِين وَأَنَا أَصْغَرُهُمُ الْفَضِيخَ ، فَقَيلَ حُرُّمَتِ الخَمُّ ، فَقَالُوا أَكْفِئْهَا (\* فَكَفَأْنَا ١٠ ، قُلْتُ لِأَنْسِ ما شَرَائِهُمْ ؟ قال رُطَبُ وَبُشرٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنْسِ ، وَكَانَتْ

الممزة في الفرع وأصل وفي ضرحا أكنت التاموس فالنمل رباعي وثلاثىوعل الثلاثىكم المقاءة كاعر سارم Class on

رْحُمْ قَلَمْ يُشْكِرُ أَنِّسٌ . وَحَدَّثَنَى بَعْضُ أَصْحَالِي أَنَّهُ سَمِمَ أَنْسَا (" يَقُولُ كَانَتْ وَرَثُنَا \*\* ثُمَّدُ نَرُ أَبِي بَكْرِ الْقَدِّبيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو مَثْمَ الْبَرَّآهِ قَالَ سَمِنْتُ سَبِيدَ بْنَ عُبَيْد أَقْهُ قَالَ حَدَّتَى بَكُرُ بْنُ عَبْد أَقْهُ أَنَّ أَنْسَ بْنَ مالكِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الْحَنْ حُرَّمَتْ وَالْخَيْرُ يَوْمَنْذِ الْبُسْرُ وَالنَّنْرُ الْمِسْبِ الْخَيْرُ مِنَ الْمَسَلِ وَهُوَ الْبِشْمُ ، وَقَالَ مَنْ سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنِّسِ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ إِذَا كُمْ يُسْكِرُ فَلاَ بَأْسَ ، وَقَالَ أَيْنُ الدَّرَاوَرْدَى ، سَأَلنَا عَنْهُ فَقَالُوا لاَ يُسْكِرُ لاَ بأس بد وَرُثُ عَبْدُ أَفَةً بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ أَ مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِهِ عَبْدِ الرُّهُن أنَّ مائِشَةَ ٣٠ قالَتْ سُئِلَ رَسُولُ أَفَهِ ﷺ عَنِ الْبُسْعِ ، فَقَالَ كُلُّ شَرَّابِ أَسْكَرَ فَهٰوَ حَرَامٌ مَوَثِنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ فَاشْتَيْتِ عَنِ الزُّهْرِيُ قَالَ أَخْبَرَ فَي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرُّهُن أَنَّ ما يُبْنَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قالْتْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَن الْبِشْعِ وَهُوْ نَبِيدُ (1) الْمُسَلِ ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَتَن بَشْرَ بُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ أَنْ يَنْ كُلُ شَرَابِ أَشَكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ \* وَعَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ ۚ أَنَّ رَسُولُ ألله والله على قال لا تَنْتَبَدُوا في الدُّبَّاء وَلا في الدُّوفْتِ وَكانَ أَبُو مُزْرِّرَةَ يُلْعِشُ مَهَا الْمُنْتَمَ ے ما جاء فی أَنَّ الْخَمْرُ ما خامَرُ الْمُقُلِّ مَنَ الشَّرَابِ مِرْثِثُ ( ۖ أَنْحَدُ أَبْنُ أَبِي رَجِاءِ حَدَّثَنَا يَحْيَٰ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنِ الشَّفِيُّ عَنِ أَبْنِ مُحَرّ رَضِيَ أَلْلهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ مُمْرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَعَالَ إِنَّهُ فَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْ وَهْيَ مِنْ خَسْتَةِ أَشْبًاء : الْمِنْبَ وَالتَّمْرِ وَأَلْمَانِهَ وَالشَّيْرِ وَالْعَسَلِ ، وَالْخَشُّ ما خاسّ الْمَقْلَ وَثَلَاثُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُقَارِفْنَا حَتَّى يَنْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا الجَدُّ وَالْسَكَلَالَةُ وَأَبْوَابُ مِنْ أَبْوَابِ الرُّبَّا ، قالَ قُلْتُ بَا أَبَا تَعْرِو فَنَيْيَ الْمُعْتَمُ بِالسِّنْدِ

مِنْ الزُّرُّ ٢٠٠)، قالَ ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْ صَادِ النِّيُّ ﷺ أَوْ قالَةَ عَلَى حَدْدِ مُحرَّ • وقال

(1) أَنْسَ بِنَ مَالِيَّةٍ (7) حدثن (r) من مالته أد رسوله الله عليه وسلم مثل

(١) وَهُوَ شَرَابٍ

(۱) حدثن (۲)

(٦) مِنَ الْارْدِ

عَجَّاجٌ مَنْ خَادِ عَنْ أَيْنِ حَيَّالَ مَكَانَ الْمِيْفِ الرَّبِيبِ مَرْثُنَا حَفْعَنُ بِنُ مُعَرَّحَدُمَّنَا حَمْتِهُ عَنْ عَبْدِ أَلَٰذٍ بْنَ أَبِي السَّفَرَ عَنِ السَّعْيُ عَنِ أَبْنِ مُمَّرَ عَنْ ثُمَّرَ قالَ الخَمْرُ يَصْتَع مِن خُسَّةٍ : مِنَ الرِّيبِ وَالنَّمْ وَأَلْمَنْطَةِ وَالشَّبِيرِ وَالْمُسْلَ الْمِلْبُ مَا سِاء فِين يَسْتَعِلْ الْمُمْرَ وَيُسَمِّدِ بِنَبْرِ أَسْمِهِ • وَقَالَ هِشَامُ بْنُ صَار حَدَّثْنَا صَدَقَةُ بْنُ عَالِير حَدَّثْنَا عَبْثُ الرَّمْنِ بْنُ بَرِيدَ بْنِ جابر حَدَّثْنَا عَطِيَّةٌ بْنُ فَيْسِ الْسَكِلاَ بِي حَدَّثْنَا عَبْث الرَّاحْنِ بْنُ غَنْمِ الْأَشْنَرِيُّ ۚ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْقِ عَامِرٍ ۚ أَوْ أَبُو مَالِكِ الْأَشْنَرِيُّ وَأَنْهِ مَا كَذَبِي صَمِعَ النِّيِّ عِنْ يَقُولُ لَتِكُونَنَّ مِنْ أَمِّي أَنْوَامٌ بَمَنتَمِأُونَ ٱلْمَيْرَ (\*) وَالْحَرِرَ وَاللَّوْ وَاللَّاوَفَ وَلَبَثُولَنَّ أَقُوامُ إِلَّى جُنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَادِحَةٍ كَمُمْ بأنيهم يَنْنَى الْفَقَيْنَ لِلَاجَةِ فَيَغُولُوا ٢٠٠ أَرْجِعَ إِلَيْنَا فَقَدًا فَيُكِيِّتُهُمُ اللَّهُ وَيَعْسَعُ الْمَلَّمَ وَيَعْسَعُ آخَرِ مِنَ قِرَدُةً وَخَنَازِرَ إِنِّي يَوْمَ الْقِيامُةِ ﴿ بِاللِّهِ الْإِنْفِياذِ فِي الْأَوْجِيَةِ وَالتَّوْدِ وَرَكُ تُنَبَّهُ إِنَّ أُسْمِيدٌ حَدَّثَنَا يَعْتُوبُ إِنْ عَبْدِ الرَّحْن مَن أَبِي عادم قالَ سَمِت سَهُا كَيْقُولُ أَنِّي أَيْرِ أُسَيِّدِ السَّاعدينُ فَدَعا رَسُولَ اللهِ عَلَى عُرْسِهِ ، فَسَكانَتِ (" أَمْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ وَحَمَى الْمَرُوسُ عَلَ (1) أَتَدَرُونَ مَلْسَقَيْتُ رُسُولَ اللهِ عَلَى أَنْفَتَتُ لَهُ تَمَرَاتِ مِنْ اللَّيْلِ في تَوْر باسب تَرْخِيصِ النِّي عِلْ في الْأَوْعِيَّةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّفي وَرَثُنَا يُوسُنُكُ بِنُّ مُوسِّى حَدَّثَنَا عَمَّدُ بِنُ عَبْدِ أَقْدٍ أَبُو أَنْعَدَ الرَّ يَوْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ غَنْ مَنْسُورٍ عَنْ سَا لِمُ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَعْى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَن الظُرُوفِ فَقَالَتِ الْأَنْسَالُ إِنَّهُ لاَ بُدُّ اللَّهِ مِنهَا قالَ فَلاَ إِذَا ﴿ وَقَالَ خَلِيفَةُ حَدَّثْنَا (\*) يَحْيُ إِنْ سَيِيدٍ حَدَّثَنَا شَقَيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْسَالِمٍ بِنْ أَبِي الجَمَدِ ( اللهِ عَلَمُ عَنَّى عَبْدُ أَنَّهِ بِنْ كُمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهِذَا ، وَقَالَ فِيهِ لَمَّا نَعْى النَّيُّ مِنْ أَلا وعِيدٍ مَرْفَنَا عَلِي بَنُّ مَنْدِ أَفَةً حَدُثَنَا سُقَيَانُ مَنْ سُلَغِالَة بْنِ أَبِي سُنلِمِ الْأَحْوَلِ مَنْ

(۵) الله على المتعدد أبو فر منى الزاك الد من الموضيدة (۵) الله (3) الله (4) الله (5) الله (6) الله (7) الله (7) الله (8) الله (9) المه (9) الم (9) الم (9) الم

Fir (v)

نُجَاحِدٍ عَنْ أَبِي مِيَاضَ عَنْ عَبْدِ أَقْدٍ بْن تَعْرُو دَمِنِيَ ٱلْلُّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَمَّا تَعْلِي النَّيُّ عَنِ الْأَسْفِيَةِ فِيلَ لِلنِّي ﷺ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ بَجِدُ سِقَاءٍ هُرَّخْصَ كُمُمْ فِي الجَرُّ فَيَرْ الْمُزَفِّتِ مَرْثُنَا سُنَدَّدُ حَدَّثَنَا بِحَنْيُ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّنَى سُلَمْانُ مَنْ إِيرَاهِمِ النَّيْم عَنِ الْخَارِثِ بْنِ سُوِّيَّةٍ عَنْ عَلِيَّ وَمَنِيَّ اللَّهُ عَنْهُ لَعَى النَّيْ عِلَى عَنِ اللَّهُ وَالْمُزَّفَّتِ ور من عَمَانُ حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَن الْاقْتَى بِللَّا حَدَثَى عَمَانُ حَدَّتَنَا جَرِيرٌ مَن مَنْصُور مَنْ إِيرَاهِيمَ قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ هَلْ سَأَلْتَ مَا ثِشَةَ لَّمَّ الْوَامِنِينَ مَثَّا يُسَكِّمَ أَنْ مُنْتَبَذَ فِيهِ فَقَالَ نَمَمْ ثُلْثُ يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ مَّمَّا ٢٠ فَعْي النِّي تَرَاكُ أَذْ يُنْتِكَ فِيهِ قالت estate estat on نَهَا كَا ١٠٠ فِي ذُلِكَ أُمُّلُ الْيَنْتِ أَنْ نَنْتُهَذَ فِي النَّابِهِ وَالْزَمْتِ، قُلْتُ أَمَا ذَكَرَت المِرْ () إِنَّا كُمْ بِنَكِمْ وَالْمُنْتُمْ قَالَ إِنَّا أُحَدُّثُكُ مَا مَينَ أُحَدُّثُ ١٠ ما أَمَّ أَنْتُمْ وَوْنَ مُوسَى بْنُ إِسْلِيلَ حَدِّثَنَا عَبْدُ الْوَلْحِدِ حَدَّثَنَا السُّبْبَانُ قَالَ سَمْتُ عَبْدُ أَقْدُ بِنَ أَنِي أَوْفَى رضي أَقَهُ عَهُمُا قَالَ مَنِي النِّيُّ مَنِّي عَنِي الحَرِّ الْأَخْفَرُ ، ثُلْتُ أَتَشْرَبُ في الْأَيْض ؛ قال لا تَقْبِيمِ التَّمْرُ مَا (٥٠ كَمْ بُنكِنْ جِرْثُنا يَعْنَىٰ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثْنَا يَعْتُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنَ الْقَارَىٰ حَنَّ أَبِي حَازِمٍ قَالَ تَعَمِيْتُ سَهْلَ بْنَ سَسَمْدِ (٦٠ أَنَّ أَبَا أُسَيْدِ الاسلام اھ من اليونينية السَّاعِدِيَّ دَمَا النِّي عَلَى لِيُرْسِهِ ، فَسَكَانَتِ أَمْرَأَتُهُ خادِمَهُمْ يَوْمَنِذِ وَهِيَ الْمَرُوسُ فَقَالَتْ مَا نَدْرُونَ ١٣ مَا أَنْعَنْتُ لِرَسُولِ أَفِّي ﷺ أَنْقَنْتُ لَهُ كَرَاتٍ مِنَ اللَّيلُ ف تَوْدِ ﴿ بَاسِبُ ٱلْبَافَقِ وَمَنْ مَهْى عَنْ كُلُّ سُسَكِدٍ مِنْ الْأَشْرِيَةِ ، وَوَأَى ثَمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةً وَمُمَاذُ شُرْبَ الطَّلَاءَ عَلَى الثُّلُثِ وَشَرِبَ الْبَرَّاهِ وَأَبِّو خِمُسَفْةً عَلَى النَّمْيْتِ وَقَالَ أَيْنُ حَبَّاس أَشْرَب الْعَصِيرَ مادَامَ طَرِيًّا وَقَالَ ثَحَرُ وَجَعْتُ مِنْ حُبَيْد الْآيِرِيَّ شَرَاب وَأَمَّا سَائِلٌ مَنْهُ كَاإِذْ كَانَ بُسْكِرُ جَلَدْتُهُ مَرْثُنا مُحَدُّ بْنُ كَثِيرِ أَخْبِرَنَا سُفْيَانُ مَن

أَبِي الْجُورَيْرِيَةِ قَالَ سَأَلْتُ أَنْ مَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَنِ فَقَالَ سَبَقَ (١٠ كُمَّدُ عَلَيْ الْبَاذَنَ

یمنیأن الاسم صدث بعد

فَ الشَّكْرَ فَهُرَ حَرّامٌ ، قالَ الشَّرَامِ عِلْ الطَّيْثِ ، قالَ لِيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيْب إِلَّا الْمَرْامُ اللَّيثُ حَرْثُنا "عَبْدُ أَنْ إِنْ " أَبِي مَنْبَةَ حَدَّثَنَا أَبِي أَسَامَةَ حَدَّثَنا هِشَكُمُ بْنُ عُرْقَةً عَنْ أَلِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِي ۚ إِلَيْ يُجِيبُ أَلْمَا وَالْمُسَلِّ بِالسِبُ مَنْ رَأَى أَذْ لاَ يَعْلِما البُّسْرَ وَالنَّسْ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا، وَأَنْ لاَ يَهْمَلَ إِنَامَيْنِ فِ إِذَامِ ﴿ مَرْتُ اسُنا ۗ حَدَّثْنَا هِشَامٌ حَدَّثْنَا فَتَاوَةً مَن أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ إِنَّى لَا شَتَى أَبًا طَلْحَةَ وَأَبًا دُجَانَةَ وَسُمِيْلَ بْنَ الْبَيْضَاء خَلِيطاً كُيسر وَتَمْرِ إِذْ حُرَّسَتِ الظَّنْرُ مُتَذَفَّتُهَا وَأَنا سَافِهِمْ وَأَسْتَرَكُمُمْ ۚ وَإِنَّا نَسُلُما يَوْمَتَكِ الظَّمَرَ وَقَالَ تَعْرُونُنُ الْحَاوِثِ حَدَّثَنَا تَتَادَةُ سَمِمَ أَنْسًا حَرَثُنَا أَبْرُ ماسِمِ عَن أَنِن جُرَيْجٍ أُخْبَرَ نِي عَطَالِهِ أَبَّهُ صَمِيمَ جابراً رَمَنِي اللَّهُ عَنْهُ يَغُولُ فَلَى النَّيْ عَلَى عَن الزَّبيب وَالنَّنْ وَالنُّمْرِ وَالرُّطَبِ حَرْثُنَا مُسْلِمٌ حَدَّثْنَا هِمَامٌ أَخْبَرَنَا بَعَني بْنُ أَبِي كَشِير عَنْ عَبْدِ أَثْدِ بْنِ أَبِي تَنَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَلَى النِّينُّ ﷺ أَنْ يُحْتَمَ بَيْنَ النَّذِ وَالزَّهْوِ وَالتَّمْرُ وَالرَّبِيبِ وَلْمُنْبَدُّ ٣٠ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ ٣٠ بابُ شُرْبِ اللَّهْنِ ، وَمَوْلُ اللهِ مُسَالَى " : مِن بَيْنِ فَرْثِ وَدَم لَبَنَّا خالِصا سائِنا الشَّارِبِينَّ مَرْث عَبْدَالُ أُخْبَرًا عَبْدُ اللَّهِ أُخْبَرًا كُونُسُ عَنِ الزُّهْرَىٰ عَنْ سَبِيدٍ بْنِ الْسَبَّبِ عَنْ أَبِي حُرَّيْرَة رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَيْنَ رَسُولُ أَلْهِ يَكُ لَيْلَةً أَسْرِىَ بِهِ بِقَدَحٍ لَبَنِ ، وَتَدَح خَرْ ١٧ مَرْثُ الحُبَيْدِينُ تَعِمَ سُفْيَاذَ أَخْبَرُ نَاسَا لِمُ أَبُو النَّصْرِ أَنَّهُ سَعِمَ تُمَيْرًا مَوْلَى أَمْ الْفَمْشِلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَمَّ الْفَمْشِلِ قَالَتْ شَكَّ النَّاسُ في صِيَامٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى يَوْمَ عَرَفَةَ ، كَأْرْسَلْتُ ٣٠ إِلَيْدِ وِإِنَّا فِيهِ لَئِنَّ فَشَرِبَ ، فَسَكَانَ ١٨٠مُفَيَانُ رُبَّا قالَ شَكّ النَّكُنُّ في مِيام رَسُولِ أَقْدِ عِنْ يَوْمَ عُرَفَةٌ قَارْسَلَتْ إِلَيْهِ أَمُّ الْفَصْل وَإِذَّا وَفَنا" عَلَيْهِ قَالَ هُوَ عَنْ أَمْ الْفَضْلِ حَرَثْنَا فَتَبَيَّةٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْتَسَ عَنْ أَبِي

(۱) حدث (۲) حَبُدُ أَقُو بُنَّ مُحَدِّ (۲) حَبُدُ أَقُو بُنَّ مُحَدِّ اللام من الفرع (۵) على حِدَّةِ (۵) مُرَّ وَبِلُ (۵) مُرَّ وَبِلُ (٧) قَلُوسُكُمْ إِلَيْهِ خَرُاً (١) قَلُوسُكُمْ إِلَيْهِ خَرْاً القَمَدُلُو (٨) وَمُعَلِّم مِنْ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

(٦) وُريَيْتَ

را المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

مَالِحْ وَأَبِي سُمُنِكُوْ مَنْ جَارِ ۚ بْنِ مَبْدِ أَنْهِ ۚ قَالَ جَاءَ أَبُرُ تُحَبِّدٍ بِفَدْسِرٍ مِنْ البّنِ مِنْ النَّبِيمِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ أَنْهُ عِلَى أَلاَّ مَرْتَهُ وَلَوْ أَنْ تَنْرُضَ مَلْكِ عُوداً مِرْفَن مُحرُّ بْنُ حَفْس حَدُثنَا أَن حَدُثنَا الْأَحْمَدُ، قالْ تَحِيثُ أَبَّا مَا لِحْ يَدُّ كُو أَرَاهُ عَن جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ جاء أَبُر مُحَنِّدٍ رَجُلُ مِنَ الْأَنْسَارِ مِنَ النَّفِيغِ بِإِنَّاء مِنْ لَبَّنِ إِلَى النِّي يَهِ فَقَالَ النَّيْ يَهِكُ أَلاَّ خَرْثَةُ ، وَلَوْ أَنْ شَرْضَ مَلَيْهِ مُورًا ﴿ وَمَدَّتَن أَبُو سُعْيَاذَ مَنْ جَابِرَ مَن النَّي يَرُكُ بِلْمُنَّا مَرَفِّي خُرُدُ أَخْبِرَنَا النَّمْرُ أَخْبِرَا مُنْتِهَ حَنْ أَبِي إِسْعَقَ قَالَ سَمِسْتُ الْبِرَّاء رَضِيَ اللَّهُ حَنَّهُ قَالَ فَلِيمَ النَّبِيُّ عَلَى مِنْ بَكَّةً وَأَثِي بَكْرِ مَنَهُ قَالَ أَبُو بَكُرِ مَرُونًا بِرَاعِ وَقَدْ صَلِينَ رَسُولُ أَفَدِ عَلَى قَالَ أَبُو بَكُر رَضِي اللهُ عَنْهُ خَلَلِتُ كُلْبَةً مِنْ لَبِّنِ فِي قَدَّم فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ وَأَنَّا ١٠ مُرَالِقَةُ بِنُ جُنشُم عَلَى فَرْسِ فَدَما عَلَيْهِ ، فَطَلَّبَ إِلَيْهِ سُرَافَةُ أَذْ لاَ يَدْعُقَ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَرْجعمّ خَمَلَ النَّيْ عَلَى حَرْثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرًا شُمِّيْهِ حَدَّثَنَا أَبُر الرَّحَادِ عَنْ حَبْد الرَّحَل مَنْ أَنِي مُرْزَرُةً رَضِيَ اللَّهُ مَنْهُ أَذْ رَسُولَ أَنْ يَكُ عَلَى نِيْمَ السَّنْمَةُ اللَّهُ المُّنْ مِنْعَةُ ، وَالسَّاهُ السَّنْ مِنْعَةَ ، تَفْدُر إِنَّاء ، وَرَّوْحٍ ۚ إِلَّهْرَ حَوْثُ أَبُر مليم مَن الْأُوزَاعِي عَن أَبْن شِهاب مَنْ مُبَيِّدٍ أَقْدِ بْن عَبْدِ أَنَّهِ مِن أَبْن عَبَّاس رَمْيَ أَنْهُ عَنْهَا أَذْ رَسُولَ أَنْهِ عَلَى شَرِبَ إِنَّا فَنْشَصْنَ وَقَالَ إِذْ لَهُ وَتَمَا • وَقَالَ إِرْاهِم أَنْ مَلْهَالَ مَنْ شُنتِهَ مَنْ قَنَادَةً مَنْ أَنِّي ثِنِ مالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلْ رُفنتُ ٢٠٠ إِلَى السَّدْرَةِ ، كَإِذَا أَرْبَعَةُ أَبَارٍ ، نهرانِ ظاهرِتانِ ، ونهرانِ بالمِيَانِ ، كَأْمَا الظُّاحِرَانِ النَّيلُ وَالْفُرَاتُ وَأَمَّا الْبَاحِيَّانِ فَيْرَانِ فِي الْجِنَّةِ وَأَنْهِتْ ٣٠ عِلْاَةَ أَفْدَاس نَتَحُ نِيهِ لَبُنَّ وَقَنَحُ نِيهِ مُسَلُّ وَقَلَحُ فِيهِ خَرْ كَأَعَنْتُ الَّتِي فِيهِ الْلِنَ فَشَرِبَتُ فَتَبَارًا لِي أَسَبْتَ الْفِيلَرَةَ أَنْتَ وَأَمْنُكَ • قالَ هِيثَامُ وَسَبِيدُ وَحَمَّامٌ مَنْ فَكَادَةً مَن أَنَّس بْنِ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَنْصَتَةَ عَنِ النِّيُّ فِي ٱلْأَنْهَارِ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْ كُرُوا ١٠٠ مَلاَنَةَ أَنْدَاحِ إلى أَسْتِعُذَابِ اللَّهُ حَرَثْنَا عَبْدُ أَثَةٍ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مالكِ عَنْ إِسْدُنَى نْ عَبْد أَلْهُ أَنَّهُ سَمِمَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْمَةً أَكْثَرَ أَنْسَارِيّ بِاللَّدِينَةِ مالاً مِنْ نَحْل وَكانَ أَحَبُّ مالِدِ إِنَّهِ بِتِيرُ ۖ اوَ ٣٠ وَكانَتْ مُسْتَغَبْلَ " السَّنجدِ وَكَانَ رَسُولُ أَقْدِ عَلَى يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاه فِيهَا طَيْبَ قالَ ا أَنْسُ ؛ فَلَنَّا ثُرَّلْتُ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِنَّا تُحْبُونَ ، قامَ أَبُو طَلْفَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ أَنَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تَنْفِقُوا بِمَّا تَحِبُّونَ ، وَإِنَّ أَحَبَّ مالِّي إِلَّى بِينِ مُساةٍ (1) وَإِنَّهَا مِندَقَةٌ فِي أَرْجُن رِهَا وَذُخْرُهَا عِنْدَ أَفَّةٍ فَضَعْهَا بَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أُواكَ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى جَزْدُكِ مالُ رَابِحُ أَوْ رَابِحُ مَكَ عَبْدُ اللهِ وَقَدْ تُمِثُ مَا قُلْتَ ، وَإِنَّى أَرَى أَذْ تَجَمَّلُهَا فِي الْأَقْرِينَ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً أَضْلُ كَارْسُولَ أَقْدُ ، فَشَسَمَهَا أَبُو طَلْمَةَ فِي أَقارِبِهِ وَفِي بَنِي عَنْهِ ﴿ وَقَالَ إِسْمِيلُ وَيَحْيِ بْنُ بَحْنِي رَايِحُ بِاسِبُ شَوْبِ <sup>(0)</sup> اللَّهَ بِلِلَّه م**َرَثُنَ** مَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَثْهِ أَخْبَرَنَا يُونسُ عَن الرُّهُوى قالَ أَعْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مالِك وَسِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ أَنْهِ عَلَى شَرِبَ لِنَا وَأَتَى دَارَهُ مَفَلَئِتُ شَاةً فَشُبْتُ إِرْسُولِ أَقْدِ عَلَى مِنَ الْبَدُّ فَتَعَاوَلَ الْقَدَحَ فَشَرِبَ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعَنْ يَبِيدٍ أَمْرًا بِنَّ فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَعَنْكُ ثُمَّ قَالَ (١٠ الْأَيْنَ وَالْأَيْنَ حَرَثُ عَبْدُ أَقْدِ نُنُ كُفَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مِابِر حَدَّثَنَا فَلَيْتُ أَنْ سُلَيْانَ مَنْ سَيِيدٍ بْنِ الْحَارِثِ مَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ أَلَّهُ عَمْهُمَا أَنَّ النِّي عَلَيْ دَخَلَ عَلَى رَجُل مِنَ الْأَفْصَارِ وَمَمَهُ صَاحِبُ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّي ﷺ إِنْ كَانَ عِنْدَكُ ما اللهُ عَذِهِ اللَّيْلَةَ فَ شَنَّةٍ وَإِلاَّ كَرَهْنَا قَالَ وَالرَّجُلُ يُعَوِّلُ المَّا فَ المِل قَالَ مَثَالَ الرَّجُلُّ يَا رَسُولَ أَنَّهِ عِنْدِي مَاهِ بَانْتُ كَا نُطِّلَقْ إِلَى الْعَرِيسِ قَالَ كَا نُطْلَقَ

(۱) وَالْمَ يَدُّ كُرُّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

بهمزة محققة أو مسهلة وال

وست نيها بياء تحثية إهمن «هادي الأسل (۱) أَلْمَانَى وَالْسَعْلِو (۲) مَّنَّ (۵) أَنِيَّ (۵) عِنْهُ وَتَعْرِبَ (١) عَنْهُ وَتَعْرِبَهُ (٧) الْأَبْتِيْ فَالْكِيْنَ فَالْكِيْنَ (٣) الْأَبْتِيْنَ فَالْكِيْنَ فَالْكِيْنَ منافيطالأ بمن النصب

اليونينية والفرع

بِيا نَسَكَبَ فَ تَذَيْرٍ ثُمَّ حَلَّبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنِ لَهُ قَالَ فَشَرِبَ رَسُولُ أَلَهُ عِلْ مْ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جاء مَنَهُ . باب مُرَاب الْخَلْوَاهُ (١) وَالْمَسَل وَقَالَ الرُّهْرِيُ لاَ بَمِلْ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِيدٌ وْ تَنْزِلُ لِأَنَّهُ رِجْسٌ ، قالَ أَقَٰهُ ثَمَالَى : أُحِلَّ لَكُمُ العَلِيَّاتُ، وَقَالَ أَبِنُ سَنْمُودِ فِي السَّكَرِ : إِنَّ أَلَثَ لَمْ يَخِلُ شِفَاءَكُم فِيا ٢٠٠ عرّم عَلَنْكُمْ حَرْثُنَا عَلِي مُنْ عَنْدِ أَنْهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ فَالْ أَخْبَرَنِي هِيْمَامٌ عَنْ أَسِه عَنْ مَا ثِشَةَ رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النِّي ﴿ يُعْجِهُ الْمُلْوَاهِ وَالْمُسَلُّ . بالبُّ الشُّرْبِ قاتًا حَرْشَنَا أَبُو كُنتِيرِ حَدَّثَنَا مِسْتَرْحَنْ عَبْدِ لِلَّهِ بِنْ مَيْسَرَةً عَنِ الذَّالِ قَالَ أَنَى "" عَلِي ۚ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ مَلَى بَابِ الرَّحِيةِ " فَشَرِبَ قَاعًا مُثَالَ إِنَّ اَسا يَكُرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَمِنْ قَائمٌ ، وَإِنَّى رَأَيْتُ النِّي ﷺ فَمَلَ كَا رَأَيْتُونِي فَمَكْتُ وَرَثُنَا آذَهُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَبْدُ اللَّهِي بْنُ مَبْسَرَةً مَعِيْثُ الذَّالَ بْنَ سَبْرَةً يُحَدُّثُ مَنْ عَلِيَّ رَمْنِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى الظَّهْرَ ثُمَّ تَمَدَّ فى حَوَاجْمِ النَّكسِ ف رَحَبَهَ الْكُوفَةِ ، حَتَّى حَضَرَتْ صَلاَةُ الْمَصْرِ ، ثُمَّ أَيْنَ بِمَاء فَشَرِبَ وَغَمَلَ وَجُعَهُ وَبَكَيْد وَذَ كُنَّ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ عَلَمْ فَشَرِبَ فَصَلْلُهُ وَحَقَ قَائْمٌ ، ثُمَّ قَالَ إِنْ فَاساً بَكُرْهُونَ الشُّرْبَ قَامًا (\*) وَإِذْ النِّي عَنْ صَنعَ مِثْلَ ما سَنَتْ مَرْثُ أَبُو مُنْهُم حَدَّثَنَا سُنبًانُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنِ الشَّفِيُّ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ شَرِبَ النِّينَ عَلَى عَنْ الشَّر ماب من شرب وهو وافيت على بنيره مرشن مالك بن إسليل حدثنا عبد الْكُنْ يِي بْنُ أَبِي سَلَمَةً أَخْبَرَنَا أَبُو النَّصْرِ عَنْ غَيْرٍ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمُّ الْفَضْلِ بنت الحَادِثِ أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النِّي عَلَيْهِ بِفَدَحِ لَكِنِ ، وَهُوَ وَاضِ حَشِيةً عَرَفَةً ، مَّا خَدُ ٥٠ يَدِهِ فَتَرِيَّهُ • زَادَ مالِكُ عَنْ أَبِي النَّفْرِ عَلَى بَيدِهِ بابِ الْأَجْنَ (١) مَا لَا يَتِيَ فِي الشَّرْبِ **مَرَثُ ا** إِسْمِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالِكَ عَنِ أَنْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَّسِ

أَنْ مَالِكَ وَمِنِيَ أَلَٰذُ مَنْهُ أَذَ رَسُولَ أَلَٰهِ عَلَى ۚ أَنِي بِلَانِ قَدْ شِيبَ عِاء وَمَنْ بَهِيهِ أَهْرًا بِنْ وَمَنْ شَمَالِهِ أَبُو بَكُرُ فَشَرِبَ ثُمَّ أَصْلَى الْأَعْرَابِي وَقَالَ الْأَبْمَنَ الْأَبْمَنَ ب مَنْ يَسْتَأْذِنُ الرَّبُولُ مَنْ مَنْ يَبِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْلِيَ الْأَكْبَرُ مَرْثُنَا إِنْهُمِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى مَالِكُ مَنْ أَبِي حَارِمٍ بْنِ دِينَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَنْدِ رَمْنِيَ اللّهُ عَنْهُ أَذَّ رَسُولَ أَفَّةٍ عِنْ أَنِي بِشَرَابِ فَقَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ بَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ مَثَمَالَ النَّذُكُم أَتَأَذُنَّ لِي أَذْ أَعْمَلِي مُؤْلَاه ، فَقَالَ النَّلَامُ وَأَثْدِ يَا رَسُولَ أَشْ لا أُورْرُ بِعَيِينِي مِنْكَ أَحَدًا ، اللَّ فَشَالُةُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَ يَكِيرُ الْإِسِبُ الْسَكَرْعِ فَى المَوْضِ [جَوْف يَعَيْ بْنُ صَالِط حَدَّثَنَا فَلَيْعُ بْنُ سُلَبْكَ مَنْ سَييد بن الحَارث عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِ أَنْهِ رَضِيَ أَنْهُ عَنْهُنَا أَنَّ اللَّيِّ عَلَى تَعْلَ عَلَى رَجُل مِنَ الأنسارِ ومتعة ماحيبُ لَهُ ، فَيَسَرُّ النَّيْ مَنْ وَصاحِبُهُ ، فَرَدُّ الرَّبُلُ مَثَالَ بَا رَسُولَ أَفْدِ بأَى أَنْتَ وَأَنَّى وَهُمْ سَاعَة مُارَّةٌ وَهُو يُحَوِّلُ فِي حَائِطٍ لَهُ ، يَشِي الْمَاهِ ، فَقَالَ النَّي يَكُ إِنْ كَانَ مِنْدَكَ ما وَ بَاتَ فِي شَنَّةٍ وَإِلَّا كَرَمْنَا وَالرَّجُلُّ مُعَوِّلُ اللَّهُ فِي حالِطٍ ، فقال الرَّجُلُ يَا رَسُولَ أَفْدِ مِنْدِي مَاهِ بَاتَ ٣٠ فَ شَنَّةٍ ، كَأَ نَطْلَقَ إِلَى الْمَرِيس فَسَكَبَ في تَدْسِمِ مَاهِ ثُمَّ حَلَبٌ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنِ لَهُ نَصَرِبَ النَّبِيُّ عَلَى ثُمَّ أَمَادَ فَصَرَبَ الرَّجُلُ النيى جاه تته باسب عينتذ السنار الكيكار حاث سُندُهُ حَدَّثَنَا مُسْتَرُهُ عَنْ أَيهِ قَالَ مَنِينَهُ أَنْسًا رَمِي أَفَهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ قَالًا عَلَى اللَّي أَسْتِيهِمْ مُمُّرتِي وأنا أَسْتَرُهُمُ الْنَسْيِعَ، قَيِل حُرَّمتِ اللَّهُ، قَالَ أَكْلِيًّا خَكَفَأً اللهُ ، قُلْتُ لِأُ لَمِي مَا شَرَائِهُمْ ؟ قَالَ زُمْلَبُ وَبُسُرٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو بِنُ أَنَسٍ ، وَكَانَتْ خَرْهُمْ ، فَلَمْ يُسْكِرُ أَلَى وَعَدَنَى بَسْنُ أَصَابِ أَنَّهُ سِمَ أَلْسَا يَقُولُ كَانَّتْ خَرَالُمْ يَوْمَنِذِ بُ تَسْلِيدُ الْإِلَاء حَرَثُنا ٥٠ إِسْلَانُ بْنُ مَتْسُورٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ هَادَةً

(۱) آلایی آلایی ممانی الیونیسی آمریل میهمنا آلایی شام تایین (۱) آریکناکها (۱) شامید ( ٥٥ كَنْدُمْ ١٥٥ وَنْ الْكِلُونُ لَا ١٥٠ وَنِيْ ١٥٠ مِنْهُونِ ١٥٠ مَنْهُونُ ١٥٠ مُنْهُونُ

أُخْبَرَا ۚ أَنْ جُرَنِيمِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَالَه أَنَّهُ تَعِيمَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ أَفَٰذٍ رَضِيَ أَفَلُهُ عَنْهِمُا يَنُولُ قَالَ رَسُولُ أَنْهِ عِنْ إِذَا كَانَ جِنْتُ اللَّيلَ أَوْأَسْتَيْتُمْ فَكُفُوا مِبِيّا نَكُمْ قَالِنَ الشّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَيْدٍ ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةُ مِنَ اللَّيْلَ خُلُّوهُمْ (٧٠ كَأَعْلِقُوا الْأَ ثِوابَ وَأَذْ كُرُوا أَسْمَ أَفَيْ كَإِذْ الشَّيْطَانَ ٥٠ لاَ يَفْتَعُ بَاباً مُثْلَقاً وَأَوْكُوا مِرَيَكُمْ وَأَذْ كُرُوا أمْمَ أَهْدِ وَخَرُوا آنِيتَكُمُ وَأَذْ كُرُوا أَمْمَ أَهْدِ، وَلَوْ أَنْ تَعَرْمُنُوا عَلَيْهَا ٣ عَبْناً، وَأَمْنُواْ مَسَا بِيحَكُمْ ﴿ وَرَشَا مُونِى بْنُ إِنْفِيلَ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ مَنْ مَطَاهُ عَنْ جار أَذْ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى مَا أَمْنُوا المَمايعَ إِذَا رَقَدْتُمْ وَعَلَقُوا ١٠ الْأَبْوَابِ وَأُوكُوا الأستية وَخَرُوا الطُّمَامَ وَالشِّرَابِ وَأَحْدِبُهُ عَالَ وَلَا بِمُودِ تَعْرُمُنُهُ عَلَيْهِ بِالب أَخْتِنَاتِ الْأَمْنَيَةِ مَ**رَثُنَ** آدَمُ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي ذِنْبِ مَنِ الزَّهْرِيُّ مَنْ عُيُتْدِ اللهِ أَنْ مَبْدِ أَفْهِ بْنِ عُثْبَةً مَنْ أَبِي سَمِيدِ لللدِّرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَالَ نَعْي رَسُولُ أَفْهِ عَ مَنْ أَخْتِنَاكِ الْأَسْقِيَةِ ، يَعْنِي أَنْ تُكْتَرَ أَفْوَاهُمَا فَيُشْرِبَ مِنْهَا مِوْتُ مُخَلَّة أَيْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَا عَبْدُ أَنْهِ أَخْبَرَا يُونُسُ عَنِ الرَّهْزِيُّ قالَ حَدَّتَنَى هُبَيْدُ أَنْهِ بْنُ عَبْدِ أَنَّهُ أَنَّهُ تَمِمَ أَبَاسَبِيدِ الطُّدْرِيُّ بَقُولُ تَعِينَتُ رَسُولَ أَنَّهِ عِلَى يَنْكُى عَن أَخْتِنَاتِ الْأَسْقِيَةِ ﴿ قَالَ مَبْدُ أَشِّو قَالَ مَتَدَّ أَرْ فَيْرُهُ هُوَ الشُّرْبُ مِنْ أَفْوَاهِها باسب الشَّرْبِ مِن فَهِر السُّقَاء حَدَّثنا عَلِي بنُ عَبْدِ أَفَّهِ حَدَّثنا سُفَيَانُ حَدَّثنا أَيْوِبُ قَالَ آنَا عِكْرِمَةُ أَلاَ أُخْبِرُ كُمْ إِنْشِاء فِسارِ حَدَّثْنَا بِمَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَى رَسُولُ أَنْ إِنَّ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْتُرْبِأَةِ أُو السُّقَّاء ، وَأَنْ يَنْمَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِوا خَسَيهُ (\*) ف دَارِهِ وَرَثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِنْمُينِلُ أَخْبَرَا أَيْوبُ عَنْ عِكْرِيَّةَ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَهُّهُ عَنْهُ نَعْى النَّبْ يَكِيُّ أَنْ يُشْرِبَ مِنْ فِي السُّقَاء عَرْثُ مُسْتَدًّا حَدَّثْنَا يَرِيدُ أَنْ زُرَيْمِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَنَّاسٍ رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهُمَا قَالَ فَعَلِي النَّي

يَنْ عَن الشُّوب مِن في السُّقَاء الحسيبُ (١٠ السُّفُّس في الْإِنَاء حَوْثُ أَبُو تُمَّتِيمُ حَمَّانَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَعْنِي عَنْ عَبْدِ أَنْهِ بْن أَبِي قَنَادَةُ عَنْ أَيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنْهِ عَلَيْ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمُ ۚ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَّاءِ ، وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمُ ۚ فَلاَ يَشْتُمْ ذَكَرُهُ يتينيد ، وإذا تَعْتَ أَحَدُكُ فَلاَ بَعَسَّعْ بِتِيدِ باب الشرب بِنَصَّيْنِ أَنْ عَلَاتَهُ عِرْثُ أَبُو ملسِم وَأَبُو تُنتِيْرِ قالاً حَدَّثَنَا عَزْدَةً بْنُ كَابِتِ قال أَخْبَرَ بِي كَامَةُ أَنْ مَبْدِ أَنْهِ قَلْ كَانَ أَنَى يَنْفَسَّ فِي الْإِنَّاءِ مَرِّنْمَنِّو أَوْ ثَلَاثًا ، وَزَعَمَ أَذْ النَّي عَلَّى كَانَ يَنْتَفَسُّ ثَلَاثًا باسبُ الشُّرْبِ فِي آيِيَةِ النَّمْتِ صَرَّتْ عَفْسُ بْنُ مُحْرَ حَدَّثَنَا عُمَّتِهُ مَنِ الحَكْمِرِ مَن أَبْنِ أَبِي لَيْلَى قالَ كَانَ حُدَّيْفَةٌ بِالدَّانِ فَأَسْتَمَنَّتَ ، فَأَتَّاهُ وُهْقَانُ ٣٣ بِقَدَح فِيئَةٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ إِنَّى لَمْ أَرْبِهِ إِلاَّ أَنَّى نَبَيُّتُهُ كَلَمْ بَنَتَهِ وَإِنَّ النِّي عَلَيْ نَهَانَا عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّياجِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ اللَّمْبِ وَالْفِضَّةِ ، وَقالَ هُنّ لَمُمْ فِي الدُّنِّيَا وَهُيَّ لَكُمُمْ فِي الآخِرَةِ بِالسِّبُ آيَةِ الْفِئَّةِ وَوَثْنَ مُحَّدُّ بْنُ الْفَقّ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي مِن أَنْ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مَن أَبْنَ أَبِي لَيْنَلِي قَالَ خَرَجْنَا مَعَ حُدَيْفَةَ ذَكُمَ ٢٠ النَّى عَلَيْهِ قَالَ لاَ تَشْرَبُوا فِ آنِيْةِ الدَّمْبِ وَالْفِطَّةِ وَلاَ تَلْبَسُوا الحَرِي وَالدِّياجَ فَإِنَّهَا كُمُمْ فِ الدُّنِّبَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ مِرْثُ إِنْمُمِيلُ قَالَ حَدَّنَى مالك بن أَنْسِ عَنْ فَافِيمِ عَنْ زَيْدِينْ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُمَرَّ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْن أَنْ أَبِي بَكُر المُنْذِينِ عَنْ أُمْ سَلَّمَةَ زَوْجِ النِّي عَلَّى أَذْ رَسُولَ أَنَّهِ عَلَى قَالَ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاهُ " الْفِعِنَةِ إِنَّا يُجَرِّجِرُ فِي بَعَلَيْهِ فَارْجَعَنَّمْ مَدَّثُونَا مُؤسَّى بْنُ إِنْمُسِلَ حَدَّثَنَا أَبُو مَوَانَةً مَن الْأَصْنَتِ (" بْن شَلَيْم مَنْ شَارِيّةً بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُغَرّْنِ حَن الْيَرَّاء بْن مازب قال أَمْرَا وَسُولُ أَلَّهِ مَنْ بِيادَةِ المُريض ، وَأَنْبَاعِ الْمِنَازَةِ ، وَبُشْنِيتِ الْعَالِمِي ، وَإِجَابَةِ النَّامِي ، وَإِنْسَاء السَّلامِ ،

(1) آبال الناهي عنو التنتشو (1) وُهَاكِنَّ . حَكَمَا والمعنبالين في الميونيسة وكالما ضبط في الليونيسة (1) في أَرَّتُ كُرِّ (2) عن الميونيسة (2) عن الميونيسة (3) عن الميونيسة (4) عن الميونيسة (5) عن الميونيسة (6) عن الميونيسة (۱) والإراد الشكر (۱۵ والشكر (۱۵ والشكر (۱۵ والشكر) مثاراتشك كشم

وَنَعْرُ الْمَالُومِ ، وَإِرْ اللَّقْدِمِ (١٠ . وَتَهَا فَا مَنْ خَوَاتِيمِ النَّمْبِ ، وَمَنِ الشُّرْبِ في الْفِينَةِ ، أَوْ قَالَ آنِيةِ الْفِينَةِ ، وَعَن الْبَاثِرِ وَالْفَشَّى ، وَعَنْ أَبْسِ الْحَرِيرِ وَالْدَيْاجِ وَالْمِسْتَعْرَق بِالسِبُ الشَّرْبِ فِي الْأَقْدَامِ مَرْثَى مَرُو بْنُ مَبَّاسِ حَدَّثْنَا مَبْدُ الرُّعْن حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ سَا لِم أَنِي النَّفْرِ عَنْ ثُمَّيْرِ مَوْلَى أَمْ الْفَعْيْلِ هَنْ أَمْ الفَّصْلِ أَيُّهُمْ شَكُوا في مَوْمِ النِّي عَلَى يَوْمَ مَرْفَةً فَبُيثَ ١٠٠ إِلَيْهِ بِعْنَاحٍ مِنْ لَبِّن فَصَّرِبَهُ باب الشرب من " قدَّح النِّي في وآيتِي ، وقال أبو بُردة قال إلى مَبْدُ أَنْهِ أَنْ سَادَم أَلاَ أَسْتِكَ فَ قَدْم شَرِبَ النِّي اللَّهِ فِي وَثَا سَيدُ إِنْ أَبِي مَرْمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو حازمِ عَنْ سَهْلِ بْن سَمْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال ذُكِرّ لِنِّي عَلَى أَمْرَأَهُ مِنَ الْمَرْبِ مَأْمَرَ أَمَّا أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ أَنْ يُرْسِلَ إِنَهَا كَأُرْسَلَ إِنِّهَا فَقَدِمَتْ، فَتَزَلَتْ فِي أَجُم بِنِي سَاعِدَةً، خَرْجَ النَّي كُلْ حَتَّى جاءها فَدَخَلَ عَلَيْهَا وَإِذَا أَمْرَأَةُ مُنْسَكُسْةٌ رَأْسَها ، وَلَمَّا كَلَّهَا النَّبِي عَلَى قالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فقال قَدْ أَعَدُنَّكِ مِنَّى، فَتَالُوا لَمَا أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ قالَتْ لاَ ، قالُوا هَذَا رَسُولُ أَنْهِ ع ا لِيَخْطُبُكِ وَالْتَ كُنْتُ أَنَا أَشْقُ مِنْ ذَٰلِكَ ، كَأَفَهَلَ النَّيْ اللَّهِ يَوْمَتِذِ حَتَّى جَلَسَ في سَتَيِغَةَ بَنِي سَاعِدَةَ هُوُ وَأَصِحَابُهُ ، ثُمَّ قالَ أَسْتُمِنَا بَاسَهُلُ ، تَغْرَجْتُ ١٠٠ كَلْمُمْ بِلَمْذَا الْقَدَح كَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ كَأَخْرَجَ لَنَا سَهِلُ ذَٰكِ الْقَدَحَ فَضَرِبَنَا مِنْهُ قَالَ ثُمُ أَسْتَوْهَيَهُ عُمِّرُ بْنُ عَبْدِ الْمَزِيزِ بَنْدَ ذَاكِ فَوَحَبَهُ لَهُ حَرَثُ (٥٠ الْحَسَنُ بْنُ مُكُولِ قال حَدَّتَى يَمْيُ بْنُ مَعَادٍ أُخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عليمِ الْأَحْوَلِ قَالَ رَأَيْثُ قَلَمَ النَّي عَلَيْ عِنْدُ أَنِّس بْنِ مالِكِ ، وَكَانَ قَدِ ٱلْمُسَدَعَ مَسْلُسَلَهُ بِفِطَّةٍ قَالْ وَهْوَ قَدَحُ بَيِّهُ مُريضٌ مِنْ نُعْنَادِ قالَ قالَ أَنْسُ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ أَقْدِي ﴿ فَا هَٰذِنَا الْقَدَحِ أَكْثَرَ مِن كَذَا وَكَذَا . قَالَ وَقَالَ أَبْنُ سِيرِينَ إِنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدِ كَأَرَادَ أَنَسُ أَنْ يَشَلَ سَكَانَهَا حَلْقَةٌ مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِينَةٍ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلَعْةَ لَا تَعْيَرُنُ ١٠ حَيْنَا مَتَهُ وَسُولَا أَلَهُ الْجَرِطُةَ لَا تَعْيَرُنُ ١٠ حَيْنَا مَسَنَهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَى مَدَرَكَ بَلَهُ اللّهِ عَرْدُهُ بِلسِ مِن اللّهَ عَدْنَا مَلِيا مِن أَيِ الجَنْدُ عَنْ جارٍ بنِ عَبِهِ أَفَى رَحْيَ اللّهِ عَنْهَا حَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْها اللّها عَلَيْها اللّها عَلْهَا عَلَيْها اللّها عَلَيْها عَلَيْها اللّها عَلَيْها اللّها عَلَيْها اللّها عَلَيْها عَلَيْها اللّها عَلَيْها عَلَيْها اللّها عَلَيْها عَلَيْها اللّها عَلَيْها اللّها عَلَيْها عَلَيْها اللّها عَلَيْها عَلَيْها اللّها عَلَيْها عَلَيْها اللّها عَلَيْها عَلْها عَلَيْها اللّها عَلَيْها اللّه اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها اللّها عَلَيْها اللّها عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

## يِثُم اللَّهُ الدَّهُمْ الدَّهِمِ اللَّهُ الدَّهُمِ الدَّهِمِ اللَّهُ الدَّهُمِ اللَّهُ الدَّهُمِ اللَّهُ الدَّهُم اللَّهُ الدَّهُمُ اللَّهُ الدَّهُمُ اللَّهُ الدَّهُمُ اللَّهُ الدَّهُمُ الدَّهُمُ اللَّهُ الدَّهُمُ الدَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الرَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِيلَا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

"ما باه فى كَفَارَةِ الرَّمْنِ ، وَقَوْلُ اللهِ تَمَالَى : مِنْ يَمَثَلُ سُواْ يُجْرَّ بِهِ وَمَثَلُ اللهِ تَمَالَى : مِنْ يَمَثَلُ سُواْ يُجْرَّ بِهِ وَمَثُنَ الْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَالَمُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَالَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَالُهُ مَالُهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَالُهُ مَالُهُ مَنْ اللهُ وَمَعَ اللهُ عَلَيْهُ مَالُهُ مَالُهُ مَنْ اللهُ وَمَعَ اللهُ وَكَا يَشَاكُمُ مَرَّمَنُ اللهُ عَلَيْهُ مَالِهُ مَنْ اللهُ وَمَعَ اللهُ مَنْ مُعَلِي عَنْ اللهُ وَمَعَ اللهُ مَنْ مُعَلِي مَنْ مُعَلِي مَنْ مَعْ اللهُ وَمَعَ اللهُ مَنْ مُعَلِي مَنْ اللهُ مَنْ مَعْ وَالْمَ وَمِنْ أَبِي مَنْ مَنْ اللهُ وَمِنْ اللهِ مُنْ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

ن (۱) لأنْسَبُرُ

(۲) تحرور فن دیندگر (۳) فی افسالدان ما همه و ها آخر الرم الثالث من صحح المبادل با با المبتدور بنال المبادل با علاق فی الکتواک الهواری امریکار کینالرکزائر منی )

(ه) بائب منجه في كَفَّارَةِ اللَّرَضِ (١) وَالاَ جَزَّن

وَيُقِيرُ قَالَ مَثَلُ المؤمن كَالْحَامَةِ مِنْ الرَّدِعِ ، تُفَيِّقُمُ الرُّحُ مَرَّةً ، وَتَعْدِكُما مَرَّةً ، وَمَثَلُ الْنَافِق كَالْأَرْزَة لاَ تُزَالُ حَتَّى يَكُونَ أَنْجِمَا لَهَا مَرَّةٌ وَالْمِنَّة • وَقَالَ رَكْر يَاه حَدَّتَنى سَنَدُ حَدُثَنَا أَنْ كَنْبِ عَنْ أَبِيهِ كَنْبِ عَنِ النِّي اللَّهِ عَلَى مَوْتَ إِيرَاهِمِ مُنْ الْمُنْدِي قالَ حَدَّثَنَى مُثِّدُ بْنُ فَلَيْحِ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ هِلاّلِ بْنِ عَلِيّ مِن بَنِي عامرِ بْنِ لُوكي عَنْ عَطَاء بْن يَسَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلْهُ ﷺ مَثَلُ الُوْمِن كَنْلَ الْمَاعَةِ مِنْ الرَّدِعِ مِنْ حَيْثُ أَنْهَا الرَّئِحُ كَفَأَمْهَا مَإِذَا أَخْتَدَكَ تَكَنّأ بِالْبَلاَهِ، وَالْفَاجِرُ كَالْأَرْزَةِ صَبًّا مُثَنَّدِلَةٌ حَتَّى يَفْسِهَا أَثْدُ إِذَا شَاءَ وَوَثِنَا مَبْدُ (٢) مُرَّالُا يَقِلُوالْمُلْكِيلُ أَيَّةٍ بْنُ يُوسُكَ أُخْبِرَ كَا مَالِكُ عَنْ كُمَّدٍ بْنَ عَبْدِ أَقَدْ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي سَمْسَةَ أَنَّهُ قِالَ تَعِيثُ سَيِيدَ بْنَ يَسَار أَبَا الْجُبَابِ يَقُولُ سَمِيثُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قالَ رَسُولُ أَفْهِ عَلَى مِنْ يُرِدِ أَنَّهُ بِو خَبْرًا يُمِبِ بِنَهُ اللَّبِ مُدِيِّةِ الْرَسَ مَرْثُ الْبِيمَةُ حَدَّتَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْأَثْمَسُ • حَدَثني ٣ بِشَرُ بْنُ تَخَدِّ أُخْبَرَنَا عَبْدُ أَفْهِ أُخْبَرَنَا الستبل أم شُعْبَةُ عَن الْأَعْتَسِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ مَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مَائِشَةَ رَمِي َ أَقَالُ عَنْهَا قَالْتُ مَا رَأَيْنُ أَحَدًا أَنَدُ عَلَيْهِ ٣٠ الْوَيْمَ مِنْ رَسُولِ أَلَهِ ﴿ مَرْثُنَا عَدُ بَنَّ يُوسَفُ حَدَّثْنَا سُفَيَّانُ عَنِ الْأَعْمَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْنِيُّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوِّيْدُ مَنْ عَبْد أَنْهِ رَمِيَ اللَّهُ مَنْهُ أَتَبْتُ النِّي عَلَى في مَرَمِنِهِ وَهَنْ يُومَكُ وَعَكَا شَدِيدًا وَتُلْتُ 40

أَذَى وَلاَ غَمْ عَنَّى الشَّوْكَةِ بُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَرُ أَفْهُ بِهَا مِنْ خَطَابَاءُ ﴿ **حَرْنَ** <sup>(١)</sup> مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَمْدٍ عَنْ عَبْدِالْدٍ بْنِ كَسْ فَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّي

إنُّكَ لَتُومَكُ وَهُكَا هَدِيدًا ، قُلْتُ إِنَّ ذَلَكَ بِأَنْ الْكَ أَجْرَنْ ، قَالَ أَجَلَ مارِينْ سُنلِ يُسِيبُهُ أَذَى إِلاَّ اللَّهُ عَنْهُ خَمَالَ بَالْهُ كَا تَعَلَتْ وَرَقُ السُّجَرِ فِلِبِ لَمَنَا النَّاس بَلاَهَ الْأَنْبِياء ثُمَّ الْأُولُ <sup>(0)</sup> كَالْأُولُ **مَرْثِنَا** مَبْنَتَاذُ مَنَ أَن غَرْةً مِنَ الْأَكْسَى مَز

قال القسطلاني إلى هيم الواية للسترارف المصع إلى الأسكل والأسكل والية الأكنسة للأمكة فالخوال روأية النسنى قليوجيهما

إِرْ احِيمَ النَّبْنِيُّ عَنِ الحَارِثِ بِنِ سُوِّيْدٍ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ قَالَ دَعَلْتُ عَلَى رَسُولُ (٥٠ أَلَثْ عَلَى وَهُوَ يُوعَكُ نَقُلْتُ بَا رَسُولُ أَشِّ إِنَّكَ ثُوعَكُ " وَعُكَا شَدِيدًا قَالَ أَجَلُ إِنَّى أُومَكُ كَا يُومَكُ رَجُلان مِنْكُمْ ، قُلْتُ ذَلِكَ أَنَّ " لَكَ أَجْرَنْ ؛ قَالَ أَجَلُ ذَلك كَذَاكِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذَى شَوَّكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ كَفَرَّ أَفْهُ مِا سَبًّا آوكا بُ وُبُوبِ عِيكَةَ الرِّيسَ عَدْثُنَا ثُنْبَةُ بْنُ سَيِيدٍ حَدَّيْنَا أَبُرِعُوانَةً عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَالِلْ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْتَرَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَى أَمْلُمِوا الْجَائِمَ وَهُوْوَا الْمَرِينَ وَمُكُوا الْمَانِيَ مَرَثُنَا خَمْعُ بْنُ مُن حَدُثنَا شُنبَهُ عَلَى أَخْرَى أَحْمَت بْنُ شُلَيْرِ قَالَ مَعِنتُ شُكُوبَةٌ بْنَ سُوَيْدِ بْن مُقرِّدُ مِن الْبَرْلُهُ بْنِ عازب رَضِيَ اللَّهُ عَمْهُما عَلْ أَمْرٌ كَا رَسُولُ اللهِ عِلْى بستنيم وَتَهَا كَا عنْ سَيْمِ نَهَا نَا عَنْ خَاتَمِ النَّمْتِ وَلَيْسِ الحَرِيرِ وَالْفَيْمَاجِ وَالْإِسْتَادَىٰ وَعَن الْفَسَّى وَالْمِيْرَةِ (٥٠ وَأَمْرَ كَا أَنْ نَتْبَعَ الْجَائِزُ وَتَنُودَ الْمِيمَن وَنْفُيِيَ السَّلاَمَ المسب عِيادَةِ الْمُنْى عَلَيْهِ مَوْمَنَا حَبْدُ أَنْهِ بِنْ مِحْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن إَبْن الْسُحَدِر سَمِعَ جابرَ ا أَنْ عَبُّهِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَقُولُ مَرَحْتُ مَرْحًا كَأَتَانِي النِّي مَالِكُ يَسُودُنِي وَأَبُو بَكُر وَهَا مائيان م فَوَجَدَانِي أَهْى قَلَّ ، فَتَوَسَّأَ النَّيْ يَكُ ثُمُّ سَبُّ وَسُوءهُ عَلَى " فَالْقَدْتُ كَإِذَا النَّيْ عِلْكَ فَعُلْتُ يَا رَسُولَ أَفْدِ كَيْتَ أَسْتَمُ فَ مَالَى كَيْتَ أَنْسَى ف مالِي فَلَمْ جُمِينِي بِشَيْءٍ وَحَقَّى تَرَلَتْ آيَةً الْبِرَاتِ بِاسِبُ فَمَثْلِ مَنْ بُسْرَعُ مِنَ الراع مرث مستد حدثنا يحنى من مران أبي بَكْر قال حدَّني عماء بن أبي رَبِّا حِقَالَ قَالَ لِي أَبْنُ مَبَّاسَ أَلاَّ أَرِيكَ أَمِّراأَةً مِن أَعْلِ الجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قالَ عَنْدِهِ الزَّأَةُ السِّرْدَاءِ أَنْتِ النَّيْ عَلَى فَنَالَتْ إِنَّ (\* أَمْرَحُ وَإِنْ أَنْكَشَفْ \* كَأَدْعُ الله إلى ، قال إنْ شِيئْتِ مَرَّت وَلَك الْجَنَّةُ ، وَإِنْ شَيْتِ وَعَوْتُ اللهِ أَنْ يُمَافِيكِ ،

() على النجية (\*) فَكُرْعَكُ (\*) وَالْلِيَّذِيْ على السلامي حجر يلم على السلامي حجر يلم بلام روال النوري بالمنت ادوم سورة أن المونية (\*) فَلْكُلُتُو اللَّوْ أَلَّهُ (\*) فَلْكُلُتُو اللَّوْ أَلَّهُ فَقَاتَ أَسْبِرُ ، فَقَالَت إِنِّى أَشَكَشْكُ (\* فَاضُعُ أَفَة \* أَنَّ \* أَنَّ كَشَفْ \* فَمَ فَدَمَا لَمَا مُرَافًا أَمْ وَالْحَالَمُ اللّهُ وَالْمَرَ اللّهُ اللّهُ وَالْمَرَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

أَلاَ لَيْنَ شَيْرِي هَلْ أَيِنَ لَيُلَةً بِوَادِ رَحَوْلِي إِذْ يُو رَجَلِيكُ لَكُونَ وَجَلِيكُ وَمَلِيكُ وَمَلَيكُ وَمَلَيلُ وَمَنْ بَدُونُ لِي مَاعَةً وَمَلْقِيلُ وَمَا تَبْدُونُ لِي مَاعَةً وَمَلْقِيلُ اللّهِ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مُ حَبْبُ إِلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مُ حَبْبُ إِلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مُ حَبْبُ إِلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ مَا وَمَا مِنْهُ اللّهُ مُ حَبْبُ إِلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ مَا وَمَا لِللّهُ مَا وَمَا لِي اللّهُ مُ وَمَعْنَا مَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا اللّهُ مُ اللّهُ مَا مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُعْلَى اللّهُ مَا اللّهُ وَمُونَا مَعْنَا مَا مُعْلِمُ مَنْ مِنْهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَمُونَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَمُونَا مَا اللّهُ وَمُونَا مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمُونَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَمُونَا مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمُونَا مِنْ اللّهُ وَمُونَا مِنْ اللّهُ وَمُونَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمُونَا اللّهُ مَا اللّهُ وَمُونَا مِنْ اللّهُ وَمُونَا مِنْ اللّهُ وَمُونَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمُونَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُونَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُونَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُونَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُونَا مِنْ اللّهُ اللّهُ وَمُونَا مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

أَيْنَى \* كَ قَدْ حُضِرَتْ كَأَشْهَدْنَا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا السَّلاَمَ ، وَيَقُولُ إِنَّ يَثِيما أَخَذَ وَما أَعْمَلَى وَكُلُّ مَنْ عِينْدَهُ مُسَمَّى فَلْتَعْفَسِ وَلْتَصْبِرْ ، كَأَرْسَلَتْ تُقْيِمُ عَلَيْهِ ، فَقَامَ النِّي عَلَى وَثَنَّا ، فَرُوْمَ السِّيُّ في حَجْرِ النِّي عَلَى وَنَفَسُهُ تَقَمْقُمُ ، فَقَامَتَ عَبْنَا النّي عَنْى فَقَالَ لَهُ سَمَّنُهُ مَا هَذَا بَا رَسُولَ ٱللَّهِ ؟ قالَ هَلَامِ رَحْقَة \*\* وَصَعَهَا ٱللَّهُ في تُلُوب مَنْ شَاءمِنْ عِبَادِهِ ، وَلاَ يَرْحَمُ أَلْهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلاَّ الْحَمَاء بِاسِبُ عِبَادَةِ الاعراب حَرْثُ اللَّهُ مَنَّ أُسِدِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ مُعْتَارِ حَدَّثْنَا خَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْن عَبَّاسِ رَمِي أَفْهُ عَنْهُما أَنَّ النِّي عَنْ ذَخَلَ عَلَى أَعْرَابِي ۖ يَنُودُهُ ، قالْ وَكانَ النِّي عَنْ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ فَقَالَ (\*\* لَهُ لاَ كِأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ أَلَهُ قَالَ قُلْتَ طَهُورٌ كَلاَ بَلْ هِي ٣٠ ثُمِّي تَفُورُ أَنْ تَثُورُ عَلَى شَيْحِ كَبِيرِ تُرِيرُهُ النَّبُورَ فَقَالَ النِّي عَلِيّ فَنْمَ إِذا ياب عِيادَةِ المُفْرِكِ مَرْث شَلَيْالُ بْنُ مَرْب مَدَّتَا عَلَا بْنُ زَيْدِ انَ ثَابِتِ عَنْ أَنِّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ غُلَامًا لِيَهُودَ كَانَ يَخْدُمُ النِّي عِلَي فَرْضَ فَأَتَاهُ النِّي عِنْ يَشُودُهُ فَقَالَ أَسْرٍ فَأَسْلَمْ \* وَقَالَ سَمِيدُ بْنُ الْمُنَدِّبِ مَنْ أَبِيهِ لَّ عُفِرَ أَبُوطَالِبِ بِاءُ النِّي مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ المِبِ إِذَا عادَ مَدِيضًا خَفَرَتِ المَّلاَّةُ فَمَتلَى بهِمْ جَمَاعَةً عَدِيثُ (\*) مُحَدُّ بِنُ اللَّتِي حَدَّثَنَا يَغِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَمَنِيَ أَثْنُ عَنْهَا أَنَّ النِّي عَلَيْهِ دَخَلَ عَلَيْهِ فَاسٌ يَسُودُونَهُ فِي مَرَمَنِهِ فَسَلَّى بِهِمْ جَالِسًا خَمَلُوا يُصَاُّونَ قِيامًا ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمِ أَجْلِسُوا ، فَلَمَّا فَرَخَ قَالَ إِنَّ الْإِمَامَ لَيُواتُمُّ بِدِ ، فَإِذَا رَكَمَ فَأَرْكُنُوا ، وَإِذَا رَفَمَ فَأَرْفَشُوا ، وَإِنْ صَلَّى جالِسًا فَصَالُوا جُالُوسًا وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ أَنَّهِ قَالَ الْحُنيْدِينُ هَلَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ ۖ لِأَنَّ النِّيءٌ ﷺ آخِرَ ماصلً صَلَّى قَاعِدًا وَالنَّاسُ حَلْفَهُ فِيامٌ بَاسِ وَمَنْعِ الْبِيعَلِي لَلْرِيضِ مَدَّثُ اللَّكَيُّ ٱبْنُ إِيرَاهِيمَ أُخْبَرَنَا الْجُمَيْدُ مَنْ مائِشَةَ بِنْتِ سَمْدٍ أَنْ أَبَاهَا قالَ تَشَكِّينَتُ عِتَّكُة

را) أبي كنالحالك عن التيجابدياوقال السطلاي وفي فسعة بأبقي (م) الرسمة دون الرسمة دوريده « والله الله دوريده « (۱) شائدی شید (۱) شائدی (۱) می جیتیون (۱) رشکا هذیدا (۱) یاف کرکاه (۱) مین مرخو (۱) مین مرخو (۱) مین مرخو

هُ كُذًا `` شَهِدًا · خَامِنِ النِّيُّ عَلَى بَسُوْهِي ، فَقَلْتُ بَا مَيِّ اللَّهِ إِنَّ أَرَّاكُ ملاً وَإِنَّىٰ لَمْ أَثِّرُكُ إِلَّا أَبَّنَهُ وَاحِدَةً ، فَأُومِي " يِثُلُقَىٰ مَالِي وَأَثِّرُكُ الثَّلْتُ مَا فَالَالًا ، عُلْثُ تَأْوْمِي بِالنَّمْنِي وَأَثْرُكُ النَّمْنَكَ ؟ قالَ لاَ عُلْتُ كَأُومِي بِالثُّكْتِ وَأَثْرُكُ كَمَا الطُّلُتُيْنِ ؟ قالَ الطُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَنِيرٌ ، ثُمَّ وَمَنَّمَ يَدَهُ عَلَى جَبْعَتِهِ (\*\* ثُمَّ مستحة بَكَهُ عَلَى وَجْعِي وَبَعْلِنِي ، ثُمُّ قَالَ : اللَّهُمُّ أَشْفِ سَنْدًا ، وَأَنْهِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ ، فَاوَلْتُ أَجِدُ يَرْدَهُ مَلَى كَبدِي فِيا يُحَالُ إِلَى حَتَّى السَّاعَةِ مَرْضُ قُتِبَيَّةُ حَدَّثْنَا جَرِيرٌ مَن الأَمْتِس مَنْ إِبْرَاهِيمَ ٱلنَّبْيِّ مَنِ الْحَارِثِ بْن سُوِّيْدِ قالَ قالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْمُودِ دَعَلْتُ عَلَى رَسُولِ أَنْهِ يَكُلُ وَهُوَ يُوعَكُ (D) فَيَسِنتُهُ يَكِي فَتُلَتُ بَا رَسُولَ أَنْهُ إِنَّكَ تُوعَكُ (D) وَهٰكَ الْمَدِيدا ، فَقَالَ رَسُولُ أَنْهِ عِنْ أَجِلُ إِنَّى أَرْمَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلاَدُ مِنْكُمْ فَتُلْتُ ذٰلِكَ أَذْ لَكَ أُجْرَنِي ، فَقَالَ رَسُولُ أَفْي عِلْ أَجَلَ ، ثُمَّ قال رَسُولُ أَفْي عِلْ ما مِنْ مُسْلِم بُسبِئَهُ أَذَى مَرَضُ ٢٥ فَا سِوالْ الْإِحْسَا أَلَهُ لَهُ مَدِّئَاتِهِ وَكَا تَحْلُ السُّبِّرةُ وَرَقَا المسيدُ ما يُقَالُ لِلْمَرِيسَ ، وما يُجيبُ عَدْثَ فَيمنةُ حَدَّثَا سُفيَانُ مَنِ الْأَنْمَشِ مَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّبْهِيِّ مَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوَّائِدٍ مَنْ مَبْدِ أَفِّهِ رض أَلْلُهُ هَنَّا قَالَ أَتَبَتُ النَّبِيِّ يَالِيُّ فِي مَرْضِهِ فَلَسْتُنَّا وَهُوَ يُومَكُ وَفُكَا عَلَيها فَقُلْتُ إنَّكَ لَتُومَكُ وَفَكَا شَدِيدًا ، وَذَٰكِ أَذَ لَكَ أَجْرَنَ قَالَ أَجَلُ وَمَا مِنْ مُسْتَرِي يُعِيبُهُ أَذَى إلاَّ حاتَّتْ مَنْهُ خَطَابَاتُهُ ، كَا تَعَاتُ وَرَقُ الشَّبَرِ مَرْثُنا ؟ إسْعَنُ حَدَّثَنَا عَالِهُ بْنُ مَبْدِ أَقْدِ مَنْ عَالِمٍ مَنْ عِيكُرِمَةً مَن أَبْنُ مَبْلَى رَمْنِي أَفْهُ مَعْهُمُا أَنَّ رَسُولَ أَشِّهِ عَلِي اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مُعْدِدُهُ ، فَقَالَ لاَ بَأْسَ مَلَهُورُ إِنْ شَاءَ أَقْدُ ، فَقَالَ كَارُ بَلْ مُحَّى تَشُورُ ، عَلَى مُنْيَخِ كَبِيرِ ، كَبَّا (للهُ تُرْيِرَهُ النُّبُورَ ، قالَ النَّي ﷺ بِنَتْمَ إِذَا ، بُ فِيكَةَ الدِّيضِ رَاكِياً وَمَاشِياً وَرِدْفاً عَلَىٰ الْجِارِ . حَدِثْنَى بَمْعَيْ ثُنُّ بُحَكَثِ

عَدَّثَنَا اللَّبْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ نِهَابِ عَنْ عُرُوَّةً ۚ أَنَّ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ لُخْبَرَتُهُ أَنَّ النِّيُّ ﷺ وَكِبَ عَلَى حِمَارِ عَلَى إكافٍ عَلَى نَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةً وَوَاءُ يَسُودُ سَمْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَبْلِنَ وَنْمَةَ بَدْرِ فَسَارَ جَنَّى مَرَّ عِبْدِلِسِ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبْيِّ أَبْنُ سَلُولَ ، وَذَٰكِ ثَبْلَ أَذْ يُسْرِ عَبْدُ أَنْهِ وَفَى الْجَلِسِ أَخْلَاطُ مِنْ الْسُولِينَ وَالْشُركِينَ عَبَدَةِ الْأُوْثَاذِ وَالْبَهُودِ ، وَفِ الْجَلِسِ عَبْدُ أَقْهِ بْنُ رَوَاحَةً ، قَلْمًا فَشِيبَتِ الْجَلسَ عَجَجَةُ الدَّابَةِ خَرُ عَبْدُ أَنْهِ بِنُ أَنِيَّ أَنْهُ بِيوَالُهِ ، قالُ لا تُشَيِّرُ وا عَلَيْنَا ، فَسَيَّرَ اللَّي عَنَّهُ وَوَقَتَ وَزَّلَ فَدَعَاهُمُمْ إِلَى أَثْنِ فَقَرَّأُ عَلَيْهُمُ الْتُزَّالَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ أَلْقِ بِنُ أَلِيّ بَا أَيُّهَا الْمَرْ، إِنَّهُ لاَ أَحْسَنَ ٣٠ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا مِفَلاَ تُوْذِهَا بِهِ في تخليبَ ٣٠ وَأَرْجِعِ إِلَى رَخِيكَ فَنَ جَاءَ فَأَنْسُعِنْ عَلَيْهِ ، قَالَ أَنْنُ وَوَاحَةً بَلَى بَا رَسُولَ اللهِ مَا عَشَنَا بِهِ فَجَالِينَا كَإِنَّا نُحَبُّ ذَلِكَ ، فَأَسْتَبَ السَّالِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَ**الْيَهُوهُ حَقَّ** كَادُوا يَشْنَاوَدُونَ فَلَمْ زَلِهِ النِّي اللَّهِ عَلَى ﴿ مَنْ مَسَكَدُوا ﴿ فَرَكِبَ النِّي ﴿ وَابُّهُ ۖ حَقَّى دَسَلَ عَلَى سَمْدٍ بْنِ عُبَادَةً فَقَالَ لَهُ أَيْ سَمَدُ أَلَمُ فَسَمَتُم ما قال أَبِي حُبَابٍ إِي مِنْ عَبْدَ أَنَّهِ بْنُ أَيْيً \* قَالَ سَمَدُ كِارَبِيُولَ أَنَّهِ أَعْثُ عَنْهُ وَأَصْفَحْ ، فَلَقَدْ أَصْلَاكَ أَللْهُ ما أَصْلَاكَ ، وَلَقَدِ أَجْتَمَمُ أَحْلُ مُلْنِهِ الْبَعْرَةِ ٣٠ أَنْ يُتَوْجُوهُ ٣٠ فَيُعَسُّبُوهُ ، فَلَمَّا رَدْ ٣٠ ذٰلِكَ بِالْمَنِّ الَّذِي أَصْالَكَ شَرِقَ بِذَٰلِكَ فَذَٰلِكَ النَّبِي فَمَلَ بِهِ مَا وَأَيْتَ ﴿ مَرَثُ ٣٠ تَمْزُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثْنَا مَبْدُّالِ مُنْ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَدِّدٍ هُوَ أَبْنُ الْمُسْكَدِير عَنْ جَايِرِ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ قالَ جَاهِنِ النِّيُّ عَلَى يَسُودُنِي لَيْسَ بِرَاكِبِ بَثَلٍ وَلا يِرِدُونُ المب عَزَلِ ( " اللَّهِ عَنِ إِنَّى وَجِمُّ أَوْ وَارَأْسَاهُ أَو اَشْتَدٌ بِي الْوَجِمُ ، وَقَوْلِ أُيُّوبَ حَلَيْهِ السَّارَمُ أَنَّى مَنِّيَ الشُرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ مَرَثُنَا فَيِملَةُ حَدُثَنَا مُثِيَانُ مَنِ أَبْنِ أَنِي تَجِيعٍ وَأَ يَبَ مَنْ مُجَامِدٍ مَنْ حَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ أَبِي لِسَلَى عَنْ

مهــــ (۱) لاَأْخْسِنُ ما تَقُولُ هقه اللملة ليست.ق اللستر للحجة بأيدينارجيل عامش مضهايدو ليومهملهاو ككتك مي في النسخ الطيرعة (٠) حَتَّى شَكْنُوا (٦) الْبَعْرَةِ . هكذاتي أالحخ للمتمدة يدنا وفي التسملاني البُحَرْنَ وشبطها بسهنة التصغير (٧) على أَنْ يُتَوْتَمِوهُ م ما الديد الديد المست الربيا وحبطها : 25 6 ST00 الْمَرِيشِ أَنْ يَقُولُ إِنَّى فتهم (۱) فران (۱) فران آن المنظمة المنظمة

كَنْبِ بْنِي نُحِبْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ بِنَّ النِّي ۚ يَا لَيْ مُ وَأَمَّا أُونِدُ تَحْتَ النَّيْدِ فَقَالَ أَيُواذِ مِكَ حَوَامُ رَأْسِكَ قُلْتُ نَمَمُ فَلَمَا الْحَلَّنَ غَلَقَهُ ثُمُّ أَمْرَنِي بِالْفِدَاء مَرَثْنَا يَحْنْ بُنْ يَحْنْ أَبُوزَكُمْ لِلهِ أَخْبَرَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ بلالِ عَنْ يَحْنْ بْن سَيِيدٍ قَال سَمِيثُ الْتُلَمِّرُ بْنَ تُحْدِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةٌ وَالرَّأْسَاهُ فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ مَنْ ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَّا حَىٰ كَأَسْتَنْفَرُ لَكِ وَأَدْعُو ۚ لَكِ فَقَالَتْ عَائِشَةً وَاثْتَكْلِياهُ وَاللَّهِ إِنِّى لَأَظْنُكَ تُحتُ مَوْتَى وَلَوْكَانَ ذَاكَ (\*\* كَفَالِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُتَرِّسًا بِيَعْضِ أَزْوَاجِكَ ، فَقَالَ النَّيْ عَلَى إِنْ أَنَا وَارَأْسَاهُ لَقَدْ مَمَنتُ أَوْ أَرَدْتُ أَذْ أَرْسِلَ إِلَى أَنِي بَكْرِ وَأَبْدِ وَأَحْدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ . أَوْ يَتَنَفَّى النَّتَنُّونَ ، ثُمُّ قُلْتُ بَأْلِي ٱللَّهُ وَيَنْفَعُ المُؤْمِنُونَ ، أَوْ يَدْفَرُ اللهُ وَيَأْلِي للوامِنُونَ مِرْثُ مُونِي حَدُثْنَا عَبْدُ الْفَرِيزِ بْنُ سُنلِ حَدْثَنَا سُلَمَانُ مَن إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيُّ عَنِ الحَارِثِ بن سُويَّادٍ هَنِ أَبْنِ مَسْتُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَالْتُ عَلَى النِّي عَلَيْكَ وَهُوَ يُوعَكُ فَنَسَّسْتُهُ \*\* فَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُومَكُ وَهُكَا شديدًا ، قال أَجَلُ ، كما يُوعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ ، قال لَكَ أَجْرَانِ ؛ قال تَمَمْ ، ما مِنْ مُسْئِرٍ يُصِينُهُ أَذًى مَّرَّضٌ فَسَاحِواهُ إِلاَّ حَطَّ أَنَّهُ سَيًّا آنِهِ ، كَا تَحْفُ الشَّحَرَةُ وَرَفَا مَرْثُ مُولِى بْنُ إِنْمُمِيلَ حَدِّثْنَا عَبْدُ الْمَرِيرِ بْنُ عَدْ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَا الرَّهْرِيُّ عَنْ عامِرٍ بْنِ سَمَنْدٍ عَنْ أَبِيهِ قالَ جَاءًا رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ بَشُونُكِ مِنْ وَجَج أَشْتَدٌ بِي زَمَنَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ بَلَغَ بِي ماتَرَى وَأَنَا ذُومالٍ وَلاَ يَرِ مُنِي إلاّ أَبْنَةُ لِي أَ فَأَتَمَدَّتُ يِثُلُقَ مَالِي ؟ قَالَ لا ، قُلْتُ بِالشَّقْرِ (0 ؟ قَالَ (1) لا ، قُلْتُ الثَّلُثُ ؟ وَ النُّكُ كُنِيرٌ أَنْ (\*) تَدَعَ وَرَتَكَ أَغْنِياء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَّهُمْ مَالَةً بَشَكَفُهُونَ النَّاسَ وَلَنْ تُنْفِيَّ نَفَقَةً تَبْتَنِي بِمَا وَبِنْهَ أَنْدِ إِلاَّ أَحِرْتَ عَلَيْهَا (١٠ حَقَّ ما تَجْمَلُ فِي فِي أَمْرَ أَتِكَ إِلْبِ مُولِ اللِّيضِ قُومُوا عَنْ حَدَّث ( الإِرْتَاهِيمُ إِنْ مُوسَى حَدُثُنَا ( ا

هشامٌ عَنْ مَنْدَرَ وَحَدَّنَى مَبْدُ أَنَّهِ بْنُ تُحَدِّ حَدَّنَنَا مَبْدُ الرَّزْلِقِ أَغْبَرْنَا مشترٌ عَب الزُّهْرِيُّ مَن عُبَيْدِ أَنْهِ بْن مَبْدِ أَشْرِ مَنِ أَبْن مَبَّاسٍ رَضِيَّ أَنْهُ مَنْهُمَا قَالَ كُمَّا شُفيرً رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي الْيَبْتِ رِجَالَ فِيهِمْ (٥) ثُمَرُ بْنُ الظَّمَّابِ قالَ النِّي عِلَى حُكُمْ أَكْتُ لَكُمْ كِنَابًا لاَ تَعَيْلًا بَنْدَهُ ، فَقَالَ مُحرُ إِنَّ النِّي اللَّهِ مَدْ فَلَبَّ عَلَيْهِ الْوَجَمُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآلَةُ ، صَنْبُنَا كِتَابُ أَقْدٍ ، كَاخْتَلَكَ أَهْلُ الْبَنْتِ فَاخْتَمَسُوا ، مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ لَرَّ بُوَا يَكُتُبُ لَسُكُمُ النَّيُّ ﴿ كِنَا ﴾ لَنْ تَعَيْلُ بَسَتَهُ ، ومِنْهُمْ عَنْ يَتُولُ ما قالَ مُرَ ، مُلِّمًا أَكْثَرُوا اللُّنورَ والإ غَيْلاَفَ عِنْدُ النَّيْ عَلَّ قالَ رَسُولُ أَفْدِ عِنْكُ مُومُوا قالَ صُيْدُ أَذْ فَسَكَانَ أَيْنُ عَبَّاس يَقُولُ إِذَ الزُّرَبَّةَ كُلُّ الزَّرِبُّو ما حالة بَنْ رَسُولِ أَنْهُ مِنْ أَنْ يَكُنُبُ لَمُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِن أَخْتِلاَ فِيمْ وَلْنَطْهِمْ باسب من ذَمَبَ بِالْسَبِيُّ المَرِيضِ لِبُنافِي ٣٠ لَهُ حَدَّثُ إِرْاهِيمُ بْنُ تَجْزَةً حَدَّثَنَا حَامٌ عُرُ أَبْنُ إِنْمُبِيلَ عَنِ الْمُتَدِ قَالَ مَمِنتُ السَّائِبَ يَقُولُ فَعَبْتُ بِي خَالَق إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَتَالَتْ بَارْسُولَ ٱلْجِهِ إِذْ أَبْنَ أُخِينَ وَحِمْ فَسَع وَأْسِي وَدَعالِي بِالْبَرْكَةِ ، ثُمَّ تَوَمَنَّا فَشَرِبْتُ مِنْ وَمَنُونِهِ وَقَتْ خَلْفَ طَهْرِهِ فَتَطَرُّتُ إِلَى خاتم ٣٠ الْنُوْد بَيْنَ كَيْنَدُ مِثْلَ لا ور المُبَلِّة باب أَنْدُى (الريض المَوْت مَرَّث آذَمُ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا كَابِتُ الْبُنَائِقُ مَنْ أَنْس بْن مالِكِ رَمْنِي اللهُ عَنْهُ عَالَ النيْ عِنْ لِا يَمْمَنُّونَ أَحَدُ كُمُ اللَّوْتَ مِنْ شُرَّ أَصَابَهُ ، كَانْ كَانْ لاَبَدْ فاهلاً ، فَلَيْقُل أَلَّهُمُّ أَخْيِي ، ما كانَّتِ الحَيَّاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا (٥ كانَتِ الْوَفاةُ خَيْرًا لِي ، مَرْثُ آدَمُ حَدُثنَا شُعِبُهُ مَنْ إِسْلِيلَ بْنَ أَبِي عَلِيهِ مَنْ نَيْسِ بْنِ أَبِي حَرْمٍ قَالَ وَعَلَنَا مَتِي شَبَّالِ نَمُودُهُ وَقَدِ أَكْنَوى سَبْمَ كَيَّاتٍ مَثَالَ إِنَّ أَصَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مُنِوًا وَكُمْ تَنْتُصْهُمُ ٱلدُّنِيَا وَإِنَّا أَسَبْتَكُما لاَ تَجَدُلَهُ مَوْمَنِهَا إِلَّا التُّرَابَ وَلَولاً أَذْ

۵۰ شیم ۱۵۰ پیشفوسهٔ ۲۵ شیم بیخ کفیتر ۱۵۵ پیگل ۱۵۵ بیک تنم کمش (۱) فیکریمر (۲) داد لاولاتا مکنا (۲) داد است السنه آیدها دن استراکتا فالسادی دن استراکتا فالسادی (۲) میخداری شدی (۵) میخداری شدی (۵) و ترکز ایرا (۱) و ترکز ایرا (۱) میخداری شدی (۱) میخداری شدی

(v) أَنَّىٰ اللَّهُ عَدْ "

3,90-, (V) R

النِّي عَلَيْهَ جَانَا أَنْ نَدْعُو بِللَّوْتِ لَنَبِعَوْتُ بِهِ ثُمَّ أَبَّبْنَاهُ مَرَّةً أَخْرَى وَهُو كَيْنِي ماتِها لَهُ فَقَالَ إِنَّ اللَّسْنِرَ يُوبَحُرُ (١٠ في كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلاَّ فِ شَيْءٍ يَجْمَدُهُ في هٰذَا الشَّرَاب مَدَّثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ مَن الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرُنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْتَى عَبْدِ الرَّيْمَن بْن عَوْف أَنَّ أَمَّا هُرُسُومٌ قَالَ مَعِينِهُ رَسُولَ أَذْ ﴿ يَثِي يَقُولُ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ ، قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ أَشْ ؛ قَالَ لاَ (" ، وَلاَ أَنَّا إِلا أَنْ يَتَعَدَّنى أَللهُ غِفَلْ وَرَحْعَةٍ (\*\* فَسَدَدُوا وَعَارِبُوا <sup>(ع)</sup> وَلاَ يَسَنَّقَ <sup>(\*)</sup> أَحَدُ كُمُ المَوْتَ إِمَّا تُحْسنا فَلَتَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا ، وَإِمَّا شُبِينًا فَلَتَلَّهُ أَنْ يَسْتَنْبَ مَرْثُ عَبْدُ أَفْ يُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِيْمَامٍ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ عَبْدِ ٱلَّهِ بْنِ الزَّيْمِي قال سَميث عائِشَةَ رَمْنِي أَلْنُ عَنْهَا قالَتْ سَمِنْ النِّي ۚ يَثْلُجُ وَهُوَ مُسْنَئِدٌ إِلَّى يَقُولُ اللَّهُمُّ افْفُرْ فِي وَأَرْحَمْنِي وَأَلْحِنْنِي بِالرَّفِيقِ ﴿ إِلَّهِ مِنْ مُعَالِمَ الْمَالَدِ لِلْتَرِيضِ ، وَقَالَتْ مَا لِشَةُ بِنْتُ سَمَدُ عَنْ أَبِيهَا (٢٥ اللَّهُمُّ أَشْفِ سَمْدًا ، قَالَهُ النَّيْ عَلَيْ مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِنْمُيل حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَهَ عَنْ سَنْمُنُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَلْمَا أَذَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَنَّى مَرِيضاً أَوْ أَيِّنَ بِهِ قَالَ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبِّ النَّاس أَشْفِ وَأَنْتَ الشَّالِي لاَ شِهَاء إلاَّ شِهَا وَالَّ شِهَاء لاَ يُنادِرُ سَقَمًا \* قال تحرُّو بْنُ أَبِي قَبْسِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي الضُّعْيِ إِذَا أَتِي ٣٠ بِالْرِيضِ \* وَقَالَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي الضُّخْي وَحْدَهُ ، وَقَالَ إِذَا أَتَى مَرِيضاً باب ُ وُسُوهِ الْمَالِيدِ لِلْمَرِيضِ مَرَّرُنُ ( اللهُ يَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا ( ) غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُمْنَةُ عَنْ تُحَمِّدِ بْنِ النُّسكَدِرِ قالَ سَمِتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ إِلَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ دَخلَ عَلَىَّ النِّيءُ عَنْكُ وَأَنَا مَرِيضٌ فَتَوَصَّأَ فَصَبُّ عَلَىَّ أَوْ قَالَ مُبْوَّا عَلَيْهِ فَقَلْتُ فَقُلْتُ لاَ يَرَ ثَنِي إلا كَلاَلةٌ ، فَكَيْفَ الْمِرَاثُ قَنَزَلَتْ آبَةُ الْفَرَافِينِ المسببُ مَنْ دَعَا بِرِعْمِ الْذِيَاءِ وَالمُدَّى حَمَّاتُ الْمُنِيلُ حَدَّنَى مالكُ مَنْ هِشَامٍ بِنِ عُرُوَةَ مَنْ أَيِيهِ مَنْ مائِشَةَ رَمِنِيَ الْفُنْ عَنْبًا أَبًّا قالتَ كُمَا قَدَمِ رَسُولُ \* اللهِ يَلُّقُ رُحِكُمُ أَبُرِ بَكُم وَ بِلاَلُهُ قالتَ فَدَعَلْتُ مَلَيْهِمًا ، فَقُلْتُ يَا أَبَتِ كِنْفَ تَجِدُكَ ، وَيَا بِلاَلُ كَيْفَ تَجَمِئكَ قالتَ وَكَالْ أَبُو بَكُلُّ إِذَا أَخَدَتُهُ المُنْسَ يَشُولُ :

كُنْ أَنْرِيقُ مُمْمَيِّعُ فَى أَمْدِيدٍ ﴿ وَلَلَوْتُ أَدْقَى مِنْ شِرَاكِ تَنْهِ ۗ وَكَانَّ بِلَالُهُ إِذَا أَفْلِمَ عَنْهُ بَرِّئَةً مَتِيرَتَهُ فَيَقُلُ ؛

أَلاَ لَيْتَ شِيْرِي هَلَ أَيِيْنَ لِيَالَةً بِرَادِ وَحَوْلِي إِذْخِرُ وَجَلِيــــــــــلُ
وَهَلَ أَرِدَنْ بَوْمَا مِياهَ عِبَّةٍ \*\* وَهَلَ تَبْدُونَ لِي شَامَةُ وَطَنِيلُ
عَلَى عَالَمَهُ مَائِشَةُ بِغَنْتُ رَسُولَ آفَهُ عَلَى كَاخْبَرَتُهُ فَقَالَ اللَّهُمُ حَبَّبْ إِلِيّا اللّهِيَّةُ
كَمْنِنَا مَكُةً أَوْ أَشَدٌ وَصَعْمًا وَبَارِكُ لَذَلَى صَامِها وَمُدُهَا وَأَثْمُنُ مُحَلّما كَاجْبَدُهُمُ

بالجئفا

## ﴿ سُّحِتَابُالطَبِّ ﴾

 (1) اللهي (1) كين الله و 10 كين الله له و 10 كين الله له و 10 كين الله له من هامن و 10 كين الله كين الله

(7) برّ ان الرمن الرسم
 (6) سدّى

(۲) فأنا أنثى واله أريكن لاله معلوف (a) مداو ot 2 (a) (A) 計 (A) فقال أستير عنتازً. ω ثلاثنك (١) أَنْ بِيكِينِ أَنْهُ فوحر التعترى

رُوُولُ بْنُ شُجاعٍ حَدَّثْنَا سَالِ "الْأَفْلَسُ عَنْ سَيِدِ بْنِ جُيَرْ عَنِ أَبْنِ حَبَّاتِ رَخِيَ أَقُلُهُ عَنْهُما قَالَ الشَّفَاهِ فِي تَلَاثَةٍ : شَرْبَةِ عَسَل ، وَشَرْماَة غِنْجَ ، وَكَيَّةِ نَار ، وأنهل أُمِّنِي عَن الْسَكِّيُّ • رَفَعَ الحَّدِيثَ وَرَوَاهُ النُّنِّيُّ عَنْ لَيْتِ عَنْ تُجَاهِدِ عَن أَيْن عَبَّاس عَنِ النِّي ﷺ فِ الْمُسَلِّلِ وَالْحَجْمِ (١) ﴿ وَرَثَّى مُحَدُّ بِنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أُخْبَرَ تَا سُرَجُحُ بْنُ يُونُسَ أَبُوا لِحَارِثِ حَدَّثَنَا مَرْوَالُ بْنُ شُجَاعِ مَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ مَنْ بِيدِ بْن جُبَيْر عَن أَبْن عَبَّاس عَن النِّي عَلَّى قَالَ الشَّفَاءِ في ثَلَاثَةِ : في شَرْطَةِ غِجَهِ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَل ، أَوْكَيَّةٍ بِنَار ، وَأَفْلَىٰ<sup>٢٢</sup> أُنِّي عَنِ الْسَكَيِّ **بِاس** الدُّواه بِالْسَمَلِ ، وَقَوْلِ أَنَّهِ تَمَالَى فِيهِ شِهَا؛ لِلنَّاسِ مَرْثُنَ عَلَى بْنُ مَبْدِ أَنَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَ نَى ٣٠ حِسَامٌ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَمَنِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قالَتْ كانَ النَّيْ عَلَى يُسْجِيهُ الْمُلْوَاهِ وَالْسَلَ مَوْثُ أَبُو نُسَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنَ بْنُ الْسَبِيلِ عَنْ مُحَرِّ بِّنِ فَتَادَةً قَالَ سَمِنتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ أَلَمْهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِنتُ النِّيِّ ﷺ بَقُولُ : إِذْ كَانَ فِي شَيْءِ مِنْ أَدْرِيَتِكُمْ ، أَرْ يَكُونُ 🗘 فِي شَيْءِ مِنْ أَدْوِيَكُمُ خَبْرٌ ، فَمَنى شَرْطَة غِخِهِمٍ ، أَوْ شَرْبَةِ صَتَل ، أَوْ قَدْعَةٍ بنَار ، تُوَافِقُ اَلدَّه، وَمَا أُحِيثُ أَذْ أَكْتَرَى مَرَثُنَا ( ) عَيَّانُ ثُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاغَلَ مَدُّتَنَا سَيِيدٌ مَنْ تَنَادَةً مَنْ أَبِي الْتَوَكِّلِ مِنْ أَبِي سَبِيدٍ أَذَّ رَجُلاً أَنِي النَّيِّ يَكِي فَقَالَ أَنِي يَشْنَكِى بَعْلُنَهُ ، فَقَالَ أَسْتِهِ مَسَادٌ ، ثُمُّ أَتَى (أُ النَّانِيةَ ، فَقَالَ أَسْتِهِ حَسَلًا \*\* ، ثُمُّ أَنَاهُ فَقَالَ فَمَلْتُ \* \* فَقَالَ صَدَقَ أَنْهُ ، وَكَذِبَ بَعَلْنُ أَخِيكَ ، أسته باسب ألدُّواه بألباذِ الإبلُ مَدَّثُنَا مُ مَسَالً. فَسَقَاهُ فَهُرَا حَدِّثَنَا سَلاَمُ بْنُ مِسْتَكِينِ ١٠٠ حَدِّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنَس أَنَّ فَاساً كَانَ بِمِ سَعَمَ يَا رَسُوُلُ ٱللهِ آوِنَا وَأَمْلِينًا ، قَلَنَا تَصُوا ، قَالُوا إِنْ المَدِينَةَ وَيَغَةٌ ، كَأَثْرَ كَمُمُ إِلَمْ ةَ فِ ذُودِ لَهُ ، فَقَالَ أَشْرَبُوا أَلْبَائِهَا ، فَلَمَّا تَخَوُّا فَتَلُوا وَلِعِيَّ النِّي ﷺ وَأَسْتَاقُوا ذَوْوَهُ فَيْمَتُ فَي آ كَارِهِمْ فَتَعَلَمَ أَيْدِيمُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ (١١ أَعْيَهُمْ فَرَأَيْتُ الْجُلّ منهُمْ يَكُيْمُ ٱلْأَرْضَ بِلِمَا نِهِ حَقَّى بَهُوتَ • قالَ سَلاَّمُ فَبَلَنَنِي أَذَّ الْحَجَّاجُ قالَ لِأنس حَدُنِّي بِأَشَدٌ مُعُورَةٍ مَافَيَّهُ النِّي عِلْمَ خَذَتُهُ بِهٰذَا فَلِكُمْ الْحَسَنَ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنَّهُ إِنْ مُحَدُّةُ · · عُلِبُ أَلْقُولُه بِأَبْوَالِ الْإِبْلِ حَدَّثُنَا مُولِينَ بْنُ إِنْلِيلَ حَدَّثَنَا مُمَّامُ مِّنْ قَتَادَةً مِّنْ أَنِّس رَضِيَ اللهُ عَنْ أَنَّ نَاساً أَجْنَوَوْا فَي اللَّذِينَةِ ، فَأَمَّرَهُمُ النَّيْ مِنْ أَنْ يَكْمَتُوا بِرَاحِيهِ ، يَبْنِي الْإِبلَ ، فَبَشْرَ بُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْرَالِهَا ، فَلَعِتُوا برَاجِيهِ ، خَشَرِيُوا مِنْ أَلْبَانِهَ وَأَبْوَالِمَا حَتَّى مَلَعَتْ <sup>00</sup> أَبْدَائِهُمْ ۚ فَتَتَلُوا الرَّامِيَ وَسَاتُوا الْإِبلَ فَيْلُغُ النِّي اللَّهِ فَبْتَتَ فَ طَلْبِهِمْ فِنْيَ، بِهِمْ فَقَطَمَ أَيْدِيَّهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمَرَ أَعْيَبُهُمْ قَالَ فَتَادَةُ ۚ خَذَتَنَى كُمُّكُ بْنُ سِرِينَ أَنْ ذَلِكَ كَانَ قِبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الحُدُودُ ﴿ إِسِبِ الْمُبَعَّةِ السُّوْدَاهِ مَرَّفَ عَبْدُ أَنْهِ بْنُ أَبِي مَنْبَةً حَدَّثَنَا مُبَيْدُ أَفْهِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَتْعُودٍ عَنْ خَلِي بْن سَمْدِ قَالَ خَرَجْنَا وَمَتَنَا فَالِبُ بْنُ أَجْرَ فَرْضَ فِي الطّريق فَقَدِيْنَا اللَّذِينَةَ وَهُوْ مَرِيضٌ، فَمَادَهُ أَبْنُ أَبِي مَتِينَ فَقَالَ لَنَا عَلَيْكُمْ بِهِأَتِهِ المُيُبْتَةِ السُّورُة اللهُ تَفُدُّوا مِنهَا خَسًا أَوْ سَنِمَا فَأَسْتَقُوهَا ، ثُمُّ أَضُرُّوها في أَنْهِ بِتَعَلَرَات زَّيْتِ فِي هُذَا الجَّانِبِ ، وَفِي هَذَا الجَّانِبِ ، كَإِنَّ مَائِشَةً حَدَّثَتَنَى أَنَّهَا سَمِتِ النَّي عَلَى يَعُولُ : إِنَّ هَذِهِ (\* الحَبَّةُ السَّوْدَاهِ شِفَاهِ مِنْ كُلُّ دَاهِ ، إِلاَّ مِنَ السَّلمِ ، قُلْتُ وَمَا السَّامُ ؟ قَالَ المَوْتُ مَرْضًا يَعْيَى إِنْ أَسُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّبْثُ عَنْ فَعَيْلُ عَن أَبْن يْهِ إِنَّ الْمُعْرَقِي أَبُوسَلَغَةٌ وَسَيِيهُ إِنْ الْسَبِّ أَذَّ أَبَّا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ سَيمَ رَسُولَ أَنَّهِ عَلَى يَقُولُ : في الحَبَّةِ السَّوْدَاه ، شفاء مِنْ كُلُّ دَّله ، إلاَّ السَّامَ ، قالَ أَنْ شَهِابِ: وَالسَّامُ الْوَثْ ، وَالْحَبُّ السَّوْدَاهِ الشُّونِدُ بِاسِكُ التَّلْيِمَةِ لِلْمَرِيض

(۱) وستمل (۱) مستمل (۱) مستمل (۱) مستمل (۱) مستمل (۱) مستمل (۱) مستمل (۱) المستمل (۱) المستمل (۱) المستمل (۱)

() مدين (ع) مينزو (ع) مينزوي (ا) والمنتزي (ا) والمنتزي

هَرْثُنَا (١٠ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْدَرَا عَبْدُ أَفِّهِ أَخْبَرَا اللَّهِ مُنْ يُزِيدَ عَنْ عُقيْل عَن أَبْن شِهَابِ عَنْ عُرُوَّةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ أَقَهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ إِلتَّلْبِنِ لِلْمَرِيض وَ الْمُعَوْرُونِ عَلَى الْمَالِكِ ، وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ أَقْدِ يَرْكُى يَقُولُ إِنَّ التَّلْبِعَنَا تُعِمْ فُوَّادَ الَّرِيضِ ، وَتَذْهَبُ بِيَمْضِ الحَزْنِ ٢٠٠ صَرَّتُ الْمَزَوَةُ ثِنُ أَبِي المَرَّاهِ حَدَّثَنَا عَلَى إِنْ مُسْهِر عَنْ "" حِشَام عَنْ أَيهِ عَنْ طَائِشَةَ أَنَّا كَانَتْ تَأْمُرُ اِلتَّلْيُلَةِ وَتَعُولُ مُوّ الْبُنْيِينُ النَّافِمُ بِالسِّبُ السَّمُوطِ وَرَثْنَا مُنَّى بْنُ أُسِّدِ حَدَّثَنَا وُحِيْثُ عَن أَنْ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَنْ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيْ يَكُ أَخْتَجَمَ وَأَعْطَى الحُجَّامَ أَجْرَهُ وَأَسْتَمْعَا لِيابِ السُّوطِ بِالْقَبْطِ الْمِنْدِي الْبَعْرِي (4)، وَهُوَ الْكُسْتُ مِثْلُ الْكَانُورِ ، وَالْقَافُورِ مِثْلُ كُسُطَتْ ( ) تُزَمَّتْ ، وَقَرَأُ عَبْدُ اللَّهِ تُصَلَّتُ مِرْثُنَا صَدَقَةً بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَانَا أَنْ تُمِيْنَةَ قَالَ سَمِنتُ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ ٱللَّهِ عَنْ أُمَّ قَبْس بنْتِ عِمْسَن قَالَتْ سَمِنْ النَّي إِنَّ فَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا العُودِ الْمُنْدِئُ ، قَإِنْ فِيهِ سَبْعَةَ أَسْفِيةَ لِيُسْتَعَطُّ بِدِ مِنَ الْمُذْرَةِ ، وَيُلِّذ بِدِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ ، وَدَخَلْتُ عَلَى النِّي مَنْ إِنْ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّمَامَ ، فَبَالَ عَلَيْدِ فَدَعا عِلَه فَرَسُ عَلَيْهِ بِالسِبِ أَنَّ <sup>00</sup> سَاعَةِ بَحْنَجِمُ ، وَأَخْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لِلْآ مَرَثُنَا أَبُو مَعْشَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ أَخْتَجَمَ النِّي ۚ يَكُ وَهُوَ صَائمٌ ۖ بِلَهِ الْحَجْمِ فِي السُّفَرَ وَالْإِخْرَامِ ، قَالَهُ أَنْ بُحَيْنَةَ عَنِ النِّيمَ ﷺ مَ**رَثُنَا** مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفيانُ عَنْ تَمْرُو عَنْ طَأُولُس وَتَطَأَد عَنْ أَيْنَ عَبَّاسِ قَالَ أَخْتَجَمَ النَّبِيُّ عَنْ وَهُوَ تُحْرِمٌ ۖ بِالسِبِ ٱلْحِيجَامَةِ مِنَ ٱلدَّاه مَدَّثُ عَمَّدُ بْنُ مُعَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَفَّهِ أَخْبِرَنَا تُحَيْدُ الطَّويلُ عَنْ أَنْس رَحَى الله هَنَّهُ أَنَّهُ شُئلٌ عَنْ أَخِر الحَجَّامِ ، فَقَالَ أَجْتَجَمَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَى حَبَّمَهُ أَبُو طَيْمَةً ،

وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَمَامٍ وَكُلِّمْ مَوَالِيهُ خَفَعُنُوا عَنْهُ ، وَقَالَ إِنَّ أَمْثَلَ ما تَدَاوَيْتُمْ بِهِ ٱلْمِجَاتَةُ وَالْتُسْطُ الْبَعْرِي وَقَالَ لاَتُمَذِّبُوا صِيبًا نَكُمْ إِلْفَنْ مِنَ الْمُذْرَةِ وَعَلَيْكُمُ بالتُسْنطِ ﴿ وَمُرْثُ السِّبِيدُ بْنُ تَلْبِيدِ قَالَ حَدَّنَّنِي أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أُخْبَرَ نِي مَمْرُ و وَغَيْرُهُ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنْ عَاصِمَ بْنَ تُحَرَّ بْنِ قَتَادَةً حَدَّثَهُ أَنَّ جَارِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا دَمَا الفَنَّمْ ثُمَّ قَالَ لاَ أَرْحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ فَإِنَّى شِمِنتُ رَسُولَ اللهِ يَرُكُ يَقُولُ إِنَّ فِيهِ شِفَاء باسب ٱلْحِبَاتِدْ عَلَى الرَّأْسِ حَرَفْ إِنْكُمِيلُ قَالَ حَدَّثَى سُلَبَانُ عَنْ عَلْقَهَ أَنَّهُ شِيمَ عَبْدَ الرُّحْن الْأَعْرِيجَ أَنَّهُ شِيمَ عَبدَ اللهِ بْنَ كُنِّنَة كُمَّدُثُ أَذَ وَسُولَ اَلَٰهِ ﷺ أَخْنَجَمَ بِلَغَى (١٠ جَل مِنْ طَرِينِ مَكَةً وَهُو تُحْرِمٌ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ \* وَقَالَ الْانْسَارِيُّ أَخْرَانًا ٢٠ حِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثْنَا عِكْرِمَةُ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُا أَذْ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَخْتَجَمَ فَى رَأْسِهِ بِاللِّ الْحَبْرِ " مِنَ الشُّنِيقَةِ وَالسَّدَاعِ حَرَقُنِي مُحَدُّ بِنُّ بَشَّار حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ مِشَام عَنْ مِكْرِمَة عَنْ أَبْنِ عَبَّاسُ أَخْنَجَمَ النَّي إِلَّ فِي رَأْسِهِ وَهُوْ كُومٌ مِنْ وَجَبِرِكَانَ بِهِ عِلْه يُقَالُ لَهُ لَحْيُ (0) جَلَ ، وَقَالَ مُحَدُّ بْنُ سَوَاهِ أُخْبَرَ مَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْن عَبَّاس أَذْ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَخْتَمَمَ وَعُوْ تُحْرِمُ فِي رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِدِ مَرْثُ إِسْمُمِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْغَسِيلِ قالَ حَدَّثَنَى عامِيمُ بْنُ مُحْرَزَ عَنْ جابر بني عَبْد أَنْهُ قَالَ سِمِتُ النِّيِّ عِلَى يَقُولُ : إِنْ كَانَ فِي شَيْهِ مِنْ أَدْوِيتُكُمْ خَيْرٌ ، فَنِي شَرْبَةِ عَــَـل ، أَوْ شَرْطَة غِجْمَ ، أَوْ لَذَعَةٍ مِنْ قَار ، وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَوِيَّ ﴿ إِلْبُ الْحَلْقِ مِنْ الْأَذَى وَدُثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا خَادٌ عَنْ أَبُوبَ قَالَ تَمِنتُ تُجَاهِدا عَن أَنِ أَبِي لَيْنَى مَنْ كَتِ هُوَ أَبْنُ مُجْرَةً قَالَ أَقَى مَلَى النِّيمُ عَلَى زَمَنَ الْحُدَيْدِيَةِ وَأَنَا أُونِدُ تَحْتَ بُرْتَةِ وَالْقَمْلُ بَنَنَارٌ مَنْ وَأَسِي ٥٠ فَقَالَ أَبُواذِبِكَ هَوَامْكَ } فَلْتُ تَتَمَ

ا) يَلْغَيْنُ جَلِ ا) مَنْظُ ا) الْمُعِيَّانِةِ ا) الْمُعِيَّةِ ا) الْمُعِيَّانِةِ (۱) وشخ فی سواد (۱) ویل کل مشا (۱) میلاک کل مشا

قَالَ لَأَخَلِقُ وَهُمْ ثَلَاثَةً أَكِهُمِ أَوْ أَطْدِمْ سِنَّةً أَوْ أَنْسُكُ نُسِيكَةً • قَالَ أَيُوبُ لأَ أَذْرِي بَأَيْتِهِنَّ بَدَأَ ﴿ إِلَىٰ إِلَى مَنْ أَكُنَّوَى أُو كُوِّي فَيْرُهُ ۚ وَفَصْلَ مَنْ لَمْ يَكُثَّو حَدِثُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بِنُ حَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ سُلَّمْانَ بْن أَلْنَسِيل حَدُثْنَا عَامِيمٌ بْنُ مُمِّرَ بْنُ فَتَادَةً قَالَ سَمِنتُ جابراً مَنِ النِّي عِلْى قالدَ: إِنْ كَانَ في نَيْهُ مِنْ أَدْدِينَكُمْ شِفَاءٍ ، فَنَى شَرَطَةَ يَحْجَمِرٍ ، أَوْ لَذَعَةٍ بِنَادٍ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أُكْتَوى وَرَثْنَا مِمْرَانُ بِن مَبْسَرَةٌ حَدَّثَنَا أَنْ فُسْنِلُ حَدَّثَنَا سُمُسَيْنُ عَنْ عابر عَنْ مِمْرَانَ بْنَ مُصَيِّنِ رَضِيَ أَمَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لاَ رُفِّيَّةً إِلاَّ مِنْ عَنْنِ أَوْ تُحَدِّ فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْن جِيْر فَقَالَ حَدَّثَنَا أَنْ مَبَّاسَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَى مُرْسَتْ عَلَى الْأُمْرُ خَمَلَ النِّي وَالنَّبِيَّاكِ يَمِرُونَ مَتَهُمُ الرَّهُمُ ، وَالنِّي لَبْسَ مَتَهُ أَحَدُ ، حَتَّى رُفَمَ (١٠ لى سَوَادُ عَظِيمٌ ، قُلْتُ ما هَلْمًا أُمِّي هَذِهِ قِيلَ هَلْمَا \*\* مُوسَى وَقَوْمُهُ ، قِيلَ أَنْظُرُ إِلَى الْمُأْفُقُ كَاإِذَا سَرَادٌ يَمَالُمُ الْأُفْقَ ثُمَّ فِيلَ لِي أَنْظُرُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فِي آفاق السّهاء كَإِذَا سترَادُ قَدْ مَلَوَّالُا فَتَى قِيلَ مَلْدُه أَنْتُكَ قِيَدْخُلُ الْجُنَّةَ مِنْ هُوْلِالْهَ سَبْتُمُونَ لَلْعًا بَغِير حِسَابِ ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَمُمْ كَأَمْانِ الْقَوْمُ وَقَالُوا غَنْ الدِّينَ آتَكًا بِأَفْهِ وَأَتَّبَعْنَا رَسُولَهُ فَنَحْنُ هُمُ ۚ أَوْ أَوْلَادُنَا الَّذِينَ وُلِتُوا فِي الْإِسْلاَمِ، كَإِنَّا وُلِيْنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ فَلَلَمْ النَّيْ عَلَى غَرْجَ مَّقَالَ هُمُ اللَّيْنَ لَا يَسْتُرْفُونَ وَلاَ يَتَعَلِّمُونَ وَلاَ يَكُتُوونَ وَعَلَى رَبِّيعٍ بَتَوَكُّونَ فَقَالَ مُسَكِلْفَةً بْنُ يَحْمَنِ أَمِنْهُمْ أَنَّا بَا رَسُولَ اللهِ عَلَى قَتْمُ فَقَامَ آخرُ مَثَالَ أَينهُمْ أَنَا قالَ سَبَقَكَ ٣٠ مُنكَلِقة باب الأنهد والمكتل مِن الرَّمَادِ فِيهِ عَنْ أَمْ عَطِيةٌ عَرَضًا مُسْتَلَدُ عَدَّتَنَا يَعَىٰ عَنْ شُعْبَةً قالَ عَدْتَى مُعَيْدُ بنُ النِّيم عَنْ رَيْلُبَ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ رَمْنِي اللَّهُ عَنَّهَا أَذُ أَمْرَأَةً مُوكُنَ زَوْيُهَا كَالْفَتْكُت عَنْهَا ، فَذَكُرُوهَا النَّى عَلَى وَذَكُرُوا لَهُ الْكُمْلَ وَأَنَّهُ غَافُ عَلَى مَنْهَا ، فَعَالَ

لْقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنُّ تَمْكُتُ فِي بَيْنِهَا فِي شَرَّ أَخْلاَسِهَا أَوْفِي أَخْلاَسِهَا فِي شَرُّ سُنْهَا وَإِذَا مَرٌ كُلْبُ رَمَتُ بَرْرَةً فَلا (١٠ أَرْبَعَةَ أَشْهُ وَعَشْراً باب الْخُذَام • وَقَالَ عَمَّانُ مَرْشَا سَلِّيمُ بْنُ حَيَّانَ خَدَّتَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاء قالَ سَمِثُ أَبَا هُرُيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ لَا عَدْوَى وَلاَ طِيرَةَ وَلاَ هَامَةً وَلاَ صَفَرَ ، وَفِرٌ مِنَ الْحَذُوم كَا تَفِرْ مِنَ الْأَسَدِ بِالِبِ اللَّهُ شِفَاء الْمُنفِ وَالشِّي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَدُّ مِنْ اللَّهُ عَدَّ مُنا عُنْدَرُ ( الله حَدِّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْد الله عِيثُ عَمْرُو بْنَ حُرَيْتِ قالَ سَمنتُ سَبِيدَ بْنَ زَيْدِ قَالَ سَمِنْ النِّي عِنْ يَفُولُ : الْكَنْأَةُ مِنَ النِّهُ ، وَمَاؤُهَا شِفَاءِ الْمَنْ يَنْ قَالَ شُنبَةُ وَأَخْبَرَ فِي الْحَسَكَمُ إِنْ خُتَبْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْمُرِّيقِ عَنْ تَحْرُونِ حُرَيْث عَنْ سَمِيدِ بِنْ زَيْدِ عَنِ النِّي يَكُ قَالَ شُعَبَّةً لَمَا حَدَّتَنَى بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أَنْكُرُهُ مِنْ حَدِيثِ مَبْدِ اللَّهِ عِلْبِ ٱللَّذُودِ عَدَثْنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْنَى أَنْ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُعْيَانُ قالَ حَدَّثَنِي مُوسِي بْنُ أَبِي مَائِشَةً عَنْ عُبَيْدٍ أَقْدٍ بْن عَبد أَنَّهُ عَنْ أَنْ عَبَّاسَ وَعَائِشَةَ أَنَّ أَمَّا بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَبْلَ النِّي عِلْ وَهُو مَيَّت قال وَقَالَتْ عَالِيْمَة لَدَدْنَاهُ فِي مَرْضِهِ فَهُمَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ لاَ تَلُدُونِي فَقُلْنَا كُرَاهِمِيةُ (٠) المَريض لِلدُّواهِ وَلَمَّا أَفَانَ قَالَ: أَلَمْ أُنَّكُمْ أَنْ تَلُدُونِي ، ثُلُّنَا كُرَّاهِيَّةَ المّريض لِلدَّوَاهِ ، فَقَالَ لاَ يَنْقُ فِ الْبَنْتِ أَحَدُ إِلاَّ لَنُوَّأَنَا أَنْفُرُ إِلاَّ الْبَالِ " فَإِنَّهُ مَ يَشْهَدُ كُمُ وَرَثُ عَلَى إِنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّتَنا سُفيانُ عَن الزَّحْرَى أَخْرَزَ فِي عَبْدُ الله (") عَن أَمْ قَيْسَ قَالَتْ دَخَلْتٌ إِنْ لِي عَلَى رَسُولِ أَفْدِ عِنْ وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ (١٨ من الْمُذْرَة فَقَالَىٰ عَلَيْ مَا اللهُ اللهُ عَرْنَ أُولاً ذَكُنَّ جِلَا الْمِلاَقِ (١٠٠ ، عَلَيْكُنَّ جِلَا الْمُودِ الْمِينْدِي وَإِنَّ فِيهِ مِنْهُمْ أَمْنُهُ فِي مِينُهَا ذَاتُ الجَنْبِ بُسْمَطُ ١٠٠ مِنَ الْمُذْرَةِ ، وَيُلِدُّ مِنْ ذَاتِ الْجُنْبِ الْمُسَيِّعْتُ الرُّحْرِيِّ بَقُولُ بَيْنَ لَنَا الْتَنَيْدِ، وَلَمْ يُبَيِّنُ لَنَا خَسَةً ، قُلْتُ لِسُفِيّانَ

١١٥ مَلَا أَرْبَعَةَ أَشَهُرُ رياً و مر مير (۲) محمل من جنفر (١) منَ الْعَانِيُ (١) كَرَّاهِبَ (١) إِلاَ الْسَبَّاسُ (٠) حُبُيَّةُ أَنَّهُ بِنُ عَبْدِ (١) عَلاَمَ اللَّهُ وَأَنَّ ورهاأملآق خبطتيك العين في الفرع وضبطه ألنووى فى شرح منسلم يحتح المين وتيعه الحافظ أيني حجر . الْإِغْلَان

الاق المتعلقة

(د) تَعْلَقُونَ مَعْلَمُ الْمِثْلَثُونَ مِنْ الْمِثْلُثُونَ مِنْ الْمِثْلُثُونَ مِنْ الْمِثْلُثُونَ الْمِثْمِ (د) مَنْ اللهُ اللهُل

لَهِانَّ مَتَمْرًا يَقُولُ: أَطَلَقْتُ مَلَيْدٍ ، قالَ لَمْ يَمْفَطْ ١٠٠ أَطَلَفْتُ مَنْهُ ، حَنِيقَكُهُ مِنْ في الزُّهْرِيُّ ، وَوَسَفَ سُفَيَاتُ النَّاكَمَ يُحَنَّكُ بِالْإِمْدَيْمِ وَأَدْخَلَ سُفَيَاتُ فِي حَسَّكِهِ ، إِنَّا بمنى رَفْعُ مَنْسَكِهِ بِإِمْنِهِهِ ، وَلَمْ يَقُلُ أَهْلِيقُوا عَنْهُ مَيْنًا ۚ بِالسِبِ مِنْ وَالْ أَيْنُ مُحَدٍّ أَخْبَرَنَا حَبْدُ أَنْدٍ أَخْبَرَنَا مَعْتَرُكَ يُونُسُ قَالَ الزُّحْزِينُ أَخْبَرَني خَيْنَهُ أَنْدُ بْنُ عَبْدِ أَفَدِ بْنِ مُثَبَّةَ أَنَّ مَالِشَةَ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهَا زَوْجَ النِّي عَلَى قَالَتْ كُمَّا تَثَلَّ رَسُولُ أَهُ إِلَى وَاشْتَدُ وَمِنُهُ أَسْتَأْذَنَ أَزُواجَهُ فِي أَنْ يُوَمَنَ فِي ثِينِي كَأَذِذٌ ٣ غَزُرِجَ بَيْنَ وَمِمُكُنْ تَعْمُلُ مِبْلاَهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّلِي وَآغَرَ ، كَأَغْبَرُتُ أَبْنَ عَبَّلَى ، قالَ عَلْ تَدْرِى مَنِ الرَّجُلُ الْآخِرُ ، الَّذِي كَمْ ثُنَمْ مائِشَةً ؟ فَلُتُ لاَ ، قالَ هُوَ عَلِي " ، قالت عائِشَةُ فَمَالَ النِّي مُنْ مَنْ مَا دَعَلَ يَيْمَهَا ، وَأَشْفَذُ بِو وَجَمُّهُ ، هَو يَقُوا عَلَى مِنْ سَيْع فِرِبِ لَمْ تُعْلَلُ أَنْ كِيَنُهُنُّ ، لَمَتَى أَمْهَدُ إِلَى النَّاسِ ، قالَتْ كَأَجْلَسْنَاهُ فِي غِنسَ خِلْمُمَةَ زَوْجِ النِّي عِنْكُ ثُمُّ طَفِعْنَا مَسُبُّ عَلَيْكِ مِنْ رَنْكَ الْتَرَبِ ، حَتَّى جَمَلَ بُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ فَدْ فَمَلَئُنَّ \*\*\* ، قالَتْ وَشَرَجَ إِلَى النَّاسِ ، فَمَكَّى كَمُمْ وَحَمَّائِهُمْ \* بإصب الشُذَرَةِ ﴿ مَدَّمُنَا أَبُو الْبَالِ أَخْبَرَنَا شَمَيْتِ مَنِ الرَّحْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي مُبَيْدُ أَلَهُ بْنُ عَبْدِ أَنْهُ أَنَّ أُمَّ قِبْسِ بِنْتَ غِمْسَنِ الْأَسْدِيَّةَ أَسَدَ خُزَيَّةٌ ، وَكَانَتْ مِنْ للْهَاجِرَاتِ الْأُوْلِ اللَّذِي بَايَسْنَ النِّي عَلِيٌّ وَحَى أَمْنَتُ عُسَاحَةَ أَمْيَرَ ثَهُ أَبَّا أَمَنَ وَسُولَ اللهُ يَّا إِنْ كَمَا قَدْ  $^{(0)}$ أَهْلَقَتْ مَلَيْهِ مِنَ الْمُكْرَةِ فَقَالَ النَّيُّ ﷺ مَلَى ما $^{(0)}$  مَنْفُرْنَ أَوْلادَ كُنَّ بِهِلْمَا الْمِلِاق عَلَيْكُمْ ٥٠ بِهِلْمَا الْمُرِدِ الْمِيْدِي كَالِرْ فِيهِ مَنْبَعَة أَشْفِيتِهْ مِنْهَا ذَاتُ الجنب • بُريدُ الْسَكَسْتَ ، وَهُوَ الْمُودُ الْمِنْدِينُ ، وَقَالَ يُونُسُ وَإِسْخُنَّ بْنُ دَاعِيدِ هَنَ الزُّهْرِي عَلَقْتُ عَلَيْدِ مِاسِب دَوَاهِ الْبَفْلُونِ مِرْمَنَ عَمَّدُ بِنُ بِشَارِ حَدَّثَنَا كُمَّةُ بْنُ جَمْعَتْرِ حَدَّثَنَا شُبَّةً مَنْ فَنَادَةً مَنْ أَبِي الْتُوكُلُ عِنْ أَبِي سَبِيدِ قال

بِهُ وَجُلٌ إِلَى النِّي عَلَى فَقَالَ إِذْ أَحَى أَسْتَطَلْقَ بَعَلْنَهُ ، فَقَالَ أَسُنِهِ حَسْلًا ، فَسَمّا فَقَالَ إِنَّى سَقَيْتُهُ كُمَّا يَرِدُهُ إِلاَّ اسْتِعَالَاهَا ، فَقَالَ سَدَقَ ٱللَّهُ ۚ وَكَذَبَ بَعَلْنُ أخيكَ . فَابَعَهُ النَّفْرُ مِنْ شُبْبَةً بِالسِّ لأَسِفَرَ ، وَهُوَ ذَاهِ بَأَخُذُ الْبَعْلَ مَرْضَا عِنْدُ الْمُزِيزِينَ حَبْدِ اللهِ حَدُثْنَا إِبْرَاحِيمُ بَنُ سَنْدٍ عَنْ صَالِحٍ حَنِ ٱبْنِشِهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوسَكُمَةً بِنُ مَبْدِ الرَّحْنِ وَغَيْرُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ أَلَتُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ أَلَهُ قَالَ لا مَدْوى وَلا صَفْرَ وَلا هَامَةَ ، فَقَالَ أَعْرَانِيٌ ۖ بَا رَسُولَ ٱللهِ فَمَا بَالُ إِبلَى تَكُونُ فِي الزَّمْلِ كَأَمُّهَا العَلْبَاءِ كِيَأْتِي الْبَهِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بِيْنَهَا فَيُخِرِبُهَا فَقَال فَنْ أَهْدَى الْأُولُ • وَوَاهُ الزُّهْرِئُ مَنْ أَبِي سَلَمَّ وَسِنَاذِ بْنَ أَبِي سِنَاذِ ۚ بِاسِب أُخْرَنِي هَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَمَّ فَيْسِ بِنْتَ يَحْمَنُ ، وَكَانَتْ مِنَ الْهَاجِرَاتِ الْأُوْلِ الْلَاقِ \*\* بَايَمَنْ رَسُولَ اللهِ يَكِي وَمَى أَخْتُ عُكَاشَةً بْن غِمْسَن أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا إِ أَبْنَ لِكُمَّا قَدْ عَلَقْتُ ٣٠ عَلَيْهِ مِنَ الْمُذْرَة ، فَقَالَ أَتَقُوا أَلَّهُ عَلَى ما َّ تَدْغَرُونَ أَوْلاَدَكُم بِهٰذِهِ الْأَعْلاَقِ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْنُودِ الْمَيْدَىٰ كَإِنَّ فِيهِ نَبْمَةَ أَشْفَيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُرِيدُ الْكُنْتَ يَثْنِي الْفُسْطَ، قالَ وَهِي لُنَةٌ حَرِثِن عارِمٌ حَدَّثَنَا مَّمَّادُ قالَ قُرِئَ عَلَى أَيُوبَ مِنْ كُنْبُ أَبِي قِلاَبَةَ مِنْهُ مَا حَدَّثَ بدِ وَمَنْهُ ما فُرِئُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ <sup>(0)</sup> هٰذَا في (10 الْكِتَابِ عَنْ أَنَس أَذَّ أَبَا طَلْعَةَ وَأَنْسَ نُنَ النَّصْرَكُونَ إِنَّهُ وَكُواتُهُ أَبُوطُلُمْةَ بِيدِهِ \* وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُور عَنْ أَبُوبَ عَنْ أَبِي عَلاَيَةً عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ قَالَ أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلَ يَنْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَرْقُوا مِنَ الْمُدَةِ وَالْاُذُنِ \* قَالَ أَنْسُ كُوبِتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى مِّيٌّ وَشَهِدَنِي أَبُوطَلُعَةَ وَأَنْسُ بْنُ النَّصْرِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتِ وَأَبُوطَلُمَةَ كَوَانِي

ولى سَعْنَهُ (م) الْحَدِّ ول عَلْمَ مُنْمُوْنَ . عَلَمَ مَنْمُونَ الْوَلَادَ كُنَّ (ن) سُنُّاد (ن) سُنُّاد (ن) سُنُّاد (نا التعرب ومناه التعرب .

بُ حَرْق الْحَمِيرِ لِلْمُسَدِّ بِهِ النَّمُ ﴿ حَرَثَىٰ ١٥ سَبِيدُ بَنُ عُقَيْرٍ حَدَّثَنَا يَمُعُوبُ أَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ الْفَارِيُّ عَنْ أَبِي حارِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ أَلَ كُسِرَكْ عَلَى وَأْس وَسُولِ ٢٠٠ أَنْهِ ﷺ وَأَدْنَى وَجَعُهُ وَكُبِرَتْ وَبَاعِينَهُ وَكَالَ عَلَىٰ يَخْتَلِفُ بِالْمَاهِ فِي الْجِبْنَ وَجَاءِتْ فاطِيةٌ تَنْسِلُ عَنْ وَيَجْهِهِ ٱلنَّمْ ، فَلَمَّا وَأَتْ فاطيةٌ عَلَيْهَا السَّلامُ اللَّمَ يَرِيدُ عَلَى المَاءَ كَثِرَةً مَدَّتْ إِلَى حَسِيرَ كَأَخْرَقَتْهَا وَأَلْمُتَهُمَّا عَلَى جرح رَسُولِ أَنَّهِ عِنْ فَرَتَّأَ ٱللَّمُ يَحْيى بْنُ سُلَبْانَ حَدَّثَى أَنْ وَهِبِ قَالَ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ فَافِيعٍ عَنْ أَبْنِ مُحَرّ رَمْنِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّي ۚ يَٰكُ قَالَ الحُمَّى مِنْ فَيْسِرِ جَهَنَّمَ ۖ كَأَطْفِوْهَا بِاللَّهِ • قال تَافِعُ وَكَانَ عَبْدُ أَنْذٍ يَعْولُ أَكْثِيفَ عَنَّا الرُّجْزَ عَوْشًا عَبْدُ أَفَّذٍ بْنُ مُسْلَمَةٌ عَنْ ماللِي عَنْ هِ شام عَنْ فاطِيةَ بنتِ المنذِر أَنَّ أَسْمَا، بنتَ اللهِ بَكْر رَمْيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ إِذَا أُتِبَتْ بِالْرَأَةِ قَدْ مُحَتْ قَدْعُر لَمَا أَخَذَتِ اللَّهِ فَسَيَّتُهُ مِيْنَهَا وَبِنْ بَيْمِا قالت (١٠) وَكَانَ رَسُولُ أَنَّ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْ يَأْمُونَا أَنْ تَبُرُدُهَا بِاللَّهِ مَدَّى ٥٠ مُخَدُّ بِنُ اللَّفَى حَدَّا يَحْنِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ ۚ أُخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً عَنِ النِّي ۖ ﷺ قَالَ الْحُنَّى مِنْ فَشِح جَمَّنَّمَ كَأْثِرُ دُوهَا " بِالمَاء حَرْثُ مُسَدَّدُ خَدَّثَنَا أَبِّي الْأَحْوَس حَدَّثَنَا سَبِيدُ بْنُ مَسْرُونِ عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً عَنْ جَدُّهِ رَافِيعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سِمِتُ النِّي (اللهُ عَلَيْ يَقُولُ : الحُنَّى مِنْ فَوْحِ (١٠ جَهَنَّمَ ۖ فَأَ رُدُوهَا بِاللَّهُ وَرَشْ عَبْدُ الْأُعْلَى بْنُ مَّالِهِ حَدَّثْنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْمِ حَدَّثْنَا سَيِيدُ で表がい حَدِّنَنَا قَنَادَهُ (١١٠ أَنْ أَنَسَ بْنَ مالِكِ حَدَّبُهُمْ أَنَّ ظَمَّا أَوْ رِجِالاً مِنْ عُكُلُ وَعُرَيْقاً

مَرْج ، وَلَمْ نَسَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ وَأَسْتَوْ خَوَاللَّهِينَةَ فَأَمْرَ لَهُمْ وَسُولُ **أَنْهِ عَلِكَ** بِلُودٍ

(٧) فَا رُّ كُوهاً مِنْكَا فَي جِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

> (A) رَسُولَ أَقَةٍ ------

(١) مِنْ نَيْحِ (١) لاَ تُلَا يُهُ . هَكَمَا فَى جِمِ النَّحَ المُستدة في جميع النحة المستدة رق الله المستحد المستحدة للما المستحدد المست

(۱۱) من داده (۱۲) شارا

وَيرَاجِ وَأَرْدُهُمْ أَذْ يَخْرُبُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَاجَا وَأَبْوَا لِمَا ، كَأَضْلَقُوا حَقَّى كانوا عَيَّةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدُ إِسْلَامِهِمْ وَقَتْلُوا رَامِي وَسُولِهِ أَنَّهِ يَكُ وَأَسْتَاقُوا أَلْفُودَ ، فَبَكُمْ الَّذِي يَا اللَّهِ مَنْتُ الطَّلَبَ فَآ تَارِعِم وَأَمْرَ بِهِمْ فَسَتَرُوا أَعْيُمَهُمْ وَصَلَّمُوا أَبْدِيهُمْ وَثُوْلُوا فِي نَاحِيَّةِ المُرَّةِ ، حَقَّ مَاتُوا فَلَى المِيم السب مِا يُذْكُرُ فِي المَّاعُونِ وَرُثُ حَمْمٌ إِنْ مُمرَ حَدَّثَنَا عُنْبَةً قَالَ أَغْبَرَنِي حَبِيبٌ بْنُ أَبِي تَابِ قَالَ سَمِنتُ إِرَاهِيمَ إِنْ سَنْدٍ قَالَ سَمِنْتُ أُسَامَةً إِنْ زَيْدٍ بُعَنْتُ سَنْدًا مَن النِّي عَلَى (" قال إِذَا مَعِيثُمْ ۚ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضِ فَلاَ تَدْغُارِهَا ، وَإِذَا وَثُمَّ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَتْخُرُجُوا مِنْهَا ، فَتُلْتُ أَنْ عَمِيتُهُ بُعَنْتُ سَنَدًا وَلاَ بُنْكِرُهُ ٥٠ مَرَثُ مِنْدُ أَلَهِ بْنُ بُوسُفَ أُخْبَرَكَا مَالِكُ مَن أَبْن شِهِكِ مَنْ عَبْدِ الْحَبِيدِ بْن مَبْدِ الرَّحْلِ بْن زَيْدِ بْن المَطَّاب مَنْ مَبْدِ ٱللَّهِ بْنُ مَبْدِ ٱللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْظِلِ مَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ مَبَّانِي أَنَّ تُمَرَّ بْنَ الْحَمَّاكِ رَمَنَ أَنْهُ مَنْهُ مَرْبِعَ إِلَى الشَّاْمِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْعَ لَتَيَهُ أُسْرَاهِ الْأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بَنُ الجرَّاحِ وَأَصَابُهُ كَأَخْتِرُوهُ أَنَّ الْوَبَاء قَدْ وَقَمْ بِأَرْضِ الشَّأْمِ، قالَ أَبْنُ حَبَّكُسِ فَقَالَ مُحَرُّ أَدْعُ لِي الْهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَدَعَاهُمْ فَأَسْنَشَارَهُمْ وَأَغْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَتِهُ مَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ فَأَخْتَلَفُوا ، فَقَالَ بَنْضُهُمْ : فَذْ خَرَجْتَ لِأَثْرَ ، وَلاَ نَرّى أَنْ وَرْجِعَ عَنْهُ ، وَقَالَ بَسْفُهُمْ ، مَتَكَ بَغِيَّةُ النَّاسُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ أَنْهِ عَلَى وَلا زَرى أَذْ تُعْدِيمَهُمْ عَلَى هُذَا الْوَبَاهِ ، فَقَالَ أَرْتَقِيمُوا عَنَّى ، ثُمَّ قالَ أَدْعُوا ٢٠ لِي الأنسارَ ، فْدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْهَاجِرِينَ ، وَاخْتَلْفُوا كَٱخْتَلَافِهِمْ ، فَقَالَ أَرْتَهِمُوا مَّنَّى ، ثُمَّ قَالَ أَدْعُ فِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ فُرَيْشِ مِنْ مُهجرةٍ الْفَيْعِ فَدَعَوْنُهُمْ ، كَلَّمْ يَحْتَلِفْ مِنْهُمْ مَلَيْهِ رَجُلاَنِ ، فَقَالُوا ثَرَى أَنْ تَرْجِعَ بالنّاس وَلاَ تُعْدِمَهُمْ مَلَى هُـــذَا الْوَبَاءِ ، فَنَادَى ثُمَرُ فِي النَّاسِ ، إِنَّى مُعَنَبُحُ <sup>(1)</sup> مَلَى ظَهْدٍ

(١) أَمُّ على (١) أَمُّ على (١) وَلَا يُشْكِرُهُ عَلَىٰ الْمَرِّاء مَكِنَا فِي السَّلَمِ (١) أَمْمُوا . مَكِنَا فِي السَّلَمِ السَّلَمِ السَّلَمِ (١) مُنْسَبَعً . مَكِنَا فِي السَّلِمِ . مَكِنَا فِي السَّلِمِ . مَكِنَا فِي السَّلِمِ السَّلْمِ . مَكِنَا فِي السِّلْمِينِينِ فِي البُونِينِينِ . مَكِنَا البُونِينِ . مَكِنَا البُونِينِ فِي السَّلْمِينِ فِي البُونِينِ . فَيَعَ إِصلاد رَسْمَة الباد وَسَالِمُ اللّهِ فِي السَّلْمِينَ فِي السَّلْمِينِ فِي السَلْمِينِ فِي السَّلْمِينِ فِي السَلْمِينِ فِي السَّلْمِينِ فِي السَّلِمِينِ فِي السَّلْمِينِ فِي السَلْمِينِ فِي السَّلْمِينِ فِي الْمِينِينِ فِي السَلْمِينِ فِي السَلْمِينِ فِي السَّلْمِينِ فِي السَلْمِينِ فِي السَلْمِينِ فِي السَّلْمِينِ فِي السَّلْمِينِ فِي السَلْمِينِ فِي السَّلْمِينِ فِي السَّلْمِينِ فِي السَّلْمِينِ فِي السَّلْمِينِ فِي السَّلْمِينِ فِي السَّلِمِينِ فَيْمِي السَلْمِينِ فِي السَّلْمِينِ فِي السَّلْمِينِ فَيْمِينِ السَّلْمِينِ ف

(۱) المنتفذة (۲) المنتفذة (۲) المنتفذة (۲) المنتفذة (۲) المنتفذة (۲) التنتفذة (۲) التنتفذة (۲) التنتفذة (۲)

كَأَسْبِحُوا عَلَيْهِ ، قَالَ أَبُو حُبَيْدَةً بِنُ الجَرَّاحِ : أَفِرَازًا مِنْ فَدَرِ أَنْهِ ؟ فَقَالَ ثُمَرُ ﴿ وَلَ غَيْرُكَ قَالَمًا بَا أَبَا عُبَيْدَةً ، نَمَ غَيرٌ مِنْ فَدَرِ أَقْدِ إِلَى فَدَرِ أَقْهِ ، أَرَأَيْتَ فَركانَ لَكَ إِبلُ مَبَمَلَتُ (1) وَإِدِياً لَهُ عُدُوٓ مَانِ ، إِحْدَاهُمَا خَصِّبَةٌ ، وَالْاخْرِي جَدْبَةٌ ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْثَ الْخُصْبَةَ (٢) رَعَيْتُمَا بِعَدَرِ أَفْدٍ ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجِنْةَ رَعَيْتُهَا بِعَدَر أَفْدٍ ، قال لَهَاء غَيْدُ الرَّحْنُ بْنُ عَرْفٍ ، وَكَانَ مُتَفَيَّا فِي بَعْضِ حَلِجَتِهِ ، قَمَّالَ إِنَّ عِيْدِي فِ هَذَا عِلْمَا سِيتُ رَسُولَ أَقْدِ عَلَى يَقُولُ إِذَا سَمِيتُمْ بِدِ بِأَرْضِ فَلاَ تُقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَمْ بِأَرْضِ وَأَنْهُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ قَالَ خَيدَ أَفَة مُرَمُمُ أَنْسُرَفَ مَرَثْن عَبْدُ إِنَّذِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَن أَنْنِ شِهاب عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ بْنَ عامِر أَنَّ مُجَرّ خَرْجَ إِلَى الشَّأْمِ ، كَلَمَّا كَانَ بِسَرْغَ بَلَنَهُ أَنَّ الْوَبَاء فَدْ وَفَعَ بِالشَّأْمِ ، كَأَخْبَرَهُ مَبْدُ الرِّعْنُ بْنُ عَوْفِ أَنَّ رَسُولَ أَنْهُ عِنْ قَالَ إِذَاسَيْتُمْ : بو " بِأَرْضِ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَلَمْرَ بِأَرْضَ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا خَرْبُهُوا فِرَاراً بِنْهُ ۚ مَرَثُنَا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ بُوسُكَ أَخْبَرَ كَا مَالِكُ عَنْ تُعَيْمِ الْجُنْبِرِ عَنْ أَلِي هُرْيَرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ كُ لاَ يَدْخُلُ اللَّذِينَةَ السَّبِيحُ وَلاَ الطَّاعُونَدُ وَرَثْنَا مُرسِّى بنُ إِتَّمْمِيلَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَامِمٌ حَدَّ تَنْنِي حَفْمَة بِنْتُ سِيرِينَ قَالَتُ قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضَىَ أَلَٰهُ عَنْهُ يَعَيْ بِمَا ٢٠٠ مات ، قُلْتُ مِنَ الطَّاعُونِ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الطَّاعُونُ شَهَادَهُ لِكُلِّ مُسْئِرٍ وَمُرْثُ أَبُو مَانْيِمٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ مُتَى عَنَ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرُ رُرَّةَ عَنِ النِّي ﷺ قَالَ الْبَعْلُونُ تَمْبِيدُ وَالْمَطْنُونُ تَمْبِيدُ بِاسِبُ أَجْر الصَّابِرِ فِ الطَّاعُونِ ﴿ مَرَكُمُ السِّمُنُّ أَخْبَرَنَا حَبَّانًا حَدَّثْنَا دَاوُدُ إِنْ أَبِي الفّراتِ حَدُّتَنَا عَبْدُ أَلَهُ مِنْ ثُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِي بُسْتَرَ عَنْ مَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي عَلْي أَبّ أَخْبُرُ انَا (\*) أَنَّا مَا لَتَ رَسُولَ اللهِ عَنْ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَهَا نَيُّ اللَّهِ عَنْ أَنَّهُ

كَانَّ عَذَا بَا يَبْسَنُهُ ۚ أَمَّهُ عَلَى مَنْ بَشَاء (١٠ كَفَسَلُهُ أَفَّهُ رَحْعَةً الْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدِ يْتُمُ الطَّاعُونُ فَيَسْكُثُ فِي بَلِدٍ صَابِرًا بَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ بُعِيبَهُ إِلَّا مَا كَنَبَ أَلْهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ • تَابَّمَهُ النَّصْرُ عَنْ دَاوُدَ ۖ بِاسِبُ الرُّقَ بِالْقُرْآنِ وَللْمَوْذَاتِ ﴿ حَرَقَى إِرْ العِيمُ بْنُ مُولِى أَخْبَرَ أَا حِيثًامٌ عَنْ مَعْتِرِ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ هُرُوةَ عَنْ مَا ثِيثَةَ رَضِيَ أَلَٰتُ عَنْهَا أَذَّ النِّيُ ﴿ كَانَ يَنْفُتُ ٣ عَلَى تَشْهِ فِي الْمَرْض الَّذِي مَاتَ فِيهِ الْمُوَّذَاتِ ، كَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنْفِتُ عَلَيْهِ ٣٠ بِينَّ وَأَمْسَحُ بِيَدِ (١٠ تَنْسِهِ لِبَرَّكَتِهَا ، فَسَأَلْتُ الزَّهْرِيِّ كَيْفَ يَنْفِثُ ؟ قالَ كَانَ بَنْفُتُ عَلَى يَدَبُهِ ثُمَّ بَمْسَعُ ﴾ الرُّقَ بِنَاتِحَةِ الْسَكِتَابِ، وَ يُذْكِّرُ عَنِ أَبْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النِّيُّ يَنْ حَرَفَىٰ مُحَدُّ بِنُ بِمَثَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ (\*) حَدَّثَنَا شُنَيَةً حَنْ أَبِي بِشْرِ حَنْ أَبِي الْتَوَكِّل حَنْ أَى سَبِيدِ المُكْرَىُ رَضَىَ أَمَّهُ حَنْهُ أَنَّ فَاساً مِنْ أَصْحَابِ النِّي مَك أَتَوْا عَلَى حَيَّ مِنْ أَخْبَاء الْمَرَّبِ عَلَمْ بَمْرُوهُمْ ، كَيْنَمَّا \*\* ثُمْ كَذَٰ لِكَ إِذْ لُوعَ سَيْدُ أُولَٰكِكَ فَقَالُوا هَلْ مَتَكُمْ ٣٠ مِنْ دَوَاهِ أَرْ رَاقِ ؟ فَقَالُوا إِنْكُمْ أَمْ تَقْرُونَا ، وَلاَ فَمْلُ حَقَّى تَجْمَلُوا لَنَا جُعْلاً لَجْمَتُوا لَمُهُمْ تَعْلِيهَا مِنَ الشَّاء لَجْلَلَ يَقْرَأُ بِأَمُّ (\*\* الثُّرْآنِ وَيَجْمَعُ زُرَآقَةُ وَيَشْفِلُ ٧٠ مَتِرَأً تَأْتَوا بِالشَّاء ، فَقَالُوا لاَ تَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّى (٢٠ عَلَي خَسَأَلُوهُ (١٠٠ فَضَحكَ وَقَالَ وَمَا أَذْرَاكَ أَمَّا رُقَيَّةٌ خُذُوهَا وَأَضْرِبُوا لِي بسَهُمْ بِاسب الشَّرْط ٩٠° في الزُّهْيَةَ بِقَطِيعٍ مِنَ الْتُنَمَّ \_ حَدَثَىٰ ٤٣٠ سِيدَالُ بْنُ مُسْلَابِ أَبُو تُمَكِّدِ الْبَاهِ فِي حَدَّثَنَا أَبُو مَنْشَرِ الْبَصّْرِيُّ هُوَ صَعُونًا ۖ بُوسُكُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَّاء قالَ حَدَّثَن عَبِينَ اللَّهِ بْنُ الْأَعْنَى أَبُو مَالِكِ عَن أَبْنِ أَى مُلْلَئِكَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنْ لَقَرَّا مِنْ أَصَابِ اللِّيُّ اللهِ عَلَى مُرُّوا عَاهِ فِيعِ أَنِهِ أَوْ سَلِيمٌ فَرَصَ كَمُ رَبُلُ مِنْ أَهْلِ المَاه ، فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي المَّاهِ رَجُلاً لَدِينًا أَوْ سَلِياً ، كَا نَطْلَقَ رَجُل

(ه) مَنْ شَاهُ (ه) يَشِنُّ لَم يَسْسِطُ القاد هنا في اليونينية وتسبطها التسسطلاني (ه) أَشِّتُ مَنَّهُ (ه) مَنْ الشِّنُ مَنَّهُ بالرجين (ه) مَنْ الشِّنَ عَنْهُ بلا المعرفة الأسع ويلم الما للعرفة الأسع ويلم (ه) مَنْ المَنْ الْمُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ الْمُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ الْمُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ الْمُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ الْمُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ الْ

(۱) مَنبِيَّنَا مُرْ (۵) هَلْ تَشَكُمُ دُوَّاهِ (۵) بِالْفُرْآنِ. (۵) وَيُقْلُلُ

> (۱۱) منگوا (۱۱) منگوا

(۱۲) التروط (۱۲) معتنا (۱۲) شعفتا

(١١) رّسُولِ أَنْهِ

مِنْهُمْ فَقَرَا أَ مِفَاتِحَةِ الْسَكِيَابِ عَلَى شَأَهُ فَبَرَا أَجْاء بِالشَّاء إِلَى أَصَابِهِ فَسَكَرِ هُوا ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ أَقِهُ أَجْرًا حَتَّى فَدِمُوا للَّدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ أَنْهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ أَفِي أَخِرًا ، فَقَالَ رَسُولُ أَفِي عَلَيْهِ إِذْ أَخَنَّ مَا أَعَدُثُمْ عَلَيْهِ أَخِرًا كِنَابُ ألله بالب رُفيْةِ الْمَيْنِ مِرْثُنَا مُخَدُّرُنُ كَنِيرِ أَغِيرَا مُعْيَادُ وَالْ حَدَّتَى مَعْبَدُ أَنْ خَالِدٍ قَالَ سَمِتُ عَبْدَ أَقْدِ بِنَ شَدَّادٍ مَنْ مِائِشَةَ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهَا قَالَتْ أُمَّرَىٰ رَسُولُ ( ( ) أَنْ يَقَلَ أَنْ أَنْ يُنْتَزَقَ ( ) مِنَ الْنَبِي. مَرِهِي ( الْخَذُ بُنُ عَالِي حَدَّنَنَا كُمُّدُ بْنُ وَهْبِ بْن صَلِيَّةَ ٱلشَّشْقَ حَدَّنَنَا كُمُّدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَنَا كُمُدُ بْنُ الْوَلِيدِ الرُّيَّدِي أَخْبَرَنَا الرُّحْدِيُّ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الرُّيْرِ عَنْ زَيْلَبَ أَبْنَةِ (<sup>0)</sup> أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ النِّي عَلَيْهِ رَأَى فِي يَشِهَا جاريَّةً فِي وَجْهِيا سَفْلَةً ، فَقَالَ أَسْتَرْتُمُوا لَمَا كَإِنَّ بِهَا النَّفَارَةَ \* وَقَالَ مُقَيِّلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي مُرْوَةً عَنَّ النَّيْ مَا اللَّهُ مَا أَبُّمَهُ عَبْدُ أَقْدِ بْنُ سَالِم عَنَ الرُّيَّدِي بِالسِّ الْمَيْنُ حَقٌّ مَرْثُ (٥) إِسْعُلَّى بْنُ نَصْر خَدَّتَنَا (1) عَبْدُ الرَّزَان عَنْ مَعْتَر عَنْ كَمَّام عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَمِني الله عُنهُ مَن النِّي يَنْكُ قالَ : الْمَنِنُ حَنَّ وَنَهْي مَن الْوَشْمِرِ بِالسِّبُ رُقِّيَةِ الْحَيْرَ وَالْمَقْرَبِ ﴿ مَرْشُنَا مُوسًى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَئِهَانُ الشَّبْبَانِيُ حَدِّنَنَا عَبْدُ الرُّحْنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قالَ سَأَلْتُ مَا يُشَةً عَنِ الرُّثْيَةِ مِنَ الحُمَّةِ ، وَقَالَتْ رَحْسَ النَّي عِنْ الرُّفيَّةَ ٣ مِنْ كُلُّ ذِي مُعَةٍ بِلَبِ رُفيَّةِ النَّيْ عَلَيْ حَرَثُ سُسَدُدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ دَحَلْتُ أَفَا وَكَابِتُ عَلَى أَنَس أَنْ مالك ، فَقَالَ ثَابِتُ يَا أَبَا مَعْزَةَ أَشْتَكَيْتُ ، فَقَالَ أَنَى أَلاَ أَرْتِيكَ يِرُثَيْةِ رَسُولِ أَنْهُ عَنْ قَالَ بَلَى ، قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاس ، مُذْهِبَ الْبَاس ، أَشْفِ أَنْتَ الشَّافِ ، لاَ شَائِيَ إِلاَّ أَنْتَ ، شِفَاء لاَ يُنَادِرُ سِمَّنَا ﴿ وَرَنَ لَا كَانُونُ مَلَى حَبُّنَاكِمُ

حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثَى سُلَيْمَانُ عَنْ مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ أَللَهُ عَنْها ۖ أَنَّ النِّيِّ عَلَيْ كَانَ يُمَرَّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُعْنَىٰ وَيَقُولُ: اللَّهُمُّ رَبِّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَاسَ (١٠ أَشْفِهِ وَأُأْتْ الشَّافِ، لاَ شِفَاء إلاَّ شِفَاوُكْ ، شِفَاء لاَ يُغَادِرُ سَقَما قالَ سُفيَانُ حَدَّنْتُ بِهِ سَنْصُورًا خَفَائني عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَسْرُوق عَنْ طائِشةً غَوْهُ ﴿ صَّرَّهُمْ أَخْدُ إِنَّ أَبِي رَجاءِ حَدَّثَنَا النَّفْرُ. عَنْ هِشَامٍ بِنْ عُرُوَّةً قَالَ أُخْبَرَ فِي أَى عَنْ مَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ أَفْذِ ﷺ كَانَ يرْفِي يَقُولُ: أَسْتَحَ الْبَاسَ، رَبِّ النَّاس، يدَلِثُ الشَّفَاء لا كَاشِفَ لَهُ إلا أَنْتَ حَرَّثُ عَلِي أَنْ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا شَفْبَانُ قال حَدُّنني عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ مَمْرَةً عَنْ مائِشَةَ رَضِيَ أَفَدُ عَنْهَا ۚ أَذَ الذِّي يَكُلُّ كانَ إِنَّهُولُ اِلْمَرِيضِ بِسْمِ أَلَهُ تُرْبَةً أَرْضَا ، بريقةَ ﴿ اللَّهِ مَنْ إِنَّ مُشْنَى ﴿ سَقَينَا ، بِأَذَٰنْ رَبُّنَّا صَرْمَىٰ " صَدَقَةُ بْنُ أَلْفَضَلَّ أَخْبَرَانًا أَبْنُ عُيْبُنَةً عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْن سَهِيدِ عَنْ . تَمْرَةً عَنْ مَانْشَةَ قَالَتْ كَانَ النِّي عَنْ إِنَّ يَقُولُ فِي الرُّفْيَةِ : ثُرُّ بَةً أَرْضِنَا ، وَرِيقَةُ بَسْضَنَا يُشْنَى سَقِيمنًا ، إِذْذِ رَبْنًا باسب النّف في الرُّفيّة معرّث عالِهُ بنُ عَفَلَا حَدَّثَنَا سُلَبُانُ عَنْ يَحِي بْن سَبِيدِ قال سَمِيتُ أَبَا سَلَمَةً قالَ سَمِنتُ أَبَا فَتَادَةً يَقُولُ سَمِنتُ النِّي عَلَى اللَّهُ عَلَالُهُ: الرُّوزِيَا مِنَ أَهْدٍ ، وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُ كم شَبْكًا يَكُرَهُ لَكِيْفَتْ حِنَ يَسْتَيْقِظُ ثَلَاثَ مَرَّاتِ ، وَيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرْهَا ، فَإِنَّا لاَ تَضُرُّهُ وَقَالَ أَبُوسَلُمَةٌ وَإِذْ (\*) كُنْتُ لَأَرَى الرُّوْيَا أَثْقِلَ عَلَى مِنَ الْجِيلَ ، فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِتُ هٰذَا الحَدِيثَ فَمَا أَبَالِيهِا ﴿ مَرْشَا عَبْدُ الْمَرِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوْبِي مَدَثَنَا ا سُلَيْمَانُ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْن شِهَاب عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّ يَبْرِ عَنْ مَائِشَةَ وَضِيَّ اللهُ عَنْهَا وَالَّتْ كَانَ رَسُولُ (١٠) أَنْهِ عِنْ إِذَا أَدَى إِلَى فِرَاشِهِ ، فَفَتَ فِى كَفَيْدِ بِقُلْ هُوَ أَلْقُ أُحَدُ وَبِالْمُوْذَةُ مِنْ جِبِما ، ثُمْ يَسْمِعْ بِما وَجْهَهْ ، وما بَلْفَتْ بَدَاهُ مِنْ جَمَّده ، قالتْ

(۱) وَأَشْنِينِ (۲) وَرَبْعَكِنَ (۲) يُشْنِي حَيْسِنكَ (۱) مُشْتَا (۱) مُشْتَا (۱) المُشْنَ

(۱) يَشَالُ (r) (°, (°), man (٥) الشَّافِ (١) آب الرَّأَةُ

شِهَاب يَسْنَمُ ذَلِكَ إِذَا أَنِّي إِلَى فِرَاشِهِ وَرَشَ مُوسَى ثُنُ إِنْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعُوالَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الْتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَبِيدٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصِحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ أَنْطَلَقُوا في سَفَرْةٍ مَا فَرُوهَا حَتَّى ثَرَّكُوا بِحَى مِنْ أَخْيَاء الْمَرْبِ ، فَأَسْتَضَافُومُ فَأَبُواْ أَنْ يُفَيِّفُوهُمْ ، فَلِدَخُ سَيِّدُ ذَٰكِ الْحَيِّ ، فَسَمَوا لَهُ بَكُلُ شَيْء لا يُنفَقُهُ شَيْء فَقَالَ بَنْشُهُمْ لَوْ أَ يُنِثُمُ هُوْلِا مَ الرَّهْمَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ ، لَسَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَمْضِهِمْ شَيْءٍ مَأْتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْفُ إِنَّ سَيِّدْنَا أَمْغَ ضَمَيْنَا لَهُ بِكُلُّ شَيْء لأ يَنْفَنَّهُ شَيْءٍ ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدِ مِنْسَكُمْ شَيْءٍ ، فَقَالَ بَمْضُهُمْ نَمَمْ ، وَاللهِ إِنِّي أَرَاقٍ ، وَلَكِينْ وَاللَّهِ فَقَدِ أَسْتَصَفَعْنَا كُم عَلَمْ تُسْتِفُونَا فَا أَنَّا رَانَ لَكُمْ حَتَّى تَجْمَلُوا لَنَا جُنلًا ، فَسَاكُومُ عَلَى قَطِيعِ مِنَ الْغَنْمِ كَا نُطْلَقَ كَفِكَ بَثِّيُّكُ (١) وَيَقْرَأُ الحَندُ ثِنِّ رُّبُّ الْمَا لِمَانَّ ، حَتَّى لَكُأْنَّا فَشِطَ مِنْ عِنَالِ ، فَا نُطَلَقَ يَشِي مَا بِهِ فَلَبَّةُ ، قالَ فَأُونَوْهُمُ جُنْلَهُمُ الَّذِي صَاكُوهُمْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ بَنْصُهُمُ ٱفْسِنُوا فَقَالَ الَّذِي رَقَ لاَ تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْقَ "" رَسُولَ أَلَهُ مِنْ إِلَيْهِ فَنَذْ كُرِّنَهُ النِّي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُهَا فَقَدْمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَذَكَّرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِبِكَ أَنْهَا رُثِيَةٌ أَمَنِتُمُ أَفْسِمُوا وَأَضْرِبُوا فِي مَتَكُمْ ٥٠ بِسَهْمِ بِالبِ مُسْتِحِ الرَّافِ الْوَجَعَ يَدِهِ الْبُنْيَ صَرَّتُي ٥٠ عَبْدُ أَلَهْ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ سُفْيَانَ مَنِ الْأَغْمَس مَنْ سُشْلِم عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَمَنِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتَ كَانَ النَّبِي ۚ يُلِّينَ لِمُؤَدُّ بَسْضَهُمْ ۚ يُسْحُهُ بِيَهِيهِ أَذْهِبُ الْبَاسَ ، وَبَّ النَّاس ، وَأَشْفِ أَنْتَ الشَّافِي (\* ) لاَ شِفَاء إلاَّ شِفَاوُكَ ، شِفَاء لاَ يُعَادِرُ سَقَمًا ، فَلَمْ كُرْثُهُ لِلنَّصُورِ خَلَاتَن عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ مَشْرُوقِ عَنْ مَالِشَةً بِنَجْوِمِ

٣٥٠ فَمَا الدَّأَةِ تَرَقِ الرَّجُلَ مَرَثَىٰ عَبْدُ الَّذِينُ تُحَدِّ الْجُننِي حَدَّنَا هِتَامُ

مائِشَةُ كَلِمًا ٱشْشَكِي كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْلَ ذَلِكَ بِدِ ، قالَ يُونُسُ كُنْتُ أَرَى أَنْ

أُخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرُوهَ عَنْ مائِشَةً رَضِيَّ أَقْهُ عَنْهَا ۚ أَذَّ النِّي ﷺ كانّ بَنْفِتُ عَلَى تَشْبِهِ فِي مَرْضِهِ الَّذِي فَبِضَ فِيهِ بِالْمَوْذَاتِ ، فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنَا أَنْفث عَلَيْهِ بِهِنَّ ، فَأَسْبَحُ بِيدِ فَشْيهِ لِبَرَكَتِهَا ، فَمَا أَتْ أَبْنَ شِهاب كَيْفَ كَانَ يَنْفِتُ قالَ بَنْفُ عَلَى بَدَادِ ثُمَّ بَسْتُ بِهِ وَجْهَ باب من كَ يَرْن مَرْثُنا سُسَدُ حَدَّثَنَا حُمَيْنُ بْنُ كُتِيرْ عَنْ حُمَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْنِ عَنْ سَيِيدٍ بْنِ جُبَيْر عَنِ أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّيْ (١٠ يَكُ بَوْمًا فَقَالَ عُرِمَنَتْ عَلَى ۖ الْأَبَمُ كَفَعَلَ كُرُ النِّيُّ مَنهُ " الرَّجُلُ ، وَالنِّي مَنهُ الرَّجُلاَنِ ، وَالنِّيُّ مَنهُ الرَّهْلُ ، وَالنِّي تَنهُ أَحَدُ وَرَأَيْتُ سَوَاذَا كَثِيراً سَدَّ الْأَفْقَ فَرَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ " أَمِّي فَقِيلَ هَذَا مُوسِى وَقَوْمُهُ ١٠٠ ثُمَ قِيلَ لِي أَنْظِرْ فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَيْراً سَدُّ الْأَفْقَ فَقيلَ لِي أَنْظُرُ مَكَذَا وَمَكَذَا فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَيْرِاً سَدَّ الْأُفْنَ فَتِيلٌ هُولاً وَأُمُّنُّكُ وَمَتَمَ هُولاً و مِعْمُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْمِنَّةَ بِمَنْرِ حِسَاب، فَتَقَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُنَيِّنُ كَمْم ، فَتَذَاكَرَ أُصِحَابُ النَّى عِنْ فَعَالُوا أَمَّا نَحَنُ فَوَالِدْنَا فِي الضَّرَالِي ، وَلَكِينًا آمَنَّا بَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلْكِنْ هُوْلاَهُ مُ أَبْنَاوْنَا فَبَلَغَ النِّي عِلْى فَقَالَ مُ الَّذِينَ لاَ يَتَفَايِّرُونَ وَلا يَسْتَوْفُونَ وَلاَ بَكْتُورُونَ ، وَعَلَى رَهُمْ بَتَوَكَّارُنَ ، فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ يُحْمَن ، فَقَالَ أَبِنْهُمْ أَنَا بَا رَسُولَ أَفْدِ ؟ قالَ نَمَعْ ، فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ أُمِنْهُمْ أَنَا ؟ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ إلبُ الطَيْرَةِ صَمْتَى عَبْدُ أَنَّهِ بِنُ كُمَّدٍ حَدَّثَنَا عُمَانُ بِنُ مُمَرَّ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَن أَبْن مُحَرَّ رَضِيَ أَنْهُ عَنْهُمَا أَذْ رَسُولَ أَنْهُ بِيِّكُ قالَ لاَّ عَدْوَى وَلاَ طِبْرَةَ ، وَالشُّومُ فِي ثَلَاتٍ : فِي المَرَّأَةِ وَالنَّارِ وَالنَّابَّةِ مَرْثُ أَبُو الْيَان أَخْبَرَ لَا شُعَبْبُ عَنِ الرُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ فِي عُيَدُ أَقَدُ بْنُ عَبْدَ أَلَذْ بْنُ عَبْبَةَ أَنْ أَبَاهُرُ وَتَ مَالَ سَمِنْتُ رَسُولَ أَنْهِ عِنْ يَمُولُ : لاَ طِيرَةَ وَخَيْرُهَا أَلْفَأْلُ ، فَالُوا وَمَا الْفَأْلُ ؛ قال

(1) رَّسُولُ الْقُو (4) مِنْ (4) يَسْكُونُ . مكنا (5) يَسْكُونُ . مكنا والتشية والتشية (ل) في قرام

(n) حَدُّلِنَا ثِنَانَةُ (n) حَدُّلِنَا ثِنَانَةُ ٥) لأ كاتة . سخلاني اليونينية والفرع وأفيجش الاصول زيادة والأصفى Tial (0) (١) الْكَمَانَةِ ضِعات في اليونيئيـــة بكــر الكاف وتنحيا وسيأ ضعط التسطلاقي: (۵) يُطَلُ (۱۰) يُطَلِّلُ الله (۱۱) النَّيْنُ

الْكَلِيَةُ السَّالِكَة بَسْسَمُهُمُ أَحَدُكُمُ بِالبِ الْفَالِدِ مِرْثُ " عَبْدُ اللهُ بْنُ مُخْدِ أُخْبِرًا عِشَامٌ أُخْبَرًا مَعْرُ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ أَلْهِ بْنِ عَبْدِ أَلْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ عِلَى لاَ طِيرَةً ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ ، قال " وَمَا الْفَأْلُ بَا رَسُولَ أَنْهُ ؟ قَالَ الْسَكَلِمَةُ العَالِلَةُ يَسْمَتُهَا أَحَدُكُمُ ﴿ وَمَنْ اسْنِعُ بَنُ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثْنَا مِشَامٌ عَنْ (00 قَتَادَةً عَنْ أَنِّسٍ رَضِيَ الله فَنْهُ عَنِ النِّي عَلَيُّ قَالَ لاَ عَدُوى وَلاَ مِلِيزَةً ، وَيُسْبِئِي الْفَالُ الما اللهِ ، الْسَكْلِمَةُ المُسَتُ بَالْبِ لاَ هَامَةً " حَرْثُ عُدُ بْنُ المَسْكَمْمِ حَدَّثَنَا (\*) النَّفْرُ أَخْبَرْنَا إِنْوَائِيلُ أَخْبَرْنَا أَبُو حَمَيْنِ عَنْ أَبِي سَارِلِمْ عِنْ أَبِي هُرْيَوْتَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لاَ عَنْوَى وَلاَ طايرة ولا هامّة ولا مقر باب الكِهائة ٥٠ مرث سبد بن عُقير حدّاتا الَّذِثُ قالَ حَدَّثَى مَبْدُالِ عَنِ بْنُ خالِي عَنِ أَبْنِهِ كِ عَنْ أَبِيسَلَهَ مَنْ أَبِي هُرَيْ وَأَنّ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَلَى فَأَمْرَ أَمَّنِي مِنْ هُذَيْلَ أَفْتَنَكَ ، فَرَمَتْ إِخْمَامُ الأُخْرَى بحتجر، كَأْصَابَ بَطَنْهَا وَهِيَ حَامِلُ \* وَقَتْلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا \* فَأَخْتَمَسُوا إِلَى النَّيْ عَلَى فَفَنَى أَنَّ دِينَا مَا فِي بَعَلْنِهَا خُرَّةً عَبْدُ أَنْ أَمَة ، فَقَالَ وَلَى الْرَاأَةِ الَّتِي غَرِمَت " كَيْتَ أَهْرَمُ يَا رَسُولَ أَهْمِ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكُلَ وَلاَ صَلَقَ وَلاَ أَسْتَهَل فِقُلُ ذلك بَعَلَّلَ (٨٠ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ إِنَّا هُذَا مِن إِخْوانِ الْكُمَّانِ مَرْثُ فَتَبَبُّهُ مَنْ مالِكِ عَنِ أَبْنَ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَغَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ أَمْرَأَتَنِي وَعَتْ إحْدَاهُمُا الْاخْرَىٰ بُحَنِّجٌ فَلَوَحَتْ جَنِيتُهَا فَقَضْى فِيهِ النِّينِّ ﷺ مِثْرٌ إِ مَبْدٍ أَو ذليدَةٍ • وَعَنَ أَنْ شِهَابٍ عَنْ سَبِيدٍ بْنِ السَبِّبِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّى قَصْى فِي الجَنِينِ يُمْثَلُ ف بَعَلْن أَنْهِ بِنُرُ ۗ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ الَّذِي ثُفِيَّ عَلَيْهِ ۖ كَيْتَ أَغْرَمُ ا وَلاَ شَرِبَ وَلاَ فَطَنَ وَلاَ أَسْتَهَلَّ وَرِيْلُ ذٰلِكَ بَطَلٌ ﴿ ﴿ فَقَالَ رَسُولُ \* ﴿ أَثَهُ كُ

إُنَّا هٰذَا مِنْ إِخْوَانِ الْسَكُمَّانِ ﴿ وَرَثُنَّا أَنُّ مُنِدُّ أَنِّهُ بِنُ مُحَدِحَدُثَنَا أَنُّ عُيِّنَةً الزُّمْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرَ بْنِ عَبْدِ الزَّاهُانِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي سَنْمُودِ قالَ قَلْي النَّه عَنْ غَنْ الْسَكَلْبِ، وَمَهْرُ الْبُنَىِّ، وَخُلْرَانِ الْسَكَامِن صَرَّتُنَا عَلَى بْنُ عَبْدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَنَا مَنْمَرٌ عَن الرُّهْرِيُّ عَنْ يَحْبِي بْن عُرْوَةَ بْن الرُّميْر عَنْ عُزُوةَ ٣٠ عَنْ عائِشَةَ رَمِي أَفَدُ عَنْهَا وَالتَّ سَالَ ٣٠ رَسُولَ أَقَدْ ﷺ فَلَى عَن الْسَكُمُّانِ، فَقَالَ لِبْسَ بِشَيْه، فَقَالُوا يَا رَسُولَ أَيْنِ، إِبْهُمْ يُحَدِّثُونَا (" أَخْيَا نَا بشيء نَيْكُونُ حَقًّا ، قَالَ رَسُولُ أَنْهِ عِلْى يَلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْمَنْ يَخْطَلُهَا ٥٠٠ مَنْ ٥٠٠ الِمْنَىٰ فَيَقُرُهَا ٣٠ قَ أُذُنِ وَلِيْهِ فَيَخْلِمُونَ مَتَهَا مِائَةً كُذَّبَةٍ • قالَ عَلَى عَال عَبْدُ ٣٠ الزُّوَّاقِ مُرْسَلُ الْسَكَلِمَةُ مِنَ الْحَقُّ ثُمَّ بَلَتَنِي أَنَّهُ ۖ أَسْنَدَهُ بَسْدَهُ ٧٠ بِم وَمُولِ أَفَّةٍ تَمَا لَى : وَلَـٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُمَلَّونَ النَّاسَ السَّوْرَ (١٠٠ وَما أَثْرَلَ عَلَى اللَّلَكَكَيْنِ بِيابِلَ هَارُوتَ وَمارُوتَ وَما مُتِلْمَانِ مِنْ أَحَـــدٍ حَتَّى يَقُولاً إِ غَا نَحْنُ فِتْنَةَ فَلاَ تَكَلَّقُوْ كَيْتَقَلُّونَ مِنْهُمَا مَا يُقَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءَ وَزَوْجِهِ وَمَا مُمْ بِضَارْبِنَ بهِ مِنْ أَحَدَ إِلاَّ بِإِذْنِ أَلَهُ وَيَتَمَلُّونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَتُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا كَن أَشْتَرَاهُ مالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاَق، وَقَوْلِهِ تَمَالَى: وَلاَ يُعْلِيحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَّى ، وَقَوْلِهِ أَمْنَا أُونَ السَّعْرَ وَأَنْتُم نُبْصِرُونَ ، وَقَوْلِهِ ، بُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِخرِهِم أَنَّهَا تَسْلى ، وَقَوْلِهِ ؛ وَمِنْ شَرَّ النَّفَاكَات في الْعُقَدِ ، وَالنَّفَاكَاتُ السَّوَاحِرُ ، تُدُخرُونَ ثُمَّوْنَ مَرْثُ (١١) إِرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةَ وَمِينَ أَنَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَتَعَرَ وَسُولَ أَنَّ يَنِي وَجُلُ مِنْ يَنِي زُرَيْق يُقَالُ لَهُ لَيِدُ بُنُ الْاحْسَرِ حَتَّى كَانْ رَسُولُ أَنْ يَكُ لِلْمُ يَكُ لِمُنِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ "" بَعْسُلُ الشّيء وما فَسَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَلْتَ يَوْمِ أَوْ ذَلَتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ عِنْدِي لَكَنَّهُ دَمَا وَدَمَا، ثُمَّ قالَ

(۱) مدلنی (۲) عَنْ عُرُودَةً بِنْ الزُّهُ بِدِر (۲) سَلُلَ مَالِّيَ مِنْ سُولِ الْفِلْهِ (۲) سَلُلَ مَالِّي مِنْ سُولِ الْفِلْهِ

(4) مُحدَّوْنَا (4) يُعْطِيهُا (4) يَعْطِيهُا الله تبطأ تبطأ يونية والله الدسالال بنتح الطاء لا بكسرها على الدوور اه

يكبرها في التمور اه (1) من (4) فيتراً هذا كذا هو أميوط في اليونينة كذا هو أميوط في اليونينة عدا وفي آثير الانب اه من الدرع الذي يسدنا بضا إلى وكبر القالى الم

> (٨) عَبَّدُ الرَّحْمٰنِ أَبِّن

10 (4)

(١٥٠ السُّمة وَ الأَبَّةَ السُّنغة إِلَى تَوْلِهِ مِنْ عَلَاتَيْ

(۱۱) سدتنی د هد

(١١) أَنْهُ كَانَ يَفْعَلُ

() رَجُبُ عَلَم رَجُنُّهُ طَلْلَةَ (٢) أَسْتَعْرُبُهُ . كفا هو في جيم ألاصول التي بأبدينا تبأ اليونينية وفي ندخ حبعة استخرجته **وهر الذي في النتح** (١) أَنُورٌ . كَنَا هِي بنم قتح تشسيتنى الاصول آلتي بأبديتا وكفا ضبطه القسطلاني حامش مضالنسخ أثور وطيها علامة المحة Era (A) July (V) (١١) عَلَىٰ يُسْتَمَرُجُ (m) ما يَغْمَعُ النَّلَمَّ (a) أَوْلُ مِا حَدِّثْنَا (١٠) ترکی

يَا عائِشَةُ ، أَشَرَتِ أَذُ ٱللهُ أَنْنَا فِي فِيا أَسْتَنْبَثُهُ فِيهِ ، أَنَا فِي رَجُلاَنِ ، فَعَمَدَأَحَكُمُمْ عِنْدَ رَأْسِي ، وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلٌ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ لِصَاحِيدِ ، ما وَجَعُ الرَّجُلِ ! فقال مَعْلَبُوبٌ ، قَالَ مَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ لَبِيدُ نُنُ الْاعْمَى ، قَالَ فِي أَنَّ نَيْءٍ ؟ قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ ، وَجُنَّتُ (١) طَلْعِ نَحْلَةٍ (١) ذَكَّرِ ، قالَ وَأَيْنَ هُوَ ؟ قالَ في بشَّر ذَرُوانَ ، كَأَتَاهَا رَسُولُ أَنْهُ عِنْ فَى قَاسِ مِنْ أَصَابِهِ بَاءَ فَقَالَ بَاحَائِشَةُ كُأَنَّ مَاهَا فَقَامَةُ أَلِينًا ۗ أَوْ كُأَنَّ رُوْسَ تَعْلِها رُوسُ الشَّيَاطِينِ ، قُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ أَفَلَا أَسْتَعْرِجُهُ ٣٠ قالَ قَدْ مَاهَا فِي أَفْتُهُ فَسَكَرَ هَمْتُ أَنْ أَمُوْرٍ ٣ عَلَى النَّاسِ فِيهِ ٣٠ فَمَرًّا كَأَمَّرُ بِهَا تَابَّتَهُ أَبُو أُسَامَةً وَأَبُو مَنْرَةً وَأَبْنُ أَبِي الزَّادِ عَنْ هِمِنامٍ ٥٠٠ وقالَ اللَّيثُ وَأَبْنُ عِينَةَ عَنْ مِشَامِ فِي مُشْطِ وَمُشَاعَةٍ . يَثَالُ ١٠ النُشَاطَةُ مَا يَخْرُجُ مِنَ البَشْرِ إِذَا مُشط ، وَالْسَاعَةُ مِنْ مُشَاعَةِ الْكَتَانِ الإسب الشَّراكُ وَالسَّحْرُ مِنَ اللَّوبِقَاتِ حَدِّثَىٰ ( ) مَنْ الْمَزِيزِ بْنُ مَبْدِ أَلَّهِ قَالَ حَدَّتَى ( ) سُلَبْالُ مَنْ قَوْر بْن زَيْدِ عَنْ أَبي الْمَيْتِ مِنْ أَبِي مُرْرُةَ وَمِنِيَ اللهُ مَنْهُ أَنْ رَسُولَ أَنْدٍ مِنْ قَالَ أَجْتَنَبُوا اللَّهِ بِعَات الشُّرْكُ (٥٠) بِأَنْهِ وَالسَّعْرُ إلى عِلْ يَسْتَغُر بُ (٥١ السَّعْرَ ، وَقَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لِسَمِيدِ بْنَ الْمُسَبِّبِ رَجُلُ بِهِ طِبِ \* ٢٠٠٠ أَوْ يُؤَخِّذُ عَنَ أَمْرَأَتِهِ أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُمَثَّرُ. ال لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّا يُرِيدُونَ بِهِ الْإِصْلاَحَ ، قَأْمًا ما يَفْتُمْ ("" فَلَر بُنْهُ عَنْهُ حَرَقْنى عَبْدُ اللَّهِ فِنْ مُحْمَدٍ قَالَ سَمِينَتُ أَنِّنُ عُنَيْنَةً يَقُولُ أُولُ 00 مَنْ حَدُّنْنَا بِهِ أَنْ جُريخٍ قُولُ حَدَّثَنِي آلُ مُرْوَةً مَنْ مُرْوَةً ، فَسَأَلْتُ مِشَاماً عَنْهُ كَذَنَّنَا مَنْ أَبِيهِ عَنْ مائشَةً بَنِيَ أَلْلُهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ أَلَٰهِ ﷺ سُعِرَ حَتَّى كَانَ يَرِي(١٠٠ أَنَّهُ يَأْتِي النَّسَاء لِاَ يَأْتِهِنَّ ، قَالَ سُعْيَالُ : وَهَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السَّمْرِ ، إِذَا كَانَ كَذَا ، فقَالَ إ حائِمةَ أَعَلِن إِنَّ أَلْهُ قَدْ أَنْنَانِي فِيا أَسْتَغَيِّتُهُ فِيهِ ، أَكَانِي رَجُلانِ ، فَعَمَدُ أَحَدُهُمُا

عِبْدٌ رَأْسِي، وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَى ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلْآخَر ، ما بَالُ الرَّجُل ؟ قَالَ مُعلِّبُوبٌ ، قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ ﴾ قَالَ لَبِيدُ بْنُ أَعْمَمَ وَجُلُّ مِنْ بَنِي زِرَيْقَ خليفُ لِيَوُودَ كَانْ مُنَافِقًا ، قالَ وَفِيمَ ؟ قالَ في مُشْطِ وَمُشَافَةٍ ، قالَ وَأَنْ ؟ قالَ في جُفُّ طَلْمَةَ ذَكَرٍ تَمْتَ رَعُوفَةٍ (" في بِشْرِ ذَرْوَانَ ، قالَتْ فَأَتَى النِّنُّ عَلَى الْبَرْ حَتَّى اُسْتَغْرَجَهُ ، فَقَالَ هَذِهِ الْبِئْرُ الَّتِي أُوبِيُّهَا ٣٠ وَكَأَذُّ مَاهَا ثُقَاعَةُ الْجَيَّاء ، وَكَأَنْ نَخَلْهَا رُوسُ الشِّيَامِينِ ، قال كَأَسْتُخْرِجَ ، قالتَ نَقُلْتُ أَفَلاَ أَنْ النَّقَرْتَ ، فَقَالَ أَما وَأَفِي ٣ فَقَدْ شَعَانِي ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَثِيرَ عَلَى أَحَدِ مِنَ النَّاسِ شَرًّا الإسب السَّعْر وَرُفُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عالْشَةَ قالَتْ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عالْشَةَ قالَتْ شُعِرَ النِّي عَلَى حَتَّى إِنَّهُ لَيُفَيِّلُ إِلَهِ أَنَّهُ يَمُثَلُ (\* الشَّىءُ وَمَا فَمَلَهُ حَتَّى إِذَا كَاذَ ذَاتَ يَوْم وَهُوْ عِنْدِي دَمَا أَفْدَ وَدَمَاهُ ثُمَّ قَالَ أَسْتَرْتِ يَا مَائِشَةُ أَنَّ أَلْلَهُ قَدْ أَفْتَانِي فَيْهَا أَسْتَفَتْنِتُهُ فِيهِ ، قُلْتُ وَما ذَاكَ يَا رَسُولَ أَثْدٍ ؟ قالَ جاء في رَجُلِزُن ، فَلَسَ أَحَدُهُمُا عِنْدَ رَأْسِي، وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلٌ ، ثُمَّ قالَ أَحَدُهُمَا لَمَناحِيهِ ، مَا وَجَمُّ الرَّجُل ؟ قالَ مَعْلَبُوبٌ ، قالَ وَمَنْ طَبَّهُ ؟ قالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْمَى إِلْيَهُودِيُّ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ ، قالَ فِيا ا ذًا ؟ قالَ فَي مُشْعِلِ وَمُشَاعِلَةٍ وَجُفْ ١٠٠ عَلَمْةٍ ذَكَر، قالَ كَأَيْنَ هُوَ ؟ قالَ في بِأُر ذِي أَرُوانَ ، قَلَ فَذَهَبَ النَّيُّ عِنْ فَي أَنْلُ مِنْ أَصَابِهِ إِلَى الْبِدُّ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا عَمْلٌ ، ثُمُّ رَجِمَ إِلَى مائِشَةَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنْ ماهِما تُقاعَةُ الْمُنَّاء ، وَلَكَأَنْ عَلَهَا رُوسُ الشَّيَاطِينِ، قُلْتُ وَإِرسُولَ اللهِ أَفَأَخْرَجْنَةُ وَقَالَ لا ، أَمَّا أَفَا فَقَدْ مَاقَانَ اللهُ وَسُفّانِ وَمَثْيِتُ أَنْ أَوْرْ عَلَى النّاسَ مِنْهُ شَرًّا ، وَأَمْرَ بِهَا فَدُنِيْتَ المِسِ مِنْ الْيَتَانِ سِعْرًا " وَمَثَنَا مَنْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ أَخْبَرْنَا مالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمْ عَنْ عَبْدِ لَقُدِينَ مُمْرُ وَمَنِي آلَهُ عَنْهُمَا أَمَّهُ قَدِمَ وَجُلاَذِهِ مِنَ الْمُشْرِقِ غَطْبًا فَسَجِبَ النَّاسُ

(۱) رَاعُرُفَةَ (۱) رَائِيَّةُ (۱) مَنْ أَنْ أَنْهُ (۱) مَنْ أَنْهُ (۱) مَنْ أَنْ أَنْهُ (۱) رَجْبُ (۱) رَجْبُ (ان سِيخُرُ م السَّعْرُ السَّعْرُ (ان سِيخُرُ م السَّعْرُ (ان سِيخُرُ م السِّعْرُ السِّعْرُ السِّعْرُ السِّعْرُ مسيد ميشراً) هو همكفا في سيخراً م همكفا في سيخراً المستعدة التي المشتعدة التي المشتعدة

بك إنَّ بنَالْبَيَانِ سِعْرًا

(۱) تَحَوِّلْتِ مُجُوِّقٍ

(١) بِسَنِيْ

(١) كَمْرُ الْبُ عَجُورُ

(·) رَسُولُ اللهِ

(١) المليبُ الأول.

(۷) وقط

(i)

(م خوروا

(۱۰) في التأديق (۱۱) فوله أد أباهردة ال زوله إن هيد الرس معطن ودله إن من سلب بس للمنه المنتمة إلياء أخرة بهدمها بلم الحرة مهوما نو ويتد في صلح كتو من المنع وعليا شرع الصطلاق المنع وعليا شرع الصطلاق المنع وعليا شرع الصطلاق (۱۲) قال محمدة مواليا

> َ مىيىن (۱۲) يَمُولُ

لِيَتَانِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الْبَيَّانِ لَسِحْرًا ، أَوْ إِنَّ بَسْفِينَ الْبَيَّانِ لَسِحْرًا **ناب الدَّوَاهِ بِالْمُنْوَةِ لِلسِّنْرِ عَرَشَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا مَرُولُهُ أَخْبَرَا هَائِمُ أُخْبَرَا** عابِرُ بْنُ سَمْدِ عَنْ أَبِيهِ رَمْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّيْ ﷺ مَن أَصْطَبَتَمَ كُلُّ يَوْم تَمْرَاتِ (١) تَعْبُورَةً كَمْ بِشُرُّهُ مُهُمْ وَلاَ سِعْرُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ ﴿ وَقَالَ غَيْرُهُ : سَبْمَ تَمْرَاتِ عِ**رْثُنَا \*\*\* إِ**سْعَانُى بْنُ سَنْصُورِ أَخْبَرَانَا أَبُو أَسَاعَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ قَالَ سَمِنتُ عَامِرَ بْنَ سَنْدِ سَمِنتُ سَنْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِقُولُ سَمِنتُ رَسُولَ أَنَّهُ عَلَى يَقُولُ مَنْ تَصَبِّحَ سَبَعَ ٣٠ تَمَرَّاتِ ١٠٠ تَجَوِّةً كَمَا يَضُرُّهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ شُمُ وَلاَ و لا هامَّة حَرَثَتَى عَبْدُ أَقَدْ بْنُ تُحَبِّدِ حَدُثْنَا هِشَامٌ بْنُ يُوسُفَ أُخْبِرَ تَا مَنْتُرٌ عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلْمَةً عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً رَمْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قالَ النِّي لاً عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ ، فَقَالَ أُعْرَائِيٌ يَا رسُولَ أَنْهِ فَمَا بَالُ الْإِبلِ تَكُونُ فِ الرَّمْلِ كَأَنَّهَا العَلْبَاءِ فَيُخَالِمُهَا الْبَدِيرُ الْأَجْرَبُ فَيْشِرِبُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ أَفْدِ عِلْنَا فَنْ أَعْدَى الْاوَّلَ ﴿ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةً سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدُ يَقُولُ قَالَ النَّيُّ ( \* عَلَى لاً يُورِدَنُ تُمْرِضُ عَلَى مُصِعِيٍّ، وَأَنْكُرَ أَبُوهُرَيْنَ مَحَدِيثَ ١٠٠ الْاوَّل، فَلْنَا ١٠٠ أَلَمْ تَحَدَّثْ أَنَّهُ لاَ عَدْوَى ، فَرَطَنَ بِالْحَبَيَّةِ ، قالَ أَبُوسَلَفَةَ فَا رَأَيْتُهُ ٥٠ نَبِي مَدَثُنَا سَيِيدُ بْنُ عُفَيْرُ عَالَ حَدَّثَنَى (١٠ أَبْنُ حَدِيثًا غَيْرَهُ بِالسِبُ لاَعَدُوى وَهِبِ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْن شِهاب قالَ أَخْبَرَ فِي سَالِجُ بْنُ عَبْدِ أَلْهِ وَمَوْرَةُ أَنَّ عَبْدَ أَلَهْ أَنْ عَرَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهُ عَلَيْ لَاعَدُوى وَلاَ طِيرَةَ إِنَّا الشُّومُ ف ثَلَاثٍ <sup>(١٠)</sup> فِ الْفَرَسِ وَالْمَرَاتُ وَالْدَّارِ **مَرْثَنَ**ا أَبُوالْيَانِ أَخْرَتَا شُتَيْتُ عَنِ **الزُّحْ**رَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً بَنُ عَبْدِ الرِّحْنِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةً ٥٥ قَالَ إِنْ ٥٣٠ قالَ (٢٠٠ لأعَدُورَى \* قالَ أَبُوسَلَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنُ سَمِسْتُ أَبَا هُرَيْرَةً حَيْالنِّي لل

قَالَ لاَ ثُورِدُوا <sup>00</sup> الْمُدْرِضَ عَلَى الْمُصِحَّ ﴾ وَعَنِ الرَّحْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي سِئَلُ بْنُ أَبِي سِنِادِ النُّولِيُّ أَنَّ أَبًا هُرُيْرَةَ وَمَنَ اللَّهُ عَنْهُ عَلْ إِنْ دَسُولَ اللَّهِ عِلَى قالَ لاَ عَدْدِى عَنَامَ أَمْرًا بِينَّ فَقَالَ أَرَأَيْتَ الْإِبِلَ تَكُونُ فَى الرَّمالِ أَمْثَالَ الطَبَّاء كَيَأْتِيهِ ٢٠٠ الْبَدِيرُ الْأَجْرِبُ فَتَجْرِبُ قَلْ النَّيْ يَكُ فَنْ أَعْنَى الْأَوْلَ صَرَفْتَى مُحَّدُ بِنُ بَشَّار حَدَّثَنَا أَيْنُ "" جَنفر حَدَّثَنَا شُنتِهُ قالَ سَمِنتُ ثَنَادَةً مَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّيُّ: عَلَى قَالَ لَا هَدُوى وَلاَ طِيرَةً وَيُسْمِئِنِي الْقَالُ ، اللَّهِ إِنَّا الْفَالُ ؛ قالَ كَلِمَةً مَلِيَةٌ إلى مَا يُذَرِّرُ في تَهُمُ النِّي عَلَى رَوَاهُ عَرُوهُ مَن مَائِشَةً مَن النِّي عَلَى من فُتِينَةُ حَدُثَنَا اللَّيْثُ مَنْ سَيِيدِ بْنِ أَبِي سَيِيدٍ مَنْ أَبِي مُرْرَرَةَ أَنَّهُ قَالَ لَمَا كُيتَ خَيْرٌ أُهْدِيتَ رِمِبُولِ أَفْدِيكَ شَامَ نِهَا سَمْ فَقَالَ رَسُولُ أَفْدِيكَ أَجْمُوا لِي مِنْ كَانْ هَاهُمَّا مِنَ الْيَهُودِ كَبُسُوا لَهُ فَقَالَ كَمْمُ رَسُولُ أَفَّهِ عَلَى إِنَّى سَا يُلُسكُمُ عَنْ شَيْءٍ ، فَهَلْ أَنْهُمْ صَادِقٌ (لا عَنْهُ ؛ فَقَالَوا نَتَمْ بَا أَبَا الْقَاسِمِ ، فَقَالَ كَمْمُ رَسُولُ أَنْهُ عِنْ مِنْ أَثِينَ ؛ عَلَوا أَيْرَنا فَلاَنْ، فَقَالَ رَسُولُ أَنْهِ عِنْ كَذَبَّمْ بِنَ أَثِرَكُ فَكُنَّ مَقَالُوا مُمَدَّفَ وَبَرِرْتَ ، فَقَالَ هَلْ أَنْمُ صَادِقٌ (" عَنْ شَيْء إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ ۚ فَهَا لُوا نَمَمْ ۚ يَا أَمَا الْفَاسِمِ ، وَإِنْ كِنَّابُنَاكُ مَرَلْتَ كَذِبنا كُمَا مَرَقَتُهُ ف أَبِينًا ، قَالَ كُمُمْ وَسُولُ أَنَّهِ مِنْ مَا أَهُلُ النَّارِ ؟ فَقَالُوا تَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ، ثُمَّ تَخْلُفُونَنا فِيهَا فَقَالَ مَشْمُ رُسُولُ أَفْدِ عِلَى أَخْسَرًا فِيهَا وَأَفْدِ لاَ خَلْفُكُمْ فِيهَا أَبِدًا، ثُمُّ قالَ كَمْمْ فَهَلُ ١٧٥ أَنْثُمْ مَادِينَ ٥٨ مَنْ نَنْ هِ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ ؟ قَالُوا ٨٧ نَمَمْ ، فَقَالَ هَلُ جَمَلَتُمْ فِي هَلِيهِ الشَّاةِ مُمَّا ؟ فَقَالُوا نَمْمْ ، فَقَالَ مَا خَلَـكُمْ عَلَى ذَاكِتَ ؟ فَقَالُوا أَرَدْنَا إِذْ كُنْتُ كُنَّابًا \* نَتَدِيحُ \* \* مِنْكَ ، وَإِذْ كُنْتَ نَبِيًّا كَمْ يَضُرُكُ ۚ بِالسِّب شُرْبِ النَّمُّ وَالْدُوَّاهِ بِهِ وَيِمَا ١٩٧ يُحَافُ مِنْهُ ١٩٥ وَرَضَا مَبْدُ أَنْهِ مَنْ حَبْدِ الْوَحَاب

الأورة المراجعة المر

حَدَّثَنَا عَالِهُ إِنَّ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سُلَيْانَ قال تَبِعْثُ ذَكُوالَ بُحَدُّثُ عَن أَى هُرَيْزَةَ رَضِيَ أَلَٰذُ عَنْهُ عَنِ النِّي ﷺ قَالَ مَنْ زَدَّى مِنْ جَبِّل فَقَتَلَ قَشْدُهُ فَهْزَ ف أَرجَهَمَّ بَشَرَدًّى فِيهِ خَالِماً غُذًا فِهَا أَبَدًا ، وَمَنْ نَحَمَّى ثُمًّا فَقَتَلَ تَفْسَهُ فَسُمُهُ ف بَدِهِ يَنْجَسَّاهُ في نَادِ جَهَّمْ خَالِمًا نُخَلِّمًا فِيهَا أَبْدًا، وَمَنْ قَالَ قَسْمَةُ بِمَديدَةٍ خَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَجَأُّ بِهَا في بَعْلَيْهِ في فَارِجَهَنَّمْ خَلِيدًا نُخَلَّما فِيهَا أَبْدًا عَنْدُ '' أُخْبَرَ نَا أَحْدُ بْنُ بَشِيدٍ أَبُو بَكُو أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ أَخْبَرَ بِي عامِرُ أَنْ سَمَّدِ قَالَ تَمِيْتُ أَبِي يَقُولُ تَمِيْتُ رَسُولَ أَقَدِ ﷺ يَقُولُ مِن أَسْطَلِحَ بِسَيْمِ يَضُرُّهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ مَهُ ۚ وَلاَ سِعْرُ ۗ صَرَقَىٰ عَبْدُ أَنَّهِ بْنُ تُخَدِّ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنَ الزُّهْرِي عَنْ أَبِي إِذْ رِيسَ الْفَوْلاَ بَيْ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْحُشْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى النِّيُّ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَاب مِنَ (\* • قال الزُّهْرَى وَكَمْ أَشْمَنُهُ حَتَّى أُتَبْتُ الشَّأْمَ • وَزَادَ اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنى يُونُسُ عَن أَبْن شِهاب قال وَسَأَلْتُهُ هَلْ تَتَوَسَأَ (٥٠ أَوْنَصْرَبُ أَلْبَانَ الْأَثْنَ أَوْمَرَارَةَ السُّبُرِعُ أَوْ أَبْوَالَ الْإِبْلِ ، قَالَ قَدْ كَانَ الْمَسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا فَلَا يَرَوْنَ بغللِكَ بَأْسًا عَلَمًا أَنْبَانِ الْأَثْنِ فَقَدْ بَلَغَنَا أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَى عَنْ كُلُومِهَا وَلَمْ يَتِلْفُنَا عَن ٱلْبَانِهَا أَمْرُ وَلاَ نَهَىٰ ، وَأَمَّا مَرَارَهُ السَّيْمِ قَالَ أَبْنُ شِهَابِ أَغْيَرَنِيْ ۖ الخَوْلاَ فِي أَنْ أَمَا تَعَلَبُهُ الخُشَنَى أَخْرَهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَمْ عَنْ أَكُل كُلْ فِي » اذًا وَفَهَ ٱللهُ عَلَم إِسْمُمِيلُ بْنُ جَنْفَرِ عَنْ غُنْبَةً بْنِ مُسْلِمٍ مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ عَنْ عُنْيَدٍ بْنِ خُنَيْنٍ مَوْلَى بَنِي زُرُيْقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَكْثِهِ قَالَ الْفَا وَفَعَ اللهُ عَلْ

## سِنم اللهِ الرَّمْنُ الرَّعْمِ. كتاب اللباس

مَا اللهِ عَمَالُ (١٠ اللهُ تَمَالَى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الْحَرَّجَ لِيبَادِهِ وَقَالَ النُّمُّ عَنْ كُلُّوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافِ وَلاَ غَيِلَةٍ ، وَقالَ أَبْنُ عَبَّاسَ كُلُّ مَاشِئْتَ وَالْبُلِّي " ماشِئْتَ ما أَخْمَانَكَ أَثِنَتَانَ سَرَّفَ أَوْ عَنْيلَةٌ عَرث إِنْمُينِلُ قَالَ مَدُّنِّنَي مَائِكٌ عَنْ نَافِيعِ وَعَبْدِ أَثْذِ بْنِ دِينَارِ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بُحْبرُونَهُ عَن أَبْن مُحَرَّ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهُا أَنَّ رَسُولَ الله عِنْ قَالَ لاَ يَنْفُرُ ٱللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ قَوْبَهُ عُيَادَه بالبُ مَنْ جَرُّ إِزَارَهُ مِنْ غَيْرِ غُيَادَه وَدُثْ أَخَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُمَ يُرْ حَدَّثْنَا مُوسَى إِنَّ عُفْبَةً مَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللهِ مَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ مَنْهُ مَن النِّيُّ عَلِيُّ قَالَ مَنْ جَرٌّ ثَوْبَهُ خُيَلاَء كَمْ يَنْظُرُ أَلَهُ إِلَيْهِ بَوْمَ الْقِيَامَةِ قال " أَبُو بَكُر يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَحَدَشِقُ (1) إِزَارِي بَسْتَرْجِي إِلَّا أَنْ أَتْمَا هَدَ ذَٰلِكَ مِنْهُ عَمَّالَ النَّيْ وَ لَهُ لَنتَ مِنْ يَعْنَفُهُ عُبَارً مَرَقَىٰ عَنْدُ أَخْبَرًا عَبْدُ الْأَفْلَ مَنْ يُولُسَ مَن الحَسَنُ مِنْ أَبِي بَكْرَةَ وَمِنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَسَعَتِ الشَّسْ وَتَحْنُ عِنْدَ النِّي عَلِكَ فَقَامَ يَجُرُ أَوْبَهُ سُتَعَجِلاً حَتَّى أَتَى المَنجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْنَتَنِي فَجُلِّي عَنها ثُمُّ أَنْبَلَ عَلَيْنَا ، وقالَ إِذَّ الشَّسْ وَالْقَرَ آيَتَانِ مِنْ آتِاتِ أَثْدٍ فَإِذَا رَأَيْمُ مِنْها شَبْعًا فَصَلُّوا وَأَدْعُوا أَلْهُ حَقَّى بَكْشِنِهَا باسب النَّسْيِي فِالنَّيَابِ حَدِيثَى إِسْعَنَّ أَغْبِرَ اللَّهُ مُعْيَلَ أَخْيِرًا مُحْرُمِنُ أِن وَالِدَةَ أَخْبَرًا عَوْنُ فِنْ أَنِي جُعَيْنَةَ عَنْ أَبِيهِ أَن جُعَيْفَةَ قَالَ فَرَا أَيْتُ (٥) بِلاَلِامِهِ، بِمَنزَةِ فَنَ كَرُها ثُمَّ أَمَّامَ الصَّلاَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى خرّبَ فى حُلَّةٍ مُشَمَّرًا فَصَلَّى وَكُنتَيْنِ إِلَى الْمَثَزَةِ ۚ وَرَأَيْتُ النَّامَ وَالْدُوَّابِ ۖ بَهُرُونَ بَيْنَ بَدَيْدِ

و تول أنه

يُّ مَا أَمْنَفَلَ مِنَ الْسَكَتَبَانِ فَهُوَ فَى النَّاد<sub>ِ.</sub> **مَرَثَنَ** آنَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي سَمِيدِ اللَّقْبُويُ \* ثَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ الذِّي ﷺ قالَ ما أَسْفَلَ مِنْ الْسَكَمْبَيْنِ مِنَ الْإِوَّادِ فَنِي \*\* النَّادِ بِاسب مَنْ جَرٌّ مَنْ بَهُ مِنَ اللَّيْلَاء حَرَثْ عَبْدُ أَفِّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ كَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزَّادِ عَن الْأَمْرَجِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَذَّ رَسُولٌ ٣٠ أَلَهُ عِلَى قَالَ لاَ يَنْظُرُ أَلَثُهُ يَوْمَ الْفِيكة مَرْثُ الدُّهُ مَدَّثَنَا شُعْبَةُ مَدَّثَنَا عَمَّدُ إِنَّ زَبِّادِ قَالَ سَمِتْ إلى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَعَلَماً أَبَا هُرُيْرَةَ يَقُولُ قالَ النَّيْ<sup>00</sup> أَوْ قالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَى كَيْنَا رَجُلُ يَشِي فَحُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرْجِعًا مُجَنَّهُ إِذْ خَسَفَ أَفْهُ مِهِ فَهَنَ يَتَغَلَّا<sup>رُهُ</sup> إِلَى يَوْمِ الْفِيَاتَةِ ع**َرَثْ** اسْمِيدُ أَنْ مُقَدِي قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّاهُنِ بْنُ عَالِدٍ عَنِ أَبْتِ شِهابٍ مَن سَالِي بْنِ حَبْدِ اللهِ أَذَا أَبِهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ يَنَّا رَجُلُ يَجُرُ إذارَهُ غُسِفَ ٢٧ بِهِ فَهُنَّ يَتَجَلُّ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَانَةِ ﴿ ثَابَتَهُ يُونُسُ عَنِالزَّهْرِي وَكُمْ يَرْفَعُهُ شُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً \* " حَرَثَىٰ عَبْدُ أَنَّهُ بْنُ مُحَّدِ حَبَّنْنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ أَغْيَرُنَا ٣٠ أَنِي عَنْ عَنْهِ جَرِيرٍ بْنَ زَيْدٍ قَالَ كُنْتُ مَمَّ سَالِمٍ يْنَ عَبْدِ أَقْهِ بْن مُمَرَ عَلَى بَابِ دَارِهِ فَقَالَ ٥٠ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةً سَمِعَ النِّي تَلْكُ نَحْوَهُ ﴿ مَطَرُ بْنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُفَيَّة قَالَ لَقَبِتُ مُحَارِبَ بْنَ دِئَارِ عَلَى فَرَس وَهْنَ ۚ أَنِي شَكَانَهُ النِّبِي تَقْفِي فِيهِ ، فَسَأْلَتُهُ عَنْ هَٰذَا الحَدِيثِ خَدَّنَى فَعَالَ <sup>w</sup> سَمِينَتِ ١١٥ عَبْدُ أَنَّهِ بِنَ تُحْرَرَ رَضِيَ أَنْهُ عَنْهُمَا بَنُولُ قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ ﷺ مَنْ جَرَّ تَوْيَهُ عَبِيلَةٌ ٧٧٧ مَ يَنْظُرُ أَهُهُ إِلَيْهِ مَوْمَ الْقِياعَةِ ، فَقُلْتُ لِمُحَارِبِ أَذَ كَرَ إِزَارَهُ عَل ماحَصَّ إِزَارًا وَلاَ تَبِيصاً ﴿ تَابَتُهُ جَبَةُ بَنْ سُعَيْمٍ وَنَيَّةُ بَنْ أَسْلَمَ وَنَيْهُ بَنْ هَبْدِ أَذِ عَنِ أَنْ مُمَرٌ عَنِ النِّي مُنَّا مَنْ اللَّهِ مُنَّا اللَّهَ مَنْ كَافَعِ عَنِ أَنْ مُمَّرٌّ مِنْكُ

(١) الْقُبْرِيرُّ ... كالماهو بالوجهان الرفع والجر ف اليونينية ...

(۱) نی افتاری

(٢) النّبي

(2) مثل إنه عابه وسام الا

(ه) يَشْجَلُولُ كذا في البونية والروحا التي بأيدنا ال العسسالتي وحك الناض عياضية دوى يتبلل بجبم واصعة ولإم

نية ومر من ينطى أي ننب الارش اه

(١) إذْ شَيْفَ

(v) عَنِ الرَّعْرِي

(A) عدثا

(۱) والى

رده) (۱۰) سائن

Jr-(01)

(١١) تبيثُ أَبْنَ مُمِّنَ

(١٤٢) مِنْ تَعْبِلَةِ

وَتَأْبَعَهُ مُوسِي بِنُ عُنْبُةً ۚ وَتُمَرُّ بِنُ تُخَدِّ وَقُدَامَةً بِنُ مُوسِي عَنْ سَالِم عَن أَن تُمرَ الْإِزَّارِ اللَّهَكَّبِ، وَيُذْكُرُ عَن الزُّهْرِئُ وَأَبِي بَكْرٍ بْنِ عُمَّدٍ وَمُوْرَةً بْنُ أَي أُسَيَّدٍ وَمُمَاوِيةٌ بْنَ عَبْدِ أَقَدْ بْنَ جَنْفَرَ أَنَّهُمْ لَلسُوا **بِهَا) شُدَّبَةً حَدَثَ أَبُرِ الْبَ**انِ لُغَيرَ كَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّحْرِي أُخْبَرَ فِي عُرْوَةً بْنُ الرُّمِيْر أَنَّ مَائِمَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النِّي ﷺ قَالَتْ جَانِتِ أَمْرَأَةُ رِفَاعَةَ النَّرَطَىٰ رَسُولَ الله على وأنا باليتة ومِندَهُ أَبُو بَكْر فَعَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّى كُنتُ تَحْتَ رِفاعة فَطَلَقْنَى فَبْتَ طَلَاقِي ، قَلْزُوَّجْت بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْن بْنَ الرُّيَّدِ ، وَإِنَّهُ وَأَلْذِ ما مَتهُ يًا رَسُولَ أَنَّهِ إِلاَّ مِثْلُ مَّذِّهِ أَلْمُدْبَةِ ، وَأَعَدَّتْ هُدْبَةٌ مِنْ جِلْبَابِهَا ، فَسَمِعَ خالِهُ بْنُ سَبِيدٍ فَرْكُمَا وَهُوْ بِالْبَابِ كُمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، قالَتْ فَقَالَ خَالِهُ بَا أَبَا بَكُر أَلاَ تَنْعَى هَذه عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ مِنْدَ رَسُولِ أَنْهِ ﷺ فَلاَ وَأَنْهُمَا يَزِيدُ رَسُولُ أَنْهُ ﷺ عَلَى البَّبَشْمِ ، فَقَالَ لَمُا رَسُولُ أَنْهِ عِنْ لَسَلُّكِ ثُرِيدِينَ أَنْ تَرْجعي إِلَى رِفَاعَةَ ، لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ، وَتَلْدُوقَ عُسَيْلَتَهُ ، فَسَارَ مُنَّةَ بَنْدُ " المِسِبُ الْأَرْدِيَةِ ، وَقَالَ أَفَسُ جَبَذَ أَصْرَابِي رِدَاهِ النِّي مَنْ عَلَى مَرْثَ مَبْدَالُ أَخْبَرَنَا مَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ مَن الزُّهْرِيُ أَخْرَزِنِ عَلَىٰ بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ نْنَ عَلِيَّ أَخْرَهُ أَنَّ طَيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ٢٠٠ قَالَ فَدَعَا إِللَّيْ مَنْ ۚ بِرِدَاللَّهِ \* ثَا ثُمَّ أَضَلَقَ يَمْنِي ، وَٱتَّبَعْتُهُ أَنَّا وَزَيْدُ بْنُ حارثَةَ حَتَّى جاء الْيَتْتَ الَّذِي فِيهِ خَمْرَةُ كَاسْتَأْذَنَ كَأَذِنُوا <sup>(٥)</sup> كَلُمُمْ فاصب كُبْسِ الْقَسِس وَفَوْلُ أَثَهِ تَعَالَى حِكَايَةٌ عَنْ ٥٠ يُوسُفَ : أَذْهَبُوا بِقَسِيعِي هَٰذَا كَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي بَأْتِ بَسْيِّنًا ﴿ مَدَثُ قُتَبَةٌ حَدَّتَنَا خَمَادٌ عَنْ أَبْرِبَ عَنْ نَافِيمِ مَنِ أَبْنُ مُمَرَّ رَسِيَ أَللهُ عَهُمَا أَذْ رَجُلاً قالَ بَا رَسُولَ أَفْدِ ما بَلْبَسُ أَخُرْمٍ مِنَ الثِّيكِ ؟ فَقَالَ النِّي ﷺ لاّ بَلْبَسَ ٣٠ الْحَرِّمُ الْعَدِيْمِنَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْثُينَ وَلاَ النَّفَائِنِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِيدَ

(7) pure (7) cán liê ain (7) cán liê ain (3) dig liê ain (4) dig liê ain

(و) وَالْآنَ مُرْمُ (۱) وَالْآنَ يُومُشُدُ "كنا فالله المصدد بأيديا والذي فالله المصدد بأيديا إيرسلب الحرد الله تعالى من يوسلب الحرد اله مصمعه (۷) الاً مُكَلَّمُهُمُ

(۱) فَكُلْتُ: ( (r) عَبْدُ أَنْهِ بِنْ مُثَالًا مَدُّنَّا أَنْ مُبَيْنَةً (r) ر<sup>م</sup> کیا (٤) فَأَقْهُ أَعْلَمُ (r) إِذَا نَرَعْتُ مِنْهُ (١) آذَنَهُ بِهِ (٧) أَبُّداً وَلاَ تَقُمْ على (١) (مَوْلُهُ عَنِ الْمَسْنِ) هو الحسن بن مسلم بن يَنَّانِ كِذَا فِي اليونينِية (١٠) قَدَ أَضْفُرُ تَأْ أَيْدِينَهُما مير (۱۱) نَدْ يَيْمِهَا (۱۲) تُفتَّى (١٢) بإمنيتية 4 (1E) (۱۰) وَلاَ مُوْسِمُ (١٦) عُنْتَانِ قَلْ عِبَاضِ تدرى مامنا بالبارالتون والنونأصوباه من البوتينية

(١٧) جَغُرُ بنُ حَبَّانَ

النَّانَيْنِ ، فَلْيَلْبَسَ (1) ما مُّوَّ أَسْفَلُ مِنَ الْكَنْبَيْنِ وَرَكُ عَبْدُ أَفْهِ بْنُ مُحَدِّ (1) أَخْبَرَنَا أَبْنُ عُبِيْنَةً عَنْ تَعْرُو سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ أَنَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قال أَقَى النِّئ عِنْدَ أَقْدِ بْنَ أَبْقِ بَعْدَ ما أَدْخِل قَبْرَهُ كَأَمَّزَ بِهِ كَأْخُوجَ وَوُضِعَ عَلَى أَكْبَنَهُ وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قِيمِتهُ وَاللَّهُ ﴿ ۖ أَعْرَىٰ اللَّهِ مَا أَخْبَرَا مَا يَحْي أَنُ سَمِيدٍ عَنْ غُبِّينْدِ أَنَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي فَافِعٌ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ قَالَ لَمَّا تَوْفَى عَبْدُ أَنَّهِ بْنُ أَتِيَّ جِاءَ أَبْثُهُ إِلَى رَسُولِ أَنْ عِلَى فَقَالَ يَا رَسُولَ أَنْ أَغْطِنِي قِبَعَكَ أَكَفَتُهُ فِيهِ وَصَلُّ عَلَيْهِ ، وَأَسْتَنْفُرْ لَهُ ، فَأَعْطَاهُ يَبِيمَهُ وَقَالَ إِذَا فَرَغْتَ (·· فَآذِنًا ، فَلَمَّا فَرَخَ آذَنَهُ ٥٠ كَفَاء لِيُصَلِّي عَلَيْهِ كَخَذَبُهُ مُحَرُّ فَقَالَ أَلْبُسَ نَدْ تِبَاكَ أَلَفُ أَنْ تُعَلَى عَل الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ: أَسْتَنْفُو ۚ لَمُمْ أَوْ لاَ تَسْتَنْفِي لَمُمْ إِنْ تَسْتَغْوْ لَمُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَنْفِرَ اللهُ كُمُم فَنَزَلَتْ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبِداً (٥٥ فَمَزَكَ المَّالاَةَعَلَيْم باب ُ جَيْبِ الْقَبِيصِ مِنْ عِنْدِ المَّدْرِ وَغَيْرِهِ مِرَّتُ ( ) عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوعامرٍ حَدَّثَنَا إِرْاهِيمُ بْنُ نَافِيمِ عَنِ الْحَسَنِ ٢٠ عَنْ طَاوُسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال صَرَبَ رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ مثلَ الْبَخِيلِ وَالْمُصَدْقِ كَمْثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِما جُبِثَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدِ أَمْنُعُلُونَ (١٠٠ أَيْدِيهِمَا إِلَى تُدَيِّهِا (١١٠ وَمَرَاقِيهِا، خَمَلَ الْمُصَلِّقُ كُلُما تَصَدَّقَ بِمَدَقَةٍ ٱنْشَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تَعْنَى ١٧٥ أَنَامِلُهُ وَتَعْفُو أَثْرَهُ ، وَجَمَلَ البَّحِيلُ كُلًّا مَمَّ بِمِندَنَةً قِلَمَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْفَةً بِمَنكَانِهَا ، قالَ أَبُو هُرَوْتَ فَأَا وَأَلِثُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِإِصْبَيهِ (\*\*\* مَكَذَا فَ جَيْبِهِ (\*\*\*) ، قَلَوْ رَأَيْتُهُ يُوَسَّمُا وَلاّ تَتَوَسَّمُ ٥٠٠ • تَابَّمَهُ أَنْهُ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو الزَّادِ عَنِ الْأَعْرِجِ فِي الْجُبَّتِينَ وَقَالَ حَنْظَلَةُ سَمِنتُ مَا رُساً سَمِنتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ جُبَّانِ (١١) وَقَالَ جَمْفَرُ (١٧) عَن الْأَعْرِجِ جُبَّنَانِ بِاسِبُ مَنْ لَبِسِ جُئَّةَ شَيَّئَةَ الْسُكُنِّنِ فِ السِّفَرِ حَرَّثُنَا فَيْسُ

أَنْ حَمْصِ حَدَّثْنَا مَبْدُالْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَثْمَشُ قالَ حَدَّثَنَى (¹) أَبُو السَّلْحُي قالَ حَدَّثَنِي مَسْرُونُ قَالَ حَدَّثَنِي النَّهِيرَةُ بنُ شُبَّتِهِ قَالَ أَضْلَانَ النِّي ثَنُّ لِلَّا يَا فَلَقَيْتُهُ ٢٨٠ عِلَا وَقُوَمَنَّا وَعَلَيْهِ جُبَّةً شَأْمِيَّةً ۖ فَضَعَنَ وَأَسْتَشَقَ وَغَسَلَ وَجُهَ فَلَحَبَ بُحْرْجُ بَدَيْدِ مِنْ كُنْيَدُ فَكَ الْمَنْيَدَيْنِ فَأَخْرِجَ بَدَيْدِ مِنْ تَحْتِ الْمِبْدِ ( فَسَلَهُما وَمَسَعَ بِرِأُسِهِ وَمَلَى مُثَيِّدُ فِالسِبُ <sup>©</sup> جُبِّةِ المسُّوفِ فِ الْنَزْوِ حَوَّمُنَ أَبُو مُسَيْم . حَدَّثَنَا زَكِرٍ لِلهِ مَنْ علي ِ مَنْ عُرُوهَ بْنِ اللَّهِ يَوْ مَنْ أَمِيهِ رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَمّ النِّي عِنْكُ ذَلَتَ لِنَدَةٍ فِي سَفَرٍ ، فَقَالَ أَمْتِكَ مَاهِ ! قُلْتُ نَسَمْ ، كَاذَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ كَشَّى حَتِّى تَوَارَى مَنْى في سَوَادِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ جاء فَافْرَضَتُ عَلَيْهِ الْإِنَّارَةَ ، فَنَسَلَ وَهُمَّهُ وَيَدَيْهِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ مُون، فَلَمْ بَسْتَطِيعُ أَنْ بُخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتّى أَخْرَبَهُ كَامِنْ أَسْفَلِ الْجُبُوْ، فَسَتَلَ ذِرَاعَةِ ، ثُمَّ مَسْمَة رِرَأْسِهِ ، ثُمَّ أَحْرَبْتُ لِأَثْرَعَ حُثُيِّهِ فَقَالَ دَهُمُا كَإِنَّى أَدْخَلُتُهُما طَاهِرِ ثَيْنِ فَسَحَ عَلَيْهِما اللَّهِ النَّبَاء وَفَرْوح حَرِير وَهُوَ النَّبَاءَ وَيُمَالُ هُوَ الَّذِي (\*) لَهُ شَقٌّ مِنْ خَلْفِهِ ﴿ مَرْثُنَا تُنَيْنَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدِّثَنَا ٣٠ اللَّبْثِ مَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكُةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ غُرْمَةً قَالَ ٣٠ فَمَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْيَةً وَلَمْ بِمُسْلِ عَرْمَةَ مَنِناً فَقَالَ عَرْمَةً بَا مُنَّى أَنْطَلِينَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عِنْ كَا نَطْلَقَتْ مَنهُ قَقَالَ أَدْعَلُ كَأَدْعُهُ لِي قَالَ فَدَعَوْثُهُ لَهُ عَفْرَيمَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَبَاهِ مِنْهَا فَقَالَ مَنَافَتُ مِنْنَا لَكَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ وَمِنِي تَخْرَمَةُ مَرَّمُنَا فَنَيْبَةُ بُنُّ سُمِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُلْبَةَ بْنِ عامِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَهْدِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَرْدِجُ حَرِيرٍ فَلَسِتَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمُ أَنْسَرَفَ كَنْزَعَهُ تَزْعًا شَكِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَايَنْتَنِي هُذَا لِلْمُثِّنِينَ • تَابَّنهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسَكُ عَنْ اللَّيْتِ وَقَالَ فَيَرِهُ فَزُّوجُ مَرِّرٌ اللِّبِ الْبَرَّاتِسِ ﴿ وَقَالَ لِي مُسَدَّدُ

سلط المُنْفِينَ المُنْفِينَ المُنْفِينَ المُنْفِينِ المُنْفِينِ عَلَيْهِ المُنْفِينِ عَلَيْهِ المُنْفِينِ عَلَيْهِ المُنْفِينِ عَلَيْهِ المُنْفِينِ عَلَيْهِ

حَدِّثَنَا مُمُتَيِنُ سَمِنتُ أَبِي قَالَ وَأَبْتُ عَلَى أَنْسِ بُونُسَا أَمْفَرَ مِنْ خَزِّ عَ**رَثْنَ**ا إِنْمُمِيلُ قالَ حَدَّنَى مالِكُ عَنْ تَأْفِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تُعْرَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ ۚ يَا رَسُولَ اللهِ ما يَلْتِسُ ٱلْحُرِمُ مِنَ النَّيَابِ قَالَ وَسُولُمُ أَنَّهِ ﷺ لَا تَلْبَسُوا الْفَسُمَنَ وَلَا الْمَتَاحُمُ وَلَا السَّرَادِ بِالَاتِ وَلَا الْبَرَائِينَ وَلَا أَشْلِمَاكَ ۚ إِلَّا أُحَدُ لَا يَجَدُ النَّمَائِنِ فَلْيَائْبَنَ شُكِّئْنِ وَلْيَقَمْلَهُمُ السَّلَىٰ مِنَ الْسَكَمَّتِيْ وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ النَّبَابِ عَيْثًا (ا) سَنَّهُ وَعَفَرَانُ (ا) وَلاَ الْوَرْثُ بِاسِ السِّرَاويل عَرْثُ أَبُو تُعَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ تَمْرُوعَنْ جابِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبْلِي عَنِ النِّي عَلَى قالَ مَنْ لَمْ يَعِدُ إِزَاراً فَلْيَلِّسَ مَرَادِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَمْنَيْنِ فَلْيَلْبُسْ حُمَّيْنِ وَوَثْ مُوسَى بْنُ إِسْلُسِلَ حَدَّثْنَا جُورْزِيَّةُ مَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ أَثْثِ قَالَ قَامَ رَجُلُ فَقَالَ ؟ رَسُولَ أَثْثِ ما كَأْمُرُ كَا أَنْ نَلْسَ إِذَا أَخْرَتُنا قالَ لاَ تَلْبُسُوا الْقَبِيعِيِّ ٢٠ وَالسِّرَاوِيلَ وَالْسَائِمُ وَالْبِرَائِسَ وَاغْفِافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلُ لِيْسَ لَهُ تَمَادَنِ فَلَيْلُسَى الطَّنِيُّ أَسْتَكَلَ مِنَ الْكَمْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا مَبْنًا مِن النَّبَابِ مَسَّةُ زَعْفَرَانُ وَلاَ وَرْسُ ۚ فِاسِبُ ١٠٠ الْسَائِمِ مَرْشًا عَلَى بَنُ مَبْدِ أَفْدِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِسْتُ الزُّهْرِيِّ قِالَ أَخْبَرَيْ سَايَمْ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّيْ تَكُ قَالَ لاَ يَلْبَسُ الْخُرَمُ الْقَسِمِينَ وَلاَ الْسِامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ تَوْبا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ وَلاَ وَرْسُ وَلاَ المُفَتِّنِي إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّمَانِينِ فَإِنْ لَمْ يَجِدِهُما فَلْيَقْعَلْهُمَّا أَسْفَلَ مِنَ الْكُنْبُيْ المِسِ التَّقَيْعِ، وَقَالَ أَنْ مَبَاسٍ خَرَجَ النَّي الله وَعَلَيْهِ عِمَابَةُ دُسُمَاهِ ، وَقَالَ أَنَنُ عَمَبَ اللَّهِ عَلَى وَأَسِهِ المَبَةَ بُرُد عَدُثُ اللَّهِ إِرْ اهْمِمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَتَا هِيْمَامُ مَنْ مَشْرِ مَنِ الزَّهْرِيُّ مَنْ هُرُوتَهِ مَنْ طَلَيْمَةً رَضِيَ أَلْنُ عَنْهَا قَالَتْ عَاجَزَ \* \* إِنَّى الْمَبْشَةِ مِنْ الْمُنْلِينَ عَرَبْهُمَّزُ أَبُو يَكُو مُهَاجِراً فَقَالَ النِّيمُ ﷺ عَلَىٰ رِسْلِكَ كَالْمَىٰ أَرْجُو أَنْ يُؤُذَّنَكِي فَقَالَ<sup>100</sup> أَبُو بَكْرٍ أَوْنَزَجُوهُ

بِأَبِي أَنْتَ عَالَ نَمَمُ خَفِسَ أَبُو بَكُو ِ فَنْتَهُ عَلَى النِّيمُ عَلِيَّةٍ لِمُسْخِبِّتِهِ وَمَلَفَ وَاحِلْتَهُمْ كاتنًا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ قالَ عُرُوهُ قالَتْ عائِشَةُ فَيَنْنَا تَحْنُ يَوْمَنا جُلُوسُ فَ يَشِيَا فَيْ أَخْرِ الطَّهِرِيَّ فَقَالَ قَائِلُ لِأَبِي بَكْرِ مُلْنَا رَسُولُ أَلَٰذٍ ﷺ مُعْبِلاً مُتَقَلَّما فى ساعَة لَمْ يَكُنْ يَأْتِهَا فِيهَا عَالَ أَبُرِ بَكْرٍ فِدًا ٥٠ لَهُ إِلَى وَأَنَّى وَأَقْدِ إِذْ جاءٍ إِد ن هذه السَّاعَة إلاَّ لا نُرْ (" خَإِهُ النِّي عَلَى كَانْتَأَذَذَ كَأُوذَ لَهُ فَلَخَلَّ فَعَالَ حِنَّ وَخَلَ لِأَبِي بَكْرٍ أُخْرِجْ مَنْ عِنْنَكَ قَالَ إِنَّا ثُمْ أَمْسُكَ عِلِّي أَنْتَ بَا رَسُولَ أَفْدٍ قَالَ كَإِنَّ قَدْ أَنِذَ لِي فَ اللَّهُ حِقَالَ قَالَمُ عَبَّ اللَّهِ عَلَّهُ عَلْ عَلْمُ عَلَّهُ اللَّهِ عَال نَتِمْ قَالَ نَفُذْ بِأَنِي أَنْتَ يَا رَسُولُ اللهِ إِحْدَى رَاحِلَقَ هَا تَبْنِ قَالَ لَلَّبِي عَلَى إِللَّتِن قَالَتْ بَهَدُّ نَاهُمُا أَحَتُ ٥٠ أَلِهَارُ وَصَنْهَا ٥٠ لَمُمَّا شَعْرَةً في جرَّاب مَّعَطَّمَتْ أَشْمًاه بنتُ أَبِي بَكُر نِيلْمَةً مِنْ نِطَانِهَا ، فَأَوْكَتْ (") بِو ٱلْجِرَابَ ، وَلِثَالِثَ كَانَتْ نُسَى وَلَتَ النَّطَانَ لِلللَّهُ عَلَيْ النَّيْ عَلَيْ وَأَبُو بَكُر بِنَارِ في جَبَل مُثَالُ لَهُ تَوْرُ ، فَكُنَّ فِيهِ ثَلاَتَ لِبَالِي ، يَبِتُ عِنْدَهُمْا عَبْدُ أَنِّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، وَهُوَ غُلاَمٌ عَابٌّ لَقِينٌ تَقِفْ فَيَرْحَلُ مِنْ عِنْدِهِا سَخَرًا ، فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْسِ عِنكُةٌ كَبَائِتٍ ، فَلاَ يَشْتُعُ أَمْرًا بُكاذانِ بِهِ إِلاَّ وَمَادُ حَتَّى بَأْ نِيَهُمَا بِحَنَبِرِ ذَاكِ حِينَ بَحْتَلِطُ الظَّلاَمُ ، وَ يَرْهَى عَلَيْهِمَا عَلِيرٌ بْنُ فَهَا يُرْةً مَوْلَى أَى بَكْنِ سِنْعَةً مِنْ غَنْمِ مُثِرِيحًا ١٠٠ عَلَيْهِمَا حِينَ تَلْعَبُ سَاعَةُ مِنَ الْمِشَاء فَيَدِيَانِ فِي رِسْلِهَا (١٠٠ حَتَّى بَنْيِنَ (١١٧ بِهَا ٢٥٥ عليُ بْنُ فُهَنَجْةَ بنكس يَعْمَلُ ذَاكِ كُلُّ لِنَدَّةٍ مِنْ زِفْتَ اللَّيَالِي الثَّلَاتَ بالبُ الْمِنْفَرِ حَدَثْنا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّتُنَا مَالِكُ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ أَنَّى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيُّ دَخِلَ (١١) عام الفَتْم وَعَلَى وَأُسِهِ الْمِنْفَرُ السِّبُ الْبُرُودِ وَأَلِّخَبَرَةِ وَالشَّلْةِ ، وَقَالَ خَبَّابْ مَنْكُونًا إِلَى النِّي عَلَى وَهُوَ مُتَوَسِّدُ بُرُدَةً " ١٩٥ لَهُ مَرْثُ الْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ

(1) يَدَأَكُنُ أَبِي وَأَمَّى (٢) في مدِّي إلسَّاعَة لِأَرْدُ (١) والمثنية (د) أنت راش ون أحد الماز ونا وستمنا (۱) مَارْ كَاتَ (v) النُّمَاتَةُنْ (۱) کَبُرُ عِنْهُ (١٢) دَخَلُ تَكَةً عَلَمَ 45 4 GO

3,50 (0) 3,50 (0) 3,50 (0) 4,50 (0) 4,50 (0) 4,50 (0) 4,50 (0) 4,50 (0)

أللهُ قالَ حَدَّتَني مالِكُ عَنْ إِسْعُقَى بْن عَبْدِ أللهِ بْن أَلِي طَلْعَةَ عَنْ أَنَس بْن مالِكِ قالَ كُنْتُ أَنْتِي مَمّ رَسُولِ أَنْهِ مَا لِلَّهِ وَعَلَيْهِ بُرُدُ عَبْرَانِ عَلِيظُ الْمَاشِيرَ ، كَأَذْرَكَهُ أَمْرُ إِنَّ غَبِلَذَه بِرِدَالْهِ جَبُدُةً شَدِينَةً حَتَّى تَفَرَّتُ إِلَى مَفْعَةِ عَانِق رَسُولِ أَنْ عَلَي قَدْ أُرِّتْ بِهَا حَلَيْهَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةٍ جَبْدَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا تُحَّدُّ مُنْ لِي مِنْ مالِ أَثْوَالَّتِي عِنْدَكَ فَالْتُغَتَ إِلَيْ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَى ثُمَّ صَلِكَ ثُمَّ أَمْرَ لَهُ بِسَلَاهِ (١٠ • وَرَضَا تُدَّبُّهُ أَيْنُ سَبِيدٍ حَدَّثْنَا يَمْغُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي حَدِّثَمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ طَلَ جايتِ أَمْنَ أَةً يَرُودَةٍ ، قالَ سَهِلُ هَلُ تَدْرِي ٢٠ما الْبُرُودَةُ قالَ فَمَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوحٍ ف الشبيتيا ، قالت بارسُول ألله إنى نَسَجْتُ عَلَيْهِ يكِي أَكُسُوكُهَا ، كَأَخَدُهَا رَسُولُ أَذِّ عِنْ عَيَّاجًا إِنِّهَا ، غَزَجَ إِنْهَا وَإِنَّهَا لَإِزَازُهُ ٣٠ بَفْسًم ١٠٠ رَجُلُ مِنَ الْتَوْمِ فَقَالَ بَا رَسُولَ أَقْدِ أَكْسُلِيهَا ، قَالَ نَتَمْ ، خَلْسَ ما شَاء أَنْهُ فِ الْجَلِس ، ثُمْ رَجْمَ فَعَلَوَاهَا ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ ، سَأَلْهَا إِبَّلهُ ، وَفَدْ عَرَ فَتَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُ سَائِلاً ، فَقَالَ الرَّجُلُ وَأَقْدِ ما سَأَلَتُهَا ، إلا لِتَكُونُ كَفَى يَوْمَ أَمُونُ ، قالَ سَهِلُ فَسَكَانَتْ كَفَنَهُ مِنْصًا أَبُو أَلِبَانِ أُخْبَرَا شُعَيْبُ عَنِ الرُّحْرِئ قَالَ حَدَّثَنِي مَدِيدُ بْنُ الْمُسَبِّ أَذْ أَبَا هُرَيْرَةً وَمِنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِنتُ وَسُولَ أَفْهِ عَلَى يَقُولُ يَدْعُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمِّنِي زُمْرَةً هِيَ سَبَنُونَ أَلْفَاءِ تُعَيِيهِ وُجُوهُهُمْ إِمَامَةً الْقَتْرَ ، فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ يَعْسِنِ الْأُسكِينُ ، يَوْفَعُ فَيْزَةً عَلَيْهِ ، قالَ (") أَدْعُ اللَّهُ لِ يَا رَسُولَ ٱلَّهُ أَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَجْمَلُهُ مِنْهُمْ ثُمُّ قَامَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَادِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَدْمُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ " اللهِ سَبَعَكَ عُكاشةُ حَرَّثُ مَرُّو بْنُ عَامِمٍ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ مَنْ قَنَادَةً مَنْ أَنْنِ قَالَ ثَلْثُ لَهُ أَيُّ النَّاب كَاذَ أَحَبُّ إِلَى النَّيْ عَلَى ١٩٠٥ وَإِلْمَةَ مُرْهَى ١٠ مِبْدُ اللَّهِ ثُنَّ أَنِي الْأَسْرُو حَدُثَنا

المُهَادَّةُ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي جَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنَس بْن مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كانَ أَحَبُ الثِّيابِ إِلَى النِّي عِنْ أَنْ يَلْدَتَهَا الْمِلْدَةَ ۚ حَرْمُنَا أَبُو الْيَانِ أُخْيَرَنَا شُمَيْثُ عَن الرُّهْرِيَّ قالَ أَخْبَرَ فِي أَبُوسَلَمَةٌ بْنُ عَبْدِ الرَّهُنْ بْنِ عَوْفِ أَنَّ مَا يْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النِّي ﷺ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ ثُونَى سُجِّيَ بِيرُودِ ('' حِبْرَةٍ إلبُ الْأَكْنِيَةِ وَالْمَائِسِ حَرِيْنِ " يَعْنِي نُنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ مَن أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ أَنَّهِ بْنُ عَبْدِ أَنَّهِ بْنِ عُنْبَةَ ۖ أَنَّ مَائِثَةً وَعَبْدَ اَفَهِ بْنَ عَبَّكِي رَمِنِي اَللَّهُ عَنْهُمْ قَالاَ لَمَّا زُزَلَ " بِرَسُولِ اللَّهِ عِلْقُ طَفِنَ يَعَلْرَحُ تَحْيِعَةً لَهُ عَلَى وَجْهِو كَإِذَا أَفْتُمْ كَتَنْهَا عَنْ وَجْهِ ، فَقَالَ وَهْوَ كُذَٰكِ ، لَمُنْهُ أَنْدُ عَلَم الْمَهُود وَالنَّمَارَى أَتَخَذُوا نُبُورَ أُنْبِأَهُمْ مَسَاجِدَ يُحَدُّرُ مَاسَتَنُوا مَرْفَنَّا مُوسَى بْنُ إِنْفُسِلَ حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدِ حَدِّثْمَا أَبْنُ شِهِابُ عَنْ عُرْزَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اقْدِ عَلَيْكُ فِي خَيِمَةٍ لَهُ كُمَا أَعْارَمُ ، فَنَظَرَ إِنِّي أَهْارَبِهَا نَظْرَةً ، فَلَنَّا سَلِمَ قالَ أَذْهَبُوا عِنيسَتِي مَلْدِ إِلَى أَبِي جَهْرٍ كِإِمَّا أَلْهُ فِي آيَا عَنْ صَلاَّتِي ، وَأَنْدُونِي بِأَنْجَانِيَّةِ أَي جَمْرٍ بْنِ حُدَيْفَةَ بْنِ فانِمٍ مِنْ بَنِي عَدِيًّ بْنِ كُنْبِ حَرِّشْ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِسْمُ مِلْ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَن مُعْيِدِ بن هِلِالِ عَنْ أَن بُرْدَةَ قالَ أَخْرَبَتْ إِلَيْنَا مَائِشَةُ كَسَاء وَإِزَارًا عَلِيظًا فَقَالَتْ تُبِعِنَ رُوْحُ النِّيُّ ( عَلَّى فَ مَذَيْنِ السِّبُ أَشْيَالِ السَّاء حَرَثَىٰ مَمَّدُ بِنُ بَشَارِ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَحَابِ حَدَّتَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ خُبَيْبِ عَنْ حَفْصِ أَبْنِ عَلْمِيمٍ عَنْ أَبِي مُرْرِّرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَعْي النِّيْ عَلَا عَن الْمُلاَستة وَالْنَا بَدَّةِ وَعَنْ صَلَانَيْنِي، بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِيعَ الشَّسْ ، وَبَعْدَ الْمَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ ، وَأَنْ يَحْتَنِيَ بِالثِّرْبِ الْوَاحِدِ ، لَبْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٍ بَيْنَهُ وَيَنْ النَّمَاءِ ، وأَنْ بَشَّتَيلَ المُّمَّاء حَدِثْنَا يَمْيُ بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْن شِهاب قال

(1) يَتِرُو بِحَيْرَةٍ (7) مَدَّتًا (4) تَرَكُّا حَمْ فَالْيَرَيْنِية وقوعها البناء الفاضل وق وبه منها في التين والله منها في التين (2) رُسُولُ لَهُمْ (۱) وَالْمُلْسَكَانَةُ، (۲) مِدْتُونُ (۵) اللَّهِيُّ (۵) أَنْ الْمُلُونُ (٥) مَثَالًا (١) مُدِّنَا اللَّهِيْنِ (٥) مُثَانًا (١) مُدِّنَا اللَّهِيْنِ

أَخْبَرَ بِي حَايِرُ بْنُ سَمْدٍ أَنَّ أَبَاسَبِيدِ لِتُكْذِيَّ قَالَ نَفَّى رَسُولُ أَنْدٍ مَكَّ عَنْ لِبْسَنَانِ وَعَنْ يَيْنَتَيْنِ ، نَفِي عَن اللَّامَتَة وَالنَّابَدَةِ فِي النَّيْمِ ، وَالْلاَسْتَةُ لَّسُ الرَّجُلِ أَوْبَ الْآغَرِ بِيكِهِ بِاللَّيْلِ أَنْ بِالنَّهَارِ وَلاَ يُعَلِّهُ إِلاَّ بذٰلِكَ ، وَلِلنَّابَدَةُ أَنْ يَبْدُ الرُّجُلُ إِلَّ الرُّجُلِ بَنَوْبِهِ وَيَنْبُذَ الْآخِرُ ثَوْبَهُ وَبَكُونَ ذٰكِ يَنْهَمُأَ عَنْ غَيْر نَفَلَ وَلا تُرَاض وَٱللَّائِسَيِّنِ (١٠ أَشْمَالُ الصَّاء ، وَالصَّاء أَنْ يَجْعَلَ ثَوْيَةُ عَلَى أَحَدِ مِاتِقَيَّهِ ، فَيَندُو أَحَدُ ستيني لِنس عَلَيْدِ تَنْ ، وَاللَّفِسَةُ الْاعْرَى أَحْتِبَاوْهُ بَتَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَبُسَ عَلَ فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْهِ فِهِبُ الإُخْبَاء في تَوْبِ وَاحِدٍ مَدَّثُ <sup>60</sup> إِنْفُمِيلُ مَالَ حَدَّثَنَى مَالِكَ عَنْ أَبِي أَلزَّ فَادِ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرُيُّونَةً رَمْنِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قالَ نَعْي رَسُولُ ٥٠٠ أَلَهُ مِنْ عَنْ لِيسْتَيْنِ أَنْ يَحْسَىَ الرَّجُلُ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ لَبْسَ عَلَ فَرْجِهِ مِيْهُ فَيْحٍ، وَأِنْ يَصْنَمِلَ إِللَّوْبِ الْوَاحِدِ لَبْسَ فَلَ أَحَدِ شِفِيْهِ وَعَنِ الْلَاَسَتَةِ وَالْنَا بَدَةِ مِرَيْنِي كُنُدُ قَالَ أُغْبِرَ فِي غَلَدُ أُغْبِرًا أَنْ جُرَيْجِ قَالَ أُغْبَرَ فِي أَنْ شِهاب عَنْ عُبَيْدِ أَنْهُ بِنْ عَبْدِ أَنْهُ حَنْ أَبِي سَبِيدٍ لِتُكْذِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّي عَلَى عَنَ أَنْجَالِ العُمَّاه ، وَأَنْ يَحْتَى إلرَّجُلُ في تَوْب وَلحِدٍ ، لِنسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ ثَيْهُ إِلمسِ الْمُسِمَةُ السَّوْدَاء مَرَثُنَا أَبُو ثُمَيْر حَدَّثَنَا اسْحَى بْنُ سَبِيدٍ مَنْ أَبِيهِ سَبِيدِ بن فُلاَنِ هُوَ مُرَدُّ بِنُ سَيِيدٍ بِنُ الْعَاصِ عَنْ أُمَّ خَلِيدٍ بِنْتِ خَلِيدٍ أَنِيَ النَّيُ ﷺ بِثِيابٍ فها خَيْمَةُ سُوْدًا وسَنَوِيّةٌ ، فَقَالَ مَنْ تَرَوْنَ تَكُيْسُو (" هَٰذه ، فَكَكَّتَ الْفَوْمُ ، قالَ (\*) أَنْدُونِي بِأَلْمُ خَالِدِ ، كَأْنَىُ جَا تُحِيلُ (\*) مَأَخَذَ الطَّيمَةَ يَدِهِ كَأَلْبَهَا وَقَالَ أَبْلِي وَأَخْلِقِي ۗ وَكَانَ فِيهَا عَلَمُ أَخْفَرُ أَوْ أَمْفَرٌ ، فَقَالَ بَاأَمٌ خاكِ هَٰذَا سَنَاهُ ، وَسَنَاهُ بِالْمَلِيَّةِ بِيَحَدِّنُ مُ **مَرَثَىٰ كُمُّةُ بْنُ ا**لْكَثِّى قَالَ حَدَّنَى ٣٠ أَبْنُ أَبِي عَلِيٍّ عَنَ أَبْن عَوْنِ عَنْ تُحَدِّ عَنْ أَنَّنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا وَلَنَتْ أَمُّ شُلَيْمٍ وَالنَّ لِي يَا أَنَى أَنْفُرُ

هَٰذَا الْفَاكَةَ مَلَاً يُعْيِينَ شَيْنًا حَتَّى تَفْدُو بِهِ إِلَى النَّيْ ﷺ يُحْسَٰكُهُ خَنْدَوْتُ بِهِ فَاذَا هُوَ فَيْ سَايِطٍ وَعَلَيْهِ خَمِيمَةٌ خُرَيْنِيَّةٌ ، وَهُوْ يَسِمُ النَّلُونَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ ف الْفَتْسُ بِاسِبُ ثَيَابِ (١٠) الْخُفْرِ عَرْشُ اللَّهُ مِنْ أَنْدُ بِثُنَّ بَشَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَحَاب أُخْبِرَانًا (؟) أَيُّوبُ عَنْ عَكُرْمَةَ ، أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَقَ أَثْرًا أَنَّهُ ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الرُّيْرِ الْقُرَعْلِيُّ ، قالَتْ مائشَةُ وَعَلَيْهَا خِارْ أَخْضَرُ ، فَشَكَّتْ الَّذِي وَأَرَبُّهَا خُضْرَةَ بجماليها ، فَلَمَّا جاه رَسُولُ أَنَّهِ عِلَى وَاللَّمَاهِ يَنْصُرُ بَمْفُهُنَّ بَمْضَا قالَتْ عائِشَةُ ما رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقِ الْوَامِنَاتُ لِلْدُهَا أَسْدُ خُفْرَةً مِنْ تَوْمِهَا قال وَتَعِيرَ أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ أَفْ عَلَى جَنَّاء وَمَنهُ أَبْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا ، قالَتْ وَأَقْدِ مَالِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْب إِلاًّ أَنَّ مَا مَنَّهُ لَبُسْ يَأْغَنَى عَنَّى مِنْ هَذِهِ وَأَخَذَتْ هُدُبَّةٌ مِنْ تُوْجاً ، فَقَالَ كَذَّبَتْ وَاللهِ يًا رَسُولَ أَفْدٍ ، إِنَّى لَا فَفُهُم تَفْضَ الْأَدِم ، وَلَكِنَّما فَاشِرْ ، رُبِدُ رِفَاعَة ، فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَى كَالِذَ كَانَ ذَلِكِ لَمْ تَعِيلِي (" لَهُ أَوْ لَمْ تَعْلُمي لَهُ حَتَّى بَدُوقَ مِنْ عُسَيْنُك ، قال وَأَيْسَرَ مَتهُ أَبْنَيْ (" ، فَقَالَ بَنُوكَ مُوالاً ، ؛ قالَ نَتمْ ، قالَ مَلاً الَّذِي تَرْمُينَ مَا تَرْمُينَ ، فَوَأَنْهِ لَمُمْ أَشْبَهُ بِدِ مِنَ الْنُرَابِ بِالْنُرَابِ إِلَى النَّيَابِ الْبِيضِ مَرْثُ اللهُ إِسْفُلُى بْنُ إِرْ الهِمِ الْمُنْظَلِيُّ أَخْبَرْنَا كُمُنَّدُ بْنُ بَشْر حَدَّثْنَا مِسْمَرٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِرْ اهِيمَ مَنْ أَسِهِ عَنْ سَعْدِ قَالَ رَأَيْتُ بِشِهَالِ النِّي يَرْكُ وَجَيِيهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهَا ثِيَابٌ يَضُ يَوْمَ أُحُدِ مَا رَأَيْنُهَا نَبْلُ وَلاَ بَعْدُ ﴿ وَرَثِنَ أَبُو مَعْتر حَدَّثَنَا هَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بُرَيْدَةَ عَنْ يَعْنَى بْن يَعْتَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الْأُسْوَدِ اللَّهِلِّ ٣٠ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا ذَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ عَالَ أَبَيْتُ النَّيّ عَلَى وَهَلَيْهِ تَوْبُ أَيْتُمُ وَهُوَ نَامُ ثُمُ أَنْبَتُهُ وَقَدِ أَسْتَبْقَظَ فَقَالَ ما مِنْ عَبْدِ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَلَٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَٰلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الْحَنَّةَ ، فَلْتُ وَإِذْ زَنَى وَإِذْ سَرَقَ ؛ قال

(آ) الشباب (آ) الشباب

(v) أَلَدُّوْ لِلَّ

(۱) بَرْدُ (۱) كَتُمْتُ إِلَيْهُ (۱) وَوَمَمْتُ (۱) لاَ تَلْبُسُ الْمَرِيرُ (۵) لَمْ يَلْمُبْنُ مِنْهُ مَنْهُ في الآمِرَةِ والرواية التي من عليها النسلاني الآمِرةِ

والأستن المستبد المستند والأستن () (دوادرالدز أوستان الح ) كال السندان رواة مند الحد ورستا بد تواه سندا ورستا بد تواه للسل هديما (د) الد.

وَإِنْ زَنَى إِذَانْ سَرَقَ ، قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ، قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ، قُلْتُ المَوْتِ أَوْ قَبْلُهُ إِذَا تَأْبَ وَنَدَمَ وَقَالَ لاَ إِنَّهُ إِلاَّ أَثْلُهُ غُمْرَ لَهُ وَأَفْيِرَاشِهِ لِلرَّجِالَ وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ ﴿ حَرَثُنَّا آدَمُ حَدَّثَنَا شُمِّيُّهُ سَمِنتُ أَبًا عُمَّانَ النَّهْدِيُّ أَتَانَا كِنابُ مُمَرَّ وَنَحْنُ مَمَّ عُثِبَةً بِن فَرَقَدِ بِأَذْرِيجَانَ أَنْ رَسُولَ أَلَهُ وَلِي نَعْى عَنِ الْحَرِيرِ إِلا تَعَكَذَا وَأَشَارَ إِلْمِبْتَيْهِ اللَّذَيْنِ تَلَبَانِ الْإِنَّهَامَ، ينني الأعلام "عَنْ أَبِي عُمَّانَ قَالَ كَنْتَ إِلَيْنَا (٢) مُمَرُ وَتَعَنُّ حَدُّثَنَا يَحْنِي عَنِ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي غُمَّانَ قَالَ كُنَّا مَمْ عُنْيَةً كُنْتَ إِلَيْهِ مُمَرُ رَضِيَ أَنْهُ مَنْهُ أَنْ النِّي ﷺ قالَ لاَ يُلْبَسُ ١٠٥ الْحَرِيرُ فِي الْذُبْيَا حَدَّتُنَا أَبُو عُنْهَانَ وَأَشَارَ ٥٠ أَبُو عُنْهَانَ بِإِمْسِيَنِهِ الْسَبْحَةِ وَالْوُسْطَى ﴿ مَرْثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مَن الحَكَمِرِ عَن أَبْنِ أَبِي لِيْلَى بِالْمَدَايِنِ فَأَسْتَسْنَتَى فَأَتَاهُ دِهْمَانٌ بِمَاء في إنَّه مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ ، وَقالَ إلى كم أُرْمِهِ إِلاَ أَنَّى نَبَيْثُهُ كَلَمْ يَلَتُكُو عَالَ رَسُولُ أَنَّهِ ﷺ اللَّمَبُ وَالْفِيئَةُ وَا اَلَّذُنِيَا وَلَكُمُمْ فِي الْآخِرَةِ **وَرَثُنَ** آدَمُ حَدَّثَنَا شُفَيَةٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ العَرَ مُهتِب قالَ مَمِنتُ أَنَسَ بْنَ مالِكِ قالَ شُعْبَةً فَقُلْتُ أَمِّنِ النِّي عَلَيْ عَنِ النِّي مَنْكُمْ عَقَالَ لَكَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِ الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبُسَهُ فِي الْآخِرَةِ

سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا خَلَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ تَابتٍ قالَ سَمِيْتُ أَبْنَ الرَّمِيْرِ يَخْطُبُ يَتُولُ قَالَ ثُمَّدُ عِنْ مَن نَبِسَ الحَرِيرَ فِي الدُّنيَّا لَمْ ١٠٠ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ مَرَثْن عَلَّ بِنُ الجَمْدِ أَخْبَرَ نَا شُعْبَة عَنْ أَبِي ذُ يَكَانَ خَلِيفَةً بْنَ كَمْبِ قَالَ تَمِينَتُ أَبْنَ الأُنيْرِ يَتُولُ تَوِمْتُ ثُمَرَ يَتُولُ قَالَ النِّي عِنْ مَن لَبِسَ الْحَرِيرَ فِ ٱلدُّبْكِ كُم ۚ يَعْبَسُهُ فِ الآخِرَةِ \* وَقَالَ لَّنَا أَبُّو مَسْرَ حَدَّثَا عَبْدُ الْوَارِثِ مَنْ يَرِبِدَ قَالَتْ مُمَاذَةُ أَغْبَرُ تني أُمُّ تَمْرُو بِنْتُ عَبْدِ أَقْدِ تَمِيتُ عَبْدَ أَنْذًا لِنْ يَرْ تِسَمِمَ ثُمَّرٌ سَمِعَ النِّيَّ عَلَى 🗥 حَرَثَىٰ وَهُ مَنْدُ بِنُ بَشَارِ حَدَّتَنَا عُبَالُ بَنَّ أَمُّرَ حَدَّثَنَا عَلَى بَنُ الْبَارِكِ عَنْ يَعَيٰ بْنِ أَلِي كَشِيرِ عَنْ مِمْزَانَ بِنَّ حِطَّانَ قالَ سَأَلْتُ مَائِشَةً عَنِ الْحَرِيرِ فَقَالَتِ أَثْتِ أَبْنَ عَبَّاسِ فَسَلْهُ ۚ قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَلِ أَبْنَ ثُمَرَ قَالَ فَسَأَلْتُ أَبْنَ ثُمَرَ فَقَالَ أَغْبَرَنَى أَبُوحَنْص ، يَشِي تُمَرَّ بْنَ الْمُطَاّبِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهِ قَالَ إِنَّا يَتْبُسُ الْمَرِيرَ ف اللَّهْ يَا مَنْ لاَ خَلِاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ، فَقُلْتُ صَدَقَ وَما كَذَّبَ أَبُو حَمْضٍ عَلَى رَسُولٍ أللهِ عَلَى ﴿ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاء حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ( ا) عَنْ يَحِي حَدَّثَنَى عِمْرَانُ وَقَصّ الحَدِيثَ ﴿ إِلَيْ مِنْ الْخَرِيرِ مِنْ غَيْرِ لُبْسٍ ، وَيُرُوِّى فِيهِ عَنِ الزَّيْنِدِي عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَنْسَ عَنِ النَّيِّ عَلَيْ مَرْثُ عَبِيْدُ أَلَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إَسْعَلَقَ عَنِ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ أَهْدِينَ النِّي قَالِكُ قَوْبُ حَرِيرٍ غَمَتُكَا كَالْمَشْهُ ٢١٥ وَتَتَعَبُّ بِينَهُ ، فَقَالَ النَّيْ عَلَى أَتَعَبُّونَ مِنْ هَذَا ؟ قُلْنَا نَمَمْ ، قالَ مَنادِيلُ سَمْدِ أَبْن مُواذٍ في الجَنْدُ خَيْرٌ مِنْ هَلْمَا بِالسِبِ أَفْتِرَاش الحَرِيرِ وَقَالَ عَبِيدَةُ هُوَ كَلُنسِهِ حَدِّثُ عَلَىٰ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِينَ أَبْنَ أَبِيءَ تَجِيمٍ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنِ أَنْ أَبِي لَيْكَى عَنْ حُذُهُمَّةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا نَا النَّيْ عَلَيْهُ أَنْ نَشْرَبَ فَ آنِيَةِ ٱلنَّمَبُ وَالْفِصَّةِ وَأَنْ تَأْكُلُ فِيهَا وَعَنْ لَبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّبياجِ وَأَنْ تَجْلِسَ

(1) كَنْ يَتْلَبَتُ اللهِ (1) وَسَتَلَمَّ تَحْوَّهُ (1) وَسَتَلَمَّ تَحْوَّهُ (1) حَدْثُ لِللهِ (1) حَرْبُ اللهِ (1) كَلْبُ أَنْ اللهِ (1) بنتيج اللهم وكسرها ولم أيل وكسرها ولم أيل وكسرها ولم يتحرض للفاح الح يم يحكم غير الله الهم اله من اليونينية

변 (i) (٢) ونيا ي خبرزه زر اليولانيية () لرانج اللاة ها (۱) يَسْتُونَيَّا (١) عَنِ الْبَرَّ أُو بِي عَلَّوْب (¥) سي آڻي (a) وُ مَنِ النَّسَى (۱) محمد بن جنگن ا (١) مَنْ عَلِيٌّ بَنِ أَنِ مكفا فرقضع المصدة الن أيدينا والذي أن النسطلاني أذ رواة أن فر الاضالة (١٢) عُلَّةٌ سِيْرَاء (١٢) فَلَبِسُمًا (11) خُلَّةً سِيْرَكُمُ (١٠) يخر بو

(۱۱) أَوْ النَّكُنُّو مَا

﴾ لُبْسِ الْقَسَّىِّ ، وَقَالَ عَاصِمُ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ قَالَ قُلْتُ<sup>(١)</sup> ِلِتِلِيِّ مَا الْقَسَّيُّ قالَ ثِيَابُ أَتَنْنَا مِنَ الشَّأْمِ أَوْ مِنْ مِصْرَ مُصَلَّمَةٌ فِهَا حَرِيرٌ فِيهَا ٥٠ أَمْثَالُ الْأَرْمُجِي عَنْ يَرِيدَ في حَدِيدِ الْفَسَّنَّةُ بِيَابُ مُصَلِّمةً يُجَاء بِهَا مِنْ مِعْرَ فِيهَا الحريرُ ، وَالْمِيْرَةُ جُلُودُ السَّبَاعِ • قَالَ أَبُو عَبْدِ أَقْدِ عامِمٌ ۚ أَكُثَرُ وَأَمِنَ ۚ فَى الْمِيْرَ ۗ ۚ عَرَثُنا مُحَّدُ بْنُ مُقَامِلُ أُخْبِرُنَا عَبْدُ أَلَهُ أُخْبِرُنَا سُنْيَانُ مَنْ أَمْنُتُ مِنْ أَبِي السُّنتَاء حَدَّثَنَا معاوية أَيْنُ سِنُوَيْدِ بْنِ مُفَرِّنِدِ عَنِ <sup>٥٠</sup> أَبْنِ مازِبِ قالَ نَهَا فَا <sup>١٨</sup> النِّبُ ﷺ عَنِ الْمَاثِرِ الحُمْر مَا يُرْحَمَّنُ لِلرَّجَالِ مِنْ الْحَرِرِ لِلْبِيكَةِ مَدَثَّى ثُمَّدُ أُخْبَرَنَا وَكِيعٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَتَادَةً مَنْ أَنْسِ قالَ رَحَّسَ النِّيُّ عَلَى الِّرْكِيْرِ وَمَنْدِ الرَّعْنَ ف ثبس الحرير لِيكِّة بِهَا والب الحرير النَّسَاء وَوَثَنَا سُلَبُانُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا هُنتِهُ حَ وَحَدَّثَنَى مُحَدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْذَرْ (١) حَدَّثَنَا شُفتِهُ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَنْسَرَةً مَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ مَنْ غَلِيِّ (٥٠ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَسَانِي النِّي عَلَى حُلَّةَ سِيرَاهِ (١١٠ كَغَرَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ الْنَصَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَتَتُمَّا يَوْنَ فِسالُ **هَرْثِنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَمِيلَ قالَ حَدَّتَنِي جُورَهِيَةٌ عَنْ تَافِيمٍ عَنْ عَبْدِ أَلَهِ أَنَّ ثُمَرَ** رَضَىَ أَلْهُ عَنْهُ رَأَى حُلَّةَ سِيرَاء ٢٥٥ تُبَاعُ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ ٱبْسَنْهَا تَلْبُهُمَا لِلْوَقْدِ إِذَا أَقُولُكَ وَالْجُنُمُةِ ، قالَ إِنَّا بِلْبَسَ مُذْيِهِ مَنْ لاَخَلاَقَ لَهُ ، وَأَذَّ النَّي ﷺ بَسَتَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى تُمَرَّ خُلَةً (١٠) سِيرًاء حَرِيرِ (١٠٠ كَسَاهَا إِبَّاهُ، فَقَالَ تُمَرُّ كَسَن تَلِيها ، وَقَدْ سَمِنتُكَ تَقُولُ فِيها ما قُلْتَ ، فَقَالَ إِنَّمَا بَشَتُ إِلَيْكَ لِيَبِيمَا ، أَوْ مَرْثُ أَبُرِ الْيَانِ أَخْبَرَ ٱ شُمَيْبُ عَنِ الزُّمْزِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنَّسُ أَنْ مَالِكِ أَنَّهُ رَأًى عَلَى أَمَّ كُلُّتُومِ عَلَيْهَا السَّلاَمُ بِنْتِ رَسُولِهِ أَلَهِ ﷺ بُرْدَ حَرِير

مُ مَا كَانَ النَّيْ عَلَيْ يَتَجَوَّزُ ( ° مِنَ اللَّهَاسَ وَالْبُسُنطِ **مَرْثُ ا** سُلَيْهَانُ أَنْ حَرْبِ حَدَّثْنَا خَلَدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْنِي بْن سَيِيدٍ عَنْ عَبَيْدٍ بْن حُنْمَنِ عَن أَب عَبَّاس رَضَىَ أَنْهُ عَنْهُمَا قَالَ لَبَنْتُ سَنَّةً وَأَنَا أُربِدُ أَذْ أَسْأَلَ مُمْرَ عَنِ الرَّأَتَيْنِ اللَّيْنِ تَعْلَاهُرْتَا عَلَى النِّي يَرْكُ لِلْمَالُتُ أَمَا لُهُ كَثَرُلَ يَوْماً مَثْرُلاً فَدْخِلَ الْأَرَاكَ فَلَنا خَرَجَ سَأَلْتُهُ عَمَالَ عائِشَة وَحَمْسَةُ ، ثُمُّ قالَ كُنَّا فِي الجَاهِلِيَّةِ لاَ نَدُدُ النَّسَاء شَيْئًا كَلَّا جاء الْإِسْلَامُ وَذَكِرَهُنَّ أَنْهُ رَأَيْنَا لَمُنَّ بِذَلِكَ ٢٠٠ عَلَيْنَا حَتًّا مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ ف نَىٰهُ مِنْ أَمُورِنَا ، وَكَانَ مَيْنِي وَمَيْنَ أَمْرَأَ بِي كَلاَّمْ ۖ فَأَعْلَطْتُ لِي ، فَقُلْتُ كَمَا ۖ وَإِنَّك كَمُنَاكِ، قالَتْ تَقُولُ هَذَا لِي وَأَبْنَتُكَ تُؤْذِي النِّيُّ (٢) يَكِينَ كَأَنْبَتُ خَفْمَةَ فَقُلْتُ كَمَا إِنَّى أَحَذُرُكِ أَنْ تَمْمِي (\* أَلَهُ وَرَسُولَهُ وَتَعَدَّمْتُ إِلَيْهَا فِي أَذَاهُ ، فَأَتِبْتُ أُمَّ سَلَمَّةً فَقَلْتُ لِمَا فَقَالَتْ أَيْجَبُ مِنْكَ بَاتُحَرُّ قَدْ دَحَلْتَ فِي أُمُودِنَا كَلَّ يَنْنَ إِلاَّ أَنْ تَدْخُلَ · بَيْنَ رَسُولِ أَلَّهُ ﷺ وَأَرْوَاجِهِ فَرَدَّدَتْ (٠٠ ، وَكَانَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْسَارِ إِذَا غابَ عَنْ وَسُولِ أَفِّهِ اللَّهِ وَشَهِدْتُهُ أَتَبَتُّهُ عِمَّا يَكُونُ ، وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ أَفْهِ عَلَى وَشَهِدَ أَتَا فِي بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ أَنْهِ عِلْ وَكَانَ مَنْ حَوْلَ رَسُولِ أَنْهِ عِلْ قَدِ أَسْتَقَامَ لَهُ ۚ فَلَرْ يَيْنَ إِلاَّ مِنِكُ عَسَّلَ إِللشَّامِ كُنَّا أَخَافُ أَنْ يَأْتِنَا ، فَا شَتَوْتُ " إِلَّا بِالْأَنْصَارَىٰ وَهُوْ يَقُولُ : إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَرْ ۗ ، قُلْتُ لَهُ وَمَا هُوَ أَجَاءِ الْمُسَّانِينُ ٢ قال أَعْلَمُ مِنْ ذَاكَ طَلَقَ رَسُولُ ٥٠٠ الله عَلَى نِسَامَهُ بَعْتُ كَإِذَا الْبُكاه مِنْ مُعَرِّها ٥٠٠ كُلُّهَا وَإِذَا النِّي ۚ ﷺ قَدْ مُسَيِدٌ فِ مَشْرُبُهُ لِلَّهُ وَعَلَى بَابِ الشَّرُبَةِ وَصِيفٌ كَأَثبَتُهُ فَقُلْتُ أَشَتَأْذِنْ لِي فَدَخَلْتُ (١٠ فَإِذَا النَّيُّ ﷺ عَلَى حَميعِ قَدْ أَثْرً في جَنَّبُهِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ مِرْفَقَةٌ مِنْ أَدَمِ حَشُومُ المِنْ وَإِذَا أَلْحَبُ (١٠) مُمَلَقَةٌ وَقَرَظٌ فَذَكَرْثُ النِّي مُّلْبُ لِلَهُمَّةَ وَأَمْ سَكَةَ وَالَّذِى رَدَّتْ عَلَىٰ أَمْ شَكَةَ فَصَّحِكَ رَسُولُ أَلَهُ ﷺ فَلَبِثَ

(۱) يَتَمَرَّى بِهِ بِللهِ وَالرَّهُ السِيلِينِ وَسِيلهِ وَالرَّهُ السِيلِينِ وَسِيلهِ السِيلينِ وَالرَّهُ السِيلينِ وَالرَّهُ السَّيلِينِ (۱) وَأَنْ تُشْتَقِيقِي (١) أَنْ تُشْتَقِيقِي (١) أَنْ تُشْتَقِيقِي (١) أَنْ تُشْتَقِيقِي إِلَا أَنْ تُشْتَقِيقِي إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِمُولِي الللْمُولِيَّةُ اللْمُنْ اللْمُعِلَّالِي الللْمُولِيَّةُ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْعُمُ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْعُلِمُ اللْمُنْ الْمُو

(١٠) أحَبُ

(1) رة منيه (r) (r) اللَّيْلَ اللَّيْلُ (r) س بو شال (£) Ja (\*) (ه) مَأْنْتُنْكَ (٧) وَأَخْلَقِ (A) وَإِلَّمْ خَالِيمَدُاتَنَا (١٠) الْمُنْفَرَّةِ م مبرزه ق الربية وق التنع أنها بكسر البم وسكول التحانية وخع الثثة ولاعز نبها وأسلها من الوثارة أو الوثرة والوثير هو القراش الرطىء الم

نِسْمَا وَعِشْرِنَ لَيْمَةَ ثُمَّ زُلُ مَرْثُن "عَبْدُ أَلَّهُ بْنُ عَمْدٍ حَدَّثُنَا مِثْلُمْ وْلُ لاَ إِنْهُ إِلاَّ أَنْهُ مَاذَا أَرْزِلَ اللَّيْلَةَ ٣٠ مِنَ لْحُجُرَاتِ ،كُمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الْدُنْيَا عَارِبَةٍ الْقِيَامَةِ قَالَ الزُّهْرِئُ وَكَانَتْ هِنْدُ لَمَا أَرْرَارٌ فِي كُنِّهَا بَيْنَ أَمْ مَرَثُنَا أَبُوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسْعَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْن الثَّوْبِ الْزَعْفَرِ حَدَّثْنَا أَبُو نُتَيْمِ حَدَّثْبًا سُفْيَانُهُ

وَنَشْبِيتِ الْمَاطِسِ ، وَتَهَا تَا عَنْ (١٠ كُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْفَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَق وَمَيَّاثِهِ " المُشر باب النَّالِ السَّنِيَّةِ وَفَيْرِها مِرْثُ سُلَفِاذُ بنُ حَرْب حَدَّثَنَا عَلا ٣ عَنْ سَيدٍ أَبِي سَنْكَةَ قالَ سَأَلْتُ أَنْسَا أَكَانَ النَّيْ يَا اللَّهِ بُعَلِّي ف نَعْلَيْهِ قَالَ نَمَمُ وَرُحْنَا عَبُدُ أَفْهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ سَبِيدِ الْمُثْبُرِيُّ عَنْ عُبَيْد أَنِي جُرَيْجِ أَنَّهُ قَالَ لِمِبْذِ اللَّهِ بِن تُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَأَيْنُكُ تَصْنَمُ أَرْبَعَا لَمْ أَرّ أَحَدًا مِنْ أَصَمَا بِكَ يَمُنتُنَّهَا قَالَ مَا هِيَ يَا أَنِّنَ جُرَيْجِ قَالَ رَأَيْنُكَ لاَ تَنسُ مِن الأَرْكَانِ إلا الْيَانِينِ، وَرَأَيْكَ كَلْبَسُ النَّالَ السُّبْيَّة ، وَرَأَيْكَ تَمَثِّمُ بِالمُعْرَةِ وَرَأَيْنُكَ إِذَا كُنْتَ بَسَكَّةَ ، أَهِلُ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْلِلاَلَ ، وَلَمْ تُهلُ (" أَنْتَ حَقّى كَانَ يَوْمُ التَّرْدِيةِ عَمَّالَ لَهُ حَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ أَمَّا الأَرْكَانُ كَإِنْي لَمْ أَرَ رَسُولَ الله عِنْ إِنَّ الْمَانِينِ ، وَأَمَّا النَّالُ السَّبْعَيُّ وَإِنْ رَأَيْتُ رَسُولَ أَشْ يَكُ يَلْبَسُ الشَّالَ الِّي نَبْسَ فِهَا شَكُّ وَيَتُوسَنَّا فِيهَا كَأَنَا أُسِيتُ أَنْ أَلْبَسَهَا ، وَأَمَّا السَّفْرَةُ كَإِنَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَسْبُعُ بِهَا كَأَنَا أُمِيثُ أَنْ أَمْنِهُمْ بِهَا وَأَمَّا الْإِمْلَالُ كَإِنْ لَمُ أَر رَسُولَ اللهِ عَلَى يُهَلُّ عَنَّى بَنْتِيتَ بِو رَاحِلْتُهُ مِنْ ثُلُ اللهِ إِنْ يُوسُفَ أُخْدِرًا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ أَثْدٍ بْنِ دِيتَكِرِ عَنِ (٥٠ أَبْنِ مُحَرّ رَمْنِيَ أَلْلُهُ عَنْهُمَا قَالَ نَعْى رَسُولُ أَلْفِ وَكُ أَنْ يُلْدَى الْفُرْمُ تَوْيَا مَعْنَبُوهَا يِزَعْفَرَانِ أَوْ وَرْسٍ ، وَقَالَ مَنْ لَمْ يَعِدْ تَعْلَيْ عَلْمُنْ اللَّهُ عَنْ مُنْ وَلِيُقَطَّعُهُما أَسْفَلَ مِنَ الْكَنْبَيْنِ مَرْفَ مُخَدُّ بَنُ بُوسُف حَدَّثَنَا سُفيَانُ مَنْ مَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَارِ بْنِ زَيْدٍ مَن أَبْنِ حَبَّاسِ رَضِيَ أَفْهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ النَّيُّ عِنْهِ مِنْ لَهُ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ كَلْيَلْيَسِ السَّرَارِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَعْلَانِ كَلْيَلْبَسَ خُمَّانِي بِالسِّهِ يَبْدَأُ ١٠ بِالنَّمْلِ الْيُنْمَىٰ مَرْفَتَا حَبَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُئِبَةُ قَالَ أَغْبَرَنِي أَشْتَتُ بْنُ سُلَيْمٍ سِمِنْتُ أَبِي مُحَدِّثُ عَنْ سَرُونِ

(۱) مِن سَنَع مِن لَبُسِ المَّرِيدِ (۱) مَاللَّهُ إِلَّهُ الْفَائِدُ وَلَهُ (۱) وَمَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ (۱) مِن مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللْمِلْمُولِيَّالِيَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلِيِّ

(۲) مُنْلَةً (۲) مُنْلَةً (r) و الأالترع (ا) والأالترع ياس (ه) واحدة (v) نَسْلِي النِّينُ (A) ات (۱) منتا ره) أُخِرَع (۱۱) تَعَلَّنُ # [7.1- (17)

نَ حَائِشَةَ رَمِينَ اللَّهُ مَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّيْ يَلِيُّ يُحِبِ النَّيْثُنَ فَ عَلُمُورِي `` وَتَوَّ ب بنزع مَنْ <sup>١٠</sup> الْبُسْرَى مَ**وْنَا مَ**بْدُ أَنْدُ بِنُ سَعْلَةٌ مَنْ مالِكِ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنِي أَفَكُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَفْ يَكُ قَل إذَا أَنْهَلَ أَحَدُكُم فَلْيَهُ أَ إِلْيِينِ ٣ وَإِذَا زَّحَ ٣ فَلْيَهُ أَ إِلهُ إِل لِلْكُن الْيُن أَرْ لَمُنَا تُنْمَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ بِالنِّبِ لاَ يَشِي في تَمْلِ وَالنَّذِ<sup>(1)</sup> مَرْثُنَا عَبْدُ أَهْ بِنُ سَنَلَةَ عَنْ مالِكِ عَنْ أَبِي الزَّادِ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَزَّةَ أَنْ رَسُولَ أَنْهِ عَلَى قَالَ لاَ يَمْنِي أَحَدُكُم ۚ فَ نَمْلِ وَاحِدَةٍ لِيُعْنِيهَا \*\* أَوْ لِيُنْطِئْنَا جَبِما بِ عَلَانِ فِي نِدُل ، وَمَنْ رَأَى فِيالاً وَاحِداً وَإِسِما مَذَفْ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا مَمَّامُ حَنْ قَنَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ نَدُلَ (\*\* النَّيْ عِلْى كَانَ كَمَا ( نِهَا لاَذِي مَدِهِنِ ١٠٠ مُحَمَّدُ أَغْبَرَنَا عَبْدُ أَنَّهِ أَغْبَرَنَا عِبِلَى بْنُ طَهْمَانَ قال تَحْرِجَ إِلِنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ بِنَعْلَيْنِ \* (١١٠ كَمُنَا فِبَالَانِ ، فِتَالَ كَابِتُ الْبُنَانِيُ حُسُفِهِ مَثلُ النَّي القُبُّةِ الحَدْرَاه مِنْ أَدْمِ مَرْثُ عَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةً قالَ حَدَّتَى مُمْرَهُ أَيْنُ أَبِي زَائِدَةً مَنْ عَزِيْ بْنِ أَبِي جُعَيْفَةً مَنْ أَبِيهِ قال أَنْبَتُ النِّي مَنْ وَفَرْ فَ فُنّْم خَرْاء مِنْ أَدَى، وَرَأَيْتُ بِلاِّلاً أَخَذَ وَسُوء النِّي عَلَى وَالنَّاسُ يَنْتَدِرُونَ الْوَسُوء فَنْ أَسَابَ مِنْهُ عَبْنَا كَمَسْحَ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يُصِبِ مِنْهُ عَبْنًا ، أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبه مَرَّثُ أَبُو الْبَالِ أَخْبَرًا مُنْسَبِ عَنِ الرَّمْرِي أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ ح وَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَى يُونُسُ عَنِ أَنْ شِهَابِ قَالَ أُخْبَرَ فِي أَنْسُ بِنُ مَالِكٍ رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُ قَال أَرْسَلَ النِّينُ ﷺ إِلَى الْأَنْسَارِ ، وَبَعَتَهُمْ فَ ثُبَّةٍ مِنْ أَمَّمٍ الْمِلْسِ كُلِّي فَلَ الحَمير وَتَحْوُه صَرَيْنُي (١١٠ كُمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْر حَدَّثَنَا مُشَيِّرٌ عَنْ مُثِيدٍ أَنَّهِ عَنْ يْبِيدِ بْنِ أَبِي سَيِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن غَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ

النِّيُّ ﷺ كَانَ يَحْتَمِرُ <sup>(١)</sup> حَسِيرًا بِاللَّيْلِ فَيُعَلِّى <sup>(١)</sup> وَيَشْعُلُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ ، خَمَلَ النَّاسُ يُثُورُونَ إِنَّى النِّي يَؤَكُ فَيُصَالُّونُ بِمِلاَتِهِ حَتَّى كَثُرُوا فَأَنْبَلَ فَقَالَ يَا أَيُّ النَّاسُ خُذُوا مِنَ الْأَنْمَالِ ما تُصلِيتُونَ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا ، وَإِنَّ أَحَبّ الْأَصْكِلِ إِلَى أَفِّهِ مَا دَلَمَ \* وَإِذْ قَلَّ عِلْبُ ٱلْذَرَّدِ بِٱلنَّمْتِ • وَقَالَ اللَّيْث حَدَثَى أَنْ أَلِي مُلْلَئِكَةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ غَوْرَمَةً أَنَّ أَبَاهُ عَوْرَمَةَ قالَ لَهُ بِأَكْبَقُ إِنَّهُ بَلْنَنِي أَنَّ النِّي عِنْ قَدِمَتْ عَلَيْدٍ أَنْبِياً ۚ فَوْرَ يَفْسِهُا ، كَأَذْهَتْ بِنَا إِلَيْدٍ ، فَذَهْبُنَا فَرَجَدْنَا النِّي عَنْ فَى مَنْزِلِهِ ، فَقَالَ لِي بَا ثُنَيٌّ أَدْعُ لِي النِّي عِنْ فَأَعْظَمْتُ ذَٰلِكَ ، مَثَلْتُ أَدْعُو لَكَ رَسُولَ أَفْهِ مِنْ فَقَالَ يَا مُنَّى إِنَّهُ لِنْسَ بِمِنَّارٍ ، فَدَعَوْتُهُ كَفَرَحَ وَعَلَيْكِ فَبَانَهُ مِنْ دِياجٍ مُزَرَّدُ بِالنَّحْبِ، فَقَالَ يَا غَرْمَةُ عَذَا خَبَّأَنَّاهُ لَكَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ باسب مُوَاتِيمِ النَّحَب مَوْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُنْبَةُ حَدَّثَنَا أَسْنَتُ بْنُ سُلَيْمِ قال سَمِنْتُ مُمَاوِيَةً بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُعَرَّانِ قالَ سَمِيْتُ الْبَرَاء بْنَ عازب رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ ثَهَا ذَا النِّي عَنْي عَنْ سَبْعِ فَلَى ١٠٠ عَنْ خَاتَمِ النَّاهَبِ أَوْ قَالَ حَلْقَةِ الدَّهْبِ وَعَن الحرير والإستَبْرَتِ وَالدِّياجِ وَالْبِنَرَةِ الْحَمْرَاء وَالْقَتَّى وَآنِيَةِ الْفِصَّةِ ، وَأَمْرَ فَا بستيم: بِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَأَثْبَاعِ الْجَنَائْرِ ، وَتَشْمِيتِ الْمَاطِسِ ، وَرَدَّ السَّلَامِ، وَإِجابَةِ النَّامِي وَإِيْرَارِ النُّسْمِ ، وَنَصْرِ النَّظَاوِمِ حَدِثْنَ (\* تُحَدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عُنْدُرْ (٥٠ حَدَّثَنَا شُنْبَةُ عَنْ قَنَادَةً عَنِ النَّمْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ يَشِيرِ بْنِ نَبِيكٍ عَنْ أَبِي مُرَيِّرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّينُ ﷺ أَنَّهُ تَعْنَى عَنْ عَاتَمِ اللَّمْبِ ﴿ وَقَالَ تَعْرُو أَغْبَرَنَا شُغْيَةً عَنْ قَتَادَةً تَمِعَ النَّفْرَ سَمِ بَشِيراً مِنْكُ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَمْنُ عَنْ عُنْيَدِ أَلَهُ قَالَ حَدَّثَنَى نَافِعٌ حَنْ عَبْدِ أَفِي رَضِيَ اللَّهُ حَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَلَهِ عَيُّ أَتُحَدَّ مَا تَمَا مِنْ ذَحَب وَيَمْثُلُ فَصَهُ مِمَّا بَلِي كَفَهُ فَأَنْخُذُهُ النَّاسُ فَرَى بِهِ وَأَخْذَذَ عَامَكُ مِنْ وَرِقَ أُونِضَة

() بَعْتَشِرْ () فَيْعَنِّلْ عَلَيْهِ () ما مَدَّالُمْ () نَبْنَا () مُشَّرِّرُ رُنْ بِعَشْرٍ () مُشَّرِّرٌ رُنْ بِعَشْرٍ

أَلْهِ مَنْ نَافِعٍ مَنِ أَبْنِ مُمَنِّ رَضِيَ أَلَّهُ عَلَمْنَا أَذَ رَسُولَ أَلْهِ عِلَى أَكُمَّذَ عَاقَا مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِيئَةٍ وَجَمَلَ فَمَنَّهُ مِمَّا يَلِ كَنَهُ (<sup>)</sup> وَتَقُسَ فِيهُ مُحَدَّرَسُولُ أَنْهِ ، فَأَتَّخَذَ الناسُ مِثْلَةُ ، كَلَمًّا رَآهُمْ قَلِ أَتَّخَذُوهَا رَمْي بِدِ وَقَالَ لاَ أَلْبَتُهُ أَبَدًا ، ثُمُّ أَتَحَلَّ خَاكَا مِنْ فِئْدَةِ كَالْفَذَ النَّاسُ حَوَاتِيمَ الْفِئْدُ قَالَ أَنْ ثُمْرَ كَلِّسَ الثَّاثَمَ بَعْدَ النِّي عُكُ أَبِي بَكُرِ ٥٠ ثُمَّ مُمَرُّ ثُمَّ مُنَالُ سَقِي وَحَمْ مِنْ مُنْاذَ فِي مِدْ أَرِيسَ المسَّ مَدَثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَنْلَمَةَ عَنْ مالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُانَّ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْهِ بِالْبَسُ عَاتَا مِنْ ذَهَبِ فَنْبَذَهُ فَقَالَ لاَ أَلْبَسُهُ أَبِما فَتَبَدُ النَّاسُ خَوَاتِيمُهُمْ مَرْثَىٰ " يَمْنِي نَذُ بُكَذِر حَدَّثَنَا الَّبْتُ عَنْ يُونُسَ عَن titae (r) أَيْنِ شِهَابٍ طَلَّ حَدَثَقَى <sup>00</sup> أَنَسُ بْنُ مالِكِ رَمِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى فَدِ يَكِ رَسُولِو الْمُ 🐞 خاتمًا مِنْ وَبِقِ يَوْمَا وَاحِدًا ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ أَصْطَنَتُوا الْمَوَاتِيمَ مِنْ وَرَقِ (٠) فَلَبِسُومًا وَلَهِسُوهَا (\*)، فَعَلَرَحَ وَسُولُ أَنْهِ عَلِي خَافَةً ، فَعَلَرَحَ النَّاسُ حَوَاتِينَهُمْ \* تَأْبَنَهُ (١) ان زالوا إِرْاهِمُ بْنُ سَمْدٍ وَزَيَادُ وَشَمْنِبُ عَنِ الرَّمْرِيُّ ﴿ وَقَالُ أَبْنُ مُسَالِدِ عَنِ الرَّهْرِي أَرَى عَامًا مِنْ وَيِقِ المسبِ فَسُ الْمَاتُمِ مِرْفِنَا مَبْدَالُ أُخْبَرَا رَبِهُ إِنْ زُدَّيْجٍ أَخْبِرَنَا مُحَيْدُ عَلَى شَيْلَ أَنْسُ حَلِ أَنْخَذَ النِّي شَكْ عَانَا قَالَ أَخْرَ لِسُلَّةَ سَلاةَ الْبِيَّاء إِلَّى شَعْلِ اللَّيل ثُمَّ أَقَبْلَ عَلَيْنًا بِرَجْهِو، فَكَأَنَّى أَنْفُرُ إِلَّى وَيص عَا تَهِ قالَ إِذْ النَّاسَ قَدْ صَلَوْا وَنَامُوا ، وَإِنْكُمْ مُ مُ \* ثَرَّالُوا فِي صَلَاةٍ مَا \* أَنْتَظَرْ مُوهَا **حَرِّتُنَ إِسْلَقَ لَهُ بْرَزَا مُثْتَيِرٌ قَالَ سَمِسْتُ مُعَيْدًا يُحَدَّثُ عَنْ أَنَى رَمَنِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ** النَّبِيُّ ﴿ كَانَ مَا نَكُهُ مِنْ فِينَةٍ وَكَانَ فَعَنَّهُ مِنْهُ ﴿ وَالْآَ يَحِينُ إِنْ أَيْرِبَ حَدَّنَى مُمَّيْدُ

تَمِعَ أَنَا عَنِ النَّي عَلَيْهِ بِالْبُ عَاتَمِ الْمَدِيدِ مَوْثُنَا عَبْدُ أَنَّهِ بَنُ سَنَلَةٌ حَدَّثَا

هُ خَاتِمِ الْفِينَاءُ ﴿ **حَالَنَا أُونِنَا أُونِنَا أَنِينًا أَنِينًا أَنِينًا أَنِينًا أَنِينًا حَدَثَا حَيْثًا** 

ب (ا) بَعَلَنْ كَالْمَرْ. كَاطِيَّةِ

(٠) تُنَدُّ أَتُعَلَّرُ أَيْرِهَا

عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ أَبِي خازمٍ حَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تَعِيمَ سَهُلَّا يَقُولُ جاءتٍ أَمْرَأُهُ إِلَى النِّي عِلَّ فَقَالَتْ جِنْتُ أُهَبُ نَشْبِي فَقَامَتْ طَوِيلاً ، فَنَظَرَ وَصَوِّبَ ، فَلَنَّا طَالَ مُمَّامُهَا فَقَالَ رَجُلُ زَوْجْنِهَا إِنْ لَمْ يَكُنُ (١٠ لَكَ بها حاجَة ، قالَ عِنْدَكَ شيء تُصْدَقُهَا ؟ قالَ لا ، قَالَ ٱنْفُلُ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَمَ فَقَالَ وَأَنْذِ إِنْ وَجِدْتُ شَيْثًا ، قَالَ أَذْهَبْ كَأَ لتبس وَلَوْ خاتًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَمَ قَالَ لاَ وَأَثَّهِ وَلاَ عَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْدِ إِزَارْ ما عَلَيْهِ رِدَاهِ ، فَقَالَ أُسْدِقُهَا إِرَارِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِلْى إِرَارُكَ إِنْ لَسِنَّهُ لَمْ يَكُن عَلَيْكَ مَنْهُ شَيْهِ ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْهِ ، فَتَتَمَّى الرَّجُلُ لَجْلَسَ فَرَآهُ النِّي ﷺ مُولِياً فَأَمْرَ بِهِ فَشْعِي فَقَالَ مَا مَتَكَ مِنَ الْفُرْآلِ قَالَ سُورَةُ كَذَا وَكَذَا لِسُور عَدَّدَها ٢٠ قَالَمَ قَدْ مَثْكَثُكُمًا عَا مَمَكُ مِنَ الْقُرْآنِ عِلْبُ تَقْض المُمَاتَمِ مِمَوْنَ عَبْدُ الْأَهْلَى حَدَّثَنَا بَرِيدُ بِنْ زُرَيْعِ حَدَثَنَا سَبِيدُ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أُنِّسَ بَنْ مَالِكِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نِيَّ ٱللَّهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَكُتُبُ إِلَى رَهْمَا إِ " أَوْ أَنْكُ مِنَ الْأُمَاجِمِ، فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُونَ ٢٠٠كِنَّابًا إِلاَّ عَلَيْهِ خَاتَمٌ ، فَاتَخذَ النِّي ﷺ خاتَا مِنْ فِضَّةٍ تَنشُهُ مُحَّدٌّ رَسُولُ اللهِ، فَكَأَنَّى بِرَّيِص أَوْ بِتَمِيص المَا يَمِ فَ إِسْبِمِ النِّي يَكِيُّ أَوْ فَ كَفْدٍ حَدَثَى مُحَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَلَهُ بْنُ تُحَيِّرِ عَنْ عُيَيْدِ أَنْهِ عَنْ أَنِيعِ عَنْ أَبْنُ مُحَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَخَذَ رَسُولُ أَلله عَلَيْ خَاتَا مِنْ وَرِق وَكَانَ فِي بَدِهِ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي بَدِ أَبِي بَكُو ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي بَدِ عُمَرَ أُمْ كَانَ بَسْدُ فِي يَدِ فُمَّانَ حَقَّى وَفَعَ بَسْدُ فِي بِشْرِ أَرِيسَ تَعْشُهُ مُحَّدُّ رَسُولُ اللهِ ياب المَاثَمَ فِي الْمُؤْمَرِ مَرْثُنَا أَبُو مَسْرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْثِ عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ صَنَّمَ (٥) اللِّي عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ إِنَّا أَتَحَذُنَا خَاتَمَا وَتَشَمُّنَا فِيهِ تَقَمُّا فَلاَ يَنْقُسُ ٢٠٠ عَلَيْهِ أَحَدُ قَالَ فَإِنِّي لَأَرَى بَريقَهُ في

(۶) تَسكُنْ . سُجنا هو للمتند يـــدا النوع للمتند يـــدا النوقية والنحنية
 (۱) مَدَّها ورا مندَّها ورا النهائية
 (۵) الرَّهٰ إِنْ مَا النَّهُ النَّهُ وَلَا مَا النَّهُ النَّهُ وَلَا مَا النَّهُ النَّهُ وَلَا مَا النَّهُ النَّهَ وَلَا مَا النَّهُ النَّهَ وَلَا مَا النَّهَ النَّهَ وَلَا مَا النَّهَ النَّهَ وَلَا مَا النَّهَ النَّهَ وَلَا مَا النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهِ وَلَا مَا النَّهُ الْمَا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ ا

(۱) رَثَّتُ () إلى تيانيه كتإن اليربيب والترع الكي وفي يعش الترميم ويمه اه من عاش الترع الى يىدنا (۲) وجال ال المانظ أو در لم إثر ج ل العدج أن مونع الماتم من اليدين سوى هذا الذي البريرة في نام المب اه من البرتينية (١) لا يَنْتُشُ . كَمْا لِي البوتينية بالثاء الثاعل والشين غرمشبوطة وقالء نَى النَّتِحِ لاَ يُنْفُشُنُّ بِعْمِ أوله .اه (٨) كَنَّبَ لَهُ أَيْ لِأَنَّى الزّ كاة الع مقادير تسطلاني (٩) كال أوميدات وزاداتم (۱۰) فَتَزَحَ

(11) مُلَمَّ يَجِدُهُ

مَرْثُ الدَّمُ بْنُ أَبِي إِبْلِ حَدَّثْنَا شُنْبَهُ عَنْ فَنَادَةَ عَنْ أَلْسَ أَنْ مالِكِ رَمِي أَنْهُ مَنْهُ قَالَ لَكَا أَرَادَ النِّي عَلَى أَذْ يَكُنُبُ إِلَى الزُّومِ قِيلَ لَهُ إِنَّمُ لَنْ يَقْرُوا كِنَا بَكَ إِذَا كُمْ ۚ يَكُنْ عَنْوُما ، فَأَنْخُذُ عَالَمَا مِنْ فِشَةٍ وَ عَلَىٰ أَمْنُطُنَتُمْ خَاتَنَا مِنْ ذَجَبَ وَيَحْمَلُ عَاتُمُامِنْ فِضَّةٍ وَتَقَشَّ فِيهِ رَمْنِيَ أَنَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَنَّهِ عَنَّهُ أَنَّ وَسُولَ أَنَّهُ عَنَّهُ أَتَخَذَ وَتَقَشَّتُ فِيهِ خُمَّدُ رَسُولُ أَلَّهِ فَالاَ يَنْقُشَنَّ أَحَدُ عَلَى لُ تَفَسُّ اللَّامِّ ثَلَاثَةً أَسْعُلُ حَرِثِي \* مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ أَبِي عَنْ ثُمَانَةَ عَنْ أَنِّسِ أَنْ أَبَا بَكُرٍ رَضِيَ أَنْهُ عَنْهُ لَلَّا فِيدِه وَفِيدِ أَنِي بَكْرِ بَمْدُهُ وَا قالَ فَاخْتَلَفْنَا ثَلَاثَةً أَبْلِم مَعَ غُمَّانَ فَنَشْرَحُ

لِلنَّسَاء ، وَكَانَ عَلَى مَا يُشَةَ حَوَاتِيمُ (٥٠ ذَمَب مِمْرُثُ أَبُو عاميم أُخْبَرَ مَا أِنْ مُحْرَيْج أُخْبَرَ مَا الحَسَنُ وَمُسُولِ مَنْ مَا وَسُ عَنِ أَنْ مَاسِ رَضِيَ أَثَهُ عَنْهُمَا شَهِ لَتُ الْبِيدَمَعَ النّبي عَلَّى فَضَلُّ قَبْلَ الْجُمْلَيْدِ • وَزَادَ ١٠٠ أَبْنُ وَهِب عَن أَبْنِ جُرَيْمٍ مَأْتَى النَّسَاء كَفِمَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتْخَ وَالْخُوَاتِيمَ فِي تُوْبِ بِلال الصب الْقَلَائْدِ وَالسَّحَابِ لِلسَّاء ، يَعْنى فِلاَذَةٌ مِنْ طِيبِ وَشُكَ ٣٠ حَرَثُونَا تُحَدُّ نُنُ عَرْعَرَةً حَدُّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَدَى نُن ا كَا بِيهِ مَنْ سَعِيد بْنِ جَبَيْرِ عَنِ أَبْنِ مَبَّالِ رَفِي أَنْهُ عَنْهُمَا قَالَ خُرَّجَ النَّي عَلِي أ هِيدِ فَصَلَّى رَّكُمَّيِّنِ ، كُمْ يُصَلُّ قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ ، ثُمَّ أَتَى النَّسَاء ، كَأُمْرَهُنَّ بالصَّدَعَةِ ، لَجُنَلَتِ الْمَرَأُهُ تَمَدَّقُ عُرْمِها وَسِخَابًا باب أَسْنِمارَة الْتَلَالُدِ مَرْضُ (" إِسْعَلَى بْنُ إِيْرَاهِمِ حَدَّثْنَا عِبْدَةً حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِي أَلْهُ عَنَّهَا قَالَتْ هَلَكُتْ قِلْاَذْةُ لِأَنْهَاء ، فَبُمَّتُ النَّيْ يَنْكُ في طَلَبْهَا رِجَالاً فَخَمَرَتِ السَّالاَةُ وَلِيْسُوا عَلَى وُسُرُهِ وَلَمْ يَجِدُوا مله فَمَالَوْا وَثُمْ عَلَى غَيْرِ وُسُوهِ فَلا كَرُوا ذٰلِكَ الِنِّيْ عِنْ هِمَا مِنْ أَنَّهُ آلِهُ النِّيمُ . ﴿ وَادَ أَبْنُ تُحَيْرِ مَنْ هِمَا مِ مَّنْ أَبِيهِ عَنْ ماليُّنَّةَ أَسْتَمَارَتْ مِنْ أَسْمَاء فِهِلِ الْقُرْمِلِ (" ، وَقَالَ أَنْ عَبَّالِ : أَمْرَهُمُ النَّي مَا الله عليه بالصَّدَنَةِ فَرَأْيَتُهُنَّ يَهُو بِنَ إِنَّ آذَابِنْ وَخُاوتِينٌ مَرْثُ احْجَاجُ بِنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أُخْبَرَ فِي عَدِيٌ قَالَ سَمِنتُ سَعِيداً عَن أَبْن عَبَّاس رُضِي أَلْهُ عَنهُما أَنْ البّي عَلَى مَنْ يَوْمَ الْسِيدِ (٥٠ رَكْمَتَيْنِ كُمْ يُعَمَّلُ قَبْلُهَا وَلاَ بَمْدُهَا ۚ ثُمُ أَنَّى النَّسَاء وَمَمَّهُ بلاَّلُ كَأَتَرَهُنَّ بِالصَّدْفَةِ ، تَهْتَلْتِ الْرَأَةُ كُنْقِ قُرْمِلْهَا المسج السُّحَابِ المِمْبْكِانِ حَدِيثِي "" إِسْعَلَى بْنُ إِرْاهِيمَ الْكَنْظَالَى أَغْبَرَنَا يَعْيى بْنُ آدَمَ حَدُثْنَا وَرَمَا بْنُ مُمْرَ عَنْ مُنِيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَرِيدَ عَنْ كَافِيعِ بْنِ جُنِيِّرِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ قالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عِنْ فَي شُوق مِنْ أَسْوَاق اللَّهِ يَنْمَ ، كَا نُسْرَفَ كَا نُسْرَفْتُ

) خواني المشو ) طائر مثيان ) ومثان ) حق ا) حق ا) المثرط المنسكة ا) يوم أيد (a) كَانْ يَدِينَ (b) كَانْ يَدِينَ (c) (c) يَدُونُ (d) يَدُونُ (e) يَدُونُ (e) يَدُونُ (e) يَدُونُ (e) يَدُونُ (f) يَدُونُ (f) يَدُونُ (g) يَدُونُ (h) يَدُونُ (h) يَدُونُ (اب) يَدُونُ

فَقَالَ أَيْنَ (١٠ لُسَكَمُ ثَلَاثًا أَدْعُ الْحَسَنَ بْنُ عَلَى فَقَامَ الْحَسَنُ بْنُ عَلَى كَيْتِهِ السُّمَابُ فَقَالَ النِّيُّ عِنْ يَكِيهِ هَكَذَا فَقَالَ الْحَسِّنُ يَكِيهِ هَكَذَا فَالْتَزَمَّهُ فَقَالَ اللَّهُمُّ إِنْي أَحِيُّهُ فَأَحِيَّهُ (1) وَأَحِبَّ مَنْ يُحِيُّهُ وَقَالَ أَبُو هُزَيْرَةً فَلَ كَانَ أَحَدُ أَحَبَّ إِلَى مِنَ الحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ بَعْدَ ما قال رَسُولُ أَلْدِ يَكُ ما قالَ فِلْبُ لُلْتَصَرُّمُونَ ٣٠ بالسَّاء وَالنَّشَهَاتُ إِلرَّجَالِ حَرْثُنَا كُمَّدُ بَنُ بَشَار حَدَّتَنَا غُنَّذُرُ (3) حَدَّثَنَا شُتبةُ عَن قَنَاذَةً عَنْ مِكْرِمَةً عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَنَ رَسُولُ 🗥 أَلَّهِ ﷺ المتشَمِّينَ مِنَ الرِّجالِ بِالنَّسَاء وَالمُنشَبِّماتِ مِنْ النَّسَاء بِالرَّجالِ \* تَابَّمَهُ مَعْرُو أُخْبِرَنَّا شُنتِهُ إلب إخراج التَشَهِينَ بِالنَّسَاء مِنَ النَّيُونِ مَرْثُ مُمَالَةً حدَّثنا هِمَامٌ مَنْ يَحْيُ عَنْ عِكْرِمَةً عَن أَبْنِ عَبَّاسَ قالَ لَمَنَ النَّيْ اللَّهِ الْمُنْتَذِينَ مِن الرِّجالِ وَالْمَرْمُ عِلْاتِ مِنَ النَّسَاء وَقَالَ أَخْرِجُومُ مْ مِنْ يُورِيكُمْ قَالَ فَأَخْرَجَ النَّي عُكَ فُلاَنَا " وَأَخْرَجَ مُعَرُّ فَلاَنَا حَرَثْنَا مَالِكَ بْنُ إِنْمُمِيلَ حَدَّثَنَا زُحَبْرٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْدَةَ أَنْ عُرْدَةَ أَخْبَرَهُ أَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةَ ١٠٠ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أَمْ سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهَا أَنَّ النِّي تَلِيُّ كَانَ عِنْدِهَا وَفِي الْيَنْتِ نُخَنَّتْ، فَقَالَ لِبَنْدِ اللَّهِ أَخِي أُمَّ سَلَمَةً يًا عَبْدَ أَلَهُ إِنْ فُسْحَ ( \* لَكُمْ غَدًا الطَّافِ كَإِنَّى أَدُلكَ عَلَى بَنْتِ غَيَادَنَ عَإِنَّا تُقْبِلُ بِأَرْبَتِهِ وَتُدْبِرُ ۚ بَمَانٍ ، فَقَالَ النَّبَىٰ ﷺ لاَ يَدْخُلُنْ هُوْلَاءَ عَلَيْكُنَّ (\*) ﴿ فَالَّ أَبُو عَبْدِ اللهِ تُعْبِلُ بِأَرْبَعِرِ وَنُدْمِرُ بَهْنِي أَرْبَعَ مُكَن بَعْلَنِهَا فَعْنَ تُعْبِلُ بِهِنَّ وَقَوْلُهُ وَعُدْبُرُ بْهَانِي بَشِي أَطْرَافَ هَاذِهِ الْمُسْكَنِ الْأَرْبَعِرِ لِأَنَّهَا تُحِيعَلَةٌ بِالْجَنْبَيْنِ عَتَى لَمِقَتْ وَإِنَّمَا قالَ بِنَهَانٍ، وَلَمْ بَغَلْ بِنَهَانِيَةٍ ، وَوَاحِدُ الْأَمْرَافِ وَهُوْ ذَكُرٌ لِأَنَّهُ لَمْ بَقُلْ ثَمَانِيَّة أَمْرُ آنَّ اللَّهِ مُ فَمَنَّ الشَّارِبِ، وَكَانَ مُمَّرُ (١٠٠ يُمُنِي شَارِبَهُ ، حَتَّى يُنْظُرَ إِلَى يَاض الْجُلْدِ ، وَيَأْخُذُ مُدَيْنِ ، يَشِي بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللَّحْيَةِ ﴿ وَمُرْثُ اللَّكَيُّ بْنُ

إِرْسَاهِيمٌ عَنْ حَنْقَالَةً بِهِنْ نَافِيعٍ. قَالَى أَصْحَا بُنَا عَنِ الْسَكَنِّ عَنْ أَبْنِ مُمَّز رَضَى أَلْلهُ عَنْهُما عَن النِّي عَلَيْ قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ تَعَنَّ الشَّارِبِ مِرْشُ عَلَيْ حَدَّثنَا سُفيانُ قالَ الزُّهْزِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ سَمِيدٍ بْنِ السَّنِّبِ عَنْ أَبِي هُرِّيْرَةً رَوَايَةً الْفِطْرَةُ خَسْ أَوْ خَسْ مِنَ الْفِطْرَةِ أُنْلِكَانُ وَالِأَسْتِحْدَادُ وَتَنْتُ الْإِبْطِ وَتَقَالِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَصُّ الشَّارِب ا تَعْلِيمِ الْأَطْفَارِ مَوْثَ أَحْدُ بْنُ أَبِي رَجاء حَدَّنَا إِسْعَنُ بْنُ شَلَيْهَاذَ عَالَ يَمِشْتُ حَنْظَلَةَ مَنْ فَافِيعِ مَنِ أَبْنِ مُمَرَّ وَمَنِيَ أَلَهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ أَلَهُ عَلَى مِنّ الْفِيلُونَ عَلْقُ الْمَانَةِ وَتَقَلِيمُ الْأَطْفَارَ وَفَعِنَّ الشَّارِبِ وَرَثْنَا أَخْذُ إِنْ يُونِسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهِكِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ عَنْ أَبِي مُرَّزَّةً رَضِيَ أَنْهُ عَنْهُ سَمِنتُ النِّي عِلَى يَقُولُ الْفِيطَرَةُ خَسْ أَغْيَانُ وَالِاسْتِعْدَادُ وَقَصَ الشَّارِبِ وَتَقَلِّمُ الْأَطْفَارِ وَتَنْتُ الْآبَاطِ " حَرَثْ عَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثْنَا يَزِيدُ أِنْ زُرَسْعِ حَدَّثَنَا تُمَرُ بْنُ تُحَمَّدِ بْنِ زَبْدِ عَنْ فَافِيعِ عَنِ أَبْنِ تُمَرَّ عَنِ النِّي ﷺ قال خالِفُوا الشُّركِينَ ، وَفَرُوا اللُّحْي ، وَأَحْفُوا ٥٠ الشُّوَّارِبَ ، وَكَانَ أَبْنُ مُمَرَّ إِذَا حَيِّجٌ أَوِ أَغْتَدَرُ نَبْضَ عَلَى لِلْبَيْرِ فَا فَعَنَلَ أَعَدَهُ وَإِلِبُ إِعْلَاهِ اللَّهِي " مَرْهَى تُحَدُّ أُخْبَرَ كَا عَبْدَةُ أُخْبَرَ نَا عُبَيْدُ أَفْهِ بْنُ مُحْرَ عَنْ أَفِعِ عَنِ أَبْنِ مُحَرّ رَحِي أَفَهُ عَنْهُا قالَ قال رَسُولُ أَفَدُ عِنْ أَنْهَ كُوا الشَّوَارِبِّ، وَأَغْفُوا اللَّحِي بِالبُّ مَا يُذَّكُّرُ فِي الشُّيْبِ مِرْشُنِ مُتلِّى بْنُ أَسَدِ حَدْثَنَا وُهَيَبٌ عَنَ أَيْوبَ عَنْ تَخَدِّ بْنَ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَّسَا أَحْمَسَ النَّيْ عَلَى عَلَى كَمْ يَينُكُمْ الشَّيْبَ إِلاَّ قَلِيلًا مَرْثُ سُلَيْاذُ بْنُ حَرْبِ حَدِّثَنَا كُمَّادُ بِنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتِ قَالَ مُثِلَ أَنَسُ عَنْ خِصَابِ النِّي عَنْ عَلَى إِنَّهُ لَمْ يَتُلُغُ مَا يَغْضِبُ لَوْ شِنْتُ أَذْ أَعُدَّ شَمَلَاتِهِ فِي لِلْيَتِهِ مَرْثُنَا مَالِكُ بْنُ إِنْمُمِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُنْهَانَ بْنِ عَبْدِ أَلَّذِ بْنِ مَوْهَبِ قَالَ أَرْسَلَنِي أَحْلِي إِلَى

السه.

(ا) الرجل الحكا مو

(ا) أراحوا - كانا مو

مشيرة لمى يعلى النسخ

المستدة بأرينا ره ضيط

المستدة بأرينا ره ضيط

محر ول يعنى اللغظة تبنا

الموتنية وفرهما وأيشوا

ولندية الله الله بسيحه

ولندية الله الله المسيحه

(ا) مُشَوًّا حَسَّرُواً

(ا) مُشَوًّا حَسَّرُواً

مَّرَاتُ أَمْوَا لُمُوًّ

(١) أُمْ سُلُهُ زَدْجِ النبي 胨 (٢) مِنْدُ أَبِي زَيْدٍ مِنْ

فيئة بالفاء المكسورة والضاد العجبة

كذا ف البرنينية وعلى هذه: الروابة بكولا من نعنة بيال غنى الندم وطيرواية الناف. والماد الهلةنبو يالدالشر ر کنا زائسطلانی رجه شخ يانا الندح أينا عال بأن سِلتَ النَّمَةُ وَمِي الْلُمَاةُ مِنْ أثأر فدا بنفرا يحيث عبل للاء اه

(٢) فِيهَا شَعَرُهُ

(1) فَ الْجُلُجُلِ مَ وَ قُولُهُ الْمُعُلِّ سَكِنَاهِو، معيوط في يعش الليسخ للشدة يدناوني نسخة أخرى اللجل وضبطه الصطلال بتتعالماء وسكوله لميم وكاله كنا مو ق الترع منية عاديم أله الم معمدة

(٠) شىرات (١) أَفْطَط . كذا من مضبوط في الفرع للعند يدنا بنتح الطاء الاولى وكسرها والسيط بسكون للومدة وكمبرها لمع

(٧) قال شئية)

কা এ

أُمَّ سَلَمَةَ `` بِقَدَّحِ مِنْ ماء ، وَقَبَضَ إِسْرَ أَيْلُ ثَلَاثُأُصاً بِـعَمِنْ ثُعَلَّةٍ <sup>(١)</sup>فيهِ <sup>(١)</sup>شَعَرُ مِنْ شَعَرَ النِّي مَنْ اللَّهِ وَكَانَ إِذَا أَمَابَ الْإِنْمَانَ عَيْنُ أَوْشَى، بَعَثَ إِلَيْهَا غُمْبَهُ فالمُلَثُ نى الحُنْيَلُ <sup>(2)</sup> فَرَأَيْتُ شَمَرَاتَ مُوَاً حَ**وَثْنَا مُؤلِّى بْنُ إِنْمُ**بِيلَ حَدَّثْنَا سَلاَمٌ عَنْ

عُمَّانَ بْنِ عَبْدِ أَقْدِ بْنِ مَوْهَب قالَ دَخَلْتُ عَلَى أَمْ سَلَمَةٌ ۚ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَمَرًا (\*) مِنْ شَمَرَ النِّي عِنْ تَفْسُوبًا ﴿ وَقَالَ لَنَا أَبُو تُعِيمٍ حَدَّثَنَا نُمَيِّزُ بُنُ أَبِي الْاسْتَ عَنِ أَنْ مَوْهَبِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً أَرَثُهُ شَتَرَ النِّيَّ ﷺ أَحْمَرَ بِالسِّ ٱلْخَصَابِ . مَرْثُ الْمُنْدِيُّ حَدِّثَنَا سُفَيَانُ حَدِّثَنَا الزَّهْرِيُّ مِنْ أَبِي سَلَمَّةٌ وَسُلَيْانَ بْن بَسَار عَنْ أَبِي هُرُيْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النِّينُّ ﷺ إِنَّ الْبَهُودَ وَالنَّمَارَى لاَ يَعْشِنُونَ

نَفَالِينُوهُمُ ۚ بِالبِ ٱلْمِنْدِ مَتَرَّتُ إِنْمُبِيلُ قَالَ مَنْتَى مَالِكُ بْنُ أَنْسِ مَنْ رَبِيّةَ أَبْنِ أَبِي عَبْدِ الرِّحْمَٰ عَنِ أَنِّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيًّا اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَبِيَّهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ

أَنَّهِ عَلَيْ لِنْسَ إِلْعَلَّو بِلِ الْبَائْ ، وَلاَ بِالْقَصِيرِ ، وَلَبْسَ إِلاَّ يُتَصَ الْأَنْنَ ، وَلَيْسَ بِالْآدَمِ ، وَلَيْسَ بِالْجَمْدِ الْقَطِلَطِ <sup>(1)</sup> ، وَلاَ بِالسَّبْطِ ۖ بَتَهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَبِينَ سَنَةَ كَأَتَامَ عَكُمَّةَ عَشْرَ سِيْنِنَ ، وَبِالْدِينَةِ مَشْرَ سِيْنِ ، وَنَوَفَّاهُ ٱللَّهُ عَلَى رَأْس سِئْبنَ سَنَة ، وَلَيْسَ فِي وَأْسِهِ وَيَغْيَدِ مِفْرُونَ سَمَرَةً يَشْنَاء مَرَثْنَا مَالِكُ فِنُ إِنْفُسِلَ

حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ مَنْ أَبِي إِسْعُنَى سَمِنْ الْبَرَّاء بَقُولُ ما زَأَيْثُ أَحَدًا أَحْسَنَ في خُلَّة خَرَّاهِ مِنَ النَّبِيِّ عَلَى مَالَ بَعْضُ أَصْحَابِي مَنْ مالِكِ إِنَّ مُجَّنَّهُ لَتَخْرَبُ فَرِياً مِنْ مَنْكَرِينُهِ • قَالَ أَبُو إِسْفَاقَ مَعِنْتُهُ مُحَدِّثُهُ فَهُرْ رَزِّهِ مَاحَدَّثُ بِو فَطُّ إِلاَّ مَعِكَ • مَّا يَّهُ \* ° شُعْبَةُ شَمَرُهُ يَتُلُغُ شَخْنَةَ أَذُنَيْدِ **مَرَّثَ ا**عَبْدُ أَهْ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِك

عَنْ كَافِيمِ عَنْ عَبْدِ أَنْهِ بْنُ مُمَرَ رَمِنِيَ أَنَّهُ عَنْهُمَا أَذْ رَسُولَ أَنْهِ عَلَى أَرَا فِي (" اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَنْفِيْدِ فَرَأَيْتُ رَجُاكُ آمْمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاه مِن أَدْمِ الرِّجالِ لَهُ لِلَّهُ

كُأَخْسَنِ ما أَنْتَ رَاهِ مِنَ اللَّهِ قَدْ رَجُلُهَا ، فَهْيَ تَفْطُرُ مَاهِ مُشْكِينًا عَلَى رَجُلَيْنِ ، أَوْ عَلَى عَوَاتِينَ رَجُلَيْنِ يَعَلُوكُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ مَنْ هُذَا ؟ فقيلَ المَسِيحُ ابْنُ مَنْ يَ وَإِذَا أَنَا بِرَجُلِ جَمْدٍ قَطِيلٍ أَغُورِ الْمَنْيِ الْيُنْنِي كَأَنَّهَا عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ ، فَمَأَلْتُ مَنْ هَاذَا ؟ فَقِيلَ للَّسِيحُ النَّجَالُ مَرْثُنَا إِسْعَثُ أَغْبَرْنَا حِبَّانُ مَدَّثَنَا مَمَّامُ حَدَّثَنَا قَنَادَهُ حَدُثَنَا ١٠٠ أَفَنُ أَنْ النِّي عَلَى كَانَ بَعْرِبُ شَمَّرُ مُ مَنْكَبِينُهِ مَرْفُ مُوسَى بْنُ الْمُمْيِلَ حَدَّثَنَا مَمَامٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنْسِ كَانْ يَضْرِبُ شَكُّرُ النِّي ﷺ مَنْكَرِينِكِ حَدِيثِي تَمْرُونِنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَريرِ قالَ حَدَّثَى أَبِي مَنْ فَتَامَةَ قالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْ مُعَرّ رَسُولِ أَلْهِ عَلَى فَعَالَ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ أَلْه وَ وَجَلا لِنُسْ وِالسَّبِعِلِ وَلاَ الجَمْدِ بَيْنَ أَذْنَيْهِ وَعَاتِيدِ مَوْثُوا مُسْلِرٌ حَدَّثْنَا جَرِيرُ عَنْ, ثَنَادَةً عَنْ أَنِّسِ قَالَ كَانَ النِّيُّ عَنِّكُ مَنْخُمَ الْبَدِّيْنِ لَمْ أَرّ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَكَانَ شَسُّ النِّي عَلَى رَجلًا لاَ جَمْدَ (") وَلاَ سَبطَ ﴿ وَقُولُ أَبُو النُّمْنَاذِ حَدَّثَنَا بَورِيرُ بْنُ الزِم عَنْ تَتَادَةَ عَنْ أَنِّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النِّي ثَلِيٌّ صَخْمَ الْيَدَيْنِ ٢٠٠ والْتَدَتينِ حَمَنَ الْوَجْهِ ، لم أَرَ بَعْدُهُ وَلاَ قَبْلَةُ مِثْلًا ، وَكَانَ بَسِطَ (٥٠ الْكُفَيْنِ مَرَفَى مَمْرُه ا أَنْ عَلَىٰ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هَا نِي حَدَّثَنَا مَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ عَنْ أَنَّس بن مالك أوْ عَنْ رَجُلُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ النِّي عَلَيْهِ مَنْهُمَ الْقَدْمَيْنِ حَبَيْنَ الْوَجْهِ كُمْ أَرّ بَنْمَهُ مِثْلُهُ \* وَقَالَ هِشِكُمْ عَنْ مَنْمَر عَنْ فَتَادَةً عَنْ أَنِّس كَانَ النَّيُّ عِلَيْ هَثْنَ الْفَعَتِيْنِ وَالْكَفَائِنِ \* وَقَالَ أَبُو هِإِذَلِ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ مَنْ أَنْسَ أَوْجَابِر بْن هَبْدِ ٱلْذِ كُلَّ النِّيُّ يَنِيُّ صَنَعْمَ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، كَمْ أَرَ بَعْدَهُ شَبَهَا ( \* ) لَهُ مَرَفَ مُحَدُّ أَبْنُ الْفَنَّى قَالَ حَدَّتَنَى أَبْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنِ أَبْنِ عَوْنِهِ مَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا صِنْدَ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَفَلَا عَنْهُما فَذَكَرُوا ٱلدَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كافر ، وَقالَ

() مَنْ أَسَّ () () () مَنْ أَسِيلًا () () لاَ جَدْاً وَلاَ سِيلًا () () سَخْمَ الرَّأْسِ () () سَجْدًا أَسْكَمْلِانِ مَنْهُم الرَّأْسِ مضبوط في الدوم المستعد عليها القسطاني شيها بوزن مثيلم عالى وضبط المنام عالى وضبط المنام عالى وشيطه ووسكون الباء أه

أَنْ مَبِّكِس لَمْ أَشْمَعُهُ قالَ ذَاكَ ، وَلَكِنَّهُ قالَ أَمَّا إِرْ اهِمْ كَأَنْفُرُوا إِلَى صَاحبكُمْ ، وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلُ آدَمُ جَمَدُ عَلَى جَلَ أَخْرَ نَصْلُومٍ بِخُلْبَةٍ ، كَأَنَّى أَضْلُ إِلَيْدِ إِذِ أَنْعَدَرَ (أُ فِي الْوَادِي يُلَى بِالْبُ التَّلْبِيدِ مِرْثِنَ أَيُو الْبَانِ أَخْرَانَا شُمَيْدٍ عَن الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَاجٍ مِنْ عَبْدِ أَنْهِ أَنْ عَبْدَ أَنَّهُ بِنَ مُمَرَّ قَالَ سَمشتُ مُمرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ مَنْ مَفَرَّ فَلْيَعْلِقَ وَلاَ نَشَهُوا بِالتَّلْبِيدِ، وَكَاذَ أَنْ مُمَّرّ يَقُولُ: لَقَدْ زَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ مُلْلِدًا ﴿ حَرِضَى جِالُّ بْنُ مُولِى وَأَحْدُ بْنُ كُمَّدٍ عَالاً أَخْتِرَا عَبْدُ أَلْهِ أَخْبَرَا لَوْنُسُ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ سِالِمِ عَنْ أَنْ تُحْرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلْ مَسْتُ رَسُولَ أَفْدِ عَلَى عُلْ مُلْبُدًا بَقُولُ: لَيْكَ اللَّهُمُ لَيْكَ ، لَيْكَ لاَ مَرِيك الَكَ لَيْكَ ، إِذْ الْحَندَ وَالنَّمْنَةَ النَّ ، وَاللَّكَ لاَ شَرِيكَ النَّ ، لاَ يَزِيدُ عَلَى هُوالاَه الْسَكَلِمَاتِ حَدِيثِنُ (٢) إِسْمُسِلُ قالَ حَدَّتَى مالِكُ عَنْ أَفِيمِ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ بْنُ مُمَرّ عَنْ حَمْمَةَ رَضِيَ أَلَهُ حَمْهَا رُوْمِ النِّي عَنْ قَالَتْ تُلْتُ يَا رَسُولَ أَلْهُ مَا شَأَنُ النَّاس حَلْوا بِسُرْمَ وَلَمْ تَعْلِلْ أَنْتَ مِنْ مُمْرَتِكَ ؟ قالَ إِنَّى لِنَدْتُ رَأْسِي ، وَقَالْتُ هَدْيِي ، فَلاَ أَحَلُ حَتَّى أَنْحَرُ بِالسِ الفَرْق صَرَفْنَ أَعْدُ بْنُ يُونُنُّ حَدَّثْنَا إِيرَاهِيمُ بْنُ سَمَدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَابِ مَنْ عُبِيْدِ أَنْهِ بْنِ عَبْدِ أَنْهِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ أَنْهُ عَنهُمَّا قَالَ كَانَ النَّيُّ عَلَى يُحَدُّ مُوالْقَلَةَ أَهْلَ الْكِتَابِ، فِيهَا لَمْ يُؤْمَرُ فِيهِ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَسْمَارِهُمْ ، وَكَانَ الشُّرِكُونَ يَفْرُكُونَ رُوْسَهُمْ فَسَمَلَ النَّيْ نَامِينَهُ ثُمُّ فَرَقَ بَنْدُ مَرَثُ أَبُو الْوَلِيدِ وَعَبْدُ أَفْدِ بْنُ رَجَاهِ قَالاَ حَدَّقَا شُنبَةُ عَن الحَسكُم عَنْ إِرَّاهِم عَن الْأُسْوَدِ عَنْ الشَّهُ رَضِيَّ أَلَهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنَّى أَعْلُ إِلَى وَ بِي الطَّيْبِ فِي مَفَارِقِ النَّيُّ عِنْ وَهِوْ غُرم ، قالَ عَبْدُ أَنَّهُ فِي مَفْرِقِ النَّي عِنْ

إب ألنُّوالِي مَرْثُنا عَلَىٰ يُنْ عَبْدِ أَنْهِ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بِنُ مَنْتِـةَ أَخْبِرَنَا

المُ الْعُقَدَرُ (١)

هُمَيْهُ أَغْيَرَنَا أَبُو بِشْرِ ١٠٠ حَ وَمَ**رَثُنَا** فُتَبَيَّةٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ مَنْ أَبِي بِشْرِ مَنْ سَيِيدٍ أَنْ جُنِيْدٍ عَنِ أَنْ عَبَّكُس رَحِيَّى أَفَّهُ عَنْهُمَا قالَ بِتُّ لَيْمَلَّةً عِنْدَ مَيْنُونَةً بشت الحارث خَالَتِي ، وَكَانَ رَسُولُ أَنْهِ يَنْ عَلَى عِنْدَهَا فِي لَيْنَاتِهَا ، قالَ فَقَامَ رَسُولُ أَنْهِ عَلَى يُعمَلَى مِنَ اللَّيْل، فَقَدُّت عَنْ يَسَاره، قالَ فَأَخَذَ بِذُوًّا بَنِي فَجَمَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ﴿ وَمُرْتُ مَمْرُو أَيْنُ كَتَلَّدِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أُخْبَرَنَا أَبُر بِشْرِ بِهِلْنَا ، وَقَالَ بِذُوًّا بِي أَنْ بِرأْسِي بالسب الْتَزَعِ حَرَثِينَ كُمُّدُ قَالَ أَخْبَرَنِي خَلَدُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ حَمْسِ أَنَّ ثُمَرٌ بْنَ نَافِيعِ أَخْبَرَهُ عَنْ فَافِيعِ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْمُ } يَقُولُ سَمِنتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَعْلَى عَنِ الْقَرَعِ ، قالَ عُبَيْدُ اللهِ عُلْتُ وَمَا الْتَزَعُ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ أَقَٰدٍ قَالَ إِذَا حَلَقَ ٢٠ السِّيِّ وَرَّلَةٍ ٢٠ هَاهُمُنَا شَكَرَةً وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا ، فَأَشَارُ لَنَا عُنِينَهُ أَنَّهِ إِلَى فَصِينِيهِ وَجَائِمَ وَأُسِهِ ، فِيلَ لِمُنِينَدِ أَنْهِ كَالْجَارِيَةُ وَالنَّلَامُ ، قالَ لاَ أَدْرى هَكَذَا قالَ السِّيِّ ، قالَ عُبَيْدُ أَقَٰهِ وَعَاوَدْتُهُ ، فَقَالَ أَمَّا الْتُمَّةُ وَالْقَنَا الْمِنْكُمِ فَاذَ بَأْسَ بِهَا وَلْكُنِ الْفَزَعَ أَنْ أَيْزَكَ بِنَامِينَتِهِ سَمَرٌ وَلَبْسَ ف وأسو غَيْرُهُ وَكَذَٰلِكَ غَثْنُ ٣٠ رَأْسِهِ هَذَا وَهُذَا مَرْضَا سُنامٍ بُنُ إِيْنَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلْهِ أَبْنُ الْفَتَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مالِكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ أَبْنُ مُمَرَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَنِي الْفَرْجِ بِالْبِ تَعْلِيبِ الدَّأَةِ زُونِهَا يَكَتِهَا حَرَثَى "" أُحَدُ بْنُ كُلِّدٍ أَخْبَرُنَا عَبْدُ أَنْدٍ أَخْبَرَنَا يَمْنِي بْنُ سَبِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ الْعَلَىمِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ مَائِنَةَ قَالَتْ مَلَيْتُ النِّيِّ ﷺ يِكِينِ ٥٠ لِمُرْبِهِ وَطَيْنَتُهُ بِمِنَّى قَبْلَ أَنْ يُميضَ إلى الطيب في اراً من واللَّحيَّةِ حَرَّاتِ إسْخَتْ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثْنَا يَمْنِي أَنْ آمَةٍ حَدَثَنَا إِمْرَائِيلُ مَنْ أَبِي إِسْعَلَى مَنْ عَبْدِ الرَّعْمَٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ مَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةً قِالَتْ كُنْتُ أُملَكُ الِّي عِنْ إِلْمُنِّبِ مِا يَجِدُ ٣٠ مَثَى أَجِدَ وَيعَنَ

(۱) ع مسكال الطامعولة إلى اليوجية (۱) عُمِلِنَّ الصَّبِيُّ (۲) وَمُرِلِقَ هَاهَمُنَا الشَّرِّ (۱) مُرِلِّ المَّالِمِيْ (۱) مِستان (۲) يستان (۷) ما تجدً ا و داشتند (۱) منطقه المسلم (۱) منطقه (۱) منطقه المسلم (

العلَّيب في رَأْسِهِ وَيَلْمَيَّهِ ﴿ الْمُسْتَمْ الْإِنْمَيْمَا لِمَ وَمُنْ آدَمُ بِنُ أَبِي إِبَاس حَدُثْنَا أَنْ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهَل بْنِ سَنَّدٍ أَنَّ رَجُلًا أَطْلَمَ مِنْ جُعُمْ فِي دَار النِّيِّ يَنْكِنْ وَالنِّي يَخِينَ بَعَكُ رَأْسَهُ بِالْدُرَى ، فَقَالَ لَوْ عَلِيْتُ أَنَّكَ تَنْفُرُ (١٠ لَطَمَنْتُ بِهَا فِي مَيْنِكَ إِنَّا جُمِلَ الْإِذْنُ مِنْ قَبَلِ الْأَيْصَارِ فِاسِبُ تَرْجِيلِ الْحَائِضِ زَوْجَهَا مَرْثُ عَبْدُ أَفْهِ بِنُ يُوسُفُ أَخْبَرَ فَا مالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهاب عَنْ عُرُوةَ بْنِ الرُّبَيلِ عَنْ مائشة رَمْنَ أَنْهُ مَنْهَا قَالَتَ كُنْتُ أُرَجْلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَأَنَا مَايْضٌ وَرَثُ غَبْدُ أَفَّهِ بِنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ هِيْمَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلًا بِاسِ التَّرْجِيلِ ٣٠ مَرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَسْنَتَ بْن شَلَيْمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُون عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النِّي يَرْقِي أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ النِّيشُنُ مَا أَسْتَطَاعَ (" في تَرَجُّله وَوُمنُونُهِ إِلِي مَا يُذُكُّ فِي الْمِنْكِ صَرَفَىٰ عَبْدُ أَيَّهِ بِنُ كُمِّدِ حَدُثَنَا حِسَامٌ أَخْبِرَ فَا مَتَمَرٌ مَن الزُّهْرِيِّ مَن أَبْنِ المُسَيِّبِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النّيِّ مَرَّكُ قَالَ كُنُّ مَمَلِ أَبْنِ آذَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّوْمَ وَإِنَّهُ لِى وَأَمَّا أَجْزَى بِهِ وَخَلُوفُ<sup>(1)</sup> فَم العَالَمُ أَمْنِتُ عِنْدَ أَنْهُ مِنْ دِيمِ الْمِنْكِ بِاسِبُ مَا يُسْتَعَبُّ مِنَ الطَّبِ وَرَثْنَا مُوسَى حَدَّثَنَا رُهَيْكِ مَدَّثَنَا هِمُنَامُ مَنْ عُمَٰانَ بْنِ عُرُوةَ مَنْ أَبِيهِ مَنْ مَائشَةَ رَمْنَ أَثْنُهُ مَنْهَا قَالَتَ كُنْتُ أُطِّيْبُ النِّي عَلَى عِنْدَ إِخْرَابِهِ بِأَطْيَبُ مَا أَجِدُ ﴿ إِب مَنْ لَمْ يَرُدُ العلِّبَ مَرْثُ أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا عَرْرَةُ بْنُ ثَابِي الْأَنْسَارِي قَالَ حَدَّتَنِي ثَفَامَةُ بْنُ عَبْدِ أَلَهِ عَنْ أُنِّي رَمْنَي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لاَ رَرَّدُ الطَّبِ وَزَعَمَ أَذَّ النِّي تَنْ كَانَ لاَ يَرُدُ الطِّيبَ ﴿ إِلَٰكِ الذَّرِينَ ۚ مَرْشَنَا عُمَّانُ بْنُ الْمَنِيثَم أَوْ تُحَدِّدُ عَنْهُ عَن أَبْن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُمَرُّ بنُ عَبْدِ أَهْدِ بْن عُرُومَ سَمِعُ وَهَ وَالْقَاسِمَ برَّانِ (\*) حَزَعائِشَةَ قَالَتْ طَيَنْتُ رَسُولَ أَقْدِ عَلَى يَدَى بِنُورِرَةٍ فِ حَجَّةِ الْوَدَاج

لِلْجِلْ وَالْإِخْرَامِ بِالْسِبُ الْمُقَلْجِيَاتِ الْبُعُسُنِ حَدَثْنَا غَنَانُ حَدَّثَنَا جَرَرُ عَنْ مَنْعُمُود مَنْ إِرْاهِمِ مَنْ عَلْقُهُ مَنْ (١٠ مَبْدُ أَلَّهُ لَمَنَ أَلَّهُ الْوَاشِياتِ وَالْمُسَوِّشِيات وَالْتَنْهُمَاتِ وَالمِنْفَلُجَاتِ الْمُسْنَ الْمُنْرِاتِ خَلْقَ أَلَا ثَمَالَى مَالَى لاَ أَلْمَنُ مَنْ لَدَرَ النَّيْ يَالِيُّ وَهُوْ فِي كِنَابِ أَفْهِ وَمَا آ تَا كُمُ الرَّسُولُ نَفُدُوهُ ﴿ إِلَٰكِ الْوَمِثُلِ فِي الشُّرِ حَرْثُ إِنهُمِيلُ قالَ حَدَّثَى مالك عن أَن شِهاب عَن مُعيد بن عبد الرُّحْن ٱبْنِ مَوْفِ أَنَّهُ سَمِعَ مُكُوبَةً بْنَ أَبِي سُفَيَّانَ عَامَ حَجَّ وَهُوْ عَلَى الْنِنْجَرِ وَهُوْ يَقُولُ وَتَنَاوَلُ قُمَّةً مِنْ شَكَرَ كَانَتْ يِدِ حَرَبِي ، أَنْ غَلَازً كُمْ ، سَمِتْ رَسُولُ أَيُّهُ عَلَى يَعْلَىٰ عَنْ مِثْلُ هَلَذِهِ وَيَتُولُ إِنَّا هَلَكَتْ بَنُو إِشْرَافِيلَ حِينَ أَتَّخَذَ هَاذِهِ نِسَاوُهُمْ • وَقَالَ أَيْنُ أَنِي شَيْبَةً حَدِّثِنَا يُونُسُ بْنُ مُحَدِ حَدَّثَنَا فَلَيْحٌ مَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمْ مَنْ عَطَاهُ بْن بَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النِّي عَلَى قَالَ لَعَنَ أَلْذُ الْوَاصِلَّةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ مَرْضَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَمْرُو بْن مُرّة قَالَ سَمِنْ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِم بْنِ بَنَّاقِ يُحَدَّثُ مَنْ صَفِيةٌ بنتِ عَبْبَةً مَنْ عائِمَةً رَعْنِي أَهُمُ عَنْهَا أَنَّ جارِيةٌ مِنَ الْأَنْسَارِ تُرَوِّجَتْ وَأَمَّا مَرضَتْ فَتَسَطَّ شَعَرُهَا كَأَرَادُوا أَنْ يَسِلُومَا خَسَالُوا النِّيِّ عِنْ فَقَالَ : لمَنَ أَلَتْهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ \* تَابَسَهُ أَبْنُ إِسْطَقَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَيْبَةً عَنْ عَائِشَةً مَوْثَىٰ " أَحَدُ بْنُ الْيَقْدَامِ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيَّانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ قالَ حَدَّكُنْني أَنَّى عَنْ أَسْمًا، بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ أَلْتُهُ عَنْهُمَا أَذْ أَمْرَأَةً جاءتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْه فَقَالَتْ إِنَّى أَنْكُفْتُ أَبْنِي ، ثُمَّ أَمَاجًا شَكُوْي ، فَتَمَرُّقَ ٣ رَأْمُهَا ، وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثْنِي بِمَا أَعَالُمِ لُ رَأْمَهَا ٥٠ فَسَبِّ رَسُولُ اللهِ عَلَيَّ الْوَاصِلَةَ وَالسُّتَوْمِيلَةَ مَرْثُ آدمُ حَدَّثنَا شُعْبَةُ عَنْ هِيْمَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَن أَمْرَأَتِهِ قَالِيةَ عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْر

(۱) سعا (۱) أرك . فتح المرة أ (۱) حبيا (۱) أستيك المناز ألفه الأوارثية المناز يوسفط النيخ الم

وَالَّتَ لَيْنَ النَّيْ يَكِنَّ الْوَامِيلَةَ وَالْمُسْتَرْمِيلَةٌ صَرَحْي (١) تُحَدُّ بْنُ شُعَالِ أَخْرَا مَبْدُ اللهِ أُخْبَرَنَا عُبِيدُ اللهِ عَنْ نَافِيمِ عَنْ أَنِي مُمَرَّ رَمْنِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول اللهِ عَلَى قَالَ لَمَنَ أَنْدُ الْوَاصِلَةَ وَالْسُنتوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْسُنْوُ شِمَّةً • وَقَالَ نَافِمُ: الْوَشْمُ في اللَّفَةِ ﴿ مَرَّضُنَّا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا مَمْرُو نَنُ مُرَّةً سَمِيتُ سَمِيدَ بْنَ الْمُنبِّ قالَ قَلِيمَ سُنَاوِيَةٌ اللَّذِينَةَ ، آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِيمًا خَفَطَبُنَا كَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعْر ، قالَ ما كُنْتُ أَرَى ٥٠ أَحَدًا يَهُمُلُ هٰذَا غَيْرَ الْبَهُرِدِ إِنَّ النِّيِّ يَكُلُكُ مَمَّاهُ الزُّورَ يَمْنِي الزامِلَةَ ف التنفُّرُ باب المنتمان ورش إسفاق بن إيراهيم أَخْبُرُهَا جَرِيرُ عَنْ مَنْمُور عَنْ إِرْاهِيمَ عَنْ عَلْقَلَةٌ قَالَ لَمْنَ عَبْدُ أَنَّهِ الْوَاسُاتِ وَالْمُنْهُمَاكُ وَالْمُتَعَلِّجَاتِ الْمُسْنِ الْمُقِرّاتِ خَلْقَ أَقْدٍ ، فَقَالَتْ أُمّْ يَتَقُوبَ مَا هَذَا ؟ قال عَبْدُ أَفْد وَما لِيَ لاَ أَلْمَنُ مَنْ لَمَنَ رَسُولُ أَنْهِ ، وَ فَي كِنَابِ أَنْهِ قَالَتْ وَأَنْهِ لَقَدْ مَرَّأَتُ ما بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَا وَجَدْثُهُ قالَ وَأَهْدِ لَنْ فَرَأْتِهِ لَنَدْ وَجَدْتِهِ وَما آ فَا كُمُ الرُّسُولُ عَكْدُوهُ وَمَا نَهَا كُمُ عَنْهُ كَا نَشَهُوا ﴿ إِسِبُ اللَّوْسُولَةِ ﴿ مَرْهُنِ \* \* كُلُّتُ حَدَّانَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ أَلْدِ مَنْ نَافِيمِ مَن أَنِ مُمَرّ رَضِيَ أَلْهُ عَنهُمَا قَالَ لَمَنَ النَّي مَلِكُ الْوَاصِلة وَالسَّنَوْصَلَةَ وَالْوَاشِيَّةَ وَالسَّنَوْشِيَةَ وَيَثْنَ الْمُنْدِينُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ أَنَّهُ سَمِمَ كَالِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ تَقُولُ سَمِتُ أَسْمَاء قالَتْ سَأَلْتِ أَمْرَأَهُ النَّيْ يَكُ فَعَالَتْ يَا رَسُولَ أَنْهُ إِذْ أَا بَنِي أَسَاتِنَهَا (\*) المُصْبَةُ ، كَأَمْرِينَ (\*) شَمَرُهَا ، وَإِنَّى زَوْجِتُهُا أَ فَأُمِيلُ فِيهِ فَقَالَ لَمَنَ اللهُ الْوَامِلَةَ وَالْوَصُولَةَ مِدْفِي ٥٠ يُوسُفُ بِنُ مُوسِي حَدَّقَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُ كَبْرٍ حَدَّثَنَا صَعْمُ بْنُ جُنَ يْهِ مِنْ كَافِيمِ عَنْ صَبْدٍ اللهِ بْنِي مُحْن ومِنِيَ أَمَّدُ عَنْهُمَا مَيِسْتُ النِّي يَكِ أَوْ قَالَ النِّي عِنْ الْوَائِمَةُ ٥٠ وَالْوَتَشِيَّةُ ، وَالْوَاصِلّةُ وَالْمُسْوَمِيَةُ بِنِي لَتَنَ النِّي عِنْ حَرِثِي ﴿ حَرِثِي ﴿ كُنَّهُ بِنُ مُثَالِ أَنْهَا عَبِهُ اللَّهُ أَخْرَا

سُفْيَانُ عَنْ مَنْسُورِ عَنْ إِرْبَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ أَبْنِ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللَّهُ هَنْهُ قالَ لَمَنَ اللهُ الْوَاثِياتِ وَالْمُنتَوْثِياتِ (٥٠ وَالْمُنتَمَّاتِ وَالْمُفَلَّجَاتِ الْمُسْنِ ، الْمُنْرَات خَلْقَ اللهِ مالِي لاَ أَلْمَنُ مَنْ لَمَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو في كِتَابِ أَلْهِ عِلْبُ الْوَالِثُمَةِ جَرَثْنَى بَمْنِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ عَنْ مَعْتَر عَنْ كَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرِّيوْتَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهُ عِنْكُ أَنْ حَتَّ وَتَعْلَى عَنِ الْوَشْمِ حَرَّشَى أَنْ بَشَّار حَدَّثنَا أَنْ مَهْدِي حَدَّثنَا سُفْيَانُ قالَ ذَكُرْتُ لِبَدِالرَّ عُن بْن مادس حديث مَنْصُورَ عَنْ إِيرَاهِمَ عَنْ عَلْقُمَة عَنْ عَبْدِ أَقَّدٍ فَقَالَ مَعِنْتُهُ مِنْ أُمْ يَمْقُوبَ عَنْ عَبْد أَلْهِ مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُور مِرْشُ اسْلَيْانُ بْنُ حَرْب حَدَّثْنَا شُنبةُ عَنْ عَوْن بْن أبى جُعَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ إِنَّ النِّي عَلَى عَنْ ثَمَنِ ٱلسِّمِ، وَثَمَنَ الْكَلْبِ وَآكِل ٢٠٠٥ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ ، وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُتَوْشِمَةِ بِإِلَيْ المُنوَشِمَةِ مَدَّثُنا زُهَيْدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنْ ثُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قالَ أَنْ مُمرُ بِأَمْرَأَةٍ تَدِيمُ ، فَقَامَ قَقَالَ أَنْشُدُكُمُ بِأَقْدِ مَنْ سَمِعَ مِنَ النِّي عَلَيْكَ ف الْوَشْمِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُنْتُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا تَجِنْتُ ، قالَ ما سَمِثْتَ ؟ قالَ سَمِنتُ النَّى اللَّهِ يَقُولُ لاَ تَشِينَ وَلاَ تَسْتَوْيَشْنَ مَرْثُ اسْمَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ إِنْ سَبِيدِ عَنْ عُبَيْدِ أَنَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ أَبْنَ مُمَرَّ قَالَ لَعَنَ النَّيْ بِإِلَّا الْوَاسِلَةَ وَالْمُنتَوْصِلَةَ وَالْرَاشِمَةَ وَالْمُنتَوْشِمَةَ مَرْثُ كُمَّدُ بْنُ الْمُنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ شُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَّةً عَنْ عَبْدُ أَلَٰهِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ لَسَق أللهُ الْوَاثِياتِ وَالْمُتَوَثِياتِ ٣٥ وَالْمُتَنَمَّاتِ وَالتَفَلَّجَاتِ الْمُسْنِ ١٠٠ الْمُنَيِّرَاتِ خَلْقَ ا أَثْنِي مالِي لاَ أَلْمَنُ مَنْ لَمَنَ رَسُولُ أَثْنِي إِللهِ وَهَوْ فَي كِتَابِ أَثْنِي بِإسب التّساوير مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا أَنْ أَلِي ذِبْ عَنِ الرَّحْرِيِّ عَنْ عُيَيْدِ أَلَهُ بْنِ عَبْدِ أَلَهُ بْنِ مُثَنَّة

(1) وَالْتُرِشْيَاتِ. (2) وَالْتَرِشْيَاتِ. (3) وَ السَّلِيلِ الرَّبِيِّ الرَّبِيِّ الرَّبِيِّ السَّلِيِّ الرَّبِيِّ السَّلِيِّ الرَّبِيِّ السَّلِيِّ الرَّبِيِّ السَّلِمَ السَّلِمُ السَّلِمَ السَّلِمُ السَّلِمَ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمَ السَّلِمُ السَّلِمَ السَلِمَ السَّلِمَ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمَ السَّلِمُ السَّلِمِ السَّلِمُ السَلِّمُ السَلِّمُ السَّلِمُ السَلِّمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَلِّمُ السَّلِمُ الس

عُبَيْدُ أَنْهِ سِمَ أَبْنَ عَبَّاسَ تَعِينْتُ أَبَاطَلْمَةَ تَعِيثُ النَّي عَلَّى الْمُسَوِّدِينَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ مَوْمُنَ الْحَيْدِينُ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ حَدَّتَنَا الْأَمْسُ مَنْ مُسْئِلِ قَالَ كُنَّا مَمَ مَسْرُوق في دَار يَسَار بْن نُحَبْر ، فَرَأْى في صُفَّتُهِ تَمَاثِيلَ فَقَالَ سَمِيْتُ عَبِيْدَ أَقُدُ قَالَ سَمِيْتُ النِّيِّ عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّ أَسْدَ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ أَقُهُ يَوْمَ الْقِيَاتَةِ الْمُسَوِّرُونَ مِرْثُ إِيرَاهِيمُ بْنُ الْنَذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ هِاضَ مَنْ عُبَيْدِ أَشْ عَنْ نَافِيعِ أَنَّ عَبْدَ أَلَهُ بْنَ ثُمْرَ رَضِيَ أَنْهُ عَنْهُما أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ أَنْهِ عَلْ قال: إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَمُونَ هَٰذِهِ الصُّورَ يُعَدِّبُونَ يَوْمَ الْتَيَامَةِ ؛ يُقَالُ كَمُمْ أَخْبُوا ما خَلْفَتُمْ وُ تَقْفَى الصَّوْرِ مِرْثِ مُمَاذَ بِنُ فَضَالَةٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَعْيَ مَنْ مِمْرَانَ أَنْ حِمَّانَ أَنَّ مَا ثُمَّةَ رَضِيَ أَقُدُ عَنْهَا حَدَّثَتُهُ أَنَّ النِّي يَرَّانُهُ لَمْ يَكُن بَوْلا في يَنْج عَبْنَا فِيهِ تَصَالِبُ (١٠ إِلاَ تَقَفَهُ مَرْثُ مُولَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُمَارَهُ حَدَّثَنَا أَبُوزُرُمَةَ قَالَ دَخلتُ مَمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارًا بِللَّدِينَةِ ، فَرَأًى أَعْلَامَا مُفَوَّرًا يُعَوَّرُ قَالَ مَمِيثُ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَتُولُ: وَمَنْ أَطْلِاً مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُنُ كَفَالَق فَلْيَغْلَقُوا خَبَّةً . وَلَيُخْلَقُوا ذَرَّةً . ثُمَّ دَعَا بَتَوْر مِنْ ماه ، فَنَسَلَ يَدَّيْدِ حَقّى بَلَغَ إِلْمَةُ ظَلْتُ بِا أَبَا هُرَيرَةَ أَشَىٰ، مَعِنْتُهُ مِنْ رَسُولِ أَفْدِ فِكُ قَالَ<sup>00</sup> مُسْتَعَى لَكَلِيَّةَ مِا مرش على بن عبد أف حد تناسفان على سنت عد الأعمن بن الفكسيم. وَمَا بِالْدِينَةِ بَوْمَتِذٍ أَفْضَلُ مِنْهُ قَالَ سَمِسْتُ أَنِي قَالَ سَمِسْتُهُ الْشَأ رَضَىَ أَفَدُ عَنْهَا قَدَمَ رَسُولُ أَفَدِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَرَّتُتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهُوٓ فِي ا

فِيهَا كَاكِيلُ كَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ أَلْهُ يَكُ مِنْكَةُ وَقَالَ أَمْدُ النَّاسِ عَذَا ما يَوْمَ الْفَيَامَةِ

عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ مَنْ أَبِي طَلْمَةَ رَضِيَ أَنْهُ مَنْهُمْ قالَ قالَ النِّيْ ﷺ لاَ تَلَخُلُ لَلَائِكَةُ يَبَنَا فِيهِ كَلْتُ وَلاَ تَصَاوِرُ ، وَقالَ اللَّيْثَ حَلَّنَى بُونُسُ مَن أَيْنِ شِهَابٍ أُخْبَرَنِي

(1) تُعَكِّرِينُّ (7) (توليقل منتعياطية) أي تبليغ النسل الله الابطاء منتعي الملاق الجناة والحلقة التصبيل من أثر الوضوء أفر من التعلق المذكورة في قواء من المناجئة فيها من الساوع. من نعب أنه المصالاتي.

الَّذِينَ يُعْتَاهُونَ بِحَلْقِ ٱللهِ ، قالَتْ لَجَمَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ ﴿ مَرْضًا سُمَدَّةُ حَدَّثَنَا مَبْدُ أَفَدٍ بْنُ دَاوُدَ مَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِيْمَةَ قَالَتْ قَدِمَ النَّي ۖ عَلُّكُ مِنْ سَعَر وَمَلَقْتُ دُرْنُوكَا فِيهِ تَكَامِيلُ كَأَمْرَى أَذْ أَثْرُهَهُ كَثَرَفْتُهُ ، وَكُنْتُ أَفَلْسِلُ أَنَا وَالنَّى عَلَيْكُ مِنْ إِنَّاء وَاحِدٍ عِلْسِبُ مَنْ كَرَهَ الْقُسُودَ عَلَى الصُّورَةِ (١) حَدَثْنَا حَبَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثْنَا جُورِيَّةً عَنْ نَافِيمِ عَن الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي أَثْهُ عَنْهَا أَمِّنَا لَفَتَرَتْ إُنَّرَكَةَ فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَقَامَ النَّيُّ ﷺ إِلْبَابِ فَلَمْ يَدْعُلُ ، فَقُلْتُ أَثُوبُ إِلَى أَثْدُ مِنَا ٢٠ أَذْنَبُتُ ، قالَ ماهندِهِ النُّرُ وَقَدُ كُلْتُ لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا وَتَوسندها إِنَّ أَصَابَ هَالِيهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْم الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لَمُمْ أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ، وَإِنَّ الْكِرْبِكَةَ لاَ تَدْخُلُ يَبِنَا فِيهِ السُورَةُ ٥٠٠ حَرَثُنَا فَيَبِيَّةٌ حَدَّثَنَا اللَّبْثُ عَنْ بُكَيْر عَنْ بُسُر بْن شَيِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْن عَالِدِ عَنْ أَبِي طُلْحَةً صَاحِب رَسُولِ أَنَّذِ ﷺ قالَ إِذْ رَحُولَ أَنْذِي كُلُّ قَالَ إِذْ اللَّاكِيكَةَ لاَ تَدْعُلُ يَتَنَا فِيهِ السُّورَةُ (\* ، قالَ بُشرُ : ثُمَّ أَشْتَكَىٰ زَيْدٌ فَمُدْنَاهُ ، كَالِمَا عَلَى بَابِهِ سِيْرٌ فِيهِ صُورَةٌ (٥٠) ، فَقُلْتُ لِيُبَيْدِ أَقْدِ رَبيب مَيْنُونَةَ زَوْجِ النِّي ﷺ أَكُمْ يُخْبُونَا زَيْدُ مَنِ السُوْرِ يَوْمَ الْأُولِ " فَقَالَ مُنَيْدُ اللهِ أَلَمْ تَبْسَنَهُ حِينَ قالَ : إِلاَّ رَقًّا في تَوْبِ \* وَقَالَ أَبْنُ وَهْبِ أَغْبَرَاكَا مَرْو هُو أَنْ الْمَارِثِ حَدَّتُهُ إِلَكُيْرُ حَدِّتُهُ بُسُرُ حَدِّتُهُ زَيْدٌ حَدِّتَهُ أَبُو طَلَّعَةٌ عَن النَّي مَنْ بِالسِبُ كَرَاهِيَةِ السَّلَاةِ فِي التَّصَاوِيرِ ﴿ مَرْثُ عِبْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَرْيِزِ بِنُ صُهِيَّتِ عَنْ أَنِّس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كانَ قِرَامُ لِمَا يُشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ أَيْنِهَا ، فَقَالَ لَمَا النَّي عَلَى أَبِيعِلَى مَنَّى ، فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَسَاوِيرُهُ تَشْرَضُ لِي فِ مَلاَتِي بِالسِبُ لاَ تَدْخُلُ اللَّائِكَةُ يَنْنَا فِيهِ مُورَةٌ ۖ وَرَثُ يَعْنَى بْنُ سُلَبْانَ قالَ حَدَّنَنَى أَبْنُ وَهَبِ قالَ حَدَّنَنَى ثُمَرُ. هُوَ أَبْنُ ثُمَّذٍ عَنْ

(1) على الصور (12) لم الصور (13) الصور (14) الصور (14) صور (15) مسور (15) صور (15) (۱) وال (۱) محدًّد بن جستور (۲) محدَّد بن جستور (۲) محدَّدُ العديث

سَا لِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَعَدَ النَّيِّ ﷺ جَبْرِيلُ فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَّى أَشْتَدً عَلَى النَّي نَغَرَجَ النِّي عِنْ عَلْقَيهُ ، فَشَكَا إِلَهِ مارَجَدَ ، فَقَالَلُهُ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ يَثَنَّا فيهِ صُورَةً وَلاَ كُلْبُ بِالِبُ مَنْ لَمْ يَنْعُلْ يَنَا فِيهِ مُورَةٌ فَرَثْنَا عَبْدُ أَنَّهِ نُ سَنْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ أَعَنِ الْقَاسِمِ رِنْ تُحَدِّعَنْ عَائِشَةً رَضِيَ أَلْلَهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّيْ كا أَنِّهَا أَخْبِرَ ثَهُ أَنِّهَا أَشْتَرَتْ رُنُحُونَةً فِيهَا تَصَادِيرُ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ أَلَهُ عَلْى قَامَ هَلَى الْباب كَلَمْ يَدْخُلْ فَمَرَّفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرِّهِيَةَ ، قالَتْ ٥٠ يَا رَسُولَ اللهِ أَثُوبُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ ماذَا أَذْنَبْتُ قالَ ما بَالُ ملنه النُّرُونَةِ فَقَالَتِ أَشْتَرَبْتُهَا لِتَعْمُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَدُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ أَفْهِ عِنْ إِنَّ أَصَابَ هَذِهِ الصُّورُ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، وَ يُقَالُ لَهُمُ أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ، وَقَالَ إِنَّ الْيَنْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لاَ تَدْخُلُهُ الْلاَئِيكَةُ باب من لَمَنَ المُعَوَّرَ طِرْثُ عَمَّدُ إِنْ الْفَقِ قالَ حَدَّتَى غُنْدَرُ ٢٠٠ حَدِّثَنَا شُعَيْة عَنْ عَرْنِ بْنَ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ أَشْتَرَى غَلاّماً حَجَّامًا ، فَقَالَ إِنَّ النَّي كُلّ نَعْلِي مَنْ أَمْنَ اللَّمْ ، وَأَمْنَ الْكُلْ ، وَكَسْبِ الْبُنِّي ، وَلَمَنَ آكِلَ الزَّبَا وَمُوكِلَهُ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُنتَوْشِمَةَ وَالْمُسَوَّرَ بِالسِبِ مِنْ مَوْرَ مُثُورَةَ كُلَّفَ يَوْمَ الْفَيامَةِ أَنْ . يَنْفُخَ فِهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِيخٍ مِرْثُ عَيَّاثُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ قَالَ سَمِنتُ النَّفْرَ بْنَ أَنْسَ بْنِ مَالِكِي يُعَدِّثُ (") قَتَادَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَنْ عَبَّاسِ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ وَلاَ يَمْ كُرُ النِّي عَلَى شَيْلَ فَقَالَ بَمِسْتُ مُثَّمَّا عَلَى بَشُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُنَّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَبْسَ بِنَافِح بِابِ الإَرْتِدَافِ عَلَى الدَّابَةِ حَرَثُنَا قُتَبَبَةَ حَدُثَنَا أَبُوصَفُوانَ عَنْ يُولُسَ ابْنِ يَزِيدَ عَن أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْزَةً عَنْ أُسِلَمَةً بْن زَيدِ رَضِيَ أَنْهُ عَنْهُما أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَكِبَ عْلَى خِارِ عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ تَعْلِيفَةٌ فَذَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ

وَجِاءهُ المِسِبُ النَّارَيَةِ عَلَى الدَّايَّةِ حَرَّمْنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا حَالِيٌّ مَنْ مِكْرِيَّةُ مَن أَنْ عَبَّاس رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لِمَّا قَدِمَ النَّيْ عَيَّكَ تَكُمَّ أَسْتَغْبَلُهُ أَفْيْلِهَ بَنِي عَبْدِ الْطَلِبِ خَمَلَ وَاحِداً بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْآخِرَ خَلْفُهُ باب حَوْلِ صَاحِبِ الدَّابِّةِ غَيْرَهُ بَيْنَ يَدَيْدِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : صَاحِبُ الدَّابَّةِ ، أَخْقُ بِمندر اَلنَّابَّةِ إِلاَّ أَذْ يَأْذَنَ لَهُ ۚ صَرْثَى مَحَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِ حَدَّثَنَا أَبُوبُ ذُكِرَ الْأَشَرُ ١٧ التَّلَامُةُ عِنْدَ عِكْرِمَةَ فَقَالَ قالَ أَيْنُ عَبَّاسِ أَتَى رَسُولُ أَلله ع وَقَدْ حَمَلَ فُهُمْ وَيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَصْلَ خَلْفَهُ أَوْ كُهُمْ خَلْفَهُ وَالْفَصْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَيُّهُم شَرُّ ٢٠٠ أَوْ أَيْهُمْ غَيْرُ ٣٠ إلب ١٠ مَرْفَ هُذَبَّةُ بْنُ عَالِدٍ حَدَّثَنَا كَمَامُ حَدَّثَنَا قَادَةُ حَدِّثَنَا أَنَّنُ بْنُ مَالِكِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل زَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا أَفَا رَدِيفُ النَّيّ عِنْ نِيْنَ رَيْنِي وَيَنْنَهُ إِلاَّ أَخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مُعَاذُ \* ثُلْثُ كَيْكَ رَسُولَ \* أَنْهُ وَسَعْدَيكَ ثُمُّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ بَإِمْعَاذُ قُلْتُ لَبَيْكَ وَسُولَ (\*) أَلَّهُ وَسَعْدَيكَ ثُمُّ سَارَ سَاعَةَ ثُمْ قَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَيْكَ رَسُولَ (١٠ أَقَدُ وَسَنْدَيْكَ ، قالَ حَلْ تَدْرى مَامَتُنَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَثَّى اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَمَبُدُوهُ وَلاَّ يُشْرَكُوا بِدِ شَبْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُنَاذُ نُنَّ جُبِّلٌ قُلْتُ لَيُكَ رَسُولَ (٥٠ أَقُه وَسَتَدَيْكَ فَقَالَ هَلْ تَدْرَى ماحَثْى الْمِيادِ عَلَى أَنْهِ إِذَا فَمَكُومُ قُلْتُ أَنْهُ وَرَسُولُهُ أَفْرُمُ قَالَ حَتَّى الْبِيَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُمَذَّبُّهُمْ المحب إِندَافِ الْمَوْأَةِ خَلْفَ الرَّجُل (١٠٠ مَرْثُ الْحَسَنُ إِنْ كُمُّد بْن صَبَّاح (١١٠ حَدَّثَنَا يَعَيْ بْنُ عَبَّادِ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ أَخْتَرَ فِي يَحْيُ بْنُ أَبِي إِسْعُفَى قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَفْلِكُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى مِنْ خَيْرً وَإِنْ لَرِيتُ أَبِي طَلْعَةً وَهُوْ بَسِيرُ وَ بَعْنُ لِمَاء رَسُولِ اللهِ عَالَى رَدِيثُ رَسُولِ أَوْ يَنْ إِذْ عَثْرَتِ النَّانَةُ فَقُلْتُ الرَّأَةَ كَثَرُكُ فَقَالَ رَسُولُ أَفْدِ

(١) وْكُورُ أَنْتُواْ . نَدُّ (١) فَأَيْنِ أَشَرُ (ا) أو أَنْهُم أَخْبَرُ (1) باسب إذ ذكاف الرَّجُلِ خَلْفَ الرَّجُل (٠) كَاشَادُ بْنَ جَبْل (١) كارْسُولُ الله 当はない (の) (٨) كارتسول آلة (١) كارْسُول ألله (۱۰) خَلْفَ ذِي تَحْرَمِ (11) العباس

عَلَى إِنِّنَا أَشَكُمُ فَشَدَدَتُ الرَّخَلَ وَرَكِ رَسُولُ أَفْهِ عَلَى كَمَلَا دَنَا أَوْ رَأَى " اللّهِ يَقَ كَمَلَا دَنَا أَوْ رَأَى " اللّهِ يَنَا قَالَ آلِينَ عَالِينَ فَلَ اللّهِ يَنِينَ عَالَيْ مَلِيلًا عَلَيْهِ الرَّبِلِ عَلَى مَرَشُنَا أَخْدُ بَنُ يُومُن حَدَّنَا إِرَاهِمَ بُنُ سَدْدِ حَدَّقَ أَنْ ثِهابِ عَنْ عَبِهِ مَنْ عَنِهِ أَنَّهُ أَبْسَرُ النّبَى عَنْ عَنْدُ لَمِيعٍ " في السّعجِد رَافِياً عَنْ مَنْ عَنْهِ أَنَّهُ أَبْسَرُ النّبَى عَنْ عَنْدُ لَمِيعٍ " في السّعجِد رَافِياً إِحْدَى وَعَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَرى وَعَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَرى .

ه المحادثة ( ثمّ طبع الجزء السابع )

( وَ لِيهِ الجزء التَّامن ﴿ أُولَّه كَتَابِ الأَدْبِ )

() رُزِأْی

() مُثلِّبًا

لوله آيول كذا هو لوكل. طبة بتناه تحية دم تسسها من أفراد مشايخنا الابها عط الياء دلها مست من وتزيه بهزة عققة أو مسواة أه من هاش الاصل



لِّي عَنِيدَاللَّهِ مُحْتَفَّةِ بُنِ إِسْمَاعِيلَ بُنِ إِسْنَاهِينَ آنِي المُدِيرَةِ بْنُ تُرْدِنْكِهَ النُّحْسَانِكَ الجُسْفَى آنِي المُدِيرَةِ اللَّهُ تَصَالَى عَنْهُ وَنَفْعَمَنَا مِيهِ آمين أمين

الجزء الثامن



(١) باب دول الله الح مكذا في جيم النسخ التي بأبدينا فيما المونينية ونه عليه العطلاني والرواية أتي شرح هو عليابالبالروالساتروسينا 8 أر ومن السعة المان العلبو ع (١) ثم أي كنا هو أي الترح السبديدنا من غير جون وق القبسطلاني عال الفائكياني السوابحدم تتويته لاته مولوف عليه في الكلام والبائل يتنظر الجبواب والتنوئ لابولك بعليه اجاعا ختوبته ووصة بما بعده خطأ دروف عله وقفة لطيفة ثم يژنی عابسه اه (٠) قال برا الو الدين (١) وَأَنِّنْ شُيْرٌ مَنَّةً كقا في البونينية بزيادة الواو أيل لتظ أن تلأب في ألدح والمواب مذنها فاذ روانة إن شيمة وهو عبدالله عم حمارة تدعفتها المستف عقب رواية حمارة لعمن التسطلاني (٧) إِلَى النِّيُّ (٨) مَنْ أَعَنَّ النَّاس (١) قال أمَّ أَمُّكَ

(١٠) قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ

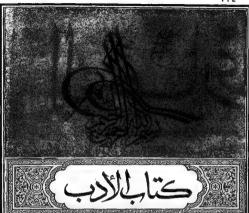

باب " \* تقول أله تمالى : وَوَسَّنِنَا الْإِنْسَانَ بِرِالْهِ أَهِ مَنْ أَبُو اللّهِ عَلَى الْبُولِيهِ أَنْ عَمْوَ الشَّبْلَانِي الْمُوسَانَ بِرِالْهِ أَهِ عَلَى الشَّبْلِيقِ الْمُوسِلِيةِ اللّهِ الْمُؤْمِنَا لَيْهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ أَلْهِ ، قال سَأْلْتُ النَّي يَقُولُ أَخْبَرَنَا صَاحِب هَنْهِ أَلَاهِ ، وَأَوْمَا يَكِدِ إِلَى دَارِ عَبْدِ أَلْهِ ، قال سَأَنْ النَّي يَعْمُ أَنْ اللّهُ مَنْ وَقَلِي اللّهُ عَلَى وَقَيْهِ ، قال حَدْثَنَى بِينَ وَلِي السَّنَوَةُ عَلَى وَقِيها ، قال حَدْثَنَى بِينَ وَلِي السَّنَوَدُنُهُ لِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى وَقَيْها ، قال حَدْثَنَى بِينَ وَلِي السَّنَوَدُنُهُ لِي اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

الْ لَا يُعَامِلُهُ () آك أيّان . سكذا في اليونينية وأني الفرع نلکی آت (ه) أغبرتا (۱) فَأْرُواْ (٧) فِيجِبَلِ (٨) على كاب رى قَتَالَتْتُ (١٠) نَاءِ هَكِنَا فِي النَّهُ الشدة بأدينا والذي في مَنْ النَّسطالاتِي كَأْي بِي \* الشُّخَرُ وهما بمعنى بَعْدُ (١١) السَّحَرُ يَوْماً (١١) فُرْجَةً تِرُونَ مِنْهَا السًّا: . عَنَّى رَأَدًا وَف النسطلاني ما نعه حَتَّى يرون بنها الساء باثبات النون لابى ذرعن الحوى والستمل وبمذخاله عن الكشبهتي أه غرو (١٢) السَّاء وَنَسَّ المَدِيثَ

بُ لاَ يُجَاهِدُ (\* إِلاَّ بِإِذْذِ الْأَبْوَيْنِ مَرْشُنِ شُمَدُّدُ حَدَّثَنَا يَخِي عَنْ شُفْيَانَ وَشُعْبَةً قَالاً حَدِّثْنَا حَبِبٌ حِ قَالَ وَحَدَّثْنَا نُحَدُّ بْنُ كَبِيرٍ أَغْبِرَنَا سُلْبَانُ عَنْ حَبِيبِ عَنْ أَبِي الْمُبَّالِي عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ بْنَ تَحْرُوقَالَ قَالَ رَجُلُ النِّيِّ عَنْ أَجاهِدُهُ وَال لَكَ (") أَبْوَانِ ؟ اقالَ نَتَمْ ، قالَ فَفِيها كَفَاهِدْ بِاسِيْتُ لاَ يَشُبُّ الرَّجُلُ وَالِدِّيْء مرَّث أَحْدِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِرْاهِمِ اللَّهُ سَيْدِعَنْ أَسِهِ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّعْنِ عَنْ عَبْدِ أَلَٰهِ بِنْ تَمْرُ ورَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ رَسُولُ (\*\* أَلَٰهُ ﷺ إِنَّ مِنْ أَكْبَر الْسَكَبَائْرِ أَذْ يَلْمَنَ الرِّجُلُ والدِّيْدِ ، فِيلَ بَا رَسُولَ أَفْدِ وَكَيْتَ يَلْمَنُ الرَّجُلُ والدِّيْدِ ؟ اسما منها المنها الرَّجُل ، فَيَسُتْ أَبَاهُ ، وَيَسُبُ أَنُّهُ مَا يَسُبُ أَنَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَعام اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعام اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْدِ ﴿ **مَرَثُنَا** سَمِيدُ بْنُ أَنِى مَرْبَعَ حَدَّثَنَا إِنْفَيِيلُ بْنُ إِرَاهِيمَ بْنِ عَفْبَةَ قَالَ أَخْبَرَ نِي (\*) كَافِمٌ عَن أَبْنِ ثُمَرَ رَضِيَ أَقَةُ عَنهُمَا عَنْ رَسُولِ أَفْهِ عِلَى قَالَ يَنْمَا ثَلَاثَةُ نَقَر يَبَّاشُونَ أَخَذَهُمُ الْطَرُ ، فَالْوا ١٠ إِلَى فار في الجَبَل ١٠٠ ، قَا نُحَمَّلُتْ عَلَى فَم ( ) غارهم صَخْرَةُ مِنْ الجَبَلَ فَأَمْلِقَتْ ( ) عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَنْضُهُمْ لِيَعْض أَفْلُرُوا أَنْمَا لاَ عَيْنُتُوهَا فِيْ صَالِمَةً ، فَأَدْعُوا أَللَّهُ بِمَا لَسَلَّهُ بَفُرُجُهَا ،فَقَالَ أَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِيَانِ شَيْغَانِ كَبِيرَانِ وَلِي مِينَةٌ مِنَارٌ كُنْتُ أَرْفَى عَلَيْهِمْ ، كَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ كَفَلَيْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَى أَسْتِيها قَبْلَ وَلَيِي وَإِنَّهُ فَاهِ (١٠) فِيَ الشَّبْرُ (١١) فَا أَيِّنَ عَنَّى أَسْتِبْت فَوَجَدْتُهُما قَدْ نَاما خَلَيْتُ كَا كُنْتُ أَخْلُتُ فَخَتُ بِالْمَلاَب فَتُشْتُ عِنْدَ رُوسِها ، أَكْرَهُ أَنْ أُوفِظَهَا مِنْ نَوْسِها ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصَّبْدَةِ ، قَبْلَهُا وَالصَّبْيَةُ يَتَصَافَوَنَ عِنْدَ قَدَىنَّ فَإِ يَزَلُ ذَاكِ ذَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَمَ الْفَجْرُ وَإِنْ كُنْتَ تَعَلَّمُ أَنَّى فَمَلْتُ ذَٰلِكَ أَبْنِنَاء وَجْعِكَ فَأَفْرُجُ لَنَا فُرَّجَةً بْرَى مِنْهَا النَّمَاء فَقَرَجَ إِنَّهُ كُمُمْ فُرْجَةً (١٧) حَتَّى يَرُونَ مِنْهَا النَّهَا، (١١) وَقَالَ النَّانِي اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَامَتْ

لى أَبْنَةُ ٣٠ عَمَ " أُحِيمًا كَأْمُنَدُ مَا يُحِيثُ الرَّجالُ ١٥٠ النَّسَاء فَعَلَلَبْتُ إِلَيْهَا تَفْسَمَا كَأْبَتْ حَتَّى آتيها بِمِا أَةِ دِينَار فَمَتَمَيْثُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَّةً دِينَار فَلَقَيْهَا بِهَا ۖ فَلَمَّا تَمَدُثُ بَانًا رِجْلَيْهَا ، قالَتْ يَا عَبْدَ أَثْدٍ أَتَّقِ أَفْهُ ، وَلاَ قَتْتَ لِللَّاتِمَ (\*) فَقُنْتُ عَنْها ، اللَّهُمُّ كَإِنْ كُنْتَ تَعَيَّرُ أَنَّى نَذَ فَمَلْتُ ذَٰلِكَ أَبْنِنَا، وَجْهِكَ كَأَفْرُجُ لَنَا مِنْهَا فَقَرَّجَ كَامُ فُرْجَةَ وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنَّى كُنْتُ اُسْتَأْجَرْتُ أُجِيرًا بَفَرَقِ أُرُزٍّ (1) ، فَلَمَّا نَضَى تَمَلَّهُ ثالَ . أَغْطِني حَتَّى ، فَمَرَّضْتُ عَلَيْهِ حَقَّةٌ فَتَرَّكَةُ وَرَغِبَ عَنْهُ ، فَلَمْ أَزَّلِ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَنْتُ مِنْهُ بَفَرًا وَرَاعِيمًا كَبْنَامِنِي فَقَالَ أَنَّن أَفْهُ وَلاَ تَغْالِدنِي وَأَعْطِني حَنْى ، فَقُلْتُ أَذْهَب إِلَى ذَٰلِكَ (\* الْبُقَرِ وَرَاعِيها ، فَقَالَ أَنَّى أَلْهُ وَلاَ تُهْزَأُ بِي ، فَقُلْتُ إِنَّى لاَ أَهْزَأُ بِكَ نَقُدْ ذَالِكَ (\*\* الْبَقَرَ وَرَاعِيمَا كَأَخَذَهُ فَا شَلَكَ بِهَا كَإِنْ كُنْتَ تَمْلُمُ أَنَّى فَمَلْتُ ذَاكِ أَ بْنِنَاء وَجْهِكَ ، فَأَفْرُجْ مَا بَتِي ، فَفَرْجَ أَفْلُ عَنْهُمْ ﴿ وَإِلَّهِ مُ مُؤْولُ الْوَالِدَيْن مِنَ الْكَبَائْرِ " مَوْنَ سَنْدُ بْنُ لَقَفْسِ حَدَّثَنَا شَبَّانُ عَنْ شَكْمُور عَن الْسَبِّ عَنْ وَرَادٍ عَن المُنعِرَةِ (١٨) عَن النَّي عَلَيْ قالَ : إِنَّ أَنَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُتُونَ الْأَمَّاتِ ، وَمَنْمَ (١٠ وَهَاتِ ، وَوَأَدَ الْبَنَاتِ ، وَكَرِهَ لَـكُمْ فِيلَ (١٠٠ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُوالِ ، وَإِضَاعَةَ المَّالِ حَدِيثَنِ ٥١٧ إِسْخُنُّ حَدَّثْنَا عَالِهُ الْوَاسِطِيُّ مَن الْجُرَرِيُّ عَنْ عَبْد الرُّ عَنْ بْن أَي بَكْرَةَ عَنْ أَيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ أَلا أُبْلِكُمْ بِأَ كَبْرِ الْكَبَائِرِ ؟ قُلْنَا ٥٠٠ بَلَى يَا رَسُولَ أَفْدٍ ، قالَ الْإِشْرَاكُ بِأَلْدُ ، وَعُقُونُ الْوَالِةِيْنِ، وَكَانَ مُشَكِيًّا كَفِلَسَ فَمَالَ: أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلاَ وَفَوْلُ الِزُّدِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ ، فَمَا زَالَ يَشُولُهَا ، حَنَّى فَلْتُ لاَ يَسْكُتُ ﴿ مَرْثَى عَنْدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثْنَا كُمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ أَلَهُ بْنُ أَبِي بَكْرِ قَالَ تَعِمْتُ أَنَّى بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ قَالَ ذَكَّرَ رَسُولُ أَلِهِ مِنْ الْكَبَائِرَ أَوْ سُئِلَ

تُعْتَمُ الظَّامُ الْأَعْنَةِ الدّ W (٠) بلك (۱) خور (۱) (v) قَالَةُ أَبْنُ مُمْرِدِ عَنِ أَنَّهِ أَبْنُ تَمْرُو عَنِ النَّبِيُّ (٨) مَنِ النَّهِرِ وَيْنِ النَّهُ الله (۱) وُمَنْماً (١٠) قبلاً وَقَالاً Erac (11)

(ir)

(۱) سَحُ ٱلْبَيْكَ (A) عال بس الح مكناني: مِع النَّسَعُ الْمُنْمَدُةُ بِدُنَّا والدى في النسسخة للطبوعة وعليها نثرح النسطلالى نتأل فًا يأسركم بعن النهو سل الله عليه وسلم نقال بأسرناً الح (١٠) الوُفد (۱۱) شال (١٤) لِتَبِيَّمًا عَنِ الْكَبَائِرِ ، فَقَالَ : الشَّراكُ بِأَنَّهِ ، وَتَتْلُ النَّفْسِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وفَقَالَ أَلاّ الْكَبَّائِرِ، قالَ : مَوْلُ الزُّورِ، أَوْ قالَ شَهَادَةُ الزُّورِ، قالَ شُمَّيّة ، فَأَرْسُلَ إِلَى تُمَرَّ بِحُلَّةٍ ، فَقَالَ كَنْتُ

مُوسَى بْنَ طَلْمَةَ عَنْ أَبِي أَيْوِبَ ، قالَ قيلَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَخْبِرْ فِي بِسَلَ يُدْخِلُني الجُنَّةَ حَدَّثَنَى(١) عَبْدُ الرَّحْنُ (١) حَدَّثْنَا بَهُرُ حَدَّثْنَا شُنتِهُ حَدَّثْنَا أَنَّنُ عُمْانَ بن عَند أَنَّهُ بِن مَوْهَبِ وَأَبُوهُ عُنَّالُ بِنُ عَبْدِ أَنَّهُ أَنِّهَا سَمِا مُوسَى بْنَ طَلْعَةَ عَنْ أَبِي أَيُوبَ الْأَنْسَارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قالَ بَا رَسُولَ أَلْثِهِ أَخْبِرْ فِي مِسْلَ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ هَنَالَ الْغَرْمُ مَالَهُ مَالَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ أَشْدِ عِنْ أَرْبُ " مَّالَهُ ، فَقَالَ الَّذِي عِنْ تَشْبُدُ أَفْدُ لاَ نُشْرِكُ بِدِ شَيْنًا ، وَتُعْيِمُ الصَّالاَةَ ، وَتُونِّنِي الرَّاكاةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِم ، ذَرْها قالَ كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِال إِنْمِ الْتَأْمِلِعِ مَوْثُ يَمْنِي بْنُ بُكَنِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ِ هَنْ عُقَيَّلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَنَّ مُخَدِّ بْنَ جُنِيْرِ بْنِ مُعْلَمِهِ قَالَ <sup>(1)</sup> إِنَّ جُنِيْرَ بْنَ مُعْلَمِم أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النِّيِّ مِنْكُ يَقُولُ : لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قاطيمٌ باسبُ مَنْ بُسِطَ لَهُ فى الرَزْقِ بِسِلَةٍ (\* الرَّحِيرِ مَرَثَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْنَذِرِ حَدَّثَنَا نُحَدُّ بْنُ مَننِ قال حَدَّثَى أَبِي مَنْ سَبِيدٍ بْنِ أَبِي سَبِيدٍ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ ثَبِيتُ رَسُولَ ٱللهِ عِنْ يَقُولُ: مَنْ سَرِّمُ أَنْ يُسْمَطُ لَهُ في رِدْنِهِ ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ في أَرِّهِ ، فَلَيْميل رَبِعَهُ ور عن يَعني بن بُكَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّين عَنْ عَفَيْل عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنْسُ أَنْ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ لَقَ عِنْ قَالَ : مَنْ أَحَدَّ أَنْ يُسَعَا لَهُ فِي رِزْقِدِ ، وَيُسْتَأَلَهُ ى أَمْرَ ، مَلْيَعِيلْ دَيَعَهُ بِالبِ مِن وَصَلَ وَصَلَةُ اللهُ حَدِثْنِ ٣٠ بِشَرُ بَنُ تُحَمِّدٍ أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرُنَا مُعَاوِيَةً بْنُ أَبِي مُزَرَّدِ قَالَ سَمِيتُ ثَمَّى سَيِيدَ بْنَ يَسَارٍ بُحَدُّتُ عَنْ أَبِي هُرِّيْرٍ ۚ عَنِ النِّيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ أَفَلَا خَلَقَ الْخُلُقَ حَتَّى إِذَا فَرَخَ مِنْ خَلْقِهِ ، قَالَتِ الرَّحِمُ هُذَا مَعَامُ الْمَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيمَةِ ؟ قَالَ ثَمَمُ ، أَمَا تَرَمَيْنَ أَنْ أُسِلَ مَنْ وَصَلَّكِ ، وَأَنْفَلَزَ مَنْ فَطَمَّكِ ، قالَتْ بَلَى يَا رَبُّ ١٧٠ ، قالَ فَهُوٓ الَّكِ ، قالَ رَسُولُ أَنَّهُ ﷺ كَأَفْرُواْ إِنْ شِنْتُمْ : فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَكِّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فَالْأَرْضِ

(١) وسنتي (١) مترسة أو النون بن (١) مترسة أو النون بن (١) أورس المراس ا

ش النبطلای ور ن

را را سجنه (۱) سجنه نال فی اقتسع و ایرز فع الاول وضه روای ولته ام من انسطلانی (۱) سجنه

(r) تُسَلَّقُ الرَّحِيمُ
 (a) حدثنا.

(٠) أي ألان

(د) بِيَلْأَهَا . هكذا في النسخ المندة بأيدينا رمنهاالترعوقال التسطلاني ولاي فر مِلَاثْهَا جهزة مدالالن

(۸) تُعلِيتُ رَيْحُهُ
 (۱) حَلَيْ كَانَ لِي فيها

ا براد أجراد قوله بالسكال-كذا في الاصل

توآه بالسكان- كفا فيالاصل بلامز ف:الأول ويه في الخاق والذي فياللبوع به في الحلين اه من عامض الأصل

وَتُقَطِّمُوا أَرْحاتَكُمْ ﴿ **مَرْثُ عَالِ**دُ بْنُ تَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَائِطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّي ﷺ قَالَ إِنَّ الرَّحِمَ خُبُّنة (١) مِنْ الرُّ مُن فَقَالَ أَللهُ : مَنْ وَصَلَّكِ وَسَلَّتُهُ ، وَمَنْ تَعَلَّكُ فَطَلَّتُهُ للهُ بْنُ أَبِي مَرْيَحَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ قَالَ أَغْبَرَنِي مُمَاوِيَّةٌ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ قَالَ الرَّحِمُ شَخْنَةُ (") فَنَ وَصِلْهَا وَصِلْتُهُ ، وَمَنْ فَطَلَهَا فَطَيْنُهُ \* تَمَرُّو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثْنَا مُحَدًّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَنْ قَيْسَ بْنِ أَبِي حَارِمٍ أَنَّ تَمْرُو بْنَ الْمَاصِ قَالَ سَمِيتُ النَّيُّ و الله الله عَمْدُ سر يَقُولُ إِنَّ آلَ أَبِي (٥) قال تَمْرُو في كِتَابِ مُحَدٍّ بْنِ جَنْفِر يَاضُ لْبُسُوا بِأُولِيَا ئَى إِنَّمَا وَلَيِّ ٱللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ زَادَ عَنْبَسَةَ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَنْ قَيْسَ عَنْ تَحْرُو بْنِ الْمَاصِ قَالَ سَمِنْتُ النِّي عَنْ قَلْكَيْنَ لَهُمْ رَحِيمٌ أَبُلْهَا « لَبْسَ الْوَاصِلُ بِالْسَكَافِ حَدِثُ يَلَاَ إِمَا ١٠٠ ، يَعْنِي أُصِلُهَا بِصِلْتُهَا ٣٠ أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَىٰ وَالْحَسَنِ بْنِ مَمْرُو وَفِيلًا عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ أَثَنَّ بْنَ تَحْرُو قَالَ شُفْيَانُ كَمْ يَرْفَعُهُ الْأَثْمَسُ إِلَى النَّيْ ﷺ وَرَفَعَهُ حَسَنٌ وَفِطْرٌ عَنِ النَّى يَرَافِي قَالَ : لَيْسَ الْوَاصِلُ اللَّكَافُ، وَلَكُن الْوَاصِلُ، اللَّذِي إذَا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أُخْبَرَنِي عُرُوَّةً بْنُ الزَّيْرِ أَنْ حَكيم َ بْنَ حِزَام أُخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ أَفَهُ أَرَأَيْتَ أُسُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الجَاحِليّةِ مِنْ صِلَّةِ وَعَنَافَةِ وَصَدَقَةِ هِلْ اللهِ فِيهَا مِنْ أَجْرِ قَالَ حَكَمِ قَالَ رَسُولُ أَنَّهُ وَالْ أَسْلَمْتَ عَلَى ما سَلَفَ مِنْ خَبْر ﴿ وَيُقَالُ أَيْضًا عَنْ أَبِي الْبَانِ أَنْحَنَّتُ ، وَقَالْ مَعْرُ

وَصَالِ لِمَ وَأَنِنُ الْسَافِرِ أَتَحَنَّتُ (١) ، وقالَ أَنِنُ إِسْفُقَ التَّحَنُّثُ التَّبَرُّرُ ، وتَأَلِّقَهُمْ حِشَامٌ مَنْ أَبِيهِ بِلسبِ مَنْ تُرَاكَ صَبَيَّةً فَهُرُو حَتَّى تَلْمَبَ بِهِ أَوْ نَبَّلُهَا أَوْ مازَحَهَا مَدَّثُ اللهِ عَنْ أَخْبَرَنَا مَبْدُ اللهِ مَنْ خَالِهِ بْن سَمِيدٍ مَنْ أَمِهِ مَنْ أَمْ خَالِهِ بنت غلِدِ بْن سَبِيدٍ قَالَتْ أَبَيْتُ رَسُولَ أَهْدِ ﷺ مَمْ أَبِي وَعَلَى قِيْصُ أَمَثْرُ قَالَ رَسُولُ إِنَّهِ عَلَىٰ سَنَهُ سَنَهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَهَى بِالْمَبْشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَلْمَبُ بِحَاتَم النُّبُونُ فَزَيْرَ إِن أَيْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْى دَحْنا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَبْلِي وَأَخْلِقِ (" ثُمَّ أَنْلِي وَأَغْلِقِ ثُمَّ أَنْلِي وَأَغْلِقِ عَلَى مَبْدُ اللهِ مُنْفِيتُ \* حَقَّى ذَكَرَ ، يَنِي مِنْ بَقَائُهَا بِاسْسِتُ رَسْعَةِ الْوَلَةِ وَتَعْبِيلِهِ وَمُعَاتَقَيْدِ وَقَالَ ثَابَتُ مَنْ أَلَسَ أَحَذَ النَّئ عَلَّ إِرْاهِيمَ مُثَبِّلُهُ وَثَمَّةٌ مِرْفِونَا مُولِى بْنُ إِنْلِيلَ حَدَّثَنَا مَبْدِيٌّ حَدَّثَنَا أَنْهُ أَبِي يَمَقُوبَ عَنِ أَبْنَ أَبِي ثُمْمِ قَالَ كُنْتُ شَاهِداً لِأَبْنِ ثُمَرٌ وَسَأَلَهُ رَجُلُ عَنْ دَم الْبَعُوض فْتَالَ يُمِّنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ مِنْ أَهُلُ الْمِرَاقِ ، قَالَ ٱلْفُلُّ وَا إِلَى هُــذًا ، يَسْأَلُني عَنْ ذيم الْبَتُوضِ وَقَدْ فَتَلُوا أَبْنُ النِّي مُثِلَّ وَتَمِمْتُ النِّي مَنْ يَثْنُى بَقُولُ : هَمَا رَجْمَا تَقَاى ١٠٠ مِنْ الدُّنْيَا ۚ مَعْرَضَا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا عُمُنِثِ عَنِ الرُّهْرِي قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرُ ۚ أَذْ هُرُوةَ ثِنَ الرُّميْرِ أَخْبَرَهُ أَذَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النِّي ﷺ حَدَّثَتُهُ قالتَ ماءْنبي أَمْرَأُهُ مَنْهَا ٢٠ أَبْتَانِ نَسَأَلُنِي فَلَا تَجِدْ مِنْدِي غَيْرٌ غَيْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا فَصَمَّتُهَا بَيْنُ ٱلْمِثَنَيْمَا ، ثُمَّ قامَتْ خَرَجَتْ ، فَدَخَلَ النِّينُ ﷺ خَفَائَتُهُ فَقَالَ مَنْ بِمِلِي ٥٨ مينْ هذه البتات شبكاً (١٠ كأخسن إليَونَ كُنَّلَهُ سِنْزًا مِنَ النَّادِ حَدَّث أَبُو الْولِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثْنَا سَيِيدُ اللَّمْبُرِينُ حَدَّثَنَا تَمْزُو بْنُ سُلَّيْمٍ حَدَّثْنَا أَبُوقَنَادَةً قال خَريجَ عَلَيْنَا النِّيُّ ﷺ وَأَمَامَتُ بِنْتُ أَبِي الْمَاصِ عَلَى مَاتِيْهِ نَصَلَّى كَإِذَا رَكَّحَ وَصَعَ (١٠٠ وَإِذَّا رَفَّةَ رَلَّمْهَا مَرْثُ أَبُو الْبِهَانِ أَخْبَرَنَا شُنَيْبُ عَنِ الرَّهْزِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَةٌ بْنُ

(1) (N) ه. مألماء الثلثة في جميع اللبخ السطلال بالتأه التولية أيضا وفي مصموح علياً ق 756 (M (ه) وَأَخْلَقِ ، جامش القرع الذى بأيدينا أنهسا هكذا فأللواضم الثلاثة باليونينية ولم يبين هذه الرَوَايَة لَمْرِي هِي وَكُلُّ القسمالاني نبيها ق الصابيح لابي فر أى وأكشى عَلَقةُ اه (٠) فَبَغَيَتْ الْحِ عَالَ أأسطالاني ولايي ذر من الكشيبن تَبَقَ مَعْرًا أى القبيص . وفي رواية الكشيهني عَتَّى دَكِنَ دَمْراً اه (١) رُبُّهُمَا كَنِي . رَبُّهَا فِي

(٧) وَمَمَهَا

(٨) مَنْ كُيلَ

(۱) چَکَیْد (۱۰) وَمُسْتَمَّاً

(r) أَعْبَلُونَ (٢) قُدِمَ على النَّبِي عَلَى (٢) بتور ن قد تعلب المرابق (٠) الرُّحْمَةُ فِي بِأَنَّةِ (c) حَدِّثَا أَبُو أَثَاثِي المككم وأنانع البتوان (٧) الرُّحَةَ في مِائَّة (٨) بَابُ أَيْ الدُّنْبِ أعظم (١) تلتُ مُ أَيْ (١٠) أَنْ بَعَلْمَتُمْ (١١) آخَرَ الآيَةَ

عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةَ زَمْنِيَ أَنْهُ خَنْهُ قَالَ فَبَلَّ رَسُولُ أَنْهِ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيّ وَحِنْدَهُ الْأَفْرَعُ بْنُ حَابِسِ التَّبِينُ جَالِّكًا (\*) فَقَالَ الْأَفْرَعُ إِذْ بِي عَشَرَهُ مِنَ الْوَأَدِ ما قَبَّكْ يَنْهُمْ أَحَدًا ، فَنَعْلَ إِلَيْهِ رَسُولُ أَنِّهِ عَلَى ثُمَّ قَالَ: مَنْ لاَ يَرْحَمُ لا يُرْخَمُ وَرُكُ مُخَدُّ بِنُ يُوسُكُ حَدَّتُنَا سُلْمَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ مَائِشَةً رَضِيَ أَلَهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاء أَمْرًا إِنَّ إِلَى النِّي عَلَى فَقَالَ تُعَبَّلُونَ ١٠٠ السَّبْيَانَ فَمَا تُقَبَّلُهُمْ ، فَقَالَ اللَّهِ عَلَى أُو أَدِيكَ أَنْ أَزَّعَ أَنْ مِن لَلْبِكَارُ عَنَّ مَرْثُنَا أَنْ أَنِي مَرْجَ حَدُثَا أَبُو **غَمَّانَ فَانَ حَدَّتَنَى زَيْدُ بُنُ أَمْنَمَ عَنْ أَبِي** عَنْ مُحَرَّ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَدِمْ ﴿ كُلُّ مِنْ عَلَيْهِ مَنْهُ ، فَإِذَا أَمْرَأَةُ مِنَ السِّي فَدُّ تَعَلُّبُ (١) ذَدْبَا كَسْق إذَا وَجَعَتَ صَبِيًّا فِي النَّبِي ، أَخَذَتْهُ كَأَلْصَقَتْ بِيَعَلَيْهَا وَأَرْضَتُهُ ، فَقَالَ لَنَا النِّي عَا أَثْرَونْ هَانِمِ طَارِحَةٌ وَالَمَا فِي النَّارِهِ ثُلْنَا لاَّ، وَهِيْ تَقَدْرُ عَلَى أَنْ لاَ تَعْلَرَحَهُ، فَقَالَ َ لَهُ أَرْمَمُ بِهَادِهِ مِنْ هُلْهِ بِرَلِيهَا بِابُ جَمَلَ اللَّهُ الرَّحَةَ (<sup>10</sup> مِالَةَ جُزْه **مَدُّ الْمُسَكِّمُ " بُنُ نَافِيمِ أُ**خَبَرَانًا شُعَبْ عَنِ الْأُهُرِيِّ أُخْبَرَاً سَيِدُ بْنُ السُبَّ أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ أَنْهِ مَنِّي إِنَّهُ إِنَّهُ الرُّحْةُ ١٠ مِالَّةَ جُزُه، كَأَسْتِكَ مِنْدَهُ يُمِنَّةُ وَيُسْمِينَ جُزااً ، وَأَثْرَالَ فِي الْأَرْضِ جُزااً وَاحِداً ، فِمَنْ فَاكِ الجُرْه بَيْرَاهُمُ الظَّلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حافِرَهَا حَنْ وَلَهِهَا خَشْيَّةً أَنْ تُصِيبَةً ب ( الله عَلْمِ الْوَالِي عَشْيَةً أَنْ يَأْ كُلُ مَتَهُ مَرْثُنَا عُنْدُ بْنُ كَشِيرِ أَخْبَرُنَا سُفيَّانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَمْرُونِنِ شُرَخْبِيلَ عَنْ عَبْدِٱلْهِ قَلْ ثُلْث يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَيُّ ٱلذُّنْبِ أَصْلَمُ ؟ قالَ أَنْ تَجْعَلَ فِيهِ نِدًا وَمُورَ خَلَقَكَ ، ثُم ( ) قَالُ أَي قال أَنْ تَقَتُلَ وَلَتَكَ عَشْيَةً أَنْ مِأْ كُلّ (\*\* مَتِكَ ، قال ثُمَّ أَنَّ ؟ قالَ أَنْ ثُرَانِيَ حَلِيلَة جاركَ ، وَأَنْزَلَ أَلَهُ تَصْدِيقَ قَرْلِ النِّي عَلَى وَالَّذِنَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ أَلْهُ إِلَمَا آخَرَ (١١٠

بُ وَمَنْعِ ١٦ الصِّي فِي ٱلْحَيْثِ مِوْمُنَ ١٣ مُحَدُّ بْنُ الْنَيْ حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ سَيِيدِ عَنْ هِشَامِ قَالَ أُخْبَرَنِي أَبِي عَنْ مَائِشَةَ أَنَّ النِّيَّ يَكُ ۖ وَمَنْتَمَ صَبَّيًّا في حِّجْرِهِ المُنْكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَمَا عَام فَأَنْهَمُ السِبُ وَشْعِ اللَّيْ عَلَى الْفَضِّدُ مَدَّثُ السَّ عَهُوْ أَنَّهُ بِنُ كُمَّدٍ حَدَّثَنَا عارمُ حَدَّثَنَا المُسْتِرُ بْنُ سُلَبْالْ يُحَدِّثُ مَنْ أَيهِ قال تعمث أَمَّا ثَمِيمَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي غَمَّانَ النَّدِي يُحَدَّثُهُ أَبُو عُنَّانَ عَنْ أُسَلَمَةً بن زيد ومني أَلَهُ مَنْهُا كَانَ رَسُولُ أَلَهُ ﷺ يَأْخُذُنى فَيُتَعْدُنى عَلَى غَلَمُ ، وَيُعْبِدُ الحَسَنَ عَلَ غَذَه الْأَخْرِي ( ) ثُمَّ يَسَنُمُهُمَا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَرْحَمُهُما فَإِنِّي أَرْحُمُهُما \* وَعَنْ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيُ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ عَنْ أَبِي غُنْانَ قَالَ التَّيْنِيُّ فَوَقَمَ فِي قُلْبِي مِنْهُ شَيْهِ قُلْتُ حَدَّثْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ أَسْمَنْ مِنْ أَبِي عُمَّانَ ، فَتَعَلَّرْتُ فَوَجَدْتُهُ عَدْيى مَتَكُتُوبًا فَمَا تَمِنتُ بِاسِبِ مُننُ الْمَدْدِ مِنَ الْإِعَانِ مَرْثُ (٥٠ عُيْدُ بْنُ إِنْمُعِيلَ حَدُنْنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامِ عَنْ أَيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَقْهُ عَنْهَا قَالَتُهُما فيوثُ عَلَى أَمْرَأَةٍ مَا غِرِثْ عَلَى خَدِيمَةَ ، وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلُ أَنْ يَقْزَوْجَنِي بَالْآثِ سِنِينَ ، لِمَا كُنْتُ أَنْمُهُ يَذْ كُرُهَا ، وَلَقَدْ أَمَرُهُ رَبُّهُ أَنْ يُنَشِّرُهَا يَبْتِ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَعَّب، وَإِنْ كَانْ " لِيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهُدِي فَ خُلِيَّهَا مِنْهَا اللَّهِ مَنْ فَمُولُ يَعْمَا مَرْشُ عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الْوَهُابِ قالَ حَدَثَى عَبْدُ الْمَزِيرِ بنُ أَى عارِمٍ قالَ حَدَّثَى أبي قال سَمِنتُ سَهْلَ بْنَ سَمْدٍ عَنِ النِّي مَنْ قال أَنَا وَكَافِلُ الْبَيْمِ فِي الجَنَّةِ مَكَدًا وَقَالَ بِإِمْنِيَتِيْهِ السِّبَّابَةِ (٥٠ وَالْرُسْطَى إلى السَّلِي عَلَى الْأَرْمَةَ مَرْثُ إلْمُعِيلُ أَنْ عَنْدِ أَقْدِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ صَفْرَانُ بْنِ سَلَّبْرِ يَرْفَعُهُ إِلَى النِّي عَلَى قَالَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْسَلَةِ وَالْمُسْكِدِينِ ، كَالْجُلُمِدِ في سَبِيلِ أَنَّهِ ، أَوْ كَالَّذِي يَعمُومُ النَّهَارَ ، وَ يَقُومُ اللَّيْلَ مِرْثُ إِنْهُمِيلُ قَالَ حَدَّنَى مَالِكُ عَنْ نَوْدٍ بْن زَنْدِ ٱلدَّمِلَ عَنْ أَبِي

() وَسَمَّعُ (r) سَدِّنِي (r) سَدِّنِي (t) الْآخِر (c) سَدِّنِي

(۱) وَ إِنْ كَانَدَ ـُولُنَافِهِ (۲) وَ إِنْ كَانَدَ ـُولُنَافِهِ

(٠) السُّبَّاعَةِ

(۱) النَّهِ (۱) النَّهِ (۱) (۱) النَّهِ (۱) (۱) النَّهِ (۱) (۱) النَّهُ (النَّهُ (النَّهُ الْمُحْلِقُ (النَّهُ النَّهُ النَّهُ (النَّهُ النَّهُ النَّهُ (النَّهُ النَّهُ النَّاءُ النَّهُ النّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّاءُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّاءُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّاءُ اللَّهُ النَّاءُ النَّاءُ النَّاءُ النَّاءُ النَّاءُ اللَّهُ النَّاءُ اللَّاءُ اللَّاءُ اللَّاءُ اللَّاءُ اللَّاءُ اللَّاءُ اللَّاءُ اللَّاءُ اللَّاءُ

الْغَيْثِ مَوَّلَى بْن مُطِيمٍ عَنْ أَبِي حُرِّيرَةً عَن النِّي عَلِيٌّ مِثْلًا ﴿ بِالسِّ السَّاعِي عَلَى الْمُشكِينِ ﴿ مَرْشُ عَبْدُ أَقَدْ بْنُ سَنْلَةٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ مَنْ تَوْدٍ بْنُ زَيْدٍ مَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَوْزَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ وَالْ رَسُولُ ('' أَفْ يَرَانِي السَّاعِي عَلَ الْأَرْمَةَ وَالْمُسْكِينِ كَالْجُاهِدِ فِي سَبِيلِ أَفْهِ ، وَأَحْسُهُ قَالَ يَشُكُ الْقَنْنَيُ كَالْقَامُ لا يَمْنُونُ ، وَكَالِمُنَّا ثُمْ لاَ يُفْطِرُ بِاسبِ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْمَاثِمُ مَوْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَا أَيْوبُ عَنْ أَبِي فَلاَبَةَ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُورِ بْ قَالَ أُتَّبِنَا النِّي يَا إِنَّ وَخَنْ شَبِّهُ مُتَقَارِبُونَ ، فَأَقَنَا عِنْدُهُ مِشْرِينَ لَيْلَةَ ، ظَلَنَّ أَنَا اَشْتَقْنَا أَهُلُنَا (" وَسَأَلْنَا تَمَّرِز رَّرَكِنا فِي أَهُلنا " ، فَأَخْرَ فَأَهُ وَكُانْ رَفِيقا " رَحِياً ، فَقَال أرْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَسَلْمُومُ وَمْرُومُ وَصَلُّوا كُمَّا رَأَيْتُكُونِي أُسَلِّي وَإِذَا ( ) خَضَرَت الصَّلاَّةُ فَلْيُؤِذُنْ لَكُمْ أَحَدُكُمُ ثُمُّ لِوَاتَكُمْ ٥٠ أَكُمِرُكُمُ مَوْتُ السَّمْ اللَّهُ حَدَّتَن مالك عَنْ سُمَّى مَوْلَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ أَبِي حُرِّيرَةَ أَنْ رَسُولَ أَهُمْ مَنْكُ قَالَ مَيْنَهَا رَجُلُ مَنْمِي بِعَلَى إِنْ أَشْتَدُ ٧٧ عَلَيْهِ الْمُعَلَّمُ فَوَجَدَ بِثُوا إِعَلَى فِهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْتُ بِلَهْتُ بَأَكُلُ النَّرِي مِنْ الْمُعَلِّس ، فَقَالَ الرَّجُلُ لْقَدْ بَلَغَ مَاذَا الْكَلْبَ مِنَ الْمَعَلَسَ مِثْلُ النِّي كَانَ بَلِغَ بِي فَاتَوَلَقُ الْبِكُرُ فَكَالًا خُفَّةُ ثُمُّ أَسْتَكَهُ بِغِيهِ فَسَقَ الْسَكَلْتِ فَشَكَرَ أَقَهُ لَهُ فَقَقْرٌ لَهُ ، قَالُوا كِارْسُولَ أَلَّهُ وَإِنَّ نَنَا فِ الْبَهَائِمِ أَجْرًا فَقَالَ (٩٠ فِ كُلُ ذَلَتِ كَبِهِ رَ**طْبَةِ أَجْرٌ مَرْثِنَا أَبُو ا**لْبَانِ أَخْبَرَنَا شُنَيْبٌ عَنِ الزُّحْرِي قَالَ أَخَرَتَى أَبُوسَكَةً بِنُ عَبْدِ الرُّحْنِ أَنْ أَبَا هُرُورٌةً قَالَ قَامَ رَسُولُ أَشِّ يَرَاكُ فَ مَالِاَةٍ وَفَنَا مَنَهُ ، فَقَالَ أَفْرَائِي وَهُوَ فِي السَّلَاةِ اللَّهُمُّ إِزْ يَخْنِ وَتُمْدًا وَلاَ تَرْحَمُ مَمَنا أَحَداً قَلْمًا سَرُّ النِّي ﷺ قالَ لِلْأَمْرَانِي لِقَدْ عُبَرْتَ وَاسِماً يُرِيدُ رَحْمَةَ أَفْدِ مَدَثُنَا أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثِنَا زَكَرَ إِلَهُ عَنْ عامِر قالَ سَمِنتُهُ يَقُولُ سَمِنتُ

النُّمْكَاذُ بْنَّ يَشِيرٍ بَقُولُ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاجُمِهِمْ ۖ وَتَوَاذً وَتَمَامُنُهِم ۚ كَنْلَ الْجَمَدِ إِذَا أَشْنَكَىٰ عُصْواً تَدَاعَى لَهُ سَائرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرَ وَالْحَيّ مَرْثُنَ أَبُو الْوَلِيد حَدَّثَنَا أَبُو عَرَانَةً عَنْ تَنَادَهُ عَنْ أَنْسَ بْنُو مَالِكُ عَنِ النِّيِّ عَلّ قالَ ما مِنْ مُسُنِمٍ غَرَسَ غَرْسًا ۖ فَأَكُلَ <sup>(١)</sup> مِنْهُ إِنْسَانُ أَوْ دَابَّةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ <sup>(١)</sup> صَدَقَةً مَرْثُ مُمَرُ بِنُ حَمْمَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَحْمَشُ قالَ حَدَّثَنَى زَيْدُ بْنُ وَهْبِ قالَ سَمِيثُ جَرِيرٌ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ عَنِ النِّيَّ عَلَى قالَ مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَيُؤَحَمُ \* يام الْوَسَاةِ (\* وَإِلْجَارِ ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى : وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ نُشْرَكُوا بِهِ شَبْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا (" إِلَى قَوْلِهِ تُخْتَالاً نَفُوراً حَدَثُ إِسْمُمِينُ بْنُ أَبِي أُويْسِ قِالَ حَدَّتَني مالك عَنْ يَحْيُ بْنِ سَيِيدِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكُمْ بْنُ مُمَّدٍّ عَنْ حَمْرَةً عَنْ عَالِيْمَةً رَضَى أَلْهُ عَنْهَا عَنِ النِّي يَنْكُ قَالَ مَا زَالَ يُوصِينِي جِنْدِينُ وِالْجَارِ ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سيُورَوْثُهُ مَرْشُ عَمْدُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا بَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مُمَرُ بْنُ تَخَدٍّ مَنْ أَبيهِ عَن أَنْ تُمَرَّ رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَى مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوسِينِي بِالجَارِ ختى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ بِاسِبُ إِنْمِ مِنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ (٢٥ ، بُو بَقْهُنَّ يُهِلِكُمُنَ ، مَوْيِهَا مُهْلِكًا حَرَثُنَا عَامِمُ بْنُ عَلِيِّ حَدَّثْنَا أَبْنُ أَبِي وَلْبِ عَنْ لِيدِ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ أَنَّ النَّيِّ عَلِي قَالَ: وَأَنَّهِ لاَ بُولْمِنُ ، وَأَنَّهِ لاَ بُولْمِنُ ، وَأَنَّهِ لاَ يُؤْمِنُ ، فِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قالَ الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَرَايِقَهُ \* تَابَعَهُ شَبَا بَهُ وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى. • وَقَالَ مُحَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَعُثَانُ بْنُ مُحَنَّ وَأَبُو بَكُو . بْنُ عِيَّاثِ وَشُهَيْكِ بِنُ إِسْخُنَى عَنِ أَبْنِ أَبِي ذِلْكِ عَنِ الْمُنْبِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً تحقرزنَّ جارَةٌ كِلَارْنِهَا ﴿ مَرْثُنَا عَبْدُ أَفْهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَبِيدُ هُوَ النُّهُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ النِّيُّ ﷺ يَقُولُ: يَا نِسَاء الْمُنالِمَاتِ لاَ

(١) أَنَّ كُلُّ الْمِ اللهِ مَا لَكُلُّ الْمِ مَا لَكُّ الْمِ مَا لَكُلُّ الْمِ مَا لَكُلُّ الْمُ مَا لَوْمَا أَنَّ اللهُ الْمُومَا أَنَّ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

وكذا تبطياً التطلال بكسر الثناء التحية ومنتفى الدواعد الصرفية أذال النابالمر وكذا

حيما (د محجه

فَلَا يُؤذِ جَارَهُ ﴿ مَرَثُنَ تُنَبِّهُ أَنْ سَيِيدٍ حَدَثَنَا أَبُرِ الْأَحْرَسِ مَنْ أَبِي حَمِينِ مَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُولِمِنُ بِأَلْثِي وَالْيَوْم الآخِر فَلاَ يُوَأَذِ جارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُوامِنُ بِأَفْهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُسْكُومٍ صَيْفَةُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَنَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ مَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْنُتُ مَرْضًا عَبْدُ أَنَّهِ مِنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّنَى سَمِيدُ الْمُبْرِينُ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْمُدَرِي قالَ سِمت أُذُنَاىَ ، وَأَبْسَرَتْ عَيْنَاىَ حِينَ تَسَكَّمَّ النَّيُّ النَّيْ اللَّهِ فَعَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَنَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْنُكْدِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَقْدِ وَالْبَوْمِ الآخِرِ فَلَيْكُرْمْ مَنْيَقَهُ ، جائزَتَهُ ، قالَ وَما جائزَتُهُ يَا رَسُولَ أَنْهِ ؟ قالَ يَوْمُ وَلِيلَةٌ ، والصِّياقَةُ الْإِنْهَ أَلِم فَا كَانَ وَرَاء ذَٰلِكَ فَهْنَ صَدَفَةٌ عَلَيْهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر فَلْيقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَمَنْتُ إِلَى حَتْى أَلِمُوارِ فَ قُرْبِ الْأَبْوَابِ حَرَثُنَا حَبَّاجُ بَنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُمْيَةً قالَ أُخْبَرَنَى أَبُوعِرَانَ قالَ تَعِيثُ طَلْحَةً مَنْ عَالِشَةً قالَتْ قُلْتُ يًا رَسُوَلَ ٱللهِ إِن لِي جَارَتْ كَإِلَى أَيِّما أُهْدِي ؟ قالَ إِلَى أَذْرَبِها مِنْكِ بَابًا بِإسب كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ صَرَّتُ عَلَى بْنُ عَيَّاشِ حَدَّثْنَا أَبُو غَـَّالَ قالْ حَدَّثَنِي عَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ رَمْنِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيْ يَثِيُّعُ قَالَ كُلُّ مَعْرُوفِ سَدَقَةُ ۗ **مَرْثُنَا** آدَمُ حَدُّثَنَا شُفَتِهُ حَدُثَنَا سَبِيدُ بْنُ أَبِي بُرُدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَٰي الْأَشْتَرَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قال قال النِّي تَلْقَ عَلَى كُلِّ مُسْئِلٍ صَدْقَةً ، قالُوا كَإِنْ كَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ فَيَمْنَلُ (٥) يَنَدَيْهِ فَيَنْفُمُ قَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ ، قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطَعُ أَرْ لَمْ يَفْسُلُ ؟ قَالَ فَيُسِنُ ذَا الحَاجَةِ اللَّهُونَ - قَالُوا قَالِهُ كُمْ يَضْلُ ؟ قَالَ كَيَأْسُ ٣٠ بِالْخَايّ أَوْ قَالَ بِالْمَثِّرُوفِ ، قَالَ كَإِنْ لَمَ ۚ يَمْمَلُ ؟ قَالَ فَبُسْبِكُ ٣٠ عَنِ الشَّرُّ كَإِنَّهُ لَهُ صَدَثَهُ ۖ

تَحْفَرَنَّ جَارَةٌ جُمَارَتُهَا وَلَوْ فَرْسِنَ شَاءِ بِالسِّبِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالْلَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِ

(ه) فَيُمشَلُ هُومَ فَوْعَ وَكَمْ اللَّهِ فَيْنَاهِ وَيُصْلَقَ قَلْهُ شِيخِنَا جَالَ الدِينَ ( يسى أَنِ ماك ) اه من أليونينية

(r) مَلْيُسْكُ

إسب طيب الْسَكَلاَمِ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النِّي يَرْكِيُّ الْنَتْكَلِّيةُ الطَّيْبَةُ مَدَقَةُ وَ مَنْ اللهِ الْوَلِيدِ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ قَالَ أَغْبَرَ إِن مَمْرُو عَنْ خَيْشَةً عَنْ عَدِي بْنِ حام قَالَ ذَكَرُ النَّيْ عَلَى النَّارَ فَتَمَوَّذُ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ، ثُمَّ ذُكَرَ النَّارَ فَتَمَوَّذُ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِ ، قالَ شُعْبَةُ أَمَّا مَرَّ تَيْنِ فَلاَ أَشُكُ ، ثُمُّ قالَ أَتَّتُوا النَّارَ وَلَوْ بشش تَمْرَة وَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِسَكُلِمَةِ طَيْبَةِ ﴿ لِلَّهِ إِلَّا فَقَ فِي الْأَمْرُ كُلُّهُ ﴿ وَمَرْتُ ا عَبْدُ الْمَزْرِ أَنْ عَبْدِ أَنْهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمِ أَنْ سَمْدِ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَنْ شِهَابٍ عَنْ عُرُونَةً أَبْنَ الرُّ يَبْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهَا زَوْجَ النِّي يَكِيُّ قَالَتْ دَخَلَ رُحْطٌ مِنَ الْبَهُودِ عَلَى رَسُولِ أَفَهُ عَلَى فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ ، وَالَّتْ عَائِشَةُ فَفَوْشًا فَقُلْتُ وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّمْنَةُ ، قالَتْ فَقَالَ رَسُولُ (١٠ أَنْهِ ﴿ إِنَّ عَلَيْ مَهٰلاً بَاحَائِشَةُ إِنَّ أَفْهَ بُحِبُ الرُّفْقَ في الْأَشِرِ كُلِّهِ ، فَقُلْتُ بَا رَسُولَ أَنْهِ ، وَ لَمْ " نَسْمَعُ مَا قَالُوا ، قَالَ رَسُولُ أَنْهِ عَلَى فَدْ فَلْتُ وَعَلَيْكُمْ طِرْسُ عَبْدُ أَقْدِ إِنْ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَلَدُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَبِ عَنْ أَنْسَ بْنُّ مَالِكَ أَنَّ أَعْرَايًا بَالَ فِي السَّنجِدِ، فَقَامُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ أَهْمِ عِل لاَ ثُرْرِمُومُ ، ثُمَّ دَعا بدَلْو مِن ماه فَعُبِّ عَلَيْهِ الإسب تَمَاوُنِ الْوُامِنِينَ بَهْفِهمْ بنها . مزف عُدُ بنُ بُوسُف حَدْثنا سُفيّانُ عَنْ أَنِي بُرُدّةٌ بُرِيْد بن أَبِي بُرْدَةً قَالَ أُخْتَرَ فِي جَدَى أَبُو بُرُدَةً مَنْ أَبِيهِ أَنِي مُوسَىٰ عَنِ النِّي ﷺ قَالَ : المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشَدُّ بَمْضُهُ بَمْضًا ثُمَّ شَبَّكَ يَوْنَ أَصَابِيهِ ، وَكَانَ النَّي عَلَيْ جالِسا إذْ ( الله عَلَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِرَجُهِ فَقَالَ أَشْفَمُوا فَلَتُوْجَرُوا وَلْيَغْضَ أَنَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيْهِ ما شَاء ﴿ لِلْسِبِ مُوْلِ أَنَّهُ ثَمَالَى : مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِبُ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةُ سَيْنَةً يَكُنْ لَهُ كَفَلْ بِنْهَا ، وَكَانَ أَفَةُ عَلَى كُلُ شَيْهِ مُقْيِتًا ، كِفَلْ تَصِيبٌ ، قَالَ أَبُو مُوسَى كِفْلَيْ أَجْرَيْنِ بِالْمَبَشِيّةِ

النَّيْ أَوْ كُمْ تَسْتَمُ فَالَّ حَدُّفِّ كَابِتٌ إِذَا جَا، سَكِمَا فَ فِينِيةً طُونُ وقَم أَوْ طَالُكُ حَامَةً (۱) حدى (۲) أو صاحبه حايمة (۲) أو ساحبه حايمة (۲) ويشويرن اه (۵) ويشتا (۷) من خيوم (۷) من خيوم (۷) من خيوم (۷) ويشتا (۷) ويشتا (۵) ويشتا (3) ويشتا (4) ويشتا (4) ويشتا (5) ويشتا (6) ويشتا (6) ويشتا (6) و

يْرْتْنَ (\*\* خُمَّدُ بْنُ الْمَلاَمِ حَدَّتْنَا أَبْوِ أَسْاتَةَ عَنْ بُرَيْدِ مَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النِّيمُ يَرْفِينَهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ \*\* قَالَ أَشْفُعُوا فَلْتُوْجِرُوا (٢) وَلَيْغَضْ (١) أَلْهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ما شَاء يَثِلُكُ قَامِمًا وَلاَ مُتَفَعِّمُنَا ﴿ مَرْثُنَا حَفْسُ بْنُ تُمَرَّ حَدَّثَنَا شُنْبَةً مَنْ سُلَيَانَ سَمِعْتُ أَتَّا وَائِلَ تَعِيثُ مَنْدُرُونَا قَالَ قَالَ عَبْدْ اللهِ بْنُ كَمْرُو حَدَّثْنَا <sup>(ه)</sup> تُتَيْبَةُ حَدَّثْنَا جَرِيرُ عَن الْاَعْمَدُنُّ عَنْ شَقِيقٍ بْنِ سَلَّمَةً عَنْ مَشْرُوقِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَعْمُرو حِينَ فَدِيمَ مَمْ شَارِيةَ إِلَى الْكُولَةِ فَذَكَرَ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقَالَ لَمُ يَكُنُ فَاحِشا وَلاَ مُتَعَمَّمُنا وَقالَ قالَ رَسُولُ أَهُ عِنْ إِنَّ مِنْ أَخْبِرِكُمْ ''أَحْسَنَكُمُ خُلُقاً مَوْثُ ''' مُحَدُّ بْنُ سَلاَمٍ أَغْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَبْوِبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عائِصَةَ رَضِيَ أَفَهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودَ أَنَوُ النِّيَّ (٥٠ ﷺ فَقَالُوا البَّامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَتْ طَائِشَةُ عَلَيْكُمْ ۚ وَلَمَنَكُمُ أَلْهُ وَغَضِبَ أَلَهُ عَلَيْكُمْ ، قَالَ مَهْ لَا يَاشَةُ عَلَيْك بِالرُّفْقِ ، وَ إِبَّاكِ وَالْكِنُّفَ ( ) وَالْفُخْشِ ، قالَتْ أَوَّلَمْ ۚ نَسْمَتْمُ مَا قَالُوا ؟ قالَ أَوّ كَمْ نَسْمَى مَا ثُلْتُ ، رَدَدْت عَلَيْهِمْ ، فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ ، وَلاَ يُسْتَجَابُ لَمُمْ فِي ۗ حَدَثْن أَصْبَتُمُ قَالَ أَغْبَرَ فِي أَبْنُ وَهِبِ أَغْبَرَنَا أَبُو يَعْنِي هُوَ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْانَ عَنْ هِلاَكِ بْنِ مَامَةَ عَنْ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُنِ النِّيُّ يَزِّينَ سَبًّا با وَلاَنَحَاشَا (١٠٠ وَلاَ لَمَّانَا كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ النُّنْيَةِ مَا لَهُ تَرَبَّ جَبِينُهُ ﴿ حَرَّتُنَا تَحْرُو بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَحَدُ بْنُ سَوَاهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ تُحَمَّدِ بْن الْنُسْكَدِر عَنْ هُرُوَّةً هَنْ هَائِشَةً أَنَّ رَجُلاً أَسْتَأْذَنَ عَلَى النَّيِّ مَا اللَّهِ ۚ فَلَمَّا رَآهُ قالَ بنْسَ أَخُو الْمُشِيرَةِ أَمْلَلَنَ الرَّجُلُ قالَتْ لَهُ مَا يُشَةً بَارَسُولَ أَشْ حِنْ رَأَيْتَ الرَّجُلُ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا

رُ تَمَلَلُقْتَ فِي وَجْمِهِ وَٱلْبُسَطَتَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِمَا يُشَةَ مَتَى عَهِدْ تِي خَفَاهُا (١) إِنْ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ أَقْدُ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَتَقَاء شَرْهِ بِ حُسْن أَخْلُق وَالسِّخَاء وَمَا يُكُرُّهُ مِنَ الْبُخْلِ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ كَانَ النَّيُّ عِنْ أَجْوَدَ النَّاسِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ ٧٧٠ ، وَقَالَ أَبُو ذَر ۖ لَمَّا بَلْغَهُ مَبْسَتُ النَّىٰ عَلَىٰ قالَ لِأَخِيهِ أَرْكَبْ إِلَى هٰذَا الْوَادِي فَاسْمَمْ مِنْ فَوْلِهِ ، فَرَجَمَ فَقَالَ رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ عِسَكَارَمِ الْأَغْلَاقِ مِرْشُنَا عَرُ بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا خَلَدُهُوَ أَبْنُ زَيْدٍ هَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَّى قَالَ كَانَ النَّيْ عَلِي أَحْسَنَ النَّاسِ ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ ، وَأَشْجَمَ النَّاسِ ، وَلَقُدْ فَرْحَ أَهْلُ اللَّهِ بِنَدْ ذَاتَ لِيْلَةٍ كَأَنْطَلَقَ النَّاسُ قِلَ السُّوتِ كَأَسْتَقْبَلَهُمُ النَّيْ عَلَّ فَدْ سَبَّتَى النَّاسَ إِلَى السَّوْتِ وَهُوْ يَقُولُ (\*\* : لَنْ تُرَّاعُوا لَنْ تُرَّاعُوا وَهُوْ عَلَى فَرّس لِأَ بِي طَلَعْةَ عُرْى ماعَلَيْهِ سَرْجٌ فِي عُنْقِهِ سَيْفٌ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنُهُ بَحْرًا أَوْإِنَّهُ لَبَعْنَ مِنْ مُحُدُ بْنُ كَنِيرِ أَخْبَرُ مَا شَفِيَانُ عَن أَبْنِ النُّسْكَدِرِ قَالْ سَمِنتُ جَارِاً رَضِي اللهُ عَنَّهُ بَقُولُ: مَا سُئِلَ النَّي مَلَّى عَنْ شَيْءٍ فَعَلْ فَقَالَ لا ﴿ وَرَثْنَا كُفَّرُ إِنْ حَفْص حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا الْأَعْمَنُ قالَ حَدَّثَنَى شَقِينٌ عَنْ سَنْرُونَ قالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ الْمَهْ بْنِ تَمْرُو بُحَدَّثُنَا إِذْ قَالَ لَمْ بَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحَّشًا وَإِنَّهُ كَانَ بَقُولُ: إِنَّ خِيَارَكُمُ أَلْمُسِنُكُمْ (" أَخْلَاقًا عَدُثْ سَيِدُ بْنُ أَبِي مَرْجَ حَدَّثْنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو حازِمٍ عَنْ سَهِلْ بْن سَعْدٍ قَالَ جَاءِتِ أَمْرَأُهُ إِلَى النِّي عَلَّ ْ بِيُرْدَةِ فَقَالَ سَهْلُ قِنْتَوْمٍ أَنْدُرُونَ مَا الْبُرْدَةُ فَقَالَ الْفَوْمُ هَىَ شَمْلَةٌ <sup>(٥)</sup> فَقَالَ سَهْلُ ّ هِيَّ شَمَّةٌ مَنْدُوبَةٌ فِيهَا مِلْيَبُّهَا ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ أَنَّهُ أَكُمُوكَ هَذْهِ ، فَأَعَدُّهَا النَّىٰ عَلَيْ عُجَاجًا إِلَيَّا فَلَمِتُهَا ، فَرَآهَا عَلَيْهِ رَجُلُ مِن الصَّعَابَةِ ، فَقَالَ كَا رَسُولَ أَفْهِ ما أَحْسَنَ مَافِهِ فَأَكُنْهِا ، فَقَالَ نَتَمْ ، فَلَنَّا قَامَ النَّي يَكُ لِأَمَّهُ أَصَابُهُ قَالُوا

بالميناً ومحلق أنّه قدر به تواغوا به ثواغوا المستشيخ المستشيخ المستشيخ (۱) حدثه (۲) وَيُسْتُقُمُ الْمُلِيُّهُ (۱) أَنْهُ (۱) أَنْهُ (۱) أَنْهُ (۱) أَنْهُ (١) أَنْهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ

ما أَسْسَلْتَ حِينَ رَأَيْتَ النَّى لِلَّتِي أَعْلَمُا غُنَّاجًا إِلَيًّا ثُمَّ سَأَلَتُهُ إِبَّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لاَ يُمَالُ شَبْئًا فَيَنْنَهُ ، فقالَ رَجْرُتُ بَرَّكَتُهَا حِبَّنَ لِبَسَهَا النَّيْ بِيُّكُ لَسَلَى أُكَفَّنُ فيهَا ﴿ وَهِذَا أَبُو الْبَيَانِ أَغْبَرَنَا شُمِّينِ عَنَ الزُّهْرَىٰ قالَ أَغْبَرَ بِي ( المحيَّدُ أَيْنُ هَبْدِ الرِّحْنِ أَنْ أَبَا هُرُيَزِيَّةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنْهُ ۚ يَئِكُ ۚ يَتَقَارَبُ الرِّمَالُ وينْقُصُ الْسَلُ \*\* \* وَاللَّقِي الشُّخُ ، وَ يَكُثُرُ الْمَرْبُ ، فالُوا \*\* وَمَا الْمَرْبُ \* قال الْفَتْلُ الْقَثْلُ وَرَفُ مُوسَى إِنَّ إِنْهُمِيلَ تَمِعَ سَلاَمَ إِنْ سِنكِينِ قَالَ تَمَنتُ ثَابِنَا يَقُولُ حَدَّثَنَا أَنِّسَ رَضِيَ أَمَّهُ عَنْهُ قِالَ حَدَمْتُ النِّي يَكُ عَشْرَ سِنِينَ فَا قَالَ لِي أَفَّ ١٠٠ وَلاَ إِن ستنت ولا ألا ستنت المسب كنت يكودُ الأجُرُ ف أهله عنات عنفن أَبْنُ مُمِرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الحَسكَمِ عَنْ إِرْاهِمِ عَن الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ مَائِحَة ما كَانَ النَّيْ عِنْ يُسْمَعُ فِي أُهْلِهِ ؟ قَالَتْ كَانَ فِيهِ أَهْلِهِ ، وَإِذَا حَضَرَت المَّالاَةُ عَمْ إِلَى السَّلاَةِ ﴿ إِلَيْ الْمُنْدَ وَ اللَّهِ مِنْ أَقَدِ مَالَى حَدَثُنَا تَعْرُدُو إِنْ عَلَى حَدُثَنا أَيُو عَلَيْهِ عَنْ أَيْنَ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ فِي مُوسَى بِنُ فَعَيْدٌ عَنْ نَافِيعٍ عَنَ أَقِ عُرَيْرَةً عَنِ النَّيْ عَلَيْ قَالَ إِذَا أُحَبُّ أَلَتُهُ عَبْدًا " نَادَى جِدْ بِلَ إِنَّ أَقَدْ يُحِبُّ فُلانًا فَأُحِيَّهُ" فَيْجِيُّهُ جِبْرِيلُ ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَمْلِ السَّيَاءَ إِنَّ أَنْهُ يُحِبُّ فَلاَنَا كَأْجِبُوهُ ، فَبُعِبْهُ أَحْلُ النَّمَاهُ ثُمُّ يُومَنُّمُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَحْلُ الْأَرْضِ ﴿ بِالسِّبِ الْحُبِّ فِي أَقْدِ حَرَثْنَا آذهُ حدُّثَنَا شُنتِهُ مَنْ فَتَادَةً مَنْ أَنِّس بْنِ مالِكِ رَضِيَ أَفْهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّي كَلُّ لاُنْجَهُ أَحْداً حَلاَوَةَ الْإِعَانَ حَتَّى يُحِبِّ المَرْءِ لاَنْجِيُّهُ إِلاَّ يَدِّ وَحَتَّى أَذْ يُقْذَفَ في إلنَّار أَحْبُ إِلَيْهِ مِنْ أَذْ يَرْجِمَ إِلَى الْكُفْرِ بَنْدُ إِذْ أَتَنَذَهُ أَقُهُ ، وَحَتَّى يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَّتُ إِلَيْهِ مِمَّا سِرَاهُمَا ﴿ بِالنِّبُ قَوْلِ أَنَّهُ ثَمَالَى ﴿ يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لاً يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ (\*\* خَنْنُ أَنْ يَكُونُوا خَبْراً مِنْهُمْ ، إِلَى قَوْلِهِ : قَالُونُكُ مُمُ

الطَّا لِأَرُّنْ ﴿ مَرْمُنَا عَلَىٰ بَنُ عَبْدِ أَنْهِ حَدَّثَمَّا مُعْيَّانٌ عَنْ هِيثَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ أَنْهِ أَنْ رَضَةٌ قَالَ مَنَّى النِّيُّ عَلَيْهِ أَذْ يَضْعَكَ الرَّيْلُ مِنَّا يَخْرُجُ مِنَ الْأَنْشُي ، وَقَالَ بَ (١) يَغُرُبُ أَحَدُ كُمُ أَدْرَأَتَهُ مَرْبَ الْفَعْلِ (١) ثُمَّ لَسَلُهُ يُمَا يَقُهَا ، وَقَالَ الثَّوْدِي وَوُهَيْبُ وَأَبُومُمَا رِبَّةً عَنْ هِيمَامِ جَلْدَ الْمَبْدِ ﴿ مَرَثَّنَّ مُخَدُّ بُنُ الْفَتَّى حَدَّثْنَا يَزِيدُ أَنْ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عالِم م بْنُ كُود بْن زَيْدٍ عَنْ أَيهِ عَن أَنْ تُحْرَرَ رَضِيَ أَفَّهُ عَنهُما قَالَ قَالَ النِّي مَنْ يَكِنُّ عِينًى أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قَالُوا أَنْهُ وَرَسُولُهُ أَغْرُ ، قالَ فَإِنّ هٰذَا يَوْمُ حَرَامٌ ، أَفَتَدُرُونَ أَيْ بَلِدٍ هٰذَا ؟ قَالُوا أَفَدُ وَرَسُولُهُ أَغْيَرٌ ، قَالَ بَلَدُ عَرَامُ أَنْدُرُونَ ٢٠٠ أَيُّ شَهْرِ هُذَا ؟ قَالُوا أَفْهُ وَرَسُولُهُ أَفَلَم ، قالَ شَهْرٌ حَرَامْ ، قالَ كَإِنَّ أَفْدَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمامَكُ وَأَمْوَالْكُمْ وَأَمْرَامَنَكُمْ كَمُواتِدَ يَوْسِكُمْ هَذَا فِ شَهْرِكُ مُنْنَا فَ بَلْدِكُمُ مُنْنَا بِالبُ مَا يُنْفَى مِنْ إلسَّكِ وَاللَّذِي حَرْثُ سُلَّيَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مَنْسُورِ قَالَ مَيِمْتُ أَبَا وَائِلِ ثِمَدَّتُ عَنْ مَبْدِ أَنَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِبَابُ السُنهِ ِ فَشُوقُ وَتِنَالُهُ كُفَرُ ثَاتِبَهُ مُّنْذَرُ ٢٠٠ عَنْ شُنبَةً مَرْثُ أَبُو مَنْتَرِ حَدُّثَنَا مَبْدُ الْوَارِثِ مَنِ الْحُنَيْنِ مَنْ مَبْدِ اللهِ بْنِ بُرِيْدَةَ حَدُّتَى يَمْيِ بْنُ يَسْرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ النَّبِلِيِّ ﴿ حَدَّتُهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَيم النِّيَّ يَنْكُ يَقُولُ : لاَ يَرْمِي رَجُلُ وَجُلاًّ إِلْفَسُونِ وَلاَ يَرْمِيهِ إِلْكُفُو إِلاَّ أَرْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ مِنْ عَنْ يُنْ سِنَانِ حَدَّثَنَا فَلَيْحٌ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا هِلِالُ بْنُ عَلِيَّ مَنْ أَنْسِ قَالَ لَمْ بَكُنْ رَسُولُ أَنْهِ عَلَيْهُ كَاحِيثًا وَلاَ لَمَّا فَا وَلا سَبًا إَكَانَ يَقُولُ مِنْدَ المَعَنَّةِ مَا لَهُ تَرِبُ ٢٠٠ جَبِيتُهُ ﴿ مَرْثُنَا مُحَّدُّ بْنُ بَشَارٍ حَدَثَنَا عَنْهُنْ بْنُ ثَمَرَ حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ الْبَارِكِ عَنْ يَحْيَّ بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي فِلْآبَةَ أَنْ ثَابِتَ بْنُ الصُّنَّاكِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ أَنْهِ ﷺ قَالَ مَنْ

(۱) وَثَالَ إِرَّ (۲) مَشَرْتِ النَّسَالِ أَوِ (۲) مَشَرْتِ النَّسَالِ أَوِ (۵) مَالُّ النَّدُونَ (۵) مَشَدُّ بُنُ جَسَمِ (۵) النَّذُونِيُّ (۱) رَبَعْنَ جَبَيْدِيُّ

وَمَنْ قَتَلَ "فَنْسَهُ بِثَيْء فِي اللَّهْيْنَا عُنْبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمَنَ مُؤْمِناً فَهُو كَفَتْلِهِ وَمِنْ فَدَّفَ مُوامِنًا بِكُفْر فَهُو كَقَتْلِهِ مِرْثُنَا مُمِّرُ بَنْ حَمْس حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَحْمَسُ قَالَ حَدَّثَنَى عَدِيٌّ بْنُ ثَا بِتِ قَالَ شَمِنتُ شُلَيْانَ بْنَ صُرَدٍ رَجُلاً مِنْ أَصِحَاب اللِّي يَا إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ أَسْتَبِّ رَجُلانِ عِنْدَ النِّي اللَّهِ فَنَشِبَ أَحَدُمُمُ كَأَشْتَدُ فَضَبُّ حَتَّى ٱلتَّمْخُ وَجُهُهُ وَتَمْرُدُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِنَّى لَأَغَرُ كُلِّيَّةً لَوْ عَلَمًا لَشَبَ عَنْهُ الَّذِي يَهُ ، فَا نَطْلَقَ إِلَيْهِ الزَّجُلُ كَأَخْبَرَهُ بَعَوْلِ النِّي عَلَيْ وَقَالَ تَعَوَّذُ لِلَّهُ مِنَ الشَّيْعَالَنِ مَثَالَ أَثْرَى بِي بِأَلَنْ ١٠٠ أَغِنُونُ أَمَّا أَذْمَتِ مَرَثِنَا مُسَدِّدُ حَدِّثَنَا بِعُرُ بِنُ الفَعْلِ عَنْ مُعَيْدِ قَالَ قَالَ أَنْسُ حَدَّثَنَى هُبَادَهُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ حَرْجَ رَسُولُ أَفْدِ عَلَى لِيُضِر النَّاسَ بِلَيْلَةِ (٢٠) الْقَدْر فَتَلَاحُي رَجُلاَنِ مِنَ السُّلِينَ قالَ النَّيْ عِلَّ حَرَّجْتُ لِاخْبِرَكُ فَتَلَالِمِي فَلَانٌ وَقُلَانٌ وَإِنَّهَا رُفِيتَ ، وَعَلَى أَنْ يَكُولَا خَيْرًا لَـكُمْ ، كَالْتَسِلُوهَا في التَّاسِمَةِ وَالسَّابِمَةِ وَالْلَاسِيَّةِ ﴿ صَرَيْنُ مُمِّرٌ بْنُ حَنْصِ حَدِّثْنَا أَبِي حَدِّثْنَا الْأَحْسُ عَن المَّرُورِ ٣٠ عَنْ أَبِي ذَرِ قَالَ رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرُواً ، وَعَلَى غُلاَمِهِ بُرُدًا ، فَعُلْتُ لَوْ أَخَذْتَ هُذَا فَلَيْنَتُهُ كَانَتْ حُلَّةً وَأَعْطَيَّتُهُ ثَوْبِهَ آخَرَ ، فَقَالَ كَانَ يَنِنى وَيَنْ رَجُل كَلاَمْ وَكَانَتْ أَنَّهُ أَحْبَيةٌ فَيَلْتُ مِنْهَا فَذَكَرَنِي إِلَى ﴿ النَّيْ مِنْ اللَّهِ عَلَى أَسَا يَئْتَ فَلَانًا ؟ ثَلْتُ نَمَمْ ، قالَ أَفَيْلْتَ مِنْ أُمَّهِ ؟ ثُلْتُ نَمَمْ ، قالَ إِنَّكَ أَمْرُو فَيكَ جاهلِيُّه قلْتُ عَلَى حِينَ سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنَّ ؟ قالَ نَمَ ۚ ثُمْ إِخْوَالْكُمْ جَمَّلُهُمُ أَلْهُ تَمْتَ أَيْدِيكُمْ ، فَنَ جَمَلَ أَمَّةُ أَمَاهُ تَحْتَ يَدِه (\*) فَلْيُعْلَمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلَيْلُمِنْهُ مِّنَا يَلْبَسُ وَلاَ يُتَكَلِّفُهُ مِنَ الْسَلَ مَا يَنْلُهُ ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَثَلِيهُ ، فَلَيُمِنْهُ عَلَيْهِ

- ما يَجُورُ مِن ذِكِرِ النَّاس نَعْق قَرْ لِمِيمُ الطَّرِيلُ وَالْفَصِيرُ ، وَقَالَ النَّيْ عَلَيْه

حَلَفْ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلاَمِ ، فَهُوْ كَا قالَ ، وَلَسْرَ عَلَى أَبْنِ آدَمَ نَذُرٌ فِيما لا أَيْم لِكُ

() أَرَّى بَلِكَ () لَيْهُ الْفَدُورِ () حَرَالُمُوُدِرِ هُوَالَيْنُ سُوَيْشِ سُوَيْشِ () فَدَسُرُكُونِ اللَّهُ وَالْفِرُ

> 1 44 (1)

ما يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ وَمَا لاَ يُرِّادُ بِهِ شَيْنُ الرَّجُلِ ﴿ مَرْثُ حَدْشُ بْنُ مُمَّرٌ حَدَّثْنَا يَزِيدُ بِنُ إِرْاحِيمَ حَدَثَنَا مُخَدُّ مَنْ أِن هُرَيْرَةَ مَنَىٰ \*\* بِنَا النَّيْ يَكِكُ الفَلْمُ وَكُمْتَهُنِ ثُمَّ سَلِّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدِّمُ النَّجدِ، وَوَمَنَّمَ يَدَهُ ٣٠ عَلَيْهَا ، وَفِي الْقَوْم يَوْمَتِيْدِ أَبُو بَكُو وَمُرَّدُ فَهَا بَا أَنْ يُسكَمَّاهُ وَهَرِّجَ ٣٠ سَرَعانُ النَّاسِ فَعَالُوا فَصُرّت السَّارَةُ وَفِي الْنَوْمِ رَجُلُ كَانَ النِّي عَلَيْ يَدْعُوهُ ذَا الْيَدِينِ فَقَالَ يَا نَيَّ أَفْهِ أُنَسِت أَمْ قَصُرُتْ فَقَالَ ٣٦٠ أَلْمَى وَكَمْ "تَغْشِرْ ، قَالُوا بَلْ نَسِيتَ كَا رَسُولَ ٱلَّهِ ، قَالَ مسَدَقُ ذُو الْيُدَيْنِ ، فَقَامَ فَسَلَّىٰ رَكْفَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمْ ثُمَّ كَبِّنْ فَسَجَدَ مِثْلٌ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمٌّ رَفَع رأْسَهُ وَكُبْرَ ثُمَّ وَمَنَمَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّهُ السب النبيَّةِ ، وَقَوْلِ أَنَّهِ تَمَالَى: وَلاَ يَشْتَب بَسْفُكُمْ بَسْفَا (" أَيْبُ أَخَدُ كُرُ أَنْ يَأْكُلَ لَهُمْ أَخِيهِ مِنْنَا مُسكرَ حَنْسُوهُ وَانتُوا اللهُ إِنَّ اللهُ وَاللَّهِ رَسِيمٌ مَرَشَا بُعْي حَدَّتَنا وَكِيمٌ مَن الْأَحْسَ قالَ مَيِسْتُ تُعِلِيدًا يُحَدِّثُ مَنْ طَاوُس مَن أَبْن عَبَّاسِ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهُما قَالَ مَرَّ رَسُولُ أَفْهِ مَنْ عَلَى فَهُرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُما لَيُعَدَّ بَانِ وَمَا يُعَدَّ بَانِ فَلَ كَبِير أَمَّا هُذَا فَسَكَانَ لاَ يَسْتَنِّرُ مِنْ بَوْلِهِ ، وَأَمًّا هَلْمَا فَسَكَانَ بَشِينَ إِلنَّسِينَةِ ، ثُمَّ دَمَا بِسْبِيبٍ وَمْبِ مَشَعَةٌ بِأَلْنَيْنِ ، نَقَرَسَ عَلَى هَلَّا وَاسِيدًا ، وَعَلَى هَلَا وَاسِدًا ، ثُمَّ قالَ لَسَلُهُ يُغْتَبُ ٥٠٠ عَنْهُما ما كُمْ يُنِيِّسًا ﴿ بِالسِّبِ ثَوْلِ النِّي فَا لَهُ عَنْهُ دُورِ الْأَفْسَارِ مَرْثُ اللَّهِ مَنْ أَبِي اللَّهُ مِنْ أَبِي الزُّنَادِ مِنْ أَبِي مَلَمَّةَ مَنْ أَبِي أَسْبُدِ السَّاعِدِي عَالَ عَالَ النَّيْ عَلِيَّ خَيْدُ مُورِ الْأَنْسَارِ بَنُوالنَّجَارِ الْمِسْبُ مَا يَحُرُرُ مِنِ أَعْتِيابٍ أَمَّلِ النَّسَادِ وَالْرَبِّ مَرْثُنَا مُنْكُمَّ بْنُ الْفَصْلِ أَعْبَرْنَا أَنْنُ مُنِيَّنَةٌ تَهِمْتُ أَنْ الْمُنْسَكَدِرِ سَمِعَ مُرْوَةً بْنُ الزُّرِيْرِ أَنَّ مَائِشَةً رَضَّى أَلْثُ صَنْهَا أَخْرَرُنْهُ قالَتِ أَسْتَأْذَنّ رَجُلُ عَلَى رَسُولِ أَنْهِ عَلَى فَقَالَ أَفَذَتُوا لَهُ مِنْسَ أَعُو الْسَبِيرَةِ أَوْ أَبْنُ الْسَفِيرَةِ عَلَمًا

٥ قامنغكثيرة زيادة
 ٢ تبل نواه صلى
 ٢ يَدَّمُّرُهُمُّ
 ٥٠ الله
 ١٥ يَدَمُّرُهُمُّ
 ١٥ يتما الآية
 ١٥ يتما الآية
 ١٥ يُقْلَمُهُمُّ

(۱) مدعی (۱) نی کیریر (۱) بینیب ریشاب . دامید دامید (۱) میال که خدید (۱) میالنگری موالید موالید (۱) میالنگری موالید

دَخَلَ أَلاَنَ لَهُ الْسَكَلاَمَ ، ثُلْتُ يَا رَسُولَ أَلْهِ قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ ، ثُمَّ أَلْنُتُ لَهُ الْكَلْاَمَ ، قالَ أَيْ عَائِشَةُ : إِنَّ شَرِّ النَّاسُ مَنْ تَرَّكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدُعَهُ النَّاسُ أَتْفًا، كُفْيِهِ بِالْبِّ النَّبِيثَةُ مِنَ الْكَبَائِرِ مَرْثُنَا ١٧ أَنْ سَلاَم أُخْبَرَا عَبِيتَهُ انْ مُخَيْدٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ تُجَاهِدِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ خَرَجَ النَّيُّ ﷺ مِنْ بَعْضِ حِيطانُ الدِينَةُ فَسَيحَ صَوْتَ إِنْمَا نَيْنِ بُعَدُّ بَانَ فِي فَبُورِهِ فَقَالَ يُعَدُّ بَانْ وَمَا يُمَدُّ بَانِ فِي كَبِرَةٍ (٣ ، وَإِنَّهُ لَكَبْيرٌ ، كَانَ أَحَدُهُمْ لاَ بَسْتَيْرُ مِنَ الْبَوْلِ ، وكانَ الآخَرُ يَشْى بِالنِّبِيَةِ ، ثُمَّ دَعا بجريدةِ فَكَنَّتَرَعَا بَكِسْرَتَيْنِ أَوْ ثِلْتَيْنَ خَلَلَ كِسْرَةً فِي فَبْرِ هَذَا، وَكِيسَرةً فِي فَبْرِ هَذَا، فَقَالَ لَسَلَّهُ مُعَقَّتُ عَنْهَا مَا لَا يَيْسَا لُ مَا يُكُرُّهُ مِنَ النَّمِيمَةِ ، وَقَوْلِهِ : مَمَّاز مَشَّاه بنَّهِمٍ ، وَيُلُّ لِكُنُّ مُحَرَّةٍ كُرَّةِ ، يَهْدُرُ وَيَلْمُرُ بَسِبُ (\*\* - **مَرَثِنَا** أَبُو مُنتَمْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْسُورٍ عَنْ إِرُّ اهِيمَ عَنْ مُمَّامِ قَالَ كُنَا مَعَ حُدَيْفَةَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلاً يَرْفَعُ الحَديثَ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ (١) حُدِّيفَةُ سَمِنْ النِّي يَنْ يَقُولُ لا يَنْفُلُ الجنَّةَ قَتَاتُ إسب تَوْلِ أَقْدِ تَمَاكَى : وَأَجْتَنْبُوا قَوْلُ الزُّورِ مَرْثُنَا أَخَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثْنَا أَنْ أَبِي ذِئْب عَنِ الْغَبُرِيُّ (٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيُّ ﷺ قالَ مَنْ أَمْ بَنَعْ قَولَ الرُّودِ وَالْسَلَ بِهِ وَالِيَهَالَ فَلَيْسَ فَهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَمَ مَلَمَامَهُ وَشَرَابَهُ قَالَ أَحْدُ أَفْهَتَنِي رَجُلُ إِسْنَادَهُ بُ ما فِيلَ في ذِي الْوَجْمَانِ ﴿ مَ**رَثُنَا مُ**وَرُ بِنُ حَنْسَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَمْسَ حَدَّثَنَا أَبُوسَالِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ يَكُ تَجد مِنْ شَرُّ ' ' النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَاسَةِ عِنْدَ أَلَٰهِ ذَا الْوَجْنَانِ، الَّذِي يَأْنِي هُؤَلاَء بوَجْهِ، وَهُوْلاَهُ بِوَبْهِ إِلِهِ مَنْ أَخْبَرَ مَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ فِيهِ مَوْثُنَا مُحَدُّهُ بْنُ يُوسُفَ أُخْبِرَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنِ أَبْنِ مَتَنْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ فَمَمَ

بِسُولُ اللهُ بِمَانِيٌّ مَسْمَةً ، فَنَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ وَاللَّهُ مَا أَرَادَ مُحَمَّدُ بِهٰذَا وَجْهَ اللَّهِ هَاٰتَمْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ ۚ كَاٰخِيْنَ ثُهُ فَتَمَكَّرُ <sup>(١)</sup> وَجْهُهُ ، وَقَالَ <sup>(١)</sup> رَحِمَ اللهُ مُولِي لَقَدُ أَنْ صَبّاحٍ حَدَّثَنَا إِعْلِيلٌ بْنُ زَكِيّا، حَدَّثَنَا بْرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَلَى بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرُودَةَ (لا عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ سَمِ النَّبِيُّ عَلَى رَجَلاً يُثْنِي عَلَى رَجُلِ وَيُطْرِيدِ في الْمِدْعَةِ فَقَالَ أَهْلَكُنُمُ أَوْ تَعَلَّمُ طَهَّرُ الرَّبُمِلِ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمٰن بْن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَجُلاَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّيِّ بَرَاثِي فَأَثْني عَلَيْهِ رَجُلُ خَيْرًا فَقَالَ النَّيْ عِنْ وَيُحَكَّ قَطَنتَ عُنُقَ صَاحِبكَ يَقُولُهُ مِرَارًا إِنْ كَانَّ أَحَدُ كُمُ مادِحًا لاَعَالَةَ فَلْيَقُلُ أَخْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَٰلِكَ وَحَسِيبُهُ اللهُ وَلا (0) يُرَكِي عَلَى اللهِ أَحَدًا قالَ وُهَيْبٌ مَنْ عَالِدِ (١) وَيَكَ أَنْنَ عَلَى أَخِيهِ عِمَا يَعْلَمُ ، وَقَالَ سَمَنْ : ما سَمِنْتُ النِّي مَنْكَ بَشُولُ لِلْحَدِ يَمْشِي عَلَى الأرْض إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ إِلَّا لِمَبْدِ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ مَدَّثُ عَلِّي بْنُ عَبْدِ أَنْهِ حَدَّثَنَا مُعْبَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْهَةَ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى حِينَ ذَكَّرَ نى الْإِزَارِ ما ذَكَرَ قالَ أَبُو بَكُو بَا رَسُولَ اَنْهِ إِنَّ إِزَارِى بَسْتُنُفُ مِنْ أَحَدِ شِيْتُهِ ، قَالَ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ بِاسِبُ قَوْلِ أَشَّهِ تَمَالَى : إِنَّ أَشَّهُ مِأْمُرُ بِالْمَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (") وُ إِيَّاه ذِي الْغُرْبِي وَيَنْغَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنْكَرِ وَالْبَنِّي يَبِطُكُمُ لَمَلْكُمُ عَدَّ كُرُونَ، وَقَوْلِهِ : إِنَّا بَنْيَكُمْ عَلَى أَغْسُيكُمْ ثُمَّ بُنَى (<sup>(()</sup> عَلَيْهِ لِيَنْمُرَنَّهُ أَلثُا<sup>(())</sup> وَرَاكِ إِنَارَةِ الشَرْعَلَى سُنلِ أَوْ كَانِي حَرَثُ الْمُنْدِينُ حَدَّثَنَا سُعْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ أَنْ هُرُوهَ مَنْ أَبِيهِ مَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ أَنْهُ عَنْهَا قَالَتْ مَكَثُ النَّيْ رَبِّكُ كَذَا وَكَذَا غُيْلٌ إِلَيْهِ أُنَّهُ مِأْقِي أَهْلَهُ وَلاَ مِأْنِي، قالت عائِنة فَنَالَ لي ذَاتَ يَوْمِ إعائِنة إن

كفا فرجعالنسخ الزرأدينا في الفسطلال ولا ي قر من ن أيل موسى بدل قوله عن ن بردة وحرو أه عصا ه ولايزسخ عليه ٨) وَمَنْ مَنِي عَلَمْهِ ال المائنة أبو ذر التلاوة م بني عليه تلت كا في أسلى رقه وهو الميواب اء من لوعية

الكثيرة للأالاة

() الرُّمُونَ المُّمُونَ المُّمُونَ المُّمُونَ المُّمُونَ المُّمُونَ المُّمُونَ المُّمُونَ المُّمُّ المُّمُّونَ المُّمَّالُمُ المُّمَّالُمُونَ المُحْمَلُمُونَ المُحَمَّلُونَ المُحَمَّلُونَ المُحَمَّلُونَ المُحَمَّلُونَ المُحَمَّلُونَ المُحَمَّلُونَ المُحَمَّلُونَ المُحَمَّلُونَ المُحَمَّلُونَ المُحَمِّلُونَ المُحَمَّلُونَ المُحَمِّلُونَ المُحَمَّلُونَ المُحَمَّلُونَ المُحَمَّلُونَ المُحَمِّلُونَ المُحَمَّلُونَ المُحَمَّلُونَ المُحَمِّلُونَ المُحَمِّلُونَ المُحَمَّلُونَ المُحَمِّلُونَ المُحَمَّلُونَ المُحَمِّلُونَ المُحَمِّلُونَ المُحَمَّلُونَ المُحَمِّلُونَ المُحْمِلُونَ المُحَمِّلُونَ المُحْمِلُونَ المُحَمِّلُونَ المُحَمِّلُونَ المُحَمِّلُونَ المُحْمِلُونَ المُحَمِّلُونَ المُحَمِّلُونَ المُحَمِّلُونَ المُحَمِّلُونَ المُحَمِّلُونَ المُحْمِلِينَّ المُحْمِلُونَ المُحْمِلِينَّ المُحْمِلُونَ المُحْمِلِ

الله أَفَنَا فِي فِي أَمْرُ السَّمُثَنِيَّتُهُ فِيهِ أَنَا فِي رَجُلاَذِي ، لَجَلَسَ أَحَدُمُمَا عِنْدَ رجْلَي والآخ عِنْدَ رَأْسِي فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْنَى الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي ما بَالَ إِلاَّ جُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ يَفْ مَسْحُورًا ، قالَ وَمَنْ طَبُّهُ ؟ قالَ لَبِيدُ ثِنُ أَعْمَتُم ، قالَ وَفِيم ؟ قالُّ فِي جُفٍّ طَلْمَةٍ ذَكَّرَ فِي مُشْطِ وَمُشَاعَةِ ، تَحْتَ رَعُوفَةِ (\* فِي بِئْرِ ذَرُولُنَّ ، خَاءِ النِّيءُ ﷺ فَقَالَ هُذِهِ الْبِئْرُ الَّذِي أُرِيتُهَا كَأَنَّ رُوسَ نَخْلِها رُوسُ الشَّيَاطِينِ ، وَكَأَنَّ سَاءِهَا تُقَاعَةُ أَلِمْيًا، كَأْمَرُ بِدِ النَّيْ يَكِيُّ كَأْخِرْ مَ قَالَتْ مَائِشَةُ مُثَلِّثُ بَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَا كَننَّى تَنظَرت فَقَالَ النَّيْ عِنْ إِنَّا أَلَٰذُ فَقَدْ شَفَانِي وَأَمَّا أَمَّا كَأَ كُواهُ أَذْ أُورَ عَلَ النَّاسِ شَرًّا ، فالت وَلَيهُ إِنَّ أَعْمَمَ رَجُلُ مِنْ بَنِي زُرَيْنِ حَلِيفٌ لِبَهُوهَ (1) التَّعَاسُدِ وَالتَّدَائِرُ وَقَوْلِهِ (٤٥ تَمَالَى : وَمِنْ شَرَّ جلسِدِ إِذَا حَسَدَ وَرَثْنَ بِشُرُ بِنُ أَخْبَرَوَا (\*) عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَا مَعْنَرُ عَنْ حَمَّامٍ بْن مُنَبِّهِ عَنْ أَى هُرَبْرَةَ عَن النِّي عَلَّ قَالَ إِيَّاكُمُ ۚ وَالظَّنَّ كَإِذَّ الظِّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَ تَحَسَّسُوا ٥٠ وَلاَ تَجَسُّسُوا وَلا تحاستثوا ولا تعايروا ولا تباغشوا وكوثوا عباد أله إخوانا أُخْبِرَا أَشْتَيْبُ عَن الرُّهْرِيُّ قالَ حَدَّثَنَى أَنَّسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَقُدُ عِنْ قَالَ: لاَ تَبَاغَشُوا وَلا تُحَاسَتُوا وَلاَ تَدَارُوا وَكُونُوا عِلَدَ أَنْ إِخْوانًا ، وَلاَ بَمِيلُ لِمُسْئِرِ أَذْ يَتَثَبُرَ لَمَناهُ مَوْقَ ثَلَاتَةِ أَبَّامِرٍ ﴿ لَا لَبُّكُ ۚ بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَنُوا أَجْتَنِهُوا كَثِيراً منَ الظِّنَّ إِنَّ بَعْضَ الظُّنَّ إِنْمُ وَلاَ تَجَسَّدُوا ﴿ وَرَثُنَا عَبْدُ أَفْهِ بْنُ بُوسُفَ أُخْتِرًا مالِك مَن أَبِي الزَّنَادِ عَن الْأَخْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَرُوةَ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ قَالَ إِيَّاكُمُ ۚ وَالظَّنَّ ۚ فَإِنَّ الغَانَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَّ تَحَسَّمُوا ٣٠ وَلاَ تَجِسَّمُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَحَاسَنُوا وَلاَ تَبَاغَشُوا وَلَا تَدَارُوا، وَكُونُوا عِادَ الله هُ ما يَكُونُ (<sup>()</sup> مِنَ الطَّنُ مَرَّثُ اسَبِيدُ بْنُ عُفَيْر حَدَّثُنَا اللَّيثُ

عَنْ عَنْدِلِ عِنَ أَبْنِ شِهابِ عَنْ مُرْوَةً عَنْ هائِشَةً وَالَتْ قَالَ النَّيْ عَلَيْهِ ما أَظُنُّ فُلاَنًا وَقُلَانَا يَشِيفَانِ مِنْ فِينِينَا شَيْنَا قَالَ اللَّيْثُ كَانَا رَجُنَانِي مِنَ الْمُنَافِقِينَ مَرَثُ (١٠ بُكَبَيْرٍ حَدْثَنَا اللَّبِثُ بِهِلْذًا وَقَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النِّينُّ بَيْكُ ۚ يَوْمًا وَقَالَ يَاعائينَهُ مَا أَظُنُّ فُلاَقًا وَفُلانًا يَمْرُ فَانِ دِينَتَا الَّذِي نَمْنُ عَلَيْدِ بِاسبُ سَنْدِ الْمُؤْمِنِ عَلَى تَفْسِهِ عَرْث عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَقْدِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنِ أَبْنِ أَخِي أَبْن شِهاب عَن أَبْن يْهِكِ مَنْ سَايِلِ بِنْ عَبْدِ أَنْهِ قَالَ مَعِنْتُ أَبَا هُرَيْنَ ۚ يَقُولُ سِينَ رَسُولَ أَنْهُ عَلَى يَتُولُ كُلُّ أُمَّتِي مُمَانَى إِلاَّ الْجُلَّمِرِ بنَ وَإِنَّ مِنَ الْجَانَةِ ٣٠ أَنْ يَمْلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْل عَمَلاً. ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَنَرَهُ ٱللهُ ٣٠ فَيَقُولَ يَا فَلاَثُ تَحِيلَتُ الْبَارِحَةُ كَذَا وَكَذَا وَفَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِنْرَ أَلَٰهِ عَنْهُ ﴿ وَرَضَّا مُسَدِّدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن تَنَادَةَ عَنْ مَعْوَانَ بْنِ عُرْدِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبْنَ مُمَرَّ كَبْفَ سَمِنتَ رَسُولَ أَلَيْ عَلَى يَتُولُ فِالنَّجْوِي قَالَ يَدْنُو أَحَدُكُمُ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَّ كَنْفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيْقُولُ نَتُمْ ، وَيَقُولُ مَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيْقُولُ نَتَمْ ، فَيُقَرِّرُهُ ثُمُّ يَمُولُ إِنَّى سَتَرَثُ عَلَيْكَ فِ ٱلدُّنِّيَا كَأَنَّا ٢٠٠ أَغْيَرُهَمَا لَكَ الْيَوْمَ ﴿ بِالْبِ ۖ الْسَكِيْرِ وَقَالَ عُمَاهِدُ: ثَانِيَ عَمَلُنهِ ، مُسْتَكَثَّرُ (٥) في نَفْسِهِ ، عَمَلْفُهُ وَنَبْتُهُ ﴿ مِرْتُ مُحَدُّ أَن كَثِير أُخْتَرَ نَا سُفَيَانُ حَدَّثَنَا مَنْبَدُ بْنُ عَلَيْ الْقَيْسِيُّ عَنْ حارثَة بْنِ وَهْبِ الْمُزَاعِيُّ عَنِ النَّىٰ عَلَيْ قَالَ أَلَّا أُخْبِرُكُمُ ۚ بِأَهْلِ الجِنَّةِ ، كُلُّ (" صَعيف مُتَصَاعِف (" ، كُونَ مِ ٥٠٠ عَلَى أَنْهِ لَا بَرَّهُ ، أَلاَ أُخْبِرُكُمُ ۚ بِأَهْلِ النَّارِكُلُ غَنُلَّ جَوَّاطٍ مُسْتَكْبِو ﴿ وَقَالَ مُكَّدُّ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُمَّيْمْ الْخَبْرَاكَ مُعَيْدُ الطَّويلُ حَدَّثْنَا أَنْسُ بْنُ مالِكِ قالَ كَانْتِ ٣٠ الْأَمَّةُ مِنْ إِمَاءَ أَمَلُ اللَّهِ يَدِّ لَتَأْخُذُ يَدِ رَسُولِ أَنَّهِ ﷺ فَتَشَكَّلُينٌ بِهِ هُ الْمُهِجْرَةِ ، وَقَوْلِ رَسُولِ ١٠٠ أَنْهِ ﷺ لاَ يَمِلُّ لِرَجُل أَذْ

(۱) في كثوم والنسة حدثنا يحي بن بكير (١) مِنْ الْعَامَرَةِ مِ و و المستر و الله عليه مكناهو يازنع فرجيع النيا فلتعدة بأيدينا ووثم معو ق النبغة الله عرج عليا كل هذه بالرفع من الترع (٨) أو ينسم وه) قالمال كانت (١٠) النَّبِيُّ

بْنُ مَالِكَ بْنِ الطَّفْيُلِ مُورَ أَنْ الْحَارِثِ وَهُورَ أَنْ أَخِي مَا يُشَةَ زَوْجِ إِلنِّي اللَّهِ أَنْ عَبْدَ أَفَهِ بْنَ الرُّ يَبْرِ قَالَ فِي يَسْعِ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَالَيْشَةُ وَاللهُ لَتَنْتَهِنَّ مَائشَةُ أَوْ لَاحْمُرِنَّ مَلَيْهَا فَقَالَتْ أَهُوَ قَالَ هَٰذَا قَالُوا نَتَمْ قَالَتْ هُوَ فِي عَلَىٰ تَذَرُ ۚ أَنْ لَا أَكُمْ ٓ أَبْنَ الرُّ يَبْرِ أَبَعًا ، كَأَسْتَشْفَعَ أَبْنُ الزُّنَيْرِ إِلَيَّا ، حِينَ ٣٠ رَةُ ، فَقَالَتْ لاَ وَأَقْدِلاَ أَشْفَعُ فِيهِ أَبَدَّا ٥٠ وَلاَ أَثَمَنَّتُ إِلَى نَدْرِي ، فَلَنَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى أَنْ الرُّمَيْذِكُمُّ الْمِسْوَرَ فِنْ تَغْرَمَةً وَعَبْدَ الرَّجْنَ فِنَ الْأَسْوِدِ بن عَبْد رَةً ، وَعَلَىٰ كَمُا أَنْشُدُكُمْ إِنَّهُ أَنَّ الْمُقَالَىٰ عَلَى · ثَنْذُيْرَ تَطَلِمَتِي ، `فَأَثْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّهُمْن دِيْهِما ، حَتَّى أَسْتَأَذْنَا عَإَرِ مَائِشَةَ ، فَقَالاً : السَّلاَّمُ عُلَيْكُ وَرَجْعَةُ أَلْمُه وَبِرَكَانُهُ أَنَدْعُكُ ؟ قَالَتْ مَائِشَةُ أَدْعُلُوا مَقُوا كُلُّنَا ؟ قَالَتْ بَسَمِ أَدْعُلُوا كُلُّكُمُ وَلاَ أَبْنَ الرُّمِيْدِ ، كَلِمَّا دَعَلُوا دَعَلَ أَبْنُ الرُّمِيْدِ ٱلْحِجَابَ كَافْتَنْتَى مَالِشَةَ بِنَّهُ وَيَقُولَانِهِ إِنَّ النِّي كِلَّهُ نَعَى ثَمَّا قَدٌّ عَلِينتٍ مِنَ الْمُعِرَّةِ كَإِنَّهُ لِمُسْلِمُ أَنْ يَهْجُرُ لِّمَاهُ فَوْقَ ثَلَاتِ لِنَّالِ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى مَائِشَةً مِنّ

تَدَكُّوْ تَدْرَهَا بَنْدَ دَٰقِينَ كَتَبْكِي حَقِّ بِثَلُوْ مُمُوعًا خَارَهَا ﴿ مَرْضًا عَبْدُهُ أَفْ بِثُ يُوسُنَّتُ أَخْبَرَتَا مالِكَ عَنِي أَنْ يَشِهَابٍ عَنْ أَفَسٍ بِنِّي اللِّهِ ۚ إِذْ رَسُولَ اللهِ عِلَى قَالَ لاَ تِبَاعَسُوا وَلاَ تَصَلَمَوْنا وَلاَ تَمَايِرُوا. وَتُوثُوا عِلَا أَنْهِ إِسْرَاكَ ﴿ وَلاَ جَلاَ يُشْتِرُ أَنْ

() تَلَاثِ بَالِي () خَيْ طَالَتْ () خَيْ طَالَتْ () أَخَا

(ه) إِلَّا الْمُعَلَّدُ إِنْ (ه) وَالْمُعَلِّدُ إِنْهِ

> ر (۱) تَلَّتُ

(v) فَشَلْقُ (A) كَالْمُتُورُ وَقَبْلُتُورُ مَكَانَبِطُ السَائِنَ الْمَنْفِينَةِ في العرم المتند بينا بينا القرائد وبيا تبكر المثلثان السائل أن سمعه السطائل أن سمعه

() تُذَكِّرُهُمَا تَشُّرُهَا

يَهُجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لِبَالِ ﴿ مَوْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَا مَا لِلِهَ عَن أَيْن شِهَابِ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّهِيِّ عَنْ أَبِي أَيْوِبَ الْإِنْمَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ عَنْ لاَ يَمِنُّ رِرَجُلِ أَنْ يَمْجُرَ أَمَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لِنَالٍ يَلْتَقِيَانِ ١٠٠ فَيُمْوِضُ هَٰذَا وَيُمْوِضُ هُذَا وَخَيْرُهُمُا الَّذِي يَنْدَأُ بِالسَّلاَمِ بِاسْبِ مَا يَجُوزُ مِنْ الْمُبْرِانِ لِمَنْ عَمْى وَقالَ كنبُ حِينَ تَخَلَّتَ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ وَتَعَلَى النَّيُّ عَلَيْ اللَّمْ اللَّيْ عَنْ كَلَامِنَا ، وَذَكْرَ خَيْرِينَ لَبْلَةً ۗ حَرَّتُنَا مُخَدُّ أُخْبَرَا عَبْلَةً حَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ حَنْ طَائِشَةً رَضِيَ أَنْهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ أَنْهِ عِنْ إِلَى لَأَخْرِفُ فَعَنَبَكِ وَرِمَاكِ ، قَالت فَلْتُ ٣٠ وَكَيْتَ مَوْف ذَاكَ بَا رَسُولَ اللهِ عَلَ إِنَّكِ إِذَا كُنْتِ وَالنِّيَّةَ قُلْتٍ إِمَّا كَ وَرَبُّ مُمَّدٍّ وَإِذَا كُنْتِ سَاخِطَةً ثُلْتِ لاَوْرَبُّ إِرْاهِيمَ فَالْتُ ثُلْثُ أَبَلْ لَنتُ أُهَاجِرُ إِلاَّ أَمْنَكَ بِاسِ مَنْ يَرُورُ صَاحِبَهُ كُلُّ يَوْمِ أَوْ أَكُنْرُهُ وَقَنْيًا مَرْثُ اللَّهِ عُلَى الْمُغَيِّرُ الْمِشَامُ مَنْ مُتنتِر وَقَلْ اللَّبْثُ حَدَّتَى مُثَيَّلُ قَالَ أَنْ شِهِكِ كَأَخْبَرَ فِي مُرْوَةً بْنُ الرَّائِيرِ أَذَّ مائِشَةَ زَّوْجَ النِّي عَلَيْ قَالَتْ كَمْ أَهْمِلِ أَبْرِي إِلاَّ وَمَا يَكِينَانِ الدِّينَ وَلَمْ يَرُّ عَلَيْهَما ٥٠ يَوْمُ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيهِ وَسُولُ الْذِيكِ عَرَقَ النَّهَارِ بُكُنَّةً وَعَثِيَّةً \*\* كَيْنَهَا \*\* فَتَنْ جُلُونٌ فِي يَنْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي تَمْرِ الفَلِّينَةِ عَلَ عَلِيُّ مُذَا وَسُولُ اللَّهِ ﷺ في سَاعَةٍ كَمْ يَكُن يَأْتِينَا فِيهَا عَالَ أَبُو بَكُر ما جاء بِهِ فِي مُنْدِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ أَرْ ثَالَ إِنَّ لَذَا أَذِنْ لِي إِلْمُرُوحِ (" إسب الرَّبَارَةِ وَمَنْ دُلْرٌ قَوْمًا خَلَيمَ عِيْدَهُمْ وَوَارَ سَلْمَانُ أَمَّا أَشَرْدَا، في حَدْدِ النِّي عَلَى كَأَكُلَ عَنْدَهُ مَدُثُ الله مُعَدُّ بْنُ سَادَم الْمُعْرَاعَ عَبْدُ الْرَحْلَبِ مَنْ عَلِيزٌ المُذَاء مَنْ أَلْسَ بَنِ سِينَ مَنْ أَفِّس بْن مالِكِ رَحِيَ اللهُ عَنْهُ أَذَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى زَارَ أَهْلَ يَيْتِ فِي ٥٠٠ الْأُنْسَارِ فَطَمِمَ عِنْدَهُمْ مُلَكًا مَلَكًا أَزَادَ أَنْ ٥٣ بَمْرُجَ أَنْرَ بَسَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ

(٠) أَوْرُاهِيمُ بِنُ مُوسَى ه کتا (۱۰) عنور (۱۰) (١١) مِنَ الْأَمْمَارِ (١٢) التأرُّوجَ (۱) حدثي (۲) وَحَدُنُ الله الله الله وقد هاش الفرع لمهونمن بالتتنواناء بنخرر اه (۲) مِنْ فَالِكَ (۵) حدثي (۵) حدثي

عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ رَأَى تُحَرُّ عَلَى رَجُل حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَق ، قَالَتَى بِهَا النِّي وَلَيْكُ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَشْتَرِ هَذْهِ كَالْبَسْمَا لِرَفْدِ النَّاسِ إِذَا نَدِيمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ إِنَّمَا نَاهُ وَٱلْحَلْفِ ، وَقَالَ أَبُوجُهُمَيْفَةً آلَىٰ النِّي عَلَيْ بَيْنَ مَتَلْمَانَ وَقَالَ عَبْدُ الرُّحْنِي بْنُ عَوْف لَّمَا قَدِمْنَا للَّدِينَةَ آخْي النَّي عَلْي كَيْنِي "ِ قَالَ ثُلْتُ لِأَ نُسَ بْنَ مَالِكِ أَبْلَنَكَ أَنَّ النِّيِّ ﷺ قَالَ لاَ خِلْفَ فِي الْإِسْلاَمِ ، فَتَهَالَ فَدْ عَالَفَ النِّي مِنْ إِنَّ إِنَّ مُرَيْضٍ وَالْأَنْسَارِ فِي دَارِي فاطِيةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَسَرَّ إِنَّ النِّي ﴿ فَمَنْ عَكُمْتُ ، وَقَالَ أَنْ طَلَّنَ أَمْرَأَتُهُ فَبُتَّ مَالَاقِهَا كَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ الرَّبِيرِ خَامِتِ النَّيّ ﷺ عَقَالَتْ بَا رَسُولَ أَنَّذِ إِبًّا كَانَتْ عِنْدَ رَفَاعَةً فَطَلَقْهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَكَ مَرَّوَّجَ

بَسْدَهُ عَبْدُ السَّمْنِ بِنُ الرَّبِيرَ وَإِنَّهُ ۚ وَأَنْهِمَا مَتَهُ يَا رَسُولَ أَنَّهِ إِلاَّ مِثْنُ هُلِيهِ إَلْمُكُذَّبَةً لِمُدُبَّةِ أَخَذَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا ، قَالَ وَأَبُو بَكُر جَالِسٌ عِنْدُ النَّبِي ﷺ وَأَبْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْمَاصِ جَالِينٌ يَكِ الْمُجْرَةِ لِيُؤذَذَ لَهُ فَعَلَقِى خَالِهُ يُكَادِي أَمَّا بَكُو مَا أَمَّا بَكُو أَلاَ تَزْجُرُ هَلْيِهِ مَّنَا تَجَهَرُ بِو عِنْدَ رَسُولِ أَنْهِ عَلَى وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ أَنَّهِ ﷺ عَلَى التَّبشُمِ ئُمَّ قَالَ لَمَنَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَحَقَّى تَذُونِي مُسَيِّلَتُهُ وَيَنتُونَ عُسَيْلَتُكِ مَوْثُنَا إِنْهُمِيلُ حَدَّنَنَا ( ) إِرْاهِيمُ عَنْ مَالِحُ بْنَ كَبْسَانٌ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عَبْد الحَيِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّاعَلِي بْنِزَيْدِ بْنِ الْمَطَّابِ عَنْ تُحَدِّ بْنِسَنْدِ مَنْ أَيدِ قَالَ أَسْتَأَذَذَ أَمْرُ بْنُ لِلْمَالِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى رَسُولِ أَلْهِ عَلَى وَعِنْدَهُ فِسْوَهُ مِن مُرَيْض بَناَّاتَةٌ وَ بَسْتَكَثْرِزتَهُ عالِيَةً ٣٠ أَسْوَائَهُنَّ فَلَي سَوْتِيمِ ٢ فَلَمَّا أَسْتَأْذَنَ مُمَرُّ تَبَادَرْنَ لَلْجَابَ فَأَذِنَّ لَهُ النَّيْ عَلَى فَدَخَلَ وَالنِّي ثَنَّكَ بَشْحَكُ ، فَقَالَ ٱلْحَمَكَ أَفْهُ سِنَّكَ يَا وَسُولَ أَقْدِي إِلَى أَنْتَ وَأَنَّى ؟ فَقَالَ تَعِيْثُ مِنْ هُوْلاَمِ الْلاَيْ كُنَّ مِنْدِي كُنا سَمِنْ صَوْلَكَ تَبَادُونَ \* أَلْمِجَلِ ، فَقَالَ أَنْ أَحَثُ أَذْ يَبَنِّ بَا رَسُولَ أَفْ ، ثُمُّ أَنْبُلُ مَلَيْهِنَّ مُقَالَ يَا مَدُوَّاتِ أَنْفُيهِنَّ أَنْبَنْنِي وَلَمْ نَبَيْنَ رَسُولَ أَفْدِ عَلَى فَعُلْنَ إِنَّكَ ٥٠ أَفَظُ وَأَعْلَظُ مِنْ رَسُولِ أَنْهِ عَلَى قَالَ رَسُولُ أَنْهِ عَلَى إِيدٍ يَا أَبْنَ المَطَأَب وَالَّذِي تَشْنِي نِيدِهِ مَا لَقِيكَ الشَّيْطَانَ سَالِكَا لَهَّا إِلَّا سَلَكَ لَهًّا غَيْرَ لَمْكَ مَرثن قُتِيْةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا شَهْيَانُ عَنْ حَرْو عَنْ أَبِي الْمَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ بْن (\*\* تَمْزُو قالَ لَمَّا كَانَ رَسُولُ أَنَّهِ عِلْهِ إِلسَّا إِنْ عَالَ إِنَّا قَائِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ أَنَّهُ " ا فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَصَابِ رَسُولِ ٣٠ أَفَدِ عِلَى لاَ تَبْرَحُ أَوْ تَفَتَعَما ، فَقَالَ النَّيْ عَلَى كَا غَدُوا عَلَى الْتِيَالِ ، قال تَشَدَّوا فَقَاتَلُوهُمْ عَكَلاً شكيداً وَكَثَّرَ فِيمِ الْمِرَاحِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ أَيُّهِ عِنْ إِنَّا قَافِلُونَ فَلَا إِنْ شَاءَ أَنْهُ ، قَالَ فَسَكَتُوا فَضَحِكَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَى قَالَ

(۱) مدان (۲) عالية (۲) عالية

(٣) فَبَاكَرْنَ . مَكذا
 في جيع النسخ للشدة
 بأيدينا وفي القسطاري
 ولاي فرقتباكر ننومرر

له مسحه (3) أنَّتُ أَظُلُّ وَمِينَا مُوْرِدً (4) أَبْرُنُ مُمُوّرً . قال التسلاني مسلما مو العواب

(۲) إذ ك. الله سَاً (۲) الله سَاً (۱) أِلْكَبَرِ كُلُّةٍ (r) (r) (d) (۱۱) فَعَلَ (١٢) بُنْ الْوَاكَ

لْمُتَذِينَ جَدَانَنَا سُفَيَانُ كُنَّهُ (\*\* بِالْمَابِرِ ﴿ وَرَشْنَا مُونِي حَدَانَنَا إِرْاحِيمُ أُخْبَرَنَا (\*) أَنْ ثِمَابٍ مَنْ مُعَيْدِ بْنُ مَبِّدِ الرُّخُنُّ أَذَّ أَمَّا مُرَيْرَةً رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّى رَجُلُ النِّي عَنَّىٰ فَقَالَ مَلَكُتُ وَفَنتُ عَلَى أَهْلَى فِي رَمَضَالُ ، قَالَ أَعْتِنْ رَفَّهَ ۚ قِالَ لَبُسَ لِي ، قال فَعَمُ شَهْرَ يْنِ مُتَنَا بِمَنِي ، قال لاَ أَمْتَعَلِيمُ ، قَالَ كَأَطْمِ سِتَيْنَ مِسْكِينًا ، قَالَ لا أَجِدُ كَأَنِيَ بِمِرْقِ فِيهِ ثَمْرٌ، قَالَ إِرْاهِيمُ الْمَرْقُ الْمِنكُلُ مَقَالَ أَنْ السَّالِلُ سَدَّنْ عِلَى اللهِ اللهِ عَلَى أَفْتَرَمنْ وَأَقْدُ اللهُ الدِّنْ لَا يَتَنِهُ أَهْلُ يَنْتِ أَفْتُرُ مِنَّا ، فَضَعك الُّنِّي عِنْكُمْ حَتَّى بَدَتْ مَرَاجِدُهُ قالَ كَأَنَّهُ إِذَا حَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيزُ بْنُ عَبْدِ أَفْهِ الْأُوِّينِيُّ حَدَّثْنَا مالِك عَنْ إسْفَق بْن عَبْدِ أَدِّهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ عَنْ أَنِّس بْن مالِك قَالَ كُنْتُ أَمْثِي مَمَ رَسُولِ ١٠٠ أَنْهِ يَكِلُ وَعَلَيْهِ بُرُادٌ نَجْزَا بِي عَلَيْظُ الْحَاشِيَةِ فَأَذْرَكِهُ أَعْرَائِيٌّ كَفِيَذَ بِرِدَالْهِ جَبُدُةَ شَدِيدَةً ، قالَ أَنْنُ فَنَظَرُتُ إِلَى سَهُمَّةً مانِي النَّي تك وُقَدُ أَثْرَتْ بِهَا ٣٠ حاشِيَةُ الرَّدَاء مِنْ شِدَّةِ جَبَدْتِهِ ، ثُمَّ قالَ يَا حَدُّ مُرْ بِي مِنْ مالِ أَفْ الَّذِي مِنْدَكَ كَا لَتُفَتَ إِلَيْهِ مَسْمِكَ ثُمُّ أَمْرُ لَهُ بِسَلَاء ﴿ مَرْضُ ٢٠٠ أَنْ ثُمَيْر حَدَّنَا ۖ أَنْ إِدْرِيسَ عَنْ إِنْمُمِيلَ عَنْ قَبْسَ عَنْ جَرِيرِ قالَ مَا حَجَبَنِي النَّيْ ﴿ مُنْذُ أَسْلَنْتُ وْلاَ رَآنِي إِلاَّ نَبَسُمَ ۚ فَى وَجَعْمِي وَلَقَدْ عَسَكُونَتُ إِلَيْهِ أَنَّى لاَأَنْبُتُ عَلَى اللَّيلِ فَضَرَبَ يدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبُتُهُ ۚ وَأَجْمَلُهُ هَادِياً مَهْدِيًّا ﴿ وَرَحْنَ ١١١ كُمَّدُ بْنُ اللَّهُ حَدُّثَنَا يَشِي عَنْ حِيثَامٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ زَبْنَبَ بِنْتِ أَمْ سَلَمَةَ عَنَّ أَمْ سَلَمَةَ أَنْ أَمْ شُلَئِمْ ۚ قَالَتْ بَا رَسُولَ أَفْهِ إِنَّ أَفَٰهُ لاَ يَسْتَعِي (٣٠ مِنْ أَلْمَقَ حَلَّ ٣٠٠ عَلَى الْرَأَةِ خُسْلُ إِذًا أَحْدَلْمَتْ ؟ قالَ نَهُمْ إِذًا رَأْتِ المَاءِ ، فَنَحِكُتْ أُمُّ سَلَةً الرَّوا أَهُ فَقَالَ النِّيمُ عَلِيمٌ عَبِهِ عَبَهُ ١٩٥ الْوَلَهِ مِرْضًا بَعْنِي أَنْ سُلَيْنَانَ قال حَدْثَنَى أَنْ وَهٰ أُخْبَرَنَا كَمْرُو أَنْ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثَهُ مَنْ سُلَكَالَ نِي بَسَارٍ مَنْ عَائِشَةٌ رَضِيَ أَفَهُ

عَنْهَا قالَتْ ما رَأَيْتُ النِّي مَنْ مُنتَخِيمًا فَلَا مَنَا حِكَا (١٠ حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَمُوَاتِهِ إِنَّا كَانَّ بَنَبْسُمُ مِرْثُ مُخَدُّ بْنُ مَعْبُوبِ حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنْس. وَقالَ لِي عَلِيفَةُ حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَنْ قَنَاذَةً عَنْ أَنَّس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رّجلاً جاء إِلَى النَّيِّ ﷺ بَوْمَ الْجُنْمَةِ وَهُوْ يَخْطُبُ بِاللَّذِينَةِ ، فَقَالَ ۖ فَمَا ٣٠ الْمَلَّرُ كَأْسْتَدْتِي رَبُّكَ ، فَنَظَرَ إِلَى النَّهَاء وَما زَرى مِنْ سَحَاب ، كَأَسْتَسْقَى فَنَشَأَ السَّعَّابُ بَعْفُهُ إِلَّى بَعْض ، ثُمَّ مُعلِّرُوا حَتَّى سَالَتْ مَتَاعِبُ الدِينَةِ ، فَا زَالَتْ إِلَى الجُمُعَةِ المُعْبَلَةِ ما تُمَّلِمُ ، ثُمُّ قامَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ وَالنِّيُّ عَلَيْكُ يَخْطَبُ فَقَالَ غَرِفْنَا فَأَدْعُ رَبُّكَ يَمْدِمُهَا عَنَّا فَضَحِكَ ثُمَّ قالَ: اللَّهُمُّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً خَمَلَ السُّعَلَ بُتَصَدَّمُ عَن الدِينَة بَينا وَثِيالا بُعْلَ ما حَوَالَبَا وَلا يُعْلَ ١٠٠ منها شَوَاه يُرْبِهِمُ أَلْلُهُ كُرِّامَةَ نَبِيْدِ عِنْ قَ إِجَابَةَ دَعْوَتِهِ عَالِبُ قَوْلِ أَلْهِ نَمَالَى : يَا أَيْمَا الَّذِينَ آمْنُوا أَتَّوُا أَفَةً وَكُونُوا مَمَّ الصَّادِينِ ، وَمَا يُنْلَى عَنِ الْكَذِب عَرْثُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَبَّبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْسُورِ عَنْ أَبِي وَالْلِ عَنْ عَبْدِ أَلْدٍ رَخِيَ اللهُ ا مِعْهُ عَنِ النِّي ﷺ قالَ إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِدْ ، وَإِنَّ الْبِدِّ يَهْدِي إِلَى الجُنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلِ لَيَمندُنُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيهَا ، وَإِنَّ الْسَكَذِبَ يَمْدِى إِنَّى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْنُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَّ لَتِكَذِبُ ، حَقَّ بُكُنَّبَ () عِنْدَ أَنْهِ كَذَّابًا وَرْثُ أَنْ سَلاَم حَدَّثَنَا إِنْمُمِيلُ بْنُ جَعْمَرِ عَنْ أَبِي سُهَيْلِ نَافِيعِ بْنِ ماللِكِ بْن أَلِي عامِر عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ آيَةُ الْنَافِينِ ثَلَاثٌ: ۚ إِذَا حَدَّثَ كُنْبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَغْلَفَ ، وَإِذَا أَوْ ثُمِنَ خَانَ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِنْكُمِيلَ حَدَّتَنَاجِرِيرٌ حَدَّثَنَا أَبُورَنِهِ عَنْ مَكُرةَ بْنِ جُنْدُب رَمْنِيَ اللهٰ عَنْهُ قالَ قالَ النّي عَ اللهِ وَأَيْتُ اللهِ رَجُلَيْنِ أَنْيَانِ ، قالا الَّذِي رَأَيْتُهُ بُشَقْ شِدْتُهُ فَتَكَذَّابُ يَكْنِد

الكيف (ر

(\*) يُعْلَمُ مُكَمَّا في وعن مصدين بكسر العا. مصحفاً عليها وفي بعض التسخ العالم تحرر الع بنتسح العال تحرر الع

(۱) سَنَّى بَسَكُّرُونَ (٥) سَنَّى مُعَدُّ بُنُ سَالِّمَ (١) رَأَيْتُ الفِئْلَةُ رَبُعُكُ

الْكَذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ فَيُصْنَعُ مِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ﴿ إِ المنذي الصَّالِخ وَرَثُنَا (١٠) إِسْعَاقُ بْنُ إِبْرَاهِمِ قَالْ ثُلْثُ لِابِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمُ ٥٠٠

أَكَنْ أَخْبَرْتُهُ ثُمَّ قَالَ قَدْ أُوذِى مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ ﴿ بِالسِّبُ مَنْ كَمَ يُوانِيهِ النَّاسَ بِالْبَتَابِ مِرْثُ عُرُّ بْنُجَفْس حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا الْأَخْمَسُ حَدَّثْنَا مُسْئِرٌ ۚ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَتْ هَائِسَةُ صَنَعَ النَّبِيُّ عَيُّكُ شَبِّنًا فَرَخْصَ فِيهِ فَتَنزَّ عَنْهُ قَوْمُ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيِّ يَظُمُّبَ خَفَلِدَ أَفْهُ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَفْوَامِ يَتَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْء نَنَهُ فَوَاللَّهِ إِنَّى لَا عُلَمُهُمْ إِللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ لَمَنْيَةً مَرْثُ عَبْدَالُهُ أَخْرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

الْاثْمَشُ مَينتُ سُقَيِقًا قالَ سَمِيْتُ خُذَيْفَةً يَقُولُ : إِنَّ أَشْبَهَ النَّالْمِ (\*) ذِلا وَسَمْتًا وَهَدْيًا برسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا بْنُ أَمَّ عَبْدٍ مِنْ حَيْنِ يَخْرُجُ مِنْ يَنْتِدِ إِلَى أَنْ يَرْجعَ إليه لا تَدْرى ما يَصنتُم ( عن أَهْلِه إِذَا خَلاَ . وَدُن أَبُو الْوَلِد حَدَّثنا شُعْبَةُ عَنْ عُمَارِينَ سِيمْتُ طَارِنًا قالَ قالَ عَبْدُاللهِ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَأَحْسَنَ الْمَدْى رُ الصِّبْرِ عَلَى (° الْأَذْي ، وَتَوْلِ أَنْذِ تَمَالَى : إِنَّمَا يُولَى الصَّارِرُونَ أَجْرَهُمْ بِنَايْرِ حِسَابِ حَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ سَعِيدِ مَنْ (٤) مأذًا يَعْنُمُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَحْمَسُ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُيِّر عَنْ أَبِي عَبْدِ السَّفْلَى عَنْ السُّلَّمَي عَنْ و في الْأَذَي أَبِي مُومَٰى رَضِيَ اللهُ كُنَّهُ عَنِ النِّيِّ مِنْكُ قَالَ لَشَ أَحَدُ أَوْ لِيْسَ شَيْءٍ أَمْبُرَ كَلَي أَذْى سَمِينَهُ مِنَ أَنْفِ، إِنَّهُمْ لَيُدَعُونَ لَهُ وَلَدًا ، وَإِنَّهُ لَيُعَافِيمٍ وَيَرْزُقُهُمْ ﴿ مَرَثُنَا مُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَحْمَثُ قَالَ تَمِنْتُ شَقِيقاً يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَسَمَ النَّي -الأقولن عِنْ فِينْتَةً كَيْمُض ما كانَ يَقْدِيمُ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَادِ ، وَأَنَّهِ إِنَّهَا لَقِيسْتَهُ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْدُ أَنْهِ ، قُلْتُ أَمَّا أَنَّا <sup>(1)</sup> لَأَقُولَنَّ لِلِّينِّ ﷺ كَأْتَبْتُهُ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ فَسَارَرَنَّهُ ، فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى النِّي عَنِّكُ وَتَنَيَّرَ وَجُمُّهُ وَغَضِبَ ، حَتَّى وَدِدْتُهُ أَنَّ كَما

الناس ثابت لا بي در سائط

() أَبًّا لَأَوْلَنَّ . أُمَّ

أَخْيَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَتَادَةً مَعِمْتُ عَبْدَ أَلَهُ هُوٓ أَيْنُ أَبِي عُثْبَةَ ، وْلَى أَنْس عَنْ أبي سَبِيد اللذرى قال كان النَّيْ عِنْ أَشَدَّ سَيَاء مِنَ الْعَذْرَاد في خدرها ، فإذَا رَأَى شَيْنًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ إلى مَنْ كَفُرٌ (" أَخَاهُ بَنْدُ تَأْوِيل ، فَهُو كَا قَالَ مَرْثُ الْمُحَدِّدُ وَأَحْدَ بْنُ سَنيدِ وَالاَحَدَّثَنَا عُمَّانُ بْنُ مُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ الْبَارَكِ عَن يَحْيُ بْنُ أَبِي كَيْيِر عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى قالَ إِذَا قالَ الرُّجُلُ لِأَخِيهِ بَأَ كَافِرُ ٢٠٠ فَقَدْ بَا، بِدِ أَحَدُهُمَا . وقالَ عِكْرِمَةُ مِنُ عَمَّارِ مَنْ يَحْيِي مَنْ عَبْدِ أَنَّهِ بِنَ يَزِيدَ سَمِمَ أَبَا سَلَمَةَ سَمِمَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النّي يَزْكُ مَرْثُ إِنْمُمِيلُ قَالَ حَدَّتَمَى مالِكُ عَنْ عَيْدِ أَفَّهِ بْن دِينَار عَنْ عَبْدِ أَلَّهُ بْن تُمَرّ رَضي أَنْهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ أَنْدِ ﷺ قَالَ أَيُّهَا رَجُل قَالَ لِأَخِيهِ بَاكَافِرُ \*\* فَقَدْ بَاء بها أَحَدُهُمَا ﴿ وَرَصْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثْنَا وُهِيِّبُ حَدَّثْنَا أَبُوبُ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضِّعَاكِ عَنِ النِّيِّ عَلَى قَالَ مَنْ حَلَفَ بِيلَّةٍ فَيْرِ الْإِسْلاَم كَاذِباً فَهْوَ كُمَّا قال ، وَمَنْ قَتَلَ تَفْسَهُ بِشَيْء مُنْبَ بِدِ في فارِ جَهَمَّم، وَلَمْنُ المُوْمِنِ كَقَتْلِو ، وَمَن رَبِّي مُوامِناً بَكُفْرٍ فَهُو كَقَتْلِهِ ﴿ إِلَٰ مِنْ أَ ۚ بَرَّ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُتَأْوِّلاً أَوْ جَاهِلاً ، وَقَالَ مُمرُ خِلَامِلِ ١٠٠ إِنَّهُ مُنَافِقٌ ١٠٠ فَقَالَ النَّيْ ۚ إِنَّهُ وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَّ اللهُ عَدِ الطَّلَمَ إِلَى ١٠٠ أَمْل بَدْر فَعَالَ قَدْ فَفَرْثُ لَـكُمْ ﴿ وَمِنْ عَمَّدُ بْنُ عَبَّادَّةً ١٠٠ أُخْبَرَانَا يَزِيدُ أُخْبَرَانَا سَلِيمٌ حَدَّانَا مَمْرُو بْنِ دِينَارِ حَدَّانَنَا جابرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ مُعَاذَّ بْنَ جَبَلِ رَمْنِيَ أَفْهُ عَنْهُ كَانَ يُعمِّلُ مَعْ النِّي ۚ يَا ۚ ثُمَّ عَأْنِي قَوْمَتُهُ فَيُصَلِّى بهمُ السُّلاَةَ ﴿ أَنْ مَتَرَأً بِهِمُ الْبَقَرَةَ ، قالَ فَتُنجَوِّزَ رَجُلُ فَصَلَّى صَلاَةً خَفِيفَةً ، فَيَلَمَ ذٰلِكَ مُمَاذًا فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ ، فَبَلَمَ ذَٰلِكَ الرَّجُلِّ ، كَأْتَى النِّيِّ يَثِّكُ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا قَوْمْ نَسْلُ بِأَنْدِينَا ، وَنَسْق بِنَوَاضِيَا ، وَإِنَّ مُنَاذًا مِنَّى بِنَا الْبَارِعَةَ ، فَقَرَأُ الْبَقَرَةَ ،

(۱) مَنْ أَكْثَرُ (۲) الْمِنْدِ كَافِرْ (۵) الْمُنْدِ كَافِرْ (۵) المُنْدِ كَافِرْ (۵) المُنْدَ كَافَقَ (۵) المُنْدَ كَافَقَ (۵) عَلَى أَهْلِ اللهِ ا

(A) من منادة

(۱) وعورها . مكارة في جيع السخ المسدة يدنا بن الفي التسمالان وتكورها (۲) البين (۵) أو إيمانات (۵) أو من أشرة

تَشْهَوْزُتْ فَرَهُمْ أَنْي مُنَافِقٌ ، فَقَالَ النَّيْ ﷺ بِإَشَاذُ أَفْتَانُ أَنْتَ ثَلَانًا أَزْرًأ وَالشُّسْ وَخُمَاماً وَسَبْعِ أَمْمَ رَيُّكِ الْأَمْلَ وَعَوْما ١٠٠ مَدَّمَّى إِسْعَلَى أَغْبَرْنَا أَبُو لَلْنَبِيرَةِ حَدَّتُنَا الأَوْرَاهِيُّ حَدَّتُنَا الزَّهْرَىُّ مَنْ مُعَيْدٍ مَنْ أَلَى مُرْيَرَةً قالَ قال رَسُولُ أَدُّهِ عِنْ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِيْهِ بِاللَّذِي وَالْمُزَّى ، فَلَيْقُلْ لا إله إِلاَ أَنْ ، وَمَنْ قال لِمِناجِيهِ مَنَالَ أُعْرِكَ غَلْيَصْمَكُنْ حَرَثُنَا فَتَنْبَةُ حَدَثَنَا لَيْنَ (١٥ عَنْ فَلَفِيمِ عَنَ أَبِّنِ ثُمَّرٌ رَمَنِي أَلَهُ عَنْهُمَا أَنْهُ أَذِرْكَ مُمَرُ فَوَالْفَلَّابِ فِي زَكْ وَهُوْ عِمْلِنَ بِأَمِيهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَلاَ إِذَالْةَ بَنْهَا كُمْ أَذْ غَلِنُوا إِمَّ الإِكْمُ فَنْ كَانْ عَلَيْنَا فَلْيَعْلِفْ بِأَقْهِ وَإِلاَّ \* فَلْيَعْشُتْ ﴿ إِلَّهِ مَا يَجُوزُ مِنْ النَّهَ والشدَّةِ لِأَمْرِ أَفْهِ ، وَقَالَ أَفْهُ : جامِيدِ الْكُفَّارُ وَالْنَافِينَ وَأَعْلُفُ عَلَيْهِمْ مَوَكُ يَسْرَةُ بَنُ مَفُوانَ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ مَنِ الرَّهْرِيُّ مَن الْفَاسِرِ مَنْ عَالِمَةً رَسِي أَلْهُ عَمْهَا كَالَتْ دَحَلَ عَلَى النِّي عَيْكُ وَى الْبَيْتِ فِرَامُ فِيهِ صُورٌ فَتَلُولُ وَبَعْهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السُنْرُ فَهَنَاكَةُ ، وَقَالَتْ قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ مِنْ ١٠٠ أَشَدُ النَّاسِ هَذَا با بَوْمَ الْفَيَاعَةِ الَّذِينَ يُصَوَّرُونَ هَانِهِ الصُّورَ وَرَثْنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعَىٰ عَنْ إِنْهُيلَ بْنَ أَبِي تَعَالِي حَدَّثَنَا فَيْسُ بْنُ أَبِي حارم عَنْ أَبِي مَسْمُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالٌ أَثَى رَجُلُ النِّي اللَّهِ فَقَالَ إِنِّي لَا تُأْخَرُ مَنْ صَلاَةِ الْنُدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِنَّا بُعَلِيلٌ بَنَا قالَ فَمَا وَأَيْثُ رَسُولَ أَنْدِ عِنْكُ تَطُّ أَشَدَّ ضَعَبًا في مَرْعِظَةً مِنْهُ يَوْمَتِذِ قَالَ فَقَالَ بَا أَيًّا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ ، كَأَيْكُمْ ما صَلَّى بِالنَّاسِ فَلَيْتَجَوَّزْ كَإِنَّا فِيمُ الَّرِيضَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْجَاجَةِ مِرْثُونَا مُوسَى بْنُ إِنْمُبِيلَ حَدَّثَنَا جُورِثِيَةٌ مَنْ نَافِعِ مَنْ عَبْدِ أَفْ رَضِيَ أَقَهُ عَنْهُ قَالَ يَتَنَا النِّهُ عَلَى يُمثِلُ رَأَى فِي نِبْلَةِ السَّحِدِ تُخَامَةً خَلَكُما يكوه فَتَغَيِّظُ ، ثُمُ قُلُ : إِنَّ أَحَدَكُمُ ۚ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ كَانٌ أَلْهُ حِيَالَ وَجْهِدِ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ

عِيَالَ وَخَيْهِ فِي الصَّلاَةِ مِوْثُ<sup>نِي م</sup>َكَدُّ حَدَّثَنَا إِنْهُييلُ بِنُ جَنْفَرَ أَخْبَرَا وَيبَتُهُ بِنُ أَبِي مَبْدِ الرَّحْنِ مَنْ يَزِيدَ مَوْلَى النَّنْتِيثِ مَنْ زَيْدٍ بْنِ عَالِيهِ الْجَهَنَّ أَذَ رَجُلاً سَأَلَ تَسُولَ أَلَّهِ عَلَي مَنِ الْقَعَلَةِ فَقَالَ مَرَّ فَهَا سَنَةَ ثُمَّ أَعْرْفُ وِكَامِعًا وَعِفَامَها ثُمَّ أَسْتَثَيْنَ بَهَا قَإِذْ جَاء رَبُّهَا كَأَدْمَا إِلِكِهِ ، قالَ يَا رَسُولَ أَنْذِ فَتَنَالَةُ الْنَتْمِ قالَ عُلْمًا كإنَّا هِيَ الكَ أَرْ لِاحْدِكِ أَوْ الدُّنْفُ قَالَ مَا رَسُولَ أَنْهِ فَضَالَةُ الْإِبلِ قَالَ فَنَضِبَ رَسُولُ الله والله عَنَّى أَخِرَتْ وَجْنَتَاهُ أُو أَخَرُ وَجُهُ أَمْ قَالَ مَالَكَ وَلَمَا مَنَهَا حِذَا وَمَا وَسِقَاوُما حَتَّى يَلْقَاهَا رَبًّا • وَقَالَ الْكُنُّ حَدُثْنَا عَبْدُ أَنَّهِ بِنُ سَبِيدٍ • \* حَدَّثَنَ عَلَدُ بْنُ زيادٍ حَدَّثَنَا عُمَّدُ بْنُ جَعْمَى حَدَّثَنَا عَبْدُ أَنْهِ بْنُ سَيِيدٍ قَالَ حَدَّتَى سَايِمٍ أَبْرِ النّفر مَوْلَى مُمرَ بْنِ حُبَيْدِ أَنَّهِ حَنْ بُسْرِ بْن سَبِيدٍ عَنْ زَيَّادِ بْنِ كَا بِسِ رَضِيَ اللهُ حَنَّهُ قالَ أَخْتَجَرُ " رَسُولُ أَنْهِ عِلْ عُجَبِيْزَةً " تُحْسَفَةٌ " أَوْ حَسِيرًا كَوْرَجَ رَسُولُ أَنْهُ عَلَى بُعَنِلُ فِيهَا فَتَنْبَعُ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاوًا بُعَنَّاوِنَ بِصَلَابِهِ ثُمَّ جَاوًا لِيَـةَ كَفَرُوا وَأَيْمَكَأُ رَسُولُ أَفَّهِ ﷺ عَنْهُمْ كُلَّ يَخْرُجُ إِلَيْمِ ۚ فَرَفْمُوا أَمْوَاتُهُمْ وَحَصَبُوا الْبَابَ به نادة ي السول كنه النَّرِيجَ إليَهِم مُنْصَبًا، قَالَ لَكُمْ رَسُولُ أَلَّهِ عِلَى مَا زَالَ بَكُمْ مَنْدِيكُمْ حَتَى طْنَفْتُ أَنَّهُ سِبَكُنْتِ عَلَيْكُمْ فَمَلَيْكُمْ إِالمَّلاَةِ فِي يُتُوتِكُمْ كَانَّ خَيْرٌ صَلاَّةٍ المَرْهُ فِي يَنْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَّةِ المَكْثُوبَةَ بابِ الْحَدْرِ مِنْ الْنَضَبُّ ، لِقَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَالَّذِينَ يَجْتَذِيُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَرَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا مُعْ يَتْفِرُونَ ، الَّذِينَ ٢٠ يُثْفِقُونَ في السَّرَّاهِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِينَ الْنَيْظُ وَالْمَانِينَ عَن النَّاس وَأَلْهُ يُحِبُ الْمُنْسِنِينَ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسْفَ أَخْبَرُنَا مالِكُ عَن أَبْن شِهاب عَنْ سَيِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ ۚ عَنْ أَنِي مُرْرُونَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَنْدٍ عِنْ قَالَ لِيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرَعَةِ إِنَّا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْنِكُ فَقْسَهُ عِنْدَ الْغَفْسِ. وَمَصْلِعُمَّالُ مُنْ

ر (۱) سدتو (۲) وحدثن (r) آستَّجَزَ (٤) حَجِيزٍ أَ (٠) عَسَنَهُ

أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَحْمَشِ عَنْ عَدِينٌ بْنِ أَا بِي حَدَّثَنَا سُلَهْالُ بْنُ مُسْرَد قَالَ أَسْتَبَّ رَجُلاَنٍ مِنْدَ النِّي إِنْ وَنَحَنُّ عِنْدَهُ جُلُونٌ، وَأَحَدُمُمْ يَسُبُّ مَاحِيةً، مُنْمَنَهَا قدِ أَحْرُ وَجُهُا فَقَالَ النِّي عَنِّ إِنِّي لَأَعْرُ كَلِنَّا لَوْ قَالَمَا لَلْمَتِ عَنْهُ ما يحدُ

ف خِدْرِهَا باب إِذَا لَم نَسْتَنَى فَأَصْنَعُ مَا شَيْتَ جَرَثُنَا أَحْدُ بْنُ يُولُنَ حَدَّثْنَا زُهَمَهُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْنِي بْنِ حِرَاشِ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْمُودٍ قَالَ قَالَ النِّيئُ عِنْكُ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى : إِذَا لَمْ تَسْتَعَىٰ (١) قَأَصْنَمْ ما شيئت باب ما لا يُسْتَعْيا مِنَ الحَقّ التَّفَقُون الدَّن عدَّث إناليالُ عْال

لَوْ قالَ أَعُودُ بِاللهِ مِنَ السَّيْعَالَانِ الرَّجيرِ ، فَقَالُوا لِلرَّجُلِ أَلاَ تَسْمَمُ مَا يَمُولُ النَّي عَلَى قَالَ إِنَّى لَسْتُ عِمْنِدُنِ حَرْثَى بَعْنَ بْنُ يُوسُف أَخْبَرْنَا أَبُو بَكُر هُوَ أَبْنُ مَيَّاش عَنْ أَبِي حَسِينِ عَنْ أَبِي صَالِطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ أَلَهُ عَنْهُ أَنْ رِجُلاً قَالَ النِّي (ا) السُكنة عَلَى أُوْسِنِي قَالَ لا تَنْفَبَ فَرَدَّدَ مِرَاراً قَالَ لاَ تَنْفَبُ إلى الْمَيَّاء مَدَّث آذَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَبِي السَّوَّارِ الْمَدُّوئَ قَالَ تَمِشْتُ مِمْرَاكَ بْنَ حُمَيْنِ عَالَ قَالَ الذَّى عِنْ الْمَهَا لِا يَأْنِي إِلاَّ بَعَنْدِ ، فَقَالَ بُعَيْدُ بُنُ كُنْبٍ : مَكُثُوبُ ف ٱلْمِكْمَةِ إِذْ مِنَ الْمَيَاء وَوَارًا ، وَإِذْ مِنَ الْمَيَاء سَكِنَةً (" مَثَالُ لَهُ مِعْرَانُ أَحَذَاكُ عَنْ رَسُولِ أَفْدِ عِنْ وَتُعَدَّثُنَى عَنْ تَحِيفَتِكَ مِرْفِ أَعْدُ بْنُ يُولُسَ حَدَّثَنَا عَنْد الْمَزِرِ بْنُ أَبِي سَلَّةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهِابِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ أَلْثُهِ بْنِ ثُمَنَ رَمَنِي أَلْثُهُ عَنْهُمَا مَرَّ النَّيْ يَلِكُ عَلَى رَجُلِ وَهُوْ بُمَاتَبُ \* فَى الْحَيَاءُ يَمُولُ إِنَّكَ لَتَسْتَخي \*\* حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُولُ قَدْ أَخَرٌ بِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ أَنْهِ عَلَى دَعْهُ كَإِذْ الحَيَاء مِنَ الْإِمَانِ مَرْثِ عَلِيُّ بْنُ الْجَنْدِ أَخْبَرَ لَا شُعْبَةُ مَنْ تَنَادَةً مَنْ مَوْلَى أَنِّس قَالَ أَبُو مَبْدِ أَثْوِ أَنْمُهُ عِنْدُ أَنْدٍ بْنُ أَبِي عُنْبَةَ مَعِمْت أَبَا سَيِيدٍ بَقُولُ كُلْ النِّي عَلَيْ أَشَدَّ حَيَاء مِنَ الْمَذْرَاء

(ا) يُعَامَّنُ . كنا أنه اليونينية والفرع بمتحالتا وفي النسطلاني سُانِبُ

(ا) كم تَسْتَخَى . كفا هو في اليونينية بكسر الماء وإثبات الباء وفي التسطلاني تكنتح بملف

مَدَّنَى مَالِكُ مَنْ هِشَامَ بْن مُرْتَوَةً مَنْ أَبِيهِ مَنْ زَيْفَبَ أَبْنَةِ <sup>(١)</sup> أَبِي سَلَمَةَ مَنْ أُمَّ سَلَّمَةً وَمَنِيَ أَفَهُ مَنْهَا قَالَتْ جَاعِثْ أَمْ سُلَيْمِ إِلَى رَسُولِ أَفْوِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ أَقُهُ إِذْ أَثْمُ لا يَسْتَعِي مِنَ الْحَنَّ ، فَهَلْ عَلَى الدُّأَةِ غُسلٌ إِذَا أَخْتَلَت ؟ فَقَالَ نَتم إِذَا رَأْتِ اللَّهِ مِرْثُ لَقَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عُارِبُ بِنُ دِثَارِ قالَ تَعِمْتُ أَبْنَ مُمْرَ يَقُولُ عَلَى النَّيْ عَلَى مَثَلُ الْوَامِن كَنْلَ مَنَجِزَةٍ خَصْرُاء لاَ بَسْتُكُ وَرَهُمَا وَلاَ يَتَعَلُّ ، فَقَالَ الثَّوْمُ : هِيَ شَجْرَةُ كَذَا ، هِيَ شَجْرَةُ كَذَا ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّفَةُ وَأَنَّا هُلاَمُ شَابٌّ كَأَسْتَغَيِّتُ ، فَقَالَ مِيَّ النَّفَلُّ وَوَعَنْ شُتِبَّ حَدَّثنا غُيِّبُ أَنْ عَبْدِ الرَّعْلِي عَنْ حَعْصِ بْنِ عامير عَنِ أَبْنَ مُمْرَ مِثْلُهُ ، وَزَادَ فَقَدَّنْتُ بِهِ مُمْرَ ، ا مثال لَوْ كُنْتَ ثُلْثًا لَكُانَ أَحَدُ إِلَى مِنْ كَذَا وَكَذَا مَرَقُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا مَرْهُمِ مَعِثُ ثَابِنَا أَنَّهُ مَعِمَ أَنْسَا وَمَنِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِقُولُ جاسِتِ أَمْرَأَةُ إِلَى النَّي عَظَى تَعْرِصُ عَلَيْهِ تَفْسَها ، فَقَالَتْ هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِي ؟ فَقَالَتِ أَبْنَتُهُ مَا أَقَلُ حَيَاءِهَا ، فقالَ هي عَبْرُ مِنْكِ عَرَصْتَ عَلَى رَسُولِ أَقْدِ عِلْ فَشْهَا اللَّهِ عَرْلِدِ النَّيْ عَلَى يَسْرُوا وَلاَ نُسَرُوا ، وَكَانَ يُحِبُ التَّنفيفَ وَالْبُسْرَ عَلَى النَّاس صَرَّتُنَى إِسْمُنْنَ حَدَّثنَا النَّصْرُ أُخْبَرْنَا شُنبَهُ عَنْ سَيِيدٍ بْنَ أَبِي يُزِدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدْهِ قَالَ لَمَّا بَشَّةَ رَسُولُ اللهِ عُ وَمُمَاذَ بْنَ جَبَل عَالَ كُمُنا : يَسْرَا وَلاَ تُسُرِّرا ، وَبَشْرًا وَلاَ تُنَثِّرًا وَتَمَا وَال أَبُومُوسَى يَا دَسُولَ لَقَهُ إِنَّا يِأْرَضِ يُعَنِّتُهُ فِيها ٢٠٠ خِرَابُ مِنَ الْمُسَلِ يُعَالُ لَهُ الْبَشِعُ وَشَرَابِهُ مِنَ الصَّبِيرِ ، بِعَالُ لَهُ الْإِزْدُ ، فَقَالَ وَسُولُ أَفَّهِ عَلَى كُلُّ شَنكر حَرَامُ وَرَثْنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النِّيَامِ قَالَ سَمِثُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ ﷺ يَشْرُوا وَلا تُسْتَرُوا ، وَسَكَّنُوا وَلاَ تُنْفُرُوا مِدْتُ عَبْدُ أَلَّهُ بنُ مَسْلَمَةً عَنَ مَالِكِ عَنِ أَبْن شِهابِ عَنْ عُرَوَّةً عَنْ عَائِمَةً رُضَىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قالت

۵۱ پِنْجِ ۵۱ پُیکترجم (1) كذف منافقة (2) وأنسبة (3) وأنسبة (4) وأنسبة (5) وأنسبة (6) وأنسبة (7) وأنسبة (8) وأنسبة (9) وأنسبة (9) وأنسبة (10) وأنسبة

ما خُيِّة رَسُولُ أَفَةٍ عَلَيْهِ جَيْنَ أَمْرَيْنِ نَطَةً إِلاَّ أَحَدَ أَيْسَرَمُمَا مَا لَمُ يَكُن إِنَّا وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَانَ أَيْمَدَ النَّاسِ مِنْهُ ، وَمَا أَنْتَقَمَ رَسُولُ أَلَّهِ عِنْ النَّسِهِ فِي شَيْءَ قَطُّ إِلَّا أَذْ تُنتَكَ حُرْمَةُ أَثْنِ فَيَتَّقَيْمَ بِهَا فِي فِي مَرْمُنَا أَبُو النَّمْنَانِ حَدَّثَنَا مَاذ بْنُ زَنِدِ مَن الْأَزْرَقِ بْنِ نَيْسَ عَالَ كُنَّا عَلَى شَاطَيْ نَهَرِ بِالْأَهْوَازِ فَدْ نَضَبَ عَنْهُ الْسَاءِ خَاء أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ هَلَى فَرَس فَصَلَى وَخَلَى فَرَسَهُ كَا تُسْلَقَتَ الْفَرَسُ كَثَرَكَ <sup>(1)</sup> صَلاَتَهُ وَتَبَعَا ١٠٠ حَتَّى أَذْرَكَهَا كَأَخَذَهَا ثُمَّ جاء فَقَعْلَى صَلاّتَهُ ، وَفِينَا رَجُلُ لَهُ رَأْي كَأْفَلَ يَتُولُ أَنْظُرُوا إِلَى هُذَا الشَّيْخِ تَرَكَ صَلاَّتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَى ، فَأَخْلِلَ فَقَالَ مَا عَنْفَى أَحَدُ مُنذُ فازفْتُ رَسُولَ أَفْدِ عِلَى وَقَالَ إِنَّ مَثْرِلِي مُثَرَائِرٌ فَلَوْ صَلَّيْتُ وَتَرْكَتُ ٣٠ لَمْ آتِ أَهْ لِلَ اللَّيْلُ ، وَذَ كُرَّ أَنَّهُ تَصِبَ <sup>(1)</sup> اللَّيِّ ﷺ فَرَأَى <sup>(6)</sup> مِنْ تَبْسِيعِيهِ مَوْثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَانَا شُمَيْتِ مَن الرَّهْرَى م وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَن يُولُنُ مَن أَبْن شِهَابُ أُخْبَرَ فِي عُبِيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ أَذْ أَبَا مُرْيَرَةً أَخْبَرُهُ أَنَّ أَعْرَاياً بال في المَسْجِدِ ، فَقَارَ إِنَهِ النَّاسُ لِيقَمُوا بِهِ ، فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ أَلَهُ عَلَى دَعُوهُ وَأَهْرِيشُوا ٢٠ عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءَ أَوْ سَخِلاً مِنْ مَاءَ كَإِنَّمَا مُبِيثُمْ مُبَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْتَثُوا مُسَسِّرِينَ باسبُ الإنبساطِ إِلَى (٧) النَّاس وَقَالَ أَنْ سَنْعُودِ خَالْطِ النَّاسَ وَدِينَكَ لاَ تَكْلِينَهُ ٥٠ وَالنَّمَابَةِ مَمَ الْأَهْلِ مِرْمُنَ آدَمُ مَدَّثَنَا عُنْبَةُ عَدَّثَنَا أَبُو النِّيَّاتِ قَالَ مَمِثْتُ أَنْلَ إِنْ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَقُولُ إِذْ كَاذَ النَّيْ عَلَى آيُفالمأنَا حَقَّى يَقُولَ لِأَخْرِ لِي مَنِيْرِ يَا أَبَا ثُمَيْرِ مَا فَكَ النُّنيْرُ ﴿ مَرْثُ اللَّهِ مَا أَبُ مُعُويَةً خَدُّتُنَا هِمِنامٌ مَنْ أَبِيهِ مَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ مَنْهَا فَالَتَ كُنْتُ أَلْت بِالْبِنَاتِ مِنْدَ النِّي عِنْ وَكَانَ لِي متواحِبُ يَلْمَبْنَ مَنِي فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ إِذَا وَخُلَّ يَتَفَتَّنُنْ (٥٠٠ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَى فَيَلْمَبْنَ مَنى باب المُدَارَاةِ مَمْ النّاس

وَ يُدْ كُرُ عَنْ أَبِي اللَّارِداء إِنَّا لَنَكْثِرُ فِي وُجُوهِ أَفْوَامٍ، وَإِنَّا كُلُوبَنَا لَتَلْمُنْهُمْ ﴿ ا **مَرْنَا** قُنْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبْنِ الْفُسْكَدِرِ حَدَّنَهُ <sup>00</sup> عُرْوَةً بْنُ الرُّمِيْرِ أَنَّ مَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النِّي ﴿ رَجُلُ ثَقَالَ أَثَذَنُوا لَهُ فَبِلْسَ أَنْ الْمَشِيرَةِ أَوْ بِلِمْسَ أَخُو الْشَهِيرَةِ كَلَنَّا دَخَلَ أَلاَنَ <sup>(10</sup> لَهُ الْسُكَارَمَ <sup>(10</sup> فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ أَنَّهُ فَلْتَ مَا ثُلْتَ ثُمَّ أَلَثْتَ لَهُ فِي الْقَوْلِي فَقَالَ أَيْ عَاثِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاس مَنْزُلَةَ عِنْدُ أَلَهُ مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ أَثْنَاء كُفِيهِ مِرْثُنَا مَبْدُ أَلْهِ بْنُ عَبْدِ الْوَحْالِ أَخْبِرَ اللَّهِ عَلَيَّةَ أَخْبَرَا اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ النِّي مَا اللَّهِ مِنْ أَهْدِيَتْ لَهُ أَنْبِيَةٌ مِنْ دِيباجِ مُزَرَّةٌ بِالنَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِي فَاسٍ مِنْ أَصِحا بِهِ , وَحَزّل مِنْهَا وَاحِدًا لِغَنْرِيَّةَ ، فَلِنَّا عِلْمَ قَالَ خَبَأْتُ ٥٠ هَلْنَا أَكَ ، قالَ أَيُّوبُ بَقَوْجِ أُنَّهُ ٥٠ رُبِيهِ إِنَّهُ ، وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شَيْءٍ رَوَاهُ خَلَا بُنْ زَيْدٍ مَنْ أَيُّوبَ \* وَقَالَ حَايمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيْرِبُ مَن أَبْنِ أَبِي مُلْلِكَكَةَ مَنِ الْمِنْورِ قَدِمَتْ عَلَى النِّيمُ عَلَى أَشْيَةٌ إلب ألا مُلْدَعُ المُؤمنُ مِنْ جُعْرِ مَرَّتَهُ ، وَقَالَ مُمَاوِيَةُ : لَا حَكيمَ (٧) إلَّا ذو تَجْرِيَةٍ مِرْثُ تُتَبِّةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن عُقَيْلِ عَن الزُّهْرِيِّ عَن أَبْن السَّيِّبِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي يَظِي أَنَّهُ قالَ : لَا يُؤْمَنُ الْوَامِنُ مِنْ يُصْرِ وَاحِدِ تَرْتَيْنِ بِالْبُ حَنَّ الضِّيفِ مَرْثُنَا إِسْعَنَّى بْنُ مَنْصُور حَدَّثْنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حُمَيْنُ مَنْ يَمْيُ بْنِ أَبِي كَشِيرِ مَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْن مَنْ عَبْدِ أَنْهِ بْنِ تَمْرِو قَالَ دَخَلَ عَلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَلَمُ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلاَ تَفْسُلُ فُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْك حَمًّا وَإِذْ لِمِينِكَ عَلَمْكَ حَمًّا وَإِذْ لِرَوْرِكَ عَلَمِكَ حَمًّا وَإِذْ لِرَوْجِكَ عَلَمْكَ حَمًّا وَ إِنَّكَ مَنَى أَنْ يَعُلُولَ مِكَ تُحَرُّ وَإِنَّا مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ عَلاَلَةً

أَيَّامِ كَانَ بَكُلُ مَمَنَّةٍ مَشْرَ أَنشَا لِمَا فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلَّهُ ۚ قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُلَّدَ هَإَ فَقُلَتُ كَانِي أُطِينَ غَيْرَ ذَٰلِكَ ، قالَ فَصُمْ منْ كُلُّ مُجْمَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، قالَ فَصَلَّمْتُ فَشُكَّدَ عَلَىٰ ثُلْثُ أُطِيقُ غَيْرَ ذُلِكَ ، قالَ فَصُمْ صَوْمَ نَيَّ اللهِ وَاوُدَ ، فَكُثُ وَما صَوْمُ نَى أَلْلُهِ دَاوُدَ قَالَ نِمنْفُ الْدَهْرِ ﴿ إِلَيْ إِلَّهُ بِنَفْسِهِ وَقُولِهِ : صَيْف إِرْاهِمَ الْكُرْمِينَ (١) حَرْثُ عَبْدُ أَهُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ مَا مالكُ عَنْ سَيِيدِ بْنِ أَبِي سَيِيدٍ الْفَبْرِي عَنْ أَبِي شُرِيْحِ الْكَفَي أَذَ رَسُولَ اللهِ عَلَى ظَل مَنْ كَانَ يُولِّمِنُ بِأَفَّهِ وَالْبَوْمِ الآخِرِ فَلَيُكْرَمْ مَنِفْهُ جَائزَتُهُ بَوْمٌ وَلَيْنَةٌ وَالصّيافَةُ ثَلَانَةَ أَيَّامٍ فَمَا بَشْدَ ذَٰلِكَ فَهُوْ صَدَلَةٌ ۖ وَلاَ بَحِلُّ لَهُ أَنْ يَدْوَى عِنْدَهُ حَتَّى بُحْرِجَةُ حَرْثُ السُّمِيلُ عَلَى حَدَّتَنَى مَالِكُ مِثْلَةً ٤٠ وَزَادَ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِأَنَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِي فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَعْشَتْ ﴿ مَرْفُنا ٣٠ مَبْدُ أَفَهِ بِنُ عَلَّدٍ حَدُثَنَا أَنْ سَهِي حَدُثَنَا سُنْيَانُ عَنْ أَبِي حَمْدِنِ عَنْ أَبِي مَا لِمْ عَنْ أَبِي مُرْيَرْةً عَنِ النَّيْ يَكِيُّ قَالَ مَنْ كَانّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤَذِّ جارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر ذَا يُكَذِّرُمْ صَيْفَةُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ إِنَّهِ وَالْبَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ ليَعْسُتُ وَرَثُنَ تُتَبِّنُهُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ مَنْ أَبِي الْخَلِيْ مَنْ مُعْبَةً بْنِ مارِ رَضِيَ أَنْهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا بَا رَسُولَ أَنْهِ إِنَّكَ تَبْسَنُنَا ١٩٠ كَنْثُولُ بِعَوْمٍ فَلاَ يَمْرُونَنَا فَسَا تَرَى ، فَقَالَ آنَا رَسُولُ أَنْهِ ﷺ إِذْ تَرْتُهُمْ بِيَوْمِرَ كَأْمُرُوا لَسَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلصَّيْفِ كَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَغْمَلُوا عَفْدُوا مِنْهُمْ حَقُّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغي لَمُمّ حَرَّثُ عَبْدُ أَنَّهِ بْنُ مُمَّدِ حَدَّثَنَا حِيثَامٌ أَخْبَرَنَا مَتَثَرٌ مَن ازْحْرِي مَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَىَ أَلْلَهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي ﷺ قالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَللَّهُ وَالْبَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْذِرُمْ صَيْفَةُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَلْثِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُصِلْ رَجَّهُ ، وَمَنْ

(١) على أبي حبليه أبي يقال خواز ورو وهوالاً، أبياك أو روزو وهوالاً، أبياك أوروالوا، لإنها مستدر ميال قوم رساً ويقل مؤدره الموهووه ويمام فورو المالية فود المباراً لا عالى المالية فود ساراً لا عالى المالية فود ساراً الا الواد ألواراً الأفتيال (١) على (١)

(٢) إِنَّكُ تَبْعَثُنَّا إِلَى أَوْ

كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَبْرًا أَوْ لِيَصْنُتُ ﴿ لِهِ مُنْمِ الطُّمَامِ وَالنَّكَلِفِ المُشْيِّفِ مِرْثُنْ اللَّهُ مُنْ بُشَّارِ حَدَّثَنَا جَعْنَرُ بْنُ عَوْنِ حَدَّثْنَا أَبُو الْسُنِسْ مَنْ مَوْنَ بْنُ أَنِي جُعَيْفَةً مَنْ أَبِيهِ عَلَى آلَى النِّي عَلَى مَنْ مَلْمَانُ وَأَبِي السَّرْدَاء ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا السَّرْدَاء فرالى أمَّ السَّرْدَاء مُتَبَدَّلَةٌ ٢٠٠ : فَقَالَ لَمَا ماشأ نك وَالْتُ أُخُوكَ أَبُو ٱلدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ سَاجَةٌ فِي الدُّيُّا خَإِهَ أَبُو ٱلدَّرْدَاء، فَسَنَمَ لَهُ طَلَما مَّنَالَ كُلُ وَإِنِّي مَا ثُمْ ، قالَ ما أَوَا بِأَكِلِ حَنَّى تَأْكُلُ ، كَأَكُلُ كُلُّ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو اللَّوْدَاهِ يَقُومُ فَقَالَ ثَمْ فَنَامَ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ ثَمْ ، كَلَمَّا كانَ <sup>٢٩</sup> آخِرُ الَّذِلِ قال سَلْمَانُ نُهِرِ الآنَ قال فَمَنَّينًا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِذْ يَرَبُكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلَنْسُاكَ ١٠٠ عَلَيْكَ حَمًّا ، وَلِأَمْدِكِ عَلَيْكَ حَمًّا ، فَأَعْطِ كُلُّ ذِي حَقَّ حَمَّهُ ، كَانَى النَّيْ ﷺ فَذَكَّرَ ذَٰلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النِّينَ ﷺ صَدَقَ سَلْمَانُ ، أَبُوجُمُعَيْفَةَ وَحْبُ السُّوائُ يُمَالُ وَحْبُ الْمَلِيُّ " بلي مَا يُكرَّهُ مِنْ الْمَصَب والجَزَعِ عِنْدَ النِّيف وَرَثُنَّ صَائِنُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثْنَا مَبْدُ الْأَغْلَى حَدَّثْنَا سَبِيدُ الْجُرَزِي عَنْ أَبِي غُلْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّهُمْنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَذَا أَبَا بَكُر تَصَيّفَ رَمُعْلًا فَقَالَ لِمَنْدِ الرِّحْنُ دُونَكَ أَمْنِيافَكَ ۖ وَإِنَّى مُنْطَلِقٌ إِلَى النِّيمَ عَلِي فَافْرُخْ مِنْ فِرَاهُمْ فَبْلَ أَذْ أَجِيءٍ ۚ فَاصْلَقَ مَبْدُ الرِّحْنَ كَأَتَاهُمْ إِمَا عِنْدَهُ فَقَالَ ٱلْمُعْتُوا فَقَالُوا أَيْنَ رَبُّ مَثْرِلِنَا قالَ أَمْسَمُوا قالُوا ماتَحَنُّ إِلَّا كِلِينَ حَتَّى يَجِيء رَبُّ مَثْرِلِنَا قالَ أَفْبَلُوا عَنَّا \* وَرَاكُمُ ۚ كَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَكُمْ تَعَلَّمُوا لَلَقَيْنَ مِنْهُ كَأَبُواْ فَمَرَفَتُ أَنَّهُ بَجِدُ عَلَيْ عَلَمًا جاء تَنَكَّبْتُ مِنْهُ فَقَالَ ١٠٠ ما صَنَعَتُم كَأُخْبَرُوهُ فَقَالَ بَا عَبْدَ الرَّحْن فَسَكُتْ ثُمّ قَلْ يَا حَبَّدُ السَّمْنَ خَسَكَتْ فَقَالَ يَا غُنْتُرُ أَفْسَتْ مَلَّكَ إِذْ كُنْتَ تَسْتَمُ مَوْتَى لَّاجِمْتَ ٥٠ عَرَبْتُ ، فَعُلْتُ سَلُ أَمْنَافَكَ ، فَقَالُوا ٥٠ مِنَقَ أَثَانَا بِدِ قَلْ مَإِنَّا

> ري (۱) قالوا

المنظمة المنظ

أَنْتَظَرْ تُحُونِي وَأَنْهُ لاَ الْمُسْتُهُ اللَّيْلَةَ ، فَقَالَ الآخَرُونَ وَأَنْهِ لاَ نَطْمَتُهُ حَتَّى نَطْمَتُهُ عَلَىٰ لَمْ أَرْ فِ الشَّرُّ كَالَّذِلَةِ وَيُلْكُمْ مَا أَنْهُمْ ﴿ إِنَّ لَا تَشْبُلُونَ هَنَّا بَرِاكُمْ هَاتِ طَمَاتِكَ ۚ فَكُمُ ٣٠ فَوَمَنْمَ بَنَهُ فَقَالَ بِأَسْمِ أَنْهِ الْاوَلَى لِشَيْطَانِ كَأَكُلَ وَأَكْلُوا هُ قَوْلِ الصِّيفِ لِمِتَاجِهِ لا آكُلُ حَتَّى أَلْ كُلُّ فيهِ حَدِيثُ أَبِي جُعَيْفَةً عَنِ النَّبِّ ﷺ مَرَثَّى مُحَدُّ بِنُ النَّتَى حَدَّثَنَا أَبْنُ أَ<sub>بِ</sub> عَدِيٍّ عَنْ سُلَبِالَ عَنْ أَبِي عُمَّانَ قالَة عَبْدُ الرَّحْن بْنُ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جاء أَبُو بَكُر بِمَنْبِف لَهُ أَوْ بِأَمْنِيانِ '' لَهُ كَأَمْنِي مِنْدَ النِّي ﷺ كَلَنَّا جا، قالَتْ أَنَّى '' أَخْتَبَسْتَ عَنْ مَيْفِكَ أَوْ أَمْنِافِكَ (٥) اللَّيْلَةَ قَالَ ما مَنْتِبْهِم فَقَالَتْ مَرَمْنَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِم كأبرا أَوْ كَأَلِى تَنْضِيدَ أَبُو بَكُر مُسَبِّ وَجَدُمْ ١٠٥ وَعَلَفَ لاَ يَعْلَمُهُ كَاخْتُواْتُ أَنَا فَعَالَ بَا مُنْتَرُ ۚ كَلَلْتَ إِلَوْا أُو لَا نَطْتُ مُ حَتَّى بَطْنَتُهُ ۚ فَلَكَ الضَّيْثُ أَوِ الْاحْيَافُ أَذْ لا يَظْمَتُ أَنْ يَطْمَنُوهُ حَتَّى ١٠٠ يَطْمَنَهُ فَقَالَ أَبُو بَكُرْ كَأَنَّ هَلَيْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَلَمَا بِالسَّامِ مَأْكُلُ وَأَكُلُوا بَفِعَلُوا لاَ يَرْفَعُونَ لَتُسْةً إلا ٥٠ رَبَّامِنْ أَسْعَلِها أَ كُرُّومِها فَقَالَ بَا أَخْتَ <sub>كَنِي</sub> فِرَاسِ ما هَذَا ؟ فَقَالْتُ وَثُرُّةٍ هَنِي إِنَّهَا الْآنَ لَا كُثَّرُ فَبْلَ أَذْ الْمُكُلِّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى النَّيْ اللَّهِ عَلَى فَدَ كُورًا أَنَّهُ أَكُلَّ مِنْهَا بِلِبُ إِكْرِيم. الْكَنبِي وَيَنْدَأُ الْا كَبْرُ بِالْكَلاَمِ وَالسُّوَّالِ وَوَثْ اسْلَبْالُ بْنُ مَرْب حَدَّتَا خَلَدُ هَٰوَ ۚ أَنْ زَيْدٍ مَنْ يَحْيُ بْنِ سَعِيدٍ مَنْ بُشَيْرِ بْنِ بَسَارِ مَوْتَى الْانْسَارِ مَنْ رَافِيعِ بْنِ حَدِيجٍ وَسَهُلْ بْنِ أَبِي حَتْمَةً أَنَّهُمَا حَدَّكُهُ ٥٠ أَنَّ مَبْدَ أَلَهُ مْنَ سَهِلْ وَتُحَيَّمَةَ بْنَ مَسْمُودٍ أَتَبَا خَيْرَوَ فَتَفَرَّكَا فِ النَّخُلُ فَتُتِلَ مَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ جَاْء مَبْدُ الرُّعْنِ بْنُ سَهِلِ وَمُورَيْسَةُ وَعُيِّمَةُ أَبْنَا مَسْمُوذِ إِلَى النَّي ﷺ فَسَكَلُّمُوا فِي أَمْر صاحبِهِمْ فَبَدَأَ عَبْدُ السَّمَٰنِ وَكَانَ أَسَنَرُ الْتَوْمِ فَقَالَ (١٠٠ النَّيُ عَلَى كُلِّهِ السَّكُبُرُ عَل

بَغَىٰ ١٠٠ لِيَلِيِّ الْسَكَادَمَ الْا كَبْرُ فَتَسَكَلُمُوا فِي أَمْرِ مَاحِبِهِمْ فَقَالَ النِّينُ ﷺ أَمْسَتَحَمُّونَ تَتِيلَكُمْ أَرْ قالَ صَاحِبَكُمْ إِنَّ يَكُن خَسْيِنَ مِنْكُمْ قَالُوا بَا رَسُولَ اللهِ أَمْرُكُمْ وَرَمُ قَالَ كَثَّامِ لِشَكُّمْ يَهُودُ فَى أَيْمَانِ خَسْبِينَ مَنِهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ أَلْذِ فَوْمُ كُفَّارٌ فَوَدَاهُمْ " رَسُولُ أَفْدِ فِي مِنْ فِيتِلِهِ " • قالَ سَهْلُ كَأَذَرَكْتُ نَاتَةٌ مِنْ يَنْكَ ٱلْإِبِل فَفَخَلَتْ مِرْبَدًا لَمُهُمْ فَرَكَضَنْنِي بِرِجْلِهِا قالْ اللَّيْثُ حَدَّنَى يَحْنِي عَن بُشَيْر مَنْ سَهِلُ قالَ يَحْيٰ حَسِبْتُ أَنَّهُ قالَ مَمّ رَافِيمٍ بْن حَدِيجٍ • وَقالَ أَبْنُ عُيَنْكَ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ بَشُيْرِ عَنْ مَهُل وَحْدَهُ ﴿ مَرْضُنَّا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ عُبَيْدِ أَلْهِ حَدَّتَنِي \*\* فَافِعٌ مَنِ أَبْنَ مُمَرَ رَضِيَ أَلْتُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهُ عَنْهُما فَالْ وَسُولُ أَلَّهُ عَنْهُما بِشَجْرَةٍ \* مَثْلُهَا مَثَلُ المشارِ تُؤْنِي أَكُلُهَا كُلُّ حِينِ إِلْذِرْرَبُهَا وَلاَ تُشْتُتُ \* وَرَتُهُا فَوَقَمَ فِي نَشْيِ ١٨ النَّفَاةُ فَكَرَهْتُ أَنْ أَتَكُمٍّ وَثُمَّ أَبُو بَكُر وَمُمَّرُ فَكَ لَمْ يَشَكَلُما قَالَ النِّي عَلِي هِيَ النُّفَاةُ ، فَلَمَّا خَرَجْتُ مَمَّ أَبِي ثُلْتُ بَا أَبْنَاهُ وَفَمَ في تَغْسِي (4 النُّخْلَةُ قَالَ ما مَنْمَكَ أَنْ تَقُولَهَا لَوْ كُنْتَ تُلْتَهَا كَانَ أَحَبُّ إِنَّى مِنْ كَذَا وَكَذَا، قَالَ مَا مَنْتَنِي إِلاَّ أَنَّى لَمْ أَرَكَ وَلاَ أَبَّا بَكْر تَكَلَّفْتُما فَكَرِهْتُ ب ما يَحُوزُ مِنَ الشِّرْ وَالرِّجْزِ وَالْحُدَاء وَما يُكُرَّهُ مِنْهُ ، وَقَوْلِهِ : وَالشُّمْرَاء يَنَّبِهُمُ النَّاوُونَ ٧٠ أَمَّ \* تَرَ أَنَّهُ فِي كُلِّ وَادٍ يَبِيمُونَ (١٠٠ وَأَنَّهُم الْيَوْنَ مالاَ هَمْتُلُونَ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَيلُوا الصَّالِمَاتِ وَذَكَّرُوا أَنْهُ كَثِيرًا وَأَنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا وَسَيِّنامُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَىَّ مُنْقَلَبٍ يَتَّذَّابِكُونَ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : في كُلُ لَنْوِ يَخُوسُونَ حَرَثُ الْبُو الْيَانِ أَخْبَرَهَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهِرِيُّ قالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو بَكُر بْنُ عَبْدِ الرُّهُن أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أُخْبَرَهُ أَنَّ عِبْدَ الرِّعْنِ بْنَ الْأَشْوِدِ بْنِ عَبْدِ بِنُوثَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَّ بْنَ كُنْبِ أُخْبَرَهُ أَذْ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ : إِذْ مِنَ الشُّنْدِ حِكْمَةَ مَرْثُنَا

(۱) قات على يعني اليا (۱) من تشليه (۱) أمنية (۱) أمنية (۱) أمنية (۱) والأكثمة وراقية (۱) والأكثمة وراقية (۱) والأكثمة وراقية (۱) والمتحدة وراقية (۱) والقبيم التها التفاقة (۱) والقبيم التها التفاقة (۱) والقبيم التها التفاقة (١) والقبيم التها التفاقة (١) والقبيم التها التفاقة (١) والقبيم التها التفاقة (١) والقبيم التها التفاقة

الشررة

(۱) حَدَّقَ مُثَنَّ مِنْ مَسْعِبِكَ (۱) مِنْ مَسْعِبِكَ (۱) أَوْلَا أَسْتَنَكَ (۱) أَمَّا مِنْ مَسْعِبِكَ (۱) النَّكُنُ مُسْتِكَةً مَسْتَةً (۱) النَّكُنُ الْمُؤْسِدِيِّةً (۱) المُشْرِّ الْمُؤْسِدِيِّةً (۱) مَرْبُعُومُ مَا (۱) مَرْبُعُومُ مَا (۱) مَرْبُعُومُ مَا (۱) مَرْبُعُومُ مَا

أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفَيْنَانُ حَنِ الْأَشْوَادِ بْنِ قِيسِ سِمِنتُ جُنْدَبًا يَقُولُ النِّيئُ عَلَيْه يَشي إذْ أَصَابَهُ حَمَرُ فَتَكُنَّ فَنَمِيتُ إِمْنِيمُ ، فَقَالَ : هَلُ أَنْتِ إِلاَّ إِمْنِيمُ قَمِيتِ . وَقُ سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتٍ ﴿ وَرَشُنَا ١٠٠ أَبْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللِّهِ حَدَّثْنَا أَبُوسَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ النِّي عَلَى أَصْدَقُ كُلِمَةٍ وَالْمَا الشَّاعِرُ كُلِمَةُ لِبِيدٍ . أَلاَ كُلُّ شَيْءُ مَا خَلاَ أَفْهَ بَاطِلُ . وَكَادَ أُسِّبُّ أَنْ أَبِي السِّلْتِ أَنْ يُسْلِحَ . وَرَثْنَا قُتِينَةُ بْنُ سَبِيدٍ حَدَّثَنَا عَامُ بْنُ إِنْمُييلَ مَنْ يَرِيدَ بن أَبِي عُبَيْدِ مَّنْ سَلَمَةَ بن الأ كُوعِ قال حَرَجْنَا مَمْ رَسُولِ اللهِ اللهِ إلى خَيْدَ فَيِرِنَا لِيُلاَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْفَرْمِ لِنَامِ بْنِ الْأَكْوَعِ أَلاَ نُسْبِئًا مِنْ هُنْيَهَا يِكُ ؟ قالَ وَكَانَ عامِرٌ رَجُلاً شَاعِراً ، فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ : اللَّهُمُّ لَوْلاً أَنْتَ مَا أَهْتَدَيْنًا ﴿ وَلاَ تَصَدُّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا ﴿ كَافْفِرْ فِدَا ۗ لَكَ مَا أَفَقَيْنَا ﴿ وَثَيِّتُ الْأَثْدَامَ إِنْ لَاقِينًا ﴿ وَأَلْتِينَ مَكِينَةً عَلَيْنًا ﴿ إِنَّا إِذَا مِيمَ بِنَا أَبْنَا ﴿ وَبِالصَّيَاحِ عَوَّالُوا عَلَيْنَا \* فَقَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلَى مَنْ هَٰذَا السَّاثِينُ ؟ قَالُوا عامِرُ بْنُ الْأَكُوعِ ، فَقَالَ يَرْجُهُ اللهُ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْفَوْمِ وَجَبَتْ بَا نَبِيَّ اللهِ ، لَوْ ٣٠ أَشْتَنْتَا بِهِ قَالَ كَأَنْبَنَا خَيْبَرَ خَاصَرْنَاهُمْ ، حَتَّى أَصَا بَنْنَا (لل تَخْفَنَهُ شَدِيدَهُ ، مُمَّ إِنْ ٱللهُ فَتَعَمَّا عَلَيْهِمْ ، كَلَمَّا أَصْلَى النَّاسُ الْيَوْمَ (٥٠ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانَا كَثِيرَةً ، فَقَالَ رَسُولُ أَثِيرٍ عَلَى ما هٰذِهِ النِّيرَانُ ، عَلَى أَى شَيْء تُوقِدُونَ ؟ فَالُوا عَلَ لَمْسِ ، قالَ عَلَى أَنَّ لَمْسِ ؟ قالُوا عَلَى لَمْمِ ثُخُرِ إِنْسِيَّةٍ (\* ، فَقَالَ رَسُوكُ أَفْدٍ ﷺ أَمْرَ قُوها ٢٠٠ وَأَ كُمِرُوها ، فَقَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ أَنْهِ أَوْ ثُمْرِيقُهَا وَتَنْسِلُهَا ، قالَ أَوْ ذَكَ ، كَلَمَّا تَصَافَ الْقَوْمُ كَانَ سَبْفُ عامِرٍ فِيهِ فِصَرٌ ، فَتَنَاوَلَ بِهِ يَهُودِيًّا لِيَغْمِرِنَهُ وَ يَرْجِعُمُ ٥٠ ذُبُوبُ سَيْفِهِ ، كَأْصَابَ رُكُبَةَ عامِرِ فَسَانَ مِنْهُ ، فَلَمَّا تَفْكُوا قَالَ سَلْمَةُ

بذَاكَ أَبْنَ رَوَاعَةً قَالَ :

(۱) أَنْ حَمَيْرُ (١) أَنْ حَمَيْرُ

۲۷) مشي

من الفزع

بننكم

(١) سَوْقَكَ،

زَآنِي رَسُولُ أَلَٰذٍ عِنْ شَاحِهَا فَقَالَ لِي مَالَكَ ٢ فِقَلْتُ فِدَّى لَكَ أَبِي وَأَنِّي زَحُمُوا أَنَّ عامِراً حَبِطَ مَمَلُهُ ، قالَ مَنْ قالَهُ ؟ قُلْتُ قالَهُ فَلاَثْ وَفَلاَنْ وَفَلاَنْ وَفُلاَنْ وَأَسْيَدُ بْنُ المُفَسَرْ " الْانْسَارِيُّ فَقَالَ وَسُولُ أَنْهِ عَلَيْ كَذْبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لِلَّمْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَتَيْهِ إِنَّهُ لَلِمِينَ تُمَامِدُ فَلَ مَرَينٌ نَشَأْ ٣٠ بِمَا مِثْلُهُ ٣٠ مَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إنظميلُ حَدَّثَنَا أَيْوبُ عَنْ أَبِي وَلاَهَ ۚ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَبَى النَّيْ يَاكِ عَلَى بَعْضِ لِيَسَائِد وَمَنْتُهُنَّ أَمُّ سُلَيْمٍ ، فَتَالَ وَيُمَاكَ ۖ بَا أَنْجَشَةُ رُوِّ بْنَكَ سَوْقًا ٣٠ بِالْفَوْارِيرِ ، قالَ أَبُو فِلاَبَةَ ، فَتَكَلَّمُ النِّي عَلَى إِبْكِلِيَّهِ إِنْ مَسْكُمْ " بَمْضُكُمْ (٢) ينكية . فتح لام مثله لَمِيْنَتُوما عَلَيْهِ ، قَوْلُهُ سَوَقَكَ بِالْتَوَادِيرِ باب مِيجاه النَّشِر كِينَ حَرَث مُحَدُّ حدَّثْنَا مَبْدَةُ أُخْبَرَنَا هِمِنَامُ بْنُ مُرْوَةً مَنْ أَبِيهِ مَنْ مَائِشَةً رَضِيَّ أَلْلُهُ عَنْهَا قالت أستَأْذَذَ حَسَّانُ بْنُ كَامِتِ رَسُولَ أَنْهِ عِنْ فِي هِجِاء الْمُسْرَكِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ أَنْهُ عِنْ ا (٠) أوْ تُكْلَمَ بِمَا أَكْمَافُ بنسَى ، فَقَالَ حَمَّانُ لَأُسْلَنْكَ مِنْهُمْ ، كَمَا تُسَلُّ الشَّمْرَةُ من الْمَدِين • وَعَنْ هِشَامٍ بِنْ مُرْوَةَ عَنْ أَيهِ قالَ ذَهَبْتُ أَسُبُ حَسَّانٌ مِنْدَ مالِشَةَ فَقَالَتْ لاَ تَسْبُهُ كَإِنَّهُ كَالَ يُنَافِعُ مَنْ رَسُولِ أَنَّهِ مَا مُعَرَّنَا أَمْبَعُ قَالَ أَخْبُرَ فِي مَبْدُ أَنَّهِ بِنُ وَهِب () بِالْشَرِكِينَ. فَالْ أَخْبُرَ فِي يُونُنُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَنْ الْمُنِشَرَ بْنَ أَبِي سِنَانِ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ تعِيمَ أَبَا حُرُيْزَةً فِي تَعْسَمِهِ يَذْ كُرُ النِّي عِنْ اللَّهِ يَتُولُ إِنَّ أَعًا لَكُمْ لاَ يَتُولُ الرَّفْتَ ، بنني

فينا ١٥٠ رَسُولُ أَنَّهِ بَنَّادِ كِنَّابَهُ إِذَا أَنْشُقُ مَعْرُوكُ مِنْ الْفَجْرِسَاطِيمُ لَّهَانَا الْمُكْتَى بَنْدَ الْمَنْيُ فَتُلُوبُنَا بِهِ مُونِنَاتُ أَذَّ ما قال وَابْمُ يَبِتُ يُجَانِي جَنَّهُ عَنْ فِرَاشِكِ إِذَا أَسْتَثَقَّلَتْ إِلْكَانِرِينَ ١٩٧٨ لَلْمَاجِمُ • كَابَتَهُ عُكِيلٌ عَنِ الزَّمْرِيُّ • وَقَالَ الزَّبْنِدِيُّ عَنِ الزُّمْرِيِّ عَنْ شبيدٍ وَالْأُغْرَج

عَنْ أَنِي حُرِيرٌ \* مَرْثُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَاكَا شُمُتِبُ عَنَ الزُّهْرِيُّ وَحَدَّثَنَا إِمُلْيِلُ قالَ حَدَّثَنَى أَنِي مَنْ شُلَيْانَ مَنْ مُدِّ بْنِ أَبِي مَنْيِنِ مَنِ أَبْنِ شِهَابٍ مَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّامْنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّهُ سَمِمَ حَمَّانَ بْنَ ثَابِتِ الْأَنْسَادِيُّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَيْقُولُ بِمَا أَبِا هُرَيْزِةً فَشَدْتُكَ (٥) بِاللَّهِ حَلْ سَمِنتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِا حَسَّانُ أُجِبْ عَنْ رَسُولِ أَقَدِ اللَّهُمَّ أَيِّدُهُ برُوحِ الْقُدُس قالَ أَبُو هُرُثِرَةَ نَمَمْ وَرَثْنِ سُلَبْانُ أَبْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ بْن قابتِ عَن الْبَرَّاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيّ عِلْ قَالَ لِلَّمَانَ أَهْجُهُمْ أَوْ قَالَ هَاجِمِيمْ وَجِبْرِيل مَتَكَ ﴿ لِلِّبُ مَا يُكُرُّهُ أَذْ يَكُونَ الْفَالِّبَ عَلَى الْإِنْكَانِ الشَّمْرُ حَتَّى يَصُدُّهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَالْفُرْآنِ وَرَثْنَا عُبَيْدُ أَلْهُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرُكُا حَنْفَالَةُ هَنْ سَالِمِ عَنِ أَبْن مُمَرّ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهُمَا عَنِ النّي تلك قالَ لَاذَ يَشَائِ جَونَ أُحَدِيمُ فَيْحًا خَيْرُ لَهُ مِنْ أَذَ يَشَائِ شِيرًا ﴿ وَوَثُنَّا مُمَرُّ بْنُ حَفْص حَدُثْنَا أَبِي حَدُثْنَا الْأَعْمَسُ قَالَ سَمِتُ أَمَّا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرُرَزَةَ رَمْنِي أَلْهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ لَأَنَّ بَعْتَالِيَّ جَوْف رَجُلٍ فَيْحًا يَرِيدِ ٣٠ خَيْرٌ مِنْ ٣٠ أَنْ يَتَمَلِنَ شِيرًا باب تَوْلِ النَّيْ يَ فَي لَرَبَّتْ يَبِيكُ وَمَثْرَى عَلْقَ مَرْثُ الْجَنَّ أَنْ بُكَدْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن عُقيَّلِ عَن أَبْن شِهابِ عَنْ عُرُوهَ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ إِنْ أَنْلَحَ أَنا أَبِي الْتُكِيْسِ أَسْتَأَذَنَ عَلَي بَعْدَ ما تَزَلَ (" الْمِبَابُ قَتُلْتُ وَأَهْ لا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ أَلْهِ ﷺ كَإِنَّ أَمَا أَبِي الشَّكِيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَكَنِي ، وَالْكِنْ أَرْمَنَتْنِي أَمْرَأَهُ أَبِي الْقُنَيْسِ ، فَنَخَلَ عَلَى "رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ الرَّجُلَ لِيسَ مُورً أَرْضَتَى وَلَكِنْ أَرْضَتَنَّى أَرْزَأَتُهُ قَالَ آثَذِنِي لَهُ كَإِنَّهُ عَلْكِ تَر بَت يَمِنْكِ ، قالَ عُرُوَّةُ ، فَبِذٰلِكَ كَانَتْ عائِشَةُ تَتُولُ حَرَّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب مرَّث آمَّهُ حَدَّثنا شُنبَة حَدَّثنا الحَكَمُ مَن إِرْ العِيمَ مَن الْأُسْوَدِ مَن

عائِشَةَ رَضِيَ أَفَهُ عَنْهَا قَالَتْ أَرَادَ النِّينْ عَلَى أَنْ يَنْفِرَ ، فَرَأَى مَيْفِيَّةً فَلَى بَابِ خِبَا مُهَا كَ يْبِيَّةُ حَرِينَةٌ لِأَنَّهَا حَامَتْ فَقَالَ عَقْرَى حَلْقَى لُنَةٌ (١٠ فُرَيْس ١٠ إِنَّك كَمَاسَتُنَا ثُمَّ قَالَ أَكُنْتِ أَفَفْتِ يَوْمَ النَّعْرِ ، يَعْنِي الطَّوَّافَ ، قَالَتْ نَمَمْ ، قَالَ ۚ فَأَ نَوْرى إذَّا إسبُ ما جاء في دَعَمُوا ﴿ وَمَرْثُ عَبْدُ أَنَّهُ بِنُ \* " مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّفْر مَوْلَى مُحَرِّ بْنِ خُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أَمْ حَانِي ۚ بنْتِ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِمَ أُمْ هَانِي ْ بِنْتَ أَبِي طَالِبِ تَقُولُ ذَهَبَتُ إِلَى رَسُولِ أَنْهِ عِلَيْنَ عَامَ الْفَتْحِ فَرَجَدْتُهُ . يَنْتَمِيلُ وَكَالِمِنَهُ أَبْنَتُهُ نَسْتُرُهُ مَسَلَّتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَنْ هُذِهِ ؟ فَقُلْتُ أَنَا أُمْ هَا فِي بنتُ أبي طالِب فقال مرحبًا بِأَمْ هاني ، فلمَّا فرَخَ مِنْ غَنْلِهِ (1) قامَ فَعَلَى عَمَّانِي رَكَمَاتٍ مُلْتَحِفًا في تَوْب وَاحِدٍ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ زَعَمَ أَبْنُ أَمَّى أَنَّهُ عَتِلُ رَجُلاً فَدْ أَجَرَتُهُ فَلاَذُ بُنُ هُبَيْرَةً ، فَقَالَ رَسُولُ أَفَٰذٍ عِلْتُكُ فَدْ أَجَرُنَا مَنْ أَجَرْتِ بَا أُمَّ هَانِي مَ قَالَتْ أُمُّ هَانِي وَذَاكَ (٥) تَعَيّى بِاسِبُ ماجاه في تَوْلِي الرَّجِلِ وَيْلَكَ ﴿ وَيَرْتُ مُوسَى بْنُ إِنْهُمِيلَ حَدَّثْنَا مِّمَّامٌ مَنْ نَتَادَةً مَنْ أَنْس رَمْيَيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّي عِنْ رَأًى رَجُلاً يَسُونُ بَدَنَّةً فَقَالَ أَوْكَبُهَا قَالَ إِنَّا بَدَنَةً ، قالَ أَزَكُهَا قالَ إنهَا بَدَنَهُ قَالَ أَرْكَهَا وَبْكَ حَدَثُ ثُتِّبَةً بُّنَّ سَيِدٌ عَنْ مالك عَنْ أَبِي الزُّاكِدِ عَن الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي مُرْزِرَةً وَمِنِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْ وَأَي رَجُلاً يَسُونُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ أَرْكَبَا قَالَ بَارَسُولَ أَثْدِ إِنَّا بَدَنَةٌ قَالَ أَرْكَبَا وَيْكَ فِ الثَّانِيَةِ أَوْ فِ الثَّالِيَةِ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّلاً عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِي عَنْ أَنَس أَنُّ مَالِكِ وَأُوْبِ عَنْ أَبِي فِلاَبةً عَنْ أَنْس بْن مالِكِ قال كَانْ رَسُولُ أَلْهِ عِنْ فَي سَفَر ، وَكَانَ مَتَهُ غُلَامٌ لَهُ أَسْوَدُ ، يَقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ يَعَدُو ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَيْمَكَ ٣٠ بَا أَنْجَشَةَ رُوَيْنَكُ بِالْفَوَارِيرِ ﴿ وَرَشْنَا مُوسَىٰ بْنُ إِنْمُبِيلَ حَدَّثْنَا وُهَيَبْ

(۱) المُثَلِّةُ (۱) الرُّرْجُنِي (۱) أَبْنُ يُرِينَّةً (۱) مُثَنِّيةٍ (۱) وَخَلِكُ (۱) وَخَلِكُ (١) كَافِرْشِوبْ كَسَمَ اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهُ مَن اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهُ مِنْهُ مِن

عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَثْنَىٰ رَجُلُ كَلَى رَجُل عِنْدَ النِّي عَلِي فَقَالَ وَيْبَكَ قَطَمْتَ مُثْنَقَ أَخِيكَ ثَلَاثًا ، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مادِحًا لاَ تَمَالَةَ فَلْيُقُلُ أَحْسِبُ فَلاَنَا وَافْدُ حَسِيبُهُ وَلاَ أَزَكَى عَلَى اللهِ أَحَدًا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ حَمَيْقُن عَبْدُ الرُّحْلِيٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْزليدُ عَنِ الْأُوْرَاعِيُّ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالضَّمَّاكِ مَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ يَثْنَا النَّيْ يَكُ يَشْمُ ذَاتَ يَوْمِ فِيماً ، فَقَالَ ذُو المُورِيْسِرَةِ رَجُلُ مِنْ كِنِي تَمِيرِ مَا رَسُولَ أَنْذِ أَعْدِلْ قَالَ وَيْلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا كَ أَعْدِلْ ، فَقَالَ ثُمِرُ أَفْذَنْ فِي خَلِأَشِّرِبْ (٥٠ عُنْقَةُ ، قالَ لاَ إِنْ لَهُ أَصِمَا بَا يَعْفِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَّقَهُ مَعَ مَالاَتِهِمْ ، وَصِياتَهُ مَعَ صِيامِهِمْ ، يَمْرُثُونَ مِنَ ٱلدُّين ، كَمُرُوفِ السَّهُ مِن الرَّمِيَّةِ ، يُنْفَلُّ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجِدُ فِيهِ تَى ﴿ ، ثُمَّ يُنْفَرُّ إِلَى رِصافِهِ فَلاَ يُوجِدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمُّ يُنظُرُ ٥٠ إِلَى نَشِيَّهِ فَلاَيُوجِدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمَّ يُنظُرُ إِلَى تُلَذِهِ فَلاَ يُوجِنَّدُ فِيهِ شَيَّةٍ سَتَبَقَ  $^{(0)}$  الْفَرْثَ وَالْسَّم بَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرِثَّةً  $^{(0)}$  مِنَ النّاس اً يَتُهُمْ رَجُلُ إِحْدَى يَدَيْدِ مِثْلُ تَدْي الْمَرَأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَصْنَةِ تَدَرْدَرُ قَالَ أَبُوسَيِدِ أَشْهَدُ لَسَيِئُهُ مِنَ النِّيُّ مَنْ قَلْ وَأَشْهَدُ أَنَّى كُنْتُ مَمَّ عَلِّ حِينَ قَالَلُهُمْ ، كَأَنتُسِ ف ٱلْقَتْلَى قَأْنَ بِهِ مَلَى النَّمْتِ الَّذِي نَسَتَ النِّيُّ عَلَيْ مَرَثُنَا كُمَّذُ بْنُ مُعَاتِل أَبُو المَسْن أُخْبِرْ فَا عَبْدُ أَنَّهِ أُخْبِرْ الْأَوْرُاعِيُّ عَلْ حَدَّثَى أَبْنُ شِهابٍ عَنْ مُعَيْدٍ بْن عَبْدِ الرَّعْن عَنْ أَبِي هُرُيْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً لَنَى رَسُولَ أَلَهُ عِنْ فَقَالَ بَا رَسُولُ أَفْهِ مَلَكُنْ ، قالَ وَجُمَكَ ؟ قالَ وَقَنْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ، قالَ أَعْتِيْ رَقَبَةً ، قالَ ما أجِدُها ، قال فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِيَيْنِ ، قالَ لاَ أَسْتَطِيعُ ، قالَ فَأَظْهِمْ سِنِّينَ منكَينًا ، قال ما أَجدُ كَأْتِي بَرَّقِ فَقَالَ خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ بَا رَسُولَ أَفْدِ أَعَلَ غَيْرٍ أَهْلَى ، فَوَالَّذِي قَشْمِي بِيَدِهِ مَا مَيْنَ مُلْتَيَ لَلَدِيْنَةِ أَحْوَجُ (\*) مِنْي ، فَضَحِك

النِّيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَيْدَابُهُ ، قالَ <sup>(١)</sup> خُذْهُ ﴿ ثَابَعَهُ يُونُسُ مَن الزُّهْرِيُّ وَقالَ عَبْدُ الرَّهُمْن بْنُ عَالِدٍ عَن الزُّهْرِي وَيْمَكَ مَرْشَا سُلَمَانُ بنُ عَبْد الرَّهُمْن حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو تَمْرُ وَالْأَوْرَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ شِهَابِ الرَّهْرِيُّ عَنْ عَطَاء بْن يَرْيِدَ اللَّنِيُّ عَنْ أَبِي سَبِيدِ المُدْرِيُّ رَضِيَ أَنْهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ بَا رَسُولَ أَقْدٍ أَخْبِرِنِي عَن الْمِيْرَةِ فَتَالَ وَيْمَكَ إِذَّ شَأْنَ الْمِيْرَةِ شَدِيدٌ ، فَهَلْ لَكِ مِنْ إِبل ؟ قالَ نَتمْ ، قَالَ فَهَلْ تُوَدِّي صَدَقَتُهَا ؟ قَالَ نَسَمْ ، قَالَ كَأْتَمَلْ مِنْ وَرَاهِ الْبِحَارِ ، فَإِنَّ أَلْلَهُ لَيْ يَرَكُ ٣٠ مِنْ مَمْلِكَ شَيْدًا حَرْثُ عَبْدُ أَلَهُ بَنُ مَبْدِ الْوَمَّابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ بَنُ الحَارِثِ حَدِّثْنَا شُنْبُةُ عَنْ وَاقِدِ بِنْ تُحَدِ بْن زَيْدِ شِّيتْ أَبِي عَنِ أَبْنِ مُحْرّ رَضِي أَلْتُ عَنْهُما عَنِ النِّي مِنْ اللَّهِ قَالَ وَيُلَكُمُ أَوْ وَيُحَكُّمْ ، قَالَ شُعْبَةُ : شَكَّ هُوَ لا تَرْجِعُوا بَنْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَنْفُكُمْ رِقَابَ بَنْضِ \* وَقَالَ النَّفْرُ عَنْ شَنْبَةَ وَيُحَكُّمْ \* وَمُالَ ثُمِرُ بْنُ عُدِّ عَنْ أَيدِ وَبُلَكُمْ أَوْ وَيَحْتُكُمْ مَرْثُ الْمَرْدِ بْنُ ماسِم حَدَّانَا مَمَّلُمْ مَنْ فَتَادَةً مَنْ أَفَسَ أَذَّ رَجُلاً مِنْ أَهُلُ الْبَادِيَةِ أَنَّى النَّبِي ﷺ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللهِ مَنِي السَّاعَةُ وَأَنْهُ "، قالَ وَيْلَكَ وَما أَعْدَدْتَ كَما ؟ قالَ ما أَعْدَدْتُ كَمَا إلا أَنْ أُحِبُ أَلْهُ وَرَسُولَهُ ، قالَ إِنَّكَ مَمْ مَنْ أَخْبَيْتَ ، فَتُلَكَ ٣٠ وَغَنْ كَذَلِك ؟ قالَ نَمَمْ فَقَرَحْنَا يَوْمَتِيْذِ فَرَحَا شَدِيدًا، فَرَّ غُلاَمٌ لِلْمُنِيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَثْرَانِي، فَقَالَ إِنْ أُخْرَ هٰذَا فَلَنْ (١٠) يُنْرِكَهُ الْمُرْتُمُ ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، وَأَخْتَصَرَهُ شُتَبَة عَنْ تَنَادَةَ تَمِنْ أَنْسَا عَنِ النِّي عَلَى باسب عَلاَمَةِ حَبُّ (") أَلْهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لِتَوْلِهِ : إِنْ كُنْتُمْ تُحَيِّوْدَ أَلَّهُ كَانَبِمُونِي بُحْنِيتَكُمُ أَلْنُ مُورِثُ بِشُرُ بُنُ عَلِيهِ حَدَّتَنَا مُحَدُّ بْنُ جَمَعْرَ مَنْ شُعْبَةً مَنْ سُلُهَانَ مَنْ أَبِي وَالْلِي مَنْ مَبْدِ أَنْهِ مَنِ النِّي مَنْ أَلَّهُ قالَ المَرَه مَعَ مَنْ أَحَبُّ مِدُفَّا قُبَيَّةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَحْسُ مَنْ أَنِ وَالِل

و آلگا على المستيدة أحلت المراجع الدار المراجع المراجعة ا

يًا رَسُولَ اللهِ كَيْتَ تَقُولُ فِي رَجُل أَحَبُ فَوْمًا ، وَكُمْ يَلْحَقْ بِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الَمَنْ مَنَ مَنْ أَحَبُّ • تَابَعَهُ جَرَيرُ بْنُ عَارْمِ وَسُلَيْانُ بْنُ فَرْمِ وَأَبُو عَوَانَهَ عَن الْاغْمَدْ مَنْ أَبِي وَاثِلِ مَنْ عَبْدِ اللهِ مَن النَّيِّ عَلَى مَرْثُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن (١٦ الْانْعَش عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ قِيلَ لِلنِّي ﷺ الرَّجُلُ يُمِيُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ الْمَرْءَمَةِ مَنْ أَحَبُّ • ثَابَعَهُ أَبُومُمُلُويَةَ وَتُحَدُّ أَنْ عُمَيْدُ مِرْفُ عَلِدَالُ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ مَمْرُوبُن مُرَّةً عَنْ سَالِم بن أَبِي الجَمَندِ مَنْ أَنَس بْن مالِكِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النِّي عَنْ مَتَى السَّاعَةُ بَارَسُولَ أَنْهِ ٢ قالَ ما أَعْدَدْتَ كَمَا ؟ قالَ ما أَعْدَدْتُ كَمَا مِنْ كَيْيِرِ صَلاَةٍ وَلاَ صَوْمٍ ٢٠ وَلاَ صَدَامَةٍ وَلْكِنِّي أُمِيهُ أَلَهُ وَرَسُولَهُ ، قالَ أَنْ مَعْ مَنْ أَحْبَبْتَ بِاسِ مُ وَرالِ الرَّجُل الرَّجُلِ أَحْدَاً حَدُّ أَبُو الْوَلِيدِ حَدُّنَا مَامُ بُنُ زَرِدِ مَعِنتُ أَبَا رَجَاء مَعِنتُ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ لِأَبْنِصالُهِ ٣ عَلْ حَبَأْتُ لَكَ حَبِينًا ٣ فَمَا هُوَّ ؟ قالَ اللَّهُ \* " ، قالَ اَحْسُناً ﴿ مِرْضُ أَبُو الْيَاذِ أَخْبِرَنَا شُكَيْبُ عَنِ الزَّهْرِي قالَ أَخْرَىٰ سَائِحُ بْنُ عَبْدِ أَقْدِ أَنْ عَبْدَ أَقْدِ بْنَ ثَمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ ثَمَرَ بْنَ اعْلَاكِ أَصْلَقَ مَةَ رُسُولِ أَثَةً عَلَيْهُ فِي رَحْعَلِ مِنْ أَصَحَابِهِ قِبَلَ أَنِي صَبَّادٍ حَتَّى وَجَدَهُ ١٩٠ بَلْعَبُ مَمّ الْيَلْمَانِ فِي أَمْلُمِ بَنِي مَنَالَةً وَقَدْ قَارَبُ أَبْنُ مَنِيَادٍ يَوْمَنْذِ الْمِلْمَ كَلَمْ بَشْمُرْ حَقَّى ضَرَبَ رَسُولُ أَنَّهِ ﷺ ظَهْرَهُ بِيكِيهِ ، ثمَّ قالَ أَنْشُهُدُ أَنَّى رَسُولُ أَنَّهِ ، فَنَظَرَ إِلَّهُ فَعَالَ أَنْهَدُ أَنَّكُ رَسُولُ الْأُمَّيْنَ ، ثُمَّ قَالَ أَنْدُمْتِيادِ أَنَفْهَدُ أَنَّى رَسُولُ اللَّهُ مُرَّفَّهُ النَّي عَلَيْ ثُمَّ قَالَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِأَبْنِ صَيَّادٍ مَا ذَا تَرَى ؟ قَالَ بَأْنبِي صَادِقُ

وَكَاذِبُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ خُلُما عَلَيْكَ الأَثْرُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ فِي إِنَّ خَبَّاتُ

قَالَ قَالَ عَبْدُ أَلَٰهِ بَنُّ مَسْتُعُودِ رَمْنِيَ الْهُ عَنْهُ جَاءِ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ أَنْهِ عَلَى مَثَالَ

(۱) حَنْثَ الْأَمْسَلُ. (۱) وَنَوْصِيكُم (۱) يَزْنُوصِيكُمِ

() قَدْ خَبَأَتْ اَكَ خَبَا () اللَّهُخْ. شهرالظا. من

ره) سح.م اقرع

وڤونْتُجَ (٧)

لكَ خَبِيثًا (١) ، قالَ هُوَ ٱلدُّحُ ، قالَ أُخْسَأً ، فَلَنْ تَمْدُوَ فَدْرَكَ ، قالَ مُمَرُ يَا رَسُولَ أَثْنِهُ أَتَأْذَذُ لِي فِيهِ أَشْرَبُ عُنْقَهُ ، قالَ رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ إِنْ يَكُنْ ٣٠ هُـوَ لاَ تُسَلَّطُ عَلَيْهِ ، وَإِذْ لَمْ يَتَكُنْ ٣٠ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَشْلِي \* قَالَ سَالِمٌ ۖ فَسَيِسْتُ عَبْدَ أَهْ بِنَ مُمَرَ يَقُولُ أَسْلَلَنَ بَعْدَ ذَٰكِ رَسُولُ أَهْ إِلَى وَأَبِي بُنُ كَسِ الْأَنْصَارِي يَوْمَان النَّحْلِ الَّذِي فِيهَا أَبْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ أَلَّهِ يَرَّكِيُّ طَنِنَ رَسُولُ أَلله و يَتَّقِي مِحُدُوعِ النَّفْلِ، وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ أَبْنِ مَيَّادٍ شَبْنًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَأَبْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِمٌ عَلَى فِرَاشِهِ في تَطْبِفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ أَوْ زَمْزَمَةٌ ، فرَأْتُ أُمُ أَنْ صَيَّادٍ النِّيِّ مَنِّكَ وَهُو يَتَّتِي بِجُدُوعِ النَّخْلِ ، فَقَالَتْ لِأَبْنِ صَيَّادٍ : أَيْ صَافِ، وَهُوَ أَنُّمُهُ ، هَٰذَا خُمُّدُ، فَتَنَاهُى أَبْنُ صَيَّادٍ ، قالَ رَسُولُ أَنَّهِ ﷺ فَوْ تُرَّكُّنْهُ بَهُنّ قالَ سَالِم "قالَ عَبْدُ أَثْثِ قامَ رَسُولُ أَثْثِ عَلَيْ فِي النَّاسِ قَأْثُنَى عَلَى أَثْنِ عَا هُو أَمْدُكُ ثُمْ ذَكَرَ النَّجَالَ فَقَالَ إِنِّي أَنْشِرُ كُنُوهُ وَما مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَفَدْ أَنْذَرَ <sup>(1)</sup> قَوْتَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ أَوْكَكِنْ ٣٠ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ فَوْلاً كَمْ يَشُّلُهُ أَيِّي لِتَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَهْوَرُ ، وَأَذَّ أَلَهُ لَيْسَ بِأَهْوَرَ ١٠٠ • بِالسِّبُ ١٠٠ وَوَلَى الزُّجُلِ مَرْخَبًا ، وقالت عائِشَةُ قالَ النِّينُ مَنْكُ لِفَاطِيةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ مَرْحَبًا بِإِ بْغَنِي وَقالَتْ أَمُّ هَا نِي جغثُ ٣٠ إِلَّىٰ النَّبِي ﷺ تَقَالَ مَرْحَبًا ١٠٠ بِأَمْ هَا نِيْ ﴿ مَرْمُنَا مِرْادُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُوالنَّيَاحِ مَنْ أَبِي جَمْرَةً مَنِ أَبْنِ عَبَّسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ لَّما قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسَ عَلَى النِّي عَنِّكَ قَالَ مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ الَّذِينَ جَاوًا غَيْرَ خَرَاتِها وَلا نَدَائِي ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ أَفِيهِ إِنَّا حَيٌّ مِنْ رَيعَةً وَ يَبْنَنَا وَيَبْنَكَ مُفَرُّ ، وَإِنَّا لاَ فَسِلُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَمُرَّا إِلَّهْ فَصْلِ نَدْخُلُ بِهِ الْجِئَّةُ ، وَنَدْعُو بِهِ سَنْ وَرَاءَنَا ، فَقَالَ أَرْبَعُ وَأَرْبَعُ : أَفِيمُوا الصَّلاّةَ ، وَآثُوا الذَّكاةَ ، وَصَوْمُ (١٠٠ رَمَضَالَ ،

الْ يَكُنَّةُ اللَّهِ ال مَرَانُ لَمْ يَكُنَّ اللَّهُ ه أنذُر؛ N قَلُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مَنْ أَنَّ الْكُلِّلِ مَنْ أَنَّ الْكُلِّلِ مِنْ أَنَّ الْكُلِّلِ مِنْ أَنَّ الْكُلِّلِ مِنْ أَنَّ ا خاستين مبعدين (٧) بَنْبُ قَوْلِ النَّبِيُّ 下方趣 (٨) جنتُ النَّبيّ (١) كَالْمُ هَانِيُّ

(٠٠) وَصَوْمُوا

وَأَعْطُوا تُغُسُ مَا غَيْنَتُمْ ، وَلاَ نَشْرَ بُوا فِي الدُّبَّاءِ وَأَلَمَانِهُمْ وَالنَّبِيرِ وَالْمَزَفَّتِ بِإِم ما يُدْهُى النَّاسُ بِآ بَائِهِمْ جَرْكُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ فَافِع عَن أَيْن تُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النِّي مَالِكَ قالَ الْنَادِرُ (١٠) يُوفَمُ (٢٠) لَهُ لِوالِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُقَالُ مُذْبِهِ غَدْرَةُ فَلَانِ بْنِ فَلَانِ مِرْثُنَا عَبْدُ أَنَّهُ بْنُ سَنْلَمَةَ عَنْ مالك عَنْ عَبْد أَهُ بِن دِينَادِ عَن أَبْن مُمَرَ أَنْ رَسُولَ أَهُ عِنْ قَالَ إِنَّ الْفَادِرَ بُنْصَبُ لَهُ لِوَاهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيْقَالُ مُذْرِهِ غَدْرَةُ فَلَانِ بْنِ فَلَانِ بِالسِ لاَ يَقُلُ خَبُنَتُ نَفْسى **مَرْثُنَا كُمُّذُ** بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنْ هِيثَامِ عَنْ أَيدِ عَنْ مائِشَةَ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْها عَن النَّيْ يَكُ قَالَ: لا يَقُولُنَّ أَحَدُكُم خَبُثَتْ نَفْسي، وَلَكِنْ لِتَلُ لَتَسَتْ نَفْسِي مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرَىُّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَبِيهِ عَن النَّي إِنَّ قَالَ : لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُم خَبْثَتْ نَفْسي ، وَلَكِنْ لِقُلْ لَتِسَتْ نَفْسَى \* تَأْبَعُهُ عُقِيَّلٌ بِالسِي لا نَسُوا الدُّهُو وَوَثْنَا يَعَىٰ بِنُ بُكُور حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ قالَ قالَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ أَفَهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ أَلَّذِ عَلِي قَالَ أَللَّهُ بَسُبُّ بَنُو آدَمَ الْنَحْرُ ، وَأَنَا الْدَحْرُ بِيدى اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ مَرْثُنا (" عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَغْلَى حَدَّثَنَا (" مَعْرُ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ عَلَى قَالَ لَاتُسَتُّوا الْمِينَ الْكُرْمَ وَلاَ تَقُولُوا خَيْبَةَ اللَّهْمِ كَإِنَّ اللَّهَ هُوَ اللَّهْرُ ۚ بِاسِبُ قَوْلِ النِّيِّ يَنْكُ إِنَّا الْكَرْمُ فَلْتُ الْمُؤْمِنِ وَقَدْ قَالَ إِنَّا الْمُقْلِسُ الَّتِي يُفْلِسُ يَوْمَ الْتِيَامَةِ كَقَوْلِهِ إِنَّا الصّرَعَةُ اللَّذِي يَمْ لِكُ قَمْسَهُ عِنْدَ الْنَمْسَ كَتَوْ لِهِ لاَ مُلْكَ (٥) إلاَّ يَيْ ، فَوَصَفَهُ بانتهاء اللَّك ، نُمُّ ذَكَرَ اللُّوكَ أَيْمًا فَقَالَ: إِنَّ اللُّوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةَ أَفْسَدُوهَا مِرْمُنَ عَلَى بُنُ عَبْدِ أَفْهِ حَدَّثَنَا شُفَيَانُ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَبِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسِيَ

(۱) إِنَّ الْفَادِرَ

(۱) بَنْصَبُ الله

(r)

(٤) أغرة

() لأعلِكُ إِلاَّا أَنْ عَالَ

أَنْهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْهُ وَيَقُولُونَ الْكَرْمُ إِنَّا الْكَرْمُ قُلْبُ المُوْمِن باب فَوْلِ الرَّجُلِ فَدَاكَ (1) أِن وَأَنَّى ، فِيدِ الرُّيْرُ (11 مَرْضُ) مُسَدِّدُ حَدُثَنَا بَحْنِي ۚ عَنْ سُنْيَانَ حَدَّتَنَى سَمَّهُ بْنُ إِبْرَاهِيم ۚ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ عَنْ عَلَى وَضِيَ أللهُ عَنْهُ قالَ ما تَعِمْتُ رَسُولَ أللهِ عَلَى يُعَدِّى " أَحَدًا فَيْرُ سَعْدِ سَعِمْتُهُ يَقُولُ أن فَدَاكَ أَبِي وَأَمْى أَمْلُتُهُ يَوْمَ أُحُدِ بِإسِ قَوْلِ الرَّجُلِ جَمَلَنِي أَمَّهُ فِدَاكَ (<sup>1)</sup> وَقَالَ أَبُو بَكْرِ لِلنِّي عَلَيْكَ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأَمْهَائِنَا ۖ مَرْثُنَا عَلَىٰ بَنُ عَبْدِ أَفْدِ حَدْثَنَا بِشُرُ أَنْ النَّفَطِّلِ حَدَّثَنَا بَحْيِيٰ بْنُ أَبِي إِسْخُقَ عَنْ أَنَس بْنِ مالِكٍ أَنَّهُ أَقْبِلَ هُورَ وَأَبُو طَلْعةَ مَمَ النِّي عَلَى وَمَمَ النِّي عَلَى صَفيةٌ مُرْدِفَهَا ( ) عَلَى رَاحِلْتِهِ ، كَلْمًا كَانُوا ( ) بِمَضْ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ (٧) النَّانَةُ ، فَصُر عَ النَّيْ عَلَيْ وَالْرَأَةُ ، وَأَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قالَ أَحْسِبُ ٱفْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ ، كَأَنَّى رَسُولَ ٱللهِ عَلِي فَقَالَ بَا نَيْ ٱللهِ جَمَلَنِي اللهُ فِدَاكَ هَلْ أُصابَكَ مِنْ شَيْء قالَ لاَ وَلَـكِنْ عَلَيْكَ بِالْرَأَةِ كَأَلْقَ<sup>00</sup> أَبُو مَلَمْحَةَ قَوْبَهُ عَلَى وَجْهِدِ فَقَصَدَ فَصَدْتُهَا كَأَلَقَ ثَرْبَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتِ المَرْأَةُ فَصَدَّ كَلْمُنا عَلَى وَاحِلَتِهما فَرَكِهَا فَسَارُوا حَتِّي إِذَا كَانُوا بِعَلَمَرِ اللَّذِينَةِ أَوْ قَالَ أَشْرَقُوا عَلَى الَّذِينَةِ قَالَ النَّبِي مَا اللَّهِ عَلَى آيِبُونَ تَائِبُونَ مَابِدُونَ لِرَبُّنَا حَامِيدُونَ فَلَمْ يُزِّلْ يَقَوْلُمَا حَتَّى دَخَلَ الدّينَةَ ﴿ إِسِ أَحَبُّ الْأَسْمَاء إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِرَرُن صَدَقَةً بْنُ الْفَصْلِ أَغْدَنَا أَبْنُ عُينَنَّةً حَدَّثْنَا أَبْنُ الْمُسْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُ قَالَ وُلِلَةٍ لِرَجُلِ مِنَّا غَلَامٌ كَمَنَّاهُ الْقَاسِمَ فَتُلْنَا لاَ تَكْنِيكَ أَبَا الْفَاسِمِ وَلاَ كَرَامَةَ كَأُخْبِرَ النِّي ﷺ فَقَالَ مَمُّ أَبْنَكَ عَبْدَ الرِّحْمَٰنَ ﴾ السبُّ قَوْلِ النِّي يَنِكُ مَمُّوا بِأَسْمِى وَلاَ تَسَكَنْنُوا (١٠ بَكُنْيَقِي قالَهُ (١٠٠ أَنَسُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ صَرَّتُ مُسَدُّدٌ حَدُّثَنَا خَالِهُ حَدَّثَنَا حُسَنِنٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ وُلِيدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلاَمٌ 'فَتَنَّاهُ الْقَاسِم ' فَقَالُوا لاَ نَكْنَيْهِ حَتَّى فَسَأَلَ

(i) فَكَالَكُ أَلِي لم يضبط في اليونينسة ألفاء في هذمائزجة والتي بسماولا التي في متن الحلديث وضبطها في القرع في هذه والتي في متن الحديث بلتيج ألفاء

(١) الزُّ رَثِدُ عَنِ النَّينَ
 ﴿ الرُّ رَثِدُ عَنِ النَّينَ

ا يَمُدُرُ

(1) فِدَاكَ مِي بالقَمر في بعض النسخ المتمدة وضيطها الفسطلاني كمسر الفاء والمد

(ه) مُرْدِنهَا

(۱) فَلَكَ كُانَ
 (۱) مَسِنْدُن الثا.

مضبومة في اليونينية

(a) كَالْمُونِي أَبُوطَلُعْتَةَ مَا مَا يُعَالِمُونِي أَبُوطُلُعْتَةَ

(١) وَلاَ تَسْكُنُوا

(١٠) قَلُ أَمَنُ . فيهِ أَلَىٰ قولُ آيولَ كَنا فَى كُل طبة بسا للنسخ بياء شتاة تحية والناعد العرفية تأل عليا وقرامهًا بالياء لاجهزء عقة ذأو مسهلا كنه مصعمه  النِّيُّ عَلَىٰ مَثَالُ مَثْمُوا بِأَمْمِي وَلاَ شُكَتُنُوا '' بِكُنْبَي حَرَّبُ عَلِي بُنُ عَبْدِ أَلَهُ حَدِّثْنَا سُمُيْنَالُ عَنْ أَيُوبَ عَنِ أَنِن سِينِ تَعِنتُ أَبَا هُرَارَةَ قَالَ أَبُو الْعَانِيرِ عَلِكُ تَمُوا بِأَشِي وَلاَ تَكْتَنُوا ٣ بِكُنْتِنِي ﴿ وَرَثُنَا عَبْدُ أَذِهِ بْنُ نُحُدٍ حَدَّثَنَا سَلْيَالُو اللّ مِّمِنْ أَبِّنَ ٱلْمُسْتَكَدِر قالَ مِّيشَتُ جابِرُ بْنَ عَبْهِ أَلْهِ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا وُلِهَ لِرَجْل مِنّا غُلاَمْ كُنتِمَّاهُ (\*\* الْقَامِيمُ فَقَالُوا لاَ تَكُنِّيكَ بِأَبِي الْنَاسِمِ وَلاَ نُشْمِكَ مَيْنَا كَأَنَّ النِّيَّ ع مَدْ كُون اللهِ مَا مُعَلَالًا أَنْمِ أَبْنَكَ عَبْدَالُ وَإِلَى الْمُ الْمُؤْنِ مَوْنَا إِلْمُكُنُّ بْنُ نَسْرٍ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّوَانِي أَغْبَرْنَا مَعْدٌ عَنِ الزُّهْرِي عَنِ أَنِ الْسُبِّب عَنْ أَمِيهِ أَذَّ أَبَاءُ جاء إِلَى النِّي عَنْ فَقَالَ مَا أَشَلُكَ قَالَ حَزُدٌ قَالَ أَنْتَ مَهُلُ قَالَ لَ لْفَيْنُ أَسْمًا تَمَالِيهِ أَنِي قَالَ أَنْ الْسَبُّ فَا زَالْتِ الْخُرُونَةُ نِينَا بَنْدُ ( \* مَدْف عِلْ أَيْنُ مَنِيدٍ أَثْمَ وَعَمُرُدُ قَالاً حَدَّثَنَا مَبْدُ الرِّزَاقِ أَشْبَرَانَا مَتْدَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنِ أَنْ الْسَبُّ عَنْ أَبِهِ مَنْ جَنَّهِ بِهِذَا ﴿ بِاسِبُ تَحْوِيلِ الْأَسْرِ إِلَى أَسْرِ أَحْسَنَ مِنْهُ مَرْثُ مُنِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَمَّانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو عَنْ سَهِلْ قالَ أَيْرَ بِالنَّذِرْ بْنَ أَبِي أُسَيْدٍ إِنِّي النِّي ﷺ حَيِّنَ وَالِدَ فَرَضَمَهُ عَلَى فِغْذِهِ وَأَبْوَ أَسَيْدٍ جالِسٌ فَلَهَا النِّي مُ وَلَيْكُ بِشَيْء بَيْنَ بَدَيْدٍ ، كَأْمَرَ أَبُو أُسَبُدٍ بِأَيْدٍ ، كَأَخْبُلَ مِنْ يَغَذِ اللِّي عِلْهُ كَاسْتَفَاقَ النِّي عِنْهُ مَثَالَ أَينَ السِّيُّ فَقَالَ أَبُو أُسْيَدٍ فَلَيْنَاهُ ١١٠ يَا رَسُولَ اللهِ قالَ ما أَشْهُ قالَ فَكَانُ ، قالَ وَلْكِينَ أَسِهِ الْنَذِرَ تَسَاهُ يَوْمَنْ الْنَدَرَ مَوْنَ صَلَتَةً بِنُ الْفَطْلِ أَخْبَرَنَا نَحْدُ بِنُ جَلْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَلَاء بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ هَنْ أَى رَافِعِ عَنْ أَى حُرَيْرَةَ أَذَ زَيْتَ كَاذَ أَنْهَا بَرَّةً ، فَتِيلَ تُرْكَى قَدْمًا ، فَسَاحا رَسُولُ اللهِ عِنْ زَيْلَتِ مَدُونَ إِرَاهِيمُ إِنْ مُوسَى حَدَّثَنَا ﴿ هِنِهُ مُ أَنْ أَنِنَ جُرَيْج أَخْبَرَهُمْ قَالَ أُخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَبِيدِ بْنَ جُيْدٍ بْنِ شَيْبَةً قَالَ جَلَسْتُ إِلَى سَهِيدِ بْنِ

المسَبِّبَ غَذَتْنِي أَنَّ جَدُّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النِّيِّ عَيْقٍ فَقَالَ مَا أَشْمُكَ قَالَ أَسْبِي حَزْنُ قالَ بَلْ أَنْتَ سَهِلْ قالَ ما أَنَا بِمُنَدِّر أَنَّمَا تَمَّانِيهِ أَبِي قالَ أَنْ السَّبَّبِ ضَا وَالت فينا الْحُزُونَةُ بَعْدُ إلى مِنْ آمِني بأَسْمَاء الْأَنْبِيَاء، وَقَالَ أَنَسُ : قَبَّلَ النَّيْ يَكَّ إِرْ الْمِيمَ يَشِي أَبْنَهُ مَرْمُنَا أَبْنُ تُمَيْر حَدَّنَنَا كُمُّدُمِنْ بِشْرِ حَدَّنَنَا إِسْمُمِيلُ قُلْتُ لِأَبْنَ أَبِي أَوْفَى رَأَيْتَ إِبْرَاهِمِ ٓ أَبْنَ النِّيَّ عَنْ قَالَ ماتَ صَنبِراً وَلَوْ تُضِيَّ أَذْ يَكُونَ بَعْدَ عَمَّدٍ عَلَى أَنْ مَانَ أَبْنُهُ ، وَلَكِنْ لا نَيَّ بَعْدَهُ مَرْثُ سُلَيْالُ بْنُ حَرْب أُخْبَرَ أَشْقِيَّةُ عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتِ قَالَ سَمِنْ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ قال رَسُولُ أَنَّذِ عَلَى إِنَّ لَهُ مُرْضِياً فِي الجُنَّةِ ﴿ وَرَسْ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَايلٍ بْنِ أَبِي الجَمْدِ عَنْ جَابِرٍ بْنِّ تَبْدِ أَنْهِ الأَنْسَارِيْ قال قال رَسُولُ ١٠٠ أَنَّهِ عَنْ مَثُوا بِأَسْمِي وَلاَ تَكْتُنُوا ١٠٠ بِكُنْيَقِ ٣٠ كَإِنَّمَا أَنَا قاييم أَفْيِمُ يَيْنَكِمُ • وَرَوَاهُ أَنْسُ عَنِ النِّي ﷺ مَرْثُ مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَلِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُوحَمْيِينَ عَنْ أَبِي صَالِحٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ مَنْ قَالَ سَمُّوا مِا سَي وَلاَ شَكْنَتُوا ( ) بِكُنْيَقِ ( ) ، وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَامِ ، فَقَدْ زَآنى ، وَإِنَّ الشَّيْمَالَ لَا يَنتَلُ مُورَتِي (°، وَمَنْ (° كَذَبَ وَإِنَّ مُتَعَمَّدًا فَلْيَتَهُوُّ مَنْ مَنَ النَّادِ وَرُفُ عَمَّدُ بنُ العَلامَ حَدَّثْنَا أَبْرُ أُسَلَمَةً عَنْ بُرِيْدِ بن عَبْد ألله أَبْنَ أَبِي بُرْدَةَ مَنْ أَبِي بُرُدَةَ مَنْ أَبِي مُوسَىٰ قالَ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ ۗ ، كَأَتَيْتُ بِهِ النِّيّ عَلَى تَسَاهُ إِبْرَاهِيمِ كَنَكُهُ بِتَدْرَ وَدَمَا لَهُ بِالْبَرُكَةِ وَدَفَهُ إِلَى وَكَانَ أَكْبَرُ وَلَهِ أَبِي مُوسَى حَرَّثُ أَبُو الْرَبِيدِ حَدُثَنَا وَالِنَهُ جَدُّثَنَا ثِرَادُ بْنُ عِلاَنَةَ سَمِيتُ اللَّذِيرَةَ أَبْنَ شُعْبَةً قَالَ أَنْكَسَفَتِ الشِّسُ يَوْمَ مات إِبْرَاهِيمُ ، رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ عَنِ النَّبِّ عَلَى الْمُنْذُلُ إِنْ دُكُنِّ حَدَّثَا ﴿ أَخْرَتُا ﴿ أَبُو كُنِّمِ إِنْفَنَّالُ إِنْ دُكَّنِّ حَدَّثَا

(i) النَّبِيُّ (ii) تَلْكُنُوا (ii) يَلْكُنُونِيْ (i) يَلْكُنُونِيْ (i) تَلْكُنُونِيْ (i) بَكُنُونِيْ

(۱) في مؤريق

(٧) كُنْ كَذَبَ

لا) جداتا (۸) جداتا

(۱) خَنِ النِّي ﷺ (۲) قَالَتْ (٣) ما لاَ أَرِيَّ (١) سنط انظ باب لنبر أي روا در الكنية رنع (٠) وَتَبَلُّ أَنْ يُولَة (١) أَنْ يَادَ الرِّجُلُ (٧) فعليماً = (A) المُّلاةَ نصبها من القرع (١) أَنْ نَدْعُومًا . أَنْ يدعاها (١٠) إِلَى ٱلْجِيدَادِ فَحْ للسجورة وجداد للسجين

(١١) يَبْنَغِيدِ

أَبْنُ غُيَنْنَةً عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَبِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ لَمَا رَفَمَ النِّيُّ عَلَيْ رأسته مِنَ الرَّكْمَةِ قَالَ : اللَّهُمُّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَّمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَبَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيمَةً ، وَالْمُسْتَضْمَفِينَ مِحَكَّةً ، اللَّهُمُّ أَشْدُهُ وَطْأَتَكَ عَلَىمُضَرَ ، اللَّهُمَّ أَجْمَلها عَلَيْهمْ باسب من دَما صَاحِبَهُ فَنَقَعَنَ مِنِ أَسْمِهِ حَرْفًا ، وَقَالَ أَبُو عادم عَنْ أَبِي مُرْيَرْةً قالَ ( ) فِي النَّيْ عِنْ يَا أَبَاهُر مَرْثُ أَبُو الْبَانُ أُخْبِرٌ نَا شُكَيْتُ عَن الزُّهْرِيُّ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرُّهُن أَنَّ مَائِمَةٌ رَضِيَّ أَقْدُ عَنْهَا زَوْجَ النِّي عَلِيٌّ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ أَفْدِ عَنْيٌ إِعَائِسَ هَذَا جِبْرِيلُ يُفْرُثُكِ السَّلاَمَ قُلْتُ <sup>٥٧</sup> وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ أَلَهِ ، قالَتْ وَهُوَ يَرِي ما لاَ زَرِي <sup>٥٧</sup> مَ**رَثُنْ ا**مُولِيٰ أَنْ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا وُجِيْبُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال كَانَتْ أَمْ سُلَمْ فِي الثَّقَلِ وَأَنْجَشَتُهُ غُلاَمُ النِّي عَلَى بَسُونٌ بِينٌ فَقَالَ النِّي عَلَى يًا أَنْجَتَنُّ رُوّ يُدَكُّ سَوْقَكَ بِالْقُوّارِيرِ بِالْبُ (الكُنْيَةِ الصَّيّ قَبْلَ (اللَّهُ الْ بولَة لِلرَّجُلِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي الثِّيَّامِ عَنْ أَنَسَ قالَ كَانَ النَّيْ عَلِيْ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلْقًا ، وَكَانَ لِي أَخُ يُقَالُ لَهُ أَبُو ثُمَيْدٍ ، قالَ أَحْسِبُهُ فَطَيِم (٧) وَكَانَ إِذَا جاء قالَ يَا أَبَا تُمَيْرُ مافَكَلَ النَّفَيْرُ لُنُو كَانَ يَكْتُ بِهِ قَرْمُ كَا حَفْرَ المُمَّلاَةَ (٨) وَهُوَ فِي يَنْيَنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيَكُنْسُ وَيُنْفَعُ ، ثُمَّ يَقُومُ بُ الشَّكُنِّي بِأَبِي رُابِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَةٌ أُغْرَى ﴿ وَرَكُ عَالِهُ مِنْ عَلْهِ . حَدَّثَنَا سُلَيْانُ قالَ حَدَّثَى أَبُو حَادِمٍ هَنْ سَهُلِ بْنِ سَمْدِ قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحَبَّ أَسْمَاء عَلَى ۖ رَسِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ ، لَأَبُو تُرابِ ، وَإِنْ كَانَ لَيَغْرُحُ أَنْ يُعْفَى ٣٩ بَمَّا ، وَمَا سَمَّاهُ أَبْرُ رُوابِ إِلاَّ النِّي عَلَى عَاصَبَ يَوْمَا كَالمِيةَ غَرَجَ كَامْطَجَمَ إِلَى (١٠٠ أَجْدَار إِلَى السَّعِدِ كَفَاءُ النِّي عَلَيْ يَنْبَعُهُ (١١٠ مَقَالَ هُوَ

ذَا مُصْعِلَجِهِ فِي ٱلْجِلْدَارِ كَفِاءَهُ النِّي عَنْكُ وَأَمْنَكُ طَهَرُهُ ثُرًا بَا كَفِيلَ النَّي عِنْكَ يَسْتَعُ التُرابَ عَنْ بَلَدْرِهِ وَيَقُولُ أَجْلِينَ يَا أَبَا ثُرَابِ السب أَبْنَض الاشاء إِلَى اللهِ مرهن أبُو النان أخبرًا شُعيب حدَّثنا أبُو الزَّادِ من الأُغرَج من أبي هررزة قالَ قالَ رَسُولُ ١٠٠ أَفْ عِنْ أَخْنَى ١٠٠ الْا شاه بَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ أَفْ رَجُلُ نَسَمّى عَلِكَ أَنْ الْأَمْلَاكِ مَرْثُ عَلَيْ بَنُ عَبْدِ أَقْدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّادِ عَن الْاَحْرَجِ عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ رِوَايَةَ قَالَ أَخْتُمُ أَسْمِ عِنْدَ أَلَيْهِ وَقَالَ سُفْيَانُ غَبْرَ رَزٍّ أَخْتَمُ الْأَمْهِ عِنْدَ اللهِ رَجُلُ تَسَمَّى عِمَلِكِ الْأَمْلاَكِ قَالَ سُفْيَالُ يَقُولُ غَيْرُهُ تَفْسَّرُهُ شاهانْ "عاه البيب كُنْيَةِ المُشْرِكِ، وقالَ مِنورٌ سين النِّي عَلَى يَقُولُ إلا أَذْ يُرِيدَ أَبْنُ أَبِي طَالِب مِعْرَثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ مَن الزُّهْرِيَّ حَدَّثَنَا (" إسمليلُ قالَ حَدَّتَني أَخِي عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ مُحَدِّدِ بْنَ أَبِي عَتِينَ عَنِ أَنْ شِهابِ عَنْ هُرُورَةَ بْنِ الرُّ يَبْرِ أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ أَنْهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ أَنْدِ يَكِي رَكِ قَلَى عَارَ عَلَيْهِ ٥٠ قَطَيْفَةٌ ۚ فَذَكِيَّةٌ وَأَسَاتَة وَرَاءُهُ بَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً ف كِن حارثٍ بْن الْخَرْرَجِ قَبْلَ وَلْمَتْ بَدْرِ فَسَارًا حَتَّى مَرَّا يَعْبُلِسِ فِيهِ عَبْدُ أَلْدٍ بْنُ أَبِيَّ أَبْنُ سَأُولَ وَذَٰلِكَ مَبْلَ أَنْ بُسْلِمٌ عَبْدُ أَقْدِ بْنُ أَبِيَّ ۖ فَإِذَا فِي الْجَلِسِ أَخْلَاطُ مِنَ السناسين وَالْفُر كِينَ عَبْدَةِ الْأُواكَانِ وَالْبَهُودِ ، وَفِي الْسَلِينَ (١٠ عَبْدُ اللهِ بْنُ رواحة فَلْنَّا خَشِينَتِ الْجَلِينَ عَيَاجَةُ الدَّابِدِّ خَمَّ أَبْنُ أَبَى أَنْفَهُ بردَالْدِ وَقَالَ لاَتُفَيِّرُوا عَلَيْنَا فَسَمٌّ رَسُولُ أَنْهِ عَلَيْ عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ قَازَلَ فَنَمَاهُمْ إِلَى أَنْهِ وَتَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ أَفِي بِنُ أَبِيَّ أَبِنُ سَلُولَ أَيُّ الرَّهِ لاَ أَحْسَنَ ١٨ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَتَّا فَلاَ ثُوْذِنَا بِهِ فِي تَجَالِسِنَا فَنَ جَاءَكَ فَافْشُصِيْ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ أَلْهِ بْنُ رَوَاحَةً بَلَي يَا رَّسُولَ أَنْهِ وَأَعْشَنَا ٧٠ فِي تَجَالِينَا وَإِنَّا تَعِيبُ ذَلِكَ كَأَمْنَتَ الْسَالِسُونَ وَالْشَرِكُونَ

(۱) النَّيْنُ (۳) أَسْتُنَّ (۱) عَلِي الْأَنْدَكِ (۱) عَلَى الْأَنْدَكِ (۱) عَلَى الْمُنْدَلِدِ (۱) عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّ (۱) يَقْيِمُهُمْ . كَمْنَا ضطها في البرنية والغرج في هذا المرضع وضبطها التي في ألم الموسع وضبطها التي في أصورة آل هموان (۱) عَنِّي سَكَنُوا (۲) عَنِّي سَكَنُوا (۵) البُيعَةُرُهُمْ (۵) البُيعَةُرُهُمْ (۵) إليها أَوْفِ

(١) وَأَسْلُوا

وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوالِتَمْنَاوَرُونَ فَلَمْ يَزَلَ رَسُولُ الله عَنْ يَغْفِضُهُمْ (١ حَتَّى سَكَتُوا (١) ثُمُّ زَكِيبَ رَسُولُ أَلَٰهِ ﷺ دَائِنَهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْن غَبَادَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ أَيْ سَنْدُ أَلَمُ " نَسْمَعُ ما قال أَبُو حُبَاب يُزِيدُ عَبْدَ أَلْهُ بِنَ أَبِي قال كَذَا وَكذَا فَقَالَ سَمَدُ بِنُ عُبَادَةً أَيْ (" رَسُولَ أَقِدْ بِأَبِي أَنْتَ أَعْفُ عَنْهُ وَأَمْنَتْمْ ، فَوَالَّذِي أَثْرُلَ عَلَيْكَ الْكِيَّابِ لَقَدْ إِء أَلَثُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزُلَ عَلَيْكَ ، وَلَقَد أَصْطَلَحَ أَهْلُ هذه الْبَعْرَةِ (1) عَلَى أَنْ يُتَوْجُوهُ وَيُعَمِّبُوهُ بِالْمِصَابَةِ (1) ، فَلَمَّا رَدَّ أَنْهُ ذلك بالحَنّ الَّذِي أَعْطَاكَ يَمْرِقَ بِذَٰلِكَ فَذَٰلِكَ فَمَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ ، فَمَنَا عَنْهُ رَسُولُ أَلله عَنْ وَكانَ رَسُولُ أَنَّذِ مِنْ قُ وَأَصِمَا بُهُ يَمْفُونَ عَنَ المُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكَيَّابِ كَمَا أَمْرَهُمُ أَنْهُ، وَ يَصْبِرُونَ عَلَى الْأَذْي ، قَالَ أَلَنْهُ تَمَالَى: وَلَتَسْمَتُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُرْتُوا الْكَتَابَ الآيَّةَ وَقَالَ وَدُّكُنِيرٌ مِنْ أَهِلِ الْكِتَابِ فَكَانَ رَسُولُ أَنَّهِ عَنَّ بَتَأُولُ فِي الْنَفْرِ عَنْهُمُ ما أَمرَ هُ أَلَثُ بِدِ حَتِّى أَذِنَ لَهُ فِيمٍ ، فَلَمَّا فَزَا رَسُولُ أَلَهِ عَلَى بَدْرًا ، فَتَنَلَ أَلْثُ بِهَا مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفَّارِ ، وَسَادَةٍ قُرَيْش ، فَفَفَلَ رَسُولُ اللهِ عِنْ وَأَصَابُهُ مَنْصُورِينَ فاغِينَ ، مَعَهُمْ أُسارَى مِنْ صَنادِيدِ الْكُفَّادِ ، وَسَادَةٍ فُرَيْس قالَ أَبْنُ أَنِيَّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَتهُ مِنَ المُشْرِكِينَ مَبْدَهِ الْأَرْثَانِ هَٰذَا أَرْ ثَدْ تَوَجَّه خَالِسُوا رَسُولُ أَلَّهُ عَلَى عَلَى الْإِسْلاَمِ كَأَسْلَمُوا ٥٠ مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْلِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الله بن الحَارثِ بن نَوْفَل عَنْ عَبَّاس بن عَبْد الُطِّلِبِ قالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ تَفَسَّتَ أَبَاطَالِبِ بِشَيْءَ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكُ وَيَنْضَبُ لَكَ ؟ قالَ نَتَمْ ، هُوَ في ضَعْمًا حِرِينْ فَار ، لَوْلاَ أَنَا لَـكَانَ في الدَّرَكِ الْأَسْفَل مِنَ النَّار , فاسب المَاريض متندُوحَة عن الْكَذِب ، وَقَالَ إِسْفَق : تَعِمْتُ أَنَّمَا ماتَ ابْنُ لِأَ بِي طَلْعَةَ ، فَقَالَ كَيْتَ النَّلاَّمُ ؛ قَالَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ هَدَاً فَسَنَّهُ وَأَرْجُو أَذ

يَكُونَ قدِ اُسْتَرَاحَ وَطَنَّ أَبَّهَا صَادِفَة**ٌ ۖ وَرَثْنَ** آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ ثَابِتِ البُّنَانِيِّ عَنْ أَفْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ النِّي عَلَى فَي مَسِيرِ لَهُ عَفَدًا الْحَادِي، فَقَالَ النَّي عَلَيْ أَرْفَىٰ يَا أَنْجَشَةُ وَيْمَكَ بِالْقَوَارِيرِ <sup>(١)</sup> **حَرَثِنَ** شُلَيَالُ بْنُ حَرْبِ حَدُثَنَا خَلَا عَنْ ثَابِتٍ مَنْ أَنْسَ وَأَيْرِبَ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ رَشِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّي عَلْكُ كانَ ف سَغَرَ، وَكَانَ غُلاَمٌ مُ يَحْدُوبِهِنَّ يُعَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ ، فَقَالَ النَّي ﷺ رُوَ يُعْلَقَ بَا أُنْجَشَةُ سَوْقَكَ بِالْقَوَادِيرِ، قالَ أَبُو تِلاَبَّةَ : يَمْنِي النَّسَاءِ حَرْثُ إِسْفُقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدُّنَا كَمَارُ حَدُّنَا نَتَادَةُ حَدُّنَا أَنْسُ بُنُ مالِكِ فَالْكَانَ النِّي عَلَى اللهِ عَالُ لَهُ أَغْمَتُهُ ، وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ ، فَقَالَ لَهُ النِّي ثَلِيُّ رُو يَدَلَقِهَ يَا أَغْمَتُهُ لاَ تَكْسِر الْقَرَارِيرَ ، قالَ تَنَادَهُ : يَنْفِي صَفَفَةَ النَّسَاء ﴿ وَرَثُ الْمُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ شُفَيّة قَالَ جَدَّنَى ثَنَادَةً عَنْ أَنْسَ بْن مالِكِ قَالَ كَانَ بِاللَّهِ يَدْ فَرَعٌ فَرَكِبَ رَسُولُ أَفْدِ عَلْ هْرَسَا لِأَبِي طَلْعَةَ ، فَقَالَ ما رَأَيْنَا مِنْ شَيْء وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَعْرًا بِالبِ \* فَوْلِ الرَّجُلِ المِثْنَىٰ، لَبْسَ بِشَيْه ، وَمُوْرَ يَنْوى أَنَّهُ لَبْسَ بَحَقٌّ " مَرْثُنْ " عَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عَلَدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْحٍ قَالَ أَبْنُ شِهَابَ أَخْبَرَنِي يَحْنى بْنُ عُرْوةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوةَ يَتُولُ قالَتْ عائِمَةُ سَأَلَ أَنَاسٌ رَسُولَ أَلَهِ عَلَى عَن الْكُمَّانِ فَقَالَ كَمُمْ وَسُولُ أَقَدْ عَلَيْهِ لَبُسُوا بِنَيْء، قالُوا بَا رَسُولَ أَلْدٍ فَإِنَّهُمْ بُحَدُثُونَ أَحْيَانَا إِلتَّىٰ، يَكُونُ حَتًّا، فَقَالَ رَسُولُ أَلَٰدٍ ﷺ رَلْكَ الْسَكَلِيَّةُ مِنَ الْحَقَّ بَخْطَلْهُمَا الْجُنُّ فَيْقُرُّهَا فِي أَذُنِ وَلِيَّهِ قَرَّ النَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ بِالب رَهْمِ الْبَعْرِ إِلَى السَّاه ، وَقَوْلِهِ تَمَالَى : أَفَلاَ يَنْفُرُونَ إِلَى الْإِبل كَيْتَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفِيتَ ، وَقَالَ أَيْوب : عَن ابْن أَبِي مُلْفَكَة عَنْ عَالْمَةٌ رَفْعَ النِّي عَلَى رَأَسَهُ إِلَى السَّمَاهِ مَرْشُنَا (1) أَبْنُ بُكَذِرِ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ سَنِ أَبْنِ شِهام

() القواريز () وقال أن حكام فال الني الله المتعار الما أن الله المتعارز ال

قالَ سَمِيتُ ابَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي جابرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِمَ رَسُولَ أَنَّذِ رَافِي يَقُولُ : ثُمَّ قَتَرَ عَنَّى الْوَسَى فَيَنَا أَنَا أَنشِي سَمِعْتُ صَوَرًا مِنَ السَّهَاء **فَرَقَتْتُ بَصَرَى إِلَىٰ السَّهَاءَ فَإِذَا الْلَكُ النِّي جاءِني بحِرَاد قاعِدُ عَلَى كُرْسِيّ بَيْنُ السَّمَاء** وَالْأَرْضِ حَدَّثُنَا أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا كُمَّةُ بْنُ جَنْفَرِ قَالَ أَخْبَرَنِي شَرِيكٌ عَنْ كُرِيْفٍ عَن أَبْن عَبَّاسِ رَضِيَ أَفْهُ عَنْهُما قَالَ بِثُّ فِي يَشْتِ مَيْنُونَةَ وَالنِّي اللَّهِ عندَها ، كَلَّنَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ ٥٠ أَوْ بَسْشُهُ فَمَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاهِ فَقَرّاً : إِذّ في خَلْق السَّمُوَّات وَالْأَرْض <sup>٥٠٠</sup> وَأَخْتِلاَفِ اللَّبِلُ وَالنَّهَارِ لَاَ بَاتِ لِاولِي الْأَلْبَاكُ \$ °° زَكْت الْمُودِ مِن اللَّه وَالطِّينِ مِرْثُ اسْمَدُدُ حَدَّثَنَا بَعِي عَنْ عُمَّانَ أَيْنِ غِيَاثٍ جَدَّتَنَا أَبُوهُمْهَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ مَنَ النِّي ﷺ في حائِطٍ مِنْ حِيطَانِ اللَّدِينَةِ وَفِي بَدِ النِّيِّ عَلَيْ عُودٌ يَضْرِبُ بِدِ أَيْنَ (1) المَّاهِ وَالطَّبِي جَاءَ وَجُلُ يَسْتَغَيْثُ ، فَقَالَ النَّيْ ﷺ أَفْتَعْ <sup>(0</sup> وَبَثِّرُهُ بِالْمِئَةِ ، فَذَمَبْتُ كَإِذَا <sup>(0)</sup> أَبُو بَكُرُ فَتَتَمْتُ لَهُ وِبَشَرْتُهُ لِللِّنَّذِ ، ثُمَّ اسْتَغَتَعَ رَجُلُ آخَرُ فَقَالَ أَفْتَحْ لَهُ وَبَشْرُهُ لِللَّمْ كَإِذَا تُحَرُّ، فَفَتَفَتْ لَهُ وَبَشَرْتُهُ إِلِلْنَذِ ، ثُمَّ أَسْتَنْتُعَ رَجُلُ آخَرُ ، وَكُالْ مُشْكِئًا لَجُلْسَ ، فَقَالَ أَفْحْ ٣٠ وَ بَشَرْهُ إِلَمَانَةِ عَلَى بَارِى نُصِيبُهُ أَوْ ثَكُونُ فَلَا هَبَتُ كَالِمَافُ فَقَنْمَتْ ثُ لَهُ ، وَبِشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ، كَأَخْبَرْتُهُ ١٠ بِالَّذِي قالَ ، قالَ أَفَهُ المُشْتَكَانُ بُ الرَّبُولِ يَنْكُتُ الشَّىٰ، يكِيهِ فِي الْأَرْضِ حَرَّثُنَا (\*\* كُمُّذُ بُنُ يَشَار حَدُّنَنَا أَيْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْهَانَ وَمَنْصُورِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُينْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنُ الشُّلَمِيُّ مَنْ عَلِيِّ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَمَّ النِّيمُ يَكُفُّ فى جَنَازَتُم بَلَكَ يِتْكُتُ ١٠٠٠ الْأَرْضَ بِمُودٍ فَقَالَ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ فُرِخَ مِنْ مَقْفَدِهِ مِنَّ الْجَلَّةُ وَالنَّارِ فَقَالُوا أَفَلَا تَنَّكِلُ قالَ أَعْلُوا فَكُلُّ مُبُسِّرٌ فَأَمَّا مَنْ أَغْطَى وَأَنَّى

() ألاخير

(١) وَالْأَرْضِ اللَّهُ

m بهب مَنْ تَكَنَّتُ الْمُودَ

(ء) يَصْرِبُ إِنْ فَى الْكَاهُ مُصْرِبُ إِنْ فَى الْكَاهُ

(٠) أَنْتُحْ لَهُ إِ

(١) فَاإِذَا هُوَ أَبُو أَكُو

(v) أَفْتَحَ لَا

(٨) مُثَنُّ قَتَنْ لَهُ (٨)

(١) وَأَغْبَرُ مُنْهُ

ره (۱۰) سدتن

(11) يَشْكُنُونُ الْأَرْضِ

لآيَةٌ بالبُ الشُّكْبِيرِ وَالنَّسْبِيحِ حِنْدَ التَّمَنَّبِ حَدَّثْنَا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُمِّيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنْنِي هِنْدُ بنْتُ الحَارِثِ أَذَّ أُمَّ سَلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فالت أَسْتَيْقَظُ النِّيمُ عَنَّى السُّبُعِكَ اللهِ ، ما ذَا أَزُلِ مِنَ اللَّزَانُ ، وَما ذَا أَزُلُ مِنَ الْفِيَّنِ ١٩ مَنْ يُوفِظُ مَوَاحِبَ الحُجَرِ يُرِيدُ بِو أَزْوَاجَهُ حَنَّى يُصَلِّينَ ، رُبَّ كاسِيةٍ في الدُّنيَّا مارِيَّةٍ في الآخِرَةِ وَقَالَ أَنْ أَبِي ثَوْرٍ عَنِ أَنْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُمَّرَ قَالَ قُلْتُ لِلنِّي وَ اللَّهُ مَا لَقُتْ مَا مَا لَا مَا هُلُتُ أَفَدُ أَكْبُرُ مِن عَنْ أَبُو الْمَاذِ أَخْبَرَ كَا شُمِّيتُ عَن الرُّهْرِيُّ وَحَدَّثْمًا إِنْهُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ كُلَّدٍ بْن أَبِي عَيين عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ أَنْ مَنِيَّةً بِنْتَ عَيْ زَوْجَ النِّي ﷺ أَخْبَرَتُهُ أُنَّهَا جامِتْ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةَ تَزُورُهُ وَحْقَ مُسْتَكِفَ فِي الْمَسْدِ فِي الْمَشْرِ الْمَوَّابِرِ مِينْ رَمَضَانَ فَتَعَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْمِثَاءِ ، ثُمَّ قامَتْ تَنْقَلِبُ ، فَقَامَ مَتِهَا النَّبِي اللَّهِ يَقْلِيُّهَا حَنَّى إِذَا بَلَغَتْ تَابَ السُّجِدِ الَّذِي عِنْدَ سَكَّنَ أُمُّ سَلَّمَةٌ زَوْجِ النَّيْ ﷺ مرَّ بِهِمَا رَجُلاَذِ مِنَ الْأَنْمَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ أَنَّهِ عَلَى ثُمُّ قَدُنَا فَقَالَ كَمُنا رَسُولُ اللهِ عَنْ يَا مِنْكِكُما إِمَّا هِيَ مَنْفِيَّةُ بِنْتُ مُنِّيَّ قَالاً سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُول اللهِ وَكَبْر عَلَيْهِمَا ٢٠٠ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى ٢٦٠ مِن أَيْن ٤٠٠ آدَمَ مَبَلَمَ لَلسَّمِ وَإِنَّى يخشِيثُ أَنْ يَقْدِفَ فَ ثُلُوبِكُما بِاسِبُ النَّفِي عَنِ الظَّذْفِ وَرَثْ الدَّمُ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ مَنْ قَتَادَةَ عَالَ سَمِنتُ عُشْبَةً بْنَ مُهْبَالَ الْأَرْدِيُّ بُعَدَّتْ مَنْ حَبْدِ أَنْهِ بْنِ مُغَفَّلُ الْمُزِيقُ عَلَ تَلْي النِّي عَلَى مَن الْمُذْفِ، وَقَالَ إِنَّهُ لاَ يَقَتُلُ المَّيْد، وَلاَ يَسْكُمُّ اللَّهُ وَانَّهُ مُنْتَأ الْتَيْنَ، وَيَكْمِرُ السِّنَّ بالبُّ الحَمْدِ الْمَالِسِ مَدْثُنَا مُحَدُّ بْنُ كَنْيِرِ حَدَّثَنَا مُفَيَّانُ حَدَّثَنَا شُلَيْانُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ عَمْلَسَ رَجُالَانِ هِنْدَ النِّي عَلَى فَشَنْتُ ١٥ أَحَدَهُا، وَلَمْ يُضَنَّتِ ١٥ الْآخِرَ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ مُلْنَا يَمِدَ

(ا) مِنَ الْمِنْنَةِ
(ا) مِنَ الْمِنْنَةِ
(ا) وَكَابُرَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَى الْفَلْ
(ا) مِنَ الْإِنْدَانِ
(ا) مِنَ الْإِنْدَانِ
(ا) مُسَنَّتُ بالسين المُعلَّدُ فَل موضع عند الموافقة أبو فر اه من الموافيئة

دى وَكُمْ يُسَنَّىٰ

اللهُ ، وَمُذَا كُمْ يَعْنَدُ (" الله عاب تَشْبِيتِ الْمَالِينِ إِذَا تَعِدَ الله " مَدْثَ سُلَيَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن الْأَشْسَتِ (\* بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِنتُ مُعَاوِيَّةً بْنَ سُوَيْدِ بْن مُقَرَّدٍ عَن الْبرَاء رَمْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَانَا النَّيْ ﷺ بِسَدْع ، وَتَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمْرَنَا بِمِيادَةِ المَريض ، وَاتْبَاعِ الْجِنَازَةِ <sup>(4)</sup>، وَنَشْبِيتِ الْمَاطِسِ ، وَإِجابَةِ

سَمِنتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ عَمَلَى رَجُلانِ عِنْهَ النِّي يَكُ فَصَمَّتَ أَحَدُمًا وَكُ يُشَمَّتِ الْآخَرَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ الْذِ نَمْتَ هُذَا وَلَمْ ثُشَتْنَى ، قالَ إِنَّ هُذَا حَدَ الله وَكَمْ تَعْمَد الله عالب إذا تقاوب (ا فلينضع بنه عَلَى فِيهِ عَرْض عاسم بنهُ عَلِيٌّ حَدُثُنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ مَنْ سَمِيدٍ الْفَبْرِينَ مَنْ أَبِيهِ 'مَنْ أَبِي مُرَرَاءً مِن النَّي

الْهَاهِي ، وَرَدَّ السَّلاَّمِ،، وَنَسْرِ الْمَفْلُومِ ، وَإِيْرَارِ الْمُشْيِمِ (\* ، وَتَهَانَا عَنْ سَيْعِ ، عَنْ خاتم الدُّجَبِ ، أَوْقَالَ حَلْقَةِ الدُّحْبِ ، وَعَنْ أَيْسُ الحَرِرِ وَالدِّياجِ وَالسُّنْثَمَى وَالْمَارْرِ (۱) كَرْيَعْنَدُ ما يُسْتَعَبُّ مِنَ الْمُطَاس وَما يُكرَّهُ مِنَ الثَّاوْبِ مَدَّث آدَمُ بنُ أَبِي إَنَّاس حَدِّثْنَا إِنْ أَبِي ذِنْبِ حَدِّثْنَا سَبِيدُ الْقُبُرِيُّ عَنْ أَيهِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً رَنِي اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي مَرِكِ إِذَّ اللهُ يُحِيثُ النَّطَاسَ ، وَ يَكُرْهُ النَّفَاوْبَ ، وَإِذَا عَمَلَى خَدَ الله ، خَفَقْ عَلَى كُلُّ مُسْئِلِ تَعِمَّهُ أَنْ يُشَنَّهُ ، وَأَمَّا الثَّمَاتِ كَافِّمًا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، الجنازة من العرع فَلْيَرُدُّهُ مَا اسْتَطَاعَ ، وَإِذَا قالَ مَا صَلِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ باب إذا عَطَسَ كُبْت (٥) وَإِرْ الْمُنْهَ يُشَدُّثُ وَرَحْنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ سَدَّتَنَا عَبْدُ الْمَوْرِينُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْيَرَاً <sup>(1)</sup> عَبْدُ [tian. (1) إِنَّهِ بْنُ دِينَارِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النِّي ﷺ عَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمُ فَلَيْقُلِ الْحَنَّدُ فِي وَلَيْقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ مَاحِبُهُ يَرْتُمُكِ اللَّهُ فَإِذَا قالَ لَهُ (v) إذا تنامب يَرْ عَلْكَ اللهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ وَالْكُمْ ﴿ لِمُسْتِ لَا يُصَمَّتُ الْمَاطِي إِذَا لَمْ يَعْمَدِ اللهَ مَرْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيِّلِي حَدَّثَنَا شُفَيْهُ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ التَّبْيُ قال

(1) الْجُنَازَةِ كسرج

يَؤَتِّكُ قَالَ إِذَ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُطَاسَ وَيَكُرَهُ التَّأَوْبَ ، وَإِذَا صَلَسَ أَحَدُكُمُ وَسِمِدَ اللَّهَ كَانَحَتَّا قِلَ كُلْ مُسْلِمِ سِمِيّةً أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْشُكَ اللهُ وَأَمَّا البَّقَاوْبُ كَإِنَّا هُوَ مِن الشَّيْقَانِ وَإِذَا تَنَاوِبَ أَحَدُكُمُ كُلْبَرُدُّهُ مَا اسْتَقَالَعَ كَإِنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا تَقَابَبَ صَلِكَ مِنْهُ الشَّيْقَانُ .

## بِنم الله الدَّمْنُ الرَّحِي كتاب الاستمالات

باب بنو السلام معنى بن بخش على المن بن بن بخفر عدَّ تَكَامِنُهُ الزَّانِ مَن سَتَر عَن مَلَمُ مِن أَلِي مَرْتِهُ مَلُولُهُ النَّمْ عَلَى صُورَتِهِ مَلُولُهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللل

(۱) بند المائد (۱) مند المائد (۱) مند المائد (۱) مند المائد المائد (المائد (الماخد (المائد (

وَقَالَ فَنَادَةً ۚ ثَمَّا لاَ يَحِيلُ لَمُهُمْ ۚ ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَنْضَضْنَ مِنْ أَبْسَارِهِينَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ ، خانِنَةَ الْأُغْيُنِ مَنَ النَّطَرَ إِلَى ما نُعَىَ <sup>(١)</sup> عَنْهُ ، وَقَالَ الزُّهْرَئُ فى النَّظَر إِلِّي الَّتِي ٢٠٠ لَمْ تَحَصْ مِنَ النِّسَاء لاَ يَصْلُحُ النَّفَرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُنَّ مِمِّنْ بُشْتَعَى النَّفَلُ إِلَيْهِ ٣٠ ، وَإِنْ كَانَتْ صَنَيرَةً ، وَكَرَهَ صَلَهِ النَّطَرَ إِلَى الْجَوَارِي يُبَعَنَ ٣٠ عِكَةً إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ أَنْ يَشْتَرِي حَرْثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُتَيْبٌ مِن الزَّهْرِيُّ قَالَ أُخْبَرَنِي سُلَيْانُ بْنُ يَسَارِ أَخْدَ فِي عَبْدُ أَنْهِ بْنُ عَبَّاس رَضِيَ أَنْهُ عَنْهُمَا قَالَ أَرْدَفَ رَسُولُ أَنْهِ يْرْجَجُ الْفَصْلُ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ حَلْفَةً عَلَى تَجُرُ رَاحِلَتِهِ ، وَكَانَ الْفَصْلُ رَجُلاً وَضِيئًا ، فَوَقَتَ النِّيُّ مِنْ اللَّهِ الِنَّاسِ مُفْتِيهِمْ، وَأَفْتِلَتِ أَمْرًأَهُ مِنْ خَمْمَ وَمِينَةُ تَسْتُغْفِي رَسُولَ أَفْدِ يَكُ فَطَنِقَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِنِّهَا ، وَأَمْجَيَّهُ حُسَّتُهَا ، كَا أَتَغَتَ النَّي عَلْ وَالْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ۚ فَأَخْلَفَ بِيَدِمِ ۚ فَأَخَذَ بِذَفَنِ الْفَصْلِ ، فَمَدَلَ وَجْهَهُ عَن النَّظَر إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ بَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِ الحَجْ عَلَى عِبَادِهِ أَذْزَكَتْ أَبى شَيْخًا كَبِرًا لا يَسْتَطِيمُ أَنْ يَسْتَوىَ عَلَى الرَّاحِلَّةِ فَهَلْ يَفْضِي عَنْهُ أَنْ أَحْجٌ عَنْهُ ؟ قالَ نَتَمْ وَرَشُ (٥) عَبْدُ أَلَّهُ بْنُ مُحَدِ أُخْبَرُنَا أَبُو عامِر حَدَّثْنَا زُحَيْرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَن حَطَاه بْن يَسَار حَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيَّ ﷺ قَالَ إِبَّا كُمُ وَالْكُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ ٣٠ فَقَالُوا يَا رَسُولَ أَفَيْ ما لَنَا مِنْ تَجَالِينَا بُدُّ تَتَعَدُّثُ فِيها فَقَال إِذْ ( ) أَنِيْتُمْ إِلاَّ الْجَلِينَ ( ) فَأَعْطُوا الطَّرِينَ حَقَةً ، قَالُوا وَمَا حَثَّى الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ أللهُ ؟ قالَ عَمَنُ الْبَصَرِ ، وَكَفْ الْأَذْى ، وَرَدُّ السَّلَامِ ، وَالْأَثْرُ بِالْمَرُوفِ ، وَالنَّمْ والسِّ السَّلامُ أَسْمُ مِنْ أَسْمَاء اللهِ تَمَالَى وَإِذَا خُسِّيمُ بِتَعِيَّةٍ فَوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رَدُّوْهَا ﴿ مَرْضَا تُمَرُّ بْنُ حَفْسَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدِّثَنَا الْأَعْسَ قالَ حَدَّتَى شَفَينٌ مَنْ عَبْدِ أَنْدِ قَالَ كُنَّا إذَا صَلَّنَا مَمَّ النِّيِّ عَلَى فَلْنَا السَّلاَمُ عَلَى أَنْدِ

فَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلاَمُ عَلَى مِيكَائِيلَ السَّلامُ عَلَى فَلاَنِ 🗥 ، كَلَّبًا أَنْسَرَفَ الذَّيُّ مِنْ اللَّهِ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِرَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ أَلْلَهُ هُوَ السَّلَامُ ، وَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُم فِي الصَّلَاةِ فَلَيْقُلِ التَّحِيَّاتُ يَدِّهِ وَالصَّاوَاتُ وَالطَّيَّاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيًّا النِّيُّ وَرَحْتُهُ أَهْ وَرَرَّاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ أَهْمِ الصَّلِيلِينَ ، كَا إِنَّهُ إِذَا قالَ ذَٰلِكَ أَسَابَ كُلُّ عَبْدٍ مَا لِلِّي فِي النَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِنَّهُ إِلاَّ أَمَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ثُمْ يَتَغَبِّرُ ٢٠ بَعْدُ مِنَ الْكَلَّمِ ما شاء باسب تَسْلِيمِ الْقَلِيلِ عَلَ الْكَدِيرِ مِرْثُنَا نُحُدُّ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْمُسَنِّ أَغْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَغْبَرَنَا مَعْتَرُ عَنْ مُمّام أَبْن مُنَبِّهِ مَنْ أَبِي مُرَّيْرةَ عَنِ النِّي عَلَيْ قَالَ يُسَلِّمُ الصَّنيرُ قَلَى الْكَبِيرِ وَالمَّارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ عِلْبُ تَسْلِيمٍ ( الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال عَمَّدُ أَخْبَرَنَا غَلَدُ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجِ قال أَخْبَرَنِي زِبَادُ أَنَّهُ سَمِعَ ثَاجَا مؤلَى عَبْدِ الرَّاعْن بْنِو زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرُينَ ، يَثُولُ عَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ يُسَدُّمُ الرَّاكِ عَلَ المَانِي وَالمَانِي مَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَتِيرِ بِالبُ تَسْلِيمِ ( ) المَانِي عَلَ الْتَاعِدِ ۚ وَرَثُنَا ١٦٠ إِسْعُنُ بْنُ إِرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجِ عَالَ أَشْبَرَ نِي زِيَادُ أَنَّ ثَابِنَا أَشْبَرَهُ وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرُّهُن بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عُرَيْرَةَ رَضِيَّ أَلْدُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ أَلْدِ عَلَى أَنَّهُ قَالَ : يُسَلِّمُ الرَّا كِبُ عَلَى المَاشِي ، وَالمَّاشِي عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْفَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ إِلْبُ ثَنْلِيمٍ " الصُّيرِ عَلَى الْكَبِيرِ وَقَالَ إِرْ الهِيمُ (٨) عَنْ مُوسِي بْنِ عُقْبَةً عَنْ صَفُوانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاه بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قِالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّذِ عِنْكُ بُسَامٌ الصَّذِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَالْمَـارُ عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْسَكَتِيرِ بِاللَّبِ" إِنْشَاء السَّلاَمِ حَرَثْنَا تُنْبَنَّهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الشَّبْيَانِيُّ عَنْ أَشْمَتَ بْنِ أَبِي السُّمُّنَّاء عَنْ مُمَارِيَّةَ بْنِ سُوِّيْدِ بْنِ مُعَرِّنْ عَنِ الْبَرَّاء

(۱) على فاكن و تعكن و كلكن و

مِينِهِ أَبْنِ مازب رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ أَمَرَانَا رَسُولُ (٥٠ اللهِ ﷺ بِمِنْجْرٍ، بِسِياكَةِ للرِّيطي: وَأَتُّهَا مِ الْجِنَائُر ، وَتَشْبِيتِ الْمَاطِسِ ، وَتَصْرِ الضَّيْفِ ، وَعَوْدِ الْفَالُومِ ، وَإِنْشَاء السَّلَامِ ، وَإِزَّادِ الْمُعْيِمِ ، وَنَعْى عَنِ الشُّرْبِ فِي الْمِنَّةِ ، وَمَهَانَا ٣٠ عَنْ هَنَةً الدَّهَبِ ، وَعَنْ رُ كُوبِ الْمَاثِرِ ، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِبِ وَالنَّبِهَاجِ وَالْقَدِّنَّ وَالْإِشْتَرْقِ ﴾ السَّلاَم لِلْمَتْزِفَةَ وَغَيْرِ اللَّذِفَةِ حَرَّقُ مَبَدُ أَنَّهُ بِنُ يُوسُف حَدَّثَنَا اللَّيْنُ عَالَ حَدَّنَىٰ بَرِيدٌ عَنْ أَبِي الْخَلِيْ عَنْ عَبِّدِ أَنَّهِ بْنِ تَمْرُو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّيْ عَكْ أَئُ الإسلام خَيْرُ ؟ قال: تُعلْمهُ العلَّمام ، وتَعْرَأُ السَّلام ، عَلَى مَنْ عَرَاتَ ، وَعَلَى مَنْ مُ تَمْرِفْ مِرْثُنَا عَلَىٰ بْنُ مَبْدِ أَفْدِ حَدَّثَنَا شَعْبَانُ مَن الزَّهْرِيُّ مَنْ عَمَاء بْن يَرِيدَ اللَّذِيُّ مَنْ أَبِي أَيُوبَ رَمِنِيَ اللَّهُ مَنْهُ مَنْ النَّيِّ يَرَاقِي قالَ : لاَ يَحِلُ لِلنظِ أَنْ يَهُمَرَ أَعَاهُ 
 ذَنْ ثَلَاثٍ ، يَلْتَكِيانٍ فَيَعَمُدُ هُذًا ، وَيَعَمُدُ هُذَا ، وَغَيْرُهُمُ اللَّهِى يَبُدَأُ بِالسَّادَمِ ، وَذَكْرُ شُعْيَانُ أَنَّهُ سَمَةُ مُنَّهُ كُلَّتُ مَرَّاتِ السِبُ آيَةِ ١٠٠ أَلْمِياب عَرْثُنا يَحْي فِنْ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا أَيْنُ وَهِبِ أَغْبَرَ فِي يُونُسُ عَن أَبْن شِهَابِ قالَ أَخْبَرَ فِي أَنْسُ أَيْنُ مَالِكِ أَنَّهُ كُلُّ أَبْنَ مَشْرِ سِيْنِنَ مَثْنَمَ رَسُولِ (" أَنْهِ يَكُ لَلْدِينَةَ ، غَذَنْتُ رُسُولَ أَفْدِ عَلَى مَشْرًا حَيَاتَهُ ، وَكُنْتُ أَفْرَ النَّاسِ بِشَأْدٍ ٱلْحِبَابِ حِينَ أَثْرِلَ وَفَدْ كَانَ أَيْنٌ ثِنْ كَشِب بَسْأَلُفِي مَنْهُ وَكَانَ أَوْلَ مَانَزَلَ فِي مُبْنَقَى رَسُولِ اللهِ عَلَى بِزَيْنَبَ أَبْنَاتِهِ \* كَخْشَ أَمْنِيَعَ النِّي مُنْ يَنْ عِنْ مِرَّوساً فَدَعا الْغَوْمَ ۚ فَأَمَا بُوا مِنَ الطَّمَامِ ، ثُمَّ خَرَجُوا ، وَ بِنَيْ مِنْهُمْ رَمْطُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَطَالُوا اللَّـكَثْتَ ، فَقَامَ رَسُولُ أَهُمْ عَلَى خَوْرِجَ وَمَوْرَجْتُ مَنهُ كُولَ يَحْزُجُوا، فَنَلَى رَسُولُ أَنَّهِ عَلَى وَمَقَبْتُ مَنهُ جَنَّى جاء عَتَبَةٌ خُغِرَةٍ عائِشَةً ثُمَّ طَنَّ رَسُولُ أَنْهِ عَلَى أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعَتُ

مَتْهُ حَتَى دَخَلَ عَلَى زَيْلَتِ ۚ كَاإِذَا مُ جُلُونٌ لَمْ ۚ يَتَفَرَّقُوا ، فَرَجَمَ رَسُولُ (\*) أللهِ مَلَكُ

(۱) النَّبِي

ر) عَلاَمَةِ ٱلْمُعِمَّابِ

(٤) النِّي

(٠) بِنْتِ

(١) النبي

وَرَجَسْتُ مَنَّهُ حَتَّى بَلِغَ عَتَبَةً خُجْرًةٍ مائِيَّةً فَلَمَنَّ أَنْ قَدْ حَرَّجُوا فَرَجَمَ ورَجَسْت مته كإذا مُ قَدْ حَرَجُوا كَأَنْولَ آيَّةُ ٱلْمِجْكِ ٥٠ فَضَرَبَ يَنِي وَيَنْهُ سِنْزاً وَرَثِنَ أَبُو النُّمْنَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَبَرُ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو ٢٠ يَبْلَز عَنْ أَنَس رَمِنِيَ ٱللهُ عَنْهُ قال لَّمَا زَرَوْجَ النِّي عَنِي زَيْقَبَ دَخَلَ الْقَوْمُ فَعَلَيمُوا ثُمَّ جَلَّسُوا يَتَحَدَّثُونَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّا أَ لِنْقِيامٍ فَلَمْ يَقُومُوا ، فَلَمَّا رَأَى ٢٠ قَلَمَّا مَا مَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ وَتَمَدَ بَنَيَّةُ الْتَوْمِ، وَ إِنَّ ٣٠ النَّيِّ عَلَى جاء لِيَدْخُلَ ، كَإِذَا الْقَوْمُ جُأُونُ ، ثُمَّ إنَّهُمْ قامُوا كَا صَٰلَتُوا كَأَخْبَرَتُ النِّي مِنْ إِنَّاء حَتَّى دَعَلَ فَذَهَبْتُ أَدِعُلُ كَأَلْقِ ٱلْحِبَابَ يَنِي وَ يَنْتُهُ ، وَأَنْزُلُ أَنْهُ مُنَالًى: بِمَالِيًّا الَّذِينَ آنَشُوا لاَ تَنْخُلوا يُمُونَ النِّي الآيةَ • (0 وَرَثُنُ ١٠٠ إِسْفُتُ أُخْبَرُنَا يَتَقُوبُ ١٠٠ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَنْ شِهابٍ قالَ أُخْبَرَنِي عُرُوهُ بْنُ الرُّبِيْرِ أَنَّ مَائِمَةَ رَضِيَ أَقَدُ عَمْهَا زَوَّجَ النِّي يَكِيُّ قالَتْ كانَ مُمَرُ أَنْ الخَطَّابِ يَقُولُ إِرْسُولِ أَفْدِ عَلَيْهُ أَحْبُبِ نِسَاءكَ ، قالَتْ نَامَ يَعْمَلُ وَكَانَ أَزْوَاجُ النِّي يَنْ إِنْ مَوْجُنَ لِلْلَّمْ إِلَى لَيْلِ فِيلَ الْمَعْمِعِ حَرَّجَتْ (الْسَوْدَةُ بِنْتُ زَصَّةٌ وَكانتِ أَمْرًأَةً مَلَوِيلَةً ، فَرَآهَا مُحَرِّم بْنُ اللَّطَابِ وَهْنَ فَى أَلْجَنْلِسِ فَقَالَ عَرَفْتُكِ (١) بإسبَوْدَةُ حِرْماً عَلَى أَنْ ثُبِثْزَلَ ٱلْحِبَابُ ، وَالنَّ كَأَنْزَلَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ آَكِيٌّ ٱلْحِبَابِ بإسبب الإُسْتِيْفَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبِيدٍ أَقِيْ حَدَّثَنَا سُفِيّانُ قَالَ الرُّهْرَى حَفِظْتُهُ كُمَّا أَنَّكَ هَا هُنَّا عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَنْدٍ قَالَ أَطْلَعَ رَجُلُ مِنْ جُعْدٍ ف حُجّرٍ (١٠٠ النِّيِّ عَلَى وَمَعَ النِّي عَلَى مِدْرًى يَمُكُ بِدِ ١٠٠ رَأْسَهُ ، فَقَالَ لَوْ أَعْلَى أَنَّكَ تَنظُرُ ١٣٠ لَطَسَنْتُ بِهِ فَ عَنْكَ إِنَّا جُعِلَ الْاسْتِنْذَانُ مِن أَجْلِ الْبَصَر حَرْثُ اسْتَدَّدُ حَدَّثَنَا عَنَّادُ بِنُ زَيْدٍ عَنْ عُنِيْدٍ أَفِي بِنَ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَنَسَ بَنَّ مَالِكٍ أَذْ رَجُلاً أَطْلَعَ مِن بَسْفِ حُجْرِ النِّي يَكِ فَعَلَمَ إِلَيْهِ النَّي يَكِ عِنْفَسَ أَوْ بِمُنافِسٌ، فَكَأَنَّى أَهْلُ

() نَا ثَرْلَ آلْمِينَابُ. هكذا لنبرالكشيبني () أَبُر عِمْلَو هولاحق ابن حيد اه من اليونينية () رَئَى ذَلِّكِ () (رَئَّ أَنَّ ) ضَع الممرة وكسرها في اليونينية وصح عليها في القرية

 (٠) قال ألم تعليا فق ديو مين الفيثر ألله كإنستا أوئهم، حيث قام وحمريج واليو ألله عبدها فشيام وعمور برارد أن يتمواراً

(۱) سنتی (۱) یتقوب بن از اهیم (۱) کمرکبت (۱) عرضاك

> 55.4.3(m) 4.15.4(m)

(n) تَكْثَلُ

(۲) مدتة (٢) مِنْ قُولِ أَبِي هُرُ رُوعًا (1) فَرَ نَااللَّمَيْنَانَ (٠) النطق (١) كُنْمَةٍ (١٠) أَرْ يُكَذَّبُهُ ه (۸) مدت ه اله (۱) (١٠) بَيْنَةٌ ص (۱۱) و گنت (١٢) بزيد بن خصيفة (١٢) عَنْ بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ (11) وَقَالَ سَعِيدٌ ر (۱۰) شئية

> ر. (١٦) وحدثني

إِلَيْهِ يَعْنِلُ الرَّجُلُ لِعَلْمُنَّةً عِلْسِبُ زِنَا الْجَوَارِحِ دُونَ الْفَرْجِ مَرْثُ الْمُنْدِي حَدَّثْنَا سُفْيَانُ هَنِ أَبْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِهِ هَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَرْ شَبْنًا أَشْبَة بِاللَّمْ مِنْ قَوْلُو أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّنَى (ا) تَخُودُ أَخْبَرَنَا (ا عَبْدُ الرِّزّان أَخْبَرَنَا مَعْنَدُ عَنِ أَبْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قالَ ما رَأَيْتُ مُنْبَا أَشْبَة بِالْلِّيرِ عِنَّا " قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ عِنْ إِنَّ الْذَكَتَبَ عَلَى أَبْنِ آدَمَ حَظُهُ مِنَ الِّنَا أَدْرِكَ ذَالِكَ لاَ عَالَةً ، فَرِيَا الْسَبْنِ <sup>(1)</sup> النَّفَلُ »وَزِنَا السَّانِ النَّفَلِنُ <sup>(1)</sup> وَالنَّفْسُ تَمَنَىٰ ٧٠ وَنَشْتَهِى ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَٰلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذَّبُهُ ١٧٠ إلَّ لِلسَّلْمِ السَّلْمِ وَالإستنفذَانِ ثَلَاثًا حَرِّمْنَ إِسْعَقُ أَخْرَانا ( ) عَبْدُ الصَّدِ حَدَّثَنَا عَنْدُالْهِ بِنُ النَّلَ حَدَّثَنَا ثَمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَفَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ إِذَاسَامَ سَيِّةً فَلَاثًا وَإِذَا تَسَكَيْمٌ بَكَلِمَةً أَمادَهَا فَلاَثًا حَرَثُنَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْبَانُ حَدَّنْنَا يَزِيدُ بِّنُّ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْن سَيِيدٍ عَنْ أَبِي سَيِيدِ الْخَدْرِيُّ قَالَ كُنْتُ ف تَجْلِسِ مِنْ عَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُومُوسَى كَأَنَّهُ مَذْهُورٌ قَقَالَ أَسْتَأْذَنْتُ عَلَى مُمَرَ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُؤَذَنْ لِي فَرَجَعْتُ ، فَقَالَ ١٠ ما مَنْعَكَ ؟ فُلَّتْ أَسْتَأَذَنْتُ ثَلاثًا فَلَ يُؤذَنْ لِي فَرَجَعْتُ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَسْتَأَذَنَّ أَحَدُكُمُ ۚ ثَارَتًا كَلَمْ بِيُؤذَنْ لَهُ وَلْيَرْجِعِعْ ، فَقَالَ وَاللهِ لَتُعْيِعَنَّ عَلَيْهِ بِبَيَّةٍ (١٠٠ ، أَمِنْكُمْ أُحَدُ سَمِّتُهُ مِنَ النَّي اللَّهِ فَقَالَ أَيَّ مَنْ كُنْتُ اللَّهِ لا يَقُومُ مَعَكَ إلاّ أَصْفَرُ الْغَوْمِ فَكُنْتُ (١١١) أَصْفَرَ الْفَوْمِ فَتُنتُ مَمَهُ فَأَخْبَرَتُ مُمَرَ أَنَّ النِّي عَلَيْهِ قَالَ ذَلِكَ ﴿ وَقَالَ أَبْنُ الْمَارَكِ أَخْرَنِي أَن عُيَنَةً حَدَّتَنَى بَرِيدُ (١٧) عَنْ بُسُرِ (١١٠ تَعِينُ أَبَاسَعِيدِ بِهَذَا بِالسِبُ إِذَا دُعَى الرَّجُلُ كَاءَ مَلْ يَسْتُأْذِنُ قَالَ (١٣) سَبِيدُ (١٠) مَنْ قَالَةَ مَنْ أَنِي رَافِيعِ عَنْ أَبَ هُرُرِّرَةَ عَنِ النِّيِّ عِنِي قالَ هُوَ إِذْنَهُ **مَرَثُ أَ** أُو مُشِيْرٍ حَدَّثَنَا عُرُّ بَنُذَرِّ وَحَدَّثَنَا (١١)

مُحَدُّ بِنُ مُفَائِلِ أَخْبَرُنَا حَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا تُحرُّ بْنُ ذَرِّ أَخْبَرَنَا تُجَاهِدٌ عَنْ أبي هرَّيْرَةَ رَمْنَ أَمَّهُ مَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَمَّ رَسُولِ أَنَّهِ عَلِيٌّ فَوَجَدَ لَبَنَا فِي فَدَحٍ فَقَالَ أَبَا هِرّ أَلَّقُ أَمْلُ السَّغَةِ فَادْعُهُمْ إِنَّى ، قالَ فَأَنْبَتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ ۖ فَأَثْبِلُوا فَأَسْتَأْذَنُوا ۖ فَأَذِنَ كُمُ فَدَعَلُوا يَاسَعُتُ النَّهُ لِيمِ عَلَى الصَّبْيَانِ وَوَثَّنَ عَلَى بْنُ الْجَنْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّادٍ عَنْ كَامِتِ الْبُنَانِي عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْكَانٍ فَسَلَّمْ عَلَيْهِمْ وَقَالَ "كَانَ النِّي عَلَى يَشْعَلُهُ بِإلَّ ثَمَالِمِ الرَّبالِ عَلَى النَّسَاء وَالنَّسَاءَ عَلَى الرَّجَالِ وَمَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَسْلَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي حَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمْلِ قَالَ كُنَّا تَفْرْحُ يَوْمَ ٥٠ الجُمُعَةِ ، فَلْتُ وَلِيَّ ؟ قَالَ كَانَتْ لَنَا عَبُوزُ تُرْمِلُ إِلَى بُمْنَاعَةَ قَالَ أَنْ سَنْلَمَةً غَمْلُ ٣٠ بِالدِينَةِ كَتَأْخُذُ مِنْ أُسُولِ السُّلْقِ فَتَطْرَحُهُ في قِدْرٍ <sup>00</sup> وَلَكُوْ كِرُ حَبَّاتِ مِنْ شَعِيرٍ فَإِذَا صَالَيْنَا الْجُنْمَةَ ٱلْمَرْمَانَا وَلَمْمَارُ فَتُكَتَّمُهُ إِلَيَّا فَتَفْرَحُ مِنْ أَجْلِهِ وَمَا كُنَّا تَبِيلُ وَلاَ تَتَدَّنَّى إِلاَّ بَنْدَ الْمُنْعَةِ مُوثَ أَنْ مُقَائِل أَخْبِرَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَا مَعْتَرُ عَنِ الزُّهْرِيُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ مَا لِشَةَ رَمْنِيَ أَنَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ مِنْ يَا مَا لِشَةً هَٰذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ قَالَتْ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْقَهُ أَلَهْ تَرَى مَا لاَ فَرَى تُرِيدُ رَسُولَ أَقْدِ مَنْ \* قَابَمَهُ شُمَيْتِ وَقَالَ يُونُسُ وَالنَّمْانُ عَنِ الرُّهْرِي وَ رَكَانُهُ إِلَّهِ إِذَا قَالَ مَنْ ذَا فَقَالَ أَنَا مِعْرَثُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَبَّنَنَا شُعْبَةُ مَن تُخَدِ أَبْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ تَمِعْتُ جَارِاً (\*) رَضِيَ أَنْهُ عَنْهُ يَقُولُ أَتَبِتُ النِّي بَالْكُ ف هَيْن كَانْ عَلَى أَبِي فَدَقَتْتُ ٢٠ الْبَابِ ، فَقَالَ مَنْ ذَا ؟ فَتَلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا كَأَنُّ كَر هَمَا الب أمن ردّ ، فقال علينك السَّلامُ ، وقالتْ عائِشَةُ وعَلَيْدِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ أَفْدِ وَ بِرَ كَانُهُ ، وَقَالَ النِّي مَنْ إِنَّ رَدُّ اللَّذِيكَةُ عَلَى آدَمَ السَّلْامُ مَلَيْكَ وَرَحْمَةُ أَفْدِ مِرْثُ

(۱) أَمْرُأُ مَلِكَ (۱) أُمْرًا مَلِكِ

سِيْفُتُ بِنُ مَنْصُورٍ أَخْرَنَا عَبْدُ أَلَهُ بِنُ تَعَبْرِ حَدَّثَنَا عُبِيْدُ أَلَهُ عَنْ سَبِيد بن أَبى سَيِيدِ الْقَبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً دَعَلَ الْسَجِدَ وَرَسُولُ أَلْهِ عَلَيْ جَالِسٌ فِي تَأْجِيَةِ اللَّمْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاء فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ أَقْدِ عَلَيْ وَعَلَيْكَ السَّالَامُ أَرْجِمَ فَصَلَّ كَإِنَّكَ لَمْ تُصَلَّ فَرْجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جاء فَسَلَّمْ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ كَا رُجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلُّ فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَهْدُهَا عَلَّىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِذَا فَتْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْسِغِ الْوُصُوءِ ثُمٌّ أَسْتَغْبِل إلْيَيْكَ لْفَكَبِّرْ ثُمَّ أَمْرَأً عَا نَيسًرَ مَمَكَ مِنَ الْفُرْآنِي ثُمَّ أَرْكَمْ حَتَّى تَطْمَنُ رَآكِما ثُمَّ أَدْفَمْ حَتَّى تَسْتَوَى قَامًا ، ثُمَّ أَسْتُهِدْ حَتَّى تَعَلَّمُنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ أَرْفَمْ حَتَّى تَطَمَّنُ جالِساً ثُمُّ أَسْعُهُدْ حَتَّى تَطْنَكُنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ أَرْفَمْ حَتَّى تَطْنَكُنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ أَفْعَلْ ذَٰلِكِ، ف صَلاَتِكَ كُلُهَا ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ فِي الْأَخِيرِ حَقَّى تَسْتَرِينَ قَامًا مَرْثُنَا أَبْنُ بَشَار قالَ حَدَّثَني يَحْي عَنْ عُبَيْدٍ أَلْهِ حَدَّثَني سَمِيدٌ مَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ النّي وَ اللَّهُ مُمَّ أَرْفَمْ حَتَّى تَطْمَنُنَّ جالِماً بالسِ إِذَا قالَ فَلَانُ يُقُر ثُكَ (١) السَّلاَمَ حَرْث أَبُو أَنتِيمٍ حَدَّثَنَّا زَكِرٍ يَّاهِ قَالَ سَمِتُ عَامِرًا يَقُولُ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْد الرَّهُن أَنَّ مَا يُشَةَ رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهَا حَدَّثَهُ أَنَّ النِّي عَلَى قَالَ لَمَا إِن جِبْرِيلٌ يُقْرِئُك (١٠) السُّلاَمِّ ، قالَتْ وَعَلَيْهِ السُّلاَمُ وَرَحْمَةُ أَيْثِي ﴿ لِبِ السَّمْلِمِ فِي مَجْلِسِ فِيهِ أَخْلاَطاً مِنَ السُّنلِينَ وَالمُشْرِكِينَ صَرْتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَر عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزَّبِيْرِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أُسَامَةُ بِنُ زَبْدِ أَنَّ النَّيِّ بِعَلَقَ رَكِبَ حِلَراً عَلَيْهِ إِكَافُ تَعَتَّهُ بَعَلِيفَةٌ أَمْدَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ وَرَاءِهُ أَسَامَةً بْنَ زَيْد وَهُوَ يَسُودُ سَمْدَ أَبْنَ هُبَادَةً فَ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَرْرَجِ \* وَذَٰلِكَ تَبْلُ وَثَمَّةِ بَدْر حَتَّى مَرَّ في تخلِس فيه أَخْلاَطا مِنَ الْسُلِينَ وَالْمُثْرَكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْالَا وَالْيَهُودِ وَفِيهِمْ عَبْدُ اللهِ إِنْ أَبَى

أَنْ سَلُولَ ، وَفِي الْجَلْسِ عَبْدُ أَيْدٍ بِنُ رَوَاحَةً ، وَلَمَّا غَشِيتِ الْجَلْسِ تَجَاجَةُ الدَّابَّةِ ، خَرَّ عَبْدُ أَفْهِ بِنُ أَبِّيَّ أَفْلَهُ بِرِدَاءً ، ثُمَّ قالَ لاَ تُشَبِّرُوا عَلَيْنَا مَسَلَّمَ عَلَيْهمُ النِّي ثَلِثَ ثُمُّ وَقَفَ قَتْزَلَ فَدَمَاهُمُ إِنِّي أَنْهِ ، وَقَرّاً عَلَيْهِمُ الْقُرْآلَ ، فَقَالَ عَبْدُ أَنْهِ بْنُ أَبِّي ۖ أَبْنُ سَالُولَ أَيُّهَا لِلَوْءِ لاَ أَخْسَنَ مِنْ هُذًا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ صَمًّا ، فَلاَ تُوذِنَا فِي تَجَالِسِنَا ، وَأُرْجِعِ ١١ إِلَى رَخْلِكَ فَنْ جَاءِكَ مِنَّا كَأَفْمُ مِنْ عَلَيْدٍ ، قَالَ أَبْنُ ٢٠ رَوَاحَةً أَغْشَنَا ف عَمَالِينَا كَانَا نُحَيُّ ذَلِك ، كَأَسْتَبُ السَّائِرُونَ وَاللَّفْرِكُونَ وَالْبَهُودُ ، حَتَى تَمُوا أَنْ يَتُوَالْبُوا فَلَمْ يُزَلِ النِّي عِلْكُ مُخَفَّضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتُهُ حَتَّى دَخَلَ فَلَيستند بْن عُبَادَة فَقَالَ أَيْ سَمَدُ أَلَمْ تَصْتَعُ (") ما قالَ أَبُو حُبَاب يُرِيدُ عُبُدَ أَيْدٍ بْنَ أَبِيَّ قالَ كَذَا وَكَذَا عَالَ افْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ أَنْهِ وَأَصْفَحْ، فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ اللَّذِي أَعْطَاكَ ، وَلَقَد اصْطَلَحَ أَحْلُ حَذْهِ الْبَعْزَةِ (1) عَلَى أَنْ يُتَوَّجُوهُ ، فَيُنْصَبُّونَهُ (٥) بِالْمِصَابَةِ ، كَلَمَّا رَدَّ الله ذٰلِكَ ۚ إِلَحْنَ الَّذِي أَعْمَالَكَ شَرِقَ بِذَٰلِكَ ، فَذَٰلِكَ فَمَلَ بِهِ مِا زَّأَيْتَ فَمَفَا عَنْهُ النَّي الله المب من لا يُعَلِّم عَلَى من الفترَف ذَبْكَ، وَلَا يُرُدُ سَلَمَه ، حَتَى تَشَيِّلُ نَوْبَتُهُ ، وَإِلَى مَتَى تَنْبَيُّنُ نَوْبَةُ الْمَأْصِي ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَمْرُو: لاَ تُسَلِّمُوا عَلَى أَشَرَيْةِ الظَّمَرُ ﴿ مَدَّثُ الزُّنُّ بُكِّيرٌ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ مَنْ مُقَيِّلٍ مَن ابْن شِهاب من مَبْدِ الرُّهُن بْن عَبْدِ أَلَةٍ (\* أَنْ عَبْدَ أَلَةٍ بْنَ كَمْبِ قَالَ تَمِيثُ كَمْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدَّثُ حِينَ تَعَلَّفَ عَنْ نَبُوكَ ، وَنَعْي رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ كَلاَمِنَا وَآنِ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَأْسَلُمْ مَلَيْهِ ، كَأْتُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدَّ السَّلَامِ أَمْ لاَ ، حَقَّى كَمَلَتْ خَشُونَ لَيْسَلَةٌ ، وَآذَنَ ٣٠ النِّي عَلَيْهِ بِنَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ مَثِّي الْفَغْيَرَ عِلمِيهِ \* كَنْتَ (٨) يُرَدُّ عَلَى أَهْلَ الْمُنْدَ السَّلاَمُ مَوْثُ أَيُوالْبَانِ أَخْبَرَا مُنْمَيْثِ عَمَالُوْهُوىُ قَالَ أَخْبَرَنِي هُرُوهُ ۚ أَذَ مَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتِهُ دَخَلَ رَهْطُ مِنَ الْبَهُودِ عَلَى

أرسع في المرسع في المرسع في المرسع ا

() عاب أَنْ لاَ أَكُونُ

رَسُولِ اللهِ عِنْيُكُ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَهَوِشُهَا فَقُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّفَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ أَذَ عِنْ مَهُ لا يَا مَا ثَمَةُ كَإِذَ أَنْ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَتَكُتُ بَا رَسُولَ اللهُ أَوَ لَمْ تَسْمَتُمُ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَى فَقَدْ تُلْتُ وَعَلَيْكُمْ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ انْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ عَبْداللهِ بْن دِينَار عَنْ عَبْداللهِ بْن مُحَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْكَ قَالَ إِذَا سَرٍّ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ فَإِنَّا يَقُولُ أَحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ ﴿ وَرَكُنَا عُنْهَادُ بِنُ أَبِي شَبْيَةً حَدَّثْنَا هُمُنَمْ ۖ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنْسَ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّي عَلَى إِذَا سَلَّ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ قَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ السِبُ مَنْ فَظَرَ فَ كِتَابِ مَنْ جُعْذَرُ عَلَى المُسْلِمِينَ لِيَسْنَبَينَ أَمْرُهُ مِرْضًا يُوسُكُ بِنْ يُتْلُولِ حَدِّثَنَا ابْن إِدْرِيسَ قالَ حَدَّثَنَى حُمَّيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّاهُن عَنْ سَعْدِ بْن عُبَيْدَةَ وَنَ أَبِي عَبْدِ الرَّهُن السُّلِّي مَن عَلَىَّ رَضِيَ اللهُ مَنْهُ قالَ بَعْنَنِي رَسُولُ أَلْتِي عَلَى قَالزُّ بَيْرٌ بْنَ الْمَوَّامِ وَأَبَا مَرْ تَدِ الْنَمَوى وَكُلْنَا كَارِسُ فَقَالَ ٱ نُطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خاخ كَإِنَّ بِهَا ٱخْرَأَةٌ مِنَ الْشُركِينَ مَنَهَا تَصِيفَةٌ مِنْ حاملِبِ بْن أَبِي بَلْتُمَةَ إِلَى الْشُركِينَ مَالَ فَأَدْرَكُنَاهَا تَسِيرُ عَلَى جَلِ لَمَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ أَلَهِ عَلَى قَالَ قُلْنَا أَيْنَ الْكِيَّابُ الَّذِي مَتَكِ قَالَتْ ما متى كِتَابُ كَأَنْخُنَا بِهَا كَأَ بُنَيْنَا فِي رَحْلِهِا فَمَا وَجَدْنًا شَبْنًا قَالَ صَاحِبًا فِي مَا زُرِي كِنَا بَا قالَ قُلْتُ لَقَدْ عَلِيْتُ مَا كَذَبَ رَسُولُ أَلْهُ يَكُ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُعْرِجِنَّ الْكَتَابَ أَوْ لَأُجَرِّدَنُّكِ قَالَ كَلَمَّا رَأْتِ الْجَدُّ مِنَّى أَهْرَتْ بِيَدِهَا إِلَى حُجْزَتِهَا وَهْيَ نُحْتَجَرَةُ بكيساء فأخر بت الكيتاب قال مَا نطلقنا بد إلى رسول أفد الله مقال ما حملت بِالسَاطِبُ عَلَى مَاصَنَتْتَ قَالَ مَا بِي إِلاَّ أَنْ ٥٠ أَكُونَ مُؤْمِنًا بِأَثْثِ وَرَسُولِهِ وَمَا غَيَّرُثُ وَلاَ يَدَّلْتُ ، أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدَ الْفَوْمِ يَدُ يَدْفَعُ أَلَّهُ بِمَا عَنَ أَهْلَى وَمالِي ،

وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ هُنَاكَ إِلاَّ وَلَهُ مَنْ يَدْفَعُ ٱللَّهُ بِدِ عَنْ أَهْـلِهِ وَمالِيمِ ، قال صَدَقَ غَلَا تَقُولُوا لَهُ ۚ إِلاَّ خَيْرًا ، قالَ فَقَالَ تُحَرُّ بِنُ الخَطَّابِ إِنَّهُ قَدْ خَانَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ<sup>ه</sup> وَالْمُوْمِيْنِ فَدَعْنِي فَأَضْرِبَ (\* عُنُقَهُ قالَ فَقَالَ بَامُمَرُ وَمَا يُدْرِيكَ لَنَلُ أَلَمَهُ قَدِ أَطَلَمَ عَلَى أَهْلَ بَدْر فَقَالَ أَعْمَالُوا ماشِيْتُمْ فَقَدْ وَبَنَبَتْ لَكُمُ الجَنَّةُ ، قالَ فَدَمَتَتْ عَيْنَا تُمْرَ وَقَالَ أَنَّهُ وَرَبُولُهُ أَغَمُ لِلسِّ كِنْتَ يُكْتَبُ النَّكِّيَّابُ إِلَى أَهْلَ الْكِتَاب مَرْثُ مُمَّدُ بْنُ مُعَالِل أَبُو الْحَسَن أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَيْدٍ أَخْبَرَنَا بُونُسُ عَن الزُّهْرِئ قال الْخَرْزِينِ عُبَيْدُ أَفْدِ بُنُ عَبْدِ أَفْدِ بْنِ عُنْيَةً أَنَّ أَبْنَ عُبَّاسِ أَخْبَرُهُ أَنَّ أَبَا شَفْيَانَ بْنَ حَرْبِ أَخْبَرَهُ أَنْ هِرَثُلَ أَرْسُلَ إِلَيْهِ فِي نَفَرَ مِن قُرَيْشِ وَكَانُوا يَجَارًا بِالشَّأْمِ هَأَتُوهُ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ ، قَالَ ثُمُّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ أَثْثِي اللهِ عَلَى فَقُرئَ كَالِذَا فِيهِ : بِسْمِ أَلْثِي الرُّهُن الزُّحِيمِ ، مِنْ تُحَدِّ عَبْدِ أَنَّهِ وَرَسُولِهِ ، إِنَّى هِرَقُلَ عَظِيمِ الرُّومِ ، السَّلامُ عَلَى مَن أَتِّبُمُ ٱلْمُنْدَى ، أَمَّا بَعْدُ لِلسِّ مِن يُنْدَأُ فِي الْكِيَّابِ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنى جَنْفُرُ إِنْ رَبِيمَةً مَنْ عَبْدِ الرُّحْنُ بْن هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَئِرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ أَثَةٍ مِنْ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَعَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا مَأَدْخِلَ فيها أَلْفَ دِينَارِ وَصَيِفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِيهِ وَقَالَ مُحَرُّ بْنُ أَبِي سَلَمَةٌ عَنْ أَبِهِ مَعِمَ <sup>00</sup> أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ النِّي عَلَى فَجَرَ (\* حَمَيَّةً جَمَلَ المَالَ في جَوْفِهَا وَكَتَبَ إِلَيْهِ تَحْيِفَةً مِنْ فُلانٍ إِلَى فَلانِ بابِ مَوْلِ النِّي عَلَى فُومُوا إِلَى سَيِّدِكُ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَمْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أُمَاتَةً بْنِ سَهْل بْنِ خُنْيْف عَنْ أَبِي سَمِيدٍ أَنَّ أَهُلَ ثُرَيْطَةَ نَزَلوا عَلَى خُكُمْ مِعَدٍ ، فَأَرْسَلَ النَّيْ ﷺ إِلَيْدِ كَجَاء ، فقال تُومُوا إِلَى سَيْدِكُمُ ، أَوْ قالَ خَيْرِكُ ، فَقَمَدَ عِنْدَ النِّي يَكُ فَقَالَ هُوْلاً. نُزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ ، قَالَ فَإِنَّ أَخَكُمُ أَنْ تُعْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ ، وَتُنتِي ذَرَارِيهُمْ ، فَقَالَ لَفَ

م أذنوب مُنتُهُ عن أبيد عن م م نسب (۱) بالکرِ (۲) النِّي (۲) النِّي (۲) (۲) (۲) (۲) (۲)

مُكَنْتَ عِمَا حَكُمْ بِهِ الَّذِلِكُ ، قالَ أَبُوعَبْدِ أَقْدٍ، أَفْهَـتَنِي بَنْضُ أَصحابِي عَنْ أبي الْوَلِيدِ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَعِيدِ إِلَى حُكْمِكَ بِالسِّبِ المُمَا غَنَى، وَقَالَ أَنْ مَسْتُودٍ: عَلَمْنِي النِّيُّ ﷺ النَّشَهُّدَ، وَكَنْي رَيْنَ كَنَّنْهِ ، وَقَالَ كَشِيُّ بْنُ مَالِكِ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا برَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ إِلَىَّ طَلْحَةُ بْنُ مُنْيَدِ لَقَدِّ يُهَرُّولُ حَتَّى صَا خَمَى وَهَنَـٰ أَنِي · **مَرْثِنَ** مَمْرُو بْنُ عاصِم حَدَّثَنَا خَلَمْ عَنْ ثَنَادَةً قِال**َ قُلْتُ لِإ**ْنَسَ أَكَانَتِ المُمَّا لَفَةُ فِي أَصِمَابِ النِّيَّ عَرَّاقَ قَالَ تَمَمْ مِرْضُ يَمِي بُنُّ سُلَيَّانَ قَالَ حَدَّتَني ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي حَيْوَةُ قَالَ حَدَّنَىٰ أَبُوعَقِيلِ زُهْرَهُ بْنُ مَنْبُدِ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ أَفْ أَنْ هِشَامِ قَالَ كُنَّا مَمَ النِّي عَلِيَّةً وَهُوٓ آخِذٌ بِيدِ مُمَرَّ بْن الْخَطَّابِ بِاسِبُ الْأَخْذِ بِالْيَدَيْنِ (١) وَسَافِعَ مَثَادُ بِنُ زَيْدِ إِنْ الْبَارِكِ يندَيْدِ مَرَثْنَا أَبُو كُنِيمْ حَدُثْنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِنْتُ تُجَاهِداً يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ أَنَّذِ بْنُ سَتَغَبَّرَةً أَبُو مَعْتَر قَالَ سَمِثُ أَبْنَ سَنْعُودِ يَقُولُ عَلَّىٰ يَ رَسُولُ ٣٠ أَنْهِ ﷺ وَكَنَّى رَيْنَ كَفَيَّهِ النَّصَهُٰدَ ، كَمَا يُعَلَّىٰ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ : التَّحِيَّاتُ ثِنْهِ ، وَالعَّارَاتُ وَٱلْطَّيْبَاتُ ، السَّارَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النِّيْ وَرَحْمَةُ أَثْدٍ وَبَرَكَانُهُ ۚ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهِدُ أَنْ لِاَ لِلَّهِ إِلاَّ أَقْهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ تُحَدَّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَهُوَ كِيْنَ طَهْرًا نَيْنًا ، فَلَنَّا نُبْعَلَ ثُلْنَا السَّلَامُ ، يَمْنِي عَلَىٰ النَّيِّ يَنِّكُ اللَّهِ الْمُعَلِّ كَيْتَ مهزاً أَمْبِيعْتَ ·*مَرَثُ*نَا إِسْعَنَى أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ شُمَيْبِ حَدَّتَنَى أَبِى مَنِ الزُهْرِيَّ قالَ أُخْبَرَيْنِ مَبْدُ اللهِ بْنُ كَتْبِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا يَمْنِي أَبْنَ أَبِي طَالِبِ خَرَج مِنْ مِنْدِ النِّي عَلَيُّ وَحَدَّثَنَا أَحْدُ بْنُ مَا لِمِ حَدَّثَنَا عَنْبَسَهُ حَدَّثَنَا يُونُسُّ عَن آَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَسْبِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ أُخْبَرَهُ أَنَّ قَلِّي بِنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهُ خَرَّجَ مِنْ عِنْدِ النِّي كَثِّى فَ

وَجَدِهِ الَّذِي تُوكُنَ فِيهِ ، فَقَالَ النَّاسُ كِا أَبَا حَسَنِ كَيْفَ أَمْنِهَ وَسُولُ أَنْهِ عَلْى قالَ أَصْبَحَ بِحَنْدِ أَنْذِ بَارِنًا مَأْخَذَ يكِيهِ الْمَنَاسُ فَقَالَ أَلاَ ثَرَاهُ أَنْتَ وَأَلْدِ بَنْدَ التَّلاَثِ (٥٠ عَبْدُ الْنَصَا وَالْهِ إِنَّ لَأَرَى رَسُولُ أَلْهِ ﷺ سَيْتَوَفَّى فَ وَجَبِهِ ، وَإِنَّى لَأَعْرِفُ فَي وُجُورَ كِنَى عَبْدِ الْطَلِّبِ الْمَوْتَ ، كَأَذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَسَأَلُهُ فِيسَ يَكُونُ الْأَشُ كَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِينَا ذَلِكِ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا أَمْرُنَاهُ كَأُومَىٰي بِنَا قالَ عَلَى وَأَلْهِ لَنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيَسْنَنَّا ٣٠ لاَ يُعْلِينَاهَا النَّاسُ أَبَداً، وَإِنَّى لاَ أَمَا أَمَا رَسُولَ اللهِ عِنْ أَجَا المِب مِنْ أَجَابَ بِلَيْكَ وَسَنَدَبُكَ حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِنْمُوسِلَ حَدَّثْنَا مُمَامٌ عَنْ فَتَادَةً عَنْ أَنْسِ عَنْ مُمَاذٍ بِالْ أَنَا رَدِيفُ النَّيّ عَلَّى مَثَالَ يَا شَادُ ثُلْثُ لَيُّكَ وَسَنْدَيْكَ ثُمُّ قالَ مِنْهُ ثَلَاثًا هَلُ تَعْرِي ما حَثَّى أَلَهُ عَلَى الْبِيَادِ ٢٠٠ أَنْ يَسْبُكُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، ثُمُّ سَارَ سَاعَةً ، فَقَالَ يَا مُمَاذُ قُلْتُ لَيُّكَ وَسَعُدَيْكَ ، قالَ هَلُ تَدَّرى ماعَقُ الْمِادِ عَلَى أَثْثِ إِذَا فَعَلُوا ذَٰكِكَ أَنْ لاَ يُعَدَّجُهُمْ عَمْنَ مُذَبَّةُ حَدَّثَنَا مُثَامُ حَدَثَنَا قَنَادَهُ عَن أَنْسِ عَنْ مُثَاذٍ بِبِلْنَا عَرْضَ مُرَّهُ بْنُ خَفْس حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَمْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدٌ بْنُ وَمِفٍ حَدَّثَنَا وَاللَّهِ أَبُر ذِرَّ إِلرَّ بَدُةِ قَالَ كُنْتُ أَشْنِي مَمَ النِّيِّ عَنِيٍّ فِي حَرِّ اللَّدِينَةِ عِشَاء أَسْتُقَبِّلُنَا ﴿ أَكُدْ، فَقَالَ يَا أَتِا ذَرٌ مَا أُحِبُ أَنَّ أَحْدًا لِي ذَهَبَّا ۖ يَأْتِي ٰ كَيَّ لَئِلَةٌ ۖ أَوْ ثَلَاثٌ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارُ إِلاَّ أَرْسُنُهُ (\*) لِتِيْنِ إِلاَّأَنْ أَفُولَ بِدِ فَ صِادِ أَنْهِ مُحَكَّدًا وَمُحَكَّدًا وَمُحَكَّدًا وَأَرَانَا يَكِيهِ ، ثُمُّ قَالَ بَا أَبَا ذَرْ ، فَلْتُ لَبَيْكَ وَسَنْدَيْكَ يَارَسُولَ أَلْهُ ، قال الْأَكْثَرُونَ ثُمُ الْأَنْلُونَ إِلاَّ مَنْ قالَ تَمَكَذَا وَهَكَذَا ، ثُمَّ قالَ لِي شَكَانَكَ لاَ تَهْرَخ يَا أَبَا ذَرِّ حَتَّى أَرْجِعَ ، فَا نُطْلَقَ حَتَّى فابَ عَنَّى ، فَسَيِعْتُ مَوْتًا ، غَشِيتُ ٥٠ أَنْ يَكُونَا عُرِضٌ إِرَسُولِ أَفْهِ عِنْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ أَنْ

(1) بَشَدُّ لَلَاتِ (2) بَشَدُّ لَلَاتِ (2) فَمُنشَاعًا (2) فَمُنشَاعًا (2) فَمُنشَاعًا (2) فَمُنشَاعًا (2) فَمُنشَاعًا أَشْمَا أَمْمَا أَشْمَا أَمْمَا أَمْمُ أَم

وَإِنْ سَرَقَ ، قُلْتُ إِنَّهُ إِنَّهُ كِلَّفِي أَنَّهُ أَبُو الدَّرْدَاء () كَنْتُ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو شِهَابِ عَن الْأَنْهَش يَفَكُتُ عِنْدِى فَوْقَ اللَّهْ ثِي حكذا في اليونينية والترح و في بين الدخزيادة من جاء بعد نوله فسكنت: أَيْنِ مُحَنَّ رَمِنِيَ أَفَهُ عَنْهُا حَنِ النَّبِي عَلَى قَالَ لاَ يُعْيِمُ الرَّجُلُ (r) ڪ و إذا قيل لكم تفسّحوا في ألجناس (٢) نُجْل النرع كامه وكسر الام ال المانظ ابن مجر في وواياته بالنسع ومنبطه أبو جشر انترناملی بالقم علی وزان بنام ام قسطلای (٤) بنت وَكَمْ يَسْتَأْذِذْ أَصَابَهُ أَوْ تَبَيِّنا إِلْقِيامِ لِيَتُونَ النَّالَ عَنْ أَبِي يُجْلِّرُ عَنْ أَنِّس. بْنِ مَالِكِ رَمْنِيَ

فَلُنَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ وَتَهِيَّ

أَشْلَلَتُوا لَجَاء مَنَّى دَخَلَ فَذَهَبَّتُ أَدْخُلُ كَأَرْخَى أَلْحِجَلِ مَيْنِي وَيَتْنَهُ ، وَأَثْرَلَ أَلْهُ

تَمَالَى : يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا يُؤُونَ الِنِّيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤِذَذَ لَكُمْ ، إِلَى قَوْلِهِ : إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ أَلَٰهِ عَظِيهَا ﴿ إِلَهِ ۖ الْإَخْمَاءِ بِالْبَدِ، وَهُو (١) التُّرْفُعَاء مَثُنَا \*\* ثَمَّةُ بِنُ أَبِي عَالِبِ أَخْبَرُنَا إِرْاحِيمُ بُنُ لُلُنَذِرِ ٱلْحِرَائِي حَدَّثَنَا مُحَدُّ بُنُ اللَّيْسِ عَنْ أَيِدِ عَنْ اَفِيعِ عَن أَبْن مُحَرَّ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأْيْتُ رَسُولَ أَلَهُ عِنْ بِنِيَّاه الْكَمْنِيَّةِ عُنْدِيا يِيَدْهِ مَكَذَا بِالْبُ مَن أَنَّكَأُ بَيْنَ بَدَى أَصابِهِ ، قال خَبَّابُ أَبِّنْ النَّى عَلَى وَهُوَ مُتَوسَدُهُ يُودَةً ٣٠ فُلْتُ أَلاَ تَدْعُو أَفْ فَشَدّ مَرْفَ عَنَّ بْنُ عَبْدِ أَنْهِ حَدِّنْنَا بِشُرُ بِنُ النَّفَظِّلِ حَدَّثْنَا الْجَرِّيزِيُّ عَنْ عَبْد الرَّحْن بْن أَبِي بَكُرَةً عَنْ أَمِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَفْهِ عِنْ أَلا أُخْبِرُكُ فِأَكْبِرَ الْكِبَارُ ؟ قَالُوا بِيلَ اً وَسُولَ أَفْدٍ ، قَالَ الْإِشْرَاكُ بِأَفْدٍ ، وَغُفُوقُ الْوَالِدَيْنَ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بِشُرْ مِنْكُ وَكَانَ مُنَّكِيًّا فَلَسْ ، فَقَالَ أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ فَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى ثَلْنَا لِيتَهُ سَكَتَ باب من أُسْرَعَ في مَشْيهِ لِمَاجَةٍ أَوْ تَصْدِ مَعْرُنُ أَبُو عَلَيْهِ عَنْ مُمَرَ بْن سَمِيدٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكُةَ أَنْ عُنْبة بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ قالَ صَلَّى النَّيْ عَلق المَمَنزَ مَأْمُزعَ ثُمُّ دَعَلَ الْبَيْتَ بِالبُ السَّرِيرِ مَرَثُ تُثَبَّةُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَن الْأَخْتُس عَنْ أَبِي الصُّلِّى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ أَفَّةٍ عَلَى يُعلَى وَسُطَ السّرير وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ يَيْنَةٌ وَيَنْ الْيُثِلَّةِ شَكُونُ لِي الحَاجَةُ ، كَأَكْرُهُ أَذْ أَثْنَ كَأَنْتُلْ أَنْسِلاً إلى إلى من أَلَقَ لَهُ وِسَادَةٌ مَرْثُ (" إِسْفَقُ حَدَّثَنَا خَالِهُ وَحَدَّنَى عَبْدُ أَقَدْ بْنُ مُخَدِّ حَدَّثَنَا مَمْرُو بْنُ عَوْنِ حَدُّنَنَا خَالِدُ عَنْ خَالِدِ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ قَالَ أُغْبَرَ نِي أَبُو اللَّيْحِ قَالَ دَخَلْتُ مَمْ أَبِيكَ زَيْدِ عَلَىٰ عَبْدِ أَلَٰهِ بْنَ تَمْرُو خَذَتْنَا أَنَّ النِّي ۖ عَلَىٰ ذُكِّرَ لَهُ صَوْبِي ، فَدَعَلَ عَلَيّ فَالْقَيْثُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدْمِ حَشْوُهَا لِيفٌ خَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَسَارَتِ الْوِسَادَةُ

(۱) وَحَمِيَ الْفُرْفُصَاء اللهاء من الدرع (۲) سنو (۲) أبترود مس (۵) سنو ۱) چارتونهوا<mark>نگار .</mark> نام نام چار

را) من منت من هسله (ا) من منت من هسله الكله ال تواه من إيراهم مكوب في مناية إيرونيسة مسم علي جا يدر أدم الأسل وكته مكوب الماأير مشتر الدرع التوبيدنا ومن المسائل منا طبيع الموبيدنا

(۱) المستخدِّق إلى

(r) اخ<sub>ت</sub>

يَيْنِي وَ يَيْنَهُ ، فَقَالَ لِي أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلُ شَهَرْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، ثُلْتُ ۖ يَا رَسُولَ أَقْ رَّكْمَتَيْنَ ، فَقَالَ اللَّهُمُّ أَرْزُفْنِي جَلِيسًا ، فَقَمْدٌ إِلَى أَبِي ؟ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْسَكُونَةِ ، قَالَ أَلِنْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ نِ أَنْ مَسْتُودِ كَيْفَ كَانَ عَبْدُ أَنَّهِ يَفْرَأُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَنْشَى ، قال لَيْفَرْحُ بِهِ إِذَا دُعِيَّ بِهَا ه جاء رَسُولُ أَنَّهِ عَلِيُّكِ بِينْتِ فَاطْمَةً جَلَيْهَا غَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي ، فَقَالَ رَسُولُ أَنْدِ ﷺ لِإِنْسَانِ أَنْفُلُ أَيْنُ هُوَّ

قَدْ سَقَطَ رِدَاوُهُ مَنْ شِيْنِهِ كَأُصَابَهُ ثُرَابٌ كَجْلَ رَسُولُ الَّذِي ﷺ يَمْسَعُهُ عَنْهُ رُوهن يَقُول ثُمْ أَبَا تُرَاب ثُمْ أَبَا تُرَاب إلب من زارَ قَوْما فَقَالَ عِنْدَمُمْ حَرْثُ قُتُبْنَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّتَنَا مَخَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْسَادِيُّ قالَ حَدَّتَنَى أَبِي عَنْ شَاسَةً عَنْ أَنَسٌ أَنْ أَمْ سُلَيْمِ كَانَتْ تَبْسُطُ النِّي عَلَّى ضِلَمَا فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى ذَٰلِكَ النَّطِعِ قالَ وَإِذَا (١٠ كَامَ النَّيْ عِلَي أَخَذُتْ مِنْ عَرَيْدِ وَشَعَرْهِ ، كَفَتَنَّهُ في قارُورَةٍ ، ثُمَّ جَمَتُهُ ف مُكِّ قَالَ كَلَمَّا حَضَرَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ الْوَفَاةُ أَوْمَىٰ (\*\* أَنْ يُجُمَّلَ فَ حَدُولِهِ منْ ذَلِكَ السُّكُ قَالَ يَفْيِلَ فِي حَنُومِكِ مِرْشَ إِنْهُمِيلُ قَالَ حَدُّنَى مَالِكُ عَنْ إِسْغُنَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسَ بْنِ مالكِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمَّتَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ أَفْدِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ إِلَى ثُبَاءِ يَدْخُلُ عَلَى أُمْ حَرَّامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ تَتُطْمِينُهُ ، وَكَانَتْ عَنْ مُبَادَةً بْن الماكميتِ فَنْخَلَ بَوْما كَأَمْلِيمَتُهُ فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ثُمَّ أَسْتَبْقَظَ يَسْعَكُ قَالَتْ فَقَلْتُ مَا يُسْعِيكُكُ يَا رَسُولًا اللهِ ؟ فقالَ نَاسٌ مِنْ أُسِّى عُرضُوا عَلَ ُغُزَاةً في سَبِيلِ أَنْهِ ، يَرَّ تَكُونَ تَبَجَ هَلْمَا النَّمْنِ ، مُلوكِاً (" عَلَى الْأَسِرَةِ ، أَوْ قالَ مِثْلُ اللُّوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ شَكَّ (1) إِسْعَقُ ، قُلْتُ (0) أَدْمُ أَقْدَ أَنْ يَجْمُلَنِي مِنْهُمْ ، فَدَعا ثُمُّ وَمَنْمَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ أَسْتَيْقَطَ يَمْحُكُ فَعُلْتُ ما يُشْعِكُكَ بَا رَسُولَ أَفْهِ قَالَ نَاسُ مِنْ أُمِّنِي عُرِضُوا قَلَى َّقُرْآةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرَّكَبُونَ بَيْجَ هَٰذَا الْبَعْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ ا أَوْ مِثْلَ اللَّهُ لِي عَلَى الأَسِرُونِ ، فَتُلْتُ أَدْمُ أَفْتَ أَنْ يَعْمَلَنِي مِنْهُمْ ، قالَ أَنْتِ مِنَ الْاوَّالِينَ ، فَرَّ كِبْتِ الْبَعْرَ زَمَانَ ١٠ مُنَاوِيَةَ فَصُرْعَتْ عَنْ دَابَّيْهِا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَعْرِ فَهَلَكَتْ بِاللَّهِ الْجُلُوسِ كَيْفَا تَبَسَّرَ مَرَّتْ عَلَّى بْنُعَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيِّ مَن عَطَاء بن يزيدَ اللَّهِيَّ عَن أَبِي سَبِيدِ الْمُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ نَعلى النِّي عَنْ السَّمَيْنِ وَعَنْ بَيْمَتَنْ أَشْتِهِالِ الصَّمَّاءِ وَالِأَحْتِبَاء في تَوْبِ وَاحِدِ لَبْسَ

عَلَىٰ فَرْجِ الْإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٍ وَالْلاَسَتَةِ وَالْنَابَلَةِ ﴿ تَابَعَهُ مَعْتِي وَمُحَمُّكُ بْنُ أَل حَمْمَةَ وَعَبْدُ أَنَّهِ بِنُ بُدَيْلِ عَنِ الزُّهْرِيُّ بِإِسب مَنْ فَالحِي بَيْنَ يَدَى النَّالِي وَمَنْ لَمْ يُخْبِرْ بِيرٌ صَاحِبِهِ وَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ ﴿ مَرْثُنَا مُوسَى عَنْ أَبِي عَوَانَةَ حَدُثَنَا فِرَاسٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُونَ حَدَّنْتَنِي عَائِشَةَ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتَ إِنَّا كُنَّا أَزْواج النِّي عَلَيْ عِنْدَهُ جِيمًا لَمْ تُعَادَرُ مِنَّا وَاحِدَهُ ، فَأَنْبَلَتْ فالمِنَّةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ تَعْمى لاً (٥ وَأَقْدِما عَنْيُ مِيشَنِّمُم مِنْ مِشْيَة رَسُولِ أَفْ عَلَى كَلَا رَآها رَحْبَ قَالَ ٥٠٠ مَرْحَبًا بِأَ بْهَنِي ثُمَّ أَجْلَتُهَا مَنْ يَمِينِهِ أَوْ مَنْ ثِمالِهِ ثُمَّ سَارَّهَا فَبُكُتْ بُكاه سُدِيدًا فَلَا رَأَى عُرْمًا سَارًهَا النَّانِيَةَ إِذَا (٥٠ هِيَ تَعَنَّحَكُ ، فَتُلْتُ لَمَا أَنَّاسِنْ يَنْ نِسَالُهِ حَمَّكَ رَسُولُ أَنْذِ عِنْ إِللَّمْ مِنْ يَثِيًّا ، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ ، فَلَمَّا عَمْ رَسُولُ أَفْ عَلَيْ سَأَلُهُمَا عَمَا (" سَارَك ، قالَتْ ما كُنْتُ لِأَنْشَى عَلَى رَسُولِ أَفَيْ عَلَى سِرَّهُ ، فَلَمَّا تُونَى، ثُلْتُ لَمَا عَزَمْتُ عَلَيْكِ مِا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْمَنَّ لَّمَا أَعْبَرْتِي (\*)، قالتُ أمَّا الْآنَ فَنَتَمْ كَأْغُيْرَ نَنِي، قالَتْ أَمَّا جِينَ سَارِّ فِي فِ الْأَمْرِ الْأُولِ، كَإِنَّهُ أُخْبَرَ فِي أَنْ جِيْدِيلَ كَانَ يُمَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً ، وَإِنَّهُ قَدْ عارَضَنِي بِدِ الْعَامَ مَرَّنَيْنِ وَلاَ أَرَى الْأَجَلَ إِلاَّقِدِ افْتَرَبَ ، قَأْتَى أَلْهَ وَأُصْبِي ، وَإِنَّى نِمُ السَّلَفُ أَنَالَكِ ، قالت فَيَتَكَيْتُ بُكائَى الَّذِي رَأَيْتِ ، فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارِّنِي الثَّانِيَةَ ، قالَ بَا فاطيةُ أَلآ تَرْمَنَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاء المُؤْمِنِينَ (٢) أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاء هَانِهِ الْأُمَّةِ بِالسَ الإُسْتِلْقَاء ﴿ مَرْثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ أَقْدِ خَدَّتَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِينُ قَالَ أَغْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ كَبِي عَنْ عَمْهِ قَالَ رَأْيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَنْ فَي المُنجدِ مُسْتَلْعَا وَاضِعا إحدى ْرِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ۚ لِمُسْتَلِّ لاَ يَتَنَافِي أَثْنَانُ دُونَ النَّالِثِ ، وَقَوْلُهُ ٢٥ شَالَى: يَاأَيُهَاالَّذِينَ آمَتُوا إِذَا ثَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَنَاجَوْا إِلَّا أَمُّ وَالْمُدُوانِ وَمَعْيِةِ الرَّسولِ

وْتَتَاجَوْا بِالْبِرِ ۚ وَالتَّمْوْتَى، إِلَى فَوْلِهِ : وَتَغَلَّى أَلْهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُؤْمِنُونَ ، وَقَوْلُهُ : بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَتُوا إِذَا نَاجِينُمُ الرَّسُولَ فَقَدْمُوا بَيْنَ يَدَىٰ نَجْوَاكُمُ صَدَفَةً (١٠ ذَلِكَ خَيْرُ لَـُكُمْ وَأَمْلِينُ ۚ وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا كَإِنَّ أَفَة غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ إِلَى فَوْلِهِ : وَأَفَدُ خَبِيرٌ عَا تَعْتَلُونَ وَتُنْ عَبْدُ أَلَهُ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك وَحَدَّنَنَا إِنْمُمِيلُ قالَ حَدَّتَنَى مالك عَنْ الفِيعِ مَنْ عَبْدِ أَنْهِ رَحِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَنْدٍ عَنْ عَلْ إِذَا كَانُوا تَلاّ أَنَّ وَسُولَ أَنْدِ عَنْ عَلْ إِذَا كَانُوا تَلاّ أَنَّ وَسُولَ أَنْدِ عَنْ عَلْدِ إِذَا كَانُوا تَلاّ أَنَّهُ عَلَا يَتَنَاجُى ٥٥ أَمَّانِ دُودُ التَّالِثِ بِالسِبِ عِنْفِ السِّرِ مَرْثَ عَبْدُ أَلَّهُ بِنَّ صَبَّاح حَدَّثْنَا مُشَيِّرُ بِنُ سُلَهٰإِذَ قال تَمِنتُ أَبِي قال تَمِنتُ أَنَسَ بْنَ مالِكِ أَسَرً إِلَيْ النِّي عَلَى سِرًّا فَا أَخْتِرَتُ بِو أَحَدًا بَعْدَهُ ، وَتَقَدْسَأَلَنِي أَمُّ سُلَيْمٍ فَا أَخْتِرَتُهَا بِهِ ُ "" إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلاَ بَأْمَ بِالْسَارَةِ وَالْنَاجَاةِ مِرْثُنَ <sup>(1)</sup> عُثْمَانُ حَدُثْنَا جَرِيرٌ هَنْ مَنْصُور مَنْ أَلِي وَالْإِلِ عَنْ عَبْدِ أَلَهُ وَمْنِيَ أَلْلُهُ عَنْهُ قَالَ النِّي عَلَى إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاَّمَةً فَلاَ يَتَنَاجُى (\*\* رَجُلاَنِ دُونَ الآخَر حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاس أَجْلَ أَنْ يْخَرُّنُّ لَهُ حَدَّثَ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَرْزَةً عَنِ الْأَعْمَسُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قال قَسَمَ النَّيْ عَلَى بَوْمًا فِيسْتَةً فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْسَارِ إِنَّ هَذِهِ لَيَسْتَةٌ مَا أُدِيدَ بها ٢٠٠ وَجْهُ أَهْدٍ، قُلْتُ أَمَّا وَأَهْدٍ لَآ يَنِيَّ النِّي يَنْكُ فَأَتَبْتُهُ وَهُوْ فِي مَلَّمٍ فَسَارَزُتُهُ فَغَضِب حَقِّي أَحْرٌ وَبِثُهُ \* ثُمُّ قَالَ : رَحْمَةُ أَللَّهِ عَلَى مُوسَى ، أُوذِي إِلَّا كُثْرَ مِنْ هَذَا فَصَبَر ، بِالنِّبِ ُ طُولِ النَّبْوى (٧) وَإِذْ ثُمْ نَجْوَى ، مَمَنْدَرُ مِنْ نَاجَيْتُ ، فَوَصَفَهُمْ بِمَا وَالْمُنْيَ يَتَنَاجَوْنَ ﴿ مَرَثُنَا ٥٠ نُحُدُ بَنُ بَشَارِ حَدَثَنَا مُحَدُ بَنُ جَنْفَرَ حَدَثَنَا شُعْتَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَزِرْ عَنْ أَنِّي رَمِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبِيتَ الصَّلاَّةُ وَرَجُلُ بِنَاجِي رَسُولَ الله على قَا زَالَ بَنَاجِهِ حَتَّى نَامَ أَصَمَا يُهُ ، ثُمَّ قامَ فَسَلَى بِالبُ لاَ تَتَرَكُ النَادُ ى الْبَيْثِ عِنْدُ النَّوْمِ **مَرَثُنَّ أَبُرُ أَ**نَيْمٍ خَدَّثَنَا أَبُنُ <u>فِين</u>َنْةَ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ سِإلِم

ره مشکلاً آل فراد پی تشکران ده فکر بشکاج ده فکر بشکاج ده فکر بشکاج ده می فکر بشکاح ده می فکر بشکار ده می فکر بشکار ده می فکر ده می فکر ده می فکر ده می ایناند ده می ایناند

مَّنْ أَبِيهِ عَنِ النِّيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَعْرُ كُوا النَّارَ فِي يُونِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ مَرْثُ عَمَّدُ أَنْ الْمَلَاءَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً مَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ أَنْهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالُ أَحَدَّنَى مَيْتُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَحْدِهِ مِنَ اللَّيْلِ خَلَتَ بِشأْنِهمُ اللَّي عَلَى إِنَّا هُذِهِ النَّارَ إِنَّا هِيَ عَدُو ۗ لَكُمْ وَإِذَا غِنْمُ وَأَطْنُوهُما عَنْكُمْ إِصَرْتُ قُتِينَةُ حَدَّثَنَا خُلَا عَنَ كَثِيرٍ ( ) عَنْ عَطَاء عَنْ جابِرِ بْن عَبْدِ أَقْهِ رَضِيَ أَقَهُ عَنْهَما قال عَلَى رَسُولُ أَفْدِ ﷺ خَرُوا الآنِيَةَ ، وَأَجِيغُوا الْأَبْوَابَ، وَأَطْفِوا اللَّمَايِعَ ، كَإِنَّ الْفُوَيْسِفَةَ رُبُّا جَرَّتِ الْفَتِيلَةَ كَأَخْرَفَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ بِالْبُ إِفْلاَقِ ١٠٠ الْأَبْوَاب بِاللَّيْلِ مَرْثُ حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ حَدَّثَنَا ظَلْمُ مَنْ عَمَاءٍ (\* عَنْ جابر قالَ قال رَسُولُ ٤٥ أَلَهُ ﴿ أَمْنُوا المَمَالِيحَ بِالنَّيلُ إِذَا رَقَدَتُمْ ، وَعَلَقُوا (٥٠ الأَبْوَابَ ، وَأُوْكُوا الْأَسْفِيةَ ، وَخَرُوا الطَّمَامَ وَالشَّرَابَ ، قالَ خَمَامُ : وَأَحْسِبُهُ قالَ وَلَوْ بعُود (١٠ ب أغْيَانِ بَنْدَ الْسَكِيرِ وَتَغْنِ الْإِنْطِ مَرْثُنَا يَعْنَى بْنُ فُزَعَةَ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ أَيْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنَ السَّبِّ عَنْ أَبِي مُرَّرِّةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّيِّ عَلَيْهُ قَالَ الْفِطْرَةُ خَسْ : أُخْلِتَانُ وَالِأَسْتِخْدَادُ وَتَنْفُ الْإِبْطُ وَقَصُّ الشَّارِم وَتَقَلِمِ الْأَطْفَادِ حَدِثُ أَبُو الْيَانِ أَغْبَرَا شُمَيْثِ بْنُ أَبِي خَزَةَ حَدُثنا أَبُو الزَّنادِ عَن الْأُخْرَجِ مَنْ أَبِي هُرَيْزَةً أَنَّ رَسُولَ أَفِي عَلَى قَالَ أَخِنَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَسْدَ فَكَانِينَ سَنةً وَاخْتَنَ بِالْقَدُومِ مُحَفَّقَةً \* " حَدَّثَنَا تُثِبَّةُ حَدَّثَنَا النَّبِيَّةُ عَنْ أَبِي الزَّاد وَقَالَ بِالْمُتَدُّمِ " مَرْضُ اللهُ عُمِّدُ بنُ عَبْدِ الرَّسِيرِ أَخْبَرَ لَا عَبَادُ بْنُ مُوسَى حَدَّتَنَا إِلْهُ لِل أَبْنُ جَعْفَرِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْلَقَ عَنْ سَبِيدِ بْن جُنِيْرُ قَالَ سُيْلَ أَبْنُ عَالس مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ ثُبِضَ النَّيُ ﷺ قالَ أَنَا يَوْمَنِذِ عَثُونٌ قالَ وَكَانُوا لاَ يَمْشُونَ

الرَّجلَ حَقَّى يُمْرِكَ وَثَالَ أَبْنُ إِمْرِيمَ مَنْ أَيِدِ مَنْ أَبِي إِسْلَقَ مَنْ سَيِيد بنِ جَيْر

() عَنْ كَـنْيدِ هُوَّ أَبْنُّ نَـنْغُلِيدِ نَـنْغُلِيدِ

(٦) عَلَٰنِ الْأَثْوَابِ

(٢) حَدَّثًا عَمَالُه

(1) النَّيْ

(٠) وأغلبوا

(t) وَلُوْ بِمُودِ مِنْزُمْنَهُ

(٠) عَنْ أَبُو مِبَدِ أَنْهِ

(٨) وَهُوْمَوْ مُنْظِيمُ مُنْدُدُ

ه ستنۍ (۹)

## بنم الله التَّخْنُ الزَّحْمَ الرَّحْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُ

قَوْلُهُ (\*\* تَمَالَى: اَذْهُونِي أَسْتَجِبْ لَـكُمْ (\*\*) إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْذِرُونَ مَنْ هِيادَنِي سَيْدُخُانُونَ جَمَّمَ وَاخِرِينَ ، وَلِـكُلُ (\*\* نَبِيّ دَجُونَهُ شُسْتَجَابَةٌ ﴿ مَرْثُنَا إِنْمُمِيلُ قَالَ حَدَّنَى مَالِكُ مَنْ أَبِي الزَّاوِ مَنِي الأَمْرِجِ مَنْ أَبِي مُرَثِرَةً أَذْ رَسُولَ اللهِ يَلِكُ قَالَ لِـكُلُّ نَبِيّ دَهُونَهُ \*\* يَدْهُو بِهَا ، وَأُوبِدُ أَنْ أَخْتَبً دَهْوَتِي شَفَاعَةٌ لِأَمْنِي في الآخِرَة (۱) وقال منتهد (۱) منتهدند (۱) منتهدند (۱) منتهده الآیا (۱) وقال منتهد به بازید (۱) وقال م

. وَقَالَ لَى خَلِيفَةُ قَالَ (١٠ مُشْيَرُ سَمِتُ أَبِي عَنْ أَنَس مَن النَّيْ عِلَى قَالَ كُلُّ مَي سَأَلَ سُؤلاً أَوْ قَالَ لِكُلُ نَبِيِّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا ۚ فَاسْتُبِبَ ٣ كَفْتَكُ دَعْرِين شَفَاعَةً لِأُمْتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ ۗ الْمُسَلِّ أَفْسَلِ الْإَسْتِنْفَارِ ، وَقُولِهِ مَالَى : أَسْتَنْفُرُوا رَبُكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا ٣٠ بُرِنَّكِّلُ النَّمَاء عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا رَغْدِدْكُمُ ۚ بِأَمْوَالِ وَبَيْنَ وَيَجْمَلُ لَـكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْمَلُ لَـكُمْ أَنْهَارًّا وَالَّذِينَ إِذَا كَمَنُّوا فَاحِشَةَ أَرْ طَلْمُوا أَنْشُتِهُمْ \* " ذُّ كُرُوا آللَتْ كَاسْتَنْفَرُوا لِلْهُرْبِيعْ وَمَنْ بَنْفِرُ اللَّهُوبَ إِلاَّ أَللَّهُ وَأَ يُصِرُّوا عَلَى مَا كَمَالُوا وَمُ مَ بَمْنَكُونُ عَرَفُ أَبُو مَنْدَ حَدَّنَا مَبْدُ الْوَارِثِ حَدِّنَا الحسينُ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلْهِ بِنُ بُرِيْدَةً هَنْ (\* بُشَيْرِ بْنِ كَنْبِ الْمَدَوِيُّ قالَ حَدَّتَن شَدَّادُ بْنُ أُرْسِ رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُ هَنِ النَّيْ يَؤَلِثَ سَيْدُ الِأَسْتِيْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمُ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلهُ إِلاَّ أَنْتَ خَلَفْتَنِي وَأَنَّا عَبْدُكُ وَأَنا مَلَى صَدْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اُسْتَصَلَّتُ أُعُوذُ بكَ مِنْ شَرَّ ما مَنَسْتُ أَبُوهِ لَكَ بِيشَتِكَ عَلَى ۖ وَأَبُوهِ (١) بِذَ نَبِي أَعْثِيرْ (١٠ لِي كَالِنَّهُ لاَ يَنْفُرُ الدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ قَالَ وَمِنْ قَالَمَا مِنَ النَّهَارِ مُوفِنًا بِهَا فَسَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْنِيَّ ، إَفَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ ، وَمَنْ قَالَمَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوْ مُوْتِنٌ بِهَا ، فَسَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِعَ ، فَهُوْ مِنْ أَجُلُ الْمِنَةِ بِالسِبُ أَسْتِنْفَادِ النِّي عَلَى فَى الْيَوْبِمِ وَاللَّهِ وَمَثْنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَا مُشْمِيْثِ عَنِ الزُّهْرِيُّ قالَ أَخْبَرَنِي أَبُوسَكَمَّةٌ بْنُ عَبْدِ الرَّهُن قال قال أَيْرِ هُرَيْرَةَ سَمِنتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: وَاللهِ إِنَّى لَأَسْتَنْفِرُ اللهُ وَأَنُوبُ ٥٠٠ في الْيَقْ مِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْدِينَ مَرَّةً ﴿ مِأْسَكُ النَّوْ بَذِ، قالَ ٧٠ فَتَادَةُ ؛ مُّوبُّوا إِلَى أَلَّهُ تَوْيَةَ نَصُوحًا ، الصَّادِقَةُ النَّارِصَةُ صَمَرُتُنَا أَحَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثْنَا أَبُوشِهاب عَن الْأَخْشِي عَنْ ثُمَارَةً بْنُ ثُمَنْدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا عِبْدُ أَفْهِ (١٠٠ حَدِيثَيْرُ أَحَدَهُمْ عَنِ النِّي ۚ يَنْكُ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ ، قالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأُنَّهُ قاعدُ

تَمْنَتَ جَلِ يَمَانَ أَنْ يَقَمَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ النَّاحِرَ بَرَى ذُنُوبَهُ كَذَبَابِ مَرَّ عَلَى أَشْهِ ، فَقَالَ بِهِ مَكَذَا قَالَ أَبُوشِهابِ بِيكِهِ قَوْقَ أَنْهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَقَ عَبْدِهِ (٥ مِنْ رَجُل نَزَلَ عَاثَدِلاً وَ بِهِ مَهْلَـكَةٌ ۚ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَمَامُهُ وَشَرَابُهُ ، فَوَصَمَمْ رَأْسَهُ فَنَامَ تَوْمَةٌ كَأَسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلْتُهُ حَتَّى ٢٠٠ أَشْتَدٌ عَلَيْهِ الحَرْ وَالْمَهَاشُ أَوْ مَا شَاءَ أَقَدُ ، قَالَ أَرْجِعُ إِلَى تَكَانِي ، فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْتَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، كَإِذَا وَاحِلْتُهُ عِنْدَهُ ﴿ تَابِّمَهُ أَبُّوعَوَانَةَ وَبَحْرِيرٌ عَنِوالْأَثْمَشِ ، وَقَالَ أَبُو أَسَامَةَ حَدُثْنَا الْأَحْسَىُ حَدَّثَنَا ثُمَارَةُ سِمِسْتُ الحَارِثَ وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبُو مُسْئِلٍ ٣٠ عَنِ الْأَحْمَسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْنِيُّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَّيْدٍ ، وَقَالَ أَبُو مُمَّاوِيَّةً حَدَّثْنَا الْأَثْمَشُ هَنْ مُمَارَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ مَنْ عَبْدِ أَللهِ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّذِيِّ عَنِ الْحَادِثِ بْنِ سُورَيْدٍ عَنْ عَبْدِ أَلْهِ مِرْفُ " إِسْعَاقُ أَغْبِرَا عَبَانُ حَدَّثَنَا " مُمَّامُ حَدَّثَنَا " تَتَادَهُ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ اللِّي عَنِ النِّي مَنْ اللَّهِ وَحَدَّثْنَا (٣) هُدْبَةُ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ رَمْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَلَٰهُ أَفْرَحُ بِتَوْ بَكْ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُم صَعَطَ عَلَى بَيرِهِ وَقَدْ أَمَنَكُ فِي أَرْضِ فَلَاهِ بِالسِبُ الضَّيْعِ عَلَى الشَّقِّ الْأَيْمَنِ عَرْشُ (٥٥ عَبْدُ أَلَٰهِ بِنُ كُمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَانَا مَنشَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ مَا يُشَةَ رَضِي أَنْهُ عَنْهَا كَانَ النِّي عَلَى يُعْتَلَى مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةً رَكْمَةً كَإِذَا طَلَمَ الْفَجْرِ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ أَضْطَجَعَ عَلَى شِقْهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَجِي المُؤَذَّذُ فَيُؤْذِنَهُ بِاللَّبِ الْفَاتِلَ مَا هِرَا <sup>(١)</sup> مَرْثُنَا سُنَدُدُ عَدَّتَنَا مُنْتَبِرٌ قَالَ سَمِنتُ مَنْصُورًا عَنْ سَمَدِ بْن عُبَيْدَةَ قال حَائَتَني الْبَرَّاء بْنُ عَارْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قال قَلَ (١٠) رَسُولُ أَلَهُ عِنْ إِذَا أَتِيْتَ مَعْمَتِكَ فَتَوَمَّأَ وَشُوعِكَ لِمِسَّلَاةٍ ثُمَّ أَمْطَمِعُ عَلَى شِيْلُكَ الْأَثْمِنِ ، وَقُلَ اللَّهُمُّ أَسْلَتْ تَشْمِي ١٩٥ إِلَيْكَ ، وَفَرَّمَنْتُ أَشِي إِلَيْكَ ،

(1) أَلْمَتُهُ (2) مَنْ إِذَا لَشَنَدُ (3) مَنْ إِذَا لَشَنَدُ (4) أَمَّهُ مُمَنِي مَنْ لِلْهُمُنِ (5) مَنْ وَقَادَةً (6) مَنْ وَقَادَةً (7) مِنْ وَقَادَةً (8) مِنْ وَقَادَةً (9) مِنْ وَقَادَةً (1) مِنْ وَقَادَةً (2) مِنْ وَقَادِيًا إِنْ أَلَّهُ مِنْ وَقَادَةً (3) مِنْ وَقَادَةً (4) مِنْ وَقَادِيًا إِنْ أَلَّهُ مِنْ وَقَادَةً (5) مِنْ وَقَادِيًا إِنْ أَلْهُ مِنْ وَقَادَةً (6) مِنْ وَمَنْ فِي إِنْ أَلْهُ مِنْ وَقَادِيًا إِنْ أَلْهُ مِنْ وَقَادِيًا إِنْ أَلْهُ مِنْ وَقَادِيًا إِنْ أَلْهُ وَمِينًا إِنْ أَلْهُ وَمِنْ إِلَيْكُ وَأَنْهَأْتُ طَهْرِي إِلَيْكَ ، رَهْبَةَ وَرَغْبَةَ إِلَيْكَ ، لاَ مَنْجَاً وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاّ آمَنْتُ بِكِتَا بِكَ النِّي أَنْزُلْتَ ، وَ بِنَيِكَ النِّي أَرْسَلْتَ ، وَإِنْ مُتَّ مَّا

(۱) و أحقال: \* ما يَقُولُ إِذَا نَامَ طَرَثْنَا فَيِعِمَةً حَدَّثْنَا أأتان سُمِكَ أَمُونَ وَأَشِيا ، وَإِذَا قَامَ قَالَ الْحَمَّدُ ثِيْوِ الَّذِي أَشِيانًا **حَرْثُنَا** سَيِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ وَتُكَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَهُ قَالاً بَنْدَ مَا أَمَاتَنَّا وَإِلَيْهِ النَّسُورُ سَمِعَ (لَا الْبَرَاء بْنَ مازب أَنْ النَّيُّ ﷺ أَمْرَ رَجلاً الدية أول وأتاكوة تنهرها بالنول اء تسطلاني وَحَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْنِهُ حَدَّثَنَا (٥) أَبُو إِسْعَتَى الْمَمْنَانِينْ هَن الْبَرَّاء بن مازِبِ أَنْ (٤) سَمَعْتُ الْمُراع النِّيُّ ﷺ وَصَّى رَجُلاً فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ مَصْجَمَكَ فَتُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ تَشْبِي إِنَيْكَ ، وَفَرَّمْنْتُ أَمْرَى إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجَعْى إِلَيْكَ وَأَلِجَأْتُ طَهْرَى إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَحْبَةً مَثْمَا وَلاَ مَنْهَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَا بِكَ الَّذِي أَثَرَ لْتَ ، وَبِنَيْكَ وَرَشِي (٧) مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْد الَلِكِ عَنْ لاغبر اء ساليونينية رِبْعِيٌّ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَصْحَبَنَهُ مِنَ اللَّيْل (۷) حدثا،

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْعَلاَءِ بْنُ الْمَدِّبِ قَالَ حَدَّثَنِي

أَبِي عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ كَانَ رَسُولُ أَلَٰدٍ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَنْيَن ثُمَّ قالَ اللَّهُمَّ أَسْلَتُ تَفَيِّي إِلَيْكَ ، وَوَجَّنْتُ وَجْعِي إِلَيْكَ ، وَفَرِّم

(٠) عَنْ أَبِي إِسْعَنَىٰ قَالَ تعت البراء بن عازب

قال ابن سيده في الحسكم قال

الاحيال وهو أى اللدماء ك

إِلَيْكُ ۚ وَأَلْجَأَتُ طَهْرَى إِلَيْكَ ، رَهْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْمَاً وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاّ إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بَكِتَا مِكَ الَّذِي أَثْرُلْتَ ، وَنَبِيكَ ٥٠ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَقَالَ رَسُولُ أَلْمَ الله مَنْ قَالَمُنَ ثُمَّ ماتَ تَمَنتَ لَيْنَاتِهِ ماتَ عَلَى الْفِيطُرَةِ ﴿ أَسْتُرَ هَبُوهُمُ مِنَ الرَّهْبَةِ مَلَكُونَ مُنْكَ مَثَلُ رُهَبُونَ خَيْرُ مِنْ رَخَوْنِ تَقُولُ " تَرْهَبُ " خَيْرُ مِن أَنْ رَّخَمَّمَ بالبُ ٱلشَّمَاهُ إِذَا ٱنْتَبَهَ بِالنَّيْلِ <sup>(1)</sup> **مَدَثُنَ** عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدِّثَنَا أَبْنُ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةً عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَلَٰذُ عَنْهُمَا قَالَ بتُ عِنْدَ مَيْشُونَةَ فَقَامَ النِّيمُ عِلَى مَأْتَى حاجَتُهُ غَسَلَ وَجْفِهُ ( ) وَيَدَيْهِ ثُمَّ قَامَ ثُمَّ قامَ كَأْتَى القيرْبَةَ كَامَّلْكَ مَنْيَاتَهَا ، ثُمَّ تَوَسَأُ وُضُواْ مَيْنَ ١١ وُسُواْنِي كُمْ يُكْثِرْ ، وَقَدْ أَبْلَعَ فَسَلَّى فَقُنْتُ فَشَمَّانِتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّى كُنْتُ أَتَّقِيهِ <sup>(1)</sup> فَتَوَمَّنَأْتُ فَقَامَ يُسَلَّى فَتُمْتُ مَنْ يَسَارِهِ كَأْخَذَ بِأَذْنِي كَأَدَارَنِي مِنْ يَمِينِهِ فَتَنَامَّتْ صَلاَتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْمَةً ثُمُّ أَشْعُلَمَةٍ فَنَامَ حَتَّى فَقَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ فَفَغَ فَآذَتُهُ بِلاَلٌ بِالسَّلاّةِ ، فَمَلَّى وَلَمْ بَتَوَضَّأَ وَكُلَنَ يَقُولُ فِي دُمَائُهِ اللَّهُمَّ أَجْمَلُ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَسَرِي نُورًا وَف تَمْيِي ثُورًا وَحَنْ يَمِنِي نُورًا وَحَنْ يَسَالِي ٣٠ نُورًا وَفَرْقِ نُورًا وَتَحْنِي نُورًا وَأَمالِي نُوراً وَخَلْنِى نُوداً وَأَجْسَلُ لِي نُوداً قَالَ كُرَيْبُ وَسَبْعٌ فِي النَّا بُوبِ فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ وَلَهِ الْمَيَّاسِ خَلَدُتَنَى بِهِنَّ ، فَذَكَرَ عَمْنِي وَخَلِي وَدَى وَشَمَّرى وَ بَشَرى ، وَذَكَّرَ خَصْلَتَيْنِ ﴿ ﴿ مَنْ اللَّهِ مِنْ مُخَدِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مِّمِثُ سُلَفِانَ بْنَ أَبِي سُمْيْلِ عَنْ ظَادُمِي عَنِ أَنْ عَبَّلِي كَانَ النِّيمُ عِنِّكُ إِذَا فَامْ مِنَ النَّبْلِ بَنْهَمَّدُ قَالَ اللَّهُمَّ الْتَ الحَنْدُ أَنْتَ نُورُ السَّلُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَالْكَ الْحَنْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّلُوات وَالْارْضَ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْمَدُّ أَنْتَ الْمَنْ وَوَعْدُكِ مَنَّ ١٠٠ وَقَوْلُكَ مَنَّ ١١٠ وَلِقَاوُلِكُ حَقٌّ وَالْجَلَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيْونَ حَقٌّ وَنُحَمُّهُ حَقٌّ اللَّهُمَّ

 (٢) تقول ٠ هي بالناء الثناة في أقرع ولبثة ألسطلان وفى بعش ألنسخ بالباء التمعية (٦) ترهب يعتم الناء وكذا ترسم كذا في أهرع وأمه وق أيرها بشيئا ليها الم من البسطلاني (٤) من الليل \$535 (1) (١) رَمُواْكِنْ رَمْوُالْدِ (v) أَنْتِيهِ. كَذَا لَى النَّبْتِ وعزاه للنسني وطائفة قال الطماني أي أرتبه وفي رواية أُمَّيُّهُ من التنقيب وهر التغنيش وفي رواية القابسي أبنيه أي أطلبه والاكتر أراقية وهو

الأرجه اه قبطلاني

(١) وَعَنْ رَسْمَالِي

(١٠) وَوَ عَدُكُ الْلَهُ

. 江泊污(m)

(۹) مدی

25

(ا) وَلاَ إِلَّهُ عَيْرُاتُوْ (ا) مَكَانَكُ عو يَشْرُ (ا) مَكَانَكُ عو يَشْرُ (ا) عِنْدُ التَّوْمِ (ا) في يَشْرِ (ا) في يَشْرِ (ا) وَرَبُّ (ا) وَرَبُّ كنا مو يعود إلى الله يجم لنا جميد الله المستخد ولي المناق المساقلان ويه .

لَكَ أَمْلَتُ وَعَلَيْكَ ثَوَكُلْتُ وَ بِكِ آمَنْتُ وَإِلَيْكَ أَبَنْتُ وَبِكَ عَامَتُكُ حَاكَنْتُ كَاْغَنْرِ لِي مَا قَدَّمْنَتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَغْلَتُ أَنْتَ اللَّقَدَمُ وَأَنْ الدُّنِّذُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْ َ أَوْ ٥٠ لاَ إِلٰهُ غَيْرُكُ عِلْبُ النَّ عِنْدَ الْمَنَامِ ﴿ مَرْضًا سُلَيْنَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَسَكَمِ مَنِ أَبْنِ أَبِي لِسَلَى عَنْ عُلِيَّ أَنَّ فَاطِيَةَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ شَكَتْ مَا تَلْقَىٰ فِي يَدِهَا مِنَ الرَّهْيِ فَأَمَّتِ النّي عَلَى تَمَالُهُ خَادِما كَمَرْ تَجِدْهُ ، فَذَ كَرَتْ ذَلِكَ لِمَا ثِمَةً ، فَلَنَّا جَاء أَخْبَرَتْهُ ، قالَ عَامُوا وَقَدْ أَعَدُنَا مَضَاجِمَنَا ، فَذَهَبْتُ أَقُومُ ، قَثَالَ تَكَانَكِ ٢٠٠ خَلْسَ يَتُنَا حَقَى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدْمَيْهِ عَلَى صَدْرِى ، فَقَالَ أَلاَ أَدُلْكُما عَلَى ماهُوَ خَيْنُ لَكُما مِنْ خادِم إِذَا أَوْنِهُا إِلَى فِرِاشِكُمَا ، أَوْ أَخَذُ ثَمَا مَصَاجِعَكُما ، فَسَكَبْرًا فَلَافَا وَفَلاَينَ ، وَسَبْحَا ثَلَامًا وَثَلَائِينَ ، وَأُحْدَا ثَلَاثًا وَثَلَائِينَ ، فَهٰذَا خَيْرٌ لَكُمَّا مِنْ غادِمٍ ، وَهَنْ شُعْبَةً مَنْ خالِي مَنِ أَبْنِ سِيرِينَ قالَ النَّسْبِيحُ أَرْبَمُ وَالْأَثُونَ ﴿ السِّبُ النَّمَوُّذِ وَالْقِرَاءَ عِنْدَ مَرْثُ عَبْدُ أَلْهُ بِنُ يُوسُفَ حَدُنَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى فَعَيْلٌ عَن أَبْن شِهابِ أُخْبَرَ فِي هُوْدَةً عَنْ مائِشَةَ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ أَلَيْ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ تَصْجَمَةُ تَفَتَ فِي يَدَيْهِ <sup>00</sup> وَقَرَأُ بِالمَوْذَاتِ وَمَسَعَ بِهِمَا جَسَدَهُ ال**جابُ عَرَثْنَا** أَحْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّتَنَا زُحَيْرٌ حَدَّتَنَا عُيَنَدُ أَقَدُ بْنُ ثُمَرَ حَدَّتَنَى سَبِيدُ بْنُ أَي سَب الْمُثِرِينُ مَن أَيِهِ مَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ قالَ قالَ النِّينُ عَلَيْ إِذَا أَدَى أُجَدُكُمُ إِلَى فِراشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِمَاخِلَةٍ إِزَارِهِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي ما خَلَقَهُ عَلَيْهِ ، ثُمُّ يُمُولُ : وأشيك رَبُّ (\*) وَمَنَمْتُ جَنْبِي ، وَ بِكَ أَرْفَمُهُ ، إِنْ أَمْسَكُتْ تَقْسِي قَارُهُما ، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا غَاخْفَقُهُما عِمَا تَحْفَقُكُ بِهِ الصَّالِمِ لِينَ (° • تَابَّمَهُ أَبُو مَنْثَرَةً وَإِنْمُمِيلُ بْنُ زَكْرِيَّاء عَنْ لَئِيْدِ ٱللَّهِ وَقَالَ يَمْنِي وَ بِشْرٌ عَنْ عَلَيْدٍ ٱلَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مُرَيْزَةً عَنِ النِّي تلكل

وَرُواهُ مَا إِلَىٰ وَأَيْنُ كَيْلَانَ عَنْ سَيِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌ ۚ عَنِ النِّي يَكِيُّ بِا نِينَفَ اللَّيْلِ حَرَّثُ عَبْدُ الْمَرْيِرِ بْنُ عَبْدِ أَقْدِ حَدَّثَنَا مالِكُ عَن أَبْن شِهاب عَن أَبى عَبْدٍ ٱللَّهِ الْأَغْرِّ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَهْ يَنْكُ مَانَ يَتَذَرُّكُ ٢٠ رَبُّنَا تَبَأَرْكَ وَتَمَالَىٰ كُلِّ لِينَةٍ إِلَى السَّمَاءُ ٱلدُّنْهَا حِينَ يَتَى مُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَمُولُ (\*\* : مَنْ يَدْعُونِي كَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُني كَأْعُطِيَّهُ ، وَمَنْ (\*\* \_ أَلْشُواه عِنْدَ الظَّلَاهِ حَرْثُ مُخَّدُ بْنُ عَرْحَرَةً حَدَّثْنَا شُمْنَةٌ عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ بْنِي صُهَيْبِ عَنْ أَنْسَ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ كانَ النَّبئ عُنْ إِذَا دَمَلَ الْمَلَاءَ قالَ: اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّبُثِ وَالنَّبَائِثِ إِلَى يَقُولُ إِذَا أَصْبِحَ مِرْضِ مُسَدِّدُ حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَفْهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ بُشَيْرٍ بْنَ كَتْبِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ عَنِ النِّيِّ بَالَّيْ قَالَ سَيَّدُ الِاسْتِينْفَارِ ؛ اللَّهُمُّ أَنْ َ رَبِّي ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْ َ ، خَلَقْتِي وَأَنَا مَبْدُكُ ، وَأَنَا فَلَى عُمْدِكَ ، وَوَعْدِكَ ما أَسْتَعَلَّتُ ، أَبُوهِ لَكَ بِنِمْتَكِ (اللهِ عَالَى بِلَاثْنِي كَاغْفِرْ لِي ، كَإِنَّهُ لِا يَنْفِرُ ٱلدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرَّ ما مَنْفَتْ ، إِذَا قال حِينَ يُمْسِي ضَانَ دَحَلَ الْجَنَّةُ أَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِذَا قَالَ حِينَ يُمْسِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مِنْهُ ﴿ وَمُثَنَّ أَبُو نُسَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي بْنُ ثَمَيْدِ عَنْ رِبْعَي بْن حِرَاْنِ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّيْ عِنْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ : إِ أَسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوثُ وَأَشِيا . وَإِذَا اسْنَيْقَطَ مِنْ مَنامِهِ قال : المَندُ فِي الَّذِي أَشِيانًا بَعْدَ ما أَمانَنَا وَإِلَيْهِ **عَدَّثُ** عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَرْزَةً عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ خَرَشَةً بْنِ الحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهُ قالَ كَانَ النِّيُّ عَنَّى إِذَا أَخَذَ مَصْبَجَعُهُ مِنَ أَلِلَّيْلِ قَالَ : اللَّهُمُّ إِنْ مِنْكَ أَمُونُ وَأَحْيَا . كَإِذَا أَسْتَيْقَطَ قَالَ : الحَمَدُ فيه الَّذِي أَحْيَا ثَا

(۱) يَتْرُولُ رَبَّيُّ (۱) يَتْرُولُ رَبِّيُّ (۲) وَتَرَكُ مِتَنْفُولُ آلار عاليه الدوجة جاد وقد الدوجة جاد وكذا مر (1) يِنِمُنْتَكِّ في بعض الإصول الصحيمه زيادة أكل بسد بنستك وهي سافقة في الدونية والدر ۵۵ سوی الماری (۵۰ مردی الماری (۵۰ مردی الماری (۵۰ مردی (

بَنْدُ مَا أَمَانَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ بِالسِبُ أَلَدُّمَا فِي السَّلَاقِ مَرْثُ عَبْدُ أَنْهُ بَنْ يُوشَكَ أَخْبَرَنَا (١٠) اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى بَزِيدٌ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ مَبِّكُ أَلَّهُ بْنِي محرِّو عَنْ أَبِي بَكُرِ المُدُّبِينِ رَضِيَ أَنْهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلَّذِي تِنْكُ عَلَمْنِي دُمَاتُه أَدْعُوجِ فَى مَادَيْ ، قالَ قُلِ : اللَّهُمُّ إِنَّى طَلَقَتُ تَشْبِي ظُلْمًا كَتِيرًا وَلاَ يَنْفِرُ اللَّهُمَّ إِلاَّ أَفْ كَافْفِرْ فِي مَنْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَأَرْسَمْنِي إِنَّكَ أَمْتَ الْنَفُورُ الرَّحِيمُ ، وَقَالَ مَرْكُ " عَنْ بَرِيدَ مَنْ أَبِي الْخَبْرِ إِنَّهُ ٣٠ سَمِعَ عَبْدَ أَنْهِ بْنَ تَمْرِو قَالَ أَبُو يَكُمْ وَمِنِي أَلْكُ مَنْهُ النِّي عَلَى مَرْثُ عَلَى عَدَّثَنَا مالِكُ بْنُ سُنَيْرِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً مِّنْ أَلِيه عَنْ مَائِشَةَ وَلاَ تَجْهُرُ بِمَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا أُنْزِلَتْ فِي لَلْمُهُ مَرْثُنَا فَهُمَانُ بْنُ إِلِّي شَبْبَةٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَالْلِ عَنْ عَبْدِ أَلْهِ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهُ عَلْ كُنَّا تَقُولُ فِي الضَّلاَةِ السَّلاَمُ عَلَى أَثْهِ السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنِي، فَقَالَ لَنَا النَّي عَلَى أَثْ يَوْم إِنَّ أَلْلُهُ هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا فَمَدَ أَحَدُكُمُ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلُ : التَّحِيَّاتُ فِي إِلَى قَوْلِهِ الصَّالِمِينَ ، فَإِذَا قَالَمَا أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي فَ النَّمَاهِ وَالْأَرْضِ صَالِحٍ أَشْهَةُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَ أَنْهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ يَنَفَيَّرُ مِنَ التَّناء ماشاء ، بِاللِّبِ ۚ ٱلدُّمَاء بُنْدَ الصَّلَاةِ ﴿ مَرْثَى إِسْلَقُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا وَرَفَاه بَمْنُ شَيّ عَنْ أَبِي صَالِطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ ذَهَبَ أَهْلُ ٱلدُّنُورِ بِالسَّرَجاتِ وَالنَّهِيمِ الْمُقْتِمِ ، قَالَ كَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ (٤) صَلَّوْا كِمَا صَلَّيْنَا ، وَجَاهَدُوا كَما جَاهَدُنَّا ، وَأَفْقَتُوا مِنْ فُشُولِ أَمْوَا لِهُمْ ، وَلَيْسَتْ لَنَا لَمُوَالُ ، قالَ أَفَلاَ أُخْيِرُكُمْ بِأَشِ تُدْرِكُونَ مَنْ كَانَ مَبَلَكُمْمْ ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ جاء بَعْدَكُمْ ، وَلاَ يَأْتِي أَحَدُ عِيْلُ ما جِثْهُمْ ﴿ ۚ إِلَّا مَنْ بِناءٍ عِشْلِهِ ، تُسَبِّعُونَ فِي دُبُرِ كُلُّ صَلاَةٍ عَشْرًا ، وَتَحْمَدُونَ غَشْرًا ، وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا • تَابَعُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَمْرَ عَنْ شُمَّى ۚ وَرَوَاهُ أَبْنُ تَجَلَّانَ عَنْ شُمَّى

وَرَجَاه بُنِ حَيْوَةَ ، وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِد رُفَيْعِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاهِ ، وَرَوَاهُ سُهَيِّلُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً عَنِ النَّبِيِّ مَنْ اللَّهِ عَنْ أَبْنُ سَيِدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ السَّيِّ بْنِ رَافِيعٍ عَنْ وَزَادٍ مَوْلَى الْنِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ اللَّذِيرَهُ إِلَى مُعَاوِيةَ بِنِ أَبِي سُفَيَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يَعُولُ فَ دُبُرِ كُلُ ٥٠ صَارَةٍ إِذَا سَرٍّ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُكْ وَلَهُ الْحَمَّدُ وَهُوْ عَلَى كُلُّ شَيْء قَدِيرُ اللَّهُمُّ لاَ مانِعَ لِلاَ أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِي لِلا مَنِيْت وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدَّ مِنْكَ الْجَدُّ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ مَنْعُورِ قَالَ تَبِيثُ الْمَيَّبَ باب تول أَقْدِ تَمَاكَى وَصَلَّ عَلَيْهِمْ وَمَنْ خَصٌّ أَخَاهُ بِالنُّعَاءُ دُونَ نَفْسِهِ وَقَالَ أَبُو مُوسِى قال النَّيُّ عَلَى اللَّهُمَّ أَغَفِرْ لِمُبَيِّدٍ أَبِي عَامِرِ اللَّهُمَّ أَغَفِرْ لِبَنْدِ أَقَدْ بْنِ قَبْس ذَنْبَهُ مَرْثَ مُسَدَّدٌ حَدَّثْنَا يَمْنِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْنَى سَلْمَةَ حَدَّثَنَا سَلَمَةً بْنُ الْا كُوعِ قال خَرَجْنَا مَمَ النِّيِّ عَيْثِهِ إِلَى خَبْيَرَ مَالَ ٣٠ رَجُلُ مِنَ الْغَوْمِ أَيَا عايرُ ٣٠ كَنْ أَسَمَنَنَا مِنْ هُمُنْهَا تِكَ (أَنْ مَا مُزَلَ يَحْدُو بِهِمْ يُذَكِّرُ \* تَأَشِّهِ لَوْلَا أَلَنْهُ مَا أَمْتَدَيْنَا \* وَذَكَّرَ ي شيرًا فَيْرَ هَذَا ، وَلَكِنِي لَمْ أَحْفَظُهُ ، قال رَسُولُ أَفْدِي عَلَى مَنْ هَذَا السَّانِينَ ؟ قالُوا عليرُ بْنُ الْأَكْوَعِ قالَ يَرْحُهُ أَلَهُ ، وَقَالَ (٥٠ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ أَلَهِ فَوْلاً مَتَّمَنْنَا بِو، كَلِمَّا صَافَ الْفَوْمَ اللُّومُمْ ، كَأْمِيبَ عابِرٌ بِمَا كُثَّةِ سَيْب تَشْيِهِ فَات ْ فَلَنَّا أَمْسَواْ أَرْفَدُوا نَارًا كَثِيرَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ إِنَّهُ مَا هَذِهِ النَّارُ فَلَي أَيّ شَيْء تُوقِدُونَ \* قَالُوا عَلَى مُحْرِ إِنْسِيَّةٍ (\* فَقَالَ أَهْرِيقُوا \*\* ما فِيها وَكَسَّرُوها \*\* قَالَ وَجُلُ بَا رَسُولَ (٥٠) أَلَهُ أَلاَ مُرَيقُ ما فِيهَا وَتَنْسِلُهَا ؟ قالَ أَوْ ذَاكَ مَرْثِ مُنْفِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آهْرُو (٥٠٠ مَعِمْتُ أَبْنَ أَبِي أَرْفَى رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا كَانَ النَّيْ عَلَيْ إِذَا أَمَانَا رَجُلُ بِمَندَةَةٍ ١١٥ قالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلْ فَلاَذٍ قَاتَاهُ أَبَّى فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ

(2) قَدْ تُرَّرِّ مِمْ الْآَثِيرِ (4) أَنْ عَارِرُ (5) مِنْ هَمْ يَكُولُكُ (6) مَنْ هَمْ يَكُولُكُ (7) مَرْ مِنْ هَمْ يَكُولُكِ (4) مَرْ مِنْ عَمْرِ وَمُولُورُونَا (4) مَا يَعْمَدُ وَمُولُورُونا (4) مَا يَعْمَدُ وَمُولُورُونا مُرْدًا مُرْدًا (۱) كَشَّةُ الْكِيْفِةِ (۲) نَ تَشْيِينَ فارِسُّةً (۱) سَرَّالِينَ (۱) مَرَّالِينَ (٥) مَرَّالِينَ

أَى أَوْنَى مَرْشُنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ أَقْدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمِيلُ عَنْ فَيْسَ قال سمين جَرَبِراً قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلاَّ تُرْيَعُنِي مِنْ فِي الْخُلَعَةِ وَهُوْ تُمَسُّ كَانُوا يَمْنُدُونَهُ يُسَمَّى الْكَتْبَةُ (١) الْتِهانِيَةَ ، قُلْتُ بَارْسُولَ اللهِ إِنَّى رَجِلُ لاَ أَثْبُتُ عَلَ للْمَيْلُ غَمَاكٌ فِي مَدْدِي ، فَقَالَ اللَّهُمُّ قَبْتُهُ وَأَجْعُلُهُ هَادِياً مَهْدِيًّا ، قالَ عَزَجْتُ في خَسْيَنَ (٢) مِنْ أَحْسَ مِنْ قَوْمِي وَرُكِا قَالَ سُفْيَانُ فَأَخْطَلَقْتُ فِي عُصْبَةٍ مِنْ قَوْمِي فَأَتَيْتُمُا فَأَخْرَ ثُمُّا ، ثُمُّ أَتَيْتُ النِّي يَكُ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ أَثَدٍ ، وَأَنَّهُ ما أَتَيْتُكَ حَتَّى زَّ كُنْهَا مِثْلَ الجَمَلِ الْأَجْرِبِ فَدَعا لِأَحْسَ وَعَيْلُها وَرَثْ سَيِدُبْنُ الرَّيعِ حَدُّتنا شُنْبَةُ عَنْ تَتَادَةَ قَالَ سَمِنتُ أَنْسَا قَالَ قَالَتْ أَمْ شُلَيْمٍ لِلنِّي عَنْ أَنْسٌ خادِمُك قال اللَّهُمُ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَتُهُ وَبَادِكُ لَهُ فِيا أَضَلِيَّةٌ مَرْضٌ مُثَالُهُ بِنُ أَبِي عَبْبَةً خَذَنْنَا مَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَيهِ عَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ أَنْ عَنْهَا قَالَتْ سَمِمَ النَّي يَكِ رَجُلاً يَثْرَأُ فَى اللَّسْجِدِ فَقَالَ رَجَّهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْ كَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةَ أَسْقَطْتُهَا فَ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا مَرَثُنَا حَمْسُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُنَّةً أَخْبَرَنِي سُلَبَّانُ عَنْ أَبِي وَائِلِ مَنْ مَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَسَمَ النَّبِي ﴿ فَسَالًا مَنَّالَ رَجُلُ إِنَّ هَذِهِ لَتَسِنتَهُ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ الله كَأَخْبَرْتُ النَّيِّ عِنْ فَنَصْبِ حَتَّى رَأَيْتُ الْفَضَ ف وَجْهِهِ وَقَالَ يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى لَقُدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هُدَا فَعَبَرَ بِاللَّهِ مَا يُكُرُّ مِنَ السَّجْعِ ف الشُّماه مرزَّت يَعَىٰ بْنُ تُحَدِّبْ السُّكَنْ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلِآلِ أَبُو حَبِيبِ حَدَّثَنَا هَارُونُ اللَّقُرِيُّ حَدِّثَنَا الزُّيَوْ بْنُ ٱغْلِرِّيتِ عَنْ عِكْرِمَةً عَن أَبْنِ عَبَّاس قالَ حَدْثِ النَّاسَ كُلُّ جُمُةَ مِرَّةً ۚ قَإِنْ أَيْمِتَ فَرَّتِينِ ۚ قَإِنْ أَكْثَرُتَ فَكَلَاثَ مِرَار (\*) وَلاَ تُمِلُّ النَّاسَ هُذَا الْتُرَّآنَ وَلا (٥٠ أُلْفَيَّكُ تَأْتِي الْفَنْ وَكُمْ في حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِمْ فَتَقُم عَلَيْهِمْ ۚ فَتَقَطَّمُ عَلَيْهِمْ حَدِيْهُمْ ۚ فَتُمِيَّأُهُمْ وَلُكِنْ أَضِيتْ كَإِذَا أَمْرُوكَ خَذَنْهُمْ وَمُ

السَّخِعَ مِنَ ٱلثَّمَاهُ فَأَجْتَذِبُهُ ، كَإِنِّى عَمِيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْنَ أَيْفُمْلُونَ إِلاَّ ذَٰلِكَ يَمْنِي لاَ يَفْمَلُونَ إِلاَّ ذَٰلِكَ الِا جُتِنَابٌ ۖ إِلَّا طَعْنَا مُسَدِّدُ حَدَّثَنَا إنْلُمِيلُ أَخْبَرُنَا عَبْدُ رُيْرِ عَنْ أَفِّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ إِذَا دَمَا أَحَدُكُم \* فَلَيْمُزُم الْمَسْئَلَةَ وَلاَ يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شَيْتَ كَافْطِنِي فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ ۖ أَبْنُ سَنَلَمَةٌ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَغْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَا للهُ عَنَّهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي (١) اللَّهُمَّ ٱرْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِنَوْمِ اللَّشَاةَ فَإِنَّهُ لاَ شَكْرُهَ لَهُ ورث عبد أله بن يُوسف أخبر ما الله عن أبن شهاب عن أبي عبيد مولى أبن أَزْهَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ أَنَّهِ ﷺ قالَ : يُسْتَجَابُ لِأَحَدِيمُ مَا لَمْ يَسْجَل أَرْفُيعِ الْأَيْدِي فِي الدَّعاء ، وَقَالَ أَبُو ئل مُوسَى الْأَشْتَرِيُّ دَمَا النِّيُّ مَنْكُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِلْطَيْهِ ، وَقَالَ أَبْنُ ( الله عَبْدُ أَنْهُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَمَ خَالِهُ ، قَالَ أَبُوعَبْدِ أَنَّهِ وَقَالَ الْأَوْ يْسِيُّ حَدَّثَنَى مُخَدُّ بْنُ جَعْفَى عَنْ يَحْيِيُّ بْن سَمِيدٍ وَشَرِيكٍ سَمِمَا أَنْساً عَن اللِّي عَلَيْكُ رَفَعَ يَدَيْدِ حَقَّ وَأَيْتُ يَأَضَ إِبْطَيْدِ بِاسِبُ ٱللَّمَاء غَيْرَ مُسْتَقَبِل الْفِيلَة وَرِثُ كُمُّدُ بِنُ تَعْبُوبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةً عَنْ قَادَةً عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال عَظُّ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجَمُنَةِ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ بَارَسُولَ أَشِي أَدْعُ أَلَفُ أَنْ بَسْقَيْنَا ، فَتَغَيِّمْتِ السَّمَاء وَمُطِرْنَا حَتَّى ما كادَ الرَّجُلُ يَصِلُ إِلَى ﴿ مَثْرِلِهِ ، فَلَمْ تَزَل تُمْطَرُ إِلَى الجَمْعَةِ الْمُشْبَةِ ، فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ أَدْعُ ٱللَّهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَرَفْنَا ، فَقَالَ اللَّهُمُّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنا خَبْلَ السَّعَابُ يَنْفَطُّمُ حَوْلَ المدينة

(1) وَالْشَرُ فِي إِنْ شَدِّتَ (2) أَشْرِ فِي إِنْ شَدِّتَ (3) يَشُولُ فَي نُولِةٍ هَٰبِر أَبِي فَرْ لِيَتُولُ بِنِ إِلَّهُ اللهُ واللام منصوبة من المسافرة الله ميدناوالتي في المسافري أله المرر له مستخدم (4) وَقَلْ اللهُم (5) وَقَلْ اللهُم

زَيْدِ قَالَ خَرَجَ النِّي " إِنَّ هُذَا اللَّمَالَى بَسْنَسْقِ فَدَّعَا وَأَسْتَسْقِي مُمَّ أَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَامُهُ بِاسِبُ دَعْوَ فِي (١١ النَّى عَلَى إِلَادِمِهِ بِطُولِ الْمُثَّرُ وَبِكُثْرَةِ (0) وَلاَ عَلَّ الْمَلِّ ماله ورش عبدُ ألله بن أبي الأسور حدَّنا حرَّى حدَّنا شُعبة عن قادة عن أُنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ أَنِّي يَا رَسُولَ أَللْهِ عَادِمُكَ أَنَّنَّ ، أَدْمُ أَلْفَ لَه ، قال (١) رَسُولُ أَنَّهِ اللَّهُمُّ أَكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهَا أَعْطَيْتُهُ ﴿ إِلَٰكُ ٱلنَّمَاءُ عِنْدَ الْكَرْب (۲) کملہ مَرْثُنَا مُسْلِعٌ بْنُ إِرَاهِيمَ حَدَّثْنَا هِشَامٌ حَدَّثْنَا فَنَادَهُ عَنْ أَبِي الْمَالِيَةِ عَن أَنْ (١) مندالك بيدال عَبَّاسِ رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهُما قَالَ كَانَ النَّيُّ إِنَّ إِنَّهُ إِنَّهُ لِلَّا إِنَّهِ إِلَّا أَنْهُ المظيمُ الحَلِيمُ ، لا إِلهُ إِلاَّ أَقْهُ رَبُّ السَّلُواتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ ( ) الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، وَرُثُ السَّدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ هِشَامِ بْن أَبِي عَبْد أَلَّهِ مَن تَنَادَةً عَنْ أَبِي الْمَالِيةِ ابن لحزم أه من البونينية عَن أَيْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ أَنْهِ عَلَيْكَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرَّبِ لاَ إِلْهُ إِلاَّ أَلَهُ الْمُظَلِمُ (۷) حدثا الْحَلِيمُ ، لاَ إِلٰهُ إِلاَ أَثْنُهُ رَبُّ الْمَرْشِ الْمُطَلِمِ ، لاَ إِلٰهُ إِلاَّ أَفَذُ رَبُّ السَّوْتاتِ وَرَبُّ الأرض ، وَ رَبُّ الْمَرْشِ الْكَرِيمِ ، وَقَالَ وَهْبُ (١١ حَدُّنْنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً مِثْلَة باب التَّمَوُّذِ مِنْ جَمْدِ الْبَلاَء مَرْثُنَا عَلَى بُنُ عَبْدِ أَفْدٍ حَدَّثَنَا شَعْبَانُ حَدَّتَن مُتَى ۚ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَى يَشْوَذُ مِنْ جَهْدِ الْبلاّه

وَلاَ يُعْطِرُ ١٠٠ أَهْلَ المَدِينَةِ بِاسِبُ ٱلنَّمَاء سُنتَفَيْلَ الْقِبْلَةِ مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إلنمييلُ حَدَّثنَا وُهَيْبٌ حَدَّثنَا تَحَرُّو بْنُ يَحْيَ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ أَلْلَهِ بْن

وَدَرَكِ الشَّقَاء ، وَسُوه الْقَضَاد ، وَشَهَانَة الْأَعْدَاه ، قالَ سُفْيَالُ الْحَديثُ ثَلَاثٌ زدْتُ أَنَا وَاحِدةً لأَ أَدْرِى أَيْتُهُنَّ هِيَ ﴾ إلب دُعاه النِّي ﷺ اللَّهُمَّ الرَّفينَ الْأَغْلَى *هَرْشُ سَ*يِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قالَ حَدَّنَى <sup>(١٧</sup> اللَّيْثُ قالَ عَدَّنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْن شهاب أُخْبَرَنِي إِسْسِيدُ بْنُ الْمُسَبِّبِ وَعُرْوَةً بْنُ الزُّوبَرْ فِي رِجالٍ مِنْ أَهْلِ الْمِلْمِ أَنَّ عائيمَةَ

رَمَنَى ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ أَلَهُ عَلَى يَقُولُ وَهُوَ تَحِيثُ ثَنْ (\*\*) يُعْبَضَ كَنْ تَطْ حَتَّى بِرَى مَقْمَدُهُ مِنْ الجُنَّةِ ثُمَّ بُحْمَيِّرٌ كَلَمَّا ثَرَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ فَلَى يَغَنِي عُثِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ أَفَاقَ كَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السُّقْفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى ، ثُلْتُ إِذًا لاَ يَخْنا وَمَا وَمَانَتُ أَنَّهُ الْمَدِثُ اللَّهِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُو تَعْمِيحٌ قَالَتْ فَكَانَتْ بَلْك آخِرِ كَلِنَةٍ تَكَلِّم بِهَا اللَّهُمُ الرَّفِيقَ الأَخْلَى بِالسِّ ٱلنَّعَاهِ بِالْوَتِ وَالْجَاةِ عَدَّثَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَمْنِي عِنْ إِنْمُنِيلَ عَنْ فَبْسِ قَالَ أَتَبْتُ خَبًّا اِ وَقَدِ ٱكْنَوَى سَبْمًا قَالَ ٥٠ وَوَلاَ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ مَا عَا أَنْ نَدْهُو بِالمَوْتِ لِتَمَوْثُ بِهِ مَرْثُ ٥٠ كُمُّ لُهُ أَيْنُ الْمُنَى حُدُّتَنَا يَمِي مَنْ إِنْمُسِلَ قالَ حَدَّتَن قَبْسُ قالَ أَبْيَتُ خَبًا با وُقدِ أَ كُنتوى سَبِهَا فِي يَعْلَنِهِ فَسَمِيثُتُهُ يَقُولُ لَوْلاً أَنَّ النِّيَّ (٤٠ عَلَى جَانَا أَنْ نَدْهُمَ بِالَوْتِ لَنَحَوثُ بهِ مَرْثُنْ ٥٠ أَبْنُ سَلاَمِ أَخْبَوْنَا إِمْلِيلُ بْنُ عُلِيَّةً مَنْ مَبْدِ الْعَزِرْ بْنِ صُهَيْب مَنْ أَنْسَى رَمْنَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلْهِ عَلَى لاَ يَتَمَثَّنِنَّ أَحَدُ (١) مِنْكُمُ المَوْتَ لِفُرْ ' نَزَلَ بِهِ كَمِإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ شُتَنَيًّا لِلْمَوْتِ فَلْيْقُلُ اللَّهُمُّ أَخْيِنِي ما كَانَتِ الْحَيَاةُ خَبْراً لِي وَتَوَ فَنِي إِذَا كَانَتِ الْوَقَاةُ خَبْراً لِي بِاسِبُ ٱلدُّعَاهِ لِلصَّبْدَانِ بِالْبَرَكَةِ وَمَسْمِ رُوْسِهِم وَقَالَ أَبُومُوسَى وَلِهَ لِي غُلَامُ ٥٠ وَدَعا ١٠ لَهُ النَّيْ عَلْيَ بِالْبَرَكَةِ أَ مَدْثَ تُتِبْنَةُ بْنُ سَيِيدٍ حَدَّتَنَا حَاتِمُ عَنْ الجَنْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْمٰنِ قالَ تَمِيثُ السَّائِبَ بْنَ يَرِيدَ يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي خَالِتِي إِنَّى رَسُولِ أَنْهِ يَكُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ أَنْهِ إِذْ أَبْنَ أُخْفِي وَجِهِمْ ۚ فَفَتَحَ وَأُمِي وَدَمَا لِي إِلْبَرَكَةِ ثُمُّ تَوَمَٰأً فَشَرِبْتُ مِنْ وَصُولُهِ ثُمُّ كُلْتُ غَلْثَ طَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى عَاتِمِهِ بَيْنَ كَنِيمَيْهِ مِيثَلِ ``` زِرْ الْحَبَلَةِ ۚ حَرَثُ عَبْدُ أَنْهِ أَنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبْنُ رَهْبِ حَدَّثَنَا سَعِينَا بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَقَيل أَنَّهُ كَانَ يُخرُّجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ ٱللَّهِ بِنُ هِشَاكُم مِنَ السُّوقِ ، أَوْ إِلَى السُّوق ، فَيَشْتَرِى الطَّعَاجَ،

(1) أَنْ يَشْبَعَنُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ الله

(۱) النبي المرسحة تنيشر كمام (۱) النبي (۱) النبي (۱) النبي (۱) المرسود (المرسود (المرسود

فَيَلْقَاهُ أَنْنُ الرُّامِيْرِ وَأَنْنُ مُمَّنَ فَيَتُولاَنِ أَشْرِكْنَا ۚ فإِنْ النِّي ﷺ قَدْ دَمَا بِالْبَرَكَةِ (' فَرُبُكَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَا هِي فَيْنَتْ بِهَا إِلَى النَّوْلِ وَرَثْ عَبْد الْمَرْيز أَنْ عَبْدِ أَثْمُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمُنْدٍ عَنْ مَا لِحْ بْنَكَبْسَانَ عَن أَبْنِ ثِي أُخْبَرَ إِنْ تَخُوْدُ بْنُ الرِّيسِعِ وَهُوَ النِّبِي مَتِجَّ رَسُولُ <sup>٥٥</sup> أَفَدٍ بَرِّكُ فِي وَجْهِ وَهُوَ غُلاّمٌ مِنْ بِشْرِهِمْ ﴿ مَوْثُنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَاكَا عَبْدُ اللهِ أَخْبِرَاكَا هِمِنْكُمْ بْنُ عُرْوَةَ مَنْ أَبِيهِ مَنْ عائِشَةَ رَضِيَ أَفَدُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النِّي عَلَى يُؤْتَى بِالصِّبْدَانِ فَيَدْعُوكُمُمْ قَأْقِ بصّيّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَمَا عِمَاءَ فَأَنْبَمَهُ إِبَّاهُ وَلَمْ يَشْيِلُهُ ۚ **مَرْثُنَا** أَبِو الْيَتَانِ أُخْبَرَتَا شُمَّيْتِ عَن الزُّهْرِيُّ قال أُخْبَرَ نِي عَبْدُ أَقْدِ بْنُ تَشْلَبَةَ بْن صُنيْرٍ ، وَكَانَ رَسُولُ أَقْدِ بَيْقَ قَدْ سَتَّحَ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى سَنْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يُورُرُ بِرَكْمَةٍ بِإِلْبِ السَّلاَّةِ عَلَى النَّي عَدُ مَن آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِنتُ عَبْدَ السَّعْنَ بْنَ أَبِي لَبْنَى قَالَ لَقِيَنَ كَنْبُ بْنُ تُعْبِرُهَ فَقَالَ أَلاّ أَهْدِى لَكَ هَدِيَّةً ۚ إِنَّ \*\* النِّي ﷺ خَرَجَ عَلَيْناً ، فَقُلْنَا كِارْسُولَ أَفَيْ فَدْ عَلِيْنَا كَيْفَ نُسَيَّرُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ، قال فَقُولُوا <sup>00</sup> اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ خَيِدٌ عَيِدٌ ، اللَّهُمُ الرِّكُ عَلَى مُخَدٍّ ، وَعَلَى آلِ مُخَدٍّ ، كَا الرَّدُتَ عَلَى آلِ إِيرَاهِيم إِنَّكَ خَبِيدٌ غِيدٌ ﴿ مَوْتُنَا إِبْرَامِيمُ بْنُ خَوْزَةَ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي عَازِمٍ وَالدَّرَاوَرَدِي عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ أَنْهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ للْكُنْرِيِّ ، قالْ قُلْنَا يَا رَسُولَ أَنْه هَٰذَا السَّلاَمُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ <sup>(٥)</sup> نُسَلَّى ؟ قالَ تُولُوا : اللَّهُمُّ سَلَّ عَلَى مُحَدٍ عَبْدِكَ وَرُّسُولِكَ ، كَا صَلَّبْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمِ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَّدٍّ ، وَعَلَى آلِ تُحَدٍّ ، كما بَازَكْت " هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِي عَلَى وَتَوَلُّ<sup>۞</sup> أَلَهِ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ باب تَمَالَى: وَهُلُ عَلَيْهِمْ إِنَّ مَالاَتَّكَ ١٠٠ سَكُنَّ كُمُمْ عَرْضَا شُلَيْالُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا

حَدَّثَنَا شُنْبَةٌ ۚ مَنْ تَحْرُو بْن مُرَّةً عَن أَبْنِ أَبِي أَوْنَى قِالَ كَانَ إِذَا أَثَّنَى رَجُلُ النّي عَنْ بِسَدَقِيهِ قَالَ الْهُمَّ سَلَّ عَلَيْهِ ، قَأَتَاهُ أَبِي بِسَدَتَيِهِ (١) فَقَالَ اللَّهُمَّ سَلَّ عَلَي آل أبي أَوْنَى ﴿ مَعْرُنَا عَبْدُ أَلَٰهُ بِنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ أَفَّهُ بِنِ أَبِي بَكْر عَنْ أَبِيهِ عَنْ تَمْرُو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مُمَيْدِ السَّاعِدِينْ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ أَفْدِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قال تُولُوا : اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُمَّدِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّيَّتِهِ كَمَا صَلَيْتَ مَلَى آلَ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُخَدِّ وَأَرْوَاهِ وَذُرُّ يَدِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبراهيم إنَّكَ تَعِيدُ عَبِيدُ بالبِّ قَوْلِ النَّيِّ عَلَى مَنْ آذَبُّهُ كَاجْمَالُهُ لَهُ زَكَاةً وَرَهُمَةً حَرَثُنَا أَخَدُ بْنُ مَا يِلْمِ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن أَيْن يَهَاكِ قَالَ أَخْرِ فِي سَمِيدُ بِنُ السَّيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِمَ النّي عِنْ يَمُولُ : اللَّهُمُ فَأَيُّمَا مُؤْمِن سَيَبَتُهُ فَأَجْمَلُ ذَٰلِكَ لَهُ قُرْبَةَ إِلَيْكَ يَوْمَ الْقيامَةِ باب النَّمَوُّذِ مِنَ إَمْنَنَ مِرَثُ احْمُولُ إِنُّ مُمَرَ حَدَّثَنَا هِمُامُ عَنْ تَنَادَةً عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلُو (17 رَسُولَ أَلْهِ عَلَى حَتَّى أَخْفَرُهُ الْسَنَكَةَ فَنَضِ فَصَعدَ الْمِنْبَرَ ، فَقَالَ لاَ نَمْالُونِي الْيَوْمَ عَنْ شَيْهِ إِلاَّ بِيَنَّهُ لَكُمْ لَجْمَاتُ أَظُورُ بَعِيناً وَشَمَالًا كَالِذَا كُلُّ رَجُلُ لاَفَ ۗ ' رَأْسَهُ فَى تَوْبِهِ يَبُ ۖ ` ` ` ` ` ` ` إِذَا لاَّلْمَى الرِّجالَ يُدْغَى انسَيْر أَيِهِ ، فَقَالَ يَا رَسور اقدِ مَنْ أَبِي ؟ قالَ حُدَّافَةُ ، ثُمُّ أَنْشَأ مُمَرُ فَقَالَ : رَسْيِنَا بِاللَّهِ رَبًّا ، وَ إِلْإِسْلاَمِ دِينًا ، وَيُحَمَّد عَلَيْ رَسُولاً ، تَمُوذُ بِاللَّهِ مِن الْفِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتُ فِي الْمَيْرِ وَالشَّرُّ كَالْيُومِ قَطُّ إِنَّهُ صوَّرَتْ لِي الجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُما وَرَاء الْحَافِطِ، وَكَانَ فَتَادَةُ يَذْكُرُ عِنْدَ هَذَا الحديث هذه الآيةَ : بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَمَالُوا عَن أَشِياء إِنْ تُبَدّ لَكُمْ تَسُونَكُم عَلِي النَّمَوُ فِي مِنْ غَلَمَةِ الرِّجالِ حَرَثُ قُتَبَنَّهُ بَنُّ أُسِيدٌ حَدَّثَنَا إِلْمُعِيلُ بْنُ جَنْفَى عَنْ

(۱) مستدة (۳) مستون (۳) مستون رسون أ (۳) لا تشالو تني (۱) لا تشالو تني () الله المستود () الله المستود () المستود

حَرُو بْنَ أَبِى تَمْرُو مَوْلَى الطَّلِب بْنِ حَبْدُ أَلَّهُ بْنَ حَتَّكَبُّ أَنَّهُ تَمِيمَ أَلَسَ بْنَ مَالِكِ يَمُولُ قَالَ رَسُولُ ١٠٠ أَلَهُ عَلِي لِأَنِي طَلَمْتَةَ النَّيسِ لَنَا ٣٠ قُلاَمًا مِنْ خِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِّي غَفْرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةً بُرُوفُنِي وَرَامُهُ فَكُنْتُ أَعَنْمُ رَسُولَ اللهِ عَلَى كُلَّا نَزَلَ ، فَكُنْتُ أَمْمَتُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُمُ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُمَّ وَالْحَرَافِ ، وَالْمَجْزِ وَالْكَسِّلِ ، وَالْبُغْلِ وَالْجُبْنِ ، وَضَلَمَ الدَّبْنِ ، وَعَلَيْةِ الرَّجالِ ، كَمْ أَزْل أَخْدُمُهُ حَتَّى أَفْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَأَفْبَلَ بِصَغِيَّةٌ بِلْتِ حَتَّى ۚ قَدْ حَارُهَا ، فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحوِّى وَرَاءهُ بِمِنَاءةٍ أَوْ كِسَاء ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءهُ حَنَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاء صَتَعَ حَبْسًا فِي نِعِلِّعٍ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي ، فَدَعَوْثُ رِجالاً فَأَكَلوا ، وَكَانَ ذَٰكِ بَاءَهُ بِهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى " بَدَا لَهُ أُحُدُهُ، قالَ مُذَا جُبَيْلُ (" يُحِبُّنَا وَثُحِيُّهُ ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الدِينةِ قال: اللَّهُمُ إِنَّى أَحَرَّمُ مَا مَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَاحَرَّمَ بِهِ إِرْاهِمِمُ سَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَمُمْ في مُدُّهِمْ وَمَاعِيمْ بِالبُ النُّمَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْدِ وَمِنْ الْمُمَيْدِي عَدَّنَا سُمُيْانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سِمِشْتُ أُمَّ خَالِدٍ بنْتَ خَالِدٍ ، قَالَ وَأَمْ أَسمَمْ أَحَدَا تَعِيمَ مِنْ النِّيْ يَكُ غَيْرُهَا قَالَتْ تَعِينْتُ النِّيَّ يَكُ يَتَمَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (\*) مَرْثُ آدَمُ حَدُثَنَا شُعْبَةُ حَدُثَنَا عَبْدُ اللِّكِ عَنْ مُعْسَبِ كَانْ سَنَدُ بِأَرُّ ٥٠ بِعَنو وَيَذْ كُرُهِنَّ عَنِ النِّيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِينَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُمْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْمُثُر ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ ٱلدُّنيَا يَمْنِي فِنْنَةَ ٱلدِّجَّالِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَوْثُ ٢٠٠ عُمَّانَ بْنُ أَبِي شَبْبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ مائِشَةً كالسَّدْخَلَتْ عَلَى مُجُوزَانِ مِنْ مُجُزِيتُودِ للَّدِينَةِ فَقَالَنَا لِي إِنَّ أَهُلَ النُّبُورِ يُمَذَّبُونَ ف تُبُورهم فَــكَذَّ بُنْهُمَا وَلَمْ أَشْمِ أَنْ أُسَدُّقُهَا غَرَبَكَا وَدَعَلَ كُلَّى البِّي ﷺ فَقُلْتُ لَهُ

يَا رَسُولَ أَفَٰذٍ إِذْ كَبُوزَيْنِ وَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ صَدَقَنَا إِنْهُمْ يُعَدَبُونَ عَذَابًا تَسْتَمُهُ الْبَهَامُ كُلُّهَا فَمَا رَأَيُّتُهُ بَنْهُ فِ صَارَةٍ إِلا تَعَرَّذَ (١) مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الح التَّمَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْحَيَا وَالْمَاتِ مَرْضُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا المُتَمِرُ وَال سَمْتُ أَبِي وَال سَمِنْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ نَيُّ أَلْدِ عِنْكُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بك مِن الْمَعْذِ وَالْسَكَسَلِ وَالْجُبْنِ ٢٥ وَالْمَرَمِ وَأَعْوِذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْهَبَا وَالْمَاتِ بِالْبِ التَّمَوُذِ مِنْ الْأَثْمَ وَالْمَرْمِ مَعْرَثُ مُتلًى بْنُ أُسَدِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةً رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهَا أَنَّ النِّيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكِ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَرَمِ وَاللَّهُمَّ وَالْمَرْمِ ومِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِئْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرَّ فِئْنَةِ الْفِنَى وَأَعُوذُ بِكَ مِن تِنْكَ الْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِنْكَ السِّيحِ السَّبَّالِ ، اللَّهُمَّ أَغْسِلْ عَنّ خَطَاتِهَى بِمَاء الثَّلْجِ وَالْبَرَّدِ وَتَنَّ قَلْبِي مِنْ الخَطَاتِهَا كَمَا تَقَيَّتَ النُّوبَ الْأَيْضَ مِنَ الْدَّنْسُ وَبَاعِدْ مَيْنِي وَمَيْنَ خَطَا بَلِي كَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَنْرِبِ بِالب الإُسْتِمَاذَةِ مِنَ الجُبُنِ وَالْكَسَل ٣٠ وَرَثُ عَالِهُ بِنْ تَغْلِدِ حَدِّثْنَا سُلَيْانُ قالَ حَدِّثَني عَمْرُو بْنُ أَبِي مَمْرُو قالَ سَمِيثُ أَنَسًا (1) قالَ كانَ النِّيُّ ﷺ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُرِذُ بِكَ مِنَ الْمُمَ اللَّهَ وَالْمَا فِي وَالْسَخِيرِ وَالْسَكَسَلِ ، وَالْجُنْنِ وَالْبُخْلِ ، وَسَلَّعِ اللَّيْنِ ، وَهَلَبَةِ الرَّبالِ المب النَّدَوْدِ مِنَ الْبُعْلِ ، الْبُعْلُ وَالْبَعْلُ وَالْجَعْلُ وَالْجَدُ ، مِثْلُ الْحَزْنِ وَالْحَزْنِ وَرَثُ اللَّهِ عَنْ مَا لَفَتَى حَدَّتَنَى غُندَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيْدِ عَنْ مُصْنَبَ بْن مَنْدِ عَنْ سَنْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَأْمُو بِهِؤُلاَ وَالْحَس وَ يُحَدُّمُنَّ ٧٠ عَنِ النِّي عَلَى اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرَدٌ ٣٠ إِلَى أَرْذَلِ الْمُثُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِينَدِ اللَّذِيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِن

(۱) إِلاَّ يَتَوَّا اِللَّهِ مِثْلَقَا اللَّهِ مِثْلَقَا اللَّهِ مِثْلَقَا اللَّهِ مِثْلَقًا اللَّهِ مِثْلَةً اللَّهِ مِثْلَقًا اللَّهِ مِثْلَقًا اللَّهِ مِثْلَمَةً اللَّهِ مِثْلَقًا اللَّهِ مِثْلَمَةً اللَّهِ مِثْلَمَةً اللَّهِ مِثْلِيقًا اللَّهِ مِثْلَمَةً اللَّهُ مِثْلُمَةً اللَّهِ مِثْلَمِ اللَّهِ مِثْلَمَةً اللَّهِ مِثْلَمَةً اللَّهِ مِثْلَمَةً اللَّهِ مِثْلَمَةً اللَّهُ مِثْمِينَا اللَّهُ مِثْمِينَا اللَّهُ مِثْلِيقًا اللَّهُ مِثْلُمِ اللَّهُ مِثْلُمَ اللَّهُ مِثْلَمِ اللَّهِ مِثْلَمَةً اللَّهُ مِثْمِنَا اللَّهُ مِثْمِينَا اللَّهُ مِثْمِينَا اللَّهِ مِثْمِنَا اللَّهُ مِثْمِينَا اللَّهُ مِثْمِينَا اللَّهِ مِثْمِنَا اللَّهُ مِثْمِنَا اللَّهُ مِثْمِنَا اللَّهُ مِثْمِينَا اللَّهُ مِثْمِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِثْمِنَا اللَّهُ مِثْمِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعِلَّا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعِلَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعِلَّ مِنْ اللْمُعِلَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعِلَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعِلَّالِمُ مِنْ الللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّالِمُعِلَّالْمِنْ الْمُعِلَّالِمِنْ الْمُعِلَّالِمُ مِنْ الْمُعْمِيْمُ اللْمُعِلَّالِمُ مِنْ الْمُعْمِمُ مِنْ الْمُعِلَّالِمُ مِنْ

(۱) مُتَّالِثًا (۲) مِثْنَا المِعالِمَةِ المُثَلِّمِةِ المِثْنَا المِثْنَا المِثْنَا المِثْنَا المِثْنَا المِثْنَا المِثْنَا المِثْنَا المُثَنِّمِةِ المُثَنِّمِ المُثَنِّمِةِ المُثَنِيمِ المُثَنِّمِةِ المُثَنِيمِ المُثَنِّمِةِ المُثَنِّمِةِ المُثَنِّمِةِ المُثَنِّمِةِ المُثَنِّمِةِ المُثَنِّمِةِ المُثَنِّمِةِ المُثَنِّمِةِ المُثَنِّمِةِ المُثْنِيمِ المُثَنِّمِةِ المُثَنِّمِةِ المُثْنِيمِ المُثَنِّمِ المُثَنِّمِةِ المُثَنِّمِةِ المُثْنِيمِ المُثَنِّمِةِ المُثْنِيمِ المُثَنِّمِةِ المُثْنِيمِ المُثَنِّمِةِ المُثْنِيمِ المُثَنِيمِ المُثَنِّمِةِ المُثْنِيمِ المُثَنِّمِةِ المُثْنِيمِ المُثْنِيمِ المُثَنِّمِ المُثْنِيمِ المُثَنِّمِ المُثَنِّمِ المُثَنِّمِ المُثَنِّمِ المُثَنِّمِ المُثَنِّمِ المُثْنِيمِ المُثَلِّمِ المُثَمِّ الْمُثَلِّمِ الْمُثْنِيمِ الْمُثَلِّمِ الْمُثْنِيمِ الْمُثَلِّمِ الْمُثَلِّمِ الْمُثَلِيمِ الْمُثَلِّمِ الْمُثَلِّمِ الْمُلِيمِ الْمُثْلِمِ الْمُثْنِيمِ الْمُثْلِقِ الْمُثْلِمِ الْمُثَلِيمِ الْمُثَلِّمِ الْمُثَلِّمِ الْمُثْلِمِ الْمُثْلِمِ الْمُثْلِمِ الْمُثْلِمِ الْمُثْمِقِيمِ الْمُثَلِيمِ الْمُنْكِمِ الْمُنْكِيِعِلَّ الْمُثْلِمِ الْمُنْكِيمِ الْمُنْكِيمِ الْمُثْلِمِ الْمُنْل

عَدَابِ الْثَبْرِ بِاسِبُ النَّعَرُّذِ مِنْ أَرْذَلِ النَّسُّرُ أَوَاذِلْنَا أَمْنَقَاطُنَا ٥٠ مَ**رَثِنَ** أَبُوْ مَنْ رَحَدُنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ مَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ بْنِ مُهَيْبِ مَنْ أَفْس بْنِ مالِكِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ أَنْهِ يَرَاقَى يَتَعَرَّذُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ ٢٠ مِنَ الْكَمْتِلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُنْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ ﴿ يَاسِبُ النَّعَاء برَ فَعِ الْوَيَاءُ وَالْرَجِيمِ مَرَثُ الْمُؤْدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّتَنَاسُفَيَانُ مَنْ هِشَامِ بْن مُرْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ مَالِشَةَ رَمْىَ أَنْهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّيْ عَلَى اللَّهُمْ حَبِّبْ إِلَيَّا للدِّيقة كا حَبِّنْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَأَثْثُلُ مُعَّاهَا إِلَى الجُعْنَةُ اللَّهُمُّ بَارِكْ لَنَا في مُدَّنَا وَصَاعِنَا وَرَشْ مُوسَى بْنُ إِنْ لِيسِ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِم بْنُ سَنْدٍ أَغْبَرْنَا لَبْنُ شِهَابٍ مَنْ عامِر بْنِ سَمَّدٍ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ مَادَنِي رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ فَي حَبِّةِ الْوَقَاعِ مِنْ شَكْوَى أَشْفَيْتُ مِنْهُ (1) عَلَى الْوَرْتِ ، فَقُلْتُ مَا رَسُولَ اللهِ بَلغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الْوَبْجَعِ وَأَمَّا ذُومالِي وَلَا يَرْثُنِي إِلَّا أَبِّنَهُ ( عَ) فِي وَاحِدَهُ أَعَأَتُمَدَّقُ بِثُلَّقَ ملِي قالَ لاَ قُلْتُ فَيِشطْرِهِ قالَ الثَّلُثُ كَذِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَنَكَ أَفْنِياء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمُ \* 00 مَالَةَ يَسَكَفَعُونَ النَّانَ وَإِنَّكَ لَنْ ثُنْفِينَ لَفَقَةً تَبْتَنِي بِهَا وَجُهَ الْذِهِ إِلاَّ أَجِرَنَّتَ حَتَّى ما تَجْمُلُ فِي فِي أمْرَأَيكَ ، قُلْتُ ٱلْفَلَكُ بَعْدَ أَصَابِي ؟ قال إِنَّكَ لَنْ تُعَلَّفَ فَشَعْلَ عَمَلاً بَيْتَنِي بِهِ رَجْهَ اللهِ إلاَّ أَرْدَدْتَ دَرَّيَّةً وَرفْمَةً ۚ وَلَتَلْكَ ثَخَلَتُ حَتَّى بَنْتُكِمَ بِكَ أَفْوَامُ وَيُضّرَأ بكَ آخَرُونَ ، اللَّهُمُ أَمْضِ لِإِصْحَابِي هِبْرَتَهُمْ ، وَلَا تُرَدُّهُمْ عَلَى أَفْعَابِهِمْ ، لكنِ الْبَائِينُ سَنْدُ بِنُ خَوْلَةَ ، قالَ سَنْدُ رَثَى لَهُ النِّيُّ 🖰 🏥 مِنْ أَنْ ثُوُّلَقَ عِمَكَّةَ ے الاَسْتِمَاذَةِ مِنْ أَرْذَلِ الْمُثرَ وَمِنْ نِتَنَةَ اللَّهُ وَيَاتَةِ <sup>00</sup> النَّادِ ﴿ **مَرْثُنَا** <sup>00</sup> إِسْنَاتُى بْنُ إِرْاهِيمَ أَخْبَرَكَا الْحُسَيْنُ عَنْ وَالِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الَيِكِ عَنْ مُصْتَبِ <sup>(1)</sup> حَنْ أَبِيهِ قَالَ تَعَوَّدُوا بِكَلِيَاتٍ كَانَ النِّي ۚ فَلَى يَتَعَوَّدُ بِينَّ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُهُنِ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخُلُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَنذَكِ النُّسُو وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِيتَاقِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْدِ وَرَثُ يَعْيَ إِنْ مُوسَى حَدَّنَا وَكِيعٌ حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ مُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَا يُشَةَ أَنَّ النِّي عَلَى كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمُرْمِ وَالْمُزْمِ وَالْمَأْتُمِ ، اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَفِئْنَةِ النّارِ (١) وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَشَرَّ فِينَةَ الْنِنَى ، وَشَرَّ فِينَةَ الْفَقْر ، وَمِنْ شَرَّ فِينَةَ السّيم السّبال ، اللَّهُمُّ أَغْسِلْ خَطَا بَايَ عِمَاء النَّاجِ وَالْبَرَّدِ ، وَنَنَّ قُلْبِي مِنَ الْخَطَا بَا ، كما يُنتَى القّوبُ الْأُ يُتَمَنُّ مِنَ الدَّنَسِ ، وَبَاعِدْ يَنْنِي وَيَنْ خَطَا بَايَ كَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِق وَالمَذْرِب بُ الاُسْتِيمَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الْنِنَى ﴿ مَرْثُنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثْنَا سَلاَّمُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالَتِهِ أَنَّ النِّيِّ يَرَاكُ كَانَ يَتَمَوَّذُ . اللَّهُمَّ إنّي أَعُوذُ بكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِيتْتَةِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذ بك مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ نِتْنَةِ الْنِنَى ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ إلى السِّ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْلِ مَرَّثُ مَمَّدُ أَخْبَرَنَا ٥٠ أَبُومُمُاوِيةً إَخْبَرَنَا ٢٠٠ هِشَامُ بَنَّ مُرْوَةٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مائِشَةً رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْها قالت كَانَ النَّيْ يَنْكُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِئْةَ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِئْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرٌّ فِينَاتَهِ الْفِنَى وَشَرٌّ فِينْنَةِ الْفَقْرِ ، اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٌّ فِينْكَةٍ المَسِيحِ النَّجَّالِ ، اللَّهُمُّ أغْسِلْ قلْبي بمَاء الثَّلْجِ وَالْبَرِّدِ ، وَرَقَّ قلْبي مِنْ الخَطَّامَ كا نَّقَيْتَ النَّوْبَ الْأَيْصَلَ مِنَ اللَّذَّسِ ، وَبَاعِدْ رَيْنِي وَ بَيْنَ خَطَأَ بَايَ ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِق وَالمَنْرِب، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالمَأْتُمِ وَالمَنْرَمِي ۖ بِأَسْبَتُ الشَّمَاء بَكَثَرَةِ (10 المَالَ مَمَ الْبَرَّكَةِ حَدِثْنَ مِثْدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ سَمِعْتُ فَتَادَةً عَنْ أَنَّسِ عَنْ أَمَّ سُلَيْمٍ إِنَّهَا قالَتْ بَا رَسُولَ اللهِ أَنَّسُ

() وَيُشْتَقِ الْقَبْرِ
 () حَسَّتًا
 () حَسَّتًا
 () بِكَثَرْتِهِ للسَّلِ سَنَّ لِمَنْ عَلَى اللَّهِ سَنَّ لَمَنْ عَلَى اللَّهِ مَنَّ السَّلِينِ زيادة السَّلِيلِينِ زيادة اللهو وليست نهيء من النسخاليسندة المنظم اله مصححه

(ا) يبدي المحارة (المرابع المحارة الم

مير (ه) تنظمُ عَذَا الأَمْرَ غَيْرًا

> م (۱) وَرَضَنِي

(۷) مدئی

(۵) فَتُوَمَّنَأُ بِدِ

ادُّمْكَ أَذْهُ اللَّهُ لَهُ قَالَ اللَّهُمُ ۚ أَ كُيْرُ مَالَةً وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهِا أَعْطَيْتُهُ وَعَنْ هِيمَام أَيْنَ زَيْدٍ سَمِيثُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ مِثْلُهُ (١) ` **حَرَثُ (\*)** أَبُوزَيْدٍ سَمِيدُ بْنُ الرَّيعِ حَدُّتنَا شُعْبَةً عَنْ تَتَادَةَ قَالَ سَمِنتُ أَنْسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ أَمُّ سُلَيْم أَنّسُ خادِمُك ٣٠ قالَ اللَّهُمُّ أَكْثِنِ مالَهُ وَوَلَقَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيهِا أَعْطَيْتُهُ ﴿ إِلَٰ اللَّهُ عَالَم عَنْدَ الِاسْتَخَارَة ﴿ وَمُرْتُ مُطَرَّفُ بْنُ عَبْدِ أَفِّهِ أَبُو مُعْشَبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّهُن بْنُ أَبِي المَوَالِ عَنْ تُخَدِّ بْنِ النَّكَدِرِ عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَانَ النِّي تَلَكُ بُعَلُنَا الِاُسْتِنَارَةَ فِي الْامُورِ كُلُهَا كالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا كُمَّ <sup>(1)</sup> بِالْأَمْرِ فَلْيَرَكَمْ رَكْتَتَهْنِ ثُمُّ يَقُولُ: اللَّهُمُّ إِنِّي أَسْتَغِيرُكَ بِيلْكِ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَمَنْكِكَ الْمُقَلِيمِ ، كَإِنَّكَ تَعَدْدُ وَلاَ أَقْدُرُ ، وَكَنْلَمُ وَلاَ أَغْلَمُ ، وَأَفْتَ عَلاَّمُ النَّيُوب اللَّهُمَّ إِنْ سُكُنْتَ كَمُلَمُ أَنَّ (0) هَٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فَ دِينِي وَمَكَاثِي وَمَانِيَةَ أَمْرِي أَوْ قالَ في ماجل أَمْرِي وَآجِلِهِ كَافْتُرُهُ لِي ، وَإِنْ كُنتَ نَظَمٌ أَنَّ هَٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي ف دِينِي وَمَنَاثِينِ وَعَانِيَةِ أُمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ كَأْصُرِفُهُ عَنَّى وَأَصْر فَي الْوَصَنُوء مِدِثُ اللهُ تُعَدُّ بْنُ الْمَلَاء حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَى بُرُوْةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ دَمَا النِّيءُ ﷺ بِمَاءِ فَنَوَصَّأَ <sup>(۱)</sup> ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَبِّهِ فَقَالَ : اللَّهُمُّ أَعْفِينْ لِمُبَيِّدٍ أَبِي عامِر ۚ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، فَقَالَ اللَّهُمُ ٱجْمَلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوَنَ كَيْير مِينْ حَلَقْكِ مِنَ النَّاسِ بِالسِّبِ الدُّهَاء إِذَا عَلاَ عَقَبَةً **مَدَّثُنَا** سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا خَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ عَنْ أَبُوبَ عَنْ أَبِي غَمَّانَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ غَنْهُ قَالَ كُنَّا مَمَ النِّيِّ عِنْ فِي سَفَرٍ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْمًا كَبِّرْنَا فَقَالَ النِّي عِنْ أَيُّمَا النَّاسُ أَرْبَمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ كَمْ إِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَمَّ وَلاَ عَالِيًّا ، وَلَكَنْ تَدْهُونَ سَمِيمًا

يَصِعاً • ثُمَّ أَتَى مَلِزٌ وَأَنَّا أَقُولُ فِي تَشْبِي لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ الله أَنْ فَيْسَ ثَلُ لَاحَوْلُ وَلاَ ثُونَ إِلاَّ بِأَنْهِ فَإِنَّ كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْلِنَةِ ، أَرْ قال أَلاّ أَذَاكُ عَلَى كَلِيَّةٍ مِن كَنْدُ مِن كُنُور الْجَلَّةِ ، لاَ حَوْلُ وَلَا فُوْ ۚ إِلَّا بِاللَّهِ بال الْتَّامَ إِذَا مَيْعَا وَادِيا فِيهِ حَدِيثُ بَابِي بِالْسِبُ الْمُعَام إِذَا أُزَّدُ مَثَّرًا أَوْ رَبِيمَ (٥) مَرْثُ إِنْمُمِيلُ قَالَ حَدَّتَى مَالِكُ مَنْ فَافِعِ مَنْ مَبَدٍّ أَلَّذٍ بْنَ ثُمَرَ رَمِينَ أَلْهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ إِذَا فَعَلَ مِنْ غَزُّو أَوْحَبِّرٌ أَوْ مُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلُّ شَرَف مِنْ الْأَرْسُ ثَلَاتَ تَكَبِّيرَاتِ ، ثُمَّ يَقُولُ : لَا إِلْهُ إِلَّا أَنْهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الْحَنْدُ وَهُوْ عَلَى كُلُّ شَيْءٌ فَدِيرٌ ۖ آيِبُونَ ثَاثِيُونَ مَابِدُونَ لِرَبِّنَا حامِيْدُونَ مَنَتَى أَثْثُهُ وَعْدَهُ ، وَتَعَرّ عَبْدَهُ ، وَهَزَّمَ الْأَعْزِابَ وَعْدَهُ بِالسِّهُ النَّعَاء الْمُسْتَوَوَّبِ وَمَرْثُ مُسَلَّدُ حَدَّثَنَا حَلَّهُ بِنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِي عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَى النَّبُّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَبْدِ الرُّهُمٰنِ بْن عَوْفِ أَثْرَ مُفْرَةٍ فَقَالَ مَهْيَمْ أَوْمته ، قال قَالَ تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَهُ عَلَى وَزْنِ نَوَانِي مِنْ ذَمَبِ ، فَقَالَ بَارَكَ أَفَانُهُ لَكَ ، أَوْلِهَا وَلَن بشآةِ ﴿ مَرْشُنَا أَبُو النُّمْمَانِ حَدَّثَنَا مَقَادُ بْنُ زَيْدٍ مَنْ مَمْدِو مَنْ جَابِرٍ وَمْنِي أَفْهُ عَنْهُ عَلَ حَسَلَتَ أَبِي وَزَرَكَ سَبِنْمَ أَوْنِيسْمَ بَنَاتَ فَوَوَجَّتْ أَمْرَأَةً فَقَالَ النِّيمُ عِنْ تَزَوَّجْتَ يَا جابرُ ؟ ثُلْتُ نَتَمْ ، قَالَ بِكُرّاً ١٠٠ أَمْ ثَبِّيا ؟ ثَلْتُ ثَبِّيا ، قالَ هَلاَّ جارِيَةٌ تُلاَعِيمُ وَتُلاَعِكُ ، أَوْ تُصَاحِكُهَا وَتُصَاحِكُك ؟ فَلَتْ مَعَكَ أَبِي كَثَرُكَ ٣ سَيْعَ أَوْ يَسْمَ بَنَاتٍ ، فَسَكَرِهْتُ أَنْ أَجِيتُهُنَّ عِينْلِينٌ . مَتَزَوَّجْتُ أَمْرَأَهُ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ ، قال فَبَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ لَمْ يَمْلُ أَيْنَ عُيَيْنَةً وَتُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ عَنْ عَمْرُو بَارَكَ أَفَهُ عَلَيْكَ بالب ما يَتُولُ إِذَا أَنَى أَهْلَهُ <sup>\*</sup> مَ**رُثُ <sup>00</sup> إِنْهَانُ** بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَكَّنَا إِجَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرِّيْبٍ عَنِ أَيْنَ عَبَّاسِ رَضِيَّ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّيُّ ﷺ لَوْ أَنَّ

(i) قبر يحقى بن أين المحقى من أنس (i) قال أيدًا (i) حَرَّرُكُ (i) حَشِيدًا ون حَرَرُكُ (۱) عُورُ آبُنُّ حَيْدُ (۲) عُورُ آبُنُّ حَيْدُ (۲) عِنْ أَنْ تُرْدُدُ (۵) حَنْ (۵) لَيْسَلِّ الْمِلْوَقَدُّمْتُ الله وَحِيْنَ مِسْتِمِينَ يد توفيسض الشخيليَّتِيلُ (۱) وَإِنَّهُ عَمَارُ أَنْ مَنْ مَنْ ولا الدوع الذي يعدط (٧) وَمَا وَالْكُ

أَحَدَهُمُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَا نِيَ أَهْـلَهُ قَالَ : بِأَسْمَ إِنْهِ ، اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْعَالَ ، وَجَنّ الشَّيْطَانَ ما رَزَقْنَا ، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدِّرْ رَيْمَهُمَا وَلَهُ فِي ذَٰلِكَ ، لَمْ يَضَّرَّمُ شَيْطَانُ أَبَدًا ، ﴾ نَوْلِ النِّيِّ ﷺ رَبُّنَا آيَا فِ الدُّنْبَا حَمَنَةً ﴿ **مَرْثُنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا مَبْدُ** الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْمَرْيِرِ مَنْ أَنِّس قالَ كَانَ أَكُثَرُ دُماه النِّي عَنْ عَبْدِ الْمُرْ رَبَّنَا آيَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِنَا عَلَابَ النَّارِ عِلْبُ التَّعَرُّذِ مِنْ فِنْأَةِ الدُّنيَا مِرْثُ فَرْوَةُ بِنُ أَبِي المَنْرَاهُ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بِنُ (١) مُعَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عُمَيْدِ عَنْ مُصْسَبِ بْنِ سَمَدِ بْنِ أَبِي وَمَّاصَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ أَقَهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النّي وَيُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ أَعُوذُ إِلَّ الْحَلِّمَاتِ ، كَا أَمْلَةٌ ٥ الْكَيَّابَةُ : اللَّهُمَّ إِنَّ أَعُوذُ إِلَّ مِنْ الْبُشْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُيْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ ٣٠ ثُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْمُثُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةَ الدُّنْيَا ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ السِبُ تَكْرِيرِ الدُّمَاء مَدَثُ " إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْذِر حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِيَاض عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ أَهُ عِنْ عَلَى مُبِّ حَتَّى إِنَّهُ لَيَخَيلُ إِلَيْهِ (" فَذَ صَنَعَ النَّيْءُ وَمَا صَنَعَهُ ، وَإِنَّهُ (" دَمَا رَبُّهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَشَمَرْت أَنَّ أَلَٰهَ قَدْ أَنْتَانِي فِيهِ أَسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ ، فَقَالَتْ مائِشَةُ فَا (" ذَاكَ يَا رَسُولَ أَلَهُ ؟ قالَ جاءني رَجُلانِ فَلَسَ أَحَدُهُمُا عِنْدَ رَأْسِي ، وَالْآخَرُ عِنْدَ رَجْلٌ ، فَقَالَ أَحَدُهُمُ لِصَاحِبِهِ ما وَجَمُّ الرَّجُلِ ؟ قالَ مَطْبُوبٌ ، قالَ مَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَغْمَى ، قَالَ فِيهِ ذَا ؟ قَالَ فِي مُشْطِ وَشُنَاطَةٍ وَبُكِّ طَلْمَةٍ ، قَالَ فَأَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ فَي ذَرْوَانَ ، وَذَرْوَانُ بِثُرُ فِي بَنِي زُرَيْنِ ، قَالَتْ فَأَتَاهَا رَسُولُ أَفْد بَالْ ثُمُّ رَجْمَ إِلَى مائِشَةَ ، قَقَالَ وَأَيْهِ لَــكَأَنَّ ماهِما ثُقَاعَةُ أَلْمُنَّاء ، وَلَــكَأَنَّ نَحْلَهَا رُوسُ الشَّيَامَانِينِ، قالَتْ قَالَى رَسُولُ أَنْهِ عِنْ كَأَخْيَرَهَا عَنِ الْبِثْرِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولُ أَنْهِ فَهَلاً أَخْرَجْتُهُ ؟ قالَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَغَانِي أَقَهُ وَكَرِهْتُ أَنْ أَثِيرَ عَلَى النَّاسِ ثَمَّا، زَادَ

عِينَى بْنُ يُونِينَ وَاللَّيْثُ عَنْ <sup>(١)</sup> هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَائِشَةَ قَالَتْ سُعِيرَ <sup>(١)</sup> عَلَّى فَدَعَا وَدَعَا وَسَانَ الْحَدِيثَ ﴿ إِلَّكُ أَلْنُعَاءَ عَلَى الْبُشْرِكِينَ ، وَقَالَ أَبْنُ مَسْتُودِ قَالَ النِّينُ عَلَى اللَّهُمَّ أَعِنْي عَلَيْهِم بِسَنِيم كَسَيْع يُوسُفَ ، وَقَالَ : اللَّهُمُ عَلَيْكَ بِأَبِي جَمْلِ ، وَقَالَ أَبْنُ مُمْرَ دَمَا النَّبِيُّ عِنْ فِي السَّلاَّةِ اللَّهُمَّ الْمَنْ فُلاّنًا وَفُلاّنًا حَقَّى أَثْرَلُ أَمَّهُ عُزَّ ٣٠ وَجِلَّ: لِبُسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ ﴿ وَرَثُنَّ ١٠٠ أَبُنُ سَلَامٍ أُخْبَرَنَا وَكِيمٌ عَن أَبْن أَبِي عَالِدٍ قَالَ سَمِنتُ أَبْنَ أَبِي أَرْفَى رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَّا قَالَ دَعَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَى الْأَخْرَاب، فَقَالَ : اللَّهُمُّ مُنْزِلَة الْكِتَاب، سَرِيعَ ٱلْحِيسَاب، أَهْرُم الأَخْرَابَ، أَهْزِيمُهُمْ وَرَاٰزِ لْمُتُمْ ﴿ مَرْثُ الْمُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ \* \* عَنْ يَحْنُ مَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِي عَلَى كَانَ إِذَا قالَ سَمِعَ أَللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ في الرُّ كُذَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلاَةِ الْشِئَاءِ قَنَتَ اللَّهُمُّ أَنْجٍ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيمَةَ ، اللَّهُمُّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُشتَضْعَينَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ، اللَّهُمُّ أَشْدُدْ وَطَأَنَّكَ عَلَى مُضَرّ ، اللَّهُمُّ أَجْمَلُهَا ٥٠ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُف مَدُثُ الحَسَنُ بْنُ الرّبيعِ حَدَّثْنَا أَبُوالْأَحْوَسِ فَنْ علميم عَنْ أَنّس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَسَتَ النَّيْ عِنْ صَرِيَّةً يُقَالُ كُمُمُ الفُرَّاءِ كِأْصِيبُوا فَا رَأَيْتُ النَّيْ عَلِي وَجِدَ عَلَى تَىٰهِ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ ، فَقَنَتَ شَهْرًا فِي صَلاَّةِ الْفَجْرِ ، وَيَقُولُ: إِنَّ عُمَيَّةً عَصَوا (٧٠ ألله وَرَسُولَهُ مِرْثَ عَبْدُ أللهِ بْنُ تُحَدِّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَسْرٌ عَن الزُّهْرى عَنْ مُرْوَةً عَنْ مَائِمَةً رَمْنِيَ أَلْذُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ (٥٥ الْيَهُودُ بُسَلَمُونَ عَلَى النَّيْ ﷺ يَتُولُونَ ٢٠ السَّامُ عَلَيْكَ ، فَفَطِيَتْ عائِشَةُ إِلَى قَوْلِهِمْ ، فَقَالَتْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّنَّةُ ، فَقَالَ النِّي عَلَّى عَلْاً بِمَا عَائِمَةُ إِنَّ أَفَةً يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الأَخْرَ كُلَّه فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ أَفْدِ أَوْ لَمْ تَشْتَعُ مَا يَقُولُونَ ؟ قَالَ أَوْ لَمْ تَسْمَى (١٠٠ أَرُدُ ذَٰلِكِ عَلَيْهِم كأَقُولُ

() أَبْرُ سَكُو سَكُنا عِن بِياسَ الدروع المحمدة بيدنا ولا رام طبيا (ا) سُمُو رَسُولُ اللهِ (ا) منه (ا) م

35 (1)

(١٠) أو كَا تَشْتِي أَنَّى

مَرْثُنَا كُمُّذُ بِنُ الْنَتِي حَدَّثَنَا الْأَنْسَارِيُّ حَدَّثَنَا هِيْمَامُ بْنُ حَسَّانَ النِّي يَاكِنَّ بَوْمَ الخَنْدَقِ فَقَالَ تَلاَّ أَلْلَهُ نُبُورَهُمُ ۚ وَيُبُونَّهُمْ فَارّاً كَما شَفَاونا حَدُّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُوالرُّنَادِ عَن هُرُيْنَ ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ تَحْرُو عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَبَتْ قَادْمُ أَقْدَ عَلَيْهَا ، فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِكِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سْرَانِي فِي أَمْرِي كُلَّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّى ، اللَّهُمُّ وَمَا أَغْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ قَدرٌ ، وَقَالَ عُنَيْدُ اللَّهُ بِنُ مُمَاذِ وَحَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُنْبَةُ عَيْ أَبِي إِسْخُقَ عَنْ أَبِي أَغْيِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّى وَخَطَاكَ (٥) وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَٰكَ عَنْدى

البَّاعَةِ الَّتِي في يَوْمِ الْجُمُنَةِ حَرَّثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِنْمُمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ فَا

(۱) عَرَالْمُلْكَرَّ الْرُسْتَلَى (۲) حَنْنَ : (۲) وَسَلَّمَ بِيَنْفُرِهِ (۵) حَنْنَ : (۵) وَخَلَالُونَ کنانِ مِنِ المروع المعدادة

يدنا واتى في النبطة التي

شرحليا النسطلان وخطئ بالمز بدالناء ثم الدولان غر عن الحوى والمتل وخلاى بنرمز اه لحرز ام

(٦) مدتتا

أَيُّوبُ مَنْ مُحَّدِ عَنْ أَي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَفَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْ فالْبُلْمَة (١) سَاعَةُ لاَ يُواقِعُهُمُ مُسْلِمُ وَهُوَ قائمٌ يُمَنَّى بَسْأَلُ ٣٠ خَيْرًا إِلاَّ أَعْمَاهُ ، وَقالَ بيكِ فَلْنَا مُقَلُّهَا يُزَمُّنُهَا بِالْبِ قَوْلِ النِّينَّ عَلَى يُسْتَجَابُ لَنَا فِي الْيَهُودِ وَلاَ يُستَجَابُ كُمْ نِنا حَرْثُ تُنَيَّةُ بُنُ سَبِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَعَّابِ حَدَّثَنَا أَيْوِبُ عَنِ أَبْن أَي مُلَيْكَةً مَنْ عَائِشَةَ رَمِنِيَ أَنْهُ عَنْهَا أَنَّ الْبَبْودَ أَنُّوا النِّيِّ عَلَيْكَ مَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ ، قال وَعَلَيْكُمْ ، فَقَالَتْ مَا ثَشَةُ السَّامُ عَلَيْكُمْ ، وَلمَّنْكُمُ أَثَهُ وَغَمْيِ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَهٰذَا بَا عَائِمَةُ عَلَيْكِ بِالزَّفْقِ وَإِيَّاكِ وَالْمُنْفَ أَو ٣٠ الْفُعْسَ، وَالَّتْ أَوْ لَمْ تَشْمَعُ مَا قَالُوا ؟ قَالَ أَوْ لَمْ تَسْمَى مَا قُلْتُ ، رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ ، فَبُسْتَجَابُ لِي نِيمِ وَلَا بُسْتَجَابُ لَمُمْ فِي السِ التَّامِينِ عَرَثُ عَلَى بُنُ عَبْدِ أَدْدِ حَدَّثَنَا سُعْيَانُ قَالَ الرُّهْرِيُّ حَدَّثَنَاهُ عَنْ سَيِيدٍ بْنِ اللَّسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النِّي عَلْ قالَ إِذَا أَمِّنَ الْقَادِئُ مَأْمُنُوا كَإِنَّ اللَّاكِيكَةَ تُومَّنُ فَنْ وَافْقَ تَأْمِينُهُ كَأْمِينَ اللَّاكِيكة عُفِيرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبِّهِ بِالبُّ فَمثلِ التَّهْلِيل مَرْثُ عَبْدُ أَلَهُ بِنُ سَنلَةَ عَن مالكِ عَنْ شَمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَّى قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَفْهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَكُالُكُ وَلَهُ الْمَنْدُ وَهُو َ عَلَى كُلُ شَيْء تَدِيرٌ في يَوْمِ بِاللَّهُ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ <sup>(2)</sup> غَشْر رِقاب ، قَاكُنِبَ (<sup>0)</sup> لَهُ مِالَةُ حَسَنَةٍ وَتُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةٌ سَبَّلَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتّى كُيْسِي وَلَمْ يَأْتِ أَحَدُ بِأَنْفَلَ مِنَا بَدُ اللهِ الْأَرَجُلُ عَمِلَ أَكْثَرَيْنَهُ مَدَف عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِكِ بْنُ تَمْرُو حَدَّثَنَا تُحَرُّ بْنُ أَبِي زَالِدَةً عَنْ أَبِي إِسْعُنَى عَنْ تَمْرُو بْنِ مَيْبُونِ قالَ مَنْ قالَ عَشْرًا كانَ كَنَنْ أَغْتَنَى رَقَبَةً مِنْ وَلَدٍ إِنْفُيسِلٌ قَالُ مُمَرُ أَنْ أَبِي زَائِنَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ أَثْهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّنِيُّ عَنْ رَبِيعٍ <sup>(١١)</sup> بْنِ جُنْبَمْ

(۱) في عُثْم الجُندُ (۱) يَتَأَلُّ أَنَّهُ (۱) وَالنَّمُونَ (۱) مَثَلُ تَصَحِينِ عَلَى (۱) وَكُنِيتُ لَهُ (١) وَكُنِيتُ لَهُ الله خ زيادة لفظ ور بعد (١) عُن الرقيع (١) عَن الرقيع رم الله ألى عَلَدُ الْكُوْ وَالْسَجِيحُ فَوْلُهُ عُمْرِهِ، وَالْسَجِيحُ فَوْلُهُ عُمْرِهِ، على الملتظ أبي فر الحروق الله ليونيات والمسلمات تركر أبر جد أله المساوم في الاسل كما أنه لا محمد على المساومة في الاسل مجانزاء لا عموم المساومة الما المواضعة اله

(٢) كان كَتْنَ أَعْتَقَ
 رَقَبَةَ مِنْ رَقَدِ إِنْسُولِةٍ
 (٣) مَنْهُ
 (٥) لاَ يَذْ كُرُ رَبَّةً

مِثْلَةُ ، فَقُلْتُ لِلرَّسِيمِ بِمِّنْ سَمِيْنَةُ ؟ فَقَالَ مِنْ تَمْدُو بْن مَّيْتُونِ، فَاتَّبَتْ تممُّورْبْن مَيْنُونِ ، فَقُلْتُ يُمِّنْ مَمِنْتَهُ ؟ فَقَالَ مِنِ أَنْ إِلَى لِيْلَى ، فَأَنْبَتُ أَبْنَ أَبِي لِيْلَ فَقُلْتُ يمَّنْ سَيِنتُهُ ؟ فَقَالَ مِنْ أَبِي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيُّ بُحَذَّتُهُ عَنِ النِّيُّ ﷺ وَقَالَ إِيرَاهِيمُ أَنْ يُوسَفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْفَقَ حَدَّثَى تَمَرُّو بْنُ مَيْتُونِ عَنْ صَدِّ السَّحْنِ بْن أَبِي لَيْسَلِي عَنْ أَبِي أَيْرِبَ قَوْلَهُ (١) عَنْ النِّي ﷺ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثْنَا وُهَبِّبُ عَنْ عَنْ عَبْدِ الرُّهُمْنِ بْنِ أَبِي لِنَلَى عَنْ أَبِي أَبُوبَ عَنِ النَّيُّ اللَّهِ وَمَالَ إِنْهُمِيلُ عَنِ الشُّنْمِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ قَوْلَهُ ، وَقَالَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ ار کون الَمْكُ بْنُ مَيْسَرَةً مَمْتُ هَلَالَ بْنَ يَسَافَ عَنِ الرّبِيعِ بْن خُتَيْمِ وَمَمْرُو: عَن أَبْن مَسْمُودٍ قَوْلَهُ وَقَالَ الْأَغْتَشُ وَحُصَيْنٌ عَنْ هِلاَلٍ عَن الرَّبِيعِ عَنْ ﴿ قَوْلَهُ ، وَرَوَاهُ أَبُو مُحَدِّدِ الْحَضْرَى عَنْ أَبِي أَيُوبَ عَنِ النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى السَّالِ مَرْثُنَا عَبْدُ أَمَّهِ إِنْ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكٍ عَنْ شَيَّ عَنْ أَبِي مَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَلْهِ مَنِّكَ قَالَ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ أَللْهِ وَ محتليهِ ف يَن مِيانَةَ مَرَّةٍ حُملَتْ خَطَاتِهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبُحْرِ ﴿ مَرْثُنَا زُحْمَيْرُ بْنُ حُرْبٍ حَدَّتُنَا أَبْنُ فُصَيْلِ عَنْ ثُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّبِي عَلَّ قال : كَلِيتَانِ خَمْيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ ، تَقْيِلْتَانِ فِي الْبِيزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰن ، إب نَشْلِ ذِكْرَ أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سُبْعَانَ أَلَهُ الْمُظَيِمِ ، سُبْعَانَ أَلَهُ وَبِحَسَّدِهِ وَرُثُ ٣ كُمْدُ نُ الْمَلَاء حَدُّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ عَنْ أَبِي أَبُرُدَة عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبُّ ﷺ مَثَلُ النِّي يَذْ كُرُّ رَبَّهُ وَالذي لاّ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَن الْأَعْمَش عَنْ أَبِي مَنَا لِلِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌ ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَهُ عِنْكُمْ إِنَّ فِيهِ مَلاَلِكَةً يَطُوفُونَهِ ف

الطرُق يَلنَّتِيسُونَ أَهْلَ أَلَهُ كُرٍ ، فَإِذَا وَجِئُوا قَوْمًا يَذْ كُرُونَ أَلَثْهَ ، تَنَادَوا مَعْلُمُوا إِلَى البَيْكُمْ قَالَ فَيَتَفَقُّونَهُمْ إِلْجُنِعَتِمْ إِلَى السَّهَاد (٥٠ الدُّنْيَا ، قالَ فَيَسْأَكُمُ رَبُّهُمُ وَهُوْ أَقْلَمُ مِنْهُمْ ٣ مَا يَقُولُ هِإِدِى ؟ قَالُوا ٣ يَقُولُونَ يُسَبِّعُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَعْمُدُونَكَ وَيُمَّجِّدُونَكَ ، قالَ فَيَتُولُ هَلْ رَأْوْنِي ؟ قالَ فَيَقُولُونَ لَا وَأَثْفِهِ ما رَأُوكَ قَالَ فَيَقُولُ أَرَّكِفَ لَوْ رَأُونِي ؟ قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأُوكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ مِادَةً ، وأَشَدّ لَكَ تَعْيِدًا " وَأَ كُثُرَ لَكَ تَسْبِيعًا ، قالَ يَعُولُ " فَا يَسْأُلُونِي " ؛ قالَ يَسْأُلُونَكَ الْجَنَّةُ ، قالَ يَقُولُ وَهِلْ رَأُوها ؟ قالَ يَقُولُونَ لَا وَأَنَّهُ يَا رَبُّ مَا رَأُوها قالَ يَقُولُ ٥٠ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا ؟ قالَ يُقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مَلَيْهَا حِرْصًا ، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا ، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً ، قالَ فِمْ يَتَدَّذُونَ ؟ قالَ يَقُولُونَ مِنَ النّار ، قَالَ يَشُولُ وَهَلُ رَأُوهَا ؟ قَالَ يَشُولُونَ لا وَأَشْهِ ٢٠ ما رَأُوهَا ، قَالَ يَشُولُ فَكَيْفَ لَوْ إ رَأُوهَا ؟ قالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأُوهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا ، وَأَشَدَّ لَمَا نَخَافَةً ، قالَ فَيَقُولُ وَأَشْهِدُكُمُ أَنِّي وَدْفَفَرَتُ كُمُم قَالَ يَقُولُ مَكَ مِنَ الْلَائِكَةِ فِيمٍ فُلَانٌ لِيْسَ مِنْهُمُ إِنا جاء لِمَاجَةٍ قَالَ ثُمُّ الْجُلْسَاء لاَيشْقَى بَهِمْ جَلِيسُهُمْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعمَس وَبَمْ يَرْفَعَهُ وَرَوَاهُ سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيَّ يَكُ إِلَّ عَرْلِ لاَحَوْلُ وَلاَ فُرَّةَ إِلاَّ بِأَنْهِ مِرْثُ مُحَّدُ بْنُ مُعَاتِلِ أَبُوا لَحَسَنِ أَغْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَغْبَرَنَا شَلَيْانُ النَّيْيِ عَنْ أَبِي عُمْانُ مَنْ أَبِي مُوسِي الْأَسْتَرِيَّ قالَ أَخَذَ النِّيُّ وَإِنَّ فِي عَلَيةٍ أَوْ قالَ فَى ثَلِيَّةٍ قَالَ كَلَمَّا هَلَا عَلَيْهَا رَجُلُ نَادَى فَرَفَمَ مَوْتَهُ لَا إِلٰهَ إِلاَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ وَرَسُولُ أَلَّذِي مِنْ عَلَى بَمُلَتِهِ ، قَالَ كَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَمَمٌ وَلاَ غَائِباً ، ثمَّ قالَ يَا أَمَا مُوسَى أَوْ يَا مَبْدَ اللهِ أَلاَ أَدُالْتَ عَلَى كَليةٍ مِنْ كَثْرِ الْمِنْدِ الْمُنْدَ بَلَى ، قال لاَحَوْلَ وَلاَ قُوْمَ إِلاَ بِأَنْهِ بِالسِهِ ثِنْهِ مِلاَةُ أَنْهِ غَيْرَ وَاحِدٍ ٥٠ مَرْثُنَا عَلَى بْنُ

(٢) يزيد بن سارية هن مبي كُون قال أبر ذر وال النذري هو تابس نخس من أحاب ابن مسعود قتل فأزيا بنارس ام من البونية (٢) أَخْتَرُ صِبِطه هكفا هر في اليونينية رق اقت

أَخْتُرُ بِالبِناءُ لِلْفَبُولِ أَهُ من الترع (ع) في الاس ( حكتاب الرقاق ) إِلَّا عَنْشُ الْآخِرَةِ . كنا لاي در من الحوى وسنط عنده عن المكتبين والسنني السعسة والتراغ ولان ألوقت كما في ألتسع بَالِ لاَ عَيْشَ إلاَ عَيْشُ. الآخِرَةِ ولكريمة عن الكشميهني ما جاء في الوقاف و أَنْ لاَ عَيْسُ إلاّ عَيْشُ الآخِرَةِ اهملخماً

(٠) هُوَ أَنْ أَبِي هَيْدُ

(٦) حدثتي

(٧) نُحَدُّ بِنْ جَسَفَر

(٨) عَنْ أَنِّي أَنَّ النِّي 

(٩) مدتنا

(١٠) بِالْمُلْدُق

(۱۱) وَيَصَبُرَ بِنَا

رِدَايَةٌ قَالَ شِيْ نِسْمَةٌ وْنِسْمُونَ أَسْما مِائَةٌ إِلاَّ وَاحِداً ١٠٠ لاَ يَحْفَظُها أَحَدُ الاَّ دَخَلَ الجنَّةَ وَهُوْ وَزُرُ يُحِبُ الْوَتْرَ بِالسِ اللَّوْعِنَاةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ مَرْثُ أَمْرُ بْنُ حَمْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَتُ قَالَ حَدَّثَنَي شَفَيقَ قَالَ كُنَّا فَتَنْظُرُ عَبْدَ أَلْهُ إذْ جاء يَزِيدُ بْنُ مُمَارِيَةَ <sup>(١)</sup> ، فَقَلْنَا أَلاَ تَجْلِينُ ؟ قالَ لاَ ، وَلَـكَيْنُ أَذْخُلُ فَأْخْر جُ إِنْكُمُمْ مَاحِبَكُمْ وَإِلاَّ جِنْتُ أَمَّا خَلْمَنْتُ غَرَّجَ عَبْدُ أَلَهْ وَهُوٓ آخِذُ يَكِيهِ فَقَامَ عَلَيْكًا فَقَالَ أَمَا إِنَّى أَغْبَرُ ﴿ مِتَكَانِكُمْ وَلَـكَيَّهُ مَيْتُمُنِي مِنَ الْخُرُجِ إِلَيْكُمْ أَلْ

جَبْد الله حَدَّثَنَا سُفَيَّالُ قالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ أَبِي الزَّقَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

رَسُولَ أَثْنِي رَبِي كَانَ يَتَخَوَّ لَنَا بِللَّوْعِظَةِ فِ الْأَيَّامِ كَرَاهِيَةَ السُّامَةِ عَلَيْنَا . (بنم أنه الأخن الرحيم)

( إلب " ما جاء في الرَّقاقِ وَأَنْ لاَعَبْشَ إلا عَبْشُ الآخرَ ﴿ )

وَرِثُ الْمَكِنَّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَيْدِ بْنُ صَبِيدٍ هُوَ أَبْنُ أَبِي هِنِذِ عَنْ أَبِيهِ عَنَ أَبْنِ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبُّ ﷺ نِسْتَكَانِ مَنْبُونٌ فيهما كَثِيرٌ

مِنَ النَّاسِ الصُّحَّةُ وَالْفَرَاءُ \* قالَ صَبَّاسُ الْمُنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بِنُ عِيسًى عَنْ عَبْدِ أَقْدُ بْنِ سَيِيدِ بْن (٥٠ أَبِي هِيْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ مَنِ النَّبِّ عَ مِثْلَهُ هِرُفُ اللهُ مُحَدَّدُ بِنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا فُنَذَرُ (٣) حَدَّثَنَا شُفنبَةُ عَنْ مُمَاوِبَةً بْن فُرَّةً عَنْ

النَّبِّي ﴿ قَالَ اللَّهُمُّ لاَ عَبْشَ إِلَّا عَبْشُ الآخِرَهُ \* كَأُصْلِحِ الْأَنْصَارَ حَرِيثَى ٥٠ أَحْدُ بْنُ الْقِدْامِ حَدَّثْنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُ

حَدُثَنَا مَهُلُ بْنُ سَمْدِ السَّاعِدِي كُنَّا مَمْ رَسُولِ أَنَّهِ عَلَى

يُمَّىٰ ١١٧ بِنَا ، فَقَالَ اللَّهُمُّ لاَ عَبْشَ إِلاَّ عَبْشُ الآخِرِ ۚ ،

كَاغْفِرْ لِلْا نْعَارِ وَالْمَاجِرَةُ \* تَأْبَعَهُ سَهْلُ بْنُ سَمَّدٍ عَنَ النَّي اللَّهِ مِثْلَهُ بالب

مثل **الدُنيًا في ا**لآخِرَةِ ، وَقَوْلِهِ مُعَالَىٰ : أَغَا ١٠٠ الحَيَاةُ الدُنْيًا لَسِبُ وَكَمُو<sup>رُ ١٥</sup> وَزَّيْنَةُ وَتَفَاخُرُ يَفَكُمُ ۚ وَتَسَكَأُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَنَالَ فَيْنِ أَجْبَ الْكُفَّارَ نَبَاقُهُ ثُمُّ بَهِيجُ قَدَّاهُ مُمْنَزًا ثُمُّ يَكُونُ خُطَاماً وَفِالآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ ومَنفرةٌ مِنَ أَفْهِ وَرِمُوانُ وَمَا الْحَيَاةُ اللَّهُ يَا إِلاَّ سَاعُ النُّرُورِ ﴿ وَرَثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ مَسْلَكَ آ حَدُّتَنَا مَبْدُ الْمَرْيِزِ بْنُ أَبِي حارِمٍ مَنْ أَبِيهِ مَنْ سَهَلِ قال سَمِيْتُ النِّي ﷺ يَقُولُ مَوْضِعُ مَوْتِ فِي الجَنَّةِ خَبْرٌ مِنَ أَلَوْنَهَا وَما فِها ، وَلَنَدُوهٌ فِي سَبِيلِ أَنَّهِ أَوْ رَوْحَة خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ﴿ إِلَيْ مَوْلِ النِّي مَالِكُ كُنْ فِي ٱلدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَريبُ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ ﴿ وَوَشَا عَلَىٰ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَثَنَا نَحَدُّ بَنُ عَبْدِ الرَّحْنَ أَبُو الْمُنْدِر الطُّفَاوِيُّ عَنْ سُلِّيِّانٌ الْأَعْمَسِ قالَ حَدَّتَنِي تُجَاهِدٌ عَنْ عَبِّدٌ أَنَّهُ بْن مُمَرّ رَضَى أَنَّه عَنْهُمَا قَالَ أَخَذَ رَسُولُ أَفْدِ عِلَى عِنْكِي فَقَالَ كُن فِي ٱلدُّنْبَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عابرُ سَبِيل ، وَكَانُ أَبْنُ مُمْرَ يَقُولُ : إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِي المَّبَاحَ ، وَإِذَا أَمْبَعْتَ فَلَا تَنْتَفَارِ السَّلَمْ وَخُذْ مِنْ صِمِّيكَ لِرَمنِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ بِاسب في الْأُمِّل وَطُولِهِ ، وَقُولُ ٣٠ أَثَهُ تَمَالَى : ۚ فَنَ زُحْنِحَ مَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ ۚ فَقَدْ فالْ وَمُأ المَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَاعُ الْفُرُّودِ ٥٠٠ وَزَهُمْ ٥٠٠ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّمُوا ٥٠ وَيَكُلُهُمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ بِمُلَكُونَ ﴿ وَقَالَ عَلِي ١٠٠ أَرْتَحَلَّتِ ٱلذُّبُ المُدْبِرَّةَ ، وَأَرْتَحَلَّتِ الآخِرَةُ مُقْبَلَةً وَلِكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ٥٠٠ بَنُونَ ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاء الآخِرَةِ وَلاَ بُكُونُوا مِنْ أَبْنَاء الدُّنيَّا ، كإنَّ الْيَوْمَ مَمَلُ ولا حِسابَ ، وَهُمَّا حِسابُ ولا حَملٌ ، بُزُّ خَرْجِهِ بَمُاعِدِهِ **مَرْثُ** مَنْدَقَةً بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا يَمْنِي <sup>(١)</sup> عَنْ شَفْيَانَ قَالَ حَدْثَنَى أَبِي عَنْ مُنْذِرِ عَنْ دَيِيعٍ بْنِ خُنْيْمٍ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ وَمِنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَّ النَّيْ عَلَى خَطًّا مُرّبَّمًا وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَعَادِ خارِجًا مِنْهُ ، وَخَطَّ خُطُّكُما (١٠٠ صِنَارًا إِلَى هُذَا الذِي في

(1) آغامي بيدم المدولات الولدالا يمكنوا آغامليوس (1) سه ولمر الله نوله مناع المدود (2) وتوليل تشاكل (4) يترشوه يمكناهيو (5 وتوليل تزرم

() ويستواده () على بن أي طالب () يُعْمَا يَعْونَ

> (٠) يَعْنِي بَنُ سَبِيدِ (١٠) خِيلُطاً (١٠) خِيلُطاً

آ (۱) تقال (٣) وَهَائِيهِ الْخُطُوطُ (٢) فَإِنْ أَخْطًا بِاسْقادُ المأه في للوضين عندط اه مناليونينية ain (t) (ه) يَعْنِي الشَّيْبَ (٦) جدتنا JE (V) رم (۸) أغيرنا (۱) لَيْتُ (١٠) أنَّى بن مالك (١١) وَيُكُنَّرُ مَمَّةً

كذا في اليونينية بقنع النوسدة وشبطه في الفتع بغسما وجوز

نيه الجتع

فى الْوَسَعَلِ، وَقَالَ <sup>(١)</sup> هَلْنَا الْإِنْسَالُ، وَهَلْنَا أَجَلُهُ ثَجِ أَوْ قَدْ أَحاطَ بِدِ ، وَمُثْلًا الَّذِي هُوّ خارجٌ أَمَّلُهُ ، وَمُذِهِ الخُطُطُ ٢٠٠ الصَّفَارُ الأّ وَإِنْ أَخْطَأُهُ ٣ مِلْنَا ٣، يَبْتَهُ مِلْنَا ، وَإِنْ أَخْطَأُهُ مِلْنَا ، نَبِيَّتُهُ مِلْنَا حَدَّثَنَا عَمَّامٌ حَنْ اسْتُلَقَ مْن عَبِّدِ أَنْهُ بْنَ أَبِي طَلْعَةَ عَنْ أَنِّس قَالَ خَعَدُ النَّبيُّ عَلَّكُ خُطُوطًا ، فَقَالَ هٰذَا الْأَمَلُ وَهٰذَا أَجَلُهُ ، كَيْنِمَا هُوَ كُذَٰلِكَ إِذْ جَاءُ الخَطُّ الْأَفْرَ \* مَنْ بَلَغَ سِيُّنِيَ سَنَةً فَقَدْ أَعْدَرَ أَفَهُ إِلَيْهِ فِى الْشُرُ لِقَوْلِهِ : أَوَ كُمْ نُعَبِّرُكُمْ ما يَنَذَكُّونِهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَابَكُمُ النَّذِيرُ ٥٠٠ حَدِثَىٰ ٥٠٠ عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُعْلَمِّ حَدَّثْنَا مُحَرُّ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ مَتْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَهَارِيِّ عَنْ سَيِيدٍ بْنِ أَبِي سَيِيدِ الْمَقْكِرِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ يَرَاكُ فَقَالَ ٣٠ أَعْذَرَ اللَّهُ إِنَّى أَمْرِيٌّ أَخَرَ أَجَلُهُ حَتَّى بَلَّمَهُ نَا بَنَهُ أَبُو إِنْ مِ وَأَبْنُ تَعِلْانَ عَن النَّفْبُرِيُّ مَدِّثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدِّثَنَا أَيُومَ فُوانَ عَبْدُ أَقْدُ بِنُ سَبِيدٍ حَدَّثَنَا (لله يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهَابِ قالَ أَخْبَرَ في سَمِيدُ إِنَّ الْسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ أَفَدُ عَنْهُ قَالَ سَمِنتُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَى يَقُولُ لاَ يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًّا فِي أَثَنَّتَيْنَ فِي مُبُّ أَلَاثُيًّا وَمُولِ الْأَمَّلِ \* قالَ اللَّيثُ حَدَّثَنَى يُونُونُ وَأَبْنُ وَهْبِ مَنْ يُونُونَ عَنِ أَبْن شِهابِ قالَ أَخْبَرَ نِي سَيِيدٌ وَأَبُوسَلَمَةً **مَرَثُنَّ شُنايُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتْنَا هِشَامٌ ْحَدَّتَنَا قَتَلَاةً مَنْ أَنَسَ <sup>(٥٠</sup> رَنِيَ اللهُ عَنْهُ** فَالْ قَالَ رَسُولُ أَنْهِ عِنْ يَكْبُرُ أَبْنُ آمَمَ ، وَيَكْبَرُ ٥٠٠ مَنَهُ أَثْنَانِ : حُبُّ الْمَالِ ، وَمُلُولُ النُّسُرُ ، رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ تَتَادَةَ ﴿ إِلَيْكُ الْسَلَ الَّذِي يُنْتَنَّى بِهِ وَجُهُ أَفْدٍ، **مَرْثُنَا** مُنَاذُ بَنْ أَسَدِ أَغْبَرَنَا عَبْدُ أَفْدٍ أَخْبَرَنَا مَثْنَرُ عَنِ الزَّهْرِيُّ قَالَ أُخْبَرَ نِي تَحْوُدُ بْنُ الرَّبِيعِ وَزَعَمَ تَحُودُ أَنَّهُ عَلَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَالَ ۖ وَعَلَلَ مَجَأَ عَبُّهَا مِنْ دَلُوكَانَتْ في دَارِهِمْ قَالَ سَمِنْتُ عِنْبَانٌ بْنَ مَالِكِ الْأَنْسَارِيُّ ثُمَّ أَحَدَ

سَايِمِ قَالَ فَمَدَا عَلَىٰ ۚ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَنْ يُوانِيَ عَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِثُمُولُ لاإِلٰهِ إِلاُّ أَلَّهُ يَبِثْنَى بِهِ ١٠٠ وَجْهَ أَلَّهِ إِلاَّ حَرِّمَ أَلَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ ﴿ مَرْضُ ثَنْبَةً حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ أَيْنُ عَبْدِ الرَّحْنُ عَن تَمْرُو عَنْ سَعِيدِ اللَّهْبُوئَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَقُولُ أَقَالُهُ تَمَالَى ما لِيَبْدِي المُوْمِن عِنْدِي جَزَاهِ إِذَا تَبَضْتُ صَفِيَّةُ مِنْ أَهْل الشُّبَا مُ أَعْلَمْتِهُ إِلاَّ المِنَّةُ بِإِسِ مَا يُعُدَّرُ ٥٠ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنَّا وَالثَّنَافُس فِهَا حَرْثُنا إِنْمُمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَنِي إِنْمُمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً قَالَ أَنْنُ شِهَابِ حَدَّثَنَى عُرُوتُهُ بْنُ الزُّمِيْرِ أَذَّ الْبِنْوَرَ بْنَ غَرْمَتُهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَمْرُو بْنَ أَهُونِ وَهُوْ حَلِيفٌ لِبَنِي عامِرِ بْنِ لُوَى كَانَ شَهِدَ بَدْراً مَتَ رَسُولِ اللهِ عِلَي أَخْبَرَهُ أَذَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ بَتَتَ أَمَّا مُبَيْدَةً بْنَ المِرَّاحِ " بَأْنَي بِعِزْيَهَا ، وَكَانَ رَسُولُ الله عِنْ هُوَ سَالَمَ أَهُلَ الْبَعْرِينِ وَأَمَّرَ مَلَعْهِمُ الْعَلاِّءِ بْنَ الْمَصْرَى فَقَلْمَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَالِ مِنَ الْبَعْرَيْنِ فَسَمِسَتِ الْأَنْسَارُ مِنْدُومِهِ فَوَافَتَهُ (لله مَارَةَ المُسْحِ مَعَ رَسولِ الله على المنترف تترَّمنُوا له فنبتم (" حِينَ رَآهُمْ وقالَ أَطَنُّكُمْ سَمِتُمُ: بَقُدُومِ أَبِي مُبَيِّدَةَ وَأَنَّهُ جِهِ بِشَيْءِ قَالُوا أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَأَبْشِرُوا وَأَمْلُوا مَا بَسُرٌ كُمْ ، فَوَاقَةِ مِا الْفَقْرَ أَخْفَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ أَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ ٱلَّذْنِيَا ، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانْ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَا تَنَافَسُوهَا ، وَتُلْفِيَّكُمْ كَا أَلْمَتُهُمْ وَمُنْ ثُنِّيلُهُ إِنَّ أُسْبِيدٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ (٥) عَن زَرِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ أَ عَنْ أَبِي أُغْيَرِ عَنْ غُثْبَةً بْنِ عامِر أَنَّ رَسُولٌ (\*) أَلْدِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَا فَصَلَّى عَلَى أَهُلُ أَحْدِ مِلاَتَهُ عَلَى لَلَيْتِ ، ثُمَّ أَنْسَرَفَ إِلَى الْنِسْرِ ، فَقَالَ إِنَّى فَرَحُكُم فلا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ، وَإِنَّى وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَّى حَوْضِي الآنَ ، وَإِنَّى قَدْ أَعْطيتُ مَفَاتِيحَ \* خَزَانِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيكَ الْأَرْضِ وَإِنَّى وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ أَلْ

(۱) يَشْتَنِي بِرَا (۱) يُعْتَرِينَ (۱) يُعْتَرِينَ (۱) قَرَاهُتُ مُنْوَلِينَ (۱) قَرَاهُتُ مُنْوَلِينَ (۱) يَشِينَ مُنْ مَنْوَلِينَ (۱) يَشِينَ مُنْ مَنْوَلِينَ (۱) يَشِينَ مُنْ مَنْوَلِينَ لِلْهِ (١) يَشِينَ مُنْ مَنْوَلِينَ لِلْهِ

الا مالكين س مر ال سيده المُنْوِئ (1) ره اللَّهُ إِلَيْكُ (١ () الطُّنيرِ ، الطُّعُورَ أَ (۱) تأسكلُ م (۷) خامیر شها (د) وَإِنْ أَعَدُهُ (١) كانَ اللَّذِي . كلَّمْ في اليونينيــــة والذي في غبرهامن للتون الصحيحة کان کاآبی ام ريور دو ميد (۱۰) څخه بن جمکنر (١١) مَرَّ ثَيَّنَ (١٢) وَبُلاَ يُونُونَ (۱۲) ثم اللَّذِي (11) شَهَاكَانِيم

(١٠) جنتا

نُشْرَكُوا بَعْدِي وَلَكِيْنِ ١٠٠ أَعَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ ثَنَافَسُوا فِيهَا ﴿ **مَرْثُنَا إِنْجُوبِلُ عَلَ** حَدِّتَى مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَشْلَمْ عَنْ عَطَاه بْنِ يَسَادِ عَبْنَ أَبِي سَيِيْدِ ٢٥ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ إِنَّ أَكْرَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ ٱللَّهُ لَكُمْ مِنْ بَرِّكَاتِ الْأَرْضَ فِيلَ وَمَا بَرَكَاتُ الْأَرْضِ ؛ قَالَ زَهْرَةُ النَّابَا، فَقَالَلَهُ رَجُلُ هَلَ أَنْي الْمَلِيثُ بِالشَّرَّ فَمَنتَ النَّبِي عَلَيْكَ حَتَّى طَلَننًا (\*\*) أَنَّهُ مُيْزَلُ عَلَيْهِ ءَثُمَّ جَمَلَ بَمْسَعُ عَنْ جَمِيتِه نْقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ قَالَ أَنَا قَالَ أَبُوسَبِيدِ لَقَدْ عَدْنَاهُ حِينَ مَلْمَ <sup>00</sup> ذَٰكِ قَالَ لاَ يَأْقَ انْظَيْرُ إِلاَّ بِالْطَيْدِ إِنَّ هٰذَا المَالَ حَضَرَةٌ كُلُةً وَإِذْ كُلُّ مَا أَبْسَتَ الرِّيعُ يَعْتُلُّ حَبَطًا أَوْ مِيرٌ ۚ إِلاًّ آكِلَةُ الْخَفِيرَةِ (\* أَكلَتُ \* " حَتَّى إِذَا أَنشَدُتْ عَلِيرَاهَا \* أَسْتَقْبَلَتِ الشُّشَ كَاجْتَرُّتْ وَتَلَطَّتْ وَبَالَتْ ثُمٌّ مادَتْ مَأْكَلَتْ وَإِنَّا لِمُذَاالِكَ الْيَهُمُونَةُ مَنْ أَعْلَمُ بِمِثَلِدِ وَوَشَتَهُ فِي خَلَّدِ نَنِيْمَ الْمُؤَلَّةُ هُوَّ ، وَمَنْ <sup>(0)</sup> أَخَلُمُ بِغَيْرِ خَلُهِ كَانَ الَّذِي ١٠٠ مَأْكُلُ وَلاَ بَشْبَعُ ﴿ مَرْضَى مُحَّدُّ بُنُّ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُشْدَرُ ١٠٠ حَدَّثَنَا شُتَبَهُ عَالَ سَمِنتُ أَبًا جَرْزَةً قَالَ حَدَّتَى زَهْدَمُ بَنْ مُضَرِّبِ قَالَ سَمِنتُ مِمْرَانَ بْنَ حُمَّبْنِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ عَلِيُّكَ قالَ خَيْرُكُمُّ فَرْنِي ،ثُمُّ الَّذِينَ يَأْوَتُهُمُ ، ثُمَّ الَّذِينَ بَلُوَتِهُمْ ٧٠٠ قالَ مِمْرَانُ كَا أَدْرِى قالَ النِّيمُ ﷺ بَنْدَقُولِهِ مَرَّتَهُو أَوْ ثَلَانًا ءُمُّ يَكُونُ بَمْدَهُمْ قَوْمٌ بَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُواْغَنُونَ وَيَسْدُرُونَ وَلَا يَفُونَ (١٧) وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّننُ **مَرْثُ** عَبْدَانُ عَنْ أَبِي تَخْزَةً عَنِ الْأَعْتَشِ عَنْ إِنَّ اهِيمَ مَنْ عَبِيدَةً مَنْ عَبْدٍ أَفْ رَمْنِي أَفْهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَنْ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْفِي أَعَانَهُمْ وَأَعَاثُهُمْ شَهَادَتَهُمْ (11) مَدَثَىٰ (11) بَعَنِي بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيمٌ حَدَّثَنَا الْمُعِيلُ مَنْ قَبْسِ قَالَ تَعِمْتُ خُبًّا بِمَ وَقَدٍ ٱكْفَتَوَى يَوْمِيْلٍ سَبْمًا فِي بَعْنُيهِ وَقَالَ لَوْلاً

أَذٌ دَسُولَ أَثْنِي ﷺ نَهَا مَا أَذْ نَدْعُورَ بِالْمَرْتِ لَنَعَوْثُ بِاللَّوْتِ إِنْ أَصِحَابَ مُخَدِي مَعْدُوا وَكُمْ تَنْقُعْهُمُ ٱلدُّنْيَا بِنِيْء وَإِنَّا أَمَيْنَا مِنَ ٱلدُّنْيَا ما لاَ تَجِدُ لَهُ مَوْضَمَا إِلَّا التُّراد مَرَثُ اللَّهُ مُذُا بُنُ الْكُنِّي حَدَّثَنَا يَحْي عَنْ إِنْمُسِلَ قَالَ حَدَّتَى فَيْسُ قالَ أَتَبْتُ خَبًّا ﴾ وَهُوَ يَنْنِي حَالِماً لَهُ فَقَالَ إِذْ أَصَابَنَا الَّذِينَ مَفَوا لَمْ ۖ تَنْفُونُهُ ٱلدُّنْيَا مَنْهَا وَإِنَّا أَمَنِنَا مِنْ بَعْدِهِمْ هَيْنَا لاَ نَجِدُلَّهُ مَوْمِنِما إِلاَّ الدُّولِ " مَوْف عُمَّدُ أَبْنُ كَنبِهِ مَنْ سُعْيَانَ مَنِ الْأَحْمَدِ مَنْ أَبِي وَايْلِ مَنْ مَبّابِ رَضِي اللهُ مَنْهُ قال هَاجَرْنَا مَتَعَ رَسُولِ ٣٠ أَنْهِ ﷺ ٣٠ ﴿ إِلَيْكِ أَنْهُ مِنْ اللَّهِ مَاكَى : يَا أَيْبُهَا النَّاسُ إِنَّ وَمْدَ ٱللهِ حَنَّ \* 0 فَكَرَّ تَنَكُّرُ فُكُمُ الْمَيَاةُ اللَّذِيَا وَلاَ يَشُرُّنَكُمُمْ بِاللَّهِ الفَرُورُ إِنَّ السَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُو ۗ كَانْحَيْدُوهُ عَدُوا إِنَّا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصحاب السَّلِيمِ • جَنْهُ سُكُرٌ ، قَالَ مُجَامِدٌ : الْنَرُورُ الشِّيفَالَثُ وَتَرْتُ سَنَدُ بِنُ حَفْس حَدَّثَنَا شَيْبَكُ مَنْ يَعْنِي مَنْ مُحَدِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَّ فِي قَالَ أَخْبَرَنِي مُعَاذَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّ أَنْ ١٠٥ أَبَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ أَبَيْتُ عُمَّانَ ٩٥ بِعَلَهُ رِوَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْقَاهِدِ فَتَوَمَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُصُوء ، ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النِّيِّ ﷺ تَوْصَأً ﴿ وَهُو فِي هُذَا الْجَلِسِ كَأَخْسَنَ الْوُمُوء أُمُّ قَالَ مَنْ ثَوَمَنَّا مَيْلَ هَلْمَا الْوُشُوهُ ثُمَّ أَنَّى الْمُسْجِدَ فَرَكَمَ رَكْمَتَيْنِ ثُمُّ جَلَسَ غُفِيرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَبِّهِ ، قالَ وَقالَ النَّيْ عَلَى لاَ تَشْتَرُوا باب ُ ذَهَاب المنافِينَ " حَرَثْنُ (١٠٠ يَمْيِيْ بْنُ مَقَالِدِ حَدَّثَنَا أَبُوعُوانَةَ عَنْ بَيَانٍ عَنْ نَبْس بْن أَبِي عانِيمِ عَنْ مِرْدَاسِ الْأَسْلَى قالَ قالَ النِّي عَلَى يَنْعَبُ السَّا لِمُونَ الْأُولُ وَالْأُولُ ، وَيَقَى خُفَالَةٌ كَخَفَالَةِ الشَّيرِ أَوِ التَّمْرِ لاَ يَالِيهِمُ أَلَهُ بَالَةً، قَالَ أَبُرِ عَبْدِ أَلَهُ بِقَالُ خَفَالَةٌ وَحُنَالَةٌ مِاكِ مَا مُثِقَى مِنْ فِنْفَوْ الدَّالِيهِ وَقَوْلِ ١١٠ أَنْهِ ثَمَالَ : إِنَّا أَمْوَ الْكُمْ وَأُولادُكُمُ فِئْلَةٌ مِنْ مِنْ بَعْي إِنْ يُوسُقَ أَغْبَرَنَا أَيُر بَكُر مَنْ أَبِي حَميينِ مَنْ

(°) إِلاَّ فِي البَّرَابِ (۲) النَّيِّيُّ (۱) ثَمَّةُ (١) (٠) حَنَّ اللَّهَ إِلَى تَوَالدِ (١) أَنْ مُورَانَ بِنَ أَبَانَ (٧) عُمَّانَ بْنَ عَدَّانَ (١) يَتُونَا (١) وَيُشَالُ ٱلنَّمَالُ للمر تال في الحكم السَّمَةُ للَمَلَوَّةُ المنسيفُّة وثيل الْجَوْدُ والجُع ذِهَابُ لُمُ من اليونينية (۱۰) عدتنا

(١١) وَتَوْالِدِ تَمَالَى

(١) عد ٠ كال التسالال . نو ابن سلام وفي البونينية ان التي طبقا پيدائد سر (٣) يَبِيُّ اللهِ (ا) مل واد (٠) على مِنْبَرِ مُنْكُنَّةً (١) مُلْآنَ مِنْ فَعَبِ (v) النَّيِّ (۱) لاَحَتْ (١) وَلاَ يَثَاثُمُ (۱۰) نژی (١١) وَقُوْلِهِ مُعَالَى عَ رس) وَالْمِيْنِينَ الْآيَةِ (m) وَالْمِيْنِينَ الْآيَةِ

أَنِي صَالِحْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَحَاللهُ عَنْهُ فَالَ قَالَ وَسُولُ<sup>00</sup> أَلَثِمْ بِنَافَيْ نَسِنَ عَبْدُ ٱلدُّبنَارِ وَالْدَرْمَهِ، وَالْتَطِيغَةِ، وَالْمَسِمَةِ ، إِنْ أَصْلِيَ رَمْنِيَ ، وَإِذْ كَمْ مُعْطَ كَمْ يرمنَ **هَرَّتُ**ا أَبُوعامِم عَن أَبْنِ جُرَيِّج هَنْ صَلَاهِ قَالَ تَعِيْثُ أَبْنَ مَبَّاسٍ رَمْنِيَ أَنْهُ عَنْهُمَا يَتُولُ مُعِينْتُ الذِّيِّ ﷺ يَتُولُ : لَوْ كَانَ لِا بْنَ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَا بَنْنَى ثَالِنَا ۖ وَلَا يَمْ لَأُجَوْفَ أَبْنَ آدَمَ إِلَّا الدِّرَابُ أَ، وَيَتُوبُ أَنْهُ عَلَى مَنْ ثَابَ مِرْشَى مُحَدُّهُ أَغْبَرَتَا غَذَكَ أَغْبَرَنَا أَبْنُ جُريَجِمٍ قال سَمِثَ عَمَالُه يَقُولُ سَمِيثُ أَبْنَ عَبَّاسِ بَقُولُ سَينتُ رْسُولَ " اللهِ ﷺ يَتُولُ لَوْ أَنَّ لِا بْنِي آدَمَ مِثلَ " وَإِدِ مالاً ، لَأَحَبُّ أَنْ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ وَلاَ يَعْلَا عَيْنَ أَيْنَ آدَمَ إِلاَّ التَّرَابُ ، وَيَتُوبُ أَنْهُ عَلَى مَنْ تَابَ ، عَل أَبْنُ عَبَّاس فَلَا أَدْرِي مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أُمْ لاَ ﴿ قَالَ وَتَمِسْتُ أَبْنَ الزُّ يَبْدِ يَقُولُ ذَاكِ عَلَى الْمِنْهِ عَرَّ أَبُو تُعَيِّم حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ سُلَبْكَ بْنِ النَّسِيلِ عَنْ عَبَّس بْنِ سَهِلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَعِنْتُ أَبْنَ الزُّ يَنْدِ عَلَى الْنِيْدِ (" عِنْكُةٌ فَى خُلْبَيْدِ يَعُولُ } أَبُّها النَّاسُ إِنَّ النَّيَّ يَرَاكُ كَانَ يَقُولُ أِنَّ أَنْ آَنْ آَنَمَ أَصْلِيَ وَادِياً مَاذٌّ ٣ مِنْ ذَعَب أَحبّ إِلَيْهِ ثَانِياً وَلَوْ أَهُلَىٰ ثَانِياً أَحَبُّ إِلَيْهِ ثَالِثًا وَلاَ يَشَدُّجَوْفَ أَبْنَ آدَمَ إِلاَ الدُّرابُ رَ يَتُوبُ أَلَّٰذُ عَلَى مَنْ تَابَ **حَرَثِ عَ**بْدُ الْمَزِيزِ بْنُ مَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثْنَا إِيْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ صَالِحٍ مَن أَبْنِ شِهِابِ قَالَ أُعْبَرِنِي أَنْسُ بْنُ مَالِي أَذَّ رَسُولَ ٢٠٠ أَثْهِ عَلَى قالَ لَوْ أَذَّ لِأَ بْنِي آذَمَ وَادِيا مِنْ ذَهَبِ أَهَبُ " الْذَيْكُونَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ يُمْلُأ " كَاهُ إِلاَ التَّرَابُ وَيَتُوبُ أَهُدُ عَلَى مَنْ تَابَ وَقَالَ لَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا خَلَدُ بْنُ سَلَّةَ مَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسَ عَنْ أَبِيِّ قَالَ كُنَّا زَى ("إ حَلَامِنَ الْثُرْآنِ عَنَّى نَزَلَتْ أَلْمَا كُمُ ﴾ قَوْلِ النِّيِّ عِنْ مُلْكَ اللَّمَالُ خَضِرَةٌ كُلْوَةً ، وَقَالَ " أَنْهُ تَمَالَى زُنْ َ لِنَاسَ حَبُّ الشَّهَوَ التِ مِنَ النَّسَاء وَالْبَنِينَ ١٦٥ وَالْفَتَأَمِّيرِ الْفَصْلَرَةِ مِنَ النَّمْ

وَالْفِصَّةِ وَاعْيَلُ الْسُوَّمَةِ وَالْإِلْمَامِ وَالْمَرْثِ ذَلِكَ مَتَامُ الْمَيَّاةِ ٱلذُّنْيَا ، ٥٠ قال مُمَرُ اللَّهُمُ إِنَّا لِانْسُتَطِيعُ إِلَّا أَنْ تَمْرُحَ عِا رَيَّنَّهُ ٥٠ لَنَا اللَّهُمْ إِنَّى أَسَأَلُكَ أَنْ أَشْتِهُ ف حَلَّهِ ﴿ وَرَثُنَا عَلَىٰ بِنُ مَبْدِ أَقْهِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ سَمِنْتُ الزُّهْرَى يَقُولُ أُغْبَرَنِي عُرُوةُ وَسَمِيدُ بنُ السُّبِّبِ مَن حَكِيمِ بن حِزَامِ قالَ سَأَلْتُ النَّي عَلَى كَأَعْطَا فِي ثُمَّ سَأَلَتُهُ كَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلَتُهُ كَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قالَ هُذَا المَالُ وَرُبَّكَا قالَ سُفيَالُ قال لِي يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الدَّالَ خَفِرَةٌ كُاوَةٌ ، فَن أَخَذَهُ بطيب قُس بُوركَ لَهُ فيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ إِنْدَافِ نَفْس لَمْ يُهَارِكُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانْ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْمُلْيَا خَيْرُ مِنَ الْبِدِ السَّفْلَى بِالسِّهُ مَا وَلَمْ مِنْ مِالِدِ فَهُوَ لَهُ حَرشي (") مُمَرُّ بْنُ حَفْس حَدَّتَى (<sup>0)</sup> أَبِي حَدَّتَنَا الْأَعْمَسُ قَالَ حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمُ التَّيْنِيُّ عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوِّيْدٍ قَالَ مَبْدُ أَفْدِ قَالَ النَّيْ عَلَى أَيْكُمْ مَالُ وَارْدُو أَحَبُّ إِلَيْدِ مِن مالِدِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ ما يِنَّا أَحَدُ إِلاَّ مالُهُ أَحَبُ إِلَيْدِ ، قال كَإِنَّ مالَهُ ما قَدَّم وَمالُ وَارْيُو مَا أَخْرُ بِهُبِ الْكَنْدِرُونَ ثُمُ الْيَلْوَنْ ﴿ ، وَقَوْلُهُ ثَمَالَى: مَنْ كَانْ بُرِيهُ الْمَاةَ اللَّذِينَ وَزِينَتُهَا \*\* تُوتُ إِلَيْتِهِمْ أَنْمَاكُمْ فِيهَا وَثُمَّ فِيهَا لاَ يُنْصَنُونَ أُولِئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ ما مَنتُمُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْتَلُونًا مرك تُنبَّةُ أَبْنُ سَيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَرِدِ بْن رُفَيْعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْب عَنْ أَبِي ذُرّ رَضِيَ أَلْتُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْتُ لَيْئَةٌ مِنَ اللَّيَالِي كَإِذًا رَسُولُ أَلَّذِ يَرُكِي يَشِي وَحْدَهُ وَلِبْسَ ٢٠٠ مَتَهُ إِنْسَانُ قَالَ فَطَنَتْتُ أَنَّهُ يَكُرَهُ أَنْ يَشِي مَنَهُ أَحَدُ قَالَ كَفْتَلْتُ أَشْيِي فَى ظِلُّ الْقَتَرَ كَا لَتُقَتَ فَرَآنِي ، فَقَالَ مَنْ هُذَا ؛ ثُلَّتُ (4) أَبُو ذُرٌّ جَمَّلَنِي أَلْثُ فِدَامِكَ قَالَ مِا أَمِّا ذَرُّ ثَمَالَهُ ٥٠ قَالَ فَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ إِنَّ الْكُنْدِينَ ثُمُ الْقِلْرِنَ يَوَمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ مِنْ أَعْطَاهُ أَنْكُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيهِ يَعِينَهُ وَشِهالُهُ وَرَيْنَ بَدَيْهِ وَوَرَاتُهُ

تكله أك وينتجا مأنيا أى من تكلم سك اه من الونينية (١) يَرُّدُ إِلَيْكَ (١) كُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ رَانْ زَنَّ عَلْ نَهُمْ مُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَّى (١) عَنْ زَيْدِ بْنِ وَسَنِهِ (a) أَنَّ إِن أَخْداً ذَمَياً (١) تَتُلُثُ (۱۰) إِلاَّ شَيِّةٍ (١١) إنَّ فِي JE (10)

بِمَلَ فِيهِ خَيْرًا قَالَ فَشَيْتُ مَتَهُ سَاعَةً فَقَالَ لِي أَجْلِسْ هَاهُنَا قَالَ فَأَجْلَسَنِي في قاج نْ هَا هُنَّا حَتَّى أَرْجِمَ إِلَيْكَ، قالَ قَا نَطَلَقَ فِي الْحَرْةِ وَإِنْ زَنَى ، قَالَ نَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَمْدِرْ حَتَّى ثُلْتُ يَا نَجِيَّ أَفَهِ جَمَلَنِي أَلْثُهُ فِدَاءك نتُ أَحَدًا يَرْجِمُ (٥) إِلَيْكَ شَيْنًا قالَوْلِكَ "

وَهَكُذَا وَهَكُذَا مَنْ يَهِيدِ وَعَنْ شِيالِهِ وَمِنْ حَلْفِيهِ ، وَقَلِيلٌ مَاهُمْ ثُمُّ قَالَ لِي شَكَانَكَ لاَ تَبْرِيحْ حَتَّى آتِيك ، ثمَّ أَنْطَلَقَ في سَوادِ اللَّيلُ حَتَّى تَوَازى ، فَسَينتُ مَن تَا تَد أَرْتَفَعَ ، فَتَخَوِّمُنْ أَنْ يَكُونَ تَدْ ١٠ عَرَضَ لِلِيِّي ﷺ كَأَرَدْتُ أَنْ آيَهُ فَذَ كَرْثُ قَوْلَهُ لِي لاَ تَوْرِحْ حَتَى آلِيكَ كَلِّمَ أَبْرِحْ حَتَى أَتَانِي ، فَلْتُ يَا رَسُولَ أَشِي لَقَدْ سَمِث صَوْتًا تَخَوِّفْتُ قَدُّ كَرِثُ لَهُ ، فَقَالَ وَهَلْ سَمِنْتَهُ ؟ قُلْتُ نَمَمْ ، قالَ ذَاكَ جِنْرِيلُ أُكَّانِي ، قَتَالَ مَنْ مَلْتَ مِنْ أُمَّنِكَ لاَ يُشْرِكُ بِأَفْهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجُنَّةَ ، ثُلْتُ وَإِنْ زَنَّى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ وَإِنْ رَبِّي ، وَإِنْ سَرَقَ حَرَثْنِي ٢٠٠ أَخَدُ بْنُ شَبِبِ حَدَّثْنَا أَبِي عَنْ يُونُسُ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَى يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدٍ أَثْدٍ بْنِ عَبْدٍ أَثْدٍ أَبِّن مُثَبَّةً قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَمِنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى لَوْ كَانَ لِي مِثِلُ أُحْدِ ذَهَا لَترِّنِي أَذْ لاَ عَرُّ ٣ عَلَى عُلاَثْ لِبَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ ثَيْءٍ إِلاَّ شَيْئًا ١٠٠ أَرْمُكُنْهُ ١٠٠ لِذِينَ بِالسِبِ الْيَنِي غِنَى النَّفْس ، وَقَوْلُ ٥٠ أَقْدِ تَمَالَى : أَعَسْبُونَ أَنَّ ما عُيدُهُمْ بدِ مِنْ مَالِي وَبَنِينَ (٥٠ ) إِلَى قُوْلِهِ تَمَالَى : مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ ثُمْ لَمَّا عَامِلُونَ ، قالَ أَبْنُ مُنِيثَةً كُمْ يَشْعَلُوهَا لاَبُهُ مِنْ أَذْ يَسْتَلُوهَا ﴿ وَرَثْنَا أَخَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّتَنَا أَبُو بَكُر بِعَدُّتُنَّا أَبُو حَيِينٍ عِنْ أَبِي صَالِمْ مِنْ أَبِي مُرَيِّرَةَ عَن النَّيَّ عَلَى قال: لَيْسَ الْنِنِّي مَنْ كُنْرَةِ الْمُرْضِ ، وَلَكِنَ ٥٥ أَلِينَى فِينَ النَّفْسِ بِالْبُ فَشْلِ الْفَقْرِ مَرَثْنَا إلى عَلْ حَدَثَى عَبْدُ الْمُرِيرِ إِنْ أَبِي حارِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمُدِ السَّاعِدِيّ أَنَّهُ قَالَ مَرَّ رَجُلُ عَلَى رَسُولِي أَنَّهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ جالِسِ ما رَأَيْكَ في هذا؟ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هٰذَا وَأَنْهِ حَرِيٌ إِنْ خَطَبَ أَنْ بُنْكُمَّ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشْتَنَعُ ، قَالَ مَنْكَتَ رَسُولُ ٥٠ أَنْ يَنْ أُمُّ مَرَّ رَجُولُ ٥٠٠ قَالَ لَهُ أَرْسُولُ أَنْ و ما وأيك في هذا ؟ فقال وإرشول أنه هذا رجل من فقراء السليين ، هذا

(١) أَنْ يَتَكُونَ أَنَّتُهُ (٥) مَنْ الْأَنْهُ (٥) الْأَنْهُ (١) أَرْضَيْك (٥) وَهُولَ اللهُ عَلَيْهِ (٥) وَهُولَ اللهُ عَلَيْهِ (٥) وَهُولَ اللهُ عَلَيْهِ (٥) وَهُولَ اللهُ عَلَيْهُ (٥) وَهُولَ اللهُ عَلَيْهُ (٥) وَهُولَ اللهُ عَلَيْهُ (١) رَبُولَ اللّهُ يِيُّ ٥٠٠. إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُشْكَحَ ، وَإِنْ شَفَمَ أَنْ لَايُشَفَّمْ ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْت حَدُثَنَا شُنْيَانُ حَدِّثْنَا الْأَخْمَى قَالَ سَمِنْ أَبَا وَالِلِي كَالَ عُدْنَا خَيَّابًا فَقَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النِّيِّ مَنِيًّ لَهُ يِدُ وَجْهُ أَهْدٍ ، فَرَحَمَ أُجْرُا عَلَى أَهْدٍ فِئنًا مَنْ مَعْلَى كَمْ بَأْخُذُ مِنْ : مُصْنَبُ بْنُ مُمَيْدٍ فَتُلِ بَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَاكَ غَرِهُ كَاذَا غَطَيْنَا رَأْسَهُ بَنَتْ رِجْلاَهُ ، وَإِذَا ضَلَّنَا رِجَلَيْهِ بَنَا رَأْسُهُ ، كَأْسَرَا النِّي عَلَيْ أَلْ نُتَمَلَّى رَأْسَهُ وَجَعْلَ عَلَى رِجَلَيْهِ مِن (") الْإِذْخِرِ ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَتْ لَهُ تَمَرَّتُهُ خَفَق يَهُدُبُهَا (") **مَرْثُ**نَّ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مَثْمُ بُنُّ زَرِيَّ حَدَّثَنَا أَبُورَجَاء عَنْ مِمْرَانَ بْنِ حُمَيْنِ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّي يَكُ قَالَ أَطَّلَمَتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْثُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفَقْرَاء وَٱطْلَشْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءَ \* ثَابَتَهُ أَيْرِبُ وَعَوْفٌ وَقَالَ صَخْرٌ وَمَعَلَدُ بْنُ تَجْمِيحٍ مَنْ أَبِي رَجَاء مَنِ أَبْنِ مَبَّاسٍ مِرْثُ أَبُو مَثْنَزٍ حَدَّثَنَا مَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثْنَا سَيِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبُهَ عَنْ تَتَادَةً عَنْ أَنِّسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قالَ كُمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ عَلَى خِوانِ حَتَّى ماتَ ، وَما أَكُلَ نُعُبْزاً مُرْتَقاً حَتَّى ماتَ مِعْرُثُ عَبْدُ الله بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّتْنَا أَبِوأُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِي أَلْهُ عَنْهَا قَالَتْ لَئَدْ ثُوْلُقَ النَّيْ عَلَيْقَ وَمَا فَى رَفَّى مِنْ ثَنَّيْهِ بَأَكُلُهُ ذُوكَبِدٍ، إلاَّ شَطُرُ شَمَعِ فِي رَفٌّ لِي كَأَكُلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَىٌّ فَكَلُّتُهُ كَفِّنِي ۗ إِلَّهِ عَيْشُ النِّيَّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ ، وَتَعَلَّمِمْ مِنَ ٱلدُّنِّ ﴿ صَمَّمْ لَا اللَّهِ لَنَتْمَ بِنَحو مِنْ نِمْنِكُ هَلْذًا الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا تُحَرُّ إِنْ ذَرَّ حَدَّثَنَا نُجَاهِدٍ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ كَانَ يَتُولُ آلَةٍ ٣٠ الَّذِي لاَ إِنهَ إِلاَّ هُوَ إِنْ كُنْتُ لأَعْتَيْدُ بِكَيدِي عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجْرَ عَلَى بَطْنِي مِنْ الجُوجِ ، وَلَقَدْ لَمَدُّثُ بَوْمًا عَلَى طَرِيفِيم

الُّذَى يَخْرُجُونَ مَنَّهُ ۚ وَ فَرَرَّ أَبُو بَكُون مَنَالَتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ما سَالَتُهُ إِلاّ لِيُشْبِينِ ١٧ فَرَ وَأَ مُمْلُ ثُمَّ رَبِّ بِي مُمَرُّ فَسَأَلَتُهُ مَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ أَشْهِ ما سَأَلَتُهُ إِلَّا لِيُشْبِتِنِي فَرَّ فَلَمْ " مَنْمَلُ ثُمُّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيَّ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي وَعَرَفَ ما في تَفْيِي وَمَا فِي وَيِجْهِي ثُمَّ قالَ ٣٠ أَبَا هِرِّ قُلْتُ لَبِّكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ الْمَقَ وَمَنِّى فَتَبِيثُهُ ( ) فَدَخَلَ كَأْسَتَأَذَنَ ( ) فَأَذِذَ إِلَى فَلَنَّخَلَ فَرَجَدَ لِبَنَا فِي قَدَم ، فَقَالَ مِنْ أَيْنَ مَلْنَا اللَّبَنُ قَالُوا أَمْدَاهُ ٥٠ لَكَ فَلاَثُ أَوْ فُلاَنَةٌ قَالَ أَبًا هِرْ ۚ ثُلْثُ لَبَيْكَ بَا ١٠٠ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَتْقِ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ ۖ فَأَدْهُمُمْ لِي ، قالَ وَأَهْلُ السُّنَّةِ أَسْيَاكُ الْإِسْلاَمْ لاَ يَأْوُونَ إِلَىٰ ﴿ أَهُلُ وَلاَمَالِ وَلاَ فَلَ أَحَدِ إِذَا أَتُنَّهُ صَدَفَةٌ بَتَتَ بِهَا إلَيْم وَكُمْ يَنْنَاوَلْ مِنْهَا هَيْنًا وَإِذَا أَتْنُهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْم، وَأَسَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكُمْ فِيمَا فَسَاءِنِي ذَٰلِكَ فَتُلُتُ وَمَا هُذَا اللِّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّنَّةِ كُنْتُ أَحَثُّ أَنَّا أَنْ أُصيب مِنْ هَٰذَا الَّذِي شَرْبَةَ أَتَقَوْى بِهَا فَإِذَا جاء لَهُ أَمْرَنِى فَكُنْتُ أَنَا أَعْطِيمٍ وَمَا عَلَى أَنْ يَبْلُنَنِي مِنْ هَٰذَا لِلَّبْنِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ أَفَةٍ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ عَلَيْ بُدُّ فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْ مُهُمْ كَأْفِبُلُوا ، كَأَسْتَأَذَتُوا كَأَذِنْ (٥٠ كَمُمْ وَأَخَذُوا تَجَالِمَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ ، قالَ ا إِ أَرِا مِن مَنْتُ لِينَكَ مِا رَسُولَ أَنْهِ ، قَالَ خُذْ فَأَعْنِهِمْ ، قَالَ فَأَخَذْتُ الْقَدَ · جَمَلْت أَصْلِيهِ الرَّبُقُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُوّى ثُمَّ يَرُدُّ كَلَّ الْفَكَرَ كَأَعْلِهِ ١١٧ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتِّي يَرْدُى • ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْفَلَحَ فَيَشْرِبُ مَنَّى يَرُوَى • ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْفَلَحَ حَتَّى أَتُنْهَيْتُ إِلَى النِّيِّ عَلِيَّةً وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ ۖ فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَصَنَتهُ عَلَى يَدِهِ فَنَعْلَ إِلَى تَعْبَعُمُ مَثَالَ أَبَا حِرْ ٢٠٠٠ قُلْتُ لَيَكَ بَارَجُولَ اللَّهِ قَالَ بَعِيتُ أَنَا وأَنْتَ فُلْتُ مَكَمَّتَ يَا رَسُولَ أَنْهِ ، قَالَ أَفْتُدُ كَأَشْرَبْ ، فَقَمَلْتُ فَشَرِيْتُ ، فَقَالَ أَشْرِي فَشَرِيْتُ ، فَمَا وَالْ يَعُولُ أَشْرَبُ ، مَتَى ثَلْتُ لاَ وَالَّذِي بَشَكَ بِالْلَقْ ، مَا أَجِدُ لَهُ

(۱) لِلسَّنَّتِينِي مِكنا هي في للوضعين (١) وَكُمْ يَعْمَلُ (r) كَأَبَّا هِرْ° الكانسة (١) (١) فَاسْتَأْذُنَّ . هَكِنَا ولنظ للماني في الفرع وغيره وفيالقتح فأشتأذن مضارعاً ولاين ميهو فَلَسْتَأْذَنْتُ أَد ضِعَالانِي (1) Talk (1) (٧) لَيْكُ رَسُول أَنْهُ (١) على أمل (١) قَانَا جَارُا ١٤٠) فَأَذِنَ , فتح همزة أذن من القرع (11) ثم أعفلية (۱۱) باآباهر

(۱) مَدْتَا (۱) مَنْ هَلِكُمْ الْمُوْرَانِ (۱) مَنْ مَلِكُمْ الْمُورَانِ (۱) مَنْ مَلِكُمْ الْمُورَانِ (۱) مَنْ مُنْ أَنِي رَجِهُمْ (۱) مَنْ مُنْ أَنِي رَجِهُمْ (۱) مَنْ مُنْ مُنْ أَنِي رَجِهُمْ (۱) مِنْ مُنْ مُنْ أَنِي رَجِهُمْ

مَنْكَكَا قَالَا كَأْرِنِي كَأَعْمَلَيْتُهُ الْقَدَحَ خَمْدِ آفَةً وَنَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ مَوْثَنا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بَعْنِي عَنْ إِنْمُسِلَ حَدَّثَنَا فَيْسُ قَالَ سَمِنْتُ سَنْدًا يَغُولُ إِنِّي لَأُولُ الْمَرَبِ رَبِّي بِسَهْمٍ فِي سَبَيلِ اللَّهِ وَرَأَيْنَنَا تَنْزُرُومَا لَنَا طَمَّامُ إِلَّا وَرَقُ الْمُنَّأَةِ وَهُلَا السُّرُ وَإِذَّ أَحَدَنَا لَيْضَمُ كَمَّا تَضَمُ الشَّاةُ مَالَهُ عِلْعا ثُمٌّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدِ ثُمَزُونى عَلَى الْإِمْنَالَمَ خِبْتُ إِذَا **وَمَنَلَّ مَنْنَى ۚ حَدَثِينَ (أَ**) غَبَالُ حَدَّثْنَا جَرِيرُ عَنْ تَنْصُور عَنْ إِرْ العِيمَ عَن الْأَسْوَرِ عَنْ مَا لِيَّمَةَ قَالَتْ مَانَسِمَ ٱلُّ تُحَدِّ عَلَى مُنذُ قَدِمَ الدِّيقة مِنْ مُلَامِ بُرِّ ثَلَاثَ لَبَالِ تِبَاهَا حَتَّى تُبَضَ حَدَّثَى إِسْفَقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرُّهُن حَدَّثَنَا إِسْعَلَىٰ هُوَ الْأَزْرَقُ مَنْ سِسْتَرِ بْنِ كِتَلْمِ مَنْ هِلاَّكِ ٣٠ عَنْ عُرْوَةً عَنْ مِالْشَةَ رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا أَكُلَّ آلُ تُخْدِينَ أَكُلَّتِنْ فِي تَوْمِ إِلا إحْدَامُما تَهُورُ<sup>00</sup> حَرِيْنِي <sup>(10</sup> أَحَدُ بْنُ رَجِهِ <sup>(10</sup> حَدَّثَنَا النَّصْرُ مَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي مَنْ عائِشَةَ قالَتْ كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ أَنْهِ ﴾ مِنْ أَدَم وَمَشُوُّهُ مَيْنَ لِيفٍ مَرَثُنَا مُذَبَّةُ أَيْنُ عَالِيهِ حَدَّثَنَا جَمَّلُمُ بْنُ يَحْيِ حَدَّثَنَا قَتَادَةً قَالَ كُنَّا ۖ كَأْ يِ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ وَخَبَازُهُ قامٌ وَقَالَ كُلُوا فَمَا أَهُمُ النِّي عَنِّكَ رَأَى رَضِيفًا مُرْتَقًا حَتَّى لَمِنَ إِلَّهِ وَلاَ رَأَى شاةً سَمِعاً بِسَيْدِ قَطُّ مِرْضَ ٥٠ كُمُّدُ بْنُ الْكُنِّي حَدَّثَنَا بَغِي حَدْثَنَا مِشَامُ أَخْرَزِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَمَنِيَ أَلْلُهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَانُونِيدُ فِيهِ فَأَوا إِنَّا صُوَ التَّدُّ وَالْمَاهِ إِلاْ أَنْ نُوْتَى بِاللَّحَمْرِ ٥٠ حَرَثُنَا عَبْدُ الْمَرِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُرْيَانِينُ حَدَّتَنَى أَبْنُ أَبِي حَارِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ هُرُوةَ عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا قالَتْ لِيُرُودَةَ أَبْنَ أَنْنِي إِنْ كُنَّا لَتَنْظُرُ إِلَى الْمِلِالِ ثَلَاثَةً أَهِلَةٍ فِ شَهْرَيْنِ وَمَا أُوفِلَتْ فِي أَيْنَاتِ رَسُولِ اللهِ عِنْ فَارْ فَقَلْتُ ما كانَ بُعِيثُكُمْ ؟ قالَتِ الْأَسْوَ وَانِ التَّرُّ وَالمَّاهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جِيرَانُ مِنَ الْأَنْسَارِ كَانَ لَمُمْ مَتَأَخَّ وَكَانُوا

يَمْ يَتَحُونَ رَسُولَ أَلَهُ عِنْ عَلِي مِنْ أَيْنَاتِهِمْ فَبَسْتَقِينَاهُ " مَرَثَنَا " عَبْدُ اللهِ بْنُ عُدِ حَدَّثَنَا نَمَّدُ بْنُ نُضَيْل مَنْ أَبِيهِ مَنْ ثُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي أللهُ عَنْهُ عَالَ عَالَ رَسُولُ ٣ أَلَهُ عِنْهُ اللَّهُمَّ أَرْزُقَ آلَ تُحَّدِ نُونًا بِالْبُ التَّصَدْ وَالْمُنَاوَمَةِ عَلَى الْمَنَلَ مِرْشَا عَيْدَانُ أَغْيَرَ فَا ١٠ أَبِي عَنْ شُغْبَةً عَنْ أَشْمَتَ قالَ مَمْتُ أَبِي قَالَ مَمْتُ مَسْرُوقًا قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ أَنْذُ عَنْهَا أَيُّ الْعَمَلِ كَالَ أَحَبَّ إِنَّى النِّيِّ ﷺ قَالَتِ الْنَامُ قَالَ تُلْتُ ثَانًى ۖ فَأَى ۚ ( ۖ حِينَ كَانَ يَقُومُ قَالَتْ كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ المَّادِخَ وَرَثُنَا تُنْبَنَةُ عَنْ مالِكِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُومَ عَنْ أَيْهِ عَنْ مائِشَةَ أُمُّمَّا قِالَتْ كَانَ أَحَبُّ الْمَمَلَ إِلَى بَرَسُولِ اللهِ عَلَيَّةِ الَّذِي بَدُومٌ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ﴿ عَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا أَنْ أَى ذِنْبِ عِنْ شَيِيدُ لَلْقَبُرِيْ عَنْ أَى مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لَنَ يُنَجِّي أَحَداً مِنْكُمْ مَلَهُ قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ٢ قالَ وَلاَ أَنَّ إِلاَّ أَنْ يَتَمَمَّدُ فِي أَلْتُهُ بُرْعَةٍ ، سَدَّدُوا وَقارِبُوا وَأَفْدُوا وَرُوعُوا وَشَيْء مِنَ الْمُثْلِمَةِ وَالْقَصْدَ الْفَصْدَ تَبْلُنُوا ﴿ مَرْضًا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثْنَا سُلَيْنَاكُ عَنْ مُوسَى بْن خُفْبَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْن عَبْدِ الرُّحْن عَنْ مائِيَّةَ أَنْ رَسُولَ أَلْدِ عِلْ قال سَتَدُوا وَقَارِبُوا وَاعْلَمُوا أَنْ ١٠٠ لَنْ بُعْنِيلَ أَحَدَكُم ۖ فَمُهُ الْجُنَّةَ وَأَنَّ أَحَبُ الْأَصْالِ أَذْوَتُهَا إِلَى اللهِ وَإِنْ فَلَ مَعْرِضِ ٣٠ مُحَدُّ بْنُ عَرْصَرَةَ حَدْتُنَا شُفْيَةً عَنْ سَعْد بْن إِرْ الْعِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمُهُ عَنْ مِائِشَةَ رَضِيَ أَفَهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ سُنِلَ النِّي تَلْتَ أَيُّ الْأُحْمَالِ أَحَبُ إِلَى اللهِ عَلَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ وَعَلَى أَكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ ٥٠٠ مَا تُعلِيقُونَ مَدَفَّى غَنْكُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثْنَا خِرِيرٌ عَنْ مُنْسُودِ مَنْ إِرْ اهِمٍ عَنْ مَلْشَةَ عَالَ سَأَلْتُ أُمَّ الْوُمِنِينَ مَائِشَةَ قُلْتُ ٢٠ يَاثُمُ الْوُمِنِينَ كَيْفَ كَانَ مَمْلُ النِّي عَلَى حَلْ كَانَ يَخُصُّ تَنْبَثَا مِنَ الْأَكِمِ وَالْتَ لاَ كَانَ مَنْهُ دِعَةً وَأَيْكُمْ بَسْتَطِيمُ ما كانَ النّي

(۱) فَيَسُنِينَهُ . وَ يَسُنِينَهُ . وَ يَسُنِينَهُ . وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ و (۱) اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَاللَّا لَا لَاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا لَا اللَّا

إِلَّا أَنْ يَتَنَدَّنِي أَلَتُ بِمَنْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ • قَالَ أَطْنُهُ عَنْ أَبِي النَّفْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةً (١) • وَقَالَ عَمَانُ حَدَّثَنَا وُهَنِبُ عَنْ مُوسِى بْنِ عُقْبَةً قَالَ سَمِنْ أَبَا سَلَّةً عَنْ مائِيَّةً عَن النِّي عِنْ سَكُمُوا وَأَبْشِرُوا • وَقُالَ مُجَاهِدُ : سَدَادًا سَدِيدًا (١) قال نجاهد قوالاً سدِيداً وَسَدَاداً صَدْقاً مِدْتًا حَرِثْنِ (1) إِرْاهِم بْنُ الْنَدْرِ حَدْثَنَا كُمَّدُ بْنُ فُلْيَمْرِ قَالَ حَدَّنَى أَبِي عَنْ هِلاَكِ بْنِ عَلِيَّ مَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَمِنْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَكُ 17.A. (t) (۲) الحَّايُطِ صَلَّى لَنَا يَوْمَا الصَّلاةَ ثُمَّ رَقِ الْمِنْتِرَ كَأَعَارَ بِيَهِ فِبَلَ فِيثَاقِ المَسْجِدِ فَقَالَ فَدْ أُرِيتُ الآنَ مُنذُ صِلَّيْتُ لَـكُمُ الصَّارَةَ الْجِنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَنْ فِي ثُبِلَ مُذَا ٱلْجِنَارِ ٣٠ فَلَمْ أرَّ كَالْيَوْمِ فِي الْخَبْرِ وَالشَّرِّ ، كَلَمْ أَرَكَالْيَوْمِ فِي الْخَبْرِ وَالشَّرِّ بِالسِّبُ الرَّجاه سَمَّ (١) السر لْلَوْفِ . وَقَالَ سُفَيَّانُ : مَا فِي الْفُرْآنِ آيَةُ أَشَدْ عَلَىَّ مِنْ لَسْتُمْ كَلَى شَيْءُ حَقّ تُعْيِسُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُثْرِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبُّكُمْ مِنْ مَثِثُ ثُنَّبَةً بَنَّ سَبِيدٌ حَدَّثَنَا يِمَقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْنُ عَنْ مَمْرِو بْنِ أَبِي تَمْرُو عَنْ سَيِيدٍ بْنِ أَبِي سَبِيدٍ النَّقْبُرِيُّ

عَلَيْنَ بَسْتَطِيعُ ﴿ مَرَكُنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَنَا نَحْدُ بْنُ الزِّرْ قانِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي مَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرُّامْن عَنْ مائِشَةَ عَنِ النَّيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا لَمُوا وَقارِبُوا وَأَنْسُرُوا كَإِنَّهُ لاَ يُدْخِلُ أَحَدًا الْجِنَّةَ عَمَّهُ ۚ قَالُوا وَلاَ أَنْتَ بَا رَسُولَ أَثْد ؟ قال وَلا أَنَا

عَنْ أَبِي هُرُرُوْةَ رَمَتِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِنتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى بَغُولُ إِذْ اللَّهُ عَلَقَ الرُّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِالْةَ رَسْمَةِ كَأَسْسَكَ عِنْدَهُ لِيسًا وَفِينِينَ رَحْمَةَ وَأَرْسَلَ ف خَلْفِهِ كُلُومْ رَحْقَةً وَاحِيدَةً ، مَلَوْ يَعْلَمُ الْسَكَافِرُ بَكُلُّ الَّذِي عِنْدَ الَّذِي مِنْ الرَّحْقَةِ ، لَمْ يَنَّلُ مِنَ الجِّنَّةِ ، وَلَوْ بَهٰمُ الْمُؤْمِنُ بَكُلِّ اللَّتِي عِنْدَ اقْدِمِنَ الْمُذَابِ ، كَمْ يَأْمَنُ مِنَ النَّارِ ، ، المتبْرِ عَنْ عَارِمٍ أَقَةٍ (1° إِنَّمَا يُوفَى العنَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ مِنَيْرِ حِسَابِ وَقَالَ مُحرُّ وَجَدْنَا خَبْرَ عَبْشِينَا بِالصَّبْرِ (° · حَ**رَثُنَ**ا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَا الشَّعْبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ

(1) وقو الدعز وجل إنا

قَالَ أَخْبَرَ فِي عَطَاء بْنُ يَزِيدَ <sup>(1)</sup> أَنَّ أَبَا سَعِيدِ <sup>(1)</sup> أَخْبَرَهُ ۚ أَنَّ أَمَاساً <sup>(1)</sup> مِنْ الْأَنْسَار سَأَلُوا رَسُولَ أَنْهِ عِنْكُ قَلَمُ بَسْأَلَهُ ٥٠ أَحَدُ مِنْهُمْ إِلَّا أَعْطَاهُ حَتَّى تَقِيدَ ما عِنْدَهُ ، فقال لَمْمُ حِينَ فَيدَ كُلُّ شَيْء أَقْنَقَ بِمَدَيْهِ (" ما يَكُنْ " عِنْدِي مِنْ خَيْر َ لاَ أَدْخِرْهُ عَنْكُمْ وَإِنَّهُ مَنْ يَسْمَيْ ٤٠٠ مِينَّةُ أَلَهُ ، وَمَنْ يَنْصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ أَلَهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْن يُنْنِهِ اللهُ وَلَنْ تُنْفَوْا عَطَاء خَيْراً وَأُوسَعَ مِنَ الصَّبْرِ عَرَثُ خَلادُ بْنُ يَمْنِي حَدَّثَنَا مِسْمَرٌ حَدَّثْمَا رَبَادُ بْنُ عِلاَقَةَ قَالَ سَمِسْتُ الْمُنِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ : كَانَ النَّي تَلِكُ يُسَلِّى حَتَّى رِّمَ أَوْ تَتَنَّفِخَ قَلْمَاهُ ، فَيْقَالُ لَهُ ، فَيْقُولُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً ، باسب ومَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى أَنْهِ خَوْرَ حَسْبُهُ قَالَ (١٠ الرّبيع مُنْ خُنْيْم مِن كُلُّ ما مناق عَلَى النَّاسِ حَرَشَى إِسْعُقُ حَدَّثَنَّا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِثُ خُمـيَنْ أَنْ مَبْدِ الرَّحْنَ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا مِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُنِيْرٍ فَقَالَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ أَنْهِ ﷺ قَالَ يَنْحُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمِّي سَبِنُونَ أَلْفًا بِنَيْرٍ حِسَابٍ مُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْتُونَ وَلاَ يَتَطَيِّرُونَ وَعَلَى رَبُّهمْ يَتَوَكَّلُونَ الحِبُ ما يُكْرَهُ مِنْ فِيلَ وَقالَ مَرْثُ (أ) عَلَىٰ بْنُ مُسْئِمٍ حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ أُخْبَرَانَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُنْبِيرَةً وَفُلاَنُ وَرَجُلُ ثَالِثُ أَيْمُنَا عَنِ الشُّنيُّ عَنْ وَرَّادِ كَاتِبِ الَّذِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ مُعَارِيّةَ كَتَبُ إِلَى اللَّهِيرَةِ أَنِ ٱكْتُبُ إِلَى بِحَدِيثٍ سَمِقَةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مَلِكُ قالَ مَّكُتَّبَ إِلَيْهِ اللَّيْدَةُ إِلَى سَمِئتُهُ مَقُولًا عِنْدَ ٱلْسِرَافِيهِ مِنَ السَّلَاةِ لاَ إِلهُ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَلْكُ وَلَهُ لِلْمَنْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْء قَدِيرٌ ثَلَاَّتُ مَرَّاتٍ قالَ وَكُانَ يَنْفِي مَنْ فِيلَ (١٠٠ وَقَالَ وَكَثْرُةِ السُّوَّالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَمَنْمِ وَهَاتٍ وَعْشُوقٍ الْأُمَّاتِ وَوَأْدِ الْبِنَاتِ • وَعَنْ مُشَيْرٍ أَغْبَرَا عَبْدُ اللِّهِ بْنُ ثُمَيْرِ قَالَ سَمِنتُ وَرَّادًا يُحَدِّثُ مُذَا المَّدِيثَ مَن النَّيْرَةِ. مَنِ النِّي عَلَى السِّ عِنْفَلِ اللَّمَانِ

(۱) آبَنُ بَرَيدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِي اللَّلَّا اللللَّا

(١) وَقُولُو النَّبِيُّ عَلَيْهِ مَنْ كَانَ (٣) وَقُرْلِ أَنْهِ ثَمَالَى (۲) حدثن (·) جائزته .سكذا هو هوبالفرفي اليونينية والقرع رفياتت أناروا يتبالنسب وللمني أبعلوا جأئزت ال وإن جات بارتع جازته اه (1) attal tr.= (v) (٨) طَلْعَةً بن غُبَيْدٍ أَثْثِ (۱) تنکلهٔ (۱۰)ماً يُتِقِي (11) يَرْضُهُ لَيْكُ (۱۲) سائل

وَمَنْ ( ٢٠٠ كَانَ مُؤْمِنُ إِلَّهُ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ فَلْبَقُلْ خَمَّا أَوْ لِيَصْمُتْ وَفَوْلِهِ ( ٢٠ ثَمَالَى : مَا يَلْفِظُ مِنْ فَوْلِ إِلاَّ لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ مَرْثُنَا ٣٠ مُحَدُّدُ بْنُ أَبِي بَكُر الْقَدْمَى حَدَّثْنَا مُمَرُ بْنُ عَلِيْ تَمِعَ أَبَا حَارِمٍ مَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قالَ مَنْ يَعَشْنَ إلى ما بَيْنَ خَلِيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَمْنَىٰ لَهُ الجُنَّةَ وَيَثِي " عَبْدُ الْعَزِرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَنْدٍ مَن أَنِي شِهَابٍ مَنْ أَنِي سَلَمَةَ مَنْ أَنِي هُرُيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَنَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمَتُ ، وَمِينَ كَانَ يُوفِمِنُ فِأَفْهِ وَالْيَوْمِ إِلَّاخِرِ فَلاَ يُؤْذِّ جارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ إِلَّهْ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَرِّمْ مَنْيَقَةً ﴿ مَرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْنَ حَدُثَنَا سَيِدُ الْفَيْرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَجْمِ الْمُزَاعِيُّ قَالَ سَمِعَ أَذُنَّاىَ وَوَعَالُهُ كَلِّي النِّيُّ عَلّ يَقُولُ الصَّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَلَّامِ جِلْزَتُهُ (٥) قِيلَ ما جائزَتُهُ قالَ يَوْمُ وَلِيَّلَةٌ ومَنْ كالَّ يُؤْمِنُ بِأَنْهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيْكُرْمْ صَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانْ يُؤْمِنُ بِأَنْهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتُ مَرَّتَنَى ١٩ إِرْ الْمِيمُ إِنْ خَوْمًا حَدْثَنَى ١١٠ إِنْ أَبِي عَنْ بَرِيدَ عَنْ تُخَدِّدِ بْنِ إِرْرَاهِيمٍ عَنْ عِيلَى بْنِ طَلْحَةَ (١٤ النَّيْنَ عَنْ أَبِي هُرْيُرَةَ تَعِمَ رَسُولَ أَلَهُ عِنْيَ يَقُولُ إِنَّ الْمُنِدُ لِتَكَكُّرُ ٣ إِلْكَلِمَةِ ما ١٠٠ يَبْيَنُ فِيهَا يَزَلُّ بِمَا فِ النَّار أَبْنَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِي حَدِيثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبِا النَّصْر حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْن أَنْ عَبْدِ اللهِ يَنْى أَنْ دِينَارِ عَنْ أَيهِ عَنْ أَيهِ عَنْ أَي مَا لِلْحِ عَنْ أَلِي هُرَرْتَهُ عَنِ اللَّي عَلَّ قالَ إِنَّ الْمَنِدَ لِتَسْكَلِّمُ إِلْكَلِيةَ مِنْ رُسُونانِ اللَّهِ لاَ مُنْتِي كُمَا بَالاَّ يَرْفَعُ ٥٠٠ أَفَهُ بِهَا دَرْجَاتٍ ، وَإِنَّ الْنَبْدَ لَيْتَكَكِّمُ إِلْكُلِيَّةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَمَا بَالاً يَهْدِي جَا ف جَمَنَّمُ بِاللِّهِ الْبُكاه مِنْ حَشْيَةِ اللَّهِ مِرْمُنْ ١٠١١ كُمُّذُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا بَعْي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّتَنَى خُبِيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّعْنَ عَنْ خَفْس بْن عاميم عَنْ أَب

(۱) فَدُرُونِي (٢) پتن أبي سَبيد الخُدْرِيُّ الخُدْرِيُّ (٢) أعشاكُ مالاً (ا) كُنْتُ لِكُمُّةُ (٥) حَتَّى إِذَا كَانَ (١) فَأَذْرُونِي هِن بِالْف وصل عنداً بي درمن در وت (v) أَبَاسَيدِ الْمُدُرِيِّ (A) حدثني (١) رِبَتْنِي (١٠) النَّعَاء النَّعَاء ولاني ذر فالنِّحاء النَّمَاء عدهما كذا فالنخ للشدة بأيدينا وتال التسسطلائي يالد فيهما وبالتصر تيما وعد الأولى ونسر الثانية تخفينا ولابي ذر فالتجاة ميأه التأنيث يمسد الالف أم الرو (١١) فَأَطَاعَهُ (١٢) فَأَدُّ لِمُوا (١٢) مواجع كذا ق البرجنية ماء سلهم ماكنة وضيفة في النسح جنمتين ذال والراد به الحيث والنكون وأما بنكون الماء قمتاء الامهال وليس مرادا

منا ياه

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْقَ قالَ سَنِمَةٌ يُظِلِّهُمُ ٱللَّهُ : رَجُلٌ ذَكَّرَ ٱللَّه يُّ الْجَوْفِ مِنَ اللهِ **مَرْثُنَا** عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدِّثْنَا جَرِمِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبْعِيَّ عَنْ حُذَيْفَةً عَنْ النِّيِّ يَزَيَّجَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبَلُك يُبِيءِ الفلنَّ بِمَنِلِهِ فَقَالَ لِأَهْلِهِ إِذَا أَنَا سُتْ غَفُدُونِي فَذَرُّونِي (١٠) فِي الْبَحْرِ في يَوْم صَالَفٍ فَقَمَلُوا بِدِ كَفِيَمَهُ ٱللَّهُ ثُمُّ قَالَ مَا تَحَلَّكَ عَلَى الَّذِي صَنَعَتْ قَالَ مَا تَحَلَّى إِلاًّ وَرَثُنَا مُوسِي حَدَّثَنَا مُعْتَمَرُ تَعِمْتُ أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ غُقْيَةً عَافِثُكَ فَنَقِرُ لَهُ أَيْن عَبْدِ الْنَافِرِ عَنْ أَبِي سَيِيدِ (\*) رَمِنِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْهُ ذَ كُرّ رَجُلاً فِيمَنْ كَانَ سَلَفَ أَوْ قَيْلُكُمُ ۚ آبَاهُ اللَّهُ مَالاً وَوَلَدًا ۚ يَنْنِي أَعْطَاهُ \*\* وَقَالَ هَلَمَّا حُغير قالَ لِبَيهِ أَيْ أَبِ كُنْتُ (1) ؟ قالوا خَيْرَ أَب، قالَ فَإِنَّهُ كُمْ يَنْتُمْ عِنْدَ اللهِ خَيْرًا ، فَسَّرَهَا فَتَادَةً لَمْ يَنْخَرِهُ وَإِنْ يَقْدَمُ عَلَى لَلْهِ يُمَدِّئِهُ ۖ كَأَظْرُوا فَإِذَا مُتَّ فَأَخْرَقُونِي جَفَّى إِذَا مِرْتُ كَفَا كَاسْتَتُونِي أَوْ قَالَ فَأَسْتِكُونِي ثُمَّ (°) إِذَا كَانَ رِيجٌ عامِفٌ كَأَذْرُونِي فِيهَا كَأْخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَٰلِكَ وَرَنَّى فَنَمَلُوا فَقَالَ ٱللَّهُ كُنْ كُلِّوا رَجُلُ قالمُ ثمَّ قالَ أَىْ عَبْدِي مَا خَلَكَ عَلَى مَا فَمَلْتَ ؟ قَالَ تَخَافَتُكَ أَوْ فَرَقُ مِنْكَ فَمَا تَكِفَاهُ أَنْ رَجَهُ أَثُنُّ عَٰذَنَّتُ أَبَّا عُنْهَانَ فَقَالَ مَمِنتُ سَلْمَانَ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فَالْذُرُونِ (١٠ في البَعْر أَوْكا حَدَّثُ ، وَقَالَ مَمَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَنَادَةً مَعِنتُ عُقْبَةً مَعِنتُ أَبَاسَهِدِ ٢٨ عَن الإُنْهَاء عَن المَامِي مَرَثُن (٥٠ كُمُّدُ بْنُ الْتَارَة حَدُثَنَا أَبُو أَسَامَةً هَنْ يُرَيْدِ بْن عَبْدِ أَقْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسِلَى قالَ قال رَسُولُ اللهِ عَلَى مَثلَى وَمِثَلُ مَا بَسَنَى اللهُ كَمَثَل رَجُلِ أَنَى فَوْمًا فَقَالَ رَأَيْتُ المَيْشَ بِنَيْنَ ٥٠ وَإِنْي أَمَّا النَّذِيرُ الْمُرْيَانُ قَالَنَّجِ ١٠٠ النَّجَاءَ فَأَطَّاعَتُهُ ١٠٠ طَافَةٌ كَأَدْ كُو ١٥٠ عَلَى مَهْلِهِمْ (٥٠٠ نَنْجَوْا رَكَذَّبْنَهُ مَا أَيْفَةٌ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَاجْتَاحَهُمْ ﴿ مَرْشَ أَبُو " وَجَمَّلُ (۲) وَجَمَّلُ کنافیالوییامینالمدارع رکنا شبه الدیالای وقد فی التعد الاروائی المناور مینانهالفاروائیالمندارع نروانی سام ام من خاش الارع الذی بدنا

(r) وَأَثْمُ ثَلْثَعِبُونَ "

(1) رَسُولُ آلَهُ

1 1 1 1 1 1 1

مَرْثُنَا بَغِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْنُ بد بْن الْسَيِّب أَنَّ أَبَّا هِزَيْرَة رَضِيَّ أَلْلُهُ عَنْهُ كَانَ عَنْ مُوسِيٰ بْنِ أَنِّس عَنْ لِدِ أَقَدِ رَمَنِينَ أَفَدُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَى الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى وَالنَّارُ مِثْلُ ذَاكَ مَرْشِي كُمَّدُ بْنُ الْتَنِّي حَدَّثْنَا غُنْدُرُ حَدَّثْنَا \* أَلاَ كُلُّ شَيْء مَاخَلاَ أَلَهُ بَاطلُ \*

إِنَّى مِنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ وَلاَ يَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ ﴿ مَرْثُنَا إِنْخُمِيلُ قَالَ حَدَثَنى مالك عن أبي الزَّ فَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي مُرْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَّى قالَ إِذَا يَظَرَ أَحَدُ كُمُ إِلَى مَنْ فُصِّلَ عَلَيْهِ في المَّـالِ وَالخَلْق ، فَلْيُنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ ، بانب من مم بحسنة أذ بسينة مرث أبو منتر حدثنا عبد الوارث حدثنا جَمْدُ (١٦) أَبُو عُمْانَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجاءِ الْمُهَالِدِينُ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمًا عَن النِّيِّ اللَّهِ فِيهَا يَرُوى مَنْ رَبِّهِ مَزَّ وَجَلَّ قالَ قالَ إِذْ أَلْهُ كَتَبَ الْحَسَات والسَّنَّات ثُمَّ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۚ فَمَنْ مَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْتَلُهَا كَتَبَهَا أَلَٰهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً ۚ فَإِنْ هُمُوّ عَمْ يِهَا فَهِيلِهَا ٣٠ كَنْبَهَا أَلْهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ إِلَى مَبْشِياتَةِ صِنْفِ إِلَى أَمْمَا فِ كَثِيرَةٍ وَمَنْ ثُمَّ بِسَيْئَةٍ فَلَمْ يَسْتَلُهَا كَتَبَهَا أَفَدُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كابِلَةً كابِلْ هُوَ وَمَّ بِهَا فَعَدَلَهَا كَنَبَهَا أَفَهُ أَنَّهُ سَبُّنَّةَ وَاحِدَةً بِاسِبُ مَا يُتَّقِّى مِنْ تُحَدِّراتِ الدُّنُوبِ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مَهْدِئٌ مَنْ غَيْلاَنَ مَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَالَ إِنْكُمْ لْتَمْتَلُونَ أَمْمَالًا هِيَ أَمَنُ فِي أَقْتُنِكُمْ مِنَ الشِّتَرِ إِنْ كُنَّا نَتُذُ ٣ عَلَى عَهْدِ النِّيُّ ٣ عَنْ الْوَجَاتِ (\*) قالَ أَبُو عَبْدِ أَثْنِهِ، يَغْنِي بَذَلِكَ الْهَلِيكاتِ بِالْبِ ۗ الْأَعْمَالُ إِلْمُواتِيمِ وَمَا يُحَافُ مِنْهَا حَرِّثُ عَلَى بْنُ عَيَّاشِ ٣٠ حَدَّثَنَا أَبُو خَبَّالَ قالَ حَدَّنَى أَبُو حَادِمٍ عَنْ سَهِلٍ بْنِ صَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ نَظَرَ النَّبِيُّ عَلَيَّ إِلَى رَجُل يُقَاتِلُ المُشْرِكِينَ وَكَانَ مِنْ أَخْلَمِ المُسْلِمِينَ خَنَاء عَنْهُمْ فَقَالَ مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُل مِنْ أَهُلُ النَّارِ فَلْبَنْظُرُ إِلَى هَلْمَا فَتَبَعَهُ رَجُلُ كُلَّمْ بَرَكُ عَلَى ذَٰلِكَ حَتَّى جُرحَ كَاسْتَعْقِلَ الْوَثْقَ مَثَالَ بِذُبَابَةِ سَيْفِهِ فَوَصْمَهُ بَيْنَ قَدْيِنْهِ فَتْحَامَلَ عَلَيْهِ حَتَى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفِيَّهِ ، فَقَالَ النَّيْ عَلَى إِنَّ الْمَبْدَ لَيَمْتُلُ فِيهِا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْل الجُّنَّةِ وَإِنَّهُ لِمَنْ أَهُلِ النَّادِ ، وَيَسْلُ فِيها يَرَى النَّلَىُ مَمَلَ أَهُلُ النَّارِ وَهُوْ مِن أَهْلِ الجَّنَّةِ

(۱) جَنْدُ بِنَّ وِينَارِ (۲) وَشِيلَاً (۱) رَشُولُو الله (۵) رَشُولُو الله (۵) مِنَ الدُينَاتِ إِلاَّ الْمَالِدِ (۱) ابْنُونَاتُ مِيلَاً اللَّهِ اللهِ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللل (۱) مَنْ أَبِي سَمِيدٍ اللَّذُرِيُّ

وَإِمَّا الْأَمَالُ بِخَرَانِيهِا الْمُسِبِ النُّولَةُ رَاحَةٌ مِنْ خُلَّطِ السُّوه العَرْثُ الْوُ الْبَهَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّنَى عَطَاهِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّا أَبَا سَبِيدٍ خُدَّتُهُ قَالَ نِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ ﴿ وَقَالَ مُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزَّهْرِئُ عَنْ عَطَاء بْن يَزِيدَ اللَّيْنِي عَنْ أَبِي سَتِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ أَمْرَ إِنَّ إِلَى النَّي عَلْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قالَ رَجُلٌ جاهَدَ بتَفْسِهِ وَمالِهِ وَرَجُلٌ في شيئ مِنَ الشَّمَابِ يَمْبُدُ رَبُّهُ ، وَيَدَعُ النَّلَىٰ مِنْ شَرِّهِ • فَابَّمَهُ الزُّيَّدِينُ وَسُلَفِالُ بْنُ كَ يُهِرِ وَالنَّمْأَنُّ عَن الزُّهْرِيُّ • وَقَالَ مَنْسٌ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَّاء أَرْ هُيْنُهِ أَنْهِ عَنْ أَبِي سَيِيدٍ عَنِ النِّي عِنِّكُ ﴿ وَقَالَ يُونُسُ وَأَبْنُ سُافِرِ وَيَحْيٍ بْنُ سَيِيدٍ عَنِ النَّذِّرِيّ أَبْن شِهَابِ عَنْ صَلَاءِ عَنْ بَعْض أَصْحَابِ النِّي ﷺ عَنْ النِّيِّ ﷺ حَرْثُنَا أَبُو كُنتُهُمٍ حَدُّثَنَا الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ الرُّحْنِ بْنِ أَبِي مَعْصَتَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَبِيدِ ١٥ أَنهُ سِمِنَهُ يَقُولُ سَمِينَتُ النِّي ۚ يَنْقُلُ : يَأْنِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرُ مَالِي الرَّجُلِ المُسْلِم الْنَتُمُ يَتَبَعُ بِهَا شَمَفَ ٱلْجَبَالِ وَمَوَافِعُ الْفَطْرِ يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِيْقِ ﴿ ﴾ عَطَاء بْن يَسَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي أَللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللهِ عِنْ إِذَا صُيْسَتِ الْأُمَانَةُ كَا تَعْظِرِ السَّاعَةَ ، قالَ كَيْتَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَثُ إِلَى غَيْرِ أَهْ لِهِ كَا تَنْظِرِ السَّاعَةَ مَوْثُ كُنَّهُ بْنُ كَثِيرٍ أَغْبَرَنَا ٣ مُعْيَانُ حَدَّثَنَا الْأُمْمَنُ مَنْ زَنْدٍ بْنِ رَهْبٍ حَدَّثَنَا حُدَّيْمَةٌ قالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ ٱلَّهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُما وَأَنَا أَتَفَارُ الآخَرَ ،حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ ثَرَكَتْ في جَدْرِ فَلُوب الرَّجالِ ثمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِي ثُمَّ عَلِمُولِمِنَ السُّنَّةِ، وَحَدَّثَنَا حَنْ رَفْعِاً قالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَعَنُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَغَلَلُ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ ثُمَّ بَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُغْبَعْنُ

فَيَيْنَىٰ أَثَرُهَا مِثْلَ الْجَالِ كَمِّنْزِ دَخْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ كَثَرَاهُ مُشْتَبراً وَلِسْ فِيه نَيْءٌ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَقَبَا يَمُونَ فَلاَ يَكَادُ أُحَدُّ (١) يُؤدِّى الْأُمانَةَ فَيُكَالُ إِنَّ في بي فُكَنَ إِرَجُلاً أَمِينًا، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ ما أَعْقَلُهُ وَما أَطْرَقَهُ وَما أَجْلَتُهُ وَما في قلْبهِ مِعْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدُلُ مِنْ إِيمَانِي ، وَلَقَدْ أَتَى عَلَى إَمَانُ وَما ١٠٠ أَبَالِي أَيْكُمْ بَايَمْتُ ، لَكُنْ كانَ مُسْلِما رَدُّهُ ٢٥ الْإِسْلامُ ٥٠ ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَاتِيّا رَدُّه عَلَيَّ سَاعِيهِ ، عَأَمَّا الْيَوْمَ فَا كُنْتُ أَبَايِمُ إِلا فُلاَنَا وَفَلاَنَا ( \* مَوْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَانا شُبَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيّ ا قالَ أَخْبَرَ نِي سَائِمُ مِنْ عَبْدِ أَقَدِ أَنَّ عَبْدَ أَفْهِ بْنَ تَحْرَرَ رَمْنِيَ أَلْهُ عَنْمُنَا قالَ سَمِنتُ رَسُولَ أَنْهِ عِنْ يَتُولُ : إِنَّا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْبِائَةُ إِنَّا لاَ تَسَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَّةً بالب الزَّاء وَالسُّمْةِ مِرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْنَ عَنْ سُفْيانَ حَدَّثَن سَلَّمَةً أَبْنُ كُمْيُلٍ \* وَحَدَّثَنَا أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفِيّانُ عَنْ سَلَمَةً قَالَ سِمِسْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ قَالَ النِّي عَلَيْكُ وَلَمْ أَشْتَمْ أَحَدًا يَقُولُ قَالَ النِّي عَلِيَّ غَيْرَهُ ، فَذَنَوْتُ مِنْهُ فَسَيعْتُهُ يَنُولُ قَالَ النِّيُّ عَلَيْهِ مَن تَعِمَ تَعَمَّ أَلَهُ بِدِ وَمَنْ يُرَاقُ بِرُاقُ اللهُ بو بالب من الباهندَ نَفْسَهُ فِي طَائِعَةٍ إِلَّهِ حَرَّتُ هُدُبَةً بْنُ عَلِي حَدَّتَنَا هَلَمْ حَدَّتَنَا تَنَادَةُ حَدَّثَنَا أَذَرُ بِّنُّ مَالِكِ عَنْ مُمَاذِ بْنِ جَبَلِ رَمْيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كِيْمًا (٧) أَنَا رَدِيفُ النِّي عَلَّ لَبْسَ يْنِي وَيَيْنَهُ إِلاَّ آخِرَةُ الرَّحْلِ ، فَقَالَ بَا مُجَاذُ ، قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا وَسُولَ (لا الله وَسَعُنَدَيْكَ ثُمٌّ سَارَ سَاعَةً ثُمٌّ قَالَ يَا مُمَاذُ قُلْتُ لَيُّنْكَ رَسُولَ أَفْدِ وَسَعُدَيْكَ ثُمٌّ سَارَ ساعة ، ثُمَّ قال يَا مُناذُ بْنَ جَبَل قُلْتُ لَيِّكَ رَسُولَ اللهِ وَسَنْدَيْكَ ، قالَ هَلْ تَدْرى ما حَتَّى اللهِ عَلَى عِبادِهِ ؟ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قالَ حَتَّى اللهِ عَلَى عِبادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِدِ شَيْئًا ثُمُّ سَارَسَاعَةً ثُمَّ قالَ يَا شُكَاذُ بْنَ جَبَلِ قُلْتُ لَيِّكَ رَسُولَ اللهِ وَسَنْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرى ماحَتَّى الْبِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَمَكُوهُ ؟ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

(1) أحدً<sup>ا ث</sup>م: (E 65, (r) (٠) قال النُّورِيُّ قال عَنْدُ أَنَّهُ فَتَأَلَّ سَيِتُ أَبَا عَمْرُ و وغَنْرُ لَهُمَّا جَذْرُ فُلُوبِ الرَّجالِ الجَدْرُ وَالْوَكُتُ أَرْ الثَّيْءِ الْيَتِيرُمِنَهُ . فاللسخة التي شرحها القسطالاني زيادة نصها وَالْمُعْلُ أَثَرُ الْتَكُونَ الْكُنُّ إِذَا (١) البائة كنا عط الناة بالمر والمنع ق الوبيعة (٠) بَيْنَا أَنَارِدِيثُ

(٨) لَيُناكُ رَسُولُ اللهِ

ا (۲) مدتا (٦) أَبْنُ عُمَّانَ بِنِ كُرِّ التَّهُ (t) پخر<sup>\*</sup>د (٠) عَبْدُ (۱) زما زال: اليونينية بضمالطاء (١٠) وَالسَّاعَةُ (11) كَهَاتَانُ (m) (١٢) بُمِينْتُ أَنَّا وَالْسَاحَةُ E (11) Prin (10)

قالَ حَقُّ السِادِ عَلَى أَنْهِ أَذْ لاَ يُعَدِّيبُهُمْ ﴿ لِهِبِ ٱلتَّرَّاضُعِ عَدِّثُ مَا اللَّهُ بْنُ إِسْمَينِلَ حَدَّثَنَا زُهَ نَبْرُ حَدَّثَنَا مُحَيِّدُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ أَلْتُهُ عَنْهُ كَانَ النِّي عَلَى فَانَهُ \* قالَ كَانَتْ نَاعَةُ إِرْسُولِ أَنْهِ عِلْ تُسَمَّى الْمَعْبَاء، وَكَانَتْ لاَ نُسْبَقُ، خَاء أَعْرَانٌ عَلَ تَمُورٍ لَهُ فَسَبَقَهَا ، كَأَشْتَدُ ذٰلِكَ عَلَى السُّنلِينَ وَعَالُوا سُبِقَتِ الْمَعْبَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ أَقْدِ عَلَى إِنَّ حَمًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يَرْفَتُم \* عَبِنَا مِنَ الذُّنِّنَا إِلَّا وَمَنَّتُهُ حَدِثْن \* تُحَدُّ بْنُ حَدَّثَنَا خِلَاثِهُ بْنُ تَخْلَمِ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ بِلاّلِ حَدَّثَنَى شَرِيكُ بْنُ صَدِ أَفْهِ أَنْ أَبِي نَهِي عَنْ عَطَاهِ عَنْ أَبِي هُرُيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَالَ: عَنْ عِلدَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَتْتُهُ إِلمَرْبِ (" وَمَا تَقَرَّبِّ إِلَى عَبْدِي(" يِثَى ا أَحَبَّ إِلَى عِنّا وَمَا يَزَالُ ٥٠ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَى إِلدَّوْافِلِ حَنَّى أُحِبُّهُ ١٠٠ . مَا إِنَّا الَّذِي يَسْمَتُ بِهِ وَبَصَرَهُ النَّبِي يُنْصِرُ بِهِ وَيَدَّهُ الَّتِي يَيْطُشُ ٥٠٠ للهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأَعْمَلِيَّهُ ، وَلَنْ السَّمَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ ، وَما تَرَدُّدِي عَنْ فَمْسِ الْمُؤْمِنِ بَكْرَهُ اللَّوْتَ وَأَنَّا أَكْرَهُ وُ مَنْ لِ الذِّي مِنْ اللَّهِ بُعِثْ أَمَّا وَالسَّاعَةَ كَمَا مَنْ ، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ يُوسُكَ أَغْبَرًا ۚ " أَبُوبَكُو مَنْ أَبِي حَسِينٍ عَنْ أَبِي حَالِمٍ مَنْ أَبِي مُرْدِثَةً

نَنَ النِّيُّ ﷺ قَالَ بُمِنْتُ أَنَّا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ كِمْنِي إِمْبَتَيْنِ \* تَابَعَهُ إِمْرَائِيلُ و (الله من الله المنان المنابع المناسكة الموالة الموالة المالة ا عَنْ عَبْدِ الرَّاهُن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رِسُولَ اللِّهِ ﷺ قالَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطَلُّمُ الشَّسْنُ مِنْ مَنْ بِهِا ، فإذَا طَلَمَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمُونَ ، فَذَٰلِكَ ٣٠ حِينَ لاَ يَنْفَعُ قَسًا إِعَانُهَا ٣٠ لَم ثَكُن آلتَتَ مِن قَبْلُ أَوْ كَتِيتَ في إِيَانِهَا خَيْرًا وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدْ نَصَرَ الرَّجُلانِ قَوْيَهُمَّا تَيْنَهُمُا فَكَر يَتَبَابِمَا نِهِ وَلاّ يَطُو بَانِهِ ، وَلَنْقُومَنْ السَّاعَةُ وَقَدِ أَنْسَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِفَحْتِهِ فَلاَ يَطْمُنُهُ ، وَلَنْقُومَنْ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلَيْطُ <sup>(1)</sup> حَوْمَلَهُ فَلاَ يَسْقى فِيهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ <sup>(0)</sup> أُكُلَ*تَهُ* ا من أحَدً لِقاء أللهِ أحَدًا أللهُ لِقاءهُ مَوْثُنَا حَجَّاجُ حَدُّتُنَا مُمَّامٌ حَدَّثَنَا قَنَاذَهُ عَنْ أَنْسِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ السَّاسِتِ عَنِ النِّيِّ ﷺ قالَ مَنْ أُحَبُّ لِقَاءَ اللهِ أُحَبُّ اللهُ لِقَاءُ ، وَمَنْ كَرَهَ لِفَاءَ اللهِ ، كَرَهَ اللهُ لِقَاءُهُ ، قالَتْ عالشِّهُ أَرْ بَسْضُ أَزْوَاجِهِ ، إِنَّا أَنْكُرْ أَهُ للَّوْتَ ، قَالَ لَبْسَ ذَلكِ ٢٠٠ ، وَلَكُنْ ١٨٥ للُّوفينَ إِذَا حَضْرَهُ اللَّوْتُ بُشْرٌ برُسُونانِ أَفْهِ وَكَرَاسَتِهِ ، فَلَيْسَ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمامَهُ ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ أَلَهُ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِنَاءَهُ ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خُضِرَ بُشِّرَ بَشَر بَعْذَكِ أَفْهِ وَتَقُو بَيْعِ كَيْسَ شَيَّهُ أَكْرَةَ إِلَيْهِ مِنَا أَمَامَهُ كَرِّهَ (4) لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِّهَ اللَّهُ لِقَاءُ ، أختمَرُهُ أَبُو ذَاوُدَ وَمُمْرُوعَنْ شُعْبَةً ۞ وَقَالَ سَيِيدُ عَنْ قَنَادَةً عَنْ زُرَارَةً عَنْ سَمْدٍ عَنْ ماأيشَةً عَنِ النِّي بِنَهِ مَرَثَى مُثَمَّدُ بِنُ الْمَلاَء حَدُثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرُورَة عَن أَبِي مُوسِي عَن النِّي عَلِي قال مَنْ أَحَبَّ لِنَاء أَلَيْ أَحَبَّ أَلْمُ لِعَامَهُ وَمَن كُرة لفاء أَثْثِي كَرِهِ أَلَهُ لِنَاءُهُ حَدَثَىٰ <sup>(١٧</sup> يَخِيْ بْنُ بُسَكَبْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقيْل عَن أَنْ يْهَابُ أُخْبَرَنِي سَنِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ وَعُرُورَةُ بْنُ الرُّبَيْرِ في رِجالٍ مِنْ أَهُلُ الْعَلْمِ أَنَّ

(١) بَدَّ اللَّهُ عِلَى النَّسْنِي (٢) فَذَاكَ (٢) فَذَاكَ (٢) إِيمَا اللَّهُ اللَّهُ (١) يَتَلِيدُ مصحاطها واللَّ اللَّهُ اللَّهُ (١) وَتَذَرَعَ أَصَدَّ أَصَدُّ (١) وَتَذَرَعَ أَصَدُّ أَصَدُّ (١) وَتَذَرَعَ أَصَدُّ أَصَدُّ (١) وَتَذَرَعَ أَصَدُّ أَصَدُّ (١) وَتَذَرَعَ الرَّمَةِ اللَّهُ عِنْ اللَّوْمِينِ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَنْ اللْهُ عَلَالِهُ عَلَا اللْهُ عَلَا عَالِهُ عَلَا اللْهُ عَلَا الْهُولُ الْمُعَا عَلَالْهُ عَلَا الْهُ عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَالِهُ

الله حدثا

مَائِشَةَ زَوْمُجُ النِّي عِنْكُ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ أَفَّهِ عِنْكُ يَقُولُ وَهُوْ تَحْيِحُ إِنَّهُ كُم يُغْبَضْ نَى ْ نَطُّ حَتَّىٰ يَرِى مَقْمَدُهُ مِنَ الْجِنَّةِ ثُمَّ يُغَيِّرُ فَلَمَّا تُزَّلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى يَغْنِي غُثِنى عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ أَفَاقَ كَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِنَّى السِّنْفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمُّ الرَّفِيقَ الْأَغْلَى ثُلْثُ إِذَا لاَ يَخْنَارُ أَوْ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدُّثُنَا هِو، قالَتْ فَسَكانَت تِلْكَ آخِرَ كَلِيَةِ تُسَكِّلً بِهَا النِّي عِنْ قَوْلُهُ ١٠٠ اللَّهُمُ الزَّفِقِ الْأُعْلَى السِّهُ سَكَرَات المَوْتِ ﴿ وَمِنْنَى ٥٠ كُنْذُ بْنُ عُبَيْدٍ بْن مَيْنُونِ حَدَّثْنَا عِيسَى بْنُ بُونُسَ عَنْ ثَمَرَ بْنِ سَعِيدِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّ أَبًا تَمْرُو ذَكُولَا مَوْلَى عائشةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَائِشَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَتُولُ إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ كَانَ بَيْنَ يَدَبُهِ رَكُونَةُ أَوْ عُلْبَةٌ فِيهَا ماهِ يَشُكُ ٢٠٠ مُمَرُ ۚ خَمَلَ يُعْضِلُ يَدَيْهِ (\*\* في المَاء، فَيَسْتُعُ بِهِمَا \* وَجْعَةُ وَيَقُولُ ؛ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَلْلُهُ إِنْ اِلْمَتَوْتِ سَتَكَرَّاتِ ، ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ ُجْمَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى مَتَّى نَبْضَ وَمالَتْ يَدُهُ (١١ حَرِثْنِي (١٧ صَدَقَةُ أُخْبَرَ نَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ كانَ رِجالُ مِنَ الْأَعْرَابِ جُفَاةً <sup>(١)</sup> يَأْتُونَ النِّيِّ ﷺ فَيَسْأَلُونَهُ مَتَى السَّاعَةُ فَسَكَانَ يَنْظُرُ إِنَّى أَسْفَرَهِمْ فَيَقُولُ إِنْ يَسِف هَٰذَا لَا يُدْرِكُهُ ٱلْمَرَّمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ ، قالَ هِشَامُ : يَنْنِي مَوْتُهُمْ **حَرَثُنَا** إِسْلَمِيلُ قالَ حَدَّتَنِي مالكُ عَنْ نُخَد بْنِ تَحْرُو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مَنْبُك بْن كَنْب أَنْ مَالِكِ عَنْ أَنِي فَتَادَةً بِن رِبْعِيَّ الْأَنْسَارِيُّ أَنَّهُ كَانَ بُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ أَلْهِ عَلَى مُرَّ عَلَيْهِ بِعِنَازَةٍ ، فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِينَهُ ، فَانُوا يَا رَسُولَ أَنْهِ ما للسُنَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ؟ قَالَ الْمَبْدُ الدُّوْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَّبِ ٱلدُّنيَّا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ أَلَهُ وَالْبَيْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْبِيادُ وَالْبَارْدُ وَالسَّجَرُ وَالْنُوابُ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يُحْنَىٰ عَنْ عَيْدِ رَبِّهِ بْن سَعِيدِ عَنْ تُخَدِّ بْن تَمْرُو بْن حَلْمَلَةٌ حَدَّثَنَى أَبْنُ كَش

(١) قُولُهُ كذا هو سرفوع في اليونينة ذال التسمطلال وفي غيرها بالنمب طي الاختماس أي أمير تولي اه

> (r) عنتا (r) عنتا

> > (i) (ii)

(ه) پيا

(١) فال أَبُو عَبْدِ أَنْهُ الْمُلْنَةُ مِنَ الْمُنْتَبِ

دَالُّ كُوْمُ مِنَ الْأُنَّمِرِ

127.a. (v)

記 (A)

عَنْ أَبِى تَنَادَةَ عَنِ النِّي عَلَى قَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ للوَّمِنُ بَسْتَرِيحُ مَوْثُ الْحُمَيْدِيْ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَفَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ تَمْرُو بْنِ حَزْم تَعِمّ أَفَسَ أَنْ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَفْهِ رَكِيْ يَنْبَعُ (\* الَيْتَ \* ثَلَاقَةٌ كَبَرْجِعُ أَثْنَانِ وَيَبَقُ مَّةُ وَاحِدٌ ، يَنْبِهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَمَلَهُ ، فَيَرْجِمُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَنْفِى مَلَهُ مِرْثُ أَبُو النُّمْكَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيْوبَ عَنْ فَادِيجِ عَنِ أَبْنِ مُحَرَّ رَضِي اللهُ عَنهُمُا قَالَ قَالَ رَسُولُ أَفَدُ يَكُ إِذَا مِلْتَ أَحَدُكُم عُرْضَ عَلَيْهِ مَقْمَدُهُ " غُدُوَّةً وَعَشِيًّا " إِمَّا النَّارُ وَإِمَّا الْحِنَّةُ ، فَيُقَالُ هَذَا مَنْمَدُكُ حَتَّى تُبْمَتَ (" وَوَثَنَ (" عَلَى بُنُ الجَمْدِ أُخْبَرَانا شُنبَةُ عَن الْأَعْمَس عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مائِئةَ قالَتْ قالَ النِّي عَنْ الْأَعْمَى لَ تَسُبُوا الأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضُوا إِلَى ما قَدَّمُوا بِاللِّبُ فَضْحِ الصُّورِ ، قالَ مُجَاهِدُ : السُّورُ كَهَيْنَةِ الْبُونِ ، زَجْرَةٌ صَيْعَةٌ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : النَّاقُورُ الصُّورُ، الرَّاجِفَةُ النُّمُنَّةُ الْأُولَى ، وَالرَّادِفَة النَّفْنَةُ النَّانِةُ مَرَثَى ٣٠ عَبْدُ الْدَرِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَى إِرْ اهِيمُ بْنُ سَنْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّعْنِ وَعَبْد ارَّ عَن الْأَعْرَجِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَن أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ أَسْتَبَّ رَجُلاَن رَجُلٌ مِنَ السُّلينَ وَرَجُلُ مِنَ الْبِهُودِ ، فَقَالَ المسْلِمُ وَاللَّذِي أَصْطَنَىٰ تُحَدَّا عَلَى الْمَا لِمَنِ ، فَقَالَ الْبَهُودِيُّ وَالَّذِي أَصْطَنَىٰ مُوسَى عَلَى الْمَا لِمَنَّ ، قالَ فَفَصْبَ الْمُثِارُ عِنْدَ ذَاكَ فَلَطَمَ وَجْهُ الْبَهُودِي فَنَعَبَ الْيَهُودِيُ إِلَى رَسُولِ (4) أَفْدِ مَا اللهُ عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ وَأَمْر المسلم ، فَقَالَ رَسُولُ أَفَدِ عَلَيْ لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى كَإِنْ النَّاسَ يَصْفَقُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأَ كُونُ فِي أُولِ مَنْ يُعِينُ ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِينٌ بِجَانِبِ الْمَرْش ، فَلاَ أَدْرِي أَكانَ مُوسَى فِيمَنْ صَنِقَ فَأَفَانَ تَبْلِى ١٠٠ أَوْكَانَ مِنْ أَسْتَثْنَى أَلْلهُ وَرَثْنَا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتِ حَدَّثَنَا أَبُو الرُّ فَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ النَّيْ يَكُ يَعْمَقُ النَّاسُ

ا المنظمة الم

() الأزمن و ما المباريخ (r) عَأْمَادُ (r) مَنْعَادُ

بِينَ بَصْمَتُونَ كَمَا كُونُ أُولَ مَنْ قَامَ كَإِذَا مُوسَى آخِذُ بِالْمَرْسُ كَا أَدْرِي أَكَانَ فيتنْ مَدَيِّنَ ، زَوَاهُ أَبُو سَيِدٍ عَنِ النِّي كَ إلى المَبِ مَنْبِعِنُ أَلَهُ الْأَرْضَ ١٠٠، رَوَاهُ نَافِحُ مَن أَبْن مُمَرَ مَنِ النِّي عَلَى مَرْث مُخَدّ بُنُ مُعَامِل أَخْبَرًا مَبْدُ أَلْدٍ أُخْرَانَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ حَدِّتَى سَيِيدُ بْنُ السَّبِّبِ عَنْ أَبِي مُرَّزِّةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي ﷺ قَالَ يَقْبَضُ أَفَدُ الأَرْضَ وَبَعَلْوِي النِّناءُ بِيَبِيدِ ثُمَّ يَقُولُ أَمَّا الَلِكَ أَنْ مُلُوكُ الأَرْضِ مَرْثُنَا يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مَنْ عَالِدِ عَنْ سَبِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمْ عَنْ عَمَالُه بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَيِيدٍ الخَدْرِيُّ قَالَ النِّيُّ عَلَق تَكُونُ الْأَرْضِ بَوْمَ الْقِيَاتَةِ خُبْزَةَ وَلَحِنَةً ، بَتَكَثَّوُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ ، كَا بَكُفّأ أَحَدُكُمُ خُبُزَتَهُ فِي السُغَرَ نُؤُلًّا لِأَهُلِ الْجَنَّةِ ، فَأَتَى ٣٠ رَجُلُ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكُ الرُّحَنُّ عَلَيْكَ بَا أَبَا الْقَاسِمِ ، أَلاَ أُخْبِرُكَ بِزُلُ إِخْلَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قال بَلَى قالَ تَكُونُ الْأَرْضُ خُبُزَةً وَاحِدَةً كَا قالَ النَّيْ يَكُ فَنَظَرَ النِّي ثَكُ إِلَيَّا ثُمَّ ضَلِكَ حَقَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، ثُمَّ قالَ أَلاَ أُخْبِرُكَ إِدَامِهِمْ قالَ إِدَامُهُمْ بَالاَمُ وَنُونُ ، قالوا وَمَا هَذَا ؟ قَالَ نَوْرٌ وَنُونُ يَأْ كُلُ مِنْ زَائِدَةٍ كَبِيعِ اسْبَتُونَ أَلْفًا ﴿ وَرُسُ اسْبِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ الْمُحَدُّ بْنُ جَنْفَرَ قالَ حَدَّتَى أَبُوحارِمِ قالَ سَمِسْتُ سَهِلَ بْنَ سَعْدِ قال سِمِنتُ النِّي عِنْ يَقُولُ يُمْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى أَرْضَ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَفَرُ مَةِ نَتَى قَالَ مَهَلُ أَوْ غَيْرُهُ لَيْسَ فِيهَا مَنْلَمُ لِأَحَدِ بِاسِ كَيْفَ الْمَشْرُ عَدْثُ مُتَلً أَنْنُ أُسَدٍ حَدَّثَنَا وُهِيَبٌ عَن أَبْنِ طَاوُس عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّيْ ﷺ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاثِينَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ وَأَثْنَانِ عَلَى بَعِير وَنَلَانَةٌ عَلَى بَسِرٍ وَأَرْبَسَةَ عَلَى بَسِرٍ وَعَشَرَهُ عَلَى بَسِرٍ وَيَحْشُرُ \*\* بَفِيتُهُمُ النَّارُ تَقِيلُ مَهُمْ خَيْثُ قَالُوا وَتَبِيتُ مَهَمُمْ خَيْثُ بَاثُوا وَنُمْنِيحُ مَتَهُمْ خَيْثُ أَصْبَعُوا وَكُنْي

مَتَهُمْ حَيْثُ أَسْتَوْا وَوَثُنَ <sup>(0)</sup> عَبْدُ أَلَّهُ بْنُ مُحَمِّد حَدِّثَنَا بُونُسُ بْنُ مُحَد الْبَغْدَادِيُ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ قَنَادَةً حَدَّثَنَا أَفَسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قالَ يَا نَبِيّ إِنْهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَشِيهِ ؟ قَالَ أَلْبُسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرَّجْلُّينِ في الْدُبْبَا عَلَدِراً عَلَى أَنْ ثَمْشِيَّهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْنِيامَةِ ، قالَ تَتَادَّةُ بَلَى وَعِزْهِ رَبَّنَا ﴿ مَوْثُ عَلَىٰ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ قَالَ مَمْرُهُ سَمِيتُ سَبِيدَ بْنَ جُبَيْر سَمِيتُ أَبْنَ عَبَّاس سَمِيتُ النَّيّ عَلَى يَقُولُ : إِنَّكُمْ مُلاَقُوا أَشْ خَفَاةً عُرَاةً مُشَاةً غُرُلاً ، قال سُفَيَّانُ هَذَا مِنَّا نَمُدُ ٣ أَنْ أَبْنَ عَبَّاسِ سَمِتَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَى عَرَفْ قُتَبَنَّهُ أَنَّ سَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ تَحَرُّو مَنْ سَيَيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ مَبَّاسٍ رَسِيَ أَلْلَّهُ عَلْهُمَا قَالَ سَمِيتُ رَسُولَ أَشْ رَبُّ عَمْلُ عَلَى الْنِتِدِ يَقُولُ : إِنَّكُمْ مُلاَقُوا أَلْدَ خَفَاةً مُرَّاةً غُرُلًا صَدَّقَىٰ مُحَدُّ بِنُ بَشَار حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُمْيَةً عَنِ النَّيْرَةِ بْن <sup>(1)</sup> النَّنَانِ عَنْ سَيِيدِ بْن جُينٍ عَنِ أَبْنِ مَبَّاسِ قَالَ قَامَ فِينَا النِّي ۚ ﷺ تَحْطُبُ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَحْشُورُونَ (٥٠ حْفَاةً عُرَاةً ٥٠ كما بَدَأْنَا أُولَ عَلْقِ شُيدُهُ الْأَيْةُ ، وَإِنْ أُولَ الْمَلَاثِينَ الْكَلْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةُ إِلِرَّاهِيمُ وَإِنَّهُ سَيُجَاهِ بِرِجلٍ مِنْ أُمَّنِي فَيُوْخِفُدُ بِهِمْ ذَلَتَ الشَّمَالِ كَأَفُولُ يَا رَبُّ أُمَيْعَا بِي ٣٠ فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي ما أَحْدَثُوا بَعْدَكُ ، فَأَقُولُ كَا عَلَ الْتَبْدُ المَّالِ وَكُنْتُ مَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دُنتُ فِيهِمْ إِلَى قَوْلِهِ الْمَكِيمُ ، قالَ فَيْقَالُ إِنَّهُمْ م الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَل حَدَّثْنَا حَامُمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةً عَنْ عَبْدِ أَفْهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكُةً قَالَ 'حَدَّنَنَى القَاسِمُ 'بْنُ تُحَدِّنْ أَبِي بَكِي أَنْ عَائِشَةَ رَمْنِيَ أَلْهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ أَلَٰذٍ عِنْ تُحْفَرُونَ حُمَاةً غُرِيَّةً غُرْلاً قالَتْ عائِشَةُ تَتَكُتْ كِإرْسُولَ أَقْدِ الرِّجالُ وَالنِّسَاء يَنْفَلُ بَعْفُهُمْ إِلَى بَنْضِ، فَقَالَ الْأَثْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمُّمْ ذَاكِ مَرَشَّى كُمَّدُّ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثْنَا غُندَرُ

(۱) مَدْدِد (۲) مَدْدُدُ (۵) مَدْدِدَ أَبْنَ الشَّمَانِ (۵) مُعْدَدُرُونَ (۵) مُعْدَدُرُونَ (۵) مُعْدَدُرُونَ (۵) مُعْدَدُرُونَ

> بر ۷) آخکان

٥ لَوْ يَرَالُوا

أرسية (١) أَرْضُونَ (١) مَنْ النَّيْ (١) مَنْ النَّيْ (١) مُنَّارَى اللهِ الموضعين (١) أَلْمَا (١) يَعْمِيرُ

مُدِّنَنَا شُدْبَةً عَنْ أَبِي إِسْفُقَ عَنْ تَمْرِي بْنِي مِيتُونِي عَنْ عَبْدِ أَقْدِ قَالَ كُنَّا مِمْ النِّي نْي نُبُّةٍ ، فَقَالَ أَتْرَصْدُونَ أَنْ تَكُونُوا رُئِمَ أَعْلُ الجَنَّةِ ؛ قُلْنَا نَتَمْ ، قالَ تَرْصَوْنَ (° أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ ؟ تُلْنَا نَمَمْ ، فَأَلَ أَثَرَّ صَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْل الجَنَّةِ ؟ قُلْنَا نَتُمْ ، قالَ وَالَّذِي قَسْنُ تُحَدِّ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَسَكُونُوا نِمنف أهلِ الْجِنَّةِ ، وَذَٰكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلاَّ تَشْنُ سُنلِنَهُ ۚ وَمَا أَنْتُمُ ۚ فَ أَهْلَ الشَّرَكِ إِلاًّ كالشَّدْرَةِ الْبَيْضَاء في جلْهِ الثَّوْرِ الْأَسْوَرِ أَوْ كالشَّدْرَةِ السَّوْدَلَة في جلْهِ الثَّوْرِ الْأَخْرَ ور الله الله عنه من الله عن الله عن الله الله عن ا أَنْ ١٦ النَّىٰ عِنْ عَلَى أُولُ مَنْ يُدْهَى بَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ تَعَرَّانِي ذُرُيُّتُهُ فَيُقَالُ هٰذَا ، فَيَقُولُ لَبِيُّكَ وَسَعْدَيْكَ ، فَيَقُولُ أُخْرِجْ بَسْتَ جَعِمْ مِنْ ذُرِّيِّكِ ، فَيْتُولُ يَارَبُ كُمْ أُخْرِجُ ، فَيَقُولُ أُخْرِجُ مِنْ كُلُّ مِائَةٍ يُسْمَةٌ وَيَسْمِينَ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ أَللهُ إِذَا أَخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ نِينْعَةً وَنِسْمُونَ ، فَلَذَا يَتْقُ مِنَّا ؟ قالَ إِنَّ إِنَّ أُمِّنِي فِ الْأُمْرَ كَالشَّنْرَةِ النَّيْضَاء فِ النَّوْرِ الْأَسْوَدِ ﴿ لِمُسْبَ ۖ ثَوَالِهُ عَزَّ وَجَلًّا إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٍ عَظِيمٌ ، أَرْنَتِ الْآزِفَةُ ، أَفَتْرَ بَتِ السَّاعَةُ يُوسُفُ بْنُ مُوسى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَسُ عِنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنْهُ يَنُّ يَقُولُ أَنْهُ يَا آدَمُ ، فَيَقُولُ لَيُّكَ وَسَنْدَيْكَ وَالْفَرْ فِي يَدَيْكَ ، قال يَقُولُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّادِ ، قالَ وَمَا بَعْثُ النَّادِ ؟ قالُ مِنْ كُلُّ أَلْفٍ يَسْتَعِافَةٍ وَنَّسْتَة وَيُسْمِينَ ، فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ ، وَتَضَمُّ كُلُّ ذَاتٍ مَمْلَ مَعْلَهَا ، وَتُرَى النَّاسَ سَكْرى (" وَما أَمْ بِسَكْرَى وَلْكُنَّ عَذَابَ أَنَّهُ شَدِيدٌ كَأَشْتَدٌ ذَٰكِ عَلَيْمٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ أَنْهِ أَيْنَا ذٰلِكَ الرَّجُلُ ، قالَ أَبْشِرُوا ۚ فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفَ (٥) وَيِنْكُمْ رَجُلٌ ، ثُمَّ قالَ : وَالَّذِي فَغْيِي فِي بَدِّيهِ \* ۚ إِنَّى لَأَمْنَمُ أَذْ مَكُونُوا ثُلُثَ

أَمْلُ اللِّئَةُ ، قالَ كَفَيِدْنَا أَقْدُ وَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قالَ : وَالَّذِي نَفْنِي فَ يَكِمِ (`` إِنَّى لأَمْلَتُمُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرٌ أَهْلِ الجُنَّةِ إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمْرِكُنَالِ الشِّرْءِ الْبَيْضَاء في جلْدِ التَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوِ الرُّفَّةِ ٣٠ في ذِرَاجِ أَخْبَارِ السِّبُ قَوْلِ أَثْهِ تَمَالَى : أَلا يَظُنُ أُولَٰئِكَ أَنُّهُمْ مَبْعُونُونَ لِيَوْمٍ عَقليمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبُّ الْمَالِمَينَ . وَقَالْ أَبْنُ عَبْلسِ وتقطَّت بهمُ الأسْبَكِ قال الوصلات في الدُّنيَّا موث إلليول بن أبانَ حدَّثنا عِيسَى أَبْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهُما عَن النَّى عَلَى يَوْمَ يَقُومُ النَّالُ إِرَبِّ الْمَا لِمَينَ قالَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَسْعِهِ إِلَى أَنْسَافِ أَذْنَيْدِ حَرَثَىٰ ٣٠ عَبْدُ الْمَرْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّنَى سُلَيْانٌ عَنْ تَوْدِ بْن زَيْدِ عَنْ أَبِي الْنَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَنِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قال يَعْرَنُ النَّل بَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتِّي يَفْعَبَ مَرْتُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْدِينَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَاتِهُمْ **باب النيمناس يَوْمُ النِّيَامَةِ وَهُيّ الْحَاقَةُ لِأَنَّ فِيهَا التَّوَابَ وَحَوَانً الْأُمُور** المَقَةُ وَالمَانَةُ وَاحِهُ وَالْقَارَعَةُ وَالْنَاشِيَّةُ وَالصَّاحَةُ وَالثَّنَائِنُ غَيْنُ أَهْلِ الجَنَّةِ أَهْلَ التَّاد وَرَثْنَا مُمْرُ بنُ حَفْق حَدَّثنا أَبِي حَدَّثنا الأَفْن حَدَّثَن شَفِينَ تَمِنتُ مَبْدَ أَنْهُ رَمَى أَنْهُ مَنْهُ قَالَ النَّيْ يَكُ أُولُ مَا يُتَّفِّى بَيْنَ النَّاسِ بِٱلْسَادِ<sup>©</sup> مِرْثِ إِنسْمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ سَبِيدٍ الْمُثْبُرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَذْ رَسُولَ أَنْهِ عَلَى عَلْ مَنْ كَانْتْ عِنْنَهُ مَثْلِيَّةٌ (٥٠ لِأَنْجِيهِ فَلْيُتَكَلَّهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لِبُسَ ثُمَّ دِينًا ولا دِرْهُم مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤَخَذُ لِأَخِيهِ مِنْ مَسَاتِهِ كَإِنْ لَمْ بَكُنْ لَهُ حَسَنَاتُ أُخِذَ مِنْ سَيْنَاتِ أَخِيهِ فَعَلُرَحَتْ عَلَيْهِ ﴿ مَوْثَىٰ ١٠٠ الصَّلْتُ بْنُ مُحْدِحَدُنْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْمِ وَتَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِ ، قَالَ حَدَّثَنَا سَبِيهُ عَنْ قَنَادَهَ عَنْ أَبِي الْتَوَكِّلِ النّاجيّ أَنّ أَجَا سَيْهِدِ اللُّذرِيِّ رَحْنِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ أَفِّهِ ﷺ يَخْلُصُ للُوْمَيُّونَ مِنَ النَّاد

(1) يَدِيو (2) أَرْ كَارُّ فَكَوْ (3) أَرْ كَارُّ فَكَوْ (4) أَنْ كَارُّ فَكَوْ (5) أَنْ لَلْمُنْ الْمُنْ (6) مِنْ أَلْمِيْهِ (7) مِنْ أَمْرِيْهِ (8) مِنْ أَمْرِيْهِ (9) مِنْ أَمْرِيْهِ (۱) وَيُحْتَمَّنَّ (۱) وَيَحْتَمَنَّ (اللهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّا

(r)

يَكْمْيَسُونَ عَلَى قَتْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنْةِ وَالنَّارِ فَيْقَصُّ (١٠ لِبَمْضِيمٍ مِنْ بَمْضِ مَظَالُمُ كانَت رَيْنَهُمْ فِي الْدُنْيَا حَتَّى إِذَا هُدَّبُوا وَتُقُوا أَذِنَ كَمْمْ فِي دُحُولِ الْجَنَّةِ فَوَالَّذِي قَسْ مُخَلِّه يكِهِ لَأَحَكُمُمُ أَمْنَى عَِنْزِلِهِ فِ الجِنَّةِ مِنْهُ عِنْزِلِهِ كَانَ فِ الدُّنِّيَا ﴿ بَاسِبُ مَنْ نُوقِينَ ٱلْمَيْسَابَ عُدُّبَ مِرْضُ عُبِيَّهُ أَنَّهِ بْنُ مُوسَى مَنْ هُمَّانًا بْنِ ٱلْأَسْوَدِ مَن أَبْن أَبِي مُلَيْكُةَ عَنْ مِائِشَةَ عَن النَّي عَلَى قالَ مَنْ ثُوتِينَ ٱلْجِمَاتِ عُلْبَ قالَتْ عُلْتُ أَلِيْسَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : فَتَوْفَ يُحَاسَبُ حِمَا بَا يَسِيرًا ، قال ذٰلِكِ الْعَرْضُ رَيْنِي °° مَرُونُ عَلَىٰ حَدُثْنَا يَغِيٰ °° عَنْ عُثْمَانَ بَنَ ٱلْأَسْوَرِ تَعِشْتُ أَبْنَ أَلِي مُلَيْكَةَ قَالَ مَيِنْتُ عَائِشَةً رَضِيَ أَنْهُ عَنْهَا قَالَتْ مَيْتُ النِّي عَلَى مِثْلُهُ وَكَابَهُ أَبْنُ جُرَيْجِ وَتُحَدُّدُ بُنُ شَلَيْمٍ وَأَيُوبُ وَصَالِحٌ بُنُ رُسُثُمٍ عَنِ أَيْنٍ أَبِي مُلَيِّكَةً عَنْ طَائِشَةً عَنِ النِّي ۚ يَالِنَّهُ عَدَّتَىٰ إِسْفَقَىٰ بْنُ سَنْصُورِ حَدَّثْنَا رَوْحُ بْنُ مُجَادَةَ حَدَّثْنَا حَامِمُ أَنْ أَبِي صَنِيرَةَ حَدُّنَا حَبْدُ أَفْ بِنْ أَبِي مُلَيْكَةً حَدُّنَى الْقَاسِمُ بْنُ نُحُدٍ حَدَّثَنِي عائِشَةُ أَذْ رَسُولَ أَنْ يَكِي قَالَ لِبُسَ أَحَدُ بُحَاسَبُ مِنْ الْبَيَامَةِ إِلا مَلَكَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ أَنْهُ أَلِيْسَ فَذَ قَالَ أَنْهُ ثَمَالَى : كَأَمًّا مَنْ أُونَى كِنابَهُ بِيَهِيْدِ خَمَوْفَ يُحَاسَبُ حِنابًا يَسِيرًا ، فَقَالَ رَسُولُ أَنْدٍ عِلَى إِنَّا ذَٰكِ <sup>(1)</sup> الْمَرْضُ ، وَلَيْسَ أَحَدُ يُنَاقَسُ ٱلْمِينَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ مُنْبَ مَرِّ مَنْ عَلَى بَنُ عَبْدِ أَنْهِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ حَمَامَ وَالَ حَدَّنَى أَبِي عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنْسَ عَنِ النَّبِي عَلَى وَحَدَّنَى عَمَدُ بْنُ مَسْمَ حَدُّنَنَا رَوْحُ بْنُ هُبَادَةً حَدِّثْنَا سَعِيدُ عَنْ قَنَادَةً حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضي اللهُ عَنْهُ أَنْ نَبِي أَهْدِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: يُجَلِّهِ بِالْكَافِرِ وَمْ الْفِيَامَةِ فَيْقَالُ لَهُ أَرَأَبْتَ لَوْ كَانَ الَّكَ مِنْ الْأَرْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ تَقْتَدِى بِدِ ؟ فَيْقُولُ نَمَمْ ، فَيْقَالُ أَنَّهُ قَدْ كُنْتَ سُنِلْتَ مَا هُوَ أَلِنْتُرُ مِنْ ذَلِكَ مَرْضًا ثُمَرُ بُنُ حَفْقٍ "حَكَثْنَا أَبِي اللَّ حَدَّثَنَى "

الْأَعْمَسُ قَالَ حَدَّنَى خَيْشَةُ هَنْ عَدِي بْن حَامِمِ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ مَا مِنْكُمُ مِنْ أَحِدٍ إِلاَّ وَسَيُكُمُّلُهُ أَلَٰهُ وَمِمَ الْفَيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَ ۖ " أَلَٰهِ وَيَيْنَهُ كُرُجُمَانٌ ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَلاَ يَرِسى شَيْنًا قُدَّلتهُ ، ثُمَّ يَتْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَسْتَقْبُهُ النَّارُ ۖ فَنَ أَسْتَطَاعَ مِنْكُم أَنْ يَنِّقَ النَّارَ وَلَوْ بِشِنَّى تَمْرَةٍ • قالَ الْأَعْمَشُ حَدَّنَى تَمْرُو عَنْ خَيْشَةَ عَنْ عَدِيٌّ بَنْ حَايُّمْ قَالَ قَالَ النَّيُّ ﷺ أَتَّقُوا النَّارَ ، ثُمُّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ، ثُمٌّ قَالَ أَتَقُوا النَّارِ ، ثُمُّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ فَلَانًا ، حَتَّى طَنَنَا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ ٱتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بشِيِّى تَمْرُ فَنْ لَمْ يَجِدْ فَبَكَلِيةَ مَلَيْهَ ۚ بِالسِّ يَدْعُلُ الجُنَّةَ سَبْمُونَ أَلْفًا بَشَيْرِ حِسَاب وَرُكُ عِنْ اللَّهِ إِنَّ مَنِسْرَةَ حَدَّثْنَا أَنْ فَضَيل حَدَّثْنَا حُمَيْنٌ وَحَدَّثْنَى (٢٠ أُسِيدُ (٢٠ أَبْنُ زَيْدٍ حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سَيِيدٍ بْنِ جُنِيْرِ فَقَالَ حَدَّثَنى أَيْنُ عَبَّاسٍ قالَ قالَ النِّي عَلَيْهِ مُرْمِنْتُ عَلَى الْأَمَّ ، كَأَخَذَ (10 النِّي بَرُوْ مَمَهُ الْأُمَّةُ ، يُّ ۚ يَرُّ مُمَّهُ النَّفَرُ ۚ ، وَالنِّيُّ يَكُوْ مَمَّهُ الْمَشَرَّةُ ﴿ ۖ ، وَالنِّيُّ يَكُوْ مَمَهُ الْحَسْنَةُ ، وَالنِّيُّ ُ لَنَّهُ وَحْدَهُ ، فَنَظَرْتُ كَإِذَا سَرَادُ كَذِيرٌ ، قُلْتُ بَا جِبْرِيلُ هُؤُلاَء أَمْنِي ؛ قالَ لاَ وَلَكِن أَنْفُلُ إِلَى الْأَفْق ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادُ كَنِيرٌ ، قالَ هُوْلاَه أُمُّنُّكَ وَهُولاً ، سَبْشُونَ أَلْمَا فُدَّامَهُمُ لاَحِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلاَ عَذَابَ ، قُلْتُ وَلِمْ ؟ قالَ كَابُوا لَا يَكْتَرُونَ وَلاَ يَسْنَرْ نُونَ وَلاَ يَتَعَائِدُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ إِلَيْهِ هُكَاهَةُ^ أَيْنُ غِصَن فَقَالَ أَدْمُ أَلَهُ أَنْ يَعِمْلَنِي مِنْهُمْ ، قالَ اللَّهُمُّ أَجْمَلُهُ مِنْهُمْ ، ثُمُّ قامَ إِلَيْهِ رَجُلُ آخَرُ قالَ أَدْمُ أَلَّهُ أَنْ يَعْتَلَنِي مِنْهُمْ قالدَسَبَقَكَ بِمَا عُكَامَةُ مَرَثُنَا مُناذُ أَيْنُ أَسَدُ أَخْبَرَاكَا حَبْدُ أَقْدٍ أَخْبَرَاكَا يُونُنُ عَنِ الرُّهْرِي قَالَ حَدَّثَنَى سَمِيدُ بْنُ المُسَبِّب أَذَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدُّقَهُ قَالَ سَمِنتُ رَسُولَ أَفَدٍ عِنْ يَقُولُ: يَدُخُلُ 🗥 مِنْ أَمْتِي زُمْرَةُ

ثُمْ سَبْعُونَ أَلْمًا ثُعْلِيَّةً وُجُومُهُمْ إِنَّاءةَ الْقَدَرِ لَيْدَأَةَ الْبَدْرِ ﴿ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَقَامَ

(ر) قَلِيْنَ بَيْنَةُ وَبَيْنَةُ وَبَيْنَةً وَبَيْنَةً وَبَيْنَةً وَبَيْنَةً وَبَيْنَةً وَبَيْنَةً وَمِنْنَا وَرَحَمْنَ وَرَحَمَّنَى وَرَحَمَّنَ وَرَحَمَّنَ وَرَحَمَّنَ وَرَحَمَّنَ وَرَحَمَّنَ وَرَحَمْنَ وَرَحَمْنَ وَرَحَمْنَ الله من الهويبا في من الهويبا في من الهويبا في المنظمة المن الهويبا في الهويبا

(١) مَسْعَلُ الْمِنْةَ

(۱) عار الهم (۱) سَرَقَكُ مُكَاشَدُ. (۲) سَرَقَكُ مُكَاشَدُ. (۱) على البولول الفسيسة (۱) على سُرِرَةِ النَّسَرِ (۱) يَرَشُّلُ أَهْلُ (۱) عَلَيْ الْمُؤْلِدُ النِّرَةِ النَّسَرِ (۱) كَبِدِ المُّوتِ (۱) كَبِدِ المُّوتِ (١) في مَتَسَدِ مِدِينَ

عُكَلْنَةُ بْنُ غِصْنَ الْأَسَدِّيُّ بِرْفَمْ نَهِرَةٌ عَلَيْهِ ، فَقَالَ بَارَسُولَ أَفْهِ أَدْمُ أَفْ أَذْ يَجْمَلَني مِنْهُمْ ، قال (") اللَّهُمَّ أَجْمَلُهُ مِنْهُمْ ، ثُمَّ قامَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْسَار ، فَقَالَ يَا رَسُولَ أَقْهِ أَذْمُ أَلَٰهُ أَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ سَبَقَكَ ٣ عُكَالَمَةُ ﴿ وَرَكُ سَمِيهُ أَنْ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّنَى أَبُوحَارَم عَنْ سَهِلْ بْن سَمْدٍ قالَ قالَ النِّي مِنْ لَيُدْخُلُنَّ الْجُنَّةَ مِنْ أُمِّي سَبِمُونَ أَلْعَا أَوْ سَبِمُيانَةِ أَلْف شَكَّ ف أحدهِا مُمَّاسِكِينَ آخِيدٌ بَمْضُهُم بِيَمْض حَتَّى يَدْخُلُ أُوكُهُمْ وَآخِرُهُمُ الْجَنَّةَ وَوُجُوهُمْ عَلَى صَنواه (") الْقَنَتِ لَيْشَلَةَ الْبَدْرِ مَرَثْنَا عَلَى ثُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَتَقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّثْنَا فَافِعٌ عَن أَنْ مُمَرَّ رَضِيَ أَلْلُهُ عَمْهُمَا عَن النِّي عَلَيْ قَالَ ﴾ إِذَا دَخُلُ ٤٠ أَهِلُ الجَنَدِ الجِنَةِ وَأَهِلُ النَّارِ النَّارِ ثُمَّ يَقُومُ مُوَّذَنُ يَيْعَهُمْ بإ أَهْلَ النَّارِ لاَمَوْتَ وَيَا أَمْلَ الجَنَّةِ لاَمْتُونَ غُلُودٌ وَرَثْنَ أَبُو الْيَادَ أَغْبَرَ مَا عُمَيْتُ حَدُثْنَا أَبُو الرُّ نَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ النَّيْ عِلَى يُقَالُ لِأَهُلِ الْجَنَّةِ (\*\* خُلُودُ لاَ مَرْتَ وَلِأَهْلِ النَّارِ ؟ أَهْلَ النَّارِ خُلودُ لاَ مَرْتَ ﴿ إِسِبُ مِغَةِ الجُنَّةِ وَالنَّارِ وَقَالَ أَبُو سَمِيدٍ قَالَ النَّيْ يَكِي أُولُ طَعَامٍ يَأْ كُلُهُ أَمَّلُ الْجِنَّةِ زِيَادَةُ كَبدٍ " خُرتِ ، عَدْنُ خُلْدٌ ، عَدَنْتُ بِأَرْضَ أَقْتُ ، وَمِنْهُ اللَّمْدِثُ فَ مَعْدِن " مِدْق ف مَنْبِتِ مِيدَنَ ﴿ هَرَّمُنَا عُنْهَانُ بْنُ الْهَيْنُمْ حَدَّتَنَا عَرْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءِ عَنْ يخزالاً عَنِ النَّىٰ ﷺ قالَ أَطَلَمْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَّأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفَقْرَاءِ وَأَطْلَمْتُ فِ النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءِ حَرَثُنا مُسَلِّدُ حَدَّثَنَا إِنْفِيلُ أَخْبَرَنَا سُلَيْانُ النِّيْنِيُّ عَنْ أَبِي عُنْهَانَ عَنْ أُسَامَةَ عَنِ النِّيِّ عَلَى فَتْ عَلَى قَتْ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ ، فَكَانَ عامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا المَسْأَكِينَ وَأَصْحَابُ الجَّدِّ عَبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصَابَ النَّارِ قَدْ أَيرَ بهمْ إِلَى النَّارِ وَفَتُ عَلَى بَابِ النَّارِ وَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَعَلَهَا النَّسَاءِ وَرَثْنَا مُعَاذُ بْنُ

أُسِيرُ أَخْبَرُنَا حَبُدُ أَنْهِ أَخْبَرُنَا مُمَرُ بِنُ حَيْدٍ بِن زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَن أَيْن مُمَرَ عَلَى قَالَ رَسُولُ أَنْهِ عِنْ إِذَا صَارَ أَهِنُ الْمِنَّةِ إِلَى الْمِئَةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جيء بِللَوْتِ حَتَّى يُجْمُلُ بَيْنَ المِلْنَةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِى مُنَادٍ يَا أَهْلَ الجَلَةِ لاَ مَوْتَ يَا أَهُلُ (\*) النَّار لاَ مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهُلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَجِهِمْ ، وَيَرْدَادُ أَهُنُ النَّارِ حُزْنًا " إِلَى حُزْنِهِمْ - مَرْثُ مُمَاذُ بْنُ أَسَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَجْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسَ هَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمْ عَنْ عَطَاه بْنِي يَسَار عَنْ أَبِي سَمِيدِ الخُدْرِيُ قال عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذَ أَنْهُ ٣٠ يَقُولُ لِأَهْلِ الْمِلَةِ بِالْهُلُ الْمِنْةِ يَقُولُونَ ١٠٠ لَيَنْك رَبًّا وَسَعْدَيْكَ ، فَيْقُولُ هَلْ رَنينمُ ، فَيْقُولُونَ وَمَا لَنَا لاَ زَعْنِي وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا ما لَمْ نْمُطِ أَحداً مِنْ حَلْقِكَ فَيَقُولُ أَنَا أَصْلِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْه أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ، فَيَتَوَلُ أُحِلُ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي. فَلاَ أَسْخَفُ عَلَيْكُمْ ۚ بَعْدَهُ أَبَداً. حَرَثُنَى مَبْدُ أَنْهِ بِنُ مُحَدِّ حَدَّثَمَا مُمَارِيَةً بْنُ مَمْرُوحَدَّثَنَا أَبُو إِسْعُنَى عَنْ مُحَدِّدِ قالَ سَمِنتُ أَنْسًا يَتُولُ أُسِبِ حَارِثَةً يَوْمَ بَدْر وَهُوَ غُلاَمٌ كَالَتُ أَنَّهُ إِلَى النِّي يَكُ فَقَالَتْ يَارْسُولَ أَنْهِ فَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةً حَارِثَةً مِنْي ، فَإِنْ بَكُ فِي الْجَنَّةِ أَمْهِرْ وَأُخْتَسِبْ وَإِذْ تَسَكُنُ الْأُخْرَى تَرَى (\* مَا أَحْنَتُم فَقَالَ وَيْحَكَ أَوْحَيَلْت أَوْجِنَةٌ وَاحِينَةُ هِيَ إِنَّهَا جِنَانُ كَنِيرَةُ وَإِنَّهُ لَنِي ٣٠ جَنَّةِ الْفِرِدُونِ وَرَثْنَ مُمَاذُ بْنُ أُسَدِ أَخْبُرَا ٱلْفَصْلُ بِنُ مُوسِى أَخْبَرَا الفُصَيْلُ عَنْ أَبِي حازمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَا عَنِ النَّبِي عَلَّ مَا بَيْنَ مُشْكِمَى الْكَافِرِ مُسَيِرَةً وَالْآفَةِ أَبَّامِ لِلرَّاكِ الْسُنْرِيمِ • وَقَالَ ٢٠٠ إسْعُقْ بْنُ إِلْرَاهِيمَ أَخْبَرُ اللَّهِيرَةِ بْنُ سَلَّمَةَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي عازم عَنْ سَهِلْ أَنْ سَمَادٍ مَنْ رَسُولِ أَنْهِ عِنْ قَالَ إِذْ فِي أَلِمَانَةِ لَشَجْرَةً يَسِيرُ الرَّاكِ فِي طَلَّهَا سِائةً علم لاَيَعْطَمُهُما قال أَبُو عارم فَهَدَّتْ بِهِ الشَّنَاذَ بْنَ أَبِي عَيَاشِ فَقَالَ حَدَّثَنَ (١٠٠

۱۵ و و المن الكر ۱۵ مرتا الكرود الكرود الكرود الكرود الكرود و الكرود و الكرود الكرود

المراد قال في النتع الجواد والمغتال يسه في روايتنا بالرنم مغة اراك وشيطلهمام بنعب الثلاثة أه كذا بهاس الترع اقی بدنا (r) الجَوِّادَ أَو الْصَوْرَ (١٠) سَبُونَ النَّا (٠) كَلَاثُتُ بِهِ (۱) کلامهٔ (۷) الْمَأْيِرُ\* (٨) وَمَا الشَّمَارِيرُ (١) كِالْمُا مُعَدِّد (١٠) عَنْ أَنِّي (11) المُعَنَّمِينِ أَ

وُسَيِيدٍ عَنِ النِّيْ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَبَسِرُ الزَّاكَ الْجَوَادَ المُضَمَّرُ ٣ السَّرِيمَ مِاثَةَ علم ما يَفْطَهَا ﴿ **عَرَفُ ا**ثَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزَرَ عَنْ أَبِي سَمْد أَنَّ رَسُولَ أَلَٰدُ عَلَيْهِ قَالَ لَيَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمِّي مَا أَوْ سَبْنُمَانَةِ أَلْفَ لاَ يَدْرَى أَبُو حَارِمِ أَيُّهُمَا قَالَ مُتَّاسِكُونَ آخَذُ بَنْضُهُمْ بَعْضًا لاَ يَدْخُلُ أُوَّكُمُمْ حَتَّى يَدْخُلُ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةٍ ٢٠ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مَرْث عَبْدُ أَقْدِ بْنُ سَنْلَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزيزِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ سَهْلِ عَنِ النَّبِيّ قالَ إِنَّ أَمْنَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءُونَ النُّرُفَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَرَاءُونَ الْكُوْكَ بَ فِي السَّاء عَلَ أَي خَذَنْتُ (\*) النَّمَانَ بْنَ أَي عَيَّاشِ فَقَالَ أَشْهَدُ لَسَبِمْتُ أَبِاسَبِيدٍ يُحَدِّثُ (\*) وَيْزِيدُ فِيهِ كَمَا تَرَاءُونَ الْكُو كَبَ الْنَارِبَ ٣٠ فِي الْأَفْقِ الشَّرُّقِّ وَالْفَرْقِي صَرّْفَ مُّدُ بْن بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُنْبَةً عَنْ أَن عِنرَانَ قالَ سَمِنتُ أَنْسَ أَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّي ۚ ﷺ قَالَ بَقُولُ أَللَّهُ تَمَالَى لِأَهْوَذِ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ أَنَّ لَكَ مَافِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْء أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟ فَيَقُولُ نَمَمْ ، فَيَقُولُ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَٰذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لاَ نَشْرِكُ بِي شَبْئاً فَأَيْتُ إلا أَنْ نُشْرِكَ بِي ﴿ مِتَرَثُنَا أَبُو النُّعْنَانِ حَدَّثَنَا مُّلَدُّ عَنْ تَمْرُو عَنْ جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَذَ النِّي عَلَى عَلْمَ عَفْرُجُ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمُ الشَّارِيرُ، قُلْتُ مَا (4) الشَّارِيرُ ؟ قَالَ الضَّفَا بِسِنُ وَكَانَ قَدْ سَقَطَ لَهُ \* فَقُلْتُ لِيَشْرِو بْنِ دِينَارِ أَبَا مُخَّدٍ \*\* سَمِئْتَ جابرَ أَيْنَ مَبْدِ أَقْدِ يَقُولُ سَمِيْتُ النِّيِّ ﷺ يَقُولُ بَخْرُجُ بِالشَّفَاعَةِ مِنَ النَّارِ ، قالَ نَمَ وَرَثْنَا هُدُبَّةُ بْنُ عَالِدٍ حَدَّثْنَا عُمَّامٌ عَنْ تَنَادَةً حَدَّثْنَا (١٠٠ أَنْسُ بَنُّ مَالِكُ عَن عَلَّى قَالَ يَخَزُّجُ قَوْمُ مِنَ النَّارِ بَنْهَ مَا سَتُّهُمُ مِنْهَا سَفَمُ فَيْدٌ أَهْلُ الْجَنَةُ الْجَهَنَّةِينَ ١٩٠٠ ﴿ وَرَثْنَا مُونِي حَدَّثَنَا وُهَيَبٌ حَدَّثَنَا تَمْرُو بْنُ يَحْي

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ لنظُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّبِيِّ (') عَلِيٌّ قالَ إِذَا دَخلَ أَهْلُ الْجُنَّةِ الْجُنَّةَ وَأُهِلُ النَّارِ النَّارَ يَعُولُ اللَّهُ مَنْ كَانَّ فِي تَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ فَيَغْرُجُونَ قَادِ أَمْتُحِشُوا وَعَادُوا مُمَمَّا فَيُلْقَوْنَ فَى نَهَر الحَيَاةِ فَيُنْبُثُونَ كَمَا تَنْفُتُ لَلْمِينَةُ فِي حَمِيلِ السِّيلِ أَوْ قَالَ حَمِيَّةِ السِّيلِ، وَقَالَ النَّي عَلَيْهُ أَلَمُ تَرُوا أَنَّهَا تَنَبَّتُ ٤٠ مَعْرُهُم مُلْتُوبِيَّةً مَرَجَى تُحَدُّ بْنُ بِشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُمُبَةُ قَالَ سَمِسَّتُ أَبَا إِسْفَقَى قَالَ سَمِنْتُ النُّمْلَانَ سَمِنْتُ النِّي عَلَى يَقُولُ إِنَّ أَحْوَنَ أَهْلِ النَّارِعَذَا بَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ لَرَجُلُ تُوصَٰعُ فِي أَخْصَ تَدَّمَّيْهِ جَرْرٌ يَسْلى مِنْهَا دِمافُهُ مَرَثُ عَبْدُ أَقْدِ بْنُ رَجاه حَدَّثْنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْفُقَ عَنِ النُّمَاذِ بْن بَشِيرِ قالَ تَمِيثُ النَّيُّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَهْوَنَ أَهُل النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُ عَلَى أَخْصَ قَدَمَنِهِ جَرْرَاكُ بِنْلِي مِنْهُما دِمافُهُ كَا يَنْلِي الْمِرْجَلُ وَالْفُدَّةُمُ ٢٠٠ حَرْثُ سُلَمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَنَا شُعْبَةٍ عَنْ تَحْزُوعَنْ خَيْنَةً عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَامِ أَنْ النِّيِّ بَالِكَ ذَكَرَ النَّارَ كَأْشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّدُ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ كَأْشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا ثُمُّ قالَ أَتُقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَةٍ فَنَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِيةٍ طَيِّيةٍ ﴿ فَرَكُنَّ إِنَّ اهِمُ بُنُ خَوْرَةً حَدَّثَنَا أَيْنُ أَبِي حَارِمٍ وَالْتَرْاوَرُدِيُّ عَنْ يَرَيْدَ عَنْ عَبْدِ أَثْدِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَيِدٍ الْمُدُرِى دَنِيَ أَلَهُ مَنْهُ أَنَّهُ مَيْعَ رَسُولَ أَلَهِ ﷺ وَذُكِرَ ٣٠ عِنْدَهُ عَنْدُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَتَكُ تَنْفُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْفِيامَةِ فَيُكَثِّمَلُ فَي ضَفْعًا حِمِينَ النَّارِ يَبْلُغُ كَتِينِهِ يَغْلِي مِنْهُ (\*) أَمُّ دِمافِهِ مِرْثُ مُسَدِّدُ حَدِّثَنَا أَبُواعَوَانَةَ عَنْ تَتَادَةَ عَنْ أَلَس رَضِيّ أَنُّهُ عَنْهُ قَالَ عَلَى رَسُولُ أَنْهِ عِلَى يَجْمَعُ ١٦ أَنْهُ النَّاسَ بَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَقُولُونَ لَو أَسْنَشْفَمَنَّا عَلَى رَبُّنَا حَتَّى يُرِيعَنَا مِنْ مَكَانِنَا كَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ اللِّي خَلَقَكَ أَلْهُ بِيدِهِ وَقَنَّغَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمْرَ الْمَلاَلِكَةَ اللَّهِ فَسَجَدُوا لَكَ ، قَأَشْفَمْ لَنَا عَنْدَ

رَبَّنَا فَيْقُولُ لَـنْتُ مُنَّاكُمُ وَيَذَّكُ خَطِيلَتُكُ ۚ زَيِّقُولُ أَنْتُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولِ بَنَتَهُ أللهُ كِيَانُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُمَّا كُمُّ وَلَذْ كُرُّ خَطِيلَتَهُ ، أَثْوَا إِرْاهِيمَ الَّي أَتَخَذَهُ أللهُ خَلِيلًا كَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ مُنَاكُمُ وَيَذْ كُرُ خَطِيلَتَهُ ، أَنْتُوا مُوسَى الذي كُلُّمَهُ ١٠٠ اللهُ كَيَأْثُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هَنَا كُمُ فَيَذَ كُرُ حَطِيقَتُهُ أَنْثُوا عِسَى كَيَأْفُونَهُ فَيَتُولُ لَنتُ مُنَاكُمُ ، أَتُثُوا عُدًا يَكُ فَقَدْ غُنِيرَ لَهُ مَا تَقِدُمْ مِنْ ذَبْهِ وَمَا كَأْخُرَ كَيْأْتُونِي كَأَسْتَأْذِنُ كَلَى رَبِّي كَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَسْتُ سَاجِدًا فَيْدَعُنِي مِلْنَاءَ أَفُّهُ مُ يُقَالُون أَرْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُسْفَلَه ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَأَشْفَعْ ، ثَشَفَعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي ، فَأَعْدُ رَثْي بتغييد يُمَلُّكَي ، ثُمَّ أَشْفَمُ فَيَكُدُ لِي حَدًّا ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ ، وَأَدْخِلُهُمُ الجَّنَّة مُّ أَعُودُ كَأَقَمُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِيَةِ حَتَّى مَا بَتِي (\*\* فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَّتَهُ الثُرْآنُ ، وَكَانَ ٥٠ تَنَادَةُ يَثُولُ مِنْدَ مُذَا أَنْ وَجَبِّ عَلَيْهِ النَّأَلُودُ مَرْثُنا مُسَدِّدُ حَدَّثَنَا بَعْنِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكُوالْ حَدَّثَنَا أَبُورَجاه حَدَّثَنَا <sup>(1)</sup> يَمُرَالُ بْنُ حُمَيْنِ رَخِي ٓ أَمَّا ۚ عَنْهُا ۚ عَنِ النِّي عَنْ قَالَ بَغْرِيجٌ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَّدٍّ عَنْ فَيْدُ عُلُونَ الْمِئَةَ يُسَمِّونَ الْمُهَمِّينِ وَرَفْ فَيْبَةُ حَدَثَنَا إِنْمُمِيلُ بْنُ جَعْلَو عَنْ مُعِيد عَنْ أَنْسَ أَنَّ أَمَّ عَارِثَةَ أَتَتْ رَسُولَ ١٠٠ أَلَهُ عَلَى وَقَدْ مَلَكَ حَارَثَةُ يَوْمَ بَعْو أَصَابَهُ غَرْب (٧) مَنهنم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ أَلْهُ قَدْ عَلِيْتَ مَوْقِعَ (٥٠ - إِنْهَ مِنْ قَلْبِي ، قَإِنْ كَانَ نى الْمِلَيَّةِ كَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ وَإِلاَّ سَوْفَ تَرَى ما أَمْنَتُمُ ، فَقَالَ كَمَا حَبَلْتِ ١٠٠ أَجَّنَهُ وَاحِدَةٌ مِنَ إِنَّهَا جِنَانٌ كَشِيرَةٌ ، وَإِنَّهُ فِي (١٠٠ الْفِرِدُوسِ الْأُغْلَى، وَقَالَ غَدُوَّةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَما فيهَا وَلَقَابُ فَوْسَ أَحَدِكُمُ أَوْ مَوْضَيْمُ قَدَّمَ ١٧٥ مِنَ الْمُنْتَةِ خَيْرٌ مِنَ النَّابًا وَما فِيهَا ، وَلَوْ أَذْ أَمْرًأَةً مِنْ نِسَاء أَهْل الْمُئَتَّةِ أطلَتَتْ إِلَى الأَرْضِ لَأَمناءَتْ ما يَتَنَهُمَّا وَلَـلَأَتْ ما يَنْتُهَا ريحاً وَلَنَسِيغُها يَغِي

أُغْلِمَارَ خَنْ مِنَ الدُّنِيَا وَما فِيهَا مِعَرِّنَ أَيُو الْبَانِ اخْبَرَنَا شُمَيْثُ حَدُّثَنَا أَبُو إلْ كَاد عَن الْأَغْرَبِرِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ قَالَ النَّيْ عِنْ لَا يَدْخُلُ أَحَدُ الْمِنَّةَ إِلاَّ أَرى مَعْمَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاء لِيَزْدَادَ شُكْرًا وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ (١٠ أَحَدُ إِلاَّ أَرَىَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْلِنَةِ لَوْ أَصْنَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَنْرَةً ﴿ وَثُنْ ثُنِينَةً أَنَّ أُسْمِيدٌ حَدَّثَنَا إِنْ لِمِيلُ بْنُ جَنْفَرَ عَنْ تَمْرُو عَنْ سَيِيدٍ بْنَ أَبِي سَيِيدِ الْقَبْرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ أَمَّهُ قَالَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ أَنْهِ مِنْ أَسْمَدُ النَّلِي بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ؟ فقالَ لقَدْ طَنَتْتُ بَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَذْ لاَ يَسَأَلَىٰ مَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدُ أُوَّلُ ٣ مَنْكَ لِلَ رَأَيْثُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِ أَسْمُدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي مَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قالَ: لاَ إِلهُ إِلا أَنْهُ خَالِصًا مِنْ نِبَلَ تَفْسِهِ ﴿ مَرْشًا عُنَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَتْصُور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْصَيدَةَ عَنْ عَبْدِ أَلْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَالنَّيْ يَالِكُ إِنَّى لَأَعْلَمُ آخِرَأُهُل النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهُلِ الجَنْةَ دُخُولًا رَجُلُ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ كَبُوا ٣٠ ،فَيَقُولُ أَهُ أَذْهَبَ كَأَدْخُلِ الْمِئَةَ كَيَأْتِهَا فَيُحَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى ، فَيَرْجِعُ فَيَتُولُ بَارَبُ وَجَدَّتُهَا مَالْكَى،فَيْقُولُ ٱذْهَبْ كَادْخُلِ الْجَنَّةَ كَيَأْنِهَا فَيُضِّيلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَالأَى فَيزنجمُ فَيْغُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُولُ أَذْهَبْ كَافْخُلِ الْجَنَّةُ كَالِثْلَكَ مِثْلَ ٱلدُّبُنا وَعَشَرَهُ أَمْثَالِمَا أَوْ إِذْ لَكَ مِثْلَ عَشَرَة أَمْثَالِ ٱلدُّنْيَا ، فَيَقُولُ نَسْنَدُ مِنْ ۞ أَوْ تَضْعَكُ مَنَّ وَأَمْتَ اللِّكُ فَلَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ صَلَّ حَتَّى بَنَتْ فَرَاحِدُمُ وَكَانَ يَكَالُ (\*) ذْلِكَ أَذْنَى أَهْلِ الْجِنَّةِ مَنْزِلَةً **مَرْثُنَا** مُسَمِّدٌ حَدَّثَبَنَا أَبُوعَوَانَةَ مَنْ عَبْدِ اللِّلِكِ عَنْ عَبْدِ أَلْدُ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ أَلْدُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّي يَرَاقُ هَلْ مَّنت أَبَاطَالِ بِنَّيَّه مِلِ الصَّرَاللُّ بَسْرُ جَهَيًّ وَرَثْنَ أَبُو الْبَادِ أَنْبِرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِ سَبِيدٌ وَصَلًا بِنُ يَزِيدَ إِذْ أَبًا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا عَن

(۱) أَحَدُّ النَّارَ (۳) أَرَّا مِنْكُ (۳) حَبُواً (۵) تَسْخَرُّ بِيهِ (۵) مَنْكُورُ فِيهِ (١) تُشَكّرُونَ الرا. من تخارون هسقه ليست (r) فينسونه (۳) (1) نَتم أَ بَارَسُولُ اللهِ (v) أَنْ عُمْرِ عَهُ (v) (٨) رَجُلُ مِنْهُمْ (١) ذ کاما

النِّيُّ ﷺ وَحَدَّثَنَى مُحُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَانَا مَشْرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء أَنْ يَزِيدَ اللَّذِيِّ مَنْ إِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَنَّسُ يًّا وَسُولَ أَلْثِهِ هَلْ تَرَى رَبُّنَا بَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ هَلْ تُشَارُونَ ٥٠٠ فَى الشُّسْ لَيْسَ دُونَهَا سَعَابٌ قَالُوا لاَ بَا رَسُولَ الْفِ قالَ هَلَ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرَ لَيْسَلَّةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ الله قالَ وَإِنَّكُمْ ثَرَوَّنَهُ يَوْمَ الْقِيَاعَةِ كَذَلِكَ يَمِنْهُ أَلَهُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَشِكُ شَيْئًا قَلْيَنْهَمُ ٣٠ فَيَنْتُمُ مَنْ كَانَ يَعَبُّكُ الشَّسْنَ وَيَقْبُمُ مَنْ كَانَ يَمَثِكُ الْقَمَرَ وَيَقَّبِمُ مَّنْ كَانَ يَشْهُدُ الطَّرَاغَيِّتَ ، وَتَبْتَى هُذْهِ الْامَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا ، كَيَأْ نَهِمُ اللهُ في فَيْرِ السُّورَة الَّتِي يَمْرُفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ ۚ فَيَقُولُونَ نَمُوذُ بِاللَّهِ بِنَكَ هُذَا شَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا ۚ فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ كَيَأْتِهِمُ ٱللَّهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرَفُونَ فَيَقُولُهُ أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ أَنْ رَبُّنَا فَيَتَبُمُونَهُ ٣٠ وَيُعْرَبُ جَسْرُ جَعَنْمُ ، قالَ رَسُولُ أَنَّهُ عِنْكُ مَا كُونُ أَوْلَ مَنْ بُحِيزُ وَدُعَاهِ الرُّسُلِ بَوْمَتِيْدِ اللَّهُمَّ سَلَّمَ سَلَّمْ وَبِهِ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّمْدَانِ أَمَا رَأْنِيمُ شَوْكَ السَّمْدَافِي قَالُوا بِمُكَلِّ لَكُ إِلَى أَوْلِ قَالَ وَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّمْدَانِ غَيْرَ أُنَّهَا ( ۖ كَا يَبْدُرُ ( ) قَدْرَ عِنْلَمَهَا إِلاَّ أَلْلهُ فَتَخْطَفَ النَّاسَ بِأَثْمَالِمِيمْ مِنْهُمُ الْوَبَّنُ بَسْتَلِى وَيِثْهُمُ الْخُرَدَلُ ، ثُمَّ يَشْهُو حَتّى إِذَا فَرَخَ اللهُ مِنَ الْقَضَاء بَيْنَ عِبَادِهِ وَأَرَادَ أَنْ بُخُوْجَ مِنِ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ بُخْرِجَ ٣ عِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَفَهُ أَمَّرَ الْلاَئِكَةُ أَنْ يُخْرِجُومُمْ ۚ فَيَعْر فُونَتُهُمْ سَلَامَة آثَارِ السُّجُودِ ، وَحَرَّمَ أَنْتُ عَلَى النَّارِ أَنْ كَأْكُلَّ مِنِ أَبْنَ آدَمَ أَثَرَ السُّجُود فَيْغُرِجُوبَهُمْ قَدِ أَمْتُعِشُوا ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ ماه يُقَالُ لَهُ ماه الحَيَاةِ ، فَيَنْتُونَ فَبَات اْلْمَيْةَ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ، وَيَبَقَّ رَجُلُ <sup>(١١)</sup> مُقَيْلُ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ ، فَيقُولُ يَا رَبُّ قَدْ 

فَيَقُولُ لَتَلْكَ إِنْ أَعْلَيْتُكَ أَنْ نَسْأَلِنِي غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ ، فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ يَا رَبُّ فَرَا بْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ أَيْسَ فَدْ زَعَمْتَ أَنْ لاَنَسْأَ لَنِي غَيْرَهُ ۚ وَيْلَكَ أَيْنَ (') آدَمَ ما أَغْدَرَكَ فَاذَ يَرَالُ يَدْعُو فَيَعُولُ لَمَلْ إِنْ أَعْمَلِتُكَ ٣٠ ذٰلِكَ تَسَأَلْنِي فَيْرَهُ فَيَقُولُ لاَ وَعِزْتِكَ لاَ أَسَأَلُكَ فَيْرَهُ فَيَعْظِي أَفْنَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ ٣٠ أَنْ لاَ يَسْأَلُهُ غَيْرَهُ فَيُقَرُّهُمُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ كَإِذَا رَأْى ما فِيهَا سَكَتَ ما مُناء أَفْدُ أَنْ يَسْكُتْ ، ثُمُّ يَقُولُ (" رَبِّ أَدْخُلْنِ الْحَنَّةُ ، ثُمُّ يَغُولُهُ أَوْ لِبُسَ (\*) فَدْ زَتَمْتَ أَذْ لاَ تَسْأَلَنِي فَيْرَءُ وَيْلَكَ بَا أَبْنَ آدَمَ ما أَفْدَرَكَ فَيَغُولُ يَا رَبُّ لَا تَجْسُلْنِي أَشْتَى خَلْقِكَ ۚ فَلاَ يَرَالُ يَدْعُوحَنَّى بَعْسَمَكَ ۚ كَإِذَا تَصَلِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا ، كَإِذَا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ (٥٠ كَمَّنَّ مِنْ كَذَا فَيْتَمَنَّى ثُمّ بُقال لَهُ آمَنًا مِنْ كَذَا فَيَنْتَنَّى حَمَّى تَقْطَعَ بِهِ الْأَمَانِ فَيْقُولُ لَهُ مَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَنهُ . قال أَبُو هُرَيْرَةَ وَذَٰلِكُ الرَّجِلِ آخِرُ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولاً قالَ وَأَبُو سَمِيدِ الْحُدُّرَى ۖ جالسُ مِّعَ أَبِي هرَيْرَةَ لاَيْمَيْرُ عَلَيْهِ شَبْنًا مِنْ حَدِيثِهِ حَتَّى ٱتْنَهَى إِلَى قَوْلِهِ هَٰذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُوسَيِيدِ سَمِثْ رَسُولَ أَقْدِ عَلَى يَقُولُ هُذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ . قَالَ أَيُ حُرِيرُهُ مَعْفِطْتُ ٢٠٠ مِثْلُهُ مَنهُ باسب في المؤض ، وَتَوْلِ اللهِ تَمَالَى: إِنَّا أَعْمَلِنَاكَ الْكُوْثُرُ ، وَقَالَ عَبْدُ أُنَّذِ بِنُ زَيْدٍ قَالَ النِّيُّ عَلَيْهِ أُصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي عَلَى الحَوْض حَرِثْنِ (٢٠) يَمْيْ بْنُ مُّادٍ حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ أَقْدِ عَن النِّي ﷺ أَنَا فَرَامُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ﴿ وَعَدَّتُنِّي كَمْرُو بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ جَمْعَر حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَن النّبِيرَةِ قالَ سَمِتُ أَبَا وَائِل عَنْ عَبْدِ أَلْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْ النِّي وَاللَّهُ عَالَ أَنَا فَوَ مُلْكُمُ عَلَى الْحَوْنِ وَكَيْرُفَعَنَّ ٧٠ رِجالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ كَيُخْتَلُجُنَّ دُونِي فَأَفُولُ يَا رَبُّ أَصِمَا فِي فَيْقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَسْدَكَ • تَابَعَهُ عالم

(۱) وَيَلِكُ يَا أَبَّنَ آكَمَ (۲) إِنَّ أَعْلِكَ (۲) وَبِيكَانَ (۵) مُعَمَّ قَالَ (۵) أَوْ لَنْتَ (۷) فِيلَ لَهُ عِلْثُ (۷) فِيلَ لَهُ عِلْثُ کنا عرب على فالله على الله على ا

(١) وَ لَائِرُ الْكُنُّ مَتَى

ميسد البكرى وأبو النشل مان وموبه الروى ق شرح مساً، وقال الآالد عطاً وحو في البينازي بلك، الد تسطلاني (۲) عدثنا (ا) مَنْهُ . كَانَا بْن اليونينية بافراد للضمير (٥) فَقَالَتُ (۱) ناساً 10 (A) (E) `` (۱۰) مدین (١١) أُسْتِعَانِي أَبْعُولُ أمخابي فيفال

يه ديانواد آه

عَنْ أَبِي وَاثِلِ. وَقَالَ حُمَيْنُ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النِّيِّ ﷺ مَرْثُ مُسَدُّدُ حَدَّثَنَا يَمْنِي عَنْ عُبَيْدِ أَلَهِ حَدَّثَنَى قَافِعٌ عَنْ أَبْنَ ثُمَرَ رَمْنِيَ أَلَهُ عَنْهُما عَن النَّيْ عَلَيْهِ قالَ أَمَاتَكُمْ حَوْضُ (١٠ كَمَا بَيْنَ جَرْبُاءِ ١٠٠ وَأَذْرُحَ صَرِثْنِي (٣ عَرُوبُنُ مُحَدِّيدَ حَدَّثَنَا هُمُّنَّهُ \* أُخْبَرَنَا أَبُو بِعْر وَعَطَاء بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَيِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ (<sup>©</sup> قَالَ الْكَوْثَرُ الْغَيْرُ الْكَثِيرُ الَّذِي أَصْلَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ قَالَ أَبُو بِشْرِ قُلْتُ (" لِسَعِيدِ إِن أَنَاسًا (" يَرْمُحُونَ أَنَّهُ مَهُرِّهُ أَنَّهُ مَهُرِّ فَا لَجَنَّةٍ فَقَالَ سَعِيدُ النَّهُرُ الَّذِي في الجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَفَهُ إِنَّالُهُ مَرْضَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا فَانِمُ بْنُ مُمَرَّ عَن أَبْن أَبِي مُلَيِّكَةً قال قال عَبْدُ أَفَهْ بْنُ تَمْرِّوقَالَ النِّيُّ مَنْكُ حَوْضِي مَسِيرَةً شَهْرٍ ، ماؤهُ أَيْنِنُ مِنَ اللَّبَي ، وَدِيمُهُ أَمَايْبُ مِنَ الْسِنْكِ ، وَكِيزَانُهُ كَنْجُومِ السَّمَاء مَنْ (١٠) شَرِبَ مِنْهَا (١٠ فَلَا يَغْلَمْ أَبَدًا مِرْهُنْ سَبِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدُنَّى أَبْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ قَالَ أَنْ ثِيمابِ حَدَّثَنَى أَنَسُ بْنُ مَالِيحٍ رَضِيَ أَثْنُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَهْدِ ﷺ قَالَ إِنْ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا ٪ِنْ أَبْلَةَ وَصَنْهَاء مِنْ الْبَتَن وَإِنَّا فِيهِ مِنَ الْأَبَارِينِ كَمَدَدِ نَجُومِ النَّبَاه \* حَرَثُثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا ظَلْمٌ عَنْ قَنَادَةً مَنْ أَنْسٍ عَن النَّي عَلَى • وَحَدُّنَا ١٠٠ هُدُنِهُ إِنْ عَالِي حَدُّنَا مَّامٌ حَدُثنَا قَنَادَهُ حَدُّنَا ١٠٠ أَنَسُ إِنْ مالِكِ عَن الذِّي ﷺ قالَ مُيْمَا أَنَا أُسِيرُ فِي الجُنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهَرِ حَلَقَتُهُ فِيابُ ٱللَّهُ الْمُجَرِّفِ، قُلْتُ ما هٰذا يَا جِدْ بِلُ ؟ قالَ هٰذَا الْـكُوْتَرُ الَّذِي أَعْطَاكُ رَبُّكَ ، كَإذَا مَرْثُنَا سُنامٌ إِنَّ إِرْاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيَّبُ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْمَزِيزِعَنْ أَنِّسٍ عَنِ النِّي ﷺ قَالَ ٱبَرِدَنَّ عَلَى ۚ فَانْ مِنْ أَصْحَابِي الْحَوْض حَتَّى عَرَفْتُهُمْ أَخْتُلِجُوا دُونِي فَأَثُولُ أَصْحَابِي (١١٠ فِيَقُولُ لَا تَدْرِي مَا أَ **مَرْثُنَ** سَيِيدُ بْنُ أَبِي مُرْيَمَ حَدَّنْنَا كُمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ حَدَّنَىٰ أَبُو طَرِمٍ عَنْ سَهَل بْن

سَمْدِ قِالَ قَالَ النَّيْ ﷺ إِنَّى ١٠٠ فَرَحُكُمُمْ عَلَى الحَوْضَ مَنْ مَرَّ عَلَى َّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ\* يَظْمَا أَ أَبَدًا كَيْرِوَنَ عَلَى ۖ أَقْوَامُ ۖ أَعْرِفُهُمْ وَيَسْرُفُونِي \*\* ، ثُمَّ يُحَالُ يَيْنِي وَيَيْنَهُمْ \* قَالَ أَبُوحَانِمِ فَسَيِمَنِي النُّمْكَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشِ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتَ مِنْ سَهِلْ ؟ فَقُلْتُ ثَمَمْ ، فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَبِيدٍ اللَّهُوْرِيُّ لَسَبِيْتُهُ وَهُوٓ يَزِيدُ فيها فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنَّى ، فَيَقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي ما أَحْدَثُوا بَمْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا كَن غَيَّرَ بَعْدِينَ ﴿ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ سُخْفَا بُعْدًا بُقَالَ سَتِحِينٌ بَعِيدُ ﴿ ) وَأَسْخَقَهُ أَشْكَهُ • وَقَالَ أَخْمَهُ بُنُ شَهِيبٍ بِنِ سَيِيدٍ الْمُبَعِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عَن يُولُنَ عَنِ أَبْنِ شِهاب عَنْ سَيِيدِ بْنِ الْسَيْبِ عَنْ أَبِي مُرْزِرَةَ أَنْهُ كَانَ يُحَدَّثُ أَنَّا رَسُولَ اللهِ عَنْ قالَ يَرَدُ عَلَىٌّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَهُمُدُ مِنْ أَصَابِي فَيُحَاوُّنَّ (\*) عَن الحَوْض فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيَقُولُ ١٠٠ إِنَّكَ لاَ عِيْمِ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَهْنَكُ إِنَّهُمُ أُرتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْفَهْقَرَى وَرَشُّنَّا أَحْدُ بْنُ مَا يَلِي حَدَّثْنَا أَنْ وَهْبِ عَلَ أَخْدَ فِي يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهَابِ عَن أَنُ الْمُنَبِّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدُّثُ عَنْ أَصَحَابِ النِّي عَلَى أَنْ النِّي عِنْ قَالَ يَرِدُ عَلَى الحوض رجالٌ مِن أصحابي فَيُعَلِّقُ لا عَنْهُ كَأَنُولُ بَا رَبِّ أَصَابِي فَيَتُولُ إِنَّكَ ٥٠ لاَ عِلْمَ لَكَ عِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكُ إِنَّهُمُ أَرْتَدُوا عَلَى أَذْ بارهِمُ الْفَهْفَرَى • وَقَالَ شُمّيبُ عَن الزُّهْرِيُّ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يُحَدِّثُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْكَ فَيُخِلِّونُ وَقَالَ عُقَيْلُ فَيُعَلِّفُونَ وَقَالَ الزُّيدِيْ مَنِ الرَّهْرِيُّ عَنْ مُحَدِّينِ عَلِيٍّ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ بِي أَبِي رَافِيعٍ عَنْ أَبِي حُرُونَة عَنِ النِّي عَلَى مَرْثَى ١٩٠ إِزْ اهِيمُ بْنُ النَّذِيرِ ٢٠٠ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّنَى ١١٧ هِلِرَكُ ١٧٥ عَنْ عَمَلَاهِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ عَنِ النِّي ﷺ قَالَ يَنْنَا أَنَا قَائُمُ ٰ ( اللهِ اللهُ اللهِ الله فَقَالَ مَلُمْ ، فَقُلْتُ أَيْنَ ؟ قالَ إِلَى النَّارِ وَأَنَّهُ ، فَلْتُ وَمَا شَأْتُهُمْ ؟ قالَ إِنَّهُمُ أُرْتَنُّوا

(١) أَنَّا فَرَسُكُمُ (r) يَشْرَبُ (٢) وَيَمَرُّ فُو أَفِي (۱) بنگلهٔ (ا) فَتُقَالُ g] (V) (١٠) أَيْنُ الْمُنْدِ الْمَيْزُ لَمَيْ (۱۲) حدثا (١٢) علاّلُ بنُ عَلِي

(۱۱۱) ثَامُ إِذَا

(16) (16) (۱) يبيم (۲) منا (۳) منافشيف بي تشد (۱) منافشيف بي تشد (۱) منافشيف المنافش المنافش الموادية . (۱) منافش الموادية . (۱) منافش الموادية .

بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمْ الْفَهْقَرَى ثُمَّ إِذَا زُمْرَهُ حَنَّى إِذَا عَرَفَتْهُمْ خَرَجَ رَجُلُ مِنْ بَبْنِي وَيَيْنِهِمْ ، فَقَالَ هَلُمَّ ، قُلْتُ أَيْنَ ؟ قالَ إِلَى النَّارِ وَأَقْدٍ ، قُلْتُ مَا شَأَنْهُمْ ؟ قالَ إنَّهُمُ اُرْتَدُوا بَمْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْفَهَفَرَى فَلاَ أَرَاهُ يَخْلُصُ مَنْهُمُ <sup>(١)</sup> إلاَّ مثلُّ مَمَل النَّة وَهِيْ " إِبْرَاهِم مُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ أَفَّهِ عَنْ غُبيب " عَنْ حَفْص بْن حاميم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى أَلَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَقْدَ عَلَى قَالَ مابَيْنَ كَيْنِي وَمِنْبَرِي رَوْمَنَهُ مِنْ رَيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْمِي مَرَّمْنَا عَبْدَانُ أُخْيِرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الْمِكِ قالَ سَمِمْتُ جُنْدَياً قالَ سَمِمْتُ النِّي عَنْ شُعْولُ أَنَّا فَرَسُكُمُ عَلَى الْحَوْضِ مِرْتُنَا مَرُو بْنُ عَالِيهِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ مَنْ عُقْبُةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أَخْدِ صَلاّتَهُ عَلَى الَيْتِ ثُمَّ ٱنْمَرَفَ عَلَى ۖ الْنِبْرِ فَقَالَ إِنَّى فَرَمُو ۖ لَكُمْ وَأَمَا تَهِيدُ عَلَيْكُمْ وَإِنَّى وَاللَّهِ لَا نُشُرُ إِلَى حَرْمَنِي الآنَ ، وَإِنَّى أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائَنَ الْأَرْضَ أَوْ مَفَا يِبِيعَ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ ما أَخافُ عَلَيْكُمْ أَنْ نُشْرِكُوا بَمْدِي وَلَكِينْ أَخافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا مَرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ أَثْهِ حَدَّثْنَا حَرَى بْنُ مُحَارَةً حَدَّثْنَا شُمْتِةُ عَنْ مَتَبِّدِ بْن خالِدِ أَنَّهُ سَمِمَ حارِثَةَ بْنَ وَهْبِ يَقُولُ سَمِسْتُهُ النِّبِي عَلَيْهُ وَذَ كُنَّ الحَوْمَنَ فَقَالَ كَمَا بَيْنَ اللَّدِينَةِ وَمَنْمَاء ﴿ وَزَادَ أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ هَنْ شُعْبَةً عَنْ مَمْبَدِ أَبْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ سَمِعَ النِّي ﷺ قَوْلُهُ ﴿ حَوَّمْنُهُ مَا بَيْنَ مَنْمًا وَاللَّدِينَةِ فَقَالَ لَهُ السُنتَوْرِدُ أَلَمُ ۚ تَسْتَنْهُ قَالَ الْأَوَانِي قَالَ لاَ قَالَ الْسُتَوْرِدُ تُرَى فِيهِ الْآنِيَةُ مِثْلَ الْكُوَّاكِ مِرْشُ السِّيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ مَنْ نَافِيعٍ بْنُ ثَمَرٌ قَالَ حَدَّتَى أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ أَنْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَالَ لَذِّينً ﷺ إِنَّى عَلَى الْحُوْضَ حَتَّى أَنْفُرُ (لا) مَنْ يَرَدُ عَلَىَّ سِنْكُمْ ، وَسَيُؤْخَذُ نَاسٌ دُونِي فَأْقُولُ مُا رَبّ

مِنْي وَمِنْ أَدْنِي ، فَيَمَالُ هَلْ شَكَرَتَ مَا عَبِأَوْا بَنَدَكَ \* وَأَنْدِمَا بَرَجُوا يَرْجِمُونَ عَلَى أَغْنَا بِهِمْ ، فَكَانَ أَنْنُ أَبِي مُلَيْكُةَ يَقُولُ : اللّهُمْ إِنَّا نَمُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِمَ عَلَى أَعْنَا بِنَا أَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِينِنَا أَفْقاً بَكُمْ \* " تَشَكِّمُونَ تَرْجُمُونَ عَلَى الْمُقِبِ

## النَّابُ في الْقَلَدِ)

مَدِّثْ أَبُو الْوَلِيدِ حِسْلَمُ بِنُ حَبْدِ الْمَلِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَبْرَأَنِي سُلَيْانُ الْأَمْسَ قَالَ سَمِنتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ عَنْ عَبْدِ أَقْدِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ أَثْدٍ ﷺ وَهْرَ السَّادِنُ المَسْدُونُ قالَ إِنَّ أَحَدَكُمُ ٣٠ يُمِنْتُ في بَطَنِي أَمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ،ثُمَّ عَلَثُنَّ مِثْلَ ذاكِ ثُمَّ يَكُونُ مُعْنَفَةً مِثْلَ ذَٰلِكَ ، ثُمَّ يَتَعَتُ ٤٠٠ أَلَهُ مَلَكَ فَيُوْرَرُ بِأَرْبَعِ ٥٠ برِزْنِهِ وَأَجَلِهِ وَشَرَقٌ لَوْ سَيِيدٌ ، فَوَاقَدُ إِنَّ أَحَدَكُمُ إَو الرَّجُلَ يَسْلُ بِسَلَ أَهْلِ النَّادِ حَتّى ما يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ بَاعِ أَوْ ذِرَاجِ فَيَسْبَقَ عَلَيْهِ الْسَكِيَابُ فَيَعْلُ بسَل أَهْل الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِذَّالرَّجُلَ لَبَتْنُلُ بِمَنَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَامِ أَوْ (أَ ذِرَاكُونُ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَمْلُ بِمَلَ أَهْلُ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا • عَلَ ١٠٠ آدَمُ إِلاَّ ذِرَامُ ٥٥ حَرَثْنَا مُلَيْالُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا عَلَاتْ مَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَبْنَ أَبِي بَكْدٍ بْنِ أَنْسٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلَى قَالَ وَكُلّ الله بالرَّحِم ملك كَمَّا فَيَقُولُ أَىْ رَبُّ شُلْقة أَى رَبِّ مَلْقة أَى رَبُّ مَلْقة أَى رَبُّ مُلْفَة "، فإذَا أَرَادَ أَنْهُ أَنْ يَقْفِي خَلْقُهَا قَالَ أَيْ <sup>(١)</sup> رَبِّ ذَ كَرُ (١٠٠ أَمْ أَنْيُ أَشَقٌ أَمْ سَبِيدُ ، فَمَا الزَّدْنُ فَسَا الْأَجَلُ فَيُكُنِّبُ كَذَٰ إِنَّ فِي بَعَلْنِ أَمُّهِ بِالسِبِ جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ الْذِ وَأَضَلَّهُ أَنْدُ عَلَى عِلْمٍ وَقَالَ أَجُو هُرَيْزَةَ قَالَ لِي النِّي عَلَى جَفَّ الْقَلَّمُ عِكَأَنْتَ لاَقِي قالَ ١١٠ أَنْ عَبُّن : كَمَا سَا بَقُونَ ، سَبَقَتْ كُنُمُ السَّادَةُ وَرَثْ آدَمُ عَدَّثَنَا شُعَبَّةُ عَدَّثَنَا

ير ميمون هذمرواة غير () ميم أنه الرس الربي (-كيتاب القدر) () إن خناش أحيياً يُخِين () يُشتن أَلِي عَلَى

ولا أعقابهم أكسون

द्धार् () ज्या यो क्या ()

> (۱) أَزْ تِلْحٍ. (١) زَالْ آذُرُ

क्षेत्र ल

۱۵) کارپ ۱۵) کارپ

ية (n) وَقَالَ أَيْنُ عِبَاسِ

(۱) يُلِيَّرُ أَهُ (٢) إسعى بن إبر الميم (ع) كَيْنَا هُوَ جالِسُ

حُصَيْنَ قَالَ قَالَ رَجُلُ مِا رَسُولَ أَنْدٍ أَيُورَفُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلُ النَّارِ؟ قَالَ نَعَمْ قالَ وَلِيهِ يَهْمُنُ الْمَامِلُونَ ؟ قالَ كُلُّ يَمْمُلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَوْ لِمَا يُسَّرَ (١٠ لَهُ المِم أَلَهُ أَعْلَمُ عِمَا كَانُوا مَا لِمِن مَرْثُ عَمَّدُ بْنُ بَشَار حَدُثْنَا غُنْدَرٌ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ مَن أَ بِي بِشْرِ عَنْ سَلْمِيدِ بْنِ جُنَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَمْنِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا قَالَ سُئِلَ النَّي عَلَّ عَنْ أُولَادِ النُّمْرِكِينَ، فَقَالَ اللهُ أُعْلَمُ عَاكَانُوا عامِلِينَ فَعَرْثُ بَعْنِي بْنُ بُكَّرْ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهِكِ قالَ وَأَخْبَرَنِي عَطَاء بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سِمِمَ أَبَا هُرُيْنَةَ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ أَنْهِ عَلَى مَنْ ذَرَارِي ٱلشُّرِكِينَ ، فَقَالَ أَنْهُ أَخَرُ إِ كَانُوا ماميلين حدثن ؟ إستاق ؟ أَخْبَرَانَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَا مَثْمَرُ عَنْ مُمَّامِ عَنْ أَبِي هُرُ رُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَنْ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَهُ عَلَى الْفَيلْرَةِ عَالْمَواهُ يُهُوْدَانِهِ وَيُنْصِّرُانِهِ كَا تُشْتِجُونَ الْبَهِيَّةَ هَلْ تَجَدُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْهُ، حَتَّى تُسكُونُوا أَنْهُ \* تَجَدَعُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَجُوتُ وَهُوَ مَنْبِهِ \* قَالَ أَنْهُ أَعْلَمُ عِلَا و و كَانَ أَمْرُ اللهِ تَدَرَّا مُقَدُّورًا مِرْثِنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ يُوسُنَ أَخْبِرُ أَ مَالِكُ عَنَ أَبِي الزُّ أَدِ مَنِ الْأَعْرِيرِ عَنْ أَبِي مِرْتِرْةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَ لاَتَمْنَالِ لِلرَّأَةُ مَلَاقَ أُغْتِهَا لِتَسْتَقَرْ مَ تَصْفَتَهَا وَانْتَكَحِمْ كَابِنَ كَمَا مافُدْرَ كَمَا مَدُثُ مالِكُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ مَنْ عامِمٍ مَنْ أَبِي غُلْلَ مَنْ أُسَلَمَةً قَالَ كُلْتُ عِنْدَ النِّي عَلَّى إِذْ جَاءُ رَسُولُ إِجْدَى بَكَاتِهِ وَعِنْدُهُ سَنْدٌ وَأَبِّنَّ بْنُ كَسِّ وَمُنَاذً انَّ أَبْنَهَا يَحُودُ بنَفْسِهِ ، فَبَتتَ إِلَيْهَا شِما أَعَدَّ وَقِيْ مَا أَصْلَى كُلُّ بِأَجَلَ ، فَلَتُصْعِ وَلْتَعْنَسِبُ \* مَرَّمُنْ خَبَّانُ بْنُ مُوسِى أَخْبِرَنَا عَبْدُ أَنَّهِ أَخْبَرَنَا بُولُسُ عَن الزُّهْرِئ قالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كُيْرِينِ الجُسَيِّ أَنَّ أَبَاسَبِيدِ الخُدْرِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَيْنَا<sup>©</sup>

يَزِيدُ الرَّشْكُ قَالَ سَمِينَتُ مُطَرَّفَ بْنَ عَبْدِ أَلْثِي بْنَ الشُّغْيرِ يُحَدِّثُ عَنْ يَمْرَانَ بْن

هُوَ جَائِسٌ عِنْدَ النِّبِي ﷺ جاء رَجُلٌ مِنَ الْانْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيتُ سَبْيًا وَتُحِبُ اللَّهَ الَّذِي فَ الْمَزْلِ فَعَالَ رَسُولُ أَفَدُ مِنْ أَوَ إِنَّكُمْ تَعْمُلُونَ (١٠ ذَٰلِكَ لَا عَلَيْكُمُمْ أَنْ لَا تَغْمَلُوا ۚ فَإِنَّهُ لَبِسْتُ نَسَمَةٌ ۖ كَنَّبَ أَنْهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ هِيَ كَائِنَةٌ مَرْشُنَا مُوسَى بْنُ سَنْمُودِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْأَفْمَشِ عَنْ أَبِي وَالِل عَنْ حُدِّيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ لَقَدْ خَعالِمَنَا النِّي عَلَى خُعلْبَةً مَا تَرَكَ فَيهَا شَيْئًا إِلَى قِيام السَّاعَةِ إِلاَّ ذَكَّرَهُ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهَلَهُ إِنْ كُنْتُ لَأَرى الشَّيْء فَدْ نَسِيتُ ٣ فَأَعَرُفُ ٣ ما يَمْرفُ ١٠ الرِّجُلُ إِذَا عَلَبَ عَنْهُ فَرَآهُ فَمَرَقَهُ مَدَّفَ عَبْدَانُ عَرْ أَبِي خَزْزَةَ عَنِ الْأَنْمَسْ عَنْ سَعْدٍ بْنَ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ السَّفَي عَنْ عَلَى "رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُأُوساً مَتِمَ النِّي يَنِي وَمَعَهُ عُودٌ يَسْكُتُ فَ الْأَرْض وَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ قَدْ كُتِبَ مَتْفَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الجَّنَةِ فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ أَلاَ نَشَّكِلُ بَارَسُولَ أَقْهِ ؟ قَالَ لاَ ، أَعْمَلُوا فَكُلُّ مُبْسِّرٌ ، ثُمَّ قَرَأً : فأمّا مَنْ أَهْلَى وَأَتَّى الآيَةَ باسب الْمَلُ بِالْهَوَاتِيمِ مَرْثُنَ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَغْبَرَاكَا عَبْدُ أَفْهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَيِيدٍ بْنِ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرِّيْرَةَ رَضِيَ أَنْهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ أَنْهِ يَكُ خَيْرً ، فَقَالَ رَسُولُ أَنْهِ عِنْ لِرَجُل مِمْن مْمَهُ يَدُّمِي الْإِسْلَامَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، كَلَمَّا حَضَرَ الْقِيَّالُ (٥) قَاتَلَ الرَّجُلُ مِن أَشَدَّ الْقِتَالِ ، وَكَنْرُتْ ٢٥ بِهِ ٱلْجِرَاحُ كَأَنْبَتَنْهُ ، كَالْمَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النِّي عَلَى فَقَالَ مَا رَسُولَ أَنْهُ أَرَأَيْتَ اللَّذِي ٣٠ تَحَدَّثْتَ ١٠٠ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَدْ قاتَلَ في سَبِيلِ أَقْدِ مِنْ أَشَدُّ الْقِتَالِ فَكُذَّرْتْ بِهِ أَلْجَرَاحُ ، فَقَالَ النَّيْ عِلَى أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْل النَّار ، فَكَادَ بَمْ فُلُ الْمُدْلِينَ يَرْتَابُ ، فَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمْ أَجْرَام وَأَهْوَى يَدِهِ إِلَى كِنَاتَتِهِ فَأَتَوَعَ مِنْهَا سَهِماً فَأَنْتَعَرَ بِهَا فَأَشْتَذَ رِبالُ بِنَ

(١) لَثَمُّتُونَ ۗ شتة (۱) 13 july (1) (٤) يَنْزِفُ الرَّجُلُّ . كناهو فيسض النبخ للمتمدة برفع الرجل وهو مقتضىعبارة القبطلاني ونصها (يَتُرْ فُالِا جُلُ) أىالرجل فنف النمول وفي رواية باثبانه الدوني بمضالنسخ للتبدة يدنا سبط الرجل بالرفع تماً الدنشة أهمص (م) الثنال مكذا في يعن النسخ الق أيدينا بالرقع وفي بعشها بالصبوجوزة السطلاي وال وتبطها مناق البرنينية غم متبطياؤ المتازى بالنعسب

(۱) تكان<sup>ا</sup>ت

(۵) تُعَدِّثُ

(٧) أَرَأَيْ كُلِّ عُلِللَّذِي

(ر) عَنْ سَمْلُو بِنْ سَنْدِ (۲) إِنَّا الْسَنْدِ النَّسْرُ (۵) إِنَّا الْسَنْدِ النَّسْرُ (۵) رَحَالَ إِنْهُ كنان الوينيترفرها بعود به (۱) بَلْمِ لا حَوَلَ تعنا هو في اليونية بهر سنا هو في اليونية بهر تون بهر وفيانس أه منود (۷) سنة (۷) سنة

المَسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ ٱللَّهِ عِنْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ سَدَّقَ ٱللَّهُ حَدِيْكَ قَد أَتَنْحَر فَكَنُ تَقَتَلَ تَشْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ أَفْدِ عِنْ يَا بِلَالُ ثُمْ كَأَذُنْ لاَ يَنْشُلُ الْحِنَّةُ إِلاّ مُوْمِنْ، وَإِذْ أَلَٰتُهُ لَيُوَيِّنُهُ هٰذَا أَلَدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِدِ ﴿ مَ**رَثُنَا** سَيِيدُ بْنُ أَلِى مَرْثَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَــَّانَ حَدَّثَنَى أَبُوحازِمٍ عَنْ سَهُلُ (١٠ أَنَّ رَجُلاَ مِنْ أَعْظَمِ السُّلِمِينَ غَنَاه عَنِ الْسُنِلِينَ فِي غَزُوْهِ غَزَاهَا مَعَ النِّي عَلَيْ فَنَعَلَرُ النِّي عَلَى عَقَالَ مَنْ أَحَبُّ أَنَّ بَنْظُرَ إِلَى الرَّجُلِ ٣٠ مِنَّ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا فَاتَبْسَهُ رَجُلٌ مِنَ الْتَوْمِ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ مِنْ أَشَدُّ النَّاسِ عَلَى النُّشْرِكِينَ حَتَّى جُرِحَ ۚ فَاسْتَمْتَهَا الَوْثَ خَمَلَ ذُتِهَةَ سَيْدِهِ مَنْ تَدْيَدُ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَشِيَّدِ، قَأَتْبَلُ الرَّجُلُ إِلَى النِّي عَلَيْ مُشْرِعًا ، فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ أَفْدِ ، فَقَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ ثُلْثَ لِشُكَانِ مَنْ أُحَبّ أَنْ يَنْفُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْفُو إِلَيْهِ، وَكَانَ مِنْ أَهْلَيْنَا غَنَاه عَنِ السُّلِمِينَ فَمَرَثْتُ أَنَّهُ لاَ يَمُوثُ مَلَى ذَاكِ ، قَلْمًا جُرحَ أَسْتَمْجُلُ الْمَرْتِ فَقَتَلَ تَفْسَهُ ، فَقَالَ النَّىٰ عَلِيُّ عِنْدَ ذَٰلِكَ إِنَّ الْمُبْدَ تَبَسُلُ مَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجُنَّذِ ، وَيَسْلُ مَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّا الْاعْمَالُ لِللَّوَاتِيمِ لِلسِّ إِلْقَاهِ \*\* النَّذْرِ الْمَيْدَ إِلَى الْقَدَرِ ﴿ مَرْضُ أَبُو كُنَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مَبْدِ أَفْدِ أَنْ مِنْ مَنْ مَنِ أَنْ مُمَرَ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُما قَالَ فَلَى النِّي عَلَى عَنِ النَّذْرِ قَالَ (10) إِنَّهُ لاَ يَرُهُ شَبْنًا وَإِنَّا يُسْتَغْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ حَدْثُنَا بِشُرُ بُنْ تَكَدٍّ أَخْرَتًا مَبْدُ الْهِ أَخْبَرُ مَا مَعْمَرٌ عَنْ ظَامٍ بْنِ مُنْبَهُمْ عَنْ أَبِي هُرِيْرٌ فَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ بَاتِ (\* أَنْ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءً لَمْ ۚ يَكُن قَدْ قَدَّرْتُهُ ، وَلَكُنِ بُلْقِيهِ الْقُلَدُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ أَسْتَغْرِجُ بِهِ مِنْ الْبَغِيلِ بِاسِ " لاَ حَوْلَ وَلاَ قُونَ إِلاَ بِأَنْهِ صَرْمَىٰ <sup>(1)</sup> مُمَّذُ أَبْنُ مُتَاتِلٍ أَبُو الجُسَنِ أَخْرَنَا عَبْدُ لَلْهِ أُخْبَرَنَا طَالِهُ الْحَلَّمُ عَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيّ

عَنْ ابِي مُوسَىٰ قَالَ كُنَّا مِتَمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في فَرَاتِه كَفِينَا لاَ نَسْمَدُ شَرَظَ وَلاَ نَعْلُو شَرَعًا وَلاَ مَهْمِط ف وَادِ إِلاَّ رَفَعْنَا أَصْوَانَنَا بِالشَّكْمِيرِ قالَ فَدَنَا مِنَّا رَسُولُ اللهِ و الله عَمَالَ بَا أَيُّهَا النَّاسُ أَرْبَعُوا عَلَى أَنْشُبِكُمْ: ۚ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَر أَلاَ أَعْلَىٰكَ كَلِيَةً هِيَ مِنْ إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيماً بَصِيراً ، ثُمُّ قالَ يَا عَبْدَ أَلْتُ بِنَ قَبْس كُنُوز الْجَنَّةِ لاَحَوْلَ وَلاَ ثُوَّةً إِلاَّ بِأَثْدِ و المُصُومُ مَنْ عَمَمَ ٱللهُ ،عاميم عَن الْمَنَّى يَتَزَدُّدُونَ في الصَّلاَلَةِ،دَسَّاهَا أَغْوَاها مِرْثُنْ عَنْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا بُونُسُ عَن الزُّهْرِيُّ قالَ حَدَّثَنَى أَبُوسَلَمَةٌ عَنْ أبي سَبِيدِ الخُدْرِيُّ عَنِ النِّيِّ عِلَى قَالَ مَا أَسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ ۚ إِلَّا لَهُ بِطَاقَتَانِ بِطَافَةٌ كَأْمُرُهُ وْ " عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكَ كُنَّاهَا أَنْهُمْ لاَ يَرْجِمُونَ . أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ يَادُوا إِلاَّ فَاجِراً كَفَاراً . وَقَالَ مَنْعُمُورُ ٣٠ بْنُ النَّسْانِ عَنْ عِكْرِيَّةَ عَنِ أَيْنِ عَبَّاسٍ ، وَحِرْمُ ۖ بِالْجَبَيْةِ وَجَبِّ مَرَجْيُ <sup>(١)</sup> مُؤُدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا هَبْدُ الرَّزَّاقَ أَخْبَرَاهَا مَعْنَرٌ عَن أَبْنِ طَاوَسُ هَنْ أَبِيهِ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ قالَ ما رَأَيْتُ شَيْنًا أَشْبَهِ إِللَّهُ مِنْ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النِّي عَلَّى إِذْ اللَّهُ "كَتَبَ عَلَى أَبْنِ آفَمَ حَظَّهُ مِنَ الرُّنَّا أَدْرِكَ ذَٰلِكَ لَاعَالَةَ ، فَرِنَا الْمَنْ ِ النَّفَارُ ، وَرِنَا السَّادِ النَّفلِقُ ('' وَالنَّفْسُ ثَمَّنَّى وَنُشْتَعِي ، وَالْفَرْجُ يُعَمِّدُنَّ ذَٰلِكَ وَيُكَذِّبُهُ ١٠٠ • وَقَالَ شَبّا بَةُ حَدَّثَنا وَرْقَاهُ عَنِ أَنِ طَاوَسُ مَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِّ ﷺ بِإِمْ الرُّواتِهِ الَّذِي أَرَيْنَاكُ إِلاَّ هِنَّهُ النَّاسِ حَرَثُنَا الْمُمَيِّدِينُ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ حَدَّثَنَا تَمْرُتُو عَنْ هِكُرِيثَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا وَمَا جَمَلْنَا الرُّوامِ الَّذِي أَرَبْنَاكَ إِلاَّ فِيثَةً اِلنَّكِي قَالَ هِيَ دُونًّا عَيْنٍ أُرِيًّا رَسُولُ أَنَّدٍ عَيْ لَيْلَةً أُشْرِى بِهِ إِلَى يَبْتِ اللَّذِيه

(1) أَزْ يُكَذِّبُهُ (1)

(٣) عِمَّا سَمِهْتُ (٤) حَمْدِراً عِمَّا كَانَ مكذا فرجيالنروع للمتدة يدنا والذي شرح عليه النسطلاني كثابا ما كادبدون من الجارة نابام أه مصححه

قالَ وَالشُّجَرَةَ المُلمُونَةَ فِي الْقُرَّآنِ قالَ هِيَ شَجَرَةُ الزَّقْومِ بِإِس وَمُوسَىٰ عِنْدَ اللهِ حَرْشُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَنْظُنَاهُ مِنْ مَمْرِو عَن طَاوُس سَمِشْتُ أَبًا هُرَيْرٌ ۚ عَنِ النِّيِّ ﷺ قَالَ ٱلْخَيْجُ آمَمُ وَمُوسَى ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيِّنْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الجَنَّةِ ، قالَ لَهُ آدَمُ يَا مُومِى أَصْطَفَاكَ أَللهُ بَكَلاَمِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ أَ تَلُومُنِي عَلَى أَمْ قَدَّرُ (١) أَللَهُ عَلَى قَبْلَ أَنْ يَخَلُقَنِي بأَرْبَينَ سَنَةَ خَبَعٌ آدَمُ مُوسَى خَبِّ آدَمُ مُوسَى ثَلَاثًا قال " سُفْيَانُ حَدَّثْنَا أَبُو الرَّادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ عَلَى مِثْلًهُ ۖ بِالسِّبُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى أَلْهُ وَرِهُنْ أَخَذُ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْنُحُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُو أَبِي لُبَابَةَ عَنْ وَرَادٍ مَوْلَى الْمُنِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيّةُ إِلَى اللَّفِيرَةِ ٱكْتُ إِلَّى ما تَعِمْتَ ٣٠ اللَّى عَكْ يَمُولُ خَلْفَ الصَّلاَّةِ فَأَمْلَى عَلَى المُنِيرَةُ قالَ سَمِنتُ النَّي مَنْ اللَّهِ مَنْ المَّلاَّةِ لاَ إِلٰهُ إِلاَّ اللهُ وَمْدَهُ لِاَشَرِيكَ لَهُ اللَّهُمُّ لاَ مانِيمَ لِمَا أَحْطَيْتَ وَلاَ مُعْلَى لِمَا مَنْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُّ \* وَقَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدَةً أَنَّ وَرَّاداً أَخْبَرَهُ بهٰذَا ، ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدُ إِلَى مُمَاوِيَّةَ ، فَسَيعَتُهُ يَأْمُوُ النَّاسَ بِذَٰلِكَ الْقَوْلِ مَنْ تَمَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ دَرَكُ الشَّقَاءِ ، وَسُوءِ الْقَصَّاءِ . وَفَوْ لِكِ تَمَالَى ؛ قُلُ أَهُوذُ بربّ دَّدْ حَدَّثَنَا شُفيَانُ عَنْ مُتميَّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ قَالَ تَمَوَّذُوا بِأَلْهِ مِنْ جَهْدِ الْبَالَاءِ، وَذَرَكِ الشَّفَاء ، وَسُوه بِاسِبُ بَحُولُ بَيْنَ الدَّهِ وَقَلْهِ حَدَّثُنَا عُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ أَخْيَرَنَا عَبْدُ أَفْتِهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبُةٌ عَنْ سَايِمْ عَنْ عَبْدِ أَفْدِ كَانَ النِّي عَلَيْهُ يَحْلِفُ لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ حَرْمُ وَيِشْرُ بْنُ تُحَدِّدُ قَالًا أَخْدَرُنَا عَبْدُ أَنَّهِ أَخْبِرُنَا سَعْرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَأَيْمٍ عَنِ أَبْن

قَالَ أَخْسًا ۚ فَكُنْ تَعْدُو قَدْرُكَ ، قَالَ مُحَرُّ أَنْذَنْ فِي فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ قَالَ دَعْهُ إِذْ يَكُنْ (٢) هُوَ فَكَرَّ تُطِيقُهُ ، وَإِذْ لَمْ يَكُنْ <sup>٣٠</sup> هُوَ فَكَرْ خَيْرُ لَكَ فِى قَشْلِهِ بِ**البِ** ثُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إلاَّ ما كَنْتَ أَفْهُ لَنَا ، قَضَى . قالَ عُجَاهِدُ : بِمَا تِيْنِ بِمُضِلِّينَ إلاَّ من كَتَبَ أَلَٰتُهُ أَنَّهُ يَصْلَى الجَمِيمَ ، قَدَّرَ فَهَدَّى ، قَدَّرْ الشُّقَاء وَالسَّمَادَةَ ، وَهَدَى الْأَنْعَامَ () إِنْ يَكُنَّهُ لِرَانِيهِا حَدَثِي <sup>00</sup> إِسْفَقَ بْنُ إِرْاهِيمَ الْمَنْظَلِي أَخْبَرَانَا النَّصْرُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ <sup>00</sup> بْنُ (۱) رَانَ لَا يَكُنَّهُ أَبِي الْفُرَّاتِ عَنْ عَبْدِ أَلْهِ بْنِ بُرَّيْدَةً عَنْ يَعْنِي بْنِ يَسْتَرَ أَنَّ مَالِيْنَةَ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهَا ا أُخْبَرَنَّهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسَوَلَ أَلَهِ عَلِيُّكَ عَنِ الطَّاعُونِ فَقَالَ كَانَ عَذَا بَا يَبْشَتُهُ أَللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاهِ ، فَجَسَلُهُ أَلْلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ، ما مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ فِي بَلَدٍ ٢٠٠ يَكُونُ فِيهِ كنا مو داود في مدة سمتمدة بدنا وكفا ذكره صلمي أتقريب والتهذيب قيمن أسبه داود وخيط في لسقة مؤاد يوزن فرأب تيما لما وقم ق أليونينية ظيائم الد (٧) فَلَا يَحْرُبُ (٨) مِنَ الْبَلْدَة عَلَيْنًا ، إِذَا أَرَادُوا فَتُنَّةً أَبِينًا . () فِي أَيْمَانِكُمُ الْآيَةَ إِلَى قَـوْلِهِ لَمَكَّكُمُ تَشْكُرُ رِنَ

مُحَرِّ رَمِنِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النِّيُّ عَنْكُ لِأَبْنِ صَيَّادٍ خَبَأْتُ لَكَ خَبِينًا `` قَالَ اَللَّهُ

وَيَصْكُتُ فِيهِ لاَ يَخْرُجُ ﴿ مِنَ الْبَلَدِ ﴿ صَابِراً مُنْسِباً بِمُلَرٍّ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ أَلَٰهُ لَهُ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَخِرِ شَهِيدٍ ﴿ السِّبُ وَمَا كُنَّا لِتَهْتَدِى لَوْلاَ أَنْ هَتَانَا أَلْلُهُ ، لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي لَـكُنْتُ مِنَ النُّتَعِينَ هَرَثُنَا أَنُو النُّمْانِ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ هُوَ أَبْنُ حَارِمٍ عَنْ أَبِي إِسْنُقَ عَنِ الْبَرَاء بْنِ عارْبِ قالَ رَأَيْتُ النِّي عَلِي كَوْمَ الْخُنْدَق يَنْقُلُ مَمَّنَا التَّرَابَ ، وَهُو يَقُولُ : وَأَنَّهِ لَوْلاَ أَنْهُ مَا أَهْتَدَيْنَا ، وَلاَ مُسْنًا وَلاَ صَلَّيْنَا ، فَأَثَّرُ لَنْ سَكِينَةَ عَلَيْنَا ، وَنَبِّتِ الْأَفْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا ، وَالْفُر كُونَ قَدْ بَعُوا

فَوْلُ أَلَٰهِ مَاكَى: لاَ يُؤَاخِذُ كُم اللهُ بِاللَّهْو فِي أَعَانِكُمْ <sup>(١)</sup> وَلَـكِينْ يُؤَاخِذُكُمْ

(۱) وتأثّ إنْ أُونِينَا مَنْ مَبْرِ (۲) حَنْهُ (۲) ما حَدْهِ

يِمَا عَقَدْتُمُ الْا بْمَانَ، فَكَفَّارَتُهُ إِطْمَامُ عَشَرَةٍ مَنتاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْمِئُونَ أَهْلِيكُمْ أَنْ كِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِبُ رَقِيَةٍ فَنْ لَمْ يَعِيدُ ضَبِيكُمُ الْكَوْ أَيَّلِمِ ذَلِكَ ۖ ثَارَةُ أَعَانِكُمْ ۚ إِذَا حَلْفَتُمْ وَأَحْفَلُوا أَعَالَكُمْ كَذَلِكَ يُبَنِّنُ أَلَهُ لَكُمْ آلِهِ و لَمُلْكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَرَضَا تُحَدُّ بِنُ مُثَاتِلِ أَبُو الْحَسَ أَخْبَرًا مَبْدُأَ فِي أَخْبَرًا مِشَامُ بَنُ عُرُونَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ أَلَنَّهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ يَحْسَتُ ف يَمِينِ فَطأ حَقَّى أَثْرُلَ أَلَّهُ كَفَارَةَ الْبِينِ، وَقَالَ لاَ أَشْلِفُ عَلَى يَينِ فَرَأَبْ عَيْرُهَا غَيْناً مِنْها إِلاَّ أَبَيْتُ الَّذِي مُنَّ خِيرٌ وَكَفَرْتُ مَنْ يَمِنِ مِرْتُ أَبُو الثَّمَاذِ كُمَّةُ بُنُ الْفَسْل حَدُلْنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ حَدُثْنَا الْحَسَنُ حَدُثْنَا عَبْدُ الرَّحْنِي بْنُ شَرَّةَ قالَ قالَ النّي عَلَىٰ يَا مَبْدَ الرَّعْنِ بْنَ مُرْرَة لاتَمَالُ الْإِمارَة كَإِنَّكَ إِنْ أُوبِيثُهَا مَنْ سَنَقَةٍ وُكِلْت إِلَيَّا وَإِذْ (٥٠ أُونِينَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُمِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتُ عَلَى يَمِينِ ، فَرَأَيْت غَيْرُهَا خَيْزًا مِنْهَا فَكُثَرًا مَنْ يَهِيكَ وَأَتِ النِّي هُوَ غَيْرٌ **وَرَثِ أَبُو الثَّمَانِ حَدُث**َنَّا عَلَدُ نُو زَيْدٍ مَنْ غَيْلَانَ بُنِ جَرِيرٍ مَنْ أَبِي رُومَةً مَنْ أَبِيهِ عَلَى أَبَتْ اللَّي كل ف رَمْهِ مِنَ الْأَشْرَيْنِ أَشْتَغْيِلُهُ قَتَالَ وَأَنْهِ لاَ أَعِلْكُمْ وَمَا عِنْهِ مَا أَجِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ لَيْنَنَا مِلْمَاءَ أَقَدُ أَنْ فَلَبْتَ ثُمَّ أَيْقٍ عِلَاثِ نَوْدٍ فُرُ اللَّرى فَعَلَقَا عَلَيْهَا عَلَنَا ٱسْلَلَتَنَا قُلْنَا أَوْ عَلَى بِتَعْنَا وَاللَّهِ لِآيَارِكُ لَنَا أَبْنَا اللَّيْ عَلَى نَسَتَمْهُ عَلَلَت أَذْ لاَ يَمْدِلْنَا ثُمَّ كَلَنَا كَأَرْجِسُوا بِمَا إِلَى اللَّبِي عِنْ فَتَدْكُرُهُ كَأَبْنِكَ عَلَىٰ ماأَة خَلْتُكُمْ بَلِ اللهُ خَلَكُمْ وَإِنَّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لاَ أَشْلِفُ قَلَ يَمِينِ قَالَى فَرْمَا خَيْراً مِنْهَا إِلاَ كَنْرَتُ عَنْ يَبِنِي وَأَنْبَتُ الَّتِي هُوَ خَيْرٌ أَوْ لَتَبَتُ النِّي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَرْتُ عَنْ يَبِنِي حَرِثْنِ "إِسْلَقْ بُنُ إِرَامِيمَ أَخْتِرًا مَبْدُالِزَالَ أَخْدًا متشرٌ عَنْ تَمَلَّدٍ بْنِ مُنتِهِ عَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا ٥٠ أَنِهِ هُرُورٌةً عَنِ النَّبِي عَلَى عَلْ تَحْنُ

الآخِرُونَ السَّا بِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ 🗥 رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ وَأَلَّهِ لَأَنْ بَلِيجٌ 🗥 أَحَدُكُم عَيْنِيدٍ فِي أَهْلِي آ ثَمُ لَهُ عِنْدَ أَنَّهِ مِنْ أَنْ يُعْلَى كَفَارَتَهُ أَلِّي أَفْرَضَ أَلْهُ عَلَيْهِ حَرِيثِي " إِسْفَقَ بَيْنِي بْنَ إِرْ الهِيمَ حَدَّثْنَا يَعْنِي بْنُ صَالِحٍ حَدَّثْنَا مُعاوِيّةُ عَنْ يَعْنِي عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَنْ عَكْ مَن أَسْتَلَجَ ف أَهْلِهِ يِيَينِ خَوْزَ أَغْلَمُ إِنَّا لِيَوْ ٣ بَنِي الْكَفَّارَةُ ﴿ لِلِّبِ ۚ فَوْلِ النِّي تِكُ وَأَيْمُ ِ **اللَّهِ طَرْثُنَا** تُنْبَيَّةُ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ<sup>00</sup> إِنْلَمِيلَ بْنِ جَمْفَرِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ رَضَىَ أَلَهُ عَنْهُمَا قَالَ بَسَتَ رُسُولُ أَلَٰهِ ﷺ بَمْنَا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ فَطَمَنَ بَمْضُ النَّاسِ فِي إِمْرَتِهِ ٥٠ فَقَامَ رَسُولُ أَنْهِ مِنْ ۖ فَقَالَ إِنْ كُنْتُم ۚ تَطْلَنُونَ نى إنرتهِ ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْمُنُونَ في إنرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبَلُ ، وَأَيُّمُ ٱللَّهِ إِنْ كَانَ ظَلِيقاً لِلْإِمارَةِ ، وَإِنْ كَانَ لِمَنْ أُحَبِّ النَّالِي إِنَّى ، وَإِنَّ هَٰذَا لِمَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِنَّ بَمْدَهُ ب "كَيْنَ كَانَتْ يَمِنُ النِّي عِنْ وَقَالَ سَمْدٌ قَالَ النِّي عَنْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَقَالَ أَبُوكَادَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مِنْدَ النِّيِّ ﷺ لَاهَا أَنْهِ إِذَا يُقَالُ وَأَنْهِ وَبِأَنْهِ وَنَافْهِ مَدُّ ثُمَّةً بْنُ يُوسُفَ مَنْ سُفْيَانَ مَنْ مُوسَى بْنِ فُقْبَةً مَنْ سَايْلٍ مَنِ أَبْنِ ثُمَرَ عَالَ كَانَتْ يَمِينُ النِّي عِلَى لاَ وَمُقَلِّبِ الْقَلُوبِ حَرَثْ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جابِرِ بْنِ شَمْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهِ عَالَ إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَمُدَّهُ وَإِذَا هَلَكَ كَنْرِي (\* فَلاَ كَنْرِي بَنْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُورُهُمَا ف سَبِيلِ اللهِ حَرَّمُنَا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ أَا شُعَيْبُ عَنِ الزَّحْدِيُّ أَخْبَرَ فِي سَبِيدُ بْنُ السَّبَّب أَنَّ أَبًّا هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَلَّكَ كِيشرى فَلَا كِيشرى بَشْدَهُ ، وَإِذَا كَمْكَ قَيْمَتُمُ فَلَا قَيْمَرُ بَمْنَهُ ، وَالَّذِي قَمْنُ ثُحَّدٍ بِيكِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُورُهُمَا في سَبِيلِ الله حريثي (١٠ كُمَّدُ أُخْبَرَ مَا عَبْدَهُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

هم. (1) وقال (7) كِلَجٌ كذا هو بفتح الانم وكسرها أن النرح المنسسند واقصر العسلاني على للنصو له

لَيْنَ تُنْفِيالَكَارَةُ
 مَدَّنَنَا إِسْلَمِيلُ
 د. مَدَّنَا إِسْلَمِيلُ
 د. مِدْرَةً
 المَدْرَة
 المَدْرى

رم) مسرئ منبط في أمنن النسخ بانت الكال وفي بشها بكثرها وكلاما حميع كما في كث الله أن مصمه

> لا الثند (۸)

(日本: (n) (日本: (n) (日本: (n) (中本: (n)

أَنْهُ عَنْهَا عَنِ النِّي رَافِي أَنَّهُ قَالَ يَا أُمَّةَ جَدٍّ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَغْرُ لَبَكَيْمُ كَيْهِراً وَلَمْسَ عِكْمُ ۚ فَلِيلاً وَرَشْ يَعْنُ بْنُ سُلَيْاذَ قالَ حَدَّثَنَى أَنْ وَهْبِ قالَ أَغْيَرَ فَ حَيْوَةُ قَالَ حَدَّتَنَى أَبُو عَقَيْلِ رُهْرَةُ بْنُ مَتَبَدٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ أَقْدِ بْنَ هِيَامٍ قَالَ كُنَّا مَتَ النِّي عَلَىٰ وَهُوْ آخِذُ بِيدِ مُمَرِّ بِن الخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ مُمَرُ يَارَسُولَ أَفَيْ لَأَنْتَ أَحَبُ إِنَّ مِنْ كُلُّ شَيْهِ إِلاَّ مِنْ نَفْسِي ، فَقَالَ النَّيْ عَلَى لاَ وَالَّذِي نَفْسِي بيدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِنِّكَ مِنْ نَشْيِكَ فَقَالَ لَهُ مُمْرُ كَإِنَّهُ الآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أُحَبُّ إِلَى مِن نَشْيى فَقَالَ النِّيْ عَلَيْكُ الآنَ يَا تُحْرُرُ **حَرْث**َ إِسْمُمِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُثْبَةَ بْنِ مَسْتُودٍ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَلِيدِ أَشْهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْتَصَا إِلَى رَسُولِ أَنَّهُ عَلَى فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَفْس يَتَنَا بكِتَابِ أَنْهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوْ أَنْقَهُمُنَا أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَنْضَ يَنْنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأُذَنْ لِي أَنْ أَتَكُمُّ ، قالَ نَكَلَّم ، قالَ إِنَّ أَ بني كانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، قالَ مالك : وَالْمَسِيفُ الْأَجِيرُ زَنَّى بِأَمْرَأَتِهِ كَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى آئِنِي الرَّجْمَ ، كَأَفْتَدَبْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاقٍ وَجَارِيَةٍ كِنَّ ، ثُمَّ إِنَّى سَأَلْتُ أَهْلَ الْبِلْمِ كَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَاتِلَى \* بِي جَلْدُ مِا لَهْ وَتَغَرِّيبُ عام ، وَإِنَّا الرَّجْمُ عَلَى أَمْرَأَتِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ أَفَدٍ ﷺ أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي يكِيهِ لَأَفْضِينَ لَيْسَكُما بَكِتَابِ أَفْهِ ، أَمَّا غَنيُكَ وَبارِيَكُ فَرَدُّ عَلَيكَ، وَجَلَة ١٠٠ أَبْنهُ مِاثَةَ وَفُرَّبَهُ عَامًا ۚ وَأُمِرَ (\*\* أُنْيِسُ الْأَسْلَيُّ أَنْ يَأْنِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ ، فَإِنِ اَعْتَرَفَتْ رَجْهَا (" كَأَعْتَرَافَ فَرَجْهَا حَرِثْنِي (" عَبْدُ أَلْهُ بِنُ كُمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهُ حَدَّثَنَا شُنيّة عَنْ كُمَّدِ بْنِ أَبِي يَسْتُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِهِ عَنِ النَّي اللَّهِ ال أَرَأْنِيمُ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَمُرَيِّنَةٌ وَيُعَيِّنَةٌ خَيْرًا مِنْ تَمِي وَعالِي بْنِ مَسْمَتَة وَعَمَلْهَانَ وَأَسْدِ خَابُوا وَحَسِرُوا قَالُوا نَتُمْ ؛ فَقَالَ وَاللَّذِي قَشِي بِيدِهِ إنَّهُمْ خَيْرُ مِنْهُمْ

ورف أبو البان أخْيرَ نَا شُنيت عن الزُّهْرَى قال أُخْبَرَ فِي عُرْوَهُ عَنْ أَبِي السَّاعِدِيُّ أَنَّهُ أَغْبُرُهُ أَنَّ رَسُولَ أَفْدَ ﷺ أَسْتَمَنَّلُ عاملًا كَفَاءُ الْعَامِلُ حِينَ ذَرَخَ مِنْ تَمَايِهِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَٰذَا لَسَكُمْ وَهَٰذَا أُهْدِىَ لَى فَقَالَ لَهُ أَفلاَ فَمَدْتَ فِي يَيْتِ أَيِكَ وَأَمَّكَ فَنَظَرُتَ أَيُّهُمْكَ اللَّهُ أَمْ لا ﴿ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّادَةِ فَتَشَهَّدَ وَأَنْنَى عَلَى اللَّهِ عِمَا حُوَّ أَحْدُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَسْدُ فَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَشِيلُهُ فَيَأْتِنَا فَيَقُولُ مُلْنَا مِنْ مَلِكُمْ وَمُذَا أَمْدِيَ لِي أَفَارَ فَمَدَ فِي يَنْتِ أَبِهِ وَأَنَّهِ فَنَظَرَ هَلْ جُنْدَى لَهُ أَمْ لاَ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَّدِّ بِيَدِهِ لاَ يَثُلُ أَحَدُكُمُ مِنْهَا شَيْنَا الاّ جاء بهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يَحْسِلُهُ عَلَى عُنْقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جاء بهِ لَهُ رُغالًا، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً باء بها كَمَا خُوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً باء بها تَيْتَرُ، فَقَدْ بَلَنْتُ، فَقَالَ أَبُو مُعَيْد ثمَّ رَفَتَرَ رَسُولُ أَلَّذُ مِنْ لِللَّهِ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنْتَظُرُ إِلَى عُفْرَةٍ إِبْعَلَيْهِ ، قالَ أَبُو مُعَيْدٍ وَفَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَنِي زَيْدُ بْنُ كَابِتٍ مِنَ النِّي عِلْى خَسَلُوهُ مَدِّثْنِ ( ) إِزَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أُخْرَنَا خَمَّانُمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَةٍ قَالَ أَبُو الْقَاسِم لَوْ تَتَلَقُونَ مَا أَهَارُ لَيَكَيُّمُ كَثِيرًا ، وَلَشَحَكُمُ قَلِيلاً يْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْآخَنَيْنُ عَن الْمَرُّورِ عَنْ أَبِي ذُرِّ قَالَ أَنْتُيْتُ النِّدِ وَهُوَ " يَقُولُ في ظلِّ الْكُنيَةِ ثُمُّ الْأَخْسَرُونَ وَرَبَّ الْكَنيَّةِ، ثُمُّ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَدُمْيَةِ ، قُلْتُ ماشَأَ نِي أَمْرَى ٧٧ في َّسَيْءٍ ؟ ما سَأَ فِي جَلَسْتُ الَيْهِ وَهِوْ يَقُولُ ، فَمَا أَسْتَعَلَمْتُ أَذْ أَسْكُتَ ، وَتَغَمَّانِي ما شَاءَ أَنْهُ . فَقُلْتُ مَنْ ثُمْ بأبي أنْتَ وَأَنَّى يَا رَسُولَ أَفْدُ قِلَ الْأَ كُثْرُونَ أَمْوَالاً إلا مَنْ قالَ مَكذَا وَمَكذَا وَهَكَذَا مِرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْكِ حَدَّثَنَا أَبُوالِ الدِعْنِ عَبْدِالِ مَنْ الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرِّيْرِةٌ قَالَ رَسُولُ أَقْدِ ﷺ قَالَ سُلَيْنَانُ لَأَطُوفَنَ الذَّلَةَ عَلَى لِيسْدِينَ الْرَأَلَمَ

مكنا فرجيع النروع الق بأيدينا مكترواطي يتول لنظ يؤخر وعلى في ظل السكسة لفظ يقدم تبعا لليونينية. قال التسطلاني وفي نسخة رمو ق ظل الكنبة بقول اه

(٢) مِ أَيْرَى فَيْ شَيْعًا

يَا رَسُولَ أَنَّهُ مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَمْنُ أَخْبَاء أَرْ خِياء أَحَتَّ إِنَّ أَذْ يَدَلُّوا مُضِيفٌ ظَهْرَهُ إِلَى ثُبَّةٍ مِنْ أَدَمِ بَانِ ٢٠ إِذْ قَالَ لِأَصَاءِ أَثَرُ صَوْنَ أَنْ تَكُونُوا

مُرْثِينًا عَبْدُ اللهُ مِنْ مَسُلَمَةً عَنْ مالك عَنْ عَبْد الرَّهُنْ بْنِ عَبْدِ اللهُ بْنِ عَبْدِ الرُّهُنْ

(١) قُلُ إِنْ شَاءَ آلَهُ" (١) فَلَمْ بَعْمِلْ

حكنة مر بالنحية في أكثر النبخ وفي بضها بالوثية

(٣) مِنْ هَذَاً
 كذا رتم عليه عادة أبي قو
 ق التروع أبي يسعدًا تبعا
 البونينة وف المسطال أنها

الكشبين (1) أُخْبَائِكَ مكذا موش أكثر الاصول المدسدة بيدنا وفي بعضها

مكذا هو في أكثر الاصول المنهسدة بيدنا وفي بعضها أحيائك بالماء المعلة والتحتية شبعا تما وتع في اليواينية وت عليه التسطلاتي

> ره) عدثنا مه

(۱) بَمَانِيّ

(v) أَفَاذَ تَرَاضُوْنَ

. (۵) نی پَدِهِ

عَنْ أَبِيهِ حَنْ أَبِي سَبِيدٍ أَذَ رَجُلاً سَبِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُنَ أَلَهُ أَحَدُ يُرَدُدُهَا ، فالم أَمْنِتَ جَاء إِلَى رَسُولِ أَفْدِ عِلْى فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَأَنَّ الرَّجُلِّ يَتَقَالُما فَقَال رَسُولُ اللهِ عَلَى وَالَّذِي تَشْيِي بِيدِهِ إِنَّهَا التَّمْدِلُ ثُلُثَ الْمُرْآنِ وَرَثْنِ (١٠ إِنعَاقُ أَغْبَرَانَا حَبِّلُ حَدَّثَنَا مَّلُمُ حَدِّثَنَا قَنَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سِمَ النَّيّ عَلَّهُ يَقُولُهُ أَيُّوا الرُّكُومَ وَالسُّجُودَ ، فَوَالَّذِي تَفْيِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْاكُمُ مِنْ بَعْدِ طَهْزِى إِذَا مَا زَكَتْتُمْ وَإِذَا مَا سَتَجَدْتُمْ وَرَثْ إِسْتُنَّى حَدُثْنَا وَمْبُ بْنُ جَرِيرِ أَغْبَرُنَا شُفتِهُ عَنْ هِيثَامٍ بْنِي زَيْدٍ عَنْ أَنْسَ بْنِ مالِكِ ۚ أَنَّ أَمْرًأَةً مِنَ الْأَنْسَارِ أَنْتِ النِّيّ عَلَى مَتَهَا أَوْلَادُ ٢٠٠ لَمَا فَقَالَ النِّي عَلَى وَالَّذِي تَشْبِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَأَسَبُّ النَّاس إِلَّ قَالَمَا ثَلَاثَ بِرَارِ عِلْبُ لا تَعْلِيُوا بِآبَائِكُمْ فَرَثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَنْلَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ لَلْهِ بْن تُحَرّ رَضِيّ أَلْلُهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَدْرُكَ مُمَرَّ بْنَ لِنَلْطَابِ وَهُوْ يَسِيرُ فِي رَكِبِ يَحْلِينُ بِأَبِيهِ فَقَالَ أَلاَ إِنَّ اللَّهِ يَنْهَا كُمْ أَنْ تَعْلِيْوُوا بِآتَائِكُمْ مَنْ كَانَ عَالِمًا فَلْيَعْلِفْ بِأَثْدِ أَوْ لِيَصْلُتُ مَرْتُنا سَبِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثْنَا أَبْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبْن شِهَابِ قالَ قالَ سَالِم قالَ أَنْ ثُمَنَ سَمِنْ مُعْنَ يَقُولُ عَالَ لِي رَسُولُ أَنَّهِ عَلَى إِذَ أَنَّهُ يَهَاكُمُ أَنْ تَعَلِيفُوا بِا آبَائِكُمْ ، قالَ مُحَرُّ فَوَ أَقْهِ ما حَلَفْتُ بِها مُنذُ سَمِتُ النِّي يَا اللَّهِ عَلَى فَا كِرا وَلا آثِراً . قَالَ تُجَاهِدِ: أَوْ أَرَّوْ ٣ مِنْ عِلْمِ بِأَثْرُ عِلْمَا. ﴿ تَابَمَهُ ۚ عُقَيْلٌ وَالرَّبِيَّدِيُّ وَإِسْطَ الْسَكَلْيُّ عَنِ الزُّهْرِيُّ ، وَقَالَ أَنْ عُنِيِّنَّةَ وَمَنْتِرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَن أَبْنِ حَدِّثَنَا عَبْدُ أَفْدِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ أَفْدِ بْنَ مُمْرَ رَضِيَ أَفْدُ عَنْهُمَا يَقُولُ (1) قالَ رَسُولُ أَنَّذِ مِنْ لَا تَعْلِفُوا بِآ بَالِكُمْ مَرْثُ ثَنِينَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَبُّوبَ

ره) أولائكما (٢) أولائكما (٣) أكَّارَةٍ وتُمرِعُ أَثْرَةٍ وبنام المعزةوسكون الثلثة وبنامهما

وَبَيْنَ الْأَشْمَرِ بِينَ وُدٌّ وَإِخادٍ فَكُنًّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْمَرِيُّ ، فَقُرُّبَ إِلَيْهِ طَكمْ فِيهِ كَمْمُ دَجَاجٍ وَعِنْدَهُ رَجُلُ مِنْ بَنِي كَيْمِ أَفْدِ أَخَرُ كَأَنَّهُ مِنَ لِلْوَالِي، فَدَعَاهُ إِلَى الطَّمَام ، فَقَالَ إِنَّى رَأَيْتُهُ يَأْ كُلُ شَيْئًا فَقَنْرَتُهُ ، فَلَنْتُ أَنْ لا ٓ آكُلَه ، فقال فُمْ كَلَّاحَدُ تَنَكَ عَنْ ٣٠ ذَاكَ ، إِنِّي أَتَبِتْ رَسُولَ ٣٠ أَنَّهُ عَلَى فَرَ مِنَ الْأَشْتِرِ بَانَ نَسْتَمْدِلُهُ ، فَقَالَ وَأَثِهِ لِاَ أَجِلُكُمْ وَما عِنْدِي ما أَجِلُكُمْ "، كَأْتِي رَسُولُ أَثْهِ عَلَى بِنَهْبِ إِبلِ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ أَيْنَ النَّمْرُ الْأَشْعَرِيُّونَ ، فَأَمَّرَ لَنَّا بخش ذَوْدِ غُرُّ (١) ما أُحِلُّكُمْ عَلَيْهِ النَّذِي ، فَلَنَّا أَنْطَلَقْنَا قُلْنًا ما مَنْمَنَّا حَلَفَ رَسُولُ أَثْدِينَ لا يَضِيلُنَا (" وما عِنْدَهُ (٠) أَنْ لَا يَعْنِلُنَا ما يَسْلُنَا ثُمَّ خَلْنَا تَسْقُلُنَا رَسُولَ أَنْهِ عَلَى يَينَهُ وَأَنْهِ لاَ قُلْلِحُ أَبَدًا، فَرَجَعُنَا إِلَيْهِ b교 (1) فَتُلْنَا لَهُ إِنَّا أَتِبْنَاكَ لِتَصْلِلُنَا كَفَلَفْتَ أَذْ لاَ تَحْدِلْنَا وَمَا عِنْدَكَ مَا تَحْدِلْنَا ، فَقَالَ إِنَّي (٧) واللات) لَسْتُ أَنَّا خَلْتُكُم ، وَلَكِنَّ أَلَّهُ خَلَكُمْ وَأَلَّهُ لِا أَشْلِفَ عَلَى يَمِينَ فَأَرَى فَهُمَا خَيْراً مِنْهَا إِلاَّ أَتَبْتَ اللَّهِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَالُّتُهَا ﴿ اللَّهِ عَالَمُونَ وَالْمُزَّى (A) وَلاَ بِالطَّرَانِيتِ حَرِثْنِ ٥٠ عَبْدُ أَنَّهِ بِنُ مُتَّدٍّ حَدَّثَنَا هِمِثَامُ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَا (٩) فَصَنَعَ النَّاسُ خَوْ مَنْتُرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ مُعَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرُّحْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُ عَن النِّي ﷺ قال مَنْ حَلَفَ فَعَالَ فَ حَلْفِهِ بِاللَّارَتِ ٢٠٠ وَالْمُرَّى فَلْيَقُلُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِيهِ تَمَالَ أَوَامِنُ كَ فَلَيْتَصَدَّقْ اللَّهِ مِنْ حَلَفَ عَلَى النَّيْءُ وَإِن كُمْ كِمَلْتُ مِرْ**رُنَ تُ**كَبِّنَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ كَافِيعِ عَنِ أَبْنِ تُحَرَّرَ رَمْنِيَ الْمُدُّ عَنْهُمَا أَنْ

عَنْ أَبِى فِلاَبَةَ ۚ وَالْفَاسِمِ النَّسِيعِيُّ عَنْ زَهْلَمُو ۖ قَالَ كَانَ بَيْنَ هَٰذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ

رَسُولَ أَنَّهِ بَرَاتُكُمُ أَصْطَنَتَمَ خَاعًا مِنْ ذَهَب وَكَانَ بِتُلْبَسُهُ ، فَيَجْمَلُ (4) فَعَنَّهُ فَ بَاطِنِ كَفَهِ ، فَصَنَمَ النَّالُ (٧٠ ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَى عَلَى الْيُنْجَدِ تَتَزَعَهُ فَقَالَ إِلَى كُنْتُ ٱلْبَسُ هَٰذَا اللَّاتِمَ وَأَجْمَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلِ فَرَئَى بِهِ ثُمُّ قَالَ وَأَنْهُ لاَ أَلْبَسُهُ أَبِكَا فَتَبَدَّ النَّاسُ

خَوَاتِيمَهُمْ ﴿ إِسِبُ مَنْ حَلَفَ بِيلَّةٍ سُوى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَقَالَ النَّيْ عَلَّى مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْدُرِّي قُلْيَقُلُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَمَنْهُ وَلَمْ يَنْسُبُهُ إِلَى الْسَكُفُو ﴿ وَرُصُا مُمَلَّى أَبْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا وُهِيَبٌ عَنْ أَيْوِبَ عَنْ أَلِي قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتٍ بِنْ الضَّعَاكِ قال قال النِّيُّ عَلَيُّهُ مَنْ حَلَفَ بِشَيْدٍ مِلَّةِ الْإِسْلاَمِ فَهُو كَمَا قَالَ ، قَالَ (') وَمَنْ قَتَلَ تَفْسَهُ بِشَيْه عُذْبَ بِهِ فِي فَارِ جَهَنَّمَ ، وَلَمْنُ الْمُؤْمِنُ كَفَّتْلِةِ ، وَمَنْ رَنَّى مُؤْمِنًا بَكُفْر فَهْرٌ كَفَّتْكِ باسب لا يَقُولُ ما شاء أنهُ وَشلْت، وَهَلْ يَقُولُ أَمَّا بِأَنْهُ ثُمٌّ بِكَ • وَقَالَ مَمْرُه أِنْ عَامِيمٍ حَدَثْنَا مُمَّامُ حَدَّثْنَا إِسْعَقُ بْنُ ٢٠٠ عَبْدِ أَقْدِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْن بْنُ أَي تَمَرَّةَ أَذُا أَبًا هُرُورًةٌ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَيِمَ النِّي ﷺ يَقُولُ: إِذْ ثَلاَثَةٌ فَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرَادَ أَنْهُ أَنْ يَتَنَايَهُمْ ، فَبَسَنَ مَلَسَكَا كَأَتَى الْأَبْرَسَ فَقَالَ تَعَلَّمَتْ بِيَ أَخْبَالُ ٣ فَلاَ بَلاَغَ لِيهِ إلا إِنْهِ ثُمَّ إِنَّ ، فَذَ كُرَّ المَدِيثَ باسب تُولِ أَنْهُ ثَمَالَى : وَأَفَسُّوا إِلَّهِ جَهْدَ أَيَّانِهِمْ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّالَ : قَالَ أَبُو بَكُمْ فَوَاللَّهِ يَا رَسُولَ أَللهِ لَتُعَدَّنَّن بِالَّذِي أَخْطَأْتُ فِ الرواتِيا ، قالَ لاَ تُشْمِعُ ﴿ وَيَرْمُنَا مَبِيمَةُ حَدَّثَنَا شَعْيَانُ عَن أَشْتَ عَنْ مَارِيَةٌ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُفَرِّنٌ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النِّي ﷺ وَحَدَّثَنَى مُحَدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا فُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُنبَةُ عَنْ أَشْتَتَ عَنْ شُاوِيَّةَ بْنِ سُوِّيْد بْنِ مُقرَّنِ عَنِ الْبَوّاه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَانَا النَّبْ يَكِيُّ إِلِرْتَادِ الْفَسْمِرِ حَدَّثْنَا تَعْفَى بْنُ تُحْرَ حَدُثْنَا شُنبَةُ أَخْبَرَنَا <sup>(1)</sup> عاميم الأَحْولُ سَمِينتُ أَبَا عُمْلاَ يُحَدِّثُ عَنْ أَسَامَةَ أَذَ أَبْنَةَ (<sup>0)</sup> إِرْسُولِ اللهِ عَلَى أَرْسَلَتْ إِلَهُ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَمِعَدُ وَأَبَنُّ ١٠ أَذُ أَ بِي غَدُّ اُحْتُهُ رَكَا مُهَدَّنَا كَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلاَمَ وَيَقُولُ إِنَّ يَهِ ما أَحَدُ وَما أَصْلَى وَكُلُّ شَيْءَ عِنْدَهُ مُسَتَّى، فَلْتَصْبُرُ وَتَعَنِّيبُ ٣٠ ، كَأْرْسَلَتْ إِلَيْهِ تَعْسِمُ عَلَيْهِ فَقَامَ وَقُنَّا مَنَهُ كُلًّا فَمَدَّ رُفِمَ إِلَيْهِ كَأَفْهَدُهُ فِ حَمْرٍ مِ وَقَسَّى الصَّيَّ تَقَفَّتُم فَقَاصَتْ عَبْنًا

(i) قال زمنيٰ فقُلَ مكفا فجيمالامول للعدد بيدنا بزيأدة للظ فال وسلطت من النسطة التي شرح عليها أتسطلال ظينآم أه سمسته 0) أَنْ مَبْدِ أَنْهِ نَ أَنِي عآآت (۱٬۳۰

ا(ة) أخدى:

(٠) باتاً (١) وَأَنِي وَمْم فِي نَسَخَة أبي دْرُوَ آبِي أَرْ أَبِي على الشك وموابه والله أعلم وَ أَبِيُّ مِن هَبِرِ شَكَ الْهُ من هامش البونينية وأفاده التسطلاني

(٧) وتَعْتَسَ كذا مريتير لام في بس الاصول الشدة وفي يعقبها ولتحنب باللام اه من عامش (4) عليه ورحمة (4) مستخا (2) مستخا (2) مستخا (2) مستخا (3) مستخا (4) مستخا

يَتُولُ : أَلاَ أَدُلْكُمْ عَلَى أَهْلِ الجَنَّةِ كُلُّ سَعِيف ٣٠ لَوْ أَقْدَمَ عَلَى أَلَٰهِ لَأَبْرَاهُ ، وَأَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّالِطٍ عُتُلِّ سُنْتُكُلِم عْلْمَانٌ أَنْ نَحْلفَ بِالشَّهَادَةِ وَالْمَهْدِ إَوْ قَالَ أَخِيهِ لَـ تِيَ أَلَٰتُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ فَصْبَالُ ۚ ، كَأْ نُزِلَ ٱللَّهُ تَصْدِيقَهُ : يَقُولُ أَعُوذُ بِمِزَّتِكَ . وَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ عَنِ النِّي عَلَيْكُ كَيْقَ رَجُلُهُ بَيْلَ الْحَدَّةِ وَالنَّارِ ، فَيَقُولُ بَا رَبُّ أَمْرِفْ وَجَعِي عَنِ النَّارِ لاَ وَعِزْتِكَ لاَ أَمْثَالُكَ

غَيْرُهَا ، وَقَالَ أَبُوسَيِدٍ قَالَ النِّي عَلَى النِّي عَلَّى قَالَ أَنْهُ لَكَ ذَٰلِكَ وَعَشَرَةُ أَنْثَالِهِ وَقَالَ أَيُّوبُ وَعِزَ لِكَ لَا فِي اللهِ عِنْ يَرَكَتِكَ مِرْضَ آدَمُ حَدُثَنَا عَلِيْانُ حَدُثَنَا قَادَةُ عَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكِ قَالَ النِّي عَلَى لا تَرَّالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضْمَ رَبُّ الْمِزْةِ فِيهَا فَدَّمَّهُ فَتَقُولُ قَعَلْ فَعَلْ وَعِزَّتِكَ ، وَرُزْوى بَعْضُهَا إِلَى بَعْض ، وَوَاهُ شُعْبَة عَنْ قَنَادَةً بِاسِبُ تَوْلِ الرَّجُلِ لَمَن أَنْهِ قَالَ أَنْ عَبَّاس لَمَرُكَ لَمِيشُك مَرْمُنا الْاوَيْسِيُّ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ صَالِحٍ مَنِ أَبْنِ شِهَابٍ حِ وَحَدَّثْنَا حَجَّاجُ (١٠ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْرَ النَّتِيْرِيُّ حَدِّثْنَا يُونُسُ قالَ سَمِنْتُ الزَّهْرِيُّ قالَ سَمِنْتُ عُرُوةً بْنَ الرُّيْرِ وَسَيِيدَ بْنَ الْسَبِّ وَعَلْقَمَّ بْنَ وَقَاس وَمُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مَبْدِ اللهِ عَنْ حَدِيثِ عالِشَةَ زَوْجِ النِّي عَلَى حِينَ قال لَمَا أَهُلُ الْإِفْكِ ما قالوا فَبَرَّأُهَا أَلَثُ وَكُلُّ حَدَّنَني طَائِقَةً مِنَ الحَدِيثِ فَقَامَ ٣٠ النَّيْ عَلَى كَأَسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِّي فَقَامَ أَسَيْدُ أَنْ حُفَيْدِ فَقَالَ لِسَنْدِ بْنِ عُبَادَةَ لَسَوْ أَنَّةِ لَنَقْتُكُنَهُ ﴿ بِاللِّهِ لَا يُؤَاخِذُ كُمُ أَفْ اِللَّمْوِ فِي أَيْمَالِيكُمْ ٣٠ وَلَكِينَ يُوَّالِحِذُكُمْ عِمَا كَسَبَتْ تُقُوبُكُمْ وَأَلَّذُ غَنُورْ عَلِيم مَدِثْنِ (٠٠ كُمُّدُ بْنُ الْنَتَى حَدُثْنَا بَحْيِٰ عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِي أللهُ عَنْهَا لاَ يُوَّاعِدُ كُمُ أَللهُ بِاللَّمْوِ ٢٥ قالَ قالَتْ أَثْرَلَتْ في قَوْلِهِ لاَ وَأَللهِ بَلَى وَأَللهِ ب اذا حَنِثَ نَاسُيا في الْأَ يُمَانِ. وَقُولِ اللهِ تَمَالَى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ نِيا أَخْطَأْتُمُ بِهِ ، وَقَالَ لاَ تُوَاخِذْنِي عِمَا نَسِيتُ **مَرْثِنا** خَلاَّةُ بْنُ يَمْنِي حَدَّثْنَا مِسْمَرُ حَدَّثَنَا تَنَادَهُ حَدَّثَنَا زُرَارَهُ بْنُ أَوْنَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَمُهُ عَالَ إِنَّ أَفْتَ تَجَاوَزَ لِأُمْنِي مَمَّا وَسُوَسَتْ أَوْ حَدَّمَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مالًا تَشْلُ بِهِ أَوْ تَسَكِّمْ مِرْفِ عُبَّانُ أَنْ الْمَيْنَمَ إِنَّ كُنَّدْ عَنْهُ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجِ وَالْ تَصِمْتُ أَبْنَ شِهَابٍ يَقُولُ حَدَّتَى عِسى أَبْنُ طَلَّحَةً ۚ أَنَّ عَبْدَ أَلَهُ بِنَ تَعْرُو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَةً مَّلَّ النِّي ﷺ: كَيْنَهَا هُوَ يَخْشُكُ

) لا مناء السرر اول المناه والسرر اول المناه والسرر الكام والمناه والسرر الكام والمناه والمناه المناه والمناه المناه المناه المناه والمناه المناه ال

يَوْمُ النَّمْ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ فَقَالَ كُنْتُ أَحْسِبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَفَاتِ كَذَا فَبْلَ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا يَلُوالْهِ الثَّلَاثِ فَقَالَ النَّيْ عِلَى أَفْلُ وَلاَ حَرْجَ لَمُنْ كُلُّهِنَّ بَوْمِيْذِ فَاسْتِلْ بَوْمِيْذِ عَنْ ضَيْه إلا قالَ أَخْلُ " وَلاَ حَرَجَ وَوَثُنَا أَخْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّفَنَا أَبُو بَكُر " مَنْ عَبْدِ الْمُزيزِ أَنْ رُفَيْدِمِ مَنْ عَطَاءِ مَن أَيْنِ عَبَّاس رَضِيَ أَنْهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ رَجُلُ النِّي يَكُ زُونتُ فَيْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لاَ حَرْجَ ، قالَ آخَرُ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْجَ قالَ لاَ حَرْبَةِ ، قالَ آخَرُ ذَبَعْثُ تَبَلَ أَذْ أَرْبِيَ قَالَ لاَ حَرَجَ حَرَيْنِ ٣٠ إِسْنَى بْنُ سَنْمُور حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَةً حَدَّثَنَا عُبَيْدُ أَلَهُ بِنُ مُمَرَّ عَنْ سَبِيد بْنِ أَن سَبِيدِ عَنْ أَبِي مُرْتِرَةً أَذْ رَجُلاً دَخَلَ الَسْجِدَ يُعَلِّي (<sup>0)</sup> وَرَسُولُ أَنْهِ ﷺ فَي تَاجِيَّةِ الْسُجِدِ، فَجَاهِ فَسَرٌّ عَلَيْهِ، فَعَالَ لَهُ أرْجِع فَصَلَّ وَإِنَّكَ لَمْ تُصَلُّ ، فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمُّ سَلَّم ، فَقَالَ وَعَلَيْكَ أَرْجِع فَصَلّ ْ وَإِنَّكَ لَمْ تُمَالً ، قالَ في النَّالِكَةِ <sup>(ه)</sup> كَأُعْلِسْنِي ، قالَ إِذَا ثُمّْتَ إِلَى المسَّلاَةِ ، فَاسْبِسِغ الْوُسُنُوءَ ، ثُمُّ أَسْتَقَبْلِ الْقِيْلَةَ فَكَبْرُ وَأَفْرَأُ عَا نَبِسُرَ مَنَكَ مِنَ الْقُرْآنَ ، ثُمَّ أَرْكَمْ حَقَّى تَطْمَئُنَّ رَاكِمًا ، ثُمُّ أَرْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَنْدَلَ قَائًا ، ثُمُّ أَسْتُبُدْ حَتَّى تَطْمُئُنّ سَاجِدًا ، ثُمُّ أَرْفَمْ حَتَى نَسْتَوى وَتَعَلْمَنَ جالساً ، ثُمُّ أَسْعُدْ حَتَّى تَعَلَّمُنَّ سَاجِداً ، ثُمُّ أَرْفَمْ حَتَّى تَسْتَوى تاتُّمًا ، ثُمُّ أَفْلُ ذٰلِكَ في صَلاَتِكَ كُلْهًا مَرْثُ مَرْوَةً بُنُ أبي المَنْرَاء حَدَّثَنَا عَلَى بنُ سُنهرِ عَنْ هِشَام بن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِي أَفْهُ عَنْهَا قَالَتْ هَزَمَ الْشُركُونَ يَوْمَ أُحُدِ هَزِيَةَ ثُمْرَفُ فِيهِمْ ، فَمَرَخَ إِبْلِيسُ أَيْ عِبَادَ أَنْهِ أُخْرًاكُمُ ۚ فَرَجَمَتْ أُولاَهُمْ فَأَجْنَلَتْ هِي وَأُخْرَاهُمْ ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَانِ كَإِذَا هُورَ بأبيهِ ، فَقَالَ أَبَّى أَبِي ، قالَتْ فَوَاقُهُ مَا أَعْمَبُرُوا حَتَّى تَتَكُوهُ ، فَقَالَ حُدَيْغَةُ فَغَرَ أَلَّذُ لَـكُمْ ، قالَ عُرْوَةُ ، فَوَ أَفَيْ ما زَالَتْ في حُدَيْغَةَ مِنْها بَعِيةٌ ١٠٠ حَقّ

لَنِيَ أَلَّهُ مِرْثِينٍ (١) يُوسُقُ بْنُ مُوسِى حَدَّنَنَا أَبُو أَسَلَتَهَ قَالَ حَدِّنَى عَوْفَ عَنْ خِلاَسٍ وَمُخَدٍّ حَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِي ﷺ مَنْ أَكُلَ نَاسِيكَ وَهُوَ مَا مُ عَلَيْمُ مَوْمَهُ كَإِنَّا أَلْمُمَّهُ أَقُ وَمَقَاهُ مِرْفُ لَدَمُ بِنُ أَبِي إِبِل حَدَّثَنَا أَيْنُ أَبِي ذِلْبِ مَن الزُّهْرِي مَن الْأَهْرَيْجِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةٌ قَالَ صَلَّى بنَا النَّيُّ عَلَىٰ فَقَامَ فِي الرَّ كُنتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ قِبْلَ أَنْ يَجْلِسَ ، فَفَلَى فِي صَلاَتِهِ ، فَلَمَّا فَشَى صَلاَتَهُ ٱلتَّفَلَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ ضَكَبَّرُ وَسَعَبَدَ ٣٠ قَبْلَ أَنْ يُسَيِّمَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمُّ كَبُّرُ وَسَتَجَدُ ، ثُمَّ رَخَعَ رَأْسَهُ وَسَمُّ ﴿ حَدِينٌ ۖ إِسْعَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمَعَ عَبْدَ الْعَرْيْرِ أَبْنَ عَبْدِ الصَّلَكِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِيرَ هِيمَ عَنْ عَلْفَكَةَ عَنْي أَبْنَ سَنْمُودِ وَضِيَ اللهُ حَنْهُ أَنَّ نَيَّ أَفِّهِ عَلَى مِنْ مَلَاةَ الظُّيْرِ فَزَادَ أَرْ قَصَ مِنْهَا قَالَ مَنْصُورٌ لا أَذْرِي إِرْاحِيمُ وَحِيمَ أَمْ حَلْتَنَةُ ، قَالَ قِيلَ ؟ رَسُولَ آفَةُ أَصَرُتِ المَّلَاةُ أَمْ تَسِيتَ قَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ هَاتَانِ السُّجْدَكَانُ لِلَّهُ لاَ يَدْرى ، زَادَ في صَلاَتِهِ أَمْ تَقَصَ فَيَتَكُرَّى (1) الصَّوَّابَ فَيُم وا ما بَيَّ ثُمَّ بَسْجُدُ سَجْدَتَنِي وَرَحْنَ الْحُينِينُ حَدَّتَنَا سُفيًانُ حَدَّثَنَا تَحْرُو بِنُ دِينَار أُخْبَرَ بِي سَبِيدُ بْنُ جُنِيثٍ ، قالَ مُلْتُ لِإَ بْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَيْنُ بْنُ كَف أَنَّهُ نَيِعَ رَسُولَ ٱلله على ٥٠ لاَ تُوَّلِئِذْنِي عِا نَسِيتُ قِلاَ تُرْمِقْنِي مِنْ أَشَّرَى هُمْرًا قالَ (1) كَانْتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِنِيانًا • قَالَ أَبُو عَبْدِ اللِّهِ كَنْتِ (4) إِلَّا مُحَدُّ بْنُ بَشًار حَدُقَنَا مُمَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّتَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّمْنِي قَالَ قَالَ الْبَرَاءِ بْنُ مازب وَكَانَ عِنْدَهُمُ مَنْفُ كُمُمُ كَأَمْرَ أَمْلَهُ أَنْ يَذْبَعُوا فَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ " لِتأْكُلَ مَنْفُهُمُ فَذَيْحُوا فَبَلَ السَّلَاةِ فَذَكَّرُوا ذَٰكِ لِلَّتِي عَلَى كَأْمَرُهُ أَنْ بُسِيدَ الدُّبْحَ فَقَالَ يَا رَسُولَ أَقْدِ عِنْدِي مَانَ جَلَمْ مَانَ لَبَ هِي خَيْرُ مِنْ شَاتَيْ خُمِرٍ، فَكَانَ أَبْنُ مَوْنِ يَعِفُ

(۱) عدتا (t) قال لا تُوَّاخِذُ نِي سا يَعْوِلُ لاَ تُوَّالَخَذُنِي (v) فَقَالَ (A) كُنيَبَ إِلَى مِنْ مُعَد أبن بَدَّارِ القسمالاني أي فبل أن يرجع إليهم (ا) يَتَدُّ تَبُونِهَا الْآيَةَ (ا) يَتَدُّ تَبُونِهَا الْآيَةَ (ا) حَتَنَا (ا) وَالْمَا يَعْنِ الْآيَةِ (ا) وَالْمَا يُعْنِي الْآيَةِ (ا) فَلْمِلْاً إِلَّى قَوْلِي وَالْآ الله تَنْفُسُوا الله وينه وراحا مسلط المورية وراحا مسلط المسلول

في هٰذَا الْسَكَانِ مَنْ حَدِيثِ الشُّنِّي وَيُحَدِّثُ مَنْ تُحَدِّنْ سِيرِينَ بِيثِلُ هٰذَا الحَّدِيثِ وَ خَفَتُ فِي هِلْذَا الْمَسَكِلَا وَ غَبُولُ (1) لاَ أُدْرِي أَبِلَنَتِ الرُّحْصَةُ غَثْرَهُ أَمْ لاَ رَوَاهُ أَيُوبُ عَنِ أَبْنَ سِيدِينَ عَنْ أَنَسَ عِنِ النِّي ﷺ وَرَثْنَا سُلَيْنَانُ بِنُ حَرَّبٍ حَدَّثْنَا شُا : مَن ذَبَحَ فَلْيُنَدُلُ مَّكَانَهَا ، وَمَنْ كُمْ يَكُنْ ذَبَحَ ، فَلَيْذُبَحْ بِاسْمُ الْذِ النموس : وَلاَ تَتَخِذُوا أَيْمَا نَكُمْ ذَخَالاً يَشَكُمْ مَثَوَل فَدَمْ (") بَعْدَ رُّه، بِمَا سَتَدَثُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَلَكُمْمُ عَنَابٌ عَظمٌ ۖ دَخَلاً سَكُراً مَرُونَ عَدُ إِنْ مُعَامِلِ أَغْبِرَنَا ٣٠ النَّسْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا فَرَاسُ اللَّه تَمِشْتُ الشُّنْبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمْرُو مَن النِّيِّ عَلَى قَالَ الْكِكَبَارُ الْإِشْرَاكُ بِأَنْهِ وَعُقُونُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسُ ، وَالْيُدِينُ الْفُنُوسُ ﴿ بِالسِّ مُولُ اللَّهِ تَمَاكَى : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ نِعَادٍ أَثْنِهِ وَأَنْهَا بِهِمْ (\*\* ثَمَّنَّا قَلِيلاً أُولِئُكِ لاَ خَلاَقَ كَمُمْ فى الآخِيرَةِ وَلاَ بُكَلْمُهُمُ أَفْهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَاتَةِ وَلاَ يُزَكِّيمٍ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلمِ"، وَقَوْلِهِ (") جَلَّ ذِكْرُهُ : وَلا تَجَمَلُوا اللهَ عُرْمَنَةً لِأَ كَا يَكُمُ أَنْ أَبُّرُوا وَتَتَقُوا وَتُعْلِمُوا بَيْنَ النَّاس وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ". وَفَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَلاَ نَشْتَرُوا بِهَدِ أَفْهِ غَنا قَليلاً ٢٠٠ إِنَّ مَا عِنْدَ أَقَٰذٍ هُوَ خَيْرٌ لَكُمُمْ ۚ إِنْ كُنْتُمْ ۚ تَعْلَمُونَ ۚ ، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ أَقْهِ إِذَا مَاهَدْتُمْ أَنْ إِسْلِمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَن الْأَنْمَش عَنْ أَبِي وَالِل عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَفَدُ عِنْ عَلَى مَنْ حَلَفَ عَلَى تَمِنِ ٣٠ مَبْرِ بَعْتَعَلِمُ بِهَا مال أَمْرِي غَصْبَانُ ، فَأَثْرُلُ أَلَهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ : إِنَّ النَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِهَدْ اللَّهِ وَأَجَانِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا (\*\* إِلَى أَنْجِرَ الْآيَةِ ، فَدَخَلَ الْأَشْمَتُ ثُنَّ بَشَى فَقَالَ

ما حَدَّنَـٰكُمْ أَبُو مَبْدِ الرَّمُّن فَقَالُوا ١٠٠ كَذَا وَكَذَا قالَ فِي الزِّلَتْ كَانَتْ ٢٠٠ لِي بِبُرْ ف أَرْض أَبْنِ عَمِرٌ لِي كَأَتَيْتُ رَسُولَ أَنْهِ ﷺ فَقَالَ يَئِنَتُكُ أَوْ كَينُهُ ، قُلْتُ إِذَا ٣٠ يَحْلَفُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ أَنْهِ فَقَالَ رَسُولُ أَنْهِ يَكُ مِنْ حَلَفَ عَلَى يَينِ مَبْر وَهُو فيها كَاجِرٌ يَغْتَطِعُ بِهَا مَالَ أَمْرِيمُ سُنْلِمِ لَتِيَ أَفَّهَ بَوْمَ الْفِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَمْبَانُ بُ اليَبِينِ فِيها لاَ يَشْبِكُ وَق المُصْيَةِ وَفَى الْنَصْبِ حَرَثْني (1) مُخَدُّ بنُ الْعَلاَم حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةُ عَنْ بُرِيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَنِي مُوسَى قَالَ أَرْسَلَنِي أَصحابي إلَى النَّى عَلَى أَسْأَلُهُ الْمُناوَنَ فَقَالَ وَاقْدِلاَ أَعْلِكُمْ عَلَى شَيْهِ وَوَافَقَتْهُ وَهُوَ فَسْبَانُ عَلَنَا أَتَبَتُهُ قَالَ أَضَلَتَىٰ إِلَى أَصِمَا بِكَ فَقُلُ إِذْ أَفْدَ أَوْ إِذْ رُسُولَ اللهِ عَلَى يَعْسِلُ كُمْ وَرُثُنَا عَبْدُ الْدُرِيرِ حَدُثْنَا إِرْاهِيمُ عَنْ مالِح عَن أَبْنِ شِهابٍ ح وَحَدُثْنَا الْحَجَّاجُ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَٰدٍ بِنُ مُمَرَ النَّنيْرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَرِيدَ الْأَيْلِيُّ قَالَ سَمِنْتُ الْمْرِيُّ قَالَ سَمِنتُ عُرُوةً بْنَ الرُّيْرِ وَسَبِيدَ بْنَ الْمُبِّب وَعَلْقَمَةٌ بْنَ وَقَاس وَعُبَيْدَ أَنْ إِنْ مَدِ أَقْدِ إِنْ (٥٠ عُنْبَةَ مَنْ حَدِيثِ مائِشَةَ زَوْجِ النِّي عَلَى حِينَ قالَ لَمَا أَهلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوارَ فَبِرَّا أَهَا أَهُدُ مِمَّا قَالُوا كُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةٌ مِنَ الْحَدِيثِ كَأَثْرَلَ أَقْدُ إِنَّ الَّذِينَ جاوًا بِالْإِفْكِ الْمَثْرَ الْآيَاتِ كُلُّهَا فَ بَرَّاءِ بِنَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ وَكَانَ يُنْفِنُ عَلَى مِسْعِلَم لِقرَ ابْدِي مِنْهُ وَأَنْهِ لاَ أُنْفِقُ عَلَى مِسْعِلَم شَبْئاً أَبْدًا بَشْدَ اللّبِي قال لمَا نَشَةً . فَأَنْزَلَ أَفْتُ : وَلاَ بَأَثَلَ أُولُوا الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّمَةِ أَنْ بُوتُوا أُولِي النُرُني الآيةَ قالَ أَبُو بَكُر بَلَى وَأَنْهُ إِنْ لَأُحِبُ أَنْ بَنْفِرَ أَنْهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِنطَم النُّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِئُ هَلَيْهِ وَقالَ وَأَفِّهِ لاَ أُنْرَهُما هَنْهُ أَبَدًا حَرَّثُنا أَبُو مَعْمَر حَدَّثْنَا عَبْدُالْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِالْفَاسِمِ عَنْ زَهْنَمِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي قَالَ أَنَيْتُ رَسُولَ أَنْهِ عِلَى فَ فَرَ مِنَ الْأَشْتَرِيِّينَ ، فَوَافَقَتْهُ وَهُوَ عَشْبَانُ

(۱) تَلُولُ (۲) كَانَ (۲) إِذًا يَعَلَيْتَ (۵) سُنتا (۵) أَنْ شُنتَهُ مند اللهذا مكورة الحروات ر) المأثن () زَلِيْنَ عَلَيْنِ () زَلِيْنَ عَلَيْنِ

كُاسْتَعْمَانُنَاهُ ، كَالَفَ أَنْ لاَ يَصْمَلَنَا وثم قال وَأَنْهِ إِنْ شَاء أَلَثُهُ لاَ أَخْلِفُ عَلَى تمين مَأْدَى فَيْرَهَا خَرّاً مِنْهَا إِلاّ أَيِّنتُ اللَّي مُوْ خَرُ وَتَعَلَّمُ اللَّهِ إِذَا قالَ وَأَفْ لاَأْتَكُمْ ۗ الْبَوْمُ فَصَلَّىٰ أَنْ قَرَأَ أَوْ سَبِّحَ أَوْ كَبِّنَ أَوْ جَدْ أَوْ هَلَلْ فَهُوْ عَلَى نَبِّهِ وَقَالَ النِّي عَلَيْكُ أَفْضَلُ الْسَكَارَمِ أَرْبَمَ : سُبْحَانَ أَثْدٍ ، وَالْحَدُدُ ثِنَّ ، وَلا إِللهُ إِلا أَثْثُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ \* قَالَ أَبُوسُفُهُانَ ؛ كَتَبَ النَّيْ عَلَّى إِلَى مِرْفَلَ تَمَالُوا إِلَى كَلِمَة بتواه يَنْنَا وَيَنْتَكُمُ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ كَلِيةُ التَّفْوي لا إله إلا ألل موث أبر إنياد أخبرا شُعَيْثِ عَن الزُّخرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ السَّبِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَّا طالب الْوَفَادُ جَاءُ رَسُولُ اللهِ يَكُ فَقَالَ قُلْ لاَ إِلهُ إِلاَّ أَفَدُ كَلِيدَ أَسِجُ لَكَ جا عند أَنْهِ مَرْثُ أَثْنَيْهُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّنَا كُولُ بْنُ فُضَيْل حَدَّثَنَا مُمَارَةً بْنُ الفَقَاعِ مَنْ أَبِي زُرْتُمَةً عَنْ أَبِي هُرُورُهُ قال قال رَسُولُ اللهِ عَلَى كَلِتَانِ خَنْبِفَتَانِ عَلَى اللَّمانِ تَقِيلَتَاذِ فِي الْمِيزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرُّعْنَ ، سُبْعَانَ اللَّهِ وَبِحَدْدِهِ ، سُبْعَانَ اللهِ الْعَظِيم عَرْثُ مُوسى بْنُ إِنْمُبِيلَ حَدَّمَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدِّثَنَا الْأَحْسَنُ عَنْ شَيْبِق عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَلِيهَ ۖ وَقُلْتُ أُخْرِي مَنْ ماتَ يَعْمَلُ الله نِمَّا أَدْخِلَ النَّارَ وَثَلْتُ أُخْرَى مَنْ مَاتَ لاَ يَجْمَلُ فِي نِدًّا أَدْخِلَ الجُّنَّةَ بِالسِّ مَنْ حَلَّتُ أَنْ لاَ يَنْخُلَ عَلَى أَهْلهِ شَهْراً وَكَانَ الشَّهْرُ نِيسًا وَعِشْرِينَ عَرَضْ عَبْدُ النّزر أَنْ مَبْدِ أَنْهِ حَدُّتُنَا سُلَيْالُ بْنُ بِلالِ عَنْ مُعَيْدِ عَنْ أَنْسَ قالَ آلَى رَسُولُ أَنْهِ عَ مِنْ نِسَائِدِ وَكَانَتِ أَنْسَكُتْ رَجُلُهُ ۖ فَأَمَّا فِي مَشْرُيَّةٍ نِيسًا وَعِشْرِينَ لِنَلَةً أَثُمْ زَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ ٱلْهِ ٓ إَلَيْتَ شَهِرًا ، فَقَالَ إِذْ الشَّهْرَ يَكُودُ نِسْاً وَعِشْرِنَ بِاسب إِنْ خَلَفَ أَنْ لاَ يَشْرَبَ تَبِيدًا فَشَرِبَ طِلاَءَ ٥٠ أَوْ سَكَرًا أَوْ عَمِيرًا لَمْ يَحْنَتْ في قَوْلِ بَمْضِ النَّاسَ ، وَلَيْسَتُ (١) هذه إِنَّ بَنَّة عِنْدَهُ مَدَهُىٰ (١) عَلَى سَمِمَ عَبْدَ الْمَرْزِ

أَنْ أَبِي حَازِمٍ أُخْبَدَنِ أَبِي عَنْ سَهِلْ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبًا أُسَيْدٍ صَاحِبَ النَّى ﷺ أَعْرَسَ (١) فَدَمَا النِّي عِنْ لِمُرْمِيهِ ، فَكَانَتِ الْعَرُوسُ عَادِمَهُمْ ، فَقَالَ سَهَلُ الْفَوْم هَلُ تَدْرُونُ مَا سَعَتُهُ ٣٠ قَالَ أَنْقَتَ لَهُ كَمْرًا فِي تَوْرِ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيْهِ نَسَتَتُهُ إِبَادُ ﴿ **حَرَثُ مُحَدُّ بِنُ مُعَاتِل** أَخْبَرًا عَبَدُ أَنْدٍ أَخْبَرًا إِنْمُمِيلُ بْنُ أَبِي خالِيه عَن الشُّنيُّ عَنْ هِكُرِيَّةً عَن أَيْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ سَوْدَةً زَوْجِ النِّيّ على عالَتْ ماتَتْ لَنَا شَاءٌ فَذَبَنَنَا سَتَكُمَّا ثُمٌّ ما زُنَا تَبْدُ " فِيهِ حَتَّى صَارَتْ " سَنًّا بِاسِبُ إِذَا حَلَفَ أَنْ لا يَأْتَهِمَ فَأَكِلَ تَمْراً بِحُبْرُ وَمَا يَكُونُ مِنْ " الْأَدْم وَرُفُ مُنْ يُومُكُ حَدَّثَنَا شُعْيَانُ مَنْ عَبْدِ الرَّامْن بْن مابس عَن أبيهِ عَن عَائِشَةَ وَمِنِيَ اللَّهُ عَمَّهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ آلَ ثُمَّدِينَ ﴿ مِنْ خُبُرٍ بُرٌ مَأْدُومِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَيْنَ بِاللهِ • وَقَالَ أَبْنُ كَيْبِر أَخْبَرَنَا سُعْبَالُ حَدَّثْنَا عَبْدُ الزَّحْنُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِمَا يُشَةَ بِهُذَا مِرْشُ ثُنَيْبَةً مَنْ مَالِكِ مَنْ إِسْعُقَ بْن مَبْدِ أَلَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ شَيِمَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قالَ قالَ أَبُو مَلْفَعَةَ لِامْ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِنتُ مَوْتَ وَسُولِ أَلْهِ عَلَى مَنْيِفًا أَعْرفُ فِيهِ الجُوعِ ، فَهَلْ مِنْذَكِ مِنْ نَيْه ؟ فَقَالَتْ نَمَمْ كَأْخُرَجَتْ أَنْرُاصا مِنْ شَيِيدِ ثُمَّ أَحَلَتْ يَعَاراً لَمَا فَلَفَّتِ الْخُبْرُ بِيَمْفِيهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ أَنَّهِ عِنَّهُ فَذَهَبَتُ فَوَجَدْتُ رَسُولَ أَنَّهُ عِنْ فَى السَّجِدِ وَمَنَّهُ النَّاسُ فَقُدْتُ عَلَيْمٍ عَلَا رَسُولُ أَنْهِ عِلْهُ أَرْسَلَى ٥٠ أَيُو مَلْفَةَ ؟ فَقُلْتُ نَتَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ أَنْهِ عِنْ لِمَنْ مَمَّهُ فُومُوا فَا نَطْلَقُوا ٥٠٠ وَانْطَلَقْتُ كِيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جَنْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرُنَّهُ نَقَالَ أَبُو مَلْمَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جاء رَسُولُ أَفْدٍ عَلَى وَلَيْسَ (٨) عِنْدَنَا مِنَ الطَّمَامِ ما نْعَلْمِيهُمْ ، فَقَالَتِ أَفَهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ ۖ فَأَنْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَنَّى رَسُولَ أَلْهِ ﷺ فَأَنْبَلَ رَسُولُ أَنْهِ عِنْ وَأَبُو طَلْمَةَ حَتَّى دَخَلا ، فَقَالَ رَسُولُ أَنْهِ عِنْ مَلْنَي بَهِأَمَّ

بهمزة الاستفهام الاستخباري اه

(v) قَالَ فَانْطَلْقُوا

(٨) والنَّاسُ ولَيْسَ

(۱) فأدينه كذا هو في البوتينية ينهزمان ومنبطه بالمذفى ألفرع وجوثم الدوى نه الدوالسر اهـ مُمَّ خَرَجُوا فُمَّ قَالَ ٱللَّذَنَّ (١) وَإِلَى رَسُولِهِ (1) وَإِلَى رَّسُولِيد (٠) وَالنَّرْ بَقِ حكذا فريبغ الفرو عائمتمنة يدنا بلنظ أن ورقع النطي بدما وفي بمضها أن أنخلم بأن و نصب النمل فليعلم أهم

سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ مَا أَمَّتْ بِذَٰلِكَ الْخُلِيْرِ ، قَالَ مَا أَمَّرَ رَسُولُ أَفَّدٍ عَنْكُ بذَٰلِكَ إِنْخُلِيْ فَقُتّ وَعَمَرَتُ أَمُّ سُلَئِمٍ عُكَّةً لَمَا فَأَدَمَتُهُ (١) ثُمَّ فال فيهِ رَسُولُ أَنْهِ بَلِكُ ماشاء أَنْهُ أَنْ يَتُولَ ، ثُمَّ قالَ أَثَذَنْ لِتَشَرَةِ ، فَأَذِنْ كُمْمُ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِمُوا ، ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قالَ أَنْذَنَّ لِشَرَّةٍ فَأَذِنَ لَمُمْ ٢٠ فَأَكُلُ الْقَوْمُ كُلُهُمْ وَشَبِمُوا ۚ وَالْقَوْمُ سَبْمُونَ أَوْ كَانُونَ رَجُارٌ بِالسِبِ النَّيْدَ فِي الْأَيْمَانِ مَرْثُنَ فُتَيْبَةُ بْنُ سَبِيدِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَحْمَابِ قَالَ سَمِينَتُ يَمْنِي بْنَ سَمِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَ نِي نُحَدُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِمَ عَلْقَنَّةُ بْنَ وَتَّاصِ اللَّذِيَّ يَتُولُ سَمِنتُ تُحْرَرٌ بْنَ الْمَطَّابِ وَمِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِنتُ رَسُولَ الله عِنْ يَتُولُ : إِنَّا الْأَثْمَالُ بِالنَّيْدِ ، وَإِنَّا لِأَشِيءٌ مَا نَوى ، فَنْ كَانَتْ هِبْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ ٣٠ ، فَمِيثِرَتُهُ إِلَى أَلْلهِ وَرَسِولِهِ ٣٠ ، وَمَنْ كَافَتْ هِيثِرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهُما أَوِ أَمْرًا أَوْ يَتَزَوَّجُهَا ، فَمِغْرَتُهُ إِلَى ماهاجَرَ إِلَيْكِ الْمِلْ إِذَا أَهْدَى مالَهُ عَلَى وَبَهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ (\* ﴿ مَرْضُ أَخَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبِ أَخْبَرُنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّعْنِي بْنُ ٣٠ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَسْبِ بْنِ مَالِكِ وَكَانَ قَالْدَ كَنْبِ مِنْ بَنِيدٍ حِينَ تَمِي ، قَالَ تَمِنْتُ كَنْبُ بْنَ مَالِكِ فِي حَدِيثِدِ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الدِّينَ خُلْفُوا فَقَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ إِنَّ مِنْ نَوْتِينِ أَنَّى أَغْفَلِعُ ٢٠٠ مِنْ مالِي صَدَفَةً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، فَقَالَ النِّي عَلِيَّ أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَّ خَبْرٌ لَكَ ﴿ إِسب إِذَا حَرَّمَ طَمَاتَهُ ٥٠٠ . وَقَوْلُهُ تَمَالَى: بَاأَيُّهَا النِّيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَنِي مَرْمَاةَ أَرْوَاجِكَ وَأَلَٰذُ عَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَصَ أَلَٰهُ لَكُمْ تَحِيلَةً أَيْمَا يَكُمْ ". وَفَوْلُهُ لاَ تُحَرِّمُوا طَيْبَاتِ ما أَحَلَ اللهُ لَكُمْ ﴿ مَرَثُ الْحَسَنُ بْنُ تُحَدِّ حَدَّثَنَا الْحَبَاجُ عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ زَعَمَ عَطَالِهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ ثَمَيْدٍ يَقُولُ سَمِتُ عَائِشَةً تَرْعُمُ أَنَّ النِّيِّ يَرْكُهُ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَعْضِ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَيْت

أَنَا وَحَمْمَةُ أَنَّ أَيْنَنَا `` دَخَلَ مَلَنِهَا النَّيُّ مِنْكُ فَلْتُقُلُ إِنَّى أَجِدُ مِنْكَ رِجْ مَنَافِيرَ أَكُلْتُ شَمَافِيرَ فَدَخَلَ قَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لاَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بنْتِ جَعْض وَلَنْ أَعُودَ لَهُ . فَتَزَلَتْ: يَا أَيُّهَا النِّيْ يَا- تُحَرِّمُ مَا أَعَلَّ اللهُ لكَ إِذْ تَثُوبًا إِلَى أَنَّهِ لِمَا يُشَةَ وَحَفْمَةً ، وَإِذْ أَسَرَّ النِّيُّ إِلَى بَعْض أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ۖ لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً • وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ أِنْ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ فَلاَ تَخْجَرِى بِذَٰلِكِ أَحَداً ۚ لِلسِّبُ الْوَفْهُ بِالنَّذْرِ وَقَوْلِهِ بُوفُونَ بِالنَّذْرِ عَرْثُنَا يَعْنِي إِنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا فُكِيْمُ إِنْ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا سَيِيدُ إِنْ لِفَارِثِ أَنَّهُ سَمِمَ ابْنَ ثُمَرَ رَضِيَ أَلَفُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَوَ لَمْ يُنْهُوا مَنِ النَّذِرِ إِنَّ النَّبِي عَلَيْ عَالَ إِذْ النَّذْرَ لاَ يُقَدَّمُ شَيْئًا وَلاَ يُوتِّغُرُ ، وَإِنَّا يُسْتَغْرَجُ إِالنَّذْرِ مِنَ الْبَغِيلِ ﴿ مَرْثُ خَلاَّهُ بْنُ يَمْنِي حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ أُخْبَرَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الله بْن تُمهِّرَ لَهْلِي النَّيْ عَلَىٰ عَنِ النَّذِ وَقَالَ إِنَّهُ لاَ يَرُدُ مَنِكَا وَلَكِنَّهُ يُسْتَفَرِّجُ بِدِ مِنَ الْبَخِيلِ مَدَّثْ أَبُو الْيَانِ أُخْبَرَا شُمَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّادِ عَن الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةَ قال قال النِّي عَلَى لاَ يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذُرُ بِعَيْ، لَم يَكُنْ فُدْرَ لَهُ وَلْكِنْ يُلْقِيهِ النَّذُرُ إِلَى الْفَدَرِ قَدْ (\*\* قُدْرَ لَهُ ۚ فَبَسْتَغْرِجُ اللهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ فَيُؤْنِي (\*\* عَلَيْهِ ما كم' يَكُن يُونى عَلَيْهِ مِن بَيْلُ السب إنْم مِن لا يَنى بِالنَّذِرِ مَدَّث مُستدَّدُ عَن يَعَىٰ (\*) عَنْ شُنْتِهَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو جَرَّةً حَدَّثَنَا زَهْنَمُ بُنَّ مُضَرَّبٍ قَالَ سَمِنتُ مِرْرَانَ بْنَ حُمَيْنِ يُحَدِّثُ مَن النِّي مِنْكُ إِلَى مَنْدُ كُمُ فَرْنِي ثُمُّ الَّذِينَ بِلُوْمَهُمْ ثُمُّ الَّذِينَ بِلُومَهُمْ قالَ عِمْرَانُ لاَ أَدْرِي ذَكَرَ ثِيْنَيْنِ <sup>60</sup> أَوْ كَلاَنَا بَعْدَ ثَرْ نِهِ ثُمَّ يَجِيء فَوْمُ يَثْنَيُّرُونَ وَلاَ يَفُونَ اللهُ وَيَخُونُونَ وَلاَ يُواْ عَنُونَ وَيَشْهِدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهِدُونَ وَيَظَهْرُ فِيهِمُ السُّمَّنَ السِبُ النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ وَمَا أَنْفَعْتُمْ مِنْ فَقَقَةٍ أَوْ نَذَرَّتُمْ مِنْ نَذْرٍ كَالَّأَهُ بَعْلُمْهُ

(۱) أن أينتك (۱) سُنيطً عند المضامة والروبيد (۱) قَدُّ عَدَّرَتُهُ (۱) مَنْ عَدْرِيةٍ (۱) مَنْ جَعْنِي بُولْيِينِ (۱) مَنْ جَعْنِي بُولْيِينِ (۱) مَنْ جَعْنِي بُولُولِينِي . يُولُينِينِ (۱) مَنْ جَعْنِي بُولُولِينِي . يُولُينِينِ (١) مَنْ جَعْنِي بُولُولِينِي . يُولُينِينِي . (۱) أَنْ يَعْنِي اللهُ (۱) أَنْ يَعْنِي اللهُ (۱) تَنْ عَنْدُولُونِي مُثَلِّقًا (۱) تَعْدُونُونِي مُثَلِّقًا (۱) وَلاَ فِي مُعْنِيةِ (۵) وَلاَ فِي مُعْنِيةِ

وَمَا لِلطَّا لِلِنَ مِنْ أَنْسَّادُ مِرْضُ أَبُو تُعَبِّم حَدَّثَنَا مَالِكُ مَنْ طَلْعَةً بْنِ مَبْدِ اللَّكِ مَن الْقَاسِمِ عَنْ مَا لِشَةَ وَمَنِي أَقْدُ عَنْهَا مَن النَّبِي عَلَيْ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيمَ الله فَلْيُعْلِمُهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْمِيتُهُ ( ) فَلاَ يَمْمِهِ اللهِ إِذَا تَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لاَ بُسُكَمُّ إِنْسَانًا فِي الْجَاهِلِيَةِ ثُمَّ أَسْمَ مِرَحْنَ نُحَدُّ إِنْ مُكَاتِلٍ أَيُوالمَسْنِ أُخْبَرَا حَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عُبْيَدُ اللهِ بْنُ مُحْرَ حَنْ كَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُحَرّ أَنْ جُمَرَ قالَ بَا رَسُولَ اللهِ إِنْ نَذُرَتْ فِي الْجَامِلَةِ أَذْ أَعْتَكِفَ لِنَاةَ فِي السَّعِدِ الْحَرَامِ قَالَ أَرْفِ بَنْدُرِكَ باب من مات وعليه نذر ، وأمر أن مُمر أمراً عَملَت أما على عنها مالاً بَنْهُاه ، فقال متلَّى عنها ، وقال أبن عبَّاس تحور منش أبو الناد أخبر السُنيك عَن الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَتِي عُبَيْدُ أَنْهِ بِنُ مَبْدِ أَنْهِ " أَنَّ عَبْدُ أَنْهِ بِنَ عَبَّاس أَخْبَرَهُ أَنَّ سَمُدُ بْنَ مُهَادَةَ الْأَنْمَارِيُّ أَسْتَفْقَ النِّيِّ عَلَّى فِي نَذْرَ كَانَ عَلَى أُنَّهِ فَتُوفِّيتُ قَبْلَ أَنْ تَمْنِيَةُ كَأَتُنَاهُ أَذْ يَقْنِيَهُ مَنْهَا فَكَانَتْ مُنَةً بَنْدُ مِرْضَ آدَمُ حَدُثَنَا مُنتِهُ مَن أَى بشر قالَ سَمِنتُ سَمِيدَ بْنَ جُمَيْرِ عَن أَبْن عَبَّاسِ رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى رَجُلُ النِّي ﷺ مَثَالَ لَهُ إِذْ أُخْتِي نَذَرَتْ ٣ أَنْ تَحْجُرُ وَإِنَّا مِانَتُ ، مَثَالَ النَّي ﷺ لَوْ كَانْ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قامِنِيَّهُ ؟ قالَ نَتَمْ ، قالَ كَانْضَ أَلْدَ فَهُو أَخْتُى بِالْقَمَاء الله النَّذُر بِيها لا بَمْ يِكُ وَف " مَنْمِينَةِ مَرْثُنَا أَبُر عَلَيْمِ مَنْ مَالِكِ عَنْ طَلْحَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَامِمِ عَنْ مائِشَةَ رَضِيَ أَنْهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّي عَنِي الْمُ نَذَرَ أَنْ يُعلِيمَ أَفَةً فَلَيْعلِنْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْسِينَا فَلَا يَنْسِهِ حَرْثُ مُسَدّدٌ حَدَثنا يَمْيْ عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ ثَا بِتٍ (\*) عَنْ أَنْسٍ عَنِ النِّيُّ مِنْ أَنْهُ لَنَا أَنْهُ لَنَانٌ عَنْ تَمَدْدِب هُذَا نَفْسُهُ ، وَرَآلُهُ يَمْنِي آمِنْ أَشِيْدِ ، وَقَالَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مُحَيْدٍ حَدَّثَى ثَابتُ عَنْ أَنَّسِ مَرْثُ الْبُوماسِمِ عَنِ ابْنِ بُرَيْجِ عَنْ سُلَبْانَ الْأَخْولِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ

أَبْنِ عَبَّسَ أَذَّ النِّي ﷺ وَأَى رَجُلاً يَعَلُوفُ بِالْكَمْنِةِ بِزِيهِمِ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَمَهُ مَنْهُمُنَا إِرَّاهِيمُ بْنُ مُوسَى أُخْبِرًا حِشَامٌ أَنَّ أَنْ بُوَنِيمُ أَخْبَرَهُمُ قَالَ أَخْبَرَنَى سُلَيْهَانُ الْأَحْوِلُنُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَمْنِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّي ۖ عَلَيْهِ مَرَّ وَهُوَ يَسُلُونُ بِالْكَذَةِ إِلْمَالَ يَشُودُ إِنْسَانَا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِي فَصَلَهَا النَّي يَلِي يكِينِ ، ثُمُّ أَمَرُه أَنْ يَقُودَهُ يكِينِ مَوْثُ مُرْسَى بْنُ إِنْمُيلَ حَدُثْنَا وُمَبْبُ حَدُثْنَا أُيُّوبُ عَنْ حِكْدِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ يَبْنَا النِّيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلِ قائم مْسَالَ مَنهُ مَثَالُوا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلاَ يَشْمُدُ وَلاَ يَسْتَغَلِلُ وَلاَ يَشَكَمُ وَيَصَوُم ۚ فَمَالَ النِّي عَلَى مُرَّهُ فَلْيَنْكَلِّ وَلْبَسْتَفِالٌ وَلْيَقَدُّ وَلَيْمٌ صَوْدَهُ ، قالَ عَبْدُ أَوْمَاكِ حَدَّثَنَا أَيْوبُ عَنْ مِكْرِيَّةَ عَنِ النِّي عَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ المِسِبُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَسُومَ أَيَّامًا ، فَوَافَقَ النَّمْرُ أَوِ النَّهِلَ ۚ مَرْثُنَا نُحَّدُّ بْنَ أَبِي بَكُرِ الْفَدِّينُ حَدَّثَنَا فُشَّيْلُ أَنِنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بَنُ عُنتِيَّةَ حَدَّثَنَا ١٠٠ حَكِيمُ بَنُ أَبِي حُرَّةَ الأَسْلَىٰ أَنَّهُ تَيِمَ عَبْدَ أَقَٰدٍ بْنَ ثَمْرَ وَمِنِيَ أَلَٰهُ عَنْهُمَا سُئِلَ مَنْ وَجُلِ نَذَوَ أَنْ لاَ يَأْتِي مَلَئِهِ يَوْمُ إِلَّا صَامَ ، فَوَافَنَ يَوْمَ أَضِّى أَوْ فِطْرِ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَـكُمْ فِي رَسُولِ أَقْدِ أَسْوَةً حَسَّنَةٌ لَمْ يَكُنْ يَمُومُ يَوْمَ الْأَصْلَى وَالْفِعلْ وَلاَ يَرَى سِياتِهُمَا مَوْمُنا عَبْدُ أَفْي أَبْنُ مُسْلَمَةً حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْمِ مَنْ يُونُسَ مَنْ زِيَادِ بْن جُنِيْدِ قَالَ كُنْتُ مَمّ أَبْن تُمَرَّ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ نَذَرْتُ أَنْ أَسُومَ كُلٌّ يَوْمٍ ثَلاَثَاء أَوْ أَرْبِمَاء ما عِشْتُ، فَوَاقَتْتُ هُذَا الْبَرْمَ بَوْمَ النَّعْرِ ، فَقَالَ أَمْرَ ٱللَّهُ بِوَفِلِهِ النَّذْرِ ، وَتُهينا أَذْ تَسُومَ تَوْمَ النُّحْرِ، وَأَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ مِثْلَهُ لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِ ﴿ إِلْبُ مَلْ يَدْخُلُ ف الْأَيْهَانِ وَالنَّذُودِ الْأَرْضُ وَالْغَمُّ وَالنَّوْوِعُ ٣٠ وَالْأَمْتِينَةُ ، وَقَالَ أَبْنُ مُمَرَ ، عَالَ مُحَرُّ النِّي عَنْ اللَّهُ المَّنْ أَرْضًا لَمْ أُسِنْ مالاً قَعَلْ أَفْسَ مِنْهُ ، قالَ إِنْ عَيْثَ حَبَّسْت

(۱) ستن (۱ کارگرخ

بينسي لِللهِ ٱلجَمْزُ ٱلرَحِيَةِ

إِنْ مَن اللهُ مَا اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَى وَوَالِ اللهُ قَالَى: فَكَفَارَهُ إِلَمْامُ مَعْرَهُ مِن عِلَمُ وَمِنْ إِلَهُ عَلَى وَوَالِ اللهُ قَالَى: فَكَفَارَهُ إِلَمْامُ مَعْرَهُ مِن عِلِم أُو صَنَعُ أُو لُسُك مِن عِلْمَ الرَّوْنَ أَنْ فَالْحِهُ إِلْمَالِهُ وَعِكْمِ مَةً مَا كَانَ فِي التُوْزَانِ أَنْ أَوْ فَالحِيهُ إِلَيْهِ إِلَيْ وَقَا حَبِهُ إِلَيْهُ مِن مَا كَانَ فِي التُورُانِ أَنْ أَوْ أَنْ فَصَاحِيهُ إِلَيْهِ إِلَيْ وَقَالَ اللهُ وَعِكْمِ مَنَّ مَا كَانَ فِي التُورُانِ مَن مُن مَا أَبُو فِيهِ مِن مَن عَبْدِ الرَّحْنِي بِنَ أِنِي لَيْكَى مَن كَسِّ بْنِ مُجْرَةً قَالَ أَبُونِهِ مِن اللهِ مَن كَسِّ بْنِ مُجْرَةً قَالَ أَنْ اللهُ مَن اللهُ الله

(۱) يَوْرُ عَلَمْ يَوْرُ عَلَى اللهِ ا الأعمال . كيال كيال اللهِ اللهِ

(ر) بَجُّ مَنَى تَجِبُّ الْحِحَدَّارَةُ على الْقَيْ وَالْفَيْرِ وَمَوْلِ الْفِيسَالِ قَدْرُسُنَ الْفُلْسَكُمْ مَيلَةً أَنْهَائِهُمْ الْفَلْسَكُمْ مَيلَةً الْمَائِكُمْ الْمُلْسَكِمُ الْمَائِمُ الْمُعَلِّلَةِ الكَفَّارَةُ عَلَى الْفَيْ وَالْفَتِيرِ ﴿ وَيَرْضَا عَلَى بْنُ مَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ مَن الزَّهْرِيُ عَلْ مَعِينَهُ مِنْ فِيهِ عَنْ مُحْتِيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرُّحْنِ عَنْ أَبِي حُرَزَةَ قالَ جاء رَجُلُ إلَى النّي ع فَالَ مَلَكِثُ . قالَ ما عَأَنُكَ (° ؛ قال وَفَنتُ عَلَى أَثرَأَ فِي رَمَضَانَ ، قالَ تَسْتَطِيعُ ثُمَنْيَ (" وَثَبَةً ؟ قالَ لاَ . قالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُسْتَابِعَيْن ؟ الله لا . قال فَهَنْ تَسْتَعَلِيمُ أَنْ تُعْلَيمَ سِيِّينَ مِسْكِينًا ؟ قال لا . قال إُجْلِينْ بَفِلَسَ مُأْنِيَ النِّيمُ مِنْكُ بِسَرَقِ فِيهِ تَمْدٌ وَالْمَرَقُ الْمِكْلُ الضُّخُمُ قالَ خُذْ هَٰذَا فَتَصَدَّقْ بهِ وَالْ أَفَلَ أَفْتَرَ مِنَّا (\*)، فَمَنْسِكَ النَّيْ يَكِيُّ حَتَّى بَنتْ نُوَاجِدْهُ، قال أَلْمِيهُ عِيلَكَ بأسب من أمان المشير ف السكفارة مرض عند بن عَبُوب حدثنا عبد الواحد حَدُثَنَا مَثَنَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُعَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ رَمِنِي أَلْهُ عَنْهُ قَالَ جَاء رَجُلُ إِلَى رَسُولِ (١) أَنْهُ عَلَى فَقَالَ مَلَكُتُ ، فَقَالَ وَما ذَاكَ ؟ قَالَ وَقَسْتُ ياً مْلِي فَ رَمَنِالَ قَالَ تَجَدُ رَفَيةً ؟ قَالَ لا قَالَ مَلْ (٥) تَسْتَعْلِمُ أَنْ تَسُومَ شَهْرَيْن مُتَا بِسَنْ ؟ قَالَ لا ، قَالَ فَتَسْتَعلِيمُ أَنْ تُعلِيم سِنِّينَ مِسْكِينًا ؟ قالَ لاَ قالَ بَفَا، رَجُلُ مِنْ الْأَنْسَادِ مِسْرَق وَالْمُرَى الْمِكْلَ فِيهِ نَمْرٌ قَتَالَ ٱذْمَبْ بِهِذَا فَتَصَدَّقْ مِهِ قال ١٠٠ عَلَى \*\* أَحْوَجَ مِنَّا كَا وَسُولَ اللهِ ، وَالنِّبِي بَنَتَكَ بِالْمَنِّي ما يَنْ لَا بَنْبَهَا أَهْلُ يَبْتِ أُحْوَجُ مِنَا ثُمْ قَالَ أَذْمَتِ كَأَمْلِينُهُ أَمْلَكَ ﴿ لِكِنِّ يُمْلِي فِي الْكَفَّارَةِ عَشَرَة سَنَاكِينَ قَرِياً كَانَ أَوْ بَسِدًا ﴿ **مَرْثُنَا** عَبْدُ اللَّهِ ۚ بْنُ سَنْلَـةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ جَاء رَجُلُ إِلَى النِّي مَنْكُ فَقَالَ مَلَكُثُ قالَ وَمَا شَأَنُكَ ؟ قَالَ وَفَنْتُ كَلَى أَمْرَأُ فِي فَ رَمَعَنَانَ . قَالَ (٥٠ عَلْ تَجَدُ مَا تُعْتَيُ رَفَيَةً ؟ قَالَ لاَ . قَالَتْ فَهَلْ تَسْتَعَلِيمُ أَذْ تَسُومَ شَهْرَيْن مُتَنَابِسَيْءٍ؟ قالَ لاٌّ . قالَ فَهَلْ تَسْتَعلِيمُ أَذْ تُطْمِمَ سِيِّينَ مِسْكِيناً ؟ قالَ لاَ أَجِدُ كَأْنِيَ النَّيْ عَلَى مِرْقِ فِيهِ ثَمْرٌ ، فقال مُذْ

JË W

هِذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ ، فَقَالَ أَعَلَى أَفْتَرَ مِنَّا مَا بِينَ لاَ بَنَيَا أَفْتُرُ مِنَّا ثُمَّ قال عُدُهُ كأَطْمَتُهُ أَمْلَكَ إِسِبُ مَامِ للَّدِينَةِ وَمُذَالَّتِي أَنْ وَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارُتُ أَمْلُ الَّذِينَةِ من ذلك تَرْنا بَعْدَ تَرَبْ مَرْضًا عُنَادُ بْنُ أَن مِنْبَةً حَدِّثَنَا الْعَلِيمُ بْنُ مالِكِ الْمُرْقَ حَدُّنَا الْحُنبَدُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمٰنِ مَنِ السَّائِبِ بْنِ بَزِيدَ قَالَ كَانَ الصَّاحُ عَلَى عَهْدِ النّي عِلَى مُذَا وَمُلْنَا عِنْدَكُمُ الْيَوْمَ فَرِيدَ فِيهِ فِي زَمَن مُمَرَّ بِنِ مَبْدِ الْنَزِيزِ مَدَّمُنا مُنْفِرُ أَنْ الْوَلِيدِ الْجَارُودِيُ حَدَّثنَا أَبُو تُنِبَّةً وَهُوَ سَلْمٌ حَدَّثنَا مالكُ عَنْ نَافِيمِ قالَ كانَ أَنْ مُمَرَّ بُعْلِي زَكَاةَ رَعَمَانَ عِمُدَّ النَّي عَلَى اللَّهُ ٱلْأَوْلُو ، وَفَ كَفَارَةِ الَّهِينِ عِمُد النَّى عِنْ قَالَ أَبُرِ تُنَبِّيَّةَ قَالَ لَنَا مَالِكُ مُدُّنَّا أَضْلَمُ مِنْ مُدُّكُم ۚ وَلاَ ترى الْفَصْلَ إِلاَّ في مُدَّ الذِّي عَلَى وَقَالَ فِي مالِكِ لَوْ جَاءَكُمُ أُمِيرٌ فَضَرَبَ مُثًّا أَصْفَرَ مِنْ مُدَّالنَّي عَلْ بِأَىٰ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَمْسُونَ قُلْتُ كُنَّا نُسْلَى بِمُدَّ النَّيْ عَلَىٰ قَالَ أَفَلاَ تَرَى أَذَ الأَمْرَ إِنَّا بَتُوذُ إِلَى مَدُ النَّي عَلَى مَرْفَ عَبْدُ أَنْذِ بَنُ يُوْمِينَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ مَنْ إِسْلَقَ بْن عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي طَلْعَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مالِكِ أَنْ رَسُولَ اللهِ قَالَ اللَّهُمُ بَارِكُ لَمُمْ فى مَكْبًا لِمِيمْ وَصَاعِيمْ وَمُدْهِمْ ﴿ فِهِلِ أَنْهِ مِنَالِي اللَّهِ ثَمَالَى: أَوْ تَخْرِرُ رَقَبَةٍ ، وَأَيْ الرَّقَابِ أَرْكُى ﴿ وَمِرْتُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ أَنْ مُسْئِرٍ مَنْ أَبِي غَسَّانَ مُمَّدٍّ بْنِ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمْ مَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ سَبِيدٍ بْنِ مَرْجَانَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّي ﷺ قالَ مَنْ أَعْنَقَ رَفَيَةٌ كُسُلِمةً أَمْنَى اللهُ بِكُلُ عُمْدُ مِنْهُ عُمْوًا مِنَ النَّارِ خَنَّى فَرْجُهُ بَمْرَجِهِ إِسِبُ أَمِنِي الْدَيْرِ وَأُمُّ الْوَلِهِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْسُكَفَّارِةِ وَعِنْنِ وَلَهِ الزَّافَ وَقَالَ طَأُوسٌ يُجْزِئُ اللَّذَبُّرُ وَأُمُّ لْولَد وَوَعَنْ جَارِ أَذْ رَجُلاً مِنْ وَيْدٍ عَنْ مَمْرُو عَنْ جَارِ أَذْ رَجُلاً مِنَ الْأَنْسَادِ دَبِّرٌ كَمْ لُوكَا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ عَبُرُهُ فَبَلَغَ النِّي عَلَيْهُ فَقَالَ مَنْ يَشَكِّرِهِ

مِنَّى كَاشْتَوَاهُ مُمْتِيمٌ بْنُ النَّمَّامِ بِثَمَا بِمَا اللَّهِ دِرْهَتِي ، فَسَينتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ أَلْهِ بَقُولُهُ عَبْداً فِيْفِاكًا ملتَ ملمَ أُولُلُ بِالسِيهُ (\*\* إِذَا أَعْتَىٰ فِي الْسَكَفَارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلاَوْهُ وَرَثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْب حَدَّمْنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَم عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا أَرَّادَتْ أَنْ نَشْئِرِي بَرِيرَةَ فَاشْتَرَسُوا عَلَيْهَا الْوَلَاء فَذَ كَرَتْ ذَٰلِكَ لِلنِّي عَلَى قَالَ أَعْدَيهَا إِنَّا " الْوَلاَ، لِمَنْ أَعْنَقَ بِالْمِسْتِينَا، فِي الْأَيْحَانِ **مَرْثُ** ثُنْيَنَةُ بُنُ سَيِيدٍ حَدَّثَنَا خَادُ عَنْ غَيْلاَنَ بْن جَرير عَنْ أَبِي بُرُنْهَ بْن أَبِي مُوسَى مَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْتَرِيُّ قَالَ أَنْبَتُ رَسُولَ (\*\* أَقْدِ ﷺ فَ رَهْطٍ مِنَ الْأَشْمَرِيْنِ أَسْتَغْيِلُهُ ثَقَالَ (") وَأَقْدِ لاَ أَعْلِكُمْ مَا عَدْدِي (") مَا أَخِلُكُمْ ثُمَّ لَبَنْنَا ما شاء أفتُه كَأْتِينَ إِلِيلِ \* كَأْمَنُونَ لَنَا بِكَاكَةَ \* \* ذَوْدٍ ، فَلَمَّا أَشْلَلْتُنَا قال بَسْشُنَا لِيَسْف كَا يَارِكُ اللَّهُ لِنَا أَلِينَا وَمُولَ اللَّهِ فَلَا يَسْعَيْهُ ۚ مَثْلُوا مَا لَا مُعْلِكُمْ اللَّهِ اللّ أَبُومُومَى فَأَتِينَا النِّيِّ مِنْ اللَّهِ مَا لَا ذَاتِ لَهُ فَقَالَ مَا أَنَا مَعَلَنُكُمْ بَلَ اللهُ مَلَكُمْ إِنَّى وَاقْدِ إِنْ شَاءِ اللَّهُ لَا أَشْلِكُ عَلَى بَيْنِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاّ كَ غُرْثُ عَنْ يميني وَأَثَيْثُ النِّيي هُوَ جَيْرُ<sup>ون</sup> مَرْثُ أَبُو النُّمْانِ حَدَّثَنَا خَلاُ وَمَالَ إِلاّ كَفَرّْثُ يَمِينِ ٣ وَأَنْبَتُ النِّي هُرِّ خَيْرٌ أَوْ أَنْبَتُ النِّي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَرْتُ مَوْشًا عَلَى بْنُ عَبْدَ أَيْهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ هِشَام بْنِ حُجَبْرِ عَنْ طَاوُس تَبِمَ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ قالَ سُلَيْهَانُ ۚ لَأَمْلُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى يُسْمِينَ أَمْرَأَةً كُلُّ آلِهُ غُلاَمًا يُفَاتِلُ ف سَبيلِ أللهِ فَقَالَ لَّهُ صَاحِيْهُ ، قالَ شَفْيَانُ : يَشِي الْلَكَ قُلْ إِنْ شَاءَ أَفَهُ فَنَسِيَّ ، فَطَأَفَ بِهِنَّ فَلَمْ ۖ تَأْتِ أَمْرُأَةً مِنْهُنَّ بِرَلَدٍ إِلاَّ وَاحِدَةٌ بِشِنَّى غُلاّمٍ ، فَقَالَ أَبُو مُرَرَّةَ يَرْدِيهِ قالَ لَوْ قالَ إِنْ شَاء أَلْهُ لَمْ يَحْنَتْ رَكَانَ دَرَكَا ٥٠٠ في حَاجَتِهِ ، وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ لَو أَسْتَثْنَى ، وَحَدَّثْنَا أَبُو الزَّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ مِنْلَ حَدِيثٍ أَنِ هُرَيْرٌ ۚ ﴿ بِالْبُ

4 - Fil 106 . Win إِذَا أَعْنَقَ فِي الْكُفَّارَةِ (ر) فَإِثْمَا ون مَثَالَ لاَ وَقَدُ (٠) وكما عندي دى بئائل نكر النا الكار (١) مَنْ يَعِيني

(١٠) دَرُّ كَا لَهُ

() وَيَشْتُونُونُ () هَذَا الْمُنْ () طَائِنُهُ () طَائِمُ مُنْفِرُهُونَ () أَنْهُ وَلِا إِلاَّصْتُمْ أُونَ

الْكَفَّارَةِ قَبْلَ ٱلْمَيْتِ وَبَعْدَهُ ﴿ وَرَكُ عَلِي بَنُ خُجْدٍ حَدَّثَنَا إِسْلِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبُوبَ عَنِ الْقَاسِمِ النَّسِيِّ عَنْ زَهْدَمِ الجَرْمِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى ، وَكَانَ يُنْتَنَا وَيَيْنَ (١) مَلْمَا الْمَنْ (١٥ مِنْ جَرْمِ إِناهِ وَمَثْرُوفُ ، قالَ تَشْدُمُ طَمَّامُ (١٥ ، قالَ وَقُدَّمَ فِي طَمَارِهِ لَمْمُ دَجَاجِرٍ، قَالَ وَفِي الْغَوْمِ وَجُلُّ مِنْ كَنِي تَنْمُ إِلَّهِ أَحْرُ كُأَنَّهُ مَنْ لَى قَالَ فَإِنْ يَعْدُلُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَدْنُ فَإِلَى قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ إِنْي رَأَيْهُ مِنْ كُلُ شَيْنًا تَذِرْتُهُ عَلَقْتُ أَنْ لاَ أَمْسَتُهُ أَبِمَا طَالَ أَنْ أَخْبَرُكَ عَنْ ذَلِكَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ فَى رَحْطٍ مِنْ الْأَشْتُوبُيْنَ أَسْتَشْفِلُهُ وَهِنَ بُشْمِهُ نَسًا مِنْ نَسَمِ الصَّدَلَةِ قَالَ أَيُوبُ أَحْدِبُهُ قَالَ وَهَوْ عَشَبْالُ ، قَالَ وَأَنْهِ لِا أَعِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَخِلَكُمُ (" قَالَ كَانْطَلَقْنَا كَأْتِنَ وَسُولُ أَنَّهِ عِنْ يَهْبِ إِيلِ ، فَقِيلَ أَيْنَ هُوْلاَهِ الْأَشْمَرِيُونَ (\* كَأَتَيْنَا فَأَمْرُ لِنَا يَحْشِي ذَوْدٍ غُزَّ الْنُرَى ، قال كَأ نَدَقَنَا مَثَلْتُ يُوْمَانِ أَبْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَى آسَتَعْيلُهُ فَلَفَ أَنْ لاَ يَعْيِكَ ثُمُّ أَرْسَلَ إِلِنَا خَمَنَنَا نَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبِيتَهُ وَأَنْمِ لَئُنْ مُتَقَلَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمْ تَعْلَمُ أَبِمَا ٱرْجِمُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَى فَلْنُذَكِّرُهُ يَهِنَهُ ، فَرَجَتنَا تَقُلْنَا بَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَثِبَتَاكَ نَسْتَغْيِلُكَ ۚ غَلَمْتَ أَنْ لَا تَحْيِلُنَا ثُمَّ مَمَلْنَنَا فَالَنَّا أَنْ فَمَرَغَنا أَنَّكَ نَسِيت يَمِنَكَ ، قَالَ أَضْلَقِوا ۚ فَإِنَّا حَلَكُمْ أَنْهُ إِنَّى وَأَنْدِ إِنْ شَاءَ أَنْهُ لَا أَخْلِفُ عَلَى كِينِ كَأْرَى غَيْرُهَا غَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَبَّيْتُ الَّذِي هُو َغَيْرُ وَغَنَّاكُمُا ۞ ثَابَتُهُ خَلَا بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيْرِبٌ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ عامِيمِ الْسَكَلَيْيُ مَرَّنَ تُثَبِّلَةُ جَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَّةَ وَالْفَاسِمِ السَّبِيِّ عَنْ زَهْلَتُهِ بِهِلْنَا ﴿ عَرْثُ أَبُو منتر حَدَّثنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنِ الْقَاسِمِ مَنْ زَهْدَمِ بِيالَا صَرْعَى ١٠٠ تُخَدُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثْنَا عُمَّاكُ بْنُ مُحْرَ بْنِ كَارِسِ أَخْدَانًا ابْنُ عَوْلٍ عَنِ الحَسَنِ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ سَمُومَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ يَلِكُهُ لاَ تَمَالُو الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِلْ أَهْلِيتَهَا مِنْ هَدْ مِسْتَكَةً أَمِشْتَ عَلَيْهَا وَإِنْ أَهْلِيتِهَا هَنْ مَسْتَلَةً وَكُلْمَ إِلَيْهَا وَإِذَا مَلَقْتَ عَلَ يَمِنْ فَرَأَيْتَ هَيْرِهَا خَيْرًا مِنْهَا كَأْتِ اللَّهِي هُو خَيْرٌ وَكُلَّهْ مَنْ يَهِيكِ \* وَالْبَتَهُ أَشْهُلُ \* عَنِ ابْنِ هَوْنِ \* وَالْبَتَهُ يُونُسُ وَسِمَاكُ بْنُ عَلِيّةٌ وَسِمَاكُ بُنُ حَدْبِ وَتُحْيَدُ وَقَعَامَةُ \* وَيَعَلَّمُ وَوَهِمَامُ وَالرَّبِعُ .

## (بِسْمِ اللهِ الزَّحْنِ الزَّحِيمِ) السِّمِ اللهِ النَّحْنِ الزَّحِيمِ) عاب الفرائض

و وَقَوْالِ اللهِ تَمَالَى: يُوسِيكُمُ اللهُ فَى ٥٠٠ أَوْالاَكُمُ الِلهُ كَلَّى مِثْلُ حَدُّ الْأَنْتَبَنِي كَانَ كُنْ يَسَاء فَرَق الْتَكَبُّ فَلَهُنْ ثَلْكَا ما تُرَاكَ وَإِنْ كَانَ وَالعِدَة فَلَهَ اللهُ تُتَبَيْنِ وَالاَ بَرَيْهِ إِلَى اللهُ وَلِيدِ مِنْهُمَا السَّلُمُنُ مِنْ اَرَاكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَٰذَ كَإِنْ لَمُ مَ يَكُنْ لَهُ وَلاَ وَرَيْتَهُ أَمِوالُهُ كِلْأُمُ الثّلُثُ كَانِهُ إِنْ اللّهُ مِنْ الْمِيهُ اللّهُمُ اللّهُ مِنْ بَعْدِ وَسِيتُهِ مُومِي بِهَا أَوْ دَنِي آبَاؤَكُمُ وَأَبْنَاوَكُمُ الآلُهُ مِنْ اللّهُ مَنْ الرَّبُو اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ إِنَّ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ال (۱) أُشَهِلُ بِنَّ حاتِمٍ (۲) وقاعت كلاقي الأجل وورع في رواية أبي قد من تنادة والسواب ماقي الاسل الم من هاستي القرع الذي

(7) ف أولًا وكم إلَّ التواليو وميثة مين اللهو والله عليم "ملَّيم"

وَأَوْ بَكْرِ وَهُمَا مَاشِيانَ فَأَمَانِ ٣٠ وَقَدْ أَخْمَى عَلَيَّ فَتَوَمَّأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مُصَبِّ عَلَى وَشُواْهُ كَأَفَقْتُ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ أَقْ كَيْفَ أَمْنَمُ فِي مالى كَيْفَ أَفْفِي فِ مالى فَلَا (١) قال سيمن أ بُحِينِي بَشَيْء حَتَّى تَرْكَتْ آيَةُ المَوَارِيثِ \*\* بِلِبِ تَشْلِيمِ الْفَرَائِسِ وَالْ عُنْمَةُ (۳) فَأَثِيَانِي أَبْنُ عابِرٍ 'تَمَلُّمُوا قَبْلُ الظائمين ' يَشِي الَّذِينَ يَتَسَكَلُمُونَ بِالظُّنَّ ﴿ مَرْثُ مُونَى بْنُ (r) للبرّاثِ إِنْمُمِيلَ حَدَّتَنَا وُهُمَيْبُ حَدُثَنَا أَيْنُ طَأَوْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قالَ رَسُولُ أَنْهُ عَلَيْهِ إِيَّاكُمْ وَالطِّنَّ وَإِنَّ الطُّنَّ أَكْذَبُ المَّدِيثِ وَلاَ تَحَسَّمُوا وَلاَ تَجَسَّمُوا وَلاَ تَبَاغَسُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا مِبَادَ أَهُمْ إِخْرَانًا ﴿ لِبِ مُ قَوْلِ النِّي عَلَى لاَنُورَثُ ما تَرَكْنَا صَدَقَةٌ مَرْضًا عَبْدُ أَقْهِ بْنُ كَلَّدِ حَدُثْنَا مِشَامٌ أَخْرَا مَسْتَرُ عَن الزَّهْرَى عَنْ هُرُوةَ عَنْ مَائِشَةَ أَنَّ فَاطِيَةَ وَالْمَبَّاسَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنْيَا أَبَا بَكْسِ يَلْتَسِنَانِ مِوالْهُمَّا مِنْ رَسُولِ أَقْدِ عِنْ وَمُمَا حِنْتُكِ يَطْلُبُانِ أَرْضَيْهِمَا مِنْ فَلَكَّ وَسَهْمُهَا (ال مِنْ خَيْرً ، فَقَالَ كَمُنَا أَبُو بَكُر مَعِثُ رَسُولَ أَنْ عَلَى غَوَلُ : لاَتُورَثُ مَا زَرَكُنَا حَديثو ذَٰلِكَ اله مندَعَةُ إِنَّا يَأْكُلُ آلُ مُخَدِّمِنْ لِمُذَا الدَّلِ. قالَ أَبُو بَكُرُ وَأَفْهِ لاَ أَدْمُ أَنْراً وَأَبْتُ (٥) يَرْ أَنَّا . هَكُمُنَا فِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَسْنَتُهُ فِيهِ إِلا مُنتَثَّهُ ، قالَ فَمَتِرَثُهُ قَالِيَّةُ ، ظَرَّ تُسكَلُّمُهُ حَقَّى النرع اآنى يدنا بدون هر رطيها علامة أبي در مانت مَرْثُنَا إِنْهُ مِنْ أَبَانَ أَخْبَرَا أَنْ الْبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَن الْهُمْرَىُ عَنْ وفي القسطلاني قال في النتح هُرُوتَهَ عَنْ مَائِشَةَ أَنِ النِّي ﷺ قالَ لاّ تُورَثُ مَا تَرَكُنَا مِسَدَقَةُ ﴿ مَرْثُنَا يَخِي أَنْ روايتنامن طريق أبي فر تزَّفّاً بالمرفرر اه بُكَبْدٍ حَدُثَنَا اللَّبْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أُخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ

الحَدَّنَانِ وَكَانَ مُحَدُّ بْنُ جُنِيْرِ بْن مُطْمِيرٍ ذَكَرَ لِي (\*) مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ ، فَأَلْطَلْتُتْ حَقَّى دَعَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلَتُهُ فَقَالَ أَضْلَقَتْ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى مُمَرَّ فَأَنَّاهُ جاجبُهُ يَرْ فَأَنَّ فَقَالَ هَلِ لَكَ فِي عُنَّانَ وَعَبْدِ الرُّهُنِ وَالرُّبِيرِ وَسَنَّدِ قَالَ نَسَمْ قَأَذِنَ كَمُمْ ثُمَّ قالَ هَلْ

سَمِمْ (١) جارِ بْنَ عَبْدِ أَقْدِ رَمِي أَلَّهُ عَنْهَا بَقُولُ مَرَضَتُ فَمَادَنَى رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى

(٠) (قُولُهُ ذَكُرَ لِي مِنْ حَدِيْهِ فَالِثَ ) هَكُنَا فَي جيم النسخ للمتمدة يدنا والذي في السيخة التي شرح مليها التسطلاني ذَكَّرَ لِي ذِكْوًا مِنْ

لكَ في عَلَى وَعَبَّاس قالَ نَمَمُ قالَ عَبَّاسُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَ يَبْنِي وَيَنْ هَذَا قالَ أَنْشُدُكُم مِ إِلَّهِ الَّذِي بِإِنَّا إِنَّهُمُ النَّمَاء وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ أَفْد عَلْ قَالَ لاَ تُورَثُ مارَّرَ كُنَا صَدَقَةٌ ، يُرِيدُ رَسُولُ أَنْهِ عِنْ فَنَسْنَهُ ، فَقَالَ الرَّهْطُ فَدْ قالَ ذٰلِكَ ، فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيّ وَعَبَّاسٍ ، فَقَالَ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ أَلَّهِ ﷺ قَالَ ذٰلِكَ قالاً قَدْ قَالَ ذَٰلِكَ . قَالَ مُمَنُ ۚ فَإِنِّي أَحَدُثُكُمْ عَنْ هَلَنَا ٱلأَثْرِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَأَنَّ خَصَ (٥) رَسُولَةُ عِنْ فِي هَذَا الْفَيْ وِيتَى مَ لَمُ يُسْفِهِ أَحَداً غَيْرَهُ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ما أَفاه أَنْهُ عَلَى رَسُولِهِ إِلَى قَوْلِهِ قَدِيرٌ ، فَسَكَانَتْ خَالِمَةً ٣ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلَيْهِ وَٱللهِ ٣٠ ما أختازها دُونَكم وَلااستأ ثريها عَلَيْكُم القَدْ أَعْلاَ كُدُوهُ الكورَبْهَا فيكُمْ مَتَّى بَدْيَهِمْ هَٰذَا الْمَالُ فَكَانَ النَّيْ عِنْ يُنْفِقُ مَنْ فَي أَهْلِهِ مِنْ هَٰذَا الْمَالِ نَفَقَةَ سَتَتِهِ ، ثُمُّ بَأَخُذُ ما بَيْقَ فَيَجْنَلُهُ عَبْمَلَ مالِ أَنْهِ فَمَلَ (\*) بذَاكَ رَسُولُ أَنْهُ عَلَى حَبَاتَهُ أَنْشُكُ كُمُ بأَفِي هَلْ تَمْلُمُونَ ذَٰلِكَ قَالُوا نَمَمْ ثُمُّ قَالَ لِتَلِيَّ وَغَبَّاسِ أَنْشُكُ كُمَّا بِاللَّهِ هَلْ تَمْلَكِ ذَٰلِكَ عَلاَ نَمَ فَقَوَقَ أَنْ ثَيَّةٌ مِنْ فَقَالَ أَبُو بَكُر أَنَا وَلَّ رَسُولِ أَنَّهِ عِنْ فَنَبَصَهَا فَسَلَ عِا عَمِلَ بِدِ رَسُولُ أَلَهُ عِلْ مُمَّ تَوَفَّى أَلَهُ أَنَا بَكْرٍ فَتُلْتُ أَنَا وَلَيْ وَكُلُّ رَسُول أَلَهُ عَ فَتَبَعْنُهُمَا سَنَتَنِي أَخَلُ فِيهَا ما تَمِلَ رَسُولُ أَنْهِ عِنْ وَأَبُو بَكُر ، ثُمَّ جِنْمَانِي وْكَلِينُكُمُ وَاحِدَهُ وَأَرُكُمُ جَيِعٌ، جَنْتَنِي نَسْأَلَنِي نَصِيبَكَ مِن أَبْنِ أَخِيكَ وَأَنَانِي هُذَا يَنَأَتُنَى نَمِيتَ أَمْرَأَتُو مِنْ أَبِهَا ، فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُما دَفَنْتُمَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ فَتَلْتَيْسَانِ مِنْي قَضَاء غَيْرَ ذَٰلِكَ فَوَاللَّهِ <sup>(١)</sup> الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ لاَ أَنْفِي فِيهَا قَضَاءٍ فَيْنَ ذَٰلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ۚ فَإِنْ عَبَرْكُمَا فَاذْفَهَاهَا إِلَى قَأْناً أَكْفيكُماهَا عَرْجُنَا إِنْهُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزَّفَادِ عَنِ الْأَغْرَبِ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قالَ لاَ يَعْتَنَيمُ 🗥 وَرَكِنِي دِينَارًا ما تُزَكُّتُ بَعْدَ اَفْفَةَ بِسَالًى وَمُؤْتَة

(۱) مَدَّ مَصَّلَ لِرَسُولِهِ (۲) مَا اللَّهُ مَدَّ (۱) أَعْمَالُ كُمُومًا (۱) أَعْمَالُ كُمُومًا (د) فَمَثِلَ بِذَٰلِكِ (۲) فَرَّالَةِي

(v) لا يَشْيِمُ<sup>ا</sup>

(۱) أَلَيْسَ ثَنَّ قَلَ (۱) فَهُوْ لِوْرَفَّيْوَ (۲) فَهُوْ لُورَفِّيْوَ (۵) فَلِمُّلِّي (٠) فَالنَّمْلُورُ (١) آخَلُتُ مُحَمَّلُون السنخ المتعدة بأيديا وعارة المسلة بأيديا

المبلى فَهُنَّ صَدَقَةٌ <sup>\*</sup> حَ**دَرُث** صَبْدُ الَّذِي بْنُ سَنْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَن أَبْن شِهاَب عَنْ عُرْوَةً عَنْ مَائْتَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَمْهَا أَنَّ أَزْوَاجَ النِّي ﷺ حِينَ ثُونُقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَدْنَ أَنْ يَعْتَثَنَ مُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكُر يَسْأَلَتُهُ مِيرَاتَهُنَّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَلَيْسَ قَالَ ( ارسُولُ الله عَلَىٰ لاَ نُورَثُ مَا زُرَكْنَا صَدَقَةٌ ﴿ إِلَيْ فَوْلِ النِّي اللَّهِ مَنْ زَلِهُ مَالاً فَالْأَمْلِ مِرَّتُ عَبْدَانُ أَخْبِرَ نَا عَبْدُ أَقْدِ أَخْبِرَ نَا يُونُنُ عَن أَبْنِ شِهِكِ حَدِّتَن أَبُوسَكَةَ عَنْ أِنِي هُرُرُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عِلْيُ قَالَ أَمَّا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهمْ فَنَ ماتَ وَعَلَيْهِ دَنْنُ وَلَمْ يَتُولُ وَفَاهِ فَمَلَيْنَا فَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَاوِرَتَعِ اسب ميراث الولد من أيه وأنه ، وقال زين فن كابت إذا ترك رجل أو أنرأة بِنْنَا فَلَهَا النَّمْنُ وَإِنْ كَانَنَا إِثْفَتَنِي أَوْ أَكُثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلْثَانِ وَإِنْ كَانَ سَهُنَّ ذَكَّرُ بُدِئَ مِنْ شَرِكُمْ فَيُوْتَى (" فَرِيعَتَهُ فَا بَنِي فَلِدُ كَرِ مِثْلُ حَظْ الْأُثْنَيْنِ عَدْثَ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّتُنَا وُهُمِّبُ حَدَّتُنَا ابْنُ طَاوْس عَنْ أَبِهِ عَن ابْنِ عَبَاس رَضِي أَللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبَيِّ عِلَيْجَ قَالَ أَلْحُيْمُوا الفُرَّاأِضَ بأَمْلِهَا ۖ ضَا بَـنِي فَهُورَ لِأَوْلَى 👊 وَجُل ذَكَر باب بيرات البنات ورض المُتيدي حدثنا سُفيادُ حدثنا الرُّهْرِينُ قالَ أُخْبَرَ نِي مارِرُ بْنُ سَمَادٍ بْنِ أَبِي وَقَاسٍ عَنْ أَبِيهِ قالَ مَرضَتُ عَكَّةً مَرَّمَنَا فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى المَوْتِ فَأَتَانِي النَّيُّ ﷺ بَنُودُنِي ، فَتُلْتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لى مالاً كَيْشِراً وَلِيْسَ يَرَكُنِي إِلاَّ ا بَنْتِي أَفَا تُصَدِّقُ بِثُلُفَى مالى قالَ لاَ قالَ قُلْتُ وَالشَّطْرُ \* " قالَ لاَ قُلْتُ الثُّلُثُ قالَ الثُّلُثُ كَبِيرٌ إِنَّكَ إِنَّ فَرَكَتَ وَلَمَكَ أَغْنِياً عَنِيرٌ مِنْ أَذْ 'بَنْزُ كُهُمْ عَالَةً بِتَكَفَّقُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ فَفَقَا ۚ إِلاَّ أُجِرْتَ خَلَهَا حَتَّى اللَّفْتَةَ ثَرْفَهَا إِلَى فِي الرَّأَمِكَ، فَقُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ أَ أُخَلَّتُ (1) عَنْ هِجْرَق ؟ فَقَالَ إِلَّا أَزْدَدُتْ بَمْدِي فَمَشَلَ فَعَلَّا نُرَٰ بِدُ بِهِ وَجْهَ أَلَهْ إِلَّا ٱزْدَدُتْ بِهِ رِفْمَةً وَدَرَجَةً

وَلَمَلَّ (١٠ أَنْ تُحَلَّفَ بَمْدِي حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَفْرَامُ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ، لَـكنِن (١٠ الْبَائِسُ سَمَنْهُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْنِي لَهُ وَسُولُ أَنْهِ عِلَيْقَ أَنْ مَاتَ مِسَكَّةً قَالَ سُفَيَانُ وَسَمَنُ أَيْنُ خَوْلَةَ رَجُلُ مِنْ بَنِي عالِي بْنِ لُوَّيِّ ﴿ مِرْشِي ( \* كَثَمَنَ الْبُن النَّفْرِ حَدَّتَنَا أَبُومُمَا رِيَةَ شَيْبَانُ مَنْ أَشْتَ مَنِ الْأَسْوَدِ بِنِ يَرِيدَ قَالَ أَتَانَا شَاذُ بْنُ جَبَل بِالْيَتن مُعَلِّما وَأَمِيرًا ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ثُونَى وَتَرَكُ أَبْنَتُهُ وَأَخْتُهُ كَأَعْمَى الإَبْنَةَ النَّصْفَ وَالْأَخْتَ النَّمْنَ ﴿ إِلِي مِيرَاتِ أَبْنَ الإَبْنِ إِنَّا لَمْ بَكُنِ أَبْنُ، وَقَالَ زَيْدُ وَلَهُ الْأَبْنَاهُ عِنْدُلَّةِ الْوَلَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَهُ ٥٠ ذَكَّرُهُمْ كَذَكَّرهم وَأَنْكَهُمْ كَأْتُنَاهُمْ يَرَنُونَكُمَا يَرَنُونَ وَتَحْتُبُيُونَكَا يَخَيُبُونَ وَلاَ يَرَثُ وَلَهُ الإَنِن مَتمَ الإَنْن مَرْثُنَا مُسْئِحُ بْنُ إِنْ الهِيمَ حَدَّثَنَا وُهُمِّيْبٌ حَدَّثَنَا أَبْنُ طَاوْسٍ مَنْ أَبِيهِ مَن أَبْن عَبَّاسَ قَالَ وَسُولُ أَنْدُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُمُ الْفُرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَّا بَنَيَ فَهُو َ لِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ إلبُ مِيرَانِ أَبْدَرْ الْبَنِ مِنَ أَبْنَ مِنَ أَبْنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ حَدِّنَنَا أَبُو قِيْس سَمِنتُ مُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ ، قالَ ٥٥ سُيْلِ أَبُومُوسِي عَن أَننَةٍ ١٨٠ وَأَبْنَدُ أَنْ وَأَخْتِ ، فَقَالَ لِلإَبْنَةِ ٥٠ النَّمْثُ وَلِلْأَغْتِ النَّمْثُ وَأَتِ أَبْنَ مَتنمُوه فَسَيُّنَا بِمُنِي ، فَشُيْلَ أَبْنُ سَنْعُودِ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ شَلَّتُ إِذَا وَما أَمَّا مِنَ الْمُنْدِينَ أَفْضِي فِيهَا بِمَا قَفَى النَّبِيُّ عَنْ لِلْإِنْدَةِ النَّمْنُ وَلِا بُنْدَ أَبْنِ السَّدُسُ نَكْدِلَةَ الثُّلْتَيْنِ وَمَا بَتِيَ كَالْأُخْتِ كَأَتِبْنَا أَتِهِ مُوسَى كَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ أَبْن مَسْتُمُودِ ، فَالَ لاَ ثَنَالُونِي ما دَامَ هٰذَا الْلَبْرُ فِيكُمْ ﴿ إِسِبُ مِيرَاتِ الْجَدْ مَعَ الْأَبِ وَالْإِخْوَةِ ، وَقَالَ أَبُو بَكُنِ وَأَيْنُ عَبَّاسٍ وَأَبْنُ الرُّيْدِ الْجَدُّ أَبُّ ، وَوَرَأُ أَبْنُ عَبَّاس يَا بَنِي آدَمَ وَٱنْبَنْتُ مِلَّهُ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْعَقَ وَبَعْفُوبَ ، وَلَمْ يُذَكِّن أَنْ أَحَدًا خالفَ أَبَا بَكُر فِي زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النَّيِّ مِنْ مُتَوَافِرُونَ ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاسِ : يَرِ ثُفِي

(۱) والكرونة التكوي (ا) والكرونة التقديم (ا) التو التقديم (ا) التقديم التقديم (ا) التقديم (التقديم (ا

أَنْ أَبِيٰ ذُونَ إِخْوَى وَلاَ أَرِثُ أَمَّا أَنْ أَبِي وَبُذْكُرٌ مَنْ مُمَّرَ وَكُلَّ وَأَبْنِ مَسْفُوحٍ وَزَيْدِ أَفَادِيلُ مُخْتَلَفَةٌ حَرَّمُنَا سُلَمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا وُحَيِّبٌ مَن أَبْن طَاوُمِن حَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّانِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّي شَكَّ قَالَ أَفْهُوا الْفَرَّائِينَ يأهلها فَمَا بَتَى قَلِادُنَى رَجُل ذَكَر حَرَثُ أَبُو مَنتر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيْبُ عَن عِكْرِيّةَ عَن أَيْن عَبّاس قال أَمَّا الّذِي قال زَسُولُ اللهِ عَلَى لَوْ كُنْتُ مُتَّغِدًا مِنْ هُنِيوالْأُمْةِ عَلِيدً لَا تُعَدَّثُهُ وَلَكُن ١٠٠ خُلَّةُ الإسْلامِ أَنْفَالُ أَوْ قَالَ غَيْرٌ كَإِنَّهُ أَتَرَكُ أَبَّا أَن قالَ قضَّاهُ أَبَّا بِاسِب ميراثِ الزُّوجِ مِن أَوْلَةِ وَغَيْرِهِ مِرْثُنْ كُمَّدُ بْنُ يُوسْفَ مَنْ وَرْقَاء مَن أَبْنِ أَبِي تَجِيحٍ مَنْ عَطَاه مَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَمْنِيَ أَقَدُ مَنْهُمَّا قَالَ كَانَ المَّالُ الِوَلَهِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيُّةُ الْمِوَالِينْ ، فَنَتَتِعَ اللهُ مِنْ ذَافِحَ ما أَحَبَّ فَهَمَلُ الذّ كر مِثْلَ حَدُّ الْأُنْتَيَنِّي، وَجَمَلَ لِلْأَبْرَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ، وَجَمَلَ لِلْمَرَأَةِ الشُّن وَالرُّهُمْ وَالِزَّوْجِ الشَّمْلُ وَالرُّهُمْ ﴿ بِهِبِ مِيرَاتِ الدَّأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَهِ وَغَيْرِهِ مَرْثُنْ قُبَيْنَةً حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مَن أَبْن شِهاَب مَنِ أَبْنِ الْسَبِّب مَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ أَنَّهُ قالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ في جَنينِ أَمْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِخَيَانَ سَقَطَ مَيْنًا بِنُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ مُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي تَعْلَى ٣٠ عَلَيْهَا إِلْانُرْمَ يُوكُنِّتْ تَقَعْلَى رَسُولُ اللهِ ع إِلَّهُ مِيراتُهَا لِيْمَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْمُقُلِّ عَلَى عَمَلَتُهَا ﴿ لِبُ مُورَاتُ الْأَخْوَاتِ مَمْ الْبَنَّات مَمْيَةٌ مَرْثُ بِشُرُ بْنُ عَالِي حَدَّثَنَا عَمَدُ بْنُ جَمْفَر مَنْ شُفَيَةً مَنْ سُلَيْهَانَ مَنْ إِبْرَاهِيمَ عِنْ الْأَسْوَرِدِ قَالَ فَعَلَى فِينَا شَاذُبْنُ جَبَلِ عَلَىٰ عَيْدٍ رَسُولِ أَثْدٍ عَلَى النَعْفُ لِلْإِنْنَةِ وَالنَّصْف لِلْأَخْتِ ، ثُمَّ قالَ سُلَيْنانُ فَغَى فِينَا وَكُمْ يَذْ كُنْ عَلَى صَدْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. صَرَثَىٰ ٣٠ مَمْرُو بْنُ عَبَّاس حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُّس مَنْ أُمُزَيْلِ قالَ قالَ عَبْدُ أَهْدٍ لَأَقْضِينَ فِيهَا بِقَضَاء النِّي عَلَى ۖ لِلاَّبْدَ النَّصْعُ

وَلِهُ بَنَةِ الإَبْنِ السَّلْمُ وَمَا بَنِيَ كَلِلْأَحْتِ عِلْسِبُ مَيرَاثِ الْاحْرَاتِ وَالِأَخْرَةِ من عَبْدُ أَنْهُ نُ عُنْهِ أَخْبِرً مَا عَبْدُ أَنْهِ أَخْبَرَ مَا شُعْبَةُ مَنْ تُحَدِيْنِ النَّكدِر قال عَمِنتُ عِلِيرًا رَضِيَ أَفْهُ عَنَّهُ قَالَ دَخَلَ عَلَى ۖ النَّبُّ عَلَّى وَأَنَا مَرِيضٌ فَلَمَا بِرَضُوه فَتَرَمَّنَّا ثُمَّ تَضَعَ عَلَى مِنْ وَضَوَّهُ فَأَقَلْتُ فَتَلَّتُ عَارَسُولَ اللهِ إِنَّا لِي أَخَوَاتُ وَمُزَلَتْ آيَةُ الفَرَائِضِ إلى يَشتَقْدُنَكَ فَلِ أَهُ لَهُ يُغْيِكُمْ فِي الْسَكَلاَلَةِ (·· إِنِ أَمْرُو ۚ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَذَ وَلَهُ أَنْتُ فَلَهَا نِسْفُ مَا زَالًا وَهُوَ يَرَبُهَا إِنْ كَمْ يَكُن كَمَا وَلَهُ كَاإِنْ كَانَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَالمُمَّا الثُّلْكَانِ مِمَّا تُرَاكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَلِسَاء وَلِلدُّ كُو مِنْكُ خَطَّ الْأَنْدَيْنِ يُبَيِّنُ أَلْتُهُ لَكُمْمَ أَنْ تَصِلُوا وَأَلْلُهُ بِكُلُّ شَيْء عليم وَيَرْتُنَا عُبِيدٌ أَدُّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْعُنَى عَنِ ٱلْبَرَّاهِ رَمْنِي ٱللهُ عَنْهُ عَالَ آخِرُ آيَةٍ تَرَكَتْ عَامِمَةُ سُورَةِ النَّسَاء يَسْتَقَتُونَكَ فَلَ أَفَهُ يُفْتِكُمْ فِي الْسَكَالاَلَة **بِاسِبِ ۚ أَنِينَ عَمَرً أَحَدُثُمَا أُخُ لِلْأُمْ وَالْآخَرُ زَوْجٌ ۚ وَقَالَ عَلِيَّ لِلزَّوْجِ النَّمْنُكُ** وَلِلْاَحْ مِنَ الْأُمَّ السُّنُسُ وَما بَنِيَ رَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ﴿ مَرْشُ خَمُّودٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِمْرَائِيلَ مَنْ أَبِي حَصِينِ مَنْ أَبِي صَالِحٍ مِنَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ أَنَّذِ عِنْ أَنَا أَوْنَى بِالْوَامِينِ مِنْ أَنْفُيهِمْ فَنْ ماتَ وَتَرَاكَ مالا فَالله لِلوَالِي الْمُسَبَةِ وَمَنْ ثَرَاذَ كَارًّ أَوْ مَنَاعاً فَأَنَا وَلِيْهُ ۖ فَلِأَدْعَٰى لَهُ <sup>00</sup> مِرْثِنَ أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطاَمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْءِ عَنْ رَوْحٍ عَنْ عَبْدِ أَفِّهِ بْنَ طَاوْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ النِّيمُ عَلَىٰ قَالَ أَلْمَهُوا الْفَرَائِينَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تَرَكَتُ الْفَرَائِينُ ۖ فَالَّذِنَى رَجُلُّ ذَكر باسب أَذَوى الْأَزْعالم حَدَثَى " إسْعَلَى بْنُ إِرْ الهيمَ قالَ قُلتُ لِأَبِي أَسَامَةَ حَدَّثَكُمْ إِذْرِيسُ حَدَّنَنَا طَلْحَةُ عَنْ سَيِيدِ إِنْ جُنِيْرٍ عَنِ أَبْنِعَبَاسِ وَلِحُلِّ جَمْلْنَا مَوَالِيَ وَالَّذِينَ مَاقَدَتْ أَيَّا أَنَّكُمْ قَالَ كَانُ الهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ يَرِثُ

(۱) فى الْكَالِالَةِ الْآَيَّةِ (۱) الْكُلُولُ الْبِالُ (۲) مُنْتُا (۱) فَلِمَا أَرْكِنَا وَلِكُولُو (۱) خُنَا (۱) فَرَبَّانِ (۱) عَامِّ الْفَتْحِ بِسَالِمًا بالضاهانِ فِي الوانِدَةِ

الْأَنْسَارِيْ الْهَاجِرِيِّ دُونَ فَوِي رَجِّهِ لِلْأُخُوزَةِ الْيِّ آلَى ٱلْنِي النَّيْ ﷺ بَيْنَهُمْ ، فَكَا نُزَلَتْ جَمَلْنَا مَوَالِيَّ، قَالَ نَسَخَمًا : وَالَّذِينَ عَانَدَتْ أَيَّالُكُمْ ﴿ إِسِبُ مِيرَان الْلاَعَيْدُ صَرِيْنَ " يَعْنِي بْنُ وَزَعَةَ حَدَّثَنَا مالِكُ عَنْ تَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ مُعَرٌ رَمْنِيَ أَقْ عَنْهُما أَنْ رَجُلاً لاَعَنَ أَمْرَأَتُهُ في زَمَن "النِّي عَلَيْ وَأَنْتَنَّى مِنْ وَأَسِما فَقَرَّقَ النَّي عَنْ يَنْهُمُا وَأَلَقَ الْوَلَةَ بِالْرَأْةِ بِالسِي الْوَلْدُ الْفِرِلْسِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَّةً مَدْت عَبْدُ أَنَّةٍ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرْنَا مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِعَنْ هُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ أَقَهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عُنْبُهُ عَمِدَ إِلَى أَحِيهِ سَنْدٍ أَنْ أَنْ وَلِيدَةٍ رَمَّنَةً مِنْ ، قَافَيْمَهُ إِلَيْكَ ، عَلَمًا كان علمُ (لل الْفَتْح أَخَذَهُ مسَّدُة، فَقَالَ أَبْنُ أَجِي عَبِدَ إِلَى فِيهِ ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ أَخِي وَأَبْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِهَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَعَا إِلَى النَّيْ عَلَيْ فَقَأْلُ سَنَّدُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ٱبْنُ أَخِي فَدْ كَانَ عَبِدَ إِنَّى فِيهِ ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْمَةَ أَخِي وَأَبْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلَا عَلَى فِرَالْشِهِ فَقَالَ النِّيُّ عِنْكُ هُوَ الْكَ بَا عَبْدُ بْنَ زَسْمَةَ الْوَلَدُ الْفِرَاشِ وَالْمَاحِر الْحَجَرُ ، ثمَّ قالَ لِمَوْدَةَ بِنْتِ زَمْمَةَ أَحْتَجِي مِنْهُ لِلَا رَأَى مِنْ شَبَهِ بِمُثَبَّةً فَا رَآها حَتَّى لَنَّىَ اللَّهُ ﴿ مَرْشُنَا مُسَدَّدُ عَنْ يَغْنَى عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَّدٍّ بْنَ رَبَّادٍ أَنَّهُ سَمِمَ أَبّا هُرْبَرْةً عَن النِّي بَنِّكَ قال الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ بِهِبِ الْوَلَاء لِمَنْ أَهْتَنَ وَمِيرَاتُ اللَّقِيطِ. وَقَالَ تُمَرُّ اللَّقِيطُ مُنَّ مِرْثُ حَقْصُ بْنُ مُمِّرَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَن الحَكَم عنْ إِرْرَاهِيمَ عَنِ الْأَمْنِرَدِ عَنْ مَائِشَةَ قَالَتْ أَشْتَرَيْتُ بَرِيرَةً فَقَالَ النِّي عِنْ أَشْتَرِيهَا فَإِذْ الْوَلَا، لِنَ أَغْتَنَى وَأَهْدِينَ لَمَا شَأَةً ، فَقَالَ هُو ٓ لَمَا صَدَقَةٌ وَلِنَا هندِيَّةٌ . قالَ الحَكَمُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا ، وَقُولُ الحَكْمِر مُرْسُلُ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس رَأْيْنُهُ عَبْدًا حَرْشَ إِنْمُبِيلُ بْنُ عَبْدِ أَقْهِ قَالَ حَدَّتَى مَالِكُ مَنْ كَافِيمٍ عَن أَبْنِ مُمَّ عَنِ النِّيُّ عَنِينَ قَالَ إِنَّا الْوَلَاهِ لِمَنْ أَفَتَقَ عِلْمِ مُوانِ السَّائِيَةِ مَوْثُنَا مَيْمَةُ

أَبْنُ عُثَبَةً حَدُثَنَا سُفيّانُ عَنْ أَبِي بَسِ عَنْ حُرَيْلِ حَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ إِنْ أَهْلَ الْإِسْلاَم لَا يُسَبِّبُونَ ، وَإِذَّ أَهْلَ الجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَبِّبُونَ ﴿ وَرَثْنِ مُوسَىٰ حَدَّثَنَا أَبِو مَوَانَةَ عَنْ مَنْهُورِ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ أَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَشْتَرَتْ بَرَرَةَ لِتُسْتِهَا وَاسْتَرَط أَهْلها وَلاَمِها ، فَقَالَتْ بَا رَسُولَ أَنْدِ إِنَّى أَشْتَرَبْتُ بَرِيرَةَ لِأَعْيِقَهَا وَإِنَّ أَهْلَهَا يَشْتَرِمُونَ وَلايها فَقَالَ أُغْتِيمِا ۖ فَإِنَّا الْزِلاَءِ لِمَنْ أَغْتَقَ أَوْ قالَ أَضلَى الثَّمَنَ قالَ فَاشْتَرَهُمُ كَافْتَقَتُهُا قَالَ وَنُبِّرُونَ ١٠٠ كَاخْتَارَتْ نَفْتَهَا وَقَالَتْ لَوْ أَعْطِيتُ كَذَا وَكَذَا ما كُنْتُ مَنَّهُ قَالَ الأَسْوَةُ وَكَانَ زَوْجُهَا حِرًّا ، قَوْلُ الْأَسْوَرِ مُنْقَطِعٌ، وَقَوَلُوا أَنْ عَبَّاسٍ وَأَيْنَهُ عَبْدًا أَصَحُّ ﴿ إِلَيْ الْمُمْ مَنْ نَبَوًّا مِنْ مَوَالِيهِ ﴿ وَرَكُ تُتَبِّنَةُ بْنُ سَيِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الْأَحْمَشِ عَنْ إِيْرَاهِيمَ التَّبِييْ عَنْ أَبِيهِ قالَ قالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا عِنْدَنَا كِتَابُ تَغْرَوْهُ ۚ إِلاَّ كِتَابُ أَلَّهُ غَيْرٌ هَذْهِ الصِّعيفَةِ عَلل كَأَخْرَجُهَا فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاء مِنَ ٱلْجُرَاحَاتِ وَأَسْنَاكِ الْإِبْلِ قَالَ ® وَفِيهَا الَّذِينَةُ حَرّمُ مَا بُيْنَ عَيْرُ إِلَى تُوَّرُّ ٣٠ ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حِدَثًا ، أَوْ آوَى غُيْدِثًا ، فَمَلَكِ لِلنَّهُ الله وَالْلَاّ ثِكَةِ وَالنَّاسَ أَجْمِينَ لاَ يُغْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِنَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَمَلَيْهِ لَمُنَّةُ أَلَهُ وَاللَّارِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ لاَ يُقْبَلُ (4 مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَرَفُ (٥) وَلاَ عَدْلُ وَفِئَّةُ الْسُلِينِ وَاحِدَةٌ بَسْنَى بِهَا أَذْنَاهُمْ ، فَنَ أَخْفَرَ سُنلِياً فَمَلَيْدِ لَشَهُ أَفْهِ وَالْلَاّ لِيكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَّرْفُ وَلاَ عَدْلُ مَ**رَثُ** أَبُو ثُمَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَنْ عَبْدِ لَلْهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ رَمِنِي أَلْهُ عَنْهُمَا قَالَ نَعَى النَّي عَلَى عَنْ يَسْعِ الْوَلَاء وَعَنْ هِيتِهِ ﴿ بِاسب إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ ٥٠ ، وَكَانَ الْمُسَنُ لاَ يَرَى لَهُ وِلاَيَةً ٥٠ ، وَقَالَ النَّبِي عَلَى الْوَلاَء لِمَن أَهْنَنَ ، وَيُذَكَّرُ عَنْ تَمْيِمِ الْدَّارِيُّ رَفَّعَهُ <sup>(4)</sup> قالَ هُوَ أُولَى الناسُ بِمَصِيَاهُ وَتَمَاتِهِ

(0) وَيَعْرَدُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الل

(۱) فَدَّحَرِّتْ فَلِيتُمْ (۱) وَ مَنْسَلِيُ (۱) وَ مَنْسَلِيُ (۱) وَ مَنْسَلِيُ (۱) وَ مَنْسَلِيُ (١) وَمَنْسَلِينَ السَّيْسِ (السَّيْسِ فَالسَّيْسِ (۱) وَرَضَالِ اللَّهِ (١) وَرَضَالِ اللَّهِ (١) وَرَضَالِ اللَّهِ (١) وَرَضَالِ اللَّهِ (١) وَرَضَالُ وَاللَّهِ (١) وَرَضَالُ وَرَضَالُ وَرَضَالُ وَرَضَالُ وَرَضَالُونَ وَرَضَالُ وَرَضَالُونَ وَرَضَالُ وَرَضَالُونَ وَرَضَالُ وَرَضَالُ وَرَضَالُ وَرَضَالُ وَرَضَالُ وَرَضَالُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَانِ وَرَضَالُونَ وَاللَّهُ وَلَانَ وَرَضَالُونَ وَاللَّهُ وَلَيْ وَرَضَالُ وَلَانِ وَرَضَالُونَ وَلَانِ وَرَضَالُ وَلَانِ وَرَضَالُ اللَّهُ وَلَانَ وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنِ وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَانِهُ وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَانِ وَلَيْنَا وَلَانِ وَلَانِ وَلَانِهُ وَلَانِ وَلَانِهُ وَلَانِ وَلَانِهُ وَلَيْنِ وَلَانِهُ وَلَانِ وَلَانِ وَلَانِهُ وَلَانِ وَلَانِهُ وَلَيْنِ وَلَانِ وَلَانِ وَلَانِ وَلَانِهُ وَلَانِهُ وَلَانِ وَلَانِ وَلَانِهُ وَلِيْنَا وَلَانِ وَلَانِ وَلَانِهُ وَلَانِ وَلَانِهُ وَلَانِ وَلَانِهُ وَلَانِهُ وَلَانِهُ وَلَانِهُ وَلَانِهُ وَلَانِ وَلَوْنِهُ وَلِيْنِ وَلَانِ وَلَوْنِهُ وَلَانِ وَلَانِ وَلَانِهُ وَلَانِهُ وَلَانِهُ وَلَانِهُ وَلِيْنِ وَلَانِهُ وَلَانِهُ ولَانِهُ وَلَانِهُ وَلَانِهُ وَلِيْنِهُ وَلَانُونُ وَلَانِهُ وَلَيْنِ وَلَوْنِهُ وَلَانِهُ وَلَانِهُ وَلَانِهُ وَلَانِهُ وَلَانِهُ وَلَانِهُ وَلَانُونُ وَلَانِهُ وَلَانُونُ وَلِلْهُ وَلَانُونُ وَلَانُونُ وَلِلْهُ وَلِيْنَا لِلْمُنْ وَلِيْنِهُ وَلِلْمُنْ وَلَانُونُ وَلِيْنَالِهُ وَلِلْمُنْ وَلِيْنُونُ وَلِلْمُنْ وَلِلْمُلِلِهُ وَلِمُنْ وَلِلْمُنْ وَلِلْمُنْ وَلِلْمُونُ وَلِلْمُنْ وَلِ

(د) ما تاء،

وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ هَٰذَا انْغَبَرِ ﴿ مَرَّمُنَا ثَنْبَنَةُ بْنُ سَبِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ قَافِعٍ عَنِ أَبْنِ مُرَ أَذْ مَائِشَةَ أَمُّ الْمُؤْمِنِيِّنَ أَرَادَتَ أَذْ تَشَعْرِى جارِيَةَ شَيْعًا فَقَالَ أَهْلُهَا تَبِيشَكِها عَلَى أَنَّ وَلاَ مِمَا لَنَا فَذَكَرَتْ (٥٠ إِرْسُولِ أَهْمِينَ فَقَالَ لاَ عِنْسُكُ ٥٠ وَلِيهِ وَإِمَّا الْولاَء لِمَنْ أَغْنَنَ ﴿ وَرَشَا نَحَدُ أَغَبَرَنَا جَرَيرُ عَنْ سَعْمُورِ عَنْ إِرْبِعِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ مَنْ عائِشَةَ رَمْنِيَ أَلْلُهُ عَنْهَا قَالَتِ أَشْتَرَيْتُ بَرِيزَةً فَأَشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَمِهَا فَذَكّرت ٣٠ ذَٰكَ النَّيُّ (١) مَرْكِيُّ فَقَالَ أَصْتِيما فَإِنَّ الْوَلاَء لِمَنْ أَصْلَى الْوَرِقَ قَالَتَ فَأَعْتَثُما قَالَتْ فَدَعاهَا رَسُولُ أَثْدِ عِنْ فَغَيْرَهَا مِنْ زُوجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَفْطَانِي كَذَا وَكُذَا ما بثُ عِنْدَهُ فَأَخْتَارَتْ (" تَفْتَهَا " باب ما يَرثُ النَّاء مِنْ الْوَلاَء مَرْثَ حَفْسُ أَبْنُ كُمَرٌ حَدَّثَنَا مُمَّامٌ عَنْ نَافِيعٍ عَن أَبْنِ مُحَرَّ رَضِيَ أَقَهُ عَنْهُمَّا قَالَ أُرَادَتْ عائِشَةُ أَذْنَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ فَقَالَتْ النِّي عَنْ إِنَّهُمْ يَشْعُرِمُونَ الْوَلاَءَ فَقَالَ النَّي عَلَى أَشْتُرِهَا وَإِنَّا الْوَلَاءِ لِمَنْ أَغْتَقَ ﴿ **مَوْتُنَا** أَبْنُ سَلاَمٍ أُغْبَرَاً وَكِيمٌ عَنْ شَفْيَانَ عَ**نْ سَصُورٍ** عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَوَلِي النَّمْنَةَ بِاسب مو فَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْشُيهِمْ وَأَبْنُ الْأَحْتِ مِنْهُمْ حَدث آدَمُ حَدَّثَنَا شُنْبَةُ حَدَّثَنَا مُمَاوِيةُ بْنُ قُرَّةَ وَتَنَادَةُ عَنْ أَنْس بْن مالِك رَضِي أَلْهُ عَنْهُ عَن النِّي يَرْفَى قالَ مَوْلَى الْقَوْم مِنْ أَنْفُسِهمْ أَوْكَا قالَ وَدَكُنَّ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثْنَا شُنْبَةُ عَنْ تَنَادَةَ عَنْ أَنِّس عَن النِّي يَنْ قَالَ أَنِدُ أَخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْكُمِهمْ مِاسِبُ مِيرَاثِ الْأَسِيرِ ، قَالَ وَكَانَ شُرَيْعُ يُورَثُ الْأَسِيرَ فِي أَيْدِي الْمَدُولُ وَيَقُولُ هُوَ أَحْرَجُ إِلَيْهِ وَمَالَ عُمَرُ بِنُ عَبْدِ الْمَزِيزِ أَجِرُ وَحِيثَةَ الْأُمِيرِ وَعَنَاقَهُ (١٧ وَماصَمَعَ ف مالد ما أن يتنيز عن دينه فإمَّا هُوَ مالهُ يَعْنَمُ فِيهِ ما يَشاء الله عنون أبُو الوليد حَدِّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ عَدِي مِن أَبِي حازم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّي يَكُ قَالَ مَنْ تُرَكَ

مِلاً كَايِرَدَ فِيهِ وَهِنْ رَّرَكَ كَاذًا مَإِلَيْنَا ﴿ إِلْهِ ثُلَا يَرَثُ اللَّسَائِرُ الْسَافِرَ وَلاَ الْسَافِرُ السُنج وَإِذَا أَسْمَ قَبْلَ أَنْ يُشْتَمَ الْبِرَاثُ فَلَا مِيرَاتَ لَهُ مَوْثُ أَبُو عَامِرٍ عَن أَبْن جُرِيجٍ مِن أَبْنِ شِهابِ مِنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ مُمَرَّ (١) بْنِ عُمْالَ عَن أُسامَة بْن زَيْد رَضِيَ أَنْهُ عَنْهُمَا أَذَّ النِّيِ ﷺ قالَ لاَ بَرِثُ السُناعُ الْسَكَافِرَ وَلاَ الْسَكَافِرُ السُناعَ ي ميزات المبند النَّمْرَ انيَّ وَمُكابَ (" التَّمْرَ انِيَّ وَ (") إنْمَ مِن أَنْتَىٰ مِنْ وَلَهُ ﴿ إِلَيْكُ مِنْ أَدُّلِّي أَعَا أَوْ أَنِّنَ أَعْ ﴿ وَرَكُنَا ثُنْيَنَةُ بْنُ سَيِيدٍ حَدَثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَيْنِ شِهِكِ مَنْ عُرْوَةً مَنْ مَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ أَخْتَمَمَ سَندُ بْنُ أَبِي وَقَاصَ وَمَبْدُ بْنُ زَمْنَةَ فَيْ خُلامٍ فَقَالَ سَنْدُ هَٰذَا يَا رَسُولَ اللهِ أَبْنُ أَنِي عُنْبَةَ أَبْنَ أَبِي وَقَاصَ عَبِدُ إِلَى أَنَّهُ أَبْتُهُ أَنْقُلُ إِلَى شَبْهِهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْمَةً هَلْمَا أَخِي ﴾ إِ رَسُولَ أَفْدِ وُلِهُ عَلَى فِرِاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَيْدِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ أَفْدِ ﷺ إِلَى شَبَهِ فَرَأَى شَبَهَا يَبْنَا بِشُبَّةَ ، فَقَالَ هُوَ الْكَ يَا عَبْدُ ١٠٠ الْوَالَةُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْمَاهِرِ الحَجَرُ وَأَخْتَجِي مِنْهُ ۚ إِسْوَادَةً بِنْتَ زَمْنَةً ، قَالَتْ كَلَّمْ يُرْ سَوَادَةً قَطَّ ﴿ ۖ ۚ الْمِبُ مَن أدِّلَى إِلَى غَيْرِ أَيهِ ﴿ وَرَشُنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا خَالِهُ هُوَ أَنِنُ عَبْدِ أَثْنِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ أْبِي مُثْمَانَ عَنْ سَمْدٍ رَضِيَ أَقَدُ عَنْهُ قَالَ سَمِنْ النِّيِّ مِنْ يَقُولُ: مَنِ أَدَّهُي إِلَى غَبْرِ أَبِيهِ وَهُوْ بَهُمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ طَلِئَةٌ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكُرْتُهُ لِإِنِّي بَكْنَ ۚ فَقَالَ وَأَنَا سَمِيتَهُ أَذْنَاىَ وَوَعَاهُ تَلْبِي مِنْ رَسُولِ أَفَّهِ عَلَى مَرْثُنَا أَمْنِيمُ بْنُ الْفَرْسِرِ حَدَثَنَا ٥٠٠ أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي تَمْرُو عَنْ جَمْغَرِ بْنِ رَبِيمَةً عَنْ عِرَاكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّي وَ قَالَ لاَ زُوْفَهُوا عَنَ آبَائِيكُمْ فَن رَفِ عَنْ أَيدٍ فَهُو كُفرُه ١٠٠٠ باب إذاً أدَّمَتِ المَنْأَةُ أَبُنَا مَرْثُنَا أَبُو الْبَانِ أَغْبَرَنَا شُمِيَّتِ قالَ حَدَّثْنَا أَبُو الزَّاد عَنْ (A) عَبْدِ الرُّعْمَٰنِ مَنْ أَبِي مُرْتِرَةَ رَسِي اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ كانت أَرْزَأْتَانِ

(ه) عَلَىٰ تَعْرُوهِ (ه) عَلَىٰ الْعَرْدِ الْشَعْرَ الْنَّ (ع) عَلَىٰ الْمُ مِنْ النَّشَّ (ع) عَلَىٰ الْمُ مِنْ النَّشَّ (ه) النَّهُ الْمُ مِنْ النَّشَةَ (ه) النَّهُ الْمُ مَنْ الْمُعْرَرِ كُفَا (ه) مَنْ الْمُعْرِرِ كُفالًا

في اليونينية من عير رقم

مَسَهُمُ اَبْنَاهُمُ اللهُ الدُّبُ هَذَهَبَ فِي بِنَ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لِعالَمَتِيمًا إِنَّا وَهَبَ فِي بِلِيكِ وَقَالَتِ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ مَقْعَى اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ مُ قَلَّمُ اللهُ وَمَا اللهُ مُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ مُ اللهُ اللهُ مُوا اللهُ اللهُ وَمُوا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَلَيْكُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

(۱) تقالی (۱) الله (۱) اله (۱) الله (۱) اله (۱) اله (۱) اله (۱) اله (۱) الله (۱) الله (۱) اله (۱) اله (۱) اله (۱) اله (

## (يَسَّمُ الله الرَّهُنِ الرَّحِيمِ) (يَشَّمُ الله الرَّهُنِ الرَّحِيمِ) (دِكَنَّابُ المُدُّودِ وَثَمَّا يُحَدُّدُ الْمِنَّ المُدُّودِ)

نها ب الله مَنْ بَشَرِّبُ اللَّيْنُ ، وَقَالَ أَنْ عَبَاسٍ : أَيْنَ عُ مِنْهُ أُورُ الإِمَانِ فَى الرَّاقَ مَن الرَّاقَ مَرَحْنَ <sup>(١٧</sup> يَمْنِيْ بَنُ بَكَبْرٍ حَدُثْنَا اللَّيْثُ عَنْ مُثَيِّلٍ عَنِ أَبِنِ سِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مَبْدِ الرَّحْنِي مَنْ أَبِي مُرْتِرَةً أَذْ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الزَّانِي حِنَ

يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَنْ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ (١) حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنُ وَلاَ يَنْتَهِبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْسَارَهُمُ وَهُو مُؤْمِنُ وَعَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ المُسَبِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النّي عَلَى عِشْلِهِ إِلاَ النَّهُنَّةَ الحِبُّ مَاجاء في ضَرْبِ شَارِبِ اللَّذِي مَرْفَنَّ ٣٠ حَفْضُ أَنْ مُمْرَ جَدُّتَنَا هِمْامُ مَنْ قَنَادَهُ مَنْ أَنْسَ أَذَ النَّيْ اللَّهِ عَلَيْنَ حَدَّنَا الدَّمْ " حَدُثَنا شُبَهُ حَدِّثَنَا تَنَادَهُ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ عَنَّهُ خَرَبَ في المَّذِي وِالجَرِيدِ وَالنَّمَالِ وَجَلَّدَ أَبُو بَكُرٍ أَرْبَدِينَ ﴿ إِسْهِ مُنْ أَمَّرَ بِشَرْبِ الْحَدَّ في الْبَيْتِ حَمْرُتُ اثْنِينَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَبُوبَ عَن ابْن أَبِي مُلَيْتَكَةً عَنْ عُتْبَةً بْن الحَارِثِ قالَ جيء بِالنَّمْيَانِ أَوْ بِأَ بْنِ النَّمْيَانِ شَارِ بَا كَأْمَرُ النِّي مَنْ كَانَ بِالبَيْتِ أَذْ يَضْرِبُوهُ قَالَ فَضَرَّبُوهُ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَّبَهُ بِالنَّمَالِ المِسهِ الضَّرْب بِالْجَرِيدِ وَالنَّمَالِ صَرَّتُ الْمُلْيَانُ بَنُ صَرْبِ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بَنُ عَلِيهِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عَنْدِ أَهُ بِنَ أَنِي مُلَيْكُةَ عَنْ عُمَّنِهُ إِنْ الْخَارِثِ أَذَّ النِّي عَلَى أَيْقِ بُنْسُئِانَ " أَوْ إِ أَبْنُ 'نَتَيْانَ وَهُوَ سَكُمْرَانُ . فَسَتَّى عَلَيْهِ ، وَأَمَرٌ مَنْ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْر بُوهُ فَضَرّ بُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنَّمَالِ وَكَنْتُ ١٠٠ فِيمَنْ ضَرَبَهُ مَرْضَا مُسْلِ حَدَّثَنَا هِمَامٌ حَدَّثَنَا فَكَادَةُ عَنْ أَنِّي قَالَ جَلَدَ النِّينُ عَلَيْ فَى الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّمَالِ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكُمْر أَرْبَعِينَ مَوْثُنَا ثَنَيْنَهُ حَدَّتَنَا أَبُو مَنْتِرَةً أَنْنُ مَنْ بَرِية بْنِ الْمَادِ مَنْ تُخَدِّبْ إِن إِبْرَاهِيمَ مَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْنَ النِّي مَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي اللّ أَشْرِبُوهُ قَالَ أَبُو مُرْيَرَةً ، فِنَا الصَّارِبُ يندِهِ ، وَالصَّارِبُ بِنَيْلِ ، وَالصَّارِبُ بِتَوْبِدِ اللهُ الْمُسْرَفَ قالَ بَنْضُ النَّوْمِ أَخْرَاكَ اللهُ ، قالَ لاَ تَتُولُوا تَمَكَذَا ، لاَ تُمينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ صَرَّتُ عَبْدُ أَفْدِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدُّتَنَا عَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدُّتَنَا سُعْيَانُ

١٥ و الأيشوق السكون
 ١٥ و المشيئ
 ١٥ الله بن أي إيلي
 ١٥ الما بن أي إيلي
 ١٥ إلله بن إن المبين
 ١٥ المنكنة
 ١٥ المنكنة

(ر) وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حَدَّثَنَا أَبُو حَمِينِ تَمِنتُ ثُمَيْرَ بْنَ سَيِيدِ النَّغَيُّ قالَ تَمِنتُ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ مَا كُنْت لِأُونِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَبَنُوتَ قَالْجَدَّ فِي تَفْيِي إلأصاحيبً اللَّمْرُ فَإِنَّهُ لَوْمَاتَ وَدَيَّتُهُ وَذَٰكِ أَذَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى لَمْ يُسْتُهُ ٥٠ مِرْفَ مَكُنْ بْنُ إِرْ اهِيمَ عَن الجُنينُدِ عَنْ يَرِيدَ بْن خُمَيْفَةً عَن السَّائِب بْنِ يَزَيِدَ قَالَ كُنَّا نُواتى بِالشَّارِبِ عَلَى مَهْدِ رَسُولِ أَقْدِ عَلَيْ وَإِنرَةٍ أَبِي بَكُر وَصَدْراً مِنْ خِلاَفَةِ مُمَرّ فَنَقُومُ إِلَيْدِ بِأَيْدِينَا وَنِمَانِنَا وَأَرْدِينِنَا حَتَى كَالْ آخِرُ ( ) إِنْ وَ ثُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَسِينَ حَتَى إِذَا عَنُوا وَمَسْتُوا جَلَّةَ كَانِينَ بِاسِبُ مَا يُكُرِّهُ مِنْ لَئِن شَارِبِ الْلَيْ وَإِنَّهُ لِنُسَ عِنَارِج مِنْ الْمِلَّةِ مَرْشُنا يَعَىٰ إِنْ بُسكَيْر حَدَّثَن اللَّيْتُ قال حَدَّثَن خالِهُ إِنْ يَزِيدَ عَن سَيد أَبْنِ أَبِي هِلِالِ مَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مَنْ أَبِيهِ مَنْ ثَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَذْ رَجُلاً عَلَى مَهْدِ التَّى عَلِي كَانَ أَشَّهُ عَبْدَ أَفْدِ وَكَانَ يُلَقِّبُ عِمَارًا وَكَانَ يُضْحَكُ رَسُولُ أَفْدَ يَثْنِي وَكَانَ النَّىٰ عَلَىٰ قَدْ جَلَّةَ مُ فِي الشَّرَابِ كَأْتِيَ بِهِ يَوْمَا كَأَمَّرَ بِهِ فَمُلِلَّهِ فَقَالَ ٣٠ رَجُلُ مِنَ الْعَزَمِ اللَّهُمُّ الْمَنهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤَكَّى بِدِ فَعَالَ النَّيُّ عَلَيْ لَا تَلْمَتُوهُ فَوَافْهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ (لَكُ يُحِبُّ أَلَٰهُ وَرَسُولَهُ مِعْرَضَ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَنْفَرَ حَدَّثَنَا أَنَى بْنُ عِياض حَدَّثْنَا أَنُّ الْهَادِ عَنْ تَحَدِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ أُبْنَ النَّيْ على بشكرًانَ كَأْمَرُ (\* بِضَرْبِهِ فِنَا مَنْ يَضْرِبُهُ يَدِيهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِمَنْلِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِتَوْبِهِ ، فَلَمَّا أَنْسَرَف قالَ رَجُلُ مالَهُ أُخْرَاهُ أَفْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ أَفْ عَلَىٰ لاَ تَكُونُوا عَوِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمُم السَّالِ السَّالِينَ حِينَ يَشْرِقُ حَرَثْنِي ٢٠٠ مَمْرُو بْنُ عَلِيَّ حدَّثْنَا عَبْدُ أَفْهِ بْنُ وَاوْدِ حَدَّثْنَا فُضَيْلُ بْنُ مَزْوَانَ عَنْ هِكُوتَةَ هَنَ أَبْنَ مَبَّاسِ رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهُمَّا هَنِ النِّي عَلَى اللَّهِ إِنْ إِلَّانِي حِبْنَ زَلْ وَهُوْ مُوْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ () حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُوْمِنٌ الماسِبُ لَسْ السَّارِق إِذَا

لَمْ يُتَمَّ مَ**رَثُنَا** مُحَرُّ بِنُ حَمْمِي بِن غِيَاتٍ حَدَّتَى أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْتَنُ قَالَ سَمِنتُ أَبَا صَالِحُ عَنْ أَبِي خُرَيْرَةَ عَنِ النِّي ﷺ قَالَ لَمَنَ اللهُ السَّارِق يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَمُ يَئُهُ ، وَيَشرقُ الحَبَلَ فَتُقْطَمُ يَنُهُ ﴿ قَالَ الْأَغْتَسُ كَانُوا يَرَوْنَ (١٠) أَنَّهُ بَيْضُ الحديد " ، وَالْحَبُلُ كَانُوا يَرْوَقَ " أَنَّهُ مِنْهَا ما يَسُوى " دَرَاهم باب الحُدُودُ كَفَارَةٌ مِرْشُ مُحَدُّ بِنْ يُوسُفَ حَدُّنَنَا ١٠٠ أَبْنُ عُينْنَةَ عَن الزُّهْرِي عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْحَوْلَانَيْ عَنْ هُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْذ النَّي عَلَيْنَ فِي تَجَلِس فَقَالَ بَايسُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِأَفْهِ شَيْئًا وَلاَ نَشْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا وَثَرَاْ لَمَذِهِ الآيَةَ كُلُّهَا فَنْ وَفَى مِشْكُمْ فَلَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَبْنَا فَعُونِيَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَتُهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَبْنًا فَنذَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّا شَاء فَقَرَ لَهُ ، وَإِنْ شَامِعَذَّبَهُ لِمُسِيدٌ ظَهَرُ اللَّذِينِ يَتِى إِلاَّ فَاحَدٍّ أَوْ حَقٍّ حَدِثْنِ ١٦ عَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْقِي حَدَّثْنَا عاصِمُ بْنُ عَلَىّ حَدْثَنَا عاصِمُ بْنُ لَتُمَّدِ هَنْ وَانِد بْن كُمَّدِ سَمنتُ أَبِي قالَ عَبْدُ أَلَيْهِ قالَ رَسُولُ أَفَّ عَنْ فَي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَلاَ أَيُّ شَهْرَ تَعْلَمُونَهُ أَغْظَهُ (١) حُرْمَة ؟ قَالُوا أَلاَ شَهْرُ نَا هَٰذَا . قَالَ أَلاَّ أَنَّ بَلِدٍ تَعْلَمُونَهُ أَغْظَهُ حُرْمَةً ؟ قَالُوا أَلاَ بَلَدُنَاهَاذا. قَالَ أَلاَ أَيْ يَوْمِ تَعَلَمُونَةُ أَعْطَمُ خُرْمَةً ؟ قَالُوا أَلا يَوْمُنا هَذَا. قال وَإِنَّ أَنْهَ ۚ تَبُّأُولَ وَتَمَالًى فَدْ حَرَّم فَهُ مِمَاءَهُ وَأَمْوَ الْكُمْ وَأَعْرِ اسْكُمْ إِلَّا بحقهًا كَفُرْمَةِ بَوْمِكُمْ هَٰذَا فِي بَلِيكُمْ هَٰذَا فِي شَهْرِكُ هَٰذَا ، أَلَا هَلَ بِلَنْتُ ثَلَاثًا كُلُ ذَلِكَ يُجِينُونَهُ أَلاَ نَمَمْ قَالَ وَيُحَكُّم أَوْ وَيَلْكُمُ لاَ تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كَفَاراً يَضْرِبُ بشُسُكُمْ رِمَّابَ بَمْضِ بِالبُ إِمَاتِةِ المُدُودِ وَالإَثْقَامِ لِمُرْمَاتِ اللهِ جَدْثَ يَحْيِيْ بْنُ بُكَذِيرٍ حَدَّثنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقيْلِ عَنْ أَبْن شِهاب عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا خُبْرَ النِّي كُلِّيَّ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ أَخْتَارَ أَبْسَرَهُمَا مَا لَمْ

(۱) بُرُونَ ) (۲) بَيْنَةُ الْحَدِيدِ (۲) بَرُونَ (۵) ما بُسَادِي (۵) المَبْرَا (۲) محتا (۷) أَهْمُرُمُ مُحَكَدُا أَهُمُّرُمُ ن المواضح التلاق مرض في في المواضح التلاق التلاق

يَأْتُمْ (٥٠ كَإِذَا كَانَ الْإِنْمُ كَانَ أَبْعَدُهُمَا مِنْهُ ، وَأَفْدِما أَنْتَقَمَ لِنَفْسِهِ ف شيء يُؤَتَى إَلِيْهِ فَطُّ حَتَّى تُتَعْبَكَ حُرُّماتُ أَلَّهِ فَيَتَنْتَمَمُ ٣٠ فِيهِ الحِبِ ُ إِلَيْنَةِ الْحُنُودِ عَلَى الشّريف وَالْوَمِنِيمِ ﴿ مَرَثُنُ أَبُوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عالْشَةَ أَنَّ أُسَامَةً كُلِّمَ النِّي عِنْ فِي أَمْرَأَةٍ فَقَالَ إِنَّا مَلَكَ مَنْ كَانَ فَبَلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقْيِمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَصْبِعِ وَيَثْرُ كُونَ (\*\* الشَّرِيفَ ، وَالذِي نَشْنِي بِيَدِهِ لَوْ (\*\* فالحِيَّةُ فَعَلَتْ ذَٰلِكَ لَقَطَنْتُ يَدَمَا ﴿ إِلَٰكِ كُرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الحَدِّ إِذَا رُفِرَ إِلَّ السُّلْطَانِ مَوْثُ سَبِيدُ بِنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا اللَّبْثُ عَن أَبْنُ بَهاب عَنْ مُرْوَةً عَنْ هائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَذٌ قُرَيْشًا أَخَلْنُهُمُ الرَّأَةُ الْخَنْرُومِيَّةُ الْبِي سَرَمَتْ ، فَقَالُوا مَنْ يَكُمُّ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَمَنْ يَعْتَدِئ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةً ( ) حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَكُمِّ رَسُولَ اللهِ عِنْ فَقَالَ أَنَشْفَمُ في حَدِّ مِنْ حُدُودِ أَفِّي ، ثُمَّ قَامَ خَفَكَ ، قالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَلَّ مَنْ فَبَلَكُمْ ﴿ ثُنَّا أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تُوكُومُ وَإِذَا سَرَقَ السُّبِيكُ فِيهِمْ أَمَّامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ ، وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ قَاطِيَةَ بَنْتَ تُحَدِّ سَرَقَتْ لْتَعْلَمْ خُمَّدُ يَدَهَا إِسِ فَوْلِ الله تَمَالَى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَافْطَمُوا أَيْدِيهُما وَفِي كُمَّ يُغْطُمُ وَفَطَعَ عَلِي مِنَ الْكَفَ وَقَالَ تَتَادَةُ فَي أَمْرَأَةٍ سَرَمَتْ فَعُطِيتْ شِهالْهَا لَيْسَ إِلاَّ ذَٰلِكَ مَرَّمُنَا عَبْدُ أَنْذِ بْنُ سَنْلَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَنْدِ عَن أَبْنِ شِهَاب عَنْ تَمْرُونَا عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النِّي عَلَيْ تُشْلَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارِ فَمَاعِدًا تَابَعُهُ (" عَبْدُ الرَّعْنِي بْنُ سَالِدٍ وَأَبْنُ أَنِي الزُّعْرِيُّ وَمَسْتَرٌ عَنِ الزَّعْرِيُّ مَ**رَثُنَا** إشْمِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ عَنِ أَبْنِ وَهِبْ عَنْ بُونُسَ عَنْ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عُرُوْةً بْنِ الرُّيْرِ وَحَمْزةً عَنْ مَا يُشَةً عَنِ النِّي يَنْكُ قَالَ تَعُطَّمُ يَدُ السَّارِقُ فِي رُبُعِ دِينَادٍ ﴿ مَعْمُنَا مِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَعْنِي (٥٠ عَنْ مُحَدِّ بْن عَبْدِ الرَّحْنُ

الْإِنْ نْصَارِي عَنْ مَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْنُ حَدَّثَتُهُ أَنَّ مَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتُهُ عَنِ النِّي عَنَّ قَالَ يُغْطَّعُ (٥ ف رُبُع دِينَاد وَرُثُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي مَنْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِيشَامِرٍ ٢٠٠ عَنْ أَبِيهِ قالَ أَخْبَرَ 'بِي عائِشَةُ أَنَّ يَدَ السَّارِق لَمْ تُشْطَهُ عَلَى عَهْدِ النَّي عَلَيْكَ إِلاَّ فَ ثَمَن جَبِّنَ حَبَّجُهَا أَوْ تُرْس حَرِّثُ عُنْهَانُ حَدَّثَنَا تُحَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن حَدَّثُنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةً مِثْلُهُ ﴿ مَرْشُنَا مُخَدُّ بُنُ مُعَاتِلٍ أَغْبَرُنَا عَبُدُ أَلْهُ أُخْبِرَ فَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ مَنْ أَيهِ مَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تَكُنُ "" تَتْعَلَمُ يَدُ السَّارِق في أَدْتَى مِنْ حَمِّفَةٍ أَوْ ثُرُس كُلُّ وَاحد مِنْهُمَا ذُو ثَمَّن \* رَوَّاهُ وَكِيمٌ وَأَنْ إِدْريسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا حَرَقَىٰ (" يُوسْفُ بِنْ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قال حِشَامُ بْنُ عُرْوَةً أُخْبِرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ أَفَدُ عَنْهَا قالَتْ لَمْ تَتْطَمْ زَدُسارِق عَلَى مَهَادِ النَّبِي ﷺ في أَدْنَى مِنْ ثَمَن الْجِيَّنْ تُرْس أَوْ حَجَفَةٍ وَكَانَ كُلُّ وَاحدِ منهُمَا ذَا نَتَن حَدِثُ إِنْهُيلُ حَدَّتَنَى مَالِكُ بْنُ أَنْسَ عَنْ قَافِيمِ مَوْلَى عَبْدِ أَلْذِ بْن مُمّرَ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنُ مُمْرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قَطَمَ فِي يَجِنَّ أَنْنُهُ كَاكَانَةُ دَواهِمَ (٠) • عَدَّتُ مُوسَى بَنُ إِسْلِيلَ حَدَّثَنَا جُورَثِينَةٌ عَنْ نَافِيمِ عَن أَبْن مُمَرَّ عَلَىٰ تَعَلَمُ النِّي ثَلِيُّ فَى جَنِ ثَنَّهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ﴿ مَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بَعْنِي عَنْ عُبَيْد أَقَدْ قَالَ حَدَّتَنَى فَافِمُ عَنْ عَبْدِ أَقَدِ قَالَ نَطَعَ النَّيُّ عَلِيٍّ فِي عِبْنَ كَمَنُهُ كَلاَفَةً دَرَاهِمَ حَرَثَى ٥٠ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُدْرِ حَدَّثَنَا أَبُو صَنْرٌةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَن نَافِيعِ أَنَّ عَبْدَ أَلَهُ بِنُ مُمَرَّ رَمْنِيَ أَلْهُ عَنْهُمَا قَالَ فَطَّمَ النَّيْ يَرِّكِي يَدَ سَارِينَ فِي يَجِنّ غَنْهُ كَلَامَةُ وَرَاهِمَ • كَأَبَهُ مُحَدُّ بْنُ إِسْعَقَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى نَافِمٌ فِيسَتُهُ مُوثِ مُوسَى بنُ إِنْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَنُ قَالَ تَمِيثُ أَبَا صَالِم قَالَ سَمِتُ أَبًا هُرُ يْرَةً قالَ قالَ رَسُولُ أَلَهِ عَلَى لَمَنَ أَلَهُ السَّارِيَّ يَسْرِقُ الْبَيْعَةَ فَتَجُعْلَمُ

(ا) تُعلَّمُ النَّهُ (ا) مَنْ مِشْلُم النَّهُ (ا) مَنْ مِشْلُم بِنَ مُرْوَةً إلا تعلا إلماه ولا باله في الموقية وعلت ساسا في المن المروع ) (ا) حدثا (ا) حدثا (ا) خدثا المن المروع ) من المروع المنافقة المنافقة

(۱) عدتا

يَدُهُ، وَيَسْرِيُ الْمَلَىٰ تَشْعَلَىٰ يَدُهُ إِلَىٰ اللّهِ مَنْ أَذِ السّارِي مَرَّمْنَ إِسْلِيلُ بَنْ عَبِد الْهِ قَلَ حَدَّتَى الْهَ أَنُ وَهِلَ مِنْ عُرَاةٍ مَنْ مَالِئَةً وَالْمَنْ مَن أَنِي بَعْدَ وَلِينَ مَالَئِهُ اللّهُ النَّالِي عَلَىٰ مَارَأَةٍ مَا قَلَ اللّهُ عَلَىٰ مَلَائِمَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ مَلَمَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

## (بِنم الله الزَّمْنِ النَّيم) (يِمّابُ الْحُمَّارِينَ مِنْ أَهْلِ الْكُفّرِ وَالزَّدّةِ)

(۱) منتا (۱) والآ. تشريفوا والآ (۱) والمايت بينها (۱) والمايت بينها (۱) وكفية الت كل الماروإذا ناب العماية

(ه) وَمُؤَلِّدِ اللهِ

ئە ئىلن ئىمادىمىم!

(r) وَرَسُولُهُ الآيَةَ

أَذْ بَأْتُوا إِيلَ الصَّدَعَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَجْرَا لِمَا وَأَلْبَانِهَا فَيْسَكُوا فَصَحُوا كَارْتَدُوا وَتَسْكُوا رُمَانُهُا وَأَسْتَالُوا \*\* فَبَسَتَ فِي آثَارِهِمْ ۚ فَأَتِي بِيمْ فَقَطَحَ أَبْدِيثُمْ وَأَدْجُلُهُمْ وَسَمَلَ أَحْيَهُمُ ، ثُمَّ كَا بَحْسِيمُمُ حَتَّى ماتُوا ﴿ إِصِبَ كَا بَحْسِيرِ النِّي ﷺ أَلْحُادِ بِنَ مِن أَهُلُ الرُّدُّةِ حَتَّى هَلَكُوا حَرِثُ العَمْثُ أَنْ السَّلْتِ أَبُو بَعْلَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّتَنَى الْأُورْدَاعِي مَنْ يَمْنِي مَنْ أَبِي بِلاَّبَةَ مَنْ أَنِّسِ أَنَّ النَّيِّ يَا اللَّهُ مِنْ يَمْن بَعْسِهُمْ حَتَّى مَاتُوا المسب مَ يُدَتَّى الْدُنَّةُ وَذَ ٱلْمُتَارِيُونَ حَتَّى مَاتُوا مِرْفَىٰ مُوسَّى بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ وُحَيْبِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَس رَضِيَّ أَلَهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ رَهُمُ مِنْ هُكُلِ فَلَى النِّيَّ عَلَيْ كَانُوا فِي السُّفَّةِ فَأَجْتَرَوُا لِلَّذِينَةَ فَقَالُوا عَ رَسُولَ أَنْهِ أَبْنِنَا رِسْلاً فَقَالَ ٣٠ ما أَجِدُ لَـكُمْمْ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبل رَسُولِ اللّهِ يَكُ كَانَوْهَا خَشْرِبُوا مِنْ أَلِبَاجِا وَأَبْوَالِمَا حَتَّى يَصُوا وَسَيْنُوا وَكَتَالُوا الرَّامِيّ وَأَسْتَاقُوا الْذُودَ كَأْتِي النِّي عِنْ الصَّرِيحُ فَمَتَتَ الطُّلَبُ فِي آثَارِهِمْ ۚ فَمَا تُرْجَلُ النَّهَارُ حَقّى أَتِي بَهِمْ قَاْسَ بِمَسَامِيرَ فَأَخْيِتْ فَكَعَلَهُمْ وَقَطَةً أَيْدِيتُمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَمَا حَسَمُهُمْ ثُمُّ أَلْتُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْتُونَ فَسَاسُتُواحَقَّى ماتُوا ﴿ قَالَ أَجُوتِلاَيَةَ سَرَّتُوا وَتَتَلُوا وَارَبُوا أَلَٰهُ وَرَسُولُهُ ۚ بِالِبُ مَنْرِ (\* النَّيْ اللَّهِ اللَّهِ الْحَالِينَ مَرَثُ ثُنَّيْهُ أَنْ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا خَادُ عَنْ أَيْوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مالِكِ أَنَّ رَهْطاً من عُكْلِ أَوْ قَالَ هُرَيْنَةَ <sup>00</sup> وَلاَ أَغْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ مِنْ هُكُلُ قَدِمُوا اللَّذِينَةَ ، فأمَرَ لَمُمُ النَّيْ عِنْ إليهَا مِ وَأَمْرَهُمُ أَنْ يَحْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَيْوَالِمًا وَأَلْبَانِا فَتَر بُواحَقًى إِذَا بَرُواْ تَتَالُوا الرَّامِيِّ وَأَسْنَاقُوا النَّمْمَ خَيْلَةً ٢٠٠ النِّيِّ ﷺ غُدُوَّةً خَبْمَتُ الطَّلَبَ في إثرِهِمْ فَمَا أَدْتَفَعَ النَّهَادُ حَتَّى جِيء (لله يَيِمْ ۚ فَأَمْرَ بِهِمْ فَقَطَعَ (لا أَبْدِيَهُمْ وَأَدْجُلُهُمْ وَسَرَ أُعْيُمَهُمْ فَأَلْتُوا بِالْمَرَّةِ يَسْتَسْتُونَ فَلاَ يُسْتَوْنَ • قالَ أَبُو تلاَيةَ حَوْلاً. قَوْمُ

(١) وَأَسْتَكُوا الْإِيلَ (٣) النبك (٥) قال ما أحيث (١) المتكلوا (١) المتكلوا (١) من مركز المساهدي أد (١) من مركز المتكلوا (١) من مركز المتكلوا (١) من مركز المتكلوا (١) المتكلوا

سَرَقُوا وَقَنَاوا وَكَفَرُوا بَعْدُ إِعَانِهِمْ وَمارَبُوا أَفَّةُ وَرَسُولَةُ الْمِسِيَّ فَعَنْ عِي مِنْ الْ الْفَرَاحِسَ وَوَثُنَا مُحَدُّ بِنُ سَلاَمِ ١٠٠ أَخْبَرَنَا عَبِدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْن مُحْيَد مَنْ خُبِيْبِ بْنِ عِبْدِ الرَّحْنِ عَنْ حَنْسَ بْنِ علىم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مِنَ النَّمِ ﷺ الله سَبْعَةُ يُظِلُّهُمُ أَلَّهُ بَوْمَ الْتِيامَةِ فِي ظِلْهِ بَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظللُهُ ، إمامٌ مادِكْ ، وهلب نَشَأَ فِي مِاكَةِ اللهِ ، وَرَجُلُ ذَكَرَ اللَّهُ فَيَ خَلاَهِ \* فَقَامَتْ مَيْنَاهُ ، وَرَجُلُ فَلَيَّهُ مُتلَّنُ فِي المَنجِدِ " ، وَرَجُلاَنِ ثَمَا إِنِي اللهِ ، وَرَجُلُ دَعَتْهُ أَثْرَأُمُّ ذَاتُ مُثْمِب وَجَالِ إِلَى تَشْبِهَا قَالَ (لهُ إِنَّى أَمَاكُ أَلْهُ ، وَرَجُلُ تَمَدَّقَ مِسَدَّةً مَأَمْفَاهَا (الله حَق لِاَ تَنَارَ نِيالُهُ مَا سَنَتَتَ يَبِينُهُ مَرْضًا مُحَدُّ بِنُ أَبِي بَكْرَ حَدَّثَنَا مُمَّرُ بُنُ عَلَى وَحَدَّنَى حَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُحَرُّ بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو حَارِمٍ مَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاهِدِي عَلَىٰ اللَّهِي عَلَىٰ مَنْ تَوَكَّلُ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ كَلَيْنِهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَلَّةِ "" إب أِنْم الزُّكَاة مَوْلُ ١٩ أَقَدْ تَمَالَى: وَلاَ يَزْنُونَ ، وَلاَ تَشْرَ بُواالرُّمَّا إِنَّهُ كلا كَاحِشَة وَسُاء سَبِيالٌ م أَغْبَرَنَا ٩٠ دَاوُدُ بْنُ شَبِبِ حَدَثْنَا ظُلْمُ عَنْ تَنَادَةً أَغْبَرَنَا أَنْسُ قالَ لَأُحَدُ فَنْكُمْ حَدِيثًا لاَ يُحَدُّثُكُمُوهُ أَحَــدُ بَنْدِي تَمِثْتُهُ مِنَ النِّي عَلَيْتُ تَمِيثُ النَّىٰ عَلَى إِنُّولُ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ ، وَإِمَّا قالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَذْ بُرْفَمَ الْبِلْ ، وَعَفَهُ وَ الجَهَلُ ، وَيُشْرَبُ النَّهُ ، وَيَعْلُمُوا النَّنَا ، وَقِيلٌ الرَّبِالُ ، وَيَكُثُرُ النُسَاء حَقَى يَكُونَ النَّفَسِينَ ١٠ أَمْرَأَةُ الْقِيمُ الْوَاحِدُ مَرْثُنَّا كُمَّدُ بِنُ الْفَتَى أَخْبَرَاكَ إِسْفَقُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبِرَ لَا الْفُمْنِيلُ بِن عَزُوالَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَنْ عَبُّك رَخِي أَلْلُهُ عَنْهُما قال قالَ رَسُولُ أَلْهِ عَلَيْكُ لاَ يَزْنِي الْمَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوْ مُولِينٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرقُ وَهَوْ مُوامِنْ ، وَلاَ يَشَرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهَوْ مُوامِنْ ، وَلاَ يَمَثَّلُ وَهُوَ مُوامِنْ ، قالَ عِكْرِمَةُ ، قُلْتُ لِأَبْنِ مَبَّاسِ : كَيْفَ بُثْرَعُ الْإِيَانُ مِنْهُ ؛ قالَ مَكَنَا وَشَبَّكَ بَنْ

أَسَابِيهِ ثُمُّ أَخْرَبَهَا ۚ فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ تَمَكَدًا وَشَبُّكَ بَيُّنَ أَسَابِيهِ ﴿ وَرَثُ آدَمُ مِنكُنْكَ شُعَبَةً مَّنْ الْأَمْمَسَ مَنْ ذَكُواكَ مَنْ أَنِي مُرْزِرَةً قالَ قالَ النِّي تَنْكُ لا زَنِي الرَّانِي جِينَ يَزْنِي وَهُوْ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْرِقُ مِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَّبُ حِينَ يَغْرِينُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَالثَّوْبَةُ مَعْرُومَةَ بَنْدُ حَرَثُ عَرُو إِنْ عَلَّ حَدُثنا يَحْي حَدَّثْنَا شَعْيَانُ قالٌ حَدَّتَى مَنْصُورٌ وَسُلَيْانُ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ أَثْثِ وَمِنِيَ اللَّهُ مَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا وَسُولَ أَنْهِ أَيُّ الدُّنْبِ أَضْلَمُ ؟ قالَ أَنْ تَجْدَلَ الله نِمَّا وَهُوْ خَلَقَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ أَنَّ ؟ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَكَ بَيْنَ أَجْلِ أَنْ يَعْلَمَ مَمَك ، فَلْتُ ثُمَّ أَنَّ ؟ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ ٣٠ حَلِيلَةَ جارِكَ ، قالَ يَحْنِي ْ وَحَدَّثَنَا سُمْبَانُ حَدَّثَنى واصل من أبي والل من مبد أنه عُلْتُ مَا رَسُولَ أنه مِنْكُ ، قال مَنرُو فَذَكَرَهُ لِبَيْدِ الرَّحْنِ وَكَانَ حَدَّثْنَا عَنْ سُعْيَانَ عَن الْأَحْسَ وَمَنْصُور وَوَامِيلَ عَنْ أَبِي وَالِل عَنْ أَبِي مَبْسَرَةً قَالَ دَفَّةً دَفَّةً ﴿ إِسْبُ رَجْمِ الْفُصَن ، وَقَالَ الْحَسَنُ " : مَنْ زَنَى بِأُخْتِي حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي " حَرَث آدَمُ حَدُثنَا شُنَبَةُ حَدُثنَا سَلَةٌ بِثُ كُتِل قالَ سِّمنتُ الشُّمْنِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِينَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَجَّمَ المَنْأُةَ يَوْمَ الجُمُمَةَ وَقالَ نَدْ رَجْمُهُمْ بِمُنْذِ <sup>(1)</sup> رَسُولِ أَنْهِ ﷺ حَرِثَىٰ (1) إِسْعَثْنَ حَدَّثَنَا عَالِهُ عَن الصَّبْهَا نِنْ سَأَلْتُ عَبْدُ أَقْدِ بِنَ أَبِي أُونَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ أَقْدِ اللَّهِ قَالَ نَمَمْ ، قُلْتُ قَبْلَ سُورَةِ التُّورِ أَمْ بَسْدُ ١٠٠ قالَ لاَ أَدْرِى مَرَثُ ١٠٠ عَدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَثْدٍ أَخْبَرَنَا يُونُس مَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّتَنَى ﴿ أَبُو سَلَمَةٌ بْنُ مَبْدِ الزَّعْمَٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ أَقُوالْأَنْسَارِيُّ أَذْ رَجُلاً مِنْ أَسْرُ أَنْ رَسُولَ أَقْدٍ عَلَى كَذَتَهُ أَنَّهُ (\*) قَدْ زَنَى . تَشْهِدَ عَلَى تَشْيِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ كَأَمْرُ بِو رَسُولُ أَلْهِ عَلَى فَرُجِمَ وَكَالَهَ تَدُأُحْمِينَ (١٠٠ بِل إِنْ مَرْجَمُ الْجَثُونُ وَالْجَثُونَةُ . وَقَالَ عَلِي لِمُتَرَدَ أَمَا عَلِيْتَ أَنَّ الْتَمَ رُفِعَ مَن

 (د) حَقَّ رَدَّ (ا) أَدْمَ مَرَّالِنِ (ا) إلْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّمِيْنِيَةِ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ الللللِّهِ اللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ اللللِّهِ اللللِهِ الللللِّهِ الللللِّهِ اللللِهِ الللللِهِ اللللِهِ الللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ الللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ الللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ الللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ الللللِهِ اللللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ الللللِهِ اللللللِهِ الللللِهِ اللللِهِ الللللِهِ اللللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ الللللللِّهِ الللللِهِ الللللللِهِ الللللِهِ اللللللِهِ اللللللللِهِ اللللِهِ الللللِهِ اللللللِهِ الللللِهِ اللللللِي اللللللللِهِ اللللللِهِ الللللللِهِ اللللللِهِ الللللِهِ اللللللِهِ اللللللِمُ اللللِهِ الل

أَلْمِنُونِ حَتَّى يُفِينَى ، وَعَن الصَّيِّ حَتَّى يُدْرِكَ ، وَعَن النَّا ثُمْ حَتَّى يَسْتُمْ قِظَّ يَحْيِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ مَنْ عُقَيْل مَنِ أَبْن شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْيَ رَجُلُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى وَهُوَ فَي المَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ ؟ رَسُولَ أَلَّهُ إِنِّى رَنَبْتُ كَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ (١) عَلَيْهِ أَرْبَمَ عَرَّاتٍ ، كَلَمَّا شَهِدَ عَلَى تَعْسِهِ أَرْبَعَ شَهادَاتٍ ٣٠ دَمَاهُ النَّيْ عِنْ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونَ ١ قالَ لا ، قال فَهَلْ أَحْمَنْتَ ؟ قالَ نَتَمْ ، فَقَالَ النَّيُّ عَلَيْ أَذْهَبُوا بِهِ فَأَرْجُونُ ، قالَ أَيْنُ شِهِابِ فَأَخْبَرَ فِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ أَنَّهِ ، قالَ فَسَكُنْتُ فِيمَنْ رَبِّحَة فَرَجْمَاهُ بِالْمُسَلِّى، وَلَمَّا أَذْلَقَتُهُ ٱلْمِيْبَارَةُ حَرَبَ فَأَذَرَكْنَاهُ إِلْمَرَّةِ فَرَجْنَاهُ بِالسِب الْماحِي الحَجَرُ مَرَثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن أَبْن شِهَابِ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَالِشَةً رَضِيّ أَللَّهُ عَيْمًا قَالَتِ أَخْتَمَمَ سَنْدُ وَأَبْنُ رَمْنَةً ، فَقَالَ النَّيْ عَلَى هُوَ آلَكَ يَا عَبْدُ بْنَ وَمُتَةً الْوَلَةُ الِلْهِرَاشِ وَأَخْتَجِي مِنْهُ ﴾ باستؤدَّهُ ، زادَ لَنَّا تُنْبُهُ ۚ عَنِ اللَّبْثِ ، وَالْمَاهِ الحَجَرُ وَرَثُ آدَمُ عَدَّتَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُثَدُّ بْنُ زِيَادٍ قَالَ تَمِنتُ أَبَّا مُرْزَرَةً قَالَ النِّي عَلَّ الْوَلَهُ لِلْفَرَاشِ وَالِمُأْهِرِ الْحَجَرُ ﴿ لِلَّهِ الزَّجْمِ فِي الْبَلَاطِ ''' عُمْانَ (ا) حَدَّثَنَا عَالِهُ بْنُ خَلِّهِ عَنْ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَى عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُمَّرَ رَضِيَ أَلَمُهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنِيَّ رَسُولُ أَلَهُ مِنْكَ يِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيٌّ فَدْ أَحْدَثا جَبِيماً ، فقالَ كُمُمْ مَا تَجَدُونَ فِي كِتَا بِكُمْ قَالُوا إِنَّ أَخْبَارَنَا أَحْدَثُوا تَحْبِيمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِية (٥٠ قال عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمِ ٱدْعُهُمْ إِ رَسُولَ اللهِ بِالتَّوْرَاةِ كَأْتِيَّ بِهَا. فَوَسَنَعَ أَحَدُهُمْ بكتهُ عَلَ آيَةِ الرَّجْمِ وَجَمَّلَ يَقُرُّأُ مَا قَبْلُهَا وَمَا بَعْدُهَا ، فَقَالَ لَهُ أَبْنُ سَلاَمٍ أَرْفَعْ يَدَكُ ، فإذَا آيَّةُ الرَّجْمِي تَحْتَ بَدِيهِ فأَمْرَ بِها رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى فَرُجِا، فال أَنْ كُمَرَ فَرُجَا عِنْدَ الْبَكَرَّطِ مَرَّأَمْتُ الْبَهُودِيِّ أَجْتَأُ \*\* عَلَيْهَا ۖ بِاس

خَوُدُ حَدَّتُنَا مَبْدُ الرَّزَاق أُخْبَرَانَا مَشْرٌ مِن الزَّهْرِيٰ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جابِي أَنْ رَجُلاً مِنْ أَمْلَمَ بِهِ النِّي مِنْ كَاعْتَرَفَ بِازَّةَ كَأْعُرَضَ عَنْهُ النَّيُّ مِنْ حَتَّى شَهِدَ عَلَىٰ تَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتِ قَالَ لَهُ النَّيْ يَكِكُ أَبِكَ جُنُونُ ؟ قَالَ لاَ ، قَالَ آحْفَنَنْتَ ؟ قَالَ نَتُمْ ، كَأْمَرُ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمَلِّي ، كَلِنَّا أَذْلَتَتْهُ ٱلْمِيارَةُ فَرَّ فَأَدْدِكَ فَرُجِمَ حَتَّى ماتَ فَقَالَ لَهُ النِّيُّ مَكِنَّ خَيْرًا وَمَلَّى حَلَيْهِ ، لَمْ ۚ يَقُلْ بُولُسُ وَأَبْنُجُرَيْجٍ حَنِ الرَّحْرَى فَسَلَّى عَلَيْهِ ٣٠ إلبِ مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الحَدُ كَأُخْبَرَ الْإِمَامَ فَلَا عُتُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَاجِاء مُسْتَغَنِّيا ٢٠ قالَ صَطَاء لَمْ يُمَاقِيهُ النِّي عَلَى وَقَالَ أَبْنُ جُرَيْج وَلَمْ يُعَاقِب اللَّبِي جامَعَ في رَمَضَانَ ، وَكَمْ بُعَافِ مُحَرُّ صَاحِبَ الظَّني ، وَفِيدٍ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَن أَبْنِ ٣ مَسْمُودٍ مَن النِّي عِنْ ٩٠ مَرْثُنَا مُثَيِّنَةٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مَن أَبْنِ شِهَابِ مَنْ تحديد بن عَبْدِ الرَّحْن عَنْ أَى مُرَرَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَبُّلاً وَتَمْ بِأَمْرَأَتِهِ في رَمَسَانَ كَاسْتُفْتَى رَسُولَ أَفْد عَلَى فَقَالَ هَلْ تَجِدُ رَبَّيةً ؟ قالَ لاَ ، قالَ هل تَسْتَعليمُ مِيكُمْ شَهْرَيْنُ ؟ قَالَ لاَ ، قَالَ كَأُطْمِعْ سِئْنِنَ مِينَكِينًا ﴿ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ تَحْرُو بْن المُفَادِثِ مَنْ عَبْدِ الرُّعْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَّدِ بْنِ جَنْفَرِ بْنِ الرُّيلِ عَنْ عَبّادِ بْن عَبْد أَنْهِ بْنِ الزُّنيْرِ عَنْ مَائِشَةَ أَتَوْ رَجُلُ النِّي ﷺ في السَّنجِدِ قالَ <sup>(\*)</sup> أَخْتَرَفْتُ ، قالَ مِ ذَاكَ ؟ قالَ وَفَنْتُ بِأَمْرَأَيْ فِي رَمَضَانَ ، قالَ لَهُ تَصَدَّقْ ، قالَ ما عِنْدِي شَيْءٍ ، فَلْسَ وَأَنَّاهُ إِنْسَانٌ يَسُونُ حِمَارًا وَمَنهُ طَمَامٌ قَالَ ٢٠ عَبْدُ الرُّحْنِ مَا أَوْرِي مَا هُورَ إِنَّى النِّي عَيْقُ فَقَالَ أَيْنَ الْخُنْمَرِينُ؟ فَقَالَ هَا أَنَاذًا ، قالَ هُذُ هَٰذَا فَتَصَدَّقُنْ بِهِ، قالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّى ما لِأَ هُلِي طَعَامُ ؟ قالَ فَسَكُلُوهُ ، قالَ أَبُرْ عَبْد الله الحديث الْأَوَّالُ أَبْنَ فَوالُهُ أَلْمِيمُ أَمْنَكُ عَلَى إِلَا أَوْ إِلْمَدَّ وَلَمْ يُنَذِّ مَلَ لِلْإِمَامِ أَذْ يَسْتُرُ عَلَيْهِ مَدِثْنَى ٣٠ عَبْدُ الْقُدُوسِ بْنُ تُحَدِّ حَدَّتَنَى تَحْرُو بْنُ عَاسِمِ الْسَكِلاَ بِي حَدَّتَنَا خَمَّامُ بْنُ

(١) سُنْوَا آَوُ مِنْدِ اللهِ مُعْمَلُ مَلَدِّ مِمِنَ قَالَ رَدَاهُ مَنْدَرَ مِنْ اللهِ آَهُ (١) مُنْوَ أَمِنْ مَنْدَرَ مِنْ آَلِ (١) مِنْوَ أَنِي سَنْدُودِ (١) مِنْوَ

(۷) معثا

(۱) حدثنا (۲) أَذْهَبُوا بِهِ ِ

يَحْيُ حَدَّثَنَا إِسْفُقُ بْنُ عَبْدِ أَفْهِ بْنَ أَنِي طَلْحَةً عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النِّي لَكُ كَفِهُ مُرْجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ أَفْهِ إِنَّى أَسَبْتُ حَدًّا كَأَيْثُ عَمَا ۚ قَالَ وَلَمْ ۚ يَسَأَلُهُ مَنْهُ قَالَ وَحَمَرَتِ الْمَالَاةُ فَمَلَىٰ مَمْ النِّي يَكُ كَلَنَّا فَهُي النَّيُّ عَلَيْ السَّلاَةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ بَا رَسُولَ أَنَّهِ إِنَّى أَصَبْتُ حَدًّا فَأَدِمْ فِي كِتَابَ أَيُّ ، قَالَ أَلِنْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَبَنَا ؟ قَالَ نَتَمْ ، قَالَ كَإِنَّ أَقَةً قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَبَّكَ ، أَرْ عَالَ حَدُّكُ إِلَيْ مَنْ يَقُولُ الْإِمامُ اللَّهِرِّ لَسَكَّ لَسْتَ أَوْ مَرْتَ مَدْفَى " عَبْدُ أَفَةٍ بِنُ تُخَدِّ الْجُلْنِيُّ حَدَّثَنَا وَهُبُ بِنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِنتُ بَعْلَى بْنَ حَكيمٍ مَنْ عِكْرِيَّةَ مَنِ أَبْنِ مَبَّاسِ رَضِيَ أَلَهُ مَنْهُمَّا قَالَ لَمَّا أَنَّى مَاعِرُ بْنُ مَالِكِ اللِّي مَنْ إِنَّ مَا لَهُ لَسَدِي فَبُلْتَ أَرْ خَرَاتَ أَوْ نَفَرَتَ ؟ قالَ لاَ يَا رَسُولَ أَدِّهِ ، قالَ أَيَكُتُهَا لاَ يَكُنِي ، عَلَى ضَيْدَ ذَلِكَ أَمَّة برَنبِي الحِبِ شُوَّالِ الْإِمارِ الْفَرَّ حَلْ أَحْمَتَكَ مَرْثُنَا سَبِيدُ بِنُ عُفَيْرِ قالَ حَدَّثَنَى اللَّبِثُ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرُّحُن بْنُ خالِدِ عَنِ أَنِيْ شِهَابِ عَنِ أَنْ السُّنِفِ وَأَلِي سَلَّةَ أَنْ أَمَّا حُرِّيرَةَ قَالَ أَنَّى رَسُولَ أَفْ عَلَى رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ فِي الْمُشجِدِ فَنَادَاهُ ۖ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ۚ إِنِّي زَلَيْتُ يُرِيدُ نَصْهُ كَمَا عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ مَتَنَمَّى لِشِقْ وَجْهِدِ اللَّذِي أَعْرَضَ فِسَلَهُ ۖ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّى زَنَيْتُ كَأَعْرَضَ مَنْهُ كَبَاء لِشِنَّ رَبِيهِ النِّي يَكِيُّ النِّي أَعْرَضَ عَنْهُ كَلَّا شَهِدَ قَأَر قَسْبِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَمَاهُ النَّيْ عَلِي فَقَالَ أَبِكَ جُنُونُ ؟ قالَ لاَ إِل رَسُولَ أَنْهِ ، فَقَالَ أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ تَعَمَّمُ مَا رَسَوَلَ مَا فَيْ مَالَ أَذْهَبُوا ٢٠٠ كَا زُجُوهُ ، قَالَ أَبْنُ شِهَابِ أَخْبَرَ في مَنْ شَيِعَ جَابِرًا قَالَ فَسَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَّهُ فَرَجْنَاهُ بِالْمَلِّى ، لَفَنَا أَفِلْقَتْهُ الْحِبَارَةُ جَّرَزَ عَنَّى أَذْرَكْنَاهُ بِالْمَرَّةِ فَرَجْنَاهُ بِإِسِ الْإِفْتِرَافِ بِالزَّا مَرْثُنَا عَلَى بُنُ عُنْدَ الله حَدَّثْنَا سُمْيَانُ وَال حَفِظْنَاهُ مِنْ فِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ أَنَّهُ سَهِمَ أَمَّا

مِرْجَةَ وَوَيْدَ فِنْ عَلِي عَلاَ كُنَّا عِنْدَ النِّي عَلَى قَامَ رَجُلُ قَالَ أَنْشُلَكَ أَمْدُ إِلَّ مُعْبَثُ يُعْنَنَا بِكِتَابِ أَنْهِ مَثَامَ حَسَنُهُ وَكَانَ أَفْقَة مِنْهُ مَثَالَ أَنْسِ يَعْنَنَا بِكِنَابِ أَنْهِ وَأُنَنْ لِيهِ \* قَالَ قُلْ \* قَالَ إِذْ أَنِي كَانَ صَبِيفًا عَلَى هَلَذَا فَزَنَى بِأَمْرَأَتِهِ كَا فَعَدَيْتُ مِنْهُ بِيَالَةِ شَاوْ وَخَلِيمٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْبِلْمِ ، فَأَخْبَرُونِي أَنْ عَلَى أَنبِي جَلْا مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ مَامٍ وَعَلَى أَمْرَأَتِهِ الرَّجْمَ فَقَالَ النَّيْ عَلِي وَالَّذِي فَغْيِي يكيهِ لأَفْشينَ يَتَسْكُما " بكِتَاب أَفْدِ جَلَّ ذَكْرُهُ الْمِانَةُ شَاةِ وَالنَّادِمُ رَدُّ " وَعَلَى أَيْكَ جَلْهُ مانَةِ وَتَنْدِيْبُ عَلمِ ، وَأَغَدُ مَا أَنِسُ عَلَى أَمْرَأَةٍ هَذَا ، كَإِنِ أَعْتَرَفَتْ فَأَرْمُهَا ، فَنَدَا عَلَيْهَا كَا مَثَوَخَتْ فَرَجَهَا ، قُلْتُ لِسُفَيَانَ لَمْ يَقُلُ ، كَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى أَنِي الرَّجْمَ ، فَقَال أَشْكُ اللهِ مِن الزُّهْرِيِّ، قَرُّبُمَا ثُلْتُهَا ، وَرُبُّهَا سَكَتَ مُورِثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلْمِهِ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ مَن الزُّهْرِيُّ مَنْ عُبَيْدٍ أَقْدٍ مَن أَبْنِ مَبَّاس رَضِيَ أَلْلُهُ مَنْهُمَا قال قال مُحَرُّ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَعَلُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَالِلٌ لاَ تَجِدُ الرَّجْمَ في كِـتَاب ألله فَيْضِلُّوا بِتَرَاكِ فَرِيسَةٍ أَنْزَكُمَا أَللهُ أَلاَّ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ كَلَى مَنْ زَقَى وَقَدْ أَحْمَنَ إذًا قامتِ الْبَيْنَةُ أَوْ كَانَ الحَمَلُ (10 أَوْ الإَغْيَرَاكُ ، قالَ سُفيَّانُ كَذَا حَفِظْتُ أَلا وَقَدْ رَجَمَ وَسُولُ أَنْهِ عَلَيْهِ وَرَبَعْنَا بَعْدَهُ بِلسِ مُ رَجْمِ الْكُبُلُ مِنْ " الزَّمَّا إِذَا أَحْسَلَتْ مَرْثُ عَبْد الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْهِ حَدَّتَى إِبْرَاحِيمُ بْنُ سَنْدٍ عَنْ سَالِحٍ مَنِ أَبْنِ شِهَاب عنْ هُنِيْدِ أَلَٰهِ بْنُ عَبْدِ أَلْهِ بْنِ مُعْتَبَّةً بْنِ سَسْعُودٍ عَنِ أَبْنِ مَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أَفْرئ رِجَالاً مِنَ الْعَاجِرِبنَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّهُمْنِ بْنُ عَوْنِ كَيْنَمَا أَنَا فِ مَثْرِادِ بِينَى وَهُوَ عِنْدَ مُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَ آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا إِذْ رَجْمَ إِلَّ عَبْدُ الَّامْنِ فَقَالَ لَوْ رَأَيْت رَجِلاً أَنِّي أَمِيرَ اللَّوْمِينِينَ الْيَوْمَ فَقَالَ بَالْمِيرَ المُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فَكَرْدِ يَقُولُ لَوْ قَدْ ماتَ مُمَرُ لَقَدْ بَايَسْتُ فَلَانَا فَرَأَتْذِ ما كانَتْ يَيْمَةُ أَبِي بَكْرِ إِلاَّ فَلَنَّةٌ فَنَتَتْ فَنَضِب

21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 (۱) تعنیت و کم (۱) آخر (1) آخ

أنها بالرمع لاغية

رَرُ، ثُمَّ قالَ إِنَّى إِنَّ شَاءَ أَنْهُ لَنَائُمُ الْمُشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَلَحَذَّرُهُمْ هُوْلاًهِ الَّذِينَ يُمْ (١) أَمُورَهُمْ قَالَ مَبْدُ الرَّحْنَ فَقُلْتُ بَا أَمِيرَ الْوَامِنِينَ لاَ نَفَعْلُ كَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ وَعَلَمَ النَّاسَ وَغَوْفَايِمُمْ ۚ فَإِنَّهُمْ ۚ ثُمُّ الَّذِينَ يَشْلِيُونَ فَلَى ثُمُرْبِّكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ وَأَنَا أَخَذُمُ أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةٌ مُهَائِزُهُما ٢٠ عَنْكَ كُلُّ مُمَثِيرٌ وَأَنْ لاَ يَسُومًا وَأَنْ لاَ يَضَمُوهَا عَلَى مَوَامْنِيهِا كَأَمْلُ حَتَّى تَقَدَّمَ للَّذِينَةَ قَالِمُهَا مُنْذِ فَتَخْلُصَ بِأَمْلُ الْفِيْدِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَكَّفًّا أَهْلُ الْبِيْرِ مَثَالَثَكَ وَيُصْنَعُونَهَا عَلَى مَوَاصِيعا فَقَالَ مُمِرُ أَمَا ٢٠٠ وَاللهِ الْ شاء اللهُ نُورِينَ بِدَلِكَ أُولَ مَتَامِ أَقُرُمُه <sup>(1)</sup> بِالْدِينَةِ ، قال أَنْ مَبَاس فَقَدِمُنَا اللَّدِينَة ف ، (°) فِي الْحَجَةِ لَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ تَجَلَّنَا (°) الرَّوَاحَ (° حِينَ زَاخَتِ المُنْسُ بِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِي مَمْرُو بْنِ نُفَتِلِ جَالِسًا إِلَى رُكْنِ الْنِنْجَرِ خَلْمَسْتُ حُوْلَةُ كُنِي رُكْبُنَهُ كَارٍ أَنْشَبُ أَنْ حَرَجَ مُمَرُ بَنُ الخَطَابِ فَلَنَا رَأَيْتُهُ مُمْسِلاً قُلْتُ لِسَيِدِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ تَعْرُو بْنِ ثُقَيْل لِتَقُولَنَ الْسُبْيَةَ مَقَالَةً لَمْ يَقَلُهَا مُنْذُ أَسْتُخْلِفَ فَأْنُكُرْ عَلَيْ وَقَالَ مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلُ ثَبْلَهُ مَجْلَسَ مُعَرُ عَلَى الْنِبْرِ فَلَمَّا سَكَنَتَ الْوَّذْنُونْ قام كَانْنِي عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ ، ثُمَّ قالَ أَمَّا بَسْدُ عَانِي قالِ لَسَكُمْ مَتَالَةَ قَدْ قُدْرٌ بِي أَنْ أَقُولُهَا ، لاَ أَدْرِي لَتَلْهَا بَيْنَ يَدَىٰ أَجَلِي ﴿ فَمَنْ هَقُلُهَا وَوَعَلْهَا فَلْيُمَدِّثْ بِهَا حَيْثُ ٱثْبَيْتُ بِو رَاحِلْتُهُ وَمَنْ خَبِى أَذْ لاَ يَتَقْلِهَا فَلاَ أُحِلُّ لِأَحَد أَنْ بَكُذِبَ عَلَى إِذْ أَنْهُ بَسَتَ مُحَدًا عَلَى إِلْمَانِ وَأَنْزَلَ مَلَيْهِ الْكِتَابَ مَكَانَ مِمّا (٥٠ أَنْزَلَ أَلَنْ آلِنَهُ ١٧ ارَّبِشْ فَقَرَ أَنَاهَا وَهَلَنْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا رَجْمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَرَجْنَا بَندَهُ كَأَخْشَى إِذْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانُ أَذْ يَقُولَ قَائِلٌ وَأَثْدِ مَا تَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فَكِتَاب أَنْهِ خَيْسَيْلُوا بِتَوْلِكِ فَرِيعَةَ إِنْزَهَا أَنْهُ وَالرَّجْمُ فَى كِتَابِ أَنْهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ ذَقَى إِذَا

أَحْصَنَ مِنَ الرُّجَالِ وَالنُّسَاءُ ۚ إِذَا قَامَتِ الْبَيْنَةُ ۚ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِأَغْتِرَاكُ ، ثُمَّ إِنَّا كُنَّا تَشْرَأُ فِيهَا تَشْرَأُ مِنْ كِتَابِ أَلْهِ أَنْ لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آتَاتَكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرُ بكُمْ أَنْ تَرْفَهُوا مَنْ آبَائِيكُمْ أَدْ إِنَّ كُفَرًا بَكُمْ أَذْ تَرْفَهُوا مَنْ آبَائِيكُمْ أَلَا ثُمَّ إِنَّا رَسُولَ الَّذِي رَبِّي قَالَ لاَ تُطْرُونِي كَمَا أُطْرِيَ عِيسَى أَنْ تَرْيَمَ وَتُولُوا عَبْدُ أَلْهِ وَرَسُولُهُ ثمَّ إِنَّهُ بَلَتَنِي أَنَّ قَائِلاً مِنْكُمُ ۚ يَقُولُ وَالَّذِ لَوْ مَاتَ (١٠ تُحَرُّ بَايَسْتُ فُلَانًا فَلاَ يَشْتَرَنَّ أَمْرَوُّ أَنْ يَمُولَ إِنَّا كَانَتْ يَنْمَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلَتَهُ وَتَمَّتْ أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ اللهُ وَفَى شَرَّهَا وَلَيْسَ مِنْكُمْ "" مَنْ تُعْفَمُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرِ مَنْ بَايَمَ رَجُلاً مَنْ \*\*\* غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فَلاَ يُبَايَتُهُ هُوَ وَلاَ النِّي بَايِمَةُ ۚ تَنْرِيَّةً ﴿\*} أَنْ يُمْثَكَرُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا ( " حِينَ تَوَفِي أَقْدُ نَبِيَّهُ عِلَي إِلَّا أَنَّ الأَ نُصَارَ خَالَفُونَا وَأَجْنَسُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِينَةً مَوْخَالَفَ عَنَّا عَلَى وَالرُّبِيرُ وَمَنْ مَعْهُما ، وَأَجْتَتُمَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرِ بَا أَبَا بَكُرُ أَضْلَيقٌ بنَا إِلَى إخْرَانِنَا هُولاً مِنَ الْانْصَارِ ، كَانْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ ، مَلَنَّا دُنَوْنَا مِنْهُمْ ، لَقِينَا مِنهُمْ رَجُلاَنِ صَالِمَانِ ، فَذَكْرًا مَا كَالَى ٥٠ عَلَيْهِ الْقَوْمُ ، فَقَالاً أَيْنَ تُريدُونَ بَا مَشْرَ الْهَاجِرِينَ ؛ قَفُلْنَا نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هُؤُلَّاهُ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالاً لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاّ تَقْرَبُوهُمُ أَفْشُوا أَمْرَكُمُ ، قَتُلْتُ وَأَقْدِ كَنَأْتِنِتُمْ ، كَأَنْطَلَقْنَا حَقَّ أَبَيْنَاهُمْ في سَقِيفَةِ تَنِي سَاعِينَةً ، فَإِذَا رَجُلُ مُزَمِّلٌ بَيْنَ طَهْرَاتَيْهِمْ ، فَقُلْتُ مَنْ هَلْذَا ؟ فَقَالُوا هَلْذَا سَمَّدُ أَيْنُ عُبَادَةً ، فَقُلْتُ مَا لَهُ ؟ قالوا يُوعَكُ ، فَلَمَّا جَلَسْنَا فَلَيلاً نَشَهَّدَ خَطيبُهُمْ ، فأثنى عَلَى أَنَّ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قالَ : أَمَّا بَنْهُ فَنَهُنُ أَضَارُ أَنْ وَكَتِبَةُ الْإِسْلاَم ، وَأَنتُمُ مَشْرَ (\* اللهاجرينَ رَهْطُ ، وَقَدْ دَفَتْ دَافَةٌ مِنْ فَوْمِكُمْ ، فَإِذَا مُمْ يُرِيدُونَ أَنْ عِنْ تَزِلُونَا مِنْ أَصْلِنَا وَأَنْ يَعْشُنُونَا (٥٠ مِنْ الْأَمْرِ ، فَلَمَّا سَكَتَ أَرَفْتُ أَنْ أَتَ كَأَرّ

(۱) وَ مَنْ مَاتَ (۲) وَرَبَّنَ فِيكُمْ (۳) مِنْ مَنْرِ (۵) مَنْ مَنْرِ مكانوبية الدينية بالتون ما مِنْ مَنْرِ نَا (۵) مَا تَكَالُا (٧) سَكُشِرِ لَلْهُ عَرِيْنَ (٨) أَنْ نُغْرِيْنَ

أبُر عُبِيَدٍ

وَكُنْتُ زَوَّرْتُ <sup>00</sup> مَثَالَةً أَعْبَنَتْنِي أُرِيدُ <sup>00</sup> أَنْ أَقَدُّمَا بَيْنَ يَدَىٰ أَبِي بَكرٍ وَكُنْتُ أَدَارِي ٣ مِنْهُ بَمْضَ الَّذِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَذْ أَنْكُلَّم ، قالَ أَبُو بَكْر عَلَى رِسْلِكَ ، فَكَوِهِنَ أَنْ أَغْنِيَهُ " ، فَتَكَلَّمُ أَبُو بَكُو فَكَانَ هُوَ أَخْلَمَ مِنْ وَأُوفَقَ وَأَنْهِ ما رَّكَ مِنْ كَلِيَّةٍ أَعْبَنَتْنِي فِي زُورِينِي إِلاَّ قالَتْ فِي بَدِينَةِ مِثْلَهَا أَوْ أَفَسَلِ مِثْهَا حَقّ سَكَت، فَقَالَ ماذَ كَرْثُمْ فِيكُمْ مِنْ خَبْرِ فَأَثْمَ لَهُ أَهُلُ ، وَلَنْ يُمْرَّفَ هَلْمَا الْأَمْرُ إِلاَّ لِمُلْفَا الْحَيُّ مِنْ فُرَيْشٍ ثُمٌّ (\*) أَوْسَطَ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا ، وَقَدْ رَضِيتُ لَسَكُمْ أَجَّدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ، فَبَايِمُوا أَيُّهُمَا شِثْتُمْ ، فَأَخَذَ بِيَدِى وَبِيَدِ أَبِي عُينَانَةً بْنِ الجَرَّاحِ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا فَلَمْ أَكْرَهُ مَنَّا قَالَ غَيْرُهَا ،كَانَ وَأَفْدُ أَنْ أَمَنَّمَ فَتُضْرَبُ عُنْنِي لاَ يُمَرُ مِنِي فَالِكَ مِنْ إِنْمٍ أُحَبَّ إِلَنَّ مِنْ أَنْ أَتَأْمَرٌ فَلَى قَوْمٍ فِيمٍ أَلْو بَكُواللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ نُسَوِّلَ إِنَّ ٢٠٠ تَشْنِي عِنْدَ المَوْتِ شَبِّئًا لِاَ أَجِدُهُ الآنَ ، فَقَالَ قَالِلُّ مَيْنَ الانْمَارُ أَمَّا جُدِّيْلُهَا الْفُتَكُ ، وَعُدِّيْقُهُا الْرَجُّ ، مِنَّا أَمِيرٌ ، وَمِنْكُمْ أُمِيرٌ، يَا مَنْشَرَ ثُرَيْشِ ، فَكَثَرُ اللَّنطُ ، وَأَرْتَفَهَتِ الْامْواكُ ، حَتَّى فَرَفْتُ مِنَ الِاَخْتِلاَكِ ، فَقُلْتُ أَمْسُطْ يَعَكَ يَا أَبًا بَكُرْ ، فَبَسَطَ يَدُهُ فَإَيَثُهُ وَبَايَتُهُ الْمَاجِرُونَ مْ عَامِمَتُهُ الْأُنْسَالُ، وَتَرَوْنَا عَلَى سَمْدِ بْنِ عُبَادَةً، فَقَالَ قَائِلُ مِنْهُمْ ۚ تَمَلُّمُ ۚ سَمْدُ بْنَ عُبَادَةَ ، فَتُلْتُ قَتَلَ اللهُ سَمْدَ بْنَ عُبَادَةً ، قال تُحرُّ وَإِنَّا وَاللَّهِ مِاتِجَدْنَا فيا حَضر نا ٢٩٠ مِنْ أَمْرِ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ خَشِينَا إِنْ الزَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنُ يَيْمُهُ أَنْ يُنَا بِمُوا رَجِلاً مِنْهُمْ بَعْدُما فَإِمَّا بَايِعْنَاهُمْ (4) عَلَى ما لاَ نَرَفْى وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَلاً ٧٠ ، قَنْ تَابَعٌ رَجُلاً عَلَى غَيْرٍ سَشُورَةٍ مِنَ الْسُلِيعِنَ ، فَلاَ يُتَابَعُ هُوَ وَلاَ اللَّب و المكرِّين بُجُلُقَادِ رَيْضَادِ : الرَّانِيُّ وَالرَّانِي بَايِنَةُ تَشَرُهُ أَنَّ بُقَتَلًا ﴿

ْنَاجْلِيْوا كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِالَّةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذَكُمْ بِهَا رَأْفَةٌ فَ دِينِ <sup>(٥٠</sup> ٱلْهِ

(۱) قَدْ زَرْدُنْ (۲) أَرْدُنْ (۲) أُدَارِي هو مهمور في نسخة الاصبل اهمن البونينية

(٤) أَنْ أَعْمِيةٍ

(ه) عُمُو أَرْسَطُ

(t) تُسَوَّلُ لِي

رم) حيا حصره عي بكون الراء ق بعض اللمغ المتمنة بدنا وينتجا في بعض آخر وكل له وجه كا في السطلاني

(A) تَأْتِسْنَاهُمْ

(۱) فَسَاناً

(۱۰) ي دِينِ لَقِهِ الْآِيةَ

إِنَّ كُنْتُمْ ثُونِمِينُونَ بِأَثْهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْبَشْهَدُ عَذَابَهُمَّا طَاثِغَةٌ مِنَ المؤمينينَ الرَّانِي لاَ يَشْكِيهُ إِلاَّ زَانِيَةَ أَوْمُفْرِكَةَ وَالزَّانِيَةُ لاَ يَشْكُحُهَا إِلاَّ زَانِ أَوْمُشْرِكُ وَعُرْمَ ذْلِكَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ مَا اللَّهُ اللَّهُ عُيِينَةَ : رَأَفَةٌ إِقَامَةُ ١٠٠ الْحُدُود عَرْثُ مالك بنُ إِنْهُ مِن حَدِّثَنَا عَبْدُ الْعَزِزِ أَخْرَنَا (٥٠ أَنْ بُهَابِ عَنْ عُيْدٍ أَلْهِ بْن عَبْدِ أَلْهِ بْن عُتْبَة عَنْ زَيْدٍ بِنْ خَالِدِ الْجُمَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النِّيَّ عَلَيْ يَأْشُرُ فِيمَنْ زَنِّي وَكَمْ بُحُمْمَنْ جَلَّا مِاثَةٍ وَتَنْرَيبَ عامِ \* قَالَ أَبْنُ شِهاب وَأَخْبَرَ نِي عُرْوَةً بْنُ الرُّ يَبْرِ أَنَّ مُحَرَبْنَ الْمُطَاب فَرَّبَ ثُمُّ } وَزُلُ رَلْكَ السُّنَّةَ مَ**رَثُ** يَمِي بْنُ بُكَذِرِ حَدَّثَنَا اللَّبْثُ مَنْ مُثَيَل عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ سَبِيدِ بْنِ السُّبِّبِ عَنْ أَلِي هُرُيْرٌ ۚ وَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولِ اللهِ عَنَّى فِيئِنْ ذَنَّى وَكُمْ يُحْمَنَنْ بِنَنْي عَامِرٍ بِإِمَالَةِ الْحَدُّ عَلَيْدِ بِالبِّ أَنْي أَهْل للَمَامِي وَالْمُنْتَذِينَ ﴿ وَرَضَّا مُسْئِلٍ مِنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي مَنْ عِنكُومَةَ مَن أَبْن حَبَّل وَمَنِيَ أَقَدُ حَنْهُمَا قَالَ لَهَزَ النِّي عَلَى ٱلْخُسَنَيْنِ مِنَ الرِّجالِ وْالْمُوْجُلاَتِ مِنْ النَّسَاهُ \* وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُنُوتِيكُمْ ، وَأَخْرَجَ فَلاَنَّا ، وَأَخْرَجَ مُلاَنَا " باب من أَمَرَ عَبْرَ الإمام إِلااتِ المَدْ مانِهَا عَنْهُ مَرْفُ مامِمُ بَنُ على حدَّتَنَا أَبْنُ أَلِي زِنْبِ مَن الزُّهْرِيُّ مَنْ عُبَيْدِ أَقْهِ مَنْ أَلِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْن خالد أَنْ رَجُلاً مِنَ الْأَمْرَابِ جاء إِلَى النِّي ﷺ وَهَوْ جَالِسٌ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَفْض بِكِتَابِ أَفِّهِ ، فَنَامَ خَسْنُهُ فَقَالَ صَدَّقَ أَنْضِ لَهُ يَا رَسُولَ أَفْهِ بِكِتَابِ أَنْهِ إِنَّ أُبِي كُانَ صَبِيفًا عَلَى هُذَا فَرَنَى بِأَمْرَأَتِهِ كَأَخْبَرُونِ أَذْ عَلَى أَبِي الرَّجْمَ فَأَفْتَذَيْث بِيالَةِ مِنَ الْفَكْرِ وَوَلِيلَةٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهِلَ الْبِلْرِ ، فَرَحْمُوا أَذَّ مَا عَلَى أنبي جَلْدُ مِالْةِ وَانْرِبُ عَلمٍ \* مَثَالَ وَالنِّي نَعْنِي بِيكِهِ لَأَعْنِينٌ بَيْنَكُمُمَّا بِكِتَابِ أَقْدُ ، أَنَّا الْنَتَمُ وَالْوَلِيكَةُ فَرَدُّ عَلَيْكَ وَعَلَى أَبْنِكَ جَلَّهُ مِائَةٍ وَتَغَرِّبُ عَلَمٍ، وَأَمَّا أَنْتَ بِا أَنِّسَ فَاغِنُ

(۱) في إقلاق المثلث (۱) منطق (۱) وَأَخْرُجُ لِمُرْزُ فَلَاثًا (1) المُشتئات الآية ؛ مَنْ سُكَافًات وَوَانِي وَلاَ شُخِلَتِ أَعْلَانِ أَعْلِدُ (1) المُؤْمِنَات إِلَى الْوَارِ وأنت رُوامَرُوك والمَرْوان والمُنْوان والمَرْوان والمُرْوان والمَان والمَان والمَالمِيْوان والمَان والمَان والمَان والمُوان

> ه ادرات ۱۵ درات

مُسَافِقاتِ زُوَّانِي

(o) لاَ يُقَرِّبُ

(n) أم يت

(٠) التَّاثِيدَةُ

عَلَى أَمْرَأَهُ مِلْذَا فَأَرْمُعِهَا فَغَدَا أَنْهُسُ فَرَجَهَا ۚ بِالسِبُ فَوْلِ أَثَنَّهِ تَعَالَى : وَمَنْ كم بَسْتَعَلِمْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَسْكَحَ الْخُصَتَاتُ (١٠ الْوُمِنَأْتُ فِمَا مَلَكَتَ أَعَانُكُ كَإِنْ أَتَيْنَ بِمَاحِشَةٍ فَمَلَيْهِنَّ نِمنْتُ ماعَلَى أَلْحُصَنَاتِ مِنَ الْمَذَاب ذْلِكَ لِمَنْ خَشَىَ الْمُنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْدُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَأَقْهُ عَفُورٌ رَحِيمً مَرْثُ عَبْدُ أَنَّهُ بِنُ يُوسُفَ أَخْبِرَا مَا لَكُ عَن أَذْ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ مُثْلِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا رَثَتْ وَلَمْ تُحْمَسَنْ قَالَ إِذَا <sup>©</sup> رَثَتْ. زَنَتْ كَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ بيمُوهَا وَلَوْ بِصَفِيرٍ ، قَالَ أَبْنُ شِهَابِ لاَ أَدْرِى بَنْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِمَةِ ﴿ إِمْ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا زَمَّتْ وَلاَ تُنْفِي حَرْث عَبْدُ أَفِي بْنُ يُوسُكَ حَدَّثَنَا اللَّبِثُ حُرِيرَةً أَنَّهُ سَمِتَهُ يَعُولُ عَالَ النَّيْ ﷺ إِذَا زَنْتِ الْأُمَةُ فَتَبَنَّ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُرَّبْ ، ثُمَّ إِنْ رَنَّتْ فَلْيَخِلِدْهَا وَلاَ يُرَّبْ ، ثُمُّ إِنْ رَنَّت الثَّالِثَةُ ۚ فَلْيَمْهَا وَلَوْ بِحَبِّلُ مِنْ شَعَرَ ۞ ثَابَعَهُ إِنْمُمِيلُ بْنُ أَتَيَّةً عَنْ سَهِيدِ عَنْ أَبِ أخكام أهن ألفية وإحمالهم إذا رُنُوا وَرُفِيُوا إِلَى الْإِمامِ فَرَرُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُسِلَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَاحَد حَدَّتَنَا الشَّبْهَا فَ سَأَلْتُ عَبْدَ أَلْهِ بْنَ أَبِي أَرْفَى عَنِ الرَّجْمِ فَقَالَ رَجَمَ النَّبِي ﴿ فَقَالُتُ أُقِبُلَ ۗ ؟ قَالَ لَا أَدْرِى ﴿ كَانِمَهُ عَلَىٰ بْنُ مُسْهِرِ وَعَلَكِ بْنُ عَبْدِ أَلَهُ وَالْخَارِيْ

إِسْمُمِيلُ بْنُ عَبِّدِ أَنَّهِ حَدَّثَنَى مَالِكٌ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ بْنَ تُحْرَّ رَضِيَ أَلْتُهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاوًا إِلَى رَسُولِ أَلْهُ يَكُّ فَذَ كُرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مَنْهُمْ وَأَمْرَأَةً زَيْهَا ، فَقَالَ لَمُهُمْ رَسُولُ أَفَدْ يَرْفِي مَا تَجِدُونَ فِي النَّوْرَاة فِي شَأْنِ الرَّجْم ؟ فَقَالُوا تَفْضَعُهُمْ وَيُجْلَدُونَ ، قالَ عَبْدُ أَلَدْ بْنُ سَارَم كَذْبْتُم ۚ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَلَشَرُوهَا ، فَوَضَمَ أَحَدُهُمُ بَدَهُ عَلَى آبَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأُ مَا فَبْلَهَا وَمَا بَمْدَهَا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ أَفْدِ بِنُ سَلاَمٍ أَرْفَعْ يَمَكُ فَرَفَعْ بَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، قَالُوا سَدَقَ بَا مُحَّدُّ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِي، فَأَمْرَ بِهِمَا رَسُولُ أَنَّهِ مِنْ فَرُجًا ، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنَى (٥) عَلَ المَنْأَةِ بِقِيهَا ٱلْمِجَارَةَ بِاسِبُ إِذَا رَبِّي أَمْرَأَتُهُ أَو أَمْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالزَّنَا عِنْدَ المَّأْكِم وَالنَّاسِ هَلُ عَلَى المَاكِمُ أَنْ يَعْمَتْ إِلَيْهَا فَيَسْناً كَمَا مَّنَّا رُمِيَتْ بِدِ مِرْمُن عَبْدُ أَنْهُ بْنُ يُوسُفُ أُخْبَرَنَا مالِكُ عَن أَبْن شِهاب عَنْ عُبَيْدٍ أَقَدِ بْن عَبْدِ أَقْدِ بْن عُثْبَةَ بْن مستعُود عَنْ أَبِي حُرُيْرَةَ وَزَنْدِ بْنِ عَالِدِ أَنْهُمُا أُخْرَاهُ أَنْ رَجُلَيْنِ أَخْتَمَا إِلَى رَسُولِ أَنْهِ عَلَى فَتَالَ أَحَدُهُمَا أَفْسَ يَنْنَا بَكِتَابِ أَنْهِ ، وَقَالَ الآخَرُ وَهُوَ أَفْتَهُمْنَا أَجَلْ يَا رَسُولَ أَنْهِ فَافْض يَنْنَا بَكِتَابِ أَفْهِ وَأُذَنْ لِي أَذْ أَتَكَمَّ قَالَ تَكُمُّ قَالَ إِذْ أَنِي كَانَ عَسِفا عَلَى هَذَا ، قَالَ مَالِكُ : وَالْسَبِفُ الْاجِيرُ ، فَرْنَى بِأَ مْرَأَتِهِ ، فَأَخْبَرُونِي أَذْ عَلَى أَثهى الرَّجْمَ كَافْتَدَيْتُ مِنْهُ عِائَةِ شَاءَ وَيُجَارِيةِ (\* لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعَلْ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَىٰ أَبِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغَرِّبُ عَلَمٍ ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى أَمْرَأَتِهِ ، فقَالَ رَسُولُ أَلْثِهِ وَهُ أَمَا وَالَّذِي فَفْنِي يَدِهِ لَأَفْضِينَ يَنْتَكُما بَكِتَابِ أَنَّهِ أَمَّا غَنْكُ وَجارِيَتُكَ فَرَدُ عَلَيْكَ وَجَلَدَ أَبْنَهُ مِائَةً وَغَرَّةً عَلَمًا ، وَأَمَرَ أَنِيْسًا الْأَسْلَىٰ أَنْ يَأْنَى أَشِرَأَةَ الآخر وَإِنِ أَعْتَرَفَتْ قَارُمُهُمَا ٥٠ قَاعَتَرَفَتْ فَرَجَهَا ﴿ بِالسِّبِ مِنْ أَذْبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْمَانَ ، وَقَالَ أَبُو سَبِيدٍ مَن النَّيُّ عَنْ إِذَا صَلَّى فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يُمرُّ بَيْنَ يَدَيْدِ

(e) (جائز (e) (جائز (e) (جائز (e) (١) مِنَ التَّمُّولُكِ (١) لَــُكُرَّ رَدَّكُو وَاهِمُّ (١) رَسُولُ اللهِ (١) مَلُولُ اللهِ (١) عَلَى مَعْلُولُ فِيهَا

فَلَيْدُفَعُهُ ۚ كَإِنْ أَلِى فَلَيْفَا ثِلْهُ ، وَفَسَلَهُ أَبُر سَبِيدٍ ﴿ وَرَشَا إِنْفُمِيلُ حَدَّنَى مالكُ عَنْ عَبْدِ الرُّحْنِينِ فِي القَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ جَاءَ أَبُو بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ وَرَسُولُ أَفَّهِ ﷺ وَاصْمِرُ رَأْسَهُ عَلَى يَغَذِي فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ أَفَّهِ ﷺ وَالنَّاس وَلَيْسُوا عَلَى مَاء فَمَا تَبَنِي وَجَمَلَ يَطَمُّنُ بِيَدِهِ في خاصِرَتِي وَلاّ يَمْنَصُنِي مِنَ التَّحَرُّكُ (١) إِلاَّ تَكَانُ رَسُولِ أَثْدِ يَا فِي مَالْزُلَ أَلْهُ آيَةَ النَّيَشُمِ ﴿ مَرْثُ يَعْنَى إِنْ سُلَبْانَ حَدَّنَى أَبْنُ وَهُبِ أَخْبَرَ نِي تَمَرُّو أَنْ عَبْدَ الرَّمْنَ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ وَالْتُ أَفْلِلَ أَبُو يَكُو فَلَكُوْرِ فِي لَكُوهُ شَدِيدة وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ في فِلاَدَةٍ فَي المَوْتُ لِكَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَقَدْ أَرْجَمَني نَعْوَهُ " بِالْبُ مَنْ رَأَى مَمْ أَمْرَأْتِهِ رَّجِلاً فَتَشَلَّهُ ﴿ وَمُثَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَرَانَةَ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ وَرَادٍ كَاتِ النَّيْرَةِ مَن النَّبِرَةِ قالَ قالَ سَمَدُ بْنُ عُبَادَةً لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَمْ أَمْرَأَنِي لَفَرَبْتُهُ إِلسَّيْفِ غَيْرَ مُمْنَعَرٍ ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النِّيُّ ٣٠ ﴿ عَلَىٰ فَقَالَ أَنْعَجَبُونَ مِنْ غَيْرَةٍ سَعْدِ لَأَ فَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَأَفَّهُ أَغْيَرُ مِنْي بِاسِ ما جاء في التَّمْرِيضِ حَرْثُ النَّمْيِلُ حَدَّثَى مالك؛ عَن أَبْن شِهاب عَنْ سَمِيدٍ بْن السُّبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ أَقْهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ جَاءهُ أَعْرَائِي فَقَالَ بَا رَسُولَ اللهِ إِذَا مُرَاَّتِي وَلَنَتْ غُلاَما أَسْوَرَ فَقَالَ هَلُ لَكَ مِنْ إِبِلِ قَالَ نَمَمْ قَالَ مَا أَلْوَاهُما قَالَ مُحْرُ قَالَ فِيها (ال) مِنْ أُورُقَ قَالَ نَمَم قالَ قَأَنَى كَانَ ذَلِكَ قالَ أَرَاهُ عِرِينٌ نَرَعَهُ قالَ فَلَمَلُ أَبْكَ هَلْنَا زَعَهُ عِرْقُ المحسب كُمَّ التَّمْوَرُ وَالْأَدَبُ مُعْرَثُ مَبْدُ أَلَهُ بِنُ يُوسُفَ حَدَثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يَوْبِهُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَنِّيرٍ بْنِ عَبْدِ أَنَّهِ عَنْ سُلَيْانَ بْنِ بَسَارِ عَنْ عَبْدِ الرَّاعْ بن جابر أَبْنِ عَبْدِ أَلَٰذٍ مَنْ أَبِي بُرُدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّىٰ يَكُ يَقُولُ لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتُ إِلاَّ فِ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ﴿ وَارْشَا عَرُو إِنْ عَلِيَّ حَدَّثَنَا فَضَيل بْنُ

سُلَيْهَانَ حَدَّتُنَا مُسْلِمُ بِنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّتَى عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ جَابِرِ مَمَّنْ سَمِمُ النِّي عَلْق قَالَ لاَ غَنُويَةَ فَوْقَى عَشْرِ ضَرَّبَاتِ إِلاَّ فِي حَدِّي مِنْ حُدُودِ أَللَّهِ مَدَّثُ الْحَنى بْنُ سُلَيْانَ حَدَّتَنَى أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَوْرُو أَنَّ بُسكَيْرًا حَدَّثَهُ قَالَ يَنْمَا أَمَّا جَالسٌ عنْدَ سُلَهْانَ بْنِ يَسَارِ إِذْ جاء عَبْدُ الرَّحْن بْنُ جابِر مَّفَدَّتْ سُلَيْانَ بْنَ يَسَاد ثُمُّ أَفْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْكُ بْنُ يَمَادٍ فَقَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ جابِرِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِمَ أَبَا بُرُوهَ الْأَنْسَادِي قَالَ سَمِنْ النِّي عِلْ يَعُولُ لاَ تَجْدِادُوا (١٠ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطِ إلاَّ ف حَدّ مِنْ حُدُودِ أَنَّهِ مَرْثُنا يَمَيْ بْنُ بُكَمِّدِ حَدَثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُمْيلُ عَن أَبْن يَهاب حَدِّثَنَا ٣٠ أَبُوسَلَمَةَ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُ قَالَ نَعْي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن الْوِصَالِي فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ (\*) مِنَ الْمُسْلِينَ ۚ وَإِنَّكَ بَا رَسُولَ الَّذِي ثُوَاصِلُ فَقَالَ رَسُولُ أَنْدِ عِنْ أَيْكُمْ مِثْلَى إِنَّ أَسِتُ يُعْلِينِنِ رَبِّي وَيَسْتِينِ ، فَلَنَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا عَن الْوِصَالَةِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ، ثُمَّ يَوْمًا ، ثُمَّ رَأَوْا الْمِيلَلَ ، فَقَالَ لَوْ تَأْخُرُ لَو دُثُكُمْ كَالْمُنْكُلُ " بهم حِينَ أَبَوْا ﴿ قَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَتَعْنِي بْنُ سَيِيدٍ وَيُونُسُ عَن الرُّهْرِيُّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّهُ فَن بْنُ خَالِدٍ عَن أَبْنَ شِهاب عَنْ سَبِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النِّيُّ عَلَيْقٌ صَرَتْنَ عَيَّا ثَنُّ إِنَّ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْأُعْلَى حَدَّثَنَّا مَتشرٌ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ أَقَدِ بْن تُحْرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْرَبُونَ فَلَي مَهْدِ رَسُولِ أَنْدِ عَلَى إِذَا أَشْتَرُوا مَلَمَاماً حِرَافاً أَنْ يَعِيمُوهُ في شَكايِهِمْ حَتَّى يُؤُوُّهُ إِلَى رِحالِمِمْ ﴿ مَرَكُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ تَا عَبْدُ أَلْدٍ أَخْبَرَ لَا يُونُسُ عَنِ الرَّهْرِي لَّغْبَرَ فِي هُرُوةٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَلْكُ عَنْهَا قَالَتْ مَا أَنْتُمْمَ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ لِنَسْبِهِ فِي شَيْهِ يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى يُنْتَمَّكَ مِنْ حُرُماتِ أَنَّهِ فَيَنْتُمَمَ فِي جُمِي مَنْ أَعْلَمَرَ الْفَاحِيثَةَ وَاللَّهِ فَمَ يَعْدِ يَتُكَةِ مَرْثُ عَلَىٰ (٥٠ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ قَالَ الزَّهْرِيُّ عَنْ سَهْل بْنِي سَنْدِ قَالَ شَهِيْتُ

(٢) حدثي (١) خَدَلاً (١) فاخْلِيُوهُمْ الْآيَةَ (١) قال الحافظ أبو فر

كذا وقع ثُمُّ لَمُ والتلادة

ولم يكن له من اليونينية

التَلاَمِنَيْنِ وَأَمَّا أَبْنُ خَسْ عَشْرَةً (٥٠ فَرَّقَ رَيْنَهُمَا ، فَقَالَ زَوْجُهَا كَذَبْتُ مَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكُنُّهَا قَالَ خَفَيْظُتُ ذَاكَ مِنَ الزُّهْرِيُّ إِنْ جاءتْ بِهِ كَذَا وَكُذَا فَهُوٓ ، وَإِنْ جاءتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا كَأَنَّهُ وَحَرَهُ فَهُنَّ وَسِمِتُ الزُّهْرِيُّ بَقُولُ جاءتْ بِهِ اللَّذِي يُكُرَّهُ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلْهِ حَدَّثَنَا سُفيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّادِ عَن الْقَاسِمِ بْن مُخَدِّ قالَ ذَكرَ أَبْنُ عَبَّاسِ النَّلاَعِيَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ أَقْدِ بْنُ شَدَّادِ هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ أَثْنِ عِنْ لَوْ كُنْتُ رَاجًا أَمْنَأَةُ عَنْ ١٦ هَيْرِ يَئِنَةٍ قالَ لاَ يَنْكَ أَمْرًأُهُ أَعْلَنَتْ مَرْثُ عِبْدُ أَفْي أَنْ يُوسُفُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ٢٠٠ عَنِيْ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ القاسِم عَن الْقَاسِمِ بْنُ كُمُّدِ عَن أَبْنَ مَهَالَسَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ذُكِرَ التَّلاَعُنُ (4) عِنْدَ النَّيْ عَنْ فَقَالَ عَامِمُ بْنُ عَدِي فِي ذَاكِ قَوْلاً ثُمُّ أَنْسَرَفَ وَأَناهُ رَجُلُ مِنْ قَوْمِهِ بَشَكُو أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ (\*) فَقَالَ عاصم ما أَبْتُلِيثُ بهذا إلا تَقْولِي فَذَهَبَ بد إِلَى النَّي عَا كَأَخْبَرُهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ أَمْرُأْتَهُ ، وَكَانَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ مُمَنْفَرًّا ، فَلِيلَ اللَّمْم ، سَبطّ الشُّقى، وَكَانَ اللَّهِي أَدِّهُي عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْله آدَمَ " غَيْدًا لَّاحْم فَقَالَ النِّي ۚ ﷺ اللَّهُمْ بَئِنْ فَوَصْنَتْ شَبِهَا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَّرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلاَعْنَ النَّيْ عَلَيْ يَيْنَهُما فَقَالَ رَجُلُ لِأَبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْجَالِسِ هِيَ الْتِي قالَ النَّيْ ٢١٠ عِنْ لَوْرَ مَعْتُ أَحَدًا بِنَيْرِ يَتُنَةٍ رَجَتْ مُذِهِ فَقَالَ لاَ يَلْكَ أَمْرُ أَهُ كانت تُعلَيرُ فى الْإِسْلاَمِ السُّوء بِاسبِ مُ رَنِّي الْحُصَنَاتِ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْحُصَنَاتِ ثُمَّ أَهُ بَأْثُوا بِأَرْبَعَةِ ثُمُهَنّاء فَأَجْلِيُوهُمْ (\*\* كَأَنِّنَ جَلْنَةً وَلاَ تَقْتُلُوا لَمُمْ نَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ ثُمُ الْفَاسِيْقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَاجُوا مِنْ بَنْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ الْقَهُ غَفُورُ رَحْيِّمٌ ۖ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْخُصَنَاتِ الْمُافِلاَتِ اللَّهْمِينَاتِ ٥٠ كُنُّوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكُمْ مَرْثُ عَبْدُ الْمَرْيِرْ بْنُ عَبْدِ أَنَّهِ حَدَّثْنَا ١١١ سُلَبْانُ عَنْ تُورِ عَذَابُ عَظِيمِ (١٠٠

أَيْنَ وَيَدٍ مَنْ أَبِي الْفَيْتِ مَنْ أَبِي هُرَيْرٌةً مَنِ النِّيِّ مَيْكُ قَالَ أَجْتَنِبُوا السَّبْمَ اللُّوبِعَاتِ وَالْوا يَا رَسُولَ أَفَدُ وَمَا هُنَّ ؟ قالَ الشَّرُكُ بِأَفْدٍ ، وَالسَّمْرُ ، وَقَتَلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ أَلَهُ إلاَّ بِالْحَتَّى ، وَأَكُلُ الرَّبَا ، وَأَكُلُ مالِ الْبَدِّيمِ ، وَالتَّوَلُّ يَوْمَ الرَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْحُصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمَا فِالْآنِ إِلَى مَنْفِ الْسِيدِ مَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعَىٰ أَنْ سَيِيدٍ مَنْ فَضَيْل بْن فَزُوالْ مَن أَبْن أَبِي نُشرِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِنْ أَبَا الْتَأْسِمِ عَلَى بَعْوُلُ : مَنْ فَذَفَ تَمْأُوكَهُ وَهُوْ رَى، مِمَّا قَالَ جُلا بَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَذْ يَكُونَ كَا قالَ بِاسِبُ عَلْ يَأْمُو الْإِمَامُ رَجُلاً فَيَضْرِبُ الْمَدّ عَامًا عَنْهُ وَقَدْ (١) فَسَلَهُ مُحرُ وَرِفْنَ مُحَدُّ بَنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةً عَن الزُّهْرَىٰ مَنْ عُبَيْدِ أَقْدِ بْن عَبْدِ أَقْدِ بْن عُنْبَةَ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْن خالِدِ أَلْجَهَيْ عَلاَ بِهِ وَجُلُ إِلَى النِّي عِلَى قَتَالَ أَنْشُلْكَ أَقْدَ إِلاَّ فَمَنْتَ يَنْنَا بِكَتَابِ أَقْ ، فَقَامَ خَسَنُهُ وَكَاذَ أَفْتَهَ مِنْهُ قَالَ مَنَنَ أَفْنِ يَنْنَا بِكِتَابِ أَفْ وَأَذَذْ لِي يَا رَسُولَ أَنْ فَقَالَ النَّيْ عِلَى قُولُ فَقَالَ إِنَّ أَنِي كُانَ صَيِفًا فِي أَهْلِ هَٰذَا فَرَنَّى بِأَمْرَأَتِهِ كَا فَتُكَذِّثُ مِنهُ بِمَانَةِ شَاوْ وَخَلِيمٍ، وَإِنَّى سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَمْلِ الْبِلْمِ كَاخْبَرُونِي أَنَّ طَلَي أَبْنِي جَلْدَ مِالْةَ وَتَنْرُبِ عَلَمٍ ، وَأَنَّ عَلَى أَمْرَأُهُ هَلْنَا الرَّجْمَ ، فَقَالَ وَاللَّبِي تَفْسي يبَدِهِ لَأَفْضِينَ يَنْتَكُما بكِتاب أَفِي الْمِانَةُ وَالْمَادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى أَيْكَ جَلُّ مِانَةٍ ، وَتَشْرِبُ عَلْمٍ ، وَيَا أَنِسُ أَعَدُ عَلَى آمْرَأَةِ هَلَمْا فَسَلْهَا كَإِن أَعْتَرَفَتْ كَأَرْجُهَا فَأَعْثَرُهَٰتُ فَرَجَهَا .

سبد (ز) رافشکا

( فَمَّ الْمُؤْهِ النَّامِنُ ) وَبَلِيهِ الْمُزُهُ النَّاسِمُ أُولُهُ كَتَابُ أَنْدَبِكِ



لأِي عَنِدَاللهِ مُحْتَفَدِ بْزِواسْمَاعِسِلْ بْنِ اسْمَاهِسِمْ أَبْنِ المُشْيِرَةِ بْنِ بْزِوزْسِهُ الْبُحْسَارِعِسْ البَّحْسَفِى رَحِيْقَ اللهُ تَعْسَالَى عَسَهُ وَيَفْعَسَسَا مِيهِ آميسِن آميسِن

الجزء التاسغ





قَوْلُ (الْ أَنْهُ ثَمَالَى: وَمَنْ يَقَتُلْ مُؤْمِنا مُعَمَّمَا الْجَوْارُهُ جَعَمُ مَرَضَى كُنْبَةً الْمُنْ سَيْدِ حَدُقَا لَهُ عَلَى وَاللَّهِ عَنْ عَمْرِو بَنِ شَرَخْبِلِ (الْ عَلْمَ فَلَ اللّهُ عَلَى وَاللّهِ عَنْ عَمْرِو بَنِ شَرَخْبِلِ (الْ عَلْمَ فَي فِي نِدًا قَلْ عَنْ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

المُ المُثَمَّةُ أَنْ 10) K (ر) الآية: الله الله الله JE & (4) (0) سر ذنبه (1۰) حدثنا (11) أغبرنا (١٢) أَنْ سَمِيد (١٠٠) قال شينا أبو صد إن بن مكك صواب ووماات أن كود محركا مثل تمرة وغرات وركمة وركمات اه من البرنينيـة يحط الحانظ لَلبوتيني كذا بأسل عبد الله ون سالم البصرى بأبدينا

الْأُمُورِ الَّذِي لَا تَخْرَجَ لَنْ أُوْقَمَ نَفْتَهُ نِهِا سَفَكَ اللَّمِ الْحَرَّامِ بَنَبْرَ خَلْهِ عَن الْأَثْمَش عَنْ أَبِي وَاللَّ عَنْ عَبِّد أَلَّهُ قَالَ قَالَ النَّهِ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّيِّ أَنْ قَالَمًا ؟ قَالَ رَسُولُ أَلَهُ عِنْ لِا تَتَكُلُهُ ، قَالَ يَا رَسُولُ أَلَّهُ عِلْ اللَّهِ لَا تَتَكُلُهُ ، قَالَ يَا رَسُولُ أَلَّهُ أَنْتَ عِنْزُلْتِهِ فَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِنَهُ الَّيْ قَالَ وَقَالَ حَبِيهِ أَيْنِ عَبَّاسِ قالَ قالَ النَّيْ يَكُ لِلْمَنْدَادِ إِذَا كَانَ رَجُلُ إِعَانَهُ مَمْ فَوْمِ كُفَّارِ فَأَنْفُمْ إِعَانَهُ فَقَتَانَهُ فَكَذَّلِكَ كُنْتَ أَنْتَ و تُورِّلِ أَللهُ تَمَالَّى وَمَنْ أَحْبَاها قَالَ أَبْنُ عَبَاس كَانُ عَلَى أَبْنَ آدَمَ الْأَوْلِ كِفْلُ

اعَبَّاس عَن النِّي عِنْ مُعْرِثِينَ \* مُخَدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ جَمْغَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَامِي عَنَ الشَّمْعِيُّ عَنْ عَبْدِ أَنْهِ بْنَ تَعْرُو عَن \*\* النِّيِّ \*\* يَكُلُّ قَالَ الْكَبَّائِرُ الْإِشْرَاكُ بِأَفْدٍ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، أَوْ قالَ الْبَدِينُ الْفَكُوسُ ، شَكَّ شُعْبَةُ \* وَقالَ مُعَاذُّ حَدِّثَنَا شُعْبُةُ قَالَ الْكَبَّالُولُ الْإِسْرَاكُ وَاقْدٍ، وَالْبَينِ الْفَسُوسُ ، وَعْقُوقُ الْوَالِدِين ، أَوْ قَالَ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَرَكُ إِسْفُقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا <sup>(1)</sup> عَبْدُ الصَّدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ أَنْدٍ بْنُ أَبِي بَكُر سَهِمَ أَنْسَا \* وَمَنِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّيِّ ﷺ قالَ الْكَبَائرُ . وَحَدَّتَنَا ١٠٠ تَمْرُو ٢٠٠ حَدَّتَنَا ١٠٠ شُعْبَةُ عَنِ أَنِن أَنِي بَكْدٍ عَنْ أَنَس بْن مالِكِ عَن النِّي ﷺ قالَ أَكْثِرُ الْسَكَبَائرِ الْإِشْرَاكُ بِأَنَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْس، وَعُقُوقُ الْوَالِيَيْنِ ، وَقَوْلُ الزُّورِ ، أَوْ قالَ وَتَهَادَةُ الزُّورِ ﴿ مَرْثُ الْمَرْوِ بْنُ زُرَازُهُ حَدَّثَنَا ٧٠ هُمُنَيْرٍ حَدَّثَنَا (٥٠٠ حُصَيِّنُ حَدَّثَنَا أَبُو طَيْيَانَ قال سَمِيثُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بْن حارثَةَ رَضِيَ أَقَدُ عَنْهُا يُحَدِّثُ قَالَ بَعَنَا رَسُولُ أَقَدٍ عِنْ إِلَى الْحَرَثَةِ مِنْ جُهَيْنَةً قَالَ فَصَبَّعْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ قَالَ وَلَيْفَتُ أَنَا وَرَجُلُ مِنَ الْأَنْسَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ قَالَ فَلَنَا عَصِينَاهُ قالَ لاَ إِنَّهُ إِلاَّ أَنْهُ قَالَ فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْسَارِيُّ فَعَلَنْتُهُ (١١) بِرُنجِي حَتَّى قَتَلْتُهُ ، قالَ وَلَمَا قَدِينَا بَلَغَ ذَٰلِكِ النِّي عَنْ قَالَ قَالَ لِي كِا أُسَامَةُ أَتَثَلَتُهُ بَعْدَ (١٢) ما قال لا الله إِلاَّ أَقْتُ ؟ قَالَ قُلْتُ بَا رَسُولَ أَقَهِ إِنَّا كَانَ مُتَمَوِّذًا ، قَالَ أَفَتَلْتُهُ بَعْدَ (١٣) أَنْ قَالَ لاَ إِلٰهُ إِلاَّ أَمْدُ عَلَىٰ فَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَىٰ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّى لَمُ أَكُن أَسْلَمْتُ مَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمُ مَرْشَا عَبْدُ أَقْدُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا (١٠٠ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا (١٠٠ يَرِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنِ الصَّاكِحِيِّ عَنْ عُبَادَةً بِنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنِّي مِنَ النُّقَبَّاء الدينَ بَايَشُوا رَسُولَ أَفْدِ ﷺ بَايِمَنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِأَلْدِ سَبْنَا وَلاَ نَسْرِق ٢٠٠٠ وَلاَ نَرْ فِيَ وَلاَ نَعْتُلَ النَّفْسَ أَلِي حَرَّمَ اللَّهُ وَلاَ نَنْتَهِبَ ١٧٠ وَلاَ نَمْمِيَّ ١٨٠) بِالجَنَّةِ (١٩٠ إنْ

(٢) قَلُ النَّيْ (١) رَسُول أَلله (٤) أخرنا (٠) أَنَىٰ نُ مَالك (1) سدي (v) وَمُوْ أَيْنُ مَرْ زُونِ (٨) أخبرت (٩) أخرنا Nº80 (١٠) أغيرنا (11) وطمنته (۱۲) بعد أن (۱۲) بعد ہ (1٤) حدثي . auf (10) (١٦) هحڪما بنقديم ولا سرق في لسخ كثيرةبستيدة وفي أصل البونينية ولا تزني ولا نسرق وكتب عليها علامة التقديم والتأخير اه من عامش أصل عبد الله بن

(۱۷) كَنْهُتَ

(n) فالمنة

(١٨) وَالاَ تَقْضَيَ

(۱) أَبْنِ لِحَمَّوْ رَضِيَ أَللهُ (r) القَاتِلُ (أَى باسقاط القاء ) (t) (V) (٠) إِلَى فَوْ الِدِ أَلِيمِ<sup>0</sup> إِنَّى قَوْالِهِ عَذَاكِمِ، (١) وَإِذَا لَمْ يُزَلُّ يَسْأَلِ الْتَأْمُولُ مَتَى أَفَرُ والْإِمْرَ الْ في المُدُودِ (v) فلان أو فلان ٧ أَفُلاَنْ أَمْ (A) سَمَّى الْسُودِيُّ

فَمَلْنَا ذَلِكَ وَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَبُّنَا كَانَ فَضَاهِ ذَلِكَ إِلَى أَثْهِ عَرْثُ مونى بْنُ إِشْلِيلَ حَدَّثَنَا جُورُرِيَةٌ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ (') أَلْدِرَضِيَ أَلْهُ عَنْهُ عَن النَّي ﷺ قَالَ مَنْ جَمَلَ عَلَيْنَا السُّلاَحَ فَلَيْسَ مِنًّا • رَوَاهُ أَبُومُوسَى عَنِ النَّيْ يَكُ وَرَثْ عَبْدُ الرُّهُن بْنُ البَارَكِ حَدَّثَنَا تَعَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيْوِبُ وَيُونُسُ عَن الحَسَن عَن الْأَحْنَفِ بْن قَيْس قال ذَهَبْتُ لِلاَّ فَشْرَ هَلْنَا الرَّجُلَ ، فَلَقِيْنِي أَبُو بَكْرَة ، قَالَ أَنْ تُرِيدُ؟ قُلْتُ أَنْسُرُ هُذَا الرَّجُلَ ، قالَ أَرْجِعْ فَإِنَّى تَعِنْتُ رَسُولَ أَثَرُ عَلِي يَعُولُ إِذَا الْتَقِي الْمُنْلِيَانِ بِسَيْغَنِهِمَا ٢٠٠ مَالْقَاتِلُ ٣٠ وَالْقَتُولُ فِ النَّادِ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ أَفْ مُذَا الْتَاتِلُ فَا بَالُ الْفَتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيضًا عَلَى قَتْلُ صَاحِبِهِ بِاسِبُ تَوْلُ اللهِ تَمَالَى : يَا أَيُّهَا النَّينَ آتَنُوا كُتِبِ عَلَيْكُمُ النِّصَاصُ فِي الْفُثْلِي (<sup>(1)</sup> الْحُرُّ بِالْمُوْ (<sup>(2)</sup> وَالْمَبْدُ بِالْتَبْدِ وَالْأُنْيُ بِالْأُنْيُ فَنَ غَنَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءَ فَاتَّنَامُ بِالْمَرُوفِ وَأَداد إِلَيْهِ مِإِحْسَانِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبُكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَن أَعْتَدَى بَعْد ذَلِكَ ۖ فَلَهُ عَذَابٌ ب سُوَّالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُثِيرَ وَالْإِثْرَارِ فِي الحَدُودِ عَرَّثُ حَبَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثْنَا فَمَّامٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنَس بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَهُودِيًّا رَضً رَأُسَ جارِيَةٍ بَيْنَ حَقِرَيْنِ ، فَقَيِلَ لَمَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هِذَا ؟ أَفَلَانُ 🗥 أَوْ فَلَانُ حَتَّى مُ إِذَا قَتَلَ مِحْجَرِ أَوْ بِسَمَا ﴿ مَرْضُ مُكَدُّ أَخْرَنَا عَبُدُ اللَّهِ فَنُ إِذْرِيسَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أَنْسِ عَنْ جَدَّهِ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ قَالَ خَرَجَتْ جَارِيْةُ عَلَيْهَا أَوْصَاحُ بِاللَّذِينَةِ قالَ قَرْمَاهَا يَهُودِئٌ بِحَجْرِ قالَ فِجَيَّء بِهَا إِلَى النِّي ﷺ قَيْمًا رَمْنَ فَقَالَ كَمَا رَسُولُ اللهِ عَنْ فَارَنُ كَتَلَكِ فَرَفَتَتْ رَأْسَهَا فَأَمَادَ عَلَيْهَا عَالَ فَالْأَنْ تَتَلَكِ فَرَفَمَتُ رَأْسُهَا فَقَالَ لَمَا فِي الثَّالِيَّةِ فُلاَنٌ تَثَكَ نَظْفَتْ رَأْسُهَا فَدَعا بو

رَسُولُ أَنْهِ ﷺ فَقَشَلَهُ ۚ بَيْنَ الْحَجَرَيْنَ ﴿ بِالسِّبِ ۚ قَوْلَ اللَّهِ تَمَالَى : أَنَّ النَّفْسَ بالنَّفْس وَالْمَيْنَ بِالْمَدِّنِ وَالْأَقْفُ ١٠ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُنَ وَالسِّنِ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ يِسَاسُ فَنْ نَسَدُقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةً لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحَكُمُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَاكُ ثُمُ الظَّالِلُونَ مَرْثُنا تُمَرُّ بْنُ حَفْصِ حَدْثَنَا أَبِي حَدَّثْنَا الْأَثْمَن مَنْ عَبْدِ الله بْن مُرَّة عَنْ سَنرُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى لَا يَحِلُ دَّمُ ٱلرِّي مُسْئِلِ يَشْهَدُ أَذْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَنَّى رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلَاتٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، والتَّبَّبُ الزَّانِي ، وَللْمَارِقُ ٣ مِنَ ٱلدِّينِ التَّارُّكُ الجُمَّاعَةُ ٣ ﴿ إِلَيْ مَنْ أَمَادَ بِالْحَقِر مَرَثُنَا مُخَذُ بْنُ بَشَار سَدَّتَنَا مُحَدُّ بْنُ جَنْفَر حَدْثَنَا شُعْبَةُ مَنْ هِشَام بْن زَيْدِ مَنْ أَنَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَذَّ يَهُودِيًّا قَتْلَ جارِيَّةً عَلَى أَوْضَاحِ لَهَا فَقَتْلُهَا بِهَتَمِر فِيلَي، بِهَا إِلَى النَّيْ عَلَى وَبِهَا رَمَوْنُ فَقَالَ أَعْتَلْكِ فُلَالَ ۖ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهِا أَذْ لاَ ، ثُمُّ قال " الثَّانِيةَ كَأْشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لا ، ثُمَّ سَأَلَمَا الثَّالِيَّةَ كَأْشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ " نَتَمْ فَتَشَلُّهُ النَّيْ يَا فِي بِمَتَبِرَانَ بِالسِّبِ مِن قُبِلَ لَهُ تَبِلُ فَهُوْ بِحَيْدِ النَّفَرَيْن مَرْثُ أَبُو 'نَنَيْرٍ حَدُّثْنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْي عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ عَنْ أَبِي هُرُورَةً أَنْ خُرْاعَة فَتَلُوا رَجُارٌ \* وَقَالَ عَبْدَ أَفِي بِنُ رَجَاهِ حَدُّتُنَا حَرْبُ عَنْ يَحْي حَدُّثْنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدُثْنَا أَبُو هُرَيْرَةً أَنَّهُ مَامَ فَشْمِ تَكُمَّةً فَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْتٍ بِفَتِيلِ كَمْمُ في الجَاهِلِيْةِ ، فَقَامَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَى فَقَالَ إِنَّ أَنَّهُ حَبَّسٌ مَنْ تَكُمُّ الْفِيلَ وَسَلَّطَ مَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَ لِأَحَدِ فَبُلِي وَلا تَحِلُ لِأَحَدِ بَعْدِي أَلا وَإِنَّا أُحِلُّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارِ أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَلْيِهِ حَرَّامُ لَا يُخْشَلَى شَوْلُهَا وَلا بُلْفَتْ شَغِرُهَا وَلاَ يَكْتَفِطُ ٣٠ سَافِعِلَتُمَا إِلاَّ مُنْشِيدٌ وَمَنْ تُتِلِ لَهُ قَبِيلٌ فَهُوَ بِحَنْرِ النَّفَرَيْنِ إِمَّا ﴿ مُودَّى وَإِمَّا يُقَادُ ٦٠ هَمَّامَ رَجُلُ مِنْ أَهَلِ الْبَيْنِ بُقَالُ لَهُ أَبُوشَاهِ فَقَالَ

(1) الآيا - اله تقره (2) والقاري الديد (3) في التأنيذ (4) أي التأنيذ (5) أي التأنيذ (6) والتأليذ (7) والتأليذ (8) هاأله (4) هاأله (5) وإما أن فات (۱) وقد (۱) يُمَلِّلُبُ (۲) أَبَّنَّ لِيهِ لِلنَّرِّ لِهِ (۱) يَشْنِي الْوَكْسِطِيِّ (۱) وَتَنْنِي

أَكْتُبُ لِي يَا رَسُولَ أَنْذِ فَقَالَ رَسُولُ أَنْذِيكُ أَكْتُبُوا لِإِن شَاهِ ، ثُمَ عَلَى رَجُلُ مِنْ مُرَيْش ، فَقَالَ يَا رَسُولُ أَنَّهِ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَإِمَّا تَجْمَلُ فِي يُوتِنَا وَفِهُورِنا ، فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ إِلَّا الْإِدْخِرَ \* وَنَابَعَهُ عُيند أَنَّهِ عَنْ شَيْبَانَ فِي النَّهِلِ ، قال "؟ بَمْضُهُمْ مَنْ أَبِي ثُمَيْمِ الْقَتْلَ وَقَالَ عُبَيْدُ أَيْدِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَمْلُ الْقَتِيلِ مَرْثُ عُنيْةً أَيْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا شَفَيْنَانُ عَنْ تَمْرُو عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ أَبِّنْ عَبَّاس رَضِيَ أَلَمْ عَنْهُما قال كَانَتْ فِي بِنِي إِسْرَائِيلَ قِمَاصٌ وَلَمْ تَسَكَّنْ فِيمُ ٱلدُّيَّةُ ، فَقَالَ اللهُ لِمُلْدِه الْأُمَّةِ: كُنتَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقِتْلَى ، إِنَّى هَذِهِ الْآبَةِ فَنْ عُنَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ : كَالْمُقُورُ أَنْ يَقَبَّلَ ٱلذِّيَّةَ فِي الْسَدْدِ ، قَالَ كَأَتْبُاعُ بِالْمَرُوفِ أَنْ يَعْلَلُبُ ٢٠٠ يَمْنُرُونِ وَيُؤدِّئ بِإِحْسَانِ الْإِسْبُ مَنْ طَلَّبَ دَمَ أَشِيْ بِنَيْرِ حَنَّ مَدَّثُنَا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبُ مَنْ عَبْدِ أَثْنِي نَ أَبِي مُسَبِّن حَدَّثَنَا كَانم بنُ جُبَيْر عَن أَبْن عَبَّاس أَنْ النِّي عِنْ قَالَ أَبْنَصُ النَّاس إِلَّهِ أَفْدِ ثَلَاثَةٌ : مُلْعِدٌ في المرّم ، وَمُثِيَّةٍ فِ الْإِمْلَامِ سُنَّةَ الِمَاهِلِيِّةِ ، وَمُعْلِبُ دَمَّ إِلْرَئْ بِنَبْرِ حَنَّ لِيُرَبِّق دَمَة ب أَلْفُو فِي الْخَطَا بِمُدَالَمُونِ مِرْثُ فَرُوهُ ٢٠ حَدَّثَنَا عَلِي أَنْ مُنْهِمِ عَنْ سُوه سُن هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً هُزِمَ اللَّشَرَكُونَ بَوْمَ أُحَدٍ ٥ وَحَدَّثَنِي كُمُدُ بُنُ خَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَمْيِ بْنُ أَبِي زَكَرَ إِنَّهِ ٣٠ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُرْوَةً عَنْ هَائِيثَةٌ رَضِي اللهُ عَنْهَا ۚ قَالَتْ صَرَخَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أُحْدِ فِي النَّاسِ يَا عِبَادَ اللَّهِ أُخْرًاكُمْ ، فَرَجْنَتْ أُولاَهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ حَتَّى قَتَلُوا البَّانِ فَقَالَ حُدَّيْفَةُ أَبِي أَبِي فَقَتْلُومُ ، فقالَ حُدَّيْفَةُ غَفَرَ أَلْلُهُ لَكُمْ ۚ قَالَ وَقَدْ كَانَ أَنْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى لَيْقُوا بِالطَّائِفِ الإسب قَوْلِ أَلَّهِ تَمَاكَى: وَمَا كَانَ يُوْمِنِ أَنْ يَقَتْلَ مُوْمِنَا إِلاْ خَطَأَ (١٠ وَمَنْ قَتَلَ مُوْمِنا خَطَأ فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةً إِلَى أَمْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدُنُوٓا قَالِنْ كَانَ مِن فَوْمٍ

عَدُو" لَـكُمْ وَهُوَ مَوْمِنٌ فَقَدْرِيرُ رَفَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ فَوْمٍ نِيْنَكُمْ وَيَيْنهُمْ مِينَاقُ فَدِيَّةٌ مُسَلِّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقِبَةٍ مُوامِنَةٍ فَنْ لَمْ بَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْن مُتَنَابِمَيْنِ مَوْبَةً مِنَ أَنْهِ وَكَانَ أَنْهُ عَلَيّا حَكَيًّا ﴿ بِالسِّبِ إِذَا أَفَرَّ بِالْقَتْل مَرَّةً فَيْلَ بهِ حَدِثَىٰ <sup>(١)</sup> إِسْفُقُ أَخْبَرَنَا ٣) حَبَّانُ حَدَّنَنَا ظَلَمُ حَدَّثَنَا ٣) قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنْسُ أَبْنُ مَالِكِ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جارِيَّةِ يَبْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَمَا مَنْ فَعَلَ بك هَذَا أَفُلانٌ أَفُلانٌ حَتَّى مُتَّى الْيَهُودِينُ كَأُومَأَتْ برَ أَسِها فِينِي، والْبَهُودِي فَأَغَرَفَ كَأْمَرَ بدِ النَّيْ عَلَى قَرْضٌ رَأْسُهُ بِالْمِيارِةِ وَقَدْ قَالَ مَمَّامُ بِمُمِّرَيْنَ السِّبِ قَتْل الرَّبْيل بِالْرَاأَةِ ﴿ مَوْمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْمِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادةً عَنْ أَنَس أَيْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيمَ عَنَّكَ عَلَى يَهُودِيًّا بِمَارِيَّةٍ تَتَلَهَا فَلَ أُومَنَاحٍ لِمَا بُ الْقِمَاسِ بَيْنَ الرَّجالِ وَالنَّسَاء في أَلْجِرَاحاتِ وَقالَ أَهْلُ الْعِلْمِ يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْرَأْةِ ، وَيُذْ كُرُ مَنْ مُمَرَّ ثَمَّادُ الْرَاأَةُ مِنْ الرَّجُلِ ف كُلُّ تمنْدٍ يَتِلْعُ نَفْسَهُ فَا دُوبَهَا مِنَ ٱلْجِرَاحِ وَبِهِ قَالَ مُحَرُّ بْنُ حَبْدِ الْمَزِيزِ وَإِبْرَاهِيمُ وَأَبُو الزَّفَادِ عَنْ أَمْصَابِهِ وْجَرَحَتْ أَخْتُ <sup>00</sup> الرُّيَنِّعِ إِنْسَانًا ، فَقَالَ النَّيْ ﷺ الْقِعِمَاسُ <sup>00</sup> مَ**رُثِنَ مَرُ** أَنَّ عَلَّ ٥٠ حَدَّثَنَا يَغِيٰ حَدَثَنَا سُفَيَانُ حَدَثَنَا مُرسَى بْنُ أَسِ مَائِشَةٌ عَنْ عُبَيْدٍ أَفْدٍ أَنْ عَبْدِ أَفْدِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَلَذْنَا النَّيْ ﷺ في مَرَسِهِ فَقَالَ لاَ أُولِدُونِي ، فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ \* المريض الدَّوَّاه (لله كَامًا أَفَانَ قَالَ لاَ يَبَقَ أَسَدُ مِنْكُمُ إِلاْ لَذَ غَيْرَ (١٠ الْمَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَنَمُهُ لَكُمْ ﴿ إِلَهِ مَنْ أَخَذَ حَمَّهُ أُو أَفْتَصَ دُونَ السُلْطَانِ مَدَّثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَا شُمَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ أَنَّ الأَعْرَبَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَبِحَ أَبُاهُرَ يُرْءَ يَشُولُ إِنَّهُ تَعِمَ رَسُولَ أَنَّهِ عَلَى يَشُولُ نَمَنُ الآخِرُ وذَالسّابِشُونَ (٥٠٠ وَ وَإِلسْنَا دِهِ لَوِ الطَّلْمَ فَى يَيْنِكَ أَحَدُ وَلَمْ ۖ كَأَذَنْ لَهُ خَذَفْتَهُ ١١٠ جَمَانِي ، فَفَقَأْتَ

tia- (1) (۲) حدثنا (٣) عَنْ فَنَادَةً (1) قال أبو در كفا وتم منا والمواب الربيع بنت التضرعمة أنى يحذف النظ أخت لما في البقرة من وجه آغر عن ألى ألَّ الربيم بنت النفر منه كبرت تنبة بارية كاله القسطلاي وواجعه ول أحد الناة أنه قبل عل الة، نسلت ذك أنت الربع وساق سنده لمبلم يستدعن (٠) بازنع في الثرع يولي: فسيره بالنسب على الاخراء (٧) كُرَّاهِيَّة (٨) أَلَّتُواء (a) عَبُرُ

(4·)

(۱۷) حفظه ــ أبي بالماء الهـــة والسواب بالمسجمة ومى زولية الاكترين نْنُ ؟ قَالُوا عَامِرٌ ، فَقَالَ رَبِعَهُ أَنْهُ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ أَنْهُ عَلَمْ

(۱) نسد کنا الاصیل وأبى قر بالب الهنة وعند الوى والبائن فشدد بالمجمة وهو وع بَاللهِ عِياسَ أَهُ مِنْ الروينية كنابهامش الاصل ومثله في السطلاني

(۲) حدثنا

(٠) هنيانات

(١) كارسول الله (٧) تَنْبِلِ بَرِيدُ فَتْبَلِّ 130%

من من نسه (۸) من نسه

ज्यः ब्रोहर (५)

4 (11)

(١١) هَزَاةٍ

لِمُنْ بِالسُّنْ ﴿ وَمَرْثُنَا الْأَنْصَارِئُ حَدَّثَنَا مُعَيْدٌ عَنَ أَنَسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ أَبْثَة النُّهْرِ لَمَلْتَتْ بارِيَّةً فَكَتَرَتْ تَبَيِّنَهُا فَأَنُّوا النِّي يَثِينًا فَأَنَّرَ بِالْقِمَاس باسب وَرُثُ آلَهُ حَدَّيْنَا شَعْبُ عَنْ قَتَادَةً مَنْ عِكْرِمَةً عَن أَنْ عَبَّاس عَنِ النِّيِّ ﷺ قالَ هَذِهِ وَهُذِهِ سَوَّاء بَنِنِي أَغَيْضَرَ وَالْإِبْهَامَ ۚ حَرْثُنَا ثَخَذُ بْنُ بَشَّار مَدُّنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي مِنْ شُنبَةً مَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَن أَنْ عَبَّالِ قَالَ سَمِنتُ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلِ هَلْ يُعَاقِبُ (١) أَوْ يَقَتَّعَنَّ مِنْهُمْ كُلُومْ وَقَالَ مُطَرِّفُ عَنِ الشُّنْيِ فِي رَجُلْنِ شَهِدًا عَلَى رَجُلُ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَّمَهُ عَلَى ثُمَّ جِآ إِنهَرَ وَقَالاً ٥٠ أَنْصَاأُنَا كَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا وَأُخِذًا بِدِيَةِ الْأَوْلِ وَقَالَ لَوْ عَلَيْتُ أَنَّكُما تَمَدُّنَّا لَقَطَشُكُما \* وَقَالَ لَى أَبْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا بَعْيُ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ عَنْ تَافِيمِ عَن أَبْن مُمَرّ رَضِيَ أَلْنُ عُمْهُما أَنَّ هُلاّما قُتِلَ خِيلَةٌ فَقَالَ مُمَرّ لو أَشْتَرَكَ فِهَا \*\* أَهْلُ سَنْمَاء لَتَسَلَّتُهُمْ ۚ وَقَالَ مُنِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ مَنْ أَبِيهِ إِنَّ أَرْبَعَةَ فَتَلُوا صَبِيًّا فقال مُرَّ مِثْلَهُ وَأَقَادَ أَبُو بَكُر وَأَبْنُ الرُّ يَنْ وَعَلَى وَسُو يَنْهُ بْنُ مُفَرِّنِ مِنْ لَعلْمَ : وَأَقَادَ بْلَشْرَةِ . وَأَمَادَ عَلَى مِنْ اللَّائَةِ أَسْوَاطٍ . وَأَفْتُصَ شُرَيْحُ مِنْ سَوْطٍ وراث مُسَدَّدُ حَدَثنا يَحَي عَنْ سُفيانَ حَدَّثنا مُوسِي بنُ أَبِي عَائِشَةً عَنْ عُيِيْدُ أَقَهُ بِنْ عَبْدِ أَنَّهِ قَالَ قَالَتْ مَائِشَةُ لَنَدْنَا رَسُولَ أَنْهِ عَلَى فَ مَرْمِنِهِ وَجَمَلَ بُشِيرُ كَرَاهِيَةُ (1) الَّرِيضِ بِاللَّوَاءِ فَلَمَّا أَقَاقَ قَالَ أَلَمْ أَنْهَكُمْ (1) أَنْ تَقُدُونِي قَالَ قُلْنَا كَرَاهِيَةٌ ٣٠ لِلدُّوَاهِ فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ ﷺ لاَ يَيْنُ سِنْكُمُمْ أَحَدُ الأَفَدُ وَأَنَا أَنْعَلُو إِلاَّ الْمَبَّاسَ عَإِنَّهُ لَمْ يَشْهِدُكُمْ الْمِسِبِ أَنْ قَبْس قَالَ النَّبِيُّ عِنْ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِنُهُ ؛ وَقَالَ أَيْنُ أَبِي مُكَيْكُمَةٌ لَمْ يُعْدُم سُكَاوِيَةُ وَكَسَّبَ مُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَزِيزِ إِلَى عَدِى بْنِ أَرْطَاةَ وَكَانَ أَمَّرُهُ قَلَى الْبَصْ

(1) نوله على يعاتب الخ عاد الصلايات الخوادية يتانبا السول وفي دواة يتانبا السول يعاتبوا محمنت الإدواة المالار التي بأجينا المتول عن التي بأجينا المتول عن (2) نقالا (3) نقالا (4) كم المحمد (4) نقالا (5) كم المحمد (6) كم المحمد (7) نيد (8) كم المحمد (9) نقالا (9) نقالا (1) كم المحمد (1) كم المحمد (2) نقالا (3) كم المحمد (4) نقالا (4) كم المحمد (5) أكم المحمد (6) أكم المحمد (7) أكم المحمد (6) أكم المحمد (7) أكم المحمد (6) أكم المحمد (7) أكم المحمد (6) أكم المحمد (7)

قَيِلٍ وُجِدَ عِنْدَ يَنْتِ مِنْ يُتُوتِ السَّمَانِينَ إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ ۚ يَئِنَةٌ وَإِلاَّ فَلاَ تَظٰلِ النَّاسَ عَإِنَّ هٰذَا لَا يُقضَى فِيهِ إِلَى بَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿ مَرْشُ أَبُو كُمَّيْمٍ حَدَّثَنَا سَبِيدُ إِنَّ عُبَيْدٍ مَنْ بُشَيْرِ بْن يَسَار زَعَمَ أَنْ رَجُلاً مِنَ الْأَفْسَارِ يُقَالُ لَهُ سَهَلُ بْنُ أَبِي حَشْقَا أَخْبَرُهُ أَنَّ تَفَرَّا مِنْ قَرْمِهِ ٱلْعَلَلْقُولِ إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا وَوَجَدُوا <sup>(10</sup> أَحَدَهُمْ تَبِيلاً (" فَتَنْتُمْ مَاحِبَنَا ، قَالُوا مَا فَتَلْنَا وَلاَ عَلِينًا قَاتِلاً ۚ فَأَنْطَلَقُوا إِلَى النِّي (") عِنْكُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ أَفْدٍ أَنْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَرَجَدْنَا أَخْدَنا تَتِيلاً فَقَالَ الْكُنْرَ الْكُبْرَ مَقَالَ لَمُهُمْ تَأْتُونَ (3 إِلْيَيْنَةِ عَلَى مَنْ تَشَلَهُ ؟ قَالُوا مَا ثَنَا يَئِنَةُ ، قال فَيَخْلِفُونَ، قَالُوا لَا تَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ ، فَكَرَهُ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ أَنْ يُمْلِلَ دَتَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً " مِنْ إِبلِ السَّدَقَةِ مِرْثُنَا تُتَبَّبْهُ بنُ سَيِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بِصْر إسْمُيلُ أَنْ إِرْاهِيمَ الْأَسَدِئُ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي غَيْانَ حَدَّثَنَى أَبُورَجَاء مِنْ آلِو أَبِي فِلاَبَةَ حَدُثَنَى أَبُو ثِلاَبَةَ أَنَّ مُحْرَبُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرَيَّزُهُ يَوْمَا لِلنَّاسِ ثُمَّ أَذِنَ لَمُهُمْ فَدَخَلُوا ، فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الْعَسَانةِ ؟ قالَ نَقُولُ الْفَسَاتَةُ الْقَرَدُ بها حَنْ وَقَدْ أَمَادَتْ بِهَا الْمُلْفَاءِ ، قَالَ لِي مَا تَقُولُ بَا أَبّا فِلاَبَةَ وَضَبِّنِي النَّاسِ ، فَتَكْتُ بَا أُمِيرَ المُوامِينِ عِنْدَكَ رُوسُ الْأَجْنَاءِ وَأَشْرَافُ الْمَرْبِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنْ خَيِنَ مِنْهُمْ عَهدُوا عَلَى رَجُلِ مُحْمَنِ بِدِمِنْقَ أَنْهُ قَدْ زَنَى لَمْ ١٧٠ يَرُوهُ أَكُنْتَ تَرْمُجُهُ ؟ قَالَ لاَ ، قُلْتُ أَرَأَيْنَ لَوْ أَنْ خَسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلِ بِحِيْصَ أَنَّهُ سَرَى ۚ إِكْنَتَ تَفْطَنُهُ وَكُمْ يَرَوْهُ ؟ قَالَ لا ، قُلْتُ فَوَأَفْهِ ما فَتَلَ رَسُولُ أَفْدِ عِنْ أَحَدًا صَدُّ إِلاَّ في إحدّى فَلاَتِ خِصَالٍ : رَجُلُ تَنَلَ بِجَرِيرَةٍ نَفْسِهِ فَقُبْلَ ، أَوْ رَجُلُ زَنَّى بَعْدَ إِحْمَانِ ، أَوْ رَجُلُ حارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَأُرْتَدَّ عَنِ الْإِسْلاَمِ ، فَقَالَ الْقُومُ ، أَوَ لِبْسَ قَدْ حَدَّثَ أَفَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى قَطَمَ فِي السَّرَقِ وَسَمَّرُ ١٠٠ الْأَعْيُنَ ثُمَّ بَندَهُمْ ف

مسه (۱) ټوچنوا ۱۱ هست

<sup>()</sup> إِنَّى رَسُولِ أَنْتِيَ () إِنَّى رَسُولِ أَنْتِيَ

<sup>(</sup>۱) چې رخوي سو وست (۱) تاتوني

<sup>(</sup>ه) پيانه

<sup>(</sup>۱) رغ

ريوس (٧) وَتَنْبُرُ قَالَ عَيَاشِ والتخفيف أوحه

الشُّس ، فَقُلْتُ أَنَا أُحَدَّثُكُمُ حَدِيثَ أَنَس حَدَّثَنَى أَنَسُ أَنَّ فَمَرَّا مِنْ عُكُل كَمَانِيَةَ قَدِمُوا عَلَى اللهِ عَنْ أَلِهُ عَلَى فَبَا يَمُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْتَوَ خُوا الأَرْضَ فَسَقِيتَ أَجْسَامُهُمْ فَشَكُوا ذٰلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ أَفَارَ تَخْرُجُونَ مَعْ رَاعِينَا فِي إِبِهِ فتُصِيبُونَ مِنْ أَلَبُّا مَا وَأَبْوَا لِمَّا وَالُوا بَلِّي تَفْرَجُوا فَشَرِيُوا مِنْ أَلْبَاتِهَا وَأَبْوَا لِمَا فَصَحُوا فَقَتْلُوا رَاعِيَ رَسُولِ أَنْهِ عِنْ وَأَمْرَدُوا النَّمَمَ ، فَبَلَّغَ ذَلِكَ رَسُولَ أَنْهِ عَنْ فَأَرْسَلَ فَ آثَارِهِمْ ۚ فَأَدْرِكُوا فِيءَ بهمْ فَأَمَّرْ بهمْ فَقُطَّتَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمَّر (١) أَعْيُنَهُمْ ثُمَّ نَبَذَهُمُ فِي الشَّنْسِ حَتَّى ماتُوا ، قُلْتُ وَأَيْ شَيْءِ أَشَدُّ بِمَّا صَنَعَ هُوالاً، أرتَدُوا عَن الْإِسْلاَم وَتَتَلُوا وَسَرَقُوا فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَمِيدٍ وَأَهْدِ إِنْ سَمِيتُ كاليَوْم نَطُّ ، فَقُلْتُ أَتَرُدُ عَلَىَّ حَدِيثِي يَا عَنْبَسَةُ ؟ قالَ لاَ ، وَلٰكِنْ جِنْتَ بِالحَدِيثِ عَلَى وَجُوهِ ، وَأَقَدُ لاَ يَزَالُ هَذَا الجُنْدُ بِخَيْرِ ما مان َ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ ، قُلْتُ وَقَدْ كَانَ فِي هُذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ أَلَهُ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ تَفَرُّ مِنَ الْأَنْسَارِ فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ ، غَفَرَجَ رَجُلُ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقُتِلَ ، غَفَرَجُوا بَعْدَهُ ، فإذَا مُمْ بصاحبهم يَتَسْتَحَمُّ فِي الدُّم ٢٠٠ ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صَاحِبُنَا كانَ تَحَدَّثَ مَمَنَا لَغُرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا كَإِذَا تَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِي السَّمِ عَفْرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَالَ بِمَنْ تَفَائُونَ أَوْ (\*\* تَرَوْنَ قَسْلَةُ قَالُوا نَرَى أَنَّ الْبَهُودَ قَلَلَتُهُ ۚ فَأَرْسَلَ إِلَى الْبَهُود فَدَعَاهُمْ ، فَقَالَ ٓ ٱ ثُمُّ كَتَلَتُمْ هُذَا ؟ فَالُوا لاَ ، قالَ أَثَرْصَوْنَ فَقَلَّ تَخْسِينَ مِنَ الْبَهُودِ ما فَتَلُوهُ ۚ فَقَالُوا ما يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمِينَ ، ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ <sup>(1)</sup> قالَ أَفتَسْتَحِيْثُونَ اللَّيْهَ إِنَّا يَهُ خَسِينَ مِنْكُمْ ، قَالُوا مَا كُنَّا لِتَعْلِفَ ، فَرَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ ، قُلْتُ وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلُ خَلَعُوا خَلِيمًا (٥٠ كُمُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، فَطَرَقَ أَهْلَ يَيْتِ مِنَ الْبَسَ بِالْبَطْحَاء فَا نَنْبَهُ لَهُ رَجُلُ مِنْهُمْ ، فَخَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتْلَهَ ، فَجَاءِتْ هُذَيْلٌ، فَأَخَذُوا الْبَالِيَ

(۱) رسمتر (۲) فی قدید (۲) أو من (۲) منتشلون نه پشتاری الله السطلاس ول است وسکود الدود ای بحدود (۵) منتشر را) أبن (ا) أبن (ا) فالهم أبن (ا) فالهم أبن البرينية يتم المارة من المرة الم

رْمَفَتُوهُ إِلَى تُمَرُّ بِالْمَوْسِمِ وَقَالُوا فَتَلُّ صَاحِبَنَا ، فَقَالَ إِنَّهُمْ فَدْ خَلَمُوهُ ، فَقَالَ يُذْ نُونَ مِنْ هُذَيْلِ ما خَلَمُوهُ قالَ فَأَقْمَمَ مِنْهُمْ لِيسْمَةَ ۖ وَأَرْبَمُونَ رَجُلًا ۚ وَفَلِيمَ رَجُلُ مِنْهُمْ مِنَ الشَّأْمِ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْدِمَ ، فَأَفَنَذَى بَيِنَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَمْ مَّكَانَهُ رَجُلاً آخَرٌ ، فَدَفْمَهُ إِلَى أَخِي الْمُثُولِ ، فَعُرُنَتْ يَدُهُ يكِيهِ ، الْجَبَل فَانْهَجَمْ ٢٠ الْفَارُ عَلَى الْخَسْبِينَ الَّذِينَ أَصْتُوا فَكَاثُوا جِيمًا وَأَفْلَتَ ٢٠ الْقرينَانِ " فَكُنْتُرٌ وِجْلَ أَخِي اللَّقْتُولِ، فَمَاشَ حَوْلاً ثُمَّ ملتَ ، قُلْتُ وَقَدْ كانّ عَبْدُ الَمِلِكِ بْنُ مِرُوانَ أَمَادَ رَجُلاً بِالْمُسَادَةِ ثُمَّ نَعْمَ بَعْدَ مَامَنَتَ كَأَمَرُ بِالْمَسِينَ الَّذِينَ أَفَتَتَنُوا فَنُعُوا مِنْ الْلَّيْوَانِ وَسَيَّرَهُمُ إِلَى الشَّالْمِ بِالسِّبِ مَنْ الطُّلَحَ فَ يَنْتِ تَوْمِ مَرْثُ أَبُو الْبَانْ<sup>00</sup> حَدَّثُنَا خَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أبِي بَكْرِ بْنِ أَنْسَ مَنْ أَنْسَ رَضِيَ أَقْهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً ٱطلَّمَ فَ فَقَامَ إِلَيْدِ عِثْنَهُم أَوْ عِثَانِهِنَ (١) وَجَمَلَ يَخْتِلُهُ لِتَطْمُنَهُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ أَنْ سَهْلَ بْنَ سَمْدِ السَّاعِدِيَّ أَغْبَرَهُ أَنَّ رَبْعُلاً مُخْدُر في (٥٠ تاب رَسُولِ أَفْهِ ﷺ وَمَنْ رَسُولِ أَنْهِ ﷺ مِدْرَى يَحُكُثُ رَأْسَهُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنْ " تَتَخَطِّرَ فِي تَطْمَنْتُ بِدِ عَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ إِنَّا عُلَا عُيُنَةً حَدَّثَنَا مُطَرَّفٌ قالَ سُمِنتُ الشَّنيَّ قالَ سَمِنتُ أَبَا جُحَيْفَةً قالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَلْ عِنْدَكُمُ ۚ شَيْءٍ ما (١) لَبْسَ فِي الْقُرْ آنِ وَقَالَ مَرَّةً ما لَبْسَ عِنْدَ النَّاس فَقَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبِّ <sup>00</sup> وَيَرَّأُ النَّمْيَةَ ما عندَنَا إِلاَّ ما في الْفُرْآنِ إِلاَّ ضَمّاً يُمْطَى رَجُلُ في كِنَا بِهِ وَمَا فِي الصَّعِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّعِيفَةِ قَالَ الْمُقَلُ وَرَضَكَاكُ الْأُسِر وَأَنْ لَا يُشْلَ سُنامٍ بِكَافِي بِاللَّهِ جَنِينِ الدَّأَةِ مَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ أَغْبَرَانَا مالِكُ وَحَدَّثَنَا إِسْمِيلُ حَدَّثَنَا مالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ أَلِي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرُّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَلْمُ عَنْهُ أَنَّ أَنْرَأَتَيْنِ مِنْ هَذَيْل رَسَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرِي فَطَرَحَتْ جَنِيتِهَا فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَى فِيهَا بَثُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَّةٍ عَرَّفْ مُوسَى بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّتُنَا وُهَيْبُ حَدَّتَنَا هِشَامٌ عَنْ أَيهِ عَن النَّنِيرَةِ بْنِ شُنْبَةً عَنْ مُمَرَّ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَسْتَسَارَهُمْ في إِمْلاَصِ الْرَأَةِ فَقَالَ الْمُنِرَةُ قَطَى النَّبي لللَّه الْمُرَّةُ عَبِدُ أَوْ أَمَةٍ ٣ فَتَهَدَ كُمَّدُ بْنُ سَنلَةَ أَنَّهُ نَهِدَ النِّيِّ اللَّيْ تَشَى بو عَدْثَ سُيْدُ أَلَّهِ بْنُ مُوسَىٰ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِهِ أَنْ مُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ سَمِعَ النَّيِّ قَعْلَى فِي السَّقْطِ (" وَقَالَ (" النَّيْرِيُّ أَنَا سَمِنْتُهُ تَعْلَى فِيهِ بَثَرٌّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ أَثْتِ (") مَنْ يَصْهِدُ مَمَكَ عَلَى هٰذَا ٣٠ ؛ فَقَالَ مُحَدُّ بِنُ مَسْلَةَ أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النِّي عَلْكَ عِمْلُ هٰذَا صَرَحْيُ \*\* كُمُّذُ بْنُ عَبْدِأَنْهِ حَدَّثَنَا كُمُّذُ بْنُ سَا بَى حَدَّثَنَا زَائِدَةً حَدُثَنَا هِشَامُ أِنُ هِرْوَةَ حَنْ أَبِهِ أَنَّهُ سَمِمَ النَّبِرَةَ بْنَ شُعْبَةً بُحَدَثُ عَنْ مُمْرَ أَنَّهُ أَسْتَشَارَهُمْ ف إِمْلاً مِن الدِّزَّاةِ مِنْلُهُ ﴿ إِلَٰ حِنْنِ المَرْأَةِ وَأَنَّ الْمَقْلَ عَلِي الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لاَ عَلَى الْوَلَدِ مِرْمُنْ عَبْدُ أَقْدِ بْنُ يُوسُفُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن أَبْنِ شِهَابِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ السُبَبُ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ أَذَّ رَسُولَ أَفَهُ ﷺ قَتَى فَ جَنِنِ أَمْرَأَةٍ مِنْ بَنِي كَلْمَانَ بِنُرُةٍ عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ ، ثُمَّ إِنَّ المَرَّأَةَ الَّتِي فَعَلَى عَلَيْهَا بِالنُّرَّةِ ثُونَيْت فَقَعَلى رَسُولُ اللَّهِ 

(1) مَنَّ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِي الللْمُولِيلُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِيلُولُ اللْمُولِيلُّ ا

كقابلاسولالتشدتوأمائسة للشارح فقى ( على منا من

هيدستك في هذا قال الح) مو ( ) حدثنا را) أجرى (را) أجرى (را) أن يجة (را) أن يجة (را) أن يجة (را) حدثا (را) حدثا (را) حدثا والم المراقب (را) حدثا (را) حد

نَدُّتَنَا أَيْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا (١٠ يُونُسُ عَنِ أَبْنِ يُهابِ عَنِ أَبْنِ للْمُبَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةٌ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنَ أَنَّ أَيَا هُرُيْرَةً رَضِيَ أَلْهُ عَنْهُ قَالَ أَفَتَنَكَتِ أَمْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْل فَرَمَت إِحْدَاثُهَا الْأَخْرَى بِحَمَّرِ تَتَلَتْهَا (1) وَمَا فِي بَطْنِهَا فَأَخْتَمَسُوا إِلَى النِّيِّ يَرَافِي فَقَعْلِي أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا خُرُهُ عَبَدُ أَوْ وَلِيدَهُ وَنَفَى ٣٠ دِيَةَ الرَّأَةِ عَلَى ماتِلتِهَا والسِ أَسْتَمَانَ مَبْدًا أَوْ مَبِيًّا ، وَبُذْ كَرُ أَنَّ أَمَّ سُلَيْمٍ ٣ بَمَثَتُ إِلَى مُثَلِّمِ الْسَكْتَابِ أَبْسَتْ إِلَى عِلْمَا فَا يَنفُشُونَ سُوفًا وَلاَ تَبَنتْ إِلَى حُرًا صَرِثْنِي ( \* عَمْرُو بْنُ زُرُارَةً أَخْبَرَ فَا ( \* إِنْهُمِيلُ بْنُ إِرْاهِيمَ مَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ عَنْ أَنَسَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ أَنْهُ عَلَى اللَّدِينَةُ أَحَدُ أَبُو مَلَلْمَةَ بِيدِي فَأَ نُعْلَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ أَنَّ يَا فَقَالَ بَهَ رَسُولَ أَفْهِ إِنَّ أَلْمَا غُلاَّمْ كَيْسٌ فَلْيَخْدُنكَ ، قالَ عَفَدَتُهُ فِي المَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَوَاللهِ ما قالَ فِي الشّيء مَنْنَتُهُ لِي مَنَسْتُ هَٰذَا مَكَذَا ، وَلاَ لِنَيْء لَمْ أَمْنَتُهُ لِي أَنْ تَمْنَعُ هَٰذَا هَكَذَا وُ المَندِنُ جُبَارٌ وَالْبِثُرُ جُبَارٌ ﴿ مَرَكُنَا مَبْدُ أَنِّهِ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ جَدُّتَنَا <sup>00</sup> أَيْنُ شِهاب عَنْ سَعيد بْنِ المسَيَّب وَأْبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرَّخْلِيْ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ قال الْمَجْمَاء جُرْحُهَا جُبَارُ وَالْبِنُّو جُبَارٌ وَالْمَدِنُّ جُبَارُ وَق الْ كادَ اللُّسُ عَاسِيبُ الْمَتْجُمَاء جُبَارٌ ، وَقَالَ أَبْنُ سِيرِينَ : كَانُوا لاَ يُعْمَنُونَ مِنَ النَّفْعَةِ ، وَبُضَنْتُونَ مِنْ رَدُّ الْمِنَانَ ، وَقَالَ خَادُّ : لاَ تُضْمَنُ النَّفْعَةُ إِلاَّ أَنْ يَنْضُي ٥٠٠ إلْسَانُ ٱلدَّابَّةَ ، وَقَالَ شُرَجْعُ : لاَ تُعْمَنَ ٥٠ ما عانَبَتْ أَنْ يَضْرِبَا فَنَضْرِبَ برجلها وَقَالَ الْحَسَكَمُ وَتَعَلَدُ إِذَا سَاقَ الْسُكارِي حِارًا عَلَيْهِ أَمْرَأَةٌ فَتَعِرُ لاَ شَيْء عَلَيْهِ وَقَالَ السُّنيُّ إِذَا سَاقَ دَابَّةٌ فَأَنْهُ بَهَا فَهُوْ صَامِنٌ لِلا أَمابَتْ وَإِنْ كَانَ حَلْفَهَا مُتَوَسِّلاً كَمْ يَمْسَنُ مِ**رَثُنَا** مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعَبَةً عَنْ تُحَدِيْنِ زِيَادٍ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِّي ۚ يَرْكُ فَالَ الْمَجْمَاء عَقَلْهَا جُبَارٌ ، وَالْبِثْرُ جُبَارٌ ، وَلَلَّمْدِنُ جُبَارٌ ، وَفي الرَّكا

الْخُنْسُ بِأَسِبُ إِنْمَا مِنْ قَتَلَ ذِنْبًا بَشَيْرِ جُرْمٍ، **مَرْثُ**نَا فَبْسُ بْنُ حَنْسِ حَدُثَنَا عَيْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الحَسَنُ حَدَّثَنَا تُجَاهِدُ حَنْ عَبْدِ أَنْهِ بْن تَمْرِو عَنِ النِّي مَثّلُ قالَ مَنْ قَتَلَ تَفْسًا مُعَلَمَدًا كَمْ يَرَحْ وَالْحُمَّةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رَحْمَا يُوجِدُ <sup>(،)</sup> من متسيرة بِالْسِبِ لَا يُفتَلُ السُّنامُ بِالْسَافِي مَرْضًا أَحَدُ بِنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُمَيْرٌ حَدَّثْنَا مُعَرَّفُ أَذَ عامِراً حَدْثَهُمْ مَن أَبِي جُعَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِمَلِّى " وَحَدُثَنَا مَدَنَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عُيَيْثَةً حَدَّثَنَا مُطَرَّفٌ ثَمِينَتُ الشَّمْيُّ يُحَدِّثُ قالَ تَمِنْتُ أَبَا جُعَيْفَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ أَقَدُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ ثَنْ يُهِ مِمَّا إَيْسَ ف الْقُرُ آنِ وَقَالَ أَبْنُ عُيَنْةٌ تَرَّةً مالَيْسَ حِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْمَبَّةَ وَبَرّاً النَّسَةَ ما عِنْدَنَا إِلاَّ ما فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ فَهُمّا يُسْعَلَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَما فِي الصَّبِيغَةِ غُلْتُ وَما ف الصَّعِيفةٌ قال الْمَقَلُ وَعَسَكَكُ الْأُسِيرِ وَأَنْ لاَ يُشْلُ مُسُلِرٌ بَكَافِي المِهِ إِذَا لَعَلَمَ الْمُسْئِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْنَصْبِ رَوَّاهُ أَبُو هُرَ يَرْةٌ عَنِ النِّي مَنْ ﴿ مَرْثُ أَبُو ثُمَّيْم حَدُّثْنَا سُفَيَانُ مَنْ تَمْنِورِبْنِ يَمْنٍ مَنْ أَبِيو مَنْ أَبِي سَبِيدٍ عَنِ النِّي يَنْكُ قالَ لاَ عُمَّيَرُوا بَيْنَ الْأَنْبِياء **وَرَثْنَا** مُحَدُّ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ تَحْرُو بِن يَحْيُ المَازِيْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَبِيدِ المُدْرِيِّ قالَ جاء رَجُلُ مِنَ الْبَهُودِ إِلَى النِّيِّ ٣٠ عَالَ قَدْ لُعَلِمَ وَيَنْهُهُ فَقَالَ بَا تُحَدُّدُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْابِكَ مِنَ الْأَنْسَارِ لَعَلَمَ <sup>@</sup> في وَجْعى قالَ (\*) أَدْعُوهُ فَدَعَوْءُ قالَ لِمَ (\*) لَطَمْتَ وَجُعَهُ قالَ يَا رَسُولَ ٱلَّذِ إِنَّى مَرَّرْتُ بِالْيَهُودِ خَسَيِثُهُ بَعُولُ وَالَّذِي أَصْعَانَى مُوسَى عَلَى الْبَصْرِ قالَ تُلْتُ <sup>(1)</sup> وَعَلَى نُحَّدِ ﷺ قالَ وَأَخَذَ نِي غَمْبُةٌ ۚ فَلَطَتْهُ ۚ قَالَ لاَ تُحْبَرُونِي مِنْ بَنِي الْأَنْبِاء ۚ فَإِنَّ النَّاسَ بَصْعَتُونَ يَوْمَ الْشِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوْلَ مَنْ يُعِينُ فَإِذَا أَمَّا يُوسِى آخِذُ قِنامُةٍ مِنْ قَرَامُ الْمَرْفِ فَلاَ أَدْرِي أَفَانَ فَبُلِي أَمْ جُزِي ٥٠ بِصَنْعَةِ الطُّورِ .

(۱) لبُرِجِدُ

(r) حدثناً أي يعقوط واو اليعاف الاي ذر كالجور ام دار ...

> (۲) رَسُول أَنْهُ (۲) رَسُول أَنْهُ

(2) قد لَّتْلُم ( نراه اللم أي وجهى ) زيادة في ابات في السيحتان منتحات بأيديط وليست في قيحة التارح

> است (م) شال

(1) قال أَلْمُلْتُ

(٧) فَتُلْتُهُ لِمَا

بر (۱) جُوزِئ

## (السم الله المحن الرحيم)

كَيَتَابُ آسْتِتَابَةِ المُزْتَدِّينَ وَالمُعَانِدِينَ وَقِبَالِمِمْ وَأَيْتُمْ (١) مَنْ شَرَكِ بَاللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْإَخِرَةِ

قال ثم ماذا

قَالَ أَنْهُ ثَمَا لَى " : إِنَّ الشَّرِائِ لَظُالُ عَظِيمٍ لَنْ " أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَكُ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِينَ مَرْثُ الْتُبْبَةُ فِن سَبِيدِ حَدَّثْنَا جَرْيرٌ عَن الْاعْمَى عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ أَلَّهُ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَرَلَتْ هَذِهِ الآبَةِ الذِّينَ آمَتُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِعَامَهُمْ بِطُلْمٍ، مُثَنَّ ذَلِكَ عَلَى أَضَابِ النَّيِّ " اللَّهِ قَالُوا أَبُنَّا كَمْ اللهِ عَلَى أَضَابِ النَّيِّ " اللَّهِ قَالُوا أَبُنَّا كَمْ اللهِ عَلَى أَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ يَلْمِينَ إِعَانَهُ مِنْكُلُم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِنْهُ لَبَسَ بِذَاكَ " أَلاَ تَسْنَوْنَ إِلَى فَوْل لْقَمَانَ : إِنَّ الشَّرَكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿ مَرْشًا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرُّ بِنُ الْفَضَّل حَدَّثَنَا الجُرَّرِيُّ وَحَدَّثَنَى فَيْسُ بِنُ حَفْص حَدَّثَنَا إِنْمُبِيلٌ بِنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سَبِيدٌ الجُرُونُ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرُّحْمُن نُنَّ أِن بَكُرَةً عَنَ أَنِهِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَلْ النَّيْ إلى أَكْبَرُ الْسَكَبَائُر: الْإِشْرَاكُ بِأَلله ، وَعَغُونَ الْوَالِيَنِ ، وَتَمَاذَهُ الزُّور، وَسَهادَهُ الزُّور ثَلاَثًا أَوْ قَوْلُ الزُّورِ فَمَا زَالَ بُكُرُوهُمَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ مَرَثِين " تُحَدُّ بْنُ الْحُدَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرْنَا عُبَيْدُ أَفْي " أَخْبَرْنَا شَبْبَانُ عَنْ قِرَاس عَن الشُّمْيُّ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن تَحْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ۚ قَالَ جَاءَ أَعْرًا لَى ۚ إِلَى النِّيّ بَيْنَ فَعَالَ يَا رَسُولَ أَشْدِ مَا الْسَكَبَائِرُ ؟ قَالَ : الْإِشْرَاكُ بِأَثْدِ ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ ثُمَّ عُفُوقُ الْوَالِيَيْنِ، قالَ ثُمَّ ماذَا (١٨٠ ؟ قالَ الْيَتِينُ الْفَقُوسُ ، قُلْتُ وَمَا الْبِينُ الْفَنُوسُ ؟ قالَ اللِّي يَقْتَطِعُ مالَ أَمْرِي مُسْلِمِ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ صَرِّتُ خَلَّدُ بْنَّ يَحَيْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَّنْ مَنْصُور وَالْأَخْمَس.عَنْ أَبِي وَائِل عَنَ أَبْن مَتَنْشُودٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلُ

مَا رَسُولُ أَنْهِ أَنُوَّا خَذُ مِمَا كَمَا فَي الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ فَي الْإِسْلاَم يُؤَّاعَدُ بِمَا تَمِلَ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، وَمَنْ أَسَاء فِي الْإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالآخِر ﴾ حَكُم الْمُوْقَدُّ وَالْمُوْقَدُّقِ، وَقَالَ أَيْنُ مُمَّرَ وَالزُّهْرِيُّ وَإِيرَاهِيمُ تُقْتَلُ المُرْتَدَّةُ وَاسْتَتَأْبَهِمْ ٥٠، وَقَالَ اللَّهُ تَمَالَى : كَيْفَ يَهْدَى اللَّهُ فَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِعَابِهِ وَتَمْ دُوا أَنْ الرَّسُولَ حَقٌّ ١٠٠ وَجَاءُهُمُ الْبِيِّنَاتُ وَاقَهُ لاَ يَهْدِى الْفَوْمَ الظَّا لِإِن أُولَٰئِكَ يْزَاوْهُمْ أَنْ عَلَيْمُ لَنَّةَ ٱللَّهِ وَاللَّارِكَةِ وَالنَّاسَ أَجْمِينَ خَالِدِينِ فِيهَا لاَ يُحْفَقُتُ عَنْهُمُ الْمُذَابُ وَلاَ ثُمْ يُنْظَرُونَ إِلاَّ النَّينَ تَابُوا مِنْ بَشْـدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهِ غَقُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَاجِيمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ ثُمُ المِنَّالُونَ ، وَقِلَا : ۚ بَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذْ تُطيِمُوا فَرِيقًا مِنَ الدِّينَ أُوتُوا يَرُدُوكُمْ ' بَعْدَ إِعَا يَكُمْ كَافِرِينَ ، وَقَالَ : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمُّ "كَفَرُوا ( اللهُ ثُمَّ آمَنُوا ثُمُّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفُرًا كُمْ يَكُن أَفَّهُ لِيَنْفِرَ لَكُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِّيلًا ، وقال: مَنْ يَرْنَدُ (لا مِنْكُمْ مَنْ دِينِدِ فَسَوْفَ يَأْتِي أَلَهُ بَقَوْمٍ بُحِيْتُهُ وَيُحَبُّونَهُ أَذَلَّهُ عَلَى للُوامِنِينَ أَعِزَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (\*) وَلَكِينْ مَنْ شَرَحَ بِالْكِكْمُرِ صَدْراً \* فَعَلَيْهُ غَضَبٌ مِنَ أَقْدِ وَلَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ ذَٰلِكَ ۚ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَعَبُّوا الْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدَى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ مَلَّبَمَ اللَّهُ عَلَى ݣُلُوبهم وَسَمْمِم وَأَبْسَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ ثُمُّ الْمَافِلُونَ لَاَجْرَمَ يَقُولُ حَمَّا أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ ثُمُّ الخَاسِرُونَ إِلَى قَوْلِهِ : ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَنَفُورٌ رَحِيمٌ وَلاَ يَزَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَقّى بَرُدُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ إِنِ أَسْتَطَاعُوا (٧) وَمَنْ بَرْ نَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِدِ فَيَئْتُ وَهُوَ كافِرٌ ۚ فَأُولَٰئِكَ حَبَطَتْ أَتْمَالُهُمْ ۚ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ثُمْ فِيها خَلِدُونَ ﴿ وَمُثُلُّ أَبُو النُّمْمَانِ تُحَدُّ بْنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا خَلَّهُ بْنُ زَيْدٍ عَنَ أَبُوبَ عَن

(1) نوله واستنابهم. تدم
هذا التعلق أبريد قبل وقال
فإن مجر
إلى الل نوله فطود رسيم
(2) ألى نوله فطود رسيم
(3) مَرْ تُنْدِدُ وُرُّ
(4) صعراً الل وأوقك م المتاطرة أصل الذولة على الدولة الموادقك م وأوقك أصل الذولة الموادقة وه الأنشار المستثنات الله المستثنات الله المستثنات المس

كُرِيَّةَ قَالَ أَيِّ عَلَى رَصِي ٱللهُ عَنْهُ بِرَ الدَهَةِ فَأَحْرَظَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ٱبْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَمَا لَمُ الْمُوفِيمُمْ لِتَعَى رَسُولِ أَنْهِ عَلَى ١٠٠ وَلَقَتَلَتُمُ الْقَوْلِ رَسُولِ أَنْهِ عَكَ مَنْ بَمَلُلَ دِينَهُ كَا فَتُلُوهُ ﴿ وَرَشَا سُسَدَّدُ خَدَّتَنَا يَخِي اعَنْ ثُرَّةً بْنِ خَالِيرٍ حَدَّتَن مُحَيْدُ أَبْنُ حِلاَلِ حَدَّثْنَا أَبُو يُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ أَنْبَلْتُ إِلَى النِّي عَلَيْ وَصَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الْأَشْتِرِيِّينَ ، أَحَدُثُمَا مَنْ يَمِينِي ، وَالْآخَرُ مَنْ يَسَادِي وَرَسُولُهُ أَنَّهِ يَكُ يَسْتَاكُ فَـــكِلاَهُمَا سَأَلَ فَقَالَ بَهِ أَبَا مُوسَى أَوْ بَا عَبْدَ أَلْهِ بْنَ فَبْسِ قَالَ قُلْتُ وَالَّذِي بَشَكَ بِالْمَنَّ ما أَطْلَنَا فِي عَلَى ما في أَنْشُهِما ، وَما شَمَرْتُ أُنَّهُما يَطْلُبُانِ الْسَلَّ ، فَكَأْنُي أَنْفُلُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ فَلَعَتَتْ فَقَالَ لَنْ أَوْ لاَ نَسْتَشْدِلُ عَلَى تَمَلِناً مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِن أَذْمَبُ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا مَبُدَ أَنْهِ بْنَ فَبَسِ إِلَى الْيَتَنِ ، ثُمَّ أَنَّبَعَهُ ٥٠ سُمَّاذُ بْنُ جَبَلٍ ، فَلَمَّا قَلْمَ عَلَيْهِ أَلْنَى لَهُ وِسَلَدَةً قَالَ أَثْرِكَ وَإِذَا رَجُلُ عِنْدَهُ مُوثَقَّ قالَ ما هَٰذَا ؟ قَالَ كَانَ يَهُودِيًّا كَأْسَلِم ثُمَّ تَهَوَّدَ ، قالَ أَجْلِينْ ، قالَ لاَ أَجْلِسُ حَقّى يُمْثَلَ فَعَدًاهِ ٣ أَنَّهِ وَرَسُولِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَأَمَرَ بِو فَقُتِلْ ، ثُمَّ تَكَأَكُرُوا ٣ فِيكم اللبُل ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَمَّا أَمَّا فَأَقُومُ وَأَفَامُ ، وَأَرْجُو في نَوْمَتِي مَا أَرْجُو في فَوْمَتِي باسبِسهُ قَتَل مَنْ أَبِى قَبُولَ الْفَرَائِينِ وَمَا نُصِبُوا إِلَى الرُّدَّةِ **مَدَّثْنَا يَحْيِدُ بْنُ بُسَكَبْ** حَدُّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُفَيْلُ عَنِ أَبْن شِهِابِ أَخْبَرَنِي فَيَيْدُ أَلْهِ بِنُ عَبْدِ أَلْهِ بِن عُنْبَةَ أَنْ أَبَا هُرُ يَرْءَ مَالَ لَكَا ثُونُقَ النَّيْ (\* كَانَتُ وَأَسْتُعْلِفَ أَبُو بَكُو ، وَكَفَرٌ مَنْ كَفَرّ مِنَ الْمَرَبِ ، قالَ مُحرَ بَا أَبَا بَكُر ، كَيْفَ تُقَاتِنُ النَّاسَ ، وَقَدْ قالَ رَسُولُ ٥٠ أَفِّهِ عَلِينَ أُمِرْتُ أَنْ أَمَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى بَشُولُوا ؛ لاَ إِنْهَ إِلاَّ أَفْتُهُ ، فَمَنْ قَالَ : لاَ إِنْهَ إِلاَّ أَفْتُ ٢٠٠ عَمَمَ مِنَّى مَالَهُ وَتَضَّهُ إِلَّا بِمَغَلِدِ وَمِسَابُهُ عَلَى أَلَهِ قَالَ أَبُو بَكْسِ وَأَلْهِ لَأَقَالِلَ مَنْ زَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالرَّ كَاةِ ، وَإِنَّ الرَّ كَاةَ خَقْ الصَّالِ ، وَٱلْفِي فَوْ مَنْمُونِي عَنَاقاً كَالُوا

يُوَتُّحُونَهَا إِلَى رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ لَقَا نَلْتُهُمْ عَلَى مَنْجِهَا ، قالَ مُحَرُّ : فَوَاللَّهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ مَدْرَ أَبِي بَكْرِ الْقِتَالِ ، فَمَرَفْتُ أَنَّهُ الْمَنْ باسب إذا عَرُّضَ اللَّيْ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النِّيِّ ﷺ وَكُمْ يُمُسَرَّحْ ؛ تَحْوَ قَوْلِهِ ؛ السَّامُ عَلَيْكَ (١) حَرَّثُ عَنَّهُ بْنُ مُعَاتِلٍ أَبُو للمَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَثْثِهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ هِشَام بْنِ زَيْدِ أَنْ أَنِّي إِنِّ مَالِكِ قَالَ سَمِتُ أَنْنَ بُنَّ مَالِكِ يَتُولُ : مَرَّ يَهُودِيٌ بِرَسُولِ أَهْ عَلَّ عَنَالَ السَّامُ عَلَيْكَ ، فَتَالَ رَسُولُ أَنْهِ عَنْ وَعَلَيَّكَ ، فَعَالَ رَسُولُ أَنْهِ عِنْ أَنَدُرُونَ ما ؟ يَقُولُ ، قال السَّامُ عَلَيْكَ ، قالُوا يَا رَسُولُ أَفِي أَلاَ ، فَتَشُلُهُ ؟ قالَ لا ، إِذَا سَلَمَ عَلَيْكُمْ أَهَلُ الْكِيَّابِ ، فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ مَرْثُ أَبُو مُنَيْمٍ عَن أَبْنِ عُيَثْقَةً عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْدَةَ عَنْ عَائِمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتِ أَسْنَأَ ذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْبَهُودِ عَلَى النَّى عَلَيْ السَّامُ عَلَيْكَ ١٠٠ ، فَتُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّمْنَةُ ، فَقَالَ يًا هَائِشَةُ إِن أَفْدَ رَفِينٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَنْ كُلِّهِ ، قُلْتُ أَوَ كَمْ تَسْمَعُ ما قالُوا ، قالَ ثُلْثُ وَعَلَيْكُمْ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بَحْي بْنُ سَبِيدٍ عَنْ شُفْيَانَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَس قَالاً حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَةٍ بْنُ دِينَارِ قَالَ تَعِمْتُ أَبْنَ مُحْرَ رَضِيَ أَلَثْهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَلْهِ عَلَىٰ إِذَا الْبَهُودَ إِذَا سَلَمُوا عَلَى أَحَدِكُم إِنَّا يَعُولُونَ سَامْ عَلَيْك ٢٠٠ قَتُلْ عَلَيك المبعث مرَّث مُرُّ بْنُ حَفْسِ حَدَّثنَا أَبِي حَدَّثنَا الْأَعْمَثُ قالَ حَدَّثَى شَقِينٌ قال قال عَبْدُ اللهِ كَأَنِي أَنْفُرُ إِلَى النِّي عَنْيَ بَحْلِي بَيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاء صَرَبَهُ قَوْمُهُ كَالْتُمْدَرُهُ فَهُورَ يَصْمَعُ ٱللَّمْ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ : رَبُّ أَغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ باسب قَتْلِ التَّوَارِجِ وَاللُّهِدِينَ بَسْدَ إِفَاعَةِ الْحُبَّةِ عَلَيْهِمْ وَقَوْلِ أَنْذُ سَالَى : وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُصْلِلُ فَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ خَنَّى يُبَيِّنَ لَمُهُمْ مَا يَتَقُونَ ، وَكَانَ أَبْنَ تُحْرَ يَرَاهُمُ شِرَالَة خَلْقِ أَنَّهِ ، وَقَالَ إِنَّهُمُ أَشْلَقُوا إِلَى آبَاتٍ زَرَّلَتْ فِي الْكُفَّار بَفَنلُوهَا

٠ ( الميام ا ما الميام ال

عَلَى الْمُوْمِنِينَ ﴿ صَ**رَقُنَا** مُمَرُ بُنُ حَفْسَ بْنِ خِياثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَفْمَشِ حَدَّثَنَا خَيْثَةُ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ قال عَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا حَدَّثُنَكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى حَدِيثًا ، فَوَاللهِ لَأَنْ أَخِرً مِنَ السَّمَاء ، أَحَبُّ إِلَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْد ، وإذا مَدُ تُشكمُ فِيا يَيْنِي وَيَنْتَكُم أَوَانَ المَرَبَ عِنْمَة أَ ، وَإِنْ سَمِتْ رَسُولَ أَلَفْ عَلَى يَقُولُ : سَيَغْرِبُ قَوْمٌ فَى آخِرِ الزَّمانِ ، حُدَّاتُ (١) الْاسْنَانِ ، سُفَهَاء الْأُحْلَمِ . يَمُولُونَ مِنْ خَيْرٍ قَوْلِ الْتَرِيَّةِ ، لاَ يُجَاوِزُ (11 إِعَائُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ، يَجْرُتُونَ مِنَ الدين كُمَّا يَهُرُقُ السَّمَمُ مِنَ الرُّمِيَّةِ فَأَيْمَا لَقِيتُوهُمُ فَأَقْتُلُوهُمُ ۚ فَإِنَّ فِي تَتَلِيمِمْ أَجْلً لِمَن قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ﴿ وَرَشِّ نُجَّدُ بِنُ الْفَنِّي حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمِسْتُ بَعْي أَبْنَ سَمِيدٍ قَالَ أَخْبَرَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِرْبَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاه بْنِ يَسَارِ أَنْهُمَا أَنْبَا أَبَا سَيِيدٍ الحَدْدِيَّ فَسَأَلَاهُ عَنِ الحَرُورِيَّةِ أَسَيْتَ النِّيَّ عَلَيْ قَالَ لاَأَدْدِي ماالحَرُورِيَّةُ سَمِيتُ النِّيِّ ﷺ يَمُولُ : يَخْرُجُ في هَلَيْهِ الْأَمَّادِ وَلَمْ يَكُلُ مِنْهَا فَوْمُ تَحْفُورُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ يَقُرَّوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ خُلُونَهُمْ أَوْ حَنَاجِرَهُمْ ۚ يَرْمُقُونَ مِنَ الدَّينِ مُرُوقَ السَّهِمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّالِي إِلَى مَهْمِيهِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رِصَافِهِ َ فَيَمَارَى<sup>٣)</sup> فِي الْفُوقَةِ هِلَ عَلِينَ بِهَا مِنَ الْدَّمِ شَىٰ*؛ هَرْثُ* يَمْيُى ٰ بُنُ سُلَيْانَ جَدَّتَى <sup>٣)</sup> أَنْ وَهْ قَالَ حَدَّثَنَ (\* كُمَّرُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْد أَفَّهُ بِن مُحَرَّ وَذَ كَرَا لَحَرُودِيَّة فَقَالَ قَالَ النَّيْ يَرْكُونَ مِنْ الْإِنْلاَمِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ ﴿ وَأَسِمُّ مَن تَرَكَ يَتَالَ الْمُوَارِجِ لِلتَّأَلَّبِ وَأَنْ لاَ يَنْفِرَ <sup>(1)</sup> النَّاسُ عَنْهُ \* **مَدَّرَثِ**ا عَبْدُ أَهْدِيْنُ مُحَمٍَّ حَدُّثَنَا حِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْرٌ عَنِ الزُّحْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قالَ يَنَا النِّئ عَنْ يَقْدِمُ جاء عَبْدُ أَقَدْ بْنُ ذِي الْحَوَيْضِرَةِ النَّبِينِيُّ فَقَالَ أَعْدِلْ يَا رَسُولَ أَقْدِ فَقَالَ وَيْلَكَ ١٠ مِنْ ٨٠ مِنْدِلُ إِذَا كَمْ أَعْدِلْ قَالَ مُحَرُّ بْنُ الْخَطَّابِ دَعْنِ ١٠٠ أَضْرِبْ عُتُقَهُ ،

قال دَعْهُ قَالَاً لَهُ أَصْرًا ﴾ يَحْثُورُ أَحَدُكُمُ صَالاَتَهُ مَنَ صَالاَتِهِ وَصِيانَتُهُ مَمْ صِباكِمِهِ بَمْرُقُونَ مِنْ ٱلدِّينَ كِمَا يَمُرُكُ السَّهُمُ مِنَ الزَّمِيَّةِ يُنْظَرُ فَى ثُلِّذِهِ فَلاَّ يُوجِنُدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمٌّ يُنْظَرُ نى نَمَـٰذِلِهِ ٥٠ فَكَرْ يُوجِدُ فَيهِ شَيْءٍ ، ثُمَّ يُنْظُو فَ ٥٠ رِمَافِهِ فَكَرْ يُوجِدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمُّ يُنْظَرُ فِي نَصْيِّهِ فَلاَ يوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ قَدْ سَبِّقَ الْفَرْثَ وَالْلَّمْ ﴿ آيَتُهُم ۚ رَجُلُ إِحْدَى يَدِيْهِ ٣٧ أَوْ قَالَ تَدَيَيْهُ مِيْلُ ثَدْى المَرَأَةِ أَوْ قالَ مِيْلُ الْبَصْمَةِ تَدَوْمَزُ يَخْرُجُونَ عَلَى حِبْ<sup>©</sup> فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ قالَ أَبُو سَبِيدِ أَشْهَدُ سَمِنتُ مِنَ النَّيِّ عَلِيُّ وَأَشْهَدُ أَلَّ عَليًّا قَتِلَهُمْ وَأَنَّا مَنَهُ حِيءٍ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّمْتِ النِّي مَنَّهُ النِّي عَلَيٌّ قَالَ فَلَزَلَتْ فِيهِ (٥) وَمِنْهُمْ مَنْ بَلْمِزْكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴿ وَرَشُنَّا مُوسَى بْنُ إِنْكُمِيلٌ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حدُّثنَا الشُّنْبِاليُّ حَدُّثنَا يُسَيِّرُ بِّنُ تَمْرُو قال قُلْتُ لِتَمَهْل بْنِ حُتَّبْيِت هَلْ سِّيمْتَ النِّيَّ عَلَى يَقُولُ فَالْغُوارِجِ شَيْئًا قالَ سَيِمْتُهُ يَقُولُ وَأَحْوَى بِيدِهِ فِيلَ الْمِرْاق يَخْرُجُ بِنُهُ فَوْمُ يَقُرُونَ الْقُوْأَلَ لَا يُجَاوِزُ تَرَائِيَهُمْ يَجُرُفُونَ مِنَ الْإِسْلَامَ مُرُوقَ السَّهُمْ مِنَ الرَّبِيَّةِ ﴿ إِلَٰكُ مُولِ النِّيِّ عَلَيْهِ لاَ تَقُرُمُ السَّاعَةُ حَتَّى بَلَيْسَل ١٠٠ فِتَنَانِ وَعُومُهُما ٥٠٠ وَاحِدَهُ مِرْثُ عَلِي حَدَّثَنَا سُفيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّاءِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي خريرة رَضْيَ إِنَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهُ عِلَيْقَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَنَّتِلَ فِئْتَانِ دَعْرَاهُمَا وَاحِدَةٌ إِسِبُ ماجاء فِ المَازُولِينَ قَالَةً أَبُو عَبْدِ أَفَّةٍ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى بُونُسُ عَن أَنِن شِهِكِ أُخْبُرَ فِي عُرُونَهُ بْنُ الرُّبِينِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ عَرْمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْنَ بْن عِبْدِ الْقَارَىٰ أَخْبُرَاهُ أَنَّهُمَا تِمِما تُمِرَ بْنَ الْحَطَابِ بَقُولُ سِمِنتُ هِيْمَامَ بْنَ حُكِيمٍ بِمْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَالْ فِيحِياةِ رَسُول أَنْهُ يَرُكُ فَأَسْتَنَتُ لِترَاءِتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقَرَّوُهَا عَلَى حُرُوفِ كَثِيرَةِ لَمْ يُغْرِثْنِهَا رَسُولُ أَنْهِ عِلْ كَذَٰكِ، فَكِنْتُ أَسَاوِرُهُ فِي السَّلَاةِ كَا تَنْفَرَنُهُ حَتَّى سَلَّمَ ثُمَّ لِيَنْهُ (٥٠ برِدَالُهِ أَوْ برِدَائَى ، فَتَلْتُ مَنْ أَفْرَأُكَ

القسطلاني بالوجهين

هَاذِهِ السُّورَةَ ؟ قال أَقْرَأُنِهَا رَسُولُ أَفَّهِ ﷺ فَلْتُ <sup>(١)</sup> لَهُ كَذَبْتَ أَلَهُ يَزِينَ أَوْرَأَنِي هٰذه السُّورَةَ النَّيْسَمْتُكَ تَقْرُوهُمَا فَا شَلَقْتُ أَقُودُهُ إِلَى رَسُول أَفْ وَأَنْتَ أَفْرَأَ نَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانَ فَتَالَ رَسُولُ أَفَّ ﷺ أَرْسُلُهُ يَا مُحَرُّ أَفْرَأُ فَقَرَأُ عَلَيْهِ الْفَرَاءَةَ الَّنِي تَمَنُّتُهُ يَقْرُونُهَا قَالَ (\*\* رَسُولُ اللَّهِ يَنْكُمْ تَكَذَّا أَرُّ لَتَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْكُ أَفِرًا ۚ بَا تُمرُّ فَقَرَأَتُ فَقَالَ مَحكَذَا أَنْزِلَت ثُمَّ قالَ إِنَّ (" بَعْنَى حَدَّثْنَا وَكِيمٌ عَن الْأَعْمَس عَنْ عَلْفَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَضِيَّ أَلَهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُزَّلَتْ هُذِهِ الْآبَةُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ إِعَاتَهُمْ بِظُلْرِ شَتَّى ذَٰلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّيُّ عَلَى وَقِالُوا أَيُّنَا لَمْ كِظْلَا تَشْتَهُ عِنْ لِبْسَ كَمَا تَعَلَّمُونَ إِنَّا مُورَكَا قَالَ لَقَمَانُ لِأَ بْنِيهِ مِا مُنِيَّ لاَ تُشْرِكُ مِرْشِنْ عَبْدَانُ أُخْبِرَنَا عَبْدُ أَنَّهِ أَخْبِرَنَا مَسْتُ عَن خَمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ مَعِمْتُ <sup>(\*)</sup> عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِ بَقُولُ: غَدَّا عَإِنَّ رَسُولُ أَنَّهُ عَلَى فَقَالَ رَجُلُ أَيْنَ مالِكُ بْنُ ٱللَّحْشُن فَقَالَ رَجُلُ مِنَّا ذَلِكَ

(۱) قَتُكُنُّ

وسر (۲) شال

(r) ومدتنا

(1) وحدثا م

> (۰) سے دالہ دالہ (۱)

مياه مي مياه (٧) أَلاَ تَقُولُونَهُ .لاَ تقولوه إلا تترلوه مو مكفا بتشديد إلا عند الاميسلي أند من

(A) لأَيْرَ افِيْ

بتعالفاء في اليونية والكس لنبرها أه من هامش الاصل (٩) هو سند بن هيفة. كذا في طائبة نسخة عام من أم

(۱۰) عَلِمَتْ بِا اللَّهِي

عَلِمْتُ مَنِ الَّذِي مهد (۱۱) جرل

(1) هند أن ذر سام بماء بهسة وسيم كال كذا الوالة مثا والمسواب ناخ بخاءين سيمين كفا في الونينة أه من عامش الاسل وتحوه ق النسطلاني (۲) الله نال مار (r) (۱) ماحبای (٠) عَلَيْنَا (۲) مایی (v) ووسوله (٨) يَدْنَمُ أَلَّهُ . سَحَدًا في اليونينية من غير رقم (٩) مناك (۱۰) ولا عولها (١١) فَلَاعْنَى (١٢) قَالَ أَيُوعَندُ أَنْهُ عَا تقنعنه ذعؤ مؤنيع وَهُمْ مِنْ أَمُولُ مُناسَم

(١١) وتول أله

نالَ أَنْطَلَقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ حاجرٍ<sup>(١)</sup> قالَ أَبُوسَلَمَةَ كَمَكَذَا قالَ أَبُو هَوَانَةَ حاج وَّإِنَّ فِيهَا أَمْرَأَةً مَنْهَا تَصِيفَةٌ مِنْ حاطيب بنِ أَبِى بَلْتَمَةٌ إِلَى الشَّرَكِينَ فَأْتُونِي وَا مُطْلَقَتًا عَلَى أَفْرَاسِنَا حَتَّى أَذْرَكْنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ (") أَلَّذِ عَلِكَ تَسَدُ عَإَ بَعِيرِ كُمَا وَكَانَ " كَتْبَ إِلَى أَهْلِ تَتَكَةً بِمَسِيرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ ، فَقُلْنَا أَيْنَ الْكِتَابُ اللَّذِي مَنْكِ قالَتْ ما مَنِي كِنَابُ كَأَنْفَنَا جِا بَبِيرَهَا كَا بْنَيْنَا فِي رَنْهِا فَ اوَجَدُنَا شَيْنًا فَقَالَ صَاحِينٍ ٣٠ ما فرى متهَا كِتَابًا فَالْوَفَقُلْتُ لَقَدْ عَلِينًا ٣٠ ما كَنَّبَ رَسُولُ اللهِ عِلَى ثُمَّ حَلَفَ عَلَى وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَأُجَرَّدَنَّكِ فَأَهْوَتْ إِلَى مُعْزِجًا وَهِي عُتَعَجِزَةٌ بكساء فَأَخْرَجَت الصَّعِيفَةَ فَأَتُوا بها رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ مُحَرُّ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ خَانَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَالْوَمِنِينَ دَعْنى فَأَضْرَبَ عُنْفَة فَقَالَ رَسُولُ أَنْهِ ﷺ كَإِ خلطِبُ ما يَحَكَ عَلَى ما صَعْتَ قال كَإِ رَسُولَ أَفْهِ مالى ٢٠ أَنْ لاَ أَكُونَ مُوْمِيًّا بِأَنْهِ وَرَسُولِهِ ٣٠ وَلَـٰكِينَى أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدُ يُدْفَعُ (لا بِهَا حَنْ أَهْلِ وَمَالِي وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدُ إِلاَّلَهُ هُنَاكَ (٢) مِنْ قَوْمِهِ مَنْ يَدْفَعُ أَقُدُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ قالَ مَدَقَ لاَ تَقُولُوا (١٠ لَهُ إلاّ خَيْر) قال فَمَادَ مُمَرُ فَقَالَ ﴾ وسُولَ أَنْهِ قَدْ عَالَ الله وَرَسُولَهُ وَالْوَامِنِينَ دَعْني (١١) فَالْأَضْرَبَ عُنْقَهُ قَالَ أَوَ لِيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرِ وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَّ اللهُ اللَّهَ مَلَيْهِمْ فَقَالَ اثْمَلُوا مَا سْتُتُمْ فَقَدْ أُوبَيْتُ لُكُمُ الْجَنَّةَ كَاغْرُ وَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَغَرُ ١٧٥



(۱) إِنَّى تَوْالِهِ عَمْواً عَبْرِهِ أَمْ الرَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَالِقُولَا الْمُنْ الْمُنَ

بِالْسَكُمُوْرُ مَدُرًا فَمَلَيْهِمْ فَضَبُ مِنَ أَقْهِ وَكُمْمَ عَذَابٌ عَظِيمٌ . وَقَالَ : إِلا أَنْ تَنْقُوا مِنْهُمْ ثُقَاةً وَهَى تَقَيِّةٌ ، وَقَالَ : إِنَّ الَّذِينَ تَوَغَّاهُمُ اللَّاذِيكَةُ طَالِي أَفْسِيمٍ قالوا فيمَ كَنْتُمُ ۚ مَالُواَكُنَّا مُسْتَعَمْعَنِينَ فِي الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ (١٠ وَأَجْمَلُ لَنَا مِنْ لَهُ الْمُتَعَيِراً فَمُذَرَّ أَفَدُ السَّتَعَسَّمَنِينَ الذينَ لاَ يَتْنَبُونَ مِنْ تَراكِ ما أَمَّرُ أَفَدُ بدِ وَالمُكرَّهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مُسْتَمَنَّمُنَّا مَنْ تُعْتَنِع مِنْ فِيلْ ما أُمِرَ بد ، وَاللَّ المَّسَنُ التَّفِيةُ إِلَى عِنْ التيلنة ، وَقَالَ أَيْنُ عَبَّاسِ فِينَنْ يُسَكِّرِهُهُ اللَّصُوصُ فَيُطَلَّقُ لَيْسَ بِشَيْء ، وَبِهِ قَالَ أَبْنُ مُمّر وَأَنْ الزُّينِ وَالشَّنيْ وَالْحَسَنُ ، وَقَالَ النِّي عَلَى الْاعْمَالُ بِالنَّهِ ﴿ مَرْثُ عَلَى انْ بُسكَيْمٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَالِيهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَيِيدٍ بْنِ أَبِي هِلاَلِ مَنْ هِلاَلِ بْن أَسَاتَةَ أَذًا أَمَّا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً أَنَّ النِّبِيِّ عَلْجَ كَانَ يَدْهُو فِي الصَّلاَّةِ اللَّهُمُّ أَنْجٍ هَيَّاهُ إِنْ أَبِي رَبِيمَةَ وَسَلَمَةً بْنُ مِشَامٍ وَالْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُشْتَغَمَّتْهِ فِي الْوَامِنِينَ اللَّهُمَّ أَشَدُهُ وَطُأَتَكَ عَلَى مُفَرَّ وَأَبْتَثْ عَلَيْهم سنِينَ كَسِني بوسُفَ باسب من أخْتَارَ الفَرْبَ وَالْقَتَلَ وَالْمَوّانَ عَلَى الْسَكُفُر عَرْثُ عَمُدُ بْنُ عَبْدِ أَهْدٍ بْنِ حَوْشَبِ الطَّائِينِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيْوبُ عَنْ أَي نِلاَئِهَ مَنْ أَنِّس رَمِنِيَ اللَّهُ مَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ أَلَهِ عَلَى ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوةَ الْأَيْمَانِ ، أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ يِمَّاسِواهُمَا ، وَأَنْ يُحِبِّ الزَّ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ فِي ، وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَسُودَ فِي الْسَكْفُرِ ، كَا يَكُرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّار مَرْثُ سَمِيدُ بْنُ سُلَفِانَ حَدُثَنَا عِبَّادُ عَنْ إِنْكُمِيلَ سَمِسْتُ فَيْسًا سَمِيْتُ سَينِدَ بْنَ زَيْدٍ يَتُولُ لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَإِنَّ مُمَرِّدَ مُوثِقِي عَلَى الْإِسْلاَمِ وَلَوِ الْقَضْلَ (1) أَحُدُمًّا فَمَاثُمُ بِمُمَانَ كَانَ عَنْمُونَا أَنْ يَنْفَضَ (" حَرَثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ إِنْمُمِيلَ حَدَّثَنَا نَيْسٌ مِّنْ خَبَّابٍ بْنِ الْأَرْتُ قَالَا شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوْ مُتَوَسِّدُهُ

رْدَةً ٥٠ لَهُ فِي ظِلْ الْكَنْمَةِ . فَقُلْنَا أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلاَ تَدْهُو لَنَا فَقَالَ قَدْ كَانَ مَنْ قَبُلَكُمُ مُوْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِهَا فَيُجَاءِ الْمِيشَّارُ ٣٠ فيُوخِمُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْلُ نِصْفَتَنِي وَيُشْطُ بَأَسْنَاطِ الحَسِدِ ما دُونَ خُمِيدِ وَعَظْمِر فَ يَصُدُهُ ذَلِكَ مَنْ دِينِهِ وَأَلَهِ لَيْسَنَّ هَٰذَا الْأَشُّ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِ مِنْ صَنْماء إِلَى حَصْرُمَوْنَ لاَ يَحَافُ إِلاَّ أَنْهُ وَالنَّمْبُ عَلَى غَنْيهِ ، وَلٰكَٰئِكُمُ ۚ نَسْتَعْجَلُونَ المُسكرَّةِ وَتَحَوْمِ فِي الحَقَّ وَغَيْرِهِ ﴿ عَرَّتُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَنْهِ حَدَّثَنَا ٢٠٠ اللَّيْثُ عَنْ سَبِيدِ المَغْبُويُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَبُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ كِنْمَا نَحْنُ فِي الْمُنْجِدِ إِذْ خَرْجَ عَلَيْنَا (" رَسُولُ (" أَقْ عَلَى فَقَالَ أَنْعَلَقُوا إِلَى يَهُودَ غَرَّجْنَا مَّمَّهُ حَقَّى جِنْنَا يَنْتَ الْدِرْاسِ فَقَامَ النِّي مِّنَّكُ فَنَادَاهُمَّ (\*) يَا مَمْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْتَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَنْتَ ﴾ أَبَا الْعَامِيرِ فَقَالَ ذٰلِكَ أُدِيدُ ثُمَّ عَلَمَا الثَّانِيةَ فَقَالُوا قَدْ بَلَنْتَ يَا أَبَا الْقَاسَمِ ، ثُمَّ قالَ ٣٠ الفَّالِثَةَ فَقَالَ أَهْلَمُوا أَنَّ ١٨٠ الْأَرْضَ فَهُ وَرَسُولِهِ وَإِنَّى أَرِيدُ أَنْ أَجْلِيَكُمْ ۚ فَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ ۚ عِالِهِ شَبَّنَا فَلْيَبِهُ ۚ وَإِلاَّ فَاعْلَمُوا أَغَا ۖ " لاَ يَجُوزُ يَكَاحُ الْكُزِّهِ: وَلاَ تُكْزِمُوا فَتِبَاتِكُمُ عَلَى الْبِنَاء (١٠٠ إِنْ أَرَّذُنُّ تَحَصُّنَا لِتَبْتَثَنُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الْذَّبْنَا وَمَنْ يُكُوهُمُنَّ فَإِلَّ الْغَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِمِينَّ غَفُورُ رَحِيمٌ ۖ **حَرَثُ**لَ بَحِنِّي بْنُ قَزَعَةً حَدَّثَنَا مالِكُ عَنْ عَبْد الرُّخُنِ بْنِ الْفَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمٰنِ وَتُجَمِّمِ أَنْبَى يُرْبِدَ بْنِ جارِيَّةَ الْأَنْسَارِيُّ عَنْ خَلْـاً، بِنْت خَذَامِ (\*\* الْأَنْسَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَبِّبٌ فَكَرِهَتْ ذٰك مَا أَتِ النِّي عَلَى فَرَدٌ نِكَاحَهَا وَرُشَا مُمَّدُ بِنُ بُوسُكَ حَدَّثَنَا سُنْيَالُ عَنِ أَنْ جُريْجِ عَن أَبْنِ أَنِي مُلَيْكَةً عَنْ أَنِي تَعْرُوهُوٓ ذَكْرَانُ عَنْ مَائِشَةً رَضِيَ أَلَٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتَ يَا رَسُولَ اللهِ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِينَ؟ قَالَ نَمَمْ مُثَلْتُ فَإِنَّ الْبكْرَ

بالمنشار بالترن f= (t) (ه) الثي (۱) خادی ون أنسًا الأولد ! دى أنَّ الأرضَّ (١٠) على البيناء إلَى ثَوْلِهِ كذا فاليربيبة بالخاء والذال طميبين منا رؤ ترک الحيل وكفا شبقه السبالان أن أأباين والتهول أتنح نهبا شبطه بأمال للهدة وكذا طبقة أن القرب أد من ماش الأصل

(۲) رة كال) (د) كُرْمَا وَكُرْمَا (١) زَرْجَا زَانْ شَارًا بالجع فيهمأ وعليها شرج التسطلاني (۲) زند (٨) لَقُوْلَةِ (۱) بئت دسه (۱۰) رفال (۱۱) عَمَا

تُسْتَامَرُ فَنَسْتَحِي (" فَنَسَكُتُ قَالَ سَكَامُهَا إِذْهُهَا ﴿ لِمِبِ إِذَا أَكُرَهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْداً أَوْ بَاعَهُ لَمْ بَجُزُ ، وَقَالَ \* كَبَعْنُ النَّاسِ فَإِنْ نَفَرَ الْمُشْتَرِى فِيهِ نَفْراً خَوَ جائزُ رُّ عَبِهِ وَكَذَٰلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ ﴿ حَرَّمُنَا أَبُو النَّمَانِ حَدَّثَنَا خَلَا بُنُ زَيْدٍ عَنْ مَمْرُوبْنِ دِينَارِ مَنْ جابِرِ رَضِيَ اللهُ مَنْهُ أَنْ رَجُلاً مِنَ الْأَنْسَارِ دَبِّرَ تَمْلُوكَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مال غَيْرُهُ ، فَبَلَغَ ذَاكِ وَسُولَ ٥٠ أَفَهِ عَلَى مَثَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْي ، فَأَشْتَرَاهُ كُنتُمُ بُنُ النَّمَّامِ بِمَا يُهانِّهِ وِرْهُمْ ، قالَ فَسَيِثْ جَارِلَ يَقُولُ عَبْدًا بِنِعلِيًّا مَانَ عَلَمَ أُولُ اب من الإ كراء كرة " وكرة واحد منرا حُدين بن منشور حدثنا أَسْبَاط بْنُ مُحَدٍ حَدُثَنَا الشَّيْبَا فِي صُلِّيَانُ بْنُ فَيْرُوزِ عَنْ هِكْرِيَّةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قال (أُ السُّبْنَانُ وَحَدَّثَن عَمَالُهُ أَبُو الْحَسَن السُّوالَيُّ وَلاَ أَنْكُهُ إِلاَّ ذَكَرُ مُ عَن أَبْ عَبَّاس رَضِيَّ أَلْلُهُ عَنْهُمَا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَمِلُ لَكُمْ أَنْ نَرِثُوا النَّسَاء كَرْهَا الآيَةُ قالَ كَانُوا إِذَا مِكَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَا وَهُ أَحَقَّ بِأَرْأَتِهِ إِذْ شَاء بَعْفُهُمْ تَرَوَّجَهَا وَإِنْ شَاوًا زَوَّتِهَا ٥٠ ، وَإِنْ شَاوًا أَمَّ ﴿ يُرَوِّهُمَا ، فَهُمْ أَمَّقُ بِمَا مِنْ أَهْلِهَا ، قَتَرَكَ منيد الآيةُ بذلك ١٠٠ إليب إذا أشْكُر من الزَّأَةُ عَلَى الزَّا فَالاَحَةُ مَلَيْهَا ف مَوْلِهِ ١٨٠ تَمَالَى ؛ وَبَنْ يُكْرِهِمُنَ كَإِنَّ أَنْهُ مِنْ بَعْدٍ إِكْرَاهِمِنْ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، وقالَ اللَّبْ عَدَّتَى نَافِحُ أَنْ صَفِيَّةً أَبْنَةً ٥٠ أَبِي مُبَيْدٍ أَخْبَرَتَهُ أَنْ مَبْداً مِنْ رَفِيقِ الإمارَةِ وَقَمْ مَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ اللُّسُ كَأَسْتَكُرُ مَهَا حَتَّى أَفْتَضًّا ، فَجَلَدُهُ مُحَرُّ المَدَّ وَقَاهُ وَلَمْ يَجْ لِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ ٱسْتَكُرَهَمَا . قالَ (١٠٠ الرُّغْرِي فَ الْإَمَّةِ الْبَكْرِ يَفْتَرِعُا المَوْ يُقِيمُ ذَلِكَ المُسَكِّمُ مِنَ الْأُمَّةِ الْمُذْرَاهِ بَقَدْرِ يَبِسَهَا (١١٠ وَيُجُلُدُ ، وَلَيْسَ ف الأَمَةِ النِّبْ فِي قَشَاءِ الْأَثَّةِ عُرْمٌ، وَلَكِنْ مَلَيْهِ المَدُّ مَرْثُ أَبُو الْبَاذِحَدُ ثَا مُتِينِ حَدُثنَا أَبُو الرَّاكِ عَن الأَمْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ قالَ قالَ رَسُولُ ٱلَّهِ ﷺ

مَاجِزَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ دَخَلَ بِهَا قَرْيَةَ فِيهَا مَيْكَ مِنَ الْمُؤَلِّدُ أَوْجَبَالٌ مِنَ الْجَبَارِيَّ عَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ أَرْسِلِ إِلَىَّ بِمَا كَأَرْسَلَ بِمَا فَقَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَمَّأُ وَتُصَلَّى فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَرَسُولِكَ فَلاَ ثُمَلِّطْ فَلَىَّ الْكَافِرَ فَنُطٌّ حَتَّى رَكَفَنَ برِجْلِهِ ﴿ بَاسِبُ كَبِينِ الرَّجُلِ لِمِنَاحِيهِ إِنَّهُ أَخُوهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقِتْلُ أَو تَحْوَهُ وَكَذَٰإِكَ كُلُّ مُكْرَةٍ يَخَافُ كَإِنَّهُ يَذُبُ عَنْهُ الْطَالِ إِنَّ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ كَانْ قَائَلَ دُونَ النَّظَائِمِ فَلَا ثَوَدَ عَلَيْهِ وَلاَ قِمَامَ ، وَإِنْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبُّنَّ الخَمْرُ أَوْ كَتَأْكُلُنَّ اللَّيْنَةَ أَنْ تَبَيِينَ عَبْدَكَ أَنْ تُقَرُّ بِدَيْنِ أَنْ تَبَّتُ مِيَةً وَتَحُلُ (") عُتُدَمَّ أَنْ لَتَتَثَلَنَّ أَبَاكَ أَوْ أَمَاكَ فِي الْإِسْلاَمِ (" وَسِنَّهُ ذَلِكَ لِنَوْلِ النِّي مَا اللَّهُ السَّيْمُ أَخُو السَّيْمِ وقال بَعْضُ النَّاس أَوْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَ اللَّمَةِ أَوْ لَتَأْ كُلِّنَ اللِّيَّةَ أَوْ لَتَتَّلَّنَ إَبْنَكَ أَوْ أَبَاكَ أَوْ كَارَحِم مُ خَرَّم مَ لَمْ يَسَعُهُ لِأَنَّ هَٰذَا لِيسَ مِصْمَلَ مُمَّ فَاقَضَ فَقَالَ إِنْ قِيلَ لَهُ لَنَقَتُكَنَّ أَبَاكَ أَوِ ٱبْنَكَ أَرْ لَتَبِينَ هُـٰذَا الْمُبَدَّدَ أَرْ تُثَيِّ<sup>0</sup> بدَيْنِ أَوْ مَبْتِ يُلْزَمُهُ فِي الْقِيلِي وَلْكِيًّا فَسُتَحْسِنُ وَتَقُولُ الْبَيْمُ وَالْمِيَّةُ وَكُلُّ حُقَّدَتِ فِي ذَلِك بَاطِلْ فَرَّقُوا بَيْنَ كُلُ ذِي رَحِم مُخَرَّم وَغَيْرِهِ بِنَايْرِ كِتَابِ وَلاَ سُنَّةٍ وَقَالَ النَّيْ عَلْيَ قَال إِرَاهِيمٌ لِا مَرَأْتِهِ ( ) هذه أُخْتِي ، وَذَلِكَ في أَفْدِ ، وَقَالَ النَّهَمِيُّ إِذَا كَانَ المُسْتَعْلِف ظَالِمَا فَنِيَّةُ الْحَالِفِ، وَإِذْ كَانَ مَثْلُومًا فَنِيَّةُ السُّنَتَ فِلِفِ ﴿ وَوَثَنَّا بَعْنَ بِنُ بُكَثِيرٍ حَدُّنَا الَّذِثُ عَنْ عَنْيِلَ عَن أَبْنِ شِهَابِ أَنَّ سَالِنَا أَغْيَرُهُ أَنَّ عَبْدَ اللهُ بْنَ مُمَرَ رَمِيَ اللَّهُ مَنْهُا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قَالْ ٱلْمُسْارُ أَخُو الْمُسْلِرِ لاَ يَغْلِيهُ ۗ وَلاَ بُسُلِيُهُ وَمَنْ كَانَ فَي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ أَلَهُ فَي حَاجَيَةٍ ﴿ وَمِنْ كُمَّدُ بِنُ عَبْدِ الآجيم حَدْثَنَا سَمِيدُ بْنُ سُلَيْهَانُ حَدَّثَنَا هُمُنَيْمٍ ۖ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ ٱلَّهِ بِنُ أَبِي بَكْمٍ بْنِ أَنْسٍ عَنْ أَنْسِ وَمِنِيَ اللهُ عَنْهُ عَالَ مَالَ وَسُولُ أَنْهِ عَلَيْ أَنْسُرُ أَمَاكَ طَالِمًا أَوْ مَثْلُومًا ، فَقَالَ

 رَجُلُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنْسُرُهُ إِذَا كَانَ مَطْلُوبًا ، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ طَالِكَ كَيْفَ أَنْسُرُهُ عَالَ تَعَجُرُهُ \* الْ تَقَنَّمُهُ مِنَ الظَّهُرِ كَالَّ ذَلِكَ مَسْرُهُ

## ( بِسْمِ ٱللَّهِ الرَّخْنِ الرَّحِيمِ) ٢٧

باسب ف " تَرْكُ الْحَيْلَ وَأُنَّ لِكُلُّ أَمْرَى مَا نَرَى فِ الْإِيَانَ وَغَرْمَا " وَرَثُنَا أَبُو النُّمْانِ حَدَّثَنَا مَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيىٰ بْنِ سَيِيدٌ عَنْ تُحِدِّ بْن إِبْراهِم عَنْ عَلَقْمَةً بْن وَفَاص قالَ سَمِعْتُ مُمْرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ الْمُهُ عَنْهُ يَخْطُبُ قالَ مَعِث النِّي يَنْكُ يَمُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا الْأَصْلَ بِالنِّلَّةِ وَإِنَّا لِأَمْرِيْ مَا نَوى فَنْ كانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللهُ وَرَسُولِهِ فَهِخْرَتُهُ إِلَى اللهُ وَرَسُولِهِ وَمَنْ حَاجِرٌ إِلَى دُنيًّا يُصِيبُهَا أُو أَمْرُأُوْ بَعْزَوَّجُهَا ، فَيَجْرُنُهُ إِلَى ما هَاجَرَ إِلَيْهِ اللَّهِ فَي الصَّلاَة الصَّرَاقِ (" إِجْعُنُ (١٠ حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق عَنْ مَعْتَرَ عَنْ هَمَّامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّي عِلْ قَالَ لاَ يَعْبِلُ أَقْدُ صَلاَّةً أَحَدِكُ إِذَا أَخْدَتْ خَنَّى يَتُوسًا السيد في الرَّ كاذِ وَأَنْ لاَ يُفَرِّنَ بَانَ مُجْتَمِ وَلاَ بُجْمَعَ بَانَ مُتَفَرَّق حَشْيَةَ الصَّدَنَةِ - مَرَثُ مُخَذَّ بنُ عَبْد أش الْأَنْمَارِئْ حَدُّنَا " أَبِي حَدَّثَنَا " أَبِي حَدَّثَنَا " كَامَةُ بْنُ عَبْدِ أَنْدٍ بْنِ أَنْسِ أَنَّ أَنْسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَابَكُرْ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَّفَةِ الَّيْ فَرَضَ رَسُولُ إِلَّهِ عَلَى عَلَيْ يُجْتَعُ بَيْنَ مُتَعَرَّق وَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ تُخْتَمِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ حَرِثْنَا فُتَيْبَة حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بِنُ جَنفر عَن أَى سُمَيْلُ عَنْ أَبِهِ عَنْ طَلْعَةَ بْن عُبَيْدًا فَيْ أَغْرَ ابيًّا جامِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ طَلْعَةَ فَارْ الرَّأْس فَعَالَ يَارَسُولَ أَفَيْ أَخْبِرٌ بِي ماذَا فَرَصَ أَقْدُعَتَى مِنَ الصَّلَاةِ ؟ فَعَالَ الصَّلَوَاتِ الْحَسْرَ إِلاّ أَنْ تَعَلَوْعَ شَبْنًا ، فَقَالَ أُخْبِرْ فِي عَا فَرَضَ أَقَدُ عَلَيَّ مِنَ الصَّامِ ؛ قالَ شَهْرٌ رَمَّمَانَ إِلَّا أَنْ تَعَلَوْعَ شَيْئًا . قال أُخْبر نِي عَا فَرَضَ أَفَهُ عَلَىٰ مِنَ الرَّكَاةِ ؟ قالَ فَاخْبَرَهُ

هر 8 سرورو (1) کنچره

(۲) ﴿كِتَابُ الْحَيْلِ ﴾ (۲) خرب في الفرع الذي يدنا جماً ويبيته على لنظ في مبار مضاف لنائه لكنها نابة في نغ متعدة وعلمها ترح المسطلاني

(٤) و عار ه

12 (0)

(1) إسطى بن نصر

ره) مدتي

(A) مدنی

رَسُولُ أَنْدِ عِنْكُ شَرَائِمَ <sup>(1)</sup> الْإِسْلاَمِ . قالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لاَ أَصَارَحُ شَيْئًا وَلاَ أَتْقُصُ مِنَّا فَرَضَ أَقَدُ عَلَى شَبْنًا ، فَقَالَ رَسُولُ أَنْهِ يَكِيُّ أَفْلَمَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ المِنَّةُ إِنْ صَدَقَ \* وَقَالَ بَسْفُ النَّاسِ فِي عِشْرِينَ وَمِائَةِ بَمِيرِحِقَّتَانِ فَإِنْ أَحْلَكُما مُتَمَدُّدًا أَوْ وَهَبِّهَا أَو أَحْتَالَ فِيها فِرِاراً مِنَ الرَّكَاةِ فَلاَ شَيْء عَلَيْدِ صَرَّتَى (" إسْعَنْ حَدَّثَنَا (لل عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ( ) مَنْدَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قال قال رَسُولُ اللهِ عِنْ يَكُونُ كَنْنُ أَحَدِكُ وَمِ الْقِيامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعَ بَغِرُ مِنْهُ صَلَحِهُ فَيَطَلُّهُ (1) وَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ ، قالَ وَأَنْذِ لَنْ (1) يَعَلَّلُهُ ، حَتَّى يَعْشُطَ يدهُ فَيُكْتِهَا فاذُ ، وَقالَ رَسُولُ أَقْدِ مَنْ إِذَا مارَبُ النَّمْرِكَ يُسُطِ خَمَّهَا تُسلَّطُ عَلَيْر وَمْمُ الْقَيَامَةِ تَخْبُطُ (٨) وَجْهَهُ بِأَخْفَاهِمَا • وَقَالَ بَنْضُ النَّاسِ فِي رَجُيلِ لَهُ إِبلُ عَفَافَ أَنْ تَجِبِ عَلَيْهِ السَّدَنَةُ فَبَاعَهَا رِإِبِلِ مِثْلِهَا أَنْ بِنَتْمِرِ أَنْ بِبَتْرِ أَنْ بِدَرَاهِمَ فِرَاداً مِنَ السِّدَةَةِ بِيَوْمٍ ٱحْتِيالاً فَلاَ بأُسَ<sup>00</sup> حَلَيْهِ وَحْرَ يَقُولُ إِنْ ذَكَى إِيلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولُ المَوْلُ يَوْمِي أَوْ بِسَنَةٍ (١٠٠ جازَتْ ٥١٠ عَنْهُ مِرْثُ الْنَيْبَةُ بْنُ سَيِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثُ مِنْ أَبْنِ شِهَابِ مَنْ عُبَيْدِ أَقَدْ بِنْ مَبْدِ أَقَدْ بَنِ فَتْبَةً مَن أَبْنِ مَبَّالِ أَنَّهُ قالَ أَسْتُغْنَى سَمْدُ بْنُ مُبَادَةَ الْأَنْسَارِيُّ رَسُولَ اللهِ عَلَى فِي نَذْرَكَانَ عَلَى أَنْهِ تُوفَيْت فَبْلَ أَنْ تَتَمْنِيهُ ، فَقَالَ رَسُولُ أَثْدِ يَكِيُّ أَفْدِهِ فَنْهَا ﴿ وَقَالَ بَبْضُ النَّاسِ إِذَا بَلْفَتِ الْإِبْلُ مِشْرِينَ فَفِهَا أَرْبَمُ شِيامٍ فَإِنْ وَهَبَّهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَامَهَا فِرَارًا وَأَخْتِالاً ١١٥ الإِسْقَاطِ الزُّكَاةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَكَذَلْكِ إِنْ أَثْلَقَهَا فَىاتَ فَلَا شَيْء فِ ماله إسب (١١١) مزرن مُستدد حد منا يمني بن سبيد عن عبيد أفد قال حداني نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ أَنْذِ رَضِيَ أَنْنُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَنْدٍ ﴿ إِلَىٰ نَعْى عَنِ الشَّفَارِ ، فُلْتُ لِنَافِيع ما الشَّفَارُ ؟ قالَ يَنْكِحُ أَبْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أَبْقَتَهُ بِنَيْرِ صَمَّاق وَيَنْكِحُ أُخْت

أللنكاح

ره المنظمة (٥) (٥) من المنظمة (٥) (٥) منظمة (٥) (٥) منظمة (٥) (٥) منظمة (٥)

الرَّجُل وَيُنْكَيُّهُ أُخْنَهُ بَنَيْرِ مَدَانَ ﴿ وَقَالَ بَنْفُ النَّاسِ إِذِ أَخْتَالُ مَنَّى تُرَوَّجَ عَلَى الشُّفَارِ فَهُوْ جَازٌ وَالشَّرْمُ الطِّلِ وَقَالَ فَي الْمُتَّقَةِ النَّسَكِامُ فَاسِيدٌ وَالشَّرْمُ الجالِلُ وَقَالَ يَنْفُهُمُ الْمُنْتَةُ وَالسُّفَارُ جَائزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ﴿ مَرْثُنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثْنَا يَحْي مَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن مُمَرَ حَدَّمْنَا الزُّهْرِئُ عَن الحَسَن وَعَبْدِ اللهِ أَبَى مُخَدِّدِ فِي عَن أَبهما أَنْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِبْلَ لَهُ إِنَّ أَيْنَ عَبَّل لاَ يَرَى يُتُمْةَ النَّسَاء بَأْساً فَكَالَ إِنَّ وَسُولُ أَنَّهُ عِنْ مَعْلَى عَبْهَا بَوْمَ خَيْرٌ وَمَنْ خُومِ اللَّهُ الْإِنْسِيَّةِ ﴿ وَقَالَ بَنْفُ النَّاسِ إِن أَحْتَالَ حَتَّى تَمْتَمْ فَالنَّسَكَامُ فَاسِدٌ، وَقَالَ بَعْهُمُمْ النَّسَكَامُ جَائزٌ والشَّرطُ بَامِلُ لَي إلى ما يُكرَّهُ مِنَ الإَحْتِيَالِ فِي الْيُرْجِ وَلا يُنتَعُ فَمَثلُ المَاهُ لِيُنتَعَ بو َ مَشْلُ الْكَلَامِ حَمَرُتُ إِنْهُمِيلُ حَدَّثَنَا ١٠٠ مالِك عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَغْرَبِمِ عَنْ أَن مُرَرَةً أَنْ رَسُولَ أَلْهُ عِنْ قَالَ لاَ كُنَّمُ فَعَنْلُ اللَّهَ لِيُنتَعَ بِهِ خَنْلُ الْكَافر باسب ما يُكُرَّهُ مِن التَّاجُس وَرُث تُنبَّةُ بنُ سَيدٍ عَنْ مالِكِ عَنْ اَفِيم عَن أَبْنِ ثَمَرَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَنِ النَّجْشِ بِإسب ما يُنغي مِنْ ٢٠٠ أَعْلِيَاعٍ في الْبُيُوعِ " وَقَالَ أَيُوبُ يُخَادِعُونَ أَلْدَ كَمَا " يُخَادِعُونَ آدَبُ لَوْ أَتَوْا الْأَمْرَ عِيانًا كَانَ أَهْوَنَ عَلَى مِرْثُ إِنَّمْمِيلُ حَدَّثَنَا (٥) مالك عَنْ عَبْدِ أَلَهُ بْنِ دِينَار عَنْ عَبْدِ أَلْهِ أَبْنِ مُمَرَ رَمِنِيَ اللهُ عَنهُمَا أَنَّ رَجُلآ ذَكَرَ النِّي عَلَى أَنَّهُ مُخْدَمُ فِي النَّيُوعِ مُقَالَ إِذَا ا بَايَنْتَ فَقُلْ لا جَلاَبَةَ بِاسِبُ ما يُنفى مِنَ الإُخْيَالِ الْوَلِيُ فِي الْيَتِيَةِ الْمُعْرَةِ وَأَذْ لاَ يُكَمِّلُونَ ١٠ مَدَاها حَرْثُ أَبُو الْيَانِ حَدَّنَا ١٠ شُمَيْبُ عَن الزَّهْرِيُّ قالَ كَانَ مُرْوَةُ مُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ مَاثِشَةَ وَإِنْ خِفْتُم أَنْ لاَ تَعْسِطُوا فِي الْبَتَالَى فَأَسْكِمُوا ماطاتِ لَـكُمْ مَنْ النَّـنَّا قَالَتْ مِيَ الْبَيْمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيَّهَا ۚ فَيَرْضُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مَهِرِيدُ أَنْ يَنْذَوْتِهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّة نِسَائُهَا كَنْهُوا عَنْ نِكَاْحِينَ إِلاَّ أَنْ

يُعْسَطُوا لَمُنَ فَ إِكْمَالِ السِّدَاق ثُمَّ أَسْتَفَقَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ عِلْى بَعَدُ : كَأَثْرَلَ أَلْكُ وَبَسْتَنْتُونَكَ (" فِي النَّسَاء فَذَ كُرِّ الْحَدِيثَ إلى إِذًا فَسَبَ عادِيَّةً فَزَعَمَ أَنَّهَا ماتَتْ ، فَتُغَيِّى بْنِيَةِ الْجَارِيَّةِ الْيُنَّةِ ، ثُمُّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فَعْيَ لَهُ ، وَتِرُهُ النّبِيّةَ وَلاّ تُكُونُ الْدِينَةُ آمَنًا ﴿ وَقَالَ بَنْضُ النَّاسِ الْجَارِيَّةُ النَّاسِ لِأَخْذِهِ النَّبِيَّةَ وَفِي هَذَا أَخْيَالُ لِمَنِ أَشْتَعْلَى جَارِيةَ وَبَحْلِ لاَ يَبِيمُهَا فَنَصْبَهَا وَأَعْتَلُ بُّنَّهَا ماقَتْ حَتَّى تأُخْلُه رَبُّما نِيتَمَا نَيْفِيبُ " لِنَامِي جارِيةَ فَيْرِهِ قالَ النَّي عَلَى أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، وَلِكُلُ فادر لوالا يوم الْعِيكَة عدان أبر مُعنير حدَّثنا سُفيانُ عن عبد أَيُّهِ بْنِ دِينَار عَنْ عَبَّدِ أَنُّهِ بْنِي مُمَّنَّ رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهُمَا هَنِ النِّي عَنْ عَبَّد أَنْ لِوَلَهُ يَوْمُ الْنِيَاءَةِ بُنُونُ بِهِ بِلسِبُ مَرْضًا تُحَدُّ بْنُ كَنِيرٍ مَنْ سُمْيَانٌ مَنْ حِشَامِ عَنْ مُرْوَةً مَنْ زَيْلَبَ أَبْنَةِ (\*\* أَمْ سَلَمَةً عَنْ أَمْ سَلَمَةً عَنِ النَّيْ يَا اللَّهُ عَلْ إِنَّا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَمِينُونَ " وَلَمْلً بَنْفَكُمْ أَذْ يَكُونَ أَلْمَن بِمُجِّيهِ مِنْ بَنْف وَأَنْفِي (٥) لَهُ عَلَى تَعْوِ (١) ما أَسْمَرُ فَنْ قَسَيْتُ لَهُ مِنْ حَنْ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ بِأَخذ (١) فَإِنَّا أَضْلَمُ لَهُ يَعِلْمَةً مِنَ النَّادِ بِاسِبُ فِي النَّكَامِ مَوْثُ اسْنِيمُ بِنُ إِرْاهِمِ حَدَّثَنَا هَمُامُ حَدُثَنَا جَعْيَ إِنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّي عُلَى الدُّ الدُّنكُمُ الْبِكُرُ حَتَّى نُسْتَأْذَنَ ، وَلاَ الدِّلْبُ حَتَّى نُسْتَأْمَرُ ، فَعَيلَ ا رَسُولَ أَفْدَ كَيْتَ إِذْتُهَا ؟ قالَ إِذَا سَكَتَتْ • وَقَالَ بَسْفُ النَّاسِ إِنْ (١٠ كَمْ تُسْتَأَذَنِ الْسِيكُرُ وَلَمْ تَزَوَجْ فَأَحْنَالَ رَجُلُ فَأَمَّامَ شَاهِدَىٰ (١) زُور أَنَّهُ تَزَوْجَهَا بِرِمنَاهَا ۚ فَأَثْبَتَ الْقَامِي يَكَاحَهَا (\*\*\* وَالرَّوْجُ بَيْئَامُ أَذَّ السَّهَادَةَ بَاطِلَة ۗ فَلا بأس أَنْ · يَعَالُمُ وَهُوْ تَزُوجِيُ تَعِيعُ مِ**رَثُ** عَلِي ۚ بَنُ عَبْدِ أَنَّهِ حَدَثَنَا سُفيَانُ حَدُثَبًا بَعِي بْنُ سَمِيهِ مَن الْقَاسِمِ أَنَّ أَمْرَأَةً مِنْ وَلَهِ جَمْفَى تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزُوِّجِهَا وَلِيًّا وَهُي كارهَةٌ

 المال المال

فَأَرْسَلَتُ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الْأَنْصَادِ عَبِّدِ الرَّحْنِ وَجُبِّعٍ أَبْنَى جادِيةَ قَالاَ فَارْتَحْشَيْنَ وَإِنَّ خَنْمَاء بِنْتَ خِذَام أَنْكُمَهَا أَبُوهَا وَهْيَ كَارِهَة ، فَرَدَّ النَّي عُلَّى ذَٰلِكَ • قال سُفيًا لا وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْن مُسَمِعْهُ بِعَولُ عَن أبيدِ إِذْ خَنْسَاء مَرْثُ أَبُو كُتيم حَدَّثَنا عَيْبَانُ عَنْ يَحْي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لاَ تُشْكَتُهُ الْأَيُّمُ حَتَّى نُسْتَأْسَ ، وَلاَ تُشْكَحُ الْسِكُرُ حَتَّى نُسْتَأْذَنَ ، قلوا كَيْفَ إِذْهَا ؟ قاتأن نَشَكُتَ • وَقَالَ بَنْضُ النَّاسَ إِنِ أَحْتَالِهَا نُسَانُ بِشَاهِدَى زُودٍ عَلَى تَزُو يج ِ أَمْرَأُهُ نَبْبِ بِالْمِيهَا ، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا إِنَّهُ ، وَالرَّوْجُ يَثْلُمُ أَنَّهُ لَمْ " يَتَزَوَّجْهَا فَطُّ ، وَإِنَّهُ بَسَنَهُ هَٰذَا النَّكَاحُ وَلاَ بَأْسَ بِالْقَامِ لَهُمَنَّهَا حَرَّثُنا أَبُو عَليهِ عَن أَبْنِ جُرَبْعِ عَن أَبْن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ذُكُوانَ عَنْ مائِشَةً رَضِيَ أَفَدُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ أَفْدٍ يَا الْبِكُنُ تُسْتَأْذَنُ ، قُلْتُ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَغْي ؛ قالَ إِذْتُهَا صُاتُهَا ﴿ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ هَوَىَ رَجُلُ (١٠ جارِيةَ يَتِيمَةً ٥٠ أَوْ بَكُرًا فَأَبَتْ فَأَخْتَالَ كَمْلُم بِشَاهِدَى زُور عَلَى أَنَّهُ ثَرَّوَّجَهَا ، مَأَذَرَكَتْ فَرَمِينِيتِ الْبَنِينَةُ فَقَيِلَ الْقَامِي شَهَادَةً ٣٠ الزُّورِ ، وَالرُّونِجُ بِمُثِلًا يُبِطُلُانِ (\*\* ذٰلِكَ حَلَّ لَهُ الْوَطُّهِ ۚ بِالسِّبُ مَا يُسَكِّرُهُ مِن أَخْتِيَالِ الْمَرْأَةِ مِنَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائْدِ ، وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّيْ ﷺ في ذٰلِكَ مَرْثُنا عُبَيْدُ بْنُ إِنْمُيِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِيتَلمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ أَفْدِ عَلَى بُحِبُ الْمَأْوَاهِ ، وَيُحِبُ الْسَلِّلَ ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْمَعْرَ أَجَازَ عَلَى نِسَالُهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةً ، فَأَحْتَهُمَ عَنْدُهَا أَكْثَرَ بِمَّا كَانِ يَحْتَبِسُ ، فَمَأْلُتُ عَنْ ذَلكَ ، فَقَالَ (١) لِي أَهْدَتِ (١) أَمْرَأَةُ مِنْ قَرْبِهَا عُكَّةً مَسَلِ فَسَقَتْ رَسُولَ أَلَّهِ عَلَى مِنْهُ شَرْبَةً ، فَتُلْتُ أُمَا ٣٠ وَأَقَدُ الْتَمَالَقَ لَهُ ، فَذَ كَرْتُ ذَاكِ لِسَوْدَةً ، فُلْتُ ١٩ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ وَإِنَّهُ سَيْنَكُو مِنْكِ قَقُولِي لَهُ مُؤرِسُولُ أَنْهِ أَكُلْتَ مَنَافِيرَ وَإِنَّهُ سَيتُولُ

لاَ فَتُولَى لَهُ مَا هُذِهِ الرِّيحُ ، وَكَانَ رَسُولُ أَفِي يَكُ يَثْنَدُ عَلَيْهِ أَنْ يُوبِّعَدَ مِنْهُ الرِّيحُ وَإِنَّهُ سَيَقُولُ سَقَتْنِي حَفْمَةُ شَرْبَةَ عَسَلِ فَقُولِي لَهُ جَرَسَتْ نَحْمَلُهُ الْمُرْفُطَ وَسَأَقُول ذْلك ، وَتُولِيهِ أَنْتَ يَاصَفَيَّةُ ، فَلَمَّا دَخلَ عَلَى سَوْدَةً ، فُلْتُ (١) تَقُولُ سَوْدَةً وَالَّذِي لاَ إِنْهُ إِلاَّ مُو َ لَقَدْ كِدْتُ أَنَّ أُبَادِرَهُ ٢٠ بِالَّذِي قُلْتِ لِي وَإِنَّهُ لَمَنَى الْبَابِ فَرَعَامِنْكِ فَلَكَ وَنَا رَسُولُ أَنْهُ عِلْى قُلْتُ يَا رَسُولَ أَنْهُ أَكَلْتَ مَنَافِرَ ؟ قَالَ لا ، قُلْتُ فَا هَذِهِ الرُّيحِ ؟ قالَ سَقَتْنِي حَنْصَةُ شَرْبَةَ عَسَل ، قُلْتُ ٣٠ جَرَسَتْ تَحْدَلُهُ الْمُرْفُطَ ، فَلَنَّا دَحَلَ عَلَى ثُلْثُ لَهُ مِثِلَ ذَاكِ ، وَدَخَلَ عَلَى مَعْيِلَّةٌ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَاكِ ، فَأَسَّا دَخَلَ عَلَى حَنْمَةَ قَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ أَنْهِ أَلاَّ أَسْتَيْكَ مِنْهُ ؟ قَالَ لاَحاجَةَ لي بو ، قالَت تَقُولُ سَوْدَةُ سُبْحَانَ أَنَّهِ لِقَدْ حَرَمْنَاهُ ، قالَتْ قُلْتُ لَمَّا أَسَكَّنِي بِاسِبُ ما يُكُرَّهُ مِنَ الإُحْتِيَالِ فِي الْفِرَادِ مِنَ الطَّاعُونِ وَرَثْ عَبْدُ أَقَدْ بْنُ سَنْلُمَةَ عَنْ مالِكِ عَن. أَبْنِ شِهَاب عَنْ عَبْدِ أَقْدِ بْنِ مارِر بْنِ رَبِينَةَ أَنَّ أَمْنَ بْنَ الْمُطَّاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ ، فَلَنَّا جاء بِسَرْعَ (٥) بَلْقَهُ أَنَّ الْوَبَاء وَقَمَ إِلسَّامُ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرُّعْنِي بْنُ عَوْنِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى قالَ إِذَا سَيْنَمُ (١٠) بِأَرْضَ هَارَ تَقَدَّمُوا (١٠ عَلَيْد وَإِذَا وَهُمْ إِذْ مِنْ وَأَنْهُمْ بِهَا فَلاَ تَغَرُّجُوا فِرْارًا مِنِهُ ، فَرَجْتَمَ مُمَرُّ مِن تنزغ وَعَن أَبْنِ شِهاب من سالم بن عبد الله أن مُمر إنكا أنسترف مين حديث عبد التعلي مرث أَبُو الْيَانِ حَدَّثَنَا <sup>(٧)</sup> شُمَيْبُ عَنِ الرُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا <sup>(٨)</sup> عابِرُ بْنُ سَمْدِ بْنِ أَبِي وَمَّاس أَنَّهُ مِّيمَ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ بُحَدَّثُ سَنْدًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ الْوَجَعَ فَقَالَ رِجْزٌ أَوْ عَلَاكِ عُلْبَ إِنَّ بَعْضُ الْأَمْرِيمُ مَّ بَنَّى مِنْهُ بَيَّةٌ ۖ فَيَنْعَبُ الرَّهُ وَيَّأْتِي الْأَغْرى فَنَ سَّمِعَ (٧) بِأَرْضِ فَلاَ يُشْدَرَنَ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ بِأَرْضِ وَمَعَ بِهَا فَلاَ يَخْرُجُ فِرِارًا 

 (۱) سَلَمْدُونَ (۱) سَلَمْدُونَ (۱) سَلَمْدُونَ (۱) سَلَمُونَ (۱) سَلَمُونَ (۱) سَلُمُونَ (۱) سُلُمُونَ (۱) سَلُمُونَ (۱) سَلُمُ الْمُونَ (۱) سَلُمُ الْمُونَ (۱) سَلُمُ الْمُونَ (۱) سَلْمُ الْمُونَ (۱) سَلُمُ الْمُونَ (المَوْنِ

أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى مَنكَثَ عِنْدَهُ سِينِينَ وَأَحْتَالَ فِي ذَٰلِكُ ثُمَّ رَبَعَمَ الْوَاحِبُ فِيهَا فَلَازَ كَاةَ عَلَى وَلحِيدٍ مِنْهُمُنَا تَظَالَفَ الرُّسُولَ ﷺ فَالْمِيَّةِ وَأَسْتَطَا الرُّكَاةَ ﴿ مَرْكُنَا أَبُو مُنتِمْ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ مَنْ أَيُوبَ السَّعْيَانِيُّ مَنْ عِكْدِمَةَ مَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّيُّ ﷺ الْمَائِدُ في هيِّتِهِ كَالْكَلْبِ بَمُودٌ في قَيْهِ، لَبْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوَّ، **مَرْثُ** عَبِّدُ أَفَةٍ بِنُ تُحَمِّدٍ حَدَّقًا هِيشَامُ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ أَ مَنْثِرٌ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً مَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ أَفْدِ قَالَ إِنَّمَا جَمَلَ النَّبِي عُنْ الشُّفْمَةُ فِي كُلُّ مَا أَمْ يُقْسَمُ ۚ فَإِذًا وَقَمَتِ الْحُدُودُ وَمُرِّفَتِ الطُّرْقُ فَلَا شُفْهَ ۚ • وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ الشُّفْهَ لِلْجِوادِ مْمَّ مَمَدً إِلَى ما شَدَّدَهُ ١٧ فَأْ بَطَلَهُ ، وَقَالَ إِنْ أَشْتَرَى دَاراً عَفَافَ أَنْ يَأْخَذَ الجَارُ بِالشُّفْمَةِ فَأَشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائْدَ سَهْمٍ ثُمُّ أَشْتَرَى الْبَاقِيَّ وَكُلَّنْ الْمِجَارِ الشُّفَّةُ ف السَّهُمُ إِلَّا وَلِا شُفْنَةَ لَهُ فِي بَاقِ ٱلنَّارِ وَلَهُ أَنْ يَحَنَّالُ فِي ذَٰلِكَ ۚ مَوْثُنَا قِلُ أَبْنُ مَبْدِ أَقْدِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ مَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِسْتُ مَنْزُو بْنَ الشَّرِيدِ قَالَ جاء الْمِنورُ بْن تَطْرَتَةَ فَرَضَعَ بَدَهُ عَلَى تَشْكِي فَانْطَلَقْتُ مَنَهُ إِلَى سَنْدٍ فَقَالَ أَبُو رَافِيعٍ لِلْسِنْوَرِ أَلاَ تَأْمُرُ مُسْلَمًا أَنْ يَشْغَرِيَ مِنْ يَبْنِي <sup>00</sup> النَّبِي ف دَادِي <sup>00</sup> فَقَالَ لاَ أَزِيدُهُ عَلَى أَرْبُسِانَهُ إِمَّا مُعَطِّلَّةٍ وَإِمَّا مُسَجِّنَةٍ قَالَ أَفْسَلِتُ خَسْمَاتُةٍ فَقَدًا فَتَعْتُهُ وَلَوْلاً أَنْى سَمِنتُ النِّي <sup>(1)</sup> ﷺ يَقُولُ الجَارُ أَخَقُ بِسَتَبَهِ مَا بِنْشُكَةُ <sup>(م)</sup> أَرْ قال ما أُعْمَايَتُ كَنْهُ قُلْتُ لِمُعْيَانَ إِذْ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ مَكَذَا قَالَ لَكِينَهُ ٢٠٠ قَالَ لِي مَكذَا · وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيمَ (\*\* الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَمْثَالَ حَتَّى يُطلِ الشُّفعَةَ كَيْبَتِّ ٱلْبَائِمُ لِلْكُثْنَرِي الْكَارَ وَيَحُدُّهَا وَيَدْفُهُا إِلَيْهِ وَيُتُوِّمُنُّهُ لِلشِّيرِي أَلْفَ دِرْحُم فَلاَ يَكُونُ الشَّنِيعِ فِيهَا شُفْتة " مَرْث مُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدُثنَا سُنيَانُ مَنْ إِيرَاهِم أَنْ مِينْدَرَةَ عَنْ تَعْرُو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَلِي رَافِيعِ أَنْ سَنْدًا سَاوَتُهُ بَيْنًا بَأْرْنِسِيانَة

مِثْقَالِ فَقَالَ لَوْلاَ أَنْى سَمِنتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ الجَارُ أَحَقُّ بِسَقِيهِ ١٠ كَما أَعْطَيْتُكَ 🗥 \* وَقَالَ بَعْضُ النَّلْسِ إِنْ أَشْتَرَى نَصِيبَ دَارٍ ۚ فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّلْعَةُ وَهَبِّ لِا بْنِهِ السَّنِيرِ وَلاَ يَكُونُ مَلَئِهِ كِينٌ ﴿ بِالسِّبُ أَخْيَالِ الْمَامِلِ لِلجُنْسَى لَهُ مَثَنَا مُنِينَدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً مَنْ هِشَامٍ مَنْ أَبِيهِ مَن أَبِي مُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ قَالَ أَسْتَمْنَلَ رَسُولُ أَنَّهِ ﷺ وَجُالًا عَلَى صَدَقَاتٍ بَنِي سُلَّتِم يُدْهَى أَبْنَ اللَّهِيَّةِ مَلَنَّا جاء المستبَّة قال مذا مالكُمْ وَمُلَّا مَدِيَّةٌ قَقَالَ رَسُولُ الله عِنْ فَهِ " جَلَّسْتَ فِي يَنْتِ أَبِكَ وَأَمُّكَ حَقَّى تَأْتِيكَ هَدِيُّكَ إِنْ كُنْتَ صَادِتًا ، ثُمَّ خَطَّبًا خَيِدَ أَفْهُ وَأَنْيَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ كَإِنِّي أَسْتَمْيِلُ الرَّجُلِّ مِنْكُمْ عَلَى الْمَهَلِ مِمَّا وَلاَّ إِن أَثْنُ كَيْأُ تِي فَيْقُولُ مُذَا مِالُكُمْ وَمُذَا هَدِيَّةٌ أَمْدِيَتْ لِي أَفَلاَ جَلَسَ في يَثْتِ أَبِيهِ وَأَنَّهِ حَتَّى ثَأْتِيَهُ مَدِيَّتُهُ وَاللَّهِ لاَ بِأَخْذُ أَحَدُ سِنْكُمُ شَبْنًا بِذَيْرِ حَقْهِ إِلاَّ لَـيَّ ألَهْ بَحْسِلُهُ مَيْمَ الْقِيَامَةِ فَالْمَرْفَنَ أَحَدًا مِنْكُمْ لَـقِيَّ أَلَهُ بَحْدِلُ بَعِيرًا لَهُ رُعَامِ أَوْ بَقُرَةً لَهَا خُوَّارٌ أَوْ شَاةً تَيْمَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ بَدَهُ حَتَّى رُوَّى ٤٠ يَكُولُ إِبْعِلِهِ ( ) يَقُولُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَنْتُ بَعَنْرَ عَنْيِي وَسَنْمَ أُذْنِي ﴿ مَرْثُ أَبُو ثُمَيْمٍ حَدَّثْنَا شُفْيَانُ مَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَبْسَرَةَ عَنْ تَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِى رَافِيعِ قَالَ قَالَ ٢٠ النَّيُّ يَالِكُ الحَارُ أَحَقُّ بِصَفَهِ 🗥 \* وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ اَشْتُرَى دَارًا بِيشْرِينَ أَلْفَ دِرْهُم فَلاَ بَأْسَ أَذْ بَحْثَالَ حَتَّى بَشْتَوِىَ الْشَّارَ بِيشْرِينَ أَلْفَ دِرْحَهِ وَيَتْقُدُهُ <sup>٢٨</sup> يِسْمَةَ آلاَفِ دِرْهَمِ وَنُسْمَبِائَةِ دِرْهَمٍ وَنِسْمَةً وَنِسْمِينَ وَيَنْقُدُهُ دِينَارًا بِمَا بَـتَى مِنَ الْبِشْرِينَ الْالْفَ (1) فَإِنْ طَلَتَ الشَّفْيِعُ أَخَذَهَا بِيشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمْ وَإِلَّا فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى أَلْمَّادِ فَإِنِ أَسْتُحِمَّتِ أَفَارُ رَجَعَ المُشْتَدِى عَلَى الْبَائِيعِ عِلْ دَفَمَ إِلَيْدِ وَهُوْزِيشَهُ آلاَفِ دِرْهَمَ وَلِنسُوانَةِ وَلِسْنَةٌ وَلِسْمُونَ دِرْهَمَا وَدِينَارُ لِأَنَّ الْبَيْمَ حِينَ ٱسْتُحِقَّ ٱتَقَفَى

(۱) بِنَقْبِهِ مَا أَهْلَا بَنْكُ (۲) أَهْلُ بِكَلَّنْكُ (۲) مَثَلُ بِكَلْنَتُ (۵) مَثَلُ بِكَلْنَتُ (۵) إِنْكُلُّهُ (۵) إِنْكُلُّهُ (۵) إِنَّالًا لِكُ (۵) بِنَقْبُهُ (۵) بِنِقْبُهُ (۵) بِنَقْبُهُ (۵) بِنَقْبُهُ (۵) بِنِقْبُهُ (۵) بِنَقْبُهُ (۵) بِنِقْبُهُ (۵) بِنِقْبُهُ (۵) المِنْهُ بِنِقْهِا بِنِقَا السِّمِيةِ

م، بنبر توين ف النسخ الق بأيديناء كفاشر ح النسبلان

العَمْرْفُ فِي ٱلدِّينَارِ (\*\* فَإِنْ وَجُدَ جِنْدِهِ ٱللَّارِ عَيْبًا ۚ وَلَمْ نُسْتَعَقَّ فَإِنَّهُ بَيْرُدُهَا عَلَيْهِ بيشْرِينَ أَلْفَ ٣٠ دِرْهُمْ مِنْ لَ مَأْجَارُ هَلْدًا أُغْلِيَّاعُ بَيْنَ السُّلِينِ وَقَالَ ١٣ النَّيْ اللَّ لاَ دَاه وَلاَ خِيْنَةَ وَلاَ هَا ثِلَةَ مَرْثُ سُمَّدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْي عَنْ شُفْيَانَ قالَ حَدَّثَنى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَبْسَرَةَ عَنْ تَمْرُو بْنِ الشَّرِيدِ أَنَّ أَبَا رَافِنِم سَاوَمَ سَمْدَ بْنَ مالِكِ يَيثنا بِأُرْسِيانَةِ مِيْقَالِ وَقَالَ لَوْلاَ أَنَّى سَمِنْ النَّيَّ ﷺ يَقُولُ: الْجَارُ أَحَقُّ بِمَعْبِهِ (\*) ما أَعْطَيْنُكُ .

## ألله آلجم ألزجت

بِ \* ١٠ التَّنبي وَأُولُ ١٠ ما بُكِيَّ بِهِ رَسُولُ أَنْهِ مَثِينَ مِن الْوَحْي الرُّواتِا السَّالِلَةُ مِرْثُنَا يَمْنُ بِنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مَنْ عُقَيْلِ مَن أَبْن شِهاب وَحَدَّنَى عَبْدُ أَنْهِ بْنُ كُمَّدٍ حَدَّثَنَا مَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا (\* مَثَيَّرُ قَالَ الرُّمْرِئُ فَأَغْبَرُ فِي عُرْوَةُ عَنْ مَا يُشَةَ رَضِيَ أَلَٰهُ مَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ أَوَّكُ مَا بُدِئً بِهِ رَسُولُ أَلَٰهِ ﷺ مِنْ الْوَحْي الرُّورَا السَّادِقةُ في النَّوْمِ ، فَكَانَ لا يَرَى رُوايًا إِلاَّ جاءتْ (١) مِثْلَ فَاتَى السُّبْعِ ، فَسَكَانَ بَأْ تِي حِرَاء فَيْتَحَنَّتُ فِيهِ وَهُوَ التَّبَّدُ اللَّيَالِيَ ذَّوَاتِ الْمَدْدِ وَيَتَزَوَّدُ لِنْلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَتُرْوَّدُهُ إِنْ لِيَنْهَا حَتَّى فِئْكُ الْمَنَّ وَهُوْ فِي فَارِحِرَاهِ فَإِنَّهُ الَلَكُ فِيهِ فَقَالَ أَمْرَأَ فَقَالَ لَهُ النَّيْ يَكُ فَتُكُّنُّ مَا أَنَا بِقَارِيْ فَأَخِذَنِي لَمَطِّني حَتَّى بَلْغَ مِنْي الْجَهَدُ ، ثُمَّ أَرْسَلَني فَقَالَ أَفْرَأُ فَقُلْتُ مَا أَنَّا بِقَارِي ۗ فَأَخَذَنِي فَنَطَّبِي التَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّى الْفَهُدُّ، ثُمُّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ أَثْرَأُ فَقُلْتَ ما أَتَابِقَارِي ْ فَنَطِّينَ ''' التَّالِيَّةَ حَتَّى بَلَغَ مِنَّى الْلِّهُدُ مُ مُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ أَفْرَأُ بِأَسْمِ رَبُّكَ النِّي عَلَقَ ، حَتَّى بَلْغَ مَا كُو (١١٠) يِنْهُ فَرَجِعَ بِهَا تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَى دُخَلَ عَلَى خَدِيجٌ فَقَالَ زَمُلُونِي زَمُلُونِى فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَحَبَ عَنْهُ الرَّوْحُ فَقَالَ بَاحَدِجِهُ مَالِي وَأَخْبَرَهَا ٢٠٠٠ اغْبَرَ وَال

(1) يَيْحُ لَلْسُلِيمِ لاَدًا

(٠) بِنَّهِ (٠)

ره (۹) جادگه

(۱۰) فَتَرُودُ

(١١) فَأَخَذَنِي فَمُطَّنِي

(١٢) عَلَّمَ الْإِنْدَانَ ما لِهِ

قَدْ خَشِيتُ عَلَى ١٧٠ قَشْى فَقَالَتْ لَهُ كَلاًّ أَبْشِرْ فَوَالَٰهِ لاَ يُخْذِيكَ ١٩٠ أَلَهُ أَبَدًا إِنكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ ، وَتَعْدِلِ الْسَكَلَّ ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ ، وَتُعِينُ عَلَى قَرَائِبِ الْمُلَقُ ، ثُمُّ ٱلْفُلْلَقَتُ بِو خَذِيجَةٌ حَتَّى أَنَتْ بِو وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل بْنِ أَسكِ بْنِ عَبْدِ الْمُزَّى بْنِ فُعَى ، وَهُوَ أَبْنُ مَمْ خَدِيجَةً أَخُو (\*\* أَبِهَا ، وَكَانَ أَمْرَأَ تَنَصَّر ف الجَاهليَّةِ وَكَانَ يَكْتُ الْكَتَابَ الْمَرَى، فَيَكْتُبُ الْمَرِيةِ مِنَ الْإِنْجِيلِ ، ما شاءاللهُ أَنْ يَكْتُبُ ، وَكَانَشَيْخًا كَبِرِ الدُّ مَى ، فَقَالَتْ لَهُ عَدِيجَةٌ أَي أَنْ مَمَّ أَسْمَمْ مِن أَنْ أُخِيكَ فَقَالَ وَرَفَةُ أَبْنَ أُخِي ماذَا تَرَى كَأَغْبَرُهُ النَّيْ يَكِي ما رَأَى فَقَالَ وَرَفَةُ هُذَا النَّاهُوسُ الذِّي أَنْزِلَ عَلَى مُوسَى بَالْنَنِي فِيها جَدْعًا أَكُونُ حَيًّا جِبَنَ يُغْرِجُكَ قومُك عَنَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَدْ تُحْرِجِي هُمْ عَنَالَ وَرَقَةُ نَتَمْ كُو يَأْتِ رَجُلُ تَعَلُّم عَا 🕰 جنْتَ بِهِ إِلاَّ عُرِيقَ وَإِنْ يُعْذِرِكْنِي يَوَمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْراً مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُولَقَ وَقَدَرَ الْوَحْيُ قَدْرَةً حَنَّى حَزِنَ النِّيمْ عَلْكُ فِيها بَلَفَنَا حُزَنًا هَدَا سِنْه مِرازاكَنَّ يَمْرَدُّى مِنْ رُوس شَوَاهِينِ الْجِبَالِ فَسَكُلْنَا أُونَى بِلِيزِوْرُ جَبَلِ لِيكِنَّ الْمِلْقَ بِنْهُ قَشْمُهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ بَالْحَدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللهِ حَمَّا فَيَسَكُنُ لِللِّكَ جَأْشُهُ وَتَقرُ تَنْسُهُ فَيْرَاجِعُ ، فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ كَمْرُهُ الْوَسْيِ غَلَنَا لِللَّهِ ذَالِكَ ، فَإِذَا أَوْنَى بِذِرْوَةِ جَبَلِ نَبِدِّي (٥٠ لَهُ جِبْرِيلَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ \* قال ١٠٠ أَبْنُ مَبَّاسَ : قالِقُ الْإِمْنَبَاح ، منوَّة الشُّنْسِ بِالنَّهَارِ ، وَمَنْوَهُ الْغَنَدِ بِاللَّيْلَ بِإِسْبُ رُوْايَا المنَّالِينَ (<sup>١٧</sup> وَتَوْلِهِ (<sup>١٨</sup> تَمَاكَى: لَقَدْ صَدَقَ أَفْهُ رَسُولَهُ الرُّؤيَّا بِالْمَقَى لَتَدْخُلُنَّ السَّجِدَ الْحَرَّامَ إِنْ شَاء أَفْهُ آمنِينَ \* مُخَلِّمَينَ رُوْسَكُمْ وَمُعُصِّرِينَا لاَ تَخَافُونَ خُمَيٍّ مَا أَمْ كَمْلُوا مَفْسَلَ مِنْ دُونِ ذَلَّكَ تَمْمَا فَرِيهَا مِرْهُمُنا مَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْلَمَةَ مَنْ مالِكِ مَنْ إِسْفَقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْمَةً مَنْ أَنِّي بْنِ مالِكِ أَنَّ رَسُولَ أَنْدِ عَلَى قَالَ الرُّوا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ

(۱) عَلَىٰ فَقَالَتْ

(۲) لاَ يُحْرِّ لِكُ (۲) أَخْرُ أَنْهَا . عَ

(٣) أن أبيا . مكذا أن النب غلامة ولبيا أن النب خلامة ولبيا أن النب كا أن النبكان أن ا

(1) عِبْلِ مِا جِ

(i)

رة) رةان

غَلِيَّا (v)

(٨) وَ تُوْلِ اللَّهِ

(٨) آميين إلى قوله
 قشماً قريباً

(١) (بَلْبُ) الرُّوْا مِنْ اللهِ اللهِ الرُّوْا مِنْ (١) حَدَّنَى بَعْنَى وَحَرَّ (١) الرُّوْا السَّالِقَةَ مِنْ (١) وَرُوْا السَّالِقَةَ مِنْ (١) وَرُوا اللهِ السَّالِقَةَ مِنْ (١) وَرُوا اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ ال

المالط جُزُه مِنْ سِنَّةِ وَأَرْبَعِينَ جُزّاً مِنَ النَّبُونَ \* الزُّوامُ اللهِ مَن أَلَهُ مَدْثَنا أَعْدُدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّتَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا (\* يَخَيْ هُوَ أَبْنُ سَبِيدِ قَالَ سَمِثُ أَبَاسَلَمَةَ قالَ سَمِتُ أَمَا تَنَادَةَ عَن النِّي إِنَّ قالَ الرُّورُمَا ٢٠٠ مِنْ أَفْدِ وَالْخُلُمُ مِن الشَّيْمَالِ مَرث عَنْدُ الله بن يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ مُحدِّثَنى أَبْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن خَبَّاب عَنْ أَبي سَمِيدِ اللُّذُرِيُّ أَنَّهُ مَعِمَ النِّي عَلَيْ يَقُولُ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُواْ يَا يُحِبُّ كَإِنَّا عِن مِنَ الله فَلْيَعْمَدِ اللهُ عَلَيْهَا وَلِيُعَدِّثُ (1) بها ، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَاكِ مِا يَكُرُهُ فَإِنَّا مِن من الشَّيْطَان فَلْيَسْتَمَدْ مِنْ شَرُّهَا وَلاَ يَذْ كُرْهَا لِأَحَدِ فَإِنَّهَا لاَ تَشُرُّهُ الس الرُّوْايَا الصَّالِمَةُ جُزْهِ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَيِنَ جُزًا مِنَ النَّبُوَّةِ مِرَثُنَ مُسَدِّدٌ حَدُّثَنَا عَبْدُ أَنْهِ بْنُ يَعْيِيٰ بْنِ أَبِي كَنِيرٍ وَأَنْنَى عَلَيْهِ خَبْراً لَقِيتُهُ بِالْبَاسَةِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُوسَكَةَ مَنْ أَبِي تَنَادَةَ مَن النِّي عَن قَل الزُّوا إِ السَّالِمَةُ مِنَ أَفِي وَالْمُلِّمُ مِنَ السَّيْطَانِ، قَإِذَا حَمْ فَلْيَتْمَوُّذْ مِنْهُ وَلْيَرْضِي عَنْ شِهالِدِ فَإِنَّهَا لاَ تَصْرُهُ ، وَعَنْ أَبِيهِ حَدَّثْنَا عَبْدُ أَفِّهِ أَنْ أَبِي قَنَادَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّي عَلَى مِنْكُ مِيرُتُ كُمُّذُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ السَّاسِتِ عَنِ النِّي عَلَّى عَلَىٰ رُوايَا المُؤْمِن جُزُهِ مِنْ سِيَّةً وَأَدْبَعِينَ جُزّاً مِنَ النُّبُوَّةِ ﴿ مَوْضًا يَحْي بْنُ فَزَعَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ مِنْ سَمْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ مَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَفْدِ عِلَى قَالَ رُوْتِهَا الْمُؤْمِنِ جُزَّهِ مِنْ سِيَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزّاً مِنَ النُّوقَ ، رَوَاهُ (\*) ثَابِتُ وَمُحَيْدُ وَإِسْطَى بْنُ عَبْدِ أَقْدِ وَشُعَيْبٌ مَنْ أَنْسِ عَنِ النَّي عَلَى اللهِ عَلَى عَنْ عَبْدٍ أَقْدٍ بْنِ خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَبِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنهُ سَمِعَ رَسُولُ أَقْدٍ ﷺ يَتُولُ: الزُوْيَا الصَّالِكَةُ جُزْء مِنْ سِنَّةِ وَأَرْبَعِينَ جُزَا أَمِنَ النَّبُوَّةِ ﴿ السِّبُ الْبَصْرَاتِ

**هَرْثُنَ** أَبُو الْبِيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ عَنِ الرَّهْرِيِّ حَدَّتَى سَيِيدُ بْنُ السَّبِّ ِ أَنَّ أَبَا هُرُيْرَةَ قَالَ سَمِنتُ رَسُولَ أَنْهِ عِنْ يَتُولُ لَمْ يَنْنَ مِنَ النَّبُوَّةِ إِلاَّ الْبَشْرَاتُ ، قَالَا وَمَا الْكِثَرُ رَاتُ ؟ قالَ الرُّوامَ الصَّالِلَة بِالسِّبِ مُوامًا يُوسُفَ ، وَقَوْلِهِ تَمَالَى : إذْ قالَ يُوسُكُ لِأَيِدِ مَا أَبْتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ مَقَرَ كَوْكَا وَالشُّسْ وَالْفَتَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (١٠ قَالَ مَا مُبَنَّ لاَ تَقْمُصُ رُوْ بَاكَ عَلَى إِخْرَيْكَ فَتَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْهِالَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وَكَذَاكِ يَجْتَبِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّكُ مِنْ تَأْويل الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُ نِسْتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَتَقُوبَ كَمَا أَتُّمَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِرْرَاهِيمَ وَإِسْطَقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . وَقَوْلِهِ نَسَالَى : كِا أَبْتِ هَٰذَا كَأُوبِلُ رُوْبَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَمَلَهَا رَبِّي حَقًّا ٣٠ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السُّجْن وَجَاءُ بَكُمْ مِنَ البَّدْوِ مِنْ بَنْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْعَالُ ۚ يَنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِي إِنَّ رَبِّي لَعليفٌ لِّبَا يَشَاهُ إِنَّهُ هُوَ الْمُلِيمُ الْحَكِيمُ وَبُّ قَدْآ تَبْتَتِي مِنَ الْلَّهِ وَعَلَّشْنِي مِنْ تَأْوِيل الأَحَادِيثِ فَاللِّرَ السَّنْوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْبَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَيْفَتْنِي بِالسَّالِينَ • ٣٠ وَالْمِدْ وَالْبَدِيمُ وَالْبَتَدِيمُ ٣٠ وَالْبَارِئُ ١٠٠ وَالْمَالِنُ وَاحِدْ مِنَ الْبُدْهُ (\*) تَلِدِثَةً \* (\*) رُوْتِهَا إِيْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ . وَقَوْلُهُ ثَمَالَى : فَلَمَّا بَلْنَمَ مَنَهُ السِّنِيِّ ( 2 قَالَ بَا مُنِيًّا إِنَّى أَرِّى فِي الْلَهِمِ أَنِّي أَذْتِكُكَ ، فَا نَشَلُو ما ذَا تَرَى ؟ قالَ يَا أَبِتِ أَفْلُ مَا تُوثِرُ سَتَجِهُ فِي إِنْ شَاءَ أَفَهُ مِنَ الصَّارِينَ فَلَنَّا أَسُلَمَا وَثَلَّهُ لِلْجَبِن وَ تَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِمِ فَدْسَدُقْتَ الرُّوِّيَا إِنَّا كَذَلْكِ تَجْرِي الْخُسِينِ. قال تُجَاهِدُ: أَسْلَنَا مَالًمَا مَا أُمِيرًا بِهِ ، وَتَقَهُ وَمَنْعَ وَجَعْهُ إِلْأَوْضَ بِالبِ التَّوَالْفُو عَلَى الرُّوايًا مَرْثُ إِنْ بُنُ بُكَدِ حَدِّثَنَا اللَّيْتُ مَنْ مُقَيْلٍ مَنِ أَبْنِ شِهَابٍ مَنْ سَالٍ إِنْ عَبْدِ اللهِ عَن أَبْنِ تُحِرّ رَضِي اللهُ عَنْهُ ٥٠ أَذَّ أَنَّا اللهُ النَّذَرِ فِي السَّيْمِ الأَوْاخِر،

(۱) سَاجِدِينَ إِلَيْ فَوْلِهِ عَلَيْمٌ حَكَيْمٌ (۲) حَتَّا إِلَيْ فَسَوْلِهِ (۵) حَتَّا إِلَيْ فَسَوْلِهِ (۵) وَالنَّيْمِينَ (۱) وَالنَّيْمِينَ (۱) مِنَ الْبَدْءِ (۱) مِنَ الْبَدْءِ (۱) مِنَ الْبَدْءِ

يَجْزِي المُعْسِنِينَ

﴾ رُوْتَنا أَهْل السُّحُون وَالْفَسَاد وَالشَّرْك ، لقَوْلهِ تَمَالَى : وَدَخَلَ مَمَّهُ السُّحْرَ ذَتِيَانِ (·· ، قال أَحَدُثُمَا إِنَّى أَرَانِي أَعْسِرُ خَرًّا . وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَجْلُ فَوْقَ رَأْمِي خُبُرًا كَأْكُلُ الطَّائِرُ مِنْهُ ۚ نَبَثْنًا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْخَسِينِ قال لاَ يَأْتِيكُمَا طَمَامٌ ثُرُورُ قَائِدِ إِلاَّ تَبَّأْتُكُمَّا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيكُمَّا ذَلَكُمَّا يَمَّا عَلْمَن رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَ يُوْمِنُونَ بِإِنَّهِ وَثُمْ بِالآخِرَةِ مْ كَافِرُونَ وَأَنْبَسْتُ مِلَّةَ آبَائَ إِرْ العِيمَ وَإِسْعُنَى وَيَمْتُوبَ ما كانَ لَنَا أَنْ نُشُرِكَ بِأَنَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَٰلِكَ مِنْ فَسْلِ أَقُه عَلَيْنًا وَعَلَى النَّاس وَلْكِنَّ أَكْفَرَ النَّاس لاَ يَشْكُرُونَ بَاصاحِيَ السَّجْنِ أَأْرْبَاكِ" " وحرو أه مُتَغَرَّقُونَ . وَقَالَ الْفُضَيْلُ \*\* لِيَعْضَ الْأَثْبَاعِ يَا عَبْدَ أَنَّهِ : أَرْبَابُ مُتَغَرَّقُونَ خَيْرٌ أَم (٢) وَقَالَ النَّفُولِ عَنْكُمُ أهَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَسْبُدُونَ مِنْ دُونِدِ إِلاَّ أَسْمَاء تَمَّيْشُوهَا أَنْتُمْ وَآتِاوُكُمُ مَا أَنْزَلَ أَلْلَهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنِ الحُسَكُمُ إِلاَّ فِيهِ أَمَّزَ أَنْ لاَ تَشَكُدُوا إِلاَّ إِيَّاءُ ذٰلِكَ ٱلذِّينُ الْفَيْمُ أأرباب وَلَسَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ بَعْلَمُونَ ، فإصاحِيَ السَّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُماَ فَيَسْقِ رَبُّهُ خَزْاً وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الثَّائِرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْاثْرُ الَّذِي فِيهِ نَسْتَفْتِيان وَقالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجِ مِنْهُمَا ۚ أَذْ كُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ۚ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذَكْرَ رَبِّهِ فَلَبْتَ خْبْنِ بضْمَ سِنِينَ ، وَقَالَ اللَّهِكُ إِنَّى أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ بِعَمَانٍ ٪ إِلَّاكُنُكُنَّ سَبْعُ عِمَافَ وَسَبْمٌ سُنْلاَتِ خُفْر وَأُخَرَ بَابِسَاتِ بَالَبْهَا اللَّا أَفْتُونِي فِ رُوْبَلِيَ إِذْ كُنتُمْ لِلرُّوْيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا أَمْنَاتُ أَخْلاَمِ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَخْلاَمِ بِمَا لِمِينَ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَذَ كَرَ بَعْدَ أَمَّةً ۚ أَنَا أَنْبَشُكُمْ ۚ بِنَأْرِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ بُوسُفُ أَيْهَا الصَّدْيقُ

> أَثْنِنَا فِ سَنْعٍ بَقَرَاتٍ مِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَنْمٌ عِبَافٌ وَسَنْمِ سُنْبُلاَتٍ خُضْرٍ إلِسَات لَسَلَّى أَرْجِهُ إِلَى النَّاسِ لَسَلَّهُمْ بَعْلَوُنَ ، قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعٌ سِنِينَ دَأ

وَأَنَّ أَنَاسًا أُوُوا أَنَّهَا فِي الْمُشْرِالْا وَاخِرِ فَقَالَ النِّيءُ ﷺ الْتَبِسُوهَا فِي السَّنِعِ الْأَوَاخِر

(١) فَتَيَانَ إِلَى تُوالِيهِ

ل بس النبخ المصدة يدلا أرباب بهنزة واعدة وانظر م رواية أو قراءة

قوله باسكين المتعن

فَى حَمَدَتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْئِلِ إِلاَّ قَلِيلاً بِمَّا تَأْكُلُونَ ، ثُمَّ بَأْنِي مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْمُ شِيدَادُ يَأْكُلُنْ مَا قَدَّمْمُ مُكُنَّ إِلاَّ مَلِيلاً بِمَّا تُحْصِنُونَ ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلك عام فيه يُمَاتُ النَّاسُ وَفِيهِ يَمْصِرُونَ ، وَقَالَ المِّاكُ أَنْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءُ الرِّسُولُ قَالَ أَرْجِعَ إِلَى رَبِّكَ ، وَأَدُّنُّكُمْ أَفْتَمَلَ مِنْ (" ذَ كَرَ أُمَّةٍ فَرِينٍ " وَيُغْرَأُ أَمَّهِ نِسْيَانٍ ، وَقالَ أَنْ عَبَّاس : يَعْسِرُونَ الْأُعْنَابَ وَاللَّهْنَ ، تَعْسُنُونَ تَحْرُسُونَ صَرَّمْنَا عَبْدُ أَلله حَدَّثَنَا جُورِيَّةُ عَنْ مالِكِ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَنْ سَيِيدَ بْنَ الْسَبِّبِ وَأَبًا عُبَيُّدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ أللهِ عَنْ لَوْ لَبَنْتُ فِي السَّجْنِ ما لَبَثَ بُوسُتُ ثُمُّ أَمَّا فِي ٱلدَّاعِي لَأَجَبْتُهُ ﴿ بِاللَّبِ مَنْ رَأَى النِّي مَنْ فَا النَّامِ وَرَثُنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَ فَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَي أَبُوسَلَمَةٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قالَ سَمِسْتُ النِّي يَهُولُ : مَنْ رَآنِي فِالْمَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ وَلاَ يَسَدُّلُ السَّيْطانُ بي • قَالَ أَبُوعَبِدِ أَقَدِ قَالَ أَبُنُ سِيرِينَ إِذَا رَآهُ في صُورَتِهِ مَرَثُ مُعَلَى بْنُ أَسَدِ حَدْثَنَا عَبْدُ الْمَرْيِرِ بْنُ مُخْتَارِ حَدَّثَنَا ثَا بِتُ الْبُنَانِيْ عَنْ أَنَّسَ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ قالَ النَّى عَلَيْ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَضَيَّلُ بِي وَرُوا يَا الْمُؤْمِن جُزْهِ مِنْ سِنَّةٍ وَأَرْبَسِينَ جُزْأً مِنَ النَّبُورَةِ ﴿ مَرَثُنَا يَتِنَّى بُنُ بُكَنِّيرٍ حَدْثَنَا اللَّين عَنْ مُبَيْدُ ٱللهِ بْنِ أَبِي جَمْفَى أُخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةً عَنْ أَبِي تَتَادَهُ قَالَ قَالَ النَّبُّ يَلْ الرُّوْ يَا الصَّالِمَةُ مِن أَنْهِ ، وَالْمُلْمُ مِن الشَّيْطَانِ ، فَنَنْ رَأًى شَيْئًا يَكُرُ مُهُ فَلْيَنْفِ عَنْ شِهِ إِن الشَّيْطَانَ لَهُ يَشَانِ فَإِنَّمَا لاَ تَضُرُّهُ ، وَإِنَّ السَّيْطَانَ لاَ يَثْزَا إِن في وَرُفِ عَالِهُ إِنْ عَلِيِّ حَدَّثَنَا مُحَدُّهُ بِنُ حَرْبِ حَدَّثَنَى الزُّبَيْدِينُ عَن الزُّهْرِيّ قالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو فَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّي عَلَى مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْمَقَ \* تَابَعَهُ يُونُسُ وَأَيْنُ أَخِي الرُّهْرِيُّ مَرْثُنَا عَبْدُ أَنَّهِ بِنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ حَدَّثَنَى أَبْنُ

۱۱) مَنْ ذَكْرَتُ (۱) أَلَّذُ قَرْانِ (۱) لاَبَقَرَّانِي (۱) تشکیلونیا (۱) راید (۱) راید (۱) راید

الْمَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابِ عْنْ أَبِي سَعِيدِ الْلُدْدِيُّ شِيمَ النِّيِّ ﷺ يَتُولُهُ حَنْ وَكَيْ فَقَدْ رَأَى الْلَقَ ، فَإِنَّ السَّيْطَأَلَ لاَ يَشَكُوَّ نَن السِبُ رُوْكِ اللَّيْلِ ، وَوَالْمُسْمَرُ عُ مَرْثُنَ أَنْدَدُ بْنُ الْقَدْامِ الْسَجْلُ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ مَبْدِ الرَّخْنِ الطَّفَادِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبَ عَنْ نَخْدِ عَنْ أَبِي مُرْرَرْةَ قَالَ قَالَ النَّيْ يَكُيُّ أَعْلِيتُ مَعَا تَهِمَ الْسَكَلُو فَ وَشُيعَتْ بِالرُعْبِ ، وَبَيْنَا أَنَا نَامُ الْبَارِحَةَ إِذْ أَتِيتُ بِمَعَاتِهِ مِزَالُنِ الْأَرْضِ حَتَى وُمُشِعَتْ في يَدى قالَ أَبُو هُرُ رَرْةَ فَذَهَبَ رَسُولُ أَفَدْ عَلَى وَأَكُمُ مَتَتَعَلُوبَا " مَوْفَ عَبْدُ أَنَّذِ بِنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكِ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ أَقَدْ بْنَ مُحَرَّ رَضِيَ أَفَّهُ عَنْكَ أَنَّ رَسُولَ ألله عِنْ قَالَ أَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَنْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَسْسَ ما أَنْتَ رَاه مِنْ أَذْمِ الرَّجَالِ لَهُ لِلَهُ كَأَخْسَنَ مَا أَنْتَ رَاء مِنَ اللَّهَمَ قَدْ رَجَّلَهَا تَغْطُرُ ماء مُشككنا عَلَى رَجُلَانٍ أَدْ عَلَى عَوَاتِق رَجُلَانٌ يَطُوفُ بِالْيَتِ ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ فَقِيلَ السَّيعُ أَنْ مَرْجَ ، ثُمُ أَنْ إِذَا أَنَا بِرَجُل جَمْدِ قَطَطٍ أَعْوَرِ الْمَنْ الْبُنْي كَأَنَّهَا عِنَبَهُ طَافِيةً ، فَتَأْلِثُ مَنْ هَٰذَا ؟ فَقِيلَ المَسِيحُ الدَّجَالُ ﴿ وَرَضُ يَعْنَى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مَنْ يُونُسَ عَن أَيْن شهاب عَنْ عُبَيْد أَهْدِ بْن عَبْد أَهْدِ أَنْ أَنْ غَبَّاس كَانَ يُحَدَّثُ أَنَّ رَجُلاً أَنَى رَسُولَ أَشْ يَكُ فَقَالَ إِنَّى أُربِتُ ٣ اللَّيْلَةَ فِي الْنَامِ ، وَسَاقَ الْمُدبِتَ \* وَتَأْبَعُهُ سُلَمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَأَبْنُ أَخِي الزُّهْرِي وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُبَيْدِأَلْهِ عَن أَبْن عَبَّاس عَن النِّي ۖ ﴿ وَقَالَ الزُّنيْدِي عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ أَنْ أَبْن عَبَّاس أَوْ (") أَبَّا مُرَّيِّرَةً عَنَّ النِّي إِنَّ وَقَالَ شُيَّبُ وَإِسْعَقُ بْنُ يَعْنِي عَنِ الزَّهْرِي كَانَ أَبُو هُرَ يْرَةً يُحَدِّثُ عَنِ النِّي ۚ يَكُ وَكَانَ مَشْتَرُ لاَ يُسْدِدُهُ حَتَّى كَانَ بَعْدُ بالبّ الرُوْيَا بِالنَّهَارِ . وَقَالَ أَبْنُ عَوْنِ عَن أَبْنِ سِيعِينَ رُوْيًا النَّهَارِ مِثْلُ رُوْيًا اللَّيْل مَدْثُ عَبْدُ أَنَّهُ بِنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ إِسْلَقَ بْنِ عَبْدِ أَنَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِمَ

أَنَّى بْنُ مَالِكِ يَقُولُ ؛ كَانَ رَسُولُ أَنَّهِ يَكُ يَدْخُلُ عَلَى أَمْ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ ، وَكَانَتَ نَصْنَ مُبَادَةً بْنِ الصَّامَتِ ، فَلَخَلَ مَلَيْهَا بَوْمًا فَأَطْمَتُهُ ، وَجَمَلَتْ نَفْلى رَأْسَهُ ، فَنَامَ رَسُولُ أَفْدِ عِلْيُ ثُمَّ أَسْتَقَعَلَ وَهُوْ يَضْعَكُ ، قَالَتْ فَقُلْتُ ما يُضْعِكُ يَا رَسُولَ أَنْدٍ ا قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمِّنِي عُرِسُوا عَلَى عُزَاةً في سَبِيلِ أَنْدٍ بَرَ كَبُونَ ثَبَج هذا الْبَعْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَةِ أَوْ مِثْلَ الْلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ شَاكًا إِسْفُقُ ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَا وَسُولَ اللَّهِ أَدُمُ اللَّهُ أَذْ يَحْسُلُنِي مِنْهُمْ فَلَمَا لَمَا وَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مُمَّ وَمَنْعَ وَأُسَّهُ ثُمَّ أَسْتَيْنَظُ وَهُوْ بَضْمَكُ ، فَتُلْتُ ما بُضْمَكُكَ يَا رَسُولَ أَفَهِ ا قالَ فَاسْ (١) مِن أُمِّي عُرِمتُوا عَلَى عُزَاةً في سَبِيلِ آفْدِ كَمَا قَالَ فِي الْأُولَى ، قَالَتْ فَقُلْتُ بَا رَسُولُ أَفْدِ أَدْمُ أَنْ أَنْ يُعْمَلَنِي مِنْهُمْ ، قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ ، نَزَّكِبَتِ الْبَعْرَ فِي زَمَانِ سُارِيةَ بْنِ أَبِي سُنِيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَائِبًا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَعْرِ فَهَلَـكُتْ ﴿ إِسِبُ دُوْيًا النَّسَاء مَرَثُنَا سَبِيدُ بِنُ مُغَيْر حَدَّثَنَى اللَّبِثُ حَدَّثَنَى عُنَيْرُهُ ٢٠٠ عَن أَبْن شِهاب أَخْبَرَ فِي خارجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ قَابِتِ أَنَّ أُمَّ الْمَاكَةِ أَمْرَأَةً مِنْ الْأَنْمَادِ بَايِنَتْ رَسُولَ أَهْدِ عِنْ أَخْبَرَتُهُ أَنِّهُمُ أَفَلْسَمُوا اللَّهَاجِرِينَ قُرْعَةَ قَالَتْ فَطَارَ لَنَا عُمَانُ بْنُ مَظْمُونِ وَأَثْرُ لَنَاهُ فِي أَيْمَاتِنَا ، فَوَجِمَ وَجَمَّهُ اللَّذِي ثُونُقَ فِيهِ ، فَلَمَّا ثُونُقَ غُسُّلً وَكُفَّنَ ف أَثْوَاهِ دَخَلَ رَسُولُ أَنْهِ مِنْ قَتُلْتُ رَحْمُ أَنْهُ عَلَيْكَ أَبَا السَّابُ فَصَهَادَتِي عَلَيْكَ لَنَدُ أَكْرَبَكَ أَنَّ ، فَقَالَ رَسُولُ أَفِّي فِي وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ أَفْدَ أَكْرَتُهُ ! فَعُلْثُ بِأَن أَنْ يَارَسُولَ أَنْهِ فَن يُكُرِمُهُ أَمَّهُ قَالَ رَسُولُ أَنَّهُ فَا أَمَّا مُو فَوَأَنْهُ لَنَذ جاءُ الْبَقِينُ وَأَشْ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْمَلِينَ ، وَوَأَفْدِ ما أَدْرى وَأَنَا رَسُولُ أَشْ ماذَا يُعْمَلُ ى ، هَمَاتَتْ وَأَثْدِ لاَ أَزَّكُى بَنْدٌ أَخَدًا أَبِدًا مَرْثُ أَبُو الْبِانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ مَن الزُّهْرِيِّ بِهٰذًا ، وَقَالَ ما أَهْرِي ما يُغْمَلُ بهِ ، قَالَتْ وَأَحْزَ نَنِي فَيْتُ ، فَرَّأَيْتُ لِمُغْلَقَ

(۱) أناس (۱) مَنْ عُنْدِلُ

(ا) ذَٰكِيُّ ، كَالَا الضبطين ق اليونينية (٢) المُلُمَّ ، مختاف هذا للوضع من اليوتينية اللام مضمومة قال في، النتح والحكم بضم للعملة وكون اللام وقد تضم اه كذا بهاش الفرخ الذي يدنا مهر مسیده وحمدها م (٤) آن آظافیری (٠) وأظافره (۱) يَجْرِي (v) في أَطُرَّانَى (A) أَثْمَاعِينَ (A) أَثْمَاعِينَ (١) اللَّذِيُّ (١٠) أَرْكُنَهُ

عَيْنَا تَجْرَى ، مَأْخَيْرَتُ رَسُولَ آفَدِ ﷺ فَقَالَ ذَلِكَ (١٠ عَلَهُ ﴿ بِلَعِبُ ٱلْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِذَا <sup>(1)</sup> حَلَمَ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَمَارِهِ وَلْبَسْتَمِذْ بِأَنْهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ **مَرْثُ**ا يَحْيُ أَبْنُ بُكَيْرٍ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ مَنْ مُقَيِّلِ مَن أَبْنِ شِهابِ مَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْسَادِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْمَابِ النِّيِّ عَلَى وَفُرْسَانِهِ عَلَى تَمِسْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَى بَعُولُ الرُوْيًا مِنَ أَلَهُ وَالْمُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُ كُمُ الْمُلُمُ " يَكْرَهُهُ فَلْيَهُمْنَ عَنْ يَمَادِهِ وَلَيَسْتَمِدُ بِاللهِ مِنْهُ فَلَنْ يَضُرُّهُ بِلِبُ اللَّهِ مَدْثُ عَبْدَالُ أُخْبِرَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونِسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي مَفْرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبْنَ ثُمَّرَ قال سَمِنْ رُسُولَ أَنْهِ عِنْ يَهُولُ بِينَا أَمَّا نَامُ أَنِيتُ بِعَدَ لِنِي فَصَرِبْتُ مِنَّهُ حَقَّ إِنَّى لَأَرَى الرِّيِّ يَخْرِجُ مِنَّ أَظْفَارِي<sup>(1)</sup> ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَشْلِي بَيْنِي مُمَرَّ ، قَالُوا فَسَا أَوْلَتُهُ يَا رَسُولَ أَفِيهِ ؟ قَالَ الْدِيْمَ ﴿ بِالسِّهِ إِذَا جَرَى اللَّبِنُ فَي أَطْرَافِهِ أَوْ أَظَافِيرِهِ (\*\* مَرْثُ عَلَىٰ بْنُ مَبْدِ أَنْهِ حَدَّثَنَا يَمْتُوبُ بْنُ إِرْاهِمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحْ عَنِ أَبْنِ شِهاب حَدَّقَى خَرْزَةُ بْنُ عَبْدِ أَلْهِ بْنِ مُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ أَلْهِ بْنَ مُمَرَ رَضِي أَلْهُ عَنْهُما يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَنَّ عِلَى يَنْنَا أَنَا نَائِمٌ أَبِتَ بِقَدَحٍ لِنَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّ لَأَرَى الرِّيِّ يَعْرُمُ ٢٠ مِنْ (٧) أَطْرَافِ فَأَعْطَيْتُ فَصْلِي مُحَرَّ بْنَ الْمَطَّابِ ، فَقَالَ مَنْ حَوْلَةُ فَا أُوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ أَفْدٍ ؟ قَالَ الْبَيْرَ عِلْبُ الْفَيِصِ ( الْمَالَ الْمَا ورف على بن عبد أقد حدَّثنا يَمقُوبُ بن إراهيم حدَّثني أبي عن سالِم عن أبن شِهابِ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو أَمامَةَ بْنُ سَهِلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَمِيدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ قالَ رَسُولُ أَوْ إِنْ مِينَهَا أَمَّا مَاثُمُ رَأَيْتُ النَّاسَ يُمْرَمُونَ عَلَى وَعَلَيْهِمْ فُكُنَّ مِنْهَا ما يَبْلُغُ الثَّدْيُّ ٧٠، وَمِينْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ ، وَتَرَّ عَلَىٌّ ثُمْرٌ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ فَيَص يُجَرُّهُ قالُوا ما أَوَّلْتَ (١٠٠ يَا رَسُولَ أَفْدِ ؟ قالَ الدِّينَ ﴿ إِلَيْكِ جَرُّ الْفَهِيصِ فِي الْمَامَ

مَرْثِثَ سَيِدُ بْنُ عُقَيْرِ حَدَّثَى اللَّيْثُ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْن شِهَابِ أَخْبَرَ لَى أَبُو أُمامةَ بْنُ سَهِلْ عَنْ أَبِي سَبِيدِ الْفُدْرِيُّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ مَمِثْ رَسُولَ اللَّه بِقُولُ بَيْنَاۚ أَنَا نَائُمُ وَأَبْثُ النَّاسَ مُرِعَنُوا عَلَى ۚ وَعَلَيْهِمْ ۚ فُصٌ ۚ فِنَهَا مَا يبلُغُ النَّدْى ('' وَمِنْهَا ما يَنْلُمُ دُونَ ذَلِكَ ، وَعُرضَ عَلَى مُحَرُّ بْنُ المُطَّابِ ، وَعَلَيْهِ فِيَعِنْ بَحْسَرَهُ (٢٠ قَالُوا فَسَا أُوَّكُ مُ يَا رَسُولَ أَقْدٍ ؟ قَالَ ٱلدِّينَ ﴿ إِلَٰكِ الْمُعْرَ \* \* فَى الْمَنَامَ وَالرَّوْمُنَةِ المُلْمَرُ اللهُ مَوْثُ عَبْدُ أَقَدْ بِنُ تُحَدِّدِ الْجُنْنِيُ حَدَّثَنَا حَرَبِي بِنُ مُمَارَةَ حَدَثَنَا فُرَةً بِنُ خالدِ عَنْ مُحَدِ بْن سِيرِينَ قالَ قالَ قَيْسُ بْنُ عُبَّادِ كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِعَا سَمْدُ بْنُ مالكِ وَأَبِنُ مُمِّرَ فَرَّ عَبْدُ أَقَدٍ بْنُ سَلاَمٍ فَقَالُوا هٰذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلُ الجُّنَّةِ، فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ عَلُوا كَذَا وَكَذَا قَالَ سُبْخَانَ أَفْدِ ما كَانَ يَغْبَنِّي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَالَبْسَ لَهُمْ بِوعِلْمُ إِنَّا رَأَيْتُ كَأَمَّا مَمُودٌ وُمنِعَ في رَوْمَةٍ خَصْرَاء فَنُعِبَ (1) فِيهَا وَف رَأْسِهَا عُرُوَّهُ وَف أَسْفِلْهَا مِنْعَنَتُ ، وَالْنُعَتُّ الْرَحِيثُ ، فَقِيلَ أَزْقَهُ فَرَقِيتُ (\* حَتَّى أَخَلْتُ بِالْمُرُوَّةِ فَقَسَمُنْهَا عَلَى رَسُولِ أَلَٰهُ ﴿ فَعَالَ رَسُولُ أَفَ اللَّهِ عَمُونُ عَبْدُ أَلَٰهُ وَهُو ٓ آخذُ بِالْمُرُونَ الْوَثِيلُ الْمِسِ كَشْفِ الْمَرَانَ فِي الْمَامِ مَدْثُ اللَّهُ مِنْ إِنْمُسِلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِيتَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِينَةً رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قالَتْ قالَ رَسُولُ أنْ إِنَّكِ أَدِينُكِ فِ الْمَامِ رَآتَيْنِ إِذَا رَجُلُ تَحْدِلُكِ فِي سَرَقَةِ حَرِيرٍ (٧) فَيَقُولُ هَذِهِ ارْ أَنْكَ فَأَكْنِينُهَا فَإِذَا مِنَ أَنْتِ فَأَنُولُ إِنْ يَكُنْ هَٰذَا مِنْ عِنْدِاللهِ كُفِيهِ إ ثِيَابٌ الحَرِرِ فِ الْنَامِ ﴿ مَرْضُ الْحُذُهِ \* أَخْدَرًنَا \* الْبُومُنَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا حِشَامٌ عَن أَبِدِ مَنْ مَائِشَةَ قَالَتَ قَالَ رَسُولُ أَقْدِ عِنْ أَرِبُكِ قِبْلَ أَنْ أَثَرٌ وَجَكِ مَرَّ نَنْ وَأَيْثُ اللَّكَ بَعْسِكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرِ قَعْلُتُ لَهُ اكْثِيفُ فَكَنْفَ فَإِذَا فِي (١٠) أَنْتِ فَقُلْتُ إِنْ يَكُنْ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ أَقَدِ كُفْدٍ ، ثُمَّ أُوبَتُك يَحْسِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِير

(۱) النَّدِيُّ س

16.7 (r.

(۲) المنفكر
 كذا شسطها في اليونينية
 بنتم الضاء وق متع الباري

اللَّفْر بكونها حَمْ أخفر وهو الودالمروف في التباب وفيرها ١٥٠ سهد

(1) فَتَعْنَتُ

() نَرْقِبُهُ

(1) as (1)

(٧) سَرَاقَةِ مِنْ حَوْرِي
 (٨) مُحَدَّةُ هُوْ أَبُو كُو بَنْ

انْجُنْدُ بِنُ الْمَلَادَ . تُحَدَّدُ بِنُ سَلاَمِ [

(١) أغبرني

رد) قادًا مر

(١) فازا ص (٢) يُدْ يَكُنُ مِكَ الْوَدِ (٣) يَدْ يَكُنُ مِكَ الْوَدِ (١) أَوْ تَحْوَدُ مِسَدِ المُستد يدا المُستد يدا (١) وَرَسَعَا (١) وَرَسَعَا المِن والله ألمي والمراب والله المحمد والمراب والله المحمد والمراب والله المحمد والمراب والمحمد المحمد والمراب والمحمد المحمد والمال المراب المحمد المحمد والمراب والمحمد المحمد والمال المراب المحمد المحمد (١) والمنتها باسع المحمد (١) والمنتها باسع المحمد (١) والمنتها باسع المحمد

(۵) لاَ أَمْرِي

بفتح المنزش ألبونينية وجبع

الأصول ألق بأيدينا وكذا منبط القــــطلاني قال وقاله

السنى كابن سبر بشم المنزة من الاهوا، وهو الايماء اه

نَتُلْتُ اكْنِيفَ فَكَشَفَ فَإِذَا مِنَ <sup>(1)</sup> أَنْتِ لَقُلْتُ إِذْ يَكُنَّ <sup>(1)</sup> مِذَا مِنْ مِنْدُ اللهِ الْفَاتِحِ فِي النَّذِي مَرَقْنَ سَنِيدُ إِنَّ عُفَيْرٍ حَدَّتُنَا اللَّيْثُ حَدَّتَنَى حَدِّثْنَا أَبْنُ عَوْنِ عَنْ تُحَدِّ حَدِّثْنَا فَبْسُ بْنُ عُبَادٍ عَنْ عَبْدِ أَقْدِ بْنِ سَلاَمٍ قالَ رَأْبْتُ كَأْتِي فِي رَوْمَنَةِ وُسَطَ (١٦) الرَّوْمَنَةِ تَمُودُ فِي أَفْلَى الْمُنُودِ عُرُّوَةٌ ، فَقَيلَ لِي أَرْقَة ، لَا نُتَبَهَٰتُ وَأَمَّا مُسُتَنَّسِكُ بِهَا ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النِّي ﷺ فَقَالَ يَاكُ الرَّوْصَةُ رَوْصَةُ وِدُ مَمُودُ الْإِسْلاَمِ ، وَبِلْكَ الْمُرْوَةُ مُرْوَّةُ الْوَاتُوا لَا تَوَالُ مُسْتَمَنيكًا بِالْإِسْلاَمِ (\*) حَتَّى تَمُونَ ۚ بِالسِبُ مَمُودِ الْفُسْطَاطُ تَحْتَ وسَاذَتِهِ وَدُخُولِ الجَنَّةِ فِي الْمَنَامِ مِرْثُنَا مُعَلِي بُنُّ أَسَدِ حَدَّثَنَا وُعَيْثُ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَّ أَثَةُ عَنْهُما قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِيَدِي سَرَّفَةً مِنْ حَرِيرٍ لاَ أَهْوِي ٣٠ بِهَا إِلَى شَكَانِ فِي الْجِنَّةِ ۚ إِلاَّ طَارَتْ بِي إِلَيْهِ فَقَصَعْتُهَا نَهُا حَفْصَةُ عَلَى النِّي عِلْى فَقَالَ إِنَّ أَخَاكِ رَجُلُ صَالِحٌ أَوْ قَالَ إِنَّ رُ الْغَيْدِ فِي الْمَنَامِ مِ**رَثُنَا** عَبْدُ أَلَّهِ بِنُ صَبَّاحٍ حَدُّثَنَا حَدَّثَنَا حُمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قال رَسُولُ

أَشْيَ اللَّهِ إِذَا أَفِتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ سَكَدْ تَكَذِّبُ ١٠٠ رُوْ بَاللَّوْمِنِ وَرُوْ بَاللَّوْمِنِ جُزْهِ مِنْ جِنَّةٍ وَأَرْتِينِزَ جُوْاً مِنْ النَّبُولَ (\*) قالَ تُحَدَّدُواْنَا أَفُولُ هَذِهِ قالَ وَكانَ يُقَالُ الرُّومُ كَا تَكَرَّثُ حَدِيثُ النَّمْسُ وَتَحْوِيفُ الشَّيْعَآلَانِ وَبُشْرَى مِنَ ٱللَّهِ فَنَ رَأَى شَبْنًا · يَكُورَهُهُ هَاوَ يَشْهُمُهُ عَلَى أُحدٍ وَلَيْتُمْ فَلَيْمَانُ ، قالَ وَكَانَ يُسَكِّرُهُ <sup>(10</sup> النَّكُ في النَّوْم وَكُونَ مُصْمِئُمُ الْغَيْدُ ، وَيُقَالُ <sup>(1)</sup> الْغَيْدُ ثَبَاتُ فِي ٱلْذِينِ ﴿ وَرَوَى فَتَادَهُ وَيُولُسُ وَمِيثَامٌ وَأَبُوهِ لِإِذَالِ مَنِ أَبْنِ سِيرِينَ مَنْ أَبِي هُرُرَرَةً مَنِ النِّي عَلَيْهِ وَأَدْرَجَهُ (٠٠ بَنْشُهِمْ كُلَّهُ فِي الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ عَزْفِ أَيْنَ وَقَالَ يُولُسُ لَا أَحْدِيثُ إِلاَّ عَنِ النّي عَ فِي النَّذِيدِ عَلَّ أَبُرُ مَنَّذِ آفَ لِا تَكُونُ الأَغْلَالُ إِلَّا فِي الْأَغْنَاقِ بِاسِبُ الْدَيْنِ المِنَادِيَةِ فِ الْمَنْامِ حِرْضَا عَبْدَانُ أَغْيَرًا عَبْدُ أَثْهِ أَخْبَرًا مَسْتَرُحَنِ الزُّعْرِي عَن عارجةً بْنِ زَيْدٍ بْنِ فَا بِتِ عَنْ أُمَّ الْعَلَاءِ وَفِي أَنْرَأَةُ مِنْ نِسَائَهُمْ بَايَسَتْ رَسُولَ أَفْهِ عَلَىٰ طَالَتَ طَارَ لَنَا عَمَالُ بَنُ مَعَلَمُونِ فِي السُّسكَنِي حِينَ أَسْتَرَحَتِ \*\* الْأَنْسَارُ عَلَى شَكُنَّى الْعَلِيدِينَ كَافَيْتَكُنَّ فَرَّشْنَاهُ حَتَّى ثُوثُقَ ثُمَّ جَسَلْنَاهُ فِي أَوْرَادِ فَلَحَلَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى مَعْلَتُ رَحْمَةُ أَفْدِ عَلَيْكَ أَمَّا السَّافِ نَصَهَادَ فِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ أللهُ ، قال وَما يُدْزِيكِ ؟ قُلْتُ لاَ أَدْرِى وَأَلْدٍ ، قالَ أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءُ الْبَقِينُ ، إلَى لَاَّ رَجُو لَهُ اغْلَيْرَ مِنَ أَقَدِ ، وَأَقْدِ ما أَدْرِي وَأَنَّا رَسُولُ أَلْثِما يُعْمَلُ بِي (") وَلا بَكُمْ وَالْتَ أُمُّ الْنَالَاء فَوَا أَوْ لا أَزَّى أَحَدًا بَسْنَهُ وَالْتَ وَوَأَيْثُ (٥٠ لِنْمَانَ فِي النَّوم عَيْنَا تَجْرِى خِنَتْ رَسُولَ أَذْ يَكُ فَلَ كَرْتُ ذَٰكِ لَهُ مَثَالَ ذَاكِ مَلَهُ يَحْرِى لَهُ بِاسِبُ زَرْعِ <sup>49</sup> المَدَّهُ مِنَ الْبَرْ حَتَّى يَرْدَى النَّاسُ ، وَوَاهُ أَبُو هُرَيْزَةَ مَن النِّي عَلَيْ حَدَثْن يَعْقُوبُ بْنُ إِرْاهِيمَ بْنِ كَـٰيْرٍ حَدَّتَنَا شُعَبْبُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا مَعْدُرُ بْنُ جو يْرِيَّةَ حَدَّثَنَا نَافِعُ أَذَّ أَنَّ مُمَّرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما حَدَّثَهُ قالَ قالَ رَسُولُ الله عَلَى فينا أَفَاعَلَى

(۱) کم نشخه روایا الواین تشکفید (۱) ما کارترا الفار (۱) کارترا الفار () يَتُو اللهُ () الرُّ المُلَّالِينِ كَالْمُ اللهُ المُلَّالِينِ كَالْمُ اللهُ الل

بِلَّوِ أَنْزِعُ مِنْهَا إِذْ جَاءَ أَبُو بَكُو وَتُمْرُ ، كَالْمَنَدُ أَبُو بَكُو اللَّذَٰنَ ، كَانَزَعَ ذَنُونًا أَوْ ذَوُ بَيْنَ ، وَفِي نَرْهِ صَمَّفْ تَفَقَرَ (اللهُ لَهُ ، ثُمَّ أَخَلُهَا أَنْ الْمَطَّابِ ٢٠ مِنْ يَكِ أَبِي بَكُرٍ فَأَسْتَمَالَتْ فِي يَدِهِ خَرْجًا ۚ فَلَمْ أَرَّ مَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَغْرِى فَرْبَهُ \*\* سَتَّى مَرَبَ النَّاسُ بِعَمَلَنِ إلى إلى أَزْجُ الدُّنُوبِ وَالدُّنُو بَيْنِ مِنْ أَنْبُو بِمَنْفِ مَرْثُ أَخْدُ بْنُ يُولِنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَىٰ (" هَنْ سَالِمْ عَنْ أَيهِ هَنْ رُوْمَ النَّبِيّ عِنْ فِي أَبِي بَكُر وَمُمَرَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ أَجْتَسَنُوا فَقَامَ أَبُو بَكُر فَلَاَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُو بَيْنُ ، وَفِي نَزْهِ مِنْمُثْ وَأَقْهُ يَنْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ قامَ أَبْنُ الْخَطَّابِ فَأَسْتَمَالَتْ خَرْباً فَى رَأَيْتُ مِنَ ( ) النَّاسِ يَغْرَى ( ) فَوْيَهُ حَتَّى مُنرَبُ النَّاسُ بِعَطَن ﴿ وَرَفْ اسْمِيدُ أَنْ مُغَيْرٍ حَدَّتَى اللَّيْثُ قالَ حَدَّتَى ٣٠ عُقَيْلٌ مَن أَبْن شِهَابِ أَخْبِرَنِي سَبِيدُ أَنَّ أَبَا حُرَثِرَةً أَخْبَرَهُ أَذَّ رَسُولَ أَنْدِ عِنْ قَالَ يَيْنَا أَنَا ثَاثُمُ رَأَ يُنِي عَلَى قليب وَعَلَيْهَا وَلُورُ فَنَزَهْتُ مِنْهَا ما شاء أللهُ ، ثُمَّ أَحَدُها أَنِنُ أَبِي فَعَافَةَ فَنَزَعَ مِنْهَا ذَفُوبًا أَوْ ذَنُو بَيْنِ وَقَى نُرْجِهِ مِنْمَنْتُ وَأَلَهُ يَنْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ أَسْتَمَالَتْ فَرْبًا فَأَخَلَهَا مُحَرُّ بْنُ الخَطابِ فَلَ أَرْ مَبْقَرِيًّا مِينَ النَّاسِ مَيْزُعُ نُزْعَ مُحَرَّ بِنِ الخَطَّابِ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بَعَلَن **باب** الأسنيزاعة في النّام مرث إسناق بنُ إيرًاهيم حدَّثنَا عَبْدُ الزَّاق عَنْ مَنْدَرَ عَنْ خَمَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهُ بَغُولُ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى يَتِنَا أَنَا نَائُمْ رَأَيْتُ أَنَّى عَلَى حَوْضِ ٢٨ أَمْنِي النَّاسَ كَأَتَانِي أَبُو بَكْدٍ. فَأَخَذَ النَّلُو مِنْ يَدِي لِلْرِيمَنِي فَنَزَعَ ذَنُو بَيْنِ وَفَنَزْعِهِ صَعْثَ وَأَلَّهُ بَنْفُرُلُهُ فَأَنَّى أَنْ الْمَطَأ فَاٰخَذَ مِنْهُ ۚ فَلَمْ يَزُلُ يَثَرِعُ حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَثَفَجُرُ ۚ ﴿ السِّبُ النَّصْر ف المَنام مرتث سبيدُ بن مُعَيْر حدَّثني اللَّيثُ حَدَّثني عُقيَلٌ عَن أَبْنِ شِهَاب قالَ أُغْرَىٰ سَبِيدُ بْنُ الْسَبِّبِ أَنَّ أَبَا حُرِّيرَةَ قَالَ يَتَنَا نَحْنُ جُلُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلْ

مَالَ يَتِنَا أَمَّا فَاشْ، رَأَيْتُنِي فِي الجَنَّةِ ، فَإِذَا أَمْرَأَهُ تَتَوَمَّأُ إِلَى جانِب نَعْر ، فُلْتُ لِنَ هُذَا الْقَصْرُ ؛ قَالُوا لِشَرَ بِنَ الْخَطَابُ فَذَ كَرَثَ غَيْرَتَهُ ۚ فَوَلِّيثَ <sup>(١)</sup> مُدْبِرًا قالَ أَبُو مِرْ ثِرَةَ مَتَكِي مُسَرُ بِنُ اللَّمَالَابِ ثُمَّ عَالَ أَعَلَّكَ ؟ إِلَى أَنْتَ وَأَنْيَ إِرَسُولَ أَفْدِ أَعَارُ مَرْثُ مَنْ مَرُّو بْنُ مَلِي حَدَّثَنَا مُنْتَبِرُ بِنُ شُلَيْانَ حَدُثَنَا عُبَيْدُ أَفْهِ بْنُ مُمَرَّ عَنْ مُخَد أَنْ لِلنَّكَدِرِ عَنْ جَابِرِ نِي عَبْدِ أَفَّةِ قَالَ قَالَ وَسُولُ أَفَّةٍ مَنْ اللَّهُ مَا أَنَّا بِتَمْدِ مِنْ ذَهَبِ وَقَعُلْتُ لِنَ هُلَنا ؟ فَقَالُوا لِرَجُولِ مِنْ فُرَيْشِ فَاسْتَنِي أَنْ أَدْخُلُهُ يَا أَنْ الْفَقَابِ إلاَّ مَا أَفَهُ مِنْ غَيْرَتِكَ ، قالَ وَمَلَيْكَ أَفَارُ يَا رَسُولَ اللهِ عاسب الْوُسُوه في الْمُنَامِر مَدَثْنَى تَمْنِي أَنْنُ لِمُكَذِرِ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ مَنْ مُقْلِلِ عَنِ أَبْنِ شِهَاب أَخْرَى سَبِيدُ بْنُ للْمَبِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ مِيْنَا غَنْ جُلُونُ مِنْدَ رَسُولِ أَفْ قال نِينَا أَنَا قَائمٌ رَأَيْتُنِي فِي الجَنَّةِ كَإِذَا أَمْرَأَةُ تَتَوَمَّنَّا إِلَى جانِب قَسْر ، فَعُلْتُ لِكَنْ هَٰذَا الْقَصْرُ ؟ فَقَالُوا لِمُسَرَّ ، فَذَكَرْتُ غَيْرَاتُهُ فَوَلَّيْتُ مُدْمِاً فَبَكُمْ مُحَرُّ وَقالَ عَلَيْكَ بأبي أنْتَ وَأَنْ بَا رَسُولَ أَنْ أَعَارُ المِسِ الطَّرَافِ بِالْكَنْبَةِ فِي المَنامِ مَدَّثُنا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُتِيْبٌ مَن الزُّهْرِي أَخْبَرَنِي سَالٍ مُنْ عَبْدِ أَنْهِ بْنِ مُمَرَ أَنَّ عَبْدَ أَنْهِ بْنَ ثُمَرَ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَهُ عَلَى يَبْنَا أَنَا تَأْمُ رَأَ بْنَى أَطُوفُ بِالْكَنْبَةِ مَإِذَا رَجُلُ آذَمُ سَبِعْطُ السُّمْرِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ بِنْعِلْمُنَّ رَأْسُهُ ماه ، فَعُلْثُ مَنْ حَذَا ؟ قَالُوا أَبْنُ مَرْيَحَ ، فَذَهَبْتُ أَلْتَقِتُ فَإِذَا رُجُلُ أَنْعَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْمَنْ الْيُنِيْ كَأَنَّ مَيْنَهُ مِنْهَ مَالَغَةٌ ، قُلْتُ مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا هَذَا اللَّهِ اللَّ أَفْرِبُ النَّاسِ بِهِ شَبِّهَا أَبْنُ قَمَلَنِ. وَأَبْنُ قَطَنِ رَجُلٌ مِنْ بَيِي الْمُعْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ **بِاسب** إِذَا أَمْعَلَى فَشَلَهُ ۚ غَيْرَهُ فِ النَّوْمِ ﴿ مَرْضًا يَعْنِي ابْنُ بُكَذِيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مَنْ مُقَيِّل عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ أَخْبَدَ نِي خَفْرَةُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ثَمْرَ أَنَّ عَبْدَ أَلْهِ بْنَ ثَمْرَ قال تبيشتُ

أوليس بهامد والمساورة المساورة الم

(ز) حدثنا (رز) النَّمَّ (r) حَنَّرُثُ الْفُنْ () بك نتع الكَافائين (٥) خواً سيطت بالوجهين في اليونينية (A) مُعْبِلاَنِ بي. ره) إنى أعرد (٩) إنى أعرد 537 (11) (١١) لَوْ كُنْتَ تُكُثَرُ

(١٢) حَتَّى وَ فَقُوا وَ مَهَامَمُ

(١٢) مُمَّا قُرُ ونُ ( ثوله ) كَفَرْ نِ عِي بالافراد في جيم النسخ التي بأيدينا وفي النمخة التي شرح. علىالقسطالان كنرون يألجم

(11) لَوْ كَانَ يُعْتَلَى مِنَ

(۱۱) عَ إِلَّ (۱۷) عَمْ

(١٨) رَ سُولِ أَنَّهُ

(۱۹) مُكانَّد

رَسُولَ الله عِنْ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَامُ أَبِيتُ مَقَدَح لَبِّنَ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّى لَأُرى الرَّى ۚ يَمْرِي ، ثُمُّ أَعْطَيْتُ فَضْلَهُ مُمَّرً ، قَالُوا فَنَا أَوَّاتُهُ ۚ يَا رَسُولَ أَفَهِ ؛ قالَ الْمِلْمُ باب الأمن وَذَهَاب الرَّوْج فِي النَّامِ مَرَثَىٰ (١٠ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَبِيدٍ حَدَّثَنَا عَقَالُ بْنُ سُنلِمٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُورِيهَ حَدَّثَنَا فَافِيرُ أَنَّ ابْنَ مُحَرَّ قَالَ إِنَّ رِجَالًا مِّنْ

أُمِمَابِ رَسُولِ ٣ أَنْهِ عِنْ كَانُوا يَرُونَ الرُّوْنَا عَلَى عَيْدِ رَسُولِ أَنْهِ عِنْ فَيَقُصُونَهَا عَلَى رَسُولِ أَلَهُ عَلَى فَيَقُولُ فِمِمَا رَسُولُ أَلَهُ عِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ وَأَنَا غُلاَمٌ حَدِيثُ السَّنُّ (" وَيْنِي المَنجدُ تَبْلَ أَنْ أَنْكِمَ ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَوْ كَالِهَ فِيكَ (١) خَبَّر (١٠) لَرَأَيْتَ مِثْلَ مَا يَرَى هُولُاه ، فَلَمَّا أَصْطَجَعْتُ لَيْلَةً (ا) قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَشْكُم

فَ خَيْرًا فَأْرِنِي رُوْتِا ، فَبَيْنَا أَثَاكَذَٰكِ إِذْ جَابِنِي مَلَكَ لَا فِي يَدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما مِغَمَّةُ (°) مِنْ حَدِيدٍ يُعْبِلاً (<sup>()</sup> بِي إِنِّي جَهَنَّمَ وَأَنَّا مَيْنَهُمَا أَدْعُو أَفْهَ اللَّهُمَّ أَعُودُ (<sup>()</sup>

بكَ مِنْ جَهَنَّمَ ثُمَّ أُرَانِي لَقِيتِنِي مَلَكُ في يَدِهِ مِينْمَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ لَنْ ثُرَاعَ (١٠٠ نِيمَ الرَّجُلُ أَنْتَ لَوْ ٩٠٠ مُكْثِرُ الصَّلاَةَ ۖ فَالْعَلَلْقُوا بِي حَقِّ وَتَقُوا ٩٠٠ لِي عَلَى شَغِيرً جَهَنَّمَ ۚ فَإِذَا ۚ مِنْ مَطْدِيةٌ ۖ كَفَلَىٰ الْبَثْرِ لَهُ ثُرُونٌ (٢٠٠ كَشَرْنِ الْبَثْرِ بَيْنَ كُلُ قَرْنَبْنِ

مَلَكُ يَدِهِ مِنْمَةٌ مِنْ حَدِيدٍ وَأَرَى فِيهَا رِجَالًا مُتَلَقِّينَ بِالسَّلاَسِلِ رُؤْمُهُمْ أَسْفَلَهُمْ عَرَفْتُ فِيهَا رِجَالاً مِنْ مُرَيْشِ فَأَنْصَرَفُوا بِي عَنْ ذَاتِ الْبَيْنِ فَقَصَصْتُهَا فَيَ خَفْسَةً فَتَمَنَّمَا حَفْمَةُ عَلَى رَسُولِ أَنْهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ أَنْهِ ﷺ إِنَّ عَبْدَالَهِ رَجُلُ

مَا لِحِ ١١٠ فَقَالَ (١٠٠ نَافِعُ لَمْ يَزَلَ (١٠٠ بَنْدَ ذَالِثَ يُكَثِيرُ المَّلَاةَ بِالسِّ الْأَخْذِ عَلَى الْبُدِينِ فِي النَّوْمِ مِ**رَحْنُ (١٧**٥ عَبْدُ أَفْدِ بْنُ مُخَدِّ حَدَّثْنَا هِمْامُ بْنُ يُوسُفَ أُخْبِرَا

مَنفَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَائِمٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا شَابًا عَزَّا فِي عَهْدِ النِّيَّ (١٨٨ عَنْيَ وَكُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمُنجِدِ، وَكَانَ (١٨٠ مَنْ رَأَى مَنَامًا فَمَهُ عَلَى النَّبِيّ

عِنْ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدَكَ خَيْرٌ ۖ فَأَرِنِي مَنَامًا يُمَـبِّرُهُ لِي رَسُولُ أَشْ ﷺ فَيْتُ فَرَأَيْتُ مَلَكَيْنِ أَيَانِي فَأَنْطَلَقًا بِي فَلَقَيَهُمَا مَلَكُ آخَرُ فَقَالَ لِي لَنْ تُرَاعُ (١٠ إِنَّكَ رَجُلُ صَائِحٌ ۖ فَا تُطَلَّقَا بِي إِنَّى النَّارِ خَإِذًا هِنَ مَطْرِيَّةٌ ۖ كَطَى الْبَشِّ وَإِذَا فِهَا نَاسٌ قَدْ مَرَافْتُ بَنْفُنَهُمْ ۚ فَأَخَذَا بِي ذَاتَ الْبَينِ فَلَنَّا أَمْسَمْتُ ذَكِّن ثَالِكَ لِلْفَصَّةَ فَزَتَمَتْ حَفْمَةُ أَنَّهَا مَمَتُمْما عَلَى النِّي عَلِيٌّ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ رَجُلٌ مَا لِحُ لَوْ كَانَ يُكُنْ المَّالاَةَ مِنَ اللَّيْلِ ﴿ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ ٢٥ عَبْدُ أَنَّهِ بَنْدَ ذَلِكَ يُكُنِّرُ المثلاّة مِنَ اللَّيْلِ بِلِبُ الْقَدَى فِي النَّوْمِ مَرْثُ تُنَيِّنَهُ بنُ سَيِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ٣٠ عَنْ غُقَبْلِ عَن أَبْنِ شِهَابِ عَنْ خَرْزَةً بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ مُحَرّ رَضِيَ أَلْلهُ عَنْهُما قَالَ تَعِمْتُ رَسُولَ ٱللهِ عِنْ يَقُولُ يَبْنَا أَنَا نَامُ أُنِيتُ بِقَدْحِ لَبَنِ فَشَر بْتُ مِنْهُ ثُمُّ أَعْمَلَيْتُ فَضْلِي مُمَرَّ بْنَ الْلَمِنَّابِ ، قَالُوا فَ أَوْلْتَهُ إِلْ رَسُولَ ٱللهِ ؟ قال الْمِيْر ب إذا طَارَ القَيْء في المَنامِ حَرَثِينُ " سَبِيدُ بْن تُحَدُّ " حَدَّثْنَا يَسْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ (١٠ عُبَيْدَةَ بْنِ نَشِيطٍ قالَ قالَ عُبَيْدُ أَللهِ بْنُ عَبْدِ أَلْهِ سَأَلْتُ عَبْدَ أَلْهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا عَنْ رُوايًا رَسُولِ أَلْفِ عَلْكَ أَلَّيي ذَكَرَ " فَقَالَ أَنْ عَبَّاس ذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ أَفْدِينَ قَالَ يَثَنَا أَمَّا فَاشْ رَأَيْتُ ( ) أَنَّهُ رُطِعَ في يَدَى سِوَارَانِ (١٠ مِنْ ذَهَبِ فَقُطِينَّهُمَا (١٠٠ وَكُرِهُمُهُمَا فَأَذِنْ لِي لْ فَنَفَخْتُهُمُا فَطَارًا فَأَرْنَتُهُمَا كَذَا بَيْنِ يَخْرُجانِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ أَحَدُمُمَا الْمَنْسَى اللَّذِي قَتَلَهُ ۚ فَيْزُورُ ۗ إِلْيَتِن وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةً ﴿ إِلَّهِ ۖ إِذَا رَأَى بَقَرَّا تُنْعَرُ ﴿ مَرشَى الله كُمَّةُ بْنُ الْمَلَاءَ حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ جَدَّهِ أَبِي بُرْدَةً عِنْ أَبِي مُوسَى أَرَّاهُ عَن النِّي عَلَىٰ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْنَامِرِ أَنَّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةً إِلَى أَرْضِ بِهَا نَحْلُ فَلَمَّبَ وَهَلَى إِنَّى أَنَّهَا الْبَيَامَةُ أَرْهَجَرُ (١٧٧) فَإِذَا مِنَ اللَّذِينَةُ بَشْرِبُ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرّاً وَاللَّهُ (١١٧

ディ ドデ省 (1) ) (r) ٣ كنت ا 15th (1) (۵) أريث (٩) إسواران (١٠) فَتَطَائِثُهُمَا . بنتح النا، الثانية مند أبي ذر War (11) (١٧) أَرْ مَجْرَ " مَكْنَا بالصرف في النسخ المتبعة وفي القسطلاني أنها بمنم الصرف . أو الْمُحَرُّ (١٢) وَأَنَّهُ خَيْرٌ ا متمط لقظ الجلاله بالوجيان

خَيْرٌ فَإِذَا ثُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدِ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءِ اللَّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَقَوَابِ الصَّهْ الَّذِي آثَانَا اللهُ بِهِ (\*\* بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ بِالْبِ ُ النَّفْخِ فِي الْمَنْكِمِ مَرْفَى \*\* إِسْفُنُ أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخُنْظَانَى حَدَّثَنَا (\*\* عَبْدُ الرَّزَّانِ أُخْبَرَنَا سَنْتُو عَنْ مُمَّامٍ بْنِ مُنْبَدٍ قالَ هَٰذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُوهُرَ ثَرَّةً عَنْ رَسُولِ أَفَةٍ عَلَى عَنْ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ ، وَقَالَ رَحِيْوِلُ أَنْهُ عِنْ يَنَا أَنَا نَائُمُ إِذْ أُوسِتُ خَزَائُنَ الْأَرْضِ ، فَوُمِنِمْ (للهُ فَي بَدَى سِوَارَانَ مِنْ ذَمَبِ فَكَبُرُا عَنَى وَأَمْمَانِي فَأُوحِيَ إِنَّ أَنِ ٱلْفُصُكُ فَتَفَخُّهُما فَعُلَّارًا فَأُونُهُمُ الْكَذَابِينِ اللَّذَيْنِ أَنَا يَنْتَهُما ماحِي مَنْماء وَماحِي الْعَاتِدَ إِذَا رَأَى أَنَّهُ أُخْرَجَ النَّيْءَ مِنْ كُورَةٍ فَأَسْكَنَهُ مَوْمَنِهَا آخَرَ عَبْد أَنَّهُ حَدَّثَنَى أَخِي عَبْدُا لَمَهِدِ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ بِلاَّلِ مَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةٌ مَنْ صَأَلِج أَنِي مَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النِّيَّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ كَأَنَّ أَمْرَأَةً سَوْدَاهُ ثَائِرَةً الرَّأْس قَامَتْ بَهُنِيمَةً وَهِيَ الجُنْنَةُ فَأَرَّلْتُ أَنَّ وَبَاء الدِّينَةِ ثَقِلَ \$ المَناَّة السَوْدَاه مَوْفُ (\* أَبُرِ بَكُر الْقَدَّى حَدَّثَنَا مُعْمَلِلُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّتَنَى سَا لِمُ بُنُ عَبْدِ أَقَٰدٍ مَنْ عَبْدَأَتَهْ بْنُ مُمَرَّ رَمْنَ أَلْهُ عَنْهُمَا فِي رُوْتِهَا النِّي مِنْ إِلَيْ فِي اللَّهِ بِنَدْ رَأَيْتُ أَمْرَأَةٌ سَوْدًا، ثَاثُرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتُ مِنْ اللَّهِ بِنَدّ حَتَّى ثَرَلَتْ عَمْيْمَةً ١٠٠ فَتَأُولُهُما ١٠٠ أَنَّ وَبَاءِ اللَّدِينَةِ أَمُّولَ إِلَى سَيْمَةً وَفَى الجُعْمَةُ مَدِيثَىٰ ١٨١ إِرْاهِمُ بْنُ اللُّنْذِرِ حَدَّثَنَى أَبُو بَكُر بْنُ أِبِي أُوَيْسَ حَدَّتَنَى ١٦ سُلَيْانُ عَنْ مُوسى بْن عُقْبَةً عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّي تَكَ قَالَ رَأَيْتُ أَمْرًأَةً سَوْدًاء كَالْرَهَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ اللَّدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بَمَيْمَةُ (١٠٠ ْ فَأُولَٰكُ ۚ أَنَّ وَبَاءِ اللَّذِينَةِ نُقِلَ إِلَى \*\*\* مَيْسَةً ۚ وَمْنَ الْجُمُنْهُ ق الْمَنَامِ **مَوْثِنَا تُحَدُّدُ بِنُ ا**لْسَلَاء حَدُثَنَا أَبُو أُسَامَةَ مَنْ يُرَيْدِ بْن عَبْدِ أَفْهِ بْن أَن

(۱) منتا الله و الله به الله به الله به الله به الله المنا المنا

(۱۰) عَيْسَةً:

هکدا و النسخ الن بأبديا وقال النسطلان ولايي دو

تَمَلَ إِلَىٰ الْجَحَةُ وَلَا يَنَ صَاكَرٍ. عَلَ إِلَيًّا أَهُ

بُرْدَةً عَنْ جَدُّهِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسِى أَرَاهُ عَنِ النِّيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِي رُوْ بَا (١ أَنِي هَرِّرُتُ مَتِيْنًا فَأَتَقَطَمَ صَدُرُهُ فَإِذَا هُوَ ما أُسِيبَ مِنَ الْوَامِنِينَ تَوْمَ أُحُدِ ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ أُخْرَى ، فَعَادَ أَحْسَنَ ما كانَ ، فَإِذَا هُوَ ما جاء أللهُ بِهِ مِنَ الْفَتْح ، وَأَجْبَاعِ الْمُوْمِنِينَ ﴿ لِهِ مِنْ كُلُّبَ فَ خُلُبِهِ ﴿ وَرَشَا عَلَىٰ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفَيانُ عَنْ أَيْوبَ عَنْ هِكُومَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاس عَن النِّي اللَّهِ عَلَى مَنْ تَعَلَّمُ بِمُلُمَّ لَمْ ترَهُ كُلْفَ أَنْ يَمَثْدَ بَيْنَ شَمِيرَ تَيْن وَلَنْ يَفْلَ ، وَمَن أَسْتَمَ إِلَى حَدِيثِ نَزْم ، وَهُمْ لَهُ كارهُونَ أوْ يَفرُونَ مِنْهُ صُبِّ في أُذُنِيرِ ٣ الآنُكُ تومَ الْقبَامَةِ وَمَنْ صَوَّرْ صُورَةً عْنْبَ وَكُلّْفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا ، وَلَيْسَ بِنَافِيخٍ ، قَالَ سُفْيَانُ وَصَلَّهُ لَنَا أَيُوبُ ، وقال فْتِيْبُةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَرَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ أَنِي هُرَارَةً قَوْلَهُ مَنْ كَذَبَ في رُوانِاهُ ، وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي هَاشِم (٢٠ الرُّمَّالُنُ سَمِثُ عِكْرِمَةَ قَالَ أَبُر هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ مَنْ صَوَّرَ <sup>(1)</sup> وَمَنْ تَحَدِّمَ وَمَن أَسْتَمَعَ ﴿ **مَرْثُنَا إِسْخُنُ** حَدَّثَنَا خَالِيْ عَنْ خَالِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ هَنَ أُبْنِي عَبَّاسِ قالَ مَنِ أَسْتَمَعَ وَمَنْ تَحَلَّمْ وَمَنْ صَوَّرَ تَحُوَّهُ \* تَابَعَهُ هِشَامُ مَنْ عِكْرِمَةَ مَنِ أَبْنِ مَبَّاسِ فَوْلَهُ مِرْثُ عَلَى بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّدَدِ حدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَبْدِ أَلْتِهِ بْنِ دِينَارِ مَوْلَى أَبْنَ كُمْرَ عَنْ أَبِهِ عَن أَبْن مُمْرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى مِنْ أَفْرَى " الْهُرَى أَنْ يُرِى عَيْنَيْدِ مَا كَمْ تَرَ " إلىتٍ إِذَا رَأْى مَا يَكُرُهُ فَلاَ يُحْبِرُ بِهَا وَلاَ يَذْ كُرُهَا وَدَثْ سَبِيدُ بْنُ الرَّبِيمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَمِيدِ قالَ مَمِثُ أَبَّا سَلَمَةَ بَقُولُ لَقَدْ كُنْتُ أَرَى ١٠٠ الرُّوا يَا فَتُمْرِمُنِي حَتَّى سِينْتُ أَمَا قَتَادَةً يَقُولُ وَأَناكُنْتُ ٨٠ لَأَرِّي الرُّوْيَا تُمْرِمُنِي حَتَّى سَمِنتُ النِّيِّ. عَلَى يَقُولُ إِلزُّوا بِالْحَسَّنَّةُ مِنَ أَقْدٍ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ مَا يُحِبُّ فَلا يُحدَّثْ بِدِ إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى ما يَكُرْهُ فَلْيَتَعَرَّذْ بالله مِنْ شَرَّهَا ، وَمِنْ شَرَّ

(i) ق رُولِيْنَ (r) ق أُدُنِيْدِ (r) مَنْ أَنِي مِشْنَامِ (u) مِنْ مُورَّدُ مُورِثَ (v) مَا مَنْ أَنِي مِشْنَامِ (v) مَا مَنْ رَبُورُهُ (v) المَّا مِنْ الْوَالِيَّةِ الْمُورِيِّةِ الْمُؤْمِّةِ (v) المَّا مِنْ الْمُؤْمِّةِ (۱) وَالْمِثْلُ (۱) وَالْمِثْلُ (۱) وَالْمِثْلُ (۱) وَالْمِثْلُ (۱) وَالْمِثْلُ (اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّه

(A) أَعْتُر هَا)

(a) يَأْخِلُدُ

را) أَنْخُذُ بِهِ (19) فَوَاللَّهِ لَا رَسُولَ اللَّهِ (19) فَوَاللَّهِ لَا رَسُولَ اللَّهِ (17) حدثنا

الشَّيْطَانِ وَلَيْنَفِلْ '' ثَلَانًا وَلاَ تُحَدَّثْ بِهِا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ نَشْرَهُ <sub>،</sub> **مَرْثُ ا** إِرْتَاهِيمُ أَيْنُ خَوْرَةَ حَدَّثَنِي أَنْ أَبِي حَارِمٍ وَالْدَرْاوَرْدِينُ عَنْ يَرِيدَ <sup>(١)</sup> عَنْ عَبْدٍ أَلْهِ بْنِ خَبَّاب عَنْ أَبِي سَيِيدٍ المُدْرِيُ أَنَّهُ تَبِيعَ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَمُولُ: إِذَا رَأَى أَحَدُ كُمُ الرُّوْتَا يُحِيْهُا أَفَانُهُا مِنَ أَنْهِ فَلْيَعْمُدِ أَنَّهُ عَلَيْهَا (") وَلْيُعَدِّثْ بِهَا وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ يَّسا يَكُرُهُ فَإِنَّا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانَ فَلْبَسْتَمَذْ مِنْ شَرِّهَا وَلاَ يَذْكُرُهَا لِأَحَدَ فَإِنَّا أَنْ تَضُرُّهُ بِاسْبِ مِنْ لَمَ بَرَ الزُّوابَا لِأُولِ عابر إِذَا كَمْ يُصِبُ مَعْرَثُ بَنِي بَنْ إُكْرَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَيْدِ أَلَهُ بِنِ عَبْدِ أَلَهُ بِن عُتُبَةً أَنَّ أَنْ عَبَّالِي رَضِيَ اللهُ عُنهُمَا كَانَ بُحَذْتُ أَنَّ رَجُلاً أَنَّى رَسُولَ اللهِ ﷺ مَثَالَ إِنَّى رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فَى الْمَامِ طُلَّةً كَنْصِلْتُ السَّدَنَ وَالْمَسَلَ فَأْرَى النَّاسَ يَشَكَّمُهُونَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكُثِيرُ وَالْمُسْتَقِلَ وَإِذَا سَبَبُ وَاصِلُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى النَّمَاء فَأَوَاكَ أَخَنْتَ بو فَعَلَوْتَ ، ثُمُّ أَحَدُ (\*) بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَعَلاَ بِوِ ، ثُمَّ أَحَدُ (\*) بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَعَلاَ بِو ثُمُ أَخَذَ \*\* بِدِ رَجُلُ آخَرُ فَا تُقْطَعَ ثُمَّ وُميلً ، فَثَالَ أَبُو بَكُو يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأَنْدِ لَتَدَعَّنَى فَأَغْبَرُهِمَا فَقَالَ النِّي يَرَاكُ أَعْبُو (٥٠ قالَ أَمَّا الظُّلَّةُ فَالْإِسْلاَمُ ، وَأَمَّا الَّذِي يَنْطُّكُ مِنَ الْمُسَلِّ وَالسَّمَن ۚ فَالْقُرْآنُ حَلاَقِتُهُ ۚ تَنْظُّكُ ۚ فَالْمُشْكَكُورُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُنتَتِيلُ ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ النَّمَاءِ لِلَى الْأَرْضَ ۚ فَالْحَتَّى الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُمْلِكَ ٱللَّهُ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلُ مِنْ بَسْدِكَ فَيَمْلُو بِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ ('' رَجُلُ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ (١٠٠ رَجُلُ آخَرُ فَيَنْفَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوَصَّلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ فَأَخْبُونِي بَا رَسُولَ ٱللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ قَالَ النَّيْ ﷺ أَسَبْتَ بَعْضا وَأَخْطَأْتَ بَنْغَاً ، قَالَ فَوَاللهِ (١١٠ لَتُعَدَّنَنَى بِالَّذِي أَخْطَأْتُ ، قَالَ لاَ تُشْيِمُ باسب تَمْبِي الزُّوزَا بَمْدَ صَلاَّةِ الصَّبْعِ مِرْثِي (١٦٠ مُؤمِّلُ بُنُ هِشَامٍ أَبُوهِ شِمَامٍ حَدَّثَنَا

إِنْمُمِيلَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَوْفُ حَدَّثَنَا أَبُو رَجاهِ حَدَّثَنَا مُمُرَّةُ بْنُ جُنْدُبِ رَضي أَفَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ أَفَ عَلَى جِمَّا (" يَكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ هَلْ رَأَى أَحَدُ مِنْكُمْ مِنْ رُوْيًا قَالَ فَيَقُمَنْ عَلَيْهِ مَنْ شَاء أَلْهُ أَنْ يَقُصَّ وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةِ إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ وَإِنَّهُمَا أَبْتَمَانِي ٥٠ وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي أَسْلَانِ ، وَإِنَّى أَسْلَقَتْ مَتَهُمَا وَإِنَّا أَتَيْنًا عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِعِ وَإِذَا آخَرُ قَائمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهْوِي ٣٠ بِالصَّغْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَنَهَذُّهَدُ (١٤ الْحَبَرُ هَاهُنَا فَيَتَبُمُ الْحَبَرَ قَيَأُخُذُهُ فَكَرَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رُأْسُهُ كَا فَانَ ثُمَّ يَسُودُ عَلَيْهِ فَيَفَمْلُ بِدِمِثْلَ مَافَعَلَ المرَّةَ (١٠) الْأُولَى قَالَ ثُلْتُ لَمُمَّا سُبْعَالَ أَفْهِ ما هَذَانِ ؟ قَالَ قَالاً لِي أَنْطَلِق ٢٠ قَالَ فَأَنْطَلَقْنَا فَأَتَبُنَا عَلَى رَجُلِ مُسْتَلَقِ لِقَفَاهُ ، وَإِذَا آخَرُ فَائْمٌ عَلَيْدِ بِكَأْوِب مِنْ حَدِيدٍ وَإذَا هُوَ يَأْنِي أَخَذَ شِقَّ وَجْهِهِ فَبُشَرْشِرُ شِيدْقَهُ إِلَى فَفَاهُ وَمَنْفِرَهُ إِلَى فَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى فَفَاهُ قالَ وَرُبُّكَ قَالَ أَبُورَجَاهِ فَيَشُقُّ قَالَ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ فَيَفْعُلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَكَ إِلْجَأْنِبِ الْأُولِ فَمَا يَغُرُّغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى بَعِيحٌ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَا كَالَّ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْمَلُ مِثْلَ ما فَعَلَ الدَّهَ الْأُولَى ، قالَ قُلْتُ سُبْحَانَ أَلَهُ ما هُذَان ؟ قَالَ قَالاً لِي أَنْفَلَّذِيْ ٣٠ كَا نُطْلَقْنَا فَأَنْبَنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُورِ قَالَ فَأَخْسِبُ ٨٠ أَنَّهُ كَانَ يْتُولُ فَإِذَا فِيهِ لَنَطُ وَأَصُواتُ قالَ فَاطْلَمْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجالُ وَنِسَاءُ عُرَاةً وَإِذَا مُعْ يَأْتِيهِمْ لَمَبُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَٰكِ اللَّهِبُ صَوْصَوَا (١٠) قال تُلْتُ كَمُا (١٠ ما هُوْلاَهُ ؟ قالَ قالاً لِي أَشْهَالِنْ أَنْطَالِقْ قالَ فَانْطَلَقْنَا ۖ فَأَنْيَنَا عَلَى نَهْر حسينتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَنْهَرَ مِثْلِ ٱلنَّمِ ، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلُ سَائِحٌ بَسْبَتُعُ ، وَإِذَا عَلَى شَطَّ النَّهرَ رَجلُ تَدْ جَمَمَ عِنْدَهُ حِجارَةً كَدْيرِةً ، وَإِذَا ذٰلِكَ السَّائِحُ بَسْبَتُ ما يَسْبَعُ ، ثُمَّ يَأْفِي ذَٰكِ الَّذِي فَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ ٱلْحِجَارَةَ فَيَغْفَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلَقُ يَسْبَعُ ، ثُمَّ

(۱) بَشِينِ بِنَا يُحْتِرُ (۱) اَنْسَنَا بِي (۱) اَنْسَنَا بِي (۱) اَنْسَنَا بِي (۱) يَنْوَى (۱) يَنْوَى (۱) يَنْوَلَكُمْ الْأُولِّي (۱) يَنْفِلُوا الْمُؤْلِّي اللَّمْ الْمُؤْلِّي اللَّمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِيَّالِي اللللْمُعِلَّالِيَّالِمُواللَّ

اليونينية

ة راه) لم (1) كَارْتِيَّةٍ (2) كَارْتِيَّةٍ (3) كَارْتِيَّةٍ (4) قَرْنِ الرَّبِيِّةِ (5) رَبُّيُّةٍ (6) رَبُّيْ

بَرْجِيمْ إِلَيْهِ كُلِّمَا <sup>(١)</sup> رَجْمَ إِلَيْهِ فَفَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْفَئَهُ حَجَرًا قَالَ ثُلْتُ لِمُثَا ما **خَلَان** ا قالَ قالاً لِي ٱلْهَالَتِي ٱلْهَالِينُ قالَ فَالْهَلَقَا فَأَيْنَا عَلَى رَجُل بَكَرِيدِ الرَّآلَةِ كُأُ كُرِّهِ ما أَنْتَ رَاهِ رَجُلاً مَرْ أَةً وَإِذَا عِنْدَهُ نَارُ " يَعْشَهَا وَيَسَعْى حَوْلَهَا ، قَالَ قُلْتُ لَمُما ما هٰذَا ؟ قالَ قالاً لِي ٱلْفَلَتِي ٱلْفَلَتِينْ ۚ فَٱلْفَلَقَنَا كَأَنْبَنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُثَنَّةً فِيها مِنْ كُلُّ نَوْدٍ \*\* الرَّبِيعِ ، وَإِذَا بِينَ طَهْزَيِ الرَّوْصَةِ رَجُلُ مُلُويلُ لاَ أَكَادُ أَرَى وَأَسَهُ طُولاً في النَّهَاء، وَاذَا حَوْلَ الرَّجُل مِنْ أَكْثَر ولْتَانِ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ، قالَ قُلْتُ فَمُمَّا مَأَ فُلْلً ما هُوْلاَء قالَ قالاً لِي أَنْطَلَق أَنْطَلَقٌ قالَ فَا نُطْلَقْنَا فَأَنْشَيْنَا إِلَى رَوْمَنْ عَظيمَةٍ كُمْ أررَوْمَةَ قَطُّ أَعْظُمْ مِنْهَا وَلاَ أَخْتَنَ قالَ قالاً لِي أَرْقُ فِيهَا قالَ فَأَرْتَفَيْنَا فِيهَا فَأ تَشَيَّنا الَى مَدِينَةِ مَتِنْيَةً بِلَبِن ذَهَبِ وَلَبِنِ فِينَّةٍ فَأَتَيْنَا بَلِبَ الْدِينَةِ فَأَسْتَفْتَعْنَا فَقُصِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَانَا فِيهَا رِجالُ شَطْرٌ مِنْ خَلْتِهِمْ كَأَخْسَنِ مَاأَنْتَ رَاهِ <sup>00</sup>، وَشَطْرُ كَأَنْتِهِ ما أَنْتَ رَاء (\* ) ، قالُ قالاً كَمْمُ أَذْهَبُوا فَقَنُوا فِى ذٰلِكَ النَّهَرَ ، قالَ وَإِذَا نَهَرٌ مُتْرَثُنْ يَحِرِي كَأَنَّ مَاءُ ٱلْحَصْ فِي الْبِيَاضِ فَلَمَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إلَيْنَا فَدْ ذَهَبَ ذَٰلِكَ السُّوهِ عَنْهُمْ فَصَارُوا في أَحْسَن صُورَةٍ ، قالَ قالاً لِي هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهُذَاكَ مَنْزِلُكَ ، قَالَ فَسَمَا بَصَرى صُمُدًا ۚ فَإِذَا فَصْرٌ مِثْلُ الرَّ بَابَةِ الْبَيْضَاء قالَ قالاً لِ مُذَاكَ مَنْزِئُكَ قالَ تُلتُ لَمَما بَارَكَ أَلْهُ فَيَكُما ذَرَانَى فَأَدْخُلُهُ قالاَ أَمَّا الآنَ فَلاَ وَأَنْتَ دَاخَلُهُ قَالَ ثُلْتُ لَمُمَا ۚ فَإِنِّي تَّنَّذُّ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَة عَيَا ، فَا هٰذَا الّذي رَأَيْتُ ؟ قالَ قالاَ بِي أَمَا إِنَّا سَنُفْهِرُكَ ، أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَتَبَثَ عَلَيْهِ يُمْلَمُ رَأْسُهُ بِلَحَجَر فَإِنَّهُ ارِّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُّضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاّةِ المَكثَّوْبَةِ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ مَلَكِهِ يُشَرِّشُرُ شِيْفَهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْغِرُهُ إِلَى فَفَاهُ وَعَيْثُهُ إِلَى فَفَاهُ وَإِنْهُ الرَّبُولُ يَنْدُو مِنْ يَتْدِهِ فَيَكَذِبُ الْكَذْبَةَ تَبَلُّمُ الآفاق ، وَأَمَّا الرَّجِالُ وَالنِّسَاءُ الْمُرَاهُ النَّبنَ

فى مِنْنَ بِنَهُ التَّوْدِ وَلَمْنَهُمُ الزَّنَاءُ وَالزَّوَانِي ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الْذِي أَبْتِتَ عَلَيْهِ يَسْبَعُ فَى النَّبِرِ وَيَلْقَمُ المَسْبَرِهِ الرَّانَ اللَّهِ عَلَى النَّبِ وَالْمَا الرَّجُلُ اللَّهِ عَلَى الرَّانَ الذِي عَنْدُ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّوْنَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَ

(بنم آلف التَّخِير) كَتَّالَبُّ الف تن

• (\*) ما جاه في قوالي أه تمالى: وَاتَقُوا هِنَةَ لاَ تُصِيئُ الدَّينَ طَلَقُوا مِنْكُمْ عَلَمْ الدِّينَ طَلَقُوا مِنْكُمْ الدِّينَ الدَّينَ مِرَصًا عَلَى بُنُ عَبِدِ أَهْ حَدَّنَا بِشَرُ الْمِنْ مِن مَرْصًا عَلَى بُنُ عَبِدِ أَهْ حَدَّنَا بِشَرُ أَنِي مَلَيْتَكَةَ قال قالَت أَحَاء عَنِ النِّي عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى النَّي عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى حَرْمَى أَتَعَلَى مَن يَرُونِ مَأْتُولُ أَتِي هَلَيْكَةَ اللَّهُمْ إِنَّا نَشُودُ بِكَ أَن مَرْمِيعَ عَلَى اللَّهُمْ إِنَّا نَشُودُ بِكَ أَن مَرْمِيعَ عَلَى أَنْ عَرَبِيعَ عَلَى اللَّهُمْ إِنَّا نَشُودُ بِكَ أَن مَرْمِيعَ عَلَى أَعْمَى اللَّهُمْ إِنَّا نَشُودُ بِكَ أَن مَرْمِيعَ عَلَى اللَّهُمْ إِنَّا نَشُودُ بِكَ أَن مَرْمِيعَ عَنْ أَنْ عَرْمِيعَ عَن مَنْهِونَ عَن مُنْهِونَ عَنْ مَنْهُونَ عَنْ مُنْهُونَ عَنْ مُنْهِونَ عَنْ مَنْهُونَ عَنْ مُنْهُونَ عَنْ مُنْهُمُ عَلَى إِنَّا النَّيْمُ عَنْ إِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى إِلَيْ فَالْ اللَّهُمُ عَلَى إِلَيْ عَلْمُ عَلَى إِنْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى إِلَى اللَّهُمُ عَلَى إِلَيْ عَلْهُمُ اللَّهُمُ عَلَى إِلَيْهُ عَلَى اللَّهُمْ إِلَى مُنْ اللَّهُمُ عَلَى إِلَيْهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ مُنْ مُنْهُمُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى مُؤْمِلُ مُنْ مُنْهُمُ اللَّهُمُ عَنْ أَيْ عَلَى مُؤْمِنَ عِنْ أَيْهِ عَلَى الْمُؤْمُونَ عَنْ الْمُؤْمِلُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَنْ أَنْهُمُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَيْمُ عَلَى الْمُولُ عُلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى اللْمُؤْمِلُ عَلَى اللْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَيْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمِل

(۵) أَخْمَارُوَّ (۳) سَيْفَدُ النَّارُ اللَّهُ النَّارُ اللَّهُ النَّارُ اللَّهُ النَّارُ اللَّهُ النَّارُ اللَّهُ النَّمَ اللَّهُ اللْمُنْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَالِمُ اللَّهُ الللْمُنَالِمُ الللْمُنَالِمُ اللْمُنَامِ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الل

(٧) فَلْبُرُ فَتَنْ

حَدَّثْنَا زَيْدُ بْنُ وَهِبْ سَمِتْ عَبْدَ أَهْ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ أَنْرُةً وَأَمُورًا تُنْكِرُونَهَا ، قَالُوا قَمَا تَأْمُرُا مِنْ أَمِيرِهِ شَيْنًا فَلْيَصْبِرُ ۚ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا ماتَ مَيْنَةً جاهلِيّةً مَرْثُ أَبُو النُّمْءَانِ حَدَّثَنَا خَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الجَمْدِ أَبِي عُنْمَانَ حَدَّثَنَى أَبُو رَجاء أَنْ عَالَى رَضِي اللهُ عَنْهُما عَن اللَّي عَلَيْ قال مَنْ رَأَى مِنْ بِلُ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهْبِ عَنْ تَمْرُو عَنْ بُكَبْرِ عَنْ بُسُر قالُّ دَخَلَنَا عَلَى عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرْ بِضُّ ثِ يَنْفَعُكَ أَفْدُ بِهِ سَمِنْتُهُ مِنَ النِّي عَلَى قَالَ دَعَانًا يَمَنَّاهُ ٧٧ فَقَالَ فِيهِ أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايِمَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَمَنْشُطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرُنَا وَيُسْرِنَا وَأَكْرَءً عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنازِ مَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إلاّ أَنْ تَرَواْ

(ا) فَنْ وَرَدَنَهُ سُنّا

> (۱) يسرب (۲) لَيَر دَنَّهُ

اً (1) رَبَئِزٍ فُوكَنِي

(ه) ما أحدثوا

(r) الْمُطَّانُ

(٧) حَدِّثْنَا تَبِنَّهُ الرارِت (٨) من قرق الجامة الخ من استهامية والاستهام انكارى فحكمه حكم النق أو ما البابة عمورة أو الا التسائل أو نحو ذلك أفاده التسائل مكذا بالعاد

(٥) فابناه مكذا بابات ضحيح الفعول فى الدوع المتحدة بأيدينا وفى رواية باستاط النصير وفى أخرى فابننا بنح البين أذاد والا التسالان

كُفرًا بَرَّاحًا عِنْدَكُمُ مِنَ اللهِ فيهِ بُرُهَانُ ۖ مَ**رَّمُنَا** نُحَدُ بْنُ عَرْمَرَةً حَدُّنَنَا شُنتِهُ عَ: قَتَادَةً مَنْ أَنِّس بْن ماللِي مَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُمْنَيْدٍ أَنْ رَجُلاً أَنِّي النِّي ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ أَفَهِ أَسْتَمْمُنْتَ فَلَانًا وَلَمْ تَسْتَغِيلْنِي قالَ إِنْسَكُمْ سَتَرَوْقَ بَعْدِي أُنْرَةً فَأَمْنِدُوا حَتَّى تَلْفَوْنِي ﴿ بِالْبِ ثَوْلِ النِّي ﷺ خَلَاكُ أُنِّي عَلَى بَدَى أُفَيْلِيَّا سُفَهَا، وَرَثُنَا مُوسَى بْنُ إِنْمُمِيلَ حَدَّثَنَا مَرُو بْنُ يَعْنِي بْنِ سَمِيد بْنِي مَمْرِو بْنِسَبِيد قالَ أُخْبَرَ نِي جَدْى قالَ كُنْتُ جالِمًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةً فِي مَسْجِدِ النِّيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ وَمَتَنَا مَرَوَانُ قَالَ أَبُو هُرُيْرَةً مَهِثُ الصَّادِقَ المَصْدُوقَ يَقُولُ: هَلَكَةُ أُمِّنِي عَلَى بَدَىٰ (١٠ غِلْمَةٍ مِنْ تُرَيْشِ ، فَقَالَ مَرُوانُ لَمْنَةُ أَنْهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَةً فَقَالَ أَبُو هُرَيزةَ لَوْ شِيْتُ أَنْ أَقُولَ مِنِي فَاكَنِهِ وَكُبِي فَلَانِ لَفَمَلْتُ ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَمَّ جَدْى إِلَى بَنِي مَرْوَانَ حِينَ مَلَكُوا ٣٠ بِالشَّأْمِ مَإِذَا رَآهُمُ غِلْمَانًا ٣٠ أَحْدَاثًا قَالَ لَنَا عَنِي هُولاً، أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ ؛ فَلْنَا أَفْتَ أَغَمُ ﴿ بِالسِبِ ثَوْلِ النِّي عَظْ وَبْلُ الْمِرْبِ مِنْ شَرّ فَدِ أَفْتَرَبَ حَرَثُ مَالِكُ بْنُ إِنْمُهِيلَ حَدَّثَنَا أَنْ عُيَيْنَةً أَنَّهُ سَمِمَ الزَّهْرِئَ عَنْ هْرُوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ أُمَّ حَبِيبَة عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ <sup>(1)</sup> جَعْشِ رَضِيَّ أَلْهُ عَنْهُنَّ أَنَّهَا قَالَتِ أَسْتَيْقَظُ النِّي عَنْ إِلَى إِنَّ النَّوْمِ مُخَرًّا وَجُمُّهُ يَقُولُ ؛ لاَ إِلهُ إِلاَّ أَللَّهُ وَيْلُ الْمَرْبِ مِنْ شَرِ قَدِ أَمْتَرَبَ فَيْحَ الْبَوْمَ مِنْ رَدْم كِاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هَلْإِهِ وَعَقَدَ سُفَيَّانُ ثِسْمِينَ أَوْ مِائَةً ، فِيلَ أَنَهْ لِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ قال نَمَمْ ، إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ مَدَّثُنَا أَبُونَهُمْ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزَّهْرِيُ (\*) وَحَدَّثَنَى تَخُودُ أَخْبَرَنَا عَبْدُالزَزَاقِ أَخْبَرَ فَا مَسْرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ هُرُوَّةً عَنْ أُسامَةً بْنِ ذَيْدٍ رَضِي أللهُ عَهُما قَالَ أَشْرَفُ النِّينُ ﷺ عَلَى أَلْمُ مِنْ آطَامِ اللَّذِينَةِ ، فَقَالَ هَلْ تُرَوْنَ ما أَرَى ؛ قالُوا لاً ، قالَ فَإِنَّى لَأَرَى الْفِينَ تَقَمُّ خِلاَلَ يُؤْتِكُمْ كَرَقْعِ الْقَعَلْ \* ` بِاسبِ ْ مُلْهُو

(۱) على أيوى (۲) مُلْسَكُوْا المَّمْ اللَّهِ كَرِلَالاهِ تشديدها (۲) يُفْكُنُ أَحَدُّاتُ . (۵) يَشْكُو جَعَني (۵) مَنَ الأَمْرِى عَنَى رُوْوَ مَنَ كَذَا فِي لَمْمَوَّى عَنَى روف نسخة خ (۱) لَلَّهُ (۱) لَلَّهُ (۱) لَلَّهُ (۱) لَلَّهُ (۱) لَلِيَّالِيَّا الْكِيْرِيُّ عَنَى الْمُورِيُّ عَنَى الْمُورِيُّ عَنَى الْمُورِيُّ عَنَى الْمُورِيُّ عَنَى الْمُؤْرِيُّ عَنَى اللَّهُ (۱) لَلَّهُ اللَّهُ الْحَمْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَالِيْمُ الْمُؤْمِنَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَّةُ الْمُؤْمِنِيْمُ اللْمُؤْمِنَّةُ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَالِينَا الْمُؤْمِنَّةُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا لَمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا عِلْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا لَهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِي

(r) (١) الْمُتَّدُ (١) مُحَدُّدُ بِنُ بِنَارِ (٧) تُزُولُ فِيهَا. (٨) أنه كذا هرة أنه. بالضبطين في اليه بُشة ٤ (۱) و کال (١٠) فَشَكُواْ كذا الاسل والمسطلاق للطبوعين ويتاسيه الروايتان بمده ما ياقوا وما القرنوعاة ما نبه أبه ألتفات من التكليم إلى النيسة وكال قضلاء الأرهم سواء تشكرا أي بالمنارع المبدره بالتوت أه من هامش (11) مايَلْتُو" . ما يَلْتُوْنَ

الْهُ تَنَ ﴿ مِرْثُ عَالِمٌ بُنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَغْلَى حَدَّثَنَا مَعْدَرٌ عَن الزُّهْرِئ عَن مِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَ يَرَةً عَن النَّيِّ عَلَّى قالَ: يَنْقَارَبُ الزَّمَانُ (1)، وَيَنْغُصُ (1) الْسَلَ وَتَعَلَّمُ الْفَكُ ، وَيَكُثُرُ الْمُرْجُ . قالوا بَا رَمُولَ اللهِ أَبْمَ ٢٠٠ مُوَّ ، قال الْعَثَلُ الْقَتَلُ . وَقَالَ شُمَّيْتُ وَيُونُنِي وَاللَّبِتُ وَأَبْنُ أَخِي الرُّهْرِيُّ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ شَقِيقَ قَالَ كُنْتُ مَمَّ حَبْدِ أَنَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَا قَالَ النَّيُّ ﷺ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ لاً إِمَّا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَمْلُ ، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْبِلْمُ ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْمَرْجُ ، والْمَوْجُ الْفَتْلُ مَرْثُ مُرَّ بْنُ حَفْس حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّتَنَا الْأَخْسُ حَدَّتَنَا شَقِيقٌ قالَ جَلَسَ هَنْهُ اللهِ وَأَبُو مُوسَى فَتَحَدُّثَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى قالَ النَّيِّ عَلَيْ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ أَيَّامَا<sup>(1)</sup> يُرْفَعُ نِيهَا الْيَلْمُ، وَيَنْزِلُ نِيهَا الْجَلْ، وَيَكَثُرُ فِيهَا الْمَرْبُ، وَالْمَرْجُ الْتَثَلُ حَرَثَنا تُبْبَةُ حَدِّثَنَا جَرِيرٌ مَنِ الْأَعْمَى مَنْ أَبِي وَالْقِ قَالَ إِنْ خَالِسٌ مَمَ عَبْدِ أَنَّهِ وَأَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ أَبُومُوسَى سَمِنْتُ النِّيَّ ﷺ مِثْلَةٌ ، وَالْحَرْجُ بِلِسَانِ مَدَثُ الْمُخَدُ ٥٠ عَدُنْنَا غُنْدَرٌ حَدُنْنَا شُنْبَةُ عَنْ وَاصل عَنْ أبي وَاثِل عَنْ عَبْدِ أَثْثِهِ وَأَحْسِبُهُ رَفَعَهُ قَالَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ أَيَّامُ الْمَرْجِ يَزُولُ (\* الْهِلْمُ وَيَظَهِّرُ فِهَا الْجَهْلُ ، قالَ أَيُو مُوسَى : وَالْحَرْجُ الْقَتْلُ بِلسَّانِ الْحَبَشَةِ، وَقالَ أَبُوعُوانَهُ النَّىٰ ﷺ أَيَّامَ الْهَرْجِ تَحَوَّهُ قالَ (٥٠ أَيْنُ سَنْعُودِ مَعِثُ النَّيَّ ﷺ مَثُولُ: مِنْ شرار ، حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ عَن الزُّ بِيْرِ بْنِ عَدِي ٓ قَالَ أَتَبْنَا أَنْهِ أَبْنَ مَالِكِ فَشَكُونًا (٥٠٠ إِلَيْهِ مَا تَلَقَىٰ (٥٠٠ مِنَ المَجَّاجِ فَقَالَ ٱصْبِرُوا ۚ فَإِنَّهُ لاَ يَأْذِ

عَلَيْكُمْ زَمَانُ إِلاَّ الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ ١٧ مِنْهُ حَنَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيَّكُم عَلَى مَرْثُنَا أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ عَن الزُّهْدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا إِنْهُمِيلُ حَدَّثَنَى الْهْرِيلْسِيَّةِ أَنْ لَمْ سَلَمَةَ رَوْجَ النِّي ﷺ قَلْ قَالَتِ السَّيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْـلَّةَ ۖ فَرَعا يَقُولُ سُبِّعَانَ أَقَهُ مَا ذَا أَنْزَلَ ٣٠ اللَّهُ ۖ مِنْ الخَزَانُ ، وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِنَ مَنْ يُوفِظُ متواحت الحُجَرَات، يُرنِدُ أَزْوَاجَهُ لَكَيْ يُصَلِّينَ، رُبِّ كُلييّةٍ في ٱلذُّنْيا عارِيّةٍ في قُولِ النَّى عَلَيْنَ مَنْ عَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا ، أَخْبَرٌ نَا مَالِكُ عَنْ ثَافِيعِ عَنْ عَبْدُ أَنَّهِ بْنِ نَحْرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ. رَسُولَ ٱللهِ عَلَى مَنْ حَلَ مَنْ حَلَ مَنْ عَلَيْنَ السَّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا مِرْفُنْ أَحُدُ (ا) فَالْعَلاَه حَدَّثْنَا أَبُوأُسَامَةَ هَنْ يُرَيْدِهَنْ أَبِي يُرْدَة هَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النِّيِّ عَلَّكُ قالَ مَنْ عَلَ عَلَيْنَا مَرْثُنَا تُعَدَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَنْتَرِ عَنْ مُمَّامِ تَمِسْتُ أَبَا هُرُورٌ ۚ عَنِ النِّي ۚ ﷺ قالَ : لاَ يُشِيرُ (\*) أَحَدُكُم ۚ عَلَى أَخِيهِ بِالسَّلاَحِ فَإِنَّهُ لاَ أَبْنُ عَبْدِ أَقْدٍ حَدَّثَنَا شُفَيْنَانُ قَالَ ثَلْتُ لِمَثرُو بَا أَبَا مُحَّدٍّ سِّمِثْتَ جَارَ بْنَ عَبْدِ أَلْثِه يَقُولُ: مَرَّ رَجُلُ بِسِهَامِ فِي المَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ أَقَدِ عَلَى أَمْسِكُ بِنِصَالِمًا ، قالَ **حَرَثُنَا أَبُّ**و النَّمْنَانِ حَدَّثَنَا خَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَحْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ المَنْجِدِ بِأَسْهُمْ ِقَدْ أَبْدَى ٨٠٠ تُشُرِلُهَا فَأَمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بَنْصُولِهَا لاَ **مَنْتُنَ نُحَّ**دُ بْنُ الْمَلَامَ حَدُثْنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسِى عَنِ النِّيِّ ﷺ قالَ : إِذَا مَرَّ أَحَدُكُم ۚ فِي مُسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوتِنَا وَمَمَّهُ نَبُلُ قَلْيُسْمِكُ عَلَى نِصَالِهَا أَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ بِكَفَاءِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ السُلِينَ

(۱) أَشَرُّ بِيْنَا

(٠) سُلَيَّانَ بْنِ بِلَالِ

(7) أُنْزِلَ اللَّبَةَ
 (3) حسداً للعيث آى درث عدي العلاد عدس
 ف نسخة وليس في الاصل

اه من البرنينية (ه) لا يُشير م مكنفا هو بالردع في الرواية فهو نق بمن النعي وليمضم لا يمر بالجرم ذاك في النستيم وكلاما عاد إذاره الفسطلاني

(n) تَخْرَعُ (

(» نَبْغُ (» بِنَّالُمُولِكِ (» بِنَّالُمُولِكِ

أَنْ مِنْهَالِ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي وَالِدِ " عَنْ أَشِيهِ مَنِ أَنْ مُمَرَ أَنَّهُ سَمَّ النَّي عَ يَقُولُ: لاَ تَرْجِمُوا بَعْدِي كَفَاراً يَغْرِبُ بَعْشُكُمْ رِقَابَ بَعْنِ عَرَّتْ مُسَلَّةُ حَدَّثْنَا بَشَيْ حَدَّثْنَا فُرَاءُ بْنُ سَالِي حَدَّثْنَا أَنْ سِيرِينَ مَنْ فَتِدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً (۱) يابي. (۲) حدثا الله عَنْ أَبِي بَكُرُّةً وَمَنْ رَجُلِ آخَرَ هُوَ أَنْشَلُ فِي نَشْيِي مِنْ عَبْدِ الرَّعْنِ بْنِ أَبِي تَكْرَةً عَنْ أَبِي بَكُرْةً أَنَّ رَسُولَ أَهْدِ عَلَى خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: أَلاَ تَدْرُونَ أَئَّ بِمِيمٍ لِمُلَّا قالُوا أَقَدُ وَرَسُولُهُ أَخْلَمُ ، قالَ حَتَّى طَلَنَا أَنَّهُ سَبُسَتِهِ بِنَبْرِ أَسْمِهِ ، فَقَالَ أَلْبَسَ يوم (۱) هال النَّمْدِ ؛ قُلْنًا بَلَى يَا رَسُولَ أَفَدٍ ، قالَ (" أَنْ بَلِدِ هَٰذَا ، أَلَيْتَ وَ إِنْهُمْ (" وَكُنَّا بَلَى بَا رَسُولَ أَنَّهِ ، قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالسَّكُمْ وَأَغْرَامَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامُ كَثُونَةِ يَوْسِكُمْ مُلَدًا ، في مَهْزِيمٌ مُلًّا ، في بَلْدِيمٌ مُلًّا ، ألَّا عَلَ بَلَّنْتُ ثُلْنَا نَهُمْ ، قَالَ اللَّهُمَّ أَشْهَدْ فَلْبُيتُلِعِ الشَّاهِدُ الْفَاثِبَ فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَتَغِ يُتَلُّنَّهُ مَنْ (١) هُوَ أُرْنِي لَهُ فَــكَانَ كَذَائِكِ ، قَالَ لاَ تَرْجِمُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَنْ كُمْ رِقَابَ بَنْفِي فَلِمَّا كَانَ يَوْمُ خُرُقَ أَبْنُ الْخَفْرَى حِينَ حَرَّقَةُ جارِيَّةٌ بن نُدَاتَةَ قَالَ أَشْرِفُوا عَلَى أَبِي بَكْرَةً فَقَالُوا لِهَٰذَا أَبُو بَكُرْةً يَرَاكَ عَلَى هَذُ الرَّهُن

مَنْهَا مَنْ إِنَّ مِهِ إِلَّهِ مِنْ أَوْلِ النَّيِّ اللَّهِ لِأَزَّجِمُوا بَنْدِي كُفَّارًا يَغْرِبُ بَعْفُكُم رِقابَ بَسْنِ ﴿ وَمُرْثُ مُرُّ بِنُ حَسْنِ حَدَّنَىٰ ٢٠٠ أَبَّى حَدَّثَنَا الْاصْنَ حَدَّثَنَا شَيْنَ عَالَ مَالَ عَبْدُ أَفِي قَالَ النَّبِي مِنْ سِبَابُ المُنظِرِ مُسُونٌ وَتِتَالُهُ كُفُرٌ مَوْثَاحَبُّاجُ

غَدْ تَثْنِي أَنَّى عَنْ أَبِّى بَكُرْةً أَنَّهُ عَالَ لَوْ دَغَلُوا عَلَى مَا يَتَشَّتُ \* " بَشَتِهُ مَرْثُنَا أَخَدُ بُنُ إِشْكَابِ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بُنُ فُعْمَلِ مَنْ أَبِهِ مَنْ عِكْرِمَةً مَن أَنْ ِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبُّ ﷺ لاَ تَرْ تَلُوا بَنْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَنْفُكُمْ رِعْلِ بَعْنِي مَوْفَ سُلَبْلاً بْنُ جَرْبِ حَدْثَا شُبَّةُ حَرْ عَلِّي بْنِ مُكْولِدُ

(١) وَأَلِدُ نَ عُجَدَ (٠) إِالْبَالِيَةِلِمُوامِ

تِمِنْتُ أَبًا وُرْعَةَ بْنَ مَمْرِو بْنِ جَرِيرِ عَنْ جَدَّهِ جَرِيرِ قَالُ قَالَ لِي رَسُولُ أَلَّذِ عَلَى ف حَبِّة الْمَرْمَاعِ أَسْتَنْعِت النَّاسَ ثُمَّ قالَ: لأَرَّ جنُوا (١٠ بَسْدِي كُفَّاداً يَفْرِبُ بَسْنُسكُمُ مُنِيْدِ أَنْهُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمُ بُنُ سَنْدٍ مَنْ أَبِهِ مَنْ أَبِي سَلَةَ بْنِ مَبْدِ الرَّحْن عَنْ أَي هُرَيْرَةَ قَالَ إِرْاهِيمُ وَحَدَّتَنَ مَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ مَن أَبْنِ شِهَابٍ مَنْ سُمِيَّدٍ بْن السُبَيْبِ مَنْ أَبِي مُرْيِرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنْ عِنْ سَنَكُونُ فِينٌ " الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرُ مِنَ الْقَائَمِ، وَالْقَائُمُ فِيهَا جَيْنُ مِنَ المَائِي ، وَالمَاثِي فِيهَا خَبْرُ مِنَ السَّامِي ، متن تَشَرَّفَ لَمَا تَسْتَشْرِفَهُ فَن وَجَدَ فِيهَا " مَلْجَأَ أَوْ سَاذًا فَلْبُسُدُ بِهِ حَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَانًا عُمِينٍ مَن الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَىٰ أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّمْنَ أَذَ أَبَا هُرَوْدَة قَالَ قَالَ رَسُولُ لَقُهِ عِنْ سَتَكُونُ فِينُ الْقَاعِدُ فِهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَاعْمِ، وَالْقَائْمُ خَيْرٌ مِنْ اللَّمَاثِي ، وَاللَّمَاثِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ نَشَرَّفَ لَمَا نَسْتَشْرِفْهُ ، فَنْ وَجَدَ مَنْجَأُ أَوْ مَعَاذَا فَلْيُمُذْ بِو إلب إِذَا الْتَى السُّنِايَانِ بِسَيْفَنِهَا مَرْثُ عَبْدُ أَفْ أَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَمَّادُ عَنْ رَجُلِ لَمْ ۚ يُسَمِّّهِ عَنِ الْحَسَنِ قالَ خَرَجْتُ بِيلاَحِي لَيَالِيَ الْفِيثَةِ ، فَاسْتَقْبَلِي أَبُو بَكُرَةَ فَقَالَ أَنْ تُرِيدُ ؛ قُلْتُ أُرِيدُ نُصْرَةَ أَنْ عَمَّ رَسُولِ أَنْهِ عَلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَى إِذَا تَوَاجَهُ السُّلِيانِ بِسَيْقَيْهِما فَكِلاَهُمَا مِنْ أَهْل (1) النَّارِ ، قِيلَ فَلذَا النَّايِلُ ، فَا بَالُ المَّتْتُولِ ؟ قالَ إِنَّهُ أَرَادَ (1) قَتْلَ صَاحِبِهِ ، قَالَ مَثَادُ بْنُ زَيْدٍ فَذَ كَرْتُ هَلْنَا الْحَدِيثَ لِأَ يُوبَ وَيُونُسَ بْن عُبَيْدٍ وَأَنَا أَرِيدُ أَنْ يُحَدَّثَانِي بِهِ ، فَقَالًا إِنَّا رَوَى هُذَا الْمَدِّيثَ الْمَسَنُ عَنِ الْأَحْنَفِ بْن فَيْسَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ مِرْثُ سُلَيْهَانُ حَدَّثْنَا مَثَادُ بِهِذَا، وَقَالَ مُؤمَّلُ حَدَّثَنَا مَثَادُ أَنْ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُوبُ وَيُونُنُ وَهِمُامُ وَمُنكِى بنُ زِيادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَف

(۱) لَا تَرْضُرُونُ (۱) أَشَاءً (۱) أَشَاءً (۱) مَنْهُ تَكُولُاكُمُ الْمَالَمُةِ (ال) مُنْهُ الْمَادِ

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النِّيمُ ﷺ وَرَوَاهُ مَنْمَرُ عَنْ أَيُّوبَ وَرَوَاهُ بَكَّارُ بْنُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً ﴿ وَقَالَ غُنْدَرٌ خَذَتْنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُور عَنْ رَبْعَيْ بْن رَ آشِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً عَنِ النِّي ﷺ وَكُمْ يَرْفَعُهُ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُور مِام الْأَمْرُ إِذَا لَمْ ۚ ثَـٰكُنْ جَاعَةٌ ۚ صَرَّتُ مُثَّدُّ بِنُ الْفَقِّى حَدَّثْنَا الْوَلِيدُ بْزُسُنْدٍ حَدُثْنَا أَبْنُ جابر حدَّثَني بُسْرُ بْنُ عَبَيْدِ أَقَدْ الْحَشْرَيُّ أَنَّهُ سَيمَ أَبَالِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّأَنَّهُ سَيمَ حُذَيْفَةَ ابْنَ الْبَهَانِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ بَسْأَلُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ عَن الْخَيْرِوَكُسْتُ أَسْأَلُهُ عَن الشُّرِّ ، عَامَةَ أَذْيُدْرِكَنِي ، فَقُلْتُ بَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا كُنَّا فِ جاهِلِيَّةٍ وَشَرَّ خَاءِقَاللهُ هِٰذَا إِنْفَيْرٍ، فَهَلْ بَعْدَ هٰذَا الْغَبْرِ مِنْ شَرّ ؟ قالَ نَمَمْ ، قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشّر مِنْ غَمْرُ ؟ قَالَ نَمَمْ ، وَفِيهِ دَخَنُ (١٠) ، قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ ؟ قَالَ فَرْمُ يَهْدُونَ بِغَبْرِ هَدْي ٣٠ فْ مِنْهُمْ وَتُشْكِرُ ، قُلْتُ هَلَ بَهُ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرَّ ؟ قَالَ نَمَمْ دُعَاةً عَلَى أَبْواب جَهَنَّمَ مَن أَجابَهُمْ إِنَيْهَا فَذَفُومُ فِيها ، قُلْتُ بَارَسُولَ أَفْدِ صِفْهُمُ لَنَا ، قَالَ ثُمْ مِن جلْدَيْنَا ، وَيَشَكَلُمُونَ بَأَلْسَتَنَا . قُلْتُ فَىا تَأْمُرُنِي إِذْ أَدْرَكِنِي ذَٰلِكَ ٢ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِينِ وَإِمامَهُمْ ، قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُن لَمُمْ جَاعَةٌ وَلاَ إِمامٌ ؟ قالَ فأغْتَرَل ثلث الْهْرَنَ كُلُّهَا ، وَلَوْ أَنْ تَمَضُّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ ، حَتَّى يُدْرِكُكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ ، ﴾ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكَثَّرُ (") متواد الفينَّ والظَّلْمِ مَرْثُ عَبْدُ أَلْهِ بْنُ بَرِيدَ حَدُّثَنَا حَيْثِةً وَغَنْرُهُ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو الْأَسْوَد وَقَالَ النَّيْثُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَد قَالَ تُطِمَ عَلَى أَهُلِ اللَّهِ يَنَةِ بَنْتُ فَأَ كُنْتُبِنْتُ فِيهِ فَلَقَيتُ عِكْرِمَةً فَأَغْبَرَثُهُ فَتَهَا فِي أُشَدُّ النَّفي ثُمَّ قالَ أَخْبَرَ فِيهَ أَيْنُ عَبَّاسَ أَذَّ أَنَاسًا مِنَ السُّنايِينَ كَانُوا مَمَّ النُّشْرِكِينَ بُكَثُّرونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ أَهْذِي ﴿ قَالَى السَّهُمُ ۚ فَيُرْشَى فَيُصِيبُ أَحَدَهُمُ فَيَقَسُّلُهُ أَوْ يَضْرِبُهُ فَيَقَتُلُهُ . فَأَثْرُلَ أَقَهُ ثَمَالَى: إِذَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ اللَّذَيْكَةُ طَالِي أَشُيهِمْ

(۱) دُخَنَّ الله ايت مضموطة ل الرونينة فرالوضينوضيفها المنطلان والنح المنطلان والنح

(۲) هذایی دستور

(٣) يُكذَّرُّ
 إينبطها فرالونينية وشيطها
 الدع وكذا اللسطاني
 اللثناية

﴿ إِذَا بَـنِيَ فَى مُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ ﴿ مَرْثُنَا ثُمَّذُ بْنُ كَذِيرٍ أَخْبَرَنَا <sup>(١)</sup> سُفَيْانُ حَدُّثَنَا الْأَثْمَسُ عَنْ زَيْدٍ بْنِ وَهْبِ حَدَّثَنَا حُدَّيْفَةٌ قالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ حَدِينَيْ رَأَيْتُ أَحَدُمُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ حَدَّتَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ في جَذْر كُلُوب الرِّجالِي ، ثُمَّ عَلِيمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ عَلِيمُوا مِنَ السُّنْلَةِ ، وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْيَةَ فَتَقُبُعَنُ الْأُمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَطَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الْوَكْتِ ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةُ فَتُعْبَضُ فَيَتِنَى مُبِهَا أَنْرُهَا مِيْلَ أَثْرِ الْجَنْلِ كَجَدْرِ دَخْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ كَتَوَّاهُ مُثَنَّيِّرًا وَلِيشَ فِيهِ شَيْءٍ وَيُعْشِيحُ النَّاسُ بَنَيَا يَمُونَ فَلاَيَكاهُ أَحَدُ يُؤدِّى الأَمانَةَ فَيْقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فَلَانِ رَجُلاً أَمِينًا ، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ ما أَهْفَكُ وَما أَطْرَفُهُ وَما أَجْلَتُهُ وَمَا فِي قَلْهِ مِيْقَالُ مُنَّةِ خَرْدُلِ مِنْ إِعَانٍ ، وَلْقَدْ أَنَّى عَلَيَّ زَمَانٌ ، وَلاَ أَبَالِي أَبْكُمْ بَايَتْ لَنْ كَانْ مُسْلِمًا رَدُّهُ عَلَى الْإِسْلاَمُ (٣٠ ، زَإِنْ كَانَ نَسْرَانِيًّا رَدُّهُ عَلَى سَاعِيهِ، وَأَمَّا الْبَرْمَ كَا كُنْتُ أَبَايِمُ إِلاَّ فَكَا وَفَلاَنَا بِاسِ ُ التَّمَرُّبِ (" ف الْفِتنَةَ وَرُفُ قُتِبَةُ بْنُ سَبِيدٍ حَدَّثَنَا عَامِمُ عَنْ بَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَ كُوعِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمَجَّاجِ فَقَالَ يَا أَبْنَ الْأَكْوَجِ أَرْتَدُوْتَ عَلَى عَنِينُكَ تَمَرَّ بَتَ ؟ قالَ لاّ وَلَمُكِنَّ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ أَذِذَ لِي فَى الْبَدْوِ ﴿ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ كَمَا قُتِلَ عُمَّانُ بْنُ عَمَّالَ خَرَجَ سَلَمَةُ بْنُ الْا كُوبِعِ إِلَى الرَّبَدَّةِ وَتَرَوَّجَ مُمَاكَ أَمْرَأَةً وَوَلَنت لَهُ أَوْلَادًا مَمْ يَرَلُ <sup>00</sup> بِهَا حَتَّى ثَبْلَ <sup>00</sup> أَنْ يَمُوتَ بِلَيَالِ مَثَنَلَ الدِينَةَ مَ**رَثُ** عَبْدُ أَلَّهُ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ عَبْدٍ الزَّحْنِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ أَبِي صَمْصَمَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ اللَّذِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ ١٠ مالِ السُولِ عَمْ بَيْتِم بِهَا شَمَفَ ٱلْجِبَالِ وَمَوْلِيْمَ الْقَطْرِ يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ \$ التَّمَوُّذِ مِنَ الْنِينَ مِرْشِ مُمَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً حَنْ

(۱) حدثنا (۲) إشافتك (۲) التكون المعادلة (۲) التكون الأدافى السكنى معالاً عواب مختلب لمش

البونينية . التَّتَرُّبِ بِثَيْنَ مسجمة كذا فياليونينية (١) فَلَمْ يُزَّلُ فِكَاكَ بِهَا

استمال محميع اه (٣) خَرْثُ : مكذا المنسطين في اليونينة في التنم إلى لم للها لاغير وقال فالتنمية في نالك غتم الرئم فالتنمية في نالوالة غيرالونموجوزيتهم ونهنا وبن وجه فراجعه (ه (۱) على الْمِنْجَر (۲) لاَفَّ رَأْلَكَهُ (۲) لاَفَّ رَأْلَكُهُ (۲) مِنْ شَرْ الْهُرِّكِ

ولا فَكَالَ قَادَهُ يذ كُو عَلْماً لَعْلَيْهِمَةٍ. وفي المنة بيد الله ين الما الما المريبانيطية كر والسب وطبياما والذي ألم المناوراتي المسافراتي ال يذي يكر في غيم أراد يذكر وفع المكاف وولم الموادة لكشيبي نمكاف المادة بكر بنع أوله وض المكاف اله وشر

(٥) مَنْ شَرِّ الْفَائْنِ
 (١) مَنْ سَوْأَى,

(v) مدتتا - مدتتا

(٨) وَ هُوْ مُنْنَفَعِلُ الْكُثْرِيْ

(١) قَالُوا بَارَسُولَ الْقِي

وَشِيالاً فَإِذَا كُلُّ رَجُلِ رَأْسُهُ ٣٠ فِي ثَوْبِهِ يَشَكَى فَأَنْشَأْ رَجُلُ كَانَ إِذَا لاَخْي بُعْظُم إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ يَا نَيْ أَلَهُ مَنْ أَبِي ؟ فَقَالَ أَجُوكَ حُدَّافَةٌ ثُمَّ أَنْشَأَ مُمْرُ فَقَالَ رَضِينا بِاللهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا ، وَيُحَمَّدُ رَسُولاً ، نَسُوذُ بِاللهِ مِنْ سُق (٢٠ الْفِشِّ ، فقال النِّيُّ ﷺ مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرُّ كَالْيُومِ فَطُّ إِنَّهُ صُوْرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقّ رَأُيْتُهُا دُونَ المَايْطِ ، قالَ (") قتَادَةُ يُذْكُرُ مُذَا المُديثُ مِنْدَ مُلْدِهِ الآيَةِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَمْنَأُلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبْدَ لَـكُمْ ۚ نَـمُواْكُمُ ۚ • وَقَالَ عَبَّاسُ النَّسْيئ حَدُثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَبْعِ حَدَّثَنَا سَبِيدُ حَدُثَنَا فَنَادَهُ أَنْ أَنْسَا حَدَّثُهُمْ أَنَ نَيَّالْفِي الله بِهُٰذَا وَقَالَ كُلُّ رَجُلُ لاَفًا رَأْسَهُ فِي قَوْ بِهِ يَسْكِي وَقَالَ مَائِذًا بِأَثْنِهِ مِنْ سُوه (<sup>()</sup> الْفِيْنَ سَالِم مَنْ أَسِهِ مَنِ النِّيِّ عَلَيُّ أَنَّهُ قَامَ إِلَى جَنْبِ الْشِبْرِ فَقَالَ : الْفِينَنَّةُ هَا هُنَا ، الْفِينَّةُ حَدَّثَنَا لَيْتُ مَنْ فَافِيمِ عَنِ أَبْنِ ثُمَّرٌ رَضِيَ اللهُ غَيْمُنَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُق مُشتَقْبِلُ (\*\* الشُّرِيُّ يَقُولُ : أَلاَّ إِنَّ الفِينَّةَ هَاهَنَا ، مِنْ حَيْثُ يَعْلُمُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ كُمَّرٌ قَالَ ذَكَرَ النِّيُّ شِكُ اللَّهُمَّ بَارِكُ آنَا فِي شَأْمِنَا اللَّهُمُّ بَارِكُ آنَا فِي بَكِيَا قالُوا (''

وَن تَعِيْدَ عَلَيْهُ اللهُمْ عَلِيْكُ اللهُ وَسَعَامِنَا اللهُمْ عِلِيلُ اللهُ وَيَعَيَّنَا عَلَيْهُ الرَّوْلِ اللهِ اللهُمْ عِلِيلُهُ اللهُمْ عَلَيْهُ اللهُمْ اللهُمُ عَلَيْهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ عَلَيْهُ اللهُمُ اللهُمُولُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ عَلَيْهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ عَلَيْهُ اللهُمُمُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُمُ عَلَيْهُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُم

كَلَمْوَبُ أُولُونُ مَا تَكُونُ فَقِياً تَكَلَى بَرِبَقِهَا لِكُلُّ جَمُولِ الْحَصَّلَ الْحَلَقَ مَا تَكُونُ وَلَهُ وَالْحَدَّ اللّهِ عَلَيْهِ الْحَصَّلَ الْحَدَّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

كَنْ مِنْ الْبَغْنِ عَالَ لَبَيْنَ عَلَيْكَ مِنْهَا مِنْ أَنْ إِنْ إِنِيدَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَنْكَ وَمِيْهَا مُنْقَقًا عَلَّ مُحَرُّ أَنْكُنْدُ الْبَكِ أَمْ يُعْتَمُ ؟ قال بَنْ ٤٠ يَكُفُرُ عَلَى مُحرُّ إِذَا لاَ يُنْكَنَ أَمِّمًا قُلْفُ أَجِل ثَمْنًا لِمُدْتِمَةً أَكَالَ مُرَّسِيقَمْ أَلِبَ قال ثَمْمُ كَا أَنْهُ ﴿ ۖ أَنْ دُونَ (ه وي بملكم كون الشيكانو مدية خسير الشكشين رَب بَعْلُعُ الشيكين

> (s) أَسْعَنَى بُنُ عَلِمِ معرود (s) خلاص

- 14. (C)

() بتكاليكم المرافق () قد امرة الدين آ هو المرة الدين المرافق الدين المرافق الدين المرافق الم

मुंद्रियंह ता

(٧) كايتلم

غَه لَيْلَةٌ ، وَذَلِكَ أَنْي حَدَّنْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَعَالِيطِ ، فَهِنَّا أَنْ فَسَأَلَهُ مَن الْبَآبُ ؟ كَأَمَنْ كَا مَسْرُوفًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَن الْبَابُ قَالَ ثَمَنُ **مَرْثُنَا سَي**ِيدُ بِثُ أَبِي يَرْيَمَ أَخْبَرَكَا كُمَّةً بْنُ جَمْنَكَ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ عَنْ سَبِيدٍ بْنِ الْمُعَبِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْمَرِيُّ قَالَ حَرْجَ النِّي مِنْ اللِّي عَلَيْكِ إِلَى ١٠٠ حالِطٍ مِنْ حَوَالْطِ اللَّهِ مِنْ أَكُاجُرُهِ وَحَرَجْتُ ني إرْ . كَلْنَا دَخَلَ الْحَالِطَ جَلَّسْتُ عَلَى بَابِدِ وَفُلْتُ لَأَ كُونَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابُ النَّبَ عَلَىٰ وَلَمْ مِأْمُونِي، فَلَمْتِ النَّيْ عَلَىٰ وَقَعْنَى حَاجَتُهُ وَجَلَسَ عَلَى ثُعَ<sup>ٰ ٢</sup> الْمَذِّ نَكَتَتَ مَنْ سَاقِيْهِ وَدَلَّامُمَا فِي الْبِنْرِ لَهَاء أَبُو بَكُر بَسْتَأَذِنُ عَلَيْهِ لِيَسْفُنَ فَعُلْتُ كُمَّا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ فَرَقَفَ خِفْتُ إِلَى النَّيِّ عَلَى فَقُلْتُ مَا لَيِّ أَلْهِ أَبُو بَكُر يَسْتَأْذِنُ مَلَيْكَ عَالَ ٱثْبَدُنْ لَهُ وَبَشَرُهُ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ خَلَامُ " مَنْ يَمِنِ النِّي عَلْق ذَكَ مُنْ عَنْ سَاقِيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِي الْبِنْرِ لَجَاء مُمَرُّ فَقُلْتُ كُمَّا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِذَ الْتَ مَثَالَ النَّيْ عَلَى ٱلْذَنْ لَهُ وَيَشْرُهُ بِالْمِنَّةِ كَفَّاءَ مَنْ يَسَارِ النَّبِي عَلَى فَكَسَفَ مَنْ سَانِيْهِ فَدَلَاهُمَا فِي الْبِشْ فَامْتَكَّرُ (\* الْفُقْ كُمَّزِ يَكُنْ فِيهِ تَبْلِينٌ ثُمَّ جاء عُمَّانُ فَقُلْتُ كُمَّ أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِذَ لَكَ مَثَالَ النَّيْ ﷺ أَثَذَذُ لَهُ وَلِقَرْهُ إِلْمَاذَ مَتَهَا بَلَاهُ يُصِيبُهُ فَلَمُعُلَّ فَلَمْ يَجِدْ مَتَهُمْ تَجْلِسًا فَشَحَوْلًا حَتَّى جاءمُقَا بِلَهُمْ عَلَى شَفَةِ الْبِلَّرِ فَكَشَف عَنْ سَاتَيْدِ ثُمَّ دَلَّاكُمَا فِي الْبِشِّرِ ۖ بَغْمَلْتُ أَنْفَى أَخَا لِي وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ بَأْنِيَ قالَ أَنْ الْسَبِّبِ كَتَأْوَلْتُ (\*) ذٰلِكَ نُبُورَهُمُ أَجْتَمَتُ هَا هُمَا وَأَفْرَةَ فَفَالَ صَمَّى بِشُرُ أَنْ عَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَدِّثُ ثُنُّ جَمْفَى هَنْ هُنتِنَا هَنْ شُكَيْانَ سِمْتُ أَبا وَالِل قَالَ فِيلَ لِأَسَامَةَ أَلاَ ثُسَكَمُ مُلذَا قالَ قَدْ كُلُّتُ مَا دُونَ أَنْ أَنْتُمَ بَابَا أَكُونُ أُولَا مَن يَمْتَكُهُ ٧٠ وَمَا أَنَا بِالْذِي أَمُولُ لِرَجُلِ بَسْدَ أَنْ يَكُونَ أَمِيراً عَلَى رَجُلَيْنِ أَنْتَ ٣٠ خَبْرُ بَمَدْ مَا سَمِنْتُ مِنْ رَسُولِ أَلَّهِ يَتَى يَقُولُ ثُجَاء برَجُلِ فَيُطُرِّحُ فِي النَّارِ فَيَعْمَنُ فِيهَا

كَعَلَعْنِ <sup>(1)</sup> أَخْدَاد بِرَّحَاهُ فَيُعَلِيفُ بِهِ أَخَلُ النَّادِ فَيَقُولُونَ أَنِ فُلَاثُ أَلَسْتَ كُذُهُ بِللَّرُوفِ وَتَنْعَى عَن النَّكَر ، فَيَقُولُ إِنَّى كُنْتُ آثرُ بِالْمَرُوفِ وَلاَ أَفْسَلُهُ باب مرثن عَفِانُ بنُ اللَّيْمَ حَدُثنَا عَزَف وَأُنْفَى مَن الشَّكَرِ وَأُفْسَلُهُ مَنِ الْحَسَنِ مَنْ أَبِي بَكُرَةً ۚ قَالَ لَقَدْ مَنْسَنِي أَنَّ كِكَلِمَةً أَبَّامَ الجَلَ كَمَا بَلَمَ النّى عَنُّ أَنَّ فارساً ^ مَلَّكُوا أَبُّنَةً كِنْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِيعَ قَوْمٌ ۚ وَلَّوْا أَمْرُهُمُ أَمْرَأَةً مَدُثُ مَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَدِّ حَدُثَنَا بَعْنِي بْنُ آدَمَ حَدُثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَاشِ حَدُثَنَا أَبُو تَمْيِينِ حَدَّثْنَا أَبُو رَرْيَمَ عَبْدُ أَلَهْ بِنُ زِيَادِ الْأَسَدِينَ قَالَ لَمَّا سَارَ طَلَحَةُ وَالزَّبِينُ وَمَا يُشَةُ إِلَى الْبَصْرَةِ بَسَتَ عَلَى مُمَّارَ بْنَ يَاسِر وَحَسَنَ بْنَ عَلَى فَقَدِما عَلَيْنَا الْسَكُوفَةَ فَعَيِهَا الْيُنْبِرَ فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلَى فَوْقَ الْيُنْبَرِ فَ أَعْلَاهُ وَعَامَ حَمَّارُ أَسْفَلَ مِنَ الْمَسَنِ فَأَجْتَمَنُنَا إِلَيْهِ مَسَيِئْتُ مَمَّارًا يَتُولُ إِنَّ مَائِشَةَ قَدْ سَارَتْ إِلَى الْبَصْرَةِ وَوَاقْذِ إِنَّهَا وَرَجَّةُ مَبِكُمُ ﴾ في ف الدُّنيَّا وَالآخِرَةِ وَلَكِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَمَالَى أَبْلَاكُمُ ت م**رثن أ**بُو مُنتهْم حَدَّثْنَا ابْنُ<sup>٥٠</sup> أَبِي غَنِيْةً مَنِ المَسَكَم مِنْ أَبِي وَائِلِ فَعَامَ مَمَّالٌ عَلَى مِنْبَرِ الْسُكُوفَة فَذَ كَرَ عَائِشَةً وَذَ سَبِيرَهَا وَقَالَ إِنَّهَا زَوْجَةُ نَبِيْكُمْ ﴿ فَ فَالَّذَيْنَا وَالْآخِرَةِ ، وَلَـكِنَّهَا بِمَّا أَبْنَالِيمُ **مَدُثُ** بَدَكُ بْنُ ٱلْمُتَبِّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى تَمْرُو تَمِثْثُ أَبَا وَالِل يَقُولُ دَخَلَ أَبُومُوسَى وَأَبُومَتَسُمُودٍ عَلَى مَمَّارِ حَيْثُ<sup>00</sup> بَشَهُ عَلَىٰ إِلَى أَهْلِ الْسَكُوفَةِ يَسْتَنْفِرُهُمُ فَقَالاً مَا رَأَيْنَاكُ أَتَيْتَ أَمْراً أَكُرَهَ عِنْدَنَا مِنْ إِسْرَاهِكَ في هَذَا الْأَمْرِ مُنْذُ أَسْلَت، فَقَالَ وَمَارٌ مَا رَأَيْتُ مِنْكُمَّا مُنْذُ أَسْلَتُما أَمْرًا أَكْرَهَ عِنْدِي مِنْ إِبْطَالِكُمَّا عَنْ هَذَا الْأَشْ وَكَسَائُمَا خُلَّةً خُلَّةً مُمَّ رَاجُوا إِلَى المُسْجِدِ ﴿ مَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةً عَن الْأَثْمَتُنِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ۚ كُنْتُ جالِمًا مَمَ أَبِي مَسْمُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَهَمَّار

(1) كَا يُشْلَحَنُ أَخْلِماً وَاللهُ عَلَما اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلما اللهُ عَلما اللهُ عَلما اللهُ عَلما اللهُ عِنما اللهُ عِنما اللهُ عِنما اللهُ عِنما اللهُ عَلما اللهُ اللهُ عَلما اللهُ اللهُل

(۱) جان بك

أَمْيَ عِنْدِي مِنْ إِبْقَائِكُما فِي هُلْذَا الْأَنْرِ فَقَالَ أَبُو مَسْهُودٍ وَكَانَ مُوسِرًا يَا غَلَامُهُ هَاتِ خُلْتَيْنِ فَأَعْمَلَى إحْدَاثُمَا أَبَا مُوسَى وَالْاغْرَى مَثَارًا وَقَالَ رُوحًا فَيِهِ إِلَى الجُثْمَةِ بِهِ إِذَا أَثْرُلُ اللَّهُ مِتَوْمِ عَذَابًا مِرْثُ مَبَّدُ أَلَّهِ بِنُ مُعَالًا أَغْتِرَا عِنْدُ أَلْه أَخْبَرٌ فَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرُ نِي مَوْزَةُ بِنُ عَبْدَافَةَ بِنُ ثُمَرًا أَنَّهُ سَعِمَ لَمِنْ تُحَرَّ رَضِي اللهُ عَنْمًا يَتُولُ قال رَسُولُ اللهِ عَنْ إِذَا أَرْل اللهُ بِعَنْم مِذَا بَا أَمال الْمَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهمْ مُ أَيْشُوا عَلَى أَعْدَا لِمِيمَ عِلْمِيكُ قَوْلِ النِّي عَلِي الْمُعَسَنَ بْنِ عَلِيَّ إِذَّ أَنِي هَذَا لَسَيْدُ (١) وَلَكُنَّ أَلَٰذَ أَنْ يُسْلِجَ بِدِ بَيْنَ وَتَنَيْنِ مِنَ السُنلِينَ ﴿ مَرْثُنَا عَلَى بَنُ عَبْدِ أَلَهِ حَدَّثَنَا سُمُيَّانُ حَدَثَنَا إِسْرَائِيلُ أَبُو موسَى وَلَقَيْتُهُ بِالْكُوفَةِ جَاءٍ ٢٠ إِلَى أَبْنِ شُبُرُمَةً فَقَالَ أَدْعَلَىٰ عَلَى مِبِسَى فَأَعِظَهُ ۚ فَكَأَنَّ أَبْنَ شُبُرُامَةَ خَافَ عَلَيْهِ ۖ فَلَمْ يَغْمَلُ قالَ حَدَّثَنَّا الحَمَّنُ قَالَ لَمَّا سَارَ الْحَمَّنُ بْنُ عَلَى رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا إِلَى مُمَاوِيَّةً بِالْسَكَتَائِب قَالَ تَمْرُو بْنُ الْمَاسِ لِمُمَاوِيةَ أَرَى كَنِيْبَةً لاَ ثُوتًلَى حَتَّى تُدْبِرَ أُخْرَاهَا قالَ مُعَاوِيَةً مَنْ لِنَرَارِيُّ السَّلِينِ فَقَالَ أَنَّا فَقَالَ عَبْدُ أَقْدٍ بْنُ عابِر وَعَبْدُ الرَّاعْنِ بْنُ شَمْرَةَ نَلْقَاهُ فَتَقُولُ لَهُ المنكُمَّ قَالَ المُسَنُّ وَلَقَدْ سَمِنتُ أَمَّا بَكُرَّةً قَالَ بِنَنَا النَّيْ عَلَى تَخْلُفُ جاء

> الحَسَنُ فَقَالَ النَّيْ عِلَيْ أَبِنِي هَذَا سَيْدُ وَلَكُلَّ أَلَهُ أَنْ يُعْلِعَ بِر بَيْنَ فِنْتَنِّ مِنَ السُنلِينَ مَرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَلْرُو أَخْبَرَنَى مُحَدُّ بْنُ عَلَى أَنَّ حَرْمَلَةَ مَوْنَى أُسَامَةَ أَخْبَرُهُ قَالَ غَرْرُوقَدْ رَأَيْتُ حَرِّمَلَةً \$ل أَرْسَلَنى أُسَامَةُ إلى عَلَّ وَقَالَ إِنَّهُ سَبَمْنَأَلُكَ الْآنَ فَيَتُولُ مَا خُلُفَ مِاحِتِكَ فَتُلُّونَ لَهُ يَقُولُ لَكَ تَو كُنْتَ

> فَقَالَ أَبُو مَسْنُودِ مامنَ أَصْمَابِكَ أَحَدُ إِلاَّ لَوْ شَنْتُ لَقُلْتُ فِيهِ غَوْرُكُ وَما رَأَيْتُ مُنْك شَيْنًا مُنذُ تَصِبْتَ النَّيَّ عِنْ أَغْيَبَ عِنْدى مِن أَسْنِسْرَاعِكَ في هٰذَا الْأَرْ وَالْ حَمَّالُ يَا أَبَا سَنْعُودِ وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ وَلاَ مِنْ صَاحِبِكَ هَٰذَا شَيْنًا مُنذُ تَحْبِتُنا النَّي عَلَى

الى شيدى الأسدِ لأَحْبَبْتُ أَنْ أَ كُونَ مَنكَ فِيهِ وَلَكِنَ مَلَا أَمْرُ لَمْ أَرَهُ فَلَمْ (١٠ يُعْطِينِي شَيْنًا لَذَهَبُتُ إِلَىٰ حَسَن وَحُسَيْنِ وَأَبْنِ جَعْفَرَ فَأَوْقُرُوا لِي رَاحِلَنِي ب**اسب** إِذَا قالَ عِنْدَ مَوْمٍ شَبْنًا ثُمَّ خَرَجٍ فَقَالَ بِخِيلَافِهِ ﴿ مَرْثُ السَّلَبْمَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا حَمَّاذُ بْنُ زَيْدٍ مَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيعِ قَالَ كُنَّا خَلَمَ أَهْلُ اللَّهِ يَنْدِ يَزِيدَ بْنَ مُسَارِيَّةَ جَمَّرَ أَبْنُ مُحَرَّ حَسْمَتُهُ وَوَلَدُهُ فَقَالَ إِنَّى سَمِعْتُ النِّي يَنْكُى يَقُولُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غادر لِوَاد يَوْمُ الْقَيَامَةِ وَإِنَّا قَدْ بَايَتُنَا هَٰذَا الرَّجُلَّ عَلَى يَسْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنَّى لاَ أَغْلَمُ غَدْرًا أَخْطَمَ مِنْ أَنْ يُمَانِعَ رَجُلُ عَلَى يَشِعِ أَهْهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ ٢٠ لَهُ الْفِتَالُ وَإِنّى لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمُ خَلَمَهُ وَلاَ ٣٠ بَايَعَ فِي هَلَمَا الْأَمْرِ إِلاَّ كَانَتِ الْفَيْصَلَ "يُنِي وَيَنْتُهُ مَدُثُنَا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ جَدَّنَنَا أَبُو شِهابِ مَنْ حَرْفٍ عَنْ أَبِي الْمِبْهَالِ عَالَ لَمَا كَانَ أَنْ زَيَادِ وَمَرَاوَالُ إِللَّمْ مَ وَوَتَبَ أَبْنُ الزُّيْرِ مِسَكَّةً ، وَوَقَتَ الْفُرَّاءِ بِالْبَصْرَة نَا نُطَلَقْتُ مَمَّ أَلِى إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ فِي دَارِهِ وَهُوّ جالِسُ فَ ظِلٌّ يَكُلُّيٌّ (4) لَهُ مِن قَصَب تَجَلَّنا إلَيْهِ فَأَنْمَا أَبِي يَسْتَعَلَيمُهُ (4) الحَدِيثَ فَقَالَ بَا أَبَا بَرْزَةَ أَلَا نَرَى مَا وَقَمَ فِيهِ ﴿ النَّاسُ فَأُولُ شَيْءٌ سِينُتُهُ تَسَكَرُّ بِدِ إِنَّى أَخْتَسَبْتُ (٧١ عِنْدَ أَفْدِ أَنِّى أَصْبَعْتُ (١٠ سَاخِطاً عَلَى أَخْيَاء فُرَيْسِ إِنْكُمْ إِمَنْسَرَ الْعَرَبُ كُنْتُمْ عَلَى الْحَالِ اللَّذِي عَلِمَتُمْ مِنَ اللَّذَةِ وَالْقِلَّةِ وَالضَّلَالَةِ وَإِنَّ اللهَ أَنْقَذَ كُمُ بِالْإِسْلاَمِ وَيُحَمِّدُ عَلَى حَقَّى بَلَغَ بِكُمْ مَا تَرَوْنَ وَهَذِهِ ٱلدُّنْيَا الَّذِي أَفْسَدَتْ يَبْنكُمْ إِذْ ذَاكَ الَّذِي بِالشُّأْمِ وَٱللَّهِ إِنْ يُقَاتِلُ ۚ إِلاَّ عَلَى ٱلدُّنْيَا `` مَرْثُ ٱدَّمُ بْنُ أَبِي إيماس حَدَّثْنَا شُمْتَةُ عَنْ رَاصِلِ الْأَحْدَبِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْبَانِ مَالَ إِذّ الْمُنَافِقِينَ الْبُوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ عَلَى حَمْدِ النِّي عَلَى كَالُوا يَوْمَنِذِ بُسِرُّونَ وَالْبَرْمَ يَجْهَرُونَ **عَرْثُنَا** خَلاَدٌ حَدَّثَنَا مِسْمَرٌ عَنْ حَبِيبِ أَبْنِ أَبِي ثَابِتِ عَنْ أَبِي الشَّمْثَاء عَنْ حُدَيْهُمَ

(۱) هر بسلق سوابه بنن كفاق الونينية امكفاق النسخ الى بأيدينا بالنين المعبنة و فالتسطلاني فلم يمني بإلين المنة وسرر الم (r) شم پنسب ، هو حكنا بازنم في النسخ التي بأشهنا (١) في ظلُّ عُلَّيَّةٍ بضم البين وكبرها وتشديد أللام مكسورة كذا في القسطلاني ونسسخة الحافظ الزي وفي تَسِخة عبد الله بن سالم تتوين ظل تبعا فيونينية وحرر أه (٥) يَسْتَعَلَّمِهُ اللَّهُ إِن (١) النَّاسُ فيهِ (٧) أَحْنَسِتُ (٨) إِذْ أَمْنَتُغَتُّ 5. A 545 (1) (1) وَإِنَّ أَظْهُرُكُمْ وَأَقَّهِ إِنْ مُّا تَلُونَ إِلاُّ عَلِي أَلَدُنَّكَ

وَ إِنْ ذَاكَ الَّذِي بَمُكُّةً وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلاَّ على

CH

() يبول حر بلام في النح الدينة الدين

عَالَ إِنَّا كَانَ الثَّمَانُ عَلَى عَهْدِ النِّي عَنْيَ فَأَمَّا الْبَوْمَ وَإِنَّا هُو السَّكُفُرُ بِهَذَ الْإِيكِ ب لاَ تَقُوعُ السَّامَة حَتَّى يُنبِّكَ أَمْلُ النَّبُورُ مِرْمُن النَّمِيلُ حَدَّثَنَّ مَاكِنُ عَنْ أَبِي الزَّلَادِ عَنَ الْأَعْرَبِ عَنْ أَبِي حُرِّيزَةً عَنِ النِّي عَلَىٰ الْأَصْرَةِ السَّلَحَةُ عَنَى بَرُ الرَجُلُ بِشَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ (١٠ ) الْبَشْنِ شَكَانَةُ الحِبِ مَنْ الشَّادِ الْهَالَةِ عَنَّى يَشِّدُوا ١٠٠ الْأُوثَانَ حَرْثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَدَاً شُنَبِ عَنْ الزُّحْمِينَ عَلَى اللّ سَبِيدُ بْنُ الْسَبِّبِ أَخْبِرَ نِي (\*\* أَبُو حُرَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْحَسُولَةَ أَفِي ﴿ اللَّهِ الْ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَصْطَرِبَ أَلِبَاتُ نِسَاهِ دَرْسُ عَلَى فِي الْحَلَّمَةِ وَذُو الْحَلَّمَةِ طَاغِيَّةُ دَوْسِ الَّتِي كَانُوا يَسْبَدُونَ فِي الجَامِلِيَّةِ مِرْثُ عَبْدُ الْمَدْرُ إِنَّ مَبْدُ أَنْه حَدَّثَنَى شَلَيْهَانُ مَنْ تَوْر مَنْ أَبِي الْفَيْتِ مَنْ أَبِي مُرْتِرَةً أَذَْ وَسُولُ أَفَيْ عَلَى قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلُ مِنْ ضَعْطَانَ بَسُوقُ النَّاسَ بِسَمَالَةُ ( اللَّهِ عَلَى خُرُوحِ النَّادِ . وَقَالَ أَخَسُ قَالَ النَّيْ ﷺ أَوْلُ أَشْرًاط السَّاعَةِ نَارُ يَحَشُّرُ النَّاسَ مِنَ الَهُرَقِ إِلَى المَوْرِبِ \* مَدُّمُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُهَيْبٍ ثَنَ الزَّحْزِيِّ وَإِلَّ سَيِنةُ بَنُ المُسَبِّبِ أَخْبَرَ فِي أَبُو حُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱفَيْ عَلَى قَالَ لاَ تَتُوعُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُرُجَ فَلاُ مِنْ أَرْضَ ٱلْحِبَازِ تُغِيء أَعْنَاقَ الْإِبل بِعُمْرَى مَرَثُ الْمِبْدُ ٱلَّهِ بْنُ سَمِيدٍ الْسَكِيْدِيُّ حَدَّنَنَا عُثْبَةً بْنُ عَالِدٍ حَدَّثَنَا عُبْيِدُ أَنْهِ عَنْ خُبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنُ عَنْ جَذْهِ حَنْص أَبْنِ عامِيمٍ مَنْ أَبِي هُرَيْرًا ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَفَهِ ﷺ يُوشِكُ الفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ مَنْ كَنْدِ مِنْ ذَهَبِ فَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا • فَالْ فَفُهُمُ وَجَدُنْنَا غَيْبُهُ اللهِ حَدُثَنَا أَبُو الزَّمَادِ عَن الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً عَنِ النِّي لِلَّهِ مِثْلًا إِلاَّ أَنَّهُ قال بحيرُ مَنْ بَيْلَ مِنْ ذَعَب لِهِب مَرْثُنَا سُنَدُهُ حَدَّثًا نَحَىٰ مَنْ شُتَةً حَدُثْنَا مَمْنَهُ مَيِمْتُ الرِئَةَ بْنَ وَهْبِ قَالَ مَمِيْتُ رَسُولَ أَنَّهِ عَلَيْ يَقُولُ تَسَدَّقُوا

فَسَيَّأَ بِي هَلَى النَّاسِ زَمَانُ كَيْشِي `` بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَفْبَلُهَا قالَ ``` مُسَدَّدُ حارثَةُ أَنْعُو عُيَيْدٍ أَلَيْهِ بَنِ مَمَرَ لِأُمَّهِ <sup>٣٠</sup> **حَرَثُ أ**َبُو الْيَانِ أَخْرَا شُمَيْبُ حَدُثَنَا أَبُوالزَّاد عَنْ عَبْدِ الرَّعْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَهَ أَنَّ رَسُولَ أَنْدِينَ قَالَ لاَتَقُرُمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِتْنَانِ عَظِيمَنَانَ يَكُونُ يَيْنَهُمَا مَقْنَلَةٌ عَظِيمَةٌ وَعَوْتُهُمَا ٣ وَلحِيدَةٌ، وَحَتَّى يُسْتَ دَجَّالُونَ كَنَّا بُونَ فَرِبُ مِنْ ثَارَيِنَ كُلُمُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ أَنْدٍ وَحَتَّى يُقْبَضَ الْبِلْمُ وَتَكَثُّرُ الرُّلاَّذِكُ ، وَيَتَفَارَبَ الرَّمَانُ ، وَتَعْلَمَرُ الْفِئْنُ ، وَيَكُثُرُ الْمَرْجُ وَهُو الْفَتْلُ ، وَحَتَّى يَكُثُرُ فِيكُمُ الدَّالُ فَيَقِيضَ حَتَّى يُهمَّ رَبَّ الدَّالِ مَنْ يَقْبَلُ مَدَفَتَهُ ، وَحَتَّى يَمْرِضَهُ (٥) فَيَعُولَ الَّذِي يَمْرِمُهُ عَلَيْهِ لاَ أَرَبَ لِي بِهِ وَحَقَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِالْبُنْيَانِ وَحَقَّ يُمُرُّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ ﴿ ۚ يَاكْنِيْنِي شَكَانَهُ ، وَحَقَّى تَطَلُمُ الشَّسْ من مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَمَتْ وَرَآهَا النَّاسُ يَغِنِي لا آمَنُو أَجْتُونَ فَذَٰلِكَ حِينَ لاَ يَنْفَتُمُ نَفْسًا إِيمَائُهَا كُمْ تَكُنُ آمَنَتْ مِنْ قَبْل أَوْ كَسَبَتْ فِ إِيمَائِهَا خَيْرًا، وَلَتْقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرُّجُلانِ ثَوْبَّهُمَا مَيْنَهُمَا فَلاَ يَتَبَايَمَا نِهِ وَلاَ يَعْلُو يَانِهِ، وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدِ أَنْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَهِنِ لِتَحْدِيهِ فَلاَ يَعْلَمْنُهُ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يُلْبَطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَىنْ فِيهِ ، وَلَنْقُومَنَّ السَّاعَةُ وَفَدْ رَفَمَ أَكُلَّتُهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَطْمُهُمَا ﴿ إِسب ۚ ذِكْر النَّجَالِ حَرَثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْيُ حَدَّثَنَا إِسْمُيلُ حَدَّثَنَى فَبْسُ قالَ قالَ لِي المُنيرَةُ أَبْنُ شُنْبَةَ ما سَأَلَ أَحَدُ النِّي عَنْ الصَّجَالِ ما (٥٠ سَأَلْتُهُ وَإِنَّهُ قالَ لِي إِما يَضُرُكَ مِنْهُ قُلْتُ لِا نَبُهُمْ (لا) يَقُولُونَ إِنَّ مَنَهُ جَبَلَ خُبْرَ وَتَهْرَ ماء قالَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذٰلِكَ (١٠٠ عَرْثُ سَنَدُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا شَيْبَالُ عَنْ يَحْيُ عَنْ إِسْعُنَى بْنِ عَبْدِ أَلْذِ أَنْ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنِّي بْنِ مالِكٍ قالَ قالَ النِّيُّ عَلَيْكِ يَجِيى؛ الدِّجَالُ حَتَّى يَنْزِلَ ف نَاحِيَةِ اللَّدِينَةِ ، ثُمَّ تَرْجُفُ اللَّدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَعَاتٍ ، فَيَغْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كافِر

(۱) يخيى الرئيسا؛ (٢) قَالُ أَيْ مَبْدُ لَقِيْ (a) cac|4| (٥) بَعْرُ مَنْهُ عَلَيْهِ (1) فَيُتُولُ ، بضم اللام ف الونينية فيعده والق تقدمت في باب لا تقوم الساعة حق يُشِعَلَ أَمَا } ببدلنظ موفالنساليس 省上小湾( mi (4) (١٠) حدشنا موسى ين إشفعيل حدثنا وعيث مُعَدَّثُنَّاً أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَن أَبْنِ مُحَمَّرُ أَرَّاهُ عَن النَّىٰ يَرُكُّمُ عَالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمنَىٰ كَأَنَّهَا

> ال عينَية مَانية "

(١) مَرْضَا مَتَدَالَمُوْرِيْرَ اَنْ مَنِدُ اللهِ حَدَّثَا المَّرْدِيْرِ إِرْسَامِمُ أَنْ مَنْدُ عَنْ أَيْدِ عَنْ جَدُّو عَنْ أَيْ المَّذِرُ عَنْ اللَّيْنَ عَلَيْهِ مَنْ اللَّيْنَةَ عَلَى اللَّيْنِيَةَ عَلَى لاَ يَدْخُلُ اللَّيْنِيَةَ مَنْ مِنْ المِنْسَانِيِّ الْاَجْالِومَلَهُ مَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ المَّالِيَّةِ مَنْ مِنْ المِنْسَانِيِّ الْاَجْالِومَلَهُ مَنْ مِنْ المِنْسَانِيِّ الْاَجْالِومَلُهُ مَنْ مِنْ المِنْسَانِيِّ الْمَعْمِلُومِ المَّالِيِّةِ (٢) ومُنْكُنُ

وَشَافِينِ (<sup>()</sup> مَ**رَثُنَ** عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا مِيْعَنُ حَدَّثَنَا سَمَدُ بْنُ إِرْاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النِّي عَنْ أَلِي بَكْرَةً عَنِ النِّي عَنْ أَبِي المَسِيحِ لَمَا يَوْمَثِذِ سَبْعَةً أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ ٢٠٠ بَابٍ مَلَكَاذٍ • قَالَ وَقَالَ أَبْنُ إِسْفُقَ عَنْ صَالِحٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ فَدِيثُ الْبَصْرَةَ فَقَالَ فِي أَبُو بَكُرَةً تَمِيثُ النِّي يَنْ بِهٰذَا مَرْثُ عِبْدُ الْمَرْرِ بْنُ مَبْدِ أَنَّهِ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَن أَبْنِ شِهِابِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ أَنَّهِ أَنَّ عَبْدَ أَنَّهِ بْنَ مُعَرَّ وَضِيَّ أَنَّهُ عَنْهُمَا قالَ قام رَسُولُ أَنْهُ عِنْ فِي النَّاسِ فَأَثْنِي عَلَى أَنَّهُ عَا مُنَّ أَهْلُهُ ، ثُمَّ ذَكَّرَ ٱلنَّجَّالَ فَعَالَ إِنَّى لَا نُنْدُرُ كُنُوهُ ، وَما مِنْ لَنَ إِلا وَقَدْ أَنْدُرَهُ قَوْمَهُ ، وَلَكُنِّي " سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَشَلْهُ نَنِي لِغَوْمِيهِ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ أَلْلَهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَرْثُ عَلَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَنْ عُمَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ سَا يُرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تُمَرّ أَنَّا رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ بَيْنَا أَنَا مَامُ أَمْلُوفُ بِالْكَفْتِةِ فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ سَبْعُ الشَّعَرِ يَتْطَفُ أَوْ يَهِرَاقُ رَأْسُهُ مَاءَ قُلْتُ مَنْ هَٰذَا قَالِوا أَنِنُ مَرْيَمَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلُ جَسِيمٌ أَخْرُ جَمَدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْمَايْنِ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيةٌ قَالُوا هَذَا الدَّجَالُ أَوْرِبُ النَّاسَ بو مَنَبَهَا أَبْنُ فَعَلَنَ رَجُلٌ مِنْ خُواعَةً ﴿ عَرْضًا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَلْهِ حَدَّثْنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ سَندٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُومَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي أللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِنتُ رَسُولَ اللهِ عَنْى بَسْسِيدُ في صَلاَيْدِ مِنْ فِنْنَا ٱللَّبِتَالِ مَعْمُثُنا عَبْدَانُ أُغْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رِبْعِي " عَنْ حُذَيْفَةٌ عَنِ النَّبِي عَ قالَ فِي اللَّبَّ اللِّهِ إِنْ مَتْنُماء وَنَارًا فَنَارُهُ ماء بَازِدٌ وَماؤُهُ نَارٌ \* قالَ أَبُو مَنْعُودِ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَثُ اسْلَيْهَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ تَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ أَثَدُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ يَأْتُكُ مَا بُمِتْ نَنِيٌّ إِلاَّ أَنْذَرَ أَنَّتُهُ الْأَعَورَ الْكَذَّابَ أَلاّ

إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ إِنْعُورَ ، وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَةِ وَكُثُّوبٌ (١٠ كافِر ، فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُنُ عَبَّاسِ عَنِ النِّينَ عَلَيْهِ المِسْكِ لِمَا يَدْخُلُ الدَّجَالُ الدِّينَةَ **حَبَّثُ ا** أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْثِ عَنِ الرَّهْرِي َ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ أَلَّهِ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ عُثْبَةً بْنِمَسْمُودِ أَنَّ أَبَا سَمِيدِ قالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ ٣٠ أَقَدْ مَنْ ۖ تَوْماً حَدِيثًا طَرِيلاً عَن ٱلدَّجَّالِ فَكَانَ فِمَا يُحَدِّثُنَا بِهِ أَنَّهُ قَالَ يَأْنِي ٱلدِّجَالُ وَهُو كُرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُ يَقَابَ المَدِينَةِ فَيَتَنْزِلُ ٣٠ بَمْضُ السَّبَاخِ الَّتِي كَلِي اللَّذِينَةَ فَيَغْرِيجُ إِلَيْهِ يَوْمَتِلِدْ رَجُلُ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ ، فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ ٱلدِّجَالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ ٱللَّهِ حَدِيثَهُ ، فَيَقُولُ ٱلدِّبَّالُ أَرَأَ نِيمُ إِنْ قَتَلْتُ هَٰذَا ثُمَّ أَخْيَتُتُهُ هَلَ نَشُكُونَ فَ الْأَشِ فَيْقُولُونَ لاَ نَيْقَتُلُهُ ثُمُّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ وَأَقْدِ ما كُنْتُ فِيكَ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنَّى الْيَوْمَ فَيْرِيدُ الدِّجَّالِ أَنْ يَقِشُلُهُ فَلاَيُسَلِّطُ عَلَيْهِ مَدَّثُ عَبْدُ اللهِ عَنْ مَسْلَمَةٌ عَنْ ماللِي عَنْ كُمَّيْمٍ بْنِ عَبْدِ أَنَّهِ الْجُمُرِ عَنْ أَبِي هُرَّزِرْةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِي عَلَى أَنْقَابِ اللَّدِينَةِ مَلاَنكَةُ لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدِّجَّالَ صَرَتْني ( ) يَمْي أَنْ مُوسَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْ هَارُونَ أَخْبَرَ نَا شُمْبَةُ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنِّس بْنِ ماللِي عَنِ النِّي ۚ يَهِ ۗ قَالَ المَدِينَةُ يَأْتِهَا ٱلدِّجَّالُ فَيَهَدُ اللَّذَيْكَةَ يَحْرُسُونَهَا فَلاَ يَقْرَبُهَا ٱلدِّجَّالُ قالَ (\*) وَلاَ الطَّاعُونُ إِذْ شَاءَ اللهُ المِبِ مُ المُجِيحَ وَمَأْجُوحَ وَرَثُنَا أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَ فَا شُعَبْ عَن الزُّهْرِيُّ ح وَحَدُّهُمَا إِنْمُمِيلُ حَدَّتَى أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ تُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَن أَنْ شِهابِ عَنْ عُرُوَّةَ بْنِ الرُّبِيرِ أَنَّ زَبْنَبَ أَبْنَةَ <sup>00</sup> أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ عَنْ أُمَّ حَبِينَةَ بنْتِ أَبِي سُنْيَانَ عَنْ زَيْنْبَ أَبِنْةِ ٣٠ جَعْش أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَا فَنِهَا يَقُولُ لاَ إِلٰهُ إِلاَ أَلَمُ وَيْلُ الْمِرْبِ مِنْ شَرِّ فَلَا أَفَرَبَ فَيْسِمَ الْيَوْمَ مِنْ رَهْم يَأْجُوجَ وَمَا جُوجَ مِثْلُ هُذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَتَيْهِ الإَنْجَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا ، قَالَتْ زَيْفُبُ

(٧) بئت

أَيْثَةُ (٥) جَمَعْنِ فَتَلَتْ يَا رَسُولَ أَفْهِ أَفَتَهِ إِنْ وَفِينَا العَمَالِمُونَ ؟ قالَ نَمَمْ إِذَا كَثُرَ المُلْمَثُ ٥٠ وَعَضَّ مُرِينَ بِنُ إِنْحُمِيلَ حَدَّثَنَا وُعَيْبُ حَدَّثَنَا أَبْنُ طَارُسِ مِنْ أَمِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْنَ ۚ مَنِ النِّي ۚ مَلَى قَالَ مُعْنَى الرَّهُمُ رَدْمُ يَأْ جُوجَ وَتَأْجُوجَ مِثَلُ ٥٠٥ عَنْ أَبِي هُرَيْنَ ۚ مَنِ النِّي مَلِى قَلْ مُعْنَى الرَّهُمُ رَدْمُ يَأْ جُوجَ وَتَأْجُوجَ مِثْلُ ٥٠٥ عَلَيْ

## (بِسْمِ اللهِ الرَّحْنُو الرَّبِيمِ) كتاب الأحكام

مَرْفُ مَنْ اللهُ الْمُرْوَعَ اللهُ عَلَيْهُمُوا اللهُ وَأَطِيمُوا الرَّسُولُ وَأُولِي الأَوْ مِنْكُمُ مَرْفُ مَنْ الْأَهْمِي أَخْبَرَى أَوْمِ اللّهُ مِنْكُمْ مَنْ الرَّهْمِي أَخْبَرَى أَوْمِ اللّهُ مِنْكُمْ مَنْ الرَّهْمِي أَنْهُ مِنْكُ قَالَ مَن المَالَّقِي مَنْدُ اللّهُ مِنْكُ أَنْ رَسُولُ اللهِ يَجْكُ قال مِن المَاقِي مَنْدُ اللّهُ مِن أَمِلُوا أَلْهِ يَجْكُ قال مِن المَاقِي مَنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ مَنِهِ اللّهُ بَنْ وَمِنَ المُعْلِمُ مَنْكُ مَنْ مَلِيهُ اللّهُ بَنْ وَمِنَا وَمُولَ اللّهِ بَنْ مَنْ مَنْهِ اللهِ بَنْ وَمِنَا إللهُ عَنْهُما أَلَّذِي عَلَى اللّهِ مَنْ مَنْهُ اللّهُ عَنْهُما أَلَّذِي عَلَى النّاسِ رَاجِ وَهُو مَنْوالُ مَنْ رَحِيتُهِ وَهُو مَنْوالُ مَنْ رَحِيتُهِ وَهُو مَنْ وَلِلّهُ مَنْ مَنْهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

و (۱) يشرو (۵) الله مشرو (۵) الله مشروب منا الله مشروب منا السيالان المقروب منا الله وكلان المساود و كلان الله مثل الله مثل الله مثل الله مثل الله مثل مساولات الله مثل الله مثل الله مشاولات الله مشاولات الله مشاولات الله مثل الله مثل الله مشاولات الله

النبطين في اليونينية (1) بالسيس توالي أنو

(٠) الْأَثْرُ أَثْرُ أَثْرُ أَثْرُ أَثْرُ أَثْرُ أَثْرُ أَثْرُ إِنْ

(۱) يرجم عِندَهُ

أَهْلُهُ ، مُرْفَعَلَ : أَمَّنَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَلًا مِنْكُمُ يُحَدِّثُونَ (١) أحادِيثَ لَبْسَتْ فَ كِتَابِ أَلَيْهِ وَلاَ تُورَّدُ عَنْ رَسُولِ أَلَّهِ عَنْ وَأُولِئِكَ جُمَّالُكُمْ ۚ فَإِمَّا كُمُ وَالْأَمَانَ الَّتِي تُشْيِلُ أَمْلُهَا ۚ فَإِنِّي سَمِيْتُ رَسُولَ أَشِهِ يَتَكُ يَقُولُ : إِنَّا هَٰذَا الْأَشَرَ في فُرَيْشِ لاّ يُمَادِيهِمْ أَحَدُ ۚ إِلاَّ كَبُّهُ ٱللَّهُ ٣٠ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَمَّدُوا ٱلدِّينَ ﴿ تَابَعُهُ ۚ أَسَمْ ۖ عَن أَبْنِ الْبَارَكِ مَنْ مَتْدَرِ مَنِ الزُّهْرِي مَنْ تَمَدِّ بْنِ جُبَيْرٍ مَرْثُ أَخْمَهُ بْنُ يُولُسَ حَدَّثَنَا عامِيمُ بْنُ مُحَمِّدٍ سَمِنتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ أَنْ تُحَرَّ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى لاَ يَزَالُ هَلَذَا الأَمْرُ فِي نُرَيْشِ ما بَيِّي مِنْهُمُ أَثَنَانِ الحِبِ أَجْرِ مَنْ فَعَى بِٱلْحِكْمَةَ ، لِقَوْلِهِ تَمَالَى: وَمَنْ كَمْ يَحْكُمْ مِمَا أَثْرُكَ أَقَدُ كَأُولِئِكَ ثُمُ الْفَاسِئُونَ مَعْثُ شِهَابُ بُنُ عْبَادٍ حَدَّقَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مِحْيْدٍ عَنْ إِنْمُهِيلَ عَنْ بَيْسٍ عَنْ عَبْدِ أَثْهِ قَالَ قالَ رَسُولُ أَلَّهُ يَقِيْدٍ لِأَحْسَدُ إِلاَ فِي أَثْنَتَنِي رَجُلُ ("آتَاهُ أَلْدُ مَالًا فَسَلَّعَةُ عَلَى مَلْسَكَتِهِ ف المَنَّ وَآلَقُو ٱنَّاهُ أَلَهُ حِكْمَةً مَوْدَ بَقَفِي بَا وَيُمَلِّهُا اللَّهِ السُّلِم وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمُ تَكُنُنْ مَعْمِيَّةً ( ) وَرَشْنَ شُمَدُنْ حَدَّثَنَا يَحِي ( ) عَنْ شُنْبَةً عَنْ أَبِي النَّيَاحِ عَنْ أَنِّس بْنِ مالِكِ رَمِنِي أَلْقُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَنْ أَسْمَمُوا وَأَطِيمُوا وَإِنِ ٱسْتُشْقِ ٣٠ عَلَيْكُمْ عَبْدُ حَبِّى كَأَنَّ وَأَسَّهُ وَيِبَةً مَوْثُ سَلَيْهَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنِ الجَمْدِ عَنْ أَبِي رَجَاءِ عَنِ أَنْ عِبَّاسِ يَرْوِيهِ قالَ قالَ النِّينُ يَرْكُ مَن رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَبْنًا فَكَرِمَهُ ٣ فَلْيَصْبِرْ ۚ فَإِنَّهُ لِيْسَ أَحَدُ بُقَارِقُ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَثُونَ إِلاَّ مَانَ مِيتَةَ بِاهِلِيَّةً **مَرَثُ**ا مُسَدِّدُ حَدَّثَنَا يَحْيُي بْنُ سَمِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنِي فَافِحُ عَنْ عَبْدٍ أَنَّهِ رَمْنِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِّ يَأْتِينَهُ قَالَ السَّنَّمُ وَالطَّاعَةُ خَلَى المَرْء المُنظِرِ فِيهِا أَحَبُّ وَكُرِّي ١٨ مَا كُمْ مُؤْتِرُهُ بِمُصْيَةٍ أَفَاذًا أُمِرَ بِمُصْيَةٍ فَلاَ شُمْ وَلاَ طَاعَةَ **مَرْثِنَ** مُحَرُّ بْنُ حَمْضِ بْنِ فِيكِتْ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْشُ حَدَّثَنَا سَمْدُ بْنُ

(r) فَأَرْقَدُوا نَار (۳) قاء فيالفر عبالبناء للمجهول وليس مضوطاً في اليونينية كذا في هامش الأصل () أعانهُ أَنْهُ عَلَيْهِ (١) قالَ لِي النَّمِي (v) أَبْنَ بَّكُورَةً كذا في البرنينة من له رثم عله ولا تصحيح (٨) مَنْ كَمِينِكَ (١) لاَ تَنْمَنَّانَ (١٠) أَنْ جَعَلْرٍ

مُنِينَةً مَنْ أَبِي عَبْدِ الرُّجْمِنِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَسَتَ النَّبِي عَلَى سَرِيةٌ وَأَمَّز عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْسَارِ وَأَمْرَهُمْ أَنْ يُعَلِينُوهُ فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَلِسْ فَدْ أَمَرَ النَّيُّ ﷺ أَنْ تُعلِيمُونِي ؟ قَالُوا بَلَى ، قَالَ عَزَمْتُ \* عَلَمْكُمْ ۚ لَمَا جَمْتُمْ حَقَّابً وَأَوْ فَدَنُمُ ۚ ذَرَاكُمُ ۚ دَمَانُهُ \* فِيهَا كَفَمَنُوا حَمَلِكَ فَأَوْلَدُوا ٢٠٠ فَلَمَّا خَمُوا بِالْلَسُولِي فَقَامَ ٣٠ بْنَفْلُ بَعْشُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّا نَبِينًا النِّي عَلَيْ فِرَارًا مِنَ النَّارِ أَفَنْدُخُلُهُا مَنْيَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذَ خَمَدَتِ النَّارُ وَسَكَنَ فَعَنَّبُهُ فَذَٰكِرَ <sup>(1)</sup> اِنِّي ﷺ فَعَالَ لَوْ دَخَاُوهَا مَا خَرَكِمُوا مِنْهَا أَبَدًا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي اللَّمْرُوفِ \* لَمَا ألله مروث حَجّاج بن منهال حدّانا جرير بن مانيم عن المسن عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قال قال (٥٠ النَّبِيُّ عَلَيْهِ كِمَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ٥٠ كَا تَسْأَلِ الإمارَةَ فَإِنْكَ إِنْ أَعْطِيتِهَا مَنْ سَنْئَلَةِ وُكِلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِنْ أَعْطِينِهَا مَنْ غَيْرِ سَنْئَلَةٍ أُعيلِت فَرَأْئِتَ غَيْرُهُمَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَأَفُوْ بَمِينَكَ (١) وَأَن و من سَأَلَ الْإِمَارَةَ وُ كُلِلَ إِلَيْهَا عَبِدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شُمُرَةً قالَ قالَ ني رَسُولُ اَلَّهِ عَلَيُّ يَا عَبُدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ تَمُونَ لَا <sup>00</sup> نَسْأَلِو الْإِمارَةَ ۚ فَإِنْ أَصْلِيتِهَا عَنْ مَسْنَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا ، رَإِنْ أَصْلِيتِهَا عَنْ فَيْرِ سَنْئَةٍ أُمِيْتَ مَلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى كِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ۚ فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۗ وَكَفَّرْ عَنْ كِينِكَ ما يُكْرَّةُ مِنَ ٱلْحِرْسِ عَلَى الإمارَةِ ﴿ **طَرَّتُ ا** أَعْدُ بْنُ يُولِسُ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِلْمُ عَنْ سَبِيدٍ الْفَهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً عَنِ النِّيِّ مَلَّكُ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَعْرِصُونَ الْإِمَارَةِ ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةَ بَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيْمَ الرَّضِيَّةُ وَبِكْسَتِ الْفَاطِيَّةُ • وَقَالَ نُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحْرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَسِدِ (`` عَنْ سَمِيدٍ الْقَبُرِيّ

عَنْ ثَمَرَ بْنِ الحَكَمْرِ عَنْ أَبِي مُرَرَّةً قَوْلَةٌ حَرَثُنَا تُحَدُّ بْنُ الْمَلَاءَ حَدُّنْنَا أَيْ أُسَامَةَ مَنْ بُرَيْدِ مَنْ أَبِي بُودَةَ مَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ مَنْهُ ۚ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النّي عَنْ أَنَا وَرَجُلاَنِ مِن فَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَمْرْنَا بَا رَسُولَ اللهِ، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّا لاَ نُولَى هٰذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلاَ مَنْ عَرِّسَ عَلَيْدٍ بِاسِبٍ مَن أَسْتُرْعِي رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ فَوَثُنَا أَبُو تُعَيِّمِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَثْهَبِ عَنِ المَسَنِ أَنَّ مُيِّنَدَ اللهُ بْنَ زِيَادٍ عادَ مَنْقِلَ بْنَ بَسَارِ فِي مَرَعِيهِ النِّي ماتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَنْقِلٌ إِنِّي تُعَدِّفُكَ حَدِيثًا سَمِنْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عِنْ سَمِنْتُ النِّيَّ عَنْ يَقُولُ ما مِنْ عَبْدِ أَسْتَرَفاهُ (١) أَللهُ رَعِيّة نَلَمْ يَحُمُهُمَا بِنَصِيعَةِ \*\*\* إِلاَّ لَمْ يَحَدْ رَائِحَةً الجَنَّةِ ﴿ مَرْضًا إِسْنُتُ بْنُ مَنْسُور أَخْبَرَ فَا حُسَيْنُ الْمُبْغَيْ قَالَ زَائِدَهُ ذَ كَنَّهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الحَسَنِ قَالَ أَتَبْنَا مَتْقِلَ بْنَ يَسَار نَسُودُهُ فَدَخَلَ ٣٠ عُبَيْدُ أَفِي فَقَالَ لَهُ مَتْقِلُ أُحَدَّثُكَ حَدِيثًا مَمِنْتُهُ مِنْ رَسُولِ أَهْمِ عَلَى فَقَالَ مامِنْ وَالْ يَلَى رَعِيَّةً مِنَ الْسَلِينِ فَيَتُوتُ وَهُوَ فاشْ كُمُ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجُنَّةَ باب من شانَ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ عَدْت إسْفُق الواسطي حَدِّنَنَا خِالِهُ عَنِ الجُرِّرِيِّ عَنْ طَرِيفٍ أَبِي تَمِيتَةَ قالَ شَهِدْتُ مُسَفُواْلُ وَجُنْدَ بَاوَأَضا بَهُ وَهُوَ يُومِيهِمْ فَقَالُوا هَلُ تَمِنْتَ مِنْ رَسُولِي أَنَّذِي عَنْمَا قَالَ سَمِنتُهُ يَمُولُ مَنْ سَمَّمَ حَمَّمَ أَلْثُ بِدِ مِنْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ وَمَنْ (٥) يُشَافِقْ يَشْفُق أَلْهُ عَلَيْهِ مَوْمَ الْقيامَةِ غَقَالُوا أَوْمِينًا . فَقَالَ إِنَّ أُوَّلَ مَا يُنتَيُّ مِنَ الْإِنْسَانِ بَمَلْتُهُ ، فَمَن ٱسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ إِلاًّ طَينًا فَلَيْفَلَنْ ؛ وَمَنِ اسْتَعَلَاحَ أَنْ لاَ بِحَالَ " يَنْتُهُ وَبِيْنَ المِنَذَ بِيلَ " كَفالِهِ " مِنْ دَمِ أَهْرَافَهُ فَلْيُفْعُلُ \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ أَفْدِ مَنْ يَقُولُ مِينْتُ رَسُولَ أَفْدِ عِلْ جُنْدَبُ ؟ قَالَ نَمَ جِنْدَبُ إِسِ الْنَضَاءِ وَالْفُتَا فِي الطِّرِينِ ، وَتَعْلَى يَعْنَ إِنْ يَسْهَرَ فِي الطَّرِيقِ ، وَتَضَى الشُّنيُّ عَلَى بَاب دَارِهِ مَرْثُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي عَبْبَةَ حَدَّثَنَا

گر (۱) بَسْقَاعِهِ (۱) بِالنَّمِيسَةَ بِنَسِيعَةُ كِلَافًا

 (۲) بالتحییتی و وله پیتیسیتی کفافی الیونینیه والذی ف فتح الباری پیمشیوی بسم النون و ها. الضمیر وقال سکدا فلاکتر اه

> (r) فَنَدُخُلُ مَثَلِيَّةً \*

(ه) وَمَنْ يُشَاقِّ يَسْفُقُ أَفْ مَلَّا يَرِسُحُنَا فِي النَّسِحُ التي بُدينا وشرح المتسللاني وفي النتحان رواية الكشسيني وَمَنْ شكنٌ شَنَّ بلقط للساني في العملين غرر اه

> راية (٠) بَعُولًا

(۱) مال تُستَّمَّةً

(۱) كَنْ:

(ر) فَدُ أَسْتُكَانُ (ع) ما مَدَّنْتُ --(۲) وَالْسَكِينَّ (۲) رد مرد در درو (٤) إسحق بن منصور مَدُّثْنَا (٠) قال تعيث أنس بن مالك (1) أُولِ المدُّمُو (٧) أَنْ عَبْدُ أَنَّهُ عَالَ حَدُّنَى (١) عَنْ أَنِّسِ بْنِ مَالِكِ قَلَ إِنَّ قَيْسَ (١) يَمْنِي هُوَ الشَّمَالَانُ (١٠) عَنْ قُرِكَ بْنِ عَلَيْهِ ر(11) التانب

جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَا لِم بْنِ أَبِي الجَمْدِ حَدَّثَنَا أَفَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ مَيْنَا أَنَا وَالنِّي عَلَى خَارِجَانِ مِنَ السَّحِدِ فَلْقَيَّا رَجُلُ عِنْدَ سُكَّةِ السَّحِدِ، فَقَال يَارْسُولَ أَقْدِ مَتَى السَّاعَة ؟ قالَ النَّبِيُّ عَلَى ما أَعْدَدْتَ لَمَا فَكَأَنَّ الرَّجُلُ أَسْكَانً (١) مُمَّ قَالَ بَا رَسُولٌ أَقْدِ ما أَعْدَدْتُ (" لَمَا كَبِدِ صِيام وَلاَ مَلاَةٍ وَلاَ مَدَنَّةٍ وَلَكِنْ أُحِبُ أَلَةً وَرَّسُولَةً ، قالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَخْيَثْتَ عِلْبُ مَا ذُكِرً أَذَ النَّيَّ اللَّهِ مَ يَكُنْ لَهُ مَوَّابُ مِرْضَ إِسْلَقُ (D أَخْبَرَا عَبْهُ الصَّهِ حَدَّثَا شُعَبُّ حَدَّثَا ثَابِتُ الْبُنَانِيْ مَنْ (\* أَنْسَ بْنِ مالِكِ يَقُولُ لِأَنزَأَةٍ مِنْ أَهْلِ تَنْرِفِينَ فُلاَنَةَ ؟ قالَتْ نَتُمْ ، قالَ فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَي مِنْ بِهَا وَهُن تَبْكِي عِنْدَ فَبْرٍ ، فَقَالَ أَنَّقَ أَنْهُ وَأُسْرِي ، فَقَالَتْ إِلَيْكَ مَنَّى فَإِنَّكَ غِلْوٌ مِنْ مُعيبَتِي قالَ أَفَاوَزُهَا وَمَعْلَى فَرَّ بِهَا رَجُلُ فَقَالَ ما قال آك رَسُولُ أَهْدِ عِنْ قَالَتْ مَا عَرَفْتُ قَالَ إِنَّهُ أَرَسُولُ أَهْدٍ عِنْ قَالَ خَامِتُ إِلَى بَابِدِ كَلَمْ تَجَدُّ عَلَيْدِ بَوَّابًا فَقَالَتْ يَا رَسُولُ أَنَّهِ وَأَنْهِمَا عَرَفَتُكَ فَقَالَ النَّيْ عَلَى إِنَّ الصَّبْرُ عِنْدُ أُوِّلِ مَندُمَةٍ ١٠٠ ﴿ بِاسِبُ الْمَاكِمِ يَحْتَكُمُ ۚ بِالْفَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْدِ دُونَ الْإِمَامِ النِّبِي فَوْقَهُ **ۚ مَرَاثُ** الْحَدُّ بْنُ عَلِيهِ ٱلنَّعْلِيُّ حَدَّثَنَا الْأَنْسَارِئُ كُمُّذُ<sup>00</sup> حَدُّثَنَا أَبِي عَنْ ثَمَامَةٌ عَنْ أَفَسٍ ﴿ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ كَانَ يَكُونُ ۚ بَيْنَ بَدَى اللَّي وَ اللَّهُ عِنْدُ لَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الْأَمِيرِ وَرَحْنًا مُسْتَدَّةٌ حَدَّثَنَا بَغِي (٥٠ عَنْ نُرَّةَ (١٠٠) حَدَّثَنَى مُتَمِدُهُ بْنُ مِلاَلِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةً مَنْ أَبِي مُوسَىٰ أَنَّ النِّيَّ عَلَيْهُ بَسَّةً وَأَنْبَنَهُ بِمُكَاذٍ ﴿ وَرَحْيَى عَبْدُ أَنَّهِ إِنَّ المَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبُوبُ بْنُ الْحَسَن حَدَّثَنَا عَالِتُ عَنْ مُعَيْدٍ بْنِ مِلاَلٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَىٰ أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدً، فَأَق مُعَاذُ بْنُّ جَبِّلَ وَهُوَ مِنْدَ أَبِي مُوسَى ، فَقَالَ ما لِمُلْنَا ؟ قال أَسْتَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ ، قال لأ أَجْلِسُ حَتِّي أَنْشُلَهُ تَعَنَّاءُ أَنَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى إلى مَلْ يَغْنِي الْحَاكِمُ (٥٠٠ أَ

يْفْ ي وَهْوَ فَضْيَالُ ﴿ وَيُشَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُفَيَّةُ حَدَّثَنَا عَبْد الْمَلِكِ بْنُ ثُمَيْد تبمث مَبْدُ الَّ عَٰنِ أَبْنَ أَبِي بَكُرَةً قَالَ كَنْبَ أَبُر بَكْرَةً إِلَى أَبْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْنَانَ بِأَنْ لاَ تَقْفَىَ بَيْنُ ٱثْنَانُ وَأَنْتَ غَصْبَانُ فَإِنِّى سَمِئْتُ اللِّيَّ ﷺ يَقُولُ لاّ يَقْضِينَ حَكَمُ بَيْنَ أَثْنَيْنِ وَهُوَ غَصْبَانُ صَرَّتُ كُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَانَا عَبْدُ أَنَّهِ أَخْبَراكا إللهميلُ أَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ فَيْسِ بْنِ أَبِي حَارِم عَنْ أَبِي سَنْعُودِ الْا نْصَارِيُّ قَالَ جَاء رَجُلُ إِلَى رَسُولِ (١٠ اللهِ عِنْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّى وَاللهِ لَا تَأْخِرُ مَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْل فُكَانٍ يِمَّا يُعِلِنُ بِنَا فِيهَا قَالَ فَارَأَيْتُ النِّيَّ عَلَى قَطْ أَسَدَّ غَفَبًا ف مَوْعِظَةً مِنْهُ يَوْمَنِذِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا ٥٠ النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنفَرِينَ فَأَيْكُمْ مَاصَلًى بِالنَّاسِ فَلْيُوجِنْ وَإِنَّ فِيهُ الْكَبِيرَ وَالضَّمِفَ وَذَا الْمَلِعَةِ وَرَشْنَ أَمَّدُ بْنُ أَبِي يَمْقُوبَ الْكِكّْرِ مانِيَّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِمِ حَدَّثَنَا يُونُسُ قالَ ٢٠٠ كُمَّةُ أَخْبَرَ فِي سَا إِنَّ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَلَّتَى أَمْرَأَتُهُ وَهِي حَالِضٌ فَذَكَّرَ مُمَرُّ لِلَّنِي تِنْكُ فَتَنْبَطُأ فِيهِ (\*) رَسُولُ أَنَّذِ عِنْكُ ثُمَّ قَالَ لِبُرَاجِمُهَا ثُمَّ لِيُسْكِمُهَا حَتَّى تَطَفَّرَ ثُمَّ تَحَيضَ فَتَطَفَّرَ فَإِنْ بَدَالَهُ أَنْ يُطَلَّقُهَا فَلَيُطَلِّفُهُ ﴿ إِلِّ مِنْ رَأَى الْفَاضِي أَنْ يَحَكُم بِالْهِ فِي أَش النَّاس إِذَا لَمْ بَعَنْكِ الفَلْنُونَ وَالتَّهْمَةُ كَمَا قَالَ النِّي عَلَى لِمِنْدٍ خُذِي مايَكْفِيكِ وَوَلْدَكِ بِلْمَرُوفِ ، وَذَٰلِكَ إِذَا كَانَ أَمْرٌ مَنْهُورٌ (٥٠ مَرْفُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْتُ عَن أَوُّ هُرَىُّ حَدَّتَنِي ٢٠ عُرْدَةً أَنَّ مَا يُمَةً رَضِيَ أَقَهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ ۖ بِنْتُ عُثْبَةً بْنِ رَبِيَّةً فَقَالَتْ بَا رَسُولَ اللَّهِ وَاقْهِ ما كانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاء أَحَبَّ إِنَّى أَنْ بَيْلُوا مِينَ أَهُل خِبَاثِكَ وَمَا أُصْبِّتَ الْبَوْمَ عَلَى ظَهُرُ الْأَرْضَ أَهُلُ خِبَاء أَحَبّ إِلَى أَنْ يَيزُوا مِنْ أَهْلِ حِبَائِكَ ثُمُّ قالَتْ إِنَّ أَبَاسُلْبَانَ رَجُلٌ مِسَّبِكُ ، فَهَلْ عَلَى مِنْ حرّب أَنْ أَمْلِيمَ اللِّيي ٢٠ لَهُ عِيالْنَا ؟ قالَ لَمَا لاَ حَرْجَ عَلَيْكِ أَنْ تُعْلِيبِهِمْ مِنْ مَعْرُونِ

۱) إِلَى النَّبِيّ ۱) أَنْبِهِ ۲) حَدُّلْنَا كُتُّهُ عَرَّ زُهْرِئُ نِهُ هُوئُ ان مُنْهُ

(ه) أمارية (۱) أماريهوراً (۱) قال أغيري

(۷) مِنَ الَّذِي

) الشَّهَادَةِ عَلَى الخَطَ الْخَسْتُومِ <sup>(١)</sup> وَمَا يَحَوَرُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَعَ

، وَرُوْوَى عَنَ أَبْنِ مُمَرًا نَعُومُ ، وَقَالَ مُمَاوِيَّةُ بُنَّ عَبْد (و) يَنْتُ الْكَرِيمِ الثَّقَيْقُ شَهِدْتُ عَبْدُ اللَّهِي بْنَ يَعْلَى عَلَيْمَ الْبَعْشَرَةِ وَإِيَّاسَ بْنَ شُكُوبَةً وَالْحَسَنَ وَثَمَامَةً بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْسٍ وَبِلاَلَةٍ بْنَ أَبِي بُرْدَةً وَعَبْدُ اللهِ بْنَ بميئلة ه وَمَّالَ لَنَا أَبَو نُمَيْمٍ حَدَّثْنَا عُبَيْدُ الَّذِينُ نُحْرِزِ جِئْتُ بِكِتَكِ (a-(a-) لَدَ فَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى بَنْلَمْ ما فِيهَا لِأَنَّهُ لاَ يَنْدِي لَمَلَّ فِيهَا جَوْرًا ، وَفَدْ وَقَالَ الرُّهْرِيُّ فِي شَهَادَةٍ ﴿ عَلَى الْمَرَّأَةِ مِنْ وَرَاهِ السَّنَّوِ إِنْ عَرَفْتَهَا ۚ فَأَشْهَدُ وَإِلاًّ

١١٠ كُمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُتَبَّةً عَلَىٰ تَمِنتُ ثَكَادَةً عَنْ

أَنَّسَ بْنِ مالِكِ قالَ لَنَّا أَرَادَ النِّيمُ ﷺ أَنْ يَكُتُبُ إِلَى الزُّومِ قَالُوا إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَوْنَ

طيم السيجون وق التج مآ نسبه وبأسريق عيدة عو منع الوحدة وقبل بمكونها وقبل فيه أيتناً عيدة ادر

(4) في الشَّمَافَةُ ا

كِتَابًا إِلا تَخْتُومًا فَأَتَّخَذَ النِّيُّ بِنْكُ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّى أَفْظُرُ إِلَى وَبيصِهِ وَتَقَشُّهُ ١٠ مُحَّدُّ وَسُولُ أَفْدِ إِسِي مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَصَاء، وقالَ المَسَنُ أَخَذَ أَلَٰهُ عَلَى الْحُـكَامِ أَنْ لاَ يَنْهِمُوا الْمَوَى، وَلاَ يَخْشُوا النَّاسَ ، وَلاَ يَشْتَرُوا <sup>(1)</sup> غِ آيَانِي (" نَمَا ظَيِيلًا ، ثُمَّ قَرًّا : بَا دَاوُدُ إِنَّا جَمَلْتَاكَ خَلِيفَةٌ فِي الْأَرْضِ فَأَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْلَقِ وَلاَ تَنَّبِعِ الْمَوَى فَيُضِلُّكَ مَنْ سَبِيلِ أَقْهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِأُونَ عَنْ سَبِيلِ أَفْتِهُمْمُ عَذَكِ مُشَيِيدٌ مِمَا نَسُوا يَوْمَ أَلْمِينَابِ ، وَقَرَّأً : إِنَّا أَنْزَلْنَا التّؤرَّاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ بَمُنْكُمْ مِهَا النَّبُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّاانِوْنَ وَالْأَحْبَارُ عَا أَسْتُتُمْفِظُوا أَسْتُودِعُوا مِنْ كِنَابِ أَفْهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدًاء فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَأُخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتُرُوا بِآبَانِي ثَمَنَا فَلَيِلًّا <sup>(1)</sup> وَمَنْ لَم: بَحَكُمْ بِعَا أَثْرَلَ أَللهُ فَأُولَئِكَ مُ الْكَافِرُونَ <sup>(0)</sup> وَمَرَّاً : وَدَاوُدَ وَسُلَبْانَ إِذْ يَمَنَّكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ تَفَشَّتْ فِيهِ فَمَّمُ الْقَرْمِ وَكُنَّا لِلْكُنْمِيمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّنَّاهَا سُلَبَّانَ وَكُلاًّ آبَّنَا شُكُمًّا وَعِلْمًا ، فَخَية سُلَيْانَ وَلَمْ كِلْمُ دَاوُدَ ، وَلَوْلاَ ماذَ كَرَ اللهُ مَنْ أُمِّرٍ هَلْدَيْنِ لَرَأَيْثُ (1) أَنَّ التَّصْامَة هَلَكُوا فَإِنَّهُ أَنْنَى عَلَى هُذَا بِبِلْيعِ وَعَذَرَ هُذَا بِأَجْتِهَادِهِ ، وَقَالَ ثُرَّاحِمُ بْنُ زُفَرَ قَالَ لَنَا مُحَرُّ إِنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ خَسْ إِذَا أَخْطَأُ التَّامِنِي مِنْهُنَّ خَصْلَةً ۖ (\*\* كَانَتْ فِيـهِ وَصْنَةٌ أَنْ يَكُونُ فَهَا ﴿ حَلِيًّا حَبِهَا صَلِيبًا مالِّنا سَوُّلًا عَن الْبِلْمِ الحِبُ رِزْقِ الحُكَّامِ وَالْمَامِلِينَ مَلَيْهَا وَكَانَ شُرَيْحُ الْقَاضِي بَأْخُذُ قَلَى الْمَمَاء أَجْرًا، وَقالَتْ مائِشَةُ يَأْ كُلُ الْوَمِيُّ بِقَدْرِ مُمَاتَتِهِ وَأَكُلَ أَبُو بَكُر وَمُمَرُ مِرْثُ أَبِرِ الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْث عَنِ الزُّهْرِيُّ أَغْبَرَ فِي السَّائِبُ بْنُ بَرِيدَ أَنْ أُخْتِ نَبِر أَنْ حُوَيْعِلِبَ بْنَ عَبْد الْعُزّى أَهْبَرُهُ أَنَّ عَبْدَ أَقَهِ بْنَ السَّدِينَ أَهْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى مُمَرَ فِى خِلِاقَتِهِ فَقَالَ لَهُ مُحرُّ أَمْ: أُحَدَّثْ أَنَّكَ كُلِّي مِنْ أَثْمَالِ النَّاسِ أَثْمَالاً فَإِذَا أَعْطِيتَ الشَّالَةَ كَرِهْتَهَا فَقَلْتُ

(I) (III (i) ولا يُشمُّروا هو هكفا بالتاء والياء في فمخة عبدآلله بن سالم wife ca (a) إِلَى ثَوْلِهِ أشود عوامن كتابأنه مِماً لِيونينيسة وكنا سبط الله خُلُة كانتْ، خُلَة "کان

دى نتياً

(۱) قَلَّا تُرِيدُ (١) فَقُلْتُ (١) وَأَعْتُداً.

막기교 (t) (٧) في الرُّحْمَةِ . هيافي يمش النبخ البتمعة يدنا مناطاء وفي مضها بالسكول. ولم تشبط فاليونينية وشبطها فأأدن بالنتع وفأل إذ الرسة بكوت آلحاء اسم لدينة والذي يظهر من محوع علم الآثار أد الراد بارحية هنا رمية السجد الم (۱) كحد تقدة والتأثيرة

(۱۰) حدثنا

و فرق

بَيَا مَفَالَ ثَمَرُ ما (١٠ ثُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ قُلْتُ ٣٠ إِذَ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا ٣٠ وَأَمَّا بِخَيْر أَنْ تَكُونَ ثَمَا لَتِي صَدَقَةً عَلَى السُّلِمِينَ قالَ مُمِّرُ لِاتَّفَعَلِ فَإِنِّي نَّكَانَ رَسُولُ أَلَّذُ يَأْتُكُ يُسْطِينِ المَعَالَ، فَأَتُولُ أَصْطِهِ أَفْقَرَ الَّذِهِ مِنْ حَقَّى أَعْطَانَى عَنْ سَهْلُ بْنِ سَعْدِ قَالَ شَهِدْتُ الْتَلَامَعْيْنُ وَأَمَّا أَنْنُ مترثن بقني حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرْنَا أَنِنُ جُرِّيْجِ عَنْ سَهِلْ أَخِي بَنِي سَاعِدَةً أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْسَارِ جَاءِ إِلَى وأنا شاهد

فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّى رَبَّيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَلَنَّا شَهِدَ عَلَىٰ نَشْبِهِ أَرْبَمًا قالَ أَبِكَ جُنُونٌ؟ قالَ لاَ ، قالَ أَذْهَبُوا بِهِ فَأَرْجُوهُ، قالَ أَنْ شِهاَبِ فَأَغْبَرَنِي مَنْ سَيمَ جارِ إِنْ عَبْدِ اقَّةَ قَالَ كُنْتُ فِينَ رَجَّهُ إِلْمُسَلَّى، رَوَاهُ يُونُسُ وَمَعْسُ وَأَنْ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّحْرِىُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جابِرِ عَنِ النِّي عَلَيْ فِي الرَّجْمِ إلىبِ مُ مَوْعِظَةِ الْإِمامِ لِلْخُصُومِ وَرَثُ عَبْدُ أَلَهِ بِنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكِ عَنْ هِشَكُم عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيِّنَبَ أَبْنَةِ ١٠ أَبِي سَلَمَةَ مِنْ أُمُسَلَمَةَ رَمِينَ أَللُّ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ أَللَّهِ عِنْ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى وَلَمَلٌ بَسْفَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْمَنَ مِحْجُتِهِ مِنْ بَسْض فَأَنْفي عَمْوَ ١٠٠ ما أَشْمَمُ ، فَنَ تَعْنَيْتُ لَهُ بِحَقَّ ١٠٠ أَحِيهِ عَيْثًا فَلاَ يَأْخُذُهُ ۚ فَإِنَّا أَنْطَمُ لَهُ فِلْمَةَ مِنَ النَّارِ بِإِسِبُ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِ وَلاَ يَبِهِ (\* الْعَمَاء أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْغَمْمِ ، وَقَالَ شُرَيْحُ الْقَاضِي وَسَأَلَهُ إِنْسَانُ الشَّهَادَةَ فَقَالَ ( ) أثب الأمين حَتَّى أَشْهَدُ لَكَ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ مُمَرُ لِمَبْدِ الرَّعْنُ بْنِ عَرْفٍ لَوْ رَأَبْتَ رَجلاً عَلَى عَدِّ (٥) زِنَا أَوْ سَرَقَةِ وَأَنْتَ أَبِيرٌ، فَقَالَ شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُل مِنَ الْسُلِينَ ، قال متدَمَّتَ عَالَ مُمَرُ لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ ثُمَرُ في كِتَابِ أَنْهِ لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْم يكِيى، وَأَوْرٌ مَا عِنْ عِنْدَ النِّي عِنْ إِلاْ مَا أَرْبَهَا كَأَمْرَ رِسْجِهِ ، وَلَمْ يُذْكَرُ أَنْمُ النِّيَّ ع أَشْهَدُ مَنْ حَضَرَهُ ، وَقَالَ خَلَدُ إِذَا أَفَرَ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِم رُجم ، وَقَالَ الْحَكُمُ أَرْبُنَا مَرْثُ تَدُبُنَةُ حَدُثَنَا اللَّيْثُ ٣٠ عَنْ يَخِي عَنْ مُحْرَ بْنِ كَثِير عَنْ أَبِي تُحَدِّ مَوْلَى أَبِي فَنَادَةَ أَنْ أَجَّا فَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى بَوْمَ خُنَيْنِ مَنْ لَهُ يَيْنَةٌ عَلَى تَجِل بَشَهُ كَلَهُ سَلَبُهُ ، فَعُنتُ لِأَنتِسَ بِنَنةً عَلَى تَبِل ٤٠ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا بَعْبِهُ لِي كَلْمُسْتُ مَمْ بَعَالِي فَلَا كُرْتُ أَمْرُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَثِلٌ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ جُلْسَاكُ بِالْآحُ هُذُا التَّشِيلِ الَّذِي يَدُ كُرُيعِنْدِي قَالَ مَالْرَفِيدِ ينْهُ ١٠٠ فَقَالَ أَبُو بَكُو كَاذً لاّ

إنتشو
 مل تخديد
 من تحق
 من تحق
 من تحق
 ما مل حقر
 ما مل حقر
 ما أليث ثرة مثلة
 ما حل تثنيل
 ما مل تثنيل

(د) رئی

بُمْطِهِ أَصَيْبُ غَ `` مِنْ قُرَيْشِ وَبَدَعَ '`` أَسَدًا مِنْ اسْدِ أَنَّهِ بُقَاتِلُ عَن أَفَيْ وَرَسُولِهِ قال قَأْمَرُ ٣٠ رَسُولُ أَنْهُ مِنْ فَاذَاهُ إِلَى قَاضَتَرَيْتُ مِنْهُ خِرِافًا فَسَكَانَ أَوَّلَ مالٍ تَأْمَلْتُهُ قَالَ لِي مَبْدُ أَفْدٍ مَنِ اللَّبِثِ فَعَامَ النَّيْ عِنْ فَأَدَّاهُ إِلَّ ، وَقَالَ أَمْلُ أَلْمِعَاز الْمَاكِمُ لاَبْقَفِي بِيلْيهِ شَهِدَ بِذَلِكَ فِي وِلاَ يَبْدِ أَوْ قِبْلُهَا وَلَوْ أَفَرٌ خَمَمُ عِنْدَهُ لِآخَرَ بَحَقَ فِي تَمْلِسِ الْفَصَاء لَمْ إِنَّهُ لاَ يَقْفِي عَلَيْهِ فِي فَوْلِ بَشْفِهِم ۚ حَتَّى يَدْعُو بِشَاهِدَيْنِ فَيُعْضِرَهُمَا إِقْرَارَهُ وَقَالَ بَمْضُ أَهْلِ الْمِرَاقِ ماتَجِمَ أَوْ رَآهُ فِي تَجْلِسِ الْقَمَاهُ فَفَى بِهِ وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ بَنْفُنِ إِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ ، وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ بَلُ يُفْضِي بدِ لِأَنَّهُ مُؤَكِّنُ وَإِنَّا لَا بُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مِنزِفَةُ أَلْمُنْ فَمِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ ، وقال بَمْضُهُمْ يَتْفِي بِملْدِ فِي الْأَمْوَالِ، وَلاَ يَقْفِي فِي غَيْرِهَا ، وَقَالَ الْقَاسِمُ لاَ يَنْبَنِي لِلْعَاكِمِ أَنْ ثَيْضِيَ (\*) تَصَاه بِيلْيهِ دُونَ عِلْمِ غَيْرٍهِ مِنَ أَنَّ عِلْمَهُ ٱكْثَرُ مِنْ شَهادَةِ غَيْرِهِ وَلَكِنَّ فِيهِ (" تَمَرُّمنا لِنُهُمَّةِ نَفْسِهِ عِنْدَ الْسُلِينَ وَإِمَّاعاً لَمُمْ فِ الظُّنُونِ وَقَدْ كَرِهَ النَّيْ عَلَى الظَّنَّ فَعَالَ إِنَّا مُذِهِ صَنِيَّةُ مَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ٣٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ٥٠٠ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيَّ بْنِ حُسَيَّنِهِ أَنَّ النِّيءَ ﷺ أَنْتُهُ صَفِيّةُ بِنْتُ حُتِيٌّ فَلَنَّا رَجَمَتِ أَنْطَلَقَ مَنْهَا فَرَّ بِهِ رَجُلاَنِ مِنَ الْأَنْسَارِ فَدْعَامُمَا فَقَالَ إِنَّا هِنَ صَفِيَّةُ ۚ قَالَا سُبْحَانَ أَفْهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِن أَبْنِ آدَمَ تَجْرَى السّم رَوَاهُ شُمَيْبُ وَأَبْنُ مُسَافِرِ وَأَبْنُ أَبِي عَتِينِي وَإِسْفُنَى بْنُ يَحْيُ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ عَلي بَنْنِي أَنْ حُسَنِنٌ عَنْ صَفِيتٌ عَنِ النِّي عَلَى بِلسِبُ أَمْرِ الْوَالِي إِذَا وَبَهَ أُمِيرَيْن إِلَى مَوْضِعِ أَنْ يَتَطَاوَهَا وَلاَ يَتَمَاصَبَا ﴿ مَرَثُنَا مُحُدُّ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا الْمُقَدِئُ حَدَّثَنَا شُنبَةُ مَنْ سَيِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً قَالَ سَمِنتُ أَبِي قَالَ بَسَتَ النَّيْ عَلَى أَبِي وَمُنَاذَ بْنَ جَبَل إِنَّى الْيُمِّن فَقَالَ يَسْرًا وَلاَ تُمَسِّرًا وَبَشْرًا وَلاَ تُنْفَرًا وَتَطَاَّوَعا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى

إِنَّهُ يُصْنَعُ بِأَرْمَنِنَا الْبِينِيمُ فَقَالَ كُلُّ شُسَكِي عَرَامُ، وَقَالَ النَّصْرُ وَأَبُو دَاوُدَ وَزَيدُ بْنُ إِجَابَةِ الْجَاكِمِ ٱلدَّعْوَةَ : وَقَدْ أَج بات عُجَّانُ <sup>(7)</sup> عَبْداً اِلْنُسَوِيَةِ بِنْ شُعْبَةَ ا**مَدُّثُ ا**سُسَدَّهُ النَّى عَنَّ قَالَ: فُكُوا الْمَانِ ، وَأَجِيبُوا الْمُنَّامِيَ بِالسِّ مَعْدَا إِ الْمُنَّالِ مَرْثُ مَلْ أَبْنُ مَبْدِ أَنْهِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ مَنِ الرُّهْرِئَ أَنَّهُ سَمِعَ حُرُوةً أَخْبَرَتَا أَبُو مَحْبُدِ السَّاعِدِيُّ عَالَ أَسْتَمَسُلَ النَّيْ عَنْى رَجُلاً مِنْ بَنِي أَسِّدِ ٣٠ بِمَالُ لَهُ أَنْ الْابَنِيدُ ٣٠ عَلَى صندَقَة فَلَنَّا قَدِمَ قَالَ هُذَا لَـكُمْ وَهُذَا أَهْدِي لِي ، فَقَامَ النِّي عَلَى مَلَى الْيُسْبَرِ ، قالَ سُعُيَّانُ أَيْمُنَا فَعَسَيةَ الْنِنْبَرَ خَلِيدٍ أَفْهُ وَأَثَنُّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ كُلُّ : ما بَالُ الْمَامِلِ نَبَعْثُهُ كَيَا فِي يَقُولُ \* مُذَا لَكَ وَمُذَا لِي فَهَلاً جَلَسَ فِي يَنْتِ أَبِيهِ وَأَنَّهِ فَيَنْظُرُ \* أَبُهُدَى لَهُ أَمْ لاَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِيرٌ لاَ يَأْنِى بِشَيْءِ إِلاَّ جاءٍ بِهِ بَوْمَ الْقَيَامَةِ يَحْسِلُهُ ۚ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَبِيرًا لَهُ رُعَادٍ أَوْ بَغَرَةً لَمَا خُوَارٌ ٣٠ أَوْ شَاءً تَيْمَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْدِ نحقي رأيثنا عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُحَيِّدٍ قَالَ مَهِمَ أَذُنَاىَ ، وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنِي ، وَسِلُوا ٥٥ زَيْدَ فِنَ ثَابِتِ مَنِي وَلَمْ يَقُلُ الزُّهْزِئُ مَنِيعَ أُذُنِي • خُورَ عُفَانُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِى أَيْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ نَافِعاً أَخْبَرَهُ أَنَّ أَيْنَ مُحَرَّ رَضِيَ أَفَٰهُ عَنْهُمَا أُخْبَرَهُ قَالَ كَانَ سَالِمْ مَوْتَلَ أَبِي حُدَّيْفَةٌ بَوْمُ الْعاجرينَ ﷺ فى مَسْجِدِ ثُبَاء فِيهِمْ أَبُو بَكُمْ وَمُمْرُ وَأَبُو سَلَمَةٌ وَزَيْدٌ ۗ

(ا) عَنْ سَيْدِ بْنِ أَيِ يُؤْدَّةً

(٣) مُثَانُ بُنُ عَنَانَ (٣) الْأَسْدِ . سين أسدِ والاسمساكنة في اليونينية مفتوحة في النوع أفاده القسطاني

التسعادي (ع) الآثيرية آكان في قبونيسة المعرد في دوادة إلى فرديع المورد والتاء وكر الوحة وفي المنافئ إلغام جال المعردة وفي منافئ المعرد الإسل بخلف منا التم التناء بعن المنافئ المنافئ المنافئ المنافئة التم التناء بعن المنافئة وموالسواب له من التناسع المنافئة من التنافؤ من التنافؤ المنافؤة ال

(۰) فَيْتُوْلُ مِيْ (۱) فَتَنْفُلُتُ (۱)

(v) خُوَّالُّ . فی روایة اجُوَّالُّ وبهما رسم فی

الفرع الذي بأيدينا تبعاً اليونينية وعليه علامة أد ذ

 (٨) و-أوا بنتج للماتونم اللام وفي رواية واسألوا يسكون الهملة بمعما عزة أواجه التسطالي

(٩) تَجِعَ (٩)

(١٠) كَمَوْتِ الْبَغْرِ

إِسْمَيِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَدِهِ وَمِنَى بْنِ قُفْبَةً قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ حَدَّتَنَى عُرُوّةً بْنُالْوْ بَيْرِ أَنَّ مَرُوَانَ بْنَ الْمُكَمِّمِ وَالْسِمُورَ بْنَ تَخْرَمَةَ أَخْيَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَل حين أَذِنَ كُمُمُ النَّـٰلِيُونَ في عِنْقِ سَنِي هَوَازِنَ إِنَّى لاَ أَدْرِى مَنْ أَذِنَّ مِنْكُمْ <sup>(١١)</sup> يَمْنَ كَمْ <sup>ب</sup>َأَذَنْ فَأَرْجِمُوا حَتَّى بَرْفَمْ إِلَيْنَا عُرَوْاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ ، فَرَجَمْ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ مُرَوَاؤُهُمْ ، فَرْبَعُوا إِلَى رَسُولِ أَلْهُ عَلَى فَأَخْبَرُوهُ أَذَ النَّامَ فَدْ طَيْبُوا وَأَذِنُوا إِلَى سِيهُ ما يُكْرَهُ مِن تَنَاه السُّلْطَانِ ، وَإِذَا خَرَجَ قالَ فَيْرَ ذَاكَ صَرْتُ الْبُو تُعَمْر حَدُنَّا عاصِمُ بَنُ عَمْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ أَقْدِ بْنِ مُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنَاسُ لِأَبْنِ مُمَرّ إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلُطًا نِنَا فَنَقُولُ لَمُمْ خِلاَفَ ٢٠ مَا تَشَكَلُمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ ، قال كُنّا نَمُدُمَا " يَنَانًا مَرْثُ تُنَبُّهُ حَدَّمَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَرِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مِرَاكِ عَنْ أَبِي هُرَ رُرَّةً أَنَّهُ سَمِعَ رُسُولَ أَنَّهِ عَلَى يَقُولُ : إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيُّ اللِّي يَأْتِي هُوْلاَهِ بِرَجْهِ وَهُوْلاَهِ بِرَجْهِ لِهِبِ ٱلْنَصَاءُ عَلَى الْنَائِبِ مَرْثُ مُخَذُّ أَنْ كَشِيرِ أَخْبَرَنَا <sup>(1)</sup> شَعْبَالُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَيهِ عَنْ مَالِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَلْهُ هِنْدَ (\*) قالَتْ لِلِّيمُ مَنِي إِذَّ أَمَّا سُفْيَانَ رَجُلُ سَعِيعٌ فَأَخْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مالِدِ قالَ خُذِي مَا يَكُذِيكِ وَوَلَنَكِ بِالْمَرُونِ إِلَمِ ٥٠٠ مَنْ نُعْمِينَ لَهُ بَحَقُ أُخِيهِ فَلاَ يَأْخُذُهُ فَإِنْ قَمَاءَ الْمَاكِيرِ لاَ يُحِيلُ حَرَامًا وَلاَ بُحَرِّمُ خَلالًا ﴿ مَدْثُ عَبْدُ الْمَرْيِر أِنْ مَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَنْدٍ عَنْ صَالِحْ عَن أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أُخْيَرَلِي عُرُوهُ إِنَّ الزُّينِ أَنَّ زَيْنَ إَنَّهَ ٣٠ أَي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ زِوْجَ النَّي عَك أَغْبَرَتُنَا عَنْ رَسُولِ أَنَّهِ ﴿ إِنَّا أَنَّهُ تَعِمَ خُلُسُونَةً بِيَابٍ حُجْرَتِهِ تَخْرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ

إِنَّا أَنَا بَشَرُ وَإِنَّهُ بَأْتِينِي الْحَمْمُ فَلَمَلُ " بَشْمَكُمْ أَذْ يَكُونَ أَنْكُمْ مِنْ بَتْض

وَعَامِرُ بِنُ رَبِيعَةَ **بِاسِبُ** الْمُرَاهُ لِلنَّاسِ **حَرَث**َ الْمُغِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسِ حَدَّثَى

(۱) بیگر (۲) بیگر (۲) نید (۵) میڈا (۵) میڈا (۲) میڈا (۲) بیگر شوون نی آلیونینیا وقل فیالنتج

بالتنوين

(۷) بثت

قَاحْسِتُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَنْفِي لَهُ بِذَٰلِكَ ، فَنْ تَعَنَبْتُ لَهُ بِحَقَّ سُثِلٍ فَإِنَّا هِي يَطِعْهُ مِنْ النَّادِ وَلْمَا أُخُذُهَا أُوْ لِيَنْزُ كُمَا مَرْثُ النَّمْيِلُ قالَ حَدَّنَى مالِكُ عَنِ أَنْنِ شِهَاسٍ مَنْ عُرُوهَ بْنِ الزُّ يَبْرِ عَنْ مَالِشَةَ زَوْجِ النِّي عَنْ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عُثْبَةُ بْنُ أَبِي وَقُاص عَبِدَ إِلَى أَخِيهِ سَنْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ أَبْنَ وَلِيدَةٍ زَمْمَةً مِنْي فَاقْبِفْهُ إِلَيْكَ ، فَلَمَّا كَانَ هَامُ الْفَتْمِ أَخَذَهُ سَمْدٌ فَقَالَ أَنْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَى فِيه فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْنَةَ فَقَالَ أَنِي وَأَبْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَسَاوَهَا إِلَى رَسُولِ أَنْهِ عَلَى مَثَالَ سَنَدُ يَا رَسُولَ أَنَّهِ أَبْنُ أَخِي كَانَ عَبِدَ إِنَّ فِيهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْمَةً أَخِي وَأَنْ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِهَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى مُو لَكَ يَا عَبْدُبْنَ رَمْتَة ثُمَّ قَالَ دَسُولُ أَنْهِ عَلَيْ الْوَلَهُ الْمِيْرَاشِ ، وَلِمُعَاجِرِ الْحَجَرُ ، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بنب وَمَنةَ أَخْتِمِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَهِهِ بِمُثَبَّةٌ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَتَى أَلَهُ تَمَالَى الحِب الحُسَكُمْ فِي الْبِدُّ وَتَحْوِهَا ﴿ وَرَكُ إِسْلَاقُ بِنُ فَمَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرْنَا سُمُيكُنُ مَنْ سَنْسُورِ وَالْأَحْمَسُ مَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ قَالَ عَبْدُ أَدْدٍ قَالَ النَّيُّ عَلَى لاَّ يَحْلِينُ عَلَى يَمِينِ مَبْدِ يَقَتَطْلِعُ<sup>(١)</sup> مالاً وَهُوَ فِيها فاجِرُ إِلاَّ لَـنَىَ أَفَذُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَانُ عَانْزُلُوا أَلَهُ : إِنَّ اللَّيِنَ يَصْرُونَ بِمَهْدِ أَلَيْهِ ۖ الْكَيْهَ ۚ فَإَء الْأَشْتُ وَعَبْدُأَتْ بُحَدْمُهُمْ فَقَالَ فِنْ نُزَلَتْ وَف رَجُلِ خامسَتْهُ في بِنْدٍ فَقَالَ النِّي عَلَى أَلْكَ يَئِنَهُ ؟ ثُلْتُ لاَ قال عَلَيْمُولْ ٣٠ قُلْتُ إِذَا يَعَلِّنْ كَثَرَكَتْ : إِنَّ ٱلدَّنَ يَشْتَرُونَ بِهَد ٱللهِ الآيَةَ المناه (" في كَنْيِر المَالِ وَعَلِيلٍ ، وقالَ أَنْ عُينْنَة عَن أَنْ شُرْكُمَة الْعَمَاء ف قليل المال وَكَثيرهِ سَوَال حَدَثُنَا أَيْرِ الْبَادِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ عَن الزُّهْرَيْ أُخْبَرَ فِي حُرُوهُ بِنُ الرُّيْدِ أَن زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أُخْبِرَتُهُ عَنْ أَمْهَا أَمْ سَلَمَةَ وَالْتَ سَمِعَ النِّي عَنَّ جَلَّبَةَ خِصام عِنْدَ بَابِهِ نَفْرِجَ عَلَيْهِمْ (٥٠ فَقَالَ إِنَّا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ

(١) يُتَعَلِّمُ مالاً كفا ف البونينية ون أمول (٢) وأَنْ عَلَيْهِمْ تَعَالَمُهِا (٣) وأَنْ عَلَيْهِمْ تَعَالَمُهِا (١) فيتَعلَّفُ. (١) باسب التُعلَّدُ فَا عَلَيْهِمُ اللّهِ وَكَنيرِهِ (١) السب الله وكنيرو (١) السب

(٦) لِعَلَمْنِي

J6 (v)

(A) تقال

(٥) الْلَهِ مَارَّشِيَ

(١٠) أَلَّهُ أَعْوَجُ

(١١) وَحَدَّنَى أَبُرِعَبُدُ اللهِ لَمْمُ أَنْ كَادِحَدُّنَا ﴾ لَهُمْ أَنْ كَادِدِ (١٢) لُمْمُ أَنْ كَادِدِ

يَأْتِبِي الْمَعْمُ قُلَمَلَ بَعْضَا أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضَ أَقْفِي لَهُ بِذَٰلِكَ وَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَنْ قَعَيْتُ لَهُ بِحَقَّ سُنْلِ فَإِنَّا هِيَ فِطْمَةٌ مِنَ النَّارِ (١) فَلْتَأْخُذُهَا أَوْ لِيَدَهَا إلب تيم الإمام عَلَى النَّاس أَمْوَالَمُهُمْ وَصَيَاعَهُمْ ، وَقَدْ بَاعَ النِّي عَلَى مِنْ " كُتِيْ إِنْ النَّفَامِ **مِرْثُ** أَنْ كُتَيْهِ حَدَّثَنَا كُمُنَّهُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا إِنْمُمِيلُ حَدَّثَنَا سَلَمَةً أَنْ كُمْنِلِ عَنْ عَمَالُه عَنْ جَابِرٍ ١٦ قَالَ بَلَغَ النِّي عَلَى أَنْ رَجُلاً مِنْ أَصَابِهِ أَعْتَقَ غُلاَمًا ٤٠ مَّنْ دُبُر ٢٠ كما، يَتكُن لَهُ مالُ مَنْرَهُ فَالَعَهُ بِفاغِاتُهُ دِرْهَمَ ثُمَّ أَرْسَلَ بَسَيَّهِ إِلَيْهِ إِلَى الْمُرْتَاهِ مِلْمَنِ ٢٠ مَنْ لاَ بَعْلَمْ فَالْمُرَاهِ خَدِيثًا مَدْثُ مُوسَى بْنُ إِسْلِيلَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ سُسْلِمِ حَدَّثَنَا حَدْدُ أَنْهِ بْنُ دِينَارِ قال سَمِسْتُ أَيْنَ كُمْرَ رَضِيَ أَلَٰذُ عَنْهُمَا يَعُولُ ٣٠ بَسَتَ رَسُولُ أَنَّ عَلَيْهِمْ أَسَأَمَةً أَنْ زَيْدٍ فَعُلُينَ فِي إمارَتِهِ وَقَالَ (٥٠ إِنْ تَطْتُنُوا فِي إمارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْلَنُونَ فِي إمارة أيدمن قشل وأيم أنه إذ كان كَلِيقاً لِلْإِمْرَة (١) وَإِذْ كَانَ لِنَ أَحَبُّ النَّاس إِنَّى : وَإِنَّ هٰذَا لِمَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَّ بَعْدَهُ بِاسِبُ الْأَلَّةُ النَّاسِمِ وَهُوْ الدَّامُ في المُلسُومَةِ لَدَّا عُوجًا (١٠٠ مِرَثِنَا مُسَلَّدُ حَدَّثَنَا يَمْنِي إِنُّ سَبِيدٍ مَن أَبْنِ جُرَيْجٍ سَمِنْ أَنْ أَنِي مُلَيْكَةً بُحَدَّثُ مَنْ مائِشَةَ رَضِيَ أَفَدُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ أَلْفِي عَلَى أَيْنَصُ الرِّبِلِ إِلَى أَنْدِ الْأَلَدُ الطَّيِّمُ بِاسِبُ إِذَا فَعَنى الْحَاكِمُ بِحَوْدِ أَوْ خِلاّفِ أَهْلِ الْمِيْمِ فَهُوْ رَدٌّ مَرَثُنَا مُحَدُّدُنا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَ مَا مَسْمَرٌ عَنَ الزُّهْرِي عَنْ سَالِم عَنَ أَنِي مُحْرً بَعَثَ النَّيْ عَلَيْمَ خَالِيًّا ح وَحَدَّثَنَى (١١) مُنهَمْ (١٥٥ أُخْبَرَا عَبْدُ أَلَّةٍ أَخْبَرَنَا مَثْنَدُ مَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ مِنْ أَبِيهِ قَالَ بَسَتَ النَّبُ ﷺ عَالَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بِنِي جَذِيمَةَ ۚ فَلَمْ يُصُمِدُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمُنَا ۚ فَقَالُوا صَبَّأَنَا صَبَّأَنَا خَفَلَ خَالِهُ يَقَتُلُ هُوَ يَلْمِرٌ وَوَقَعَ إِنِّي كُلُ رَجُلٍ مِنَّا أُمِيرَهُ فَأَمْرَ كُلِّ رَبُلُ مِنَّا أَنْ يَقَتُلَ أَسِيرَهُ

فَقُلْتُ وَأَنْهُ لاَ أَنْتُلُ أُسِرِى ، وَلاَ يَغَثُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أُسِرَهُ ، فَذَكَرْنَا ذٰلك لِلَّنِي مَنِّكُ فَقَالَ اللَّهُمُ إِنِّى أَرْمُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَلِدُ بْنُ ٱلْوَلِيدٌ مَرَّ تَيْنَ ﴿ إِلِبُ الإمام يأني قوماً قيْصنيليمُ (٥٠ يَيْتَهُمُ: ﴿ **وَوَلَنَا** أَبُو النَّسْكِ حَدَّثَنَا خَالُاحَدُنَا أَبُو حَارِمِ اللَّذِينِيُّ (° عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِينَ قَالَ كَانَ فِتَالَ ۚ بَيْنَ بَنِي مَمْرُو فَبَلْغَ ذٰلِكَ النِّيَّ عَيْ فَمَنَّى النَّالُمَ ثُمَّ أَنَاهُمْ يُسْلِحُ رَيْنَهُمْ ، فَلَنَّا حَضَرَتْ مَالِمَةُ الْمَصْرِ فَاذَنَّ بَلَّالُ وَأَمَّامَ وَأَمْرَ أَمَّا بَكُو فَتَقَدَّمْ وَجاءِ النِّي عَلَي وَأَبُو بَكُو فِي الصَّلاَّ فَشَقَّ النَّاسَ حَتَّى قَامَ خُلْفَ أَبِي بَكْرِ فَتَفَدَّمَ فِي الصَّفْ الَّذِي بَلِيهِ قالَ وَصَفَّحَ الْفَوْمُ وَكَانَ أَبُو بَكُر إِذَا دَخَلَ فَي المِنْالَاةِ لَمْ بَلْتَفِيتْ حَتَّى يَفْرُخُ ، فَلَمَّا رَأَى النَّصْفِيحَ لاَ كُمْنَاكُ عَلَيْهِ النُّفَتَ فَرَأَى النِّي عَلَّى خَلْفَهُ فَأُومًا إِلَيْهِ النِّي عَلَى أَنِ ١٠٠ أَمْنِيهُ وَأُومَا ۚ بِيْدِهِ مَكِذَا وَلَبِثَ أَبُو بَكُر هُنَيَّةً بَعْنَهُ (\*\* أَفَدَ عَلَى مَوْلِ النِّي بَيْكُ ثُمَّ مَعْلى الْقَهْنَرَى ، فَلَمَّا رَأَى النَّيْ عَلَى ذَلِكَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى النَّيُّ عَلَيْ إِلنَّاس ، فَلَمَّا قَضَى مَلاَقَهُ عَالَ إِنَّا أَمَّا كِكُرِ مَا مَنْفَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ لاَ تَكُونَ مَنْبِثَ ؟ قالَ كم يَكُنْ لِا بْنِ أَبِي مُقَافَةَ أَنْ يَوْمُ النِّي عَلْى وَقَالَ الْفَوْمِ إِذَا نَابَكُمْ (1) أَنْ فَلْيُسَبِّع الرَّجَالُ وَلَيْمَنْحِ النَّمَاءِ بِالسِّيرِ ٥٠٠ يُسْتَعَبُّ لِلْكَانِبِ أَنْ يَكُونُ أَبِنَا مائلاً مَرْثُنَا مُحُدُّ بْنُ مُنِيدِ أَنْهِ أَبُو كَابِتٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهَاكِ عَن عُيِّدِ بْنِ السَّبَّاقِ مَنْ زَيْدِ بْنِ كَابِ قَالَ بَمَّتْ إِنَّ أَبُو بَكُنِ لِلْفَكَ ١٠٠ أَهُلُ الْجَامَةِ وَعِنْدَهُ مُمِرٌ فَقَالَ أَبُو بَكُر إِنَّ مُرْ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ فَدْ أَسْتَمَرَّ بَوْمَ الناتة بْمُرَّاهِ الْقُرْآنِ ، وَإِنْ أَخْشَى أَنْ يَسْتَعِرُ الْفَتَلُ بَقْرًاء الْفُرْآنِ فِي المَوَاطِن كُلْهَا ، فَيَدْمَبَ مُزَالًا كَثِيرٌ ، وَإِنَّى أَرَى أَذْ تَأْمُرُ بِمِنْمِ الْمُزَّالِ ، فَلْتَ كَيْتَ أَنْمَلُ عَبْنَا كُمْ بَغْمَلُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ مُحْرُ هُوَ وَأَقْهِ غَيْرٌ ۖ فَلَمْ يَزَلُ مُحَرُّ يُرَاجِمُني

(۱) لِلْمُنْفِعَ (۲) لَلْمُنْفِعَ (۲) لِيَمُو أَنِ الْفَيْدِ (۱) لَمُنْفِدُ (۱) لَمُنْفِدُ (۲) لَمُنْمُمُ

(٧) مَثْتُلُ

في ذٰلِكَ حَتَّى شَرَحُ ٱللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَّحَ لَهُ صَدْرٌ ثُمَرٌ ، وَرَأَيْت في ذٰلِكَ الَّذِي رَأَى مُحَرُّ ، قالَ زَيْدُ قالَ أَبُو بَكُر وَأَبِلَكَ رَجِلُ شَابٌ حافِلُ لاَ نَشِيكُ فَذَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَسَى يُرْسُولِ أَنْهُ يَكُ فَتَنَبَمِ الْفُرْآنَ فَأَخْمَهُ ٥٠ قال زَيْدُ فَرَافْهُ وَكُلُّفى تَقُلُ جَبِل مِنَ ٱلْجَبَالِ مِهَا كَانَ بِأَنْفَلَ عَلَى يُمَا كَلَّفِي مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ ، قُلْتُ كَيف تَشَكَّرُنِ مَنِكًا لَمْ يَغْمَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَالَ أَبُو بَكُر هُوَ وَاللَّهُ خَيْرٌ ۚ فَإِ بَرَّك يَمُتُنَّ " مُرَّاجَتِنِي حَتَّى تَرْمَ أَلَهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَّحَ أَلَهُ لَهُ صَدْرً أَبِي بَكُر وَمُوَّ وَرَأْنِتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأْيًا فَتَنَيِّتُ الْقُرْآنَ أَجْمَهُ مِنَ الْمُسُ وَالرَّاعِ وَاللَّفَافِ وَصُدُورِ الرَّبِالِ فَوَجَدُتُ فِي آخِيرِ سُورَةِ النَّوْبَةِ: لَقَدْ جَاءَكُمْ وَسُولُ مِنْ أَنْشَيكُمْ إِنَّى آخِرِهَا مَمْ خُرُنْيَةَ أَوْ أَبِي خُرَيْقَةَ فَأَلْمُتُهَا فِي سُورَبِهَا ، وَكَانَتِ ٢٠٠ السُّخُفُ عِنْدَ أَبِي بَكُر حَيَاتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ أَلَهُ مَرَّ وَجَلَ ثُمَّ عِنْدَ مُمَرّ حَيَاتَهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ أَلْهُ ثُمُّ صَدَّدَ مَنْتُ مَنْتُ مُمَّرَ قَالَ مُحَدُّ إِنْ مُبَيِّدِ أَنَّهِ الْمُعَافُ يَمْنِي إِلْمَزَفَ ﴿ إِسب كتاب الماكيم إلى مُمَالِدِ ، وَالْفَاضِي إِلَى أَسَائُدِ مَرْثُنَا عِبْدُ أَفَدْ بِنُ يُوسُفَ أَهْبَرَنَا مالِكَ فَن أَبِي لَيْنَلِي حِ حَدَّثَنَا <sup>(0)</sup> إِسْمِيلُ حَدَّنَى مالِكَ عَنْ أَبِي لَيْنَلَي بْنِ عَبْدِ أَشْ بْنِي عَبْدِ الرَّجْلِينِ بْنِي سَهْلِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَشْتَةَ أَنَّهُ أَخْتَرَهُ هَوْ وَرجالُ مِنْ كُبْرَاهُ تَوْمِهِ أَنَّ مَبْدَ أَقْهِ بْنَ سَهِلْ وَتُحَيِّمَةَ خَرَّجًا إِلَى خَيْرٌ مِنْ جَهْدِ أَسَابَهُمْ فَأَخْرَ عُيَّمَةٌ أَنَّ مَبْدَ أَفَةٍ قُيلَ وَمُرْحَ فِي فَتِيرٍ أَوْ عَيْنٍ فَأَنَّى بَهُودَ فَعَالَ أَنْمُ وَأَفْهِ تَتَلَتُهُونَ ، قَالُوا مَا قَتَلْنَاه قَالَةٍ ، ثُمَّ أَفَهَلَ حَتَّى قَدِم عَنَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمُ وَأُفَهَلَ (\*) هُوَ وَأَعْوُهُ حُويِّمَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ سَهْلِ فَذَهَبَ لِيَنْسَكُلْمَ وَهُو اللِّي كَانَ بَحَيْدِيرَ فَقَالَ النُّي عَلَيْهِ لِمُنْفِعَةً كَبِّرْكُونَ يُرِيدُ السِّنَ فَشَكَلٍّ حُونَامَةً ثُمُّ تَكَلَّمُ تُمَّيْمَةُ فَقَالَ رَسُولُ أَفَّدِ ﴿ إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا

(۱) يُحيث

مر (۲) نکاند صوص (۱) وحتنا

(ه) أأثباً:

بحرِّب، مَسَكَتَبَ رَسُولُ أَفْدِينَ إِلَيْهِمْ بِذِ، مَسَكُتِبَ `` مَا قَتَلْنَاهُ ، فَعَالَ رَسُولُ أَنْذِ عِنْ يَلِي لِمِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَخْرُصَةً وَعَبْدِ الرُّحْمِٰنِ أَخْلِئُونَ وَنَسْتَحِنُونَ دَمّ صَاحِبكُم قَالُوا ٢٥ لاً ، قال أَفْتَمْ لِلْ لَكُمْ يَهُودُ ، قَالُوا لَبْسُوا بِمُسْلِينَ ، فَوَقَاهُ رَسُولُ أَفْدِ عَلَى مِنْ عِنْدِهِ مِانْةَ نَاقَةٍ حَتَّى أَدْخِلْتِ ٱلدَّارَ، قال سَهِلْ فَرَكَمْنَتْنِي مِنْهَا نَافَةٌ لِلس مَلْ يَمُوزُ الْمَاكِمُ أَنْ يَمْتَ رَجُلاً وَمْدَهُ النَّفَر " فِ الْأَمُور مِرْفَ آدَمُ مَدُّنَّنَا أَنْ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثْنَا الزُّهْرِيُّ مَنْ عُبَيْدِ أَفْهِ بْنِ مَبْدِ أَفْهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَبْدِ بْنِ عَالَدِ الْجُهَنِيِّ قَالاً جاء أَعْرَائِي فَقَالَ يَا رَسُولَ أَنْهِ أَفْض يَبْنَنَا بَكِيَّابِ أَنْهِ فَقَامَ خُمْنُهُ فَقَالَ مَدَقَ فَأَنْسُ بَيْنَنَا بَكَتَابِ أَنَّهِ فَقَالَ الْأَعْرَائِيُّ إِنَّ أَنِي كَانَ عَسِيغًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِأَمْرَأَتِهِ ، فَقَالُوا لِي عَلَى <sup>(1)</sup> أَبْنِكَ الرَّجْمُ ، فَفَدَيْتُ أَبْنِي مِنْهُ جِيانَةٍ مِنَ الْفَهَر وَوَلِيدَةٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهُلَ الْمِلْمِ فَقَالُوا إِنَّا عَلَى أَبْلِكَ خِلْدُ مِالَةٍ وَتَعْرِيبُ عامى، فَقَالَ النُّي عَلَى لَأَنْضِينَ يَتَنَكُمُ بَكِتَابِ أَنْهِ ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْنَمُ فَرُدٌّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى أَبْكَ جَلْدُ مِافَةً وَتَنْرِبُ ملم ، وَأَمَّا أَنْتَ بَا أَنْسُ إِرْجُل - فَأَعْدُ عَلَى أَمْرَأَهُ هَلْذَا َ فَارْجُهَا ، فَنَذَا عَلَمْهَا أُنِيْسُ فَرَجَهَا ﴿ إِسِبِ ثُرْجَةِ الْحُسَكُمْ وَ \* • وَهَلْ يَجُوزُ نَرْجُمَانُ وَاحِدٌ ، وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَبْدِ بْنِ ثَابِتٍ مَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النِّي ﷺ أَمْرُهُ أَذْ بِتَمَرِّ كِتَابَ الْبَهُودِ " حَتَى كَتِنْتُ النِّيُ اللهُ كُتُبَهُ ، وَأَفْرَأُنُهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَمَّتُوا إِلَيْهِ ، وَقَالَ مُمِّرُ وَعِيْدَهُ عَلَى وَعَبْدُ الرَّهُمْنِ وَعُبَّانُ مَا ذَا تَقُولُ هَذِهِ قَالَ عَبَّهُ الرُّحْنُ بْنُ حاطِبِ ، فَقُلْتُ تُخْدِرُكَ بِمَناجِبِهَا ٢٠٠ الَّذِي مَنَعَ بِهِما ٥٠٠ وَقَالَ أَبُوبَجْرَةَ كَنْتُ أَثَرُنِهِمُ بَيْنَ أَبْنَ عَبَّاسٍ وَ بَيْنَ النَّاسِ • وَقَالَ بَنْفُنُ النَّاسِ لاَ بُدَّ الِلْعَاكِم مِنْ مُتَوْجَيْنِ وَوَثِنَا أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَ فَاشْتَنِ عَنِ الرُّحْرِيُّ أَخْبَرَ فِي عُينَادُ أَفَدْ بْنُ عَبْدِ أَنْهِ أَنْ مَبْدَ أَمَّةٍ بْنَ مَبَّكَى أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا شَعْيَانَ بْنَ حَرْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ حِرِثْلَ

ي من المنتجور والمناهد والمنا

4 (A)

(ترك شبهك موشع اللي) اللام من نسيمك مضمومة أل اليونينية كأجامش الأسل ونه عليه النسطلاني وفي كتب اللَّمَةُ أَنَّهُ مِنْ إِبِ ضَرِبِ قَلْتُ ويؤيده سُبطه في بدء الوحي بالكسر الد ممجعه (١) سَمَ تُمَّالِيرِ . كَنَا في اليونينية من غير رقيم (٢) الْأُتَسِيَّةِ . هي هنا بذا الضُّطُ في السِّح ألتى بأدينا وفي رواية الْتَدَبِيَّةِ بمم اللام وفتح التاء وضطها الأصيل بضم اللام وسكون التآء وكذا قيده ابن السكن رقال إنه الصواب أقاده القطلاني اه (٢) الزِّيُّ (in (c) (٠) الرِّي (7) · 山上 (v) رم) أحدم (٨) (ر) ألاً (١٠) فلا أغر من

أَرْسُلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ فَرَيْشٍ ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُعَانِهِ قُلْ لَمُمُمْ إِنَّى سَأَئِلُ لَهُذَا ، فَإِنْ كَذَبِي فَكَذُبُوهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ لِلتَّرُجُعَانِ ثُلُ لَهُ إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًا بُ عُمَاسَبَةِ الْإِمَامِ عُمَالَهُ (١) مَرْضَا مُمَّالَهُ اللهِ أُخْبِرَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُحَيْدِ السَّاعِدِيُّ أَنَّ النِّيّ عَلَيْهِ أَسْتَمَدُلُ أَبْنَ الْأُنْبِيَّةِ ٣٠ عَلَى صَمَعَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ ، فَلَمَّا جَاءِ إِلَى رَسُولِ ٣٠ أَفِي وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّذِي لَكُمْ ، وَهُذِهِ ( ) هَذِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ ( ) أَنَّتْ عَلَىٰ هَلَا ٣٠ جَلَـنْتَ فِي نَيْتِ أَيكَ وَيَيْتِ أَمَّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيُّكُ إِنْ كُنْتَ مَادِنَا ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ أَنْ يَكُ نَفَطَبَ النَّاسَ وَحِدَ (1) أَنْهُ وَأَنْي عَلَيْهِ ، نُمُ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّى أَسْتَمْمِلُ رِجَالاً مِنْكُمْ عَلَى أَمُورِ يَمَّا وَلاَّنِى اللهُ كَتأْتِي أَحَدُكُمُ \* فَنَقُولُ هٰذَالَـكُمْ وَهٰذِهِ هَدِينَا ۖ أُهْدِيَتَ إِي، فَلاَ <sup>00</sup> جَلَّسَ فَيَهْتِ أَبِيهِ وَيَنْتِ أُمَّةٍ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيُّتُهُ إِذْ كَانَ مَادِقًا ، فَوَاللَّهِ لاَ بَأْخُذُ أَحَدُكُم بِنها شَبْنًا قَالَ هِشَامٌ بِنَبْدِ حَقَّة إِلاَّ جَاء أَلَّهُ يَحْدِلُهُ وَمْ الْقِيَامَةِ أَلاَّ (٥٠٠ فَالْأَهْرِ فَنَّ ما جاء أَلَهُ رَجُلُ بِيَبِيرٍ لَهُ رُغَادٍ ، أَوْ بِبَقَرَةٍ لَمَا خُورًارٌ ، أَوْ شَاةٍ تَبْتَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَبْدِ حَقّ رَأَيْتُ يَاضَ إِبْطَائِهِ ، أَلاَ هَلْ بَلَنْتُ ۚ بِإِسِ ُ بِطَانَةِ الْإِمَامِ وَأَهْلُ مَشُورَهِهِ الْمِطَانَةُ اللَّهُ عَلَى مُعْرَثُونًا أَمْنَهُمُ أَخْبَرُنَا ١٩٠١ أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي بُونُسُ عَنِ أَنْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَبِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النِّيِّ عَلَّى مَا بَسَّتَ أَلَّهُ مِنْ نَبِيَّ وَلاَ أَسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمُرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ : وَمِعاَ نَهُ ۖ تَأْمُرُهُ بِالشَّرْ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ ، طَلْمُسُومُ مَنْ عَعَمَ أَلَّهُ تَعَلَى وَقَالَ سُلَيْانُ عَنْ يَعْيِي أَخْدَ فِي أَنْ تِهِلَ بِهِلَا ، وَعَن أَنِي أَبِي عَيْقِ وَمُوسَى

مَنْ الَّذِينَ بَايَسُوا مُحَدًّا عَلَى الْبَاوِ الْمُحْدَّا عَلَى الْمِهَادِ ما يَقِينَا أَبْدَا مَرْثُ الَّذِينَ بَايَسُوا مُحَدًّا اللَّهِ مَنْ هَنِدِ الْهِ بَنِرِدِينَارِ هَنْ هَنْدِ اللهِ بَنِ مُحْرَدَ وَهِي مَنْ هَنِدُ اللهِ بَنِ اللّهِ عَلَى السَّنْحِ وَالطَّاعَةِ يَعُولُ اللّهِ عَلَى السَّنْحِ وَالطَّاعَةِ يَعُولُ اللّهِ عِلَى السَّنْحِ وَالطَّاعَةِ يَعُولُ اللّهِ عِنْ الشَّيْعِ وَالطَّاعَةِ يَعُولُ اللّهِ عِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى مَدَّتًا عَبْدُ اللّهِ بَنُ اللّهِ عَلَى مَدَّتًا عَبْدُ اللّهِ بِاللّهِ عَلَى مَدَّتًا عَبْدُ اللّهِ عِلْلَا مِنْ اللّهِ عَلَى مَدَّتًا عَبْدُ اللّهِ عِلْلهِ اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَى مَدَّتًا عَبْدُ اللّهِ عِلْلهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(1) مدناً الله (2) مُسِيدًا الله (2) مُسِيدًا الله (2) الله (3) الله (4) الله (4) الله (4) الله (5) ا

() ماجابوه (ه) آستنگاهنم (۱) عَنْ بَرِيدَ بِي أَهِهِ (۲) عَنْ بَرِيدَ بِي أَهِهِ (۱) عَنْ اللّهِ (١) ع

حَدَّثَنَا يَحْي عَنْ سُفْيَّانَ قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ أَفْدٍ بْنُ دِينَارِ قَالَ لَمَّا بَابِتِمَ النَّلُسُ عَبْدُ اللَّهِك كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللِّيكِ أَمِيرِ الْوَامِينَ إِنَّى أُمَرُ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَعَيْدُ اللَّهُ عَبْدُ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنينَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِماأَسْتَطَعْتُ وَإِنَّ بَنِيَّ فَدْ أُقَرُّوا بِذَٰلِكَ مَ**رَثُ**ا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَنْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلَيمٌ عَنْ يَزِيدَ <sup>(1)</sup> قالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ عَلَى أَىٰ شَيْءِ بَا يَمْتُمُ النِّي آلِكُ يَوْمَ الْحُدَيْدِيَّةِ ؟ قالَ عَلَى المؤتِ عرش عَبْدُ أَلْهُ بِنُ تُخَدِّ بْنِ أَسْاء حَدَّنَنَا جُورِيةً عَنْ مالكِ عَنِ الزَّهْرِيُّ أَنَّ مُعَبِّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّ عَن أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُسْوَرَ بْنَ تَحْرَمَةَ أُخْبَرَهُ أَنَّ الرَّهُ لَا الَّذِينَ وَلاَّهُمْ ثُمَرُ أَجْتَمُوا فَتَشَاوَرُوا ، قالُ ٣٠ لَمُمْ عَبْدُ الرُّحْن لَسْتُ بِالذِي أَنَافِلُكُمْ عَلَى ٣٠ هُـــذَا الْأَشِ وَلَكِنْكُمْ إِنْ شِنْتُمُ أَخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ خَمَلُوا ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْن ، فَلَمَّا وَقُواعَبُدُ الرَّهُمُ أَرْرَهُمُ فَكَّالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرُّهُنْ حَتَّى ما أَرَى أَحَدًا مِن النَّاس يَنْبَرُ أُولِنْكَ الرَّهُ عَلَى وَلا يَهِما عَقْبَهُ وَمالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّهُ فَي بُشَادِرُونَهُ يَلْك اللَّيَالِيَّ حَتَّى إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ (3) أَلَى أَصْبَحْنَامِنْهَا فَبَايَتْنَا عُثْمَانٌ وقالَ الْمُعْرَرُ طَرَّفَىٰ عَبْدُ الرُّحْمٰنِ بَمْدَ هَجْمِ مِنَ اللَّيْلِ فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى أَسْتَيْقَفَلْتُ فَقَالَ أَرَاكَ فَأَمَّا، فَوَاللهِ مَا أَكْتَعَلْتُ هَذَهِ اللَّيْلَةَ (° ) بَكَبِيرِ (° فَوْمِ أَشْلَقِنْ فَأَدْمُ الزُّمِيْرَ وَسَمْدًا فَدَعَوْشُهُمَا لَهُ فَشَاوَرَهُمَا (<sup>٧٧</sup> ثُمَّ دَعانی فَقَالَ أَدْمُ لِيَ عَليًّا فَدَعَوْتُهُ فَنَاجِهُ حَتَّى أَبْهَارً اللَّيْلُ ثُمَّ قَامَ عَلَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلَى مُلْتَمِ وَفَدْ كَانَ عَبْدُ الرُّحْمٰن بَحَشٰى مِنْ عَلى َّشَبْنَا ثُمَّ قَالَ ٱدْعُرُ لِي عُنْمَانَ فَدَعَوَّتُهُ فَنَاجِهُ حَتَّى فَرَّنَ رَيْنَهُمَا اللُّوَذْنُ بِالصُّبْح ، فَلَمَّا صَلَّى لِلنَّاسَ (٨٧ الصُّبْحَ وَأَجْتَمَتَمُ أُولُكَ الرَّحْمُ عِنْدَ الْمِنْدِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَنْ كَانَ حاضِراً مِنَ الْمَهَجرِينَ وَالْأَنْسَارِ ، وَأَرْسَلَ إِلَى أُمْرَاهِ الْأَجْنَادِ وَكَانُوا وَافَوْا يَثْكَ الحَجَّةَ مَمَ عُمَرٌ ۚ فَلَمَّا ٱجْتَمَمُوا تَشَهِّدَ عَبْدُ الرَّحْلِينَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ بَاعَلَى إِنَّى قَدْ فَطَرْتُ فَي أَمْر

النَّاس خَلَمْ أَرْهُمْ يَمْدُلُونَ بِمُثَانَ فَلاَ تَجْسَلَنَ عَلَى تَغْسِكَ سَبِيلاً، فَقَالَ أَبَايِمُكَ عَلَي سُنَةِ أَفَهُ وَرَّسُولَهِ \*\* وَالظَّلِيفَتَنْيِ مِنْ بَسْدِهِ فَبَالِمَتَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَبَايِمَهُ النَّاسُ الْهَاجِرُونَ ٣ وَالْأَنْمَارُ وَأَمْرَاهِ الْأَجْنَادِ وَالْسَلِمُونَ بِاسِبُ مَنْ بَايَتُمْ مَرَّتَنْي وَرَثُنَا أَبُو مَاسِمٍ عَنْ يَرِيدَ بْنِ أَبِي مُنِيْدٍ عَنْ سَلَّمَةَ قَالَ بَايَشًا النَّيْ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ مَثَالَ لِي بَاسَلَمَةُ أَلَا بَالِم مُثَلَثُ يَا رَسُولَ اثَّةٍ قَدْ بَايَسْتُ فِي الْأَوَّلِ ٢٠٠ مَالَ وَفِي النَّانِي بِاسِبُ يُنْدُ الْأَفْرَابِ مِرْمُنْ عَبْدُ أَنَّهِ بْنُ سَنْلَمَة عَنْ مالكِ عَنْ عُمَّد بْنِ النُّكَدِرِ عَنْ جايِرِ بْنِ عَبْدِ أَقْهِ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُما أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَابَعَ رَسُولَ أَلْهِ عَلَى الْإِسْلَامَ فَأُصَابَهُ وَعَكُ ، فَقَالَ أَعْلَىٰي سَيْمَتِي فَأَلَىٰ ، ثُمَّ جَاءُ فَقَالَ أَعْلَىٰي َيْمَتِي فَأَنِي ، نَفَرَجَ فَقَالَ رَسُولُ أَنْهِ ﷺ اللَّذِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْنِي خَبَتَهَا وَبَنْمَتُمُ (<sup>0)</sup> طِيمًا ياب يُنعَة السُّنير مرحن على بنُ عَبْد أَنْهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَنْهِ بنُ غَيد حَدُّثْنَا سَبِيدٌ هُوَ أَنْ أَبِي أَيُوبَ قالَ حَدَّثَىٰ أَبُوعَتِيل زُهْرَةُ بْنُ سَنْبُدِ مَنْ جَدِّهِ عَبْدِ أَنَّهِ بْنِ مِشَامِرٍ وَكَانَ قَدْ لَذَرْكَ النَّبِيّ ﷺ وَذَهَبَتْ بِهِ أَنَّهُ زَيْنَتِهُ أَبْنَةً (\* تُعَبْدٍ إِلَى رَسُولِ أَنَّهِ ﷺ فَقَالَتْ بَا رَسُولَ أَنْهِ بَايِمَهُ فَقَالَ النَّيُّ ﷺ هُوَ مَنْبِيرٌ فَشَتَعَ رَأْسَة وَدَعَا لَهُ وَكُالَ يُمْسَعُى بِالشَّاةِ الْوَاحِيةِ عَنْ تَجِيعٍ أَهْلِدِ بِاسبِ مَنْ بَايتم ثُمُّ **اَسْتَعَالَ الْبَيْعَةَ حَرَاثِنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُ**فَ أَخْرَا تَا مالِكُ عَنْ تُحَدِّ بِن الْمُنْحَدِر عَنْ جابي بني مندِ آللهِ أَنْ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الْإِسْلاَمِ فَأَصَابَ الأَعْرَائِي وَعْكُ إِللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ اللَّهُ مُرادِدُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ مَا رَسُولَ اللهِ أَعْلَى كَيْمَتِي وَالْمِ رَسُولُ اللهِ عِنْ مُ جَاءُ فَقَالَ أَعِلْنِي بَيْسَى وَالْي ثُمَّ جَاءُ فَقَالَ أَعَلَنِي بَيْسَي مَلِّنَ عَرْمِيمَ الْأَعْزِيلِنْ قَلَلَّ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّا الدِّينَةُ كَالْكِيرِ كُنِّن خَبْمًا وَيَغْتُمُ ١ عِيهَا المب مَنْ بَايَعَ رَجُلاً لاَ يُنَاسِهُ إِلاَ الدُّنَّيَا وَرَثَنَا عَيْدَانُ

۵۵ وستگرگری ۲۰۰۱ نی الآلیک قال دن ۱۹۰۱ نی الآلیک قال دن ۱۹۰۱ نیستان میستان ۱۹۰۱ نیستان میستان ۱۹۰۱ نیستان میستان

Çáj. Çáj (1) (r) أُمَثَّلَيَّ فِي السَعَقِي الحانظين أبي در وأبي عمد الأصلي من أول الأحاد بثالتى تكررت في حلف الشري لقف أُعْلِيَّ بِضِ الْمَعَرَةُ وَكُسَ الظاء وضم ياء مضارعه كذلك وجدته مضبوطا حیث تکرر کتبه علی ان عد اه كذا عد اليونيني وقوله وشم ياه مضارعه لعل وفتح الطام) في مضارعه فان الياء. في كلتاروايتي البناء إلفاعل والنبول مضمومة مخلاف الطاه فانها تختلف حركتها باختلاف البناءن اھ ملخصاً من هاسش نسخة عبد الله بن مالم (1) في اللَّجْلِس

(ه) علينا

عَنْ أَبِي خَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَسُ عَنْ أَبِي صَالِحْ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ ثَلَاتَةً ۗ لاَ يُكَلِّمُهُمُ أَلَٰذُ مَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلاَ يُرْكُمِم ۚ وَلَمُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، رَجُلُ عَلَى فَضْل ماه بِالطريق يَمْنَمُ مِنْهُ أَبْنَ السِّبيلِ ، وَرَجُلُ بَايَمٌ إِمامًا لاَيْهَا يِمُهُ إِلاَ لِدُنْيَاهُ ١٧٠ إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلاَّ لَمْ: يَفِ لَهُ ، وَرَجُلُ يُبَاسِمُ ٣٠ رَجُلاً بَسِلْمَةٍ بَمْذ الْمَصْر لَفَلَتَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِي ٣٠ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّتَهُ فَأَعْدَهَا وَلَمْ يُسْلِّ بِهَا إسب من يَشْغُ النَّسَاء ، رَوَاهُ أَبْنُ عَبَّاسِ عَنِ النِّي عَلَى مَدَّثُ أَبُو الْيَالِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَن الزُّهْرِيُّ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهَابِ أَخْبَرَّنِى أَبُو إِذْرِيسَ الْلُوْلِانِيُّ أَنَّهُ سَمِمَ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ بَقُولُ قَالَ لَنَّا رَسُولُ اللهِ عَلَى وَتَعْنُ في عَلِس (" تُبَايمُونِي عَلَى أَنْ لاَنْشُركُوا بِاللهِ شَبْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَرْنُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوا بِبُهَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْشُوا فَى مَنزُونِ ۚ فَمَنْ وَفَى مِنْـٰكُمْ ۚ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَبَّنًا فَعُولِبَ ف الدُّنيَا فَهُو كَفَّارَةً لَهُ وَمَن أَسَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْنًا فَسَكَّرُهُ اللهُ كَأْمُرُهُ إِلَى أَللهِ إنْشَاء عاقبَةُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ فَبَا يَمَنَاهُ عَلَى ذَاك عَرَثُنَا مَخُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق أُخْبِرَ أَ مَنْدُرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةً رَضِيَّ أَنَّهُ عَنْهَا قالَتْ كَانَ النَّيْ عَلَى أَيْك النَّسَاء بِالْحَلاَم بِهِذِهِ الآيَةِ لاَيُشْرِكْنَ بِأَثْنِ شَبْنًا ﴿ قَالَتْ وَمَاسَتُ يَدُ رَسُولِي أَفْهِ عَلَيْ بَدَ أَرْأَةِ إِلاَ أَمْرَأَةً يَلِكُمُ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيْوب عَنْ حَفْمَةَ عَنْ أُمْ عَطِيَّةَ قالَتْ بَايِشْا النِّيِّ ﷺ فَقَرَأَ عَلَىٰ \* ۖ أَنْ لاَ يُشْرِكُنَ بالله هَيْنًا وَتَهَانَا عَن النِّيَامَةِ فَقَبَضَتِ أَمْرَأَهُ مِنَّا يَدَهَا فَقَالَتْ فُلاَنَّةُ أَسْمَة فنى وَأَفَا أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا فَهَمْ يَقُلْ عَبْنَا فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَمَتْ فَا وَفَتِ أَمْرَأَةٌ إِلاّ أَمْ سُلَيْمِ وَأَمُّ النادَه وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ أَمْرَأَهُ مُمَاذٍ أَوِ اَبْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَأَمْرَأَهُ مُمَاذٍ السب من

نَكُتُ يَيْمَةً (١٠ وَقَوْلِهِ ٢١٠ ثَمَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِمُونَكَ إِنَّا يُبَايِمُونَ ٱلله ٣٠ يَدُ ٱلله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمْنْ نَكَتَ ۚ فَإِنَّا يَشَكُتُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللهَ فَمَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِمًا مِرْتُنَا أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ النُسْكَدِرِ سَمِنتُ جارِاً قالَ جاء أَعْرَائِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ فَقَالَ تِايشنِي عَلَى الْإِشْلاَمِ فَبَايْمَةٌ عَلَى الْإِسْلاَمِ ثُمَّ جا، الْغَدُّ (" تَخُومًا فَقَالَ أَقِلْنِي فَأَنِّي فَلَمَّا وَلَى قالَ اللَّذِينَةُ كَالْسَكِيرِ تَنْنَي خَبَهَا وَيَنْصَمُ ﴿ طِيبُهُما المِسِ الْأَسْتِغَلَافِ الْمَدَّثُ لِمَنْ يَمْنِي أَخْبَرَنَا سُلَيْالُهُ أَنْنُ بِالآلِ عَنْ يَعْبِيٰ بْنِ سَعِيدِ سَعِتْ الْقَاسِمَ بْنَ تُحَمِّدِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَارْأُسَاهُ فَعَالَ رَسُولُ اللهُ عِنْ ذَالِهُ لَوْكَانَ وَأَنَا حَنَّ فَأَسْتَنْفُرُ اللَّهِ وَأَدْعُولَكَ فَقَالَتْ عائشَةُ وَاثُــَكَٰذِيهَا ۗ ٥٠ وَاللَّهُ إِنِّي لَأَغُلُّنكَ تُحِبُّ مَوْنِي وَلَوْ كَانَ ذَاكَ ۖ لَظَلْتَ آخر يَوْمِكَ مُعْرِسًا بِمَعْنِ أَزْوَاجِكَ فَقَالَ الذِّي عَلَى بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ لَقَدْ عَمَنتُ أَوْ أَرَفْتُ أَنْ أَرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَأَشِيرٍ فَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْفَائِلُونَ أَوْ بَتَنَفَى الْتَنَلُّونَ هُمْ قُلْتُ يَأْنِي أَفَهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَدْفَعُ أَفَدُ ۖ وَيَأْنِي الْمُؤْمِنُونَ مَرَثُ مُكَذَّ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ فَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِي عُرُوهَ عَنْ أَبِيهِ مَنْ عَبْدِ أَقْهِ بْنِ نُحْرَر رَضِيَ أَقُهُ عَنْهُمَا قَالَ قِيلَ لِيُمَرِّ أَلَّا تَسْتَغْلِفُ قَالَ إِنْ أَسْتَغْلِفُ فَقَدِ اسْتَغْلَفَ مَنْ هُوَ عَيْرُ مِنْ أَبُو بَكُو وَإِنْ أَزُكُ فَقَدُ رَاكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ رَسُولُ أَنْهُ ﷺ فَأَنْفُوا عَلَيْهِ فَقَالَ رَافِي ۗ (\*) رَاهِي ُ وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لاّ لِي وَلاّ عَلَى ۖ لاّ أَتْحَتَكُهُا حَبًّا وَمَيْنًا ( الله عَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوسَى أُخْبَرَنَا هِشَامُ عَنْ مَعْنَرِ عَن الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ مُمْرَ الآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْجَرِ وَذَٰلِكَ الْمُدَّ ٧٠ مِنْ يَوْمِ (١٠ تُوكُفُ النَّيُّ ﷺ فَتَصَمَّدَ وَأَبُو بَكْرِ مَامِتُ لاَ يَتَكَلِّمُ قَالَ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَمِينَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى حَتَّى يَدُبُرَانَا يُرِيدُ

(٧) وَقُولِهِ مَالَىٰ . ق النبع ما نسسه قوله و قال الله تدال في رواة غير أي يد وتوله شالي اه লৈ থিক (١) مِنَ الْفَدِ (٥) وَتَنْفَتُمُ طَيِّهَا الفائد العب فال ألتسطلاني راغب وراهب بأثبات الوار ومقطت من ظيرنينة اه ۱۸) وَلاَ سُنَّا (٥) الْفَدُ أكذا هو مدوط والتصب اوالزنع في نبخة عبد الله بن اسالم وغبرها واقتمر التسطلاني على النمب (١٠) من يَوم كتنانى اليونينية يوم جرود

متول وكذا منيله النسطلاني

أَمْلُهُرُكُمُ ثُورًا تَهْتَدُونَ مِهِ (\*) هَدَّى أَفَدُ مُحَدًا ﷺ وَإِنَّ أَبَّا بَكُر صَاحِبُ رَسُولِ ألله عَلَى اَنْ أَنْ إِنَّ فَإِنَّهُ ٣٠ أَوْلَى الْمُنْلِينَ بِأَمُورِكُمْ ، فَقُومُوا فَبَايِسُوهُ ، وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَتُوهُ قَبْلُ ذَٰلِكَ في سَقِفَة بَنِي سَاعِدَةً ، وَكَانَتْ يَنْفَةُ الْمَامَةِ عَلَى الْمِنْبِرِ قَالَ الرُّهْرِيُّ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ سَمِنْتُ مُحَرِّ يَتُولُ لِأَبْى بَكْرَ وَمْتَذِ أَسْدِ الْمِنْدَرَ فَلَمْ يَزَلُ بِهِ حَتَّى صَدِدَ (\*) الْمُنْدَرَ فَبَايَتَهُ النَّاسُّ طَنَّةً ﴿ مَرْثُ عَبْدُ الْمَزَرَ أَنْ عَبْدِ أَنْهِ حَدَّثَنَا إِرْ اهِيمُ بْنُ سَنْدِ مَنْ أَيهِ عَنْ مُحَّدِّ بْن جُيَرْدِ بْنِ مُطْمِم مَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنْتِ النِّيَّ عَلَيْقَ أَمْرَأَةٌ فَكَلَّمَتُهُ فِي شَيْءٍ فَأَمْرَهَا أَنْ تَرْجِعَمَ إِلَيْهِ قَالَتْ (<sup>00</sup> (٢) فآنه قال التسب يَا رَسُولَ أَلَةُ أَرَأَيْتَ إِنْ جِنْتُ وَلَمْ أَجِدُكَ ، كَأْمًا ثُرِيدُ الدَّرْتَ ، قالَ إِنْ لَمْ تَجِدِيني al 410 (٢) حَتَّى أَصِيدُ فَأْتِي أَبًا بَكْرِ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدُثَنَا بَعْنِي عَنْ سُفَيَافَ حَدَثَى قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهِكِ عَنْ أَبِي بَكُو رَخِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِوَنْدِ بُرَّاخَةَ تَشْمُونَ أَذْنَابَا لإبل (١) فقالت حَقَّى يُرِينَ أَللُهُ خَلِيفَةَ 'نَبِيِّهِ عَلِيَّةً وَالْهَاحِرِينَ أَثْرًا يَنْذِرُونَكُمْ بِهِ ۚ بِالْبُ (ه) حدثنا (١) فَيُخْتَطَفَ رَرَجْيُ (\* كُمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّتَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُنْبَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلْكِ سِمِسْتُ جابِرَ بْنَ (v) أعدم ص سُمُرَةَ قَالَ سَمِيْتُ الذِّي عَلِيَّ يَمُولُ يَكُونُ أَثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا فَقَالَ كَلِينَا أَبْ أَصْمُها فَقَالَ أَبِي إِنَّهُ قَالَ كُلْلُهُمْ مِنْ قُرَيْشِ بابٍ إِخْرَاجِ الْخُصُومِ وَأَهْلِ الزَّبِ مِنَ الْبُيُوتِ بَنْدَ المَدْرِفَةِ ، وَقَدْ أَخْرَجَ مُمَرُ أُخْتَ أَبِي بَكْرِ حِينَ نَاحَتْ مَعْمُنَا إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَى مالِكَ عَنْ أَبِي الرَّ نَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله مُقَلْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ عَلَى وَاللَّهِى تَنْنِي بِيَدِهِ لَقَدْ مَمَنتُ أَنْ آمَرٌ بِحَطَبِ يُحْتَطَبُ (١٠) مُمَّ

آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُوَّذِّنَّ لَمَا ، ثمَّ آثَرَ رَجُلاً فَيَوْمُ النَّاسَ، ثُمَّ أَخَالِفَ إِلَى رجالي فَأَحَرَّقَ عَلَيْهِمْ يُوْمَّهُمْ وَاللَّيى نَفْسِي يندِهِ لَوْ بِعُلَّهُ أَحَدُكُمْ ١١١ أَنَّهُ تَجِدُ عَرْفَاتِمِنا أَوْ بَرُمَافَيْن

بِذَٰلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ ۚ فَإِنْ يَكُ نُحَّدُ ﷺ قَدْماتَ ۚ فَإِنَّ أَلَٰتَ تَعَالَى فَذَّجْمَلَ بَينَ

(۱) سُرِدُونَ بِهِ هَدَّى ألله قال التسطلاني كذا في غير ما فرع من فروع اليونينيسة وفي بعض الأمنول وعليهشر خالعيني كان حجرته عا هدّى أَنْ تَحَدّاً عَلَى اله بالفاء في البرنيئية وفي فيمان حَسَنَتْنِيْ لَنَمْ قَ الْشِئَاء '' بِاسِبِ هَلَ لِلْا مِلْمِ أَنْ يَتَمَ الْخُرِمِينَ وَأَهُلَ الْمَسْيَةِ

مِنَ الْسَكَلَامِ مِنَهُ وَالزَّبِارَةِ وَتَحْرِهِ مَعْنِيْ مِنْ يَغْيِهِ بُنْ بُكَيْرٍ حَدُّنَا اللَّيْثُ مَنْ

هُنْيَلُ مَنِ أَنْنِ شِهَابِ مِنْ مَنْدِ الرَّهُمْ بِنْ عَبْدِ أَنْهُ بْنِ كَذَبِ بْنِ مِالِكِ أَنْ '' عَبْدُ أَنْهُ بْنَ كَذَبِ بْنِ مِالِكٍ أَنْ '' عَبْدُ أَنْهُ بْنَ كَذَبِ بْنِ مِالِكٍ أَنْ '' مَنْ أَلْفِ فَلَا قَالَدَ كَذَبِ مِن يَقِيهِ حِينَ تَمِي قال تَمِمْثُ كُذِب بْنِ مِالِكِ أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ

## ( بِنه اللهِ الزَّخنِ الرَّجيمِ)"

إلى ما جاء فى الشنى ومن أخير عنى الشهادة ورضا سبيد بن عَدَيْ السّبادة ورضا سبيد بن عَدَيْر حدَنَى اللّه اللّه عن أي سالمة وسبيد بن عَدَيْر حدَنَى اللّه الله عنه أي سالمة وسبيد بن السّبة الله المراوة على المراوة الله والمراوة الله والمراوة الله والمراوة الله والمراوة الله والمراوة المراوة الله والمراوة المراوة المراو

قال بُونُسُ قال تُحَدُّ بُنُ سُلَانِ قال أَبُو مِتَهِ اللهِ يرِّ مَاةً ما بَيْنَ طِلْدِ النَّاةِ وَمِينَاةٍ . لَلِيمُ مِنْنَاةٍ وَمِينَاةٍ . لَلِيمُ مَنْ مَنْهُ (٢) من مبداله (٥) من مبداله (١) (كَيْنَاكُ النَّمَاقِيّ)

रीकृषीं (0)

(۱) میشو (۱) علی تاکث

ينَهُ دِينَارٌ لِلْسَ شَيْءٍ أَرْسُدُهُ (\*\* فَى دَيْنِ عَلَى َّأَجِدُ مِنْ يَعْبَلُهُ بِاسِبٍ فَوْلِ النِّي عَلَىٰ لَوَ اَسْتَقَلَتُ مِنْ أَمْرِي مَا أَسْتَذَبُرْتُ مَ**رَثُنَ** يَمْنِي فَنْ بُكَبْرِ حَدُثْنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهابِ حَدَّثَنَى عُرْوَهُ ٥٥ أَنَّ مائِشَةَ قالَتْ قالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى لَا أَسْتَبَكْتُ مِنْ أَدْيِي مَا أَسْتَذَبَرْتُ مَاسُتُنْ أَلْمَكْنَ وَكَلَّلْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ خَلُوا مَرْثُ اللَّدَنُ بْنُ مُمْرٌ حَدَّثَنَا بَرِيدُ عَنْ حَبِيبِ عَنْ عَطَاء مَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ أَلْهِ مَالَ كُنَّا مَنْ رَسُولِ أَفَهِ مِنْ فِي فَلَيْنَا بِالْمَجِّ وَقَلِمْنَا ثَكُمَّةً لِأَرْبُعِ خَلَوْنًا مِنْ فِي الْحَجَّةِ غَانْتِ مَا الَّذِي مُ يَنْكُ أَنْ نَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوْرِ وَأَنْ تَجْمَلُهَا مُمُورً وَلَنَعِلْ (\*\* اليونيني إِلاَّ مَنْ كَانَّ مَمَهُ هَدْيُ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ مَمَ أَحَدِ مِنَا هَدْيُ فَبْرِ ٢ النَّي عَلَيْ وَطَلْمَةً وَجاءِ عَلَى مِنَ الْبُتِنَ مَنَّهُ الْمُدَى ، فَقَالَ أَمْلُتُ عِا أَمَلٌ بِهِ رَسُولُ أَفْهِ ﷺ فَقَالُوا عائثة نَصْلَانِينُ ( ' ) إِلَى مِنَى وَذَ كُرُ أَحَدِنَا يَقَفُلُ قالَ رَسُولُ أَفَدٍ عَلَى إِنَّى لَو ٱسْتَغْبَلْتُ مِنْ أَيْرِي مَا اَسْتَذَبِرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلَا أَنَّ سَيِ الْهَنْتَىَ كَلَّكُ ، قَالَ وَلَقِيَّهُ سُرَاقَةُ وَهُوْ يَرْيِ جُرْءَ الْتَقَتِةِ فَعَالَ بِارْسُولَ الْفِأْلَا مُلْبِهِ عَلَيْتَةَ ؟ قالَ لاَ بَلْ يِلْ بَلِ صَاقال وَكَانَتْ مَا أَشُدُ قَدِمِتْ مَكَّةً (٧ وَهَى مَانِفُ ۖ فَأَمْرَهَا النَّيْ ﴿ إِنَّ أَنْ تَفْسُكَ الْنَاسِكَ كُلُّهَا غَيْرٍ أَنَّهَا لاَ تَطُوفَ وَلاَ تُعنَّى حَتَّى تَطَهْرَ ، فَلَمَا ۚ تَزَلُوا الْبَطْحَاء قالَتْ طائِشَةُ يًا رَسُولَ اللهِ أَتَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَمُرْمَةٍ وَأَهَلَاقٍ بِحَجَّةٍ (١٥ قالَ ثُمَّ أَرَّ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ أَبِي بَكْدٍ الصَّدِّيقِ أَنْ يَنْطَلِقَ مَنْهَا إِلَى التَّنْسِمِ فَأَعْتَمَرَتْ مُمْزَةً في ذِي الحَبَّةِ بَمْدَ أَيَّامِ الْحَيْمُ بِإِلِي تَوْلِدِ فِي آيْتَ كَذَا وَكَذَا مَثْنَا عَلِدُ بُنْ عَلَدِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِاللِّ حَدَّثَى يَعْيِ بْنُ سَيِيدٍ سَمِسْتُ عَبْدَ أَقْدٍ بْنَ مَامِدٍ بْنِ رَمِيعَةَ قَالَ قَالَتْ عائِشَةُ أَرِقَ النِّي عَلِي ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ لَيْتَ رَجُلاً مَا لِمَّا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْةَ إِذْ مَعِنْنَا مَوْتَ السُّلَاحِ ؟ قالَ مَنْ مَلْنَا فِيلَ (١) سَنَدُ يَا وَسُولَ أَنْهِ جَنْتُ أَحْرُسُكَ

(١) في نسخة الماتط أبي ذر أرْميلُهُ يضم الحموة وكسر الساد وكقاك شاهدته في أصل مقوره ما المائظ أبي عد مه الله الأمسيل أم من: اليونينية غط المانظ

(۱) عَنْ مُزْوَةً عَرِ

را) وشجال

(۱) غبر ا

(Hill ()

¥ 44-(1)

zé (A)

سعد وهو أول اه

فَنَامَ النَّىٰ ﷺ حَتَّى تَعِمْنَا غَطِيطَةٌ ، قالَ أَبُو عَبْدِ أَنَّهِ وَقَالَتْ مَا لِشَةُ قَالَ بلاَكُ : أَلَّا لَيْتَ شَعْرَى هَلُ أَيتُنَّالِيَةً ﴿ بِرَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلٌ بُ تَمَنَّىٰ الْقُرُّآنِ وَالْبِلْمِ حَرَّمْنَا عُفَانُ بْنُ أَبِي مَنْبَئَةُ حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرُيْرٌةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ لاَ تَحَاسُدَ إِلا فِي أَتَنَتَيْنِ : رَجُلُ آتَاهُ أَفْتُهُ الْقُرْآنَ ، فَهُوَ يَتُلُوهُ آنَاء (\* اللَّيل والنَّهَار يَقُولُ لَوْ أُونِيتُ مثلَ ما أُونَى هٰذَا لَفَمَلْتُ كَا يَمْمَلُ ، وَرَجُلُ آتَاهُ أَفَهُ مالاً يُنْفَقُهُ ف حَنْدِ فَيْقُولُ لَوْ أُونِيتُ مِثْلَ ما أُونِيَّ " لَفَكَنْتُ كَا يَفْلُ إ مَرْضَىٰ تُنَبُّهُ حَدُّنَّا بِ أَمَا يُكُوَّهُ مِنَ التَّنِّي وَلاَ تَنْمَنُّوا مَا فَضُلَ أَفَّهُ بِهِ بَعْضَكُمُ عَلَى بَعْضِ لِلرَّ جَالِ تَصِيبُ مِّا أَكْنَتَبُوا وَلِلنَّسَاء تَصِيبُ مِّا أَكْنَتَبْنَ وَأَسْأَلُوا أَلْهَ مِنْ فَضَلَيْهِ ٣٠ إِنَّ أَفَهُ كَانَ بِكُلُّ شَيْءَ عَلِيمًا ﴿ **مَرْثُنَا** حَسَنُ بْنُ الرَّبِيمِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ عَنْ عاميمٍ عَنِ النَّفْرِ بْنِ أَنَّسِ قالَ قالَ أَنَّسُ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهُ لَوْلاَ أَثْى مَيْمَتُ النِّيَ يَنْكُ يَغُولُ (\* لاَ تَشَنُّوا المَوْتَ لَشَنَّيْتُ ﴿ **مَرْضًا خُمَّ** حَدَّثَنَا مَبْدَةً عَنِ أَبْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ قَالَ أَتَبْنَا خَبَّابَ بْنَ الْأَرْتُ تَمُودُهُ وَقَدِ أَكْتَوَى سَبْما فَتَالَ لَوْلاَ أَنْ رَسُولِ اللهِ عِنْ نَهَانَا أَنْ تَدْعَوَ بِاللَّوْتِ لِنَمَوْثُ بِهِ مَوْثُ عَبْدُ اللّهِ أَبْنُ تُحَدِ حَدَثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَانَا مَنشَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ أَبِيعُبَيْدِ أَشْمُهُ سَمْدُ بْنُ عُيَيْدٍ مَوْنَى عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَزْهُرَ ۖ ٥٠ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ يَكُ قَالَ لاَ يَتَنَنَّ ٥٠ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَمَدَّهُ يَزْدَادُ وَإِمَّا سُبِينًا فَلَملهُ يَسْتَمْتُ إِس قَوْلِ الرَّجُلِ ( أَن لَوْلاَ أَنْهُ مَا أَهْتَدَيْنًا ﴿ وَرُفْ عَبْدَانُ أَغْرَىٰ أَبِي عَنْ شُنبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْعَلَىٰ عَنِ الْبَرَاءِبْنِ عازِبِ قالَ كانَ النِّي عَلَيْ يَنْقُلُ مَمَّنَا الدّرَابَ يَوْمَ الْأَخْزَابِ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَارَى (1) التَّرَابُ يُكَاضَ بَعَنْدِي يَقُولُ : لَوْلاَ أَنْتَ مَا أَهْتَدَيْنَا تَحْنُ ، وَلاَ

(۱) مِنْ آنا. (٢) ما أوْنَ فَمَكَثُ مكتا في يسن النسخ الق بأدينا وفي نسخة مذاتة بن سألم لنظ منا بسد أوى مقروبا عله وكتب يهلتها ما نمه كذا مفروب على مقلق البوتية (r) (b) to to 1 To (1) (٠) من أبي مرية (١) لا يَسْنَانَ (v) اشار بأب ق البرنينية مكتوب والحرة وعلبه علامة أبي در وعلى رواة ضيره يكوف لتظفول مرفوعا ترجة اه من هامش فسيئة عرد ألله لمين سالم (٨) الَّذِيُّ (١) وَإِنَّ النَّرَابُ لُوارِ

تيكن إعليون

إِذَا أَرَادُوا فَتُنَةَ أَيِننَا أَيِننَا يَرْفَعُ بِهَا صَوْنَهُ بِإِسبُ كَرَاهِيَةِ النَّنَى لِقَاء (٥٠ الْمَدُوُّ ورواهُ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْنَ مَ عَن النِّي عَلْي صَرْقَ عَمْ النَّهِ بْنُ تُمَّدِ حَدَّثَنَا مُنَاوِيَةُ بْنُ تَمْرُو حَدَّثْنَا أَبُو إِسْخَتَى عَنْ مُوسَى بْنِ فُقْبَةَ غَنْ سَا لِمِ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى مُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنْهِ وَكَانَ كَانِهَا لَهُ قَالَ كَشَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ أَنْهِ بِنُ أَبِي أَوْفَى فَقَرَأُنُهُ وَإِذَا فِيهِ أَنَّ " رَسُولَ أَفْدِ عَلِينَ قَالَ لاَ تَتَمَنَّوا لِقَاء الْمَدُورُ وَسُلُوا أَفَدَ الْمَافِيةَ عِلم ما يَجُوزُ مِنَ اللَّوْ ، وَقَوْلِهِ نَمَالَى : لَوْ أَذَّ لِي بَكُمْ فُوَّةٌ ﴿ فَرَرُّنَا عَلَى بُنُ عَبْدِ أَلَهُ حَدِّثَنَا شُهْيًانُ حَدَّثَنَا أَبُو الرُّنَادِ عَن الْقَاسِمِ بْنِ نُحَدٍّ قَالَذَكَّرَ أَبْنُ عَبَّاسِ الْتَكَاعِنِينِ فَقَالَ عَبْدُ أَنْهِ بْنُ شَدَّادٍ أَمِنَ <sup>(1)</sup> أَلِي قَالَ رَسُولُ أَنْهِ ﷺ لَوْكُنْتُ رَاجًا أَمْرَأَةً من (٥٠ غَيْرِ يَنْنَةِ قالَ لاَ يَلْكَ أَمْرَأَهُ أَعْلَنْتُ مِرَمُنَ عَلَى مَدَّثَنَا شَعْيَانُ قالَ تَمْرُو حَدُّثَنَا عَمَالِهِ قَالَ أَعْتَمَ النِّينُ ﷺ بِالْمِشَاء بَغَرْجِ مُحَرُّ فَقَالَ الصَّلاَةَ يَا رَسُولَ أَفْدٍ رَقَدَ النُّسَاءِ وَالصَّبْنَانُ خَفَرْجَ وَرَأُسُهُ بِمَعْلُ يَقُولُ : لَوَلاَ أَنْ أَهُنَّى عَلَى أُنِّي ، أَوْ عَلَى النَّاس ، وَقَالَ سُفَيَّانُ أَيْضاً عَلَى أُمِّنِي لاَّ مَرَّتُهُمْ إِلصَّلاَةِ هُذِهِ السَّاعَةَ • قالَ أبن جُريج عَنْ عَطَاءِ عَن أَبْنِ عَبَّاس أَخَرُ النِّي مُلَّتِي هُذِهِ الصَّلاَةَ خَلَاءُ ثُمَرٌ فَقَالَ يَا رَسُولُ أَفْدِ رَقَدَ النَّسَاءِ وَالْوِلْدَانُ ۚ غَرَجَ وَهُوَ كَمْسَحُ اللَّهِ عَنْ شَيِّهِ يَقُولُ إِنَّهُ ۖ لَلْوَقْتُ فَوْلاَ أَنْ أَشُقٌ عَلَى أَمَّتِي ، وَقَالَ تَمرُو حَدَّثَنَا عَطَانِهِ لَبْسَ فِيهِ أَبْنُ عَبَّاس ، أَمَّا تَممُونُو فَقَالَ رَأْسُهُ يَفْضُ ، وَقَالَ أَنْ جُرَيْحِ يَفْسَحُ المَاء عَنْ شَيْعِ، وَقَالَ مَمْرُ وَ لَوْلاَ أَنْ أَشْكَى عَلَى أُمِّني ، وَقَالَ أَنِنُ جُرَئِمِ إِنَّهُ ۚ الْمَرْفُ ۚ لَوْلاَ أَنْ أَشْقُ عَلَىٰ لُّمِّنِي ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ

الْمُنْذِرِ حَدَّثَمَا مَثُنَّ حَدَّنَى كُمُّذُ بُنُ مُسْئِمِ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاء عَنِ أَبْرِ هَبَّسِ هَنِ النَّى ﷺ مَعْشُ عَلَى بُنُ بُكِيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْنُ عَرْجَمَةً بِنْ رَيَعَةً عَنْ عَنْد

تَصَدُّفْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا ، فَأَثْرُ أَنْ سَكَيِنَةً عَلَيْنَا ، إِذْ الْأَلَى وَرُبُّهَا قَالَ اللَّا قَد بَشَوَا عَلَيْنَا

(۱) مُحَتِّى لِقِيَّاءٍ . النَّمَنِّى

اِتُنَاءِ اِتْنَاءِ

سهي (٢) مدتما (٢) أن , كفا فتح هزة أن لي البونينية ( ولو من الله ) كن الولو في اللوء وأصله وتلل التطالال دراية مصححه

(i)

(١) وقم هنا في اللبخ التي مأهينا تمأ البونينة ذكر منابعة سلهلا بزمنيرة وليس منا محلها بل علها بسـد سديث ألس الآني منت مذا غال في النصم ( تنيه ) وقع عنا في لبعدة المثاني تابعة سلبان ف للنعرة عن ثابت من أني وموخطأ والمواب ماوتم عندغیرہ من ذکر حينا عدب أني اللكور عنبه اء ثم ذكرُ حقب حديث أنى ما ضه ووتع هذا العليق فرواية كرعة سابنا على مديث عبد عن أنش فضاركاً كه طريق أغرى صلاة لمديث لولاأل آشق ومر غلط تاحش والسواب ثيوته هنا كأوقع في رواية البانين ام

(٢) لَوْ مَدَّانِي

(١) كَمَا كَالْهُمْ (٤) فَكُرَّتْ شَسِط التسطلاني فكشرت بفتح القاف وضم الساد ثم قال وألذى في اليونينية بفتح

YJ (0)

(١) حَدِيثُ عَهُدِ

الماد للثمدة اه

(٧) الْمِدَّارَ

الرُّهُن مَينتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَللْهِ عَلَيْ قَالَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى مَرْثُ عَيَّانُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَغْلَى حَدَّنَنَا مُحَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ وَاصلَ النِّي ۚ ﷺ آخِرَ الشَّهْدِ. وَوَاصلَ أَمَّانُ مِنَ النَّاسِ فَبَلَغَ النَّيِ ﷺ فَقَالَ لَوْ مُدٌ بِيَّ '' الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وصَالاً يَدَعُ الْتَعَتَّقُونَ تَسَتَّقَهُمْ إِنَّى لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنَّى أَطْلُ يُطْسِنِي رَبِّى وَيَسْتِينِ \* تَابَّنهُ مُلَيْانُ بْنُ مُنبِرَةَ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنَى عَن النِّي عَلَى عَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَانَا شُمَّيْبُ مَن الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّهْلِي بْنُ خَالِدٍ عَنِي أَبْنِ شِهابِ أَنْ سَبِيدَ بْنَ الْمُسَبِّبُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرُ رُرَّةً قالَ نَهْى رَسُولُ أَثْدِ يَكِ عَن الْوصالِ ، قالُوا وَ فَإِنَّكَ ثُوَّاصِلُ ، قَالَ أَيْكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَيِنتُ يُعْلَينُنِي رَبِّي وَيَسْتَينِ ، وَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَتْنَهُوا وَاصْلَ بِهِمْ يَوْمَا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأُوا الْمِيلالَ فَنَالَ قَوْ تَأْخَرُ لَزِ ذَكُمْ كَالُسَكُل لَمُمْ ﴿ مَرَثُنَا شُمَدُدُ حَدِّقَنَا أَبُو الْاخْرَسِ حَدِّثَنَا أَشْنَتُ عَنَ الْأَسْوَدِ بْنِ بَزِية عَنْ مَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ النِّيِّ عَنِّي عَنْ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُورَ ؟ قَالَ نَتَمْ ، ثُلْثُ فَا لَكُمْ " أَن يُدْعِلُوهُ فِي البَيْتِ ؟ قالَ إِنَّ قَوْمَكَ تَصَرَّتُ " بهم النَّفَقَةُ ، قُلْتُ كَا شَأَانُ بَابِهِ مُوْتَقِما ؟ قال مَمَلَ ذَاكِ فَرَمُكِ لِيُدْعِلُوا مَنْ شارًا، وَغِنْتُوا مَنْ شارًا لَوْلاً <sup>60</sup> أَنَّ قَوْمُكِ حَدِيثُ <sup>10</sup> عَهْدُهُمْ إِلِمَاهِلِيَّةِ ۖ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرُ تُلُوبُهُمْ أَنْ أَنْ أَدْخِلَ الْجَدْرُ ٣٠ فِ الْبَيْتِ وَأَنْ أَلْمِينَ بَابَهُ فِي الْأَرْضِ مِرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنْذِ عَلَىٰ لَوْلَا الْمِجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْسَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَسَلَّكَتَ الْأَنْسَارُ وادعا أو شيئا كتلكت والدى الأفسار أو شيت الأفسار مرث موسى حداتا بُعَيْبُ مَنْ مَعْرُو بْنِ يَعْيَىٰ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النِّي ﷺ

قال لَوْلاَ الْمِيْرِةُ لَسُكُنْتُ أَمْراً مِنَ الْأَنْسَارِ، وَلَوْسَلَكَ النَّاسُ وَادِياً أَوْ <sup>(10</sup> شِنْباً) لَسَلَسُكُنْتُ وَاذِي َ الْأَنْسَارِ وَشِنْبَها • تَابَعَهُ أَبُو النَّباحِ مَنْ أَنَسٍ مَنِ النِّيْ عَلَيْكَ ف الشُنْفِ .

## يسيل لِشْهُ ٱلرَّجَمْ الرَّحِيَةِ

إسب ما جاء في إجازة خَبَر الْوَاحِدِ السَّدُوقِ فِي الْأَذَانِ وَالسَّلَاةِ وَالسَّرْم وَالْذَرَائِسُ وَالْأَحْكَامِ \* \* \* فَوْلُ اللَّهِ تَمَالَى : فَلَوْلاَ فَفَرَ مِنْ كُلُّ فِرْثَةٍ مِنْهُمْ طَائِنَةُ " لِيَتَغَلَّمُوا فِي الَّذِينِ وَلِيُنْذِرُوا فَرْمَهُمْ إِذَا رَجَمُوا إِلَيْهِمْ ۚ لَتَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ ، وَيُمَتَّى الرَّجُلُ طَائِفَةٌ لِقَوْلِهِ مَالَى: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْوَٰمِينِ ٱلْتَتَكُوا ، فَلَو الْتَتَلَ رَجُلاَنِ \*\* دَخَلَ فَى مَثْنَى الآيَةِ وَقَوْلُهُ ثَمَالَى إِنْ جَاءَكُمْ ۚ فَلَمِنْ بَلْبَا ۚ فَتَبَيُّنُوا وَكَيْفَ بَتَتَ النَّيْ عِلْكُ أُمْرَاهُ (") واحِداً بَنْدَ واحِدٍ فَإِنْ سَهَا أَحَهُ مِنْهُمْ رُدُّ إِلَى السُّنَّةِ مَرْثُ أَكُدُ بِنُ اللَّنِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَعْلِ حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَنْ أَبِي فِلاَبَّةَ حَدَّثَنَا سَالِكُ \* " قَالَ أَنْيَنَا النِّي عَيْكُ وَتَمْنُ شَبِّيةٌ مُتَقَارِبُونَ كَأَفْنَا حِنْدَهُ حِشْرِينَ لَيُلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مَنْ وَيِعًا كَفَا ظُنَّ أَنَّا قَدِ أَشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا ١٠٠ أَوْ قَدِ أَشْتَقَنَا سَأَلْنَا كُمُنْ رِّرَكُنَا بَعْدَتًا كَأَغْبَرْقَاهُ قالَ أَرْجِشُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ ۚ فَأَنِّيشُوا فِيحَمْ وَقَلْمُوهُمْ وَشُرُوهُمْ وَذَ كُرِّ أَشْيَاء أَخْفَلُهَا أَوْ لاَ أَخْفَلُهَا وَصَلُّوا كَا رَأَيْتُدُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَفَرَتِ الصَّلاّةُ فَلْيُؤَذِّذْ لَكُمُ أَحَدُكُم وَلْيَوْتَكُمُ أَكْبَرُكُ مِنْ مِنْ السِّيشِ عَنْ أَبِي عُبَّانَ عَنِ أَيْنِ مَسْتُمُودٍ قالَ قالَ رَسُولُ أَقْدِ عَلَيْ لاَ يَتْنَمَنَّ أَحَدَكُم أَذَاكُ بِالْلِ مِنْ سَخُورِهِ وَإِنَّهُ يُؤَذُّذُ أَوْ قَالَ بِنَادِي لِيَرْجِعَ (\*\* كَائْتُكُمْ وَلَئِلُهُ فَالْمُكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولُ آهَكَفَا ، وَيَعَمَ يَحْنِي كَفَيْهِ حَتَّى بَقُولُ آهَكَفَا ، وَمَدَّ يَحْنِي إصْبَمَيْهِ السِّبَّابُدَيْنِ حَرَثُ مُوسَى بِنُ إِنْلِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزَيْزِ بْنَ مُسْلِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْذِ

(۱) رشباً (۲) وَقُولُو أَلَّهُ (۲) الرَّامُةُ (۲) الرَّامُةُ (۱) الرافزة

(ه) أتراه

(١) مالك بن المويري

(v) أَهْلَبِنَا (v) إِيْرُاحِمْ

أَنْ دينَار سَمِتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ أَنْهُ عَنْهُا عَن النِّي عَلِيْنَ قَالَ إِنَّ بِلاّلا يُنَادِي بِلَيْلِ فَكُنُوا وَأَشْرَ بُوا حَتَّى بِنَادِي أَيْنُ أُمَّ سَكُنُوم وَوَثَّنِ حَفْمِنُ بْنُ مُمَرّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الْمُكَمِّمِ عَنْ إِرْ الهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ أَلَيْ قَالَ مَلَى بِنَا النِّي عَنْ الفَلْهُرُ خَسًا فَقِيلَ أَوْيِدَ فِي الصَّالَةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَسًا فَسَعِدَ سَجْدَتَيْنِ بَهٰذَ مَا سَلَّمْ مِرْثُنَا إِنْهُمِيلُ حَدَّنَى مَالِكَ عَنْ أَيْوبَ عَنْ تُحَدِّ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةً أَنّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَسْرَفَ مِنِ أَنْدَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيُدَيْنِ أَمْسُرَتِ السَّلاَةُ يَا رَسُولَ أَيْهِ أَمْ نَسِبتَ قَقَالَ أَستَنَ ذُو الْبَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَمَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَعَلَى وَكُمْتَيْنِ أَخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمْ ثُمَّ كَرْرَثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُوده أَوْ أَمْوَلَ ثُمَّ رَفَة ثُمّ كَبُل ا فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ ثُمُّ رَفَعَ مِرْضُ إِنْمُمِيلُ حَدَّثَنَى مالِكُ عَنْ عَبْدِ أَفْدٍ بْن دِينار عَنْ عَبْدِ أَقَدْ بْنُ مُمَرَ قَالَ يَبْنَا النَّاسُ بِقُبَاء في سَلاَةِ الصُّبْسِ (") إِذْ بِاءهُمْ آتِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ أَفْ يَنْ قُدْ أَثْرُلَ عَلَيْهِ اللَّهَ قُرْآنٌ وَقَدْ أَيرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَمْنَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشُّلْمِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْسَكَنْبَةِ مَرْثُ يَمْي حَدُّثْنَا وَكِيمٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْعَلَىٰ عَن الْبَرَّاء قالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ أَفَّ عِنْ المدينة ، مثلى تحوّ يَبْتِ القنيس سِتَة عَشَرَ ، أَوْ سَبْعَة عَشَرَ شَهْرًا ، وَكَانَ بُحِبُ أَنْ يُوبِّهُ ٣٠ إِلَى الْكَنْبَةِ ، فَأَرِّلَ أَلَهُ ثَنَاتَى : قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَبْهَاكَ. في النَّمَاه فَلنُولِينَكَ قِسْلَةً تَرْمَنَاهَا ، فَوُجْه تَحَوَ الْكَمْنِيَةِ وَسَلَّى مَعَهُ رَجُلُ الْمَعْرَ ثُمَّ خَرَجَ أَفَرَّ عَلَى قَوْم مِنَ الْأَنْسَارِ فَتَالَ هُوْ يَشْمِدُ أَنَّهُ صَلَّى مَمْ النَّبي عَلَي وَأَنَّهُ قَدْ وُجُّه إِلَى الْكَنْتَةِ ۚ فَانْتَمَرَ فُوا وَثُمْ زُكُوعٌ فِي مَلاَةِ الْمَصْرِ ﴿ حَدَثَىٰ (١٠ يَشِي بْنُ قَزَعَةً حَدَّنَى مَالِكُ عَنْ إِسْغُقَ بْنِ عَبْدِ أَقْهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ هَنْ أَفَس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَشْقَ أَبَا مُلْعَةَ الأَنْسَارِيُّ وَأَبَا عُبَيْدَةً بْنُ الجَرَّاحِ وَأَبَّى بْنَ كَب

 ن مثلاة المُعرِّر)
 أَنْ يُوسِكَ متح جيم رجسته من المرح ولم شبطها ف اليونينية
 عدانا را) رَشْهِدَهُ (r) فَأَرْفَدُوا (r) فَأَرْفَدُوا (ن) فَالْمُهِيَةِ (ه) فَى الْمُهِيَةِ

شَرَا بًا مِنْ فَضِيخٍ وَهُوْ تَمْنُ ۚ فَمَاءِهُمُ آتِ فَقَالَ إِنَّ الْمَنْزَ قَدْ حُرُّمَتْ فَقَالَ أَبُوطَلُحْةَ يًا أَنَسُ ثُمْ إِلَى هُذِهِ ٱلجرار فَا كُبرها ، قالَ أَنَنُ قَفُتُ إِلَى مِهْرَاسِ لَنَا فَضَرَبْتُهُا بأسفَله حتى أنككترت مرثف سُلفان بن حرب حدَّننا شُبّة عِنْ أبي إسْعَق عَنْ صِلَّةَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النِّيمَ مَنْ قَالَ لِأَهْلِ نَجْرَانَ لَأَ بْمَثْنُ إِلَيْكُمْ ۚ رَجُلًا أَسِينًا حَقَّ أَمِينٍ ، كَأَسْتَشْرَفَ لَمَا أَصَابُ النِّي عَلَيْ فَيْنَتَ أَبَا عُبَيْدَةَ وَوَثُنَا سُلَيْانُ بْنُ حَرْب حَدُثْنَا شُعْبَةُ مَنْ خالِدِ مَنْ أَبِي عَلاَّبَةَ مَنْ أَنِّس رَضِيَ اللهُ مَنَّهُ قَالَ النِّي يَكُ لَكُلُّ أَنْذِ أَمِنُ وَأَمِنُ مُنْدِهِ الْأُمَّةِ أَبُوعُيَيْدةً وَرَثُنَا سُلَيْانُ بْنُ حَرْب حَدُقنا خَلَدُ بْنُ زَيْدِ عَنْ يَحْيى بْنِ سَمِيدِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ تُحَرّ رّضي أَلَّهُ عَنْهُمْ ۚ قَالَ وَكَانَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْسَارِ إِذَا عَابَ عَنْ رَسُولِ أَفْدِ ﷺ وَشَهِدْتُهُ أَيِّنتُهُ إِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ أَنْ يَكُ وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ أَنْهِ عَلَى وَتَعِدْ ١٠٠ أَمَانِي عِمَا بِكُونُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ مَرْفَنَا مُحَدُّ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا مُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْتَهُ عَنْ زُيَيْدٍ عَنْ سَمَدٍ بْنِ عُبَيْدَاً عَنْ أَبِي مَبْدِ الرَّحْنُ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيّ عِنْ بَنتْ جَيْمًا وَأَمَّرَ مَلَيْهِمْ رَجُلاً فَأَوْقَدَ ٣ فَأَرَّا وَقَالَ ٣ أَدْغُلُوهَا فَأَرَادُوا أَنْ بَدْ غَلُوهَا وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَ كَرُوا كِنِّي ﷺ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يُزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْفِيَامَةِ ، وَقَالَ لِلْآخَوِينَ لاَ طَأَحَةَ ف مَنْصِيَةِ ( ا إِنَّا الطَّاعَةُ فِي المَرُوفِ ﴿ وَرَثْنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَعْتُوبُ بْنُ إِرْ 'هيم حَدَّننا أَبِي عَنْ صَالِحْ عَن أَبْنِ شِهَابِ أَنَّ هُنِيْدَ أَنَّهِ بِنَ عَبْدِ أَنْهِ أَخْبَرَهُ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ عَالِدِ أَغْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَانِ إَغْتَصَا إِلَى النِّي ﷺ وَمَدَّثُ أَبُو الْيَهَادِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَنِ الرُّهْرِيُّ أَخْبَرَ بِي عُبَيْدُ أَقْدِ بْنُ مَبْدِ أَقْدٍ بْنِ عُنْبَةً بْنِمَسْمُور أَنَّ أَيَا هُرُوْرَةَ قَالَ رَيْنَهَا نَحُنُ عَنْدَ رَسُولِ أَفَي عَلِّكَ إِذْ قَامَ رَجُلُ مِنَ الْأَهْرَابِ فَقَالَ

يَا رَسُولَ أَلَّهِ أَتْضَ لِي بَكِتَابِ أَلَهُ فَنَامَ خَصَّتُهُ فَقَالَ صَدَقَ يَا رَسُولَ أَللهُ أَقْضَ لَهُ بَكِتَابِ ٱللَّهِ وَأَذَنْ لِي فَنَالَ لَهُ النَّيْ يَهِ فُلْ فَقَالَ إِنَّ أَنِي كَانَ عَسِيمًا عَلَى هَٰذَا وَالْسَيِفِ الْأَجِيرُ فَزَنَى بِأَمْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ فَيَ أَنْنِي الرَّجْمَ فَاقْتَدَيثُ مِنْهُ عِاثَةٍ مِنَ الْغَنَرِ وَوَلِيدَةٍ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْبِلْمِ ۖ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى أَمْرَأَتِهِ الرَّجْمَ وَأَثَّمَا عَلَى أَنْ بِي جَلْهُ مِانَةٍ وَتَنْرِيبُ عَامٍ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي يَدِهِ لَأَفْضِينَ بَيْنَكُمُا بَكِنَاب أَلْهِ إِمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْفَتَمُ فَرُدُوهَا ، وَأَمَّا أَبْكَ فَمَلَيْدِ جَلْدُ مِانَةٍ وَتَنْفِيبِ عام ، وَأَمَّا أَنْتَ يًا أُنْتِسُ لِرَجْلِ مِن أَسْلَمَ فَأَعْدُ عَلَى أَنْزَأَهِ هَذَا ۚ فَإِنِ أَعْرَفَتْ فَأَرْجُهَا ، فَنَدَا عَلَيْهَا أَيْسُ وَأَعْتَرَفَتْ مُرَجَّها إلَّيِّ "بَشَتْ النِّيْ اللَّيْ الْأُيْرُ مَلِيعة وَعْدُهُ مَدْثُ عَلْيْ بُنُّ ٥٠ عَبْدِ أَنْهِ حَدَّثَنَا مُعْيَانُ حَدَّثَنَا أَبْنُ الشَّكَدِرِ قَالَ سَمِسْتُ جابرَ بْنَ عَبْدِ أَنْهِ عَلَىٰ ثَمْتِ النَّيْ عَلَيْهِ النَّاسَ وَمِمُ الْمُغْتَقَى فَأَ تُتَمَّبُ الرُّ مِيْرُ ثُمُّ نَدَبُهُمْ ۚ فَأَ تُتَمَّبُ الرُّ بَيْرُ مُمَّ نَدَّيِّهُمْ فَأَتَّذَبَ الرُّمَيْرُ ٣٠ فَقَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَادِيٌّ وَحَوَادِيٌّ الزُّينُو ، قالَ مُعْيَّانُ حَفِظتُهُ مِن أَبْنِي الْمُنْحَدِرِ ، وَقَالَ لَهُ أَبْوبُ يَا أَبًا بَكْر حَدْثُهُمْ عَن جابر فَإِنَّ الْقَوْمَ يُسْجِبُهُمْ أَنْ تُحَدِّثُهُمْ عَنْ جابِرٍ فَقَالَ فَ ذَٰلِكَ أَلْجَلِسِ تَمِسْتُ جابِرًا فَتَناتِعَ (\*\* يَيْنَ <sup>@</sup> أُحادِيثَ مَمِنْتُ جابِراً قُلْتُ لِمُفْيَانَ فَإِنَّ التَّوْدِيِّ يَمُولُ يَوْمَ فُرَيَّ طُلَّةَ ، فَقَالَ كَذَا حَفِظْتُهُ (\* كَمَا أَنَّكَ جَالِينٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ قَالَ سُفَيْنَانُ هُوَّ يَوْمُ وَاحِدْ ، وَتَبَسَّمَ مُنْيَانُ إلى إلى وَاللهِ تَعَالَى: لاَ تَدْخُلُوا يُبُونَ النِّيُّ إلا أَذْ يُؤْذَذَ لَكُمْ فَإِذَا أَذِنْ لَهُ وَاحِدُ عِلاَ مِرْكُ سُلَيْالُهُ بِنُ حَرْبِ حَدَّتَنَا مُمَّاهُ ( ) عَنْ أَبُوبَ عَنْ أَبِي عُمْانَ مَنْ أَبِي مُوسَىٰ أَنَّ النِّيَّ مَنْ لَذَى النِّمَا وَأَمْرَنِي بِمِنْظِ الْبَابِ لَجَا، وَبُمُلُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ أَثْنَذَ لَهُ وَبَشْرَهُ بِالْمُنْذِ كَإِنَّا أَبُو بَكْدٍ ، ثُمَّ با، مُمرُّ فَقَالَ أثلثذَ لَهُ وَيَشَرُهُ بِالْمِكَانُو ، ثُمَّ جاء عُمَّانُ فَقَالَ أَفَدُنْ لَهُ وَبَشَرَهُ بِالْحِنَّةِ ﴿ مَدُمُنا عَبْهُ الْمَرْيَرِ

(۱) آن عَيْدِ اللهِ بْنِ اللَّهِ (۱) اللَّهُ اللَّ

أَبْنُ عَبْدُ أَيْهِ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ يَحْيىٰ عَنْ مُبَيَّدٍ بْنِ حُنَيْنٍ صَمِعَ أَبْنُ عَبَّاسٍ عَنْ مُمَرَ رَضِيَ أَفَدُ عَنْهُمْ ۚ قَالَ حِنْثُ فَإِذَا رَسُولُ أَفَدُ ﷺ فَ مَشْرُبُةِ لَهُ وَفُلاَمُ إِرْسُولِ أَنَّهُ يَنْكُ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرْجَةِ فَقُلْتُ ثُلُ هَٰذَا عُرُّ بْنُ الخَطَّابِ فَأَذِذَ لِي وُ ما كانَ يَنِمَنْ النَّيْ عِنْ مِنَ الْأُمْرَاء وَالرُّسُلِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ ، وَقَالَ أَبْنُ مَيَّاس بَمَتَ النَّيْ مِنْ فَي دَحْيَة الْكَلْيُ بِكِتَابِهِ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى أَخْرَزَى عُينِدُ أَنْهُ بِنُ عَبْدِ أَقَدْ بِن عُنْبَةَ أَنْ عَبْدَ أَقَدْ بِنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنْ رَسُولَ أَقْ عِنْ بَنَتَ بَكِتَابِهِ إِلَى كِنْرَى فَأْتَرُهُ أَنْ يَدْفَعُهُ إِلَى عَلِيمِ الْبَعْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَلِيمُ الْبَعْرِينِ إِلَى كِينْرِى ، فَلَنَّا قَرَأُهُ كِنْرِى مَزَّنَّهُ فَصِينْتُ أَنْ أَنْ الْسَبِّ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ أَلَيْهِ عَلَيْهِ أَنْ يُوَزَّنُوا كُلُّ ثُمَزَّق مِرْثِنَا مُسَدِّمٌ حَدَّثَنَا يَغِي مَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي عُبَيْدٍ حَدُثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولُوَ أَنَّهِ عَلَى قَالَ لِرَيْجُلِ مِنْ أَسْلَرَ أَذَنْ فِي قَوْمِكَ أَوْ فِي النَّاسِ بَوْمَ عاشُورَاءِ أَنَّ مَنْ أَكُلَ. فَلْكِيمٌ بَشِيَّةً يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُن أَكُلَ فَلْيَعُمُ إلى وَمَاةِ النَّيْ عَلَيْ وُفُودَ الْمَرَبِ أَنَّ يُتِلْفُوا مَن وَرَاءهُمْ ، قالَهُ مالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِ ثِ ﴿ مَرْثُ عَلَىٰ بْنُ الجَمْدِ أَخْبَوَا الشَّبَةُ وَحَدَّتَى إِسْعُتُى أَخْبَرَا النَّفْرُ أَخْبَرَا شُعْبَةً عَنْ أَن جَرْزَةً قَالَ كَانَ أَبِنُ عَبَّاس يُعْمِدُنِي عَلَى سَرِرِه فَقَالَ (٥٠ إِنَّ وَفَدَ عَبْدِ الْنَيْسَ لَمْ أَنَوْ ارْسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ مَنِ الْوَقْدُ ؟ قَالُوا رَبِيتَةُ قالَ مَرْحَبًا بِالْوَفِّدِ وَالْفَرِّنَّ (1) غَيْرَ حَزَانِا وَلاَ نَدَائِي قالُوا يَا رَسُولَ أَفْهِ إِنَّ بَنْنَا وَيَثْنَاكَ كُفَّارَ مُضَرَّ فُرْنَا بأَمْر نَدْخُلُ بِدِ الْجِنَّةَ وَكُفْبِرُ بِدِ مِنْ وَرَاءَنَا فَسَأَلُوا عَنِ الْأَشْرِبَةِ ۚ فَنْهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ وَأَمْرَهُمْ إِلْرْبَعِ أَمْرُهُمْ إِلْاِعِانِ بِأَنْهِ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ ما الْإِعَانُ بِأَقْدِ قَالُوا أَقْدُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ لَقْهُ وَحْدَهُ

(۱) عال لم (۲) أو النوم لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ كُفِّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِمَّامُ السَلاَةِ وَإِمَاهُ الرَّحَةِ وَأَغَنُ فِيهِ مِيامُ " وَتَعَالَى ، وَثُوَاتُوا مِنَ النَّامِ وَالْمُنْفِي وَالنَّيْرِ ، وَوَالْمَ مَن النَّامِ وَالْمُنْفِي وَالنَّيْرِ ، وَوَقَاعُ مِن النَّامِ وَالْمُنْفِي وَالنَّيْرِ ، وَوَقَاعُ مَا النَّفِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُ

(بِنِم اللهِ الدَّفْنُ الدَّحِيم) (بِنِم اللهِ الدَّفْنُ الدَّحِيم) اللهِ الدَّفْنُ الدَّحِيم) اللهُ المُخْلُق الدَّفْنَة المُحْلَق المُعْلَقة المُحْلَق المُعْلَقة المُحْلَقة المُحْلَقة المُحْلِقة المُحْلِقة

مَوْنَ اللّهُ المُسْتِدِي حَدَّقَتَا المُعْبَانُ عَن صِنْعَر وَغَيْرِهِ عَنْ قَبْسِ بْنِ مُسْتِلِ عَنْ طَلِيقِ بْنِ مُسْتِلٍ عَنْ طَلِيقِ بْنِ صَالِحَالِ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَلِمَتَ اللّهِ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَالْتَعْتُ عَلَيْكُمْ وَالْتَعْتُ عَلَيْكُمْ وَالْتَعْتُ عَلَيْكُمْ وَمَسْتِي وَرَضِيتُ مَنْهِ اللّهَ أَوْ اللّهُ وَيَشَكُمُ وَالْتَعْتُ عَلَيْكُمْ وَمَسْتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإَسْلَامُ وَيَعْلَمُ وَيَشَكُمُ وَالْتَعْتُ عَلَيْكُمْ وَيَعْتُمُ وَيَعْتُمُ وَالْتَعْتُ عَلَيْكُمْ وَمِنْتِي وَرَضِيتُ مَنْهِ اللّهُ وَيَعْتُمُ اللّهُ وَيَعْتُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَعْتُمُ وَاللّهُ وَيَعْتُمُ وَيَعْتُمُ وَيَعْتُمُ وَيَعْتُمُ وَيَعْتُمُ وَاللّهُ وَيَعْتُوا اللّهُ وَيَعْتُمُ وَاللّهُ وَيَعْتُمُ وَاللّهُ وَيَعْتُونُ وَاللّهُ وَيَعْتُونُ وَاللّهُ وَيَعْتُونُ وَاللّهُ وَيَعْتُونُ وَاللّهُ وَيَعْتُونُ وَاللّهُ وَيَعْتُونُ وَاللّهُ وَيَعْتُمُ وَاللّهُ وَيَعْتُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَعْتُونُ وَاللّهُ وَيَعْتُونُ وَاللّهُ وَرَحْمُ وَاللّهُ وَيَعْتُونُ وَاللّهُ وَيَعْتُونُ وَاللّهُ وَيَعْتُونُ وَاللّهُ وَيَعْتُونُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ ولِهُ وَاللّهُ و

() لِنَّا هَدَّى . يِمَا هَدَّى . يَمَا هُمَّةً مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ أَلِيْمُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللِمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْ

﴾ الَّذِي عِنْدَهُ عَلَى الَّذِي عِنْدَكُمْ ، وَهَٰذَا الْكِيَّابُ الَّذِي مَدَى أَلَتُهُ بِهِ رَسُولَكُمُ نَقُدُوا بِدِ تَهِتُدُوا وَإِنَّا (١) هَدَى أَنْهُ بِدِ رَسُولَهُ ﴿ مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِنْلِيلُ حَدُثْنَا وُهَيْبُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ غِيكُرِيَّةً عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ صَنَّنِي إِلَيْهِ النَّيْ مَنْ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْهُ الْكِتَابَ مِرْثُ مَبْدُ أَفْهِ بْنُ سَبَاسٍ حَدَّثَنَا مُشْتَرِدُ قَالَ سَمِتُ مَوْقًا أَنْ أَبَا الْيِنْهَالِ حَدَثَهُ أَنَّهُ نِيمَ أَمَّا بِرُونَةَ قَالَ إِنَّ أَفَدُ يُنْسَكُمُ أَوْ يُنْسَكُمُ بالإسلام ويمتسك و مراز إلى من المنهال حداثن ماك عن عبد أله بن دينار أن عبد أله بن مرت كَتَبَ إِلَى مِبْدِ اللَّهِ يْن مَرْوَاذَ بِيَا يِئُهُ وَأُورُ ٣٠ بِذَٰكِ بِالسِّيْمِ وَالسَّاعَةِ مَلَى سُنَّةِ أَفْ وَسُنَّةِ وَسُولِهِ نِيا أَسْتَمَلَّنتُ بِاسِبُ مَوْلِ النِّي عَلَى بَيْتُ يُوَامِعِ الْسَكَلِم ورا عَبْدُ الْمَزيزِ بْنُ عَبْدِ أَنْهِ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَنْدٍ عَن أَبْنِ شِهِكِ عَنْ سَيِيدٍ أَبِنَ الْمُسَبِّ عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَفَذٍ عَلَى عَالَ بُيفْتُ بجوَابِع الْسَكِيِّاء وَنُسِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَيَهُنَا أَنَا نَامُ وَأَيْتُنِي أُتِيتُ بِعَقَاتِهِم خَزَانُ الْأَرْضِ فَوُمنِيتَ فِي بَدِي قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ أَفِّهِ عَلَيْهِ وَأَنْتُمُ تَلْنَثُونَهَا أَوْ تَرْفَتُونَهَا أَوْكَلِمَةَ تُشْبِهُمَا مَرْثُنَا عَبْدُ الْمَرْزِ بْنُ عَبْدِ أَفِّهِ حَدَّثَنَا الَّذِينُ مَن سَمِيدِ عَنْ أَمِدِ مَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ عَنَ النَّيِّ عَلَى قَالَ مَامِنَ الْأَنْبِيَاء مَنَّ إِلاّ أَصْلِيَ مِنَ الآيات ما مثلة أومَن أو آمن عليه النِشرُ ، وإنا كان الذي أوبت ( " وهيا أومة أَقَدُ إِنَّ فَأَرْجُو أَنَّى أَكْثَرُهُمُ ثَابِهَا بَوْمَ النِّيَامَةِ بِاسِبُ الإَفْتِدَاهِ بِسُنِّي رَسُولِ أَنَّهُ عِنْ وَقُولِ أَفْهُ تَمَانَى : وَأَخْمَلُنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمامًا، قَالَ أَعِنَّا تَقْتَدِي عَن فَبَلْنَا ، وَيَقْتُدَى بِنَا مَنْ يَمْدَنَا ، وَقَالَ أَيْنُ مَوْنِ كَلَاثُ أُحِبُّنَّ لِنَفْسِي وَلِأَخْوَانِي هُذِه السُّنَّةُ أَنْ بَيْمَلَمُوهَا وَبَسْأَلُوا عَنْهَا وَالْقُرَّآلَةُ أَنْ يَعَفَيَّوُهُ وَبَسْأَلُوا عَنْهُ وَيَدّعُوا (\* النَّاسَ إِلاَّ مِنْ غَيْدٍ خَوْثُ مَمْرُو بْنُ عَبَّاس حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّحْمْن حَدَّثَنَا سُفيَّانُ عَنْ وَاصِل

عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى شَبْبَةَ فِي هُذَا السَّجِدِ قَالَ جَلَسَ إِلَى مُمْرُ فِي تَجْلِسك هٰذَا فَقَالَ مَمْنَتُ (\* أَذْ لَا أَدَمَ فِيهَا صَغْرًا، وَلاَ يَنْمَا، إِلاَّ مَسْتُمُا بَيْنُ الْسُلِينَ ، تُلْتُ ما أَنْتَ بِفَاعِلِ ، قالَ لِمَ تُلْتُ لَمْ يَمْسَلُهُ صَاحِبَاكَ ، قالَ مُمَا الْمَرْآنِ يُقْتَلَكى ٢٥ بِهِمَا مَرْضَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ أَنْهِ حَدَّثَنَا شَنْيَانُ قَالَ سَأَلْتُ الْاخْمَقَ فَقَالَ عَنْ زَيْدِ أَنْ وَهْبِ تَمِنْتُ مُذَيْفَةً يَقُولُ حَدَّثَنَا رَسُولُ أَلَهِ ﷺ أَذَّ الأَمَانَةَ أَرْكَتْ مِنَ النَّمَاه في جَدّْرِ كُلُوبِ الزِّجالِ وَنَزَلَ الْقُرْآلُ فَقَرَّوا النُّوْآنَ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَةِ حَدث آدَمُ بِنُ أَبِي إِبَلِس حَدُّتَنَا شُعْبَةً أَخْبَرَانَا مَمْرُو بْنُ مُرَّةً سَمِسْتُ مُرَّةً الْمُسَمَالِقَ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ أَنَّهُ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ أَنَّهِ ، وَأَحْسَنَ الْمُدَى ٣٠ هَدْئُ تُخَدِّ مَا الله وَشَرَّ الْاشُورِ عُدْثَاثَهُمَا ، وَإِذْ مَا ثُوعَتُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْشُ عِمْسُجِزِينَ ﴿ عَامُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا شُنْيَانُ حَدَّثَنَا الرَّهْرِيُّ مَنْ عُيَيْدِ ٱللهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْنِ خالِدٍ قالَ <sup>(1)</sup> كُنَّا عِنْدَ النَّيْ ﷺ فَقَالَ لَأَنْمَنِينَ يَتَنَكُمُا بِكِتَابِ أَنْهِ ﴿ مَرْثُنَّ كُمُّذُ بُنُّ سِنَانٍ حَدُّثَنَا فُلَيْتُهُ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلَى عَنْ عَطَاه بْنِ يَسَار عَنْ أَبِي هُرَّبْرَةً ۚ أَنَّ رَسُولَ ألله عَلَى قالَ كُلُ أُمْنِي بَدْ خُلُونَ المِنَدَّ إِلَّا مِنْ أَلِي ، قَالُوا يَا رَسُولَ أَنْهِ وَمَنْ بَأَلَى ؟ قال مَنْ أَطَاعَنِي دَعَلَ الْجُنَّةَ ، وَمَنْ هَمَانِي فَقَدْ أَلِي ﴿ وَهُنَّا كُمُّدُ بِنُ عَاكَّدَةً (٠٠ أَغْيَرْنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا شُلَيْهَانُ ٥٠ بْنُ حَيَّانَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ مِينَاء (٣) حَدَّثَنَا أَوْ مَمِنْتُ جَارِ بْنَ مَبْدِ أَلْهِ يَقُولُ جَامِتْ مَلاَئِكَةٌ ۚ إِلَى النِّي ﷺ وَهُو تَا تُمْ فَتَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ ثَاثُمٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَّ الْدَيْنَ ثَاثُمَةٌ وَالْفَلْبَ يَقْطَأْنُ ، فَقَالُوا إِنَّ لِمَنَاحِبَكُمْ هَٰذَا مَنَالًا ، فَأَمْرِ بُوا لَهُ مَثَلًا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ ثَائِمٌ ، وَقَالَ بَعْضُ إِنَّ الْمَانِ ۚ نَائَمَةٌ ۚ ، وَالْقَلْبَ يَغْطَانُ ، فَقَالُوا مَثَلُهُ كَنْكُ رَجُل بَنَى دَارًا وَجَمَلَ فيها مَادُبَةَ وَبَمَتَ دَاعِياً ، فَمَنْ أَجابَ النَّاعِيِّ دَخَلَ النَّارُ وَأَكُلَّ مِنَ اللَّهُ بَدِّ ، وَمَنْ لَمْ

(۱) لَمَدُّ مَمَنتُ (۲) تَقْتَدِي

(۲) أليدكى هكرى (2) قال . في النسسالان كذا في النرع كاملة بلانراد أي قال كل منها وفي غيره (4) أهدًا . (4) أهدًا . (5) أهدًا . (6) أهدًا .

 (ه) "قللة بن عتبادة .
 الادب اه من اليونينية بخط الادب اه من اليونينية بخط الاصل قال المسئلاتي ومن صماء أن السيمين فيض المين اه

(1) سُلَيِّانُ بُنْ حَبِّآنَ كذا في البرينية ورمياً ومعقى النج النسدة واقدى في السطلاقي والنح وفيرها من النسخ المستمد سلم ورزد عليم أده ملخماً من حامل الأمل (٧) ميناً،

كلا مُر بالد ق مند نخ محدد و وكذا خبيط السطائي وصاب التغيي ووقع في نيخة عبد الذين ماليصوراً وخيط إلمرف في بنس نبغ الدون بضيا مدد وحرر اد صححه

نَقَالَ بَمْضُهُمْ إِنَّهُ ثَاثُمْ ، وَقَالَ بَمْضُهُمْ إِنَّ الْمَنْ ثَاثَّةٌ وَالْقَلْبَ يَقْطَانُ ، فَقَالُوا فَالدَّارُ الْجَنَّةُ وَالدَّاحِي تُحَدُّثُ مِنْ أَمْاعَ مُخَدًّا عَلَى فَقَدْ أَمَاعَ أَلَمْ وَاللَّهِ وَمَنْ عَمَى وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَتَحَدُّ عَلَى فَرْقُ (١) بَيْنَ النَّاسِ ﴿ تَابُّمُ كُنِّينَةً عَنْ لَيْثِ عَنْ غاليو حَنْ سَبِيدِ بْنِي أَبِي هِلاَلِ عَنْ جَابِرِ حَرَجَ عَلَيْنَا النِّينُ مَثِ<del>كُ عَرَثُنَا</del> أَبُو تُسَيِّم حَدَّثَنَا سُبْفَيَانُ عَنِ الْأَثْمَتُس عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَمَّالِمٍ عَنْ حُدَّيْفَةٌ قَالَ يَا مَشْمَرَ الفُّرَّاء أَسْتَنَيْمُوا فَقَدْسُبُقْتُمْ ٥٠ سَبْقًا بَسِدًا فَإِنْ أَخَذَتُمْ يَبِينًا وَثِيالاً فَقَدْ مَفَلْمُ مَالاَلا بَيداً وَرِثُ أَبُو كُرِيْبِ مَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرِيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَنِي مُوسَى عَنِ النَّبِيُّ مِنْكُ قَالَ إِنَّمَا مُتَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَنِّي أَلْلَهُ بِدِ كَشَلَ رَجُلٍ أَنَّى قَوْمًا فَقَالَ يَافَوْمٍ إِنِّى رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَنْنَى وَإِنِّى أَنَا النَّذِيرُ النُّرْيَانُ ۚ فَالنَّجَّاء ٣٠ فَأَمَاعَهُ طَافِعَةٌ مِن قَوْمِهِ فَأَدْلِمُوا فَا نُطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ۚ فَأَمْبَعُوا شَكَاتَهُمْ فَسَبَعَهُمُ الْإِنْسُ وَالْمِثَلَكُمُ وَأَجْنَا حَهُمْ فَلْالِكَ مَثَلُ مِنْ أَطَاعَني فَأَتَّبَمَ ١٠ ماجنتُ بهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَمَانِي وَكَذَّبَ عِمَا جِنْتُ بهِ مِنَ الْحَقُّ مَرْثُنَا ثُكَيْبَةُ بُنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ ٱللَّهِ بِنُ عَبْدٍ ٱللَّهِ بْنِ عُنْبةً عَنْ أَلِي هُرَ ثِرَةَ قَالَ لَمَّا تُوثِّقَ رَسُولُ أَيْهِ ﷺ وَأَسْتُثْفِكَ أَبُر بَكْدٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْمَرَبِ ، قَالَ مُمَرُ لِأَبِي بَكْدٍ كَيْفَ ثَقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ أَلَهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَمَانِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَمَّهُ ، فَنَ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَقْهُ حَمّ مِنْي مالَهُ وَتَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقَادِ وَحِساً بُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأَقْتِلَنَّ مَنْ فَرَّى بَنْ المثلاَّةِ

ْ وَالرَّكَاةِ كَاذَّ الرَّكَاةَ عَنَّى لَلَى لِي وَالْذِينَ مَتَشْرِفِي مِقَالاً \* كَانُوا يُؤَذُّونَهُ إِلَى رَسُولِ الْذِينِّ يَقِينَ لِمَنَاوَلَتُهُمْ عَلَى مَشْدِ فَقَالَ مُمَرُّ فَرَالْغِينَ الْمَاثَّةِ إِلاَّأَنْ رَأْنِثُ أَلْهُ قَدْ مُرَحَّ مَسْدَرَ

ِ ٱلدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ ٱلدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنَ اللَّذُبَةِ ، فَقَالُوا أُولُّوهَا لَهُ يُقْفَهُمَا

(۱) فري (۱) فري (۱) وري (۱) وري (۱) وري (۱) وري (۱) وري (۱) وال (۱) وال (1) و

(ه) گنام. کناوکند

أَبِي بَكُرِ الْفَتَالِ فَمَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ \* قَالَ أَنْنُ بُكَذِر وَعَيْدُ اللَّهِ عَنِ اللَّيث عَناقا وَهُوَ أَصَحُ حَدِثَىٰ (٢١) إِنْهُمِيلُ حَدَّنَى أَبْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْنِ شِهاب حَدَّنَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا قالَ قَدِم عُيئَةً أَبْنُ حِسْن بْنِ حُدُيْهَة بْنِ بَدْر فَقَرْلَ عَلَى أَبْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْس بْنِ حِسْن ، وَكَالَ مِنَ النَّفَوِ الَّذِينَ يُدُنِهِمْ عُمَرُ وَكَانَ الْمُرَّاهِ أَصْحَابَ عَلِين عُمَرَ وَمُشَا وَرَيْدِ كَهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَّانًا ، قَتَالَ مُثِيَّنَةً لِأَبْنَ أُخِيهِ يَا أَبْنَ أُخِي هَلَ لَكَ تَجَهُ عِنْدَ هُـــذَا الْامِير فَتَسْتَأْذِنَ لِي عَلَيْهِ ، قالَ سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ فَأَسْتَأَذَنَ لِينَيْنَةَ فَلَنَّا وَعَلَ قَالَ يَا أَيْنَ الْمُطَاّبِ وَأَقْدُ مَا تُنْطِينًا الْجَزْلُ وَمَا تَصْكُمُ ٢٠٠ يَتَنَا بِالْمَدُلُ فَنَصْب مُمْرُ حَتَّى مُمَّ إِلَّهُ يَعْمَ بِهِ فَقَالَ الْحُرُّ يَا أَبِيرَ الْوَامِنِينَ إِذْ أَلْدَ ثَمَالَى قال لِنَبِيِّهِ عَلَى خُذِ الْمَفْقِ ، وَأُسُّ بِالْشُرْفِ ، وَأُعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ ، وَإِنَّ هُــذَا مِنَ الجَاهِلِينَ ، فَرَأَتُهِ ما جَاوَزَهَا مُمَرُّ حِينَ ثَلَاهَا عَلَيْهِ ، وَكَانُ وَمَّافًا عِنْدَ كِتَابِ أَنْهِ مَرْشَا عَبْدُ أَلْهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكِ عَنْ هِيْمَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ فاطِيَّةً بنْتِ المُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاء أَبْنَةِ (\*\* أَبِي بَكُر رَمِنِيَ أَلَهُ عَنْهُا أَنْهَا قَالَتْ أَتَيْتُ مائشَةَ حِنَ عَسَفَت (لا الشُّسُورُ وَالنَّاسُ فِيَامُ وَهُمَ قَائُمَةٌ ثُمُتِلًى، فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ (٥٠ ؟ فَأَشَارَتْ بِيكِهَا نَحْورُ السَّهَاء فَقَالَتْ سُبْعَانَ أَقْدٍ، فَقُلْتُ آيَةٌ ؟ قالَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَمَمْ ٣٠ ، فَلَمَّا أَنْمَرَفَ رَسُول أَهُمْ وَاللَّهُ وَأَنْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ما مِنْ شَيْءَ أَرَّهُ إِلاَّ وَقَدْ رَأَيْتُهُ في مَقامي " حَنَّى الجَنَّةَ وَالنَّارَ ، وَأُوحِي إِلَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِى الْنُبُورِ وَرِيا مِنْ فِتْنَو السَّبَّالِ ، فَأَمَّا المُوْسِنُ أَوِللُسْيُرُ لاَ أَدْرِي أَىَّ ذَلِكَ قَالَتَ أَسْمَا وَفَقُولُ مُحَّدَّ جَاءَنَا بالْبَيْنَاتِ فَأَجَبْنَا لا وَآمَنًا ؞ فَيُقَالُ ثُمْ مَا لِمَا عَلِنَا أَنَّكَ مُوتِنْ ، وَأَمَّا الْنَافِقُ أُو الْرَبَّابِ لاَ أَدْرِى أَىَّ ذَٰكِ قَالَتْ أَسْمَاهِ ، فَيَقُولُ لاَ أَدْرِى تَعَمْتُ النَّامِ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ مِرْثُ إِسْمُمِيلُ

(۱) سدنا (۲) يشتر (۲) يشتر (۵) كستر (۵) ما بهل الكامي (۲) إن المامل المعددالام (المامل المعددالام (المامل المعددالام (المامل المعددالام (ه) أهلك (ع) مواليم ولمتوارفهم (r) وقوله أو . كذا النبطين في اليوسية. (ه) حُفِرةً

مَدُّتَى مالِكٌ مَنْ أَبِي الرَّفَادِ مَنِ الْأَعْرِيحِ مَنْ أَبِي هُرَيِّرَةَ مَنِ النَّبِيِّ مَنْكَ فال َدَعُونِي ما تَرَّ كُتُكُمْ إِنَّا مَكَ <sup>00</sup> مَنْ كَانْ تَبْكَكُمْ بِسُوَّالِمِيمْ <sup>00</sup> وَأَخْتِلَافِيمْ مَلَى أَنْهِائِهِمْ وَإِذَا نَهَنِئُكُمُ مِنْ ثَنَىٰهُ وَأَجْتَنِكُوهُ ، وَإِذَا أَمَرَ ثُكُمْ إِنَّاتِ فَأَثُوا مِنْهُ ما أَسْتَقَائمُ ب ما يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّوَّالِ وَتَكَلَّفِ ما لاَ يَسْبِهِ ، وَقَوْ لِلهِ (00 تَمَالَى: لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوا كُو مَدَّثُ اللهِ بْنُ يَرِيدَ الْمُوْيِ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ حَدَّثَنَى مُقَيَّلٌ عَن أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ هَنْ أَبِيهِ أَنْ النِّيَّ ﷺ قالَ إِنَّ أَعْظَمَ المسْلِينَ جُرْماً مَنْ سَأَلَ مَنْ ثَيْءَ كَمُ جُرَّمٌ خُرَّمً مِنْ أَجْلِ سَنَالَتِنِدِ ﴿ وَرَضُ إِسْعَنَىٰ أَخْبَرَنَا عَظَالُ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ حُنْهَ أَمِينَتُ أَبِاللَّفْرِ بُحَدِّثُ مَنْ بُسُرِ بْنِ سَبِيدٍ مَنْ زَيْدٍ بْنِ كَابِي أَنْ النَّيِّ عَلَى أَمُنَذَ حُجْرَةً ٣ فِي السَّجِدِمِنْ حَمِيدٍ فَعَلَى رَسُولُ أَثَةٍ يَكُ فِيهَا لِبَالِيَحَقَّ أَجْتَمَ إِلَا نَاسُ مُمَّ فَقَدُوا مَوَّبَّهُ لَيْلَةٌ خَطْتُوا أَنَّهُ قَدْ كَامَ لَجْمَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَعْتَ لِيَخْرُجَ إِنَيْمٍ فَقَالَ مَا وَالَّ بِكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ مَتِيمِكُمْ \* حَتَّى خَثْبِيثُ أَذْ يُكُثُبُ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا فَنْمُ بِهِ فَمَالًا أَيُّهَا النَّاسُ فِي يُونِكُمْ ۚ فَإِن أَفْضَلَ صَلاَةِ المَرْءُ فِي يَنْتِهِ إِلاَّ المَثَّلاَةَ المُسكَثَّرَيَّة**َ ۚ حَرَثُنَا** بُوسُتُ بْنُ مُوسَى حَكَثْمَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرِيْدٍ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيُّ فَالسَّلِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَنْ أَشْيَاءَكُرِهِمَا ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ اللَّمَثَةَ غَضِبَ وَقَالَ سَلُونِ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ ۚ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةٌ ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ كِارْسُولَ اللهِ مَنْ أَبِي فَقَالَ أَبُوكَ سَا إِنْ مَنْ لَى شَبْبَةَ فَلَمَّا رَأَى ثَمَرُ مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللهِ مَكْ مِنَ الْمُفْتَبِ قَالَ إِنَّا تَوْبُ إِلَى أَنْهِ عَزَّ وَجَلَّ مِرْثُنَا مُوسَى حَدَّثْنَا أَبُو عَوَافَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِكِ مَنْ وَزَادٍ كَانِبِ الَّذِيرَةِ قَالَ كَشَبَّ ثَمْنَاوِيَّةُ ۚ إِلَّى الَّذِيرَةِ أَ كُتُبُ

إِلَّيْ مَا تَعِمْتُ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّ نَيَّ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَعُولُ ف دُبُر كُلِّ صَلاة لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتُ وَحْدُهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْلُّكُ وَلَهَ ۖ فَكُنْدُ وَهُوَ عَإَر كُلّ شَيْء قديرٌ اللَّهُمَّ لاَ مانِيمٌ لِلَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيّ لِلَا مَنْتُ وَلاَ يَنْفَمُ ذَا الجَذّ مِنْك الجَدُّ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّهُ كَانَ يَنْغَى عَنْ قِيلَ (١) وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّوَّالِ وَإِسَاعَةِ المُالِ وَكَانَ يَنْهُى عَنْ عَقُوق الْأُمَّاتِ ، وَوَأُدِالْبَنَاتِ ، وَمَنْبِرَوَهَاتِ **طَرْثُنَا سُ**لَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا خَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ مَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنِّى قَالَ كُنَّا عِنْدَ ثَمَرَ فَقَالَ نُهينَا عَنِ التُّـكَنُّفِ ﴿ مَرْشُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَانَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيُّ وَمَدَّنَّنَى تَخُوهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَثْمَرٌ ۚ هَنِ الرُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ أَلْمَهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ خَرْبَحَ حِينَ رَاغَتِ الشَّمْسُ فَمَنَّى الطَّهْرُ وَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْجَرِ فَلَأ كَرّ السَّاعَة وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْبِا أَمُورا عِظَاماً ، ثُمَّ قالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ بَسْأَلَ عَنْ شَيْه فَلْيُسْأَلُ عَنْهُ فَوَرَا لَذِي لَا نَسْأَتُونِي عَنْ شَيْءِ إِلاَّ أَخْبَرْ ثُكُمْ بِهِ مادُّمْتُ في سَقَامي هَذَا وَلَ أَنْ يَكُولَ النَّاسُ ٥٥ الْبُكَاء وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَذْ يَعُولَ سَكُونِ فَعَالَ أَنُّو اللَّهُ عَلَامَ إِلَيْدِ رَجُلُ قَتَالَ أَيْنَ مَدْخَلِى يَا رَسُولَ أَثْدٍ عَلَى النَّارُ ، فقامَ عَبْدُ أَنْدٍ بْنُ حُدُلَقَةَ فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ أَفْهِ قَالَ أَبُوكَ حُدُلَقَةُ قَالَ ثُمَّ أَكُثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونى سَلُمِنَى فَتِرَكُ ثُمَرُ عَلَى زُكْبَتِيْهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُعَسَّدٍ عَلَيُّهُ رَسُولًا قالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَنْ حِينَ قالَ ثُمَرُ ذَلِكَ ثُمَّ قالَ رَسُولُ الله عَنْ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ عُرْضَتْ عَلَى ٓ الْجِنَّةُ وَالنَّارُ آنِهَا فِي عُرْضِ هَٰذَا الحَائِطِ وَأَنَّا أُمثلُ فَلَمْ أَرَكَالْبَوْمِ فِي الْنَلَبْ وَالشَّرُّ **مَرْثُ ا** ثُمَّذُ بْنُ عَبْدِ الرَّسِيمِ أُخْبَرَ نَا رَوْحُ بْنُ عِبَادَةَ حَدُّمْنَا شُكْتِهُ أَغْرَىٰ مُوسَى بْنُ أَنْسَ قال سَمْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكِ قالَ قالَ رَجُلُ ۖ يَا نَبِيَّ الْشِيمَنُ أَبِي ؟ مَالَ أَجُرِكَ فَلَانٌ ، وَزُرَلَتْ (" : بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسَأَلُوا هَنْ

(9) كل وقال وضيف الكتاف منا باياء طرائعي في صف نيغ محمدة وجوز المسطالي فيها فالم ص المرين أيفا لم مصمه (ن) الأضارة

(۲) أُولِّي كنائ الوينية من غيرام طه ولا عصح ورتم عليه في القرع عالمة أي الواد واللغة المهة في المسالان علاجي اليما أورى وتركّ ألت أي

فى يستن الاسسول طَرُك باقاه كفا في ماستن نسعة ويهدفاة إن سالمر (1) بأود (2) في خرب (2) لا يُشرف كري البين من أسسكم البين من أسسكم ليت السيال بالموم في العرب ماشر الاسلام في العرب ماشر الاسل . (3) ويافران . كما في المسالان وق بعن النبخ المسالان وق بعن النبخ المسالان وق بعن النبخ المنافر .

(۱) وَيَشْيِنِ (۷) كَالُنْكِرِ كَالُنْكِي

أَشْيَاء الآيَةَ صَرْتُنَا الحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةٌ حَدَّثَنَا وَرْفَاء عَنْ عَبْدِ أَفُه بْن عَبْدِ الرَّحْنِ سَمِعْتُ أَنْبَى بْنَ مالِكِ يَقُولُ قالَ رَسُولُ الَّهِ ﷺ لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ نَسَنا اللَّهِ فَا `` حَتَّى يَقُولُوا هٰذَا اللَّهُ خالتُ كُلُّ ثَيْءٍ فَنَ خَلَقَ اللَّهُ ﴿ مَرَضًا نُحَهُ بُنُ عُيِّد بْن مَينُونِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَن الْأَعْمَس عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَّ عَن أَنْ مَسْنُمُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَمَ النِّي عَنْيَ فِي حَرْثِ أَنْ بِاللَّذِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكُّما عَلَى عَسِب فَرَّ بِنَفَر مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَسْجُهُمُ سَأُوهُ عَنِ الرُّوحَ وَقَالَ بَعْفُهُمْ مَا تُكَذِّرُهُونَ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَانُوا بِأَبَا الْقَاسِمِ حَدَّثْنَا عَنِ الرُّوحِ فَقَامَ سَاعَةً يَنْظُرُ فَمَرَّفْتُ أَنَّهُ يُولِى إِلَيْهِ فَتَأْخَرْتُ قَنَّهُ حَقَّ صَعِدَ الْوَحْيُ عَن الرُّوحِ قُلُ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي مَرْثُ أَبُر انته حِدَّتَا سُعْبَانُ عَنْ عَبْدِ أَنْهِ بْنِ ذِينَارِ عَنِ أَبْنِ ذَهَبِ فَقَالَ النِّيمُ ﷺ إِنَّى ٱتَّخَذْتُ عَانَمًا مِنْ ذَهَبِ فَنَبَذَهُ ۖ وَقَالَ إِنَّى لَنْ ٱلبَّسَةُ أَبَدًا يَٰلِنَٰتِهِ لاَ تُوَاصِلُوا قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنَّى فَوَاصَلَ بِهِمِ النِّيمُ عَلَى يَوْمَنِنِ أَوْ لَيَلْتَنِنِ ثُمَّ رَأُوا الْهِلاَلَ فَقَالَ النَّي ﷺ فَوْ تَأْخَرَ الْمِلِالُ أَوِدْتُكُمُ كَالْمَكُلُ (\*\* حَدَّثَنَى أَبِي قَالُ خَطَبَنَا ۚ قَلَى رَضِيَ أَلَٰهُ عَنْهُ

عَلَى مِنْهِ مِنْ آجُرٌ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ تَحِيفَةٌ مُتَلَّقَةٌ قَقَالَ وَاللهِ ما هِنْدُنَا من كنا بُمْرَأُ إِلاَّ كِتَابُ <sup>(١)</sup> أَنْهِ وَمَا فِي هَٰذِهِ الصَّحِيفَةِ فَلْشَرَعَا فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الإبل وَإِذَا فِيهَا للَّذِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا فَنَ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَمَلَكِ لَنْنَةُ أَلْهُ وَاللَّالِائِكَةِ وَالنَّاسَ أَجْمَعِينَ لاَ يَغْبَلُ أَفْهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدُلاً وَإِذَا فِيهِ ذَمُّهُ السُّهُلِينَ واحِدَةُ يَنفى بِهَا أَذْنَاهُمُ فَنْ أَخْفَرَ سُنلِياً فَمَلَيْهِ لَنْنَهُ أَنْهِ وَاللَّارِكَةِ وَالنَّاس أُجْمِينَ لاَ يَعْبَلُ اللهُ مِنْهُ سَرْمًا وَلاَ عَدْلاً وَإِذَا فِيهَا مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ مُنكَبِّهِ لَمُنَّةَ أَفْهِ وَاللَّالَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ لاَ يَقْبَلُ أَفَدُ مِنْ مَرْفاً وَلاَ عَدْلاً عَرْف تُمترُ بْنُ حَمْصِ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا الْانْحَسَ حَدَّثْنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ قالت مَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا صَنَمَ النِّيمُ عِنْ شَيْئًا رَّحْمَ (") وَنَذَا ، غَنْهُ قَوْمُ فَبَكَنَمَ ذلك النِّيِّ يَنْ يَكُ خَيدَ أَقَدُ (٢٠ ثُمُ قالَ ما بَالُ أَفْرَامِ يَتَزَّهُ هُونَ عَنِ النَّيْءَ أَصْنَعُهُ فَوَاللَّهِ إِنْ أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشْتُلُمُمُ لَهُ حَشْيَةً وَرُثُنَا مُثَلِّدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرْنَا (" وَكِيمُ عَن (") اَفِيعِ بْنِ مُحْرَرَ عَن أَبْنِ أَبِي مُالَيْكَةَ قالَ كَادَ الْفَيْرَانِ أَنْ يَبْلِكَا ١٠٠ أَبُو بَكُن وَمُمَرُ لَّمَا فَدَمَ عَلَى النِّي عَلَيْكُ وَفَدُ بَنِي تَعِيمٍ أَشَارَ أَحَدُثُمَا فِالْأَفْرَعِ بْنِ حابس ٢٩ الْمُنْفَالَ أَنِي (٢٠ بِي مُجَاشِعِ وَأَشَارَ الآخَرُ بِنَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو بَكُر لِمُتَرَ إِنَّا أَرَدْتَ خِلاَف مْعَالَ مُحَرُّ مَا أَرَدْتُ خِلاَفَكَ فَأَرْتَفَمَتْ أَصْوَاتُهُمَّا عِنْدَ النِّي يَنْ فَتَرَلَتْ : بَا أَيْهَا اَلَّذِينَ آمَتُوا لاَ رَّوْفَمُوا أَمْوَاتَكُمُ \* (١) إِلَى قَوْلِهِ عَظِيمٍ \*(١٠) قالَ أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ أَبْنُ الرُّ يَشِرَ فَكَانَ مُحْرُ بَعْدُ وَلَمْ يَذْكُو ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِي أَبَا بَكُم إِذَا حَدَّثُ النِّي عَلَى بِعَدِيثٍ حَدَّثَهُ كَأْنِي السَّرَارِ لَمْ يُنْمِيهُ حَتَّى يَنْفَهُمُ مَرْثُ إِنْمُجِيلٌ حَدَّثَنَى مَالِكٌ عَنْ هَيْمَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ أَفِي ١ إِلَى عَلَى مَرْمَنِهِ مُرُوا أَتِا بَكُرِ يُمثِلَى بِالنَّاسِ وَالْتَ عَائِشَةُ ، قُلْتُ إِنّ

را) الآكتاب الضيعان في المونينية (م) مراقعان في المونينية (م) مراقعان في المونينية (م) مراقعان في المونينية (م) مراقعان المونينية (م) التسويل المونينية (م) التسويل المونينية (م) التسويل المونية (م) المونية مراقعان المونية (م) المونية

أَمَّا بَكْرُ إِذَا مَامَ فِي مَقَامِكَ كُمْ\* يُسْمِيعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءُ فَرُ مُحَرَّ فَلْيُصَلَّ (١) فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكُر فَلَيْمَلُ بِالنَّاسِ (\*) فَقَالَتْ مَائِشَةُ فَقُلْتُ لِلْفُسَةَ ثُولِي إِذَا أَبَا بَكُمْ إِذَا اللهُ فِي مَنْكَ مِكُ أَنْ يُشْدِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاهِ فَرُو مُمَرَّ فَلْيُعَلُّ بِالنَّاسِ (")، فَفَكَّتْ حَمْمَةُ فَقَالَ رَسُولُ أَنْهِ ﷺ إِنَّكُنَّ لَأَنْنُ صَوْاهِبُ بُوسُفَ مُزُوا أَبَّا بَكُر فَلْيُمِنِلُ النَّاسِ فَقَالَتْ حَفْمَةُ لِمَائِثَةً مَا كَنْتُ لِأُمِيبَ مِنْكِ خَبْرًا مَرْضَ آدَمُ حَدَّثَنَا ٣٠ أَيْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا الزُّمْرِئُ عَنْ سَهْلُ بْنِ سَمْدٍ السَّاعِدِيُّ قالَ جاء عُوَّ يُرِرُ (\*) إِلَى مامِيمٍ بْنِ عَنِي ۚ فَتَالَ أَرَأَبْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَمَّ أَمْرَأَتِهِ رَجُلاً فَيَقْشُلُهُ أَتَقَتُلُونَهُ بِدِ سَلُ لِي يَا عامِمُ رَسُولَ أَفْدِ ﷺ فَسَأَلُهُ فَكُرِّهِ النِّي ﷺ الْمَسَائِلَ وَهٰلَ ٧٠ فَرَبَعَمَ عَامِيمٌ ۚ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النِّيَّ ﷺ كَرِهَ الْمَسَائِلَ فَقَالَ عُورٌ بِيرٌ وَاللَّهِ لآنِينً النِّيَّ ﷺ كَفَا، وَقَدْ أُنْزِلَ اللَّهُ تَمَالَى الفُرْآنَ خَلْفَ عاصِمٍ فَقَالَ لَهُ قَدْ أَنْزَلَ أَلْهُ فَيَكُمْ الْوَا مَا فَدَما ١٠٠ بِهِمَا فَتَقَدُّما فَتَازَعَنَا أَمُّمَ قَالَ عُونِينٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا بَا رَسُولَ أَنْهُ إِنْ أَمْنَكُنُّهُمَا فَفَارَتُهَا وَأَمْ ۖ يَأْمُوهُ النَّيُّ مَنَّ فِي فِرَاتِهَا ۚ فَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُنْكَوْمِنَّةٍ فِي وَقَالَ النَّيْ ۚ مِنْكُ أَنْظُرُوهَا ۚ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَخْرَ قَصِيمًا مِثْلَ وَحَرَهِ فَلَا أُرَاهُ إِلاَّ فَدْ كَذَبَ، وَإِنْ جَامِتْ بِهِ أَسْفَمَ أَغْيَنَ ذَا أَلْبَتَنِي فَلاَ أَصْبِ إِلاَ قَدْ سَدَقَ عَلَيْهَا بَغَامِنُ بِهِ عَلَى الْأَمْرِ المُسكِّرُومِ **مِرَثِنَا** عَبْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّبْثُ حَدَّثَى عُقَيَلُ عَنِ أَنْنِ شِهَابِ قالَ أَخْبَرَ فِي مالِكُ بْنُ أَوْسِ النَّمْدِّيئُ وَكَانَ مُحَّدُّ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُعْلِيمِ ذَكَرً لِي ذِكْرًا مِنْ ذَلِكَ ، فَدَحَلْتُ عَلَى مالِكِ فَسَأَلَتُهُ ، فَقَالَ أَشْلَلْتُتُ حَقَى أَدْخُلَ مَلَى مُمَرَ أَنَّاهُ حاجبُهُ بَرَاهَا فَقَالَ حَلْ لَكَ فِي عُمَّانَ وَعَبْدِ الرَّحْنِ وَالزُّ يَدْ وَسَمَّادٍ بَسْتَأْذَنُونَ قالَ نَتَمْ فَدَخَلُوا فَسَلُّمُوا وَجَلَسُوا فَقَالَ (للهُ عَلْ الْكَ في عَلَى وَجَاسي فَأَذِنَ لَمُ عَالَ الْمُبَّالَ يُوا أُمِيرَ الْمُوْمِنِينَ أَفْضَ مَيْنِي وَمَيْنَ الفَلَّا لِمُ الْمُثَبَّا فَقَالَ ارْحُمُ مُثَانُ

(1) إِنْتَاسِ مَامَّ (1) الناسِ (1) الناسِ

(۲) الناس

() مُخَدُّ بِنُ عَبْدِ الرَّحْنِ

(٠) الْتَغْلَانِيُّ

(۱) زعابتها

(v) فَدَعَا مُكَ

(v) (v)

وَأَصَابُهُ ۚ بِالْمِيرِ للُوْمِينِينَ ٱفض مِيْنَهُما وَأَرِحْ أَحَدَّكُما مِنَ الآخَرِ ، فَقَالَ ٱتَّئِدُوا أَنْشُدُكُمُ ۚ إِنَّةٍ ١٨ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ النَّمَاءُ وَالْأَرْضُ مَلَ تَمْلُونَ أَذَّ رَسُولَ ٱلَّذِينَا قَالَ: لاَ نُورَثُ مَا تَرَكَنَا صَدَعَةً ثَيْرِيدُ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَيْ فَنْسَهُ ، قالَ الرَّهُ مُل فَدْ قال ذٰلِك ، قَأْفَهَلَ مُمْرُ عَلَى عَلَى وَعَبَّاس فَقَالَ أَنْشُدُكُما بِاللَّهِ مَلْ تَشْلَانِ أَنْ رَسُولَ أَشْ عْلَى قَالَ ذَاكِ ؟ قَالَا نَتَمْ ، قَالَ تُحَرُّ وَإِنَّى تُحَدُّثُكُمْ حَنْ هَٰذَا الْأَمْرِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ في مِلْنَا السَّالِي بِنِيَّهُ لَمْ يُسْطِيرِ أَحَدًا فَيْرَهُ ، فَإِنَّ ١٠٠ أَلْلَهُ يَقُولُ : ما أَفَاهُ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ۚ فَمَا أَوْجَغَنْمُ الآيَّةَ ، فَسَكَانَتْ هُذِهِ خَالِصَةً يرَسولِ اللهِ عَلَى ثُمَّ وَاللَّهِ مَا أَخْنَازَهَا ٣ دُوتَكُمُ وَلاَ أَسْنَازَ بِهَا عَلَيْكُمْ ۚ وَقَدْ أَعْطَا كُنُوهَا وَرَبُّهَا فِيكُمْ حَنَّى آيَنِ مِنْهَا هُذَا الدَّالُ ، وَكَانَ ١٤٠ الَّذِي رَبِّكُ بُنْفِنُ عَلَى أَهْلِ تَفَقَدَ سَتَتِيمُ مِنْ هَذَا لِلَّهَالِ ، ثُمَّ بَأَخُدُ ما بَنَّى فَيْجُنَّلُهُ تَجْمَلَ مالِ أَفْهِ، فَعَيلِ النِّي مَا اللَّهِ عَلَّ بِذَاكِ حَيَاتَهُ أَنْشُدُكُمُ بِأَشْدِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَاكِ؟ فَقَالُوا (\* تَمَمْ ، ثُمُّ قَالَ لِسَلَّ وَعَبَّاسِ أَنْشُدُكُمَّا أَفْدُ ١٧ هَلْ تَسْلَمَانِ ذَلِكَ ؟ قَالاَ نَتَمْ ، ثُمَّ نَرَفًى أَللهُ نَبِيهُ عَلَى فَقَالَ أَبُو بَكُرِ أَنَا وَلَا رَسُولِ أَنْهِ مَكُ مُنْتَفِعَهَا أَبُو بَكُر فَسَلَ نِهَا عَا مَيلٌ فِيهَا رَسُولُ أَفْهِ مِنْ وَأَنْهَا حِينَيْدِ وَأُقْبَلَ عَلَى عَلَى وَعَبَّاسِ تَرْخُمَانِ أَذَّ أَبَّا بَكْرِ فِيهَا كَذَا وَأَلْهُ بِمَثْرٌ أَنَّهُ فِيهَا صَادِقَ ٱبَارٌ رَاشِدٌ تَاسِمٌ الْحَقِّ ، ثُمَّ تَوَفَّى أَفَهُ أَبًا بَكْرٍ فَعُلْتُ أَفَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَأَبِي بَكْرَ فَعَبَمِنْهَا سَتَتَيْنِ أَصْلُ فِيهَا عَا مَمِلَ بِدِ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَأُبُو بَكُرٍ مُ جِنْمُانِي وَكُلِتُ كُمَّا عَلَى كَلِيةٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ كُمَّا جَيعٌ ، جَنْنَنِ نَسْأَلُنِي تَصِيتِكَ مِن أَبْنِ أَخِيكِ، وَأَنَالِي لَمُذَا يَسَأَلُنِي تَصِيبَ أَمْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقُلُتُ إِنْ شِيْتُنَا دَمَنْتُما إِنْكُمَا عَلَى أَذَ عَلَيْكُما مَهْدَ أَنْهِ وَرِينَاقَهُ مَشَارَدِ ٣ فِيها بِمَا تَخْلِ بهِ رَسُولُ أَنْ عِنْ وَجَا مَلِ فِيهَا أَبُو بَكْر ، وَجَا مَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِينُهَا ، وَإِلاَّ فَكَ

(1) أفت: (7) عال أفت تشاكل ما (9) المنارعا (1) تشاكل (1) عالم (1) عالم () ثرانيد. () سنتا () تواله وتغبره يعنى به از قريمة قطه المافظ أو فر أه من اليونينية () أشلًا كُنُوهُ () تَقَدَّشْنُ بِدِ

ثُكَمُّكَ إِنْ فِيهَا ، فَقُلْتُما أَدْفَهَا إِلَيْنَا بِذَلِينَ ، فَدَفَتُهَا إِلَيْكُما بِذَلِينَ ، أَنْشُدُكم بألله هَلْ دَفَتُهُمْ إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ ، قال الرَّهْطُ نَتَمْ ، فَأَفْلَ ( أَكْفَلَ قَلَ وَقَبَّاس ، فَقَالَ أنْتُ ثُكًّا بِاللهِ عَلْ دَفَتْ إِلِيَكُمَّا بِذَلَكَ ؟ قَلاَ نَمَمْ ، قَالَ أَفْتَلْسَان مِنْ مَعْلَهُ غَيْر ذُلكَ ، فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السُّمَاءِ وَالْأَرْضُ لاَ أَفْضِي فَهَا فَصَاءٍ غَمْرَ ذَٰلِكَ حَتَّى تَتُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ تَجَرْتُهَا عَنْهَا فَأَدْنَمَاهَا إِنَّ قَأْنَا أَكْفِيكُمُ هَا إِلَى مَا آوَى تُمَدِثًا ، رَوَاهُ عَلَى عَن النِّي عَلَيْ مِرْثُ مُوسَى بْنُ إِنْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدُّنْنَا ماميم قال قُلْتُ لِأَنْسِ أَحَرُمَ رَسُولُ أَهْ عَلَى لَلَّذِينَةَ ؟ قال تَمَمْ ما بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا لاَ يُعْطَمُ شَجَرُهَا مَنْ أَحْدَثَ فِيها حَدَثًا فَمَلَيْهِ لَشَةً أَفَهُ وَللَّالِكَة وَالتَّاس أَجْمَينَ ، قالَ عاميمٌ فَأَخْبَرَ فِي مُوسَى بْنُ أَخْسِ أَنْهُ قَالَ أَوْ آوَى مُحْدِثًا المِسِبُ ما يُذْكَرُ مِينَ ذَمَّ الزَّأَى وَتَكَنَّلِكِ الْفَكَى وَلاَ تَشَكُ لاَّ تَتُكَّ مَا لَيْسَ لَكَ مِوعِلْ وَرُثُ سَيِيد بْنُ تَلِيدٍ حَدَّثَنَى " أَبْنُ وَهُبِ حَدَّثَى عَبْدُ الرَّحْنُ بْنُشُرَخِ وَغَيْرُهُ الْأ عَنْ أَبِي الْأُسْوَدِ عَنْ عُرُوةَ قَالَ حَجَّ عَلَيْنَا عَبْدُ أَقْدٍ بْنُ تَمْرِو فَسَمِيثُهُ يَقُولُ سِمِنتُ النِّي يَتِينَ يَقُولُ: إِنَّ أَنْذَ لَا يَنْزِعُ الْبِلْمِ بَنْدَ أَنْ أَعْطَاهُوهُ <sup>(0)</sup> أَثْيَرَاعاً ، وَلَكُنْ بْنَنْزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْمُلَمَاء بِلِمْهِمْ فَيَنْقُ نَاسٌ بُمَالٌ يُسْتَغَنُّونَ فَيُقُتُونَ برأُهِمْ فَيُضِأُونَ وَيَسَلُّونَ خَذَنْتُ (\*) عائِشَةَ زَوْجَ النِّي ﷺ ثُمُّ إِنَّ صَبْدَ أَثْهِ بْنُ تَمْرُو حَجَّ بَنْدُ فَقَالَتْ بَا أَنْ أُخْنِي ٱلْعَلَيْقُ إِلَى عَبْدِ أَنْهِ ۚ فَاسْتَثْبْتْ لِي مِنْهُ ۖ الَّذِي حَذَّتْنَى عَنْهُ غِنْتُهُ فَسَالَتُهُ ۚ فَذَنْنَى بِهِ كَـنَعْو ماحَدُنَى فَأَنْبِتُ مَائِشَةً فَأَغْبَرُهُمَا فَعَجِتْ فَقَالَت وَأَنْهُ لَقَدْ حَفِظَ عَبْدُ أَنَّهُ بْنُ تَمْرُو وَ**وَرَنَ**ا عَبْدَالُ أَغْبَرَنَا أَبُو خَزَةً سِمِثُ الْأَتْمَشَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا وَائِلِ هَلْ شَهِدْتَ سِفَيْنَ ؟ قَالَ نَمَمْ ، فَسَيِعْتُ سَهُلَ بْنَ حُنْيِف يَقُولُ ح وَحَدَّثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُسِلَ حَدَّثْنَا أَبُوعُوالَةَ عَنِ الْأَحْسَى هَنْ أَبِي وَالْلِ قَالَ

قَالَ سَهِٰلُ بْنُ حُنْفِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْهُمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِبِيكُمْ لَقَدْ رَأَيْنَنِي يَوْمَ أَبِي جندل وَاوَّ أَسْتَعْلِيمُ أَنْ أَرُدُ أَمْرٌ رَسُولِ أَنْهُ رَائِقٌ (\* ) رَدَدْتُهُ وَمَا وَمَنْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِيْنَا إِلَى أَمْرِ بُعْظِينًا إِلاَّ أَسْهَلْنَ بِنَا ١٠٠ إِلَى أَمْرَ نَدْدِفُهُ غَيْرَ هٰذَا الْأَبْرِ قالَ وَقالَ تُ مينُونَ إلى ما كانَ النَّيُ اللَّهُ يُسْأَلُ مِمَّا لَمْ بَعْرَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِى أَوْ كَمْ بُجِبْ حَتَى \*\*\* بِيْزُلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَكَ يَتُلُ بِرَأَى وَلاَ بِقِياسَ ، لِتَوْلِهِ (<sup>11)</sup> تَمَالَى : عِمَا أَرَاكَ أَلْمُهُ . وَقَالَ أَيْنُ مَسْتُمُودِ سُيْلَ النِّي عَلَى عَنِ الزُّوحِ فَسَكَتَ مَثَى زَرَكَ (\* مَرْثُ عَلَى بَنُ عَدِ الله حَدُثَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِنْتُ أَنْ النُّسُكَدر يَقُولُ سَمِنْتُ جَارِرَ بْنَ عَبْد الله يَقُولُ مَرضَتُ َجْاَءِنِي رَسُولُ أَفَدُ ﷺ بِشُودُنِي وَأَبُو بَكُر وَهُمَا ماشِيانِ فَأَتَانِي وَنَدْ أَخْمَى عَلَ فَتُومَنَّا دَسُولُ أَنْهِ عِنْكُ ثُمُّ مَبِّ وَسُورَهُ عَلَى ۖ فَأَفَتَتُ فَعُلْتُ يَا رَسُولَ أَفَدُ وَرُبَّا قالَ سُعْيَاتُ مَتَلُتُ أَىٰ رَسُولَ أَنْهُ كَيْتَ أَنْسَى فِي مالِي ، كَيْتَ أَسْنَمُ فِي مالِي ، قالَ فَا ب تمليم النِّي على أنَّةُ مِن الرجالِ وَالنَّسَاهِ يُمَّا عَلَمْهُ أَلَهُ لَنِسَ بِرَأَى وَلا تَمْثِيلِ حَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً مَنْ عَبْدِ الزُّمْنُ بْنِ الْأَصْبِهَا فِي <sup>00</sup> عَنْ أَبِي مَا لِحْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي سَبِيدِ جاءتِ أمرّأةُ إِلَّى رَسُولِ أَفِّهِ عَلَى فَقَالَتْ يَا رَسُولَ أَفْهِ ذَهَبَ الرَّجَالُ بِحَدِيثِكَ ، فَأَجْمَلُ لَنَا مِنْ غَيْكَ وَمَا كَأْنِكَ فِيهِ ، تُمَلِّنُا مِمَّا عَلَىٰكَ أَلْلُهُ ، فَقَالَ أَجْتَمِمْنَ في يَوْمِ كَذَا وَكذَا ف مَكانِ كَذَا وَكَذَا فَأَجْتَمَنْ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ أَقْدَ يَكُ فَمَلْمَنَّ مِّا عَلَى أَنْدُ ثُمَّ قال ما مِنْكُنَّ أَمْرَأَهُ تُعْدَمُ بَيْنَ يَمَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَانَهُ ۚ إِلَّا كَانَ لَمَا حِجًا بَا مِنَ النَّارِ ، فَقَالَتِ أَمْرَأَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ أَقْدِ أَثْنَانِ " قال فَأَعَادَتُهَا مَرْكَيْنِ ثُمَّ قال وأثنين أقول النَّى ﷺ لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمِّني ظَاهِرِينَ عَلَى

(9) مله . (9) بها . (9) بها . (10) الوله السال . عالم . (10) الوله السال الوله السال الوله . (10) الوله الآبا . (1) الوله . (2) الوله . (2) الوله . المحد اللهار بالمرافعة المحدد المواقعة . المحدد اللهار المحدد المواقعة المحدد المواقعة المحدد المحدد المحدد المواقعة المحدد ال

الأبيالميم احمن البونينية

(٣) و أم بن أهأي (٥) لا يَرْكُلُ . هكللا هو التحقية في التسخير وقال اين جر تزال المثلثاة أوله والمه أراه التورية، بدليل القابلة بعد يقوله. نوى دواية مسلم أن بزال كتب مسحمه

(r) بَابُ بِي فَوْلِدِ

(1) قَدْ بَيْنَ رَسُولُ أَنْهِ

(د) ځکټ

را (1) أخبرتين

(1) اعبران ا

(٧) نيل

(A)

الحَتَى يُقَاَّ لِلُونَ وَثُمْ (١٠ أَحَلُ ٱلْمِلْمِ حَرَّتُنا عُبَيْدُ أَفَهِ بِنُ مُوسَى عَنْ إِنْمُمِيلَ عَنْ فَيس عَنِ الْمُنِيرَةِ بِنِ شُعْبَةً عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ لا زِّرَالُ (\*) طَائِفَةٌ مِنْ أُمِّي ظَاهِرِ بنُ حَقَّى يَا تِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ طَاهِرُونَ وَرَشُ إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْن شِهَابٍ أَخْبَرَ فِي مُعْيِدٌ قالَ سَمِنْتُ مُمَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَخْفُبُ قالَ سَمِنْتُ النَّي وَلَيْ يَقُولُ \* مَنْ يُرِدِ أَقَدُ بِدِ خَيْرًا يُفَقَهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّا أَنَا قَاسِمُ وَيُعْفِي أَفْهُ وَلَن يَرَالَ أَمْرُ مُدْنِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيبًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ حَتَّى رَأَقَ أَمْرُ الله إلى " قَوْلِ أَنْهِ ثَمَالَى: أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِبَعًا صَرَّتْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ أَنْهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ تَعَرُّق سَمنتُ جابرَ بْنَ عَبْدُ اللهُ رَسَى أَلْهُ عَنْهُمَا يَقُولُ لَمَّا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ أَنْهِ عَلَى عُلَ مُن الْقِادِرُ عَلَى أَنْ يَنْتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ قَالَ أَعُودَ مِرَجْهِكَ أَوْ مِنْ تَمْتِ أَرْجُلُكُمْ قَالَ أَمُوذُ بِرَجْهِكَ ، فَلَمَّا تُرَلَّتْ: أَوْ يَلْسَكُمْ شِيمًا وَيُذِيقَ بَمْسَكُمْ بَأْسَ بَنْف قالَ مَا تَانِ أَمْوَنُ أَوْ أَيْسَرُ ﴿ إِلَهِ مِنْ شَبَّةَ أَصْلاً مَنْأُومًا بِأَسْلِ مُبَيِّي قَدْ بَيِنَ <sup>(1)</sup> أَفْهُ حُكُمْهُما (<sup>1)</sup> لِيُغْمِمَ السَّائِلُ مَ**وْمُنَ أَ**سُبَمُ بْنُ الْفَرَسِ حَدَّتَنَى ٢٠ أَبْنُ وَمْبِ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ بْنِ عَبْدِ الرَّامُن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَذْ أَمْرًا بِيَّا أَنِّي رَسُولَ أَفْ يَكِينَ فَقَالَ إِذْ أَمْرًأَ نِي وَلَدَتْ غُلاَما أَسْوَدَ وَإِنِّي أَنْكُرُتُهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ أَقْدَ عِنْ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِل ؟ قَالَ نَمْ ، قَالَ فَا أَلْوَاتُهَا ؟ قَالَ مُحْرُ"، قَالَ هَلَ " ( ( ) فِيهَا مِنْ أُورُونَ ؟ قَالَ إِذَّ فِيهَا لَوُرْقًا ، قَالَ فَأَنَّى رُرى ذَٰلِكَ جاءِهَا قالَ بَارْسُولَ أَلَهُ عِرْقُ نَزَعَهَا (٨٠ قالَ وَلَمَلَّ هَٰذَا عِرْقُ تَرَعَهُ وَكَم يُرخض لَهُ فِي الإَنْتِفَاء مِنهُ مِرْثُنَا شُمَدًّدُ حَدَّثَنَا أَبُرِ عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشر عَنْ سَبِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ مَبَّاسِ أَذَّ أَمْرَأَةً جاءتْ إِلَى النَّبِّي وَفِي فَقَالَتْ إِذَّ أَنَّى نَذَرَتْ أَذْ تَحُجُّ فَاتَتْ قَبَلَ أَنْ عَمْعَ مَ أَفَأَحُمْ عَنْهَا 1 عَلَى نَمَمْ حُمِّى عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْكَانَ عَلَى أَمَّكِ

دَيْنُ ۚ ۚ كُنْتِ قاضِيَتَهُ ؟ قالَتْ نَمَمْ ، فَقَالَ فَأَفْشُوا <sup>(١)</sup> النِّيي لَهُ ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفاء رُ ما جاء في أجْتِهَادِ الْقُضَاةِ ٣٠ عَا أَنْزَلَ أَلْهُ ثَمَالَى لِفَرْكِ : وَمَنْ كُمْ تَحْكُمُ عِ أَنْزَلَ أَنْ فَأُولِنْكَ ثُمُ الطَّالِمُونَ ، وَمَدَحَ النَّيْ عَلَى صَاحِبَ ٱلْمُكُنَّةِ حِينَ يَّغْضِي جٍ ا وَيُعَلَّمُهَا لاَ يَتَكَلَّفُ ؟ مِنْ نِيتِهِ ١٠ وَمُشَاوَرَةِ المُلْفَاهُ وَسُوَالِمِيمْ أَهْلَ ِ ﴿ وَرُثُ أَنِهُ مِنْ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ مِنْ تُحَيْدٍ عَنْ إِسْلِمِيلَ عَنْ فَبْسِ عَنْ مِّدٍ أَشِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَشِّهِ عَلَى لَاحْسَدَ إِلاَّ فَ أَنْفَتَهُمْ رَجُلُ ٓ آَاهُ أَلْتُ مالآ فَسُلْطَ (\*) عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَنُّ ، وَآخَرُ ١٠ آنَاهُ أَللُّهُ حِكْمَةٌ فَهُوَ يَقْفِي بِهَا وَبُمَلُهُم فَعَثْ عُمَّدُ أَخْبَرَنَا أَبُومُمَا وِبَهَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُثَبَةً قالَ سَأْلَ مُحَرُّ أَنْ الْمَطَّابِ مَنْ إِمْلاَصَ الدَّأَةِ مِنَ أَتِي يُعْرَبُ بَعْلَنُهَا فَتُلْقِي جَنبنًا فَقَالَ أَيْتُكُمْ تَعِمَّ مِنَ النَّيْ عِنْ فِيهِ شَيْئًا ؟ فَعَلْتُ أَنَا ، فَعَالَ ما هُوَ ؟ قُلْتُ سَمِنتُ النَّيَّ عَلَيْ يَمُولُ فِيهِ مُرَّةٌ مَبْدُ أَوْ أَمَّةٌ ، فَقَالَ لاَ تَبْرَحْ حَقَّى تَجِيلَي ٣٠ إِلْخَسْرِجِ فِيا ٣٠ مُلْتَ كَفَرَجِتْ أَوْرَجَلْتُ كُلَّدَ بْنَ مَسْلَمَةً فِظَلْتُ بِو فَشَهِدَ مَنِي أَنَّهُ صَمِعَ النِّي عَنْ لِيَّ فَكُولُ فيه عُرَّةٌ عَيْدُ أَوْ أَمَةٌ \* تَابَعَهُ أَيْنُ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ <sup>(١١)</sup> عُرُوةً عَن المُنيِرَةِ (١٠٠ سَنَنَ مَنْ كَانَ نَبُلُكُمُمُ ﴿ **مَدُثُنَا** أَخَذُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ النَّبْرِيِّ عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَنْيَ قَالَ لاَ تَشَرُمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخَذِ الفُّرُونِ قَبْلُهَا شِهْرًا ٧١٠ َبشِّر وَيْرَاعًا بِذِرَاعٍ ، فَقِيلَ مَا رَسُولَ أَفْرِ كَمَا رِسَ وَالرُّومِ ، فَقَالَ وَمَنِ النَّاسُ إِلاَّ أُولِيك مَرْثُنَ كُنَّةُ بْنُ عَبْدِ الْمَزِيرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُمَرَّ (١١٠) العَنْفَانِينُ مِنَ الْبَتَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَنْ عَطَاهُ بِنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ لَتَنْبَعُنَّ سَتَنَّ مَن كَانَّ قَبَلَكُمْ شِيْرًا (١٣) شِبْراً وَذِرَاعاً بذِرَاجِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُعْرَ صَبَّ تِيعْتُمُ

ر) أَفْخُوا آلَٰتُ مِنْ مِنْ الْفَضَاءِ مِنْ الْفَضَاءِ

ئ وَ لَا يَتَكَلَّنُهُ مِنْهِ

> » فيلِهِ « مَتَلَّمَةً

্রার ব্যার

(٧) تَجِيَّى

(۸) ممان مكنا في جيم النسخ المتعدة والذي في النسيطلاني أن مما رواية الاصيلي وأبي ذر صبن الكحييني

(ه) مَنِ الْأَمْرُ جِرِ مَنْ أَبِي هُرُ يُزِّةً

قال في النصر توله من حروة حن للنبرة كفا للاكثر وهو المسسوئب ووقع في دواياً المسكسيين من الاحرج أحن أبي حروة وموظط أه

عن الإمروء وم (١٠) لَتُكْبُعُنَّ كند ما إذ السا

كذا شبطها في اليونينية مند والتي في الحديث وشبطها في الملتح طي وؤن الانتشال انه حن سأمتر الاصل

(١١) شيراً أنبراً وَفِرَاعاً فِرَاعاً

بياً (17) هو حتس بن مبسرة اه من اليونينية

(١١٢) يُبِراً بِيْبِر وذِر اعاً

مِنْدِرَ عَدِ

(۱) يُونُونُهُمْ مِيْرُر مِلْهِ (۲) يَا (۱) يُونِهُ فِي اللهِ (۱) وَرَبِيْهُ وَلِي اللهِ (۱) وَرَبِيْهُ فِي اللهِ (۱) وَرَبِيْهُ فِي اللهِ (۱) وَرَبُيْهُمُ مِلْهِ اللهِ (۱) وَرَبُيْهُمُ مِلْمِيْهُمُ مِلْمِيْهُمُ

(۱) تَعَالَّمُ . (۷) تَأْعَدُرُ . نَالِأَعَدُرُ . مِنْ (۵) رَجْمَلُونَ (۵) رَجْمَلُونَ

(۱۰) يَتِلْبُرُهَا . ولم يصد في السيخ التي يسدما صلير على رواية أبي الوقت لعالم كا أن كليسا مشدد في باب رجم المبلي ووجد هنا بهاش النيخ للمنتنة ولملها إشارة الى رواية مند من ودنسهاؤيليراً بياس عن من من من ملير بنت أبيار من من من مم مطير

(۱۱) فَتَخَلُّم

أَرْ سَنَ سُنَةً سَبُنَةً لِقَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَمِنْ أُوزَارِ الَّذِينَ يُضِلِونَهُمْ (١٥ الْآيَةُ مَوث الحُسَنديُ حَدَّثَنَا سُنْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَنْمَسُ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ بْن مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ أَشْ قَالَ قَالَ النَّيْ يَا إِنَّ لِبُسْ مِنْ مَنْ مُثَالُ ظُلْمًا إلا كَانَ عَلَى أَنْ آذَمَ الْأُول كَفْلُ مِنْهَا وَرُبُّهَا قَالَ سُفِيَّانُ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أُولُّ مَنْ سَنَ الْفَقْلَ أُولًا فِاسِ مُلذَّكَرّ الذَّىٰ عَلَىٰ وَحَفَنَّ عَلَى أَنْفَاق أَهُل الْمِيلْرِ وَمَا أَجْمَعَ ٣٠ مَلَيْهِ الْحَرَمَانِ مَنكَةُ وَالَمَدِينَةُ وَمَا كَانَ بِهَا " مِنْ مَشَاهِدِ النَّي عَنْ وَالْهَاجِرِينَ وَالْأَنْسَارِ وَمُعَلِّي النِّي عَلَى وَالْمُنجِ وَالْقَبْرِ ﴿ مَرْثُ السَّمْدِلُ حَدَّتَى مَالِكُ عَنْ مُحَدِّ بْنِ النُّسْتَخَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ أَفْهِ السَّلِّيُّ (\* أَذْ أَعْرَابِنًا بَايَعَ رَسُولَ أَهْدٍ ﷺ عَلَى الْإِسْلاَمِ فَأَصَابَ الْأَمْرَابِيُّ وَعَلَى بِللَّدِينَةِ كَفَاء الْأَعْرَائِيُّ إِلَى رَسُولِ أَنْهُ عِنْ فَقَالَ بَا رَسُولَ أَنْهُ أَفِلْ عَيْمَ فَأَلَى رَسُولُ أَشْرِ مَنْكُ ثُمِّ سِاءُ فَقَالَ أُولِمْ نِي ثَيْمِي فَأَلَى ،ثُمَّ جِاءُ فَقَالَ أُولِمْ يَيْمَتِي فَأَلَى نَفْرَجَ الْأُ مْرَائِي فَقَالَ رَسُولُ أَنْهِ ﴿ إِنَّا اللَّدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْنَى خَبَتْهَا وَيَنْعَمُ (\* ) طِيبُهَا وَرَضُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْتَرٌ عَن الزَّهْرى عَنْ عُبِينْدٍ أَقَٰدٍ بْنِ عَبْدِ أَفَّهِ قَالَ حَدَّنَى أَبْنُ مَبَّاسَ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ أَفْرَى عَبْدَ الرُّحْمَٰنَ بْنَ عَوْفِ، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ حَبَّةٍ حَجْمًا تُحَرُّ، فَقَالَ عَبْدُ الرُّحْن بمِنَّى لَوْ شَهِدْت أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتَاهُ رَجُلُ قالَ ١٠٠ إِنَّ فَكَزَا كِقُولُ لَوْ مَاتَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَبَا يَشَا فَكَرَنَا فَقَالَ مُمَرُ لَأَقُومَنَ الْمَشَيَّةَ فَأَحَدَّرُ ٢٠٠ لهٰوالاَء الرَّهْطَ الدِّينَ يُريدُونَ أَنْ

يْنْصِبُوهُمْ ، قُلْتُ لاَ تَفْلَلْ فَإِنَّ المَوْسِمَ يَجْتَتُمُ رَمَاعَ النَّاسِ يَثْلِيُونَ ٥٩ عَلَى يَجْلِيك

فَأَمَانُ أَنْ لاَ مِنْ تُؤْلُوهَا عَلَى وَجْهِهَا ١٠٠ نَيْعَلِيرُ ١٠٠٠ بِهَا كُلُّ سُلِيرٍ فَأَمْوِلُ حَتَّى تَقْدَمَ

المَدِينَةَ ذَارَ الْمِسِرَةِ وَدَارَ السُّنَّةِ فَتَعْلُمُ ٥٠٠٠ بِأَصْلِ رَسُولِهِ أَثْنِ عَلَى مِنَ الْعَاجِرِينَ

فُلْنَا تَا رَسُولَ أَقَدُ الْبَهُودُ وَالنَّمَارَى قالَ فَنَ الصِبُ إِنْمَ مَنْ دَمَا إِلَى مَلَالَةٍ ،

وَالْأَنْسَارَ فَيَخْفَظُوا ١٠ مَثَالَتُكَ وَمُيْزَّلُوهَا ٢٠ عَلَى وَجْهِهَا فَقَالَ وَأَلَٰهِ لَأَفُومَنَ بهِ فَ أُوَّلِ مَعَامِ أَنُومُهُ إِلَدِينَةِ ، قَالَ أَنْ عَبَّاس فَقَدِمْنَا الَّذِينَةَ ، فَقَالَ 'إِنَّ أَللهُ بَسَتَ تُخَدًّا وَ اللَّهُ اللَّهُ وَأَرُلُ عَلَيْهِ الْكِيَّابَ فَكَاذَ فِيا أَرْلُ " آيَةً " الرَّجْي عَرْفَ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا خَلَاعَنْ أَيْوِبَ عَنْ تُحَدِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ تُو َّبَانِ مُمْشَقَانِ مِنْ كَتَانِ فَتَلَخَّطَ فَقَالَ تَخْ بَخْ أَبُو هُرَيْرَةً يَتَمَخَّطَ فِي الْسَكَتَانِ لَقَدْ رَأُ بُتُن رَإِنْ لَأَخِرُ فِهَا بَيْنَ مُنْبَرِ رَسُولِ أَقْدِينَ إِلَى حُجْرَةِ عَالِشَةَ مَنْشِيًّا عَلَى "" فَيْجِي، الجَالَى فَيْضَعُ رِجْلَةُ عَلَى مُثْقِى (" وَرُسى أَنَّى خَنُونُ وَمَا بِي مِنْ جُنُونِ ما بي إِلاَّ الْجُوعُ مِرْثُونَ كُمَّدُ بْنُ كَيْبِرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَابِسِ قالَ سُمْيِلَ أَبْنُ عَبَّاسِ أَنْهَمْتَ الْسِيدَ مَمَّ النَّبِي ﷺ قالَ نَمَّمْ وَلَوْلاَ مَنْزِ لَنِي مِنْهُ ما شَهدْنُهُ مِنَ الصُّغَرِ ۚ قَالَتُمَ الَّذِي عِنْدَ دَارَكَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمُّ خَطَبَ وَلَمْ ٧٠ يَذْ كُنُ أَذَانَا وَلاَ إِلِمَانَةَ ثُمَّ أَمْرَ إِلسَّدَهَةِ بَغَمَلَ (٨٠ النَّسَاء يُشِرِنَ إِلَى آذَانِهِنَ وَحُلُونِهِنَّ فَأَمْرٌ بِلاَلاَ فَأَتَاهُنَ ثُمُ رَجَمَ إِلَى النِّي ﷺ مَرْشُ أَبُو تُمَنِيرٍ حَدَّثَنَا سُفيّانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَار عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيِّ ۚ عَلَىٰ يَأْتِي فَبَاء ماشِياً ٧٠ وَرَاكِا وَرَاكِ عَرَثُ عُبَيْدُ بْنُ إِنْمُ بِلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِمَا مُن أَبِهِ عَنْ مائِمَةً قَالَتْ لِمَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّائِيدِ أَذْ فِنَى مَتَعَ صَوّاجِي وَلاَ تَدْ فِنْى مَتَعَ النَّبِي ﷺ فى الْبَيْتِ وَإِنَّى أَكْرَهُ أَنْ أَزَكَ عَ وَعَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُمْرَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ أَثْذَنِي لي أَنْ أَدْفَنَ مَمَ صَاحِيَّ فَقَالَتْ إِي وَاللَّهِ قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنَ العسَّمَا بَهَ قالَتْ لِا وَاللَّهِ لاَ أُورُو مُمْمُ بِأَحَدِ أَبَدًا مِرَثُنَا أَيْوِبُ بْنُ سُلَمْانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بنُ أَبِي أُويْسِ عَنْ سُلَيْانَ بْنِ بِلاَلِ عَنْ صَالِح ِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ ٱبْنُ شِهَابِ أَخْبَرَ نِي أَنّسُ أَبْنُ مَالِكٍ أَنْ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلَّى الْمَصْرَ ۚ فَيَأْنِي الْمَوْ الْيَ وَالسَّمْسُ مُرْ تَضَمَّةً ..

(١) رائكاً ومانياً

علمه وتألف ها الله وتألف ها الاساد

(۱) تيم القاسم بُنُ اللهُ الجُنبُذ

 (7) بلؤا أل أني . "كذا في النخ أن يدنا وعنض منا الوضع أدال "أبة لابي نز من للسندلي ومكر السسالاني نلب سنوطها إليها غرر أد مسحمه

PF (1)

ه) مَوْمَنِيمُ الْجُنَّانِ

(1) فَأْرْسِلَ كنا يَالِونِيَتِمْنِياً قَلْجِرْلُهِ
ولكن الدّي في الشم
والدائر أنه مبني الغاطر
والناعل هو الذي سل الله
ملهوسلما اعامر عامل الله
فره وال معد الله ، ليس
على مواذ همد الله ، ليس
على مواذ همد الله ، ليس
على مواذ همد الله ، ليس
على مواذ همينوا في للرينية

tin (a)

وَرَادَ اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ وَبُنَدُ الْعَوَالِي أَرْبَعَةُ أَنيَالِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ۖ **مَرَثُنَا** تَمْزُو بْنُ زُرَارَةَ حَدُّنَنَا الْتَاسِمُ بْنُ مَالِكِ عَنِ الْجُمَّيْدِ سَمِتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ كُانَ المامُ عَلَى عَمْدِ اللَّيْ عَلَى مَدًّا ٥٠ وَثُلُكًا عِمْدُ كُمُ الْبَوْمُ وَقَدْ زِيدٌ نِيهِ ٥٠ عَدُنا عَبْدُ أَلَٰهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكِ عَنْ إِسْلَحْقَ بْنِ عَبْدِ أَلَٰهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةً عَنْ أَنَس بْنِ مالكِ أَنَّ رَسُولَ أَفْدِ عَلَى قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكَ لَمُمْ فِي مِكْيَا لِمِمْ وَبَارِكُ لَهُمْ في صَاعِيم وَمُدَّمِمْ بَيْنِي أَهْلَ اللَّهِينَةِ حَرِّفُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْنُذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْرَةً حَدُثَنَا مُنْوِنِي بْنُ عُنْهُ ۚ عَنْ فَافِيمِ عَنِ أَبْنِ مُحَرَّ أَنَّ الْبِهُودَ جَاوًا (\*\* إِلَّى النَّى ﷺ برَّجُل وَأَمْرَأَةِ رَبِّيا كَأَمْرَ بِهِما " فَرُجِا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ ثُومَتُمْ " وَرُثُ إِشْمُبِيلٌ حَدَّتَى مالِكُ عَنْ تَمْرُو مَوْلَى الْمُطَلِّبِ عَنْ أَنِّس بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ أَنْهُ مِنْكُ طَلَمَ لَهُ أُحُدُ فَقَالَ هٰذَا جَبَلُ يُحَبُّنَا وَثُحَبُّهُ اللَّهُمَّ إِنْ إِرَاحِيمَ حَرِّيْمِ مَكَّةٌ وَإِنِّي أَحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَ بَنِينَا ﴿ قَابَعَهُ سَهُلٌ عَنِ النَّيِّ يَرَّكُ فَي أَحْدِ مَرَثُنَا أَبْنُ أَبِي تَرْبَمَ حَدُثَنَا أَبُو ضَنَانَ حَدُثَنَىأَ بُوحارِمٍ مَنْ سَهَلُ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ جدَارِ المنجيديمًا بملي الفِئلةَ وَبَيْنَ الْمِنْجَرِ مَنَّ الشَّاةِ مَرَّثُ مَنْ مَنْ مَنْ عَلَّ حَدَّثَنَا عَبْهُ الرُّعْنِي بْنُ مَنْدِي ۗ حَدَّثَنَا مالِكُ عَنْ خُيُنْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّعْنِ عَنْ حَفْسِ بْنِ عاميم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ يَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْمَنَةٌ مِنْ دِيَاض **عَرْثُنَا** مُوسَىٰ بْنُ إِنْهُمِيلَ حَدَّثَنَا جُوَرِّرِيَّةٌ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدٍ أَقَدُ قَالَ سَا بَنَ النَّيْ اللَّهِ عَنْ اللَّيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمَ إَنَّى لَلْمَنْيَاء إِلَى تَنَيِّةِ الْرَوَاجِ وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرُ أَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَوَاج مُرَرَ ح وَحَدَثَى ٥٩ إِسْعَاقُ أَخْبَرَا عِينَى وَأَبْنُ إِدْرِيسَ وَأَبْنُ أَبِي غَنِيًّا عَنْ أَبِي

حَيَّانَ مَن الشَّهَيُّ مَن أَبْنِي مُحَرَّ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِنتُ مُمَرَّ عَلَى سِنْبَرِ النَّى لِمَالَة مَدَّثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمِّيْتِ مَن الرُّحْرِي أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ سَيمَ عُمَّانَ أَيْنَ عَنَانَ خَطَبَنَا \*\* عَلَى مِنْبَرِ النِّي ﷺ مَرْثُنَا ثُمَّدُ بْنُ بُشَّار حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَظْلَى حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ حَمَّانَ أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُرُوةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ قالت كانْ(") يُومَّنَّمُ لِي وَإِرْسُولِ اللَّهِ عَلَى هَذَا الَّهِ كُنَّ فَقَدْرَعُ فِيهِ جَبِمًا ﴿ مَرْضَ اسْتَدُدُ حَدُثْنَا عَبَّاد بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثْنَا عامِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ أَنَّى قَالَ حَالَفَ النَّيْ ﷺ بَيْنَ ٱلْأَنْصَارِ وَثُرَيْشِ فِي دَارِي الَّتِي بِاللَّدِينَةِ وَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَخْياء مِنْ بَنِي سُلَيْرٍ حَدِيثَى (٢) أَبُو يُرَبِ حَدَّثَنَا أَبو أُسامَة حَدِّثَنَا يُرَيِّدُ عَن أَبِي يُرْدَة قال قَدِمْتُ المَعِينة فَلَقِين عَبْدُ أَنْذِ بْنُ سَلاَمٍ فَقَالَ فِي أَنْطَلِقْ إِلَى الْمَنْزِلِ كَأَسْقِيْكَ فِي قَدَّمٍ شَرِبَ فِيهِ رَسُولُ أَنْدِ عَلَىٰ وَتُعَلَّىٰ فِي مَسْجِدٍ مَلَّىٰ فِيهِ النِّي عَلَى ۖ فَأَشْلَقَتْ مَنَّهُ فَسَتَا فِي ٣٠ سَوِيقاً وَأَطْتَتَنِي غَرًا وَصَلَيْتُ فَ سَنجِدِهِ وَرَثُ سَيِيدُ بِنُ الرّبيعِ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ الْبَارَكِ عَنْ يَعْيِيٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ خَدَّتَنَى عِكْرِمَةُ عَنْ (٥٠ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ ثَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي النَّي عِلْ قَالَ أَتَانِي اللَّيْهَ آلَتِ مِنْ رَبِّي وَهُوَ بِالْمُعَيِقِ أَذْ صَلَّ في هٰذَا الْوَادِي الْمَارَكِ وَمُلْ مُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ \* وَقَالَ هَارُونُ بِنُ إِسْمِيلَ حُدْتَنَا عَلَى مُمْرَةُ ف حَيَّةٍ مِرْثُنا مُحَدُّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفينانُ عَنْ عَبْدِ أَلَيْ بْنِ دِينَار عَن أَبْنِ مُمْرَ وَفَّتَ النَّيْ يَكُ مَنْ نَا لِأَهُل نَجْدٍ ، وَللُّحْفَةَ لِأَهْلِ الشَّأْمِ ، وَذَا الْحَلَيْفَةِ لِأَهْل المَدِينَةِ ، قَالَ مَمِينَتُ هَٰذَا مِنَ النِّي عَنْ وَبَلْمَنِي أَنَّ النِّي عَنْ قَالَ وَلِأَهُل الْبَتنَ بَلَنَهُ ، وَذُكِرَ الْمِرَاقُ ، فَقَالَ لَمْ يَكُنْ عِرَاقَ يَوْمَنْذِ مَدِّفُ عَبْدُ الرَّعْمَٰ بْنُ الْبَارَائِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُعَنَّةٌ حَدَّتَى مَا لِمُ بْنُ عَبْدِ أَقْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّي ۚ مَنْ اللَّهِ مَنْ أَدْى وَهُورَ فِي مُعَرَّسِهِ بِنِي الْحُلَيْفَةِ ، فَقِيلَ (\*) لَهُ إِنَّكَ يَبَطُهُاء

(ز) نظیماً یکن تسمیر (ز) ندگین (ز) ندگین م (ز) نظیماً (ز) فائن حکائی ز() فائن حکائی این خیاس

(1) وقبل

(1) وَرَحَى (2) وَرَحَى (3) وَمُثَنَّ بَشْعَرِفِيِّهِ (4) وَمَثَنَّ بَشْعَرِفِيِّهِ (5) وَمُثَنَّ بَشْعَرِفِيِّهِ (6) النَّبِيُّ عِلَى المُعَلِّقِيِّهِ الْمُثَنِّةِ (7) وَمُثَنَّ بَشْعَتُهُ اللّهِ اللهِ ال

مُبَارَكَةِ إلى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : نَبْسَ لَكَ مِنَ الْالْرُ شَيْهُ مَدَّتُ الْحَدُّ بْنُ نُحَدَّد أَخْبَرَ مَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرُ مَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَايِمٍ عَنَ أَبْنِ ثُمَرَ أَنَّهُ سَيعَ النَّبِيُّ ﷺ يَتُولُ في صَلاَةِ الْفَنْجِرِ رَفَعَ (١٠ رَأْسَهُ مِنَ الزُّكُوعِ قَالَ اللَّهُمُّ رَبُّنا وَلَكَ الحَنْدُ فِي الْأَخْيِرَةِ ٢٠ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الْمَنْ فَكَرْنَا وَفُلاَنًا ، فَأَثْرُلَ أَفْهُ عَزَّ وَجَلَّ : لِيْسَ لَكَ مِنَ الْأَرْ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُنَ ﴿ إِلَيْكُ فَوْلِكُ تَمَالُّي: وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْء جَدَلًا ، وَقَوْلِهِ تَمَالَى: وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكَيَّاب إِلاَّ بِالَّتِي مِنَ أَخْسَنُ مِنْ مِثْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ فَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ ح حَدَّثَنَى (٥٠ نْحُدُّهُ بْنُ سَلاَمٍ أَغْيْرَنَا فَتَلَبُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ إِسْعُقَ عَنِ الزَّهْرِي أَخْبَرَنِي عَلْ بْنُ حُسَّيْنِ أَذَّ حُسِّيْنَ بَنْ عَلِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَخْبَرَهُ أَذَّ عَلَى بَنَ أَبِي طَالِبِ قالَ إِنّ رْسُولُ ٱللهِ عَنْ طَرَقَهُ وَطَلِيمَ عَلَيْهَا السَّلاَّمُ بِنْتَ رَسُولِ ٱللهِ عَنْ فَعَالَ لَهُمُ أَلاَ تُسَلُّونَ فَقَالَ قَلَّ فَتُلْتُ بَا رَسُولَ أَهِمْ إِنَّا أَعْمُنَا بِيدِ أَهْ ِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَسْنَنَا بَعَنَنا ظَ تُصْرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى لَهُ ذَلِقَ وَلَمْ بَرْجِعِ إِلَيْدِهُ بَا ثُمَّ سَمَّهُ وَهُو<sup>(1)</sup> مُدْبِرٌ يَضْرِبُ نِفَدَهُ وَهُنَ يَقُولُ: وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكُنْزَ نَيْء جَدَلاً • (١٠) ما أَثَاكَ لَيْهِكَ خَمْقَ طَارِقٌ ، وَيُقَالُ الطَّارِقُ النَّجْمُ ، وَالنَّانِبُ الْمُضِىءُ ، يُقَالُ أَنْفِ نَارَكَ لِلْمُوقِدِ مَرْثُ ثُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَبِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ يَئْنَا غَنْ فِي السَّمْجِدِ خَرْجَةِ رَسُولُ (١٠ أَلَهُ ﷺ قَالَ أَضْلَلْتُوا إِلَى بَهُودَ كَفَرَجْنَا مَنهُ خَيْ جِنْنَا يَئْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ النَّبِي عَلَى فَلَمَاهُمْ فَقَالَ يَا مَشْرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا بِكُنْتَ ١٠٠ يَا أَبَا الْفَاسِمِ قَالَ فَقَالَ لَمُنْ وَسُولُ أَنَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ أَدِيدُ أَسْلِحُوا نَسْفُوا فَعَالُوا قَدْ بَكَّنْتَ يَا أَبَا الْعَلِيمِ فَقَالَ لَهُمْ وَسُولُ أَفَيْ عَلَى ذَلِكَ أُرِيدُ ثُمُّ مَلْمَا النَّاكِةَ فَقَالَ أَفْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ فِيهِ وَرَسُولِهِ (لا) وَأَنَّى أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيتُكُمْ مِنْ هَلْدِهِ

الْأَرْضِ فَنْ رَجَدَ مِنْكُمْمْ عِمَالِهِ شَبْنَا فَلْيَبِهُ وَالِاَّ فَأَغْلَمُ أَنَّا الْأَرْضُ لِنْ وَرَسُولِهِ رُ قَرَّالِهِ ثَمَالًى : وَكَذَٰلِكَ جَمَلْنَاكُمُ أَنَّةً وَسَمَلًا، وَمَا أَمَرَ النَّيُ ﷺ بِلْزُومِ أَلْجَمَا عَدْ وَثُمُ أَمْلُ الْمِيْرِ مَرْشُ إِسْعَنَى بَنُ مَنْصُورِ حَدَّنَا أَبُو أُسَامَةً حَنَّا أَنَ الأَعْسَ حَدَّثَنَا أَبُوما لِم عَن أَبِي سَبِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مُحَا بِنُوحِ بَوْمَ الْتَهَامَةِ ، فَيُقَالُ لَهُ هَلَ بَلَنْتَ ؟ فَيَقُولُ نَمَمْ يَا رَبُّ ، فَتُسْتَلُ أُمَّتُهُ هَلْ بَلِّنَكُمْ ۚ فَيْتُولُونَ مَا جَاءًا مِنْ نَدِيرٍ فَيْتُولُ ٣٠ مَنْ ثُمُودُكَ فَيْتُولَ مُحَّدُ وَأُنتُهُ ٣٠ نيُجَاه بكُمْ نَتَفْهِدُونَ ثُمَّ قَرَأُ رَسُولُ أَنَّهِ مِنْكُ وَكُذَاكِ جَمَلُنَاكُ أَمَّةً وَسَمَا ، قالَ عَدْلاً قِتَكُونُوا <sup>00</sup> شُهَدَاء عَلَى النَّاس وَتَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً • وَعَنْ جَنغَرِ بْن مَوَن حَدَّثَنَا (\* الْأَحْسَنُ عَنْ أَبِي صَالِح عِنْ أَبِي سَيِدِ الْخُذْرِىّ عَنِ النِّئ و الله على المنه إذا أبنته الكيل ٥٠ أو الحاكم كُ فَأَخْتُنا خِلاَفَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرٍ عِيْمٍ ۖ فَكُنَّهُ مَرْدُودٌ لِقَوْلِ النِّي ﷺ مَنْ تَمِلَ تَمَلَّا لَبْسَ عَلَيَّهِ أَمْرُنَا فَهْوَ رَدُّ مَرْثُنَا إِنْمُمِيلُ مَنْ أُخِيهِ مَنْ ٥٠ سُكَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ مَنْ عَبْدِ أَلْجَيدِ بْنِ سُهَيْل بْنِ عَبْدِ الرُّمْنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّه سَمِعَ سَيِيدَ بْنَ السُّنبِّب بُحَدِّثُ أَنَّ لَأَبًا سَيِيدِ الخُدْرِئ وَأَبًا هُرُورَةَ حَدَّقَاهُ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَنتَ أَنا بَنِي عَدِيِّ الْأَنْسَارِيُّ وَاسْتَغْتَلَهُ عَلَى خَيْرٌ فَقَدَمَ بِثَنْرَ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ أَنْهِ عِنْ أَكُلُ كُو خَيْرٌ مَكَذَا قال ٣٠٧ َ وَاللَّهِ بِمَا رَسُولَ أَفَّهِ إِنَّا لَنَصْعَرِى الصَّاحَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَلْمِ فَقَالَ وَسُولُ أَلْهِ عَظَّ لاَ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ \* مِثْلًا بِيثُلِ أَوْ بِيثُوا لَهُذَا وَاشْتَرُوا بِشَنِّهِ مِنْ لِمُذَا ، وَكَذَلِكَ ي أُجْوِ الْحَاكِمِ إِذَا أَجْتَهَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأً مَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدُ ١٠٠ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ١٠٠ حَدَّثَى يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ أَنْهِ بْنِ الْمَادِ عَنْ تُحَدِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَبْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُشرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي نَبْسِ مَوْلًى تَمْرُو بْنِ الْمَاصِ عَنْ تَمْرُو

्रेट शिक्षा क (۲) بتالہ (١) فقال رسول آله بالله فيتعام (ا) إلى قوله الكُونوا . كِمَا فِ النَّخَ النَّمَاةُ بِدِيًّا وثبه مليه القسطلالي والظر من زيادة إل قوله على عنه الرواية مع كون الآية تامة (م) أَخَيْنَا (١) الْمَالِمُ (٧) عَنْ سُلَكُانَ بْنِ بِلاَلِ ستط هذا الراري من آلاً ألت مدنانها ليوبينا ونرحا قال في الندم وذكر أبو على الجياني أد سلبان سنعا من أمل الربرى فيا ذكر أبو وبد عل والمبراب إثباته لاته لا يصل السند إلا 4 تلك وهو أأيت منسدنا في النسخ فلشيئة من رواية أبي ذر هن شيوخهالثلاثة من الفرس وكذا في مار اللمخ التي الملتالناس البربرى فكأنبأ مقطَّت من السبخة أبي زباء فلن مترطها من أمل شيحه وتعجزمأ وليمأل الستخرج بأن البغاري أغربه عن اساعيل عن أغيه عن سليان وهو يسي أيا نسم برويه من كأبى أحدا لجرسائه من النوبرى لله ملخماً وقوله ابن بلال مقبلت هقوالنسية من تسخة ابن مجر وثبت فياً عزاه الشطلال إل بعن النبخ اه

(۸) نثال (۹) کولانول لکنرمن

> سوم (١٠) الفرئ المكي (م) (١١) (ن شريح (م)

أَبْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ مَيْمَ دَسُولَ أَفَيْ عِينَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ ۚ فَأَجْتَهَدَ ثُمَّ أُصابَ فَلَهُ أَجْرًانَ ، وَإِذَا حَكُمَ فَأَجْتَهَدَ ثُمَّ أَغْطَأُ فَلَهُ أَجْرٌ ، قالَ فَذَنْتُ بِهٰذَا الحديث أَبًا بَكُر بْنَ عَرُو بْن حَزْم فَقَالَ مَكَفَا حَدُثْنَى أَبُوسَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّمْن عَنْ أَي هُرُ يْرَةً • وَقَالَ عَبْدُ الْمَرْيِرِ بْنُ الْطَلِّيبِ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ بْنِي أَبِي بَكُرٍ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَن الذِّي عِنْ مِثْلُهُ بِالسِبُ المُدَّةِ عَلَى مَنْ قالَ إِنَّ أَحْكَامَ النَّي عَلَى كَانْتَ مْلَاهِرَةً وَمَا كَانَ يَسِيبُ بَمْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النِّي ﷺ وَأَمُورِ الْإِمْلاَمِ مَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بَعْنِي عَن أَبْنِ جُرَيْجٍ حِدَّتَى عَطالهِ عَنْ عُبِيْدٍ بْن ثُمَّبْر قَالَ ٱسْتَأْفَلَهُ أَبُو مُوسَى عَلَى مُمَرِّ فَكَأَنَّهُ وَجَدَّهُ مَسْنُولًا فَرَجَمَ فَقَالَ مُمَرُّ أَلَمْ أَشْتَمْ صَوْتَ عَبْدِ أَقْدِ بْن فَيْسُ أَنْذَنُوا لَهُ ، فَدُعِيَ لَهُ . فَقَالَ مَا حَلَكَ عَلَى مَاسَنَتْتَ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُوْمَرُ بِهٰذَا قَالَ فَأْرِنِي عَلَى هٰذَا بِبَيْنَةٍ أَوْ لَأَفْمَلَنَ بِكَ فَالْطَلَقَ إِلَى تَخْلِس مِنَ الْأَفْسَارِ ، فَقَالُوا لاَ يَشْهَدُ إلا أُساخِرُنَا (" فَقَامَ أَبُوسَيدِ الْحُدُرِيْ فَقَالَ فَذَكُنَا نُوْفَرُ بِلْذَا فَقَالَ عُمَرُ خَنِيَ عَلَيْ هَذَا مِنْ أَمْرِ النِّي يَنْكُ أَلْمَانِي السِّنْنُ بِالأَسْوَاقِ مَرْثُ عَلَى ْحَدُّثَنَا سُمُيَّانُ حَدَّثَنَى الزُّهْرِئُ أَنَّهُ سَمَتُهُ مِنَ الْاعْرَجِ يَقُولُ أُخْذِرَ فَي أَبُو هُرَبُرَةً قَالَ إِنَّكُمْ تَزْتُمُونَ أَنَّ أَبَا مُرْتَرْءَ يُكُثِّرُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ أَنَّهُ عَلَيْ وَأَنْهُ المَوْعِدُ إِنَّى كُنْتُ أَمْرًا مُسِنَكِينَا أَازَمُ رَسُولَ أَنْهِ ﷺ عَلَى مِنْ بَطْنِي ، وَكَانَ الْهَاجِرُونَ يَشْنَلُهُمُ الصَّنْقُ بِالْأَسْوَاق وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْنَلُهُمُ الْبَيَامُ كَلَى أَمْوَالِمِمْ فَعَهدْتُ مِنْ رَسُولِ أَفَدْ عَلَى ذَاتَ يَوْم وَقَالَ مَنْ يَبْسُطُ ١٦ رَدَاهُ حَتَّى أَنْفِي مَقَالَتِي ثُمُ يَقْمُعُهُ فَلَنَ (\*) يَنْسُى شَيْنًا سَمَهُ مَنْي فَلِسَطْتُ بُرُوَّةً كَانَتْ عَلَى فَوَالَّذِي بَثَهُ بِأَلْحَق مَا نَسِيتُ شَيْنًا تَمِنْتُهُ مِنْهُ ﴿ بِالْبِ مِنْ رَأَى زُوكَ النَّكِيرِ مِنَ النَّيْ عِلَى حُجَّةً لاَ مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ مِرْشِنَا خَادُ بْنُ مُعَيْدِ حَدَّنَّا عُبَيْدُ أَلَهْ بْنُ سُاذِ حَدُنَّا أَس

سَمَدُ تَنَاسُكُمْةً مَنْ سَنْدِ بْنِ إِرْرَاهِيمَ مَنْ نُحَدِّدِ بْنِ الشَّكَدِرِ قَالَ رَأَيْتُ سِأبِرَ بْنَ عَبْدِ ٱلشُّيِّحُلَفُ إِلَّهُ أَنَّ أَنِيَ المنَّانُد (٢) ٱلدِّجَالُ ، قُلْتُ تَحَلِفُ إِلَيْهِ قَالَ إِنَّى سَمِثُ مُمَرّ جَمَلِفُ عَلَى ذَلِكَ حِنْدَ النِّي عَلَى فَلَمْ يُنْكِرُهُ النِّي عَلَى أَلِبُ أَلَا خَكَامِ الَّتِي مُمْرَفُ بِاللَّلَائِلِ ٣٠ ، وَكَيْفَ مَثنَى اللَّلَالَةِ وَتَفْسِيرُهَا ٣٠ ، وَقَدْ أَخْبَرَ النَّىٰ ﷺ أَمْرَ اللَّيْل وَغَيْرِها ، ثُمَّ شُيْلٌ عَن الْحُدِّ ، فَلَالْمُ عَلَى قَوْلِهِ تَمَالَى : فَنْ (1) يَسْلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَشُيْلِ النَّيْ مِنْ عَن النَّبُ قَتَالَ لَا آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ وَأُكِلَ عَلَ مايدة النِّي عَلَى الضِّبُّ كَأَشْتَذَكَ أَبْنُ عَبَّاسٍ بِأَنَّهُ لَبْسَ بِحَرَّامٍ حَدَّثْ الْمُمْسِلُ حَدُّتَنَى مَالِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَمْلَمْ عَنْ أَبِي مَا لِحْ إِلنَّهَا ذِعَنْ أَبِي هُرَّ ثِرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ أَنْهِ مِنْكُ قَالَ اللَّيْلُ لِلكَّامَةِ: لِرَجُيلِ أَجْرٌ ، وَلِيجُلِ سِنْدٌ ، وَعَلَى رَجُل وِذْدٌ وَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَبِيرٌ مَّرَجِلُ رَبِعَلَهَا فِي سَبَيلِ أَنَّهِ فَأَطَالَ (٥٠ فِي تَرْجِرِ أَوْ رَوْمَنَةٍ ، كَمَا أَمَا بَتُ فِي مِبْلِهَا ذَٰلِكَ ٣٠ لَلَوْجِ وَالرَّوْمَةَ ٢٠ كَانَ لَهُ حَنَنَاتِ ، وَلَوْ أَنَّهَا فَعَلَمَتْ طِيلَهَا كَأَسْنَتُتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتِ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ يِهَرَ فَتَنْرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَذْ يَنْتِي ٥٨ بِهِ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتِ لَهُ وَهُمَ لِلْكَ الرَّجُل أَجْرْ ، وَرَجُلُ رَبِعَلَهَا تَنَنَّهُا وَتَمَفَّقُا وَلَمْ بِنَسْ حَقَّ أَفَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَأَ ظُهُورِهَا فَعْيَ لَهُ سِيْنٌ، وَرَجُلُ رَبَعَلَهَا خَفْرًا وَرِيَا؛ فَهِيَ عَلَى ذَٰلِكَ وِزْرٌ، وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن الحُشُ قالَ ما أَثُولَ أَنْهُ عَلَى فِيهَا إِلاَّ هاذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَّةَ الجَامِعَةَ فَيْنُ (١٠ يَمْنَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ خَيْرًا بِرَهُ وَمِنْ يَهْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ ضَرًّا بِرَهُ ﴿ وَرَشَّىٰ يَخْيُ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةً عَنْ مَنْعُور بْنِ مَعْيَةً عَنْ أُمَّهِ عَنْ فَائِشَةَ أَنَّ أَمْرَأَةً سَأَلْتِ النِّي عَنْي عَرْضَ (٢٠٠ نُحُدُّ هُوَّ أَنْ مُنْهَا ۚ حَدَّثَنَا الْفُضَّيْلُ بْنُ سُلَمْإِنَ النُّنَائِينَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ بْنُ عَبّْدِ الرُّهُمْنِ أَبْنُ ٥١٧ شَبْبَةً حَدَّثَمْنِي أَمَّى عَنْ مائِشَةَ رَضِيَ أَلَٰهُ عَنْهَا أَنَّ ٱبْرَأَةً سَأَلَتِ

برح في نستيجيد عبد أنه بن برسيد عبد أم ين الم يتم عبد أنه بن الم يتم ورضي منا المنا ال

1 (r) (r) Jin (0) Ja (1) (١٠) وَ لَوْسَكَانَ عَوَالِهَا **مَا** أ أكل (ر) أَرُّ لِغُمُّا (۱۲) خصر ات مليا النسالان أل الرأة من الألمأر إء مم (ون زُادَ لَنا

النَّى ١٠٠ عَنِينَ عَنِ الْحَيْضَ كَيْفَ تَعَنَّسَلُ ١٠٠ مِنهُ ، قالَ تَأْخُذُونَ ٢٠٠ قَرْصَةً تُمُسُّكَةً فَتَوَصَنْيِنَ (°) بها ، قَالَتَ كَيْتَ أَتَوَمَنا أَ بِها بَا رَسُولَ أَشِيا قَالَ (° النِّي ﷺ تَوَسَنَّى قالتَ كَيْنَ أَتَوَهُأَ بِهَا يَا رَسُولُ ٱللهِ ؟ قالَ <sup>١٠٠</sup> النَّبِيُّ مِنْ تَوَصَّنُينَ <sup>١٠٠</sup> بِهَا قالَتُ عايْشَةَ فَمَرَفْتُ الَّذِي يُرِيدُ رَسُولُ أَهْدِ عَلَى بَغَذَبْتُهَا إِلَّا فَمَلَّتُهُمُ ﴿ مَرْفُ مُوسَى بَثُ آِشْمُ بِلَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ۚ عِنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُنَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ أَنَّ أُمُّ حُفَيْدِ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزَّذٍ أَهْدَتْ إِلَى النِّيِّ اللِّي عَنْكَ وَأَقِيناً وَأَشُبًّا <sup>(A)</sup> فَدَمَا بِهِنَّ النَّيْ عَنَّ كَأْكِلْنَ عَلَى مائِدَتِهِ فَتَرَكَهُنَّ النَّيْ عَنَّ كَالْتَقَذِّرِلَّهُ ١٠٠ وَلَا ١٠٠٠ كُنَّ حَرَّامًا ما أَكِلْنَ عَلَى مانِدَتِهِ وَلاَ أَمْرَ بِأَكْلِينَ ﴿ مَرْثُنَا أَخَدُ بْنُ مَا يَخْرِ حَدُثْنَا أَنْ وَهْبِ أَخْبَرَ نِي يُونُدُنُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَ بِي عَطَاهِ بْنُ أَبِي دَيَاحٍ عَنْ خَايِرِ بْنِ عَبْدِ أَنْهِ قَالَ قَالَ النَّيْ يَرْتُ مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاَّ فَلْيَعْتَوْكَا أَوْ لِيَمْتَوْلُ مستجدًا وَلْيَقْبُدُ (١١) في بَيْتِيرِ وَإِنَّهُ أَنِيَّ بِيَدُر قالَ أَبْنُ وَهْبِ بَبْنِي طَهْمًا فِيهِ خَضِرَاك (١٥ مِنْ بُقُولِ فَوَجَدَ لَهَا رِبِحَا فَسَأَلَ عَنْهَا ۚ فَأَغْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ قَرْ بُوهَا فَقَرَّبُوهَا إِلَى بَمْضِ أَصَا بِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَنَا رَّآهُ كُرِهَ أَكُلُهَا قَالَ كُلُ قَائِقُ أَنَاجِي مَنْ لاَ تُنَاجِي ﴿ وَقَالَ أَبْنُ عُفَيْدٍ عَنِ أَبْنِ وَهُبِ بِقِدْرِ فِيهِ خَفِيرَاتُ ۖ ٢٣٥ ، وَكُمْ يَذْ كُرِ اللَّيْتُ وَأَبُو مَنْ وَالَّهُ عَنْ يُونُسَ قِتَّ الْقِدْدِ فَلاَ أَدْدِى هُوَ مِنْ قَوْلِ الرُّهْدِي لُو ف المَدِيثِ حَدِثْنَ عُبَيْدُ أَنْدِ بْنُ سَنْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَثَنَا أَبِي وَعَلَى وَالاَحَدُثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُمَيْرِ أَنْ أَبَاهُ جُمِيْرَ بْنَ مُفْسِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ (01 أَمْرَأَةُ أَتَتْ فَسَكَلَنَّهُ فِي ثَيْءَ فَأَرْهَمَا بِأَنْ فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ بَا رَسُولَ آفَّ إِذْ لَمْ أَجِدُكَ، قالَ إِنْ لَمْ تَجَدِينِي فَأْتِي أَمَّا بَكْدٍ \* زَادَ (١٠٠ لَلُمَبْدِينُ عَنْ إِيرَاهِيمَ أُبْنِ سَمَدٍ ، كَأَنَّهَا تَشْنِي المَوْتَ .

## بين لِنْمَالَ مَنْ الرَّحِيَةِ

بْ فَوْلِ النِّي رَفِي لا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْ ﴿ وَقَالَ أَبُو الْمَانِ أُخْبَرَّنَا شُمَيْتِ عَن الزَّهْرِي أُخْبَرَنِي مُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ سِمِعَ سُمَاوِيَةَ بمُحَدْثُ رَهْطا مِنْ فُرَيْشِ بِاللَّدِينَةِ وَذَكَّرَكُمْ الْأَحْبَارِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ أَصْدَق هُوْلاً ، الْهُدْثِينَ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ مَنْ أَكُّلُ الْكِيَّابِ وَإِنْ كُنَّا مَتَمَ ذَٰلِكَ لَنَبْلُو عَلَيْهِ الْسَكَذِبِ ﴿ وَمِثْنُ <sup>(١)</sup> مُحَدِّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا عُمْانُ بْنُ مُمَرَّ أَخْبَرَانَا عَلَى بْنُ الْبَارَكِ عَنْ يَحْىٰ بْنِ أَبِي كَشِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً هَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكَتَاب يَمْرُونَ التَّوْرَاةَ بِالْدِيْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْمَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْ اللَّهُ مُدَّدُّوا أَهْلَ الْسَكِيَّابِ وَلا تُسْكَذَّبُومُ وَتُولُوا آمَنَّا بِإِنَّهُ وَما أُزْلِ إلَيْنَا وَما أَثْرُلَ إِلَيْكُمْ الآيَةَ ﴿ وَرَضَّا مُوسَى بْنُ إِسْمُبِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شِهاب عَنْ هُبِيْدِ أَفَةٍ " أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ أَفَّهُ عَنْهُما قَالَ كَيْتَ تَسْأُلُونَ أَهْلَ الْكِتَاب غَنْ مَيْءَ وَكِنَا بُكُمُ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحْدَثُ تَشْرُونَهُ تَحْمَا كَهُ يُشَى وَقَدْحَدٌ ثَكُمُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا كِنَابَ أَثَّهِ وَغَيْرُوهُ وَكَنْبُوا إِلَيْدِيمِ الْسُكِتَابَ وَقَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ أَقَٰهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ أَنْنَا فَلْبِلاً ، أَلاَ بِنْهَا كُمُ ما جاءكم من الْدِيْرِ عَنْ سَنْقَلَتِهِمْ " لاَ وَاللَّهِ ما رَأَيْنَا مِنهُمْ رَجُلاً بَسْأَلُكُمْ عَن الَّذِي أُنْزِلَ أ (ال) كَرَاهِيَةِ أَغْلِلَافِ (<sup>()</sup> حَرَثُ إِسْنَاقُ أَخْبَرَانَا عَبْدُ الرَّعْلَ بْنُ عَهْدِيٍّ عَنْ سَلاَّمٍ بْنِ أَبِي مُعْلِيمِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ عَنْ جُنْدَب بْنِ عَبْدِ اللهٰ (١ قَالَ قَالَ رَسُولُ إِنَّهِ مِنْ أَفْرَوُا النُّرُ آنَ مَا أَثْنَلَفَتْ تُلُوبُكُمْ ۚ فَإِذَا أَخْتَلَفْمُ فَقُومُوا مَرْثُ إِسْفُتُ أَخْبَرَ أَ عَبْدُ الصَّدِ حَدَّثَنَا عَلَمْ حَدَّثَنَا أَبُو مِرْ الْ المَوْنَ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ أَفَّةٍ أَذْ رَسُولَ أَفْ يَنْكُ قَالَ أَفْرَوْا الْقُرْآنَذَ مِا أَثْمَلَفَتْ عَلَيْه

12. (1)

(r) أَبْنِ عَبْدِ أَفُو م

(۲) منا البوم.
(۱) منا الب متدأي ذر به باب عم البي سل الله منا وسل من الصرى وقبل منا الباب الذكور عندياب طل الباب الذكور عندياب طل البه المال وأسرع شورى ينهم ادد من البونية كذا في علمي الاصل ومناد في

(٠) الإُخْيلانِ

(۱) البَيْلِ

 (٧) قال أبر مبدر أنه شيئ عتبد الرسمن سالاماً

( قوله باب کراهیة ) کنا منبط یاب بالوجدین و بر کراهیة وافظر طی تتون یاب مافا یکون کتبه میسسه

(ح) على أبر مبد الشر (r) مدائل น์ ๓ (t) وَأَخْتُصُنوا ذكر في العم أن رواية أن دّر اختصبوا بشبع وأوا ورواية فيره بأواير أه من عاث الأصل (0) كنَّا ق الأصل بما البوينية شيط بأب وجهين ونعي أثي بالاشانة وعباره السطلان وفي نسخة بأب بالطوين نخي التي بنتح الماء ورشح الني al allelal de (١) من العربيم . كذا ل اليونينية وفرحا من التون والدى ق النتم في باللام ال أَى النعى العادر منه عُول

(٧) أَلْبُرُ مَانِيُّ مَنَى أَبْنِ جُرُنِجَ (٨) الذَّ

على التحريم وهو سليقة فيه،

لُمُوبُكُمْ; كَاإِذَا أَخْتَلَفَتْمُ: فَقُومُوا عَنْهُ • وَقَالَ \*\* بَرْبِهِ ۚ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَارُونَ الْأَعْرُر حَدَّثَنَا أَبُو مِرْرَانَ عَنْ جُنْدَب عَن النَّيُّ عَلْى ۖ عَبَّاس قالَ لَمَّا حُمْنِرَ النَّيْ مَا إِنَّ قَالَ وَقِ الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ مُمَرُّ بْنُ الْخَطَّاب، قالَ ع أَسَكُمْ كَمَا يَا لَنْ تَصَلُّوا بَعْدُهُ ٣٠ قَالَ مُحَرُّ إِذَّ النَّيْ مِنْكُ عَلَيْهُ الْوَجَعُ مَنْ يَقُولُ قَرْبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ رَسُولُ أَقِدْ عَلَى كِنابًا لَنْ تَصْلُوا بَعْدَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتُولُ مَا قَالَ ثُمَرُ ، فَلَنَّا أَ كُثَرُوا اللَّفَطَ وَالِا خَنازَكَ مِنْدَ النِّي ثَنَّ قَالَ قُومُوا مَنْ • قال مُبْيَنةُ أَفْهِ مَسَكَانَ أَبْنُ مَبَّاسِ يَقُولُ إِنْ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ ما حال بَيْنَ رَسُولِ هَن أَبْنِ جِرَيْجِي قال مَعَلَادِ قال جابرٌ قال أَبُو عَبْدِ أَشْ وَقَالَ مُحَدُّ بْنُ بَكْرِ ٣٠ حَدَّانَا أَمْنَاهُنَّ لَكُمْ فَبُلْقَهُ أَنَّا تَقُولُ لَكَا لَمْ يَكُنْ يَفْتُنَا وَمِنْ هَرَفَهُ ۚ إِلاَّ عَيلٌ إِلَى نِسَائِنَا كَنَا فِي مَرَفَةٌ تَقَمُّلُ مَذَا كِيرُا اللَّذِي لِلهِ قَالَ وَيَقُولُو جَارِ كِيرِهِ

مَكِنَا وَحَرْ كُمَا فَتَامَ رَسُولُ أَفِّي فَيْ فَقَالَ فَدْعَلِيمُ أَنَّى أَنْفَا كُنْ وَأَسْدَفُكُمْ وَأَيِّرُ كُمُ ۚ وَلَوْلاَ حَدْيِّي كَلْلَتُ كُمَّا تَحَلُّونَ فَعَاوا، فَلَو ٱسْتَغْبَلْتُ مِنْ أَنْرِي ما أستَدْيَوْنُ ما أَهْدَيْثُ فَعَلَنَا وَسِمْنَا وَأَمْنَنَا مِرْثُ أَبُومَتْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِب عَن المُسَيْنِ عَن أَنْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّتَى عَبْدُ أَقْدِ اللَّزِينَ عَن النِّي يَنْ اللَّهِ قال صَأْوا قَبْلَ مَا لَا فِي النَّذِب، قالَ فِي النَّالِيَّةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاحِيَّةً أَنْ يَتَّخذَهَا النَّاسُ سُنَّةً المِسْكِينَ قَرْلِ أَفْهِ تَمَالَى : وَأَنْرُهُمُ شُورَى يَيْنَهُمْ ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَشْ . وَإِنَّ (١) المُشاوَرَةَ قَبْلَ الْمَزْمِ وَالنَّبَيْنِ ، لِقَوْالِدِ : فَإِذَا مَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى أَفْد . فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ عِنْ لَمْ يَكُن لِيَصْرِ التَّقَدُّمُ عَلَى أَفَّا وَرَسُولِهِ ، وَشَاوَرَ النَّيْ ﷺ أَصَابَهُ بَوْمَ أُحُدِ في المُقَامِ وَاعْرُوحٍ فَرَأُوا لَهُ اعْرُوجَ فَلَنَّا لَبِسَ لَأَمْنَهُ وَعَزَمَ قَالُوا أَقِمْ فَلَمْ يَكِلْ إلَيْهِمْ بَنْدَ الْمَزْمِ وَقَالَ لاَ يَنْبَنِي لِنِيَّ يَلْبَسُ لَأَمْتُهُ فَيَضَمُّهَا حَتَّى غَكُمُ ٱللهُ وَشاوَرَ عَلِيًّا وَأُسَامَةَ فِيهَا رَنَى ٣٠ أَهُلُ الْإِفْكِ عائِشَةَ فَسَيعَ مِنْهُمَا حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآلُ فَجَلَدَ الرّابِينَ وَلَمْ يَلْتَغَيِّتْ إِلَى تَنَازُعِهِمْ ، وَلَكِينْ خَكَمَ إِمَا أَمْرَهُ أَلَدُ ، وَكَانَتِ الْأَنَّهُ بَعْدَ النَّي عَ اللَّهُ يَسْتَشِيرُونَ الْأَمْنَاء مِن أَهُل الْبِلْمِ فِي الْأَمُورِ الْبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا فَإِذَا وَصَعَ الْكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ لَمْ يَتَمَدُّوهُ إِلَى غَيْرِهِ أَفْتِنَاءُ (\*) إِالنِّي يَنْكُ ، وَرَأَى أَبُر بَكْرِ قِتَالَ مَنْ مَنْمَ الرَّكَاةَ ، فَقَالَ مُعَرُّ كَيْفَ تُفَاتِلُ " وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أُمِرْتُ أَنْ أَمَاتِلَ النَّامَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَفَهُ ، فَإِذَا مَالُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَفَّهُ عَمَسُوا مِنْي دِماءهُمْ وَأَمْوَ الْمُمْ إِلاَّ بِمَقْهَا (\*) ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ وَاللَّهِ لاَّقَالِلَنَّ مَنْ فَرَّنَ بَيْنَ ما جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمُّ كَابَعَهُ بَعَدُ مُحْرٌ كَالَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكُو إِلَى مَشُورَةٍ 🗥 إِذْ كَانَ عِنْدَهُ خُكُمْ رَسُولِ لَقَدِ ﷺ فِي الَّذِينَ فَرْتُوا بَيْنَ السَّلاَةِ وَالرَّكَاةِ وَأَرْادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَحْتَكُيهِ ٣٠ قالَ الذِّيُّ عَنْ مَنْ بَدِّلَ دِينَهُ فَا تَتُلُوهُ وَكَانَ الفُرَّاءِ أَصَابَ

(۱) وَأَوْنَّ . سَحَمَا تَى الْمِوْنِينَةِ الْمَسْرَةَ مَنْسُومَةً (٧) أَنْفَقَدُواْ (١) النَّمَانَ (١) النَّمَانَ (١) وَسِمَانِهُمْ عِلَى الْفَيْسِ (١) مَشْوَرَتِيرَ

مَشُورَة تُمَرَّ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبًّا فَا وَكَانَ وَقَافًا عِنْهَ كِنَّابِ أَنَّهِ مَزَّ وَجَلَّ مَرْثُنا الْأُوَيْسِيُّ (١) حَدَّثْنَا إِرْاهِيمُ (١) عَنْ صَالِحْ عَنَ أَبْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَى عُرُقَةُ وَأَبْنُ الْسَبِّب وَعَلْقَهُ إِنْ وَقَاس وَعْبَيْدُ اللهِ عَنْ مَاثِيَّةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْما حِبْنَ قالَ لَما أَهْلُ الْإِفْكِ ''' قالَتْ وَدَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ <sup>00</sup> حِينَ أَسْتَلْبَتَ الْرَحْيُ بَسَنَّالُكُ وَهُوَ بَسْتَشِيرُهُما فِهْرَاق لَعْلَه ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشارَ بالّذي يَهُمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِي ، وَأَمَّا هَلَيْ فَقَالَ لَمْ يُضَيِّنِ اللهُ عَلَيْكَ وَالنَّسَاء سواها كَثِيرٌ وَسَلِ الْبَارِيَةَ تَصْدُونُكَ ، فَقَالَ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْء يَرِينُك ؛ فَالْتُ مَا رَأَيْتُ أَمْرًا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِبَةٌ حَدِيثَةُ السِّنَّ تَنَامُ (° مَن تَجَينِ أَهْلِهَا كَتَأْنِي الشَّاجنُ فَتَأْكُلُهُ فَقَامَ عَلَى الْلِنْهِ فَقَالَ ؟ مَتَشَرَ السُّلِينَ مَنْ بَسْلِرُ فِي مِنْ رَجُل كَلَّنِي أَذَاهُ ني أَهْلِي وَاللَّهِ مَا عَلِينتُ عَلَى ٢٠ أَهْلِي إِلاَّ خَيْراً فَذَكَّرَ بَرَاءَةَ مَائِينَةً ، وَقَالَ أَبوأُساَمَةً عَنْ هِشَامِ مِرَثِينَ ٢٠٠ تُحَدُّ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَا يَعْي بْنُ أَبِي زَكَر كِاء الْفَسَّانَ ٢٠٠ عَنْ مِثَامِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ مَائِثَةً أَنَّ رَسُولَ أَقَّهُ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ عَلَيْهِ وَقَالَ مَا تُشِيرُونَ عَلَيَّ فِي قَوْمٍ يَسُبُونَ أَهْلِي مَا عَلِيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوهِ قَطَّ • وَعَنْ عُرُوَّةَ قَالَ لَكَ أَخْبِرَتْ مَائِمَةً بِالْأَشْ قَالَتْ بَا رَسُولَ اللَّهِ أَثَأَذَٰذُ لَى أَذْ أَنْطَلَقَ إِنِّي أَهْلِي فَأَذِنَ لَمَا وَأَرْسَلَ مَتِهَا الْنُكَرَّمَ ، وَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْعَارَ شُبْحَافَكَ مايَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكُرٍّ بِلِذَا سُبْحَانَكَ مُلْذَا بُهُمَّانُ عَظِيمٌ .

(بِسُم الله الثَّمْنِ الرَّسِمِ) (بِسُم الله الثَّمْنِ الرَّسِمِ) عَابِ ١٩٠ السَّوحيد

باحب ما جاء في دُماه النِّي عَلَى أَنتَهُ إِلَى تَوْجِيدِ أَقْهِ تِبَارَكَ (٠٠٠ وَتَمَالَى

(١) مَبْدُ الْعَزِرِ بْنُ
 مَبْدِ اللهِ

(۲) أَيْنُ سَعَلَمِ

(۲) ماکآوا (۱) رُنی!ت مثها

(E)

(۱) زرآملی

(٧) ومدني
(۵) في أصل أبي در
(١ في أسل المهاة
(النّكان المسجمة وصحح
عليه وكتب الضائي
نسخة أه من اليونينة
قل فالتح والذي بالمها

اللمة والثان المجمة

(a) ألزَّهُ عَلَى الْمَجْسِرُورُ واحِمْ . مكلنا مرَّحَ الْمُعَ الرَّوابَةُ فَي نسبة صحد الله ومرَّحَ لما في المستحالة المربي سد كفل التوجه وظل كان الرّح كلف الرّد على الجسبة وجومُ وقال المالط الجسبة وجومُ وقال المالط لول كتاب الموجه والله لا كتاب المحيية والمين بعد المستلى الرّد على الجمية له المستلى الرّد على الجمية له (-ا) حروبُل الرحول المالية

**ُ مَرَثُنَا أَبُو وَلِمِهِ حَدَّثَنَا ذَكِرِيًا؛ بْنُ إِسْفَقَ عَنْ يَحْي**ُ <sup>(١)</sup> بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ صَنْبِيّ عَنْ أَى مَسْبُهِ مِن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَنْهُ عَنْهُمَا أَنُّ النِّي يَكِلْ بَسَتَ مُعَاذًا إِلَى الْيَسَنِ • وَحَدَّنَى مَبْدُ أَنَّهُ بِنُ أَبِي الْأَسْرُدِ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْعَلاَء حَدَّثَنَا إِنْشْبِيلُ بْنُ أُمِّيَّةً عَنْ يَحْيِي ٣ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَدِ بْنِ صَيْنِيٌّ أَنَّهُ سَمِمَ أَبًا مَسْبَدِ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاس يَتُولُ سِينَتُ أَبْنَ عَبَالَى يَمُولُ ٣٠ لَمَّا بَسَتَ النِّي ﴿ مُمَاذًا (٥٠ تَحْقَ الْيَتَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تَقَدَّمُ عَلَى قَوْمٍ مِن أَهْلِ الْكِيَّابِ فَلْيُسَكِّن أُوِّلَ مَا تَدْعُومُ ﴿ إِلَى أَنْ بُوَحْدُوا الله تَمَالَى فَإِذَا عَرَّفُوا ذَٰلِكَ ۚ فَأَخْبَرْهُمُ أَنَّ اللَّهُ فَرَضَ (٥٠ عَلَيْهُمْ خَمْسَ سَلَوَاتِ في يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ۚ فَإِذَا صَلَّوا فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ أَفَدَ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فَي أَمْوَ المِيمْ تْوَخَدُ مِنْ غَنِيْهِمْ ۚ قَتُرَدُّ عَلَى قَتَعِيرِهِمْ ۚ فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَٰلِكَ غَفُذْ مِنْهُمْ ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ عَرْثُ مُكَّدُ بْنُ بَشَّادِ حَدَّثَنَا غَنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُنْبَةُ عَنْ أَبِي حَسِينِ وَالْأَشْمَتِ بْنِ سُلَيْمٍ سِمِمَا الْأَسْوَدَ بْنَ هِلاَلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبْلِ قَالَ قَالَ الذِّي (٦ عَنُّهُ يَا مُعَاذُ أَنَدْرِي ما حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْمِبَادِ ؟ قالَ أَقَدُ وَرَسُولُكُ أَغْرُمُ ، قالَ أَنْ يَمْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا ، أَتَدْرِى ما حَقَهُمْ عَلَيْدِ ؟ قالَ أَفْهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ أَنْ لاَ يُمُذَّبَهُمْ ﴿ حَدَّثُ إِنْمُمِيلُ حَدَّثَى مالك عَنْ عَبْدِ الرَّحْنُ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الرَّحْن أَبْنِ أَبِي مَتَمْسَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَيِيدِ الْكُدْرِيِّ أَنْ رَجُلاً سَمِمَ رَجُلاً يَقْرَأْ قُلْ هُو أَهُهُ أَحَدُ يُرَدُّونُهَا ۚ فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءِ إِلَى النِّي عَلَى فَذَكَّرَ لَهُ ذَٰلِكَ وَكَأَنَّ ١٣ الرَّجُلَ يَتَقَالُمُا ، فَقَالَ رَسُولُ أَنْهِ عِنْ وَالَّذِي نَشْبِي بِيَدِهِ إِنَّهَا (أَ لَتَمْدِلُ ثُلُثَ الْتُرْآنِ • زَادَ إِسْمُصِلُ بْنُ جَمْعَرِ عَنْ مالِكِ عَنْ عَبْدِ الرُّهُنْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَبِيدٍ أَخْبَرَ بِي أَنِي تَنَادَةُ إِنَّ النَّبِيَانِ عَنِ النِّي عَلَيْ مِرْضٌ مُخَدَّ حَدَّثَنَا أَحَدُ إِنْ مَا لِم حدَّثَنَا أَنْ وَهْبِ حَدَّثَنَا مَرْوُ عَنِ أَبْنِ أَبِي هِلِالٍ أَنَّ أَمَّا الرَّبَالِ ثُمَّذَ بْنَ عَبْدُ الاَّمْنَ

(١) يَحَيِّى بْنِ عُدِّ بْنِ عَبْدُ أَنْهُ عَبْدُ أَنْهُ بْنِ صَنْفِيْ مَنْدُ أَنْهُ بْنِ صَنْفِيْ مِنْ عَدْ بِن صَنِيْ عَدْ بْنِ ابن عد بن صيني ويتال ابن صيني والأول أكثر الم من هامش الأصل (١) مُثَاذً بْنَ مَبْدُلِ إِلَى

أَخْوِ أَمْلُو (٥) قَدُّ فَرَضَ (١) رَسُولُ أَفْهِ (٧) فَكُكَأْنُ (٨) اللهِ

pa.(1) (a) إلياً هكذا مر بازنم ق بست اللسماأن يدنأتها فيرنينة وضيطه في الفرع التعب أيضاً وحو رواة غير أبي كا في التسالاني الم (١١) مَدُّعَوْنَ كفاق الرنيئية بثنده البال رقال في النام بكوال الدال وباه بتثنيلها لد منر مامش الاصل (١٢) كِلْ تَوْلِ أَقْيِهِ (١) تدمالتل من التسطلاني

ان لام سلام هسفا مشدد عند أبي ذرحيث وتع فراجع وحرو له من عاش الاسل

مَدَّنَهُ مَنْ أَنَّهِ ثَمْرَةً بنْتِ عَبْدِ الرَّعْنَ وَكَانَتْ فَ سَبْرِ مَالِيثَةٌ زَرْجِ النَّي كُلًّا عَنْ مَائِشَةَ أَنَّ النِّيِّ مَنْ اللَّهِ بَنْكَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَشْرًا لِأَصْحَابِهِ فَي متلاّتِهِ ('' فَيَخْتِمُ بِنَلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ كَلَمَّا رَجْمُواذَ كُرُواذَٰلِكَ النَّى ﷺ قَالَ سَِلُوهُ لِأَئ شَيْء يَمَنْتُمُ ذٰلِكَ مَسَأَلُومُ فَقَالَ لِأَجَّا مِيفَةُ الرَّحْنِ وَأَنَا أُحِيثُ أَذْ أَفْرًا بِهَا فَقَالَ النَّيْ عَنِ الْأَحْمَسِ عَنْ زَيْدِ بْن وَهْب وَأَبِي طَيْنَانَ مَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ أَهْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنْهِ يَنْكُ لاَ يَرْحَمُ أَنْهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ ﴿ وَثِمْنَا أَبُو النُّمَانَ حَدَّثَنَا ظَاهُ بْنُ زَيْدِ عَنْ مَامِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُنْهَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أُسَامَةً بْن زَيْدِ قَالَ كُنَّا عِنْد عِنْ إِذْ جَايَهُ رَسُولُ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَدْعُوهُ ٣٠ إِلَى أَبْهَا فِي الْمَنْ ، فَقَالَ النَّيْ رِيُّ أَرْجِعَ <sup>(1)</sup> قَأَخْبِرْهَا أَنَّ ثِيرِ ما أَخَذَ وَلَهُ ما أَعْطَى وَكُلُّ ثَمَىٰء هِنْدَهُ بِأَعِلَ النِّي ﷺ وَقَامَ مِنَهُ سَمَّدُ إِنْ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ إِنْ جَبَل ، فَدُفِعَ ٢٥ العَّنَّى إلَيْدِ وَقَمْسُهُ تَعَمَّتُمُ كَأَنَّهَا فِي شَنَّ ، فَقَاصَتْ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ لَهُ سَمُدُ يَا رَسُولَ ٱلَّهِ ٥٠ قَالَ هُلْيه رَحْمَةُ جَمَلُهَا أَفَدُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ أَفَدُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَاء الْأَعْمَسَ عَنْ سَمِيدِ بْنِ ١٠٠ جُنَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّعْنَ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى غَيْبُهِ أَحَدًا، وَإِذَ أَلْهُ مِيْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَأَنْزَلَهُ بِيلْيِهِ ، وَمَا تَحْيِلُ مِنْ أَنَى وَلاَ

تَمْتُمُ إِلا يِيلْدِ ، إِلَيْهِ بُرِدُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، قالَ يَمْنِي (١٠ : الطَّاهِرُ عَلَى كُلُّ شَيْء عِلْمَا وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ عِلْمًا مَرْثُ عَللَهُ بْنُ عَلْدِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلالِ حَدَّتَن عَبْدُ أَفْهِ بْنُ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ ثُمْرَ رَضِيَ أَفْهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّي ﷺ قَالَ مَعَا نَبِحُ الْغَيْب خَشَّ: لاَ يَمْلَهُمُا إِلاَّ أَمَّهُ ، لاَ يَمْلَمُ ما تَنْبِينَ الْأَرْسَامُ إِلاَّ أَفْهُ ، وَلاَ يَمْلَمُ ما في غَدِ إِلاَّ أَلَٰهُ ، وَلاَ يَشَلِّمُ مَنِّي يَأْتِي اللَّفَرُ أَحَدُ إِلاَّ أَلْلُهُ ، وَلاَ تَدْرِى نَفْسٌ يأَى أَرْض عَمُونُ إِلاَّ أَلْلُهُ ، وَلاَ يَيْلِمُ مَنَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ أَقْلُ مِرْثُ الْحَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَثَنَا سُفيًانُ مَنْ إِنْطِيلَ مَن الشَّغِيِّ مَنْ مَسْرُونِ مَنْ عائِشَةٌ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدُّمَاكَ أَنْ كُمِّنَا رَقِي رَأِي رَبِّهُ فَقَنْدِكَنْبَ وَهْرَ يَقُولُ : لاَ تُدْرَكُهُ الْأَبْسَارُ ، وَمَن حَدَّثَكَ أَنَّهُ مِثْرٌ النَّيْبَ فَقِدٌ كُلَّتِ وَهُوَ يَتُولُ : لاَ يَثْرُ النَّيْبَ إلاَّ إِلَّهُ \* ٥٠ قَوْلُ أَثَةٍ ثَمَالَى : السَّادَمُ المُؤْمِنُ ﴿ وَثِنَّ أَخَدُ بَنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُمَيْرٌ حَدَّثَنَا مُنيرةُ حَدَّثَنَا شَعَيلُ بْنُ سَلَمَةَ عَالَ قالَ مَبْدُ أَنْهِ كُنَّا نُسَلِّي خَلْفَ النَّيْ عَلَى فَنَقُولُ السَّلامُ عَلَى أَفْدٍ، فَقَالَ النِّيمُ عَلَيْهِ إِنَّ أَلَهُ مُورَ السَّلاَمُ ، وَلَكِنْ تُولُوا ؛ النَّحِيَّاتُ فَه وَالسَّاوَاتُ وَالسُّبِّكَ ، السَّارَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النِّيُّ وَرَسْعَةُ أَفْدٍ وَتِرَكَانُهُ ، السَّارَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى حِبَادِ أَنْهِ السَّالِلِينَ ، أَضْهَدُ أَنْ لاَ إِنْهَ إِلاَّ أَنْهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَدًّا حَبْدُهُ وَرَسُولُهُ \* \* " مَوْلُ } اللهِ تَمَالَى: مالِكِ النَّاس فِيهِ أَبْنُ تُمَرَّ مَن النِّي عَلَى مَرْثُ أَخَذُ بْنُ مَا لِمُ حَدَّثَنَا أَنْ وَهِبَ أَغْبَرَنِي يُونُنُ مَن أَنْنِ شِهَابٍ مَنْ سَبِيدٍ ٣٠ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النِّي مَنْ اللَّهِ عَلَى يَقْبِضُ أَفْتُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْفَيَامَةِ ، وَيَعْلُوى السَّمَاء يبتيدِ مُمْ يَقُولُ ؛ أَنَا لَلِكُ أَنِنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ \* وَقِالَ شُمَنِبُ وَالزُّيَدِينُ وَأَبْنُ مُسَافِي وَإِسْفُونَ إِنَّ يَمْنِي مَنِ الرُّهْرِيُّ مَنَ أَبِي سَلَمَةَ (٥٠ ﴿ ٢٥ فَوْلُ أَنَّهِ ثَمَالَى: وَهُو الْمَزيرُ الحَكِيمُ ، سِبْعَالَ رَبِّكَ رَبِّ الْمِزَّةِ ٣٠ وَإِلْهِ الْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ، وَمَنْ حَلْفَ بِعِزَّةِ اللهِ

(۱) يَعَنَىٰ هُوَ الْمَرَّاد الم الله يَعْنَىٰ هُوَ الْمَرَّاد الم (۲) يَبِّنُ فَوْلِ اللهِ (۵) هُوَ أَبِنُ اللهِ اللهِ (۵) هُوَ أَبِنُ اللهِ اللهِ (۷) يَعْنَى اللهِ اللهِ (۷) يَعْنَى اللهِ اللهِ (۷) يَعْنَى اللهِ اللهِ (۵) عَلَى اللهِ (۱) وَسُلْلَاهِي (۱) الرَّسُلُلَاهِي (۱) الرَّبِرُّ الرَّبُ (۱) الرَّبِرُ الرَّبُولِ (۱) المِنْهُ الرَّبُولِ (۱) المِنْهُ الرَّبُولِ

وَمَعَا آبِهِ ١٠٠ ، وَقَالَ أَفَسُ قَالَ النِّيءُ عَلَى تَقُولُ جَعَمُّ ثَعَلْ فَعَلْ وَعِزَّتِكَ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيمُ ﷺ بَيْقُ رَجُلُ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ آخِرُ أَهُلُ النَّارِ دُخُولًا الجُنَّةَ هَيَّتُولُ رَبُ (\*) أَمْرِفُ وَجَهِي عَنِ النَّارِ لاَ وَعِزَّيْكَ لاَ-أَسُأَلُكُ غَيْرُهَا ، قالَ أَبُو سَبِيدٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ قالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ ذَاكَ وَعَشَرَهُ أَشَالِهِ ، وَقالَ أَيْوِبُ وَمِزْنِكَ لاَ فِنَى " بِي عَنْ بَرَكَتِكَ ﴿ مَرْثُنَا أَبُو مَنْتُرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَدَّثْنَا حُسَيْنُ ٱلْمُلِمُ حَدَّثَنَى عَبْدُ أَفْدِ بْنُ بْرَيْدَةَ عَنْ يَعْنِي بْنِ بَسْرَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّيِّ عِنْ كَانَ يَقُولُ أَعُوذُ بِيزِّيكَ لَذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَأَلْمِنْ وَالْإِنْسُ بُونُونَ ﴿ وَرَفُ أَنِي أَلِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا حَرَى ۗ حَدَّثَنَا شُبَّةُ مَن تَنَادَةً مَنْ أَنْسٍ مَنِ النِّيُّ عَنْقُ هَالَ <sup>(1)</sup> يُلْقَ فِ النَّارِ، وَقَالَ لِي خَلِيْفَةٌ حَدَّثَنَا بَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَبِيدٌ عَنْ ثَنَادَةً عَنْ أَنِّي وَمَنْ مُشْتِرِ سِينْتُ أَبِي مَنْ ثَنَادَةً مَنْ أَضَى عَنِ النَّبِي عَيُّكُ قَالَ لاَ يَزَالُ يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَشْحَ فِيها رَبُّ الْمَا لِمَينَ قَدَمَهُ قَينُدُوي بَمْضُهَا إِلَى بَنْضِ ، ثُمَّ تَقُولُ ثَدٍّ قَدْ بِيزِّنِكَ وَكَرَمِك وَلا تُوَالُ الْمِنْةُ تَنْفُلُ (\*\* حَتَّى بُنْشِيَّ أَلَٰهُ كَمَا حَلْقًا نَبُسُكِتُهُمْ فَضْلَ الْجِنَّةِ \* \*\* قَوْلُ أَنَّهُ تَمَالَى : وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السِّنُواتِ وَالْأَرْضَ بِلِلْقُ مُؤْ**تُ**نَا فَبِيمَةُ حَدَّثَنَا سُمُهُانُ مَنِ أَبْنِ جُرِيجٍ مِنْ سُلَبْانَ عَنْ طَاوُسِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَالَ كَانُ النَّبِيُّ ﴾ يَدْعُومِنَ اللَّيْلِ اللَّهُمُّ لَكَ الْحَنَّدُ أَنْتَ وَبُّ السَّوْاتِ وَالْأَرْضِ لَكَ الحَيْدُ أَنْتَ كَيْمُ السَّنوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ \*\* فِينَ لَكَ الْحَيْدُ أَنْتَ ثُورُ السَّنوَكْ وَالْأَرْضِ ، نَوْلُكَ الْمَلُّ ، وَوَعَدُكَ الْمَلُّ ، وَلِتَأُوكَ حَنٌّ ، وَالْجَنَّةُ حَنٌّ ، وَالنَّارُ حَنٌّ ، وَالسَّاعَةُ حَنٌّ ، اللَّهُمَّ النَّ أَسْلَعَتُ ، وَمِكَ آمَنتُ ، وَعَلَيْكَ ثَوَكُّلْتُ ، وَإِنَّكَ أَبَّتُ، وَبِكَ عَلَمَتِكَ ، وَإِلَيْكَ مَا كَنْتُ ، فَأَغَيْرِ لِي مَا فَبَنَّتُ ، وَمَا أُخِرَّتُ ، وَأَمْرَوْتُ

وَأَفْلَنْتُ ، أَنْتَ إِلَيْ لِا إِلَٰهِ لِي مَيْزِالًا مِرْثِنَا تَا بِتُ بِنُ تُحَدِّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بِهِذَا وَقَالَ أَنْتَ الْمَقُّ ، وَقُوالُكَ الْمَقُّ \* فَوَالُ اللَّهِ مَنَالُ اللهِ مَنالُ اللهُ سِيمًا بَسرا وَقالَ الْأُحْمَسُ عَنْ تَمِيمِ عَنْ عُرُومَ عَنْ عَائِمَةَ قالَتْ المَندُ فِيْ الَّذِي وَسِيمَ سَمَّهُ الْأَصْوَاتَ مَا أَرُلَ أَلَهُ ثَمَالَى عَلَى النِّي مِنْ قَلْ مَدْ سَمِعَ أَلَثُهُ فَوْلَ أَلَى تُجَادِلُكَ فَى زَوْجِهَا مَرْثُ مُلَيَّانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا خَلَا بْنُ زَيْدٍ مَنْ أَيْوِبَ مَنْ أَبِي عُمَّانَ مَنْ أَبِي مُوسَى قالَ كُنَّا مَمُ النَّيْ عَلَى إِنَّ مَكُنَّا إِذَا مَلَّونَا كَبُونَا مَثَالَ أَرْبَعُوا عَلَى أَنْسُكُمْ كَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَمَّم ولاَ عَالِياً تَدْعُونَ شيما بَمِيراً مِّرِيا ثُمَّ أَتْى عَلَى وَأَنا أَثُولُ لَى تَشْمِي لَا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِأَنْهِ ، فَقَالَ لِي بَا عَبْدَ أَنْهِ بْنَ قَبْسٍ قُلْ لاَ حَوْلَ وَلاّ غُوَّةً إِلاَّ بِأَنْهُ فَإِنِّهَا كُنْوُ مِن كُنُو زِ الجَنَّةِ أَوْ قَالَ أَلاَ أَذَلُكَ بِهِ ۚ **مَرْثُ**نَا بَنْ سُلَفِانَ حَدَّتَى ١٠٠ أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ فِي مَرُّو عَنْ يَرِيدَ عَنْ أَبِي الْغَيْرِ سَمِ عَبْدَ اللهِ أَنْنَ كَمْرُو أَذَّ أَبًا بَكُرِ الصَّدِّيقَ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُ بَالَ لِلنِّي يَكُ بَارَسُولَ أَلَذٍ عَلَىني دُماءُ أَدْعُنُو بِهِ فِي صَلاَتِي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّى ظَلَنتُ تَشْبِي ظُلْمًا كَشِيرًا وَلا يَنْشِرُ الدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْ كَافْفِرْ لِي مِنْ عِنْدِكَ مَنْفِرةً إِنَّكَ أَنْ الْنَقُورُ الرَّحِمُ مَرْث عَبْدُ أَنَّهِ بِنْ يُوسُفَ أَخْبِرًا أَبْنُ وَهِبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهابٍ حَدَّثَني عُرْوَةُ أَنَّ مَائِشَةً رَضِيَ أَهُا عَنْهَا حَدَّثَتُهُ قَالَ النَّي تَكُلُّ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّالَامُ تَادَانِي قَالَ إِنَّ أَلَهُ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَرْمِكِ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ \* \* " قَرَّلُ أَلْثِي مَالٌّى: قُل هُوَ الْقَادِرُ حَرَثِي ( ) إِرْ اهيمُ إِنْ النَّذِيرِ حَدَثْنَا مَثِنُ بْنُ هِبِسْ حَدَّثَنَى مَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ أَبِي اللوالي قال سَمِنتُ تُحَدُّ بْنَ المُنْكَدِدِ يُحَدَّثُ عَبْدَ أَذْ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ أَخْبَرَ في جابرُ أَنْ عَبْدِ أَنْهِ السَّلَى ۚ قَالَ كَانَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَى مُبَلِّمُ أَصَابَهُ الإَسْتِفَارَةَ في الْامُورِ كُلُهَا كَا مُبَلِّمُ (\*) السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ بَغُولُ إِذَا ثَمَّ أَحَدُكُمُ ۚ بِالْأَمْرِ كَانَتِزَكُمْ

سه بَلْبُو گِكَانَ عَلَّمُ تَوْلِهِ قُلْ يَرُوالْسَعَة التِيْدُ يِرَالْسَعَة التِيْدُ يا الله تعالى الح الله تعالى الح (a) مَنْ مُنْكُرِ الْقَالِينِ وَوَلُوا الْوَ (b) حَمَّة (c) مَنْهُ إِنْ الْمُنْكِرِ الْقَالِينِيةِ (d) مَنْهُ إِنْهُ الْمُنْفِقِيةِ

(ا) وَاحِلُهُ

() الْنَكْلِمُ

(٦) وَاحِدَةً

(v) كَلْبُ السُّوْلِ أَنْقَاهُ \*
 أَنْهُ نَمَا لَي وَالإَسْمِا ذَقِيلًا

(۱) مثنا في البرينسة (۱) كنا في البرينسة وبنن فروحا والفرع الأكل إلى فرائد كنا باش الأكل (۱۰) كنا في البوئية وب دول يا، وفي بنن الأصول راياباتها كنا باستي الأصول

رَّكْتَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيعَـٰةِ، ثُمَّ لَيْقُل : اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْتَخِيرُكَ بِيلْمِكَ ، وَأَسْتَقُورُكَ يِقُدُرْتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ ، فَإِنَّكَ تَقْدُرُ وَلاَ أَقْدُرُ ، وَتَمْرُ ۚ وَلاَ أَغْزُ ، وأَنْتَ عَلامُ الْنُيُوبِ ، اللَّهُمَّ فَانْ أَمْرِي وَآجِلَهُ قَالَ أَوْ فِي دِبنِي وَسَمَائِي وَمِاتِبَةِ أَمْرِي فَأَقْدُرُهُ لِي وَيَشْرُهُ لِي نْتَ تَعْلَا أُنَّهُ شَرٌّ لِي في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَافِيةٍ أُمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَأَصْرِفْنِي عَنَّهُ وَٱقْدُرْ لِيَ الْنَايْرَ حَيْثُ كَانْ ثُمُّ مُعَلِّثُ الْفُأْرِبِ ، وَقُولُ أَفَّهُ مَالَى : وَقُعْلُ أَفْعُتَهُمْ وَأَيْمَارُهُمْ ماكانَ النِّي عَلَيْ تَعْلَيْ لاَ وَمُقَلِّب الْقُلُوبِ \* ٢٠٠ إِنَّ بِنِّ مِانَةً أَمْم إِلَّا وَاحِدًا ('')، قالَ أَيْنُ عَبَّاس ذُو الْجِلَالِ الْمُظَلَّةِ (\* الْبَرُّ اللَّه حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ مَن الْاعْرِيحِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ أَنَّهِ قَالَ إِنَّ فَهُ نَسْمَةً وَنُسْمِنَ أَسْمًا مَائَةً إِلاَّ وَاحِدًا (٥) مَنْ أَحْسَاهَا دَخَلَ الْجِئَّةَ ، مالكُ عَنْ سَعِيدِ مِنْ أَبِي سَعِيدِ الْلَقْتُرِي عَنْ أَبِي هُرُ يُرْ أَةَ (٥) فَلْيُنْفُضُهُ بِهِمَنْفَةً ثَوْبِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتِ جَنْبِي، رَبِكَ أَرْفَنُهُ ، إِنْ أَسْتَكُنْتَ تَشْبِي غَأَفْهُرْ لِمَا ، وَإِنْ أَرْسُلْتُهَا فَأَخْفَظُهَا بَمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ ﴿ تَابَّمَهُ يَحْيُ وَبشَّر أَيْنُ لِلْفَصَّلِ عَنْ هَيِّئِدِ أَنَّهِ عَنْ سَبِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّي ﷺ ، وَزَادَ زُعَيْرٌ عَنِ النِّي ﷺ وَرَوَاهُ أَبْنُ عَبْلاَنَ عَنْ سَيِيدٍ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَن النِّي ﷺ

نَحُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّعْمِٰنِ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ وَأَسَامَةُ بْنُ حَمْلًىٰ ۚ ۚ **حَرَثُنَ** اسُنْهِ ۗ حَدَّثَا شُنْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رِبْعِي عَنْ حُذَيْهَا قَالَ كَانَ النِّي عَنْ إِذَا أُوى إِلَى فِرَاشِهِ قالَ اللَّهُمَّ بِأَشِيكَ أَخِيا وَأَمُوتُ ، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ الْحَدُدُ ثِيرُ الَّذِي أَخْيانًا بَندَ ما أماتنا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ مِرْثُ سَعْدُ بْنُ حَفْسٍ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبْيٌّ بْنِ حِرَاشَ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحَرُّ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ كَانَ النِّي ﷺ إِذَا أَحَذَ مَصْحِمَهُ مِن اللَّيْلِ قَالَ بِأَسْمِكَ تَمُوتُ وَتَحْيَا فَإِذَا (٥) أَسْتَيْقُطَ قَالَ الْحَدُدُ لَذُ الَّذِي أَحْيَانَا بَسْدَما أَمَانَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۖ **مَرْثَنَا** ثَنَيْبَةً بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِم عَنْ كُرَيْبِ عَنِ أَبْنِ عَبَاسِ رَضِيَ أَقْدُ عَنْمُنَا قَالَ وَسُولُ أَقَدْ عِنْ لَوَأَنَّ أَحَدَكُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ ۚ فَقَالَ بِأَسْمِ أَقْدِ اللَّهُمَّ جَنَّبُنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ ما رَزَنْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُعَدِّرْ بَيْنَهُما وَلَدُى ذَلِينَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانُ أَبِدًا وَرَثُ عَبْدُ اللَّهِ أَبْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هُمَّالِمِ عَنْ عَدِيٌّ بن جاتم عَالَ سَأَلْتُ النِّي ﷺ قُلْتُ أُرْسِلُ كِلاَ فِي الْمُلْمَةَ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَ إِكَ اللَّمَلَّةَ وَذَكُرْتُ أَمْمُ اللهِ فَأَمْسَكُنْ فَكُلْ وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمُرَاسِ عَزَقَ فَكُلُ مَرْث يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّنَنَا أَبُوخِالِهِ الْأَحْرُ قَالَ سَمِثُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ لَجَدَّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هُنَا (") أَفْوَامَا حَدِيثًا (") عَهْدُهُمْ بشركِ يَأْتُونَا (\*) بلحماني لا تَدْرِي بَذْ كُرُونَ أَسْمَ أَهْدِ عَلَيْهَا أَمْ لاَ قالَ أَذْ كُرُوا أَنْهُمُ أَسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا ﴿ قَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ وَأُسَامَةُ بْنُ حَمْض مَرْثُ خَفُسُ بُنُ مُحْرَ حَدُّثُنَا هِشَامٌ عَنْ تَتَاذَةً عَنْ أَنَسَ قَالَ صَيَّى النَّيْ بَالْجَ بَكَبْشَيْنِ يُسَمِّى وَيُكُبُّرُ وَثِنْ حَفْضُ بْنُ مُمْرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الْأَسْوَد بْن فَيْسِ عَنْ جُنْدَبِ أَنَّهُ شَهِدَ النِّبِيِّ عَلَيْهِ لِيَوْمَ النَّحْرِ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ

(ا) فاستمار (ا) فاستمار (از) والمرابع المار الم

قال في النتج بنت ثم سكون أى موضوع ثم قال وسكى عانى هن رواية أبي قر وضع بالنتج قياً نه فعل ماض مبين الفاط ورأيه في سحة متمددة جكسر الصاد مع النتون أه

قَبْلَ أَنْ يَسَلَّىٰ فَلَيْذَنِّخُ شَكَاتُهَا أُخْرَى ؛ وَمَنْ لَمْ يَذْبَحُ فَلْيَذَّتُمْ بِأَسْمِ اللَّهِ حِدَّنَنَا وَرْقَاءِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَار عَن أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قِالَ قال في النَّاتِ وَالنُّمُوتِ وَأُسَامِي أَقْهِ ، وَقَالَ خُبَيْبُ وَذَٰلِكَ فِي ذَاتٍ فَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ الْحَرَمِ لِيَقَتَّلُوهُ قَالَ خُبَيْد علَى أَىٰ شقَّ كَانَ لَهُ مَصْرَعَى وَلَمْتُ ٣ أُبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسْلِماً وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَشَأُّ فَقَنَدَلَهُ أَبْنُ الْمَارِثِ فَأَخْبَرَ النَّىٰ ﷺ أَصْمَا بَهُ خَبَرَهُمْ بَوْمَ أُصِيبُوا بْنُ حَفْس بْن غِيَاثِ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا الْأَقْمَثُ مَينتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النِّي عَنْ إِنَّهِ يَقُولُ أَللْهُ تَعَالَى

أَنَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدَىٰ بِي ، وَأَنَا مَنَّهُ إِذَا ذَكَّرَنِي ، فَإِنْ ذَكَّرَنِي فِي تَفْسِهِ ، ذَكَّرْتُهُ ف تَشْيَى ، وَإِذْ ذَكَرَنِي فِي تَلَا ، ذَكَرْتُهُ فِي تَلَا إِخْبِي مِنْهُمْ ، وَإِذْ تَقَرَّبُ إِلَّ بشبغ (" تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ فِرَاعً ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِنَّى فِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ " بَاعً ، وَإِنْ " أَتَانِي عِنْمِي أَنِيْتُهُ مَرْوَلَةٌ \* (" قَوْلُ أَفْ نَمَالَى : كُلُّ شَيْء هَالكُ إلا وَجْهَهُ مَرْشُ يُحْيَبُهُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثنَا خَلَادُ (\* ) عَنْ مَمْرُوعَنْ جابِرِ بْن عَبْدِ أَلَّذٍ قَالَ كَمَّا نَزَلَتْ هَذْهِ الآيةُ : قُلْ هُوَ الْمُعَادِرُ عَلَى أَنْ يَنْمَتُ عَلَيْكُمْ عَدَّا بَا مِنْ فَوْقِكُمْ ، قالَ النِّي تَلِكَ أَهُوذُ بِوَجْهِكَ فَقَالَ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ فَقَالَ النِّي ۚ يَا الَّهِ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ قالَ (١٠ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيمًا ، فَقَالَ النَّيْ عَلَى هَذَا أَيْسَرُ \* فَ أَوْلُ أَفْدِ سَالَى : وَلِيُمُنَّمَ عَلَى عَيْنِي ، تُنَذَّى ، وَقَوْلُهُ ١٨٠ حِلَّ ذِكْرُهُ : تَجْرِى بِأَعْيُلُنَا ﴿ وَرَثْنَا مُوسَى بِنُ إِنْفُيلِلَ حِدَّتَنَا جُوَّرِينَةٌ مَنْ فَافِيمِ عَنْ مَنْدِ ٱللهِ قَالَ ذُكِرَ ٱلدَّجَالُ مِنْدَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَفْهُ لاَ يَخْنَىٰ عَلَيْكُمْ إِنَّ أَقُهُ لَبُسَ بِأَعْرَز ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَيْتِهِ ، وَإِن السّيخ الله جَالَ أَعْوَرُ الْمَيْنِ (١٠ الْبِينَ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِيَّةٌ طَافِيةٌ (١٠) مِوْثُ حَفْسُ بْنُ مُرَّ حَدُثنَا شُنَبَةُ أَخْبَرَنَا قَنَادَهُ قَالَ سَمِنتُ أَنْسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلَى قالَ ما بَسَت أَهُ مِنْ نَيِّ إِلاَّ أَنْفَرَ تَوْمَهُ الْأَعْرَرَ الْكَذَّابَ إِنَّهُ أَعْرَرُ وَإِنَّ رَبُّكُمْ (١١) لَبْسَ بِأَعْرَرَ مَنْكُتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَا كَافِرٌ \* حُرَّ أَنَّهُ "" المَالِقُ الْبَارِئُ الْمُسَوْدُ مَرَثُ إِسْخَقُ خَدَّتُنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا مُوسَى هُوْ ۖ أَبْنُ عُقَيَّةً حَدَّثَنَى تُحَدُّ بْنُ عِنْي بْنِ حَبَّانَ عَن أَبْنِ تُحَبِّرِ عَنْ أَبِيسَدِيدِ الْمُدْرِيِّ فِي غَزْوَةٍ مِنِي الْمُسْطَلِق أَتَهُمُ أَسَابُوا سَبَاتِهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَشْهُوا بِهِنَ وَلاَ يَمْدِلْنَ فَسَأَلُوا النِّي عَلَى مَن الْمَوْلِ فَقَالُ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْتَلُوا فَإِنَّ أَفْ قَدْ كَنْبَ مَنْ هُرَ خَالِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقيامَةِ، وَقَالَ ثُجَاهِدُ عَنْ فَزَعَةَ سَمِعْتُ ٢٠٥ أَبَا سَيِيدٍ فَقَالَ قَالَ النَّيْ بِنَيْجَ لَبْسَتْ فَعُسْ تَخْلُونَةُ

(1) شيخاً - (D 5 (W الله باب قوال 高温器 (4 1 (t) كنا شيط في النسخ يوجبين الزنم على رواية غير أبي ند والمر طهروايه وسأزمثل (١) عَبْنِ البَّسَى كذا ق النم ال يسدة لمل يُبِرأُ إِن دَر وَالْوَقُ السلب إل أن تر له ممحمه (١٠) طائية ، وشرطى الياء مرة ق يعنى النسخ تال التسطلان بالباء وتد تهمز لكن أنكره بعقهم اه Man

(١٥) بَكَبُّ مَوْلِ أَنْهِ مَوْ مُشَالِئُنُ • ورواية أبي ذر ليعنه مخالفة الجلارة (١٢) قُدَّسَاك

(r) 寸 到**4.** (1) (۱) أسابيا بين. (4) عَفَرُ لَقُهُ (۵) دا رس (۱۰) رَيُّ أَذُنُ (۱۱) تل (١٢) تُسْمَعُ رس (۱۲) تُشْلً مر ا (11) د وف (۱۰) تَسْتَمُّ (n) تُنْطَ (١٧) وَ قُلْ ثُنْتُمَ

إلا أَنْهُ عَالِيمًا \* ﴿ فَوْلَ أَنْهِ تَمَالَى ؛ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ۚ مَرَثَىٰ \* مُمَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِمُمَامٌ عَنْ قَنَاذَهَ عَنْ أَنِّي أَنَّ النِّي ﷺ قَالَ يَجْمَعُ ١٠٠ اللهُ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ كَذَلِكَ فَيَقُولُونَ لَوِ أَسْتَشْفَشَا إِلَى رَبًّا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ شَكانِنا مُذَا قَيَأْ تُونَ آذَمَ فَيَقُولُونَ إِ آدَمُ أَمَا تَرَى النَّاسَ حَلَقَكَ أَهُدُ بِيَدِهِ وَأُسْجَدَ لَكَ مَلاَ يَكُتُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاء كُلُّ شَيْء شَفَعْ (\*) لَنَا إِلَى رَبُّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هُـــذَا ، فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكَ ، وَبَدْ كُرُ لَمُمْ خَطَيْتَتُهُ الَّتِي أَمابَ ، وَلَكِنِ أَثَتُوا نُوحاً ، فَإِنَّهُ أُولُ رَسُولِ بَمَنَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ تَيَأْتُونَ نُوحاً فِيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ (\* وَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ أَنِي أَمابَ، وَلَكِنِ أَنْثُو إِرْاهِيمَ خَلِيلَ الرَّعْنِ كَيَأْثُونَ إِرْاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُ فِن ، وَنَذْكُرُ لَمُنْمُ خَطَابَاهُ الَّتِي أَمانِهَا ، وَلَمْكِنِ أَثْنُوا مُوسَى عَبْدًا آنَاهُ اللهُ النَّوْرَآنَةَ وَكُلُّمَهُ تَسَكَلِيًّا ، قَيْأَرُوذَ مُرِينَى فَيْقُولُ لَنتُ مُنَاكُمُ وَيَذَّكُرُ لَمُمْ خَطِيلَتُهُ الَّذِي أَسَابَ ١٧٠ ، وَلَـكِنِ أَنْتُوا عِيبَىٰ عَبْدُ أَلْثُمِ وَرَسُولُهُ وَكُلِينَهُ وَرُوحَهُ قِبَأْ ثُونَ عِيلَى فَيَقُولُ لَنْتُ مُنَاكُمْ ، وَلْكِنِ أَنْتُوا كُمَّدًّا فَيُحَلَّ عَيْرَ (١٠٠ لَهُ مَا تَقَدَّمْ مِنْ ذَنْهِ وَمَا تَأْخَرُ فَيَأْثُونِي (\* فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَأَذِنُ كَلَ رَبِي فَيُؤذَنُ (\* " لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَفَنْتُ لَهُ سَاجِدًا فَيْدَعُنِي ما شَاء أَلْهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمُّ يُعَالُ لى أرْفَرْ كُمُّدُ ، وَقُلْ (١١) يُسْتَمْ (١١) ، وَسَلْ نُعْفَلَهُ (١١) ، وَأَشْفَمْ تُشَفَّمْ ، فَأَخَذُ رَبِّي عِمَامِدَ عَلَيْهِمَا <sup>00</sup> ثُمَّ أَمُنْتُمُ فِيتُحَدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلْهُمُ الْجِنَّةَ ثُمَّ أَرْجَهُمُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَمْتُ سَاحِدًا فَيَدَعُنِي ما شَاء أَفْهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُفَالُ أَرْفَعْ مُحَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ (١٠٠ وَسَلْ تُمْطَة (١١٧ ، وَاسْفَعْ نُشَغَّعْ ، فَأَحْمُدُ رَبَّى بِمَخَامِدَ فَلَمْنِهَا رَبِّى، ثُمَّ أَسْفَعُ فَيَحُدُ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَتْ سَاجِمًا فَيَدَ أللهُ أَنْ يَدَعَنِي ، ثُمُّ يُعَالُ أَرْفَمْ ثُمَّدُ فُلْ (١٧٠ بُسْمَعْ ، وَسَلُ تُسْطَهَ ، وَأَسْفَمَ تُشَفَّمْ ،

فَأَخَدُ رَبِّي بِمَعَامِدَ عَلَيْهِمَ (١٠ ثُمَّ أَشْفَعْ فَبَصَّدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الجُّنَّةَ ثُمَّ أَرْجِعهُ عَلَّمُولُ يَا رَبِّ مَا بَقَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْفُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ ، قالَ (0) النِّيُّ عِلَى يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِنَّهُ إِلاَّ أَنْهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِدِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَرْثُ شَبِيرَةَ ، ثُمَّ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْهُ ۚ وَكَانَ فِي قَلْهِ مِنَ الْخَيْرِ ما يَزِنُ بُرَّةً ، ثُمُّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَقْدُ وَكَانَ فِي غَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَلْمِ ذَرّة : معرف أبي الناد أَخْتِرَا شُعَيْبُ حَدَّثْنَا " أَبُو الزّادِ عَن الأَعْرَج عَنْ أَلِي هُرُورَةَ أَنَّ رَسُولَ أَثْهُ مِنْكُ قالَ يَدُاللهُ مَلْأَى لاَ يَعْفُهَا<sup>(1)</sup> فَقَقَةَ سَتَاء اللَّيلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ أَرَأُ بِيْمٌ مَا أَغْثَقَ مُنْذُ حَلَقَ (\*) السَّنوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ فَإِنَّهُ كُم \* بَيْضُ ما في يَدِهِ وَعَلَ \* وَيَفُهُ عَلَى اللَّهُ وُبِيكِ الْاغْرَى الْإِيَّالُ بَعْنِينُ وَرَائِمٌ ﴿ مَرْثُ الْمُدُّمُ بُنُ تُخَدِّ ٣ قَالَ حَدَّثَنِي عَنِي الْفَاسِمُ بْنُ يَغِي عَنْ عُنِيْدٍ أَنْهِ عَنْ فَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرّ رَضَىَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَى أَنَّهُ قالَ إِنَّ أَلَتْ يَشَفِي يَوْمَ الْقَبَأَعَةِ ٱلأَرْضَ وَتَكُونُ السَّوْاتُ بِينِيدِ ثُمَّ يُقُولُ أَمَّا لِلَّكِ ، وَوَاهُ سَبِيهُ مَنْ مالِي • وَقَالَ مُمرُّ أَنْ خَرْةً سِينَ سَأَ لِنَا سَمِنْ أَبْنَ مُمْرَ عَنِ النِّيرُ عَلْ بِهٰذَا وَقَالَ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُنِيتٍ عَنِ الرُّهْرِيُّ أَغْيِرَ إِنْ أَبُوسَلَةٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ أَفْهِ عَلَى يَتْبَعْنُ أَلَّذُ الْأَرْضَ وَرَثْنَا سُنَدَّدُ تَعِيمَ يَعْيىٰ بْنَ سَعِيدِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّتَى سَنْعُورُ وَسُلَيْانُ مَنْ إِرَاهِيمَ مَنْ عَبِيدَةً مَنْ مَبْدِ أَنَّهِ أَنَّ يَهُودِيًّا جاء إِلَى النَّيِّ عَلَى فَعَالَ يَا مُحَّدُ إِنَّ أَلَٰذَ كِنسِكُ السَّوْلَاتِ عَلَى إِمْدِيمِ وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِمْدِيمِ وَٱلْجِبَالَ عَلَى إِمْدِيم وَالسُّجْرَ عَلَى إِسْبَيْمِ وَاللَّهَ وَيْنَ عَلَى إِسْبَيْمِ ثُمُّ يَقُولُ أَنَا الَّذِيثُ فَمَسْطِكَ رَسُولُ أَنَّهِ عِلَى حْتًى بَلَتْ نَوَاجِدُهُ ، ثُمَّ فَرَأَ وَمَا فَدَرُوا أَلْهُ حَتَّى فَدْرِهِ \* قَالَ يَحْيى بْنُ سَبِيدٍ وَزَادَ فِيهُ فُضَيْلُ بْنُ عِياسٍ عَنْ سَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ أَلَهِ فَضَحِك

(١) الأرضن

رَسُولُ اللهِ ﷺ تَعَيُّماً وَتَصْدِيعاً لَهُ ﴿ مَرْثُنا مُمَرُ بِنُ خَفْصٍ بْنُ غِياتٌ حَدَّثَنَا أَبِي حَدُّثَنَا الْأَعْمَشُ سَمِنْتُ إِبْرَاهِمَ قَالَ سَمِنْتُ عَلَثَمَةً يَقُولُ قَالَ عَبْدُ الله جاء رَجُلُ إِلَى النِّيُّ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْكِيَّابِ فَقَالَ يَا أَبَّا الْقَاسِمِ إِنَّ أَلْلَهُ يُمْسِكُ السَّوْرَاتِ عَلَى (1) قَوْلُ النِّي ﷺ لاَ شَخْصَ أُغْيَرُ مِنَ أَثْدٍ ، وَقَالَ عُنَيْدُ أَثْدٍ بْنُ تَمَرُّ وعَنْ عَبْد اللَّيك لاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ عَرَضْنَا مُوسَى بْنُ إِنْمَعِيلَ (" حَدُثَنَا أَيُّو عَوَانَةً حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ وَرَادِ كَاتِبِ الْمُبِرَةِ عَنِ الْمُبْرِرَةِ قَالَ قَالَ سَنَهُ بْنُ عُبَادَةً لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَمَ أَمْرَأَنِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُعْنَفَحٍ فَبَلَغَ ذَالِكَ رَسُولَ أَلَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ عَبْرُةِ سَمْذِ وَاللَّهِ لَأَنَّا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهِ أَغْيرُ مِنْ وَمِنْ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَعَلَنُ وَلاَ أَحَدَ (<sup>(1)</sup> أَحَتُ (<sup>(1)</sup> الْمِدُ أَجْلِ غَيْرًا ۗ أَلَّهُ حَرَّمَ الْفَوَاحشَ الْمُذْرُ مِنَ أَنْهُ وَمِنْ أَجْل ذَلِكَ بَسَتَ الْبُصِّرِينَ وَالْمُنْدِينَ ، وَلاَ أَحَدَ \* أَحَتُ الِيُو الْمُدْحَةُ مِنَ أَقْهِ ، وَمِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ وَعَدَ أَقَدُ الْجَنَّةُ \* (٧) قُلْ أَنْ شَوْءَ أَكْبُرُ شَهَادَةً (٨) وَسَمِّى أَقَدُ ثَمَا لَى نَفْسَهُ شَيْئًا قُلُ أَقْدُ ، وَسَمَّى النَّيُّ يَثِينًا الْقُرْآنَ شَيْئًا وَهُوَ صِفْةٌ مِنْ

مالك عن أبي حارِم عن سهل بن سعد عال النَّيُّ عَلَى الرَّجُل أَمَلَكَ مِنَ الْقُرْآنَ

شَيْهِ ؟ قَالَ نَمَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُورَ شَمَّاهَا بِالسِبُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى

خَسَوُ الْهُنَّ حَلَقُهُمَّ ، وَقَالَ عُلِمِدُ ؛ أَسْتَوَى عَلاَ عَلَى الْمَرْشِ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّسِ ؛ الْحَبِيدُ الْسَكريمُ ، وَالْوَكُودُ الْمَبِيبُ ، يُقَالَ حَبِيدَ تَعِيدُ ، كَأَنَّهُ فَيِلُ مِنْ ماجِدِ تَحْوَدُ مِنْ

للَّهُ ، وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْمُطْمِ

، قالَ أَبُو الْمَالِيَةِ : أَسْتَنْوَى إِلَى النَّبَاء أَرْتَقَمَ <sup>٥٠</sup>

(١) تَهَابُ قُوْلِ

(١) التَّبُّوذُكُ

(۲) أنسبود

(٤) أحد

(٥) أحب مكذا هو بالرضر في اللحة التي يدنا مصححاً عليه لا بي ذر وفي القسطلالي والتنح أنه يجوزت الرضوالتسب اه

(١) أَحَدُ أَحَدُ

(٧) آباب

(A) قُلِ آفَهُ مُسَمَّى

(۱) فَسُوًى

كنا في نسسة مبداته بن سالم رق النح أد رواية أبي ذرعن الجرى والمسطى فسوى خلق وكنا في المسطلاتي إلا أنه زاد أي الفسيرة قبل خلق اه مصحه

َحِيدِ ٩٠٠ **حَرَثُ** عَبْدَالُ مَنْ ٣٠ أَبِي خَرْمَ عَن الْأَعْسَى عَنْ جَامِعٍ بْنِ شَدَّادٍ أَعَنْ مَنْوُالَ بْن نُمْرِز عَنْ مِمْرَالًا بْن حُمَيْنِ قَالَ إِنَّى عِنْدَ النِّي بِأَلَّى إِذْ جَابُهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي تَحْيِمٍ فَقَالَ أَفْبَلُوا الْبُشْرِي يَا بَنِي تَحْيِمِ قَالُوا بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا فَدَعَلَ بَاسٌ مِنْ أَهُلِ الْيَتِينِ فَقَالَ ٱفْبَكُوا الْبُشْرَى يَا أَهُلَ الْيَتِينِ إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَجِيمٍ ، قالوا قبِلْنَا مِثْنَاكَ لِنَتَفَقَهُ فِي الدِّينِ، وَلِنَسْأَلَكَ عَنْ أُوَّلِ هٰذَا الْأَمْرِ ماكانَ ، قالَ كانَ اللهٰ وَلَم يَكُنْ ثَيْء تَبْلَةُ وَكَانْ مَرْشُهُ عَلَى اللَّه ، ثُمَّ خَلَق السَّنوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَكَتَ ف الله كُو كُلُ شَيْء ثُمَّ أَتَا فِي رَجُلُ فَقَالَ بَاعِرُوانُ أَذَرِكُ نَاتَنَكَ فَقَدْ ذَهَبَتْ فَأَ طَلَقَتْ أَمْلُكُمُ كَإِذَا السّرَابُ يَنْقَطِمُ دُونَهَا وَأَيْمُ أَفَيْ لَوَدِنْتُ أَنَّهَا قَدْ ذَعَبَتْ وَكَ أَثُمُ عَدْت عَلَىٰ بْنُ مَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّوَاقِ أَخْبَرَانَا مَنترُ عَنْ عَلَم حَدَثَنَا أَبُر هُرَوْرَةً عَن النِّي عَلَى قَالَ إِنَّ يَمِنَ أَنْهِ مَلًّا ي لا يَسْفُها ٣٠ فَقَفَةُ سَمَّاهِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ أَرَأَ يُثُمُّ ما أَفْنَنَ ١٠٠ مُنْذُ خَلَقَ السَّوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ فَإِنَّهُ كُمْ ۚ يَتَقُمَنْ مَا فِي يَمِلِيهِ، وَهَرْشُهُ عَلَى المَدَاه ، وَيبِدِهِ الْأُخْرَى الْفَيْضُ أُوِ الْفَيْضُ يَرْفَعُ وَيَحْثِيضُ حَرَّثُ أَنْحَدُ حَدَّثْنَا كُثَّدُ أَبْنُ أَبِي بَكْرِ اللَّقَدِّينُ حَدَّثَنَا خَلَدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ قالَ جاء زَيْدُ بْنُ ارْأَةَ يَشْكُو بَلِمَلَ النَّىٰ عَلَى يَقُولُ أَثَنَ أَلَهُ وَأَشِيكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ قالَتْ (°) هَائِشَةُ لَوْ كَانَ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَايَمَا شَبِّنَا لَكَنَّمَ مُذَهِ، قالَ فَسَكَانَتْ ( ۖ زَيُّنَّبُ تَشْخَرُ عَلَى أَرْوَاجِ النِّي عَلَى تَشُولُ زُوَّجَكُنْ أَهَالِيكُنَّ وَزَوَّجَنِي أَلَٰهُ بَهَاكَي مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمُواتٍ ﴿ وَعَنْ قَابَتْ: وَتُخْلَقِ فِي نَفْسِكَ مَا أَقُهُ مُبْدِيهِ وَتَخْفَى النَّاسَ نَرَّلَتْ ف شَأْنِ زَيْنَبَ وَزَيْدِ بْن حارْمَةَ مَرْضَ خَلاَدُ بْنُ يَعْمَىٰ حَدَّثْنَا عِسْمَ بْنُ طَهْمَانَ عَالَ سِيتُ أَفَى بْنَ مَالِكِ رَضِيَ أَهُ عَنْهُ يَقُولُ ثَرَكَ آيَةُ أَلْجِبَابِ فَ زَبْنَبَ بنتِ جَحْش وَأَمْلُمَ عَلَمْهَا يَوْمَنْذِ خُبْرًا وَلَحْمًا وَكَانَتْ نَفْخَرُ عَلَى نِسَاهِ النِّي يَرَكُّ وَكَانَتْ

() من تعدا () من تعدا () من تعدا () من آثار سو () من آثار سو () من آثار سو راب مان (۲) رأب (۲) مُنْسَأَفِلُ (۲) مُنْسَأَفِلُ (۵) ق السجرد،

تَقُولُ إِنْ أَلَثْ أَنْكُمَنِي فَى النَّهَا، وَرَضَا أَبُو الْهَانِ أَخْبَرَ مَا خَنِثُ حَدَّثَنَا أَيُو الزَّعَد عَنِ الْأَمْرَجِ مَنْ أَبِي مُرَثِرَةً عَنِ النِّي بَائِيُّ قَالَ إِنَّ أَفْدَ كُمَّا فَشَى الْخَلْقَ كَتْبَ عِنْدَهُ فَوْنَ مَرْشِهِ إِنَّ رَحْتِي سَبَقَتْ غَسَى ﴿ مَوْثُ الرِّرَاهِيمُ بْنُ اللَّذِرِ سَكَّتَن تُحَكُّ أَنْ فُلَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي حَدَّثَنَى هِلاَكُ عَنْ عَطَاه بْنِ يَسَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّيْ عَلَى اللَّهُ عَالَ : مَنْ آمَنَ بِأَنَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَأَقَامَ الصَّلاَةَ ، وَمَلَمَ رَمَضَالَ ، كانَّ ٥٠ حَمًّا عَلَى أَفْدِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْحِنَّةَ هَاجَرَى سَبِيلِ أَفْدٍ أَوْ جَلَسَ فَ لُونِدِ أَتِي وَإِنَّ فِيهَا قَالُوا يَا رَسُولَ أَقَدُ أَفَلَا مُنْتَى النَّاسَ بِذَلِكَ قَالَ إِنَّ فِي الْجِنَّةِ مِائَةَ وَرَجَةٍ أَحَدُهَا أَلْهُ لِلْمُعِاهِدِينَ في سَبِيلِهِ كُلُ دَرَجَنَيْنِ ما يَنْسُاكَا بَيْنَ السَّاء وَالْأَرْض، فَإِذَا سَأَكُمُ ألَّذَ فَسَالُوهُ الفِرِدُوسَ فَإِنَّهُ أُوسَطُ الْجُنَّةِ وَأَشْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّسُن وَمِيثُهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجِنَّةِ ﴿ مَرْضًا يَحْيَىٰ إِنَّ جَمْفَرَ حَدَّثَنَا أَبُو مُمَارِيَّةً إِمِّن الْأَفْتَس مَنْ إِرْ الهِيمَ هُوَ النَّهِينُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ دَخَلْتُ المَسْجِدَ وَرَسُولُ أَفْ عَلَى جالِسٌ ۚ فَلَنَّا غَرَبَتِ الشَّنْسُ قَالَ ﴾ أَبَا ذَرَّ هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هَذْهِ ؟ قَالَ قُلْتُ اَنْهُ وَرَسُولُهُ أَخَلُ ، قالَ فَإِنَّهَا تَذْحَبُ تَسْتَأَذِنْ ﴿ فَ السِّنْجُودِ فَيُؤْذَنُ لَمَا ﴿ وَكُأْتُمَا قَدْ فِيلَ كَمَا أَرْجَبِي مِنْ حَبْثُ جَنْتِ ، فَعَلْمُ مِنْ مَثْرِبِهَا ، ثُمَّ قَرَأُ : وَلِكَ مُسْتَقَرُّ لَمَا فِي يَرَاهِ عَبْدِ أَهْدِ مَرْثُ مُوسَى عَنْ إِرْ آهِيمَ حَدَّثَنَا أَنْ يُنهَابِ مَنْ عُبَيْدِ بْنِ السِّبَّاق أَنَّ زَيْدٌ بْنَ ثَا بِتِّ ، وَقَالَ اللَّيْتُ حَدَّتَني عَبْدُ الرَّفْنِ بْنُ خَالِدٍ عَن أَبْنِ شِهاب عَن أَبْنِ السَّبَّانِ أَنْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ حَدَّثَهُ عَلَ أَرْسَلَ إِلَى أَبُر بَكُمْ فَتَتِبَّتُ الْمُرْآلَة حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَتَرَأَبِي خُرَاثِهَ ٱلْأَنْسَارِيُّ لَمْ أَجِدْهَا مَتَرَ أَحَدِ غَيْرِهِ لَقَدْ جَاءَكُ وَسُولُ مِنْ أَنْشُبِكُمْ حَتَّى عَايْمَةِ بَرَامَةُ ﴿ مَدَثُنَا بَعْنَى أَنْ بُكَيْمِ حَدُّنَنَا اللَّيْتُ عَنْ يُونْسَ بِهٰذَا ، وَقَالَ مَمَ أَبِي خُزُيْهَ ۖ الْأَنْسَارِيٰ ﴿ وَهُمُنَا مُعَلِّ بُنُ

أُسَدِ حَدَّثُنَا وُحَيْبُ عَنْ سَمِيدٍ عَنْ فَتَاذَةً عَنْ أَبِي الْمَالِيَةِ عَنَ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كَانَ النَّيْ عَنْيُ يَقُولُ مِنْدَ الْكَرْبِ ، لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَمَّكُ الْمَالِيمُ الْمَلِيمُ ، لاَ إِنَّهُ إِلاَّ ١٠٠ أَنْهُ رَبُّ الْمَرْشِ الْمُظَيِمِ ، لاَ إِنْهَ إِلاَّ ١٠٠ أَنْهُ رَبُّ السَّوَاتِ وَرَبّ الْأَرْضِ رَبُّ الْتَرْشِ الْسَكَرِيمِ مَدَّثْنَا تُخَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا شَفِيّانُ عَنْ تَمْرُو أَبْنِ يَحْيِيٰ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَبِيدٍ الخُدْرِيِّ عَنِ النِّيِّ ﷺ قَالَ النِّيْ ۖ ﴿ يَصْمَعُونَ يَوْمَ الْقِيَاتَةُ فَإِذَا أَنَا يِحُونُي آخِيةً بِقَائَمَ مِنْ قَوَاثُمِ الْمَرْشِ • وَقَالَ للَّاجِشُونُ هَن عَبْدِ أَهْدِ بْنِ الْفَصْلِ عَن أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النِّي يَنْكُ قَالَ فَأَ كُونُ أُولًا مَنْ بُسِتْ فَإِذَا مُوسَىٰ ٣٠ آخِذُ بِالْعَرْشِ ۞ (٥) فَوْلُ ٱللَّهِ تَمَالَى : تَعْرُجُ اللَّائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْكِ ، وَتَوَرُّكُ حِلَّ ذِكْرُهُ : إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْسَكَامِ الطَّيْبُ ، وَقَالَ أَبُو بَخْرَةً عَن أَنْ عَبَّانِ بَلَغَ أَبَا ذَرِّ مَبْمَتُ النِّي عَلَى فَعَالَ لِأَخِيهِ أَفْلَ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَرْهُمُ أَنَّهُ بِأَنِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّاء، وَقَالَ مُجَاهِدٌ ؛ الْسَلُ المَّالِحُ بَرْفَعُ الْسَكِمَ ا العلَّيْبَ، يُقَالُ ذِي الْمَارِجِ الْلَائِكَةُ تَعَرُّجُ إِلَى (١٠ أَفْدِ عَرْثُ الْمُعْيِلُ حَدُّنَى مالك من أبي الزَّنَادِ مَنِ الْأَعْرَجِ مَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللّ عَلَى قَالَ يَشَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ ۖ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِيُونَ في صَلاَةٍ الْمَصْرِ وَسَلَاةِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ يَمْزُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ۚ فَبَسَأَلَمُهُ ۚ وَهُوۤ أَغْلَمُ بكُمْ ٣٠ فَيْقُولُ كَيْفَ ثَرَكُتُمُ عِبَادِي ؟ فَيْقُولُونَ ثَرَكْنَاهُمْ وَثُمْ يُسَاوِنَ وَأَنْبَنَاهُمْ وَثُمْ يُسَاوُنَ ا (٥٠ وَقَالَ خَالِهُ بِنُ خَلَدٍ حَدَّتُنَا سُلَيْهِانُ حَدَّتَنِي عَبْدُ أَلْلَهِ بِنُ دِينَارِ عَنْ أَبِي ما لِح عَنْ أَبِي هُرَيْرًا ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ ﷺ مَنْ تَصَدَّقَ بِمَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيْب وَلاَ يَمْمَدُ إِلَى أَفْدِ إِلاَّ الطَّبِّ فَإِنَّ أَفْدَ يَنْفَيْلُهُ (١) يَتِينَدُ ثُمُّ يُرَبِّها لِمَاجِهِ (١٠) كا يُرِيْنَي أَحَدُكُمُ ۚ فَلُوَّا مِثَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ وَرَوَاهُ وَرَقاهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ

سَيِيدِ بْنِ يَسَارَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ ﷺ وَلاَّ بَصْمَدُ إِلَى اللَّهِ إِلاَّ الطَّيْبُ ٥٠٠ **عَرْثُنَا** عَبْدُ الْأُغْلَى بْنُ خَلَادٍ حَنَّدُتُنَا بَرِيدُ بْنُ زُرَيْمٍ حَدَّثَنَا سَبِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمَالِيَةِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِّ أَلْلِهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ عِنْدَ السَّكَرْبِ لاَ إِللهِ إِلاًّ أَهُهُ الْمَظِيمُ الْحَلِيمُ لاَ إِلٰهَ إِلاَ أَهُهُ رَبُّ الْمَرْشِ الْمَظِيمِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَهُهُ رَبُّ السَّوَّاتِ وَرَبْ الْمَرْسُ الْكُرِيمِ مِرْتُنْ فَيِهِمَةُ حَدَّثَنَا سُفِيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَن أَبْن أَبِي فَنم أَرْ أَبِي نُعُرِ شَكَّ فَبِيمَةُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ " قَالَ بُسِثَ إِلَى النِّي ثِنْ عِ بِذُهَبْيَةٍ فَقَسَمَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ \* وَحَدَّثَنَى (\*) إِسْجِكُى بْنُ نَصْر حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاق أُخْبَرَنَا شَفْيَانُ عَنْ أبيه عَن أَبْنِ أَبِي نُسْمِ عَنْ أَبِي سَبِيدِ الخُدْرِيِّ قالَ بَسَتَ عَلَيٌّ وَهُوْ بِالْبَتِن (1) إلَى النِّي عَلَيْهُ بِنُهُمْيِنَةٍ فِي ثُرُ بَيْهَا فَقَسَمَا بَنِّ الْأَفْرَحِ بْنِ حابس الْمُنظلُ ثُمُّ أَحد بني جُمَاعِيمِ وَيَانَ غَيَنْهَ أَنِي بَدْرِ الْفَزَارِيِّ وَيَنْ عَلْقَهَ أَنْ عُلاَفَةَ الْمَامِينُ ثُمَّ أُحَدِ بَني كِلاَبِ وَ بِيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطُّانَّ ثُمَّأُحَهِ بِنِي نَبْهَانَ فَتَفَطُّبَّتْ (\*\* وُرَيْشُ وَالْأَنْسَاوُ فَقَالُوا يُسْلِيهِ مَنَادِيدَ أَهُلِ تَجَدٍّ وَيَدَعُنَا قَالَ إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ ۖ فَأَفْلَ رَجُلُ غَائرُ الْمَيْنَانِ نَافِعُ الجَبِينِ كَتْ اللَّهْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنتَيْنِ عَلُونُ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا مُحَّدُّ أَشَّ أَمَّةً فَقَالَ النِّيْ ﷺ فَمَنْ يُعلِيعُ أَلْدَ إِذَا عَمَيْتُهُ فَيَأْمَنَّى ١٠٠ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلاَ تَأْمَتُونِي ١٠٠ ضَمَّالُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ تَشْلَهُ <sup>(٨)</sup> أَوَاهُ خالِة بْنَ الْوَلِيدِ فَتَسَهُ النَّنُّيُّ عَظِيٌّ فَلَنَّا وَلَى قالَ النِّنُّ بَرَاكُمْ ۚ إِنَّ مِنْ مَنِيْغِيُّ هَٰذَا قَوْمًا يَقْرَؤْنَ القُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ۚ يَمْرُفُونَ مِنَ الْإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقَشَّلُونَ أَهْلَ الْإِسْلاَمِ وَيَعْتَقُونَ أَهْلَ الْأُوْثَانِ لَئْنَ أَذَرَكْتُهُمْ لَأَقْتُكَنَّهُمْ قَتْلَ عادٍ مَرْثُ مَيَّانُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدُثْنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْنِي ٣٠ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ سَأَلْتُ النِّي عَلَّى عَنْ قَوْلِهِ: وَالشَّسْ تَعِرْى لِمُسْتَقَرَّ لَهَا ، قالَ مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ \* (١٠٠ قَوْلُ

(۱) مَلْمَدُونَ (۲) الْمُلُدُونَ (۱) مَلْمُونِ (۱) مَلْمُونِ (۱) مَلْمُونِ (۱) مَلْمُونِ (۱) مَلْمُونِ (۱) مَلْمُونِ

الى يدنا تبعاً اليونينية طب نوله فله وذكرها النسطلان

عتب نواه من النوم الد من هامش الأصل

(١) أراء

(١٠) بَكِ ثَوْل

أَنْيْ تَمَالَى : رُجُوهُ يَوْمَتِيْذِ نَامِيرَةٌ إِلَى رَبُهَا فَاطِرَةٌ ﴿ مَرَثُونَ مَرُونُ مَوْنِ حَدَّنَنَا خَالِهُ وَهُمْنَمْ وَ اللَّهُ عَنْ إِسْمُمِيلَ عَنْ قِبْس عَن جَرِير قالَ كُنَّا جُالُساً عِنْدَ النِّي عَلَي إذْ نَفَلَ إِلَى الْفَمَرِ لَئِمَةً الْبَدْرِ قَالَ إِنْكُمْ سَتَرَوْنَ رَبُّكُمْ كَا تَرَوْنَ هَٰذَا الْفَمَرَ لاَ تُمَانُونَ فِي رُوْبَيِّهِ ۚ فَإِنِ أَسْتَمَانَتُمُ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى "' مَلاَّةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشّس وَمَلاَةٍ فَبْلَ مُرُوبِ الشُّسْ فَافْمَلُوا ﴿ وَمُرْثُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ماسمُ بْنُ يُرْسَفَ الْبَرْ يُومِيُ حَدَّثَنَا أَبُوشِهَاكِ مَنْ إِنْهُمِيلَ بْنِ أَبِي عَالِدٍ عَنْ نَبْس بْنِ أَبِي حازم مَنْ جَرِر بْنُ عَبْد أُنَّهِ قال " قال النَّي يَكُ إِنْكُمْ سَرَّووْنَ رَبَّكُمْ عِيانًا مَرْثُ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ أَنْهِ حَدُقَنَا حُمَيْنُ الْجُمْنَ مَنْ زَائِدَةً حُدَّثَنَا يَكُنُ بْنُ بِشْرِ عَنْ نَبْسِ بْنِ أَبِي حَدِيمٍ حَدَّثْنَا جَرِيرٌ قال حَرْجَ عَلَيْنَا رَسُولُ أَفْدٍ عَلَيْ لَبُلَةَ الْبُدْرِ فَقَالَ إنْكُمْ سَرَوْنَ رَبُّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَا تَرَوْنَ لَمَلْنَا لاَنْشَامُونَ فِي رُوايَتِهِ حَرَّثُنا عَبْدُ الْمَرْيِرِ بْنُ عَبْدِ أَنْهِ حَدَّثْنَا إِرْاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ هَنْ عَطَاء بْنِ إِزَبِهِ اللَّذِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّاسَ فَالُوا بَارَسُولَ أَفْ هَلْ زَسِي رَبُّنَا يَوْمَ الْعَيامَةِ فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَى مَنْ تُضَارُّونَ فِي الْقَنْرِ لِينَالَةَ الْبَدْرِ قَالُوا لاَ بَا رَسُولَ أَفْدِ ، قالَ فَهَلْ تُعْدَارُونَ فِي الشَّسْ لَبْسَ دُونَهَا سَعَابٌ ، قالوا لا بَارْسُولَ أَقْدٍ ، قالَ فَإِنَّكُمْ رَوْنَهُ كَذَلِكَ بَجْمَعُ أَلْهُ النَّاسَ يَوْمَ الْعَيَامَةِ ، فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَمْبُدُ شَبْنًا فَلْيَنْبَمْهُ فَينْبُّ مَنْ كَانَ يَسْبُدُ الشَّسْ الشُّسْ وَيَثْبَهُ مَنْ كَانَ يَسْبُدُ الْقَمَرَ الْقَرَ وَيَنْبُمُ مَنْ كَانَّ يَمَّبُدُ الطَّرَّاغِيتَ الطَّرَّاغِيتَ ، وَتَبَيُّ هَذِهِ الْأُمَّةُ فِهَا شَافِيُوهَا ، أَوْ مُنَافِقُوها شَكُّ إِيرُ اهمِمُ أَيَّا بِهِمُ أَلْلُهُ فَيقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ هَلْمَا تَكَانُنَا حَتَى بأنبنا رَبُّنا عَاِذَا جَاءَةَ " رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِهِمُ أَفَهُ فِي سُورَتِهِ أَنِي بَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبْكُمْ عَنْمُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَثَبِّتُونَهُ ، وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَى جَهَنَّم ، فَأَكُونُ أَثَا

(1) أو هُمَّتِهِ (1) عَنْ مَلاةٍ (2) عَنْ مَلاةٍ (2) عَلْ خَرَجَ مَلْكَ رَسُولَ أَنْهِ يَكُلُّ لِلْهُ الْمِبْدُرِ قَالَ (1) بُهُمًّا مَكَانَالِ السَّعِ

مد () بادنا . مكذا في النخ النخ النخ النخ والدند يدنوال النج دادة الكتبين والذي بمناد من النسطاني أن النج رواة للشل اد عصمه

وَأَمْنِي أَوَّلَ مَنْ بِجِيزُهَا (١) وَلاَ بَتَكَلِّمُ يَوْمَنِذٍ إِلاَّ الرُّسُلُ ، وَدَهْوَى الرُّسُلِ يَوْمَنِذٍ اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ ، وَفَى جَهَبَّم كَلاَلِيبُ مِثْلُ سَوَاكِ السَّمْدَانِ ، هَلْ رَأَيْتُمُ السَّمْدَانَ ؟ قالُوا نَمَمْ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ فَإِنَّهَا مِينٌ شَوَاكِ السَّمْدَانِ ، فَيْنِ أَنَّهُ لاَ يَهْزُ ما فَكْرُ عِطْمِهَا إِلاَّ أَلَثُهُ تَخْطَلَتُ النَّاسَ بِأَمْمَ لِمَنْ مِنْ لَهُمُ الْمُوبَنْ ٢٠٠ بَثَقَ ٢٠٠ بستلهِ أُوللُونَنْ ٢٠٠ بِسَدَلِهِ ، وَمِنْهُمُ الْفُرُودَكُ أَوِ الْجُانَّى أَوْ نَمُوهُ ، ثُمَّ يَثَبَّلُ سَقَّى إِذَا فَرَخَ الْفُ مِنَ الْعُصَاء بَيْنُ الْبِيَادِ وَأَيْرَادَ أَنْ يُحْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ أَمَّرَ الْمَاكِيكَةَ أَنْ يُخْرِيجُوا مِنَ النَّادِ مَنْ كَانَ لاَيُصْرِكُ بِاللَّهِ شَيْنًا كِنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَزَّحَهُ يُمِّنْ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَ أَنْهُ فَيَسْرِقُونَهُمْ فِي النَّادِ بِأَثَرِ \* السُّجَودِ تَأْكُلُ النَّادُ أَبْنَ آدَمَ إِلاَّ أَثْرَ السُّجُودِ حَرَّمَ لَكُ ۚ عَلَى النَّارِ أَنْ كَأْ كُلَّ أَثْرَ السُّجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ فَدِ أمْثُوسُوا فَيُعَبُ عَلَيْهِ ماه الْمَيَاةِ فَيَنَبُّونَ تَحْنَهُ ، كَا تَبُّتُ أَلْحُبُهُ فَ حَيل السِّل مُ ۚ يَغُورُمُ ٱللهُ مِنَ الْقَصَاءَ بَيْنَ الْمِبَادِ وَيَبَقَىٰ رَجُلُ (١١) مُقَبِّلٌ بِوَجْبِهِ عَلَى النَّادِ هُوَ آخِرُ أُهِّلُ النَّارِ دُخُولًا الجَنَّةَ فَيَقُولُ أَنْ رَبِّ أَمْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبْني رِيمُهَا وَأَخْرُقَنِي ذَكَاوُهَا ٧٧ ، فَيَدْعُو أَلْهُ بِمَا أَنْ يَدْعُونُ ، ثُمُّ يَقُولُ أَللهُ هَلْ عَيَيْتَ إِنْ أَعْلِيتَ (٥٠ ذٰلِكَ أَنْ تَناْلَنِي غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ لاَ وَعِزَٰتِكَ لاَ أَسَالُكَ غَيْرَهُ وَيُعْلَىٰ رَبُّهُ (<sup>1)</sup> مِنْ عَهُودِ وَمَوَاثِينَ ما شَاء فَيَصْرِفُ أَقَّهُ وَجْهَهُ عَن النَّار ، فَإِذَا أُفِيَّلَ عَلَى الجنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ ما شاَء أَنْهُ أَذْ بَسَكُتَ ، ثُمَّ بَهُولُ أَىٰ وَبُ فَلَسْن إِلَى بَابِ الْجِنَّةِ ، فَيَقُولُ أَفَهُ لَهُ أَلَسْتَ قَدْ أَعْلَيْتَ مُهُودَكَ وَمَوَاثِفَكَ أَذْ لاَ نَسْأَلَى غَيْرُ الَّذِي أُعْطِيتَ أَبَدًا وَيْهَاتَ يَا أَبْنَ آدَمَ ما أَعْدَرَكَ ، فَيَقُولُ أَيْ رَبُّ ، وَيَدْهُو أَفَهُ حَتَّى يَقُولَ هَلَ عَنَيْتَ إِنْ أَعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَعْلَلُ غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ لاَ وَعِزْنِكَ لأَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ ، وَيُعْطَى ما شاء مِنْ عُمُودِ وَمَوَاثِينَ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَلِ الْجِنَّةِ ، فإذا قام

إِنَّى بَلِي الْجِنَّةِ أَنْفَهَتَتْ لَهُ الْجِنَّةُ فَرَأَى ما فِيهَا مِنَ الْجَبْرَةِ وَالسُّرُودِ ، فَبَسَكُتُ ما شَا، أَلَٰهُ أَنْ بَشَكُتَ ، ثُمَّ يَقُولُ أَىٰ رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ أَلَٰهُ أَلَسْتَ فَدْ أَعْمَلَيْتَ مُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَذْ لاَ خَمَالُ غَيْرَ ما أَعْمَلِتَ ، فَيَفُولُ (١٠ وَبْلَكَ إِلا أَنْ آدَمَ ما أَعْدَرُكَ ، فَيَقُولُ أَيْ رَبِ لاَ أَكُونَ ٣٠ أَهْتَى حَلْقَكَ فَلاَ يَرَالُ بَدْعُو حَقَ يَضْعَكَ أَقْدُ مِنْهُ كَإِذَا صَٰكَ مِنْهُ قَالَ لَهُ أَدْخُلِ الْمِئْةَ كَإِذَا وَخَلَهَا قَالَ اللهُ لَهُ خَنَّهُ ِ فَمَالًا رَبُّهُ ۚ وَتَمَنَّى خَنَّى إِنَّ اللَّهَ لَبُذَكُرُهُ فَقُولُ ٣٤ كَذَا وَكَذَا حَتَّى أَغْطَمَتْ بو الْأُمَانَ قَالَ أَنْذُ ذَٰلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَمَّهُ قَالَ عَطَالُهِ إِنْ يَزِيدَ وَأَبُوسَيِيدٍ الخُدْرِئُ مَعَ أَبِي هُرَيْنَ ۚ لاَ بَرُدُ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَبْنًا حَتَّى إِذَا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْزَةَ أَنَّ ٱللَّه تَبَارَكَ وَمَالَى قَالَ ذَٰكِ لَكَ وَمِثْلُهُ مَمَهُ ، قَالَ أَبُوسَمِيدِ اللَّمْرِيُّ وَعَمْرَةُ أَشْاَلِهِ مَمَّهُ ۖ يَا أَبَا حُرَيْرَةَ مِثَالَ أَبُوحُرَيْرَةَ مَا حَيْئِلْتُ إِلاَّ قَوْلَهُ ذَٰلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَنْهُ ، ظل أَبُوسُيد الْمُدْرِيُّ أَنْهَادُ أَنْي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ أَنَّهُ ﷺ فَوْلَهُ ذَٰكَ لَكَ وَعَشَرَهُ أَنْتَالِهِ ، قالَ أَبُوهُرَيْزَةَ فَلَالِيَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الجَنَّةِ وُجُولًا الجُنَّةَ ﴿ وَرَثُنَا يَحِي إِنَّ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّبِثُ (للهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ بَرِيدَ عَنْ سَمِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاه بْن بَسَارِ عَنْ أَبِي سَبِيدِ المُدْدِيِّ قَالَ ثَكْنًا بَا رَسُولَ أَنْذٍ حَلْ زَى رَبُّنَا يَوْمَ الْقِياسَةِ ؟ قَالَ هَلَ تُضَارُونَ (\* ) فِي رُؤْيَةِ الشَّشِ وَالْفَشَرِ إِذَا كَانَتْ صَمْواً ؟ قُلْنَا لاَ ، قالَ غَانِّكُمْ لاَ تُشَارُونَ في رُؤْيَةِ رَبَّكُمْ بَوْمَنْذِ إِلاَّ كَمَا تُشَارُونَ في رُؤْيَشِياً ٢٦ ثُمَّ قَالَ يُنَادِي مُنَادٍ لِيَغْمَبُ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى ما كَانُوا مِّنْبُدُونَ فَيَغْمَبُ أَصْحَابُ السّلِيب مَعَ صَلِيبِهِمْ ، وَأَصْحَابُ الْأُوثَانِ مَعَ أُوثَانِيمٍ ْ ، وَأَصْحَابُ كُلُّ آلِحَةٍ مَعَ آلِمَ تِيمِ ْ <sup>(١)</sup> ، حَنَّى يَثْقُ مَنْ كَانَ يَمْبُدُ أَقْهَ مِنْ بَرَّ أَوْ فَاجِر وَغُبِّرَاتُ مِنْ أَهْلِ الْكِيَّابِ ثُمَّ بُونْنَى بِجِهَنَمْ تُمْرُضُ كَأَنَّهَا مَرَابٌ (4) ، فَيْفَالُ لِلْيَهُودِ مَا كُنتُمْ تَسْبُدُونَ ؟ قَالُوا كُنَّا فَمْبُدُ

(أ) مُكنًا منهِ أَن النبخ حِماً البونيسة على ينول بعده ويه طه السطلاني-سها---

(٦) لاَ أَكُونُ

(٢) ويتول

e Si as

(٠) تُعَنَّارُونَ كذا ق البونيئية بالتعنيف تى مسندا الموضع وما بعد وبالتشسديد في النرع وفي

النسطلان أنهما روايتان (1) رُو<sup>ا</sup>يَّيَها

(v) - المجتمع

(۱) السُّرَابُ

(۱) فی جَهُمُّ (۲) مُجُمِّرُ مُحُمُّ (۲) إب رحماً مولى جمي الاسمول معنواً وضوء بنسج الازادوعام الحليث البعم بنسج الجمع المعالمة البعم بنسج الجمع العالمة المنطقة

ن مؤرات کمسائر
 مؤرات کان این داؤه اینا
 ازال مؤؤ

(٠) بعال
 (١) ألد خش الزّأتي لينا الرّأتي لينا الرّأتي الرّأتي المراجع المراجع الرّأتي المراجع المرا

\*مُلَّعَلَّمُ (٧)

(۸) عَشِينَة

(r) #il

(١٠) وَ يَنِيَ إِخْوَالِهُمْ

عُزَيْرٌ أَبْنَ أَثْنِهِ فَيُقَالُ كَذَّبْتُمْ لَمْ يَكُنْ ثِيهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَٰذَ فَسَا زُيدُونَ ؟ قالوا زُيدُ أَنْ نَسْتِينَا فَيْقَالُ أَشْرَبُوا فَيَنْسَا فَطُونَ فَ جَهَمْ ثُمُّ فِقَالُ لِينْمَارَى مَا كُنْتُمُ تَسْبُدُونَ فَيْقُولُونَ كُنَّا فَنْبُدُ السِّيحَ أَبْنَ أَنَّهِ فَيْقَالُ كَذَّ بُمْ ۚ لَمْ يَكُنْ لِنِّهِ مَاحِبَةٌ وَلا وَلَا قَا رُ يدُونَ فَيَقُولُونَ رُبِدُ أَنْ نَسْتِينَا فَيْقَالُ أَشْرَبُوا فَيَنْسَاتَهُلُونَ (١٠ حَتَّى يَيْغُ مَنْ كانَ يَتِبُكُ أَفَٰهَ مِنْ بَرَّ أَوْ فَاجِر فَيُقَالُ لَمُمْ مَا يَحْبِسُكُمْ ٣٠ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ ، فَيَقُولُونَ ْ فَارَقْنَاهُمُ ۚ وَنَحْنُ أَحْرَجُ مِنَّا إِلَيْهِ <sup>١١٠</sup> الْيَوْمَ وَإِنَّا تَعِيثَنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِبَلْعَقْ كُلُّ قَوْمٍ عِلَا كَانُوا يَمْبُدُونَ وَإِنَّا تَنْتَظِرُ رَبَّنَا قَالَ فَيَأْتِهِمُ الْجِبَّارُ (\* فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ: فَيْتُولُونَ أَنْ رَبُّنَا فَلَا يُتَكَلِّنُهُ إِلَّا الْأَنْبِيَاء فَيْتُولُ \*\* مَلْ يَشْكُمْ وَيْنَتُهُ آيَةُ تَمْرْ فُونَهُ ۚ فَيَقُولُونَ السَّاقُ فَيَتَكْشِفُ عَنْ سَاقِيرِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلَّ مُؤْمِنِ وَيَهْيَ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فَهُ رِيَّاةٍ وَشُمْمَةٌ فَيَذْهَبُ كَيًّا يَسْجُدَ فَيَتُودُ ظَهْرُهُ مَابِقًا وَاحداً ثُمُّ يُواتَى بالجَسْر فَيُعْمِلَ بَانِنَ ظَهْرَى جَهَنَّم ، قُلْنَا بَا رَسُولَ أَنْهِ وَمَا الجَنْرُ ؟ قالَ مَدْحَمَنَة مُزَّلَة <sup>(11)</sup> عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِبُ وَحَنَكَةٌ مُعْلَطْمَةٌ ۗ ﴿ لَمَا شَوْكَةٌ عُقَيْفًا ﴿ \* تَسَكُولُ بَنْ إِنَّالُ لَمَا السِّمْدَالُ المُوامِنُ عَلَيْهَا كالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالْ بِحَ وَكُلُّ وبدِ الميل وَالْ كَابِ فَنَاجِ مُسَلِّمٌ ۗ وَنَاجِ يَخْدُوشُ وَتَكَذُّوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَقَّى يُمُّ آخِرُهُمُ يُسْحَبُ سَعْبًا فَا أَنْهُمْ إِلْمَدَّ لِي مُنَاعَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيِّنْ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِن يَوْمَتِيْدٍ الْمُجَارِ، وَإِذَا ٥٠٠ رَأُوا أَنْهُمْ فَذَ نَجَوَا فِي إِخْوَانِيمٍ ٥٠٠٠ يَتُولُونَ رَبُنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَالُّونَ مَنَنَا وَبَصُومُونَ مَنَنَا وَيَسْتَلُونَ مَنَنَا ، فَيَقُولُ أَفَهُ تَعَالَى أَذْهَبُوا فَن وَجَدْتُمْ فِي قَلْمِهِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِنْ إِعَانِي فَأَخْرِجُوهُ ، وَيُحَرِّمُ أَفَّهُ سُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ فَيَأْ ثُونَهُمْ وَبَمْضُهُمْ قَدْ عَابَ فِي النَّارِ إِلَى فَذَمِهِ وَإِلَى أَنْمَافِ سَاقَيْهِ فَيلُخْرِجُونَ مَنْ عَرَقُوا ثُمُّ يَتُودُونَ ، فَيَقُولُ أَذْهَبُوا فَنَ وَجَدْثُمْ فِي قَلْهِ مِثْقَالَ نِعْفِ دِينَار

فَأَخْرِجُوهُ فَيُغْرِجُونَ مَنْ عَرَقُوا ثُمَ يَعُودُونَ ، فَيْقُولُ أَذْهَبُوا فَنْ وَجَدَيْمٌ فِي قلْبِهِ مِثْقَالَ ذُرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَقُوا ، قالَ أَبُوسَيِيدِ فَإِنْ (٢٠٠ كُمْ تُصَدِّقُونِي \*\* فَاتْرَرُوا : إِنَّ اللَّهَ لاَ يَطْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّهِ وَإِنْ تَكُ حَسَّنَّةً يُضاعِفُها، فَيَشْفُمُ النَّبِيُّونَ وَاللَّالِكَةُ وَاللَّوْمِيُّونَ ؛ فَيَقُولُ الجِّبَّارُ بَقِيتَ شَفَاعَتِي فَيَقْبِضُ تَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُشْوِجُ أَنْوَامَا قَدِ اَسْتُحِسْتُوا فَيَلْفَوْنَ فِي نَهْرٍ بِأَفْوَاهِ الْجَلَّةِ بُقَالُ لَهُ مَاهُ الحَيَاةِ فَيَنْبُنُونَ فَ النَّبُّ كَا نَنْبُتُ ٱلْحِيَّةُ فَ تَعِيلِ السَّيْلُ قَدْ رَأَيْتُمُومًا إِلَى جانب المنفرة إلى " جانِب الشَّبَرة فَعَاكَانَ إِلَى الشُّسْ مِنْهَاكَانَ أَخْفَرَ وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى العَلْلُ كَانَ أَيْتِمَ مَيْخُرِجُونَ كَأَنَّهُمُ الْأُولُو فَيُجْمَلُ فِ رِعَابِهِ لِلْوَاتِيمُ فَيَدْخُلُونَ الجُنَّةَ فَيْقُولُ أَهِلُ الجَنَّةِ هُولاًهُ عُتَمَّاهِ الرَّحْنِ أَدْخَلْهُمُ الجَنَّةَ بِنَيْرٍ تَمَلَ تَمِلُوهُ وَلاَ خَبْرِ فَلْمُوهُ فَيُقَالُ لَمُمْ لَكُمْ مَارَأُ يُمْ وَيِثْلَهُ مَمَهُ \* وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثْنَا عَمَّامُ بْنُ يَحْيِيٰ حَدَثَنَا تَتَادَهُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ ﷺ قَالَ يُحْبَسُ الْمُوامِنُونَ يَوْمَ النِّيَامَةِ حَتَّى يُهِمُّوا (\*\* بِذٰلِكَ فَيَقُولُونَ لَوِ أَسْتَشْفَمْنَا إِلَى رَبُّنَا غَيْرِيحُنَا مِنْ مَكَانَا وَيَٰأَوُّنَ آدَمَ فِتَقُولُونَ أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ حَلَقَكَ أَلَهُ يَدِهِ وَأَسْكَنَّكُ جَنَّهُ وَأَسْتَجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْاء كُلُّ ثَيْء لِتَشْفَعْ (\* لَنَا عِنْدَ رَبُّكَ حَتَّى يُرِيمَنَا مِنْ شَكَانِنَا هَٰذَا قَالَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُم ، قَالَ وَيَذْ كُرُ خَطَيْنَتَهُ الَّتِي أَصَابَ أَكُلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُعِيَّ عَنْهَا وَلَكِنِ أَثَنُوا نُوحًا أَوَّلَ نَبِيٌّ بَنَّتُهُ أَللهُ إِلَى أَهْل الْأَرْضِ قَيَا تُونَ نُوحًا فَيَقُولُ لَنتُ هُنَاكُم ۚ وَيَذُكُّ خَطِيلَتَهُ الَّتِي أَمَابَ سُؤَالَهُ رَبُّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلَكِنِ أَثْنُوا إِرْ اهِمِ خَلِيلَ الرُّحْنِ، قالَ فَيَأْثُونَ إِرْ اهِمِ فَيْقُولُ إِنَّى لَنْتُ هُنَاكُم وَيَذْ كُنُ ثَلَاثَ كَلِياتِ ٣٠كَذَبَهُنَّ ، وَلَكِنِ أَنْتُوا مُوسَى عَبْدًا آثَاهُ أَنْهُ النَّوْرَاةَ وَكَلُّمُهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا قالَ نَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ إِنَّى نَسْتُ مُثَاكِمُ

(١) كَانَّا الْمَ تَعَدَّمُونِي
 (٣) كُمْدَتُوا
 (١) مِنْهُونِي
 (١) مِنْهُونِي
 (١) مِنْهُونِي
 (١) مِنْهُونِي
 (١) مَنْهُونِي
 (١) مَنْهُونِي

وَيَذْ كُرُ خَطِيثَتُهُ أَنِّي أَمَابَ تَشَلُّهُ النَّفْسُ، وَلُكِنِ أَثْتُوا عِيلَى مَبْدَ أَنَّهِ وَرَسُولُهُ وَرُوحَ اللهِ وَكَلِيَّةُ قَالَ فَيَأْتُونَ عِيلَى نَيْتُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ وَلَـكِن ٱلنُّوا تُخَدًّا عُلَّا هَبُدًا عَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ رَمَا تَأَخَّرَ فَبِأَنْوِنِي<sup>0</sup> فَأَسْتَأَذِنُ عَلَى رَبِّى ف دَارِهِ فَيُواذِّنُ لِي عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَأَيُّهُ وَتَعْتُ سَاجِدًا ، فَيَدَعُنِي ما شَاء أَللهُ أَنْ يَتَعَيى ، غَيْقُولُ أَرْفَعَ نَحَدُ ، وَقُلْ يُمُسْتَحْ ، وَأَشْفَعْ أَشَفَعْمْ ، وَسَلُ ثُمْطَ ، قالَ فَأَرْفَمُ رَأْسِ غَاثْمَتِي عَلَى رَبِّى بَثَنَاءِ وَتَمْسِيدِ مِيْلَئَنِيهِ <sup>00</sup> فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُبُمُ فَأَدْخِلُهُمُ الجَّنَّةَ قالَ قَنَادَةُ وَسَمِينَهُ أَيْمَنَا يَقُولُ كَأَخْرُجُ كَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الجُنَّةَ ثُمُ أَهُوهُ ٣ كَأْمَثُأُذِنُ عَلَى رَبِّى في دَارِهِ فَيُؤْذَنَّ فِي عَلَيْهِ فَإِذَارَأَيْتُهُ وَمَسَّتُ سَاجِدًا فَيْدَكُنِي ماشَاء أَلَّذُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَتُولُ أَزْفَن ثُمَّذُ، وَثُلْ يُسْمَعْ ، وَأَشْفَعْ نُشَفَعْ، رَسَلُ تُمُطُّ ، قالَ فَأَرْفَمُ رَأْسِي فَأَنْهَىٰ عَلَى رَبِّى بِنَنَاءِ وَتَحْسِدٍ يُمَلِّنُهِ ، قالَ ثُمَّ . أَشْفَعُ فَيَحُدُ فِي حَدًّا كَأَخْرُجُ كَأَدْخِلُهُمُ الْحَنَّةَ قَالَ ثَنَادَةُ وَسَمِينُهُ <sup>(i)</sup> يَقُولُ كَأَخْرُجُ كَأْخُوجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ كَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَتَّى ف دَارِهِ فَيُؤْذَذُ فِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَسْتُساجِيًّا فَيَدَغِي ما شَاءَ أَقْهُ أَنْ يَدَعَنِي ، ثُمَّ يَقُولُ أَرْهَمْ مُحَدُّدُ ، وَتَلُ يُسْمَعُ ، وَأَشْفَعْ ثُشَفَّعْ ، وَسَلْ تُسْفَة ، قال كَأَرْفَمُ رَأْسِي ، فَأْثِي عَلَى رَبِّى بِثَنَاء وَتَحْمِيدٍ مُتِمَلِّئِيهِ، قالَ ثُمَّ أَنْفَتُمْ فَيَعُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةُ ، قال فَتَادَةُ وَقَدْ سَمِنْتُهُ يَقُولُ فَأَخْرُجُ فَأَغْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَذْخِلُهُمُ الْجَنَّةُ جَتَّى ما يَبْنِي فِ النَّادِ إِلاَّ مَنْ حَبَّمَهُ الْقُرْآلَةُ أَىٰ وَبَعَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ ، قالَ ثُمّ تَلاّ مُنْدُه الآية : صَلَّى أَنْ يَبِيمُنَكَ رَبُّكَ مَنَاماً تَحُودًا ، قال : وَعَلْنَا الْمَامُ الْخَنُودُ الَّذِي وُعِيَّتُهُ تَيْكُمُ عَلَيْ مَرْثُنا عُيَّهُ أَنْ نُوسَندِ نِن إِرَاهِمَ حَدَّثَى مَّى حَدَّثَنا أَبِي عَنْ صَالِمُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنَى أَنَسُ ثُنَّ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ ٱلَّهِ عَ

أَرْسَلَ إِلَىٰ الْأَنْصَارِ خَبَتَهُمْ فِي فُدٍّ وَمَالَ لَمُمُ أَصْبُرُوا حَتَّى تَلْفُوا أَفَهَ وَرَسُولَهُ ُ فَإِنَّى عَلَى الْخُوضَ صَرَتَىٰ ( \* عَابِتُ بُنُ كُمَّدٍ حَدَّثَنَا شَفْبَانُ عَن أَبْنِ جُرَجْمِ عَنْ سُلَمْ إِنَّ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُس عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَّ أَلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّي إِنَّ إِذَا مَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قالَ اللهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْكَ الْحَدُ أَنْتَ وَبُ السَّوَّاتِ وَالْارْضِ وَمَنْ فِهِنَّ وَلَكَ الْحَدُدُ أَنْتَ ثُورُ السَّوْاتِ وَالْأَرْض وَمَنْ فِمِنَّ أَنْتَ الْحَنَّ وَقَوْلُكُ الْمَنَّ وَوَعْدُكَ الْمَثَّى وَلِقَاوُكَ الْمُثِّنِي وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَنْ وَالسَّاعَةُ حَنْ اللَّهُمُ الْكَ أَسْلَنتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكُّلْتُ وَإِلَيْكَ خاصَتْتُ وَبِكَ مَا كَنْتُ ۚ فَأَغْيِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أُخِّرْتُ وَأَمْرَرْتُ وَأَمْلَتْ وَمَا أَنْتَ أَهْرُ بدِ منْي لاَ إِلٰهُ إِلاَّ أَنْتَ ٥ مِنَّالُ أَبُو عَبْد أَنْهُ قالَ "" فَسْ بْنُ سَنْدِ وَأَبُو الزَّسِيْدِ عَنْ طَأَوْس فَيَّامُ ، وَقَالَ مُجَاهِدُ الْفَيْومُ الْفَاشُمْ عَلَى كُلُّ شَيْء ، وَقَرَأُ مُمَرُّ الْفَيَّامُ وَكلاتُمَا مَدْحُ مِرْشِ أُوسُف بْنُ مُوسَى حَدْثَنَا أَبُو أَسامَةَ حَدُتَنَى الْأَتَمَسُ عَنْ خَيْشَةً عَنْ عَدِى بْنِ سَائِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلْهِ عَلَى مَا سِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ سَيْكَلُمُ وَبَهُ لِسْ يَنْتَهُ وَيَيْنَهُ ۖ تُرْبُعُكُنُ وَلاَ حِجَابُ ٣٠ يَحْجُبُهُ ﴿ مَرْثُ عَلَىٰ بْنُ مَبْدِ أَفْدِ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْمُزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّدِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ أَبِي بَكُرٍ بْنِ عَبْدِ أَنْهِ بْنِ فِيس عَنْ أَبِيهِ عَن النَّى اللَّهِ عَلَى جَنَّانِ مِنْ فِعَلَّهِ آلِبَتْهُمَا وَما فِيهَا وَجَنَّانِ مِنْ ذَهَب آلِبَتْهُما وَما فِيهَا وَمَا بَيْنَ الْفَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءِ الْكِيْرِ (\*\* عَلَى وَجْهِهِ ف جُنَّةِ عَدْنِ مِرْثِ الْحُبَدِيُّ حَدِّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَفْيَنَ وَجامِمُ بْنُ أَبِي رَاشِيدٍ عَنْ أَبِي وَاثْلِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَشِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ أَتَتَعَلَمْ مَالَ أَمْرِيُّ مُسْلِمٍ يِتِينِي كَاذِبَةٍ لَـنِيَّ أَلَٰهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، قال عَبْدُ اللهِ ثُمَّ فَرَأُ رَسُولُ أَفْ عِنْ لِي مِعْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ أَنْهِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بعَهْدِ أَبْهِ

(1) سنتا (۲) وقال (۲) ذکر فی العم أد ووایة الكتسین ولاحاء له من علمش الاصل (2) ألسيكر كاد (۱) سَلْمَتِي (۱) مُحَكَّنَا م (۱) لَوْضِ لَهُ

وَأَيْمَانِهِ ۚ ثَمَنَا فَلِيلاً أُولَٰتِكَ لاَخَلاَنَ لَمُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ أَهُمُ الآيّةَ وَرُثُنا عَبْدُ أَلَٰذَ نُنُ نُحُدٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَنْ تَحْرُوعَنْ أَبِي صَالِحٍ مِنْ أَبِي حُرْيَرَةَ حَن النّي عِنْ قَالَ ثَكَرَانَهُ لاَ يُكَلِّمُهُمُ أَلْتُهُ بَوْمَ الْفَيَامَةِ ، وَلاَ يَنْفُرُ إِنَهِمُ ، رَجُلُ حَلَفَ فَلَى سلْمَة (١) لَقَدْ أَعْلَى بِمَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْلَى وَهُوَ كَاذِبٌ ، وَرَجُلُ حَلَفَ عَلَى يَهْنِ كاذِيَّةٍ بَسْدَ الْمَصْرِ لِيَقَنْطِعَ سِهَا مال أَشِيءٌ مُسْلِمٍ، وَرَجُلُ مَنَمَ فَصْلَ ماه فَيَغُولُ أَفْهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ الْيَوْمَ أَمْنَتُكَ فَمَثْلَى كَا مَنَتْ فَمَثْلَ مَا لَمُ تَمَثَلُ يَدَاكَ مَوْثَ مُخَذُ أَيْنُ الْفَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّالِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُخَدِّعَنَ أَبْنِ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَن النَّىٰ يَرْتُ قَالَ الرَّمَانُ قَد أَسْتَقَارَ كَيَنْكَيْدِ يَوْمَ خَلَقَ أَلْهُ السَّوَاتِ وَالْأَرْضَ السُّنَةُ أَفْنَا عَشَرَ شَهِزًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ثَلَاثُ " مُتَوَالِيكَ ذُو الْعَمْدَةِ وَذُو المَيَّةِ وَالْخُرُّمُ وَرَجِّبُ مُصَرَّ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ ، أَيُّ شَهْرُ هَذَا ؟ قُلْنًا أَلْتُ وَوَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى طَنَتًا أَنَّهُ بُسَيِّهِ بِنَبْرِ أَسِهِ، قالَ أَلِسْ ذَأَ الْحَبَّةِ نُلْنَا بَلَى ، قالَ أَيُ بَلِيهِ هُذَا ؛ تُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَلْمَلُ ، فَسَكَتَ حَتَّى طَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمْيِهِ بِشَيْرِ أَشِهِ ، قَالَ أَلِيْسَ الْبَلْدَةَ ؟ قُلْنَا بَلَى ، قَالَ كَأَنَّ يَوْمٍ هِذَا ؟ قُلْنًا أَقُهُ وَرَسُولُهُ أَغْرَ ، فَسَكَّتَ حَتَّى ظَنْنًا أَنَّهُ سَبُسَيْهِ بِنَكِرْ أَسْهِ ، قالَ أَلْبُسَ بَوْمَ النَّعْر غُلْنَا بَلَى ، قالَ فإن دِماءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ ، قالَ نُحَدُّ وَأَحْسِبُهُ قالَ وَأَمْرَامَسَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامُ كَفُرْمَةِ يَوْمُكُمْ هَاذَا ، في بَلِدَكُمْ هَٰذَا ، في شَهْرُكُمْ هَٰذَا ، وَسَتَافَوُنُ رَبُّكُمْ فَيَسَأْلُكُمْ عَنْ أَمْالِكُمْ أَلاَ فَلاَ تَرْجِمُوا بَعْدِي مُثلاًلا بَغْرِبُ بَنْفُكُمْ وِمَابَ بَعْض ، أَلاَ لِيُبْلِيرِ النَّاحِدُ الْنَائِبَ ، فَلَمَّلَّ بَعْضَ مَنْ يَبُلُنُّهُ أَذْ يَكُونَ أُوعُى " مِنْ بَنْض مَنْ تَجِمَّهُ ، فَكَانَ مُحَدُّ إِذَا ذَكَرَهُ قالَ صَمْتَقَ النَّيْ مَا ثَمَّ قالَ : أَلاَ هَلْ بَلَنْتُ ، أَلاَ هَلْ بَلْنُتُ إِلَى إِلَى مَا جا، في قَوْلِ أَنْهِ ثَمَالَى : إِذَّ

رَّعَةَ أَنْهِ فَرِيبُ مِنَ الْمُسْنِينَ وَرَثْنَ مُوسَى إِنْ إِنْمُسِلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مُلبِيمٌ مَنْ أَبِي مُثَمَّانَ مَنْ أُسَامَةَ قَالَ كَانَ أَبْنُ لِبَمْسِ بَنَاتِ النِّيِّ بَيْنِي أَشَنِي 🗥 ، فَارْسَلْتُ إِلَيْهِ أَنْ بَأْتِيمًا ، فَأَرْسَلَ إِنْ فِيْ مَا أَخَذَ ، وَلَهُ مَا أَعْطَى ، وَكُلُّ إِلَى أَجَل مُسَمَّى ، فَالْتُصْبِرُ وَلْتَعْنَسِ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ، فَأَمْمَتَ عَلَيْهِ ، فَقَامَ رَسُولُ أَلله 🕸 وَقُنْتُ مَنَهُ <sup>170</sup> وَسُاذَ بْنُ جَبَلِ وَأَبَنُ بْنُ كَنْبِ وَعُبَاذَةُ بْنُ الصَّالِينِ ، ۖ فَلَمَّا وَخَلْنَا فَاوَقُوا رَسُولَ آفْدِ ﷺ السِّيقُ وَنَفْسُهُ تَقَلْقُلُ فِي صَدْرِهِ حَسِينَتُهُ قَالَ كَأَنَّهَا مَنَةً "، فَبَكِي رَسُولُ أَنَّهِ مِنْ فَقَالَ سَمْدُ بِنُ عُبَادَةَ أَتَبْكِي ، فَقَالَ إِنَّا يَرْحَمُ أَفْهُ مِنْ مِبَادِهِ الرُّحْمَاءِ مَرْثُ عُنِيْدُ أَلَّهِ بْنُ سَنْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَدَّثَنَا يَمْقُوبُ حَدَّثَنَا أبي مَنْ مَالِحٍ بْنِ كَبْسَانَ مَنِ الْأَعْرِجِ مَنْ أَبِي مُرْتِرَةً عَنِ النِّي مَنْ مَالِح أَخْتَصَنَتِ الْجُنَّةُ وَالنَّارُ إِلَى رَبِّهَا ، فَقَالَت الْجِنَّةُ كِا رَبِّ مالْهَا لاَ يَدْخُلُهُا إلا مُنْمَعًا، النَّاسِ وَسَتَعَلَّهُمْ ، وَقَالَتِ النَّارُ يَسْنِي أُورِّرْتُ بِالنَّكَبْرِينَ ، فَقَالَ أَقَدُ تَمَا لَى الْجَنَّةِ أنت وجمعي ، وقالة النار أنت عذابي أصب بك من أشاء ولكل واحدة منكما مِنْكُمَّا مِنْوْهَا ، قال قَامَنا الجَنَّةُ ۚ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يَشْلِيمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ بَشَلُه فَيُلْتُونَ فِيهَا فَتَقُولُ هَلَ مِنْ مَزِيدٍ ثَلَاثًا حَتَّى بَضَعَ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَسْتَلَقُ، وَيُرِدُ بَسَنْهَا إِلَى بَسْفِى وَتَقُولُ قَطْ نَطْ فَطْ مَرْثِ حَنْسُ مِنْ مُنْ مُرَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِّسِ رَحْيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ " النِّي يَلْقَ قَالَ لَيُسِينَ أَفْرَاما سَفْعٌ مِنَ النَّادِ بِلْتُوْبِأُصا بُوعا عُقُوبَةً ثُمَّ يُدْخِلِهُمُ أَفْهُ الْجِنَّةَ بَعَسْلِ رَحْمَتِ يُقَالُ لَمُمُ الجَهَنَّةِ بُونَ وَقَالَ ثَمَّامُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنْسُ عَنِ النَّبِي ۚ ﷺ \* (\*\* فَوَالُ أَشْ تَعَالَى: إِنْ أَقْدُ كُمْسِكُ السَّنوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تُرُولاً مَرَضًا سُوسَى حَدَّثَنَا أَبُر عَوَانَهُ عَن الْأَعْمَىٰ مَنْ إِبْرِاهِمِ مَنْ عَلْقَمَةً مَنْ عَبْد أَلَهُ قالَ جاء (\*) حَبْرٌ إِلَى رَسُولِ أَلَهُ عَلَى

(ا) پُخُشِي (ا) پُخُشِي (ا) پُخُشِي (ا) أَنْ النِّي (ا) بُخُرِ مُولِد خال أن قصع بحمج اللبة خال أن قصع بحمج اللبة وفر كسرمابيدها موسط وفر كسرمابيدها موسط حيم الموافر با حيم الموافر با حيم الموافر با خيم الموافر الموافر بيم الموافر الموافر باد ربيل وفي المني الوافر إيمور بابد ولمسلمياً خال المورد الما الموافر الموافر إيمورة بابد ولمسلمياً حيمن خال جيول في المني الموافر الذي يود خوا أن المورد المنابد حيمن خال جيول في المني الموافر الذي المنيا

ازراية الونينية (١) باب ما جاء (۲) تسكر ق النجي والتسطارني أن في رواية الكثيباني السُّوْاتِ (۱) أن لينا ألاح توله غنال وللدسيقة (v) يقول . (a) القبول . كنا مو والنبخ للمدة يدنأ وطهه شرح النسالان وان سبير ورست الكلية في اسـ مِد اللهِن سالم بِما الرواية المدق بتديدالدال وأالق يا رار كأنه إغارة إله رواء فقالكا ادسمه (٥) كنا في الوعيدة والترح وفي يعش الاصول السعيمة أو أويسيك لية إن من علش الأصل (٠٠) يَبْتَثُ أَنَّ لَلْكَ

مْقَالَ يَاتُحُدُّ إِنَّ أَفْدُ يَصَنَعُ الشَّمَاء عَلَى إِمْتِيمِ ، وَالْأَرْضَ عَلَى إِمْتِيمٍ ، وَأَجْبَالَ عَلَى إِمْتِيمِ وَالشَّجِرِّ وَالْأَنْهَارَ عَلَى إِمْشِيمٍ ، وَسَائَرَ الخَلْقَ ٥٠ عَلَى إِمْشِيمٍ ، ثُمَّ يَقُولُ بيكِ هِ أَنَا لَلَكِكُ فَشَماكُ رَسُولُ أَلَهُ يَكُ وَقَالَ: وَمَا فَدَرُوا أَلَهُ حَنَّ فَدْرِه \* ١٠٥ ما جاء في تَخليق السَّمْوَات وَالْأَرْضِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْحَلَائِنِ وَهُوَ نِيْلُ الَّبِّ تَبَارُكَ وَتَمَانَى وَأَمْرُهُ ظَارَّبُ بَمِغَاتِهِ وَفِيتَالِهِ وَأَمْرِهِ (1) وَهُوَ الْمَالِنُ هُمَّةٌ الْمُكَوِّنُ فَيْرُ عَلَوْق وَما كاذَ بنيشة وأشره وتَعْليقه وتسكنوينه فهُو مَفْدُوك عَلْونُ شُكُونُ مَرْثُ سَيدُ بْنُ أَي مَرْجَ أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بْنُ جَمْقَرِ أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ أَفْهِ بْنِ أَبِي نَمِرِ عَنْ كُرَبْ عَنِ أَبْنِ مَبَّاسِ عَالَ مِنْ فِي بَيْتِ مِنْمُونَةَ لَيْلَةٌ وَالنِّي ﷺ عِنْدَهَا لِأَنْظُرَ كَيْفَ مَلاَةُ رَسِيُولِ اللهِ عِلَى بِاللَّيْلِ فَتَحَدَّث رَسُولُ اللهِ عَلَى مَعَ أَهْلِ سَاعَةً ثُمَّ رَفَدَ فَلَنا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ أَوْ بَمْنُهُ (\*) قَنْدٌ فَنْظَرَ إِلَى النَّبَاء فَقَرْأً إِذَّ في خُلْنِ السَّلْوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ لِأُولِي الْالْبَابِ ثُمُّ قَامَ فَتَوَمَّنَّا وَاسْتَنَّ ثُمُّ صَلَّ إِخْدَى عَشْرَةً رَكْمَةً ثُمَّ أَذْنُ بِلاَلٌ بِالصَّلاّةِ فَسَلَّى رَكْمَتْنِ ثُمَّ حَرَجَ فَمَلَّى النَّبْعَ والله وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِيتُنَا لِمِبَادِهَا الْرُسَلِينَ مَرْشَا إِنْمُمِيلُ حَدَّثَنَى مالِكَ حَنْ أَبِي الزَّفَادِ مَنِ الْإُحْرَجِ حَنْ أَبِي حُرَيْرَةً رَمِنِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَّا كُمَّا قَشَى اللَّهُ الخَلَانَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْلَى عَرْشِهِ إِنَّ رَخْتِي سَبَقَتْ غَضَي **مَرْثُ ا** آلاَّمُ حَدَّثْنَا شُنبَةُ حَدَّثْنَا الْاثْمَشُ تَمِمْتُ زَيْدَ بْنُ وَهْبِ تَمِمْتُ مِبْدَ اللَّهِ بْنُ سَنعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ \* مَدَّتَنَا رَسُولُ أَنْيِ عَلَى وَهُورَ الصَّادِقُ الصَّدُوقُ ﴿ إِنَّ خَلْنَ أَحَدِكُمْ يُحْتَمُ فِي بَعَلْنِ أَنَّهِ أَرْبَيِينَ بَوْمًا وَأَرْسِينَ ١٠ لِبَلَةٌ ۚ ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَهُ نَمْ يَكُونُ مُمْنَقَةً مِنْاَهُ ، ثُمَّ يُمْنَتُ \* ٥٠٠ إِلَيْهِ اللَّكُ فَيُؤْذَنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَكِ فَيَكْتُبُ رِزْقَةُ وَأَجَلَةُ وَمُمَّلَةً وَشَقِيٌّ أَمْ سَبِيدٌ، ثُمَّ يَنْفُتُهُ فِيهِ الزُّوحَ ۚ فَإِذَّ أَحَدَكُم ۚ لَيَمْلُ بِسَلَ

أَمْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لاَ يَكُونُ `` بَيْتَهَا وَيَفْتُهُ إِلاَّ ذِرْاءُ فَبَسْنِينُ عَلَيْهِ الْبكتِابُ فَيَعْمَلُ بِمَلَ أَهْلِ النَّارِ قَيْدُخُلُ النَّارُ ، وَإِن أَحَدَكُمُ لَيَمْنَلُ بِمَلَ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعُ فَبَسْبَقُ عَلَيْهِ الْسَكِيَّابُ فَبَعْلَ عَمَلَ أَمْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا **مَرْثُنَا** خَلاَدُ بْنُ يَحِيٰ حَدُّثْنَا مُمَرُ بْنُ ذَرِ سَمِنْتُ أَبِي يُحَدَّثُ عَنْ سَبِيدِ بْن جُبَيْرِ مَنِ أَبْنِ مَبَّاسَ رَضِيَ أَفَلُهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ بَاجِئْدِيلُ مَا يَنْتُكُ أَنْ تُزُورَنَا أَكْثَرُ مِنَّا تُزُورُوا فَنَوْلَتْ : وَمَا تَنَذَّلُ إِلاَّ بِأَنْرِ رَبُّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا إِلَى آخِرِ الآيَّةِ قَالَ هُذَّا (17 كَانَّ الْجَرَابَ لِحُنَّدِ ﷺ مَرْثُنَا يَمْيِ حَدَّنَنَا وَكِيمْ عَن الْأَحْمَسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ أَنْهِ قَالَ كُنْتُ أَسْبِي مَمْ رَسولِ أَنْهِ عَلَيْ فى حَرْثِ ٣٠ بِاللَّدِينَةِ وَهُوْ مُشَكِئٌ ٣٠ عَلَى صَبِبِ فَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ يَنْضُهُمْ لِبَيْضِ سَاوِهُ عَنِ الرُّوحِ ، وَقَالَ بَمْضُهُمْ لاَ نَسْأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَسَأَلُوهُ فَقَأَمُ مُتَوَرَّكُنَّا هَلَى الْسَيِبِ وَأَمَّا حَلْفَهُ فَعَلَنَتْتُ أَنَّهُ بُوخِي إِلَيْهِ فَقَالٌ : وَبَسْأَلُونَكَ عَن الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْدِ رَبِّى وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْمِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ، فَقَالَ بَسْفُهُمْ لِيَسْف قَدْ قُلْنَا لَـكُمُ لاَ تَمَنْأُلُوهُ **مَرَثَ ا**لِمُعْمِيلُ حَدَّثَنَى مالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرٌ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ مَكَفَّلَ اللَّهُ لِنَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إلا ألِمَهَادُ فِي سَيِيلَهُ وَتَصَدِّيقُ كَلِمَا تُو ۚ إِنَّنْ يُدْخَلُهُ الْجِنَّةُ ۚ أَوْ يَرْجِنَهُ إِلَى سَنكُنَهِ عُرَجَ مِنْهُ مَمْمَ مَا قَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِينَةٍ ﴿ **مَرْثُنَا** خَمَٰهُ بُنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا عَيْانُ عَنِ الْأَعْمَسُ مَنْ أَبِي وَاللِّ عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ جاء رَجُلُ إِلَى النَّيْ مِنْ اللَّهِ عَلَّ الرَّجُلُ يُعَايِلُ حِيَّةً وَيُقَايِلُ شَحِاعَةً وَيُقَائِلُ رِيَاء فَأَى ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قالَ مَن قَاتَلَ لِتُكُونَ كُلِمَةُ أُقْدِي الْمُلْيَا فَهُو في سَبِيلِ أَنَّهِ بِاسْبِ قَوْلِ أَنَّهِ مَمَالَى: إِنَّمَا قَوْلُنَا مَرْثُ إِنْهُ مِنْ عَبَّادِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُعَيْدٍ مَنْ إِنْهُمِيلَ عَنْ قَبْسٍ

(أ) مأيكول (ب) مأيكول (ب) مؤرثو (ب) مؤرثو (ب) متوسئ (با ميس النبغ با النبويينيا بالاور عبد ولي الميس المائي (ابا إقا أرفاة المؤرث المائي المائي

ود الروزي اه

(و) لاَ يَشْرُنَمُ (r) حَدُّلُهُمْ (r) حَرْثُ إِلَّهِمِينَةً (r) حَرْثُ إِلَيْهِمِينَةً مِهِمُّ منا ملتني وسم الملتينَةً المنتبة وبن المستسلام المستسلام المنتبة وبن المستسلام المنتبية المنتبة وبن المستسلام ودخ في المنتبة وبن المراد المبيروة ألفه (و) المراد المبيروة ألفه (ه) بها مُونُولُ

(١) إِلَى فَوْالِهِ

18 W

ليس مليها عائمة في اليونيئية وطلعر أنها دواية أبي ذو

عَنِ الْمُندِرَةِ بْنِ شُمَّتِهَ قَالَ سَمِعْتُ النِّي لِيُّ إِنَّهُولُ لاَ يَزَالُ مِنْ أُمِّتِي فَوْمٌ ظَاهِرِينَ فَلَى مَرْثُ الْمُبَدِئُ حَدُثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ سُنْ إِ حَدُثَنَا أَبْنُ جابر حَدَّثَنَى تُحَيِّرُ بْنُ هَانِي ۚ أَنَّهُ سَمِعَ شُاوِيةَ قَالَ سَمِنْتُ النِّي ﷺ يَقُولُ : لاَ يَزَالُ مِنْ أَمْنِي أَمَّةً ۚ قَأَمَةً ۗ بِأَمْرِ أَقْدِ مَا يَضُرُّهُمْ (٥ مَنْ كَذَّبُّمُ ۚ وَلاَ مَنْ خَالْفَهُمْ ٥٠ حَتَّى يَا أَيْ أَمْرُ ٱللَّهِ وَمُ عَلَىٰ ذَلِكَ فَقَالَ مالِكُ بْنُ بُخَارِرَ سَمِنْتُ شُمَاذًا بِنُولُ وَمُ إِلشَّأْمِ مَتَالَ مُنَاوِيَةُ هُذَا مَالِكُ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُنَاذَا يَعُولُ وَثَمْ إِلسَّأْمِ حَدَثَ أَبُو الْبَاكِ أَخْرَنَا شُنَبُ عَنْ عَبْدِ أَفْهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُنِيْدٍ عَن أَبْنِ عَبَاس قَالَ وَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مُسَيِّلِيةً فَى أَصَابِهِ فَقَالَ لَوْ سَأَلَتْنِي هُذِهِ الْقِطْمَةُ مَا أُصْلَيْتُكُمُ } وَلَنْ تَعَدُو أَمْنِ أَلَّهِ فِيكَ وَلَكُنْ أَدْبَرْتَ لَيْمَغِرَنَّكَ أَلَهُ ﴿ مَرْفُ مُرسَ أَنُّ إِنْفِيلَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَنْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِمِ عَنْ عَلْقَةَ عَنِ أَبْنِ سَنعُور عَالَ يَيْنَا أَنَا أَمْنِي مَمَ النَّيْ عَلِي فِي بَعْنِ حَرْثِ اللَّدِينَةِ وَهُوْ يَتَوَكَّأُ فَلَي صَبِب مَنَهُ فَرَوْنَا عَلَى قَرٍّ مِنَ الْبَهُودِ فَقَالَ بَنْضُهُمْ لِمِنْضِ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَقَالَ بَسْفُهُمْ لاَ نَـنَالُوهُ أَنْ يَحِيء فِيهِ بِنْتِيء تَكُرْحُونَهُ ، فَقَالَ بَمْضُهُمْ لَلْسَأَلَنَّهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَسَكَتَ عَنْهُ النِّيءُ يَكِيُّ كَمْلِتُ أَنَّهُ يُوطَى إليهِ ، فَقَالَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ فَلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرَ رَبِّى وَمَا أُوثُوا<sup>00</sup> مِنْ الْعِلْمِ إِلاَّ فَلِيلاً قَالَ الْأَنْمَسُ هَكَذَا فِي يَرَاءِتِنَا ﴿ (\*) فَوَالُهُ اللَّهِ ثَمَالَى : قُلْ لَوْ كَانَ الْبَعْرُ مِدَادًا لَكَلِمَاتَ رَبِي لَنَفْدَ ١٠ الْبَعْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِنْنَا عِيلُهِ مَدَدًا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَفْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ مِنْ بَسْدِهِ سَبْمَةُ أَبْحُر ما تَقِيتت كَلِيَاتُ أَلَٰهِ ، إِنَّ رَبِّكُمُ أَلَٰتُهُ الَّذِي خَلَقَ السَّنْزَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَبَّامِ ثُمُّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْش بُنْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ <sup>(17)</sup> يَعْلَكُهُ حَثِيثًا وَالسَّنْسَ وَالْفَتَرَ وَالنَّجُومَ

مَرَّاتِ بِأَرْهِ أَلاَ لَهُ اللَّذَى وَالأَمْرُ تَبَارَكَ أَلَهُ رَبُّ الْمَالِينَ (1) مَرَثَ عَبْدُ أَهُمْ بِنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ كَا مالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَلِيهُ رَرْهَ أَنَّ رَسُولَ أَقْدِ عِنْ قَالَ تَكَفَّلُ أَلَهُ لِمَنْ جَاهَدُ فِي سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ مِنْ يَنْتِهِ إِلاَّ أَجْهَادُ ف بَيهِ وَتَصْدِيقُ كُلِيتِهِ ٣٠ أَنْ يُدْخِلُهُ الجِئَةَ أَوْ يَرُدُّهُ إِلَى سَنَكَنِهِ بِمَا قَالَ مِنْ أَجْر أَوْ غَنِينَةٍ ﴿ ٣٠ قَوْلُ أَفَّهِ تَمَالَى : تُوفِي اللَّكَ مَنْ نَشَاء ، وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْء إنَّى فاعِلُ وْلِكَ عَدًا إِلاَّ أَنْ يَشَاء أَنْهُ ، إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَـكِنَّ أَنْهُ يَهْدِي مَنْ بَشَاء، قالَ سَيِيدُ بْنُ المسَبِّب عَنْ أَبِيهِ نَزَلَتْ فِي أَبِي طَالِبٍ ، يُرِيدُ أَفَذُ بَكُمُ البُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ النُسُرَ مِرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْمَرْزِ عَنْ أَنْسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَقَدُ مِنْ إِذَا دَعَوْثُمُ أَقَدْ فَأَعْزِسُوا فِالشَّمَاءُ وَلاَ بِقُولَنَّ أَحَدُكُمُ إِنْ شِيئَتَ فَافْعِلِنِي فَإِذَ اللَّهُ لَا مُسْتَكُرُهَ لَهُ ﴿ وَلَا اللَّهِ الْهَادُ أَخْبَرَانَا شُمَيْتُ عَن الرُّهْرِيُّ وَحَدَّثَنَا إِشْمِيلُ حَدَثَى أَخِي عَبْدُ الْحَبِيدِ عَنْ سُلَفِانَ عَنْ تُحَدِّ بْن أَبِي عَتِينَ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عَلَى بْنِ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيَّ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أُخْبَرَهُ أَذَّ عَلَّى بْنَ أَلِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ أَذَّ رَسُولَ أَفْدِ عَلِينًا مَرْزَفَهُ وَعَاطِيهَ بَنْتَ رَسُولِ أَنْدِ عَلَى لَيْنَةَ مَثَالَ مَكُمُ الْاَ تُصَالُونَ ، قال مَلَّ تَعَلْتُ بَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا أَنْهُمُنَا بِيدِ أَنْهِ وَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبِنْمَنَنَا بَشَنَنَا فَأَنْمَرَفَ رَسُولُ أَفْدِ يَؤَفِّ حِينَ ثُلْتُ ذَٰكِ وَكُمْ يَرْجِعُ إِلَىٰ شَيْنًا ثُمَّ سِمِنتُهُ وَهُوَ مُدْرِرٌ يَضْرِبُ يَفَذَهُ وَيَشُولُ : وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَسَكُنْرَ شَيْء جَدُلًا مَرْثُ عُمْدُ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَثَنَا هِلِالُ بْنُ عَلَى عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار عَنْ أَبِي هُزِيرٌ ةَ رَضِيَ أَقَدُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ أَقَدٍ عَنْ قَالَ : مَثَلُ المُؤْمِن كَمَثَل خلتةِ الزَّرْجِ يَـنِي، وَرَتُهُ مِنْ حَنِثُ أَتَنَهَا <sup>00</sup> الرَّحُ ثُكَلَقُتُهَا ۚ فَإِذَا سَكَنَتِ اُهْتَدَلَتْ وَكَذَاكِ الْمُؤْمِنُ يُسَكِّفُا ۚ بِالْبَلَاءِ ، وَمَثَلُ الْسَافِي كَنَالِ الْأَرْزَةِ صَاَّة (\*) مُنتَدِلَةُ

(۱) خَعْرَ ذَاَلَ (۲) كَلْمَايِّدِ (۲) كَلْمَايِّدِ

أب ف الكبيئة والإرافية وما تشاؤن إلى المتاون المتاون المتاه أن يتناه أنه وتوالي والمتاه المتاه المتا

(ز) اتشى (ه) ق بنن النسخ الن بأبينا تباً ليونية خط صاء معنة بارم والسب مع تون صاء في التب الم مسحه لكن المواب ق الرية أن لا يتون اء مجمعه

حَتَّى يَفْسِهَا اللهُ إِذَا شَاء حَرَّثُ الْحَكَمُ بِنُ نَافِعٍ أُخْبَرَنَا شُكُبُ عَن الزُّهْرِي أَخْتِرَ فِي سَا غِمْ بْنُ عَبْدِ اَلَّهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ تَعِيثُ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَهُوَ قَائمٌ عَلَى الْمِنْهِرِ ﴿ إِنَّا بَقَاؤَكُمْ فِيهِ ﴿ سَلَفَ فَبَلَّكُمْ مِنَ الْاتمِ كَا مَيْنَ صَلاَّةِ الْمَعْدِ إِلَى غَرُوبِ الشُّمْسِ أَعْمِلِيَّ أَهُلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَمَسِلُوا بِمَا حَقَّى أَتْصَفَ النَّهَارُ ثُمُّ غَبْرُوا فَأَعْمُلُوا قِيرَاطَا قِيرَاطَا ، ثُمُّ أُعْفِي أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَمَيْلُوا بِهِ حَتَّى مَلاَّةِ الْمَصْرِ ثُمَّ تَجَزُّوا فَأَعْلُوا فِيرَامَاۤ فَيْرَامَاۚ ، ثُمَّ أَعْلِيْمُ القُرْآنَ فَمَيْلُهُ ۚ بِهِ حَتَّى غُرُوبِ السَّسْ فَأَعْلِيمُ ۚ فِيرَاطَيْنِ فِيرَاطَبْنِ قَالَ أَهَلُ التَّوْرَاهِ رَبَّنَا هؤلاء أَقَلُ عَمَادٌ ٣٠ وَأَكْثَرُ أَجْرًا ٣٠ قَالَ هَلُ ظَلَمَنْكُمْ مِنْ أَجْرِكُ<sup>؟ ٥٠</sup> مِنْ ثَىٰه عَلُوا لاَ فَقَالَ مَذَاكِ مَشْلِي أُوتِيهِ مِنْ أَشَاء**َ حَرَث**َ عَنْدُ أَثْمِ السُنكِينُ حَدِّثَنَا هِشَامٌ أَمْنِرًا مَمْسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ مُبَادَةً بْنِ الْمَالِمِتِ قَالَ بَايَشْتُ رَسُولَ أَنْهِ عَلَى فَى رَمْعَلِ فَقَالَ أُمَالِيسُكُمْ عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِأَفْهِ شَبْنًا وَلاَ نَسْرِفُوا وَلاَتَرْ نُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم ۚ وَلاَ تَأْثُوا بِهُنَّانِ تَفْدُّونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَدْجُكِكُمْ وَلاَ تَصْوَلِي ١٦ فِي مَعْرُوفٍ فَنَ وَفَي مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ كَلَي اللهِ وَمِنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰكِ هَيْنًا كَأْخِذَ بِدِ فِي الْدُنْيَا فَهِي لَهُ كَفَارَةٌ وَعَلَمُورٌ، وَمَنْ سَارَهُ اللهُ فَذَلِكَ إِلَى أَنْهِ إِنْ شَاء عَدَّبَهُ وَإِذْ شَاء غَفَرَ لَهُ ﴿ **مَرْثُنَا** مُثَلًى بْنُ أَسَكِ حَدَّثَنَا وُمَنِبُ مَنْ أَيْرِبَ عَنْ مُحَدٍّ مَنْ أَبِي مُرْتِرَةً أَن نَبِيَّ أَفِي شَلَيْهِانَ عَلَيْهِ السُّلَامُ كَانَ لَهُ سِيُّونَ أَمْرَأَةً فَقَالَ لَاَّ مَلُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائَى قُلْيَتْمُولْنَ ٣٠كُلُّ أَنْرَأَةٍ وَلَتَلِانَ قَارِسًا يُمَاتِل ف سَبِيل الله فطاف عَلَى نِسَاهُم فَمَا وَلَنتَ مِنْهُمَّ إِلاَّ أَمْرَأَةُ وَلَنتُ ٥٠ شِنَّى عُلاَمٍ ٥ قَالَ بَعُ أَلْهِ يَنْكُ لَوْكَانَ سُلَيْنَانُ ٱسْتَنْتَنَى كَمُعَلَتْ كُلُّ أَمْرَأَةٍ مِنْهُنَّ فَرَلَقَتْ فارِساً يَقَاتِلُ في سَبيلِ لَهُ حَرَّفُ مُمَدُ ٥٠ حَدِّثَنَا حَدُ الْوَحَابِ الثَّقَلُ حَدَّثَنَا عَالِهُ الْحَدَّاء عَنْ حَكْمِيتَهُ عَن

را) مورد مورد مورد

(۲) يين (۲) املا

رة) جزّاء

(٠) مِنْ أَجُورِكُ مُنْيَعًا

مت. (۲) المصوا ما مرا

(۱) من وأعدة والروة في الوينية أنه من ماش الإسار وأالسطالي المصاف بكرن اللدين وعملت التون وتملك ضبط والسدد التون وكملك ضبط الوام وتلك أم مستحمه

(٨) جاءت بيين

(ه) هُوَّ أَبُّنُ سَلَاتُهِمْ كنا في البولهنية من هميش رتم عليه اله من مهلش الأصل وفي النسطانان أنه ابن سلام كما تله ابن السكن أو مو ابن المثل اله أو مو ابن المثل اله

أَيْنِ مَبَّاسِ رَمْنِيَ أَلْهُ ۚ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَلَى أَعْرَابِيّ بِمَوْدُهُ ، فَقَالَ لاَ بَأْسَ عَلَيْكَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ أَقَدُ قَالَ قَالَ الْأَعْرَانِيُّ طَهُورٌ بَلْ مِّيَ تُحْيَ تَقُودُ عَلَى شَيْعَ كَبِيرِ ثُرِيرُهُ الْتُبُورَهِ قالَ النِّي عَلَى فَنَتَمْ إِذَا حَرَثُ أَبْنُ سَلاَمَ أَخْبَرَنَا هُمُمَّمْ عَنْ حُمَيْنِي عَنْ عَبْدِ أَلْدِ بْنِ أَبِي تَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ حِينَ نَامُوا عَن المِثَلَاةِ قَالَ النّبئ عَلَى إِنَّ أَلَهُ تَبَعْنَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاء وَرَدَّهَا حِينَ شَاء فَقَضَوْ احْوَالْجِهُمْ وْتَوَضَّوْا إِلَى أَنْ طَلَمَتِ الشَّسْ وَأَيْتَمَنَّتْ فَقَامَ فَمَنَّى مِرْثُنَا يَعَىٰ بْنُ قَرَعَةَ حَدَّثَنَا إبر الهيمُ عَن أَيْن شِهَاب عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالْأَعْرَجِ وَحَدَثَنَا إِسْلِيلُ حَدَثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ تُحَدِّيْنِ أَبِي مَتِينَ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرُّحْنُ وَسَبِيدِ بْن المُسَبِّب أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قال : أَسْفَبُ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِينَ ، وَرَجُلٌ مِنَ الْبَهُودِ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي لُهُمْ إِنَّ كُمَّدًا عَلَى الْمَا لِمَيْنَ فِي قَسَمٍ يُقْسِمُ بِدِ ، فَقَالَ الْيَهُودِئُ وَالَّذِي أَمْعَلَىٰ مُوسِى عَلَى الْمَا لِمَينَ ، فَرَعَمَ اللُّهُمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَٰلِكَ ، فَلَطَمَ الْيَهُودِيَّ ، فَذَهَبّ الَّبِهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ ٱلَّهِ عَلَيْ مَأْخَبَرَهُ بِالَّذِى كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْسُلِمِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْ لَا تَخْمَدُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْفَقُونَ يَوْمَ الْفَيَامَةِ ۖ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُمنيُّ وَإِذَا مُوسى بَاطِين بِجَانِبِ الْمَرْش ، فَلاَ أَدْرِي أَكانَ فِيمَنْ صَبَّقَ فَأَفَانَ قَبْلى أَوْكَانَ يَمِن أَسْتَثَنَى أَلَهُ مَرْثُ إِسْلُقُ بْنُ أَبِي عِيلِي أَخْبَرَنَا بَرِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْرَ الشُّنبَةُ عَنْ تَتَلَدَةً عَنْ أَنِّي بْنِ مالِكِ رَمْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلْهِ عَنْ المَدِينَةُ يَأْتِهَا ٱلدِّجَالُ فَيَحِدُ اللَّائِكَةَ يَحْرُسُونَهَا فَلاَ يَغْرَبُهُا ٱلدِّجَالُ وَلاَ الطَّاعُونُ إِذْ سَنَاءَ أَقَدُ مِنْ مَنْ أَبُو الْبَاذِ أَغْبَرَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْنُ أَنَّ أَبًا هُرُورَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَى لَكُلُّ لَيِّ دَعْرَهُ كَأْرِيدُ إِنْ شَاء اللهُ أَنْ أَخْتَى ٥٠ وَغْرَتِي شَفَاعَةً لِأُمِّنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ طِرْشُ يَتَرَّهُ بْنُ سَفُوانَ

أُخْتِينَ الكفاءهو بونينية من عسير دمن هامش الأصل (r) النبية (r) ريك (r) مكر من كان (r) مكر من كان (r) الأوضى المؤ

أَنْ جِيلِ اللَّهُ مَنْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمِ مُنْ سَمْدٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَيِيدٍ بْنِ السَّبِّ عَنْ أَبِي هُرُورَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ (١٠ أَلَهُ عِنْهُ لِيَنَا أَنَا تَاثُمُ وَأَيْنِي عَلَى قَلِيبٍ فَقَرَعْتُ ما شاء أللهُ أَنْ أَثْرُ مَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا أَبْنُ أَبِي ثُمَالَةً ۖ فَتَزَّمَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُو بَانِي وَف تُزْعِهِ حَنْفَ وَأَنَّهُ يَنْفُرُ لَهُ ، ثُمَّ أَحَذُهَا مُحَرُّ فَأَشْتَعَالَتْ خَرْبًا كَلَمْ أَرْ عَبْقَرِيًّا مِنْ النَّاس يَنْرَى فَرِيَّهُ حَتَّى ضَرَّبَ النَّلُقُ حَوْلَهُ بِعَلَنَ مِ**وَرَقُنَ** كُمُّذُ بُنُ الْعَارَهِ حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرُودَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ النَّيْ عِنْ إِذَا أَمَّاهُ السَّائِلُ ، وَرُبُكَا قَالَ جَاءُ السَّائِلُ أَنْ صَاحِبُ لللَّاجَةِ قَالَ أَشْفَتُوا فَلْتُنْجَرُوا وَتَقْفِي أَفْهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ما شاء ٥٠٠ - وَرَشْنا بَعْي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق عَنْ مَعْتَرَ عَنْ مُلم سَمِعَ أَبًا هُرُيرٌ ۚ مَن الذِّي ﷺ قَالَ لاَ يَقُلُ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ أَغَفُرُ لِي إِنْ شَيْتُ ۖ ٱرْتَغْنِي إِنْ عَيْنَتَ ، أَرْزُكْنِي إِنْ عَيْثَ ، وَلَيْنَرْمْ مَسْئَلَتُهُ إِنَّهُ بَفَيْلُ ما يَعَادِ لاَ مُسكِّرهُ لَهُ مِنْ عَنْدُ أَلَّهُ بِنُ ثُمَّدُ حَدَّثَنَا أَبُو حَمْسَ مَرَّرُو حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَى أَبْنُ شِهَابِ عَنْ عُبِيْدِ أَلَّةٍ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ سَنْعُودٍ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ وَعَني أَلْكُ عَنْهُما أَنَّهُ ثَمَارَى هُوَ وَالحُرُّ بْنُ فَيْسِ بْنِ حِمْنِ الْغَزَّارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى أَهُوَ خَصْرٌ أَنَّ بِهِمَا أَيْنُ بْنُ كَنِ الْأَصْارِيُّ فَدَعَاهُ أَبْنُ عَبَّاس فَقَالَ إِنَّى كَارَيْتُ أَنَّا وَصَاحِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيَّةِ حَلْ سَمِنْ وَسُولَ أَفْهِ عَلَى يَذْ كُرُ شَأَنْهُ } قال تَمَمْ ، إِنَّى تَمِنْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى يَقُولُ : يَنَّا مُولَى ف مَلَا إِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءُ رَجُلُ ، قَتَالَ هَلْ تَشْرُ أَحَدًا أَعْلَمْ مِثْكَ فَقَالَ مُوسَى لاَ ، كَأُوحِيُّ (أَ اللَّهُ سُوسَى بَنَّى عَبْدُنَا خَضِرْ ، فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِلَ إِلَى النَّبِهِ بَجْمَلَ أَلَٰهُ لَهُ الحَوِتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَأَرْجِهِمْ فَإِنَّكُ سَتَلِقًاهُ ، فَسَكَانَ مُوسَىٰ يَنْبُمُ أَثَرَ الحَوْتِ فِ الْبَعْرِ ، فَقَالَ فَيْ مُوسَىٰ لِلُوسْ أَرَأَيْتَ إِذْ أَرَبُنَا إِلَى

المُخْرَةِ كَانِّي فَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَّهُ ، قالَ مُوسَى ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْنِي كَأَرْتَدًا عَلَى آثَارِهِمَا فَصَصًّا فَوَجَدًا خَفِيرًا وَكَانَ مِنْ شَأْنِهما ما نَصَ اللهُ \* **مَرَثُنَا أَ**بُو الْبَالِيْ أَخْبَرَانَا شُمَيْبُ عَنِ الزَّهْرِيِّ وَقَالَ أَحْدُ بْنُ سَالِح حَدُثْنَا أَبْنُ وَهْبِ أُخْبِرَتَى بونُسُ عَن أَبْنِ شِهاب عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّهْن عَنْ أَبِي هُرَيْرًةَ عَنْ رَسُولِ أَنْهِ ﷺ قَالَ تَنْزِلُ غَدًّا إِنْ شَاءَ أَنْهُ بِخَيْفٍ بَنِي كِنَانَةَ حَبْثُ ثَمَّاتَمُوا مَلَى الْكُفْرِ بُرِيدُ الْحَصَّبَ مِرْشِ مَبْدُ اللهِ بْنُ نُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَهْلُ الطَّا يِنِ وَلَمْ يَفْتَحُهَا فَقَالَ إِنَّا مَانِلُونَ (٢٠ إِنْ شَاء أَلْتُهُ فَقَالَ للسَّلِمُونَ تَقَفُّلُ وَأَ نَفَتَحْ قَالَ فَأَغَدُوا قَلَى الْقِتَالِ فَنَدَوْا فَأَمَا بَهْمُمْ جِرَاحاتْ، قالَ النِّي يَكُ إِنَّا قانِلُونَ عَدًا إِنْ شَاءَ أَنْهُ فَكَأَنَّ ذَٰلِكَ أُنجَبِهُمْ فَبَسَّمْ رَسُولُ أَنْدِ عَلَى إِلْبُ تَوْلِ أَنْدِ سَالَى: وَلاَ تَنْفَرُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلا يَلَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُرُحَ عَنْ قُلُوبِهمْ قَالُوا ماذًا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْسَكَبِيرُ ، وَلَمْ يَقُلْ مَا ذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ ، وقال جَلَّ فِي كُرُّهُ : مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَقَالَ مَسْرُوقٌ عَن أَبْن مستشور إِذَا تَسَكُلُمُ أَثُهُ بِالْوَحِي مَمِعَ أَهْلُ السَّوْراتِ شَبَّكًا كَإِذَا فُرِّعَ عَنْ أَثُوبِهِمْ وَسَتكنَ (٣) الصُّوتُ مَرَفُوا أَنَّهُ الحَنَّ (لَ) وَتَادَوْا ما ذَا قالَ رَبُّكُمْ ۚ قالُوا الْحَقَّ ، وَيُذْكُرُ عَنْ حِارِ عَنْ عَبْدِ أَقْدِ بْنِ أَنْسَ قَالَ مَمِنْ النِّي عَلَيْ يَقُولُ: يَعْشُرُ أَقْدُ الْبِيادَ فَيْنَادِيهِمْ بِمَوْتِ يَسْمَنُهُ مَنْ بَمُدَكَمَا بَسْمَهُ مَنْ فَرُبَ أَنَا الَلِينُ أَنَا الدَّبِّانُ مَرَثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلْهِ حَدَّثْنَا سُفَيَانُ عَنْ تَمْرُو عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَنْلُغُ بِهِ النَّي يَؤْ قَالَ إِذَا فَضَى أَفَهُ الْأَمْنِ فِي السَّمَاهِ صَرَّبَتِ اللَّالِاكِكَةُ بَأَخِنحَتِهَا خَصْمَانَا (°) فقر الو كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ ، قالَ عَلَى وَقالَ غَيْرُهُ صَفَوَانٍ يَنَفَّذُهُمْ ذٰلِكَ ، فإذَا فُرْحَ

(١) كذا في اليونيب والنرع قال القسطلاني وق رواية أبى ذر من غير الحوى والنشل من مبعد الله بن مرو باتع البيوسكون للم أي ابن الماس وصوب الاول البأر تطني رغيره اه وحو كنكك في يسني الاصول المحيحية له من مامش (٢)ع تُحَمَّلًا في اليونينية وفي يتن الأموله المعينة زيادة غداً له من هامش o '€'; }o (0) (٠) خَتَمَاناً كذا مرق النبخ للتبدد يئتم الاول والثاتي ولم عيده بنيسها في تيء من العراح ولاكت اللنة الربيدتا بل عو إما ممدر يشم الاول وقديكم والثانيساكن على كل حال كالنفراذ والوجدان

أوجع نانع له سبده

عَنْ تُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا (١) المَقَىُّ وَهُوَ الْعَلَىُّ الْكَبِيرُ ﴿ قَالَ عَلِيٌّ تَمَرُّو سَمِتُ عَكْرِمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيِّرَةَ قالَ عَلَى تُلْتُ لِسُفْيَافَ قالَ سَمِتُ عِكْرِمَةَ بِرْهُ قَالَ نَمَمْ ثُلْثُ لِسِفَيَانَ إِنَّ إِنْسَانًا رَوَى مَنْ مُعْرُو مَنْ عِكْدِمَةً يَرْفَمُهُ أَنَّهُ تَرَأً فُزْمَ (" قالَ سُفَيَّانُ كَمَكَذَا قَرَأً تَحَرُّو فَلاَ أَدْرِي مَرْثُنَا بَغَىٰ بَنُ بُكَنِيهِ حَدَّثَنَا اللَّبِثُ سَمَّهُ مَكَذَا أَمْ لاَ قَالَ سُفَيُّانُ وَهِيَّ قَرَاءَنَّا أَبُوسَكُنَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةً أَنَّهُ ما أَذِنَ اللهُ لتَى مِ ما أَذِنَ للنَّي ٣٠ بِالْقُرْ آَنِ وَقَالَ صَاحِبُ لَهُ يُرِيدُ (1) أَنْ يَجْهُرَ بِهِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ حَدَّثَنَا أَبُوماَ لِم عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذُرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّيْ عَلَيْ يَقُولُ أَللُّهُ بَا آدَمُ فَيَقُولُ لَيَكُ وَسَمَّدَ مِنْكَ أللهُ وَأَمْرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِن ذُرِّيِّكَ بَعْنَا إِلَى النَّارِ ﴿ وَرَضَّا عُبَيْدُ بْنُ إِلْحُمِيلَ حَدَّثَنَا مَنْ أبيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهَا قالَتْ ما غَرْتُ عَلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ قَالَ بِلُ ثُمَّ يُنَادى جِبْرِيلُ فِي النَّمَاءِ إِنَّ أَفَهُ قَدْ أُحَبَّ فَلاَنَّا

الاصل الذي قال الحق (r) فُزُّعَ كنك في الونينية وقال في المنع مرخ إلزاء المهلة والتين المسهنة بوزن الوراءة

والنبن السبة بورد الاراءة النبورة وقد ذكرت في سورة سأس تراها كذك ورقم الأكثر منا كالراءة المبورة والساق يؤيد الأبورة والساق يؤيد

> ا الله: (a) الله:

ا المنسود (۵) بُريداً بَطَوَّ بِدِ . و أُرَادًا وصد الأعلاد

رِيد ان چجر بلمران (ه) فَيُشَادَى ف النتع أن رواية الاكثر بالباء للعلم ورواية أبداد

بالناء لفنسول وحد (1) مشام بن مروة

(v) 随

(د) مِنَ المِنَّدُّو (٠) منهم . كفا هو بعينة الحم أن جميع النسخة المنسعة يدنما ووقع جميعة الانزاد في نسسعة الدطلاني اله

.... (11) مو اين راهويه. كنا في اليونينية

فَأَجِبُوهُ فَيُحِيُّهُ أَهْلُ النَّمَا، وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فَ أَهْلَ الْأَرْضِ ﴿ وَرَكُنَا تُعَيِّبُهُ بْنُ تبِيدٍ مَنْ مَالِكِ مَنْ أَبِي الزَّفَادِ عَنَ الأَمْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَذَ رَسُولَ الَّهِ عَلَى مَالَ يَمَانَيُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ ۖ بِاللِّيلِ وَمَلاَئِكَةٌ ۚ بِالنَّهَارِ وَيَجْنَبِمُونَ في مَلاَةِ الْمَصْر وَصَلاَةِ الْنَجْرِ، ثُمَّ يَتَزُيجُ النَّينَ بَاتُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُمُمْ وَهُوَ أَغْلُمُ \* `كَيْفَ زَكُمُرُ عِبَادِى فَيْقُولُونَ ثُرَّكْنَاهُمْ وَثُمْ يُمَنَّاوِنَ وَأَنْيَنَاهُمْ وَثُمْ يُسِنَّوْنَ مَرْثُ نُحُدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصلِ عَنِ الْمَرُورِ قَالَ سَمِتُ أَبَا ذَرِّ عَنِ النِّيِّ ﷺ قالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَبَشَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ مَبْدًا وَخَلَ الجَنّة عُلْثُ وَإِذْ سَرَقَ وَإِذْ " رَبَى مَ قال وَإِذْ سَرَقَ وَإِذْ " رَبَّى بِالْ فَوْلِ اللهِ تَمَالَى : أَنْزَلُهُ بِسُدِ وَالْمَلَائِكَةُ يَنْمُهَدُونَ ، قالَ مُجَاهِدُ : يَتَذَرُّلُ الْأَمْرُ يَيْنَهُنّ بَيْنُ (4) التَّمَاد السَّابِمَةِ وَالْأَرْضِ السَّابِمَةِ مِرَاثِ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوس حَدُثْنَا أَبُو إِسْعُقَ الْمُتَكَانِقُ مَنِ الْبَرَاء بْنِ مازِبِ قال قال رَسُولُ اللهِ عَلَى بَا فَلاَثُ إِذَا أُوِّيْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ فَعَلُ : اللَّهُمُ أَسْلَنْتُ تَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَهُنْتُ وَجْعِي إلَيْكَ، وَفَرَّمْتُ أُمْرِي إِنِّكَ ، وَأُلْبَأْتُ طَهْرِي إِنْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِنَّكَ ، لاَ سَلْجَأَ وَلاَ مَنْهَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، آمَنتُ بكِتَا بكَ الَّذِي أَثْرَلْتَ ، وَبنَبِيْك الَّذِي أَرْسَلْتَ ، ْ وَإِنَّكَ إِنْ مُتَ ۚ فِي <sup>(0)</sup> لِيُلِنَاكِ مُتُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَإِنْ أَمْسَعْتَ أَصَبْتَ أَجْرًا <sup>(0)</sup> **مَرْثُ ا** تُنْبَهُ بُنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُفَيَّالُ مَنْ إِسْمِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْنَى قَالَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْكَ يَوْمَ الْأَخْرَابِ ؛ اللَّهُمُّ مُنْزِلَ الكِتَاب، سَر بعَ ٱلْجِيتَاكِيِّ، أَهْرِمِ الْأَخْرَابَ وَرَالْزِلْ ٢٠٠٠ رِيمْ • زَادَ الْمُنْدِينُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيْنُ أَبِي خَالِدٍ سَمِنْتُ مَبْدَ أَنَّهِ سَمِنْتُ النِّي عَنْ عَلَيْ مَنْ مُسَدَّدٌ مَنْ هُمُنَمْ مِنْ أَبي بِشْرٍ هَنْ سَيِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُنَا ۚ وَلاَ تَجْهُرْ بِمَلاَتِكَ وَلاَ

(۱) بهم "و" (۲) وَزَنَّى (۲) وَزَنَّى "هميت (۵) مِنْ المَّاء (ه) من مكنا المَّاء أهميت المسافلان لأبل فو

() عَبْرًا () وَرُزُوْنَهُمْ تُخَافِتْ بِهَا، قال أَثْرِلَتْ وَرَسُولُ أَنْهِ عَلَى مُتَوَارِ عِكَةً ، فَسَكَانَ إِذَا مَغَمَ مَوْثَةُ سَيمَ النُشْرِكُونَ فَسَبُوا النُّرُ آنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جاه بدِ، وَقَالَ (١٠ أَلَٰهُ مَمَاكَى : وَلاَ يَجْهِزَ بِمِتَلَائِكَ ۚ وَٰٓلاَ تُحَافِتْ بِهَا ۚ ، لاَ تَجْهَزْ بِمِتَلاَّنِكَ ، حَتَّى يَسْتَمَ المُشْرِكُونَ ، وَلاَ تُحَافِتْ بِهَا عَنْ أَصَا بِكَ فَلَا تُسْمِيعُهُمْ ، وَأَبْشَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ، أَسْمِعُهُمْ وَلاَ تَجْهَرُ حَتَّى بِأَخُدُوا عَنْكَ الْفُرْآنَ إِسِبُ قَوْلِ أَنَّهِ تَمَالَى : يُريدُونَ أَنْ يُبَدُّلُوا كَالْمَ أَنْي ، نَتَوْلُ (\*) فَصْلُ حَقْ وَما هُورَ بِالْمَزْلِ بِاللَّبِ مِرْشَ المُسْدِيقُ حَدَّثَنَا شَمْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِي عَن سَيِيدِ بْنِ المُسَبِّ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً قالَ قالَ النَّيْ عَنْ قالَ أَنْهُ تَمَالَى : يُؤذِينِي أَيْنُ آدَمَ يَشُبُ الدَّمْرُ وَأَنَا الدَّمْرُ بِيْدِي الْأَمْرُ أَفْلَتُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مَدِّثْ أَبُو كُنيْمٍ حَدَّثَنَا الْأَحْمَدُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ حَنِ النِّي عُظ قَالَ بَقُولُ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : الصَّوْمُ لِي وَأَمَّا أَجْزِي بِهِ ، يَتَحُ شَهِوْتَهُ وَأَكَلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي وَالصَوْمُ جُنَّةٌ وَلِصَّائِمٍ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يَفْعُلِ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَ رَبَّهُ ، وَخَلَادُفُ فَمِ العِنَاعُمُ أَمْيَبُ عِنْدَ أَفَيْ مِنْ دِيحِ الْمِنْكِ مَوْثُ عَبْدُ أَنْ أَبْنُ عُمَّدٍ حَدُثَنَا عَبْدُ الرَّزَانِ أُخْبَرَنَا مَعْتَرٌ عَنْ فَلَمْ عَنْ أَلِي هُرَارَةً عَنِ النَّي عُلَّة قَالَ يَيْمَا أَيُوبُ يَفْتَسِلُ عُرْبَانًا مَرًا عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادِ مِنْ ذَهَبِ خَجْلٌ بَحْدِي ف نَوْبِهِ ، فَنَادَى رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْبَتُكَ (" كَمَّا مَنَا مَنَى ؟ فَالْ بَلَى بَارَب ، وَلَكِنْ لاَ غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ ﴿ وَرَضُ السَّمِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَن أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ أَلَّةِ الْأَغَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً أَنَّ رَسُولَ أَلَّةٍ عَلَى عَنْ أَلِي مَرَوْةً تَبَارَكَ وَتَمَالَى كُلُ لَيْدَةٍ إِلَى السَّيَاءِ ٱلدُّنيّا حِينَ يَتْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيْقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ مَنْ (٠٠ يَسْتَغْرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ عَرْثُ أَبُو الْمَانَ أَغْيِرَ نَا شُمَيْتُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّادِ أَنَّ الْأَغْرِجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سِمِمَ أَبَا هُرُورَةَ

أَنَّهُ سَهِمَ رَسُولَ اللهِ عِلَى يَقُولُ : كَمْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ • وَبِهٰذَا الإستادِ قال اللهُ أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ صَرَّحْنَا رُحَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا أَبْنُ فُعَسَلِ عَنْ مُمَارَةَ عَنْ أَبِي رَرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ هَذِهِ خَدِيمَةٌ أَتَنْك<sup>(١)</sup> بِإِنَّاء فِيهِ طَعَامِ ٢٠٠ أَوْ إِنَاهِ ٢٠٠ فيهِ شَرَابُ فَأَفَّرِ لِمَا مِنْ رَبَّهَا السَّلَامَ وَبَشَرْهَا بِينْتٍ مِنْ قَصَب لاَ مَتَعَبَ فِيهِ وَلاَ نَمْتَبَ مِرْثُ شَاذُ بْنُ أُسَدِ أُخْبَرَنَا (\* عَبْدُ الله أُخْبَرَنَا (\*) مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْدِي مُنْذِنِي مَنْ أَبِي مُرْيَزَةَ رَضِيَ أَفَّهُ عَنْهُ مَن النِّي يَنِي مَانَ اللّ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْلُم بِنْنِ مُنْذِنِي مَنْ أَبِي مُرْيَزَةً رَضِيَ أَفْهُ عَنْهُ مَن النِّي يَنِي مَانَ أَمْدُدُتُ لِيهِادِي الصَّالِخِينَ ما لاَعَيْنُ رَأَتْ وَلاَ أُذُنُّ تَمِيتَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ يَشَرِ من كُورة حدَّثا عبدُ الرِّزانِ أَخْبَرُا أَبْنُ جُرَيْمٍ أَخْبَرَنِي سُلَبَانُ الْأَخْرَالُ أَنْ طَاوُسًا أُخْبِرَهُ أَنهُ سَمِمَ أَبْنَ مَبَّاسِ يَقُولُ :كَانَ النِّبِي ﴿ إِذَا تَهَبُّهُ مِنَ النَّبِلِ قَال اللَّهُمَّ لَكَ الْمُنذُ أَنْتَ نُورُ السِّنْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ المِّندُ أَنْتَ فَيْمُ السِّنوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْمُنْذُ أَنْتَ رَبُّ السَّنُوَّاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْلُكُ الْحَقُّ وَقُولُكَ الْحَقُّ وَلِقَاوُكُ الْمَنُّ ١٠٠ وَالْجُنَّةُ حَتَّ وَالنَّارُ حَتَّ وَالنَّبُونَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَنُّ اللَّهُمَّ النَّ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ وَبِكَ خاصَتْتُ وَإِلَيْكَ مَا كَنْتُ كَأَغْفِرْ فِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَشْرَرُتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلٰمِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ﴿ وَهِنَا حَجَاجٌ بْنُ مِنْهَالِ حَدَثَنَا عَبْدُ أَلَٰهِ بْنُ مُمَرَ البُّنْجُرِيُ حَدَّثَنَا يُونِسُ بْنُ بَرِيدَ الْأَبْلِيُّ قَالَ سَمِنْتُ الزُّمْرِيِّ قَالَ سَمِنْتُ هُرُوةً بْنَ الزَّيْدِ وَسَيِيدَ بْنَ الْسَبَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَفَّاسٍ وَعُبَيْدَ أَقْهِ بْنَ عَبْدِ أَقْدٍ عَنْ حَدِيثٍ طَائِشَةً زَنْجِ اِلنِّيمُ وَإِنَّ حِينَ قَالَ لَمَا أَهُلُ الْإِقْكِ مَا قَالُوا خَبَرَّأُهَا أَثَهُ كِمَّا قَالُوا وَكُلُّ حَدَّثَنَى طَائِفَةَ مِنَ الْمَدِيثِ النِّي حَدَّثَنَى مَنْ مَائِشَةَ قَالَتْ وَلَكِنْ ٥٠ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللهُ ۖ يُشِولُ فِي بَرَامِنِي وَهُمَا مُثِلِّي وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَّ أَخْفَرَ مِنْ أَنْ بَشَكَلَّمْ اللَّهُ

(1) أَنْكُ (2) أَوْ أَشَرَّابِ (3) أَوْ إِنَّهَ أَوْ شَرَّابِ (4) مَدَّنَا (5) مَدَّنَا (6) مَدَّنَا (7) مَدَّنَا (8) مَدَّنَا (9) مَدَّنَا (9) مَدْنَا (9) مَدْنَا (9) مَدْنَا (10) مَدْنَا (10) مَدْنَا (10) مَدْنَا (10) مَدْنَا (10) مَدْنَا (10) مَدْنا (10) مَدْنا

سَيِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُنِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّاشْ مَنْ أَبِي الزَّنَادِ مَنَ الْأَهْرِيجِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ أَلْهُ عِنْكُ قَالَ يَقُولُ أَلَتُهُ إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَسْلَ سَبُّنَةً فَلاَ تَسَكَّبُوهَا ‹› تَمِلُهَا فَأَكْتُنْبُوهَا بِيثْلِهَا ء وَإِنْ تَرَكُهَا مِنْ أَجْلَى 可 吗 (i) فَأَ كُنْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْلَ حَسَنَةً ۚ كَلَّزَ يَسْتُلُهَا فَأَ كُنْبُوهَا لَهُ حَمَنَةُ كَإِنْ تَمِيلُهَا فَأَكْتَبُوهَا لَهُ بِعَنْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْسِيانَةٍ " مَعَرَثُ النَّهِيلُ مُلَيْنَانُ بُنَّ بِلَالًا عَنْ مُمَاوِيَةً بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ " مَنْ سَبِيدِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَ تِرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَفَدٍ ﷺ قَالَ خَلَقَ أَلَهُ المُلْقَ كَلَّا رُّخَعَ مِنْهُ قامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَ مَهُ قالَتْ<sup>43</sup>هَذَا مَقَامُ الْمَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطْبِمَةِ فَقَالَ<sup>(0)</sup> رُوضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَّكِ ، وَأَسْلَمَ مَنْ نَطَمَكُ ، فالنَّ بَلَى بَا رَبُّ قالَ فَذَلِك JB (+) للهِ ، ثُمَّ قالَ أَبُو مُرَرِّرَةَ ؛ فَهَلْ عَيسَبُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ أَنْ تُفْيِدُوا فِ الْأَرْضِ وَتَعَلَّمُا CÝ () أَرْ لِمَنْكُمُ ﴿ مَرْفُ السُّمَدُهُ حَدَّثَنَا شُفَيَانُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ مُبَيِّهِ أَفْهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ iù (v) عَالِدِ قَالَ مُعَارِرَ النَّيْ عَلَى فَقَالَ : قَالَ أَنْهُ أُصْبَحَ مِنْ هِبَادِي كَافِرٌ فِي وَمُؤْمِنْ فِي **مَدُثُ** إِنْهُمِيلُ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ مَنِ الْأَعْرَجِ مِنْ أَبِي هُمِيْرَةً أَنَّ 'رَسُولَ أَفَدِ عِنْكُ قَالَ: قَالَ أَفَدُ إِذَا أَحَبُ مَبْدِي لِقَائَى أَحْبَيْتُ لِقَامُ ، وَإِذَا كَرَهَ لِقَانَى كَرِمْتُ لِنَاءُ مَرَفُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرُنَا شُنَبِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّادِ مَن الْأَعْرَجِ مَنْ أَبِي مِرَرْمَةَ أَذْ رَسُولَ أَفْهِ يَكُ قَالَ : قَالَ أَفَدُ أَنَّا ١٠٠ مِنْدَ ظَنْ عَبَّدى

> حَرَّثُ إِنْهُ بِيلُ حَدَّننِي مالِكُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَحْرَجِ عِنْ أَبِي حُرَّبُونَهُ أَنْ رَسُولَ أَنْذِ يَكِيُّ قَالَ : قَالَ رَجُلُ كَمْ ۚ يَشَلُ خَيْرًا فَعَذُّ فَإِذَا ٢٠٠ مَلَتَ خَفَرُهُوهُ وَأُذْرُوا ٥٠

فِيَّ بِأَدْ مِثْلَى وَلَسَكِنُ كُنْتُ أَرْجُو أَذْ يَرَى رَسُولُ أَنْهِ عَلَى فَى النَّوْمِ رُواْ يَا يُرَّكُن أنْ بِمَا فَأَنْوَلَ أَنْهُ تَمَالَى: إِذْ اللَّهِينَ جارًا بِالإنْكِ الْمَفْرَ الْآبَاتِ حَرَف تُنِّبَةُ بْنُ

(١) وَأَذْرُوا . كَذَا هِن بوصل الحمزة في اليواينية

يْسَنَهُ فِي البِّرِ وَمِسْفَهُ فِي الْبَحْرِي مَقَوَا أَيْهِ لَكُنْ فَدَرَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُسَذِّبُهُ عَذَا بالاَ يَشَذُبُهُ أَحَدًا مِنَ الْمَالِذِنَ كَأْمَرُ أَلَثُهُ الْبَعْرَ كَيْمَةٍ " مَا فِيهِ ، وَأُمَرُ الْبَرِّ خَمَةٍ ما فِيهِ ، ثُمَّ عَالَ إِ فَمَلْتُ وَقَالَ مِنْ مَنْفَكِكَ وَأَنْتَ أَغَرُ فَنَفَرَ لَهُ مِرْثُ أَعْدُ بْنُ إِسْفَقَ حَدَّثنا تَعَرُّونِنُ عَلِيمٍ حَلَيْنَا حَلَمْ حَدُثَنَا إِسْفَقُ بْنُ حَبْدِ اللهِ سَمِنْتُ عَبْدَ الرَّخْن بْنَ أَبِي تَمْرَةَ قَالَ تَعِمْتُ أَبّا مُرْيِرْةً قَالَ تَعِمْتُ النِّيِّ عَلَى قَالَ : إِذَّ عَبْدًا أَسَابَ ذَنْبا وَرُكُما عَلَّ أَذْنَتَ ذَبِّا فَقَالَ رَبُّ أَذْنَتْ وَرُجُا قَالَ أُمَنِثُ فَأَغْفِرْ ٢٠٠ كِي، فَقَالَ رَبُّهُ أُعَلِ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًّا يَنْفِرُ ٱلذَّنْبَ (" وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِبَنْدِي، ثُمَّ سَكَتَ ماشاء أللهُ مُ السك ذَنِا أو أَذْنَبَ ذَبْ قَالَ رَبِّ أَذْنِتُ أَوْ أَسَبْ آوَ كَافُورُهُ (" فَقَالَ أَمْيَرٍ \* عَبْدِي أَذْ لَهُ رَبًّا يَنْفِرُ ٱلدَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِو فَقَرْتُ لِمَبْدِي ثُمَّ سَكَتَ ماشاء ألَهُ ثُمُّ أَنْفَبَ ذَبَكَ وَرُجًا مَالَ أَسَابَ ذَبَكَ عَالَ مَالَ رَبُّ أَمَنِتُ أَوْ \*\* أَذْ بَعْتُ آخَرَ فَاغَيْرِهُ لِي فَقَاٰكُ ٓ أَعَيْرٍ مَبْدِى أَذَ لَهُ رَبًّا يَنْفِرُ الدَّنْبَ وَيَأْخُذُ هِ فَفَرَتُ لِيَبْدِئ لَكُزُّنًّا فَلْيَسْلُ مَا شَاء حَرُف مَنْدُ أَفْدِ بْنُ أَبِي الْأَسْرُدِ حَدَّثْنَا مُشْرِ سَمِتُ أَلَى حَدَّثَنَا فَنَادَةُ مَنْ عُنْبَةً بْنِ عَبْدِ الْنَافِرِ مَنْ أَبِي سَعِيدِ مَنِ النِّي يَكُ أَنَّهُ ذَكَّرَ وَجُلاً فِيمَنْ حَلَفَ أَوْ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ <sup>(A)</sup> قالَ كَلِيمَةَ ۚ بَشِنِي أَمْطَاهُ أَلَنْهُ مالاً وَوَلَدًا ، قَلْمًا حَفَرَتِ (١٠ الْوَالَةُ قَالَ لِلِنِيهِ أَنَّ أَب كُنْتُ لَكُمْ إِقَالًا خَبْرُ أَب قَالَ كَإِنْهُ أَمْ يَتَتَرُ أَوْ كِمْ يَيْتَكُرُ عِنْدَ ٱللهِ خَيْرًا وَإِنْ يَقْدِرِ ٱللهُ مَلَّيْهِ كِمَدَّبُهُ فَاظْرُوا إِذَا سُتَ فَأخرفونى حَتَّى إِنَّامِيرْتُ كَحْنَا فَأَسْمَتُونِي أَوْ قَالَ فَأَسْتَسَكُونِي ۖ فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ رِبح ِ عاميف كَاتُتَوْرِنَى فِيهَا فَقَالَ ثَبِيٌّ أَكَانٍ مِنْ كَالْمَا مَنْ أَنْهِمُ مَنْ ذَٰلِكَ وَرَبِّى فَفَسَلُوا ثُمَّ أَذْرُوهُ في يَوْمِ مَامِينِ عَقَقَالَ أَقْدُ عَزْ وَجَلَّ كُنْ فَإِذَا هُو رَجُلٌ قَالَمُ قَالَ أَقَدُ أَيْ عَبْدى مَا مَلُوحَ فِي أَنْ مَسَلَتَ مَا مُسَلَّتَ؟ وَالسَّقَاقُكُ وَهِ أَوْ ثَرَقُ مِنْكُ وَال ثَنَا تَكُواهُ أَذْ

رَيْعَهُ مِنْدُهَا ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى فَمَا تَلاَقَاهُ فَيْرُهَا كَفَدَّتْتُ بِدِ أَبَا خُثْبَانَ فَقَالَ سِمِنْتُ هٰلذَا مِنْ سَلْمَانَ غَيْرَ أَنَّهُ زَلدَ فِيهِ أَذْرُونِي قِي الْبَعْرِ أَوْكَهَا حَدَّثَ عَ**رَثُنَا** مُوسِي حَدَّثَنَا مُنْتَبِنُ وَقَالَ لَمْ يَنْتَكُرُ وَقَالَ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُنْتَبِنُ وَقَالَ لَمْ يَنْتَكُرْ فَشَرَّهُ فَنَادَةُ لَمْ يَدَّخِرْ باب كلاَم الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ بَوْمَ الْفِيَامَةِ مَمَّ الْأَنْبِياء وَغَيْرِهِمْ وَرُثُ يُوسُكُ بْنُ رَاهِيدٍ حَدَّانَا أَخَهُ بْنُ عَبْدِ أَقْدٍ حَدَّانَا أَبُو بَكُر بْنُ عَبَّاسَ مَنْ تحمّيْدِ قال بِّمِمْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ تَمِمْتُ النِّي عَلَى يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقيَامَةِ شُفَعْتُ ثُنَّ لَا فَقُلْتُ يَا رَبُّ أَدْخِل الْجِنَّةُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ فَيَذْخُلُونَ مْ أَقُولُ أَدْخِلُ الْجَنَّةُ مَنْ كَانَ فِي تَلْهِ ِ أَدْنَى نَيْهِ فَقَالَ أَنْسُ كَأَتَّى أَنْفُلُ إِلَى أَسَابِيعِ رَسُولِ أَهْدِ عَلَيْ مَدُف سَلَيْانُ بِنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا خَلُو بْنُ زَيْدِ حَدَّثَنَا مَنْهُ بْنُ هِلِالِ الْمَنْزِينُ قَالَ أَجْمَعُنَا فَاسُ مِنْ أَهُلُ الْبَصْرَةِ فَذَهَبُنَا إِلَى أُنسَ بْنِ مالِكِ وَذَهَبْنَا مَمَّنَا بِنَا بِي إِنَّ بِمَثَّالُهُ (٣) لَنَا عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَإِذَا هُوَ ف نَصْرِهِ فَوَالْقُلْأُهُ يُعَلِّي الضُّلِّي فَأَسْتَأْذَنَّا فَأَيْنَ لَنَا وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فِرَاشِهِ ، فقُلْنَا لِثَابِتِ لاَ نَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ أُوَّلَ مِنْ حَدِيثِ السُفَّاعَةِ فَقَالَ كِا أَمَّا خَفْرَةً هُولاً. إخْوَانُكُ مِنْ أَهُلُ الْبَصْرَةِ جَاوِلَّا أَيَّنَالُونَكَ عَنْ حَدِيثِ السُّفَاعَةِ فَقَالَ حَدْثَنَا مُخَدّ عَنُّكُ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفَيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِى بَعْض فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيقُولُونَ أَشْفَمْ أَنَّا ۚ إِلَى رَبُّكِ فَيقُولُ لَسْتُ لَمَا وَلَكِنْ مَلَئِكُمْ ۚ بِإِيرَاهِيمَ ۖ ( ) وَإِنَّهُ خَلِيلُ الرِّهْنِ كَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنِ عَلَيْكُمْ ۚ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ (\*) أَثْدِ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَغُولُ لَسَتُ لَمَا وَلَـكِينَ عَلَيْكِمْ بِبِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ أَثْدٍ وَكَائِتُهُ ۚ فَيَأْثُونَ عِيسَى فَيَغُولُ لَسْتُ لَمَا وَلَـكِنْ عَلَيْكُمْ يُمُعَدِّدِ عَلَى فَيَأْثُونِ ١٠٠ ْ فَاقُولُ أَنَا لَمَا ۚ فَأَسْتَأْذِنُ كَلَى رَبِّى فَيُؤْذَنُ لِى وَيُلْهِئِنِ \* تَحَامِةِ \* أَخْمَتُهُ بِهَا لاَ

مُشُرُني الآنَ فَأَخَدُهُ بِنْكَ أَلْحَامِدِ وَأَخِرُ لَهُ سَاجِداً فِقَالُ^› بَاتُحَدُّ أَرْفَهُ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعُ لِكَ ، وَسَلَ تُمُطُ ٢٠٠، وَأَشْفَعُ نُشَفِّعُ ، فَأَقُولُ يَا وَبُّ أُسِّي أُمِّي فَيْقَالُ ٢٠٠ أنْطَلِينْ فَأَخْرَجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِيثَقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيَانِ فَأَنْطَلِنُ فَأَضْلُ ثُمَّ تُمُطّ ، وَأَشْفَعُ نُشْفَعْ ، فَأَقُولُ بَا رَبّ أُمِّني أُمِّني فَيْقَالُ (4) أَسْلَلَنْ جْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيَالِ (° ۖ فَأَنْسَلَكِ ۖ فَأَفْلَ مُّ أَعُودُ كَأَخَدُهُ بِينِكَ ٱلْحَامِدِ ثُمَّ أَعِرْ لَهُ سَلَجِدًا فَيْقَالُ ٣٠ بَا مُخَذُ أَرْفَعْ رَأْسَكَ ، تُمْطَ ، وَأَشْفَعُ نَشَفَّعُ ، فَأَقُولُ يَا رَبُّ أُمِّنِي أُمِّنِي فَيَقُولُ (٧٠ نْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى شَقَالِ حَبَّةِ خَرَّدَكِ مِنْ إِعَانِ " كَا أَشْلَاقُ كَا أَفْكُ ، كَامَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ أَنْس ، قُلْتُ لِبَمْض أَصَمَا بِنَالَقِ مَرَوْنَا بِالْمُسْنِرَوَهُوْ مَتَوَادِ فِهَ ثَذِلِ أَبِي خَلِيفَةٌ ١٠٠ عِنَا حَدَثَنَا أَنَسُ بُنُ مالِكِ وَأَتِّنَاهُ فَسَلْنًا عَلَيْهِ وَأَذِنَّ لَنَا فَقُلْنَالُهُ يَا أَبَا سَيِدٍ جِثْنَاكَ مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أَفَّسِ بْنِ مالِكٍ فَلَمْ ثَرَ مِثْلَ ما حَدَّثَنَّا فِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ هِيهِ فَقَدَّثَنَّاهُ بِالْحَدِيثِ كَأَنْتغُى إلَى هٰذَا المَوْمِنِعِ فَقَالَ هِيهِ فَقُلْنَا <sup>(١٠)</sup> كَمْ بَرِدْ لَنَا عَلَى هٰذَا فَقَالَ لَقَدْ حَدَّثَنى وَهْوَ جَمِيمُ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَّةَ فَلاَ أَذْرِي أَنْنِي أَمْ كَرِهَ أَنْ تَشْكِلُوا ، قُلْنَا ٥١١ بَا أَبَاسَمِيد، غَدَّثْنَا فَمَسَحِكُ وَقَالَ خُلِقَ الْإِنْمَانُ عُجُولًا ماذَ كَرْتُهُ إِلاَّ وَأَنَا أُرِدُ أَنْ أُحَدَّثَكُمُ فَيْقَالُ يَا مُحَدُّ أَرْفَعُ وَأَسْكَ ، وَقُل يُسْمَعُ ، وَسَلْ ثُنْفَهُ ، وَأَشْفَعُ نُشَغَمُ ، فَأَقُولُ يَا رَبُّ أَنْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلٰهُ إِلاَّ أَنْهُ ، فَيَتُولُ وَعِرُّ بِي وَجَلاَلِي وَكِبْرِ بَاقُ وَعَظَنتِي مَدَثُنَا مُتَدُدُ بِنُ عَالِدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ أَلَّهِ بِنُ خْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لاَ إِنَّهَ إِلَّا أَثْلُهُ

را) نيتول (۲) نيتول (۲) نشطة. (۵) نيتول (۱) نيتول (۱) نيتول (۷) ميت ألكر مين النار (۵) ميت ألكر مين النار (۵) ميت النار ميت النار ميت النار (۵) ميت النار ا

(١٢) للحامد

مُوسَىٰ هَنْ إِسْرَائِيلَ. عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيم ۖ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ قَالَ قَال رَسُولُ أَلَهِ عِنْ إِنَّ آخِرَ أَهُلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ ، وَآخِرَ أَهُلُ النَّارِ خُرُوجاً مِنَ النَّارِ رَجُلُ يَخَرُّج حَبُواً ، فَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ الْفُلِ الْمِئَةَ ، فَيَقُولُ (١٠ رَبُ الْمِئَةُ مَلأَى فَيَقُولُ لَهُ ذَاكِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَكُلُ ٢٥٠ ذَاكِ يَسِدُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ مَلاً يَ فَيَقُولُ إِذَ الْك مِثْلَ ٱللَّهُ يَا مَشْرَ مِرَادِ (٢٠ مَرَثُ عَلِي بُنُ خُمِّزٍ أَخْبَرَانَا عِيسَٰى بْنُ يُولُسَ عَن الْأَخْمَسْ عَنْ خَيْشَةَ عَنْ عَدِي بْنِ ماتم قالَ قالَ رَسُولُ الله عَلَى مامِنْكُمْ أَحَدُ (1) إِلاَّ سَيُّكُمُّ أَنُّ أَنِّهُ لَبُسَ يَلِنَّهُ وَيَلْتُهُ أَرْجُانٌ فَيَنْفُرُ أَيْنَ مِنْهُ فَلاَرْسَى إِلاَّ ما فَدَّمْ مِنْ عَمَادٍ وَيَنْظُرُ (\* أَشَأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا فَشَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَعَيْدِ فَلاَ يَرَى إِلاًّ النَّارَ بِلْقَاء وَجْهِدِ فَأَشُّوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٍّ مَنْ مَرْهِ • قالَ الْأَخْسَنُ وَحَدَّثَنَى مَرُو بْنُ ۗ (٠) ثُمَّ يَنْفُرُ ئُوَّةً مَنْ خَيْفَةً بِاللَّهُ وَرَادَ فِيهِ وَلَوْ بِكَالِمَ مِ خَيْقٍ فِي **مَرْثِ** غَفَانُ بُنُ أَبِي مَيْنَ حَدُّتنا جَرِيرٌ عَنْ تَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ غَبِيدَهَ عَنْ عَبْدِيلَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ جاء حَرْثُ مِنَ الْبَهُودِ ٥٠ فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ ۚ الْفِيَاءَةِ جَمَلَ اللَّهُ السَّلُواتِ عَلَى إِمْسَيم وَالْارْمَنِينَ عَلَى إِسْبَيْمِ وَالمَّـاء وَالدُّرَى عَلَى إِسْبَيْمِ وَالْحَلَاثِينَ عَلَى إِسْبَيْمِ ثُمَّ يَهُزُهُنَ ثُمَّ يَتُولُ أَنَا الْهِكُ أَنَا الَّهِكُ فَلَقَدُ رَأَيْتُ النِّيِّ يَكُ يَسْمَكُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاحِذُهُ تَسَجُّهُ وْتَصْدِيقًا لِتَوْالِهِ ثُمَّ قال النَّيْ ﷺ وَمَا فَدَرُوا أَلْلَهُ حَتَّى فَدَّرِهِ إِلَى قَوْالِدِ يُشْرِكُونَ حَرِّتُ مُسَدِّدٌ حَدَّتَنَا أَبُوعَوَانَةً عَنْ قَنادَةً عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِزِ أَنْ رَجلاَ سَأْلَ أَنْ تُمْرَ كُنْتَ تَعِيثُتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي النَّجْرِي قالَ يَدْنُو أَحَدُكُم مِنْ رَبِّهِ حُتَّى يَضَمَّ كَـنَقَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ أَضِلْتَ كَذَاْ وَكَذَا فَيْقُولُ نَمَمْ وَيَقُولُ عَلْتَ ٣٠ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ ثَمَمْ فَيُقِرِّرُهُ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ سَتَرْتُ عَلَيْكَ فَ الدُّنيَّا وَأَنَا أَفْقِرُهُمَ لَكَ الْيَرَمُ ۚ وَقَالَ آدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانٌ حَدَّثَنَا قَنَادَهُ حَدَّثَنَا صَنْوَانُ عَن أَن مُمَرّ

(۱) أيْ (r) کل (r) (۱) مَرَّاتِ (i) سَ أَعد

(١) إِلَّ النَّهِ سَلَّ اللَّهِ هَنَّ

(٧) أَخَلْتَ

٩٠ فَوْلِهِ وَكُلَّمُ أَلْلُهُ مُوسَىٰ تَسَكُّلِيبًا **مَدَثَنَ**ا بَعْنِي أِنْ عَدَّثَنَا ٣٠ عُقَيْلُ مَن أَبِّنِ شِهَابِ عَدَّثَنَا ٣٠٠عُمَيْدُ بْنُ مَبْدِ الرُّعْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّيِّ (الْ يَقَالَ أَحْتَجُ آدَمُ وَمُوسَى فَعَالَ مُوسَى أَنْتَ (ال آذمُ اللِّي أَخْرَجْتَ ذُرِّيَّكَ مِنَ الْمِلَةِ قَالَ أَنَّكُمْ أَنْتَ مُوسَى اللِّي أَصْطَفَاكَ أَلْهُ بِرِسَالاَتِهِ وَكَلاَمِهِ ثُمَّ تَلُونُنِي عَلَى أَنْرِ قَدْ ثُدُرْ عَلَىٰ قَبَلَ أَذْ أَخْلَقَ فَجَّ آدَمُ مُوسَى **مَدُث**َ مِينْ إِنْ إِرَّامِيمَ حَدَّثَنَا حِشَامٌ حَدَّثَنَا تَتَادَّةُ عَنْ أَنَسٍ رَخِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ \* أَفْدِ مِنْ جُمْنَتُهُ الْوَاسِنُونَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوِ أَسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبَّنَا نَيْرِيمُنَا مِنْ تَكَانِنَا هٰذَا كَيَأْثُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْبَصِّرِ خَلِقَكَ أَلْلُهُ يِيهِ ، وَأَسْجِدَ لَكَ اللَّادِيكَةَ ، وَمَلَّكَ أَسَاء كُلُّ شَيْء ، فَأَشْفَمْ لَنَا إِلَى رَبُّنَا حَقّ يُرِيمنَنَا ، فيَقُولُ كُمُمْ لَسْتُ مُنَاكُمُ فَيَذْكُرُ لَمَمْ خَطِيئتَهُ الَّبِي أَمَابَ حَرَثُنا حَبَّهُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَفْهِ حَدَّانَى سَلَيْهَانُ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ أَفَةٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِنْتُ ٣٣ أَبَّنَ مَالِكِي يَقُولُ لَيْمَاةً أَمْدِىَ بِرَسُولِ أَفْهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْـكَمْبَةِ أَنَّهُ ۖ ٢٨٠ جاءهُ ثَلاَثَةُ نَفَي قِبْلَ أَذْ يُوسُى إِلَيْهِ وَهُوْ نَائِمٌ فَى السَّنجِدِ الحَرَّامِ فَقَالَ أَوْكُمُمْ أَيْهُمْ هُوَ فَقَالَ أَوْسَفَلُهُمْ هُوَ خَبْرُهُمْ فَقَالَ آخِرُهُمْ ٣٠ عُدُوا خَبْرَهُمْ فَسَكَانَتْ بِلَكَ اللَّبَاةَ ۖ كَلَّمْ يَرْهُمْ حَتَّى أَنْوَهُ لِبُنَاةً أَخْرَى فِيهَا يَرَى قَلْبُهُ ۚ وَنَنَامُ غَيْنُهُ ۚ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ ، وَكَذَٰلِكَ الْأَقْبِهَاء ثَنَامُ أَعْيَنَهُمْ وَلاَ تَنَامُ كُلُوبُهُمْ ۚ فَلَمْ يُسَكِّلُوهُ حَتَّى أَخْنَتُكُوهُ فَوَصْنُوهُ عِنْدَ بِهِرْ زَنْزَمَ فَتَوْلاَهُ مِنْهُمْ جِبْرِيلُ فَتَنَّى جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَيْهِ حَقَ فَرَخَ مِنْ صَنْدِهِ وَجَوْنِهِ فَنَسَلَهُ مِنْ مَاهَ زَنْزَمَ بِيكِهِ حَتَّى أَنْيَلَ جَوْفَةٌ ثُمَّ أَنِّيَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهنِ فِيهِ تَوْرُ مِنْ ذَهَبِ غَشُوًا إِيمَانَا وَحِكُمْةٌ ۚ فَهَمَا (١٠٠ بو صندَتِه وَلَمَادِبِنَهُ يْمْنِي مُرُّوقَ حَلْفِيدِ ثُمَّ أَطْبُقَةَ ثُمَّ مَرَجَ بِهِ إِلَى النَّمَاء ٱلدُّنْيَا خَضَرَبَ بَابَا مِن أَفِرَابِهَا

(۱) بَلْهُمَاجِلُغُورًّ كَلَّمَ (۲) حَنْسُ

رس (۲) أغيرى ، أغيرى . مكنا فى النف ال يأبديا وكتب مدانة بنسالم بارائها فى ماش نسخه لماه أغيرنا له

ه (٤) رَسُولَ ٱللهِ

(ه) آتاً . وقت هيند الرواح في الرونية متابة لات آخم وأت مرمى إذ "كانت فيها الجائلة في سطر واحد ولهي على إحداما الأمل الأمل موية

> (۱) النبئ سياس (۱) أتن ص

(A) إنه . كلما نى البونيتية الممرة منتوحة

ومكسورة . أنه جاد . ٿ اذ جاد

رم. (1) أَحَدُ<sup>ا</sup>مُ . عندمن النوع

(۱۰) نَفُنْنِيَ بِرِ مَنْدُرُهُ وَلَهُ كَافِيدُهُ

فَنَا ذَاهُ أَهْلُ النَّمَاء مَنْ هَٰذَا ؟ فَقَالَ جِبْرِيلُ ، قانوا وَمَنْ مَمَكَ ؟ قالَ مَعى تَخَذُّ ، قالَ وَقَدْ بُسِتَ ؟ قالَ نَمَمْ ، قانُوا خَرْحَبَا بِهِ وَأَهْلاً فَبَسْتَبْشِرُ بِوِ<sup>(١)</sup> أَهْلُ السَّاهِ (١) لاَ يِظْرُ أَهْلُ السَّمَاهِ عَا "" يُرِيدُ أَلَثُهُ مِهِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يُسْلِمَهُمْ فَوَجَدَ فِي السَّمَاهِ الدُّنْيَا آدَمَ فَقَالَ لَهُ جِبْدِينُ هَٰذَا أَبُوكَ (لَا فَسَلْمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَدُ عَلَيْهِ آدَمُ وَقَالَ مَرْحَباً وَأَهْلَا بِأَ بْنِي نِمْمَ الإَنْنُ أَنْتَ مَاإِذَا هُوَ فِى النَّبَاءِ ٱلدُّنْيَا مِنْهَرَيْنِ يَطَّرَدَكِ ، فَقَالَ ماهُذَانِ النَّهِرَ أَنِ يَلِجِنْدِ بِلُّ ؟ قالَ هُذَا النِّيلُ وَالْفُرَاتُ عُنْصُرُهُما ثُمَّ مَضَى بو ف السَّمَاء ْكَإِذَا هُوْ بِبْنَزِ ٱلْخَرَ عَلَيْهِ نَصْرٌ مِنْ لُوْلُوْ وَزَيْزَجَلِهِ فَضَرَبَ يَدَهُ <sup>(٥)</sup> فَإِذَا هُوَ مِسْكُ (\*) قالَ ما هُذَا يَا جِدِيلُ ؟ قالَ هُذَا الْكُوْثَرُ الذِي غَبَا (\*) لَكَ رَبُكَ ثُمُ عَرَجَ (" إِلَى النَّمَاهِ النَّانِيَةِ فَقَالَتِ اللَّائِكَةُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتْ لَهُ الْأُولَى مَنْ هُلْلًا وُ قال جِبْرِيلُ ، قالُوا وَمَنْ مَمَّكَ ؟ قال مُحَدِّ عَلَى قالُوا وَمَدْ بُشِثَ إِلَيْهِ \$ قال تَسَمِّ + قالُوا (۹) البية مَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلاً ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّهَا، الثَّالِيَةِ وَقَالُوا لَهُ ۚ سِنْلُ مَا قالْتِ لْمَلاولَى (۱۰) فَوْعَبِتُ وَالنَّانِيَّةَ ثُمَّ هَرْجَ بِهِ إِلَى الرَّاسِدَ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ مَرْجَ بِهِ إِلَى البَّمَا (١١) زَنْعَ عَلَىٰ أَسَلَ المَّامِيتةِ فَقَالُوا مِثِلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَرَجَ بِدِ إِلَى ٥٠ السَّادِسَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ (۵۰) اِلْجَبَّارِ رَبُّ عَرْجَ بِهِ إِلَى النَّمَاهُ السَّابِيدَ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ كُلُّ تَعَاهُ فِيهَا أَنْفِياهُ قَدْ مَمَّاهُمُ كَانُ عَيْنَ ۚ (\*\* مِنْهُمْ إِدْرِيسَ فِي التَّاكِيَّةِ وَحَارُونٌ فِي الرَّاسِةِ وَآخَرَ فِي الْعَلَمِسَةِ كَمْ أَخْفَطُ أَنْكُةً وَإِنْ اهِيمَ فَ السَّاهِسَةِ وَمُونَى فِ السَّامِينَةِ بِتَغْضِيقٍ كَلِلاَمِ إِنَّهِ ، فَقَال مُوسَىٰ رَبٍّ كُمْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ <sup>(١١)</sup> عَلَىٰ أُحَدُّثُمْ عَلاَ بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ عِلَا لَا يَبْلُمُهُ إِلاًّ (11) يُوعِي أللهُ حَتَّى جاء سِدْرَةَ المُنتَعَلَى وَدَمَا لَلِبَاكُ ١٥٥ رَبُّ الْمِزِّةِ فَتَلَلُّ حَتَّى كَانَ مِثْهُ عَلبَ قَوْمَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأُولُولُ <sup>00</sup> أَلَٰهُ فِيها أَوْلُمَى أُ<sup>10</sup> إِلَٰهُ خَسْبِنَ صَلَاةً عَلَى أَسْلِكَ كُلُّ . يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثُمَّ حَبَطَ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى ۚ فَأَحْبُبَتَهُ مُوسَى فَقَالَ بَا مُحَمَّدُ ماذَا عَبِشَإِلَيْكَ

رَبُّكَ قَالَ عَبِدَ إِنَّ خَسِينَ صَارَةً كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ إِنَّ أُمَّنَكَ لَا تَسْتَطِيمُ ذَٰلِك فَأَرْجِعْ فِلْيُعَفِّفْ عُنْكَ رَبُّكَ وَعَنَّهُمْ فَالْتَفَتَ النِّي عَلَّهُ إِلَى جِبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فَ ذَلِكَ قَالْمَارَ إِلَيْهِ جِنْرِيلُ أَنْ (١) نَتُمْ إِنَّ شِنْتَ فَلَا بِدِ إِلَى الْجِبَّارِ فَقَالَ وَهْرَ مُكَانَهُ إِن مِنْ خَفْف عَنَّا كَإِنْ أَنِّي لاَ تَسْتَطِيعُ هَٰذَا فَرَضَعَ قَنْهُ عَشْرَ صَالَواتٍ ثُمُّ رَجْمَ إِلَى مُوسِى فَأَحْتَبَسَهُ فَلَمْ يَزَلَ يُرَدُّدُهُ مُوسَى إِلَى رَبُّهِ حَتَّى مارَتْ إِلَى خَسْ سَلَوَاتٍ ثُمُّ أَخْتَبْسَهُ مُوسَى عِنْدَ اللَّسْ فَقَالَ يَا تُخَذُ وَاللَّهِ لَقَدْ رَاوَدْتُ بِن إشرائيلَ قَرَى عَلَى أَدْنَى مِنْ هَلْنَا ٢٥ فَضَمُنُوا فَتَرْكُوهُ فَأْسَتُكُ أَضْمَتُ أَجْسَادًا وَتُأْدِيّا وَأَبْدَانَا وَأَيْمَارًا وَأَسْمَاعًا كَأْرْجِهِمْ فَلَيْمَنَّفْ مَثْكَ رَبُّكَ كُّلَّ ذَٰلِكَ بَلْتَفِيثُ ١٠٠٠ النَّي عَلِي إِلَى جِبْدِيلَ لِبُشِيرَ عَلَيْهِ وَلاَ يَكْرَهُ ذَاكِ جِبْرِيلُ فَرَفَعَهُ عِنْدَ الْمَاسِمَةِ فَقَالَ بَا رَبّ إِذَّ أُمِّنِي مُنْعَفَاهِ أَجْسَادُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَا هُمُمْ " وَأَبْدَانُهُمْ يَغَفَّتْ عَنَا فَقَالَ الجِبَّارُ مَا خُمَّدُ عَلَى لَيْكَ وَسَنْدَيْكُ عَالَ إِنَّهُ لاَ يُنَدِّلُ الْفَوْلُ الْدَى كَا فَرَسْتُ (") عَلَيْكَ ف أُمُّ الْكِيَّابِ قَالَ فَكُلُّ حَنَّنَةٍ بِمَشْرِ أَمْثَالِهَا فَفَى خَشْرُنَ فِي أُمُّ الْكِيَّابِ وَمَن خَسُ مَلَيْكُ فَرَجْمَ إِلَى مُومَى فَقَالَ كَيْتَ فَمَلْتَ فَقَالَ خَفَفَ مَنَّا أَصْانًا بَكُلُ حَسَنْةٍ مَشْرَ أَمْثَالِما قال مُوسَى تَدْوَأَنْهِ رَاوَدْتُ مِن إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْتَى مِن ذٰلِك مَثَرَكُوهُ أَرْجِعُ إِلَى رَبُّكَ فَلَيُخَفِّفُ عَنْكَ أَيْضَا قَالَ رَسُولُ أَثْدٍ عِلْكُ كِامُومِي قَدْ وَأَقْ السَّعْمَيْثُ مِنْ رَبِّي مِّنا الْمُتَلِّفُ ٥٠ إِلَيْهِ عَالَ فَأَهْمِ اللَّهِ عَالَ وَأَسْتَبْتَعَا وَهُوَ فِي مُسْجِدِ الْمَرْامِ فِلْبُ كُلاَمِ الرَّبُ مَعَ أَمْلُ الْمِكَةِ وَوَجُنْ يَمْنَ إِنَّ مُلَيْالً حَدَّتَى أَبْ وَهْبِ قال حَدَّتَى مائك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمْ عَنْ عَمَاء بْنِ بَسَار مَنْ أَبِي شَهِيدِ التَّعَدِينُ رَحِي أَفْهُ مَنْهُ قالَ قالَ النَّيْ عَلَى إِذَ أَفْهُ يَقُولُ لِأَهْل الْبَلَّةِ المُمْلُ الْمُثَا لِلْفُولُولَ لِيكُ رَبُّنا وَسَنْدِكُ وَالْلَيُّ فَي بَدَلِكَ فَيَتُولُ مَلْ وَفِيخُ

(۱) وسُول اللهِ (1) وسُول الل

(١) حِنَ أَنِهُ لَئِنْتُمُ

(+) و مَثَلَةً

فَيْتُولُونَ وَمَا لَنَا لاَ رَمْنَى بَارَبٌ وَقَدْ أَصْلِيْنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَلاَ أَعْطِيكُمْ أَفْمَالَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَأَيُّ ثَيَّهُ أَفْمَالُ مِنْ ذَلِكَ فَيْقُولُ أُحِلُ عَلَيْكُمْ وَمُوانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبْدًا مِرْثُ عُمَّدُ بْنُ سِنَانِ حَدْثَنَا فُلَيْعَ حَدَّثَنَا هِلاَلُ مَنْ عَطَاء بنِ يَسَارِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النِّيِّ (١) يَرَافِي كَانَ يَوْمَا يُحَدَّثُ وَمِنْدَهُ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبُنَّةِ أَسْتَأَذَنَ ٣٠ رَهُ ف الرَّرْجِ فَقَالَ لَهُ أَوْ لَسْتَ فِيا شِيْتَ قَالَ يَلَى وَلٰكِنِّ ٣ أُحِبُّ أَنْ أَزْرُحَ فَأَسْرَحَ وَبَدَرَ فَتَهَادَرَ ١٠٠ السَلْرُفَ بَهَاتُهُ وَأَسْتُواوْهُ وَأَسْتَحْسَادُهُ وَتَكُورُهُ أَنْعَالَ أَلْمِهَال فَيْقُولُ أَقَدُ ثَمَانَى دُونَكَ مِا أَبْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ لاَ بُشْسِمُكَ \*\* شَيْءٍ فَقَالَ الأَهْرَائِينُ بَارَسُولِ أَفَهُ لِأَتَجِد هٰذَا إِلاَّوْرَشِيًّا أَوْ أَنْسَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصَابُ زَوْمِ فَأَمَّا تَعَنُّ فَلَسْنَا بأصاب زريع مَنسَبِك رَسُولُ أَقْدِ عِلمِي كَثُرُ أَفَذِ بِالْأَمْرِ وَذَكُرُ الْبَادِ بِالشَّاء وَالتَّفَرُ مِ وَالرَّسَالَةِ وَالْإِ بْلاَغِ " لِقَوْلِهِ ثَمَالَى فَأَذْ كُرُونِي أَذْ كُرُّكُم وَأَثَلُ عَلَيْهُمْ َنَبًّا نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ بَا قَوْمٍ إِنْ كَانَ كَبُرُ مَلْكُمُ مَقَامِى وَنَذْ كَدِي بِآلِمِكِ الله ١٧ فَسَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَّكُمْ ثُمُّ لاَ يَكُن أَمْرُكُم عَلَيْكُمْ غَمَّةٌ ثُمَّ أَفْشُوا إِلَىٰۚ وَلاَ تُنْظِرُونِ فَإِنْ مَوَ لَيْمُ ۚ فَا سَأَلْتُكُمُ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلاّ عَلَى اللهُ وَأُمرُتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ السُّلِينَ أَمَنَّهُ مَا وَضِينٌ قالَ تُجَاهِدُ أَفْسُوا إِلَى ما ف أَنْشُكِمْ يُقَالُ أَفْرُق أَفْضِ ، وَقَالَ عُجَاهِدٌ : وَإِنْ أَخَدُ مِنَ الْشَرِكِينَ أَسْتَجَارَكُ غَاجِرَهُ حَتَّى بَسْمَتَعَ كَلاَمَ أَلَّهِ إِنْسَانٌ بَأْنِيَهُ فَيَسْشَيعُ مَا يَغُولُ وَمَا أَنُولَ <sup>(40</sup> عَلَيْهِ فَهُوَ آمِنْ حَتَىٰ '' بِأْنِيَهُ فَبَدْمَتِمَ كَادَمَ أَفَهِ وَحَقَّى بَبَلُغَ مَأْمَنَهُ حَبْثُ جَاءُ النَّبَأُ السَّظيمُ الْقُرْآنُ سَوَابًا حَقًا فِاللَّهُ بَا وَصَلَّ (\* ' بِدِ بِلسِبُ قَوْلِ أَنْهِ بَهَالَى: فَلاَ تَجْسَلُوا فِهُ أَنْدَادًا ، وَقَوْلِهِ جَلَّ ذَيِّرُهُ : وَتَجْمَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ وَبُّ الْمَالِكَ، وَقَوْلِهِ وَالَّذِينَ

لاَ يَدْعُونَ مَتِرَ أَيْدِ إِلٰهَا آخِرَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلِنْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ مَبْلِكَ لَكُنْ أَشْرَكْتَ لَيَعْبَطَنَ مَلُكَ (أُ وَلَتَكُونَ مِنَ الظَّاسِرِينَ بَلِ أَلَةً فَأَعْبُدُ وَكُنْ مِنَ السَّاكِرِين وَقَالَ عِكْرِيَّةُ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِنَّهِ إِلاَّ وَمُعْ مُشْرِكُونَ وَ ٥٠ لَكُنْ سَأَلْتَهُمْ ٥٠ مَنْ خَلَقَتُمُ ۚ وَمَنْ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيْقُولُنَّ \* ۖ اللَّهُ فَذَلِكَ إِيمَائُهُمْ وَأَمْ يَمْنُدُونَ غَيْرُهُ وَمَا ذُكِرَ فِي خَلْقِ أَفْمَالِ (\*) الْمَبَادِ وَأَكْسَابِهِمْ لِقَوْلِهِ تَمَالَى وَخَلَق كُلُّ شَيْهِ فَقَدَّرَهُ تَعْدِيرًا . وَقَالَ تُجَاهِدُ : مَا تَنزَّلُ الْلَائِكَةُ إِلاَّ بِالْمَقْ بِالرَّسَالَةِ وَالْمَذَابِ، لِيَسْأَلُ المَّادِقِينَ مَنْ سِدْقِيمْ الْبَلْذِينَ الْمُؤَذِّينَ مِنَ الرُّسُلِ وَإِنَّا لَهُ المنفلُونَ (١٠ عِنْدَنَا وَالَّذِي جاء بِالسِّنْقِ الْقُرْآلُ وَسَدِّقَ بِوِ الْمُؤْمِنُ يَتُولُكُ يَوْمَ الْقِيامَةِ هٰذَا الَّذِي أَعْلَيْنَي عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ حَدَّثَ ثَنَبَّةُ بْنُ سَبِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَنْ مَنْشُور عَنْ أَبِي وَالِّلِ عَنْ تَمْرُو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَا لَمَا لَكُ اللَّهِ عَلَى أَلَي اللَّف أَمْطَمُ مِنْدَ أَنَّةٍ قَالَ أَنْ تَجْمَلَ فِي ٣٠ زِدًّا وَهُو جَلَلَكَ ، قُلْمَةُ إِنَّ ذَٰلِكَ آسَكِيمٍ ، قُلْتَ نُمُ أَن قال ثُمَّ أَنْ تَقَتُلَ وَقَلَا ثَعَافُ أَنْ يَعَلْمَمَ مَمَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَنَّ <sup>00</sup> قال ثُمَّ أَنْ ثُرُانَ بِحَلِيلًةِ جَارِكَ الحِبِ مَوْلِ اللهِ ثَمَالَى: وَمَا كُنْتُمْ فَيُشْكِرُونَ أَنْ يَسْمِهَ عَلَيْكُمْ مَنْفُكُمْ ١٠ وَلاَ أَيْمَازُكُ وَلاَ جُلُوا كُمُ وَلَكِينَ طَنَفُمُ أَنَّ أَلَّهُ لاَ بِعَلْمُ كَيْراً يُمَا تَمْتَلُونَ مِمْثُ المُتَنْدِئُ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ حَدَّثَنَا مَنْسُورٌ مَنْ تُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَمْنَرَ عَنْ عَبْدِ لَقُو رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُ قَالَ أَجْتَمَ عِنْدَ الْبَيْتِ تَقَمَّيَانِ وَقُرَشِيٌّ أَوْ تُرْشِيّانِ وَتَقَدَىٰ كَيْرِرَّ مُنحَّمُ (١٠٠ بُعُلُونِهِمْ نَلِيَّلَةٌ فِقَهُ تُلُومِهِمْ فَقَالَ أَحَهُهُمْ أَرَّرُونَ أَذَّ أَفْدَ يَسْمَعُ مِا تَقُولُ ! قالَ الآخَرُ يَسْمَعُ إِنْ جَهَزانًا ، وَلاَ يَسْمَعُ إِنْ أَخْفِينًا وَقَالَ الْأَيْثُ إِذْ كَانَّ بَسْتُمُ إِنَّا جَمَوْنًا كَإِنْهُ بَسْتُمْ إِذَا أَخْفَيْنًا ، كَأْثِلْ أَلْهُ ثَمَالَى : وَمَا كُنْتُمْ ثَلْثَتْمِ وَنَهُمُّ لَنُهُمَّ عَلَيْكُمْ خَمُمُكُمْ وَلاَ أَبْسَارُكُ وَلاَ جُلُودُكُمُ الآيّة

(١) إِنِّي قَوْلِدِ بَلِ اللَّهُ فاغنيهُ وَكُن مِنَ الله على الله على مَّنْ سَأَلَهُمْ . رواية قال من سالهم من النرع . سكذا بهامش الأصل يَّس (۵) نهولود (٥) أَلِمَالِ (٦) يانظون وْم) يَاهُ أَيُّ هِلُم سُددة بها كانة في نحة عبد الله به سالم تبعاً اليونينية

**181** (e)

و به شکر م

بِاسِبُ قَوْلِ أَنْهِ تَمَالَى: كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِ شَأْنِهِ وَمَا يَأْتِهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَسِّهِمْ عُدَث، وَقَوْلِهِ تَمَالَى : لَمَلُّ أَلَهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، وَأَنْ حَدَثُهُ لاَ يُشْبهُ حَدَثُ الْمَنْـاُوتِينَ . لِقَوْلِهِ تَمَالَى : لَبُسَ كِمَـنْلِو شَيْءٌ وَهُوَ السَّبِيعُ الْبَصِيرُ ، وَقَالَ أَبْنُ مَنْمُودِ عَنِ النِّي ۚ ﷺ إِنَّ أَفْهُ كُمْدِثُ مِنْ أَشْرِهِ مَا يَشَاء وَإِنَّ يِّمًا أَحْدَثُ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَةِ مِرْثُ عَلِيٌّ بْنُ مَبْدِ أَنْهِ حَدَّثَنَا حَامُم بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عِكْرِيَّةٌ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُما قَالَ كَيْتَ نَسْأُلُونَ أَهْلُ الْسُكِيَّابِ عَنْ كُنْهِمْ وَمِنْذَكُمْ كِتَابُ أَلَهُ أَوْبُ الْكُنْبُ عَبْدًا بِأَنْهِ تَقْرُولَهُ عَمْنًا لَمْ يُشَب مَرْثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرُ اَشْمَيْتِ مَنِ الرُّهْرِيُّ أُخْبَرَنِي مُنِيدُ اللَّهِ بْنُ مَبْدِ اللهِ أَنّ عَبْدَ أَقْدِ بْنُ عَبَّاسِ قَالَ يَا مَنْشَرَ الْمُنلِينَ كَيْفَ نَسْأُلُونَ أَمْلُ الْسُكِيَّابِ عَنْ شَيْءُ وَكِتَابُكُمْ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى تَبِيْكُمْ عَلَى أَحْدَثُ الْاخْبَارِ بِاللَّهِ تَعْمَا كَمْ بُسُب وَقَدْ حَدَّثَكُمُ أَلَهُ أَذَّ أَمْلَ الْكِتَابِ قَدْ بَدُّلُوا مِنْ كُتُبِ أَلَهِ وَغَبُّرُوا فَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمْ لِلْمَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ أَقْدِ لِيَشْتَرُوا بِذَٰلِكَ آمَنَا مَلِيادًا أَوْلاَ يَهَا كُمْ ما جَامَكُمْ مِنَ الْمِيْمِ عَنْ مُسْتَقَاتِيمٍ فَلَا وَأَقْدِ مَا وَأَبْنَارَجُلاَّ مِنْمُ بَسْأَلْسَكُمْ عَنِ الَّذِي أَثْرِ لَتَعَلَيْكُم "" بمب أ قول أفي تمالَى : لا تُحَرِّكُ بد لِسَانَكَ ، وفيل النَّي عَلَيْ حَيْثُ " مِيْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْنُ وَقَالَ أَبُوهُمْ يَرْةً عَنِ النِّي يَقِينُ قَالَ أَفَهُ شَالَىٰ أَفَا مَتَعَبْدِى حَيْثًا (0) أَ كَرَ نِي وَتَحَرَّ كُنْ بِي مُفَتَاهُ مِ**رْفِن** ثُنِيَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَرَافَةَ مَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عائِشَةَ عَنْ سَيِدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ مَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ ثَمَالَى لاَ تُحَرِّكُ بِدِ لِسَافَكَ قال كَانَ النِّي عِنْ لِلَّهِ إِنَّهُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِيَّةً وَكَانَ نُحِرُكُ شَفَتَنَّهِ فَقَالَ لِي أَبْنُ مَبَّاسِ (\*) أُحَرُّ كُمُنَاكَ كَاكِن رَسُولُ أَفِي عِينَ كُمُنا فَعَالِسَبِيدُ أَوْ أُحَرُّ كُمُنَا كَاكِنَا أَن عَبَّاسِ يُحَرَّ سُهُمًا خَرُاكَ هَفَتَيْهِ فَأَوْلَ أَلَهُ عَزَّوَ إِنَّ لَا تَحَرَّكُ فِي لِسَانَكَ لِتَشْجَلَ إِد

إِنْ عَلَيْنَا جُمَّةُ وَثُرْآ لَهُ قَالَ بَجْمُهُ فِي صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَوْهُ ۚ فَإِذَا قَرَأُ لَهُ فَا تَبع ثُرْآ لَهُ قَالَ فَاسْتَهْرُنَهُ وَأَنْسِتْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأُهُ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ ٱلله عَلَى إِذَا أَنَّاهُ جبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ أَسْتَمَتَ فَإِذَا أَصْلَقَ جِبْرِيلُ قَرَّأُهُ النِّي عَلَيْهِ كَمَا أَفْرَأُهُ (١٥٠٠ إسب قول ألله تماكى: وأسروا قرالكم أو أجْمَرُوا به إنَّهُ عَليم بذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَشْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّملِيفُ الْخَلِيدُ ، يَنَخَافَتُونَ يَنَسَازُونَ ﴿ صَرَّتَى تَحْرُو بْنُ وُرُوارَةً عَنْ مُشَيْمِ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَبِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُما فِي قُولِهِ تَعَالَى : وَلا تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا ، قالَ نَرَلَتْ وَرَسُولُ اللهِ الله مُحَنَّف إِمَاكُمْةً فَسَكَالَ إِذَا سَلَّى إِنَّاكُمَا بِدِ رَفَعَ صَوْنَهُ بِالْقُوْآنِ فَإِذَا سَمِنَهُ الْشُرَكُونَ سَبُوا النُّوْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاء بِهِ فَقَالَ أَنْذُ لِبَنِيهِ ﷺ وَلاَ تَجَهَرْ بصَلاَتِكَ أَىْ بَقِرًا رَكَ فَيَسْتَمَ \* اللَّهْرِكُونَ فَيَسُبُوا النُّرْآنَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا حَنْ أَصْمَا بِكَ فَلاَ تُسْمِهُمْ وَأَبْشِغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا مِرْثِنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ مِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَفَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نَرَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ وَلاَ تَجْهَرُ بِمَالَائِكَ وَلاَ نَخَافِتْ بِهَا فِي الدُّعادِ حَدَثْنَا إِسْفُقُ حَدَّثَنَا أَبُو عاميم أَخْبِرَنَا أَنْ جُرَيْمِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شِهَابٍ مَنْ أَبِي سَلَمَةَ مَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قالَ قال وَسُولُ اللهِ عَلَى لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَمَنَّ بِالْقُرْآنِ وَوَادَ غَيْرُهُ يَجْفَرُ بِدِ باسب فوال اللِّي يَنْكُ رَجُلُ ۖ آنَاهُ الْفُرْآنَ فَهُوْ يَغْرِمُ بِدِ آ نَاء " اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَرَجُلُ يَعُولُ لَوْ أُونِيتُ مِثْنَ مَا أُوثِيَ مَذَا فَمَلْتُ كَا يَفْتَلُ فَبَيِّنَ (\* أَنَّذُ أَنَّ يَامَهُ بِالْكِيَّابِ مُو فِسْلُهُ وَمَالَ وَمِنْ آمَانِهِ عَلْقُ السَّوْلَتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلاَفُ أَلْسِنْتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ، وَقَالَ جَلَّ ذَكْرُهُ : وَأَفْسَلُوا الْغَيْرُ لَمَكُمُ تُعْلِيمُونَ مِرْثُ تُنْبِيَّةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الْأَعْمَى عَنْ أَي صَالِطٍ عَنْ أَي هُرَّ رُزَّةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَهُ مِنْ اللَّهِ لَكُ تَعَاسُدُ إلا في

(1) أَلْرَّأَهُ . كُفّا في فُسنَغ مستبدة بيسدا ورست في تسغة عبد الله يزسللم وجهين قراً أُهُ وَأَفْرُأُهُ مصحعًا علينا له مصححًا عليا له مصححة عليا

(r) وَتُرِيلُّ (r) فَيَسْتَمَّ بَحَنا هو فيهمن النخوفيهضها تَيَسَّمَّ وهو الذي في مَع اليونينية ورحمت والنوتية أه مصحه والنوتية أه مصحه (c) آنّه البَيِّلُ وَآنَاه

() نَبُنُّ النِّيْ يَكِيْ أَذْ نِرَيَالَةُ الْسَكِيَابُ (1) مِنْ آ فَا وَالْتُهْلِ وَ آفَا مِ (٢) يَقُومُ إِلَى (r) ou (a) دَسُولِهِ ica ( (۱) سال (٧) فَبَيْرَى (A) والؤمنون JE (11) (۱۱) قَوْم المشع وقال في أفتع إنه

أَثْنَتِينُ رَجُلُ ۖ آنَاهُ أَلَٰذُ الْقُرَآنَ خَيْرَ يَثْلُوهُ ۞ آنَاء النَّيْلِ وَآنَاء النَّهَارِ خَيْنَ يَقُولُ فَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُوتِيَ مَلْنَا لَفَمَلْتُ كَمَا يَفْمَلُ ، وَرَجُلُ ٓ آتَاهُ أَفْهُ مَالاً فَهُو يُثْفِيُّهُ فَ حَقَّةِ فَيْقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوقَ تَعِيلْتُ فِيهِ مِثْلُ مَا يَسْلُ ﴿ وَمَثْنَا فَلَي بُنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزَّهْرِيُّ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ مَنِ النِّيُّ ﷺ قَالَ لاَ حَسَدَ إِلاَّ ني أَثَلْتَانِي : رَجُلُ آتَاهُ أَلَهُ النُّرَآنَ فَهُو رَبُّلُوهُ ١٧ آناء اللَّيلِ وَآنَامِ النَّهَارِ ، ورَجلُ آتَاهُ أَقْهُ مَالاً فَهُوْ يَنْفَقِهُ آنَاء اللَّيل وَآنَاء النَّهَارِ سَمِنْتُ " سُفَيَانَ مِرَاراً كَمْ أَسْمَنهُ يَذْ كُنُ ٱلْخَبَّرَ وَهُوْ مِنْ صَبِيحٍ حَدِيثِهِ المسب قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : بَا أَبُهَا السُّولُ بَلْمْ مَا أَثْرُلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبُّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْلَ فَلَ بَلَّتْ رِسَالاً بِهِ، وَقَالَ الرُّهْرِئُ مِن أقدِ الرَّسَالَةُ وَعَلَى رَسُولِ (1) أقد يَنِي الْبَلاَعُ وَعَلِينَا النَّسْلِيمُ ، وَقَالَ (1): يَشَلَمُ أَنْ تَعْد أَبْلَتُوا رِسَالاَتِ رَبْهِمْ ، وَقَالَ ١٠٠ : أَبْلِينُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي . وَقَالَ كَمْبُ بْنُ مالِكِ حِينَ تَخَلَّفَ مَن النِّي مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ وَسَيِّزَى ١٩٠ أَلَهُ تَعَلَىكُمْ وَرَسُولُهُ ١٨، وَقَالَتْ مَائِشَةُ : إِذَا أَعِبَكَ حُسنُ حَلَ أَمْدِي \* فَقُل أَحْمَلُوا فَسَيْرَى أَقَاءُ مَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْوَامِيثُونَ وَلاَ يَسْتَحَفَّنَّكَ أَحَدُ ، وَقالَ مَعْتَرُ : ذٰلِكَ الْكَتَابُ هٰذَا الْقُرْآلُ هُدَّى لِلْمُتَّقِينَ يَالُ وَدِلَالَةُ كَتَوْلِهِ ثَمَالَى : ذَلَكُمْ خَكُمُ أَنَّهِ مِلْمَا خَكُمُ أَنَّهِ لاَ رَبْ ٥٠ لاَ عَك يِنْكَ آبَاتُ بِمْنَى هُذِهِ أُعْلَامُ الثُرُآنِ وَمِنْلُهُ : حَتَّى إِذَا كُنتُمُ ۚ فَ الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم يَشْنَى بِكُمْ ، وَقَالَ أَنْسُ : بَنَتَ النَّىٰ ﷺ خَالَهُ (١٠٠ حَرَامًا إِلَى فَوْيِهِ (١١٠ وَقَالَ أَثُوْمِينُونِي أَبْلَةُ رِسَالَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَهَلَ يُعَدِّثُهُمْ ﴿ مَرْثُ الْفَصْلُ بَنُ يَسْتُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَنْهِ بِنُ جَنْفَرِ الرَّقِّ حَدَّثَنَا الْمُشَيِّرُ بَنُ سُلَهَانَ حَدَثَنَا سَبِيدُ بَنُ عَبْدِ أَنْهِ ٢٠٠ النَّقَقُ حَدُّثَنَا بَكُرُ بْنُ حَبْدِ أَنْهِ الزَّيْقُ وَزِيَادُ بْنُ جُنِيْرِ بْنِ حَبَّ مَنْ جُنِيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ الْمُنِيرَةُ أَخْبَرُنَا بَيْنًا ﷺ عَنْ رِسَالَةِ رَبَّا أَنَّهُ مِنْ ثُلِلَ مِنَّا صَادَ إِلَى أَلِمْكَةً

وَرُثُ عَمَّدُ بِنُ بُوسُكَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِنْمُمِيلَ عَنِ الشَّنْيِّ عَنْ مَسْرُبُقِ عَنْ علنْتَةَ وَمَنِي أَنْهُ عَنْهَا وَالْتُ مَنْ حَدُّتَاكَ أَنَّ مُخَدًا عِنْ كَمَمَ هَبْنًا وَوَالَ مُخَدُّ حَدُّنَّا أَبُوعارِ الْمُقَدِينُ حَدَّثَنَا شُنبَةُ عَنْ إِنْمُصِيلٌ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشُّنْمِي عَنْ مَسْرُوق عَنْ مَا يُشَةَ قَالَتَ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النِّيَّ عَلِيَّ كَتَمَ شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ فَلاَ تُصَدِّفْهُ إِنَّ أَلْفَ تَعَالَى يَقُولُ: يَا أَيْنَا الرَّسُولُ بَلْغَ ما أَثْرِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْلَلُ فَأَ بَلُّفْتَ رِسَالَتُهُ مِرْضًا ثُنِيَّةً بنُ سَيدٍ حَدَّثنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاحْمَدُ عَنْ أَبِي وَالِل عَنْ تَعْزِو بْنِيشُرَعْبِيلَ قالَ قالَ عَبْدُ أَفَّةٍ قالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ أَفَّةٍ أَيْ أَلَدَّبُ أَكْبُرُ عِنْدُ أَفْذِ ؟ قَالَ أَذْ تَدْعُورُ فِيْ نِدًا وَمْنَ حَلَقَكَ ، قَالَ ثُمَّ أَيْ ؟ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقَنَّلَ وَلَدَكِ ١٠٠ الذُّ يَعْلَمْمُ مَنكَ ، قال ثُمُّ أَيْ ؟ قال أَنْ ١٠٠ ثُرَّ إِنَّ حَلِيلَةَ جارِكَ ، فَأَثْرُلَ أَثْنُ تَسْدِيقَهَا وَٱللَّهِ فَلَ يَدْهُونَ مَمْ أَنْهُ إِلَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ أَنْهُ إِلاَّ بِالْحَقَّ وَلاّ يَرْ ثُونًا وَمَن يَعْمَلُ ذَلِك ٣٠ الآية عليه مَوْلِ أَنْهِ تَمَالَى : قُلْ مَا ثُوا بِالتَّوْرَاةِ كَاتَلُوهَا ، وَقَوْلِ النِّي عَلِيَّة أَهْلِي آهُلُ النَّوْرَاةِ النَّوْرَاةَ فَسَلِلُوا بِهَا ، وَأَهْلِي أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَسَلُوا بِهِ، وَأَيْمِلِيمُ القُرْآنَ فَسَينُمُ \* بِهِ وَقَالَ أَبُو وَزِين يَتْلُونَهُ (D يُتَّبِعُونَهُ ۚ وَمَسْتُلُونَ إِدِ حَقَّى تَقَلِي ، يُقَالُ يُشْلَى يُقْرَأُ ، حَسَنُ الثَّلاَوْةِ حَسَنُ الشراءةِ الْمُؤْلِّذِ، لاَ يَسُنُهُ لاَ يَحِدُ مَلَيْنَهُ وَعَلَمْهُ إِلاَّ مَنْ آمَنَ بِالْفُرْآنِ، وَلاَ يَحْسِلُهُ بِحَقْهِ إِلاَّ اللُّؤِينُ (\*) لِقُولِهِ ثَنَالَى مَثَلُ الَّذِينَ مُعَلُّوا التَّوْوَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْسِلُوما كَشَلَ الْمَيْمارِ يَحْسِلُ أَشْفَارًا لَهُ بَنْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا إِمَا بَلِتِ اللَّهِ وَالْمَهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمِ الفَلَالِينَ وَتَنْيُ النَّيْ عَلَى الْإِمْلاَمِ وَالْإِمَانُ ٢٠٠ مَالَ أَبُو مُرَيِّزَءَ مَالَ النَّيْ عَلَى لِلِأَلِ أَخْبِرِيْنَ بِأَوْجِي حَمْلِ مَمِلْتُهُ فَى الْإِسْلاَمِ قَالْ مَا تَمِيلُتُ مَكَلَّ أَوْجَى عِنْدِى أَنَّى كَمْ أَصْلَمُو إلاَّ صَلَيْتُ وَسُيْلَ أَيُّ الْمَثَلُ أَفْضَلُ عَلَى إِيمَانٌ بِالْفِي وَرَسُولِهِ ثَبُمُ ٱلْجَمَادُ ثُمُّ

(ر) تَمَانَّةُ (ا) بِنْقُ الْمَانِيَةَ المَدَّ الله المَدَّلِيَّةِ الْمَانِيَةِ اللهُ (ا) المُوْمِنُ (ا) المُوْمِنُ (ا) المُوْمِنُ (ا) المُوْمِنُ (ا) المُوْمِنُ سوه (۱) خُرُوبِ النَّسْتِي (۲) ستا (۱) ستجُوراً . كفا فحه اليونينيتن غير رقم عليه (1) النَّنَاءِ (1) ستة (2) ستة (3) ستة (4) ستة (4) ستة (5) ستة (6) ستة (7) ستة (8) ستة (9) ستة (9) ستة (1) ستة (1) ستة (2) ستة (3) ستة (4) ستة (5) ستة (6) ستة (7) ستة (7) ستة (8) ستة (9) ستة (1) ستة (2) ستة (3) ستة (4) ستة (5) ستة (6) ستة (6) ستة (7) ستة (7) ستة (8) ستة (9) ستة (1) ستة (2) ستة (3) ستة (4) ستة (5) ستة (6) ستة (6) ستة (7) ستة (7) ستة (7) ستة (7) ستة (8) ستة (8) ستة (8) ستة (9) ستة (1) ستة

حَيِّمْ مَيْرُورٌ ۗ حَرَثُنَا عَبْدَانُ اخْبَرَانَا عَبْدُ اللهِ أُخْبِرَاناً يُونُونُ عَنِ الرُّهْرِي الْخَبَرَانِ سَايِرٌ عَن أَنِي مُمَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَذْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَلْ إِنَّا بَقَاؤُكُم فيمَنْ سَلَفَ مِنَ الْأُمْرَكَا بَيْنَ صَلاَّةِ الْمَعْرِ إِلَى غُرُوبِ السُّسُ أُونَى أَحْلُ التَّوْوَاةِ التَّوْوَاة فَسَمِلُوا بِهَا حَتَّى أَنْتُصَفَّ النَّهَارُ ثُمَّ تَجَزُوا ۖ فَأَعْلُوا فِيرَاطًا فِيرَاطًا ، ثُمُّ أُوثِق أُهُلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلِ مَسْلُوا بِدِحَقَّ صُلْتَتِ الْمَعْرُ ثُمَّ تَجَزُوا فَأَهْلُوا فِيرَاطَا قِيرَاطًا، ثُمُّ أُوتِيتُمُ الْقُرْآلَةَ فَسَيِلْتُمُ \* بِوحَتَّى غَرَبَتِ (١١ الشَّسُ كَأَخْطِيتِم \* قِيرَاطَيْن قِيرَاطَيْن فَقَالَ أَهْلُ الْمُكْتَابِ هُولاه أَقَلُ مِنَّا عَلَا وَأَكُثَرُ أَجْراً ، قال أَفْهُ هَلَ ظَلَتُكُمُمْ مِنْ حَتَّكُمْ شَيْدًا ؟ قَالُوا لاَ وَقَالَ خَيْرَ فَعْلَى أُوتِيهِ مِنْ أَشَاهُ عِلْمِ \* وَسَلَّى النَّي عَلَى السَّالاَةُ مَمَالًا ، وَقَالَ لاَ سَلاَةً لِنَ لَمْ يَشَرُّأُ مِنْاَتِهَةِ الْكِتَابِ مَدْثِينً (" سُلَهٰانُ حَدِّثْنَا شُنْبُةُ عَنِ الْوَلِيدِ وَحَدَّنَى مَبَادُ بِنُ يَمْقُوبَ الْأَسْدِيُّ أَخْبَرَ ۚ عَبَادُ أَبْنُ الْمَوَّامِ عَنِ الثَّبْبَانِيُّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمَيْزَادِ عَنْ أَبِي مَمْرُو الشَّيْبَانِيُّ عَن أَبْنِ مَتنتُودٍ رَخِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النِّي عَلَى أَيُّ الْأَحْمَالِ أَفْسَلُ عَالَ السّلاَةُ لِرَثْبًا ، وَبِرُ الْوَالِيَيْنِ ، ثُمَّ ٱلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿ السِّبُّ قَوْلِ اللَّهِ ثَمَالَى ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ حَلُوعًا ٣٠ إِذَا سَنَّهُ الشَّرُّ جَزُّوعًا وَإِذَا سَنَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا خَلُوهًا سَبُودًا مَرْثُنَ أَبُو النُّمْنَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ عَنِ الْحَسِّن حَدَّثْنَا تَمْزُورْنُ تَشْلِبَ عَل أَتَى الذَّى ۚ ﷺ مالٌ فَأَعْطَى قَوْمًا وَمَنَمَ آخَرِينَ فَبَلُقَهُ أُنَّهُمُ مَشْبُوا فَقَالَ إِنْ أَهْلِي الرَّبُلَ وَأَدْمُ الرَّبُلَ وَالَّذِي أَدْمُ أَحَبُّ إِنَّ مِنَ الَّذِي أَفِعِلِي ، أُعْمِلَى أَثُونُاماً لِكَ ف مُلُوبِهِمْ مِنَ لَجَزِعِ وَالْمَلْعِ وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَّى ما جَمَلَ أَلْهُ فَي كُلُوبِهِمْ مِنَ الْنِي وَانْلَيْرِ مِنْهُمْ مَرُورُنُ تَثَلِبَ فَقَالَ مَرُوما أُحِبُّ أَذً لِي بَكِلِدَ وَسُولِ اللهِ كَا عُوْرُ الثَّنَّمُ إِلَيْ كَالَّمُ النِّي مَنِيِّ وَوَقَالِيَةِ مَنْ رَبُّهِ مَدَثَى (\* مَكَّدُ بُنُ عَبْد

رُحِيمٍ حَدُثْنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْمَرْوِئُ حَدَّثْنَا شُفْتَةُ مَنْ قَنَادَةً عَنْ أُمِّس رَمْنِيَ أَلْلُهُ عَنْهُ ۚ هَنِ النِّي عَلَى يَرْوِيهِ هَنْ رَبُو قَالَ إِذَا تَقَرَّبَ الْمُبَدُّ إِلَّى شِبْرًا تَعَرَّبْتُ إِلِيْهِ ذِرَاعَا وَإِذَا تَعَرَّبَ مِنْي (١٠ ذراعًا تَعَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا أَتَاى مَشِي (١٠ وَرْثُ مُسَدَّدُ عَنْ يَعْي عَن التَّنبَى (٢) عَنْ أَنس بْنِ مالِكِ عَنْ أَبي حُرَوْةَ قَالَ رُبُّمَا ذَكَرَ النَّيْ يَكِلُ قَالَ إِذَا تَقَرَّبَ الْمَبْدُ مِنْي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ سُنَّهُ ذَرَاهَا وَإِذَا نَقِرُّكِ مِنْ ذِرَاهَا نَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا أَوْ بُوعًا • وَقَالَ مُسْتَرِهُ تَعِشْتُ أَلِي سَمِتُ أَنْمًا مَنِ النِّي يَكُ يَرْوِيدِ مَنْ رَاهِ مَزُّ وَجَلَ مَنْ آدَمُ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَدُّ أَبْنُ زِيَادٍ قَالَ سِمِشْتُ أَبَا هُرَيْرَةً هَن النِّي مِنْ لِللَّهِ عَنْ رَبِّكُمْ قَالَ لِكُلُّ مَمَلِ كَمَّارَةُ وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَغَلَّاوُفَ فَمِ الصَّاثُمِ أُطْبَبُ عِنْدَ ٱللَّهِ مِنْ رجم الْبِيْكِ مِرْثُنَا حَمْسُ بْنُ مُمَرَ حَدُثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَنَادَةً وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدُثَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْجٍ عَنْ سَمِيدٍ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَبِي الْمَالِيةِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا عَنِ النِّي ﷺ فِيهَا يَرُوبِهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ لاَ يَشْبَى لِمَبْدِ أَنْ يَشُولُ إِنَّهُ ١٠٠ خَيْرُ مَنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَلَنْبَهُ إِلَى أَيهِ مَرْثُنَا أَنْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ " أَخْبَوَا مَنْبَابَةُ حَدُثْنَا شُئِبَةً مَنْ مُكَارِيةً بْنِ قُرْةً مَنْ عَبْدِ أَنَّهِ بْنِ سُنْقُلُ (٥٠ الدُّزَيْقَ فَالْ رَأَيْتُ رَسُولَ أَنَّهِ عَلَىٰ يَوْمَ الْفَضْرِ عَلَى نَافَةٍ لِهُ ۚ يَقُرُأُ سُورَةَ الْفَضْحِ أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَضْحِ قال فَرَجْمَ فيهَا قالَ ثُمَّ قَرّاً مُعَاوِيَةً بَحْدِي ثِرَاءةً بْنِ مُغَفّلِ وَقَالَ لَوْلاَ أَذْ يَجْتَمِعَ النّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجِّمْتُ كَمَا رَجَّمَ أَيْنُ مُنْقُلِ يَحْرَكِي النَّيِّ ۚ فَقُلْتُ يُمَّاوِيَهَ ۚ كَيْفَ كَانَ تَرْجِيتُهُ قَالَ آ آ آ ثَالَاتَ مَرَّاتِ ﴿ إِسِبُ مَا يَجُورُ مِنْ تَفْسِيرِ النَّوْرَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُثْر اللهِ بِالْمَرْيَةُ وَفَيْرِهَا لِتَوْلِ أَلْهِ تَمَالَى: فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَأَثْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ مادين • وَقَالَ أَبْنُ مَبَّاسٍ أَخْبَرَ نِي أَبُوسُفُيَّانَ بنُ حَرْبِ أَنَّ هِرَقُلَ دَمَا تُرْجُعَانَهُ شُمَّ دَما

(و) أن (ا) أن (ا) أليس (ا) أليس هر سليلان برطان صبانا مو السواء ودائم أن الوزينيا المسيح بسيعة والمه سيا (ا) ألسانا المسيح بسيعة والمه سيا (ا) المسيح بسيعة والمه سيا المسيح بسيعة والمه سيا المسيح بسيعة المسيح ال (١) إِنَّ النِّي اللَّهِ أَنِيَ

(١) أُعُورُ (

كذا مو في اليونينة مضوما وأهره ابن حبر والتسطلاني مجرورة بالثنمة مسنة نرجل وكذا شيط في الترع كفا بهادش الأصل

ة م (۲) طبا

(۲) طبيا ود: پنيا

الْهُ الْمُنْ الْمُنْ (﴿

(۱) عَنَا

(۱) مَعَ سَفُورُةِ الْسَكِرِ الْمِ مَدِينَ مَنَّ السَّفَرَةِ مَنَّ السَّفَرَةِ (۱) مَنْظِمَ (۱) ولسكن

بكِتَابِ النِّي عِلَي فَقَرَالُهُ: يسم أَنْفَ الرُّحْنِ الرَّحِيرِ مِنْ مُحَّدٍّ عَبْدِ أَفَّ وَرَسُولِهِ إِلَى هِ رَقْلَ وَيَا أَهْلَ الْكِيَابِ تَمَالَوْا إِلَى كَلِيَّةٍ سَرَاء بَيْنَنَا وَيَنْتَكُمْ الآيَةَ مَوْثِنَا مُثَنَّ أَيْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عُمَّانُ بْنُ مُحَرَّ أَخْبَرَنَا عَلَىٰ بْنُ الْمَازِكِ عَنْ يَحْيَ بْنِ أَبِي كَذِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرِيزَةَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِيَابِ بَقْرُوْنَ التَّوْرَاةَ بِالْبِيْرَائِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْمَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ تُصَدِّثُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلا تُسكَدُّ بُومُ وَتُولُوا آمَنًا بِاللهِ وَما أَنْزِلَ الآيةَ إِنْمُمِيلٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ فَافِيعِ عَنَ أَبْنِ مُحَرَّ رَضِيَ أَثْنُ عَنْهُمَا قَالَ أَنِي (١٠ اللَّيْ عَلَيْ برَجُلِ وَأَمْرَأَةٍ مِنَ الْبَهُودِ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لِلْبَهُودِ مَا تَصْنَتُونَ بِهِمَا ؟ فَالُوا نُسَخُهُ وُجُوهَهُمَّا وَتُحْذِّيهِمَا قالَ قَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَأَنْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِيْنِينَ ، فَجَارُا فَقَالُوا إِرْجُل مِنْ يُرْصَوْنَ يَا أَعْوَرُ (") أَثْرَأُ فَقَرَأً حَتَّى عَالَ أَرْفَعُ يَدَكُ فَرَفَعَ يَدَهُ ۖ فَإِذَا فِيهِ آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ فَقَالَ بَا تُحَمُّدُ إِنَّ " الرَّجْمَ ، وَلَكِنَّا نُكَايَمُهُ " يَتَنَا لَأَنْرَ بِهَا فَرْجًا ، فَرَأَيُّهُ يُحَايَثُ " هُ قَوْلِ النِّي عَلَى الْمُدْرِ بِالْقُرْآنِ مَمَّ ٧٠ الْكِرْامِ الْبَرَّرَةِ **حَرَثْنِ** (<sup>١١</sup> إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَمْزَةَ حَدَّثْنَى أَبْنُ أَبِي حَارِمٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ تُحَدِّبْنِ إِيرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَنَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ سَمِمَ النِّي عَلْق يَقُولُ : ما أَذِنَ أَنْهُ لشَيْءِ ما أَذِنَ لِنَيّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالتُّرْآنِ يَحِيْرُ بِهِ مَدَثُ يَحْيٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونَسَ عَن أَبْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي عُرُوَّةُ بْنُ الزُّنبِدِ وَسَعِيدُ بْنُ السَبِّبِ وَعَلَقْمَةُ بْنُ وَنَاسٍ وَعُبَيْدُ أَقَهْ بْنُ عَبْدِ أَقْهِ عَنْ حَدِيثِ عالْمِنَة حِينَ قالَ لَمَا أَهْلُ الْإِقْكِ ماقالُوا وَكُلُّ حَدَّثَنَى طَائِفَةٌ مِنَ الْحَدِيثِ قالَتْ فَأَشْطَجَتْ عَلَى فِرَائِسِي وَأَمَّا حِينَئِذِ أَعْلَمُ أَنِّى بَرِيقَةٌ وَأَنَّ أَلْهُ ۚ يُبَرُّ نُبِي وَلَكِن ٥٠٠ وَأَفْيِ ما

أَطْنُ أَنَّ أَلَٰهُ ۗ يُنْزِلُ (١٠ نِي شَأْنِ وَخْيًا يُشْلَى وَلَشَأْنِي فِي تَشْبِي كَانَ أَخْفَرَ مِنْ أَنْ بَسَكُمْ أَقُهُ فِي يَأْشِ يُشْلَى ، وَأَثْرَلَ أَقُهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ الدِينَ جاوًا بِالْإِفْكِ ٢٠ الْمَشْرَ الآيات كُلُهًا مَرَثُ أَبُو مُنتِنم حَدَّثَنَا مِينْسَ مَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتِ أَرَاهُ (" مَن الْبَرَّاء قال (" سَمِنْ النَّي عَلِيَّ يَمْرا فَ الْمِشاء وَالنَّبِ (" وَالرَّيْثُونِ فَا سَمِنْ أَحدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ يَرِّامَةً مِنْهُ ﴿ وَرَحْمُ حَبَّاجٍ مِنْ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَيِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَلْلَهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّيْ ﷺ مُتَّوَّارِياً عِمَكُةَ وَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ ۚ فَإِذَا تَعِمَ الْمُشْرِكُونَ سَبُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ بِلَّهِ بِهِ فَقَالَ اللهُ عَزُّ وَجِلَّ لِنَبِيِّهِ عَلَىٰ وَلاَ تَجْمَرُ بِمِلاَئِكَ وَلاَ ثُمَّافِتْ بِهَا مِرْثُ النَّمِيلُ حَدَّثَن مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرُّهُوٰ بِنْ عَبْدِ أَقْدٍ بْنِ عَبْدِ الرُّهُون بْنِ أَبِي صَعْمَةَ مَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَيِيدٍ الخُدْرِئَ رَضِيَ أَنْهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ إِنَّى أَرَاكَ ثُمِيثُ الْنَمَ وَالْبَادِيَّةَ ۚ فَإِذَا ۚ كُنْتَ فِي غَنْمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذْنُتَ لِلصَّلَاةِ فَأَرْفَعْ صَوْتَكَ بِالنَّدَاء ۖ فإنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى (١) صَوْمِتِ اللُّوزُدُنِ جِنْ وَلاَ إِنْسُ وَلاَ شَيْء إلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ النَّيَامَةِ ، ا قالَ أَبُوسَمِيدِ سَمِنْتُهُ مِنْ رَسُولِ أَنْهِ وَلَى مَرْمُنَا فَيمِنَةُ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ مَنْصُور عَنْ أُمَّهِ عَنْ مائِشَةَ قالتْ كَانَ النَّيْ يَكُ يَعْرًا التُّرْآنَ وَرَأْسُهُ في حَمْرِي وَأَنَا النَّفِي اللَّهِ عَوْلِ أَقْدِ تَمَالَى : فَأَفْرُوا مَا تَبَسَّرَ مِنْ ١٠٠ الْقُرْآنِ مَدُف بَمْنِي بْنُ بُكَنْدٍ حَدَّثْمَا اللَّيْثُ مَنْ عُقْبَلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ حَدَّثَنَى هُرَّوَّهُ أَنْ الْمِسْوَرَ أَبْنَ تَغْرَمَةَ وَهَبْدَ الرِّحْمٰنِ بْنَ هَبْدٍ الْقَارِيّ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِمَا ثُمْرَ بْنَ الخَطَّاب يَقُولُ تَعِنْتُ هِنَّامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقانِ في حَاةٍ رَسُولِ أَقْدِ عَلِي فَأَسْتَمَنَّتُ لِيْرِامَةِ وَ فَإِذَا هُوَ يَشْرَأُ عَلَى خُرُوفِ كَنْيِرَتْمِ لَمْ يُشْرِينْهِمَا رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ فَكَوْنْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرُتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَيَبَتُهُ ٤٧ بِرِدَالُهِ ، فَقُلْتُ مَنْ أَفْرَأُكَ هَانِهِ

(۱) مُشْرِلُ (۱) مُشْرِلُ (۱) مُشْرِلُ (۱) مُشْرِلُ (۱) مُشْرِلُ (۱) مُشْرِبُ (۱) مُشْرِبُ (۱) مِنْ الْمِرْبُ الْمِرْبُ (۱) مِنْ الْمِرْبُ الْمِرْبُ (۱) مِنْ الْمِرْبُ الْمِرْبُ (۱) مِنْ الْمِرْبُ (۱) مِنْ الْمِرْبُ (۱) مَنْ الْمِرْبُ (۱) مَنْ الْمِرْبُ (۱) مَنْ الْمِرْبُ (۱) مَنْ الْمِرْبُ (الْمِرْبُ (الْمُرْبُ (الْمُرْبُلُ (الْمُرْبُ (الْمُرْبُلُونُ (الْمُرْبُلُ (الْمُرْبُ (الْمُرْبُلُ (الْمُرْبُلُ (الْمُرْبُلُ (الْمُرْبُلُ (الْمُرْبُلُ (الْمُرْبُ الْمُرْبُلُ (الْمُرْبُلُ (الْمُرْبُلُ (الْمُرْبُلُ الْمُرْبُلُ الْمُرْبُلُ (الْمُرْبُلُ الْمُرْبُلُ الْمُرْبُلُ الْمُرْبُلُ الْمُرْبُلُ (الْمُرْبُلُ الْمُرْبُلُ الْمُرْبُلُ الْمُرْبُلُ الْمُرْبُلُ (الْمُرْبُلُ الْمُرْبُلُ الْمُرْبُولُ الْمُرْبُلُ الْمُرْبُ الْمُرْبُلُ لِلْمُرْبُلُ لِلْمُرْبُلُ الْمُرْبُلُ لِلْمُرِلِي الْمُرْبُلُ لِلْمُرْب

(۱) عاله (۱) کنه (۱) کنه برای مهرکی (۱) کنه برای که برای ک

السنورة التي سَمِنتُكَ تَقُرّاً قالَ (١٠ أَفْرَأُنهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَلْتُ كَذَمْتَ أَفْرَأُنها عَلَى غَيْر مَا قَرَأَتَ فَأَضْلَقَتْ بِدِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ أَلَهُ عَلَى فَقُلْتُ إِنَّى تَعِشْتُ هُذَا يَنْرَأْ سُورَةَ الْفَرْبَةٰلِ عَلَى حُرُونِ لَمْ ' تُقْرِنْنِهَا فَقَالَ أَرْسِلُهُ ۚ أَفْرَأُ ۚ بَا هِشَامُ فَقَرَأ الْدَرَاءَةَ الَّتِي مَهِنْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى كَذَاكِ ٣٠ أَثْرَلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَ أَدُواً مَا عُمَرُ فَقَرَأَتُ اللَّهِ أَقَرَأَ فِي فَقِالَ كَذَٰكِ \*\* أَثْرَلَتْ إِنَّ هُذَا الْفُوْآنَ أَثْرَلَ عَلَى مَنْعَةِ أَحْرُكِ فَأَفْرُوا مَا تَبَسَّرَ مِنْهُ ﴿ إِلَيْ قَوْلِ اللَّهِ ثَمَالَى وَلَقَدْ بَسَّرْقَ الْفُرْآنَ لِلذَ كُوِ (" وَقَالَ النَّيْءُ عَنْ كُلْ مُبْسَرُ لِلَا خُلِقَ لَهُ لِمَالُ مُبْسَرُ مُبَيًّا فَ" وَقَالَ مَطَرُهُ وَرُضُ أَبُو مَمْتَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ يَزِيدُ حَدَّثَنَى مُعَلِّزُفُ بْنُ حَبْدِ الْفِ عَنْ مِمْرَانَ قَالَ تُلْتُ يَا رَسُولَ أَفَدْ فِيهَا يَمْثَلُ الْمَامِلُونَ قَالَ كُلُّ مُبَسِّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ رَمْنِي ٥٠ كُولَة بْنُ بَشَّار حَدَّثْنَا فُندَرٌ حَدَّثْنَا شُنبَةً عَنْ مَنْصُور وَالْأَمْمَسْ تَبِما سَمُدٌ بْنَ هُبَيْدَةً مَنْ أَبِي مَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهَٰءُ مَن النِّيّ ﷺ أَنَّهُ كاذَف جَنَازَة فَأَخَذَ عُودًا خَفَلَ يَسَكُتُ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ كُتِبَ مَقْنَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَّ الْجَنَّةِ قَالُوا أَلاَّ تَشْكِلُ ؟ قَالَ أَصْلُوا فَكُلُّ مُبُسِّرٌ ۖ فَأَمَّا مَنْ \_مَ قَوْلُ أَنَّهُ تَمَالَى: إِنَّ هُوَ ثُرَّانٌ تَمِيدٌ فِي نَوْحٍ تَمْفُوطٍ أَعْطَى وَأَتَقَىٰ الآية ر، قالَ تَتَادَةُ مَنَكْتُوبٌ : يَسْطُرُونَ يَحْفُلُونَ فِي أَمُّ الْكَتَابُ W الْسَكِتَابِ وَأَصْلِهِ مَا يَنْفِظُ مَا يَتَكَلَّمُ مِنْ شَيْءَ إِلَّا كُنِبَ عَلَيْدِ وَقَالَ أَبْنُ كُتُبِ أَفِي عَزَّ وَبَعَلَ وَلَسَكِنَهُمْ أَجْزَنُونَهُ بَتَأَوُّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ كَأْرِيلِ دِوَاسَتُهُمْ تِلاَوَتَهُمْ ۚ وَاعِيَّةٌ مَا يَظَةٌ وَتَهِيهَا ٥٠ تَحْفَظُهَا ، وَأُوحِيَّ إِنَّى هَٰذَا الْفُرْآلُ لِأُنْذِرَكُمُ بِدِ

يَشَىٰ أَهُلَ مَكَةً وَمِنْ بَلَمَ هَذَا الْفُرْآلُ فَهُورَ لَهُ تَذِيرٌ ، وَقَالَ لِى خَلَيفَةُ بِنُ خَيَّاطِ حَدُّنَا مُنتَيرٌ سَمِنْتُ أَبِي مَنْ تَتَادَةً مَنْ أَبِي رَافِيمٍ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مَن النِّي يَكُ قَالَ لَمَّا تَشْى (١) أَلَهُ لِنَالَانَ كَنْبَ كِنَابًا عِبْدَهُ فَلَبَتْ أَوْ قَالَ سَبَّقَتْ رُحْمَتِي فَضَي فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْنَ الْمَرْس مَرْشِي ٥٠ أُمَّدُ بْنُ أَبِي عَالِب حَدَّثَنَا مُحَّدُ بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا مَنْيُرِ سَمِنْ أَبِي يَقُولُ حَدَثَنَا قَتَلَدَهُ أَنَّ أَمَّا وَالنَّامِ حَدَثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَمَّا هُورُونَة وَمَنِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ مَمِنْتُ رَسُولَ أَفْدِ عَلَى يَقُولُ إِنَّ أَلَا كَتَبَّ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْحَلْنَ إِنَّ رَحْمَي سَبَقَتْ فَضَى فَهُوْ سَكُنُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْمَرْضِ ﴿ لِهِبِ قَوْلِ أَلْهُ ثَمَالَى : وَأَلْهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَمْتَلُونَ ، إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ عَلَقْنَاهُ بِقَدْر ، وَيُقَالُ " لِلْمُمَوِّرِينَ أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ، إِنَّ رَبُّكُمُ أَقَدُ الَّذِي حَلَّقَ السَّوْاتِ وَالْأَرْضَ (1) فِي سِيَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى هَلَى الْمَرْشِ يُغْنِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَعْلَلُهُ حَنِينًا وَالشَّنسَ وَالْفَتَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَنْمِهِ أَلاَ لَهُ اللَّذَىٰ وَالْأَمْنُ ثَبَّارَكَ أَنْهُ رَبُّ الْمَا لِمَنَّ . قَالَ أَيْنُ هُيَيْنَةَ بَيِّنَ أَهُ لَا لَمْنَ مِنَ الْأَمْرِ لِقَوْلِهِ ثَمَالَى : أَلاَ لَهُ اللَّنْ وَالْأَمْرُ وَسُمَّى النَّيْ عَلَيْ الْإِيَانَ عَنارًا ، قالَ أَبُرِ ذَرَّ وَأَبُو هُرُيْرَةَ سُيْلَ النَّيْ عَلَيْ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَنْشَل ؟ قال إِعَانُ إِنْفِي وَجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ ، وَقالَ جَزَاء عِمَا كَانُوا يَنْتَلُونَ ، وَقالَ وَفْدُ عَبْدِ الْعَيْسِ لِلَّذِي مِنْكُ مُرْتًا بِجُمُلِ مِنْ الْأَرْ إِنْ تَمِيلُنَا بِهَا دَحَلْنَا الْجَنَّةَ ، فَأَمْرَهُمُ بِالْإِعَانِ وَالشَّهَادَةِ وَإِمَّامِ المسَّلاَةِ وَإِينَاهِ الرَّكَاةِ كَفِلَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَمَّلاً مترث عبث أَلْهِ بْنُ مَبْدِ الْرَمَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبْةَ وَالْقَاسِمِ التَّسِيعِيُّ عَنْ زَهْدَتُم قَالَ كَانَ بَيْنَ هَٰذَا الحَيُّ مِنْ جُرْمٍ وَكِيْنَ الْاسْمَرِيُّينَ وُدُّ وَإِخَاه فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْرَى فَقُرْبَ إليَّهِ الطُّمَامُ فِيهِ لَلْمُ دَجَاجٍ وَهِنْدَهُ وَجُلُ مِنْ رَبِي تَنِيرٍ أَفْدِ كَأَنَّهُ مِنَ الْرَالِي فَدَعَاهُ إِلَيْدِ فَقَالَ إِنْ رَأَيْتُهُ يَأْ كُلُ شَبُّنَا فَقَدِرْتُهُ

() خلق (۱) خلق (۲) خلط (۵) ويغولو (۵) ويغولو (۵) ويكركر الأفالماؤرك الحك أوقرة (۱) أَنْ لَا آ كُلُّهُ (۱) مُلَّا مُلْكُلُكُ الْمَكُلُكُ الْمَكُ نافِ وَمُرْثُهُ الْمُلْكِلُكِ الْمَكْلُكِ بكرد هم واقعة به الدين وفي المحالية (۱) أَنْ لا يُغْلِلُكُ المُكِلِّدِين (١) أَنْهُ لا يُغْلِلُكُ المُرْمِم (١) أَنْهُ لا الْمُرْمِم (١) أَنْهُ لا الْمُرْمِم

كَوْلَمْتُ لَا ٣٠ كُنَّهُ عَنَالَ عَامُ كَلاحَتْنُكَ ٣٠ عَنْ ذَاكَ إِنَّى أَنْبَتْ النِّي عَلْكَ فَ نَقَرَ مِنَ الْأُشْتَرِيْنَ نَسْتَغَيْلُهُ قَالَ وَأَنْهَ لَا أَحْلُكُمْ ۚ وَمَا عَنْدَى مَا أَحْلُكُمْ ۖ فَأَق النِّيُّ ﷺ بِنَهْبِ إِبلِ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ أَيْنَ النَّفَرُ الْأَصْعَرِيُّونَ ۖ فَأَمَّرُ لَنَا بِخَش ذَوْدٍ عُرُّ اللَّذِي ثُمُّ الطَلَقْنَا قُلْنَا مامَنَتَنَا حَلَفَ رَسُولُ أَثَةٍ رَهُ لاَ تَخْيِكَ " وَما عِنْدَهُ مَا يَعْدِلُنَا ثُمَّ مَمْلَنَا تَعْدُلُنَا رَسُولُ أَنْهِ عَلِينَ وَالْفِلَا تُعْلِيحُ أَبْعًا وَرَجَعُنا إلك فَتُلْنَا لَهُ فَقَالَ لَسْتُ أَمَّا أَخِلُكُمْ وَلَكِنَّ أَنْهُ خَلَكُمْ إِنْ " وَاللهِ لاَ أَخْلِفُ عَلَى يَينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَبْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَبَتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَتَعَلَّشُهُا **مَرْثُ أَ** مَمْرُو أَنْ ُ قَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو مَامِيمٍ حَدَّثَنَا قُرَّهُ بْنُ عَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُوجَونَةَ الضّبيئُ قُلْثُ لِأَبْنِ مَبَّاسٍ فَقَالَ فَدِمَ وَفَدْ عَبْدِ الْفَبَسِ عَلَى رَسُولِهِ أَفْهِ ﷺ فَقَالُوا إِنَّا يَفْتَنَا وَهِيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَّ ، وَإِنَّا لَا نعيلُ إِلَيْكَ إِلَّا فَ أَمْشُرُ (\* حُرُمُ ، قُرْتًا بِجُلَ شَيَّ الأش إذ كميلنًا به (٥٠ دَعَلْنَا لَلِئَةَ وَتَدْعُو إِلَيْهَا ١٣ مَنْ وَرَاءًا قَالَ آثُرُكُمُ بِأَرْبَعِ وَأَنْهَا كُمْ مَنْ أَرْبَعِ آمُرُكُم ۚ بِالْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ ، فَهَادَهُ أَنْ لاَ إِلٰهُ إِلاَّ أَهُمُ ، وَإِمَّامُ الصَّلاَةِ ، وَإِينَاء الرَّ كَاتِهِ ، وَتُنْفَلُوا مِنَ الْفُتم الخُسُن وَأَنْها كُمُّ عَنْ أَرْبَهِ لاَ نَفْرَيُوا فَ الْنَّبَاء وَالنَّفِيدِ وَالظَّرُوفِ <sup>40</sup> الْزَفَّنَةِ وَالْكَثَّتَةِ مَ**رَكَ ثَ**فَيَّةً أَبْنُ سَيِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ قَالِمِ عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ كُمَّدٍ عَنْ مَائِشَةً رَضِيَ أَلْهُ عَلْما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ إِنَّ أَصْحَابَ هَذْهِ الصُّورِ يُعَذُّبُونَ يَوْمُ الْغَيَامَةِ وَيُقَالُ كُمُمْ أَخْيُوا مَا خَلَقَتُمْ \* مَوْمُنَا أَبُو النُّمْنَاذِ حَدَّثَنَا تَقَادُ بْنُ زَيْهِ مَنْ أَبُوبَ مَنْ قَافِعٍ مَنِ أَبْنِي ثُمَنَ رَضِيَ أَنْكُ عَنْهُمَا عَالَ قَالَ النَّيْ عَلِي إِنْ أَفْصَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُمَذَّ بُونَ الْفِياَدَةِ وَيُعَالُ لَمُمْ أَخَيُوا مَا خَلَفُمُ ﴿ وَرَحْنَا ثَخَذُ بِنُ الْعَادَهَ حَدُثَنَا أَبُنُ فُعَيْلِ مَن مُمَارَةً مَنْ أَبِي زُرْعَةَ سَيِمَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ أَلَٰهُ هَنَّهُ قَالَ سَمِنْتُ النَّبِيَّ عَلَى يَقُولُ قالَ

أَلَهُ عُزَّ وَجَلَ : وَمَنْ أَظَلَمُ مِنْ ذَهَبَ يَحْلُقُ كَفَاتِى فَلَيْظُلُتُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَغْلَتُوا حَبَّةً أَوْ شَــِيرَةً ﴿ بِاللِّهِ الْمُنَاجِرِ وَالْمُنَافِقِ وَأَسْوَائْتُهُمْ وَلِلْوَثْبُمُ لَاتجَاوِزُ حَاجِرَهُمْ ﴿ وَرُفُّ مِنْ مَالِيهِ عَدْتُنَا قَامُ حَدَّثَنَا قَنَادَهُ حَدَّثَنَا أَلَسُ مَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ أَفْتُهُ مَنهُ عَنِ النِّي عَلَيْهِ قالَ مَثَلُ الدُّوسِ الَّذِي يَقْرَأُ الْتُورَّآنَ كَالْأَثْرُجَّةِ طَنْهُما طَيْبُ وَرِيمُهَا طَيْبٌ ، وَاللَّي ١٠٠ لَا يَقْرَأُ كَالنَّدْةِ طَنْهُما طَيْبٌ وَلا رِيحَ لَمَا وَمَثَلُ الْفَلَجِرِ الَّذِي يَقُرَّأُ الْقُرْآنَ كَثَلَ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا مَلِبٌ وَمَلَمُهَا مُرٌ ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ اللَّذِي لاَ يَفْرَأُ التُّوزَآنَ كَشَل الْمُثَفَلَةِ مَلَنْهَا مُرُّ وَلاَ رِيحَ لَمَا حَدَّتَنَا حِيثَامُ أَخْبَرُ كَا مَنتُرٌ حَنِ الزُّهْرِيُّ حِ وَحَدَّثَنَى أَخَدُ بْنُ سَالِحٍ حَدَّثْنَا عَبْسَتُهُ حَدِّثَنَا يُونُسُ عَنَ أَبْنِ شِهِكِ أَخْبَرَنِي بَعْنِي بِنُ هُرُونَةَ بْنِ الزَّيْرِ أَنَّهُ سَيمَ هُرُونَةً بْنَ الزُّينِ قَالَتْ مَائِشَةُ رَضِيَ أَفَّهُ عَنْهَا سَأَلَ أَفَلَى النِّيَّ عَنِي الْسَكُمَّانِ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَيْء فَقَالُوا يَا رَسُولَ أَفَهُ كَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ بِالشِّيء يَكُونُ حَمًّا قَالُ فَقَالَ النِّي عَلَى رَبُّكَ الْكَلِيدُ مِنْ اللِّنَّ يَعْمَلُهُما ١٠ الْمِنْ فَيُتَوْتِرُهَا فِي أَنْذِولِهِ كَيْقُوتُون المُتَّالِمَةِ (" فَيَغْلِمُونَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ مِاتَةِ كَذْبَةِ مِرْثُنَا أَثِر النَّشَانِ حَدَّثَنَا تَهْدِئُ أَيْنُ مِتِنُونِ تِمِنْتُ كُمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يُحَدِّثُ عَنْ مَنْبُدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَيِيدٍ الْمُدْرِيُّ رَضِيَ أَفَدُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّي مِنْ قَالَ يَخْرِجُ فَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمُشْرِقِ وَيُقْرَوْنُ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَرْتُونَ مِنَ الْدُين كَا يَرْثُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّبِيَّةِ ، ثُمَّ لاَ يَتُودُونَ فِيهِ حَنَّى يَتُودَ السَّهُمُ إِلَى نُوفِدِ فِيلَ ما سِيَاهُمْ قَالَ سِيَاهُمُ التَّعْلِيثُنَ أَن قَالَ التَّنبِيدُ باسب تَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَتَعَمَّمُ الْوَازِينَ الْتِيسُطَ (الْ وَأَن أُعَمَالَ بين آذَمَ وَتُوْلَمُمُ يُوزَقُ وَقَالَ مُجَاهِدِ الْقُسُطَاسُ (\*) الْمَدِّلُ بِالرَّومِيَّةِ ، وَيُقَالُ الْتِسْطُ مَسْتَثِرُ الْنَسْط وَهُوَ الْمَادَلُ ، وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ مَدِثْنَ (" أَحْدُ إِنْ

(د) وَمَكُلُّ الْقَبِي (۵) يُخْلِقُ (۵) الرِّبْمِ الْفِيلَةِ (۵) الرِّبْمِ الْفِيلَةِ (۵) الرَّبْمِ الْفِيلَةِ المَّامِ إِنْمُ الْفِيلَةِ المَّامِ إِنْمُ الْفِيلَةِ المَّامِ إِنْمُ الْفِيلَةِ المَّامِ المِّامِ المِّامِةِ المَّامِ المِّامِةِ المِّلِّةِ المَّامِ المِّامِةِ المِّلَةِ المُسْامِلُ المِّامِةِ المَّامِ المِّامِةِ المِّلَةِ المُسْامِلُ المِسْامِ (1) إشكار التي قبير مصرف الذي التعقيد مصرف الدين المرد المر

إشْكابِ `` حَدَّتَنَا نَحَّهُ بْنُ فَصَيْلِ عَنْ مُمَارَةً بْنِ الفَقَاعِ عَنْ أَبِي رُرْعَةً عَنْ أَيِ هُرَيْرَةً رَضِيَ أَفَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ يَقِيُّ كَلِيَنَانِ حَبِيبَنَانِ إِلَى الزَّعْمَٰنِ خَفِيقَتَانِ عَلَى اللّسَانِ تَعْبَلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْعَانَ أَنْهُ وَمُعْمَلِهِ شُبِئَالَ اللّهِ الْمُقَامِرِ <sup>©</sup> .

( مَمَّ صَيِحُ الْإِمامِ البُّعَارِيُّ رَضِي لَقَهُ ثَمَالَى عَنْهُ ، وَالمَّمَدُ فَد رَبُّ الْمَالِينَ )

## فهرست

ا من تعيم الامام البخاري متتمراً فيها على الكتب وأمهات الإبواب والاراجم)

٤ كتاب النكاح

و كناب الملاق

۲۲ باب الخلم

٣٦ باب قول ألله تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربس أربعة أشهر الح

باب حكم النقود في أهله وماله ٧٧ باب قد سمم الله قول التي تجادات الآبة

٦٩ باب المان

٨٢ كتاب النفقات

٨٩ كتاب الاطمية

١١٠ كتاب المثيته

١١٢ كتاب النباع والصيد والقسية على العيد

١٣٠ كتاب الاضاحي

١٣٧ كتاب الاشربة

. ١٥ كتاب الطب ما جاء في كفارة للرض ، ١٦٠ كتاب الطب بالب ما أنزل الله دا، إلا أنزل له شفا،

١٨٤ كتاب اللياس

٢١٦ باب التصاوير

٢١٩ باب الارتداف على الدابة

﴿ ثُمَّتِ القهرستِ ﴾

## فهرست

( من محيح الاملم البخاري متنصراً فيها على الكتب وأمهات الإيراب والتراجم)

٢٢٤ كتاب الأدب

٢٢٧ باب فضل صلة الرحم

۲۳۲ بأب فضل من يعول يتما

٢٣٨ باب حسن الخلق والسخاء الح

٢٥٣ باب السرعل الأذي

٢٦٠ باب حق الضعيف

٢٨٤ كتاب الاستثنان

، ٢٩ أباب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال

٢٠٤ كتاب الدعوات

١٨٠ ٢١٨ إلى التعودُ من القان

٣٣١ باب ما جاء في الرقائق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة

، ٣٤ باب الفني عَني النفس ...

٣٧٤ اب في القدر

٣٧٦ باب السل باعلواتيم

، ٣٨ كتاب الأعمان والتذور

٣٨٦ باب لا تعلقوا بآبائكم

٣٩٨ باب إثم من لا عني بالندر

٤٠١ باب كفارات الأعمان

٤٠٦ كتاب الرائض

## فهرست الخير النابخ

( من محيح الامام البخاري متصراً فيها على الكتب وأمهات الإبراب والتراجم)

٤٤٢ كتاب الديات

٤٥٧ كتاب استتابة الرندين والملدين الخ

15 ¥ كتاب الأكاه

٤٦٩ باب في ترك الحيل

٤٧٧ باب في التميار

٤٩٨ كتاب النتن

١٧٥ كتاب الأحكام

٤٢ ه باب ما جاء في التمني

٧٤ ٥ بأب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة الح

٢٥٥ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

٥٦٦ مال قول الني على لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء

٧٩ كتاب التوحيد

٩١ ه باب وكان عرشه على للساء وهو رب العرش العظيم

أه ١٠٠ باب ولقد سبقت كلتنا لعبادنا للرسلين

٦٢٤ باب كلام الرب مع أهل الجنة

٦٢٧ باب قول الله تعالى كل يوم حو في شأن

( تمت القيرست )

مطايع الوؤاء المنصورة

شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ت: ۳٤۷۷۱۱ - ص.ب: ۲۳، ۲۳، تلكس: £ DWFA UN ۲٤،۰٤

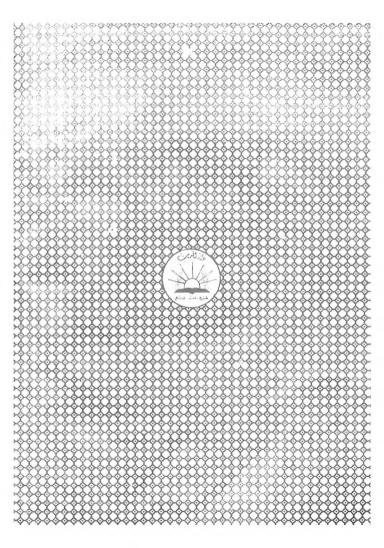

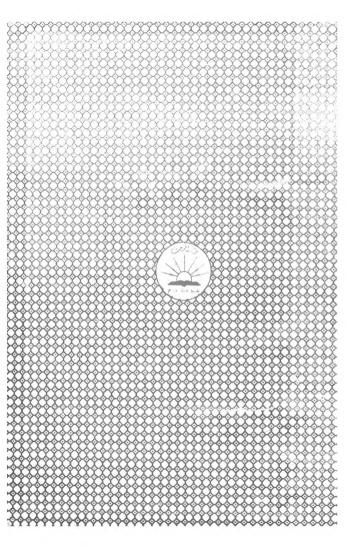

